

بازدید شد 





الخصور توابها الأنذوى أواستفارات كشفة فناع البكؤى أواذكا دع اعتهم ففك والغ الْوَانَيْآةِ هِيَ كَنْ دَمُوْلِلْ وَمَعَادْ اَوْاحْوَاذُنُوْوَى الْحَارِيْنَ شَدِيدٍ إِلَيْجُبُ بُوْعٌ فِي فَصْرَبْهِ ٱۏٞڡۜڣٙڡ۪ڔۣؠؙڒؘڡۣٞڿؙٷٙڸۮٳڵڿڔڹٷٳڛٛؽڣٵڔۣؠػ۪ڣۧۯڮۯ؋ڎؙٷؾڵڵۮٚڹؠڽؖٛٷٵڿڣٛڞ۫ڠۻؙ لْفَتْرَصُه جَنْهُ قُوم بِرًا اعْنُونِدْ سُنَ سَنَى فَنْدِلْغِيمًا وَمُلَكًّا كُبُرًّا وَآخِبا وتَفَتَر أَوْاهِهَا عَنْ تَغُولُ الْجَاحِ أَوَقُنا سِ فِي كَنْجَاجَةِ المِصْلِحِ عِنْدَا لَاسْتِصْلَاحِ مَنْ سَلَنَ مَنْ الْجَ مَعَالَمَ مَعَالِيه حُكم الْقَصْاءَ اللَّهِي عُعَادًا وَمُعَادية وَمُوالاً وَمُواليَّهُ وَمَنْ السَّفَرَهَاتِ وبجوه فالدكات فطاوا لتلام دائية لله صُوف عانيه ومَن استظر بظلال تمايد وسَا مطَقَتُ ٱلنَّن سَاعِيد بُلُوع آمَالَيد فَحُطَّا بدان حلواملاحة فرع وَطُلَا بدأن وَاللَّا اللَّهِ اللَّهِ صوع البَصُونَ منهُ بِكُا وَلَا بَعِن عَنْهُ يَولًا قَلْ تَفَاوِيَّتُ فَ اَفَاعِهِ جَفَافًا لَسُكُلُّ مُنَّمًّ نَفْعُهُما وَاحِيرِ وَنَقَفِ أَيْمَضَمَا عَلِيَعِضْ فَالْأَكُلِ فَالْوَرْمَ فَيَدى بنو هِذَا لَهُ وَالْم فَخُمَنَ بَعِلُوسُوا مَسِيلِهِ \* سَيَاكُلِ عَفُوا مِنْ الدِنايِهِ \* وَيَهْلَ وَكُمْ تَحَذِّمِنْ سَلْبَلِل وصاحبه ذوامندوقم طفيد وسعدترى والله وم مقيله "سيكال مقاير خواد يُومْهِ \* وَيَحْفَظُ صِدَةً مُنْ طَوَارِقِ لَيْلِهِ \* يِهِ بِسِ ذَاق فِي عَادِج عَنْ \* وَيُصْبِرُا ق فِهِ مَسِلِهِ \* فَنَفاذبه الْنُعَبِّدُونَ فَكُمْ فَحِصْنِ صَبِينَ فَلْا ذَبِهِ الْمُنْعَبِّدُ وَنَفَكُمْ مَقْلِم آمِينِ بَشِيرُ هُرَبُهُ يَحْدَي مِنْ وَرَضُوانِ وَجَنَّا خِلَهُ فِهَا لَعَيْمُ مُقِيَّمُ خَالِدِينَ فِهَا المَّا الَيِّ اللَّهُ عِنْدُهُ أَتُوعَظُمُ وقَلَ بَعَنْدُ مِن كُنْ مُعَمّد عَلَى حَبّا مَا مُؤثّر بالِمَدّ ل وُنْفِعُ وَقَا لأبغين كالمنطق ولاتمرا لملون كباكنان تشريك ضوطاء وعلها وقال إلافح عَظُنْ وَجَلَتْ اذْحُونْ لَفَاخَ \* أَبَرَّا مُواهَا فِي الرَّبِي لِمَ يَجَعُ وَهِي مَذَكُونُ مَعْنَدُ نَفَا بِحِلْسُ ملك خنامه ومزيره عندتناه صناء بدد تمامية وسيتك بحنة المكان الواجدة

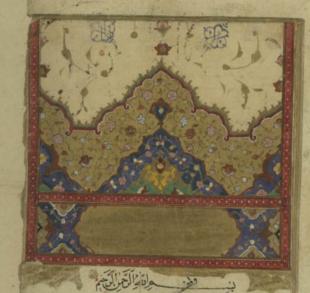

آغَرُطُيْ الْدَهَ عَمَّلُ الدُّفَا أَسْكُنَّ وَقَى الْعَالَمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْكُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُل

النسك الناسي المنافق المنافق المناسمة من المناسبة المناسب منوية المالانياء والاتمة علنهم استلام المسالا المنتي فغارى فذكال مراكعظم الفصالالناف للش فالاشماء الحني شخها وبغض تحاصها الفسل أثالته المناجاة تقدع وجآبة ونظا الفشك الماج فشق فطلب القبروالعفون اللهوا بعض من له عنوه بعد العظلة الفضائة المنطقة المنطقة المنطقة فالشكف فصلوان المحابخ والادعبة فذلك ومهاع الأستغانات الفضا الشايخ فضلة اللباني والايام وضلق كلبع وشهرهام وصلوات مفترة الماني والإيام وضلق كلبع وشهرها المقام القَصَلُ النَّامِ فَالنَّالُونَ فَخَصَلُ فِعَلَمُ الْمُعَدِّدُ وَما يَعِلْفِهِ الْفَصَ لُ النَّا بِيعِيْقِ فجذكه والقران وذكرين منخ أضها وخوآش ابانها والمعاء عندخم الفران الف للا يعون في قواب الصوم والمايم الذي بخب صور عافي المستة سُدًّا ي نظمًا الفصّ ل الخاري والأراف فالتيامات الفصّ كُلُ لنَا فَعَالا يَعُونَا فذكرالتهورالانت عشرف جد فالطيف الفست كالثالثا المختفي بعراقة القصر لالايتراك يعون فابعل شعبان الفسس الخاس الكانفي فعابعل في شهر مضان الفصف الماسادين والارتعون فا بعل في ال الفَصَّ أَلِالْ يَعْمَالُا يُعِنَّ مِنْ مِنَا بِلِ فَذَى لَقَعْنَ الفَصِّ لِالشَّامِيْ الأبعن فبالبلذذي كجند الفصل لناسير فالأنعون فالخط ليفسك مخسون فالآاب الداعى وهوما غراككاب والقد الموفق للصواب واعابينا هذا الكابعل في الإوابالهم الطالب على الطّلب عفوامن غيمالقب لقض مكر قرم ماديهم ويعلم كل ناموش بهم وبالتداس لين قراه اونظيم

الإنجان أنبافية وهواسم وافؤالسي والفظطابق المعنى مرتبنه علىعة فصول تعرج تبالها اليددك الوصول والقد حسبنا وبغم الحجل ولنا فالتروائجه كفيل الفسك الإقبارة وصيّدالمبت وطايعكن بدالغص كمالشّاف فيما يعلق بامرالخلاه والخطّ والنسل ودنول المتعد المقس لا المالة في ذكر لاذان والا قامة والنوتجد الح القساق الفصل لابع فذكصلوا تابوميتة وتوافلها الفضل فالمرع فالادعية عقب كآفهضة الفضال أناق فح يعدوما بقال فيما الفكسال أبايع في عقب صلى الفَسَدُ النَّاسَ فِي تَعَبِّرِ صَالِقَ العَصْ لِلشَّالِ النَّاسِ فِي تَعَيِّرِ صِلْحَ المُغْرِبِ الْفَصْلَ الكفابتر في تعقيب صلى العشاء العضَّا لِخَاجِتُي فِمَا بِعِلْ عِندالنق الفَصُلُ لِكَالْحِيِّ فالبلليلا الفضَّ لَا لَيْعَ فِهُ كَلِهُ سَعْفًا فِي التَّحِيثِ الْفَصُلُ لِلَّهِ الْعَصْدُ فِي تَعْتَفِي الْعَ صلغ الصي الفض الخاسعش فبايعال في كلبع الفضل لسّا في عشر فاعتبة الصباح واكمسآء الفصل لشابع عشرفادعية اللبابي والأيام وتساليجها وعوفيا الفضال التأم عشف ادعية الآلام وعلا الاعضاف وحل لمعط والح الفضل الناعظ فالادعية للوالدبن والولد والاخوان الفسك العنفي فحادعية الادفاف الفسكاني وكَلْمُنْكُونَ فَادِعِيَةَ الدَّبُون ووجِمْ لَعِهُن الفَصِلُ لِشَّائِحُ الْفَصْرُ فَادِعِيَّةَ البِّحِنُّ ادعية الضالة والآبن الفضائ النافيش فيادعية المتفرصا يعلن الفضال الم فة كرآيات الحرس والاستكفاء وآياك الخفظ وآياك النّفاة وكيفية الإنجاب سالافات وآبات فالفاليسقرقان المسالا الطاع فالمعاء على العدوالف والعنص في محي العود والهياكل نفست لات أيلي في فادعيته الاص من التح والفيا وعناة السلاطين وغا وف الخاتفين الفسلالتنام المتنفير في دعية لها اسمآء معرفة

أَهْلَيْبِ بِبَيْكَ عَلَيْهِ وَعَلِيْهُمُ السَّالُمُ أَيِّيُّ ٱللَّهُ وَأَنْكَ نَقِقَ عِنْدَتِ ثَابُ وَ تَجَاقِي عِنْدَكُنْ بَيْ وَعُنَّهِ عِنْدَلا مُورِ إِنِّي أَيْزِلُهِ وَأَنْدَ وَلِيِّ فِي فِيعَلَى ا والمئ والذابان مترعل عرفايه ولاتكلن لانفني كبا واين فَبْرِي وَخْبَقَ وَاجْعَلْ لِعِينَاكُ عَهْمًا وَمَ الفَّالَ مَنْتُورًا • فَهٰذَاعِدَا لِمِنْ يوم يوصى بحاجله والوصيّة عنى على لسلم قالدا تصادق علبداللام تصديقه خاقله لا يملكون التفاغ الأمن اتخذعندا ترجزعها وهذاهو المهد وفالالبيّ سيّالته عليه والدفسليّ عليه التدم تعليها أتنك علمالا اهلبيك وشيعنان فقدعلمنيها جبيتل عليما اشلام وسنى اذاحضرع ا لموث ان يقراعنده القران خصوصًا سُورِين بَسَّ ووالصّا فات ويلغ التَّمَالُّ والاقراد بالاشة عليهم التلام واحسا واحسا وكلان الفرج وهي لالة الاً اللهُ أَكْبَلُهُ الكُرُمُ الاللهُ الاً اللهُ العَلِيمُ المُعَلِيمُ المُعَانَ اللهِ وَسَالِمُ المُعْلِيكُ التبيع وكبيالا وضيئ التبع ومافين ومابككن وكسب العَرْشِولْ عَظِيمِ وَسَلَامٌ عَلَى كُنْ البِنَ وَأَخَذُ لِلْهِ وَمَثْلِطَالِينَ وَالصَّانِيُّ عَلَ تُعَلِي وَالِهِ الطِّينِينَ وسَعِ إِنْ يَكِبْ عَلَى أَكِمِ وَالْاَلَانَ كُلُهَا وَالْجِرِينِ فَلَاثً لِيَهَدُأَنَ لا إِلْدَالِكَا الله وَكَ يَعُلَمُ مُولًا الله وَالْاصَاد الاعْمَد عليهُم الله واحدداواحساء ولايكت التواد بربالتربة الخسينية اوبالاضبع الصَّلَىٰ عليِه وهي تم تكبرات ببنين العبدة ادعيّه يكبرالمصلّى فبقُول اللهُ الكِيْ الْتِهُ أَنْ لَا إِلْهُ لِكَا اللَّهُ وَحَدَا لَا لَيْ إِلَيْهُ لَا أَوْلَا لَيْهُ وَالْتَهُ لَا أَنْ فَعَلَّا عَبِيْهُ وَ دَسُولَهُ مُرْبِكِرُ مُانَا فَآلُهُ ٱللَّهِ مُرْصَلِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى

انبستل دبدوباربدان يعطبه فحالدنيا امانيه وفحالاخ مغضغ تخيديهم يتفلعن فصسلته وبنيه وان يفسح له فحداد المقام وتجفه بالى وحواسلم ويجشه في ذمة بشيد واعد عليم السّلم عنه باناظر فالكار بعدى وجانيامن تماوجهدى الله عام الم المتعدل فيظهدم بحدى إلى وكفي الله ولياً وكفي الميد بهيرًا الفصل الأول فنوصبة الميت وماتعاؤب بني الايترك الانسان العصية مطلفا و تناكد فيخال المض وان بخلص نفسه من حقوق الله تقالى وصطالم عباده وبتعالهم فوالنق في التعطيه والدمن لمرعبن الحصية عندموته بَوْيَا: يَرْبُرُ كَالْ ذَلَكُ نَقَصًّا في عقل ومرق لل مسول الله وكيف المصبة فقال اذاحضه الوفاة واجتمع الناس ليد ظ السب الله مم فاطر المتمالة والأنض عالم الغب والقهادة الرخم الكيم إني اعتدالب آبَيْ النَّهَ لَ اللَّهُ إِذَا آتَ وَحُدَلُ لا شَهِكَ لَكَ وَالْتُحْكَمُ لا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَبُدُكَ وَدُسُولُكَ وَأَنَّ الشَّاعَةُ إِنَّهُ لاَ بَبِ فِهَا وَٱلْكَ تَبَعَثُ مَنْ فِي الْقَبُورِ وَأَنَّ الْجِنَّا بَحِقْ وَأَنَّ الْجَنَّةُ مَنْ فِعَا فَعِدَ فِهَامِنَ النَّعَيِمِينَ الْمَاكِلُ وَالْمُشْرَبِ وَالنِّكَاجِ مَنَّ وَأَنَّ النَّا دَمَقُّ وَ أنَّ الإيمانَ عَنَّ وَأَنَّ البِّينَ كَا يَصَفَّتَ \* وَأَنَّ الْإِسْالَةِ كَاشْرَعْتُ \* وَأَنَّ الْإِسْالَةِ كَاشْرَعْتُ \* وَأَنَّ الْقُولُ كَا مُّكَ، وَأَنَّ الْقُرْانُ كَا أَنَّوْكَ، وَأَلْكَ أَنْكَ اللَّهُ الْحُولُ الْمُنْ وَأَبَّ اعَهَدالَبَكِ فِي ذَادِ النُّيْنَا آبَيَّ رَضِيتُ بِكَ دَبَّا وَبَلْانِ الْيُ مِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل بِحُتَّيهِ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ سِينًا وَيَعِلَي وَالِيَّاهِ وَمِا لِفُرْإِن كِنَابًا وَ مَا نَ

عان شكال خلفتالا والأنكن تستا مذكوا الغير وادم غذا والغيركا فضرافه اسكت والك وتعشي فابغيم فالبايهيا मिन प्रमुख मिन प्रमुख स्ट्रिक سَنْعًا وَبَهُ بِأَجْنُ لِلِيِّتَ وَالنَّوجُ إِداحُدى عَشَرَتُ وَبَهِ إَجْنَ لِلاَمُوا فَالْعَصْلُ حَيْدَةَ بِنُكُ مَهِ لِمُ النَّافَالُهُ اللَّهُ مَاعَفِلُونِ بَنَ وَالْوَفِياتِ وَأَلْسَائِهَ وَلَلْ السَّانِي فِهَا سِعَلَق الْحَرْو والوضوء والف المحدول المتحداماً الحَدَارَ فَيُفَدُّهُ الأخياء ينهم والأنواب ونابع متبنا وببهم وأنفرات الكنفي الدعوات الك وخِلَه الْدِيْرِي عِنْدُ وَخُرِهُ مَا يِلاَ جِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ مِنْ الجَرِيلَ فَي عَلَكِلَ ثَنَيْ مَهِ بُونُمْ مُجِرِّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهُ الشَّيْطانِالرَّجِيم وَبَهْ وَلِعِنْ لِأَلْمِ سَنِجْاءَ اللَّهُ مَّحَيْنُ فَرْجِي فَاعِنَّهُ وَاسْتُرْعَقُ رَبِّ إِنْ أُمَيْكَ تُزَكِّيكِ وَأَنْ خَيْرَمَزُهُ إِيهِ ۚ ٱللَّهِ ۗ وَإِنَّا لَا فَعَالَمِنَهُ الْإِخْرًا وَأَتَ وَحَيْنُهُما عَلَالتّادِ وَوَفِينْ بِي لِلا فِرْزِ بْنِ فِيكَ يادَا الْجِكُولِ وَلَا كُوامْ فَاذَا قَامَ مِنْ وَفِيهِ أَعَمُ يِهِ مِنَّا ٱللَّهُ مُوْلِكُانَ مُنْ مُنْ فَيْهُ فِي خِلْدِهِ وَلْفِكَانَ مُنْ مِنَّا فَعَا وَنْعَنَّهُ الرَّيْنُ عَلِيطَيْنِهِ فَاللَّهُ ٱلْجَمْدُ لَلْهِ الَّذِي المَاطَعَةَى الْهُذَى وَهَنَّا فِصِلْمَا الْمِي وَشَرَا فِي وَعَافَا واعشره مع من كان يتولاه مِن ألا مّية الطّاهِ بَنْ والكان الفامعان وعاعليه مِنَالْبَالْوى فَإِذَالَالَوَالْخِرُوجِ الْحَرَجِ رِجْلُه الْمُنْفَالِيدُ الْخُنْلِيلِ الْمُوعَقِّقِ لَذَنَّهُ وَأَ لعندوانكان منضعفا فال الله م اعفر الدِّينَ النَّواوَا بَعُوا البِّيلَا وَقِيم المان مالايان فيجسَبِ عُفَقَهُ فَاخْرَجَ عَتِي أَدَاهُ مِا لَمَا الْعُرُمُ الْمَا الْعُهُمُ مَا لَهَا الْعِبْدُ لا يَلْدِرُ الْفَادِرُونَ فَكْ عَذَابَ بِجَيْمِ وَأَنْ كَالِ لِعِينَ مِنْ هِبِهِ قَالَ الْمُعْرِينَ فَشَرَانًا حَيْدَ مِنْ الْمُعْلِقِ وَأَمَّا الْوَصْنُوعُ فليفُل وَانظر إلى لماءَ الْجُدُلِيِّهِ الَّذِي حَمَدُ الْمَاءَ طَهُورًا وَلَمْ يَجْعُلُهُ وأنتأعم بيها وعلاينيها واخشهامع من وك وانكان طفلاهال المهم اجمله لنا عَِيَّا وَلَهَا لُعِيْدًا لَمَضْمَنَهُ ٱللَّهُمَّ لَفَتِي حُجَّنَ فَوْمُ ٱلْفَاكَ وَٱطْلِوْلِنَا فِيذِكُرُكُ وُمُ كُم وكإبوبه وكالم تحكر الحامد ويصف وأنكان امامالا بترك حتى زفع الجنانة ويقول وَعِنْدالاسْنِغْنَاف ٱللَّهُمَّ لَا يُحْرِّبُنِ طَيِّبًا مِنَانِجِنَانِ وَاجْعَلْهُ يَمَّ وَيُسْتَمَّ بِجَهَا وَدُفّ المناص بامع اذا ولليت في قبع الله مَّ اجْعَلُهُ دَوْصَةً مَنْ بِالْضِ أَجَدَةِ كَلَّا ورُجُانَهُا وَعَنْدَغُسُ الوَحْدِ اللَّهِ مَنْ يَعِنْ وَهَى بَوْمُ تَنُودُ فِيهِ الْوَجْعُ وَلا تُسَوِّدُ See of the بمعكفا خفرة مؤخفران ارويقيل شاطه بشراطته والله وفي سببل لليؤوكل وَجْهِ يَوْمُ مُنْبَيْنُ فِيهِ الْوُجُنُ وَعَنْ مُعَسَّلِ بِمَا الْمُثَى اللَّهُمَّ اعْطِهٰ كِيَابِ بَيْنِ وَالْخُلَاد مِلَّهُ وَسُولِاللَّهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُمْ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا لِكِمْ اللَّهُ هٰذَامًا وَعَد وَالْجِنَانِ فِيْلِكُ وَمَالِسَنِي إِلَا يَسِيرًا وَعندعَ اللَّيْرِي اللَّهُ لا تَعْطِح كَالِينِيمُ ولأمن وَلاَ وَظَهْرِي وَلا يَجْعَلُهُ المَعْلُولُذَّا لِكُعْنُهْ وَاعْوُدُ بِكَ مِنْ مُقَطِّعًا خِالْمَ المَّرَاءِ وَ التفور بولة وصدقالة ورسولة الله ودنا إغاما وتبليما وبتحب أناها الثهادتين واساء الأئمة علهم الشادم عند وضعه فيالقبرة بالقبر عليروكل محاسبه الله مُعَقِبَى بَحْنِكَ وَبَكَانِكَ وَعَدَاسَ مِعْلَيْهُ اللَّهُمِّ تَبِنْ فَدَيَّ عَلَى بعدانص افالناس عندوان برعو لليف عندتنيز يواللبن عليد وبعدد فيربأ عرالها وعليا القراط بقرة زُلْ منيه لا فلام واجع لسعي فيا برضيك عِن الما الجلال والوكركم عَيْدُ اللهم إن وخسته والخ عبد والنائي وعنه وصل وحدته والنول اليدم وتهميك وَإِعْدِ أَنْكُلُلُونِ إِلْعَالَمِينَ اللَّهُمُ الْمُعْتَلِعُ مِنْ التَّوْلَيْنِ وَاجْعَلَهُمْ النَّطَاهِمِ، أُمِّ مَجَةً بُنَانِعَ بِهِا عَنْ يَحْدِمَنْ بِوَالَةً وَاحْدُومُ مُعَمِّكُ أَنْ يَوَالِمُ مُرْبِقِهِ الْفَات بطرا الفَدُدوَ بعِول اللَّهُ مُ إِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ الْوَضُورَةُ وَمَّامُ الصَّلْوَةِ وَمَّامُ بِضَوّا

المتجد فليفدّم وجله المنى غيد وُخدمًا بالرَّبِم الله وَما الله وَسِوَا الله وَخُرُا كُمَّا كُلِهَا لِشِوْقِكُمَانُ عَلَى اللَّهِ وَلا حَوْلَ وَلا فَقَ الْإِللَّهِ اللَّهُ مَّ صَلَّاعًا فَحَدَدٍ وَالْحَذِ وَافْخَ لِمَالَّا تَخْتَلِتَ وَنُوْبَاكِ فَاغْلِوْهِمَ فَإِفَابَ مَعْصِيدَ إِنْ فَاجْعَلْنِ فَرْفَادِيَّ وَعُمْادِسَاجِدِكَ وَمِيَّرَيْنِ إِلَا اللَّهِ إِوَالمَّهَادِ وَمِوَاللَّهُ مِنْ مُرْخِصَلَةً بِنِمُ خَاشِعُونَ وَادْحَرْعَ فِالسَّيْطَالُ الرَّحِيمَ وَجُنُونَدُ إِبْلِيدَ لَجْمَعَ فِي قَالَسَابِنُ فَهَدَ رَجِهُ اللهِ فِعُدَّيْرِ دُوعَ عَزَالِنَّ صَلَى التَّعَالُمُ المَّنْ فَضَّامُ مَنْ اللَّهُ لِعَلْمَ الْمُعْلِمِينَ بَخِيرِينَ بَيْنُهُ دِيْمِ اللَّهِ الذِّي خَلَفَى فَهُو كَهَا بِرِيقِدُ الله المالصَّوابِ وَالانِمانِ وَإذا فال وَالَّذِي هُوبَعُلْمُ بِي وَبَسْفَ بِإِطْعَهُ اللهُ مِنْ طَعَامِ أَجُنَّةِ وَسَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِا وَآذاهٰ ل وَإِذَا مَرِضْ فَهُو كِيَّفْنِينِ جَمَّلَ اللَّهُ ذَٰ إِلْ تَكْأَرُهُ إِلَّهُ فَآذِاقال وَالَّذِى يُسِبُّنَ لَمُ يَهُنِينِ إِمَانَهُ الصَّمَونَ أَالنَّهُ لَأَهُ وَآخِياهُ حَوْق التُعَلَاكَ وَأَذَاهَ لَ وَالَّذِي اللَّهُ عَانَ فِينَفِهَ إِخْطِيتُهُ وَمُ الدِّينِ عَفَرَاللَّهُ لَدُخْطَاءٌ كُلَّهَ وَانْ كَأَنَّ مِنْ فَبَدَا لِنَحْ وَأَدَافَال دَبِ مِنْ إِحْكُمَا وَأَكْفِهُ فِالصَّائِحِينَ وَعِبِ اللَّهُ فَعَالَ فَحُكًّا وَعَلْماً وَأَغْفُهُ إِلصَّا لِحِينَ بِسِالِح مَنْ مَنْي وَصَالِح مَنْ فَيْ وَأَذَا فَالْ وَاجْعَلْ لِإِلَّانَ صِلْا في الأجزية كشبا لله تعالى لله ورفتر بيضا آون فأرك ابن فلان سِن المشاد في وآدا وآل وأجَّلْني مِنْ وَرَثِيْرِ مِنْ النَّعِيمِ عَطاهُ اللَّهُ مَنَا ذِلَهُ إِنْ مُنَّةِ وَلَذَا فَالْ وَاغْفِرُ لِإِنْ عَقَالِهُمْ لتمت فكالعادة زخه القدف فأعن ات البرالمؤسنين على التلم فأكر من اخلف المنجد

اَصَابِ احدَى النَّان اخاسَن فا مَّ فِي اللهِ أَوْعلى منط فِأَ اوْ ابْرُ عَكَدُ اوْرَحْهُ مُنظمٌ ا

كلةً ترة ، عَنْ دد عاوب مع كلمة ندل على عندها وُترات ذنبًا خَشْية اوحَيا ، وعَز السَّاقِ

على لنكمن بني سُجُمًّا كَفَخُصْ فَطَاهْ بَيَ السَّكَرُ بَيْنًا فَالِحَدْدُ فَاذِذَا خَرَجٌ مِنَ المنجِ دفام بنجلهِ

السنرى وفَالاَلله مُ مَرِيًّا عَلَيْهُم وَالْحُ مَدِوافَخُ لَنَابًا بَ فَصَلِكَ وَفِي كَنَا بُهِ عَالَاتُ وَ

وَعَامَمَ فَمُ زَالَ وَاتَا مُلِهُ جِلِ لُوصَنَّ فَعَشْ فِالسِّياءَ المذُّ وَالمَوْلُ وَالغَاطُ وَالرَّبِحِ وَالنَّل الغالبُه فإلى اسَّنَيْن وكلِ ما برُولِ لعَفْل وَأَنْجَهُ وَلَاسْخَاصَهُ وَالنَّاس وَسَرُلِهُ فَكُ سَ النَّاسِ عَدْ مَرْدِهِمْ بِالْمَوْتِ وَفِ لَنظهِ فِمْ إِلْفُ لِ قَامًا ٱلْعُسُلِ فَوُجِبَحُ لَلْفَالَ وهالجنابة والمجنن والقناس والإستخاصة على بغض الوجي وست الاسوا فاعظافكم والما وهنا الكنف في فالالحق فه الدين الوالفاس مَعْفرين الحسن برعد دَحهالقه في شراه برا لاحسال المستنونة المنهورينها غانية وعدُون غُلاً سنة عَشرالَة وهي المنع الجمعة ووقفه ما بين طلوع العَجَ إلى ذوالالشَّف وَكَلَّما فَرْبَينَ الزَّفَالكُّمَّا اقضل وبجوز تغجيله بؤم الخبه سرائخاف عوز الماآؤوضا في بوم السّنب وسُتنافي خَهْرِمِصَان أوْل كَيْلة مِنْده وَلَيْلة النَّصِيْنُ وسَبْع عَنَىٰ وَلَيْعُ عَنَّنَ وَاخْدَى وعَنْهِن وَثَارُتُ وعَنْمِن وَلَئِلَة الفِفْر وبوي العِيدَيْن وَيَوْمَعُون ولَبَلة النَّفِي فَ مَن جب وَبَعُم التابع والعنزين يثنة ولبلة النق عنين ستعنان وبؤم الغدير وبوم المبناه المير يتنبع للغع ل وهي من المحرام وعُ النابع البقي والامدنا بهم التادم وعُ اللغظ في صَلَوْ الْكُوْفِ مَعَ الْخِزْ وَالْفُرْصِ إِذَا الْأَدَ فَضَاءَ هَاعِلَ الْاظْهِ وِعَنْ اللَّفَيْ بْسَوْآه كانعَنْ فِي فَا وَكُورِصَلُواْ الْحَاجِدُ وَصَلُواْ الْمُسْتَعَانَ وَحَكَمُ يُزَلِّكُمُ لَا وَهِي لَحِلِ انحَيْمِ وَالْتَجِدانِحَامِ وَالكَمَنِهُ وَالْمُدِبِنُ وَسَجُدالِبِّي مَا لِللَّاعِدِ وَالْهِ أَسْتَفَرَّا وَصَّرَانًا وكُينتَحَبُّ أَنْ يَغُولُ فِي أَنْ أَوْكُمُ عُنْ إِمِنها مَا ذَكِ الثَّهِيد بحمالته فِنعَلَيْ إِلَّهُمُ طِرَفَانُوعَ الْرَحُ لِمِدْدِهِ وَأَجْرِعَلَ الْمِدْحَنَاتَ وَالسَّنَا وَعَلَيْكَ اللَّهُمُ اجْعَلَهُ لِ طَهُورًا وَسَفِهَا ۗ وَنُورًا إِنَّا عَلَى كُلِّ فَعُرْرُ وَيَقُولُ بَعِدُ الفاعِ اللَّهُ مُ طَهِرُ قَلْي وَكُلَّ فاجعل اعنداء خبراكها كلفم أجعلنى والتوابي واجعلني ونالمنطري فالماح

ين النّاس

ماريد ماريد

وسيافان أاله لغالط ذاالجث فالفصل للآدوالتلاثين

اللَّهُمَّ رَبَّ هني الدَّعْقِ النَّامَّ زِوَالصَّافِي الفَّاعِيدِ بَلْغِ حُمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَالدِّلدَّةَ والوسيلة والفصنك العضيلة كالعياس تغف وبالله استنفح وتحجد يسول المصكالة عَلَيْهِ وَالدِ الْوَجَيْرُ اللَّهُ مُ مِلْ وَالْحَبِيرُ وَالْجَمَّةُ وَالْجَمَانِي مِهْمُ عِنْدَاتَ وَجِيهًا فِاللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْمُونِي وَيَزَالْفُرُونِ مُصْلِيا مُعْيِن كَمَانَاكَ الْمِي وَفَامُونَا لَحْيِنَ الْمُجَاوَعَيْ الْمُوعَ وَانْنَا لَحُيْنُ وَانَا الْمُوعَ فِيَغَ مِنْ إِلَا مُنْ إِلَيْ الْمُنْ وَجَا وَنُعَرُ فِيَ بِمِنا تَعْلَمُ فِي الْفَالْجُلَا والإكرام لمن لل إذا تَرَجَّتُ إِلَى الْفِيلَةِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ قَرَجَتُ وَمَرَضَا فِلْ عَلَيْكُ وَ المُؤَلِّنَا الْبُغَيْثُ وَبِلِهِ الشَّنْ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْثُ اللَّهْ مُّرْسِلِّعَلَّ مُحَدِّدِ وَالْمُحَدِّوا فَعُ فَعَلِّي لِذِكْرِكَ وَسَيْنَهِ عَلَجِهِنِكَ وَلا نُرْغَ عَلَى عَلَى الْفِقدَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا الللّل المقاب وَبُهُنتَ عُمُ الفَجْهِ فِسَبْعَنه مواضِعً أَقَلُكُلْ فَهَجَنْ وَأَوْل لَكُعْرُ مَن فَا فَالرَّوْل واقل رَكُفرْسِنْ وَاقل لمَغْبِ وَاقل رَكُعنْ سَصَلَاقُ اللَّيْلِ مَنْ المُعْرَةُ هُ مِنَ الوِرْ وَاقلَعِفْ الإخرام واول كَفْتَى الويْبُنِ فَإِذًا لَوَادَ التُوجُ كِرَوْلا اللَّهُ مَا أَنْكَ الْمُلِكُ أَكُولُ اللَّهُ لالدالا انت سنطانك وكيندا عَلَيْ سُوةً وَظَالَتُ نَفَنِي فَاعْفِر إِلَيْ لا بِعَنْ فِرْ النَّاوُبُ إِلَّا النَّهُ مِن بُكِبِراهُ مَن وَجَول لَبَيْك وسَعْدَه لِيَ وَالْجَرُ فِي لِيَّالِ وَالشَّر الِيَكَ وَالْهَرِيقُ مُنْهَكَبُ عَبْدُكَ وَابْعَبْ كَابْ عِبْدُكَ وَلِكَ وَالْمُلِكَ لَا مَلْكَ أَ وللمنج فلامغ مينات الالكائ بمنطانك وحناسة كالبسطاق وتبالبين أنحركم نسر بكراه فين وبَهُول وَجَهْتُ وَيَعِي لِلَّهِ فَطَرَالِمَهُواتِ وَالْأَوْضَ فَلَ الْوَارِ فِيرَدُونِ فَ ومناج علي من المامنا مَن المن المن المنافي والمكوني والمكان يَقْوَمَتِ الْعَالَمِينَ لَاسْمَهِ لِلسَّالُونِ لِلسَّامِينَ وَأَمَاسِنَ الْسُلِمِينَ اعَوْدُ بِاللَّهِ اللَّي التيجيم والواحزة مؤهن التجيله فض والبافي فكر والفرض فرما بنوى التغوي

فالمتجدا كرام بالذالعن سلن وفى تجدالبّي سَل الله عُلَيْهِ والدِبِسَرَةُ الاف سَلَق في في ما المشاجيدة المتألؤة فتشجدا لكوفذ إلف قكذابيشا كمفتيس والمشالحة فأشجدا كأعفلهما لذفي ستجدالفيله يخس وعشرين وفي شجدالتونى بالمنخ من وصكف الاضان في بكيث وبواحِت الغَصْ لِالنَّالَثُ فِي الاذان فَلافالمُ فَالنَّوْمُ إِلَى الصَّالَقِ الْمَالِدُذَان وَلَافًا مَنْ

ضال في فاعد العالم من المن المعرف المؤوض البؤمية خاص الماء وفضا والمنفد والم المتجل والمرأة وخطان تُيرَ مَهَاكُمُ ان فَ الْجَمْرِينِ صُوصًا الغَداة والمغرب ولا اذان في عَبْرِهِا كالكئوف والعيد والتافلة بل عول المؤذن في المغر من جاليوسية المتلف ثارثاً قالب تَجهالله والاذان عُانيذِعشفِ مَد النكيرُ فَارْبِعِ مَرَانٍ وَكُلُ ولِعلَيْمِ نَالَمُ النَّوجيد والتهالذيم القاء المالمقلق غالمالفلاح فتراح خرالعل تم التكييرة الغلب ليرفاذ وال كذلك إيج التجبر فإولها فيسفط مزفان سنه قالقفلس فيغط متح في اخرها وبزيافة في المسَّلَق من ينعُد ح عَلَيْ إلى وَفَعْلَم العَظِيرُ وَمَن طِعِيمُ ادْخُلُ الوَفْ وَيُ فِي فَهْدِمِ إِذَا نَا لَغِي مَبْلِ مَنْ بِعَاد مَعَ نُطُلُوعَ فَإِذَا قَامُ الْ الصَّلْخُ ادَّنْ فَآذَا فَعَ سنْه سَجِدوفَال لا إِلْمَا رُلُا أَنْ سَجَدْثُ لَكَ خَاضِعًا خَاشِعًا ٱللَّهُ مَا إِخْمَا قَلْمِ فَأَنَّا وَيِزْفِهُ الْأَوْعَ أَبْوَقَانًا وَاجْعَلْ إِعِنْ لَهِ إِنْهِيْلِكُ مُثَلِّهِ مَلَوْالْمُ مُنْفَلِّ تْسرِّ چلى ويغُولُ مُبْخِانَ مَنْ لانْمِيدُ مَعْالِمُهُ شِخَانَ مَنْ لاينَتْ يَخْتُحُنُّ سُبْخَانَ مَنْ لا سْايِلُهُ سُبْحَانَ مَنْ لَدُكْ إِنْ عُنْفَةَ وَلا مِوَّاتِ يُرْتَى وَلا لَيْحَانُ يُنَاجَى سُنْعَاقَى اخْنَارَلِيَفْنِ الْحُسَنَ الْاَسْمَاءَ سُبْحَانَ مَنْ فَكُفَّ الْفَرِيكُوسَى سُبْحَانَ مَنْ الابْرْفَادُعِكَ كَنْ الْعَطَاءُ الْأَكْرِيَّا وَجُودًا سُبْعَانَ مَنْهُوهَكَذَا لِلْاهَكَذَاعَبُهُ وَإِنْ كَانَ الاذان الظهر كلست ركفاب منفافل الزوال فراذن غمسل يكفن بنوافام تعدفها وفاك

In KIRIKING

أبيت كمان فالتنواب والازمر وانت ألغ رأاعكم وانت الله الاات الكهم النَّعَالِ فَالْكِزْلِ وَإِنَّاكُ مُرْفُلُ اللَّهُ مُ صَلِّعَلَ مُ مَا يَعَالُكُ مُ وَالْحُرُوا فَعَ لَهُ مَعْمَا جَنَّا لانْفَادِدُ فِي الْكَاكَتِبُ بَعْدَهَا مُحَمَّا وَعَافِي مُعَافَاةً لانْبَنَيْنِ يَهْدَهَا أَبْأُواهُ وَهُدَي لا اضِ لَهِ مُن الدَّا وَعِلْتُهِما سَفْعَتْ فَالْفَعْنِي عِلِا عَلَيْنَ فَالْحِيدة الملاعل والدُوتِه مِرْفَضَ لِلتَصَبَّاصَبًا كَمَافًا هُافًا فَا وَيَضِهِي بِإِيرَاهِ وَيَثُ عَلَى بِالسَّالَ اللهُ فَاتَ الدجم صلِّعَ عَهُ وَالدِ وَارْحَتْيَ وَآخِنْ مِنَ النَّارِذُ النَّعِبِ وَالْبُطُونُ مَعْذِرْدُ فَإِ عَلَّ وَالْمَدِفِي بِمِ الدَّوَاغَيْبِ فِعِيالاً وَأَرْضِ فِيضَّالَ وَاجْعَلْنِي رَوْلِيا أَمُّ الْخُلْصِينَ وأللغ محكاصكواللنعكيد والهنجية كبيرة وسلاما والهدب ليااشكيت فيدم وأنجق بإذبرانك مهم عنظ إلكرلط سنتهم فاعمني والنعامي كلها ومذالك طانع الرَّجِيلُ مِينَ دَجَالُعالَمِينَ مُّرَفِلَ ٱلْبَافِياتُ الصَّاكِ ان العِينَ مَنْ مُلْ ثَلَاثًا سُبْحًا رَتِكِ دَتِ الْعِنَّةِ عَمَّا بِصِفُونَ وَسَكَرَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحُدُنِيْدِ رَتِ الْعَالَمِينَ عُنَّ مَفْراً الْحَدُوانِولِكُرِينَ وَالشَّادة وَانِولِهُ لُكْ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ لَامًّا ٱللَّهُ مُ لَوَالْحَالِكُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللّلَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مُلَّا مُلِّلُولُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ا والجعلال أمرى فرجا وتخرجا وازدفني مزين اختيب ومزحث لااختيب بادت فَهِيُّ وَالِيحُ مَّدِيهِ لِنَا كُنَّهِ وَالِيُعَيِّ وَعَيْلُ فَجَ الْمُعْدُواعَنْفِهُ مِنَ النَّادِ وَأَلاثًا لَلْهُمَّ صَلْعِكُ عُرُوالِ مُعْهَدِ عَاسْمُلُكُ خَرِلْ لِنَهْرِيضَوَانَكَ وَأَجَدَّةَ وَأَعُودُ بِإِيمَنْ شَرِّالشَّيْر خَطِكَ وَالتَّايْ اللَّهُ مُ إِنَّ يَفِهَ فَكُلِّ كُرِّيةً وَأَنْ دَخَاتُهُ فَكُلِّ شِيِّ وَآتَ بَ فِكُلِّ أَمْرِ نَزَلَنهِ ثَفِيَّةٌ وَعُنَّ ثَاغَفِرْلِ وُنُوبِكُمِّنا وَاكْثِفُ هَبِّي وَفَيْحٌ غَي وَعالِمِي مُنْجِنَ التُنْيَا وَعَذَابِهِ الْمَجْعَ اعَوُدُ بِلِنَ مِنْ شَرِقَةً ، وَمِنْ شَرِّعَهُ ، وَمِنْ شَرِّالِمُ لَطا فِي الشَّيْطانِ وضَفَنة الْجِزْوَالْإِنْ وَضَفَا الْعَرِ وَالْجَرُونَ وُولِ الْخَارِمِ كُلِّهَا وَسَ فَضَبَ لِأُولِيٓا إِللَّه

فالمشلوة والأولم أن بكون الأبنية الفصل الماجع في في كالسّل المنتقل المؤمنية وَنُوافِلُهٰ الْمَالِحُنَّى فِهِي سَبْعِ عِسْرًا كَعَنْ وَلَمَّا نُوافِلُهُ الرابْدِ فِهِي رَبِعِ وَتُلْتُونُ عَالَيْ بعدالزَّوالفَّنَاهَاوِمُّان لِلعَصْرَةَ للهَا وَللْعَرْبِ ربعِ بعِرها وللعنا آءِ رَكُفنان مِنْ جُلوس تقدّان بركعة واحن بعد معاويد كل كن فريد فعلها وعًان زكمًا منصلُوخ اللَّي ل وكونا الشَّفْعُ وَرَكْعِهُ واحِدَى للورْ وَرَكْعِنَا الْجَرُودِيْ عُطِيقًا لسَّفَرَ فِإِفْلِ الظهرَ بِوالعشاءُ وكلَ النواقل كعنا بتنهري وتشبيع علالوتر وصلف الاعراب فالدالعار مدفي فاعت فيتحبث انبغرافيا كأوكن فواقل الزوال بانجدوالقويدوف القائيذ بالحدو الجحدوف البافي المقاة وبغول بين كأركمنين مهااللأم كأفي مجيف فقوفي ضالة صَغف وَحُدًا إِلَى الْجَرِينِ اصِبْلَى وَاجْعَلِ الْإِيمَانُ مُنْهُ لِمِينَا يَوْبَالِكُ لِمَهْافَمَكَ لِوَلِيْنِي فَيْ يَكُلُلُ لَهُ وَالْعُرِيَاكَ وَاجْعَلْ فِدًّا وَسُرُورًا لِلْوَانِينِي وَعَهْدًا عِنْدَاتَ وَبِقُولَ بَنِ ذَكِعَنَانِ مِنْ وَافْلِ لِظُمِّر الله ومُقلِّب الفُلُوب وَالأَبْ الصِّلْ عَلَى مُعَلِّم اللَّهِ مَا مُعَلِّدُ فَالْمِعَ لَهُ يَناتَ وَمِيزَيْنَ عُلَّا صَلَوْالْكُ عَلَىٰ وَالْبِوَلَا فَرَغُ فَلِهِي مَعْدَا فِمَدَّ مِنْ وَعَنْ إِلَيْنَاتَ رَحْمَةٌ إِنَاكَ الْمُعَافِقِيَّا سِوَالنَّادِيَرِهُ يَلِتَاللَّهُمُّ سَلِعَلُ مُعَرِّيهُ وَالْمِعَلَىٰ سَمِيدًا فَإِنَّتَ تَعْمُواتَنَا أَوْنَكُنِ فَعَيْثَكُ لمُ الْكِتَابِ وَاعْلَقُ مِن كُلِّ مَكُونَكُ مِن مَن وَافل العَصْرِعَاءَ الْفِاحِ وَسَيلًا فِذَكِ السَّالَ اللَّهُ وَالْ لَتُهُ الظَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الظَّهُ وِلدُّ التَّهُمِينَ الأَوْلِي فاذَاذَا النَّمْسُ فِبَاد دالى الصّادة في وقبًا وَافْعَل مَا فَرَيْسَاذَكُ مِن الوضُوءَ وَحَوْل المَجَدَفَ لاذان والافامذوالفيدالالمقلف مم من المنوالة وكوم اللهم كالدركون وللتحقف وَبِإِنَّا مَنْ وَلَلْنَا سَلَتْ وَعَلِيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِنْ رَبِّخَشَعِلَتَ سَمْعِ وَبَصْرِي وَمُجْعَ وَعَسْبِي عِظَامِي وَمَا اَفَكَ الْفَامَا يُعْمِدُوتِ الْعَالِمَةِ يُعْتَقِفُ لُ سُخَان رَقِي الْعَظِيمُ وَيَجْرُح سَبْعًا

50

ويغول

وأعكر

ولِيْعَبُ وَشَعْهِى وَيَنْهَى وَلِجَنَّ وَجَهُ الْمِنْ غِيْرَ الْسُلْكِيْدِ وَلافْسُتَكِيْرِوَلا مُسْتَحَيْرِكِهُ وَمِفْلَاتُكِيْرِوَلا مُسْتَحَيْرِكِهُ وَمِفْلَاتُ

J31

مِنْ فَضْ لِكَ وَانْشُرْعَ كِنْ رَحْيُكَ وَانْزَاعَلَ مِنْ وَكَائِكَ ثَمَّ فِل سُخْنَانِكَ لا إِلْهَا لِحُ اسْتَاغِيرُ لمذنوف كليفاجميعاً فانتركا لايمغ في الذنون كلها ألا أن وعي الصادة على التلمادة يني والتفاق عفيب المكون الأمم صرا والمحتر والمحتم باللهم إفاتناك مِنْ كُلِّ خِرْلِهُ اللَّهِ عِلْكَ وَاعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ شِرِّلَهُ الْطَهِ بِعِلْكَ اللَّهُ مَّا إِذَ السَّفَالَتَ الْفِينَاتَ فالووي كليا اقاعوذ بالمترخ عالدتنا وعداب الأخق وأعود يوجوا كالكرد ويعظ فإت الَّهَ لا مُزَامُ وَقُدُرُ لِنَا الْتَى لا يَنْنَعُ مِنْهَا شَيُّ مِنْ مِثْرِ الدُنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَثِرً الأَوْجَاعِ كُلِهِ أَوْ شَرِكُوإِ أَيْرًانَ الْخِدُيناصِينِا إِنَّ رَجْعَلَ صِراطٍ سُنعَيْمٍ لاحُولَ وَلا فَقَ الْإِياللهِ الْعَلِيّ الْمَطِيمِ تَوَكَّلْتُ عَلَى أَيْ إِلَّذِي لَا يَمُوتُ وَأَنْحُلُهُ لِللَّهِ الَّذِي لَدَيْقٌ ذُولَكَ الْوَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَرْكُنُ لَهُ وَلِي مِنَ الْذَٰلِي وَكِينَ مُكْبِرًا مِنْ فَالِالْمُ كِلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَّا مُكَنَّهُ مُعَلَّوْنَ عَلَ النِّي ْفَالِبْهُ الَّذِينَ اسْفُوصَلُوا عَلَبْرِ وَسِلْواتَسْلِمُ النَّيْكَ اللَّهُ مُ النَّذِينَ وَسَعْدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِعَكَ عُنْدِيوال فَهُ وَاصْلِيدُ فَعَلَى وَمَا فَرْيَةُ فَعْ اللَّهِ مُمَّالِمُ السَّلَّامُ وَتَعْلَلُهُ وَ بَكَانُرُواَشْهَدُأَنَّ الشَّبِيمِينَا لَهُ وَالْإِيمَامَ بِيمُ وَالشَّدِينَ لَهُمُ رَبَيْنَا اسْتَامِكَ وَصَدَّقْنَا وسُولَكَ وَسَلَنَا مَّنَا مِنَا مُنَا أُمَّا عِلَا أَنْكُ وَاتَّبَعْنَا الرَّبُولِ فَاكْثَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ٱللَّهُ مَّ إِنَّاسِ مُلْكَ أَنْضَيِّلْ عَلَى مُنْ يَعِيدُ الْعَيْدِةَ أَسْمُلْكَ مِنْ جَرِطا أَرْجُ وَاعُودُ بِلِتَهِنْ شَرِّمَا المَدْرُونِ مِنْ مِنْ الْأَحْدُرُ مُنْ فِلْ سُبْحَادَ اللهِ كُلَّنَا سَبِّحَ اللهُ عَلَيْ أنابس وكاهواه الأوكابين فيكرم وتهيه وعزجاز ليروا كالسكال إدالة يُحِيالْ اللهُ اللهُ وَكَاهُوا هُ لَهُ اللَّهُ عِلْكُرُمِ وَجُهِهِ وَعِزْجِلًا لِهِ وَلا اللهُ الإلا الله كُلَّ اللَّهُ كُلَّ اللَّهُ كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالِمُ الللَّاللَّ اللَّال القائن وكالمج بالقائن بملاوكا هواف له وكالبنيغ لكرم وبفي وعزجاز فيواللاكر كُلْنَاكْ ِ اللَّهِ مَنْ وَكَمْ يُجِيُّ اللَّهُ أَنْ مُكِرِ وَكَاهُواهُلُهُ وَكَالْمَهُ عِلَى مُ وَجِيرُ وَعِرْجُلا لِهِ

أجيرنتنسي بالله مزكل ويوعد وتكلت وكفورم البخرا لفطيع فنادقا أعيذنفني ويج وَأَهْلِ وَمَالِ وَوَلَدِى وَانْوَافِهُ فِينِي وَمَالِدَفَقَ رَبِّ وَخُوانِمَ كُلُ فَيَنْ يُعْبِينِ فَمُ وَلِأَ الأحدالة مدالة على كالدوكة بؤلدوكة بكن للكفؤا تحدث وبرسي الفكو وراقتها خلق وَمِنْ عَيْفًا مِنْ إِذَا وَفَ وَمِنْ مِنْ التَّفَا فَافِي إِلْعُفَدِومِنْ مَرْخَاسِدِ إِذَا حَدُ وَبِنَ الْفًا مَلِيالنَّاسِ الْمِوالنَّاسِ مِنْ شَرِّالْوَسْوَاسِ الْحَتَّاسِ اللَّهُ وَهُوسُ فِي صَعُولِكَ سَوْرَتُ وَالنَّاسِ فَالْافَّا اَسْتَوْدِعُ اللَّهُ الْعِلَّ الْمُعْلَىٰ أَعْلِي لَالْعَظِيمِ دِينِهِ وَتَعْبِي وَمالِ وَوَلَدٍ فاخوافي كفونن بن فجيع مالدّ بقى قبة جبيع بمن فعنيها من استودع الله المرهوب المخرف المنضغضع لعظنه كالشيط ويني تنفشى قلفل ومال وولدى وإخواني ألموين وَجَهِعُمَادُوَةَ فَيَدِ مِ وَجَهِعَ مُنْ فَعَلِمُ مُن فَعَلَافًا اللهِ مَا الله وَ الله وَحَدَثُ النتهك كاللك ولة الحذيجي ويميث ويبث ويجيى وهو والبيوانين وَهُوَ كُلُ إِنْ كُلُ مِنْ مُعْلِدُنّا لِمَالَمُ الْمَدْ الْمُحْدُرُ الْحَجُمُ الْمَحْدُ الْمَجْوَمُ بِحَمَالِتَ اسْلَمْ عِنْ فَالْحَنَّا وَانْنَا اعِنْ عَيْدَاتَ بِيدِكَ الْمُنْ فَ وَالْيُرَى مَبْوُطَةً الطِنهَ الْمِالِمِ الْمِلْ السَّاآة المَعْ يَمْ يَاكِوْ يُاعَمُونُ يُارَجِمُ ثَمْرً افْلِهُ أَوَاجْمَ لِطَاهِرَهُمَا عِلَهُ إِلَى النَّآءُ وَفَلْ لَلْتُ الله مَّ مَرِّعِلَ عُمَّدِ وَالْحُمَّدِ وَاجْرَفِ مِزَالْعَذَا بِإِلْاَلِمِ مُرَاحْفَضُهُمَا وَقُلْ اللَّمْ صَلِّعَى مُحَلِّواً لِهُ مَهُ يَوْفَقُهُ فِي اللَّهِ بِوَحَيْنِي إِلَى السَّلِيقِ قَامْعَ لَكُمِّيا فَصِنْفِ فِي اللَّهِ وَارْدُفْتِ مِنْ ٱلْمُقْتِينُ مِاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اسْمُلُكَ عِنْ مُحَقَّدُهُ مَلَيْكَ عَظِيمُ انتَّفْكِ عَلَ مُنْ إِوَّالِ مُحَارِقًا نَصْنَعْهُمْ عِلْمُ عِلْمُ مِنْ عَقِلْتُ وَانْ مُبْسُطُ عَلَى مُالْمَدُتُ مِنْ وَفَعِلَتَ مُرَّقُلُ مَنِي لِللهُ وَلِيَّا لِلهُ الْمُعُوْعَلِيْهِ فَوَكَلْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرَ لِلْعَظِيمِ ما شاءَ الله كان وَمَا لِيَنْفَ الرِّيكُنْ اشْهَدُ وَاعْلَمُ انَّ اللَّهُ عَلَيْكِ فَخُدِرٌ وَانَّ اللَّهُ فَذَاكُما طَالْحَيكُلِ شَيًّ عِلْتُ

قالئادۇملەلتادىرىقالىمىس كارىپىتانگامىيەشىدىن الاش خىقاماشەۋىنىد مىللەردىلى د

أوْمَنُ اوْنُلادًا وَيَجْزِي مَنَ مَهْمُ فِي إِنَّا مُعْمُونِ مِعْ اللهُ لِنْ حَمَا أَخُلُولُونِ إِلْعَالِمِين اَهُ إِلَيْكِمْ إِلَا وَالْجُرُونِ وَلَهِ وَلَكُمْ وَلَا مُعَالًا مُمَّ لَكَ مَعَانَكُ وَلِيَّ أَنْكُ وَلَتَاكُمُ وَعَلَيْكَ تَوْكَلُكُ وَأَنْكَ رَجْ بِحَدَلَكَ مَهْ فِي وَمَهْرِي وَشَعْ كِي عَصَمِي فَيْ فَيَعِظَا فِ جَدَفَيْ البالمالفا فالمذيخ كمفدوصور وشق مع فوجرة نباركا الله احسر انخالف عمية بناد وبالأقل فَعِيْن سِنعًا أوْخسًا وللانا ويزي من مُعْهل ومول اللهُم اغْفرل وَالْحَبْنِي الْجُرُبْ وَاهْدِلْمَ إِنِّهِ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّ مِنْ جَبْرِ فِهَا يُرْاضُّ بِعِدالنَّانِيةُ كَالاولَى مُّهَافُوم الالنّانيزفيصُ لِّهاكاً لا ول ويقنُّ قَبْل الرَّوع عِلاحِتِ واَفْضَله كَلِما الْفَرْج والعَّقْ مُنتَحَيِّ فِجَهِ عِلصَّلُولِ فَإِصِهُ اوَنُوافِلُهَا وَإِلْكُمْ فِي الْفَرْاضِ وَالْكُمُ الْفُرْاضِ الْعَدَاهُ وَ المعزب والناسي مضير والتكوع فالثر التهدية بالمراوج بابزا بعفيدل وابنا أبوك الفنون مطلفا وبتعب المجربرالاللم أمؤم وافلة ببيطان خكراو فالاشا ولبعاة فلاشا وينابع الماسم الامنام فهيه وانكان اؤلى لمريخوذ الذفآء فيروخ احوال السلوخ للذ والنهنااذاكان نبطلب مباج ويجوز بغياله يتزاما الاذكاد الواجبة فلاالامع العجت وَيَبُ فَالسَّعَدامَ مُدَانَ لا إلْهَ إِلاَ اللَّهُ وَعَن لا شَهِكَ لَهُ وَكَشْهَدَانَ فَعَدَّا عَبْ وَرُكُمْ اللهُ مُ سَلِّعَا عُهُ يَالِي كَلِي مُن مِن فَالشَّعَدالاقل بنم الله والسَّوَالِي المُن وَحَدْثُ الأسكاء يتواشه كأن لاالماكي الله وحن لاشراك له وكشه كأن محمداً عبك ورسوك انْسَلَهُ يِا يُحِيِّبَ إِلَى وَهَدِرًا مِن يَدِي السَّاعَرُواَسُّهَ لَأَنَّ وَجَهِ فِيمُ الرَّبُّ وَأَنَّ تَحَلَّافِم السول الله مرسل على على والعُدَّم يوفَقَ الشَّفاعيَه فاسْتِه وَافْعَدرَجَكَهُ الحليسة للنا وفي المتنه والناف ذلك المعالمة والتيناك يشالصلوك المتيار التراكيات الطاهرات الغادلوك الرئال إفاك المناب التلاعات يقيماطاب وكالحا

مْ فِل سُبْخَانَ الله وَأَخَذُ للهِ وَلا الهَ الاّ الله وَاللهُ ٱلْكُرْعَلَ كُلِّ الْعَبْرَانُعُمْ بِهَا عَلَي وَعَلَاكِ اَحَدِيزِ خَلْفَ ۗ وَكُونُ الْمَ وَمِ الْلِيَّةِ مِنْ اللَّهُمَّ اِنَّ مَعْفِرَاكَ الْحُصَ صَعَالُ فَاتَّ تَحْنَكَ أَوْسَعُمِنْ ذَبِّي اللَّهِ مِنْ أَنْكَانَ ذَبْعِينَ لَا عَظِمُ الْعَظْمُ مِنْ فَهُ اللَّهُ إِذْ لَاَكُنْ اَهْلَا أَنْ الْعُرِي مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَا ٱدْحَمُ الرَّاحِينَ عُرِفِل يَاسَ للاينْعَال سَعْعَ مُن سَمْعِ فِاسَ لا يُغَلِّطُ الشَّامِ إِنْ مَا سَلَا بْرِيهُ الْحَاجُ الْلِهِينَ ادْفَى رَدْعَقُولِةً وَمَعْفِرَاكَ وَحَلَاقً وَمُثَاكِمَ مَّوْلِ مَا رُوعَاقِي عَلَبُالِتلام فِي تَعْفُب كُلِّ فَرَجِن إلله هِن زِع صَلُوفِهِ لَيْنُ الايِحاجَ إِينَا اللَّهِ الْعُلاَعُ الْ مِنْكَ فِهَا لِأَنْفَظِيمُ وَطَاعَدُ وَإِخَا بَزُلُكَ إِنَّ الْمَرْنَى بِإِلْمِ إِنْكَانَ فِهَا خَلَلُ وُنَقَفْ مِنْ زُكُوعِا أَوْسُجُ دِهِا فَادَ تُواْخِذْ فِ وَفَصَدَّلُ عَلَى إِلْقَبُولِ وَالْغُفْرَانِ رَحِمَنِكَ لِا أَحْمَ الدَّحِينَ وَهُ لِللهُ فَأَيَّا الشَّعُ السَّاسِ مِن وَمَا نَصْرَ النَّاظِيرَة وَبَا الشَّرَعُ الْحَاسِيةِ وَكَاارُهُمُ الرَّاحِينُ وَلِمَا خَكُمَ الْحَاكِينَ وَلِإِصِرَجُ الْمُسْتَصْرِ خِينَ وَلا يُحِيجُ عَق اَنْنَاللهُ لَا اللهُ الْحُالِثَ النَّهُ اللَّهِ مَنْ اللهُ لَا اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَظِيمُ الْعَظَيمُ وَأَنْتُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَظَيمُ وَأَنْتُ لالفاركانت التَّخْزُالتَّحِيمُ وَانْتَ اللهُ لا إلْمَا لِحَالَتُ مَلِكُ بَعْمِ الْدِينِ وَأَنْسَالُهُ نَزَالُ وَاتَّ اللهُ لا الله لإلا آنت ما لكُ أنحيُ و القَرْق آننا للهُ لا الله لإ النَّاكِ الْمُعَالِمُ النَّاكُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَٱنْنَاللهُ لا إِلٰهَ الْأَانْنَالُا حَذَّالطَّهَدُ لِمَ فَلِهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ مَكُنَّاكَ كُفُواً أَحَدُ فَانْ اللهُ لا إله الله الله النَّا اللَّهُ النَّهُ الدِّوالرَّ فَوْالرَّحْمُ النَّحِيمُ وَأَنْ اللَّهُ لاالة الااتت الملك الفارة وسراك م المؤين المهين العزب الجيال المتير شفات عَايْدَكُونَ وَانْ اللهُ لا إلْهُ الْمُا أَنْ الْمَالِيُ الْبِارِي الْمُسَوِّرُ لِكَ الْمُسَاءُ الْمُسْتَى

وَالعَظَدِير رَشَيِئِ ل

والمؤكمة وتبالغالين فوج

مراز المراز والمراز و

₹.

りの出話

加到蓝

عنالاف عليه التلام الناصالات هـ وألتي بدلت وضع معود لت ق مريدات على يتجهل منها أسخت لمات الايشروع ليتبديات الحجاب خدلت الايشروع المساسرات الخاطق الله الماديل وقول السراوي و تمناكات

خَالَةُ

रहें देश

نگ<sup>ان</sup> -

النظاء

عُلَىٰ لَارَانَ ٢٠ عُلَىٰ لَارَانَ ٢٠ عُلَىٰ الأَرْضَ ٢٠ عُلَىٰ الأَرْضَ ٢٠ عُلَىٰ الأَرْضَ ٢٠

سَالُوْنِ بِنَ وَالْوَامِنَاتِ وَالْمَايِمُ وَيَرْبِ بِحَمَلَتَ ثُمُّ تَصَعَحُنْ الامن على الطَيْقَلِ ٱللَّهُ لانسَلْبْن الْفَنْ مَنِيعِ فَلَ مِنْ وَلا بَيْكَ وَولا بَرْمُعَ إِذَا لِكُوْ إِيكُمْ السَّادم مُ تَضَع خُنَّ الإبرونَةِ فُول مَنْ وَلِكَ مُنْ لَا وَالضِفَ وَاسْكَ مَن التَّجُومُ الْمُ الشِّيدَةُ اللَّهِ فيفليت المقامقول في كلم تعدان تمريك اليمني طاب خلا الابرالي يهاك الحذلت لا بَهْنْ بِسِم اللهِ الَّذِي لا الْمُرَالِمُ الْمُؤَعَالِمُ الْعَبْ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ ٱللَّهُ إِنَّا عَنْ دُيلِتَينَ الْمُرِّمَ وَاتَّحُرُنِ وَالنَّعْيِمُ وَالْعَدْمِ وَالصِّغْارِ فَالذُّلْ وَالْفَوَاحِشِ ماظَهُ رَيْهُا وَمَالِبَكُنَ فَآلَ وَيَرِينِ علصدن في كُلِّ مِنْ فَقُولُ فِي تَجْدِفَ الشَكُوعِيْب المغرب القندموان شئف فلفاسئلك بخببك محيص في الشعبروالم الأمدّات سَيِّنَا فِحَسَنَاتِ وَطَاسِبِنِي مِنَا بَا يَسِيرًا لِمُرْ يَضَعِحَنَ الاَمِنِ عَلَىٰ وَصَافَوْكَ اسُلُكُ يَحِزِّ جَهِيات مُعَيِّصَلَوْا لَكَ عَلَيْهِ وَالْمِلْعُ كَفَيْنَهُ مَ فَنَزَاللَّهُ الْمُكُلُّ مَوْلَيْكُ انجتنة تمرَّ يَفنع خن الابسط الأرض فقَوُّ ل اسْتَلُك يَخْرِ هِبِ لِيَ تُحَرِّّ صِلَوَاللَّ عَلَيْهِ وَالِيلِّا غَفَرْ لِالْكَيْدُورَ الذُنُوبِ وَالْفَلِيلُ وَفَرْتُ مِنْ عَلِي الْمَسْ مِرْمُر عُدَّالِكَ الْتَّخِدِ وَقُلُ اَسْلَاتَ يَخْرِجِيدِكَ مُعَلِّصِلَوْالْلَعَلَبْرِوَالْبِلِّا اَوْخَلْنِكَ الْجَنَةُ وَجَعَلْهُ عِن سُكًا بِهَا وَلَيًّا جَنَّيْتُن مِن مَفَعَانِ النَّادِيرِ حُسُلِكَ وَتَعْول في يَجْدُ فَالشَّكر عَفِيب العِفَا وَمَا فَفَتَم وَانِ شِنْتَ فَلَتَ اللَّهُ مِّرَانَكَ انْفَطَعَ الرَّطِاءُ الْمِينَاتَ مُتَّافًى لِالْمُدَّمِّنُ لَا أَحَدَلَمُ لَا تَعَالَمُ لَا أَنْ لَا إِنْ لَا أَمْدُ لَا أَعَلَى الْمُعَالِمُ الْمُؤْكِ الدنا مُسَلِّعا يُحُمَّ رِيَا مَ لَيَبْنِهِ اللَّهِ أَلْ وَسل الجالِية مُعْرَفْتِهِ خَذَا الاَيْنَ فَعُول كذلك ترضع خدلتا كأيرففول كذلك تتربغي دبجهنك الى لارض وتنجدونفول كذلك ولفلوني تجدفال كوعف القشح مالفندم واينشث فكت فيهما ماذكن

ومُاخَلُصَ وَصَفَا فَيَشِيعُ مُكِرُوالتَّنْهَ دَا لِمَالِنَاعَيْرِ وَآنْهُ دُأَزَّ السَّاعَذَ الْشِيَّةُ لَارَبْ جِهْا فِأَنَّ اللَّهُ بَعْثُ مَنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ مُسَاعِمَ كُمْ يَعَالِحُمْ يَعَالِفُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ مُسَاعِ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ إِلَيْحُ يُوتَرَجُّمُ عَلَيْتُ مِيوَالِحُ يُكِأَفْضَلِهِ الْمَلَّيْنَ وَالْرَكْ وَسَلَّتَ وَزُخَتُ عَلَى إِنْهِيمَواْ لِإِنْهِيمَ إِنَّا تَجَيدُ بَجِيدٌ اللَّهُ مُ صَلِّحًا فَعَيْدُوا لِمُعَيِّدُ الْعَ وليرخوانيا الذين سبقورا بالإيمان ولاعجعكم فأوسيا علا للذين استوارتنا إيتك دَوْنُ دَجِمْ اللَّهُمْ صَلِّعَ فَهُمِّيوَ الْحُمَّدُ وَالْمُعَلِّي وَاللَّهُمْ صَلَّى إِنْجَنَّةَ وَعَافِهِ مِنَ التَّادِ اللَّهُمْ صَلَّ عَلَّيْ وَالِهُ يَيْ وَاغْفِرْ لِلْوُلْنِينِ وَالْوُلْسِ الْوَلْمَ الْوَلْمِينَ مِنْ الْمُولِ وَلَيْنَ وَخَلْ الْفِي سُوْسِيَّا وَلا نَزِو الظَّالِمِينَ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ فَعَوْلُ السَّلَةُ مُعَلَيْكَ إِبْ النِّيِثَ وَتَحَدُّ اللهِ وَبَرُكَا ذُالْتَلَامُ عَلَيْهِ بِعِ أَنْبِيكَ اللهِ وَمَلاَ كُلَّهُ وَوْسُلِمِ الْتَلَامُ عَلَى لا فَيْزَ الطَّأْهِ مِنْ الْمَادُ المهدين السلام عكيا وعلى السالط المجين انتهى مااخذناه من بان الشهيا مُرَّ يَوْم الى النَّالَّذُوْ يَمُول بِحُولِ اللَّهِ وَتُوَّيِّر إِنَّوْمُ وَالْفُدُ وَعِفْر فِي السَّاحِيْنِ الْمَجْنِينِ بالجدوصة خااؤيتبول مدلاكيفها التكشيطان المزيع ثلاقا ويجزى مترة واحِدَة فأذاسكن فكرة لافاً وتبيّع نَتِيْدِ لزَّمْل عِلْهَا العَالم وهُوْ رَبْع وَللْون تكيين وثالات وثلثون تَبْعَرُ وَبَعِلَ فِي كُلَّ وَبِينِهِ مَا لِيمِيهِ مَا ذَكُوناهُ الفَصْ الْخَاسِ فَا هَا اعْفِ كُلْ فَصَدْ وَصِولًا إِلْمَا لِمَ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ ال إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَرُالدِينَ وَلَوْكِي الْمُشْرِكُونَ لِاللَّهُ إِلَّاللَّهُ وَيَبْنَا وَرَبُّ المَا يَعَالَمُ وَلِينَ لَاللَّهُ إلىَّ اللهُ وَحَدَى وَحَدَى صَدَفَ وَعَدَهُ وَنَصْرَعُ بَنْ وَهُرُمُ الْأَحْرَابَ وَجَنَّ فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ كُذَا يُنِي مَيُكُ وَهُوَى لا يَوْتُ بِيدِي أَكِنَّ أُوهُو كَاكُلْ ثَنَّ فَذَرِ اللَّهُ لَا مُسْتَغْفِ الله الذِّى لاالْهُ الْمُوانِيُّ الْفَيْوَمُ وَاتَوْبُ البَّهِ شَرُّفُلِ اللَّهُ مَّ اهْدِفِ يَعِنْدِكَ وَاقِفْ كُلَّ

تاليا يلكا أملا الفرض كن كرف يعامة وعلاب الله اللا اللا المال والمالي ما المالي بالمالي الله الله الله الله الله

Solfally in the second second

ا المساحدة المساحدة

وذام والبرم ومن عدالتوه ومرتكل لميته بزل من المتناة الما ويغر مذكذا للأاسان المعنال

Line Charles and State of the S

بُكِيَّةَ لِبِهِ إِنْ لَهُ وَكِنَّ وَانْتَ وَكِيَّا لَتَشْجِيكُلِّهِ وَلَا اللَّهُ الْإِلْمَ الْإِلْمَ الْأَلْتُ فَلَكَ الشَّيْدِ عُكُلُهُ فِيكُلِّ تَبْسِي انْتَ لَدُوكِ وَانْتَ وَلِأَلْتُهُبِيرُكُلِهِ فَلَا الْهُ رَاهُ انْتُ فَلَكَ التَّكْبُرُكُلُهُ بِكُلِّ فَهُمْ اَنْ لَهُ وَكِنُ رَبِي عُنْ عَلَيْهِ صَالُونِهِ فِي بَرَفِيكُ الْأَكِيَّةُ الْتَبْسَلَةُ أَوْلَنَا آنَ الشَّهُ عَالْعَهُمُ مُرْضُلُ يَاشَارِعَ لِللَّهِ كَيْنِهِ الدِينَ الْعَيْمُ مِنَا وَعِيثًا بِمِينُهُمُ لِيَفْسِهِ وَمَا خَالِقَ مَنْ سِوَى الكادككة من ففيد والإينالآه بدبنه وبالمنتخصا من خلفيه ليويده وسُلابيب إلى ت مُفْتُهُمُ وَيَا الْجَازِى آهَ لِللَّهِ بِنِ عِلْ عِلُوا فِي الْمِيزِ اجْعَلْبَى يَخَلِّ شِيكَ الدِّي كُلُّ يَتَى مِنْ الْجَالِ منسوط المدورة المورينات المؤرس والزاركم أم حقة وتقريق كالوعم للرغب فاكاة حَقِكَ هِنِهِ النِّيكُ لا تَجْمُ لَيْحَوِّلْ مِيكَ الْقَوَهِ فِي فَعْمِيلُ لُمُ مُوْرِكُمْ لِهَا مُنْ يُكَاسِونِكُ عِنْهِ عَلَيْنَ فَضَا لَا وَكَا إِلَى الشَّيْحَةِ بِأَوْلِا إِنْ الْمِيقَا وَالْمَا اللَّهِ مِنْفَطِعا وَاغْلِب المِ مُوَّى وَسُرَرِقِ وَعَلَا يَنِهُ وَاسْفَعَ بِنَامِينِهِ الْكُلِيا الرَّامُلاءَ مِنْ يَخْ وَطَاعَنِكَ فِالدِينِ الفئ النادر في بجدة التكومة فالنظيد الطيابا لاتفي عرابة وتغول فيهاسائزم تدكرا شكرا والتفات فادعم ابي سكرا تساجرات وكال الكاظمالية مؤلة بَعِدة الفَكريةِ عَصَيْنَات بِلِيناني وَلَوْشَنْتُ وَعِزَّنِكَ لَاخْرُسْمَ فَعَصَيْنَاكَ بِهُرى وَلَوْشِيْفَ وَعِزْلِكَ لِكُمْ بَنْنِي وَعَصَيْنُكُ تَهِمْ عِي وَلَوْشِيْفَ وَعِزْلِكَ لَاصْمَتْتُ فِي فعصَّيْنَكَ بِيدِي وَلَوْشِنْتَ وَعِزَّ إِلَى لَكُنْفُتُ فَعَصَّبْنَكَ بِفَرْجِي وَلَوْشَيْثَ وَعِزَّ إِلَّ لَعَمَّنَهِ فَعَصَدِنَكَ بِرِجُلِ وَلَوْشِيْكَ وَعَيِّلْا كَجُدَّمُهُ فَ وَعَصَدِنُكَ بِجَهِمِ جَوَارِحِ الْفِ الغمنك بهاعل وكزيكن هن الجلؤكة سنى تركان عكية التلام بفول العقوالعقوالقم لْمُرْمَلُونَ وَلَا يَمْنِ الارْفرو فِهْ وَلِي حَرْبِنِ اللَّفِي الْمُؤْتُ الِيَّكَ مِذَنَّم عَلِنْكُ وَا وَظُلَتْ اَفْنِي فَاعْفِرْ لِهِ فَإِنَّهُ لا بَعْفِرَ الذُّنُوبَ عَبْرُكَ بِا مَوْلاَى مُرَّ بلِصُوْفِ فَالْا وَسُو

الشَّهِ بِمَخْرَالِسَهِ فِنَقَلِتُ إِللَّهُ مُ إِنَّ إِسْنَلُكَ بِحَنِّ مِنْ دُوا أُو يَعِنِّ مِنْ رُوع عَنْدُصَلِّ عِلَى مَنْ الْعَمْ وَافْعَلْ فِي مَا الله مِنْولِ فِي السَّالِم مِنْولِ فِي سَجُدُ الشَّكرِيَعُ والفريضِ وْوَعَظْبَى فَكُمْ الْقَيْطُ وَنَجُرْ ثَبَى عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَوْ ٱلْرَجِ وْ وَعَمَرُ فِهَا يَادِيكَ فَالشَّكُونُ عُعَفُولَتَ عِفُولَتَ عِالْكِبُمُ فَالدَالتَّ إِلَيْ التَّفْفِ فَالمَدِيد مُ قُلْمَالِيَنْ عَرْصِهِ الظّهر وَهُوادعيذ كَبْرَخ مهادعاء النِّفاح وَهُوا لَلْهُمَّ دَتَالَتْمُوَّأ السبغ ودبالأرمني السبغ ومافين ومالبنهن ودبالعرش لغظيم وربع بمراشل وَسِكَا يَهْلُ وَالْرَافِلُ وَرَبِّ السِّبْعِ الْمُنْ الْوَالْفُرْانِ الْعَظِيمِ وَرَّبِّ مُعَيِّفًا فِمَا عَلَيْوَالِوالطَيْبِينَ وَاسْنَلُكَ بِالْهِاعَ لِاعْفَظِ الَّذِي بِرِقَعُ أَلَسَنَا ۚ وَالْأَرْضُ فَ يَرَّجُ المَوَقَ وَزَنْ وَلَاحَيْهَ وَنَعَرَّفُ بَيْنَ الْمُنْفِعِ وَجَعَّ بَيْنَ الْمُنْفِرِقِ وَمِيلِ حَسَيْمَ عَدَوَالْمِيلًا وَوَذَنَاكِيبًا لِوَكَبُولَ الْجِاذِ آسْنَلُكَ مِا مَنْهُ وَكَذَلِكَ أَنْ فَصَلَّ عَلَيْحَةٌ وَالْحُمْ وَكَذَلْكَ أَنْ فَعَلَّ هِ كَنَا وَكُذَا وَسَلْطَاجَنَاتَ وَمَهْا دُعَآ إِهْ لِللِّهِ يَنَا لَمَعُودُومُ فَي إِمَنْ عُلَمَ لَهُمَ لِلَّهِ سَرَالْهِنِي َاسَ لَرَيْوَاخِذُما لِجَرَبُ وَلَرَهِ لِيَالِيَ ثَرَاعِظِيمَ الْعَفْرِ بِإِحْسَ التَّبَا وُنِ لِابَاسِطَآلْكَتَبْنِ بِالرَّجْهُ لِأَصَاحِبَ كُلِخِاجَة لْمَاوَاسِعَ الْمُغْفِقَ الْمُفَرِّجَ كُلِّ عُنْ الْ مُغِيلَالْعَنَرُ وَفِياكُمُ مِرَالصَّفِحُ فِاعْتِلِمُ لَمَنِ فِالْمُنْكِفُلُ فِالْتِعَيْمِ فَبْلَ اسْتِعْفَا فِهَا فَاكْتِاهُ اجتِدادُ العالمَةُ رَعْبُنَاهُ آسَنَاكُ مِنْ وَيُحْتَدِوَعِلَيْ وَفَاطِمَةٌ وَالْحَسْنِ فَالْحُبْزِ وَعِلَيْ ڹٛٳڵڬڹڹ۪؞ڎۼڗؽڹ؏ڸ<sub>ۊ</sub>ڂۼڠڔؽڹڂڋۣۏڡۏؽڹڹۣجڡ۫ۼٙۅۣڡؘڲڸڹڹ؈؈ؙۼۘڐؽڹؽؚڠٙڮٟ عِلَيْجَةٍ وَالْحَسَنِ مُن عِلِ وَالْمَا لَمُ لِلْهَ مِعَالاً عُمُهُ الْمَادَينِهِ عَلَىهُمُ السَّالَا مُأن عُسَلَ عَلَى تَجَدُّ وَالْهِ كُمَّةُ ذِوَاسْنَلُكَ مِاللَّهُ مُاللَّهُ اللَّهُ الْأَنْسَوَى خَلْفَى التَّادِ وَأَنْ فَعَا كَمِالَ لَيْكُالُا

اَلتُوليِنيُّال

The second secon

الأشادة ويافكا لتالز فابيين التاد استلسان فسيق فالحشيد والحقيفان فنية مِرَالنَّارِ وَأِنْ نُخْرِجَنِ مِنَ لِدُنْيَاسًا لِمَّا قَلَنْ نُدْخِلِينًا جُنَّةُ امِنَّا وَأَنْ بَغْفَ كُمُ الْأَلْوَلُهُمَّ وَاوْسَطَ مُنْفِاعًا وَأَخِنُ صَلَاحًا إِلَّتُ أَنْدَ عَلَمُ الْفُوْدِ عِرْضُ لَالْمُ مَسْلِعًا عُرُفًا مُعِيَّا لِللهُ ۚ إِنَّ الْشَادِةُ لَا مُن صَلِّ اللهُ عَلَيْرِهِ اللهِ فَالَابِآتُ قُلْتُ مَا تَرَدُّتُ فِي عُلَمَا إِلَّهِ كُرُّدُوْكِي فَهِ مِنْفِعِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ بَكِنَ الْمُؤْمِنِ وَأَكُنَّ مَنَ الْمُعْمِ فَصَلِحَ فَيَ الْمُ وَعِلْ لِوَيِيّا الْمَرْجُ وَالْعَافِيّةُ وَالتَّمْرُ لِلانْوَدِهِ فَنْبَى كُلِّ فِي عَيِرْزَاءِ جُنَى مَا لَكُ عَلَيْهُ وَالْحُسَدِوسَكُمْ مُرْفِئُ لَاللَّهُ مَ إِلَيْكَ دُفِينَا فَمُوَاتُ وَلَلْتَعْنَا لُوجُيُ وَلَنَخَمَعَنِ الرِقَابُ وَلِيَلِتَ التَّاكِرُ فِي لاَعْمَالِ مِا جَرِينَ سُعْلُ وَمَا جَرِينَ اعْظَى الانتفايت المبعاد باست أمركا لذعاة ووعدا وجابذيا من قال أدعونه استجب كم ياس فاكر وَاذَاسَالَاتَعِيادِي عَنْ فَإِنَّةً مِّبُ أُجِيبُ دَعْقَ الدَّاعِ إِذَادَعَانِ فَلْيَسْجِيبُوا إِ فَلْبُوْسِكُ بِلَعَلَّهُ إِنْ سُلُونَ وَمَا مِنْ فَالَ إِعِيادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا مَلَ أَنْسُومُ لانْفُسُطُوا مِنْ وَحَمَّا الله إِنَّا اللَّهُ يَغِيرُ الذَّنُونِ جَبِيمًا إِنَّهُ كُوالْغَفُولُ الرَّحِيمُ لِنَيْكَ وَسَعْدٌ لِكَ هَا أَنَا فَأَ يَرْكَيْكُ الْ الْمُنْ فَا فَهُمْ عَ اَنْ الْعَالِلُ إِعِبَادِ عَالَمْ بِنَ اَسْرَ فِي الْفَيْرِ مُ لا يَرْتُمُ فَل فَاللَّ فَق تكبنيك أشهدكان لاإله وكالشاوخ والاشطاع للإنظاء كالحدا احدا فواصما لتيخيذ الذرجات كذالت وكان كمن فراوالفراراشي صاحِبُرُ وَلا وَلَدًا مُرْقِلُ اللَّهُ مَ بِرِكِ الْفَدِمِ وَرَافَيْكَ بِمِينَيْكِ الطَّاعِيْدِوَ شَفَقَنْكِ عشرين فيورون الله سينا فالجنده بِسَنْعَيْكَ الْحُكَدَّةِ وَقُدْمُاكِ بِسِنْمِكَ أَنْجَيْرِكَ أَنْجَيْرِكَ وَكُونِكَ إِنْ فَعَلَّا الْمُؤْلِدُ فَأَ

بِالْاَصْ ويفول ثلاثاً إنحَمْ زَاسِلَةً وَافْرَقِ وَاسْتَكَانَ وَاعْرَفِ ثُرِّ بِنَعُواَسَهُ كُلِاللَّهُمُ اعْطِلْحُنَّا قَالَ حُهَا لِلسَّعَادَةَ فِي الرُّسْيِعَامِانَا لَيُسْرِوَفَهَ بِلَدِّ فِي البَّعِ وَهَاأَةً خَالِمُ هُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المُكْلَكُمُ خَلَفْتُهُ وَلَوْالتُشْيُئَا مَنْكُولًا رَبِّاعِهُ عَلَى هُوَالِالتُّنْا وَبَوَا بِفِالدَّهْ وِبَكُنَّا فِيَنْهِ إِلَى نَ كُلُهِ إِلْ اللَّهُ مُعْمَدُ مَا مُنْ مُعْلِلُ مُعْلِلُهُ مُعْلِكُمُ لَهُ مَا مُعْلِيدٍ يَنْهَمَّ مُنْ فَإِنْ لَوْكُنْ غَضِيِّكَ كُلَّ أَبِالِغَبْرَانَ عَافِينَكَ اَوْسَعُ لِمِلَحَبُ إِلَّ آعُودُ بِنُودِوجِهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّنُواتُ وَالْأَرْضُ وَكُنْفِفَتْ بِإِلْقَلْكُةٌ وَصَاكِعَكَيْ إِمْ الأولمن والاجربراك في أعظ تعصبكا ولذراج الخطك لك المحادثة رَضَي تَبالرضا ولاحُول ولا في الم الله والمنطق المنطقة المنطق رُوعاَنَ النِّيادِ عَلَيْكِ آلِكُمْ كَانَ مِغِولَ فِيهَا وَهُواكِيلِ اللَّهُ شُكِّرًا شُكْرًا مُا يُزمَّ وَكَلَّا فَالْعَمْ مَرَّاتٍ فَالشَكرَّ الْمِيُّبِ مُرْتِعِولِ الْوَالْمُنِّ الَّذِي لَا بَعْظِعُ لَمُ الْوَلْكُوبِ وَلَا الْمُوَّ الدَّى لَا يَفَ كُلُبُرا يُا كُولُوا كُرُبُرُ مُ يُعُول مِنْ عَ وَيَذِكُوا مِنْ مُنْ مُؤْلِ لِلْمَا مُخَارُ الْمُعَا وَلِتَالْجُنِّزُ إِنْ عَصَيْنُكُ لَا مُنْعَ لِمَا لِغَرْجِهِ إِنْ الْإِمْ الْمُ فِحْالِيَا تُحْتَدُ لِلْكُرْمِ الكربمُ صِلْ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمُ الْمِنْيِهِ وَصِلْ عَيْمِ عِلَا سَمَّلَكَ مَنْ فِي مَثَالِ فِي الْأَرْضِ وَمَعْلَا عِلَا

لاثنى

صَفْهَا مَا وَكَاهُ مَعْدِ بْنَعْ احْتِلِ الشَّاء فَعَلَيْكِ اللَّهِ مِنَا السَّاسِعِينَ وَبِا الْفَرَ إِنَّا فِيرًا وَإِالَهُ عَالَى الْمُعْدِينَ وَالْمُحْدَالْا مُحْدَرِينَ وَالْمَاكُمُ الْمُكْرَمِينَ صَلَّ عَلَيْ فَيْ وَالْ عُرِّيًا فَصْلِ فَأَجْزَلِ فَأَوْفَ فَأَحْسِنِ فَأَجْلِ فَأَكْمِ فَأَظْهِرْ فِأَنْكُ فَأَفْرُواْ فَكَ أَبْق وَاسْنَى وَأَنْى فَأَدُوم وَاعْمُ وَأَهْمُ فَاصْلَيْكَ وَلِازَكْ وَمَنَنْكَ وَسَلَّكُ وَتَحْسَعَكَ هُرُونَ وَسِلْمَ عَلَى مُسَارِوًا لِحُتَّاكِمُ اسْتَنْعَلَى فَيْجِ فِي الْعَالِمَينُ اللَّهُ مُرَافَرِدُ عَلَيْمِنْ فَدَّيَ وَازْوَاجِهِ وَالْمِلِيِّدِيهِ وَأَصْابِرِواَنْنَا عِينَ فَعَرِّيْتُ مَنْ الْمُواحِمَلْنَا شِهُمْ وَمَرْتَ لَنَقِيهِ بكأسبه وكؤدؤه خضنة والحشرة فانرتز واجعلنا يختنا لواثه وادخلنا فكالمتبر ٳ ٳڎڂڵڂ؋ڽۿؙۼۜؠۜٲۊڶڷڂؙ؊ڽۊڶڂ۫ڿٵۺٛػ۠ڵ؈ٷٙٳڂڿٮؽۿۿۼؖؠۜڵٙۊڶڷۼۧؠٙڲ؇ڟؙڿۧ مننافة بن عروالغيط فرعبن بداولا أفل والدولا أكز اللفر سرعا عرفي والمعكر وَاجْعَلْهٰى عَهُمْ فِكُلِّ فِافِيةٍ وَلَهِ وَاجْعَلْهٰى مَعُهُمْ فِكُلِّ شِيَّةٍ وَرَخَاءٍ وَاجْعَلْهٰى مَعُهُمْ فِكُلِّ أَسْنِ وَخَوْفٍ وَاجْعَلَىٰ عَهُمْ فِكُلِّي فَوْى وَسُفَلَيْ اللَّهُ مَرَاحِيهُ تَعْلَاهُمُ وَآمِتُهُ مَّا تُهُرُواجْعَلُهٰ مَهُمُ فِي المَوَافِي كُلِهَا وَاجْعَلُهٰ بِيمُ عِنْدَلَةَ وَجِيمًا فِي الدُّنْ الْوَكُونُونُ وَمِنْ الْمُعْرَبِيِّ اللَّهُ صَلِيمَ فَهُمُ مُوالْدِهُ وَاكْتُوهُ مَعْ مِيمُ كُلَّكَ رْبِ وَنَقِرْ عَفْ فِيمُ كُلُّ مَ وَفَيْح عَنَى بِهِمُ كُلُّ مِنْ الْفِهِ فِي مِنْ مُكَانِّحُوْدٍ وَاصْرِفَعَةٍ بِهِ مِنْ مَقَادٍ بِرُكُلِّ بَالْيَ وَسُوَّ الفَصَلَ آ فَعَدَاتَ النَّفَاءَ وَمَمَّا مُنْ أَوْالا عَلَا اللَّهُ مَصِلِعا مُعَدِّلِهِ الدِّواغْفِرُ لِهَ تَعْ عَطَيْب كُسْبِي فَغَيْنِي بِالرَّفْتَهِي فَالِيلَهُ لِمَ إِلَّا لَمْ فَهِ وَلِأَلْمُونَ مِنْفُهِي إِلَى ثَقَ مَ فَا لَأُهُمَّ الماعود ليتين دنيا منع جرالا عرق ومن عاجلة بالمحاح وكالمعالية وَٱسْلِيَهُ عُجْرًا لَهُ إِلَيْهُمْ إِذِّ اسْتُلْكَ الصَّرْعِكُ طَاعَيْكَ وَالصَّبْرَعَ وَمَعْصِيدَ لِكُ الْفِل

دُنْوَيَنَامَغُفُونَ تَجُونَنَا سَنُونَ وَفَرَاجِينَا سَنَكُوْرَةً وَنَوَاظِنَامَبُونَ وَقُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ مَعْوَةً وَمُغُوْسَنَا بِطَاعَيْكَ مَنْ وَتُقَوَّقُنَا عَلَى فَهَدِيلِ يَحَبُونَ قَانَوَا حَنَاعَلَيْ مَنْفُونَ وَجَايِحْنَاعَلَ خِذْمَنِكَ مَمْنُونَ قُاسْلَا مَلْ خَخَاصَاتَ مُمْوُنَ قَتَحَاجِنَا لَدُنْكَ مَيْدُونَ وَازَرَامَنَا مِنْ خَزَايِنِكَ مَدْدُونَ الشَّالْفَالْذِى لا إِلْمَا لِمُ آنْ لَقَ فَاذَ مُزْفَا لِالدَّوْسَعِيدُ مِنْ مَاجِالدَّوْعَرَّمُ وْنَكِيدًا وَظَيْرُمِنْ دَجَاكَ وَغَيْمَ مَنْ فَصَدَادَ وَرَجِّ مَنْ ناجَرَكَ عُرِضُ أَنْ صِينُ إِللهُ رَبَّا وَالْإِلْمَ لَهُم دِينًا وَيُجْزُو مَلْ اللهُ عَلِيَّ وَالدِنبِيَّا وَيَعِلْ النامًا وَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَبْرِ وَعِلِ فَعَيْرٍ وَجَعْمْ وَمُوسَى وَعَلِي وَكُونِ وَالْحَسْرَ وَعُجْسَادٍ الْحُلَفِ الصَّالِحِ عَلَبِهِمُ السَّادَمُ الْمُدُّوسُادَةً وَقَادَةً بِهِمْ الْوَكِّ وَمِنْ اعْلَاثُهِمُ البّرَا عُرْفَ ل مفور ولشالة فالتجم منواشكيني تحريبا المثارة المتعافة لإخرك وسبي الفالما المتبنى وسيح الله كمن الغرع فأرسب الله عندا المؤرث ويسيح الله عِنْدَالْكَ أَلَيْدِ فِي الْفَيْرِوَ حَبِي اللَّهِ عِنْدَالْمِرَانِ وَحَبِّي اللَّهِ عِنْدَالْمِرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللّل ٳ؆ؗۿۅؘڡۜڲؽڎۣڗۜڴڬٛۅۿۅڗۻٵٮۼڗؠڶۣۼڟ۪ؠؠڴڗؙڵڠٵڷڵ۠ؠؙڔٛٳڹۧٮٛڐڵؾٵٮۼۏۊڵڶڡٳڝٙ فَلْفَافَاهُ فِللنَّنْ وَالْاحِنَ عَنَ فَلَ الْمُنْدِي كَالْاسْرَوفَ الْيَكِنَانِ وَتَابِعُ الْاحْكامِ فَ ذَابِكَ لَانْفَامِ وَخَالِوَكُ فَمَا مِ وَفَا بِخَ الطَّاعَدِ وَمُلْزِمُ الدِّينِ وَمُوجِ بَالنَّعَ بُواسَلُكُ نَكِيةُ يُكِوْمَانِ وَحَيْهُمَا وَجِنْ مِنْ ذَكَّهُمَا اللَّهُ وَجِنِّ مِنْ ذَكَّيْهَا إِنْ جُعَلَ ما وَجِنْ مِنْ ذَكَّيْهَا إِنْ جُعَلَ ما وَجِنْ مِنْ ذَكَّيْهَا إِنَّ الْمُعْدَلُ وَالْمَالِمُوا الْمُعْلَمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ مُنَّقَبَاهُ مِنْقَبُلِكُمُ الوَرُفُوكُمُ الاَتَّفِيمِ لِتَيها دِينِ ذَاكِيًّا وَالْمَامِلَةَ قَابِي مُنْ أَلْفًا فَطَاء عَلَيْهَا حَقَّعَ عَلَى الْمُعْلِمُ الَّذِينَ ذَكُنَّهُمْ الْخُنُوعِ فِهَا اَنْتَ وَلِيَّ أَخُوكُمْ الْمَالِحُ فَلَنَا عُدُكُلُهُ بِكُلِّ حَدِينَ لَهُ وَكِنُ وَانْتَ وَلِيُّ التَّوْجِيكِلَةِ فَلا إِلْهُ وَانْتَ فَلَكَ أَلَقُو كُلُّهُ يُكُلِّ وَجِيدٍ إِنْ ذَكُهُ وَلِي ُ وَانْ وَلِي التَّفِيدِ لِكُلِّهِ وَلَا الْمَالِ النَّالَةِ بَلِكُلُهُ

بطز

الْمَوْنِ بْالِاعِثْ يْاوَارِثْ يَاسَيِّدَالشَّاكُونَيَّ الْهَاكُولِمَ فَإِنَّ جُبَّادَانِكَ بْرَمْ يامالِكَ لَدُنْيا والانفي بادمة الأوباب باسكا المكولة بابقاش بإذا البقل المتم بديا فقالا لما أربة بالمضيحة والأنفناس وبقنل لأفام بامزالة تجندة عاقرنية ياشديث بالمعيدات ألت بَعِفْكَ عَلَيْ رَالِيَهُ رَحَلُفِكَ وَيِعَهُمُ الْذَي الْحَبْئُهُمُ عَلَى فَلْكَ أَنْ فُكَ لَ عَلَ عَلَيْكُم بَيْنِهِ وَانَ ثَمَّنَ عَلَى السَّاعَذَ الشَّاعَذَ فِيكَالِدَ فَبَهِي مِنَالتَّادِ وَآغِزُ لِوَلِيَكَ وَابْ وَلِيثَلُ الِيَّكَ بِإِذْنِكَ فَاسِنِكَ فِخَلْفِكَ فَقَيْنِكَ فِعِيادِكَ فَجُنَاكَ عَلَجَ لَفِكَ عَلَيْصَلَوْانُكَ فَيُرَكُّ اللهُ مَا يَنْ يُعْلِهُ وَاصْمُعَبُدَكَ وَقِوْ آخَا بَرُوحَيْرَهُمُ وَاجْدَلُهُمْ مِنْكُمَاتَ سُلْطَانًا جَيْر وعَيْلُ فَيْهُ وَأَمْكُنُهُ مِنْ اعْلَاقَكَ وَاعْدَا وَسُولِكَ مَا ادْحَمُ اللَّهِمِينَ مُنْفُ لُللَّهُمُّ صَلّ عَلَّهُ مَا وَالْهُ وَيُمَا وَهُ مَنْ النَّارِفَا كُنْ ثَنَا بَرْآوَمْنَا وَفِي مَنْمُ فَكُمَ عَلَنَا وَفِي عَلَنَا وَفِي عَلَنَا وَفِي عَلَمَا وَفِي عَنْمُ فَكُمْ الْمُؤْمِنَا وَفِي عَلَمَا وَاللَّهُ عِلَمَا وَاللَّهُ عِلْمَا وَاللَّهُ عِلْمَا وَاللَّهُ عَلَمًا وَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِ وَهَوَالِكَ فَلا نُبْسَلِنا وَمِنَ الضَّرِيعِ وَالزَّقْرُمِ فَلَا تُعْفِينا وَمَعَ الشَّياطِينِ فِي الدُّنْيَافَ لَا التخفنا وعكى فبجوهينا فيالنا وفلا ككبتنا وسن شياب لتار وسرافته ألفظ كمان فلاتمينانا وسنكل والالمالا انشكوم ألجنه وفيتنا ورخمنات فيالضاعبين فأدخلنا في عِلَةٍ يَنْ فَانْفَنْ ا قَتِكُمْ إِسْمَعِينِ وَسَلْمَ بِيلِ فَاسْفِ ا وَمِنْ الْحُوالِمِينِ بِمِعْلِكَ فَرَقِيفًا وَيَنَ الْوِلْدَانِ الْحُدَّلَةِ بِنَكَامَمُ لُونُ الْوُمْكُنُونُ فَاخْدِمْنَا وَيِنْ غِلَالِهُ بَعَنَ وَكُومُ الطَّبْرُ فَاطْعِمْنَا وَيُن شِابِ إِنْجُرِهِ وَالسُّنهُ مِن وَالْمِسْتَبُونِ فَاكْتُنا وَأَنَا لَهُ الْفَرْوَان حَمَّنا وَجَ بَنْنِك الْحَكِمِ فَادْوُفْنَا وَسَيِّدُنَا وَقَرِبْنَا الِيَّكَ ذَلْعَى وَصَابِحَ النَّفَاءَ وَالْسَّفَلَةِ فَاسْتَجِبْ لَنَا بالخالفِنْ السَّعُ لَنَا وَاسْتَجِبْ مِنَا وَإِذَا جَمَّفَ الْأَوْلَانِ وَالْأَجْرِنَ بَوْمَ الْفِينِيزِفَا وْحَمْنَا ياوت عِزَّجادُك وَجَلَنَا وَك وَلا الْهَ عَزَلَتُ مُعَلِّ عَمُ اللهِ عَنْكَ إِللهِ عَنْصَمَتُ وَبِاللهُ الْوَفَعِي ٱنْوَكُلُ مُرَّفُلُ ٱللَّهِ مَ إِنْ عَلَى ذُوْدِ فَانْكَ عَظْمُ وَانْكُرُ مُرْفِطِ فَانْتَ أَكْرُ وَارْدَامَجُ فَيْ

عَِفْكَ وَاسْتَلْتَحَقَّا بِفَالْإِيمَان وَصِنْفَالْيَهْ بِيهُ لْوَاطِيْكِلْهَا وَٱسْتَلْكَ الْعَفْوَ وَالْمُثَّأَ وَٱلْعَافَاتَ فِي الدُّنيَا وَالْأَخِرْ فِي الْمِينَا الدُّنيا مِنَ الْبَكَّوْ وَعَافِينَا لَا يُؤْخِ مِنَ النَّقَاءَ اللَّهُمَّ إَفِي اسْتَلُكْ الظَّفْرُ السَّالْ مَدُوتُ فُولُ وَلُولُ فِي الشِّيدُ اللَّهُمُّ إِنَّا اسْتَلُكُ الْمَافِيةَ وَعَمَّامَ العافِيَهُ وَالثَّكُرُ مَكَىٰ لَعَافِيَةِ مِا وَلِيَّ الْعَافِيَّةُ ٱللَّهُ مُمَّا جَعَلَ إِنْ صَلَوْ فَ وُمَا لَى رَفِيَّةً مِنْكَ وَنَعْبُهُ اللِّيكَ وَلَاحَرَّ مَنْ بِهِاعَلَى ٱللَّهُ مَلِا يَرْبُنِي مَعَدَة رَحْيَكَ وَسُوعً وَثُمُولَ عَافِينَاتَ وَجَرِبِكُ عَطَايَالَتَ وَيَحَ مَوَاهِمِكَ لِيُوعَ مَاعِنْدِى وَلا يُجَاهِ فِي عَلَيْ ولانفرف بخيلتا لكربع غُوالله ملائز فهي وانا أدعول والانتيني وانا أدجوك والا تكلها لتضطفنعبإ ابكأولا إلى كرمز طفات فيزيني ويستنايره فألله اللكافية مَاشِنْتُ وَنَتَٰفِكُ وَعِنْدَكَ أَمُّ الْكِكَامِ إِنْسَلَكَ فِالِي ٓ خِيدَ نَالِيَ مِنْ الْفِكَ وَصَفَوْفِكَ بِنْ بَيْنَاتِ وَأَفْتِهُمُ مُبْنَ بَدِئْ الْجَيْ وَنَغْبَ لِي إِنْكِ اللَّهُ مَّرِانٌ كُنْ يَكْتَبُنِي عِنْ وَلَتَف أُمُ الْكِنَابِ شَفِينًا يُحُولُوا مُفَتَّرًا عَلَى فِالرَّفَ فَالْمُ مِنْ أَمِّ الْكِنَابِ شَقَافٍ وَمِما فَكَ تُوْخِيْدُكُ سَعِيدًا مُرْدُوقًا فَإِنَّا تَغَيُّمُ النَّاءَ وَثُنْيِثُ وَعِنْدَاتُ أَمُّ الْحِكَابِ اللَّهُمَ إِنْ لِمَا اَنْزَلْتُ إِنَّ يُنْجُرُفِهُ بِرُواْنَامِلْكَ خَالَّفُ وَمِلِتَ السَّبْخِيرُ وَإِنَّا حَفِيرُ عِيكُ ادْعُولَتَ كَأَمَرُ ثَهَ فَاسْتِجِبْ كَأُوعَدُ ثَبَى إِنَّكَ لَا تُعْلِفُ الْمِعادَ لِمَا مَنْ فَالَادْ عُوفِهَ إَسْتَجِبْكُمُ يغُمَ لَغِيْبُ أَنْ بَاسَيْدِى وَفِيمَ الْوَكِهِلُ وَفِيمُ الرَّبُّ وَفِيمُ الْمُؤلِّى وَبَمِّ الْعَبْدُا مَا وَ هنامقام الغايذياب بزالناد بافارج الميم والكاشف الفترام يبدع فالكفير وَتَمْنَ النُّنْا وَالْأَخِرَ وَرَجِمُهُا الْحَبِّي يَحْةٌ نُفَيْيِنِي بِهِاعَنْ يُحْةٍ مِنْ مِوَالدَّوْلَةُ بَرْحْمَلِتَ فِي إِدِلتَا الشَّاكِينُّ أَنْحَكُشِوالَّذِي فَضَاعَتِي صَاوُفْ فَانَّ الصَّافَى كَامَنْ عَكَ الْمُؤْسِنِينَكِنَا بَامُوقَوْفًا عُمِّ فِلْ مِاسَامِعُ كُلِّ صَوْبٍ بِالجَامِعُ كُلِّ فَوْنِ اِلنَّارِئُ كُلِّ فَوْيَعِيدً

نَارُ ا

The state of the s

استلاء

الكولان الذي المسلمة المسلمة

قَوْلُ قَايِلِ فَعَقِلَ اللَّهُ مَّ مُدَّلِياً فِيكِ الْعَافِينِ وَاجْعَلَهِ فَ زُمْنَ البِّي صَلَوَالُا تَكِلَّي واليفالفاجلة والإجلة وتبغ بالغائة واضف عفى الاقاف والعاهات وافض بِالْحُسْنَةُ المُوْدِي كُلِها وَاعْزِمُ لِم الرِّنَادِ وَلاَفْكِ لَهَا لِمَقْبُ مَا يَا إِذَا أَجَلَا لِقَ الإكرام الله مم مم من المناف المناف المراب المنافية والنادمة والبركة ولانشيني الاعلآء فقية عتى الكرب فاغيم على فينات وأمنيا لِلْأَخْرَةَ فِي إِحْدَادُ مُناعَوا خِرَادُ وَاجْمَا مِنْ كُلِي وَكَالْمِوْةِ مُعَافَيْنَ المَّرَاثُ ؋ڛؙٚؠؘڬٳڶڟٛڮٚۅٵڵۼٳڣڽةۅڝڴٙٳۺؙٷڰڂۘ؞ؙؿۧڔڹۼۣؖ؞ٷڶؠۣۅڛٙڵؠٞڠ<mark>ٞۜ۫ۊ۫ؿؙڵ</mark>ڛٙؽۼڡۣۯٳۺٙ الَّهَى لا الْهُ الْمُعُونُ كُمُّ الْقَيْدُ مُ الرَّحْزُ الرَّحِيمُ ذُواجُكَرُ لِكَ الْمُكْرَامُ وَأَسْلُهُ أَنْ شَوْبُ عَلَّ وَأَبْرُعَبُ دِذَكِ لِخَاصِعِ فَعَبْرِما بُينٍ سَكِينٍ مُسْتِجَبِرِلا يَمْلِسُكِ فَيْ أَوْلَاصَتَرَّا وَلا مَوْناً وَلا يَنْ وَلا نَشُوراً مُتَّقِبُ لِ اللَّهُمِّ إِنَّا عَوْدُ مِلِتَ مِنْ فَقِيلٍ لا تَشْبُعُ وَمِنْ فَلْبِيلا يَشْغُ وَمِنْ عَلِمُ لا بَنْفُعُ وَمِنْ صَلَفِي لا مُزْفَعُ وَمِنْ وُعَا إِلا لِيسْمَعُ اللَّهُ مِرَّ إِذَّا لَهُمْ رَعِبُ دَ ٱلْمُرِقَالَعَرُجُ بَعِنْدَالْكُرْبِ وَالمَخْاءَ بَعِنْدَالِيِّيَّةُ اللَّهُ مُمّ مابنا سِن فَهِ فَي فات وَحْدَا لالِدُولَا أَنْكَ أَسْتَغَفِرُكَ وَاتَوْمُ لِلنَّكُ ثُمَّ الْعَجُ بِمُعَاءِمَعُ بِبُنْ عَادَ أَكُمُ لُلَّهُ رَبّ العالمين وصكَّ الله كَاعَ يَعْالِمُ النِّينِ وَعَلَّ الإلطَّاهِرِينَ اللَّهُ مُ صَلَّوا كُمُ يُوالِ مُغَدِيةِ اللَّيْ لِإِذَا لِهُ شَيْ وَصَرِّ فِي الْحَالِيَ فَي إِلْهَ اللَّهُ الْإِذَا مَتِلَ وَصَرِّ فَا كُمُ مَدِ وَالْجَدِ فِلْهُ خِنَ فَالْمُولِ تَصَلِّعا لَهُ مَن يَوالِهُ وَيُنافِحُ أَجْدِبِكَانِ وَمَا اطَّرَ الْخَافِفَاتِ وماحك الخاديان وماعت م الرومااد لهمة ظلام ومانتق صبح ومااصل فِي اللَّهُمَّ اجْعَالُ عُمَّا خَطِيبَ وَفُواْ المُؤْمِنِينَ الدِّكَ وَالْكُنْسُوَّ حُلَلُ إِلْمَانِ إِذَا وَقَفَ بَيْرُيدُ لِيَ وَالنَّا طِفَا ذِاخْرِسِيْ لَا لُسُنُ إِلشَّنَاءِ عَلَيْكُ اللَّهُمَّ اعْلِوَ رَجَنَهُ وَارْفَعَ مَنْر

أَجُودُ اللَّهُ مِّا غَيْرُعِظِيمَ ذُنوُهِ إِعِلْمِ عَفِياءً وَكَثِرَ مَهْ بِطِلَّهِ مِنْظِلَهِ كُم مِكَ وَافْتَعْ جُنْهِ مِعِمَّالِ جُودِكَ ٱللهُ مُعَمَّرا بِنَا مِنْ فَعَيَّ فَيْكَ لَا الْدَاثُ ٱسْنَا سَنَعْفِرُكَ وَٱقَوْبُلِيَكَ الفصَّلْ النَّا فِي فَي نَعِفْ صِلَىٰ العَصْرَاذَا سَلْنَ فَعِقَتْ بِالفَادَّمِ ذِكُنُ عَفْ كُلِّ فَهَا تُمَّ قُلُهُ الْجُنْفَرُ عِيْدِ العَصْرَ فَحَرِ الصَّادق على السَّلام من اسْتَغْفَ المَعْدُ الْحَدُومَ الْقُ العصر سنعين من عفرالله نعالى كياس بعائذ ذنب وعين الجوادع بالمست المترات الفذرعشر مفرالعض منداه علمثل عال كالمتوبية ذالمتالبوم وكأن الكاظم عَلَيْلِكُمْ مِنُولِ عَبْدَالعَصْرَانَ اللهُ لا إِنْهُ لِلْوَانْ لَا أَنْ لَا وَلُولُ الظَّاعِمُ وَالظَّاعِمُ وَاللَّاكُ انفالله الله الله الله النف سِنْك زِيادة الكشياء ويُغُضانهُ النف الله الدالة الاالة خَلَفُ خَلَفُكَ عِيْمِ مُونَوْمِ عِنْ إِن وَلاخاجَوْلِ أَيْمُ أَنْ كَاللَّهُ لا إِلْهَ إِنْ مَنْ اللَّافَيَّةُ ٱنْتَ بَعُدَالْبَعْدِوَخَالِوُ أَبْعَنْدَانْتَ اللهُ لا إِلٰهُ ٱلْأَانْتَ تَحُومًا تَنْا أَهُ وَكُثِيثُ وَعِيْدَكَ المُ الكِكَابِ النَّاللهُ لا إله اللهُ اللَّهُ النَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ يَعْضُ عُنْكَ الدَّفِيلُ وَلَا أَجَلِيلُ لَنْنَا اللهُ لَا إِلْهُ الْإِنْ النَّبْ لَا تَخْفَعَ لَلْ تَاللُّغَالُكُ لا نتَنَا اَبُعَلَيْكَ الْأَصْوَاكُ كُلُّ يُعَمِ لَنَ فِي شَأْنِ لا يَشْعَلْكَ شَأَنْ عَنْ شَأَنِ عَالِلْكَ عَنْ وَٱخْفَة يَاكُ الدِينِ مُدَيْرِ الْأَمُورِ فِاعِثُ مَنْ فِالْفَبُورِ مُحِينِي الْعِظَامِ وَهِي وَمِيمُ ٱسْلَاكَ بِاسْمِكَ الْمَكْمُ وُنِ الْحَرُّونِ الْجَوْلِ الْمَبْوْمِ الْدَى لا بَعْيُ مَنْ سَلَكَ بِإِنْ تُصَلِّى عَلَى عَلَيْ والعَيْرِ وَلَعِيَّ كَفِي الْمُنْفَةِ مِلْتَ مِن اعْلَالُكَ وَانْجِزْلُهُ مَا وَعَدْمُ الْمُقَالْجُلَا لِوَالْمُ كُورِ فَقَوْلُ تَرَوُدُكُ تَصُولُكُ فَكُنَّ أَخُرُهُ وَسَمَكَ بَدِكَ فَأَعْلِينَ فَلَكَ أَخَدُ وَجُمَا لَأَكُمُ الْكُ وَجاهُ لَنَجُرُ الْجَاهِ وَعَطِينَا مَا عُظُرُ الْعَطَامُ الْإِجَانِي بِالْآلَاءَ أَحَدُولا يَنَافُغُ مِدْحَلَت

الكك

فراد الإمريا عيف عن طالعدم معرفي لباغي معدفاب خالصيت مركز الطران الإ ليلا من حرب اعدمه ما بالأن استطابا المراجه قادر Alexander des influente influente

القارقة فشافالعَهَ فالعَرَونَ عَيْقَا لَحِرَى الْإِنْ اعْوُدُ مِينْ عَالَى الْمُحْسِنَةِ الْقَى الْ تُلَمِّ انَ لَيْهِ بِي عَمَّا وَهِ مَثَّا لُوهُكُّدُما اوْرَدْمًا اوْعَزَفًا اوْحَرَقًا وْعَطَتُ اوْشَرَقًا وْصَابْرًا الأترَّذِيَّا أَوْأَكِلَ سُبْعِ اوْفِي أَرْضِ خُرْبَرْ إِوْمِيثَةُ سُوِّ وَأَمِيتُ عَلَى فِرَاجِي فَا فِي يَوْافْفِ الصَّفَ الَّذِي نَعَتَ آمُ لَهُ فِي خَامِكَ فَقُلْتَ كَانَهُمُ مُنْانٌ مُصْوَّعٌ فَكَاعَ إِلَّ وَظُ رسُوللتِ مُفْيلاً عَلَى وَلَيْ عَبْرُ مُدْمِيعَ فَ قَاعِلَ عَفِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيا اللَّهُ وَلَيْ ولاسوك ليكوم لأفات المرفي الله عم الجعد لل فلا في المرفع السنخاب والجعلية عندا وَجِيمًا فِي الدُّنْ اوَالْاخِرَةُ وَمِنَ الْمُعَمَّ إِنَا الْمِينَ الْاحْوَقْ عَلَيْهِمْ وَالالْمُ بَعْزَافُنَ وَاغْفِرْ إِلَّهِ ولطالدي وساولكا وساوكذ وسافقا لدوايرنا لمؤسية والمؤسنات بالخبر المنسافين ٱلْخَيْدُسْوِالْذِي فَقَيْعَ فِي مَلِقُ كَانَتْ عَلَى الْوُلْسِينِ كِينَا بِٱسْوَفُونًا فَرَاسْجُدُ يَجْد فَالشَّكر وَقُلْ فِهِ إِمَامًا شِنْكُ مَمَّا نَفَاتُم مِّنَ مُنعُوبِهِ عَلَى الفراع من الصَّافِي والنَّعْفِيبِ فَفُولِ الله عصر إعاله بالمؤسنين وكالمرف لأنه وعاد من هادا والعن من ظلك وقب عكيته وافنان فالكن فانحسبن والعناس شركته فيدمآ عما أعما فصرع فاطية إِنْدُورَ سُولِكَ وَالْعَنْ مَنْ أَذَى نَبِينَا عَ فِهِ الْحَصَلِ عَلَى فَيْنَةَ وَزَنْهُ بَ وَالْعَنْ مَنْ أَذَى نَبِيّاتُ فِيها وَصَرَّعِلَ إِبْرِيمِ وَالْعَاسِمِ بْنَيْ نِيتِكَ وَصَلِّعَلَ لا مُّنْرِسْ أَهْ لِيَبْكِ نَيْوَلْتَ أَمُّنَّةً الملك فاعَلام الدبن أسُّنة المعضوُّ من قصر لع فَ رُبِّه بَيْنِيك صَلَّى الشُّعَكَ بُروعكَ يُمْ السَّلَمُ وَرَحْةُ اللهِ وَرَكَا لِرُولِكِنَ أَخِرَ الْعَصُوبِهِ اللَّهُ مَا إِنْ وَجَمْدُ وَجِي لَذَاتَ وَأَفْلُتْ بِينَا لَيْعَلِينَ مَاجِيًا إِجَابَنَكَ طَامِعًا فِي فَفِيزَاتِ طَالِبًا مَا وَأَيْثَ بِمِ كَلَ فَلْ مُنْجِرًا وَعَدَلَا إِذْ مَوْلُ ادْعُونِ اسْجَبْ لَكُمْ فَصَاعِلُ عُرُونا لِيوَافِيل لِيَ وَهُواتَ

وكظف وتقتبل شفاعنه والعظف المقام المحدث وتالذى وعدة واغفر كرما احدت الْحَدِيثُونَ مِنْ أُسِّدِهِ مِعْنَ ٱللَّهِ مَمَّ مُعْفِرُوحَ فَحَلِّيفًا الْحِحَمَدِهِ فِي التَّحِيثَ وَالسَّارُمُ وَارْدُودُ مِنْهُمُ التِّيَّةَ وَالبَّادَمُ مَا ذَانْجَلَا لِوَالْإِكْرَامِ وَالْمَصْلِ وَالْإِنْعَامُ اللَّهُ مَا إِنَّا الْحَدُولِية مِنْ مُضِلَّه نِيانْفِنَنِ مَاظَهَمَ مِنْهَا وَمَابَعَنَ وَالْإِنْمِ وَالْبَغْ بِعَيْرِ لَكَيَّ وَأَنْ أُسُرِلَتَ مِلَّهُ مُنْزِلْ بِيمُلْطَانَا وَانَ الْوَلِعَلَيْكَ مَا لَا أَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ إِنْكَ مُوجِبًا مِن يَحْذِكَ وعَزَايِمَ عَفِزَنِكِ وَالْعَبْهَ فَي كُلِيرِ وِالسَّلَامُ نَوْكُ إِلَى فَرِوَاسْلَلْنَالْتُوزَ الْجَنَّةِ وَ بِهِا مُرْى وَنُفَرِّجُ بِهَا هُمْ وَتُهُلِّ فِهَا عَجَى تَنْفِي إِمَا مُعْ فَيُؤْمِنُ إِمَا خُوْفَى تَتْلُولِهِا مُنْ فَقَهِٰى مِيا أَمْهُ وَكُنِيْضُ مِا وَجُولَا عِنْدَاعَ عِنْدَاعَ مِنْ الْمُرْصَلِ عَلَيْمَ الْمُورِ نَدَعُ لِ ذَنْبًا الْإِفَقَرْزُ وَلِأَكُمْ إِلَا كُنَفَنَهُ وَلَاحُوْفًا إِلَّا أَنْتُهُ وَلَا مُقَا لِلْا عَمَيْكُ ولاهمًا ولأفرَّجْنِهُ وَلاحَسَا الْإِلْدُهُ مِنْ فَالْحُرْنَا الْإِسْكِينَةُ وَلاَ عَنْقاً الْأَهَيْنَةُ وَلا حاجَدً الْإِقْضَيْدَهُا وَلِادَعْنَ الْإِلْجَسِهُا وَلاسْتَلَدُ الْإِلْعُطَيْمُا وَلا لَمَانَدُ الْوادَيْهَا ولافِنْنَةً لِلاصَرَفْهُ اللَّهُ مَا صَفِعَة مِزَلْعَلْهَا مِدَوَلَافَا فِ وَالْبَالِيَا فِمَا الْالْهِلِي مَنْ وُلِا لِمَا لَلْهُمُ ٱلسَّخُ إِنْ مَنْ إِلِي مِنْولِة وَامْتُ ذُنُونِ الْمَعْجِدَةُ مَعْفِرَ الْمَعَالَةِ وَأَمْتُ ذُنُونِ اللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وا بَّـُ لَكُلِّ بَنِيُّ وَالْمُكَوِنَ كُلِّ شُوْسَلِعِكُ فَهِيَوِ الْهُهِيَوَاصِرِفَعَ فَيَعَلَ الْمُعَلِّدِ وَٱمْلِحُزَا بُنْ وَانْحَالِهِ فِلْتَ مُنْكُلِّ فِي فَيْرِ وَمُنْزِكِرَ جَبْ الْعِبْدِ وَشَيْطَا لِيهَمِدٍ وَسُلْطَالٍ

المُنْ الله المالة

وعا يع بعراف الكعنين الاقلتين الأول عبد الحدالقوب شلاف وفي القائيد نعل م الظندر تعزل فالكعث ين الاجرة بن ماشاء ويليعوبع مكل وكعثين بمهما المشرق ليستعبث التقالم بن العشاكين بركع في العُنيلة وسينا في ذكر كما ان شاء الله تعالى الفصالاتاة فالمقاد بن فصلاك المخابج عُرِّ تصلى يكعنى الوصية وسَياقة كريما في الفضل الشابع والمقلابين فتربض لمصلوخ الاوابين وهم لبضافي الفضل المتابع والقلا لين وَفَاعِقُ بعدالمغو بادواء معونبزبن عاصنا لصادف عليدالتلام نيسيم اللواز خزالتجيم الله مَ مَلِهُ وَكُفَّ مَا لِلْمَهُ مِلِلنَّهُ بِالسِّرَجِ الْمُهُ بِالطَّهُ إِلمَّا هِلِيُخِيرًا لَفَاصِ لِخَاتَمِ أنيانا لتقسيد مأضفيا لك وخالص خاتنا ذعا فعجو أنجي والشفي لأمسل وَلْلِيْرِ النِّهِ إِوَالْمُفَامِ الْمُسْرُودِ وَلَا مُنْ إِلْمَانُ وَوَلَا مُودِ اللَّهُمْ صَلَّ عَلَيْمُ كَابِلْغُ رِسَالُالِدَ مَعْاهَدَ فِي بِيلِتُ وَتَعَكُّ لِأُسَّنِهِ وَعَبَدَلَتَ حَقَّانًا وُالْبَعْ بِنُ وَصَلّ عَلَّهُ مَا يُعَالِدِ الطَّاهِمِينَ الْمَشْاوِلُولَ فَشِياءَ الْمَبْرَادِ الْجَبْبَهُ لِنَسْلِتُ فَالْمَا مِنْظَفُاتَ وَأَمِنْنَهُمُ عِلَى وَحَدِلِتَ وَجَعَلْهُمْ خُزَّانَ عِلْمِكَ وَتَرَاجَةً وَحَدِلَا وَاعْلَامُهُ وَا وَحَفَظَا سِراة وَاذْهَبَنَعَهُمُ الرِجْسُ طَهُرَهُمْ تَعْلِيرً • اللَّهُ مُمَّ افْعَنْ الْحَيْمُ وَاحْشُنَ فِلْمُ يَنِمُ وَعَتْ لِوَا مُنْ لَا لَهُمْ مِنْ مُنْ الْمَدِّنْ مُ وَاجْعَلْهُ فِي عِنْدَا وَجِيمًا فِاللَّهُ فَا وَالْاخِيِّ وَمِنَا لُمُمَّ إِيالَمْنِي لَاحْوَفْ عَلَيْهِمُ لَلْهُمْ يَزْرُونَ أَخْدُ فِي الَّذِي أَخْدَ عِلِلَّمْ بِفُدْ مَنْ وَجَاء بِاللَّهُ لِي حَمْدِهِ خَلْفًا جَهِ بِيَّا وَجَعَلَهُ لِلِاسًا وَسَنَكُمُنَّا وَجَعَلَ اللَّهُ ل والمهاد أيتبن ليعلم بهاعدد التياب وأيسا بكاتح تسيع فافيا الالتيل وادياب النَّا وْاللَّهِ مُ مَوْقِ فَهُ إِوَالدِ وَاصْدِرُ فِي مِنْ الَّذِي هُوَعِيمَةُ أَمْرِي وَاصْدِ فِي اللَّهِ الْمُنْتَأْ التَّي فِهَا سَعِيشَهُ وَاصْلِحُ إِلْحَوْمُ النَّالِّيِّهِ النُّفَلَدِي وَاجْدُوا نِادِهُ كَلْحَجُو

كَاعْفِرْ لِمَا لَهُ مُنْ فَاسْتِينِ مُنْفَالَ لِالْدَالْعَالَمِينَ مُرَقِّلُ لِالشَّالِيْفُ فَلْدَسُّرُ خَلْقَرُواللَّا بِفاسُلْطَانَ وَالْمُتَسَلِّطُ عِلْهِ بَهُمْ كُلِّ مَجْوِدُونَكَ يُحْيِّدُ وَجَاءَكَ جِيهِ وَرَاجِيكَ مَسْرُكِ لايجب أستلك بكل يعق للتافي كل شي الذهبيه ويكل في عيد أن لذكر بيومات بالقَّهُ لَكُنْ رَفِيدِ لِكَ مِنْ كُانْ شُرِكَى عَلَى حُسَمِ وَالبِرِ وَانْ تُحْطَى وَانْحَ إِذْ وَوَلَدِى وَمالى وتحفقكم يحفظك وآن تقفى خاجبي فكذا وكذا ونفال عندع وبالشمن المرخ خكم لتَّاقَةً بِجَلِيسًا لَيْ لَهُ عَلَيْهِ الْدِاخِيمُ لِهُ بَوْجِهِ مِنْ الْجَيْرِةُ مَا مُرى جَبْرُو سَبَى جَيْرِهُمُ مَنْ الْمُ فَإِذَا الشَقَطَالفُضِ فَاذِنْ للغرب فَعُلْ ٱللَّهُ مِّ إِنْكَ شَلُكَ بِإِهْ اللَّهِ إِلَا إِنْهَالِ وحفؤ يصلوانا تقاضوا فالمائدة بتنيج ملاتك ناتنان فرزع كالمعزو المحتذيد وَانْ الْوَيْرِ عُلَا أَيْنَا النَّالِ النَّهِمُ الْعَصَّالِالنَّاسِعِ فِي الْمُفْسِلِ لِمُعْسِلِ وَالسَّاسِينَ وسف في المراعبة السلام وفل مامزي مفي كافينة وفت اِزَلْشُومَ الْآَكُونُ مُعَلِّونَ عَلَى الْبِيْ إِبْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ صَلِّعَكُ النِّينَةِ وَمَعَلَ الْمُؤْمِنِينِهِ مُعَلِّمُ اللِّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْخُلُسُ لِللَّهِ يَعْعَلُهَا شَاءً وَلا يَعْمَلُ السَّاءَ وَالْمَعْمَ وَعَدَّا مَاسًاءَ اللهُ لا فَعَ الرَّا اللَّهِ وَالْ خُلِالْبُسُلةُ وَالْحُلِفَةِ النَّمْ وَعَلْمِ الْفِي وَلَلْعُن مُ عَلَّى سُبْعًا نَكَ لَا لِهُ إِلَّا آنْتَ اغِوْمُ دُوْدِيكُمُّهُ اجْمِعًا فِأَتَّرُ لا يَغْفُرُ الذَّنْفِ كُلْهَا جَبِعًا الْا أَنْفَ ثَمْ خُلُ ٱللَّهُ إِنَّا مُسْتَلَكُ مُوسِناكِ رَحْمَيْكَ وَمَنْ إِنْ مَعْفِرَ إِلَّهَ وَالسَّارَمَةُ مِنْ كُلِّ فَوَالْعَبِيةُ مِنْ كُلِّ يتقالخياة مزالتا وقين كأيكية والفؤز بإنجته والهنوانة والملتكم وجرايتيك مُخَدِيةُ العَالِمَةُ إِلَا لَهُ مُ اللَّهُ مَالِينًا مِنْ فَعْرِ فِينَاكُ لا الْمَايِّةُ الشَّنَا أَسْتَغَفِّلُ وَانْفِلْتِهِ ة كالموسِيُّ يَجِرُ اللهُ وَالا فَضْل فَاجْ لِلتَّعْتِبِ وَتَجَدُونَا لِفَكُوا لِ يَعْدُوا لَوْفَافِ

Single State State

ئالوناهلىدالئلام نفالة للدافا معاذان المتبعق فافان المغربهمات من ومساوليلنه

10

The state of the s

سَوةٍ وَسَاعَدِسُوةً وَيُن مُرِينا إِلِي قِلْ الْوَفِي فَالْجَنْجُ مِثْنًا وَمَا إِنْزِلْ مِزَالْتَ مَلَا وَمَا بُهُ ﴿ فِهَا وَيُنْ يُرْطُوا وِلِللَّهِ إِوَالْهَا بِإِلاْ طَارِقًا يَقُرُقُ يَعْمِ وَمُرْكُ إِلَا تَقْرِرَ فَإِلْحَا بناصينهاان دقة عكمراط ستعتم فك خبيكم الله فعوالتبيع العلم أتخذنيه الْذِي قَفَى عَنِي صَافِقٌ كَانَفْ عَلَا لُمُنْ مِن كِنَاباً مُؤْفِثاً عَرْفَقُول اللَّهُ عَلِيًّا إِسْتَلْكَ عِنْ يُحَمَّدُ مِنْ الْحُقِرُ فَاسْتَلَا مَا نَعْمَ كَالنَّوْرَ فَهِمْ عَوَالْبَصِينَ فِدِ فِي وَالْبَهْ بِنَ فظبى وأبيناه ك فعم فالتلامد فيضف والتعد فيف والتكرك أماكا ٱلْهُنَيْجَى عُمَّرًا الْمُكْتِعَدُ وَقَالَتْكُرُوقُلُ فِيهَامَا مَاشَعُكُ فَالْفَدْمِ فَالْخَالِفَا فَاجَالِقَفَ فَاذِنْ لمناآ الإخرة وَفُلْ الفندَم ذكومَمَا لَيْهَ الإذان والاقامذ وَما عِنال مَعْدَكُلْ فَيصِنَةِ القصف لالهايترفي مغيب العشاء وتاعظف فانعول الله م والر كنير في عالم بم وقي وفي الما خرى وسيان إن شاء الله فعل الم ادْعِيَةُ الْأَذْوَافِ وَهُوَالِعِشُونَ عَرِ الْخَالِفَ دُوسَبْعًا وَفَلَ اللَّهُ مَرْسَالسَّنُواتِ التنبع ومنااظلت وربتا لأزمنين التبع ومناافكت ورتبالظ المين ومااضك وَدُبَّ الرِّبَاجِ وَمَاذَرَنَا ٱللَّهُ مُ رَبِّ كُلِّ شُعُّ وَاللهُ كُلِّ يُعْفُّونَ مِلْمِكَ كُلِّ فَي أَنْ اللَّهُ اللّ مَا كُلِينَةً أَنْكَ اللهُ الْأَوْلُ قَلَا مُنْعُ فَتِهَ لِكَ وَإِنْنَا اللَّهُ الْأَجْرُ فِلْاَ شَقَى مَعْدَلَةً وَإِنْنَا اللَّيَّا فكرمتى ففات وانشا الباط فلاحق وكان مت جريب كالميكا على الراج والمايين والنفاة ومعفوب والاستباط استلكاك فأضاع كالمستمد والبروان تولان ترخمنات ولاسكط عَنَّ أحَدًا يزَخَلُف يَرَّ لاها فَذَل يَرْالله عَرَافًا عُبِّينًا إِنَّ الْفَيْعَ بَعْ فَ التأس فكزز فبعين شيشاطين الجزوالا فرضتاني إرتبالغا لمين وصكالله عكفير فرقال الله يخ عدوالمحسّد يولا فؤسنا مكرك كالنسا ذكرك ولا تكنيف

فاجترانفؤت داحد لميز كالسؤة فاكفيتها ترد شاق فأخرن عاكفيت يراؤلياة لت وَجُرُنَاتَ مَزْعِنا ولدَ الصَّالِينَ وَاصْرِفْعَنَى مُرَّهُ اوَوَفَيْنَ لِلارْضِياتَ عَنى الْكَرْفِ أستنا والملك يتيا لوكيدا لفقار وسافي الله يوالتها والله مراتي وهذا الله أ وَالنَّاارُخَلَفَانِ مِزْضَلْفِكَ فَاعْمِهُمْ فِيهَا مِتَّوَيِّكَ وَلا مُعِيا اجْزَاةٌ مِنْ عَلَمَعَا صِلتَ وَلازُكُوا الخَارِمِكَ وَاجْعَلُ عَلَى إِنْهِ مِنامَقَاثُولاً وَسَعْبِي مَنْكُورًا وَسَهِّلْ لِمِنالَظ عُنْ وَسَقِلْ إِمَا صَعُبَ عَلَى أَمُنُ وَاقْفِي إِمَا أَخِيهِ مِالْمُسْتَى قَامِتِي مُكُلِّ وَلا تَمْذَكَ عَقَيْدَ وَكَ وَلَا لَيْسِنِ وَكُلَّ وَلَا تَعُلُّ فَعَ وَيُنْ حَوْلِكَ وَقُوْلِكَ وَلا لَكُونِي لَ لَقَبِّي طَوْزَعَبْنِاً بَدَا وَلا إِلَا حَدِيْزِ خَلْفَالَ يَاكُونُوا اللَّهُ مُ صَلِّعًا كُ مَدِوالِهِ وَافْعُ قُلْهِ لِأَكْرُ حَقّا عِي صَعْدِكَ فَاتَّعِ كُ الْمِكَ وَاصْدِقَ رُسُلَكَ وَاوْمِنْ بِوَعْدِكَ وَاخَافَ وَعِيدًا وَاوْفِهِ وَهُولِدُ وَاتَّبَعُ الْمُرْكُ وَاجْنَدِ مَهْ يَكُ اللَّهُ مُ مَرِعًا كُحُتُ وَالدِّولَافَيْقُ عَنَى وَجَمَلُ وَلا مُّنْعَنِي فَصْلَكَ وَلا يَحْرِمْنِ عَفُولَكُ وَاجْعَلْهَا وَالْمَا وَلِيا ٱلدَّوا عَلْمَ اعْذَاءَكَ وَالعَّهْبَةُ مِنْكَ وَالزَّعْبَةُ الِنَكَ وَأَنْخُنُوعَ وَالْوِقَادَ وَالنَّسْلِمَ لِمَرْكَ والمضَّدِبِقُ بِكِنَامِكِ وَاسِّبَاعَ سُنَّةِ نَبِيتِكَ صَلَوْا لُمُتَعَلَّمْ وَالرِّوسَلَّمُ اللَّهُ وَإِنَّ اعُودُ لِيَ مِن فَقِيلُ لا فَنْتَعُ وَيَجَلِ لا يَشْبَعُ وَعَبْنِ لا نَدُمْعُ وَقَلْبِ لا يَخْتُمُ وَصَلَوْعً لاتُنفَعُ وَمَ لِلا بَنفَعُ وَدُعَاءِ لايسْمَعُ وَاعُوذُ بِلَيْنِ سُوءً الْفَضَاءَ وَدَرَكِ الشِّفَاءَ وتظافيا لاقلا أوجفوا الكووهم إلابرضي واعود باعينا لفغ فأالكف والوفي فالعندن فغينوالمتندوسوة الافروتين بالزوابس اعتبر عبرا الأوالعضال فَقَلِّهُ الرِّجَالِ وَجَبُ وَالْمُنْفَلَدِ وَسُوعَ الْمُنْظِي فِالنَّفْسِ فَالْمَاهُ وَلِكُمَّا لِ وَالْبِي وَلَوْ وعينكمُ عاسَدُة ملكيا الخون واعودُ والله ين النان سوء وجاديس و وقرب و فريد

سَامِعُ

Second Second

A Chillip To and the state of t

Services:

when the

بلك فاعطيث فلك الخلتظاع بتا فتشكر وبعضى بتنافع فروتشترات كالثنيت عَلَقَنْكَ بِالْكُرَّمُ وَأَنْجُو لِنَيْكَ وَسَغِمَنَكَ تَبَارَكَثَ وَبَعَالَبُ لِأَمْلَجُ أَوْلا مَنْحُ ضِلَتَ الأالنك لاالدالاانك أشطانك الله م ويجاد لتعليف سوة الفلك في الفي المعالمة قارْحَبْي مَنْكَ وَحُمُّ الْمَاحِينُ لَا الْهُ الْالْمَنْ الْمُنْكِ الْمَالِيقِ لَا الْمَالِيقِ لَا الْمَا الأانث سُخانكَ اللهُ مَرْجَعِ لِلتَعَلِّتُ سُوَّ الطَّلَثُ نَشْهِ فَاغْمِرْ لِلتَّهُ العَا وَمِنَّ الاله كالأانث سُخامًا اللَّهُمُّ وَيَعْدِلِتَ عِلْ سُوفًا وَظَلَمْ نُعْسُمُ فَكُ بَعَلَ إِنْكَ اسْتَ الثَّوَابُ الرَّجِيعُ لا إلْهُ وَلَا ٱمُّنْ مُسْخَامَاتُ الْإِكُ مُنْ يُولِظُّ لِلِينَ سُبْحًانَ وَالْمِحَةِ الْعِنَّةِ الْأَخِيِّ اللَّهُ مُ مَلِّ عَلَى مُنْ يَوْالِئُعَ يُوبَيِّنِهٰى يُلَّا فِي اللَّهُ مَ مَلْكَ فِي عافيية واستُرَفِي مِنْكَ بِالْعَافِيَةُ وَارْدُفْخَةَامَ الْعَافِيةَ وَدَقَامَ الْعَافِيَةِ وَالسُّكْرَكَى الْعَافِيَةِ ٱللَّهُمَّ إِذِ لَسَنَوْدِ عُلَتَفَهِى وَذُيِّ بَتِي وَأَهُ فِي صَالِم وَ وَلَهُ وَ وَأَحَلُ خُرَاجُ وَ كُلَّعْهُ إِنْهُمْ عَبِمَاعَلَى ٱوَنُنْعِمُ فَصَلِّعَلَ مُحَتَّدِ وَالْبِرَوَاجْعَتَ لَهَ حَكَفِيكَ وَآمُنيكَ فَ كلة بَنِكَ وَحِفْظِكَ وَحَبَاطَنِكَ وَكِيابِنِكَ وَسِيثْرِكَ وَفِسْلِكَ وَجَارِكَ وَوَوَالِعِكَ يَامَنُ لِانْفِيهُ عُومًا مِيمُولِلا يَعْنِي سَامِلُهُ وَلا بَعْدَ مُنَاعِنَا فُاللَّهُ مَا إِذَا وَرَأُ مِلَّ غُوْرِاعِدْ الْمُفَكِيدُهُ مُنْ كَادَخُهُ مَعَجَعَكُنَّ اللَّهِ مِنْ الدَّنَافَارِدُهُ وَمَنْ كَادَنَافَكِنْ وَسَنْ صَبَ لَنَاعَدَاقَ مُخَذُنُ إِلَاتِ إِخْدَعَ رَبِيعَ فَدِيهِ اللَّهُ صَالِعًا فَعَيْدُ الْمُحَسِّدِ واصفضة يرزاب لتاب والافات والعامات والقع ولزوم التقروز والالغم وعواضا لللفي مالكا ولفقها والماقطة والمقامة الانفكر وبالنظف ومالا اخاف وما الحذد ومالا احذد وما انت الفليمين الله صَلِعَكُ مُن وَالِحُدُوفَرَجُ مَى نَفِرْحَ بِمَى اللهُ مَا وَالْحَدُوفَ الْفِيصَاطَاقَ وَمِنْهُ

ستركة ولانتي شافضلات ولانتأ والمتناعضيات ولانباعدنا مزوجوارك ولاشفضت مِن يَهُ لِكُ وَلا تَرْعُ مِنَّا بِرَكُنَكُ ولا مَّنْعُنَا عَافِئَكَ وَأَصْلِحُ لَنَا مَا اعْطَيْمَنَا وَزِدْمًا حَدَيْلِنَا لَلْبَادِكَ الطَّيِّبِ أَحْسَنِ أَنجَهِ لْحَلَّا ثُنيَةِ وْمَا بِنَا مِنْ فِينَا مَوْكُ وَمُنافِرُكُ ولانتناه كاكرامنات ولانفيلنا متكافه متنينا ومبالنا يزلفن وتحذاتك أَنْنَالْهِ عَابُ ٱللَّهُمَ اجْعَلُ فَلُوسِنا سَالِمَ وَأَرُوا حَنَاطِيبَةً وَأَزْوا جَنَامُ طَهَّرَةً وَ الْسِنَتَنَاصَادِقَذُو إِمِانَنَا وَإِمَّا فَبَهِبَنَاصَادِقًا وَإِجْارَنَنَا لَابْتُورُ اللَّهُمَّ إِنِنَا فِالنَّيْلِ حَسَنَةً وَفَيْ الْإِخْ حَسَنَةً وَقِنْ إِيرَهُ يَلِتَعَذَّا بَالنَّادِ ثُمَّ افْأَلفا لِمُذَوِّ الإخْلاصُ المعود بأن والبافيات الشاكات وتصلع كالتيت مل المتعكب والمعظم عن الميا اللهُ مَ الْفَ الْمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ وَاسْبِغُ عَلَيْنَ وَلَا لِمِنْ فِي الْعَافِيةِ الْمُعَلِّدُ عِلْمُ اللهِ في مَعْ وَيُصَرِّح فَجَبِعِ جَوَايْجِي اللَّهُمّ سَايِنَا مِنْ فِيزُفِينَاتَ لِا الْمَا لِمُ اسْتَغَفِيلُتَ وَانْوُبُ إِلَيْكَ بِالدَّحُ الرَّحِبِينَ عُرَّافَعُ إِلْوَاهُ مَعْدِيْنِ عَاٰ وَالصَّادِ فَعَلَيْ السَّمَ يستفن يالفالز فزالزجيم اللفم سيقا عك متهدة الفريسكة بنكفنا بها وضالك فأنجنة وتنجينا بهالن عقلك والناواللهم سرعاع والفروالفكرواريوا توسقاحق التَّعِدُ وَارِدْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَتَّى أَجْنَدِ، وَلا تَغَعْلُهُ عَلَى مُنتَظِيمًا فَانَعَ مُوايِّ بِيَثْرِهُ دُى مِنْكَ وَاجْعَلْهُ وَاىَنْهَا لِيضِالَةُ وَطَاعَيْكَ وَخُذْلِيَفُ لِلَّهِ رَضَاهَا مِنْ وَاهْ يَهْ لِمَا خُنُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَيِّ بِإِذْ نَلِتَا يَلْتَ نَهْ وَعَرَّفَكَ الْحَرَاطِ سُنَقِيمُ اللهنة سلِعا مُعَيَّرُ وَالرِ وَاهْ يَوْفِينَ هُدَنْ وَعَافِي هِنَ عَافِي اللَّهِ مَا وَقَالَمُ فَهُ وَفَيْ وَالِولَهُ لِهِ فِيمَا الْعَطَيْثُ وَقِيْ شَرِّهَ الصَّنَدُ فَ إِنَّا لَفَتْحِي وَلِا يَفْفَعُ كَيْكَ وَيَجْبِرُ وَلِا يُجَالُ عَلَيْاتُمْ وَوُلَا اللَّهُ مُ هَدَّبُ فَلَتَا كَدُوعَظُم عِلْمَا تَعْمَوْنَ فَلَكَ أَكُدُ وَبَطَكَ

Selection of the select

Sr.

وَعِيلَ بِمِنْرِي وَقَلَتْ فِيهِ حِيلَنِي وَضَعُعُنَا عَنْهُ فَوَيِّ وَجُرَبُنْ عَنْهُ طَابَّتَى وُرَدَّ شَي اغِيِّهُ الإِذْ وَيَنْ مُرْضَعَنُهُ الْعَرْبِ وَالْجَرِّ وَيْنَ شَرَكُلٍ لَهَ آثَرُ فِي اللَّهُ لِ فَالنَّهَ الراسَانَ الخِيدُ مِيهِ الضَّرُونَ عِنْ كَافِفِطَاعِ أَلَامَا لِ وَخَبْهِ الرَّجَاءِسُ الْخَلُوفِينَ الِيَكَ فَصَلَّوَ كُمَّةٍ بناصِينا إذَّدَةِ عَلَى رَاطٍ سُنْعَتِي ثُمَّرِيقُ لَسُطْنَا سَنَعْفِرَ اللهُ الَّذِي كَالِهُ الْمُعْوَلِي وَالْهُ مَنْ دُواكَفِتِ وِإِكَافِيًا مِنْ كُلِ شَيٌّ وَلَابَكْ فِي مِنْهُ ثَنَّ أَكِفِهِ كُلُ شُؤَّتً لِلْمُغَق الفَبَوْمَ وَاتُولِهُ اليَّهِ وَثِلاْتُ الْحَدُيثِ الْدَى عَلَافَهُمْ وَالْحَدُثِ الْمَدَى الْمَدَ يلهِ الَّذِي مَلَكَ فَعَنَدُ وَأَنْجَنُلْسِلْ الَّذِي عَيِّى الْمُوْقَ وَيُمِينُ لَاحْيَا ۚ وَهُوَعَا كُلِّ عُظْمَ إِلَّ شَيْ كَاكِمْهُ اللَّهُ مُ مَواتِعَ كُمُعَدُوالِهُ مَدِوالدُنْ فَي حَمَّ بَدَياتَ الْحَلْمِ وَزِيانَ مَرْ بَيْلِتَ فَلْيَا بْرِّيعْولْعَبْ لانفينع جَنِهُ للِنَّعَ، أَجِنُ نَفْهِي وَدِينَ قَافَهُ وَمَالِ وَوَلَدِي وَخُوالًا فأليالتاكم متع التوبروالتقم الله تواتي استودعك فنهو ودينته والمقالم والمالح فأ وإخوان وأستكفيك مااهمتنى ومالزفيية فاستكك يجيزاك وتظفي الذوكا أو عَسَلَى وَمَا رُزَقَيْ رَقِّ وَخَوَّلَهُ بِعِزَّ اللهِ وَعَظَهُ اللهِ وَجَرُونِ اللهِ وَسُلْطانِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ يه سِوَلَدَ يَاكِهُ إِ ٱلْحَدَّدُ لِقِولَلْهِ عَفَى عَجْمِ لَوْ كَانَتْ عَلَى الْفُرْسِ بِيَكِنَا بَا مُؤْتُوتُ وعُفْرَاطِ اللهِ وَفَقَ اللهِ وَتُدْدَقُ اللهِ وَجَلَالِ اللهِ وَعَجْمُ عِلْمُ وَاللَّهِ وَعَجْمُ اللهِ وَبِرَكُولِكُ مر الخيد يتعبد قالف كروفل فيهاما شيئ مثاتفذم لمرَّ صرَّا لوَّهُ وها وَكَعَالَتُ وَلْدُوعُ اللهِ عَلَى الشِّلَ الْمُنْ مِنْ السَّامُّ وَالْمَامَّةُ وَمِنْ مَيْرَا يُحِنَّ وَالْإِنْمِ وَمِنْ مُرَكِّلُ المُّ جلوس يعدّان بركع وتبوَّق به بها عالفندَّم ذكره وكي تحيُّ ان يفرا في هالبورة الملك عَلَىٰ لاَ وْغِي قِما الْجَرْجُ مِنْهَا وَمَا الْبِيْلِ مِزَالْتَمَا وَمَا الْبِرْجُ فِيهَا وَمِنْ مَرَكِلِهِ اللَّهِ وَلِي والوافعة المع والمعافية والمناعبة والمنتب الأفيالي في الما ولم الْخِذُ بِنَامِينَهِ الدُّنَةِ عَلَى رَاطِ سُنْقِيمٍ وَهُوعَلَى كُلِيَّةُ فَهُورٌ وَلَاجَوْلَ وَلاَقُوقَ الْأَلْالَةِ الجَدوابدالكُنْ وَالْحَدوَ فَإِلنَّا مَيْهَ الْحَدُوالنَّوجيد ثلاث عَشَرَة والخَاسَلَت فَعَنْ الأوالله العيلي العظيم فاين اركدالنوم فلينوستذبهب وكميكل بنيم الله وصَعْنُ جَنْبى مَدُيْكِ وَقَلْكَ اللَّهُمَّ إِفِلْ سُلُكَ إِلَى اللَّهُ مُلْكَ الْمُؤْلُ وَلا يُعْلِقُ الظَّنُولُ وَلا يَعِيفُهُ يفوعك ميلة إبرهيم ودبن محتايصكل لله عكنبروالير وولايرمن افترض الله طاعت ماسا الْعَاصِفُونَ بِاسْ لايعَيْنِ اللَّهُورُ وَلانْبَلِيهِ الْكَوْمِينَةُ وَلا يَخْلِمُ الْمُورُقِاسَ كَانَ وَمَالِمَنِينَ الْمُرْكِنُ مُنْ يُسْتِح تَبِيهِ الرَّهِ آءَ عليها السّلام وَمِثْرًا لِتَوجِيدهَ المُعِوفَ إِنْ لابدُوُوُ الْوَثُ وَلِا يَخَافُ الْفَوْتَ بِالرَّلِانَفُرُوا النَّافُ وَلا نَفْضُهُ الْمَغْفِرَةُ صَلِّ المداناً والفاذر لخدى عشرة فأبئ التخع والمنهادة لمرَّبعَ ولل الله المارة الله وحديث لاَ بَهِ لِذَ لَذَ لَهُ الْمُلْتُ وَلَهُ الْخُدْجُيِّي وَيُهِبُ وَهُوحَى لا بِمَوْثَ بِينِ إِنْجُرُوهُ وَعُلَكِل عَلَّحَ مَدَ وَالدِوَمَ إِسَالا يَنْفُلْ وَاغْفِرْ إِمَالا بَفِرُلُ وَافْ إِنْهِ كُذَا وَكُنْا الفص لُ الحاديعَ سَرَ فِي إِنْهِ لَعِنْدَ النَّهُم إذا أوعال فراشي فليقُل تُشَيُّ فَلَهُ رُخُنَّ بِعَوْل اعْوُدُ بِاللهِ الَّذِي تُمِسِكُ السَّمَاءَ ٱنْفَعَ عَلَىٰ لاَ وَفِي اللهِ الْفِيرِمِنْ سَيْر ماخلف وذراوبرا والنشاوصور ومن شرالشطان وتركي ونزغير ويرشرشياطيب ٱعُوذُ بِنْ اللهِ وَاعْوُدُ بِعُنْدَةِ اللهِ وَاعْوُدُ بِجَالِ اللهِ وَاعْوُدُ بِلَطَانِ اللهِ وَاعْوَدُ بَجِرُفُ أُلِونِ فَالْجِرِّ اَعُودُ بِكَلِما شِاللَّا النَّامَةُ مِنْ أَنْ النَّامَّةُ وَالْكَامَّةُ وَالْكَامَّةُ الله واعَوُدُ عِلَكُونُ لِللهِ وَاعَوُدُ بِهِ فَعِاللهِ وَاعَوُدُ بِجَنْعِ اللهِ وَاعَوُدُ بِمُ لِلسِّاللهِ وَاعْوُدُ بِكِنْ فالعَاتَّذِوَين فَيِهَا بِلِهِ فِي الْأَرْضِ وَمَا بِحُرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِزَالَتَ مَا وَمَا بَعْرُجُ فِهَا فاعود برسول الله ون شرما اعلق وذرا وبرا ومن شرالسا منروا فالمن ومن شرفت

مَالِقَدُ عَلَيْهُ عَالِمُ

3!

لستائخ م

فالمستيلالي بين فيغفه فيهالوسبين فيخفه طائسية وساوالعالم يرفيغ المست المُسَهِ اللَّذِينِ عَلَيْهُ السِّيدَى شِباب المَالِيَةِ أَجْمِينٌ أَنْ صُلَّ عَلَى مُرْدِول الْحَدِد وَانْ رَبِّي مَن مِن فِي الْمُالِ الْمَه مُوفِيها وَاللَّهِ الطُّوسَيُّ مُ الله فِي الْمُعَلِينَ والليث بخطَّالتَّهِيد وجهالله انترتُ الادانُ برى ما يَسْآؤُ في ومبر للصطبيع لي انبه الأبن وبإالتمرة الليه لاانخدوا لاخلاص قالمعود فين عَيَّفُول الله عَرَادِن فِهُ مَنابى كذاواجتل لينائري فرجا وتخرجا تسلة والافتك ليالي والكؤسبع فانديرى انكة القد لفا لكمنا بربع عمر في في خاب خاص الفان المرياب لي بمرض عسر عَلَيُ يرِقُ فلينطق وليلبر اطهر شابروينامُ على فرارطاهر وَلا تَبْتِ تَعَدُ الْمُأْة وبفرا المفترح خرعشوق وكذالا الفخي فيسئل لتمان ببين لعدوآوه فالتربشا اليرانشآ ألقدفنا وكاليث بخطالة عيديجه القفال وجدث في كابالفي بعدالتة عللفاضي لتتوخى اهذي صورتروما أعجب هذا الخبرفاتي وحديثرفاق كنب باسابند وغراسا بنديقل فنلاف فالافاظ والمعنى فرب وآنا اذكرتعونا عِنْدِى وجدِثْ فِكَابِ مَعْمَنْ أَجْرَ بِالطَّبْرَةِ الَّذِي الْمُحَابِ الْأُوابِ الْحَيْرِةُ فَلْمُ عنف الاسنادع أكادث بندوح عزابيه عرجتن المؤال لبنيه المتى اذادهم امراؤاكمتكم فالأبيتنا حدكمالا وهوطا مط فراش وكافيطاهرب ولايبيتن ومَعُ الما وَعَ لِي خِلُوا الشَّرْسِيَّةِ عَالِللَّهِ لِسَبْعًا مُرْلِيفُ لِاللَّهُ مُ اجْعَلُ لِمِين تَرْدُهُ لَا فَرَجاً وَتَغْرِجاً فَانْيَاسِهِ أَنْ فِي وَلِاللَّهِ لِلْوَفِي النَّالنَّةُ الْحَاكِماسةُ وَ اظنه فالداوق النابعذ بعبول له المزج مناائث فيه كذا فآلان فاصابني وجعف المادركيف افتله فقعلت وللتيلة فانافى اشان فجلس حدما عندواسي والاخوعند

ومنفر طواية المتبل والمهار الإحكارة كفرق بخبر بالفا الزخر استعث وعكالله توكلت وَهُوَ اللهِ وَالْمُ الْوَكِلُ مُرْبَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَكَ النَّبِي ورج الله في فيليد و تَخِنْ فَرُ المِنْ أَهُ مِنْ الواحدة و النَّوي لامر الفافد وَفَالَ وليفُلُوعنالنَّوم لِامْنَ ثُمْ لِتُالسَّنوانِ وَالْأَضْ أَنْ نُزُولُا وَكُمُّ فَالنَّاالِثُ استكمام أحديث بعدي إنزكان حليما غفولا صرفا فالمخدوا المعتبي واسلاعت التوو وَأَنْ عَاكُمُ اللَّهُ عَلَم إِنْ لِيَامَن مُعُطِالْبَيْتُ وعِن السِّيح مَلَ اللَّهُ عَلِيهِ وَالمِانْرِ فَيَا التكافئ نعنصر وفي وثننة الفرك ومنتنع بالكشل فكيفراذا أوعا لي فالشرا لمعتوذين وايزالكرس ومزخاف اللكوص فليغراع ندمنا سرفالية والشواوا وعواالرحمن أيَّا مَا لَمُعْوَافَلَهُ أَلْا مُنْهَا وَالْمُسْتَى وَلَا يَهْرُمِيلُوا لِكَ وَلَا خُافِي مِا وَالْبَعْ بَرُفْكُ سِيلةً وَفُلِ أَغُمُ عُلِيالِّهُ عَالَمْ يَعَيِّنُ وَلَدًا وَلَذِيكُ نَالُسْ مِن فِي الْمُلْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيَّا يُنَالِنَا لِيَ وَكِنِنَ ثَكِيْرًا وَمَرْخَافَ لِلاوق فَلْيِفُ إِعِندِ سَامِهِ سُخْالَ للله ذِي التَّانِ وَإِيمِ النَّلْطَانِ عَظِيمُ الْبُرُهِ إِنْ كُلُّ فِيمِ هُوَفِي مُنَّانٍ مُرْمِقِلَ فِاسْفِيعَ الْبُطُونِ الجايعزوا كاسى أنجنؤ بإلغارينر والمسكن الغروفي القناو بروعاسية مالعيوب التامِعَ سَكِّنْ مُ ثُوفِ الضَّائِئِ فَاذَنْ لِيَهْ فَي قَاعًا عِلاَّ فَكُوْ خَافَ الاختلام فليعظ عندساميه الله م إنّا عُونُ بِلَّتِينَ الإِحْلِامِ وَيَنْ وَ الْمُحْلَرِمِ وَانْ لَيْعَبَ بِ التيطائغ اليقظز والمناع ومزاذاة ووباسنة فصنامه فليف لاللهم أنافح الَّذِي لا بُوْسَعُ وَالْإِيمَانُ لِعُرْبُ مِنْ مُنِكَ بَدَيْ الْأَشْيَا أَوَالِيَاتَ عَوْدُمَا أَفْبُ لَ مِنْ الْكُنْ مُلِمًا أَوْمَنْهُ أَوْمَنَا أَدْبَى مِنْ الْزَيْرُ لَلْمَلِي أَكُولا مَقِياً مِنْكَ إِلاَ النَّكْ فَا بلااله الخاتف واستلك ببيس والفوال خمزال يعيز ويجقي جبيات محمر إلكاكم

4.

إِنَّهُ خَلْوَالسِّمُونِ وَلَادُفِرِ إِنَّ قُولِمِ إِنَّاتُ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ وَكُانَ عَلَى زَاعْسَ مِن عَلِيكُمْ بَبْعُولِهِنِذَا النَّعَآءِ فِي َ اللَّيْلِ الْمِي فَارَثُ نَجُومُ سَآنَكَ وَمَا سَنْعُبُونُ أَمَا مِلْ وَعَدَاتَ لَمُوانَعِبادِل وَاتَفامِكَ وَعَلَقَيْ الْمُؤْلِثُعَلَهُما أَبْوابَهُ وَطَافَ عَلِهَا احْرَاهُ الْحَجَبُ عَزْلِيَا لَمُ طَاجِدًا وَيَنْجُعُ مِنْهُمْ فَايِنَ وَاسْلَا لَمِ حَقَّةُومُ لَا فَاخْذَلَتَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ ولايشغلك الخاطئ فالزيئ الوكاب مآلك ليزة عال مقتفاث وتخرابيات عيم متقادية أنوا تَحْيَلَتَهُ مُجَوِّنَاكِ وَفَالِولَتِيلَ سَأَلَكُهَا خَرْجِ فَلُورَابِ بَلْحِي بَنْ وَكُلْ أَسْنَا لِمُلْكِح الَّبِعَ لازَّدُ سُالِيلَّ مِنَ الْمُؤْسِينَ سَالَكَ وَلا تَخْفِي عَنْ حَدِيثُهُمْ اَوَا مَلَتَ لا وَعِزَالِيَ تَكُلُّكُ الاشخنزل فالجئهم دودات والاعفه بها آحذ فتزار أللف تدوقذ تزاجة وفوفي وذله فامى بَوْيَدَيُكَ فَعَلَمْ مَرَبَّ وَتَطَلِّعُ عَلَمَ الْفَظِّيمُ وَمَالِعَ لَكُمْ بِرَامُ الْحَكُمُ وَدُنْيَا يَ اللَّهُ التَّهُ ذَكُونُ الْمُؤْنُ وَهُولَ الْمُطْلَعِ وَالْوَقُونَ بَرَيْنَ إَلَىٰ فَكَسَبْنَ مَطْعَى مُشْرُو فَاعْتَبْنَ رَقِي فَأَفُلَقَ إِنَّ فَي سِالدَ فَي وَسَعَهَى عَلَا عَكَيْفَ سَاكُمُ مَنْ يَكُافُ سَاكَ مَلَكِ الْمُونِ فَطَوَارُ اللَّيْل وَطَوَرِ وَالنَّهُ ارْمُلْكَيْفَ يَنَامُ الْعَافِلُ وَمَلَكُ لْلْمَعْدِلا يَنَامُ الْإِللَّيْلِ وَلا بالتهار ومطلب مض وج بالباك وففا الآوالتاعاك فربيج دعلى التقوم والمفخرَّ بِالنَّابِ وَهُومِهُ السُّنُلُكَ الرَّفِ وَالرَّاصَرْعِيْدَ الْوَيْنِ وَالْعَفْوَعَتَى جِينَ الْفَالت والفظارة والماكر وعدة فلمختل والمتناه المتنافظ المتنافظ المتنافة والمتنافظ المتنافظ لِعُزُنَ الذِّينَ اسْوُا وَلَهُرِيضَا رِعِمْ سَبًّا كَوْالِوْ فَاللَّهِ وَاعُودُ مِاللَّهِ وَيَا عَا وَفَ اللَّهُ مُكُنَّهُ الْمُفَرَّدُونَ وَانْبِياكُ الْمُرْسَلُونَ وَالْمَاعَيَّزَ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيْنِ وَعِبِادُهُ السَّاكِونَ فَن خَرِمَا لَا يَنْ عُرِينَ سُرِدُوْ بَا كَانْ مَنْرَوْنِ فِي فِلْوَدُ نَبَا كَ مَيزَ لَكَ يَكُالِالتَّجِيمُ فَرَّا سِجد عبيب مانت تيفظ منالرؤ بالكروه فبلاض المنفئ فالمفال مانيت والقاويم

دجلي والكرها للاحنيك فالنااسع المعضع منداسي فالاجفي طهنا ولاتحلق ولتخاطله مغرافتر النف حديثما الوكلاها وفال بكيف ولوض البهاالتين قالين فآلفا حجسنه فرث وانافلس كاحتث به احلالا وصلله النفاء وكايث فيعبض كنبأضابنا انس الدرؤ بالحدين لانفياء والاعتقاعلهم التقراوالذاس اوالولات فننصه فليفاء والشم والكن والفذوا مخذوا لاخلاص المعوذنين تم بعنسرا الاخلاص الذنن وتجب لح كالبّبة فالبرمائدة وينام على كالبالدين على وصَّوْعَ فاتّه برعهن بُريدًان شار الله نعالَ ويُجلِّه عابر مين سؤال عجواب وَرَاتَت في فيزانو هنابعينه غزاته بفعل فلتستبعليا إيفدالفاء الذعاقلة اللهائم اتنا تحق الأي الإبوصف الخاخن وفانقنتم ذكن وكرايث فيكاب كقطالفؤابدان سنقلعندسامه القيب الذين كفزوا الماجوالكهت غربينول اللهم صراع كمعت يدفال يخزي وزفيتكم وَخَنَّ إِنْكَانَ لِهِ كُلَّا وَكَمَا خِنَّ وَإِن كَانَ لِهِ كُلَّا وَكَنَّا شَيَّوْفَا رِفِسُوا وَ وَحُسْنَ مُ تينام فاتر برك أحدًا لامرين انشأآواته فعالى الفصف التنافعة فعل في الميالينيا إذاانتب الداعين مؤيث فليف لأتخلي الدعاخيا فبعدما أمات فاليف التَشْوُرُاكُمْ وَلَيْهِ الذِّي رَدِّعَلَ رُوجِ الإِحْرَةُ وَاعْدُنُ فَالْمِلْ مَعْ صَوْحَ الدُّبولِ فليفُول المنوع فلأوس وبالملاق والراج سبقت ومناع فضبك لاالدالا الدالا المات مسوة أوطكمت تقبي فاغيغ لمايتر لايغيفرالة نوك إلااتك وتتبقل إنكتاك الغنسور الجبئ أتخذ فيأ الذعا فانهى ففئ ووفي ساكيتة ورداك تمواى فنهى فبد توفيا ولتر مُعَيْنا فِهِ مَنامِها أَخَهُ لَقِوا لَذِى مُسْلِتُ التَّمَاءَ أَنْ فَعَ عَكَلَ لاَ وَفِيلًا فِإِذْ فِي وَلَكُنْ ذَا لَكُ إناستكمان أحدور بقيف إنكان جاميا ففؤرا فمراط الإيان المتكرة

فَصْلَتَ وَمَعْرُوفَكُ الطَّالِيوُنَ وَلَتَ فِي هَا ذَا اللَّبِ إِنْفَاتُ وَجَوَايِرُوعَطَا إِوْمَ وَاجْبَ أَنْ يهْ عَلَى أَنْكَ أَنْ مِنْ عِلِادِكَ وَتَمْنَعُهُا مَنْ لَمُرْتَسِوْلَهُ الْعَنَا يُذُمِنْكَ وَهَا امَّا وَاعْدُلُالْفَهُو التِّلْتَالْلُونِيِّلْ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ فَإِنْ كُنْتَ فِامْولا كَفْضَتَّكَ فِهِذِي اللَّهِ لَهُ عَلَ حَد مِنْ فَالْمُ وَعُلْمُ وَعُلِيدِ إِينَ مِنْ عَلْمُ الْمُ فَالْمُ مُنْ فَعَلَمُ مُنْ فَعَلَمُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ الْحَيْدِينَ الْفَاصِلِينَ وَجُدْعَلَ عَلِي الْمُولِكِ وَمَعْرُوفِكَ إِلْوَتِ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ خَافِرَ النِّيَينَ وَالدِالطَّاهِمِ وَمَا لَمُسْتَلِمًا إِنَّكَ حَبِيلُ عَبِيدُ اللَّهُ وَإِنَّا وَعُولَتُكُمّ امَنَ فَاسْتَجِبْ كَاوْعَلْتَ انْكَ لا تُعْلِينًا لْمِعَادَ شَرَقُ المالفة فمن الوزفيفا فهالعَدُتوتِ التَكبيرات السَبْع التّوجيد ثلاثاً والمعوّد فين مُر رضع بديلت الد بَمَا اَجْبَتُ وَلِبِسَ فِي هَا شَيْ وَظَمْ عَبِرَانَا مَذَكُوسَدَةً فَفَعُولَ ثَلَاتَنَّا السَّجْرُ وَإِللَّهُ إِلَّا مَذَكُوسَدَةً فَفَعُولَ ثَلَاتَنَّا السَّجْرُ وَإِللَّهُ إِلَّا مَذَكُوسَدَةً فَفَعُولَ ثَلَاتَنَّا السَّجْرُ وَإِللَّهُ إِلَّا مَذَكُوسَدَةً فَفَعُولَ ثَلَاتًا السَّجْرُ وَإِللَّهُ إِلَّا مَذَكُوسَةً فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ المر نفع بدبات وعُدَهما والمؤل وَجَنْ وَجَوْ كُونِهِ وَالإيدانِ صَالُوتِهِ وَالْمَهَا لا يَتَبَعْ اللهام مَلِقا عُرُوالِحُمَّدِ وَصَلِقالَ مَلَاثُكُ نِكَ الْمُعَّرِينِ وَالْوِلِ الْعَرْمِينَ الْمُرْسَكِينَ وَالْمُنْفِئِكَ وَالْمُنْفَيِّينَ وَالْمُتَعَاللَّاسِيدِنِ الْفَلِيمِ وَاحِرْمِيمْ اللَّهُمَّ عَذَيْبُكُمْ اَمْدُ الْكِتَابِ وَجَهِ عَالْمُوْكِنِ وَمَنْ صَادَعَهُمْ مِزَالُنَا فِهِ بِنَ فَإِنَّهُمْ مِنْقَلَبُونَ فَفِي ال وتيعلونا فكذلغ يرلة فتغالب عشاية ولون وعشايص فون علواكم يرا اللهم المعن الرؤساة والفادة والمخناع منافة وكن والأجزب الذين متعاعز سجيلي الفا انَوْلْ بِهِمْ بَاسْكَ وَيَغْمَنَكَ فَانْهَا مُ كَذِبُواعَلَى مُسْلِكَ وَبَدَّلُوانِعِمْكَ وَالْمَدُواعِلَادً وَحَرَفُواكِ نَامِكَ وَعَبِرُ فِاسْنَةَ مِنِيكَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَٱلْبَاعَهُمْ وَاوَلِيا وَهُمُ وَاعْلَا وتخييرم واختره واتباعهم التحقيم ذوقاء اللهند صراعة تجايعت لا ورسواك بِإَفْمَ لِصَلَّوْانِكَ وَعَلَى أَمُّنَهُ الْمُدَعَ الْأَشِدِبِنَ الْمُثَّدِينِيَ عَرْ بَنْعُوبُعُدا لا دبعين لمَحْثَأَ

عَلَالنِّي مُ وَالْهِ وَفِي عَلَالَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنا إِنَّا وَسلامِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الثاً عنه الله وَرحيْهِ وَكُانَ دُمِن الفالدين عليال المربع إلى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِيلَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المأفئة ولما كدوالتوجيدوف الناشة بالخدوا بحد تترفعين بالتكيره ببعوثم فيو الحصافي الليل ومنوجه فحاقل الكه وعلى فالمناء الافاركمشين الاولين فاتريغرا فيكل فهما الخروالتوجيد ثلاثين مت فان لريكن قرافي الأولى بإعدة النوميدوفي التانيز بانحكوا بحكاة كسين أن بيعوم اكل يكنين فيقول الله م إِنَّ مَن لُك وَلَهُ كُن مُن اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنِعُ مَنْ مَكُ النَّاكَ إِلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلْمُ اللَّهُ ا رَغُبُهُ إِلرَّاحِنِ بِيَ اَدْعُولَتُ وَلَوْمُدُعُ مِثْلُكَ وَارْغَبُ الِيَكَ وَلَوْمُرْغِبُ إِلَى الْكَالْثَ مُجِبُ دَعْوَة المُضْطَهِنِ وَادْحُ الرَّاحِ بِنَ اسْتَلَكَ مِافْضَا لِلْسَايِلِ وَٱلْجَحَا لَا عَظِمَ ا بالفذائ ومنا والمتعافلة المنسني وكالمالية العليا ويغيانا لتخلط في والمرافظ عَلَيْكَ وَأَجِبُا اللَّيْكَ وَأَفْرَتِهَا مِنْكَ وَسِيلَةً وَأَشْرَفِها عِنْدَلْتَمَنْزِلَدُ وَأَجْرَ لِهَالْلَكِ فَأَبَّا وَأَسْمَعِها فِي الأُمُورِ إِلِمَا بَدُّ وَبِاسْلِتَ المَكْنُونِ الْأَكْبُوالْأَعْزِ الأَجْلُ الْأَعْظِيم الْكُرُمِ الَّذِي يَجُبُهُ وَتَهْوَاهُ وَتَرْضَكُمْ مَنْ دَعَالَةً فَاسْتَجَنَّ لَهُ دُعَاءُهُ وَحَقَّ عُلَيْات الْأَيْرَمُ سَايِلُكَ وَلَازُدَهُ وَيَكُلِ سِمِ مُولَكَ فِي النَّوْرَبِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّافِرَةِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَكُلُ إِنْ مِدَعُاكَ بِرِحَكَةُ عَرْشِكَ وَمَلَاثُ فَكَنْكَ وَالْفِيلَ وَلَا مُكَاكَ وآهلطاعنك يزخلفك أناشك فكالمحتمد والفخد وأنفق فيرفن وليك وَتَغَيِّلُ خَرْيَا عُلَامٌ ثُمَّ مِنْ عَوَا عِلَاعُتِ ثُرَّ بُسِيحُ نَبْسِي النَّهِ آمِعِهِمَا السَّلْمُ أَسْجُرُكُ ف التكروناع وبنابالش شك ماذكره فيابر تمر نفوم فنصل يكفني لفغ وندعوسيها فتغول المح يَحْزُمُ لَكَ فِصِنَا اللَّيْ لِالْمُنْعِرْضُونَ وَقَصَدَكَ جَدِالْفَاصِدُ وَلَسَّلَ

بما

فَكُومِكِ اللهِ

كَيْقُامَة

مقنعةس

عَمْنُاءً وَلا أَكُنْ الْخَيْسَعِ الِلَّهِ اللَّهُ إِنَّ وَلا أَفْطَ وَفُولِنَا الْمِلِينَ وَاغْفُر لِ إِنَّا خَيْرُ الْغَافِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ امْرَتَهِ فَارْكَ فَنَهُ يَبْنَ فَرَكِتْ وَسَوَّ لَهِ الْحَطَّاءَ خَاطِرُ النَّوْ فَقَرَفُ وَلا أَسْتَنْهِ لُعَلَ عِيامِي مَهَا رَا وَلا أَسْجُيرُ سِنَعَمْ إِعَلِيا لَا وَلا لَمُنْعَ عَلَى إِخِياً سُنَّةٌ خاشا وُهُ صِناتًا إِنَّى مَنْ صَيَّعُهَا هَلَا عَلَى لَسُنَّا فَنَ سَلْ النَّاتَ مِعَمَّا فَا فِلْهِ مَعَ كَبْهِم مااغَفَلْنُهُ وْصَالْمْنِ فُرُوضِكَ وَتَعَدَّبْ عَنْ صَاماتِ حُلُعُدِكَ الْحَمْمانِ الْمُمْمَانِ الْمُمْمَانِ وكبايرد أوسا جنزخ فاكاسنفاف ناشد بزفضا يجاس تراومذامقام سراستحب لِنَفْيِهِ مِنْكَ وَيَخِطَعُكُمْ الْوَرَضِيَعَنْكَ فَلَفَأَاكَ بِغَيْرِكَ شِعَةٍ وَرَفَهُ إِخَاضِعَةٍ فَ ظَهْرِتُهُ فَإِينَ الْخَطَارَا وَافِعاً بَنَ الرَّجْبَةِ إِلِيْكَ وَالرَّهْبَةِ مِينْكَ وَأَسْنَا وَكَ تُنْطَحْاهُ فانتخ سَ خَشِيهُ وَاقتَاا هُ فَأَعْطِن إِرَتِ ما رَجُكُ فَأْسِنْ ما حَزِيثُ وَعُلْعَلَ مِعِلْكِنْ وَحَنَالَالِكَاكَ اكْرُمُ الْسُولِينَ اللَّهُمَّ وَاذِسَتَرْبَى بِعِنْوِلَةً وَلا لَغَذَبُمْ بِفِضْلِكَ مُ عَادِالْفَنَاءَ بِحِضْمَ الْأَكْفَاءَفَاجِرْ فِي فَضِيحانِ عَادِالْمَفَا يَعِنْدُمُوا فِيلْ الْأَنْهَادِ مِنَالْلُوْمَكِيْ الْمُعَرَّمِينَ وَالتَّهُ لِللَّكَرِّمِينَ وَالنَّهُ لَا يَالْتُهُ كَا يَالُهُ كُلُ الْمُلْكِ سَيِنا إِلَى مَرْدُدِى يَمِيكُنْ الْمُعْتَمْمُ مِنْ الْمِهْمِ مِلْ إِلَّا لَا لَكُوْمِهُمْ مُتَ فِي السِّرُّوا فَ مَعْفِلْهُ المات رَبِ في المعَيْنَ إِلَيْنَ أَوْلَى مَنْ فَيْنِي بِرِواعْطَى مَنْ رُعْبِ السِّيهِ وَازَافَ مُؤَاثَ مُنْ م فَادْحَهِ فَاللَّهُ مُ وَأَنْنَا كُورُنِي مَا وَمِهِ مِنْ الرَّصُلْبِ مُعَنَّا ثُوالْفِظَامِ مَرِجِ الْمُالِلّ الَى يَحِمِ صَيِّقَة فِي سَتُوْفَا مِالْمُحِبُ يُتُمَرِ فَي حاكاً عَنْ خالِحَقَ انْفَعَتْ فِي إِلَى قَامِ الصُّورَة وَأَثْبُتُ فِي الْجَوَايِحِ كَمَا مَتَ فَهِ كِنَامِكِ فُطْفَرَتُمْ عَلَفَ مُمْ مَضْفَةٌ مُعَظَّمَ لُوكَ وَكَ العِظَامُ بَجُمَا ثُرَانَفَ أَبْعَ خَلَفًا أَخَرَكُما شِمُن حَقَ إِذَا احْجَدُ الْمِدِ ذَفْكِ وَلَوُ اسْتَغْنِ عَ عَيَاتِ فَضَالِ تَجَمَلْ إِنَّ فُونًا مِنْ فَصَالِطِعًا مِ فَشَرَابِ إَجْرَبُ لَهُ لِأَسْلِنَ الْمَحْلَيْنَ

فَفْرَ مَذَكَرَ وْابِدْلَاتَ عَلَى الْمُنْ الْفِئَا مُرْبِعِولَ أَسْتَغْفِرُ السُّدَقِ فَاتَوْبُ لِيَهِ مالنَّرْقَ أوستعبنت تشر بيولسنعا أستغفر إلله الذي لااله الاهوالحي أفتي ألي على وَجُرْجِ وَاسْرَافِ عَلَيْفَهِ وَانَوْمُ الَّذِهِ فَرَّ يِعْول رِبْتِ إِسَانْ وَطَلَفَ فَهْرٍ عَيْفِرَ طَاصَتَعْتُ وَهَانِهُ مِدَانَ مِلاَتِ خَزَاةً مِناكَبُ وَهِنِهِ رَقِّبَيْ خَاضِعَةً لِلاالَهُ وَهِا الْمَافَاتُونَ فَي فَيُذُلْنِفُ لَتَمِنْ فَفِينِي لِرِضَاحَتَى مَضْ لَكَ العُثْبَى لا اعَوْدُ ثَمِّر بِعَوْلِ العَفَوثُلا عَالَهُ مَنْ مُرِّيهُ وَلَ رَبِياعَ فِي هِ وَارْحَهُ فَي مُنْكُ إِنَّاكَ النَّالْفَاكُ الْعَفُولُ الرَّحِيمُ وَكُلَّا الْحَق المقآء كان أفضل في ليركع فاذا رفع رأسه سل الركوع فَالَ هٰذَا مِنْ الْمُوْتِ مِنْكُ وَسَيْالُمْ يَعَلِيهِ وَدُنْهُ عَظِيمٌ وَسُكُنْ فَلَسِلْ وَلَيْسَ لِلْلِكَ الْا دَفَعَالَ وَمُ المح طِمُوحُ الأمَالِ قَلْخَابُ الْأَلْدَيْكِ وَمُعَاكِفُ الْحِمْرِ فَلْفَطَعَتَ الْأَعَلَيْكُ فَيُكُّ الععول فدسمت الاليناء فالناسة الرجاة والياسة الملقا يااك وم مقصود والأفق سَنْ وُلِهُ مَهُ الدِّيْكَ بِنَفْسِي إِمَلَيَ الْمُالِيهِ مِاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمِلْلِلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَجِدُ لِم النِّلاَ شَافِعاً سِوَى مَعْ فِهَٰ عِلَّانَاكَ أَفْهُ مُنْ فَيَا الطَّالِيوُن وَتَجَا إِلَيْ لِمُضْطَرُّهُ وامتك الكبرالي فيود مامن فنف الع على بعرفيذ واطلق الالسن يجرب وجعيل مَاامْتَنَّ سِقِعُ عِلادِهِ كِفَاءٌ لِنَاْدِ بَنِرَحَةِ وِصَلِّقاً كُمُّ لَا كُلْمُ كُولًا تَجْعُ لَا لَهُ هُومِ عَلْ سِيلاً وَلا لِلْباطِلِعَلَعَهَ لَهُ إِلدُّوا فَخَ لِهِ يَنْسُوالدُّنْا وَلَا خِنْ لِإِولِيَّ أَخَبْرِ فَإِذَا سَلِّنَ فَسِيْ لَنَهِ الزَّهُ أَوْمِلِهِ السَّلَّمِ وَفَلْ لَثَّا سُبُحَانَ وَقِي الْمَالِيَالْقُدُو بِالْهَدَ الجكيم ياحي إقيوم يابرا يارجم ماغني فاكرم أددفني سالتجان المفطم افضلك وآف رِزْفاً وَجُرْهَا إِعالِهَ مُ فَاتَّرُ لاخَبْرُفِ الاعاقِدَرَاهُ عُرَّادَع برِعَاءَ الحزينِ مَفْعُولُ أَناجِكَ ڸٳٮۜڽٛڿؙؚڴۘ؋ٛڮڵۣٮػٳڹٟڵڡٙڵڶؙڎؘۺؙۼ۬ڹٳڷڰٛڣڡۜٚؽۼڟؙؠۻڿڰۊؘڷڿؽٳڰٛ؞ٷڵػ؞ٳڝۏڵڰ

المنافقة الم

Control of the Contro

آتوظایت مایقادها لاشنان مزهل فی معرب کل بوم اوطهام اورزق دید منهون د در منهون د

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

الماسية المناس الوارد من الوارد الوا

المنافعة ال المنافعة المنافع

Charles Control of the Control of th

الدوخيل بشيجان دوالملحاثة

ٱڲؙ؆ۿۄؙٳڸٲڎڴۅؙ؆ؠٞٵڵڣ۬ؽڶۊؙڶڒۣؽؽؙٳ؆ٲڵؿڣڴۼڮڣۜ؈ڟڣۮڵڹٛۏۑٳڠڟؗؠ جُوْمُنَا وَاوْدَعْبَىٰ قَارَرَهِمِ الْوَقِيَكُمِينَ إِرَبِهِ الْمُسَاتِحَالَانِيَا لِحَوْلِ الْفَضْطُ وُلِكَ فَأَدْهِي إِمْوَلِايَ بِالمُولِايَحَةَ مِنْ وَإِلَى مِنْ الْوَلِلْمَا لَعُنْبِينَ مِنْ مَعِدَا خَرَى وَلا بَجِدُ فُوَا كُنَا الْخُلَامَةِي عُثِولا وَلَكَاسَنِ الْفَقُّ مِنْ مَهِدَةً فَعَلَكُونَ فِي عَضْلِكَ غِنْكُ عِنْدِع صِنْقاً وَلا وَفَارٌ مُنَاعَوْنَاهُ ثُمُّ وَاغَوْناهُ بِلَّهِ إِللَّهُ مُونَهَوَّ كَذُعَلَبُنِي مَنْ عَلْقٍ البرِّ اللَّطِيفِ نَفْعَ لُخْلِكَ بِقَطَّوُلاً عَلَّ إِنْ فَاجْ هِذِي لا أَعْدَمُ بِرَكَ وَلا بُعْظِي جُسْنُ فْياسْتُكَايَعَلَى وَيَرْدُنْنِا فَدُنْنَ بَنَكُ لِمَ يَنْ فَيْنِ أَمَّانَ فِالسُّوءَ الْمُمَانَجِ وَقِبَ كُلّ صَيْعِكَ وَلانْنَاكُمُّ مُعَدلِكَ شِبْعُ فَأَنْفَرَعُ لِلاهُوَا حَظْ إِعِنْ لَكَ فَدُمَلَتَ الشَّفْلا ؇ڛؘڵٵؽٳڹٛػؙڬڒڿؿۺٝڮٵۮۻٛۏڮٳؽڰڬ٤ٙڣۣڵڬۺٝڸڣٵڣۘڷ۪ۼٳٵ<u>ڛ</u>ڶ عِنَاذِجُ سُوعًا لظَّنْ وَصَعْفِ الْبَهِٰ بِنِ فَانَا ٱللَّكُوسُوءَ كُيَاوَ رَشِيلِ وَطَاعَزَنَهُ إِي التَّيَّةِ الْبِيلْي إِمَنْ لِمَ الْمُ الْمُنْتَقِّ مِنْ الْمُنْتَى إِلْمَنْ الْجُلَيْنِي بِالنِعْيَمِ صَااحًا وَمَنَا وَاسْتَعْمِيلُ المِرْمِلَكِ يَهِ وَانْفَرَّعُ فَهِمْ فِيكِيْدِعِ فَوْ كَاسْتُلْكَ فِي النَّهُ وَاللَّ بِنْفْ سِبِيدٌ فَلَنَا تُخَفِّعَلَ إِنِيزَالْكَ فِالْيَعِ أَجِينَامٍ وَالْمِنَامِ الشَّكُوعَلَ فِحْنَا وَالِدَوَالْمِي فَمَنْ كَانَ لَهُ لَهِ فَصَعَنِي فَإِنْ لَرَوْحَنِي فَنَ يَرْجَنِي فَمَنْ بُونِي فَالْفَبْرِ والإنفام فصراع لمحسمة يواليوسيلك وذف وان فتنع بنيفد بله لحالة وَسَاعُلُمْنَيْ إِلَّا وخشبى وَمَنْ بُنْطِفُ لِسِالهِ الصَّحَاقُ لِيمَل وَسَنَّكُ لَهُ وَالنَّ كَالْمُ بِمِنْ فَانْ فُلْتُ تُونِيَهُ عِينَى إِنَّهُ مُنْ لِ وَانْ يَعْمَلُ الْمَبَيْنِ عِبْمِ وَعُرُى فِي سِبِلِطَاعَنِكَ فَمَ فَأَبْنَ الْمُرْرَاثِ وَالْ وَإِنْ قُلْ لُرَّا فَعُلْ أَلْكُ الْوَاكْنِ الشَّاهِ لُعَلَّيْكَ فَعَلَّكُ إِنَا تَخَرُّ الرَّا وَفِينَ اللَّهُ مَّ إِنِّا عَوْدُ بِلِتَمِنْ الْفِعَلَظْتَ بِهَا عَلَى رَعْطَالَ وَتُوَعَّلُ عَفُولَةُ يَا وَلايَ مَبْلُ مِلْ إِيِّ إِلَّا فَطِرَانِ عَفُولًا عَفُولُتُ فِاصْولايَ مَبْلُونَ تُعُلُّ لا يَك بهاسُّصْدَفَعَ رِّيضَاكَ وَمِنْ أَدِنُورُهَا ظُلْمُزُو كَيَّيْمُ الْكِيْمُ وَبَعِيدُهُمَا أَيْهِ وَمِنْ أَكِ الكالانخنافي إائحم الرعم ين وجرالفا فري عمر المجدوقل الله مسرع وعرفك يَكُلُ بِعَضَهُا بَعَضُ وَتَمِولُ لَعِضُهُا عَلَيْعَضٍ وَيَنْ فَالِلْفِظَامُ رَسِيًّا وَتُتَعِّلُهُ وَأَيْهِ وَادْحُذُ لِمَ بِينَ يَدُلُكُ وَتَعَرَّجُ النِّكَ وَوَحْشَبَى مِنَالنَّاسِ وَأَنْهِ مِلِتَ قُولِنَيْتَ حَمِياً وَمِنْ أَوِلا مُنْفِعَلَ مَنْ فَنَعَ كِلِهَا وَلا نَوْحُ مُرِل مُعَلَقَهَا وَلا فَعَارِ مُعَلَ التَّفْفِ يَاكِّهُ إِلَا بِنَاقَبِلَكُلِيَّةً أِمُكَ قِنَ كُلِ ثُقُ الْكَابِنَا مِعَدُكُلِيَّةً لِانْعَصْمُ وَفَاتَكَ عَنَّ حَنَعَ لَهُ اوَاسْتُ لَمُ إِبِهُا لَلْفَي كُانَهُ إِيهِ الْمَاكِيةِ مِن الدَيهُ الدَيهُ الدَي الْمُعَالِ وَسَهِ بِدِ بهالر ولانفكين فانكت فأوره اللهث إناع وديات مزكر بالمؤد ومزسوة الوَبْالِوَاعَوْدُ بِإِنَّ مِنْ عَقَادِمِ الفاعِرْعَ أَفْواهُها وَكِينًا نِهَا الضَّالِفَةِ بِإِنْنَا بِهَا وَتُمِّرً ٱلمَوْجَ فِي الْفُهُ وُومِنَ النَّالَ مَنْ يَوْمُ الْهِيْلِهُ وَاسْتَلَاتَ عِينَةٌ مَّنِيَّةٌ وَمِينَةٌ سُوِتَةً الَّذِي الْمُطِّعُ أَمْعًا وَأَفْعَنَّ سَكَّا يِنَا وَبَنْعُ قُلُوبُهُمْ وَاسْتَهْدِ مِلْتَ لِلاَا عَدَيْهَا فَأْح وسنفلبا كرباع وكووا والفاج اللهاء سغف ألناؤ سغون فبوق وتختلنا أنجى عَهٰ اللَّهُ مَ لِهَ فَهُو الرِقاءِ فِي إِلَيْ الْمِنْ اللَّهِ مَنِاكَ وَافِلْهُ عَثَرَا لَهُ اللَّهِ عِنْدِق مِنْ عَلَى فَصَلِ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمِحْتُ مِوَاغِفِرَلِي مَا حَيًّا لاَ مَنْ فَالْحِحَتُ أَذَا بِجد ولاتخذنى الخبرا فجيدين إنك تقوا كمهمة ومغطوانحت وتفعكها اثهدوا أننظ سُجُدنِن بِعُول في المُولِيُ سُبُوحٌ فَلْتُوسُ مَجَالْمُلَا تُكَذِّ وَالرُّوحِ خَنْمًا فَتَرَّ بِحِلْ وَخِلْ كُلِّيَّةً فَلَمِن اللَّهِ مِ الْعَلَى عَهِ وَالدِلِقَادُ كِلْهُ الْأَرْادُ وَصَلِّعَا فَعَهُ وَالدِمَا اخْلَفَ

إذجابه هالمذى وتشنغ فراوارتهم فأنأأ سنغفرك واقتب التيك وفكت تباركت وَغَالَبُكَ سَلاَمُ عَلَيْكَ سَاسْنَغَفُرُلِكَ وَيَالَّذُكَانَ بِحِفَيتًا • وَآمَّا كَسْنَغُفُرُكَ وَأَقَلَ النَّاتَ وَفُلْتَ نَبَاوَكُ وَهُالَيْتَ فَاذَنُ يُرْرَشْتُ مِنْهُمْ وَاسْتَغَفِّرَكُ اللَّهَ إِنَّه السَّاعَفُونُ نَجِمْ وَانَا ٱسْنَغُفِظِ إِنَا وَاتَوْبُ إِلِينَا وَقُلْ نَبَارُكُ وَهُ النِّ الْقَوْمِ لِمِيِّسْتَغِلُونَ بِالسِّينَةِ فَيُوالْكَنَّةِ لِوَلَاسْنَفَعْرُونَاهُ لَعَلَّمُ تُرْحَوْنَ وَلَااسْنَغُ فِلِهُ وَاتَّن إليَّكَ وَقُلْتَ نَبَارَكُ وَمَعَالَيْتَ وَظَنَّ دَاوُدُا مَّنَّا فَلَنَّاهُ فَاسْلَغْمَ رُبَرٌ وَحَرَاكِمًا فَأَنَابَ ۚ وَأَنَا اسْنَغَفِرُ إِنَّ وَأَوْبُ إِيِّنَاكَ وَقُلْ نَبَارَكَ وَتَعَالَيْ الَّذِينَ عَلَوْالْعُر وسن وكاليسيت في يجاديهم وبوفينون برويستنعفرون للمني استفاه وآنا أستغفرك وَاتُوْمِ الْمِيْكَ وَقُلْكَ نَبَا تَكُدُ وَتَعَالَيْ وَاصْبِرْإِنَّ وَعَدَاللَّهِ وَقُلَ مَعْفِرْ إِنْ الْبَ وسيت بخدرتيك بالعثول بالمايه وأناأ سنغفرات والأباليك وفلت منباركث تَعَالَيْكَ فَاسْنَعَيْمُوالِكِيهِ وَاسْنَعْفِرُهُ \* وَإَنَا ٱسْنَعْفِرْلِةَ وَانْوَبُ الِيَكِ وَقُلْتَ فَالْكَ وَنَعَالَيْكَ وَالْلَا لَكُو لَيُ يَعِلُونَ إِنْ مِنْ وَكِينَا فَعَلْمُ وَلَلِنَ فِي الْأَوْفِي الْمَارِنَ اللهُ فَو النَّقُّ إِلَا يَحِمُ وَإِنَّا السُّغَيْرِكَ وَإِنَّ إِلَيْكَ وَقَلْتَ نَبْارِكُ وَفَالَيْ فَاعْلَمْ أَمَّهُ لاإلهَ إِنَّا اللهُ وَاسْتَغَفِرُ لِذَنْتِكَ وَلِلْوُنْتِ إِنْ وَالْمُؤْتِنَاكِ وَاللَّهُ لَعَكُمُ مُنْفَلَّكُمْ وَ مَنْ يَكُمْ \* وَلَنَا ٱسْنَغُورُكَ وَلَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْكَ نَبَادُكُ وَمَعْالَيْكَ سَيَعَوُلُ الْفَلَفُونَ مِنْ لِمُعَرَّامِينَ غَلَنْ السَّوَالْ الْوَاهَ لُونَا فَاسْلَغَيْرَ لَمْ الْوَالْمُ الْمَتْفَعِرْكَ وَالْوَجُ الْمِيات وَقُلْتَ نَبَازَكُ وَقَالِكَ حَمَّ فُوْسُوا بِالْفُرِي الْمُوْلِ إِنْ فِي مِلْ إِنْ اللَّهُ مُعْفِرَ اللَّهِ وسالمناك لكترنا للع في كالمناعليات تُعَكِّلنا والتيات كَنْ الله النيات المهير واتنا آسْنَفِهُ إِنَّ وَاتَّوْمُ اللِّيكَ وَقُلْتَ نَبَارُكُ نَعَلَقَالَيْثَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي عَرْمِ فِي فَالْوَاتَ

البزالكوسى ترييجد فانيا ويغول كذالمتخسكا فن سجا يجدين وذكر ما فلناه كالتلقال عَظِيمٌ فَكَارُ عِلْ بِنَا كُنَّ بِنَ عَلِيلًا لِمَا بِعِنْ لِمَا النَّهَا وَبَعْدَ صَلَحَ اللَّيْ لَ فَالاعزات مدنب وصورنا دعيذالقجيفة اللهم كاذا المكانيا كمشا يتيا يخلود والسلطان المنيع يتير جُنُوج وَلا أَعْوَانٍ وَالْعِزِ الْباقِ عَلَى مِرَاللَّهُ وُرِوَخَالِ الْمُعْوَامِ وَمَوَاضِى الْأَوْمَانِ وَأَلَاّلًا عَنْ لَطَانَاتُ عِزًّا لاحدَّلَهُ باوَلِيَّهُ وَلاسُنهُ وَلَهُ بِارْحَيْرُ وَاسْتَعْلَى لَكُكُ عُلْقًا مَقَطَب الإشااء وون الملغ امري ولابتلغ ادنى مااسنا فن بين ذلك اقصى عشالنا صَلَتْ مِهَا الصِفَاتُ وَتَعْتَضَ دُونَانَا النَّعُونَ وَطادَتْ فِيكِرْ إِلَّالْمَا لَطَالَقُ الْأَوْفالْ كذللِتَأَنْتَ اللهُ لا الْمَالِعُ آتَ الْمُؤَلَّ فِي الْمِينِ وَعَلَى لِلسَّاتَ وَ لَهُ لا مَنْ فِلْ وَالْعَلْد الفَهِينَ عَكَدُّ أَجَهِيمُ مَاكَ مُوْجَنَا مِنْ يَدِيَّا سَبْا كِالْوَكُلَاطِ الْمَا وَصَلَةُ وَجَنُكَ فَ لفَقَعَةُ عَنْهُمُ لَمُ اللِّهُ مِنْ الْمَالِدُ لِمُمَّالِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مِنْ عَلَيْكُ وَقَالَعَ فِي الْمَالِدُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّال عَلَّى الدُّو كَيْرِيرْ مَعْصِيدُكِ وَلَنْ يَشِينُ عَلَيْلَ عَقَوْلًا عَنْ عَبْدِكَ وَإِنْ اللَّاوَ فَاعْدُعُ مَ اللهم وفذا شفي على خفايا الاعشال علك والكنف كل أسناؤرد وتخبرات ولانتطو عَنْكَ دَقَائِثًا لِأَمُودِ وَلِانْغُرْبُ عَنْكَ غَيْباكُ الشَّاعِ وَفَالِ سُخَّوْدُ عَلَى عَنْقُ لِنَا لَذِي تَنْفَطَكَ لِغُوَا بِخَ فَانْفُا يَرُّوا سُمَّهُ لَكَ اللَّهِ إِلَيْهِ بِإِرْضُلَالِ فَامْهَلْتُدُهُ فَا فِقَهَ فَا هُرَيْثُ اللَّكَ ٷڝؘۼٳؠڔڎؙٮٷٛڔؠٷڝؚٛۼ<sub>؋</sub>ڰڴٳؠڔڷۼٮ۠ٵڸٟؠؙۯڿؠؠۜڿٷۧٳڴٳۿٵۯڞ۫ٮٞۼڝۣؽڹڷػۅٲٮۺٷڿڹٮٛ بِنُوٓ يَعْهَا مِنْ فَيْ يَخْطَئَا مَنَا فَعَنَا عَفَا رَعَلَا مِ وَلَقَا الْإِيكِلَمُ فَيْ وَتُوكَأَلُهُ آؤَةً مِخْ وَادْبُهُ وَلِيَاعَيْنَ أَصْحَوْلِ فِعَمْدِكَ وَبِلَّا وَاخْرَجَى إِلْفِ اَ يَعْمَدُ لِمَا مَا يَعْمُ لِل يَشْفَعُهُم النِكَ وَلاحَقِينُ وُمْنِهُ عَلَيْكَ وَلاحِسْنُ يَجَابُ عَنْكَ ولاملَدُّ ٱلْجَا أَلِينِنْكُ الهُذَا مَفَاكُمُ الْعَايِدِيدِ وَتِعَلُّ لَكُغْرُفِ لَكَ فَلا يَضِيقَنَّ عَقَّ مَفْلُكَ وَلا يَفْضُرُنَّ دُونِ

CALLED AND THE SHAPE AND THE S

-5

67

العفورا

لكت

اللَّيْلُ وَالرَّبَارُ صَلُّوهُ لا يَنْفَطِعُ مَدَدُهَا وَلا يُصَعَلَدُها صَلَوْمٌ تَشْحَى الْفَلَاءَ وَمُمَّلًا لأَرْ وَالسَّهٰ أَوْسَلَّ اللَّهُ عَلَيْرِحَ يَنْ فَي وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّجْدَ الرَّفِاصَانَ الاحدَاخَا وَلا مُنْهَى إلاَحِ الرَّحِ بِرَالفَصَ لِ لِنَالتِ عَسَفِ ذِكر الاسْنِ عَمَال إِسْمَان السِمُ اللهِ لغلل فكأسير سبعينات وهوامتالاسنغفاد ذوى ذلاع عاعله التآر فيقول أسْنَفَيْرَاللهُ رَبِّ وَاقَوْبُ النِّهِ وَبَعَوْلُ سَبْعًا اسْنَغْفِرَاللهُ الذِّى لا إلْهَ رَيْهُ وَاجْيَ الْفَهَّوْمُ وَانْفِبُالِيَّهِ مُرَّفِل مَاكَانَاميلِ وَسِينِ على السَّمْ بِعَوْلِ فَالْمِاسْيَغَفَادِ الْحَنَّ كَانُوا فَالِدَ لَا مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْجَعَوُنَ وَبِالْمَ مَنْ الْمُعْمِدُ مُنْ فَعْرُونَ وَ وَأَنَا ٱسْتَغْفِرُكِ وَاتَوْبُ إِلِيَّكَ وَقُلْ نَبَادَكُ وَهُالبَّ ثُمَّ أَفِضُوامِزْ حَبُّ أَفَاضَ النَّا مُولِسِنَعْ فَرُقًا إِنَّ اللَّهُ عَنُولُ رَحِيمٌ وَإِنَّا ٱسْنَعْفِرُكَ وَإِنَّهُ اللَّهِكَ وَقُلْتُ شَبَارَكُ وَفَعَالِتَ الطَّابِنُ وَالسَّادِ فَهِ وَالْمُنْ اللِّهِ مِنْ وَالْمُنْ عَنْهِ مِنْ وَالْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكُ وَالْوَالْ الِيَّكَ وَقُلْتَ نَبْارَكُ فَنَعَالَيْنَ وَالَّذِيرَانَا فَعَلُوافَاحِنَّةً اوَّظَلُواانَفُ هُمْ ذَكُ والله فَاسْنَغَمُّ والنَعْ فِيم وَسَنَ جَعْمُ النَّانُ فَ اللَّهُ وَلَمْ يُعِرُّ واعَلَ الْعَا وَهُمْ مَعْكُونَ وَإِنَّا ٱسْنَعْفِرُكِ وَالتَّوْبُ إِلَيْكَ وَفُلْتَ نَبَازَكْ وَيَعْالَيْ فَاعْفُعَنَّهُمْ قاسْنَغَفِيْهُمُ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَبْ فَنَكَّا فِكَ اللَّهِ اللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُنْ فَكُلِّينَ وَإِنَّا ٱسْنَفَفِرُا لِهَ وَالْوَهُ الِيَّكَ وَقُلْتَ ثَبَادَكْثَ وَتَعَالَيْتَ وَلَوَّا تَهُمُ إِنْ طَلَوْلَا أَمُهُ جَافُوْلَ فَاسْنَغَفِّمُ الله وَاسْتَغَفَرُكُمُ السِّوْلُ فَجَدُوا اللهُ مُؤَامَّرُجِمَا ۗ وَأَنَا أَسْتَغَيْرَ وَانْوُرُ الِيُّكَ وَقُلْتَ نَبَّارَكُ وَيَغَالَيْكَ وَمَنْ مِعَلِّي مُوءًا اوْبَظِلْمُ فَفْسَهُ مُ يُسْتَغْفِرْلِلهُ يجد إلله عَفُورًا رَجِيًّا وَإِنَا ٱسْلَعُفِرُكَ وَالْفُرُ الِيْكَ وَقُلْ لَبَارَكُ وَقَعَا لَيْتَ

وَاسْنَعْفِرْ فِي اللهُ اللهُ عَفُو ذُنْحِمْ ۖ فَإِنَّا اللَّغَغِ لِينَ فَانْوَبُ النَّاتَ وَقُلْتَ بُنا تَكُت وَهُالَيْتَ وَاذَا فِي لَهُمْ مُنَا لَوَايَسْنَعُفِرْ إِلَمْ وَسُولُ اللَّهِ لَوَقَادُونُ مَهُ مُرَابَهُمْ مَسْتُلُوتَ وَهُمْ اللَّهُ إِزْوِنَ • وَإِنَّا اللَّهُ عِنْ إِنَّهُ وَأَوْبُ إِلِيَّكَ وَفُلْتَ نَبَارَكُ وَقَالَيْكَ وَا عَلِيْمُ اسْنَغَفَرْ مَكُمُ أَمُ لِتَسْتَغُونِكُمُ لَرْضَيْ لِلسُّكُمُ وَأَنَّا اسْنَغُفِرُكَ وَأَقُرُ النَّكَ وَقُلْ نَبَارَكُ وَنَغَالِتَ وَاسْنَعْفُوا رَبَّهُ إِنَّدُكَا نَفِقًا رًّا • وَأَنَا سَيْغَفِرْ لِتَوَكُّونُ الِيَّاتَ وَقُلْتَ ثَيَارَكُ وَفَعَالَيْتَ هُوَجَبُرًا وَلَعَظَمُ الْجُزَّا وَاسْتَغَفِرُ فَاللَّهُ أَزَّكُ عَفُولُكُمْ مُ وَلَنَا ٱسْنَعْفِرُكُ وَاتَوُبُ النِّيكَ وَفُلْتَ أَبْارَكَ وَفَعَالِينَهُ صَبِيحَ يَجْدِيَكِ وَاسْنَعْفِثُ لِقَهُ كَانَ قَابًا وَأَوَا أَسْنَعْفِرُكَ وَاوَدُبُ النِّكَ لَمُ فَلِهَ الْكَانَ الْمِلْوْسِينَ عَكِيدًا لِسَلْمَ فُولًا في وكَلَبُهُ بِعِفْ زَعِمْ الغِي اللَّهُ ۖ إِذَا سَنَعْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْهِ جَرَى رِعِلُكُ فِيَّا عَلَّ الْأَخِومُ مُوعِيجَهِ وَمُنْ إِلاَ وَلَمِا وَالْحِيفا وَعَرِها وَعَطَامُها وَفَالِيها وَكَتَهِمِا وديفيفها فجليلها وفذبها وحديثها وسرها وعكانينها وجبيع ماانامذنبه وأتؤ النيانة فاستلكنان ففرق عكف تديوال فيتيكان نغيغ لهجيع بالتحتيث فن ظالم الْعِبَادِفِ ۚ فِإِنَّ لِعِبَادِلْتَ عَلَى ٓ حُتُوفًا أَنَا مُرْفَقَنْ بِمَا فَعْفِهُا إِكْمَ عَنْ شَكَّ فَأَفَّتُ يَانَتُمُ الرَّاحِينَ مُّمَّفِّلُ مِاكَانَ نَبْرِالْمَا بدين عليالِتَلَمْ عِنْولَهُ اللَّهُ مَّا إِزَّاسْنِعْمَاكِ إِيَّاكَ وَانَامُورُ عَلَى الْهَيْثَ فِلْهُ حَلِيَّ وَتَرْكِلْ سِنْعَنْ ارْتَعَ عِلْي بِتَعَاْرِ لِلسَّفِيدِيُّ يحقّ التَّجَايَّهُ اللَّهُ مِّ إِنَّ دُونُهِ تُولِيَّنِهِ إِنَّ الْمُؤْلِدُ وَاتَّعِلْمِهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَن اخْنَاكَ فَسَلِّ عَلَيْ حُدَّة يوفَالِهُوَ وَحَقِقَ رَجَاكُ لَكَ وَكُذَبْ خُوْمِنْكَ وَكُنْ فِيذَاخَنِ ظَيْ إِلَيْ يَا أَكُمُ الْأَكُومُ إِنْ وَآيَيْ فِي الْحِصْدُ وَانْفِوْ لِسَافِ إِلَيْ كَمْ يُواجْمَلُنِي مَنْ بَعْدُمُ عَلَىا صَنْعَهُ فِي سَيدِ اللَّهُ مِنْ الْغَينَةَ وَإِنْ مَعْنَعَ فَعَلَاكِ إِنَّ صَلَّاعًا فَيْ الْحَالِمَةِ

Strange of the strang

قالمسنى مقارية الكوال فالتسكيري وتسنى والمستوات وتسنى والكائت والمراجعة والمستوات وال

وَاغْنِيهِ إِنْ بِعَنْ ظَفْلِكَ وَاجْعَلْهِ مِينَ لِا يَشِكُ لَكُنَّهُ الْإِلْيَكَ اللَّهُمَّ إِنَّاللَّيْقِي مُنْفَظَ وَٱمْالُهُ التَّوْيَةُ وَعَلْفُهُ الرَّغَرُوانِكُنْ صَمِيفًا الْعَرَافِلِهِ تَصْلِكَ فَوَالْمُ مَلِهَ بَلِ معنع إلفق أمهل لللهم أمرك فعصينا وتفكيث فماانه كينا وذكرت فناسينا وتجتز فقاسنا وكزون ففكننا وماكان ذلك بخزاة إخسانا تالتنا وأت اعلم عااعك أوسا تغيينا وأنضرها لززاب ومااتينا فسأع كمئ مدية النع ولافاخذنا بااخطأنا فب ومانسا ومب كناحة فك لدتياد تيم يضامك إينا وتسبغ بغماك علينا إناتة الناسة بحقيصتلا المتقلم فياليرسولك وعي فصيده وقاط والمنتنيه ومأتحس واعشهن فعَلِي وَحُتُ يُوحِهُمُ عَرِهُ مُن وَعِلِي وَحُرِي وَعَلِي وَالْحَرَةِ وَالْحَرَةِ وَالْحُرَةِ عَلَيْهُمُ المسّادَمُ المَا لِمَا مَا لِيسَاتِ التَّخَرَادُ مَا مَا لِيَرْفُولِلَيْنِ عُمَوْمِهُمْ جَيَا نِنَا وَصَلَاحُ احْرَالِعَيْالِنَا فَانْتَ الْكُرْمُ لِلْبَيْعُ فُعِلَى مِنْ سَعَهُ وَتَنْعُ عُنْ تُعُذُيَّ وَتَحَنَّ أَسْمَالُكَ مِنَا تَجَدُّونَا بَكُونُ صَلَاحًا لِلتُنْفَا وَبَارَهَا لِلْاَيْنَ والينافيالدُنْياحسَنَةً وَفِيا لا يَعْ حَسَّةً وَفِياعَذَابَ النَّادِ مُرَّفِل ماكان على استم فيل في وكُلَّ إِلَيْكَ الْمِدِ اللَّهِ اللَّلَّمِي الللَّالِيلِيْ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ واستغفرات لمااردث بروعما تظالطني بمائة ولتوك واستغفرات للتع المؤسنة بِطاعَلَ عَفَقِ بُ بِطاعَلَ مَعاصِيكَ أَسْنَعْفِرُ الله الذِي لا الله الأهُونَ مَنَ الْفَبَرُهُمُ الزُّالْغَيْ قالشهادة التَّعْزُ التَّعْرُ كُلُونَ نَسِ اذْنَعْتُ وَكُلِّ مِعْضِيةِ انتَّكَبْنُهُا ٱللَّهُمَّ اذَفْقِعَتْ لَ كامِلاً وَعَنْهَا مَا فِيهَ وَلِبَّا وَجِمَّا وَالْمِيا وَعَلَّمَ أَنْكُونُ مُرَّا وَوَدُمَّا بِإِما وَاجْمَا ذِلِيكُمُّهُ لمِكَلاَ عَفَالُهُ عَلَيَ يُرْحَدُلِكَ بِالْحَمَ لِلَّحِبِينَ تَرْفِلْ خَسَّا ٱسْتَغْفِرْ اللهُ الذِي لا أَوْمَ لُوكُونُ انح ألفيوم والوث اليهو وعز الشادف كنيه المتلم فالكايؤم العائزة م ساخ شري سنابعين دنيق كننز ينعلم اقت زئينها إي فَمُواَسْنَغَيْرَاللهُ الذَّي الله الأهوال

أَفَلَا يَكُونُ إِلَى اللهِ وَمُسْمَعُ فِرَمُرُ وَاللهُ عَمْوُدُوجِمْ ۚ وَإِنَّا السَّمَعْ فِرَلْتَ وَاتَوْبُ النِّيكَ فَكَ سَّارَكُ وَمَعْالِتَ وَمَاكَانَ اللهُ لِيعَيْبَهُمْ وَامْتُ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَلَّقِهُمْ وَهُمْ يَسْنَعُفِرُونَ وَانَاٱسْنَعُفِرُكَ وَاقَوْبُ إِلَيْكَ وَفُلْكَ لَنَا لَكَ وَمَعَالَيْنَ اسْنَعُفِرْ لْمُ أَوُلَا تَسْنَعَفِيزِ لَهُمُ إِنْكَ غَيْرُ لِهُ مُ مُبْعِينَ مِنَّ قَلَ اللَّهُ لَمُ وَآنَا ٱسْنَعْفِرُكَ فكَوْبُ إِلِيَّكَ وَقُلْتَ نَبَادُكَ وَنَعَالَيْتَ وَمَاكَانَ لِلنَّبِيِّ فِالْمَدِينَ امْتُوامَعَـ هُ اَتْ يَسْنَغَفِرُواللِّسُرُكِ فِي الْوَلِي فَهِي مِن مِنْ مِنْ البِّينَ عَمْ اللَّهُ اصْفَالُ الْجَيمِ وَاسَا استنغفزاة والقه باليك وقلت تبادك وتفالبت وماكا ذاسفيفا دايغم لِإِسِهِ الْمُعَنَّمُ وَعِيْنَ وَعَمَا إِمَا \* وَأَنَا اَسْمَعْفِرْلِةَ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ وَقُلْكَ مَبَارَكُكَ وَ لْغَالَيْتَ فَازَلِتُ تَعْرُفِارْتَكُمْ ثُمَّ قُلُوالِكِهِ يُنَعِّكُمْ سَنَاعًا مَنَّ الْلَهَ إِنْسَقَّ مَا يُؤت كُلُّ هِ فَضَا لِمَصْلَهُ قُلَنَا ٱسْنَغُفِرُكَ وَاقْتُ اللِّكَ وَقُلْ نَبَادَكُ وَقَالَ فَا وَاتَ السنغفر المائكم فرتو بوالينه برسول لتما وعلينكم مددادا وبرد كرفق ال فويكر والا لْنَوْلَوْالْمُجْرِينِ وَانَاٱسْتَغَفِي لَهُ وَاتَوْبُ إِلِيّا ۖ وَقُلْتُ ثَبَارَكُ وَمَعَالَيْتَ هُوَالْنَاكُ مِنْ الْاَرْضِ فَاسْتَعْمَرُونِهِ إِنَّا فَاسْتَغْفِرُونَ الْرَبُولُو إِللَّهِ إِنَّ دَبِّ مِنْ الْم اسْنَغَفِرُكَ وَاقَوْبُ إِلِيْكَ وَفُلْتَ شَارِكُ وَلَعَالَيْتَ وَاسْنَغْفِرُ إِلَيْكُمْ أَزَّوْبُوا الِنَهِ إِنَّ دَجِّ نَجُمْ وَمُونُهُ وَاثَا ٱسْنَغْفِرُكَ وَاتَوْمُ الِنَيْكَ وَقُلْكَ مَنَا لَكُ وَهَالَيْتَ وَاسْنَغْفِرِي لِذَنْبِلِتِ إِنَّكِ كُنْفِيزَ أَنْ الْمِلْتُينَ ۚ وَانَّا ٱسْنَغْفِرُكَ وَانْوَبُ النَّيْكَ وَقُلْتَ نَبَادَكُ وَفَالَيْكَ يَالْبَانَا سَنَغَفِرْلِنَا دُنُوبْنَا إِنَّاكُ نَّا خَاطِيُّنَ • وَانَا اَسْتَغِفْرَا وَاتَوْبُ إِلِيَّكَ وَفُلْتَ مَبْارَكُ وَفَعَالِكَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لِكُمْ وَبَّالِيَّرُهُ وَالْغَفُورُ التَّحِيمُ وأناأسنن فإلتواقوب إيتا وقلت نبارك وتقاليك ومامنع لناس أن في ميوا

Regulation of the second of th

انعام

الرَّجِمُ الْكُولُ الْقَيْقُ مُهِدِّمُ السَّمُواتِ وَالْاَنْفِي مِنْ جَبِيعِ مُوْمِي فَظُلِّي كَالْسِرَافِ عَلَقَهُى والزنبالينه وكشعب أنك غفراله تغالك فإزا الإسفيغفادا حرفادا تغير فقول اسَنَغُفِرُ اللهَ الذَي لا إله ري الهُ وَالْحَيُّ الْقَبْوُمُ وَالْوُبُ الِيَهِ وَفَيْرُ مُصَوَّعًا فَيَبْعَبُ الإطاضع سنكين سنكبن لاكتنط ولنقيه مترفا ولاعدكا ولانفع اولات وَلا مَوْنَا وَلاحَبْوَةً وَلا نَتُورًا وَصَلَّ لِلْهُ عَلَىٰ مُرَالِطَيْنِ إِلْطَاهِمَ لِلْحُلِاثِكُمْ أَلَ وسَرَّتُهُمَّا الفَصَل اللهِ عَشَ فِهُ مَعْفِ صِلْق الْقِيْخ اذِاطَلَع الْفِرَارُ وَل فَعْل الفالعة أمن حَيْثُ الاأَدَى وَمُحْرِجُ مِنْ حِثْ أَدَى صَلَّ عَلَيْ كُلِّهِ وَاجْعَلْ أَوْلَ فِينَا هنناصُلاحاً وأوسطَهُ فَلاَحاً وَأَخِي تَجَاحًا و أَخَذُ يُشِوْ الإِلْمِ صِبْحًانَ اللهِ رَيْنِالْمَا وَالسَّنَاجِ اللَّهُ وَيَتَّعُ الْتُهُورِيُولِ وَلَيْ الْمُؤودِ وَقُونَ عَبْنِ وَدِنْ فَي السِيْ ٱللَّهُ عَلِيَّا لِمُنْ اللَّهُ لِمانْكَ إِنَّا ثَلْكُ فَأَنْذِلْ عَلَّى وَعَلَى أَصْلِينْ فِي ثِنْ تَرَكَّذِ السَّمُواكِ وَالْأَرْضِ دِزْفَا وَاسِعَا تَعْنِينِي بِعِنْجَبِيعِ خَلْفِكَ تُمْ فَكُرْفِصَ لِرَكُ فَالْفِيَوعِ عِنْدَقِقَاما المان خلك الحشق فانطلعت فالغرض أولئم يقضيان متبدذ للت وبيزافيا الاولحا كم فالمحكد وقفالفانيذه بالخلوالتوجيد ثمر اذر النخي وأسجداذ اطلع الفج النابي وقل لاالْهُ الْإِالْتُ رَبِّي تَعَرُّبُ لَكَ رَبِّي عَا خَاشِعًا فَرَاعَ عَرَاسَكَ وَفُلْ لَلْهُمَّ إِنَّ استنكك بإفب لينهاولة وادبا وتيلك المأخ وفلترذكن فحاخ الفضل الثامن تُسْرَفُكُ سُنْعَانَ مَنْ الانبَيدُ مُعَالِمُهُ إِلَى إِنْ وَبِعَلَا فَامِدُ اللَّهِ مُ مَنْ عَنْ عِلْمُ الدّ التَّامَّزِ الماض مَ بَن جرالعض على القندم شرحر وَكُنْ تَحَبُّ إِن فِنت في الْخِرِ كُلْناً الفَج مُمَّ قاع قبِها اللَّهُ الَّذِي كُنِهُ كَوَيَّالِهِ شَيَّا فِكُو السَّبِيعُ الْعَلِيمُ السَّلَاكَ أَنْ نُصِكَّا كَانَ مُنْ يُولِ عُبِّدُ وَعِبِّلْ فَرَجِهُمْ اللَّهِ مِنْ كَانَ أَسْى وَاصْبِحَ تَفِيْنُهُ وَرَجَافَةُ

غَبُلِدَ قَاشَنَ فِيهُ قَ قَدُ خَاكَ فِي الْمُعُولِكُلِهَا إِلا آجُودَ مَنْ سُسُلُوكَ إِلاَقِهُمْ مِن السَّرْجُ الْجُ صَعْفِي وَاللَّهُ حِسِكِنِي أَمْنُ عُلَّى إِنْجَتَةُ طِوْلاً سِنْكَ وَفُكَّ رَقِبَتِي مِزَالنَّا وِعَالِينَ فَ المشي فضجيع أموادي برحميك باادكم الزاجين فإفاسلد عقب بالفادم فكعف كُلْ فَهُ إِنْ يُرْفِلُ الْمِنْ عُنْ لَمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مَ مَ لِيَعَلِّكُ مُنَدِوً لِيُرَاهُ وَإِنْ الْمُنْإِفَ هِنهِ مِنَ أَكُونِ إِذِن إِنَا إِنَّانَ نَصُهِ وَعَنْ لَتَا الْمُراطِ مُسْنَقِيمٍ مُعَقِلُ سُخِانَ اللهِ وَعَ يفِّ وَلا إِلْهَ كِنَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ وَلاحُلَ وَلا فَقَ الإِباللهِ زِيْزَعَ شِهِ وَمِثْلَهُ وَمِدَادَ كَلَالِيْ وَمِيثُكُهُ وَعَلَدَخَلَفِهِ وَمِثْلُهُ وَيِلْأَسَلُولِيْوَمِيثُكُهُ وَعَدَدُلُكِ وَمِلْأَلْفِيهِ وَسِّلُهُ وَعَدَدُمُا اَحْصَى كِنَا لُهُ وَمَسِّلَهُ وَعَدَدَ ذِلْكَ اصْعَافًا وَاصْعَافَهُ اصْعَافًا مُضَا لايُحْمِينَة المِيمَا احَدُعْبُنُ وَمِثْلَهُ مُرَّفَالُهُمْ مَانَ لا إله أكَّا اللهُ وَحَدَّى لا مَرات لَهُ لَلْأَلْلَاتُ فَلَهُ أَخِرُكُمُ فِي مَهُمِتْ فَمُوَحَثُ لِامْوَثُ بِينِ أَخِرُوهُ وَمُكَلِّ فَكُ عشرًاوعنًا مُبْخِانًا للهِ الْعَظِيمِ وَيَهْرِي اسْنَغَيْرُ اللهُ وَاسْفَلُهُ مِنْ فَعَنْ لِهِ وَعَشْرًا سُبْخانَا للهِ الْعَظِيمِ وَجَرْنِ وَلا حَلَ وَلا فَقَ الْأَواللهِ الْعِيلِي الْعَظِيمِ وَعَشَّا اللَّهُ مَّ ل عَلَّهُ مَنْ يِوَالْهُ وَهِي فَضَالِصَلَوانِكَ وَالْمِلْعُكَبُهُمْ إِفْضَالَ بَرَكَانِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُمْ وَعَلَىٰ أَدُوا حِيمٌ وَاَجْسَادِهِم وَرَجْهُ اللهِ وَرَكَا لُرُوعَشُرًا اللَّهُ يَدِرُلنَا مَا غَافَعُسْنُ فَهِ لَهُ المَا الْفَافُ وُونَكُ وَتَسْرَعُنَّا مَا فَكَافُ كُرْبَدَهُ وَاكْنِفْ عَنَّا مَا فَعَافُ عَمَّهُ قاضرف عَسَّامًا تَعَافَ بَلِينَهُ فِالدَّحَمَ الرَّاحِينَ وَعَشَّرًا للَّهُمُّ لِانْتَنْ عِنْ مِنْ صَالِحًا اعَطَيْفَ وَلَاشْدُ وَكُوْ رُدُونِ فِسُونَ اسْنَفَكُنْ فَي مِنْهُ الْمَرَا وَلانْشْدُ وَعُلْوًا وَلاخاسِدًا الباولانك بفاليق عطفا عبرا لباوعش الأمماا أستف بمين فيزاؤهافية فَهِيمِ الْوَهُ نَيْ الْمِنْ أَنْ وَحُدَلَتَ لا شِرِيكَ لَكَ لَكَ الْكَالْحُرُ وَلِكَ النَّكُرُ فِها الْمَنْ حَقَّ زَّحْمَى

1/3%

STATE OF THE PROPERTY OF THE P

ينهاب قافي وثلاث ابان فرحها شنخان دَيْكِ دَبِ العَرْبِيعَ مَا ابعَيعُونَ وَسَادَمُ عَلَى أَشْرِينَ وَالْغَرِيْنِيْ مِنْ الْعَالِمِينَ مِثَالِ مِنْ الْمُعْمِلُ الْمَعْمُ الْجِزِّهُ لَا فَي ازَاسْتَطَعْمُ انْتَفْ سِنَ فَشَاوَ لِاسْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُنْدُوالا لِنَفْدُونَ الْإِيدُ لَطَانٍ فَيَا وَلَيْحَ رَبِيكُم الكَّرْبَاتِ بُن لُعَلَيْكُم شُواظُيْن اَرِوَعُ الرَّفِل مَنْتَصَرَانِ فِاحْرِلْكِيْ لَوَانْتَكَ الفَالْ فَإِنْ عَلَيْكِمْ كراتينة خاخ عاسف تفائز خضية الفوف للتاكا كأشال فطريها اللتاب تعلم يقتكرون مُواللهُ الَّذِي لا إلهَ الأ مُوكَا إِلْ الْغَبِ وَالنَّهَ ادَهُ مُوَالدِّحْزُ الرَّحِبُ مُ مُوَاللهُ الَّذِي كُلُهُ الأهوالملائنا لفشقوس القلام المؤسر المعيمين العربرا أعبنا والمشيخ سيشفا فالفيح البروق هُوَاللَّهُ الْخَالِوْ إِلْمَادِينَا لَمُ صَوْلِكُ الْمُسْلَا الْحُسْنَةُ يَبْتِحُ لَهُ مَا فِالسَّمُوابِ وَلا وَفِي عَصُو الْعَرَاكِيمُ مُوقِل المُنَا ٱلْحُهُ لَعِلْ الْدَوافْعِبَ اللَّهُ لَ فِي لَذَيْرِ وَجَاءَ مِالنَّهَا ويَحْدَهِ خَلْفًا حِدِياً وَيَخْرُ اللَّهِ فَعَالِمَةٍ وَرَحْرُ إِسْخَامَا اللَّهَانَ كَانَ وَعَالَمَتِ المَفَعُ وَلا لَتُرَقُّ ل بسنغز والفالزهز التجبع الألهتم إذات كاستال حماع كالتي في الأسفاوالنبا ذكذ اللف عرافين لونيلاء بباوالهماآء بباوالتاليف بأوالثاكم جب إلجاكة ليبين المناه بسي السَّلامَةُ يِبْسِ الشَّكْرِيطِ الصِّبْرِيضِ السَّاوِ الصَّوْءِ بِطَاءَ الطَّوْلِ بِظَاءَ الظَّلْمِ مِينِ العقويغير يالغ فزان بغناء القرف تنية بعقاف الف دنة بكاف الكليدة المقامة والإم الذج وبيم المللت وثون التوري والوخذات ووالوالمية والدرايين المالاات بيانياة الجار وَالْإِكْرُامِ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُعَالِمَ لَكُ مَا مُنْ فَعُورُ مُسْفَلَةُ الشَّاقَ لِينَ المَنْ هُوَ حَبْرُ عَالْ الْحَدْفِي القَمَايِرُوَيِّنَ مُنِهُ الصَّدُوُاسَ لَكَ بَاسَيْنَ بِينَفَ كَانَ مُثَلِّقَ مِنْ مُؤَوَّالِ مُتَ وَانْجَعْكُ لِمِنْكُلِهِ مِنْ مُجَا فَيْزِكُ لِنْ يَوْجُو كُو الْمِنْكُلِهِ مُسْرِئِهُمَّ وَالْمُكُلِّخَيْم

وبعذا ليضا غراقوا الفاط والمعودين والقهد والفدوفا يزالكوي عشراع ٱلْحَيْنَيْنِهِ وَاسْنَعْفِرُ الله عشرًا اسْنَغْفِرُ الله وَاتُونُ اليَّهِ مِالْمُ اسْجَنُه مِاللَّه عَرَالنَّارُولُ الجنّة ملك استك الله المورافيين مائذ اللهب مصراع بحسمة يدال في وعج لفرا عائة النافيا الشاكيات عائز ماشآء الله كانتالا حول ولافق لأباله إلعالية المفليمانة اللهُ مَ الْفَرُ الْمُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ الْفِي اللَّهُمُ الْفِيلِ الْمُسْمَى الْفِن اللَّهُم الفين اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّ اَمَتَنِي الذِفَا فَلَرَةِ كَتَاتَ ذَلَكَ فِعَتْرَافِئُكُ مُنْظِلَ لَلْهُ مُتَمِ عَلِي الْعَلَى إِلَّا وةدترفه بالمن اللالفة المرابع تتقل أعيد فنقشى فاحبل فسألى وكلزى فطافان رَبِّ وَجَبِعَ مَنْ أَجَبِهِ عَلَى إِللَّهِ اللَّهِ عَلَا الْمَاكِمُ الْمُعَوِّلُكُ الْفَيْوُمُ الْم يزمَّ مَعْلُ اللَّهِ فَيْ وهى إنَّارَكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلْمُ وَالْ وَالْاَوْنَ فِي سَتَّتُهِ أَيَّامٍ مُّمَّرًا سُنَوَعَ عَلَى الْعُرْفِ بغنى اللَّيْ لَمَا الْهَادُ وَعَلَيْهُ وَخِيثًا وَالنَّسْ وَالعَسْرَوَ النَّوْمُ سُخَرًا مِنْ إِنْ الْمُلْقَاقَ والأمرننا وكالقادب العالمين ادعوارتكم لفرعا ودعب أيدلا بجيا المعتدين كالنس الوافي الأدمن بقندا ملاجها وادعن خفا وطعا إذ رحسنا الله قرب بن الْحُيْبِين وَايْنُ صَاحِواللَّهُ عُلْ لَوَكَانَ الْحَصْدِدَادًا لِكِلِناكِ رَجْلَعَيْدَا لِحَوْبَ لَكَ تَنْفَدَ كَلِناكُ رَبِّ وَلَوْجِنْنَا مِثِلُهِ مِدَدًا قُلْ غَالَا الْمَصَدُ مِثْلَكُمْ بِمُحَالِثَ ٱمَّنَا الْمُسَكُّمُ اله واحدُ فَنَ كَانَ رَجُولُهُ أَوْ رَبِّولْلِيعَلَ عَسَلَّصا كِأُولا يُشْلِهُ يعِباد فِي رِّحما ع وَعَسْلِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فالتَّالِيانِ فَكِرًّا إِنَّ الِمُنْكُمُ لِلَّاحِدُ رَبُّ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَيُمَهُمُ اوَتَجُ السَّافِ لِنَّانَبَّنَا المَّهَا وَ الدُّنْيَا يِزِيبَةِ الكَّلَكِ وَحِفْظاً يُنْكُلِّ شَيْطانِ مَارِدِلا يَتَعَوُنَ الْكَالْمُ الأغلى ويفننفون من كلّ إبنيد دخرًا ولمنه عَذَابٌ واحِبٌ الْأَسْ خِطَعًا لَحُطَفَ فَأَثُ

Electrication of the State of t

عَتْا يَهُولُ الظَّا لِمُونِ عُلْوَاكِمِيرًا فَاكْذِي اللَّهُ مَنْهَا دَبِّ سَكَانَ مَهَا وَيْرِمُوا حَبِي فَعَلَ الدّ وَاللَّهِ عَالَمْ وَأَوْخِلْنَ رَحْمَيْكَ فِعِبَادِكَ الصَّائِينَ اللَّهُ صَلَّا فَيَ فَعَلَوْ الْحَرَقَتِينِي مِنْكَ صَبِالمُاصَائِكَا سُبَارَكُمُ مَهُ وَالْاهَازِمُ وَلَافَاضَا ٱللَّهُ مُصَلِّحَا كُوْرُ وَالرِقُولُ الْوَلَ وَعِهِ فَاصَلَحَاوَا وَسُطَ وَفَلِحَاوَا حِنْ تَجَاحًا وَإِعَوْدُ يُلِيَ رَبُومِ الْوَلَهُ ضَرَعٌ وَ الأسطاء بمنع والمرف فرجع اللف مسليع تفيوا ليحت يوادز فن بربوع ما ما وَجُرُوافِيهِ وَجَرُوا فَبَلَهُ وَجَرُواالِعَلَ اللَّهُ عَصَلِّعَ كُولُ إِلَهُ وَالْحِرُوافِخُ لِنَا بَكُلِّ خَبْرِ فِي اللَّهُ عَلَا حَدِيثِ إِللَّهِ إِلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَحْدِيْنِ الْفَالِلَّةِ وَلا فَفَخْتُ مُعَلَّا اللَّهُ مُرْصَلِّ عَلَى عُلَيْ وَالْمِوَاجْعَ لَهُ مَعْ مُحَلِ والمنح مَدِهُ كُلِ مُوطِينِهِ مَنْهُم لِمِهُ مَا مِنْ كُلُونُ مُنْ تَعَالِمُ فَا مُؤْمِنَا فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل وَالْرَوْ اللَّهُ مُ رَبِّعًا كُمْ مَ إِمَّا كُمْ مُ إِلَا إِلْهِ اغْفِرْ إِمَنْ فِي مَّ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الدُّولَة اللَّا اللَّهُ اللّ حَمِينَةً وَكَا إِنَّمَا اللَّهُمَّ إِفْرَاتُ مَعْفِراتَ مِنْكَ إِذَاتِ مُبْتُ الِيِّكَ مِنْهُ مُمَّ عُنْتُ فِيهِ وأسنغفرات ليااعطينك مزفقتي فتركم اف لكتبروك سنغفرات لياارد فيرو تَفَالطَلُهُ مَالَكِ لِكَ فَصَلِّعَ لَهُ مُن يَوْالِهِ وَاغْفِرْ لِمَالِكِ وَلِوَالِدَى وَمَا وَلَذَا وَمَا وَلَدْثُ وَمَا تَوَالَدُوا مِنْ المُؤْمِنِينِ وَالمُؤْمِنِ اللهِ وَالْمَوْمِ الْمُوالِمُ وَلِهِ وَلِينَا وَاللهِ وَاللهِ وَلِينَا وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّه الَّذِبُ سَبَعُونَا بِالْإِيمَانِ لَآيَةً الْخَيْلَةِ الَّذِي قَضَعَةٍ صَلَوْةً كَاسَنُ عَلَى الْمُؤسِنِ وَكَتْلُوا مُوْقُونًا وَكُورَجُعُلْمِهِ مِنَ الْعَافِلِينَ مُلْوَعُ بُلِعَادَ عِلْ الْجِينَةِ مَا إِلَيْهِ الْسَلِّم وَهُوسِ أَدْعِينَهُ القبيغة أنخل للوالمذي كفاللب كالقهاد يغي فني وميز كبتها بالدنير وجع كالمكل فلحديثه كاحتاع نفوه كامكا ممنع ابؤنج كالحاحديثه كالخصاجيه فبويح ۫ڿؚۅڛۣڡۜڹٛڔؠڔۣۺؚ۫ۮؙڸڶۼڽٵڍۻ۪ٵڡۼ۫ۮ۫ڰۿؙؠۼۣٷؘڲۺ۫ڠؙۿؙڟڲ؞ڣٛڬۏۜڬٛۄؙؙڟڷؽڵڛٙػؙڎؗۊٝ<sup>ڣ</sup>

سَبِيلًا بِرَحْنَاكَ بْالدَّحَ الرَّاحِينَ غُرَافَعُ بِادواه معوْبِرْبِنِ عَلَافَعُولُ فَ بن مفرح الله الرج الرجيم وصلى الله على مديد وعلى المريب المخار الأنْفِينَاءَ لَا بَرَادَالْهِ مِنَا ذَهُبَ اللَّهُ عَنْهُ النَّهِ وَطَعَهُ مُعْظِيرًا • وَافْتِضْ أَمْ عِلْ اللَّهِ وَا تَوْضِغُ إِلَّا إِللَّهِ عَلَيْهِ وَوَكُلْثُ وَمَنْ سَوَكُلْ عَلَى لِللَّهِ فَهُو حَسْبُ لُه إِنَّاللَّهُ أَمْنِ مِا شَاآلِلللهُ كان وَمَا لَرْئِينًا لَرَيْكِنُ حَبُمُنَا اللهُ فَغِيمُ الْوَكِيلُ فَاعُوثُ بِاللَّهِ السِّيعِ الْعَلِيمِ زَالتَّ عِلَانِ الرهييم وميزه ستزان الشياطين وكفؤه بالتدريت دنيتان يخفرون ولاحك كالفق كالإباللي العظلية أتخذية ويتالعالمين كمتوكم كهواف له وسيقيفه وكايتبغ يكرم وجيدوعة حَلَالِعِكَ إِذْ اللَّهُ إِوَاقِبًا لِالنَّادُ أَنْ كُنْ لِلْهِ الَّذِي كَذَهِ بِاللَّهُ لِمُظْلِمًا بِفُلْد لِرُوجَاءً بالهّارِسُيرًا بَرَحْنَهِ خَلْفًا جَدِيدًا وَتَغُرُكُ عَافِينه وَسَلَاسُهِ وَسَتْعِ وَكِفَا سَنْقُون صنعيه متجبا يخافي الفانحه بدقاله توالمتيدة المكتبا لفيديتر حباب كاين ملكن كرفاز وَحَيَاكُمُ اللَّهُ مِنْ كَايِبَ بِمِنْ خِافِظَ بْزِاشْهِ دُكُمْ فَاشْهَا الْمِفَاكَذُبْ اشْهَادَ وَهِنْ مِعَكُمْ حَقَّى ٱلْقَى بِهِارَةِ إِنَّا مُنْهُ كَانَ لَا إِلْهِ إِنَّاللَّهُ وَحُنَّ لَا شَرِيكَ لَمُواتَّمُ كَانَ تَعْمَا عَبُنُ وَتُلْقِ السُّلَةُ بِالْمُلْدَى وَمِينَ أَخَيْ لِيُطْهِرَهُ مَلَى الْدِينِ لِيهِ وَلَوْكُنِ الْمُشْرِكُونَ وَانَ الْبِينَ كَاشَعَ وَالْإِسْلَامَ كَاوَسَفَ وَالْفَوْلُ كَاحِدَتْ وَإِنَّ الشَّمُوالْحَيِّ الْبُدِينُ وَإِنَّ الرَّوُلِيَعَنَّ وَالْفَانَ حَقُّ وَالْمُونَ عَنَّ وَسَنْلَةُ مُنْكُرٍ وَلَكِيرِ فِالْفَبْرِيَّةُ الْبَعْثَ حَيَّ وَالنَّوْرَيْقُ وَالشِرَاطَ حَقَّ مَا لَهِ يَأِن حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالْنَاكِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الماعث مَنْ فِالْعُبُودِ مَصَلِّعَ فَلَيْ الْمُحَتَّدِ وَاكْتُبُ اللَّهُ مَنَا مَا فَالْمُودِ مِنْ الْمُعَامِدُ الْمُ الْعِلْمِ لِنَّاثُةٍ وَمُنْ أَجَانُ يَشْهَدَلَكَ هِنْ إِللَّهَا دَهْ وَنَعَمَ إِنَّ لَكَ مُثَالُولَكَ وَلَكَا أَقُ صاحِبَةُ اوْلَاتَ شَرِيكًا وُمَعَلَتَ خَالِقًا اوْرَانِقًا فِالْيَ يَرِينَ يُنْهُمُ لَا إِلَهَ لِلْاَلْتُ مُعَالَبْتَ

والعن

حَلَحُقَ

وقويتامر

مَّمَا لَكِنَا وَمُنْ جَبِعِ فَوَاجِنَا حِفْظًا عَاصِمًا مِرْمَعْ مِبْنِكَ هَادِيًا إِلَطَاعَنِكَ مُسْتَعْ فِلْ لِحَبَيْكَ اللَّهُ مُ لِعَلَ مُ مُنْدِوَالِدِ وَوَفِئْ الْحَقِينَا هَذَا وَلَيْلَيْنَا هَذِهِ وَلَهَ عَالِمَنا وكيالبنا لإسنيغال أنبرو كيخرا والشرة عكرا ليعميم وابتباع الشني وكجانبة البريع وأكا و الْمُعُوفِ وَالنَّفِي عَزِ الْمُنْكُووَ يَناطَفُ الْإِسْلَامِ وَانْفِقَامِ الْبَاطِلِ وَإِذْ الْالِوفَ مَرَاحِيْ وإغران وأرشا والصال ومعاويز الفهيف وأوراك اللهيف اللهم سرعا كالختي فاليرواخم له أيمن تجم عميدنا أ وافض كصاحب يتخبا أ وخرو في ظلانانب واجعكنا ين انضى من مَرْعَكَتِ والكَيْلُ قَالتَهَا وُينْ جُلَة وَعَلْمِ المَّكَرَمُ لِمَا اوَلِيَتَ مَنْ نعك فأفرتهم عاشق عنوش العياة فاففهم عناحذون مزنه ياف الله تدان الله دُلة وَكُفَّى إِنَّ شَهِيدًا وَالسَّهُ لِمُسَاءً لَهُ وَأَرْضَكَ وَمَنْ السُّكَّةُ أَمَّا مِنْ كَنَّ كُلَّاك وَسَايِرِخَلَفِكَ فِي وَجِهِ هِذَا وَسَاعِهُ هِذِي وَلَيْكِنِهِ هِذِي وَسُنَعَمَّ فِهِ هَذَا أَنِّ أَشْهَدُأَنَّكَ ٱنْتَاللهُ الذِّيكِ اللهَ الْحَالِثَ قَائِمُ الْسِنْطِ عَدْكُ فِي الْحَكِمَ رَوُّكْ بِالْمِبَادِ مِاللَّ الْمُلْتِ تجهم إنحاني قانة محتمة كاصل الله علبواله عندك ورسولك وجيزان سرخيف حَمَّنَهُ يِسَالَنَكَ فَادَّاهَا فَامْرَبُهُ إِلتَّهُمْ لِمُتَّذِهِ فَنْفَحَ لَمَا • اللَّهُ مَّ فَصَرَّ مَا بُرُوالِهِ أكثؤما صليف على تعييز خلفك والبوعثا افضل النيف احدام وعيادلة واجزي عَنَاافَضْلَ فَاكْمُ مَمَاجَمَتُ ٱحَدَّا مِزَانِيكِ ٱلْمَاعَنَ اسْفِهِ إِنَّكَ ٱسْفَالْمَتْ الْفَ بِالْجَسِيمِ لَغَافِرُ لِلْعَظِيمِ فَانْنَا لَحُمْ مِنْ كُلِيَّ حَيْمٌ فَصَلِّحَ فَكُمْ يُولَالِلْطَيْدِين الطَّاهِمِينَ المخياليك غني ترادع منذالتعات بير ففر بِيْم اللهِ جَبْرِ لَا مُسْلَاء بِشِيم اللهِ رَبِيالاً رُفَّجُ بَيْنَ قَالسَّلَاء بِشِيم الله الَّذِي كَا يَتُرْمَعُ اسْمِهِ تتم ولاذا ويسرالله أضحت وعلى لله توكك بيرالله على فالم وتفنى يدرالله على ين

ذللتَ لَمُ جَنامًا وَقُقَ قَلِينًا الْوَابِهِ لِنَقَ وَمَهُونَ وَخَلَفَ لَهُمُ النَّهَا رَمُعُورًا لِيَنْعُوا فِيهِ بنفضليه فليتنبؤا الكيذفيروتي وكافارضه طكبا لماضه سنال العاجلين دُنْيَاهُمْ وَوَدَكُ الْاجِلِيهُ أَخْرَهُمْ مِكُلِ ذِلْكَ يُعْلِحُ مَنَا مَهُ وَبَهَا وَالْخَبَادَهُمْ وَيَبْغُا وُ كَيْفَكُمْ إِذَا فَقَادِطِاعَيْهِ وَمَنَازِلِ فَرُوضِيهِ وَمَوَافِعِ الْحَكَامِيهِ لِيَغِزِعَ الَّذِيزَكَ أَفَا عِلْعَلُوا وَجَيْرِهَا لَذَبِرَا حُسَنُوا بِأَحُسُقَ اللَّهُ مُ فَلَكَ أَخَرُ عَلَى الْفَكَ مُنَا وَزَعْ اللّ ومتعننا بيمون ضؤء الهايو وتجركنا ببرر مطالب لافوك وقفيتنا فيهور كوات الافاس أضجنا فأضجت الامنسآة كألها بخلي فالت سآفها فانضها وما بتثن فِكُلِ فَاحِدِينِهُمُ اسْاكِنُهُ وَمُعَيِّرُكُهُ وَمُغْيِمُهُ وَسَاخِصُهُ وَمَاعَلَى فِي الْهَوْآءِ وَمَاكَثُ بخت الزَّجَ أَجْعَنَا إِفْضَ لِانتِيْوِجِنَا مُلْكُلَ وَسُلْطَانَكَ وَتَفَكَّمُنَا سَيْفَكَ وَنَفَتَعُ عَنْ مُولِدَ وَنَنْفَلَ مُعْ نَدْبِرِكَ لَيْرَلِنا مِنْ أَلْا مِنْ أَلَامُولِ فِمَا اعْطَيْتَ وَهَا أَوْمُ اللهِ عَالَمُ مَهِ مِنْ وَمُوتِمَلِينا شَاهِ لُعَنِيدُ إِذَاكُ مَنَّا وَدَّعَنَا يَجْلِي فَإِنا سَأنا فارقنا يذم الله مسرق فأنع يقالم والذفنا استرصا عبنيه واعصمنا وتوق مُفَادَقَنِهِ مِازَتُكَامِحُ بَنِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْوَافِيَا فِصَعِينَ الْفَصَابِينَ وَالْجِلْ لَنَا فِيهِ مِزَاحَنَا فِ وَلَغِلنا فِيهِ مِزَالَةً بِأَلْ وَامْلَا أَلنَّامًا بَيْنَ طَوْتَهِ وَجَلَّا وَمُكُرًّا وَأَجْلًا وَخُولًا فَعُمْلًا قلِحْنَانًا اللَّهُ مَشَّلِّ عَلَيْ مَ مَنْ لِعَلَيْ مُ مَنْ لِمَالِمِ فَلِيَةِ وَعَلَّ الْكِلْمِ الْكَالْمِ بِينَ مُؤْنِنَكُنا وَاسْلَا لنامزت النامخا بفنا ولا تُرْزَاعِندهم بدؤة آعنالنا اللهم احتل العافيل اعَيْرِ شِهُ اعْانِي خَطَّا رُنْعِيا دَنْلِ تَوْصَهِ بِيَّا مِنْ الْمُرِّلةَ وَمَا هِ مَصِدُ فِي رُ مَلَ تَكْلَاتُ الله مَ مَ لِعَلَ مُعَمَّدُ فَالْمِوَا مُفْظَنَا هِنِهِ مِنْ بَرْلِيْهِ إِنْ مَنْ خَلَفِنَا وَعَنَا كَمَا نِنَاقِقَ

نان

بِينِ إِنْجُ وَهُوعَلَ كُلِ ثَنْ فَهِرُ احْدَى عَنْ مَرْ تَعْلُ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ وَالْجَدُ لِلْهِ وَلا الله وَلا الله والفاكر أستغير الفواق بالتيم ماشآة الفالاحول ولافق كالعاله العولي العظم الحليم للكري لتخيز التجير المليك الفذوس المخيا لمبيئ عدد مخلف وزنزع زينه وال ستنوان وأنضيه وعددما جرى يرقكه واحضاه كثابه ومداد كليا يتروين ففيه اخدع عَشَرة من عُرِّفْ كَ اللهُ مَصَالِعَ لَيْ كَالْمُ مَا لِيكُ مَا لِلْكِيْدِينَ وَالْمَالِيَّةِ مخه إللبادكين وصراعل كرشيل وميكافي كوانزان وممادع وسالت أجمه والملاكد المُقرَّبِينُ اللَّهُ وَرِيعِ عَلَيْهِ جَبِيعًا حَقَّ تُنكِّهِ أَلْمِ وَمَا وَبَرْيَا كُمُ مُعَدًا لِيضًا مِثَّا انْت يَسْلُهُ بِالدَّحَ الرَّحِينَ • اللَّهُ مَّ لَا عَلَى حُسَّدِ فَالِحُرِّدُ وَصَرِّعَ لَى كَايَا لَوْنِ وَلَقَلُّ وَصَلِّعِلَ فِنْوَانَ وَحَرَّنَزَا كُجِنانِ وَصَلِّعَلَى اللِيهِ وَجَرَّنَزَ النَّرَاثِ ٱللَّهُ مُرسَاعِلَيْم حَقَّ نُبُلِّغَهُمُ الضِّنا وَبْرَبِهِمُ مَعِلَا لِيضامِنا النَّكَ اللَّهُمُ الرَّاحِبِيُّ ، ٱللَّهُمَّ صَلِّعَلَ الْكِرَامِ الْكَايِبِينَ وَالشَّغَرُّ الْكِدَمِ الْبَرَيْ وَالْحَفَظَةِ لِبَخَامَ وَصَلِّعَكُ مَلَّ ثَكَيْ الْمُوَاءِ وَمَلَاثُكُو السَّنُواكِ الْمُلَى وَمَلَّ ثَكَيْرا لَا زَضِيزَ النَّفِلَ وَمَلْ ثَكِيرا النَّيل المنها والتهاد والأنغر والأفطار والجار والأنهاد والبراجة فالفكوا والففارة كآله عَلَى لَا تَكْنَالَنَا لَذَينَ أَغُنَيْنَهُمْ عَزِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِيَسِيحِكَ وَنَفْدِيكَ وَعِلاَدُاكُ الله صَلِيم مَعَ مُنكِفًا لَمُ الصِّنا وَنَهَدِهُم مُعَدَالِضِنا مِثَالَثَ المَنكُ الأَحْمُ الرَّامُ الله مُ مَا يَعَلَ عُهُ إِذَا لِهُمَّا يُوصَ لِعَلَ إِنْ الْمُ وَأَنْتِنا حَلَّا وَمَا وَلَا مِزَالِيَّةٍ بِنَ وَالسِّيَهِ إِن وَالشُّهُ لَآءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُمُ صَرِّعَ لِمُهُمِّ مَتَى كُلُومُ الرِّضَا وَزَرِبَهُمُ تغدالينا بإاستاه فانتمان الرجين اللفر سرعا فالمقرية فيالطيتي الطَّاهِرِ وَمَعَلَ صَالِيلُهُ عَبِينَ الْمُونِيَ مِهْ إِي لِيصِيدِهِ مِنْ مَعْدِعٍ وَعَلَى دُوْكِيلِمُ لَلَّ

وعفادني الله فكالمها ومالدي الله على العطاف وقري والمالذ والانتراسة اسْمِهِ مَنْ عُفِي لِاَدْضِ وَلا فِي السّماءَ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلَيْمُ اللّهُ أَنَهُ لَا أَشْرِلُ بِهِ شَيكًا الشاكمُرانشاك بُؤعَرُ وَاحَلُ عِنااخَافُ وَأَحْذَرُ عَنَّا فِاللَّهُ وَجَلَّ شَافَاتُ وَلا الله عَبُرُكَ • اللَّهُ وَإِذْ إِعَوْدُ بِإِنَّ مِنْ شَرِيَّهُ فِي مِنْ شَرِكُمْ إِسْلُطَا بِ فَمِنْ شَرِكُمْ إِشْيَطَابٍ تهدو قيزة يُركل يَجنبا يِعنب وقين مُرَفضًا والسُورة وقين مَرْكُلُ فِاتَّةِ اشْنَاخِذُ بالسِينِهَا إِذَ رَبِّهَ كَا مِرَاطٍ مُسْنَهَمِ مِ وَأَسْ عَلَى كُلِّ يَقُحَمْ ظُلِّ قَالِيًّا لِشَالَذِي زَلَا لَكِنَابَ وَهُوَ يُوَكَّ السَّا يجيزُ فَإِنْ فَقُلْ الْمُعْدَلِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَمْ مُوعَلَتِ يَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ العَلِيمَ لْمُرْافِعُ الدَّعَاءَ المَعْرِف مُعَاءً إلْجَانِ وَمُق اللَّهُ عَالِمَ الْمُسْتَدُّ النَّهُ مُلْتَ وَكَفَى لِتَ شهيدنا وأشه لمكآن ككناك ومحكة عكشيك وسكان سبع سنوانك وانصنياء البليكةك ودُسُلَك وَوَرَثَرَانَيْ بِالْكَ وَدُسُلِكَ وَالطَالِجِينَ مِزْعِينا ولا وَجِيعُ الْمَا فاسْهَنْلِ قَكْنَى إِنَّهُ بِيًّا وَإِنَّهُ مُأْتَكَ نَتَ اللهُ الاالهُ وَلا الدَّوْ النَّ الْمُعْبُودُ وَخَلَّ المنتها لذا وَانَّ يُحَمِّمُ مَا صَلَ اللهُ مُعَلَّمِ وَاللهِ عَنْكُ وَرَسُولِكَ وَانَّ كُلَ عَنُودٍ عِلَاكَ عَنْ إِنَّا لِمَ قَالِالْصِلْ السَّالِعِيْ السُّفُ لَى الطِلْ صَعِيلٌ العَلَا يَجْعِلَ ٱلكَّرْهِ إِفَاتَّهُ اعْنَ فَأَكُمْ وَاجَلَ فَاعْظَمْ بِنَانَ يُعِيعُنَا لَوَاحِعُونَ كُنْهَ جَلَالِهِ لَوْتَهْ نَدِي الْفُلُوبُ إِلَى كُنْدِعَظَمَيْهِ بِاسْ فَاقْمَدُ الْمَالِحِينَ فَخْدُمُنْ وَعَلَا وَصْفَ الْوَاصِفِينَ مُأْرَثُهُ إِ وَجَرَّعَ نَعْ الدِالنَّاطِهِ مِي مَعْظِيمُ سَانِهِ صَلِّعَ كُعُرِّوا لِحُسَمَّدٍ وَاضْلَ الْمِالْا أَنْتُ أَ يااهُ لَا الْفَوْرَى وَاحْتَ لَالْمَغْفِي مَا لَكُونًا مُتَنْفِقُ لِا اللهِ الْإِلْسَةُ وَحَدَّ لَا شَرِياتَ لَيُسْجُعا الله وبجني استغفرالله والفهاليته ماشاة الله الأفقة الايالله موالاوك والاجر وَالظَّامِرُوَالْبَاطِنُ لَهُ الْمُلْكُ وَكُهُ الْخَرِجْيِونَهُ وَيُهِتْ وَيُمِيتُ وَيُجِيِّي وَهُوَحَى لا يَوتُ

حقّاء

سندين

·46.

Fra Ellera Breker

وَالِكِرْبَا} وَالْعَظَةُ وَلِكَ مَاذَكُ وَطَابَ وَطَهُ مُ زَلِقًا الطَّيْبِ وَلَلْهِ إِلْفَاخِرِوَالْفَالِ الْحَسَنِ الْجَهِ إِللَّهُ عَرْضَ وَعِنْ فَالِلَّهِ وَهُورَضَ لَلَّهَ مَتَ لَحَدِي الْعَلَا كَالِيدِينَ وَشَاكَ يُبَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنِ عَلَى وَتِالْعَالِمِينَ مُثَّمِيدًة وَلِنَسِلِ لِللَّ وَخَالِيهِ فَيَهْلِيلِ ٱۊٞڸٳڵؠڵٳڹۏۘۊؙڰڹ۫ؠڔۣؠڲڮؚ۬ۑڔٳۊٙڸٳڷڰؾڔڹۜۏڟٳٚۼ؊ؙۣ۫ڹۼؖۑڷ؈ٙٚڸٳۊٙڸٳڟٳڡٳۑڹ المخابد المشنب تعلى متنالغالمين كمتقيدة فالتديذ للت فراق لياللف لظاين وبعدد فينر ذَيِّ السَّنَوَافِ وَلَا تَضِينَ وَالرَّهِ الْوَالسِّلْالِ وَانْجِبْالِ وَعَرَيْدِ جُرَّعِ مَا إِلْجِالٍ وَعَرَج فطرا لأمطار وورف لأشار وعدد الغوم وعدوالترى وانتصى والتوى والمدوعد وَيُؤِذَلِكُ كُلِّهِ وَعَدَوْزِمَةِ ذَرَّ السَّلْوَادِينَ وَالْأَرْصَائِنَ وَمَا فِينَّ وَمَا لِهَنَّ وَمَا عَنْهَنَّ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا فَوْقَهُ نَّ إِلَيْهِمِ الْفِيمَ يْرِينْ لَدُنْ الْعَيْشِ إِلَى فَلَا إِنْفِلَى وَيِعَدُوحُوفِ ٱلفَاظِ اَهْلِينَ وَعَدُورِما فِهِمْ قُأَنْما نِهْمَ وَدَقَا يِقِهِمْ وَسَعَا بِرِهِيمْ وساعانيم فاكأميم فشهؤ ويزوسنيين وسكوني وتركانيم فاشغاريم فافتأك فَأَتَفَا سِيمٌ وَعَدَدِنِ يَزِسُاعِ لُواا وَبُهُمَ لُولَ أَوْبَلَغَهُ وَأَوْزَا وَطَنْفُوا وَفَطِنُوا وَكُلَّ مِنْهُمُ اوَبَكُونُ إِلَى بُومِ الْفِينَ عَوْمَعَدُونِ نَزِذَ ذِذَ لِلَّ وَاصْعَافِ ذَلِكَ وَكَاصَعَاف ذليتا مَنْعافاً مُعَنَاعِفَةُ لايعَلَهُما وَلا يَحْضِهما عَبْلَة الْعَالْدَا الْعَالَةِ لِ قَالِمَ كَلَ مِ مَاهَ لُ ذللتانن وسنتيف وسنتويء بنق وتزجه بع فلفك بابجه التهواب والارين الله الكفارة إناك تنبي إستفاد فالمعكة الدفية وكالمفاخ وبويينات ويعلا الهُ أَعَانَكَ عَلَيْخَلَفِ النَّذَ رَبُّناكُم الْفَوْلُ وَفَوْقَ سَابِعُولُ الْفَائِلُونَ ٱسْتَلَتَ أَنْ فَي عَلَيْ وَالْحُسَدِوانَ تُعْطِي ثُمَا أَصَلَ الشَّعَلَبُ وَالْبِافَضَالَ السَّالَكَ وَافْضَالَ مَنَا

لَهُ وَافْضَالُ النَّاسَوُلُ لَدُ إِلَ مِنْ الْمِينَةِ أَجْدِ ثُلُمَ الْمَالِيَةِ فَعَلَمْ وَكُلُّ

ٲۺؙٳڮڵۿؙؽڹؠڎٞڡٙڰؙڎڗؠٛڗۼٛٷڮڵۼۣڗۺٛۺٙڴۼؽڡٷڴڸۼۅ۫ڮۮٷڴڮٳڹڽ فصكونات عليديض لتووي كنينيك تحريسكوانك عكبواليه اللهم صلعبهم فأبغهم اليقنا وَبْرِيهُمْ بَعِدَالِيِّفَا مِنَا اسْدَاعَلُهُ إِنْ مَالرَّاحِينَ اللَّهُمَّ سَلِّعَ مُعْيَدِوَ لِمُستَدي فالطِنْ فَأَخَيْدِ فَالِيُحَيِّدُونَ مَعْ مُعَمَّاً وَالْحُسَمَّةِ لِكَأَفْسَلِ مِاصَلَيْكَ وَمَارَكَ وَمَرَحَّمْت عَلَامِهِمَوْأُلِامِهِمَ الْمُحَمِيدُ مَنْ عَمِيدُ اللَّهُمَّ اعْطِحُونُاصُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدانوسيلة و الفَضْ لَوَالْفَضِيدُ ذَوَالدَّدَجُرُ النَّهِيدَةُ وَاعْطِيدِ حَيَّ زَفْقَ وَزِدْهُ مُعِمَّدًا لِرَضِا ٱللَّهِ عَصِرْعَكَى مُعَرِّفًا لِيُحْتَدِيكُمُ المَّنْ النَّفُ لِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ المُحَتَّدِ وَالْمُحَتَّدِ وَالْمُ مُشْرِعَاكِيَّةِ ٱللَّهُ مُ سَلِّعًا كُمُ مُدِوالِحُرِّيْةِ بِعِيدُوسَ فَعَلَيْهِ ٱللَّهُ مُ صَلِّعًا فَهُ وَال عُهُوَيِهِ مَدِسْ مُنْصُلِّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَ لِهَا يُحَتَدِيقًا لِهُ يَهِمِ مَدِكُلِّ مِنْ إِنْ صَلْفٍ صُلِّكَ اللهُ عَنِيهِ اللَّهُ عَرِضَ لِمَاكُ مُنْ يَعِلُهُ عَنَي مِنْ الْمُعَمِّنِ وَالْفَظَّةِ وَكَفْلَةٍ وَنَقْيَر صَعِفْهِ وَمُكُّو وحركة مِنْ صَلْعَلَيْهِ وَمِنْ لِرَيْسَ لِعِلَيْهِ وَمَعِدَدِسَاعًا نِهُ وَدَقَا فِيهُمْ وَسُكُو بِهُوَ حُكَا يَامُ قحقابقيم فييفا إذم وصفا نيم قابايم وشهورهيم وسبنينهم والفعا يطم قابطارهم ويعكد وننة ذرينا عيلوا أوبع كون فبكغه مراؤرا فالفظنوا افضلنوا أوكان فيهم أف تكون المابقم الفيئة وكأضغاف ذلك آصنعافا مضاعفة المابقم الفيئة بالأرتج الت صَلِّهُ اللَّهُ مُ يُعَلُّ وَالْبِحُ مُدِيدِ وَمِا خَلَقْتُ وَمَا اَنْ خَالِقُهُ الْمَا يَعَ الْفِيرَةِ وَالْوَالْمُ الله مُمَّ وَعَلَيْهِ وَالْبِحُ مَدِيعِ رَحِما ذَرَاتُ وَبَرَاتُ اللَّهُ مُمَّ لَلَا أَيْرُ وَالثَّاءُ وَ وَلَنْ وَالْفَضْلُ وَالطَّوْلُ وَالْجَرُوالْحُسْنَ النِّعْسَةُ وَالْعَظَّةُ وَأَجْرُونُ وَالْمُلْكُ وَ الْلَكُونُ وَالْقَهْرُ وَالنَّالْمَانُ وَالْعَرْقُ النَّوَدُ وَالْإِنْ الْوَالْكُرَّمُ وَالْجَلَّةُ لُوالْمُ وَالْجَزُوالنَّوْجِيدُ وَالْتَجْبِيدُ وَالْغَبِيدُ وَالنَّهُ لِمِلْ وَالنَّكُ إِيرُ وَالنَّعْهِ فِي الْخَهُ وَلَلْغُفْرُ

であるからいないでは であるからないできない。

مِّاانَتَ الْمُلَدُّيا الْحَ الْلَحِيثُ

والحال والكال

والغزواكك وانجنوا أبخل وموضكع الدرفضك والخالوس علالانفع وتواني لاندمغ ومونقلب لايقنع ومؤدفك لابسسخ وترناض حزلا بخفح وموضحابة لانزدع فتزاخاع عَلَ كَلْ وَتَوَدُّدِ عَلَ الْمِيرِ أُوْقُولَ إِنْ عَلَى السَّفادَ مِنْهُ مُحَدّ اللافاذ ملاسه عبرواله ومناد والمستنا المؤرق والانبياء المرسكون والانمز المفراك وَالنَّهُ لَا أَوْ الشَّا لِحُن وَعِب ادُلتَ النُّنْقُولَة وَاسْدَ لُلتَ اللَّهُ مَ انْشُلِّ عَلَى عَلَيْ فَانْ فُطِيبَ فِي زَانْجُ بِمِالِمَا لُوافَانْ فَجُدِيدَ فَهِمِنْ فَرِمَا اسْتَعَادُ واوَاسْتَلَا اللَّهُ مِزَاْ تَخْرِيكُمْ إِمَا عِلِهِ وَاجِلِهِ مِا عَلِمْ مُنْ مُنْ مُنَا مُنَا عُلَمْ وَاعُودُ بِالْآلِ واعود با تعبان يحضر في بينم السَّاعَلَ مَا يَبْنِ النَّبِي كُمَّ إِمِسَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّينِمِ الله عَلَىٰ عَبْ عَدِينِ بِشِمِ اللَّهِ عَلَامُ لَ وَمَالِي بِيْمِ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَّهُ الْعَظَافِ دَقِي مِيْمِ اللَّهِ عَلَىٰ جَبَّنِي وَوَلَهِى وَقَرَابًا فِيمِ اللهِ عِنْ جَرَافِ وَاخِرًا فِي أَنْ مِنْ مِن مُلَكُ فِهُ عَلَمْ اللَّهِ الْمُعْتَدِيد صَنِيعَنَّا وَالسَّدَى لِيَّ يَرَايُوا لُمُؤْسِينَ وَالْمُؤْسِياتِ فِيهِم اللهِ عَلَى الرَّوْجَى وَجَرَفَعَيْ يِسْمِ اللهِ الَّذِي لايَضَرَّبُ عَاسْمِهِ مَنْ فَي لَا رَضِ وَلا فِي السَّمَاءَ وَهُوَ المِّمْ عُالْمَهُمُ اللَّهُمَّ صَلِعَلَى مَدِيدًا لِعُرْدِ وَعِيلُني بَجِيعِ ماسَاللَتُ عِبَادُلتَ الْمُؤْسِونَ وَانْ ضَيدَهُمْ بِينَ أنج إِمَاصُ فِي عَبِي مِاسَلَكَ عِبِادُكَ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ فَمِ فِي عَمْمُ مِنَ السَّوةِ وَالرَّدَى وَيْوَهُ وَيْرْفَضَالِتَ مَا اَنْنَاهُ لُهُ وَوَلِيتُهُ إِلَيْحُمُ الرَّحِيبَنَ اللَّهُ مَصِلِّعَا فَكَلْمِياً بَيْنِ وِالطَّيْرِينَ الطَّاهِرِبُ وَعَجِلِ اللَّهُ مُ وَنَجَهُ وَفَجَهُ وَفَجَهُ عَفَى عَنْ فَعَنْ كُلِّ مَهُ فِي م ومعنوم ومذبوب والمؤنين والمؤمنات الله مرساعة عروال تحدوان ففي تضرفه وايتهي فعاباكم أواجع ينف فيتهم فيالذنا والاجرة واجتر كنات عليهم وأفِيةً حُقَّ لا يَعْلَحُوا لِمُومِ الأدِسِب لِجَرْهِ عَلَى مَعْمُ وْعَلَى مُعَمَّمُ وَعَلَى مُعَمِمُ

ويجي كفنى كذيبج كسالم وكلهى فاخلى فقابالإ فاخالك بني كأفي كالخذى يتيم كمنظل لْمُ فِلْإِسْائِم الْمَبْخُلُ إِلَيْهِم الْمُلِهُ وَمُخْلَاثِمُ فَظَافَتُهُ فَ مَنْ قَلْمَهُ وُمُلَا الْوَاسَد ٳڲؘؠؙڷٲۏۯڐۼۼۼؽؚڹڐٲۏڣٲڵۏۣۧڂڹڒٲۅٳؾ۫ٙۮؙٮؙ۠ڡؚ۫ڹػؙؠێٞٲٲۏؠؚۧڒؖٳٲۏڝؘؠ۫ۼۮٞۊڿۣڔٳڣ فايخزافة فأخكف فأزا كمؤسن فالمؤسنات بالله وكإسا تثرالفا تنزالعامته الفالك الكاميلة الطاجرة الفاخي كما يكذا لنظالية الزكية المتابية المتابية والمنافية الكرعباله فطهم الخؤة فيذالم فتنقا الفلاعا ودفن تظلافا برقيام الكناب ۏۛٵؾؘؚڹۣڋؚڡؘڟؿؽؠ؈ٵڹؖؽٙۿٳۺٷؿٟۺ<sub>ۘ</sub>ؠۼڔۣ۫ۏٲۺۭۼ۬ڲؙڋۅۺڣٵۼۣۏۮۺ*ڎۣۄڰٷٚڰؙ* وَبَكِيْ وَبِالتَّوْرُ بِرُولُا بَهِ إِلَى الزَّبُورِ وَالْفَرْفَانِ وَالْحُفْدِ إِنْهِمَ وَمُوسَى وَيُكُلِّ كِنَابٍ اَتْنَكُرُاللهُ وَبِكُلِّ رَسُولِ إِنْسَلَهُ اللهُ وَبِكُلِّ جَيْرًا فَأَمَهَا اللهُ وَبِكُلِّ يُرْفِانِ اظْهَرُ اللهُ وَكُلِّ ٷٛڔٳڹٵؘڎٲڶۺؙۏڮڴؚٳؙڵٳڿٙڶۺٙڡٙۼڟٮؽ؞ؚٳؙۼۑؙؙٚٚڣٚۅٲۻڹۼۑؽؙۺؙڴۣڴڕڿؾۺۣٙۏۺڹ مالخاف وأخذد وينشر مادة مينه أكبر وين شرف فالعرب والعج وينستر ضَعَة أَكِونَهُ أَلْانْرِهُ الشَّيَا طِينِ وَالسَّلَاطِينِ وَإِلْلِينَ وَجُنُوهِ وَاشْلِاعِ وَلَلْبَاعِهِ وَين مَيْها فِي التَّارِ وَالظُّلْزُومِن مُرِّها دَمَمَ اوَهِجَ اوَالمَّرُومُ نِي مُرْكِلْغَيْمِ وَافْرُونَامَ وَنَاوِلِيُوسَعَيمَ وَمِنْ مَيْنَ الْتَصْلُتُ فِي اللَّهِ لِهَا اللَّهُ إِلَّهُ فَالْدُومِنْ مَيْنَ الْمِلْكِ وَسِن تُرِما فِي الأَوْجَبِين وَالْأَفْطَارِ وَالْفَلُوَاتِ وَالْفِفارِ وَالْجِيارِ وَالْأَنْهَارِ وَمَنْ سَتَر الفشاني والغفار وكلكنان والشاووا كمشاد والذفاروا كالمشاروين شرمابك فالكر وَمَا يَخْعُ مِنْهَا وَمَا يُنْرِلُهِ رَالِتَ مَا وَمَالَعَهُ فِهِا وَيْنَ تَرَكُلِ فِي مَنْ وَمَنْ مَرْكُلِ والبَرْ رَقِهُ الْخِذْ خِاصِينِهٰ الدَّرَةِ عَلَى لَهِ إِسْتَهِيمٍ فَإِنْ تُولُوْافَعُ لُحَ بُولَ الْالْمَالِة نَعَكَيْهِ يَتَوَكَّلْتُ وَهُوَوَتِ الْفَرَامِ الْمَجْلِيمُ لَمْ يَرَفَّا عُونُ مِلِنَا لَلْهُمْ مِنَا لَحَيْ الْغَيْمَ فَأَكُنَّ

3 9

لدنولالإطفي إسن فوف كالغ فأمن ابت فالبرق الجرسلطا نتزاس فجهة بمتعطد اياس فِي الْحِنَةِ وَحَدُهُمُ يُامَنَّهُ وَاحِيدُ صُادِقَنَّا مَنَ أَيَادِيهِ فِاصِلَةٌ يُامِرُ حَجَيْدُ وَاسِعَنَّمُ الْغِياتِ الْسُنَعِبِينَ المِجِيبَ عَقِيَ الْمُضْطَرَّبَوْ وَاسْتَهُوكِ الْمَثْفِلَ لَا عُلَى مُعَلِّمُ الْمُثَولِ لِلا وَفَيْ الْمُثَ الأدواج الفاينية فاحتالا خاوالبالية فاأبقر الناظري فاشمع النامعين فالشرع الكاسيين بالخكم انحاكم بن بالرَّح الرَّح بن باواه بالعطانا بالمطلق الاسارى يارتِ إِلْمِنْ يَا اَصْلَالْتَقَى وَاصْلَالْمُعْفِرَ إِلَا مُنْ لِايْدُولَ السَّرُهُ إِلَى الْمُعْمَع مَدُهُ يَاسَ لاينْفَطِعُ مدَّدُهُ أَشْهَدُ وَالشَّهَادَةُ لِيفَعَدُّ وَعَنَ ۖ وَهِي بَيْءَمُعُ وَطَاعَدُ فَيهِا أَيْ الفَازَةَ بَعَيَ الْحَدَرَةِ وَالنَّدَامَةِ النَّاسَاشُكُ اللهُ الْإِلْدَ الْإِلْدَ وَمُدَّكَ لا شَرِيكَ الدَّفَانَةَ مُعِمَّا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَوا لَمُتَعَلَّبِهِ وَالدِوَاتَهُ فَذَبْلَغَ عَنْكَ وَادَّى مِاكَانَ فَاجِبًا عَلَيْهِكَ وَأَنْكَ عُفِهِ فِي إِمَّا وَزَرْقُ فَمَّنَّعُ وَزَنْعُ وَيَضَعُ وَكُفَّنِي وَنَفْ فِرُوعَ لَكُ فَص وتقفو وتزيم وتضفغ وتجاوزهم تالقلم ولا بتود ولانظلم والكنفيض وتبسط وتخو وَيُنْفِ وَمُنْدِئُ وَهُمِي لُونَيْمِ وَتَهُيْ وَأَنْ حَلَّالِامُونُ فُصَرِّا وَكُمْ يَوَالْمِ وَالْمِينِ مِنْعِنْدِلَةَ وَأَفِضْ عَلَى مِنْضَلِكَ وَانْدُعُكَ مِنْ عَنْدِكَ وَأَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكُانِكَ فَطَالَ ماعقة فخانحسن أنجي أفاعطينيفاك بنرانج بالمخرب وسنرف عكالهيخ اللهم فصر عَلَّحُ مَّ يِوَالِهِ وَعَيِّلْ فَهِ وَلَقِلْهِ عَثْرُ فِي وَلَحْمَ عَبْرَ فِي وَارْدُدُ فِي إِلَى أَفْسَلِ فَادَلْتَ عِنْدِ وَ الْمُ اللَّهِ مِعْدُونَ مُعْمَى مَعَدُ مِنْ عُلْمِ وَمُلَامَةً شَالِيلَةً فِهِ بَهُ وَمَهِمَّ فَأَ فِنَا فهبغ وَمَيْلُهٰ وَاعِنْ عَلَاسْ فِفَادِكَ وَاسْفِفَالَئِكَ قَبْلَ أَنْ عَنْوَا لَهَ وَأَنْ فَعَلِعَ الْعَلَ وَاعِنْ عَلَالْهُونِ وَكُرُبُنِهِ وَعَلَى الْمَدْرُونَ وَحَنَيْهِ وَعَلَى الْمِيزَانِ وَخِشْنِهِ وَعَلَ القلط وَزَلْنِهِ وَعَلَيْهُمُ الْفِيهُة وَرَفْعَيْهُ وَأَسْلُكُ مَجَّاحَ الْعَلِقِ لَا فَطَاعَ أَنَّا

ومجيده وعكاة لياغم وعكج بعالمؤنب ت والمؤساد فانك عكى يتفظ فد البيم الله وَاللَّهُ وَيَنَا للهُ وَإِلَى اللَّهُ وَالمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالدَّوْلَ وَالْحَقَّةُ لَا اللَّهُ عَلَيكُ تَعَكَّنْهُ عَلَى اللهِ وَافْقِ صُ الْمِي عِلِي اللهِ وَالْفِي اللهِ وَبِاللهِ اللهِ وَاصْاوِلُ وَأَكُمُ اللَّهِ وَالْفِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاعْتَرُواْ عَنْهُمُ عَلَيْهِ وَتُوالِنُهُ وَالِيَّهِ سَنابُ لا اللهُ إِلَّا اللهُ أَكَّ اللَّهُ وَمُعَدَّدُ المُّعَلَّى وَالْزَى الْخُومُ وَالْلَاثَكَةِ الصَّفَوْفِ لا إلْهُ الاَّ اللهُ وَحَنَّ لا لَمْ إِلَّهُ الْمُعَلُّ الْعَجْلُمُ الالمة والمات تُخامَا إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل فيالصِّالح ياكِيرُ كُلِيِّهِ بِإِنْ لِاسْرَمِانَ لَهُ وَلا وَبْرَيَا خَالِوَ الشَّسْ وَالْقَتْرِ الْمُبْرِيَّا صَمَّدُ الخاعَ السَّبَجُ إِلَى مُطلِوا الْكَتَالِ وَهِ إِلَا الْمِيالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الشَّيْظِ لَكَبْرِيْ الوَّرَالوَّرُيالِمُ مُرَّرِ أَكُمُونِيْ الْمِعَةَ مَنْ فِي الْقَبُوثِيَا الْفَالْفَ الصَّدُولِ الْمَاجَالِ الظِّلْ وَأَحَرُونُوا عَالِمًا بِذَاحِ الصُّدُودِ بِالْمُنْ لِكَابِ وَالنَّوْرِ وَالْعُرْفَانِ وَالزَّافُومِ استَ يُبْتَحُ لُمُ الْمُلَاثِكُمُ أَنِهِ إِبْكَارِ وَالظَّهُ وَيْ إِلَا إِمِ النِّبَادِ فِي النَّبَادِ وَالْمُالِ فالمنجي كالأمواث فاستنبئ العظام الذاوسات باساميع المتوف فإسابي الفون الكافئ الغِظَامِ الْبَالِيَهِ مَعْدَا لْمُؤَدِّيْ إِمْزُلَائِيَّا فُلْهُ شُعُلُ فُتُ فُو إِلَيْكُ مِنْ الْمُؤْلِ فاستلاعتناج المنجنيم حركة وكالنفال بالمزلاج فكأد شادنا فأضفأن المتناجكة بأنطف الصدقة والنفايق أعنان المتكاوماحتم وأفهم من سوالفضا وأمن يجبط بِمِنَفِيعٌ فَيُّكُانُ إِمْنَةٍ عُلَا النِّفَاءَ فِهَا لِنَا أَمِزُانُكُ شَاءً أَمِنَ كُمُ اللَّهُ الرَّقُ مِن المدنيني المهبد العبد المياقة عن المؤذا عن المراجد في الدَّوَ المناعَلُظ مِن المُنْ الدُّاوْنِا مَنْ أَذَا وَعَدُوفًا وَإِذَا لَوْعَدُعُمَا يَاسَ مُثَالِئَ مَوَاجِ السَّالَمِينَ فِإِمْرُ الْفِحَمِ بِر الصّامينية باعظيم الخطرنا كجهرالطَغ إلى الله وعبر لابنا في أَنْ لَهُ مُلْكُ لايفني لامَنْ

क्षात्र के ता अन्ताअकार्यावानित

Maria de la como de la

A Control of the Cont

11

الواثلات الاستواق لاهام وقل سبطان الفيالمليا لفتة وسينادق اللهم إقاعة بك بن ذَقَا لِنِعَيْكِ وَحَيْدِ إِعَا فِينَا وَمِنْ فَكَا أَنْهُمَاكِ وَمِنْ ذَكَا النَّفَا وَوَيْنَ اللَّهِ ماسَتَقُ فِي الكِابِ اللَّهُ مَا إِذَا سَعَلَا يَجِنَّ مُلْكِلَ وَيَدْفِ فَوَالِدَ وَمِعَظِيمُ لَطَالِكِ ويعندن لتع كظفك أن مُسْلِع كَا يُعْلَي فَالدِيمُ تسال الطاجناك مُرقِل فِالشَّالْمَانِعُ فَدُونَهُ الكأخن وفدمية أخرافف للقاس أسرا خديجة قالتكروفا فهاما شكف متافقتم فالفقل الغت الكايس عدفه إما الكريك مراتع على المناحظ الكريد تُؤكِّلُ عَلَ كُيِّ الَّذِي لا يُمُونُ وَالْحَدُيْةِ الذِّي لَوْتِغَيِّذًا لا يدَثِّرُ فِل سَبِعًا حَنِي الله الأهوعكينه تؤكلك وهورك الغرالعظيم وستبعا الله تترطافظا وهواؤهم الزاجين إِذَ وَلِيمَ اللَّهُ الَّذِي تَرَّلُ الْكِفَابِ الْمِيْرِ صَبِي اللَّهُ الْمُولِ لِيهُ مُرَّفِّلُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ الالله وَحَنَّ الاجْرابُ لَهُ إِلْمُ أُواحِدًا أَحَدًا فَوْاصَدُنَّا لَيْتَخِذُ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَـدًا لمُرْفَالْ حَسَا وعشرب من متدالسال على الماللة الله الله متاعظ في المؤينة والمؤيثة فالسيان والسيلاط المخياء منهم فالامنواب وسبعا الخايد عاكز فندة كات ٱفْعِيْ عَنْ فَكُو عَنْ وَلَا الْمُلَا اللَّهُ مَتَّا حَتَّا لَا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل عُبُودِيَّةٌ وَقَا فَانَهِمُ الْمُحْلِيِّةِ كَالْمُواَفِلْ فَعَالِوْ السَّبَيْفَاتِ الأَرْبَعِ وَعَثْرًا الدَّهُ فاعولذ وما ولاحول والأوالله وعشر لاحول والافق كالمالله لاستقانينها النَّهِ مَا يُهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَوْقَ وَالْمَالِينَ فِي اللَّهِ وَعَنْ الْمُلْحِقُ لِكُلِّ إِلَّهُ اللَّهِ وَكُلِّ فِي مَا عَلَا اللَّهُ وَلَكِّل نغة إلجَهُ لِينْ وَلِكُ إِنَّ الشَّكُمُ لِينَا وَلَكُمْ إِنْهُ وَلِكُمْ إِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكُمْ إِنَّهُ يبن إناليه وإناكيه واجعون ولكراض في شيرا الله وليكل فتاآء وفكر

وَفَقَ إِنْ مَعْ عَلَمْ مِ عَالَمْ يَعْ الْأَلْصِ الْحِما عَلَّمْ مِنْ عَقَمْتُمْ إِنَّا الْمُنْ الْجَبِ إُوانًا العَبَدُالذَّابِ وُصَفَّانَ مَا بَيْنَ خَالِاحَنَانُ بِإِمَنَانُ بِإِذَا الْحِيَرَ لَوَا يُؤْكُرُ مَ وَصَلِّعَلَى من برقة من المفاوّة والمعن الله الله المناه أَجُهُ لِمِينًا لَذِي أَذْهِبَ بِاللَّهِ لِيهُدُ وَيُوجَأَهُ بِالمَّادِ بَرَحْتِهِ خَلْفًا جَدِبِكَ وَتَخْرُجُ عَافِيةٍ سِنهُ مِتِية وُجُوهِ وَكُرْمِيرِ مُخَامِا لْعَافِظِينَ وَلَلْفَ فُعِيْدِينَ حَيَاكُمَا لِلْفُونَ كَائِبَ بْنِ وَلَلْفُنْ عُرْضًا الِلَّهُ ٱكْذَبَا رَجُّكُما أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَخَنَّ لُالْتِرَاتُ لَهُ وَانْهُمُ لَانَ يَحْتَمَنَّا عَبُنُ وَرَسُولُ وَاشْهَدُانَ النَّاعَدُ الْمِينَةُ لارْبَ بِهِمَا وَاللَّهُ بَعْثُ مَنْ فِي الْفَهُ وُرِعَلَ ذِلِنَا مَنِي فَعَلَيْهِ المَوْثُ وَعَلَيْ إِنْفِينَا اللهُ الشَّهُ الشَّهُ ا مُعَهَا مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَالدِيرِةِ السِّالةَ مُرْتُكُلْ فِسْمِ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالدِوَا فَوَ أمرعا لِمَا لِشَانِ الله بَصِرُ بِالْمِيادِ فَوَقِيهُ اللهُ سَيِّنَا فِي مامَكَ رُوالا إِلٰهَ الْحُ الشَّيْجُ ا فْكُنْدُيْنَ الظَّالِينَ فَاسْتَجَتَالُهُ وَجَيَّتْنَاهُ مِنَالُغُ وَكُذَٰلِنَا يَجْوَلُونَ مِنِي وَحَدْبُنَااللهُ فنغ ألؤكي أفا فذكب ابنغ ومناه وفضل لذيمت بمرسوة ماشا آالله الاخلك مِنَالْمُرْبِينِ عَسْبِينَ الْخَالِقُ مِنَالْخَلُوفِينَ حَسْبِيَالنَّانِينُ مِنَالْمُزُوفِينَ حَسْبِيَاللَّهُ نَجُ الْعَالَمِينَ حَسْبِهِ مَنْ هُوَ حَسْبِي حَسْبِي مَنْ أَدْمَزُ لَحَسْبِي حَسْبِي مَنْ كَانَ سُنْذُكُ فَا بزار من عني الله المراف الموعلية توكلك وهورت العرش العظيم فرق اللحت هِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ إِلرَّحْجِيمِ أَخْرُكُ لِيْوَرِ إِلْعَالِمَ يَنْ أَخَرُكُ لِيرَ حَمَّاكِ يَر مُنْ أَكَّا فِي فِيرَ مُنَّاكِ فَلاَ بَهِن مَعْ وَفِروابِرُأْخُرِي أَرْبَعِين مَعْ لِين اللهِ التَّحْزِ الرَّحِيمُ أَلْحَدُ لِيَقْدِ رَجِي الْعَالْمِينَ نَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَرُ أَنْعَالِهِنِينَ ۚ وَلَاحَوَلَ وَلَا فَقَ كَرَيْ بِاللَّهِ الْمَعْلِيمِ مُنْ

تعولي

وتنزله

177

العدمة وفي منزلتاً ي ويغ المنزلتات وفي المنا كلات وفي المنا والمنة وفاكل والمنا والمنة وفاكل والمنا المنزلة المناطقة المنزلة والمناطقة المنزلة والمناطقة

استودع الفالعيل الاخلى إناخ عظمة كرف الفصل الخاس ففول حبوالله كا الاالة أيهمه والمأخن وفلعرب الفضل كاس بضادك وبعفو فبنخا والتياني العَلِي العَقِلِيمُ مُرَّفِلُ كُلِّ وَمِ مَنْ سُبُحَانَ الدَّالِي القَّالِمُ الدَّلْ فِيسَبْخَانَ الوَاحِيلُ الاَت عُمُولَ وَجِهِ إِنْصَابِيولَ وَلَمُ الْمُؤْلِ فِالسِّنوانِ وَالْاَصْرِوعَيْدِيًّا وَجِينَ تَطُعْرُونَ سُنانَ العَرْدِ الصَّمَدُ سِنْ الْمَ الْمَ الْمَ اللَّهِ أَمْ سِنْ اللَّهِ وَتَجَدُّرُ سِنْ الْأَكْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال عُزِجُ الْحَيِّ مَالْيَةٍ وَالْمَيْ عَمِنَ الْحَيِّ وَعُفِي لَا فَعَلَ مَعْمَ فَمِهَا وَكَذَالِمَنْ عَرِفَ منطان المكيتا لفندوس سنطان ربت الملاققة والروح سنطان العلق الأفاتينا وتغلل تبال عقل في فل منطانك الله م عرف البيات الله عن الله عن الله عن الله وتعاليت الله وَيْفَوُّل لاحُولَ وَلا فَقَ الْولِاللَّهِ تَوَكَّلُ عَلَ أَعَرَّ الَّذِي لا مَوْثُ الْخَدُلِيَّةِ الَّذِي لَيْقِيَّذ وَلَدَّا الْإِنْ مُرْفِلُ بِكُنْ الْلَّا وَعَشِيَّةً الْمِثَا سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْوَّا لَهِ مِنْ الْمُثَالِعِلْمِ الله والعقلة بدآؤك سننهانك المعتم فالعز إذاؤك سنعانك الله تم فالكبرا وتبنكة اليضاون يتزالغ تبصعة الكربتي فتهل فأنخ لمطويلا الميزان الحاخن سُلطانُك سُنطانَك مِنْ عَبَلِيمِ الْعَظَلَة الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَزَى المَعْنَا الْزَيْ الْبِي الْمُتَأْنَدَ شَاهِ لَكُلِّ خَوْقُ الْبِيالَاتُ وَفِي عُكُلِّ الْمُكُلِّ وكذلك لأاله الخالط الله والشاك بروكذالت كالشفك تتدوا المالقيين المُقَالُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الظاهرية وتعول الله تواخرسنا بعيني الله كالنام واكففنا بركاك الذى أنجيانة فقراليان بمناتك تلقق وزنا استنوث بمنانك فللموزن لازمين المنطا المُرْامُ وَادْحَنَا بِفُدُرُنَاتِ عَلَيْنَا وَلانَهُ لِكُنَا وَانْتُ رَجَّا فَالْمُرْفِمُ لَ عَلَى فِيمِ لله التَّوُرِيْمِ اللهِ نُورِيْمُ فَرُدِيثُ مِللهِ اللَّهِ عِلْمُ مَنْ يَرَالُهُ مُورِيثِمِ اللهِ الَّذِي خَلَقَ تغَلُّمُ وَذَنَ النَّهُ مِن وَالْعَتَرِينُ بِعَا مَلَ تَعَلُّمُ وَزُنَ الظُّلْمَةِ وَالنَّوْرِسُ بِعَامَكَ تَعْلَمُ وَذُنَ الظُّلْمَةِ وَالنَّوْرِسُ بِعَامَكَ تَعْلَمُ وَذُنَ الظُّلْمَةِ وَالنَّوْرِسُ بِعَامَكَ تَعْلَمُ وَذُنَ الْغَيُّ وَالْمُؤَاتِ سُبْطَانَكُ وَلْنَالْمِيجِ كَرْهِي مِنْ مِنْفَالِهُ يَوْ سُبْطَانَكَ سُبُوحٌ فُلُوسُ بِنَالَكَ النؤوس النؤا كمنانيه الذي خلق التور وأنزل ألنؤر عكى الملود في كناب منطون فيك مَفْنُهُ وَعِلَى نِيَ مِجْنُورًا لَكُنْ فَيْوَ الدِّي مُوكِالْعِرْمَ لْكُونٌ وَبِالْفَخْرِسَ لْهُونٌ وَعَلَالتَرّاء عَباً لِنَ عَوْلِتَ كَيْفُ لِانْحَافُكَ سُبْعَانَكَ اللَّهُ مُ وَيَعْلِكَ سُبْعَانَ اللَّهِ لَمَعْلِم وَالصَّلْ وَسَكُورُونَ مَكَ اللَّهُ عَلَى يَدِينًا فَتَهَا لِتَنِيْ وَالدِّلطَاهِ مِنْ مُثَّفِّكُ اللَّهُ فَاطر المنالقة كايته عليه والحنافة كاينه علية والاله المالة الشاك ما ينبغ يفوالله السِّه وَإِن وَالْمَا وَمُواللَ مِن وَفَاعِرْ خِرَى فِي أَوْل الفَصَدُ لِهِ وَلَ تُسْتُطُلُ اسْتُ فِي فَي الكَرْطَ بِنْبِغِيلِهِ وَلاحْوَلَ وَلا فَقَ الْإِلِلهِ وَصَلَّى لَهُ عَلَيْءَ مَدٍ وَأَصْلِ بَيْنِهِ وَعَلَّيْ وَهُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلْهَ الْمُهُوالِهُ كُلِّ شَيٌّ وَنُسْتَهَى كُلِّيهِمْ وَرَبُّ كُلِّرَتِ وَاشْهِدُاللَّهُ الْمُنْ لِمِنْ حَتَّى بَضَواللَّهُ مُتَّرِفِلْ حَنَّا اسْنَغَفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَّهُ الْمُعْ وَأَنْتُمَّ الْعَبُّومُ وَ عَلَقَهُ وَالْمُودِيِّزِ وَالذُّلِّ وَالصِّعَارِ وَأَعْزَقُ يُجُسْ صَنَا يَعِ اللَّهِ إِلَّ وَالْوَاعَلَى عَلْ اتوك إليه متفل وينضر الموسي الله مركك على الله ما الما المنافعة الودي كُلِها وَاعْوَدُ بِلِنَهِ مِن خِزِي الدُنيا وَعَذَابِ لِلْحَرِيِّ الْعَصْل لِسَاد لُوعِسُو مِنْلَةُ النَّكُووَ اسْنَكُ اللهُ فَي وَجِهِ مَنَا وَفِي أَبُهُ فِهِ نِي عِقِ مِا بَرَاهُ لَدُحَنَّا عَلَى البَاهُ مِنْ بِضَاوَا بِنَا نَا وَالْمِلْاصًا وَرِزْفًا وَاسِعًا وَهِبْنَا خَالِمًا بِرُسُكَ وَلَا انْفِاسِمِتْنِي فأدع بالصباح والمساءع الصادف البالتلام فلجين بضبح ثلافا وجزاس الاقا

الإخزان يجقيم والمتشلك بجبلرم موهناان أنحظم ومعهم وضهروته أوكل سن فالوًا وَأَجَانِبُ مَنْ جَانِبُوا فَصَلِّ عَلَى عُمَّ يَعِلُهِ وَأَلِيرَ فَاعِذْ فِي اللَّهُمَّ بِعِيدُ مُونَ مَيْرَكُمْ فِلْ اتَقْدِهِ فِاعْظِيْمِ مَنْ الْمُعَادِعُ مِنْ يَبِيعِ السَّنوادِ وَالْمُ تَضِ إِنَّا جَعَلْنَامِن بَيْن اَيْدِيهُ سِدًّا وَمِنْ خَلْفِهُ سَدًّا فَأَغْمَيْنَا هُمْ فَهُمُ لَابُضِ وِنَ مُرْفِعُ مِبْطَاءِ العشلَ فالمسآء والصباح وأفضله بعدالعص أفع أنجفه مروة عن ولانا الخي بنطابة بِسَنْ مُعْدِلِتُهُ التَّحْزِلِيُّ مِنْ مُنْ عَانَ اللَّهِ وَأَكْمُ لَيْهِ وَلَا إِلْهَ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ وللحول ولافؤة كالإبالله العكي العظيم سنخان اللها فآء اللَّيْ إواطراف التهااد منطانا لله بإلغُدُة وَالأصالِ سُبْطانا لله بالمُتِي وَالْإِنكَانِ سُبْطان اللهِ مُسْوُلَ اللَّهُ وَلْدِيْخُرُونَ سُبْحانَ رَمَّاكِ وَبِالْغِزَّةِ عَنَّا يَعِيغُونَ الحاضَ أُسُبْحانَة فِ الملك والمككوث سنطان ذعالع فانجر وتستطان ذعالك فاقتفاف المكاليا كنوانب بالمهمر المنتوش سنعان الله المكاليا تخي لتبي لايموث سنعا المَلِينَ الفَدُونِ سُبْخَانَ الْفَايِمِ لِلتَّايِمِ سُبْخَانَ التَّايِمِ لِفَايِمِ سُبْخَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْعَانَ رَبِي الْأَعْلَى سُبْعَانَ الْحَيِّ لِفَتَهُ وَمِ سُبْعَانَ الْعَلِي الْاَعْلَ سُبْعَانَهُ وَنَصَا كَ مُنْجُحُ فَتَوُسُّ رَبِّنَا وَرَبُ الْمُلْأَمْكِيْزِوَالرُّوحِ سُبْخَانَ الدَّادِيغِيْزِ إِلْغَاوِلِ بُخَانَالُو يعَبْرِيَعْلِيمْ سُنْعَانَ فَالْوِمِا بُرَى وَمَا لَا بُرَى سُبْعَانَ الَّذِي يُدْدِلْتُ لَا بْصَارَوَهُ الْكُثْر الْمُضَادُّ وَهُوَاللَّطِيفُ الْجَيْزَاللَّهُ مَّ الْجَاصَةِ مُنْكَ فِي فِي وَجَرِي وَمُركِزُوعُافِ مِ فَسَلِّعَ يُعَيِّدُ وَالدِوَاعِيْمَ عَلَى عَيْنَكَ وَجَيْرات وَبَرَكَانِكَ وَعَافِيْكَ يَغَافِهِ مِنَ النَّالِ وَادْرُتَهِي مُكْرِكَ وَعَافِينَكَ وَفَضْلَكَ وَكُرامَانْلِتَأْبُدًا مَا اَفْتَيْنِي اللَّهُمْ مِنُولِيَافَفَدّ

المخ وتكل من هُورَة وَاللَّهُ وَكَيِلَ مَن كُلِّ مِنْ مُؤَاهُ أَسَنَ فِيرِعِلْمِ اللَّهِ كُلِّي وَعَلا بَيْنِيهِ فَ اعَوْدُيُا فِي عِلْمِ اللهِ مِنْ كُلِي وَ وَمِنْ كُلِّ شَرِيبُ عِلْ الْعَالِمِ عِلِحَلْقَ النَّطِيفِ فِي الْمُحْدِي تَحْكُلُهُ القادِيعَلَيْهِ مِاشَاءَ اللهُ كَانُ لافَقَ إِللهِ اسْنَغَعْ اللهُ وَاليَّهِ لِمُهِرُمْ وَلُ اللَّهُ إنَّهُ لَهُ يُسْ اَحَدٌ سِزَطَهْ السَّالِيَّةِ احْسَزُ صِيْعًا وَلالْهُ أَدُومٌ كُرَامَزُ وَلاَ مَلْمِ إِنِّي فضالاولا ببراشتذ ترقف كالاعكيد واستذي اطلة ولاعكيه استانع تظفا سالتعكي وَإِنْ كَانَ جَيْعِ الْمَخَ لُوفِينَ مُعَدِّدُونَ مِزْ فِلْكَ شِهُ لِيَعَدِّمِهِ عَاشْهَ لَـ الْكَافِي الشَّهَادُّ مِاتِيَا أَشْهِذَ لِدَينِيَةٍ صِالْدِقَةِ مِانَ لَلْتَالْفَصْلُ وَالطَّوْلَ فِي إِنْعَامِلْتَ عَلَّى مَعُ فَلْذِيكُمُ التهفانافاعاكل إراد نبح قائحته بطاير فطيقن امانا مزحلو التخطيقيلة الشَّكْرُواَ فَجِبْ لِي ذِبادَهُ مِّن إِنْمَامِ النَّعَةَ لِيرِعَتَ الْمُعْفِرَةِ وَالْفِرُ فِهَ وَكُونَ وَصَلّ بِسُوِّ سَرِيَةً إِلَّا عَلَيْ يَكُلُونُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الماسة الماسة والماسة والماسة والماسة الماسة الماسة الماسة الماسة والماسة والم تَسْبِحُ ثَارِيًا وَحِينَ عَلَى فَالْاَلَ فِيسْ مُعْرِ وِلِللهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ الله كُلِّ فِعَدَةٍ مِنَاللهِ مِنْ اللهُ الْمُؤْكِمُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّه الأالله مُتَ فِلْ عِشْرًا فِأَ الْصِّحَتَ وَعَشَّرًا فِأَ اسْتِيْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْرُ وَأَحَدُ يله أسْنَغُفِرُ إِنَّهُ لاحْوَلُ وَلافَقَ الْإِياللهِ هُولَا وَلَوَالْاخِرُوالظَّا هُرُوَالْباطِنُ لَهُ الْلَكْ وَلَدُانَ كَمُنْ يَغِينَ فَيُسِتُ فَيُسِتُ وَنَجِينً فَهُوَيَّى لا يُؤْفُ بِسَيْعِ الْخَرْفِهُ وَكُلُّ مُّعُفَّةً بِرُحْ فِلْ إِذَا مَّنِثُ ثَلَافًا وَإِذَا أَسْيَثُ ثَلَافًا أَسْيَثُ اللهُ مَعْفَ

र्ताना भूता ना ता व्यवस्था ने संस्था ना ता ना स्थाप के स्थाप ने

وَلِكَ أَكُونُ فِلْ عَمْولَتُ بَعْدُ فَاذَ دُلِّكَ وَلَلْسَاكُ خَذَا إِعِنَا أَخَذُ وَلَكَ أَخُذُ وَالِثَ أَخُذُ وَلَكَ الْحَدُيْبِعِ لَلْزُولَكَ الْخُدُسُنْهَ كَالْحُدُولَكَ الْحَسْدُةِ الْعَرُولَكَ لَلْخُدُسُنْرَى انحذر والنا تخلف لخانخ ووالت انحد ما المت تخذوالنا الخدولة بواتخ ووالت انخد صادفا لوَغِدِ وَقِي ٱلْمَهُ مِعَ مِزْ إِنْكُ مُدِوَا لِمَا لَهُ وَلِكَ أَخَذُ رَفِيعَ الدِّيجَالِيَ عُلِي التَّعْقَ مُنْزَلُ الأياب ين فَوْفِ سَيْع مَنوا ينعَظِيمُ البَرُكافِ مُخْرِجَ الوَّوْيِلَ الظَّلُا فِ فَمُعْدِجَ و المُفَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مُ لِكَ الْخُدُّعُافِرَ الذَّبْ وَقَابِلَ النَّوْبِ سِنْهِ الْعِفابِ ذَا الطَّوْلِ لِالْهُ الْمُ انْتُ النَّكَ الْمَهُمْ اللَّهُمْ لَكَ أَجَدُ فِي اللَّيْ إِلِوْ المِّشْيَ وَلَكَ أَكُرُ فِي المَّهَا وِإِذَا تَجَلُّ وَلَكَ وَالْحَمَى وَالنَّوَى وَلَانَا كُمُّ لَعَدُهُ مَا فِجُوفِ الْأَرْضِ وَلَذَا كُمُ لُعَدُدَ أَوْزَانِ مِياهِ تَفَيْهِ مَفَادٌّ الْجِارِوَلَكَ أَكَمُ عُدَدًا فَرَافِ الْأَشْجَارِ وَلَكَ أَكُمُ عَدَمُنا عَلَى عَجْرِ لَا رَضِ وَلَكَ أَخَرَرُ عَدُومَا احْسَى كِنَا لُكِ وَلِكَ الْجَلُعَدُ وَمَا اخْلِطَ بِعِلْكُ وَلِلَّا أَخَذُ فَلَكَ الْجِزِ فَالْمِ نُس وَالْمُوالِمِ وَالطَّهْرِوَالْهُمَالِهِ وَالسِّبَاعِ حَمَّا كَبُرًا لَيِّ النَّارَكَا هِذِي كَالْحَيْبُ رَبُّنا وَمَرْضَى وَكَا بَنْهُ فِي لِكُومَ وَخُولِتَ وَعَرْجَادُ لِلَّ عُمَّ فَلْ لا إِلْهَ الْاللَّهُ وَحْنُ لا شَرِيلَ مَلْ اللَّهُ وَلَهُ الْخُرُجُي فَكُبِ فَهُبِ فَهُبِ فَجُبِي فَفَى حَنَّ الْابُونُ بِيمِ الْخَرْوَهُو عَلَى كُلِّ فَا فَالْ عَشَرًا اسْنَعْفِالله الَّذِي لا الله وَلا هُوَانْيَ الْفَيْوَمُ وَاقَوْبُ الَّذِي عَشَرًا فِا اللهُ عَسْطًا يارَحْنُ عَثِلَ الرَحِبُمُ عَشَرًا مابدَبِعُ السَّنْوَانِ وَالْأَرْضِ عَثْلَ الْخَالْجَادُ لِوَالْإِكْمَامِ عَشْرًا يَاحَنَّانُ يَامِّنَّانُ عَشْرًا يَاحَيُّ الْعَيْمُ عَشَّرًا يَاحَيُّ كِالْالِلْمَالِوْ الْمَاكُوالْمُنْ عَشْرًا 

وَبِعَضْلِاتَا اسْدَعْلِيَا وَيَبْعَلِلِنَا أَجْتَعَتُ وَاسْدِينَ اللَّهُ تُولِيَّا اللَّهِ فُلِيَّةً وَكُفَيْ إِنَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ والنهار مكركة كأنك وأنبيا آل والماك ويحكه فأغرين وشكان مخوالك والصيك وَجَيعَ خَلَفِكَ بِأَتَكَ أَنْ اللهُ لا اللهُ لا أَنْ وَحْدَلَتَ لا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحْتَمَدًا صَلَوْأَلْنَ عَلِيهِ فَالِيقِيْدُكَ وَرَسُولُكَ وَاتَّلَ عَلَيْكُ فَالْمِينُ عَيْمِي وَيَهِبُ وَتَهِبُ عُنِي فَاشْكُ أَنَّ أَجَتَ يَحَقُّ فَانَا لِنَا وَحَقِّ النَّ الْوَحَقَّ الْعَالِمَ الْمَاعَةُ لِينَ الارْبَ فِهَا فَكَأَ التُمْبَعْ التَّوْفِي الْمُتَوْدِ وَانْهُمَ لَانَ عَلِيَ ابْنَ إِنْ اللِّي إَمْرُ الْوَفْيِ يَحَقًّا حَقًّا وَانَ الْمُثَاةَ ين فلي مُلْهُ مَنَّةُ الْمُكَادُ الْمُناتِينَ غَيْرًالصَّالَةِينَ وَلَا الْمُضِلِّينَ وَانْتُمُ اوَلِيَّا فُكَ المُصْطَعَوْنَ وَجِنْ إِكَالْغَالِيونَ وَصَعْوَ لِكَ وَجِزَ لِمَا يُرْخَطِعْكَ وَجُبَا وَلِمَا الْفَيْخَ عَمَلُ لدينك فاخضصنه أم على عادلة وجعلنه أخجزعكى العالمين صلفانا تعائبه فالسكا وَرَجَةُ اللهِ وَيَكَالُهُ اللَّهُ مَ كُنُ لِهِ فِي الفِّهَادَةُ عِندَلدَّحَةً نُلقِّنها فَاسْتَعَقَّى ال إِنَّا عَلَىٰ الْفَارِي اللَّهُ مُراكِنا أَجُلُحُمَّا مِسْعَلْ اللَّهُ وَلا بَنْفَا أَخُوهُ اللَّفْ مَلَك المخلحسنة الفنة لتااسكا وكفيتها وتشيخ للنا لأدف ومن علبها اللغم للنا تخداد خَدَّاسْمِدًالْبَدَّالُوانفِطاعَ لَهُ وَلَافْتَادُ وَلَكَ أَبْبَغِي فَالِيُكَ بَنْبِي فِي وَعَلَّ وَلَكَ وَسَعَ وَاسْتِهِ وَلَعَبْدِي وَاسْامِي وَفَوْفِي عَنْهِ وَالْسَانُ وَمِيْتُ فَوْدًا وَحِيدًا ثُمَّ فَيْكُ وَلَكَ أَكُونُ لِذَانْفِنِ وَمُعِثْ يَامَوْلايَ اللَّهُ مَلَكَ أَعُدُوْ الشَّكُ وَمِهِمَ عِمَّامِلَّةً كْلِهَا مَلْ يَجِيعِ نِعِسْا أَفْتَ كُلِهَا حَيَّى مُنْ إِي أَعَدُ إِلَى الْحِبُّ ذَيْنا وَتَوْفَى اللَّهُمَ لَلَتَأْخَيْدُ مَعَ خُلُودِكِ وَلَكَ أَخُرُ خَسْمًا لا مُنْهَا كَلْدُونَ عِلْبِكَ وَلِكَ أَخَرُ خَمًّا لا أَمَدَ لَلْوُقَ مَنِيْنَاتُ وَلِكَ أَكُونُهُ مَا لَا أَجْرَلُهِ أَثْلِهِ إِلَا رِضَالَتُ وَلَكَ أَنْهُ لُهُ وَلِمُ المَعْدَةِ فِيكَ

استعنا

صَلِّيًا للهُ ال

من خلقال واضطفيته

وهوالتميع البطبر فالااله الزاتن يجيلا اله الخانث الضطنة بالااله الأانت بخي ادُوْفَةً بالالِهُ الْأَالْتُ يَجِوِّلا لِهُ الْحَالَثِ الْعَلَيْمِ مِنَ التَّالِيْ الْهَ الْحَالَثُ الْمَعْلِ الااتَّنْ مُفَتَ لَعَلَ مِنْ الْمِجْمِعِ مَلْ يَجِي خُونْنَا عُقَاضِ الْمِنْ الْمُعَلِّ مُلْكِلِ مِنْ الفضا كالتا المج عشرفها وعيذ الليابي وكزيام وعفوه الاقبليطها وكذعيذ للشاكما ونبدأ البِّيلة أنجُمعه فندعوفِها يعِنذَا الدِّعاء اللَّهُ مُمَّ إِنْكُ الأَوَّلُ فَارْتَدَّى عَبْلَكَ ه ذالدَّفا وفيع النَّان عظيم لمنزلَّه وَآنَا لَا خِزُالَدِي لا بَهُمُ لِكُ وَآمْنَا لَحُمُ اللَّهِي لا بَعُونُ وَالْحَالِقُ الَّذِي لا بَعِيْرُ وَاسْتَ البَصِبُ لِلَذِي لابَرْنَا بُعَاتَ المَعْادِ قَالَةِ ي لا بَكُذِيبُ الْعَاهِ الدِّي لا يَعْلَبُ الْبَدِيُّ الايتفتك الغريب لابنع كالفادر الذى لابينا المافاو لايقليم العمدكلا فيعم القينة الايتنام الجيب لايت مراج الالمرام العالي لاعيم الفوي لايم معت العظيم المهوسف الوقي لا ينليف العدل لا يجيف الغيقى لا يَعْتَ عِزْ الْكِيرُ لا يَعْتُ عُزُ الْكِيرُ لا يَعْتُمُ الْمَهْبِعُ الافقة الغروف ليتكرانغاب لافينت افوز لاستنافي الفرة الاستنفيرا لوهاب لايمِلَ الجَادُ لا يُعَمَّلُ الْمَنْ لِلا يَذِلُ الْحَافِظُ لا بِعَثْ لَا لَفَا إِزْ لا يَنَا مُ الْعُقِبُ لا بُرْف الذَائِمُ لا يَعْنَى الْبَافِي لا بَهَ إِلَيْ لَمُعْتَ وَلِا لِيَانَعُ الْوَلِيمُ لِلاَيْفِيَةِ الْالْفِي الْمَاسَدُ الْمُحَتَّ الَّذِي لايْفَتِيْلِ الْمُنْفِئةُ وَلَاجُهِمُ مِاتِنَا لَمَنْكِنَةُ وَلَا عَلْمَ الْمُنْفِئةُ اللَّهِ وَلَا لَمُنْفِئةً مَنْ وَكِفَ لا مُكُونُ كُذَٰلِكَ وَاسْتَخَالِقُ كُلِّ فَيْ الْإِلْهَ الْإِلْمَ الْشَكْلُ مَنْ هُمَا اللَّهُ الْوَحْمُكُ الكَوْفِرُكُومُ الْوَجْعِ امَّانًا كُمَا تَهْنِينَ وَجَادًا الْسُنِيِّينِ: اسْسَلَكَ وَلا اسْسُلُحُ إَلَتَ ف ازَعَبُ لِيَهَا وَكُوْ الْوَعَبُ الْحَقِرِكِ ٱسْسَلُتَ مِافْصَرَالْكَ إِيرُكِيْهِا وَانْحِمَا الْفَيْ لايَبْعَى يلعبادان يستكول يزيرا استنافت الحالقناح دوانج كايثم فيل لعمر التكافيك

بساتن اَحُلُهُ عَثَرًا لِينَ البِي عَثَرًا وَاقْ التَّوْحِيدَ عَثَرَا مُرَّالًا اللَّهُ السَعَ بِالنَّ أهُلُهُ وَلانَصْنَعْ فِي النَّا اهْلُهُ فَإِنَّا نَاهُ لللَّهُ فَا كَانَاهُ لللَّهُ فَا كَاللَّهُ فَا وَانَاهُ لللَّهُ فَاجِهُ الْحَطَايَا فَادْ تَهْمُ إِلْوَلَا فَ فَاتَنْ الْتُحْلِلَ إِلَّهِ بِي تُرْفُلُ عَشَرٌ لِاحْتَلَ وَلا فَقَ كَوْلا إِنْهِ أَيْلا بِأَسَّةُ تَوَكَّلُ مُ كَالْحَ إِلَيْكِ لا بَمُنْ مُ وَأَخَدُ لِهِ الذِّى لَيَّتَنِّدُ مَلَمًا الإِنْ وَفَقُلُ احِنَا الْجَدَ دغآءالعَشَابِ صَبَاحًا وسَاءً الْمِحَاسَىٰ خَفْهُ سُتَجِيرًا بِإِمَانِكَ فَصَلِّعَ فَحَهْ ِوَالِهِ والهني فإنك لاتخذ لأمن السنك المحاسيح بالمستجيرا بجليك فصراع تحقي والدوعة عَلَيَّ بِحِلْيِكَ وَفَضْلِلَنَا لِلْحَاسَى فَفَرْئِ شَجِيرًا بِفِنَاكَ فَصَلَّاعِ فَكُمُ مَّلَ الْمِوَادُوْفَيْنَ فَشَلِكَ الْوَاسِعِ الْمَيَوِّ الْمِرَيِّ الْمُحَامِّشِي فَهُ مُسْتَجَمِّ الْمَيْغِيزَ لِلَّهِ فَصَرِّعِقَ مُحَرَّدُ وَالْمِوَاغْفِرْ لمِهَ عَيْنَ عَزِمٌ لَانْفَادِرُ لِمِ ذَنْباً وَلَا اذَ ثَكِبُ بَعْدَهَا عُزَمًا ۚ الْمِحَ امْدَخُ لِنَّ سَجِيرًا بِعِزْكَ فَصَلِعَكَ عُنْدِوالدِوَاعِزَنج عِزَّالادُلَّعَ مَن الدَّا الجاسَيْف في البَحَر اللَّهُ وَالْحِيرُ عَلَّهُ عَيْدِوالدِوقَوْبِ وضالمتضعف لِم إسَى وَجُوالْبالِ الفاف سُبَجِيرًا مَنْ اللَّهُ الْبَافِي الَّذِي لابِهُ فَ كَالِيفَقُ فَصَرَّعِ فَأَجَّدٍ وَالْبِرِقَ آخِرْنِ بِنْ عَذَابِ التَّادِ وَيَنْ شَرِاللَّهُ فلاخِيَّ اللَّهُ مَ سَلِّهَ وَهُمِّ يَوَالِيوَافَخُ لِي إَبْلَ اللَّهُ مُلِلَّذِي فِيهِ الْمُنْزُوالْمَافِيَّةُ فِ الغَاحُ وَالزِدْفَالْحَ بْيُوالطِّيبُ الْحَادَ لَ الْوَاسِعُ اللَّهُمَّ بَعْرَنْهِ سَبِيلَهُ وَهِيَّوْلِي فَخْرَ وسن مَدُدْ لَدُرْ خِلْفَا لَ عَلَى مَنْدُن الْبِلُورِ فَصَلِّعِلَى مُن مَدِ فَالْمِوخُلْنُ عَنْ الْبِ بَكُنْبُرُومُونْ خُلْفِهِ وَعَنْ بَيْنِيهِ وَعَنْ سِبْالِدِ وَمَنْ وَفِرْ وَمِنْ خَيْنِهِ وَأَنْجِ لِينا مُزُوقَقِية يَنَ وَالْمِجْ صَدْلَ وَاسْتَعْ وُرُوانَ يَعِلَ إِلَيَّ اوَ إِلَا حَدِينِ الْمَهِ إِلَى الْمُعْدِينَ الْمُنْ اَوْنَتْنَى عِنَا خَوَلْنَهٰى وَدَدَفْهُ وَالْعَمْنُ رِعِلَى مِنْ فَلِي لِلْوَكِيْدِرِيوْ وَإِنَّاسَ هُواَ فَهُ إِلَيْنَ فَ حَبْلِ الْوَرَبِينِ إِنْ يَجُولُ بَيْنَ الْمُعْ وَقَلْبِيهِ إِلْ مُفْرِعِ إِلْمُنْظِ إِلَا عَلَى إِلْ مُنْ لَيْنِ كَيْشِا وَيَنْكُ

رياني

مالغاف كمهر واكفهن الغاف خرفي تأروا ذراعة الخاف خرو متذوسة له ولكل وليم وَمُؤْمِنَةُ مِالدَّعُ وَاقْتِلُهُ لا لِلهُ لِالْهُ الْمُاسْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل ان جُرَالِيَلهٔ الجُعهُ سُورِقَاء مَسْرا وَالكَمْف وَالطّوابِين النَّلْ وَالرَّبِيجِينَ ولِعُمان وصّ وحمالتجان والتخان والواقعذوستندكر فواب ذلك اشاراته نعالى في الفصالخي مِوابُ وَوالفَاسْتِهَ وَكَيْسَجَتُ ان مِيعُومِ ذَا الدَّعَاءُ اللَّعْمَ الْأَلْحَمَ الْأَلْحَمَ الْآلَتُ مَعْمَةً مِزْعِنْدِكَ بَنْدِعدِ إِنَّا إِنْ وَتَخْعُ لِهِا أَمْرِى وَلَهُ بِهِا التَّعْبُ قَ تَقْفَظْ بِهِا فَايِج وَتُعْلِمُ بِهَا شاهدى وَنُزَجِّي بِهِا عَلَى مُنْ الْمُنْ مِهِ الْسُلْمَةِ وَتَعْمِمُ فِي الْمِنْ كُلِّ وَيَ اللَّهُمَّ أغطبى إياناً صادِقًا وَيَهَيْ مَا خَالِصًا وَيَحْهُ أَنَا لَهِ فِاشْرَفَ كُرَّامَ فِكَ فِاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللهئة إيّاسُ لمك الفؤري الفضاء ومناذ لالعُلماء وعَبْثُ النَّعَ لَاهُ وَالصَّرَ وَالصَّامُ اللَّهُ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نُزَلُ ُ رِلِتَ حَاجَجَ وَالْصَعَفَ عَلِي فِهَ لِمِا فَنَقَلِكُ إِلَى رَحْمَاكَ فَاسْتَلُكَ فَاقَاتُ الأكمور وبإشافي الصُلُورِيَكا بِجُدُرِ أَبْنِ الْجُورِانَ يَجْرَجُ مِنْ عَذَا بِالتَّعِيرُ وَمِنْ مُعْتَ النِّهُ وَمِنْ فِنْ الْمُهُولِ اللَّهِ عَمَا أَضُهُ عَنْهُ سَنَّا فِي لَمْ يَبَدُ لُعُهُ نَيْجُ مَلَا يَحُلُ يهِ سَنْ لَهُي نَجْبِرُو عَلْ تَرُاحَدًا شِرْخَلِفِكَ فَإِنْ الْعَبْ لِيَنِكَ هِنْهِ اللَّهُ مَمْ إِنَا أَحْبَرِ الشّيبدِوَالأمْرِالرَّهْدِيدُ اسْنَالُكَ الْأَمْنَ بَيْمَ الْوَعِيدُ وَأَجَنَّهُ يَوْمَ الْعُلُومَ عَ الْمُثَّر التَّهُودِ وَالزُّمُّ النَّيْ وَلِمُونِ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَاتِّكَ لَفَعَ لَمَا تُربيدُ الله على الله المن مهديين عَرضا آلين والامضي لم الدوليا كان وحراً كِوْهُ اللَّهُ عَيْدُ يُجِيِّا مَا السَّالَبِينِ وَهُادِي بِعِيدًا وَنَايَ مَرْخُ الْفَكَ ٱللَّهُمُ هِ فَالدُّعُا أَيْ وَعَلَيْكَ الْإِجَابِةُ وَمَنْذَا أَجُهُدُ وَعَلَيْكَ التَّكُلِينُ اللَّهُ مَّ اجْعَلْ فُولَافِ فَلِي فَوَلَّ فِيَسْرِي وَنَوْرًا بَيْنَ بَدِئَ وَنَوْرًا عَنِي وَنُورًا فَيْ وَنُورًا فِي مَنُورًا فِي مَنْ وَنُورًا فِي مَ

ياحهُم الْحَدَثْ نِوسَامِ المَيْشَادِ رَافِعُ الدَّمَانِ اسْتَلْتَ لِاللَّهُ لِإِحْلُ فِي الْمَاتَكَ الْعَسْقَ كُنِهْا وَكِيمَا الِنَالْعُلْيَا وَعَيْنُلِنَا إِنَّى لِانتَصْحَ وَاسْتَلَاتَ بِاكْمُ الْمَآلَكَ عَلَيْكَ وَاجْتِهَا الكك وَاشْرَفِهَا عِنْدَا مَنْ لِلْرُوا فَيِها مِنْكَ وَسِيلَةٌ وَاسْرَعِها مِنْكَ إِجَا بُرُومِ الْمِك الخزون المكذؤن أعجليل لأجل لعظيم الذي عجبه وترضي عنن دغال بروت تحيك دُهَاهَ وُوحَوْظِينَاتَ ٱلْمُعَيِّرُمُ مِرِسَائِلَاتَ وَيَكُلِّلْ سِيمُ مُوَثِّقِ ٱلْفَوْلْمِزِوالْا بِغِيلِ وَالزَّوُدِةِ الفنها يالفظيغ وينجل شيه فولك عَلَمْنُ مُ احَدًا مِرْخَلِفَكَ أَوْلَةُ وَمُنْكَ أَحَدًا أَوَاسَنَا وَتُ بدفع فالغشي عندكة وكلإليم دعاك بيحكة غزشك ومكاث ككك واصفيا والتين خَلْفِكَ وَيُحِوِّلُكُ ٱللَّهِ مَاكَ وَالرَّاضِ مِنَ النِّكَ وَالْمُعَوِّذِينَ بِكَ وَالْمُنْضَرَّةِ مِنَ النَّكَ أَدْعُو بْالشَّدُ عَادَسَ فَالْمِ سَنَكَ فَ فَاقَنَّهُ وَعَظْمُ مُومُهُ وَأَشْرَفَ عَلَى لَمُلَكَذِ وَضَعَفَ فَوَتَرُق مُنْلايَشْنُ أَيْدٌ عُمِن عَلِهِ وَلا يَجِلُهَا قَنِهِ سَأَكَّا عَبْرَلَة وَلا لِذَنْبِهِ عَافِرًا عَبْرَلَ فَعُدْمَ رَبُّ مِنْهَا اِلْمَالَتَعَبِّرُهُ مُنْتَكِمْ وَلا مُنْتَكِيْهِ مِعَنْ عِنَا مَنْكِ يَااْفُنْ كُلْ سَجِيرِ فِاسْتَنْكُلْ فَعَامِ وَالْإِنْكُمُ مِنْ الْمُلْقِبِ وَاللَّهَ الْوَالْتَحْنُ الرَّحِيُّ أَنْنَا الْمَثِّ وَأَمَّا الْعَبْدُ وَآمَا اللَّهُ وَأَنَّا الْمَلُوكُ وَانْنَالْهُمْ يُوانَاالذَّابِ لُوانَنَالْعَنِينَ وَانَاالْنَبِيرُ وَانْنَا نَحَ وَانَالْتِكُ وَأَ الْبِافِي عَانَاالْفَالْهِ فَانْنَا لَهُ مِنْ فَانَا الْمُنْ فَكُونَا الْمُذْنِ وَلَنْنَا لَيْهِمُ وَانَا الْخَاطِئُ وَانْنَا لَمَ إِنَّ وَانَا لَرُرُونَ وَانْنَا حَتَّ انْ شَكَفَ اللَّهِ وَاسْتَعَنَّكُ به وَرَجَوْدُ الْمِي كُرْسِنْ مُذْنِبٍ قَلْفَعْزَ لَدُوكُرُسِنْ سِي فَلْجَاوَزْمْ عَنْدُفْصَ لِعَالَمَ إِ وَالرِوَاغْفِرْلِهِ وَارْحَبْنِ وَاعْمُنْ عَنَّى مَعَافِيْنَ الْفِرْلِي رَفْضُ لِلتَسْبَوْحُ فِزُكُرُكُ تُدُّونُ ٱمُرُكَ نَافِذُ فَضَا وَلَهُ بَرُولِ مِن الْهُرى ما اخَافُ هُنْ وَفِيجُ عَبِي يَعَنَ كُلِّ وَمُروَيَكُ فِي

ياهِمُ دَفِيكِ ا دَيِاسُمَا يَكُ ا الانْفَظِيَّةِ،

Selection of the content of the cont

Secretary of the second of the

المرافق المرا

وكاستغيزلة باالخرفا غفرل استرثان ويستحب أن مفلكتلة الجفنة وبعماسيعا بيداة استين علق مالية مااستطعت عود بيضالة من مراستعت ٱبُو ﴿ يَعِكُ وَابُوا يُوالِهِ فَاغْفِرْ لِهِ فُولِهِ إِنَّهُ لِالْمَعْفِرِ الذَّانُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّذُاللَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الللَّالِمُوالِمُواللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللَّاللَّاللَّا اللللَّالِمُ اللَّهُ ال بِدُعًا وَالْفَج فِيتَحربَ لِهُ الْجُعِه فَيَعُول الْمِحْمُنُ وَالْأَمَال فَارْجَابِ الْآلالِكَالِيَا لَا فَعُ وفلعرفك فالفصل لقانع عشرفه ادعيذالون تمرافع بوم الجعذبدهاء التجادع ليترآ بن فرود مالهالر من العَمْ الرَّجْمُ الرَّجْمُ الرَّجْمُ الْعُمُ الْمُعْلِيدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ بَعْدَفَنَا وَالْمُشْيِا وَالْعَلِيمِ لِلْمُعَالِيمَةُ مَنْ ذَكَنَّ وَلَا يَعْضُ مَنْ شَكَّنَّ وَلَا يَعْيُومَن دَعَاهُ وَلا يَعْطَعُ حَجَاءً مَنْ يَجَاهُ اللَّهُ مَ إِنَّ إِنْهُ لِلَّهِ وَكُفَّى إِنَّ شَهِينًا وَأَشْهُ وُجَيعَ مَالْ ثَكَيْكَ وَدُسُلِكَ وَسُكَانَ مَعَوَانِكَ وَجَمَلَةً عَرُشِكَ وَمَزْفَعَتُ مِزْلَيْهِا آمَكَ وَدُسُلِكَ وَانْكَ أَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالَمُ اللَّهُ وَمُدَلَّ لَا شَرِيلَ لَكَ ولاعدبلك ولاخلف ليقلك ولانبد بركان محسم ماصلوان علبواليع نك وَرَسُولُكُ أَدَّى مَا حَمَّلُكُ الْمَالِعِبَادِ وَجَاهِ كَيْفِاللَّهِ عَرَجَهَ لِحَقَّ الْجِهَادِ وَأَمَّرُهُ بَتَّ عِاهُوَ حَقَّ شِنَالتَّوَابِ وَٱنْذُرَ عِاهُ وَصِلْتُ مِنَالْعِفَابِ ٱللَّهُ مُعْ يَعْنِي مِينِكَ مَا الْخِينَةِ فِي يُعْفِرُ فَلْمِي مِهِ كَافِي هَدَيْنَتِي فَعَيْدٍ مِنْ لَكُنْكَ رَجَّةً إِنَّكَ آتَنَ الْوَهَّابُ صَلِّعَلَ عُهُ إِذَالِعُتَهُ وِوَاجْعَلْهِ يُرْاتُ إِعِرْصَهُ عِنْهِ وَاحْدُنْ فِهِ ذُمْرَيْرُ وَوَقِيْقَ كِدَا وَهُونِ أَجُمُعُناكِ وَمَا اوْجَبُّ عَلَى فِهَا مِزَالطَّاعَاتِ وَقَمَّتَ لِأَمْلِهَا مِزَالْعَطَاآةِ في إَنِ الْمِنْ الْمَانَا الْمَرْزُلُ عُكِيرُ دِعَاء الْحَلِكُما ظُعِلَ الْمِنْ لَكُمْ مَنْ عَالَمَ الْمُلْكِ وَيْكُمْ مِنْ كَانِيَةِ بِنِ فَشَاهِ مِنْ يُوكُنُونِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَحَنْ لا خُولِتَ

فتغزع وأذكا فانبر وفوك فالمخبى وفركا فيج وفرك فعظام اللهم الميظلم ليالنوك وَمَانَّتُونِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللّل النَّبْ عُلِيْلُهُ سُبْعَانَ ذِي الْفَصْلِ وَالْتِعَمِّ سُبْعَانَ ذِي الْجَيْدِ فَأَكْرَمُ سُبْعَانَ ذِي أَجَلًا وَالْإِكْلُمِ وَلَيْسَتَعِبُ ان بَدِعُولَيْ الْمُعْقِعَ فِي مِنا ولَيْلَا عَضِوبِ مِهَا إِنْقَا الدُّعْلِيةِ نَعْبَأُ اللَّهُ مِّنْ فَعَنَّى مَنْ مَنْ عَلَى الْمُعَدِّلُ وَاللَّهِ الْمُعَنَّ لُونِ رَجْ آرَوْنِ وَطَلَبَ الْمِلْ وَجَايِزَيْرِ فَالنَيْكَ يَارَبِ تَعَبِّيَهِ فَاسْنِعْدَادِى وَجَآءَ عَفْوِكَ وَطَلَبَ فَايِلِكَ وَجَايِزَنْكِ فَلَا تَغْيَبُ وْفَالْهُ يَا مُزْلِا يَجِيهُ عَلِيهِ السَّافَلُ وَلا يَغْضُهُ مَّا كُلُ فَإِنَّ لِمَزْ اللَّهِ فَفَدُّ وَعِمَا صالي عَلِثُهُ وَلالوَفَا دَوْمَخُلُونِ رَجَوْدُ أَنَذِنُكُ مُعِيَّا عَلَقَهُ عِلْ الْمِوا الْوَالطَّ مُعْزِفًا بِأَنْ لِاحْجَدَ لِم كَلاعُذْرَا لَيُنْ التَا وَجُعَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي عَلَىٰ عَلَى الخاطِيرة فَلَمْ يمنت كت طول عَكُونِهُم عَلَ عَظِيمٍ أَجُرُمِ أَنْ عُلْتَ عَلَيْهِم بِالرَّحْةِ فَا مَنْ رَحْمُنُهُ وَاسِعَدُ وَعَفْقُ عَظِيمٌ العَظِيمُ المُن المُ بِرُوْعَضَالًا الْمُعِلْدَ وَلا بَغِي مُعَطَالًا النَّسُرُعُ الدِّلا فَبَ إِلَا لِلْهِ فَجَالِ الْفَائِذِ اللَّهُ يَجْنِها مَنْ الْبِلاَدِ وَلا بَهُ لِكُفِعَنَّا حَقَّ تَتَجَيَّ لٖ وَتُعَرِّفِي أَلِا جَابَهُ فِي ثُمَا قُ وَاذِهِمْ طَعُمَ الْعَافِيَةُ إِلَىٰ نُسْفَى جَلِ وَالاَسَمِّينَ فَعَالَقِ وَلانُسْلِطْهُ عَلَى وَلا يُمَكِّنَهُ مِنْ عُنْعِي لَلْهُمِّ إِنْ وَصَعْنَبَى فَمَنْ فَاللَّذِي بَرْفَعَنِي فَإِنْ رَفَعْنَهِ فَنَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَكَنَّ فَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ فَعَبُدِك الْدَيْنَالُنَاعَنَامُعِ وَفَانَعِلِثُ الْمُرْافِرُ وَحَكِمَا عَظْلُمُ ولا فِي فَيْنِا يَجْلَهُ وَانْكَ يَعْ إِلْ رَيْخَافُ الْفَوْنَ وَاتِّمَا يَنْ الْجِ الْمَالظُمْ الضَّعِيفُ وَقَدْمُعَالَيْ الْمُحِينُ ذلاِتَعُفُوّاً حَبِيرًا ٱللّٰهُمُ إِنِّي أَسْنَعِيدُ لِيَّ فَاعِذْنِ فَٱسْتَجِيرُ لِيِّ فَاجْمُهُ فَاسْتَرْبُو فَارُدُمْ فِي ٱلْوَكُمُ عَلِينًا لَكُ فَاكْمُ فِي السِّنْفِ لِلتَعَلَّعَ لَوَى فَانْفُرْ فِي وَأَسْنَعِ بِينُ لِلتَّفَا

باللقي

بعِلْهِ سُبْحَانَ ذِي الطَّوْلِي وَالْغَصَّلِ اللَّهِ عَالَى وَالْمَتِ وَالْعَمْ سُبْحَانَ وَعَالَفُنْ وَالْكُو الله من إذَا فَالله عَا فِي الْعِرْسُ عَرْشِكَ وَمُنْكَعَى الرَّجَةَ مِنْكَ مَا الْمِنْ الاعظرة ووكرك الأعلق ويكلينا فليتالفا تشفوقة تكلينا فك صدفاً وعكالا لاستاب لِكِلِمَا نِلْمَا يَكَ آنْ الْعَبِمُ الْكُرِيْمُ الْوَالْجَلَالِ وَأَحِكُوامْ اسْتَمَلْكَ عِالَابِعَ لِلُهِ فَي مِنْسَايِلِتَانَ نَصُرِكَي عَلَيْحُ مِنْ وَالْحُنْلِيَةِ عَلَهُمِ مِنَامَرِهِ فَجَوْجًا وَتَحْرَجًا وَانْ فَيَ عَلَى َدِنْ فِي إِنْ مِينَاتَ وَعَافِيةَ إِسْبِعَانَ أَبِحَ إِنْ عَلِيمِ سُبْعَانَ الْعَلِيمِ أَلَكُم فِي سُخانَ الباعيا لواين سُبطانُ العَلِي الْعَظِيمُ سُخانُ وَيَجْدِعُ اللَّهُ صَلَّا كَفَهُمْ وَالْحُعْدِ كاصليت وبالكنعك إبراهيم واليابرهيم انكتحب لنعب لاعفاة بصلكم مِن مُن مِل الله الرَّمْزِ الرَّحِيمُ لاحُولَ وَلا فَيْ آيِدُ الله الْعَلِي الْعَظِيمُ اللَّهُمُّ رَبَّ المكاد فكذ والزوج والتيبين والمرسلين وقاحرتن فيالشه واب والأرضين وخالف كُلِّ وَعَالِكُ لَكُ عَنَا بَاسَ الْمُلَاشَا وَمَنْ آلَا دَبِنا الْوَ الْمِنْ أَلِيْ فَالْمِنْ فَاعْدِ ابضارة وفلوته فاجعك تبننا وتبغهم يجابا وحرسا ومذفعا ينك رثبنا الاحقل ولافوع كنا الأدالله والله علبه وتوكفنا والمنه وأنبنا وهوا لغز بزانعكم وتبنا عافينا مؤشكل سُورَ وَمِن مَيْرِكُلُ النَّهِ إِنْكَ الْحِدْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِيلِ اللَّهُ اللَّ سُورَ وَمِنْ شَرِكُانِ فِي مُتَرِدَبُ الْعَالَمِينَ وَالْدَالْزُسُلِينَ صَلْعَلَ مُحْدَدُ وَالْمِرْجَعَينَ وَاوْلِيا مُّكْ وَخُصَّ مُعَدًّا وَالرُّبِأَ وَرِوْلِكَ لَاحُولَ وَلا فَقَ الْمِاللَّهِ الْعَلِيِّ لَعَظيم ينم الله و والله اومن و بالله اعود وبالله اعتصم وبالله استجير وبين الله ومنعناد تشنع يوس الطبن الإفرة أيي وس تغليم وتبليم وكفيم وعطين ووفيهم بكذيغ وتقريب وتقرما يأفأن بريخت الكيدل ويخت التها دين ألبغد والفل يخت

لَهُ وَالشَّهُ كَأَنُّ مُعَمَّا عَبُنُ وَرَسُولُ وَانَ الإِسْلَامَ كَا وَصَفَ وَالَّذِينَ كَاشَعَ وَأَنَّ الْمِكَابُ كَمَا أَنْزَلَ وَالْقَوْلَ كَاٰحَدَثَ فَانَالَٰهُ هُوَانَحَتَا لَهُ بِينْ فَصَلَوْاتُ اللَّهِ وَبَكَا أَرُوسَكُم لِيفُ يَجْيَايْر وَّسَادُمُنُوا كُونَ مِنْ الدِالْمِحَافِي المَانِ اللهِ الذِي لايُسْتَبَاحُ وَجُ ذِمَّ لِاللهِ التَّي كُلْمُ وَفِجَارِاللهِ الَّذِي لا يُضامُ وَكَنَفِهِ الَّذِي لا يُرْامُ وَجَازُ اللهٰ مِنْ مَحْفَوْظُ مَا أَا كُلُّ عَيْنَة فِيزَاللهُ مَا أَنْ مَا أَنْهُ لَا يَا يُخْرِبُ فَي إِلَيْهِ مَا لَا يَا مِنْ لَكُونُ عَلَى اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلْهُ لِكَاللَّهُ وَحْنَ لا شَرِيكَ لَهُ لَذَالْلُكُ وَلَدَاثَ عَلَيْ عَيْنِك وَهُوَحَىٰ لاَمِنُ مُنْ بِيمِ الْخَيْرُوهُوعَا كُلِّتُ أَوْرُرُ اللَّهُ مَا الْفُ الْفَاعُ الْخَلْدَ الْجَالِم رِنْ ﴿ يَجُبُ سُنَاكُمْ الْفَقِيلُ مِينَ الْمُوغِ سَنَلَهُ فَا وَسُلَّا بِمِجْفِياتَ الْكُرْجِيَةُ اللَّهُمُّ اغيز لم وَادْدُمُنْ وَاحْبُن وَاجْبُرْ وَعَافِي وَاعْدُعُنَّى وَانْعَنِي وَاهْدِهْ وَانْصُرُهُ وَ ٱلْفِحْقَلِهِ كَالْقَبْرَ وَالتَّصْرَ فِامْ اللَّهُ الْمُلْتِ فِإِنَّهُ لِا يَمْ الدِّعْزِلَةُ ٱللَّهُ مُ وَمَا كُنْبُتُ عَلَيْنَ خَبْرِ فَوَقَيْمَ فَاهْدِفِ لَدُوسُنَ عَلَى يَرِكُلِهِ وَأَعِنَّ وَمَنْتِهُ فَعَلَّمُ وَاجْعَلُهُ آحَتَ التَّيْنَ فَهُمْ وَأَتَّاعِنْهِ عِمَّا سَوَاهُ وَزِدُ فِي رَفَضَلَكُ اللَّهُ مِّ إِذْ السَّلَكَ يَضُوانَكَ وأنجناك واعود بالمتخطك والنار واستلك القيدب الأوورة جناس التحييم الله والتهافين الك يدوقلي من التفاف وعلى من التياء وبعره مزانيا فَإِنْكَ يَعْلَمُ خَائِثَ مَا لَا عَبْنِ وَمَا تَخْفِي الصَّلَوْدُ اللَّهُ مِّرَ إِنْ كُنْكُ مِّحْرُهُما مُعَتَّرًا عَلَى إِلَّهِ فَاحْ حُرِمًا إِذِ فَلَقَدِيرَ رِذَ فَي وَكُنُّهُ مِن مَاءً مَرْدُوقًا مُوقِعًا لِلْجَرَادِ فَإِمَّاتُ قُلْفَ مُلَّادً وتتعالين يخوالفاما اجذا أوكبث وعين أفراكيكاب اللهت وصراع كانحت يفالير الْمُنَ حَيدُ يُجُدِدُ كُنَّبِ وَيُعْ لِمُنْ عَنْ الْمُعَلِينَ مِنْ لِمَن الْمِنْ الْعَرْوَفَالْمِيمُ عُلَّا مَنْفَطَفَ الْجَلِينَكُمْمُ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لا بَنْبَعِ النَّبِينِ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ مَنْ اَحْتَكُمْ خُ

A Section of the sect

فيدة

مِنْء

عِنلَكُ ا

وَتَأْذُرُينِهُ

مسات الإطارة وي والماطعة الودادة المسات والماطعة بو يقدادة كوالا مطاقة الوقيد موامض الجاره الاجن عند و يكب الكوامطية الاراب القروعة المرسع والار التقديمة التوريق

والمنعمد والمعالا المنعوة

المَيْلَةَ مَثْرِكًا رَجِيدَهُ يِحَلَالِكَ وَوَقَالِكَ وَعِزَيْكَ وَسُلْطَانِكَ مُ جَعَلْتَ فِيهَا كُمْسِتَكِتَ وَ عَنِينَا ذُخَّ سَكَنَهُا الْمُرْوِيهَا مَنْ أَعَرُ إِنَّ سُتَكِبُوا فِعَظَسَٰذِكُ مُعَظِّ فِكِيْرِ إِلَّكُ مُنْوَجِداً فالموالية المتركة والمتعالية والمنطانية المنطانية والمنطانية والمتعارض والمتعارض المتعارض الم فَنَبَارَكَ وَهَا لَتَ وَعَلاهُناكَ بَهَا وَلَ وَنُولُكُ وَعِزَالَ وَسَلْطَانُكَ وَعُدْرَنُكَ وحولك وفؤنك ورخمنك وتدسك وانزك وتخافنك وتنجينك المكبن وكجزك الكجير وعظمنك العظيم وانننا للفائخ فبالكل يحيد المنهم فبتلكل فلإم والملك بِٱلْمُلْنِالْعَظِيمِ الْمُشْذَةِ الْمُسَتَّحُ إِسْمُلْفَ فِي السَّلْوَانِ وَالْأَرْضِ وَخَالِمُنْ وَمُؤْدُهُنَ وَرَبُّنُ وَالْمُهُنَّ وَمَا فِهِنَّ فَسُخَامَاتَ وَيَسَمِلِهُ رَبُّنا وَجَلَّ فَا وَلَهُ مَا لَلْهُ مَّ مسلّ عَلَيْهُ عِبْدَيْدَ وَرَسُولِكَ وَيَنِيكَ وَآجْنِ بِكُلِّحَ إِيَّالِهُ وَيَنْ خِلَاهُ وَالْمِيرَانَا الْوَقِيمِيةِ قَوَّاهُ وَيَهْ إِذِاهُ وَيَهْ كِينٍ رَحِيهُ وَجاهِ لِعَلَّهُ وَدِينٍ عَبْرٌ وَحَوْفَ وَالْجَارَةُ الْمِقْ وَالرَّهُ فَأَكْ وَالشَّفَا عَدَ أَجَانِيَّ وَالْمَنْ لِالرَّهُ عَفِي أَجَدَّةٍ عِنْدَلِمَا لَهِ مَا لَكُلْمُ اجماله منزلا مغوطا وتجلسان عاوظلا ظليلا ومرنفعا جسماجه لأدفظ الكَ يَجْهِكَ يُوْمَ تَجُبُ يُعَنَّ الْجُنِينَ ٱللَّهُ مَّ مَرْعَلَ مُ مَدِيقًا لِمُعَمِّدُ وَاجْعَلْهُ لَنَافَي واجتل كفيته كنامؤدة ولفياته لنامؤهما يستبنير بياؤكنا واجرنا واتشعتنا والمن فدولة والتلام وتعضانات جنائ القبيم است الفائحة وتبالف المبين اللهنة صلِّعَلَى حُبِّدِ فَالِحُسِّمَةِ عِلَاسْكَلْتُ بِاسْمِلْتَ الَّذِي هُوَنُونُ وَمُونُونُ وَفُوذُ فَوْفَ كُلِّ فِذْرِ وَفَوْدَ تَظَّىٰ إِبْرِكُلُ ظُلْمَةٍ وَتَكِيْ رَبِيرُقَ كُلِّ الْسَلِيانِ مَهِ وَجَبَا رِعَهَ يِدِوجَنِي عَيْدٍ وَنَوْسُ بِبِخُونَ كُلِخَاتَفِ وَبُطِلُ بِرِيحُ كَ لِسَاحٍ وَحَدَكُ إِخَاسِلُهِ لعظمينيه البركالفنا بمركا إليا ألأكبرا لذى متبث بيرتفسك واستوث يهمك

الغايب وأنخاين والقاهد والزايرانياة واموانا أضلي بجيرا ومن عرالعاتذوا كالقد قيثنافير وقشوتينها وتينشرا لذفاهي فأيجته فاللبي واللبس ويزانجي فالإني وبإلان المؤوا فأزَّلُهُ وَشَ إِلْهُ يُنْ وَاجْدُدُونِي وَنَعَبِّي مَجْمِعَ مَا تَخْطُدُ عِنْ الْجَيْ مِنْ شَرِكُلْ صُوْنَ وَخِيا لِإِفْسَاضِ أَوْسَوَا دِ أَوْنِشَا لِإِلْوْمُعْاهِدِا فَعَبْرِمُعُا هِدِيْمِينَ المكآة وَالْتَحَابُ وَالظَّلْنَابِ وَالنَّوْرُ وَالظِّلَّ وَأَنْحُرُورُ وَالْبَرَّوَ الْبُحُورُ وَالتَّهْلَ الْوَكُنَّ فأتخاب والعشران وأتخاكام والأجام والمغابين والكفايس والنواويس والقائق فأنجنانا ين مزالط ادرب والواردين متن بكره والتشاري تنتيز والقار والمايقي و الإنكار فالغنئة والأصال والمرسين والأسامرة والافاذة والفراعينة وألآبأ فينه ويعم فأذ وإجيم وعطايرهم وقبايله ويزهنهم وكزهم وكزهم وتفزره فغرم ووقاعيم وأخذوم ويغيهم وتفهيم وعبيتهم وكغيم وأخيبا لمي واخلا فيهون شَرِّكُلِ ذِي شَرِّمِ التَّحَقُ فَالْهِي لَانِ فَأَمِّ الصِّبْيَانِ وَمَا وَلَدُوُ اوَمُا وَرَدُوُا وَمِنْ شَرِّكُلِ دِى أَيْرِدَا وَلِو مُعْادِجٍ وَعَادِمِنِ وَمُنْتَغِيْنِ وَسَاكِنِ وَمُتَوَلِمٍ وَصَرَابِوهِ وَصَدَاعِ وَشَقِينَهْ وَامْ مِلْكِمِ وَأَنْحُتَى الْمُثَلِّنَةِ وَالرِّيْعِ وَالْفِتِ وَالنَّافِضَةِ وَالطَّالِبَّةِ وَ التَّاخِلَةِ وَالْحَارِجِ وَمِنْ مُرْكُلِّ هَا بَيْرِ أَنْ الْجِدُ بِنَاصِينِهَا اِتَّكَ عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَهِيمٍ وَكُلُّ عَلَّحُ تَدِو أَلِيكِبَيَّا مِّرْ ينعقد بعوده بنه الخيس لا ول وَسَيا لَم إِنْ اللهُ فَعَالَ ودغآه ليكل الستبث بملوقل سنفائك اللهم دنبا ولكنا كناشنا أنخ الفيتوم لأقلالكابن ولزبكن فأرخينك اؤليات المفائية فالمراكبات اقتادة فأخ مِنْ أَمِلِنَا أُوْيَّنَا كُلِّ فِي مُنْ فَضَا آلُتَ قَالِمُ يِسِسُطِكَ مُدَيِّرٌ لِإِمْرِكَ فَوْجَرَى فِهَا أَمُق كاين فَذَرُكَ وَمَعَى فِهِا أَنْ خَالِقٌ عِلْمَ لَنَخَلَقُ السَّلْوَابِ وَلِأَوْمَ فَإِمَّا وَيَنَّآ أَفْقَ

بالسرع يجدون والدويم المال والمال ولازي والمرازي المناوري المارول ومالي المناوج قلا كالميد المراد

وَالْفَوْلَ كَاحَدَتْ وَانَّ اللَّهُ وَلَحَيَّ الْمِينُ وَصَلَواتُ اللَّهِ وَسَلَامُ مُواَعِكُ مَهُ وَالدِّ آضَتَ الله ي فامانيات استنساليًا مُنفِنِي وَيَجْسُنالِيَاتُ وَجُووَ وَوَقَدُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلِي الللللللَّالِيلِيلِيلِيلِي الللَّهِ اللللللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ النَّا عَظَهُ ي دَعْبَةُ مَينْكَ وَرَغَبُةٌ النِّكَ لامَلْجَا وَلا مَنْحَى مُنْكَ لِأَ النَّكَ اسْتُ الذِّيَ أَنْكُ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَنْ لَكُ لَهُ مَّ إِنَّ فَهُ بِرَّالِيَّكَ فَارْدُ فَهُ بِعِيْرِهِا إِ الِكَ تَرْفُكُ مِنْ فَا يَعْيُرِيابِ اللَّهُ مِلْإِلَسْ لَلْنَالِقَيْبَا مِيمَا لِرَبْقِ وَثُلِكَ الْمُثَكِّل وَحُبَّ الْمُسَاكِينِ وَأَنْ نُنُوبَ عَلَى ٱللَّهُ مَ إِنَّى اسْتَلَكَ بِكُرْ ٱسْلِنَا أَنِّي أَسْنَا هَا أَن لنَجْا وَرَعَنْ سُوجَ مَاعِنْدِى يَجْسُنِ مَاعِنْدَكَ وَلَنْ تَعْطِينِي مِنْ جَرِبِ لِعَظَالَا لَا تَضْلَمُا أعطينه أحكا وزعيا ولة الله تزافا عوذ يلنمن الإبكوك فالأفنية وتن ولليكر مَكُنَّ لِعَلْقًا اللَّهُ مُ وَقَدْرَى مَكَانِ وَأَسْعَ دُفَالَ وَكَلَّمِ وَتَعْلَمُ الْجَوْلَ سَلَكَ عَمِيهِ اسْمَاتُلْتَانَ فَقَنِيَ لِلِكُلِّخِاجَوْمِنْ حَاجِ الدَّنْيَا وَالْاخِرَةِ اللَّهُ مَّرَاةِ ادْعُولِدُ وْمَا يَعْيَمُ صَعَفَ فَيْ الْوَاسْنَدُتُ فَاقْنُهُ وَعَظَمْ جَرِيهُ وَقَلْ عَدُهُ وَصَعَفَعُهُ وَعَاءَمُ لِلا يَجِدُلفِافَيْهِ سَأَذَّافِمُ إِنَّهُ وَلَالضَعْفِ بِعَوْنَا سِوَلَدَ ٱسْتَلَكَ بَحَامِعُ لَخَبْرِ مِتَحَايِّةٍ لَهُ وَ سَوَابِعَهُ وَقَوَايِنُ فَجَيعَ ذَلِكَ مِدَوَامِ فَصَلِكَ وَإِحْسَانِكَ وَمَيْكَ وَرَحْمَيْكَ فَالْ فَاعْنَقِهُ فِي النَّادِ فِالرَّكْبُسُ لَارْضَ عَلَى لَلْآءُ وَمَا بِمَنْ سَمَلَتَ السَّمَاءَ بِالْفَوْآءِ وَالوَلِيرًا مَّنَ أَكُلُ الْهَدِ وَالْوَاعِلَا عَلَكُلِ مَنْ وَبَاسُ لانِعَلَمُ وَلا يُدْدِي كَيْفَ هُو الأَهْ وَ وَبَاسَ ٧ بِفُدِرُ فُدْدَتُمُ الْإِهُو فَالْمَا مُؤكِلُ بَعِيمِ فِسْ أَنِي السَّالا يَشْفَلُهُ سَانٌ عَنْ سَأَلِ وَال عَوْشَالْسُتَغِيْنِ فَيَامِرَ عَلَيْكُونِينَ وَبَالْحِيْبَ دَعْقَ الْمُصْطَرِينَ وَمَا رَحْنَ الدُّيْنَاق الإخِرَةِ وَرَجِيمُ الرَبِ الْحَبْنِ رَحْبُنِ الْمُؤلِلْ الْمُؤلِدُ فَيْقِهِ وَمَعْلَمُ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَامِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَ وَصَلَّالْهُ عَلَيْهُ مَا يُوالِدُوسَكُم تَسِيعِ يَعْمِلْ مَنْ فِي الْمُعْلَقِ سُبْطَانَ الْوَلْمُ أَيْفِ

عَهْنَا وَالْمُعْمَدُونَ مِعَلَى كُنْسِيلَةَ أَنْصُلَ عَلَى مُنْ يَعِلَوُ الْمُعْمَدُونَ نَعْتَى لِلَّالَمَةُ يادَبَ بَابِكُلِّ خَبْرِفَغَتُ لُهُ لِحَدِمِ نِخَلِعَكَ وَاقَلِيانَكَ وَاصْلِطَاعَيْكَ مُمَّلَاتُسُكُ عَجُو لَبَأَحَةً الفالة وَاتَّنَعَقَ وَاحِ إِسْتَلَاعَ ذَلِكَ بِرُحْمَنِكَ وَانْعَبُ فِيهِ إِلَيْكَ مُؤْلَذَا فَتَفِيعِ اللَّهِ لَهُ الرِّبِ عُنْهُ وَكُرُمُ طِلبَ فِي تَقْسُ كُرْبَهِ فَالْحَمَّ عُرُفٌ وَصِلْ وَحَدَلْهُ فَأَا وُحْشَبَى وَاسْتَرْعُورَ فِي وَامِن وَعَيْ وَاجْرُ فَاقِيَّ وَلَيْتِي حُبِّي وَاقِلْهَ عَنْرَةٌ وَاسْتَجَب اللَّهِ لَهُ دُعَالَ أَعْطِني سَنْكُني وَأَعْظِين سَنْكَ بَيْ عَالَى حَيْنًا وَكُنْ إِبْعَالَ حَقِيًّا وَكُنْ إِبْحِيمًا ولانفيطن ولانوكي فينن مزرف لاتفائلي واناا دعوك ولانتي منوانا استلك ولانفُذَيْنِ فَأَنَا أَسْنَفَيْرُكُ يِاازُحُمْ الرَّحِينِ وصَلَّى السُّعَلَى عَبْ وَاصْلِينِهِ دُغَاوَبِهُم السَّبْ النَّبِعُ النَّفِي النَّفِي اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِيُّ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ الْخُرَاثِينَ وَمَفَالَيَّالْمُعَكِّزْنِينَ وَاعُوهُ إِللهِ مِنْ جَوْلِكِ إِيرِينَ وَكَذِيلِ كُاسِينَ وَبَغِيلًا عَلَى الْمُأَعِينَ وَ آخَنُ فَوْقَ حَدِا كَامِدِينَ اللَّهُ ۖ إِنْ الْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا فِهُ كُلِكَ وَلانُنَانَعُ فِي مُلْكِمَا سَنَكُ أَنْ فُسِلِ عَلَيْهِ وَمِعْ لِلَّهِ وَلَا فَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ مِنْ عُنِينَا اللَّهُ مَا لِبُلُعُنِي فِعَالِمُ وَعِنَاكَ وَأَنْ تَهُمِينَهِ عَلَى عَلَيْدَ وَلُوْمِ عِبَادَنَاكَ واستخفا في مُؤيِّنكِ بلُولُونِ عِنا يَنكِ وَرَّحْبَىٰ بِيَهِ بَعَ فَرَعَا صِلْ مَا اَحْدَثَنِي وَتُوْفِيَّ خِلِالِينَفَعُ مِنَا الْفَيْنَ وَأَنْ تَشْرَحَ بِكِنَا لِلَّهَ صَدْدِى وَتَحُطَّ بِلِلا وَنِدِ فِي وَتَغَيِّى البَّلاَمِنَ فِيهِ وَيَعْبَى لا يُؤْمِنُ عَلَى الْمُ وَيَتِنْدُ إِخْدَانَاتَ فِهَا مَقِي مَثْرًا كَا أَحْدَثُ فِي الْمَعْنَ مِنْ أَمْ الرَّحِينِ وَعَلَّهُ الْحِلْكُ الْمُعْلِقِ لَلْكُ مُرَّا يُعْلِقُ اَدْ يَهُا عَبِنُ ورسُولُدُوانَ الإسْلامُ كَافِسَتْ وَانَّ الدِينُ كَاشَعَ وَانَّ الْكِنَا كَالْأَقْ

وشيطان وسكظان وساج وكاهرة فاظره طارق ومنحيزان وساكن ومتنكل وساكن وَنَاطِنَ وَصَارِبِ وَتُعَيَّرُ إِنْ مُنْكَنِّ لِ وَتُعَيِّرُ إِنْ فَعَلَمْ فِي إِنْ فِي إِنْ وَمُؤْمِنِينًا وَكُو يَدْفَعُ عَنَا لامْرَيكَ لَدُولا مُولَينَ اذَلَ وَلا مُنِلَكُ إِنَا عَرَّوهُ وَالْوَاحِدُ الْفَقَادُ وَصَلَّا لِلْهُ عَلَ سَيْدِهُ الْحُرِّيَةُ لِلِلطَّامِرِينَ وَسَلَّمَ وَتَبْلِمًا عُوْدُهُ الْحُوْلِيَةِ لِلسِّبِّفُ فِينسِمِ اللهُ الْخُولِلَيْحِيمَ المنعَلَ وَلا حُقَّ الإ إلله المبَين البَظِيمُ اللهُ مُسَرِّبًا لللَّهُ مُكَذِوَ الرُّوحِ وَالنَّبِينَ وَالنَّ وقاهر من في السَّمُوانِ وَالأرَضِينَ كُنَّعَنِي أَسْ لاَشْرَادِ وَاعْتِم انصارَهُمْ وَقُلْمَ مُرَا يَنِيْ وَيَدِيْمُ جِامًا إِنِكَ رَبُنا وَلا فِي الْإِلْسِ لَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ وَكُلُ عَلَى اللَّهِ مِن الرَكُ فَ اللَّهِ مِن الرَكُ فَا اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّ أخِذُينا حِيدَيْنا وَمِنْ شَرِّمَا سَكَنْ فِي اللَّسَ لِكَالَهُ مَا وِمِنْ شَرِّكُ لِي سُوَةً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْحُ مَدَدٍ وَالهِ وَسَلَّمُ دَعَا وَلَيْكُ رُحْمَلُ لِيسْ فَعَرْ وَلِيهُ النَّهُ مِنْ اللَّهُمْ رَبُّنَّا لَنَا أَخُذُولَكَ الْمُلْكُ وَبِيدِكَ أَجْرُ وَامْدُ عَلَيْكُ فَهُرُ وسُخَانَكَ لَكَ الشَّبِي وَالنَّهُ وَالنَّهُ لِيلُ وَالنَّاكُ مِنْ وَالتَّجِيدُ وَالتَّحِيدُ وَالْكِيرِ إِلَّهِ وَالْجَرُونُ وَاللَّكُونُ وَالْعَظَةُ وَالْعُلُولُ وَالْوَقَارُ وَالْجُمَالُ وَالْمِنَّ وَأَجَلَالُ وَالْعَالَةُ وَالسُّلْطَانُ وَلَيْعَتُهُ وَأَنْحَلُ وَالْعَنَّ وَالدُّنيْ وَلَاحِزَةُ وَأَنْعَلَقُ وَالْمَعْرُ ثِبَادِكُ ذَرَبًا لَعَالَبَنَّ وَفَعَالَيْنَ سُجْعَانَكَ لَكَ أَتَحَكُ وَلِلَالْبِغَيْدُ وَأَجْسُالُ وَالْهَا أَوَالْوَرُوالْوَقَادُوالْكَمَا لُوالْفِيَّ وَانْجَدَدُ لُوالْفَشْلُ والإخنان والكيزياة والجروث وبسطف الرجة والفافية وكشا كخد لاشرياناك آن الله المني مشلك فب عالك ما اعظم شأنك وأعرب لطانك وأشد بحرونات وَأَحْمَعَ عَدَدَكَ وَسُبْحَانَكَ بُهِ بِيْ الْخَانَى كُلُّهُ مُلِكَ وَقَامُ الْخَانُ كُلُّهُمْ لِكُ وَاشْفَقَ أَنِعَلَىٰ كُلَّهُمْ مِنْكَ وَضَعَ الْخَلْقُ كُلُّمُ النِّكَ وَسُخَانَكَ مَبْسِعًا يَنْهُ لِكَ وَلِحِمْكِ وَ يَنْلُغُ مُسْنَاقَ عِلْمِكَ وَلا يَفْضُرُو فَكَ الْفَصْلِ مِسْالَةَ وَلا يَفْضُلُهُ مَنَى مِنْ عَالِم وَخَلْفِلْ مُنْكًا

مَنَّىٰ مَّ وَلَاحُولُهُ وَلَاحُولُهُ

سُنِعانَ الفَابِعِي لَبَاسِطِ سُبُعَانَ الفَالَةِ التَّافِعِ سُنْعَانَ الْقَاضِي الْحَقِّ سُنْعَانَ لَقَيْعِلْ سُبْطانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَ سِنْطَانَ مَنْعَالَةِ فِي الْمُوْآءِ سُبْحًا نَدُونَعُالَى سُبْحًا وَأَحْسَلِ ا منطاقا لدوفي الرجيم سنخا والغني انج يدسنطانا لخالوا للاوف سنخان الرقيغ لأفى بُنْخَانَالْمَغْلِمُ لَاعْظُمِ سُنْخَانَةَ نَفْوَهُلْكَا وَلا يَكُونُ هٰكَ نَاعَبُنُ سُنُوحِ قُلُونُ لرية أنج أنجليم سنحانا للوالعظيم وتجاج أشخان من هودا يم لايتهو سنحان من هو قَايِرُلا بَلْهُوسُ عَانَ مَنْ هُوَغِيَّ لا يَعْنَقُ إسْخَانَ مَنْ فَأَضَعُ كُلُّ فَعَظَيْهِ سُبْحَاتَ مَنْ ذَلَكُلُ مُنْ الْمِرْنِيهِ سِنْ الْمَرْاتِ مِنْ كُلُ مَنْ الْمُؤْلِفُ لِمُنْ الْمُؤْلِكُ اللَّهِ المفادة والفادة كالمؤركة وتناعونه ومالتنت بسيم الفالخ والتجبيم أجيذتنبي بالقيالكيك لالفايلا كواتح القينؤم الابدغ يطالحه والمعودين والإخالا كذلك تيول كذاليالف تباقسيدنا وسؤلانا لالدالا موود النو وسكيرا لأسور نُوُالسِّنولينِ عَالَا وَنِيسُنَلُ فُورِكِينِ كُومِ فِهَامِصْناحٌ آلايْرالْدِ عَلَىٰ السَّنواتِ فَأَوْد بِالْخَيْوَةِ مُعْمُ مِنُولُ لَلْكُنْ فَيَكُونَ فَوْلُمُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلَكُ لَا يُلْلَقُ كَا يَلْكُ الْمُعْتَلِقَ مَعْلَاتُ طِبافاً وَمِنَا لَا وَمِن مُلْهَنَّ بَيِّنَزُلُ لَا مُرْبَعْتِهُنَّ لِغَلْمُوانَّ اللهَ عَلَى كُلِّ فَعْ فَدِبُرُوانَ اللهَ فَاخَاطَ بِكُلِّ نَهُ عِلَا وَاخْتَوْكُلُ ثَنَّى عَدَدًا مِنْ شَرِكُلْ فِي شَرِيعُ إِنْ بِرَا وَاسْتَنْ تِرْوَتُونَّ مِنْ الْجِنَّةِ وَالْبُفَرِومِنْ مَيْمَا يَظْمُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِدِ فِاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْمَالَةُ وَيُنْ مَيْنَ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال والتيرويكور فالاتنا وفالحيذنقني وتنابغيني آمره بالله مااليا للأاليا لايذكرينا السَّنوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلْإِنْ خَلَوْلَ لَا وَحَ وَالسَّبُواتِ الْعُلَقِ إِلَى فِلِ إِلْمَ مُنا وَالْمُسْتَى والهَمْنُ مُنْ النَّوْلِ إِنْ إِلَا أَوْدُ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ فَيْنَ مَّرَكُمْ إِلَا عَالَمْ فَالْعَ فَالْعَ فَالْعَ فَالْمَ فَالْمُ

وَحَلْنَهُ فَادَى حَقَّ الْهُرُ لِلْطَانَكَ وَأَسْ مِنْ السَّرِيكِ لَكَ فَضَاعِفِ اللَّهُ مُ فَلَبُّوكُمْ فُ بعربيبينك كرامد بغضك يفاعل جبيع خلفك وبغيطة ببرلاؤكون والأخرون مزعياتي فاجعل شؤانامعة مفالاطفن لذيااز تم الراجين الله ترصراع في والمحسّد فَأَسْتُلْكَ يَخِوْلِكَ فَقُوْلِكَ وَطَوْلِكَ وَمَنْلِكَ وَعَظِيمٍ مُلْكِكَ وَجَلَالٍ ذَكِرِكَ وَكُرِيدَ وَكُرْجِ فَي وعظم الطالك وكطفي جرونك وتجبوع كمات وحاعفوا وتحني وحنك وتمام كَلِدانِكَ قَفَانِدَامْ لِيرَوْنُونِينِيكَ التَّحَهُ انَ لَكَ بِعِنْ أَكُلُّ ذِي دُبُوسِيَّةٍ وَاطَاعَكَ بِهَاكُلُ ذِعطَاعَ إِوَنَفَتَتِ بِهِ اللِّيلَ كُلُّ فِي رَغْبَ فِي مُنْ اللَّهِ وَبَكُودُ بِهِ اكُلُّ فِي رَغْبَيْرِ مِن خَطِلنَانَ ثَرُفَقِنَ فَوَانِحُ الْمُرْوِيَوَافِيهُ وَفَخَايِنُ وَجَوَايِنٌ وَفَضَا يِلَّهُ وَخَبْنُ وَفَافَلِهُ ٱللهُ مَّ مَلِّ عَلَيْمُ وَالتُحَمَّدُ وَاحْدِوالْيَعْبِينَ مُعْلِنَا فَأَصْدِهُ وَإِلْيَهْ بِيسَرَامِ فَاقَاجْعَلُ المُن المُنشَةُ الدُيْرِكُ وَاعْل لنالحالِصَدُ لَكُ اللَّهُ مَ صَلَّاع كُنْ يُولُ المُستَمَّد واستلكتا لينج مناليفاق القيلانبؤ دوالغبية فين الأعمال أنحالصة الفاصلة ف الذُنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَالذِّكُولُ أَكَبْرِلَكَ وَالْعَفَافَ وَالسَّلَامَنْيَنَ الذُّنُوبِ وَأَنْعَظَامًا اللهُ النَّا الْمُنااعُنا لا نَكِيَّةُ النَّقَبَالَةُ نَهَى إِلَا عَنْ أَمْدِ لَا لَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مَوْلِيَوْمِ الْفِيهَ وَاللَّهُ مَا إِنَّا فَسَكَالُتَ خَاصَّمُ الْجَرْفِ عَالَتْنَهُ كِخَاصَّنِنَا وَعَالَمْنِنَا وَالْزِيادُ مِوْفَصْلِكَ وْكُلِيعَمِ فَلَيْلَةِ وَالغَّاةُ مِزْعَلَى إِنَّ وَالْفَوْزَيْرِ حَمَيْكَ ٱللَّهُ حَيِّب اليَّالْفُلَةُ وادر وأنا النظر إلى وجيل والجعك لذا في المات من والمرا الله على من على مُعَلَيْهَ الْمُحَتَّمُ يِعَامِّضِنْ الْوَكُلِتَ عِنْدَكُلِ عِنْدَكُلِ فِي مُكْرَاتَ عِنْدَكُلِ فِعَ فِي الشَّرَعِيْدُ كُلْ لِهُ وَالزُفْنَا فَلُونًا وَجِلَةً مِنْ خَشَى نِكَ خَائِعَ فَلِيزَ فِلِدَ مُنِيسَةً النَّالُ اللَّهُ تَم صَلِعَلَ عَبِيوَالِهُ مَن دِوَاجْعَلْنَا مِنْ بُوفِعَ مَكُلَّ وَبُؤْسُ بِوَعْدِلَةَ وَبَعَلُ طِلاعَنِكَ

خَلَقْتَ كُلَّ شَيْ وَالِيَكِ مَعَادُهُ وَبَبَاكَ كُلُّ شَيْ وَالْيَكِ مُنْهَاهُ وَاقْفَا فَكُلُّ شَيْ وَالِيَكِ مَعِينُهُ وَلَنْ الْحُمُّ الرَّحِينَ بِالْمِلِدَ النَّفَعَ فِالشَّامَ وَوُعِنَعَ إِلَا نَصُونَ وَأُدْسِبَسِالِي وَيُرِّنِ الْحُورُ فَلَكَ وَالْمَافِقَ كُلِّ مَلَكُونٍ ثِبَارَكُ مَرِهُ مَيْكَ وَفَالَيْتَ مِرَافَيْكَ فَ تَعَنَسْنَهُ فِجَلِي وَقَادِكَ لَلسَّالتَّبَيخُ جِيلْكِ وَلَكَ التَّجِيدُ بَغِضْلِكَ وَلَكَ الْحَلُ فُقَوْلُكَ وَلِلْنَا الْكِرْبِلَا يَعِظَيْكِ وَلِكَنَا يَخَذُفَأَ بَجَرُوكُ بِسُلْطَانِكَ وَلَكَ لَلْكُوكِ بِعَ لِإِنْ وَلَكَ القُدْنَةُ يُمِلُكِكُ وَلَكَ الرِّضِي إِمْرِكَ وَلِلسَّالطَاعَنُ عَلَى الْفَالسَّاحُ مَدِّدُ كُلُّ ثُنَّ عُوداً وَأَ بِكُلِّ يَثَيُّ عِلْمًا وَوَسِفَ كُلِّ ثَيْ دَحَةً وَاَنْنَا وَحَالِلَ حِينَ عَظِيمٌ نَجَرُهُ مِنْ عَزَيُ السُّلْطَانِ فَيِحَالَبَعْلَوْمَ لِلسَّالِكَ السَّنْوَائِ وَلَا رُضِ مَدُّ الْعَالَمَةِ وَوَالْعَرْمِ لِلْمَطَيْعِ وَالْمَلْأَثَكُوا لَمُقَرِّينَ لُسِيِّعَوْنَ اللَّهِ لَوَالنَّهُ اللَّهِ مُنْ أَرُونٌ فَسُبْخَانَ الَّذِي الا يَمُونُلْ بَدَاحَ بَدِي سُبْخَانَ دَمِياً لِغُرْقُ ٱبدَالْهَ بَيْنِهُ عَانَ الْفُدُّ وْسِ مَدِيّالْعِنَّ فَالْمَالْهَ بَيْنُهُ عَانَ مَدِيّا لَلْكَثْكُدُ وَالرَّوحِ سُبْعَانَ رَيْكُوْمَ لَيُسْخُانَ رَبِّهِ وَنَعْالَ سُبْخَانَ الْذَي فِي السِّسَاءِ عَرَشُهُ وَفِي لِاَرْضِ فَكُرُكُمْ وَكُنَّا الَّذِي فِي الْخِرِسِيلُهُ وَسُبْحَانَ الَّذِي فِي الْمُؤْرِقِ مَا أَنَّ وَسُبْحَانَ الَّذِي فِي الْمُتَادِينَ وَسُبْعَانَ الْذِعَةِ جَمْرَ الْطَائِدُ الْمُعْلَالُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل كُلِيَّتُ السِّانَ اللهِ وَالْمَيْقِ وَسُنِانَاللهِ وَإِلَا بَكَارِ وَسُنِاللَهُ وَمِنْ عَلَى اللهِ فعَلَا اسْمُهُ وَنَبْارَكَ وَنَفَدَسَ فِهِ مَلِي وَقَادِهِ وَكُنْ يَعِيْ شِيهِ يَرِي كُلُّ عَبْنِ وَلا فَأَنَّهُ كُلُّ عَيْن فُنْذِيكُ كُلُّ فَيْ وُلانْذُرِكُمُ لَهُ خِلاكُوهُ وَيُذِيكُ لَانْجِلادَ وَهُوَاللَّطِيفُ الْجَيْرُ اللَّهُ مُ صَلْعًا مُحْلِيَةً بِلِكَ وَرَسُولِكِ وَنَبِيْلِتَ أَمْرًا خَفَ صَّدَنَا بِدِوُونَ مَنْعَبَدُعْبَرَكَ وَتَوَكَ بِوَاكَ وَصِّنْ لِللَّهُمْ عَلَيْهِ عِمَا الْتَجَبِّنَ لَهُ فِرْسِالْلِكَ وَأَكْرَمُنَهُ فِيرِنْ الْبَوْفِكَ وَلا تَغْرِفْنَا النظرًا لَى وَهِيهِ وَالكُونَ مَعَدُ فِي دَارِكَ وَسُنَعَ يَرْجَادِكَ اللَّهُ كُمَّ كَانْسَلْنَهُ فَسِلْعُ

المُلِينَاتِ اللهِ

.



وكشهدانة الإسلام كاوصف والمدين كاشرع فانة الكيناب كإلزاك الفول كذا حَدِّ فَإِنَّ اللهُ هُوَا ثَحَيِّ الْمُبِينَ حَيَّا اللهُ عُمِّاً إِلسَّالِمَ وَصَلَّعَ الْمُوَا مُلهُ وَكُ الهِ أَصْحَتْ وَأَصْحَرُ الْمُلْتُ وَالْحِيْدِيلَةَ وَالْعَظَةُ وَانْعَلَقُ وَالْمَرْ وَاللَّيْلُ فَاللَّهُ وَمَا بَكُونَ فِيهِ مَا لَيْهِ وَحُنُّ لَا شَهِ إِنَّ لَهُ ٱللَّهِ مُ مَعِدًا وَلَهُ مَا النَّهَا وِصَادَحًا ف اقَ مَطَهُ مُجَاحًا وَأَخِرُهُ فَارْحًا وَأَسْتَلُاتَ خَبَرَ لِدُنْيَا وَالْأَخِرُ اللَّهُ مَرِلانَدَعُ لِمَنْكُ الإغفزة ولاحتثا الإفتجند ولادتبنا الافضنين ولاعاييا الاحفظانه والأ وَلاَمْ بِهِنَّا الْمُنْفَيِّنَةُ وَعَافِئَهُ وَلاَحَاجَةً مِنْحَاجُ الدُنْيَا وَالْأَخِرُةِ لِلَّتَ فِهَا مِثْنَى مِهْاصَلَاحُ إِلاْ فَضَيْدَمْنَا اللَّهِ عَمَّ وَوُلِدُ فَهَدَيْثَ وَعَظَمَ فِلْ تَعْفَوْنَ وَبَسَطَتَ مُلِكَ فَاعْطِينَ فَلَكَ الْخُذُونَ فَالْتَا الْخُذُونُ فَاللَّهُ الْمُعْلِينَا لَكُونُ فَلَكُمَّ الْمُعْلِكُم وينافقنا كوتغفى يبنافغ فريتي المنط كوتكنيف الظروت ففاستعم فتفي وَالكُوْبِ المَعْلِمُ لا يَرْق بِالأَثْلَ احَدُ وَلا يُجْمِي فَالْ الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ اللهُ كُلَّ اللَّهُ فَادْحَهُ فِي وَمِزَا كَبُرُادِ فَادْرُقِمْ فَلَقَبَّكُ إِصَالُونِ وَاسْمَعْ دُعَالَ وَلا تَعْرِضِ عَنَى إِمُولِا يَجِينَ أَدْعُولَ وَلا تَغِيْمِنَ الْمِحِيزَاسِ لَلْ مِنْ أَجْلِحُطالًا يَ وَلا عَيْر لِفْاآنَا وَاجْمَالُ عَبَهُ وَالِادَنِ مَنَاكُ وَالِادَنَاتَ وَالْفَيْفِ هُوْلَ الْمُطْلَعُ اللَّهُ مَا إِنَّ اسْنَلُكَ إِيَانًا لاَ بَرَيْدُونَ فِيمَالاَ يَفْنَدُ وَمُوافِفَ مَ كَيْصِ لَى لِللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فِأَعْل جَنَّا إِنَّهُ إِنَّا لِللَّهُ مَّ وَاسْتَلُكُ الْعَقَافَ وَالتَّفَى وَالْعَسَلَ عِلِيمَ وَتَضَيَّ الْضِا بِالْفَضَآءَ وَالنَّفَارَ لَى يُجْمِلِنَا لَكُرُهُ إِللَّهُ مُنْ لِقَبْنَ جُنَّا عِنْدَا لَمَاكِ وَلا مُنْفِعَل حَسَرَاتٍ اللَّهُ وَاكْفِعِ طَلَبَ مَا لَرُهُ نَدْلِ مِنْ رِنْفِ وَمِنَا صَبَتَ إِفَانِيْ مِنْ مُنْ سِنْكَ وَعَافِيَةِ اللَّهُمَّ الْمِاسَةُ لَلْنَافَةُ مُزْفَقُومًا فَقَبَّلُهُا مِنْ يُغَيِّعُ فَلَ مَرَكُهُ ا وَتَغَيُّرُ

وكنع في من الله وَيُفِيُّ فِنا عِنْدَاءُ وَبَعِزًا لِيُكْ مِنْكَ وَيَجْلُمُ اللَّهُ وَيَعَافُ سُوَّةً حِنامِكَ وَيَفْالدَحَ خَفْيَنِا مَوَاسْعَلْ فَالْبَاعْنَالِنَاجَنَكَ بَرَحْمَنِكَ وَبَعَا وَزَعَ وَنُولِ مِنْ فَيْكَ وَاعِنْنَا مِنْ فُلْكَرِحْطَا لِمَانَا بِوُرِوجِهِكَ وَفَعَنَ نَا بِعَضْلِكَ وَٱلْمِسْنَا عَافِ مَاتَعَةُ كرسنات واغيه كتينا ينشك والويعث النافشك ردختك الهيزاله الخزيج الغاة وَصَلَّى اللهُ عَلَيْدِينًا مُعَمِّدُ فَاتَّمِ النَّبِيدَ وَالْمِالْعَ الْعِرِينَ دُعَاءَ وَفَعَ رُحْد للسِّيعًا وعَلَيْتُم القَلْفُ وَالْقَالُمُ فِي وَفَرُالِهِ مِلْقُالِيَّةُ إِلَيْحِمْ فِيمِ اللَّهِ الْرَكْانَةُ وُ الافضَّلة ولا أَحْثَى إِلاَ عَلْدُ وَلا أَعْمَدُ أَلِا أَعْمَدُ أَلْ فَأَلَّهُ وَلا أَعْسَلَا غَيْدُ إِلَا أَعْبَدُ بإذا العفوواليضوان منالظلم والعكوان ومن غيرالزمان وتواثيا لاخزان وطوافي الْعَدَانِ وَمِرْانِفُضِلَا وَالْمَدَةِ عَبْلَ التَّامِّيْ وَالْعُنَةِ وَإِنَّا لِنَاسَتَرْسُدُ لِما فِيهِ الصَّلَ وألاصالك وبإيتا تستمع بأنها يقنون بإلغائ وألإغاخ وإثالنا وعبه لياوالك وتقام الوسن ولالساد وودوايها وأعود ليا بارت وم متاميا القياطين وآخ مترا بِلْطَانِكَ مِنْجُولِلِنَّلَةَ لِمِينِ فَقَنَّ لَمَاكُانَ مِنْصَلُونِي وَصَوْمِ فَاجْمَلْ غَبِعُومًا سَّنَ الْفَ لَيْنَ الْعَبْ وَالْمِرْ فِي وَالْمِرْ فِي فَاعْرَبْ فِي مَا مُنْ فَالْمِي وَالْمُفَافِي فِي فَلْمَ قَانْتُ اللهُ عَيْرُ طافِقاً فَانْسَارُ مُم الرَّحِينَ • اللَّهُ عَلِيْهِ إِنَّ النَّاكِ فِي مُعَادِنًا هَنَا مِنْ أَلْاحًادِينَ الشِّرْلِينَ وَأَلِمُ لْحَادِ وَأَخْلِفُ لَكَ دُعَالَ مَنْ مُنَّا لِلْهِجَابِدُوا فَرَكُ فَيْف هِ عَلَطَاعَنِكَ رَجَاءً لِلْإِنا بَرْفَسَ لِعَلَى مُعَدُول لِيخْبِرِضَلْفِكَ وَاعِزَلْهِ بِعِزِكَ الذِي لا يُعْالُ واخففان فيناتالتى لامنام فاخيم والإنفطاع النك أمرى وبالغفق عمرعانك آنئالففولالتج دعآءا خرليكا ظعالي كمرت عظفالفا تجديدو يكانزك وشاهدتين اكنباب عاشه أخبكان لااله الإالله واشهدان فيماعبث ورسولة

المائة

وَهُنَّتُنَا

والمرابعة

MAPER.

沙口

العطايا

وأناسني

عَلَى الْمَنْ الْوَالْمُ وَالْمَا إِلْمَا أَيْمُ الْمَالِمُ مَعْدَ فَنَا وَكُلِّ مِنْ الَّذِي لا يَمْ وَيَدِي مَلَكُونُ السَّنوابِ وَالْاَيْضِ وَمَعْلِلِمَا مِن النَّالَّذِي تَصَمَّنَ بِصَوْلِيَ أَيَجْنِا رِينَ فَا في مُشْرَكَ الْأَرْضِينَ وَاعْنَيْكَ بِضَوْءِ فَوْلِكَ النَّاظِينَ وَاشْبَعْتَ بِعَصْل وَدُعْلِكُمْ وَعَلَوْنَ بِقِرْ شِلِيَّ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاحْسَرْتَ مُوَانِلِيَّ بِالْلَافَةَ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ الأوكان والأيؤن وانفنادت لك الدُنيًا والأخِرةُ بأنيتها وحفظت التيوات وألاً ذ عِمَّالِيهِا وَاذْعَتَ لَكَ الطَّاعَدِوَسُ وَقَهَا وَاللَّهُ مَا لَهُمَا لَيْسِ مُسْفَقِهُا وَالسَّ بكلنانك فقرايها واستقام الغراي كالمرتها واحصيت كأتث فيماعدة والم بِمِاعِلَا عَالِنَا لِخَانِي وَصَطَنِيهِ وَمُهَمِّينَهُ وَمُنْسِيَّةً وَبَالِيِّرُونَا رِيْمُكُنْدٌ وَحَلَكَ الاشرية لكنا إلما واحداً وكان عَرْشُك عَلَى الماء مِنْ أَسْلِ النَّه يُونَ انْضُ وَلاسَمَا ۗ افْتَى مِناحَلَفَ فِهَا مِعِنَا أَيْكُ فَدِيمًا لِمِيعًا سُنِعِمًا كَيْنُونَا كَامِنَا كَامْكُونَا كَامْمَتِ فَصْلَت البناعث الخنف بعظمنيات ودترت المورك معيليات فكان عظيم الباكف وزرق المنطف وَقَدُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِا عَلَيْكُ مِنْ الْهِبِيلُ لَذِيكُنْ لِلْتَظْمِيرُ عَلَيْفَلِكَ وَلامْمِينُ عَلَ حِفْظِكَ وَلِأَشْرِيكَ لِكَ فِي لَكُونَ وَكُنْ مَنْنِا لَبْا رَكُنَّا مَنْ الْحُكَ وَجَلَّ مُنَا وَكُنَّ وَمُ ﴿ ذَلِكَ عَلِيًّا عَنِيًّا فِإِ فَمَا آمُرُكَ لَئِي الْمِنْ أَوْدُمُ إِنْ تَعْفُلُ لَهُ كُنُّ فَهُكُونُ لا يُعْالِفُ فَيْ أَنِيهُ مُحَبِّنَكَ فَسُمَّانَكَ وَبِعَلِيةً وَنَبَارَكُ رَبَّنَا وَجَلَّ ثَنَا وَلِكَ وَيَعْالَيْنَ عَلَّ المِنْ عَلْ اللَّهُ مَّ وَسَلِّعَا فَهُمَّا عَبْدِيا وَمُسُولِكِ وَبَيْتِكِ وَعَلَى مُعْلِيمُ لِيَبْدِينَ السَّنَ النِياجِينَ وَقُهُمُ إِلَيْنَا هُذَا لَدُوا وَرُشْنَا إِيرِكِنَا مَلِ وَدَلَنَا يَعْظِلَمَنِكَ فَاصَحْنا مُبْصِر بَايُولِ المُدُعَالَبُوعِ الْهِيظَامِ بِنَهِ يِعِزَ الدِينِ الذِي عَالِيَهِ مِنْ الْجِينَ كَيْ الْكِنَا سِلَنْ فَنْ لِكَالَيْهِ ٱللهُ مَ فَاثِنَ مِنْ إِلْهَالِمِينَاتَ بَوْمَ الْقِينَةِ وَٱكْمِنْ بَمْكِينِ النَّفَاعَادِهِ عِنْكَ لَفَعْنِياً

بهامامتنى سُن ذُنوُب وتقعيم نيها فِهَا بَقِي مِنْ عُمْرى يَا اصْلَ النَّفْوَى وَاصْلَ الْمَعْفِيِّ وَمَا لَاللَّهُ عَلَى مُنْ يُوالْمُنْ إِلَيْكُمْ يُعِيدُ لَنْ يَعِيدُ مُنْ مَا لِنِيسِمِ لِفَالْحُرْلِينَ سبنان من ملا التغرفذ أسلط التاريخ الم يكون المبنان من المريخ كالمنع عَنْهُ وْسُنْهَانَ مِنْ يُدَانُ بِدِيدِ وَكُلُّ دِينٍ وَلا يُدَانُ مِعَنْبِدِيدِهِ سُنْهَانَ مَنْ فَدَّنَ عَفِلْتُ كُلُونَدِ وَلانِينَادِيُ الصَّالْ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّ المنطانة من لا يَأْخُذُا مَلَ لَا تَصِ إِنْوَانِ الْعَدَابِ السِّيطَانَ الرَّوُقِ الرَّحِيمِ الْبُطَانَ مَنْ مُطَّلِعْ عَلَخَ أَرْنِ الفُلُوبِ سِنْعَانَ مَنْ يُخْصِيعَ لَدَالذُنُونِ سِنْعَانَ مَنْ لاَتَغْفَى كَلَيْجًا فيالأدنين وكافي الستمآة سنطان دقي الودوي بنطان ألفردا لوثر سنفاذ العظيام فألقم استقى الرَّبْ كَالْعُرْشِ وَقَامَنِ السِّنْ وَانْ وَالْمُرْضُ عِيكُنِّهِ وَنَعَرَبِ الْخَوْمُ وَمِنْ وَرَسَنِ الْجِبَالْ بِإِذْ نِيرِ لِا يُجَاوِذُ المُمُ مَنْ فِي السَّمَا وَالْمَ وَالْمَدْ فِي الَّذِي دَامَتُ لَهُ الْجِبَا وَمِطَابِةِ زُوانْبَعَتَ لَهُ الْأَجْ الْدُومِي الْكِيةُ فُيرِ خِيْكُ عَنْ كُلِفًا وِوَالْعِ فَعَالَعْ وَجَبّارٍ وَعَاسِدٍ وَمِاشِمِ اللهِ الَّذِي جَعَلَّ بَيَ الْبَصِّرَيْنِ طَاجِزًا وَأَحْجِبُ مِاللَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِالسَّمَاءَ بُرُومًا وَجَعَلَ فِهِ السِّلْمَا وَقَدَّ الْمُبْرِكُ وَزَبَّهُ اللَّا الْمِيرَةِ وَخِفْلًا مِنْكُلِ مَنْ عَانٍ رَجِيمٍ وَجَعَلَ فِي الْأَوْفِي وَاسِي جِبْ الْوَافَادُ الْنَاهُ مَ لَا إِنَّ سُوعً اوَفَاحِثُهُ أَوْبَلِيَّةُ حَمْحَهُمْ مَنْزِيلٌ مِنَالرَّحْمْنِ النَّحِيمِ مَمْحَرْمَ عَسَقَى كَذَٰلِكَ فِيحِلَّكَ اللهِ وصَالَى اللهُ عَلَيْ مَدِوالرِوسَلَمُ مَسَلِهِا ، ثمَ ينعود بعوذ أيم السبالطَّوسِله دُعَاءِلَيْلذاكُا شَيْنَ بِنِ فَوْلِي مِنْ الْعَارِلِيَعِيمُ مِنْكَا مُنْا وَلَكَ أَكُولُ مُنْ الْمُوالْفَا إِنْ وَكُونَ الْمُوالْمُ الْمُؤْلِثُ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِ

12

100

الحرار

Control of the Contro

وتغينى يزاظلنام يالمالتويوا فدب سب لأيسكم واكسي خترانويان واليسن لياسَ النَّعْوَى وَاسْتُرْخِ هِيرِيْرَالصَّا لِيهِي وَزَيْقِ يِزِبَ قِ الْوُرْبِينِ وَمُقِدِّلُ عَلَى إِلْدِرَانِ وَالْفِيْنِينْكَ بَرُوْجُ وَكِهُ إِلْهَامِنُ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ مَلَ كُمُ تَدِيوً الروسَلَمُ تَسْلِيمًا دُعَاء بِهُمَرُ لاشْنَبُ لِلنِيادِ عَلَيْكِ مَلْ فِي وَفَر حِلِيهُ الرَّخْرالِيَّيْ ٱلْخُرُيْنِيْ لِلْذِي لَدِينُ فِي لَاحَدًا جِينَ فَطَلَ لا دُمْنَ وَالسِّلْمُ وَالِيهِ وَلِا الْخَذَةُ عِينَ اللَّهُ اللَّهِ الزينادك فيالإلحيتة وكريظا مرفوالوخداينة كلبنا كالسن عنفا برصفيه والعنو عَنْ كُنْدِ مَعْ فِينِهِ وَتَوَاصَعَتْ الْجَهَابِرَةُ كُمِينَهِ وَعَسَنِ الْوَجُوعُ كِيَنْجَنِهِ وَافْنَادُ كُلُومُ ا لِعَظَمَنِهِ فَلَنَا كُنُهُ وَالْمِ اللَّهِ عَنَّا وَمُتَوَالِيَّا اسْتَنْ مِقًّا وَصَلَوْ الْمُكَنَّ وَلِيلِمُ وَكُنَّا دايمًا سُرِيدًا اللهُ مُسَرِّر الْبَعَلْ وَلَهُ بِمِعْنَا صَلَاحًا وَافْسَطَهُ فَادْحًا وَالْجَمْ عَبْاحًا فاعود لب يزيقها فالدفع فاضط بخرع فاجن وجع اللف إلى المنعفيك نَدُونِهُ زَنْدُوكُ إِنْ عَمْدِوعَ ذَنْهُ وَكُلِّ عِمْدِها هَدَنْهُمْ أَرْآوَتِهُ وَاسْتَلَاتَ فِحَالِ طَلَّ العِبادِعَنَافَايُّاعَبْدِينِعَبِيدِكَ فَاسَرْضِ إِلْمَا فَكَ كَانْتُ لَدُقِيبَ فَلْكُمُ الْمُلْأَمُ إِلَا مَا فِيَفْ وافْخِ عِنْ مِيرَافَ فِي اللهِ افْخَ احْسَلِهِ وَوَلَكِي افْغِيَّ اغْنَدُهُ بِهَا اوْتَحَامُلُ الْمَابَد بِمَيْلِ وَمَوَّى أَوْلَعَتْ مِ أَوْجَيَةٍ أَصْفِهَ إِمَّا فَعْصَيتَ فِي عَالِيَّا كَانَا وَسْاهِدًا حَيَّا كَانَا وَسِيْنًا فَقَصُرَتْ يُرَوى وَصَاقَ وُسْعِعَ دُرِّهِ مَا لِنَهِ وَالْقَدَّ لِمِنْهُ فَأَسْلَلُ مَا مَا مَبْلِلتُ الْحَاجَاتِ وَهِي السَّجِيدَةُ إِنْدِيتَنِهِ وَمُسْرَعِدًا لِلَوَادَنِوا تَنْصَرِقَ مَا كُونَهُ وَانْ تُرْضِيهُ عَقْ إِرَشِكَ وَتَهَبّ إِيزِعنْ لِل رَحْةُ إِنْرُ لا تَفْضُلْ الْمَعْفَ وَلاَضَرّ كَالْوَهِبَةُ يَاازُجُمُ الزَّجِينُ اللَّهُ } وَلِنِي فَكِلِيقِم الْمَهْنِ فِي مَنْ مِنْكَ ثَنْكَ يُنْكَيْنِ سَعَادَةً فِلْ إِلَا بِطَاعَيْكَ وَنِفِرٌ قِا حِن يَعْفِرُ بَاتَ اِسْ مُولَا لِلهُ وَلا يَعْفِرُ الذَّانُوبَ وَاهُ وَعَاء الْحَ لِلكَا فَيَ

مناتلة عكالفاضلين وتشهبا مناتاته عكالنقين اللهثم والتخايزة فاعيد نَصِيبًا تَرَوْيِهِ عَالَمُتَاوِفِهِ جَنَابَهُ وَتَنْزِلُ بِرِيعَ الْمُدِينِ فَتَعَادِ بِالْصِيعِ مَرْ مَ فَاضِ عندعو بزولا مرد فدهي عن سبيل العشائة بيرولا مجويرعنا مرافقناه ولا تحظو عَنَادَانُ أَمِينَ الْمَاكِزِ وَمَالُعَالَمِنَ اللَّهُ مُصَلِّحَ لَمَ الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَلِّمَ المُعَالَم وإنيانا المظيم الذى لايضك أحنف كالذي تخفف برالليل والتارة احتاب به المَشَ وَالْمَسْرُوَ الْخُومَ وَبِرَافَنَا مَا التَّابَ وَالْطَرُوَ الرِّاحَ وَالَّذِى بِرُزِّزُ الْغَثَ وَنُلْدِعَ الْمُزْعَ وَيَجِيهِ الْمِظَامَ وَهِي مَسِمُ وَاللِّي بِرَرْدُقُ مَنْ فِي الْبَرْقِ الْجَر وَتَكُلُّ هُمُ وتخفظه والذي موقيا الزربزوالا بجيل والتراب والفرقان العظيم والذي فلقث بهالغرّ المؤسى فأشربت بججه وسكوا كات عليته واليو فيكل سيهلك مخزون يتخلون وكيكل المهم دَعَالَ بِيسَلَكُ مُعَرِّ وَبَيْ مُرْسَلُ أَوْعَبُ لُهُ صُطَعَى أَنْ صَلَى عَلَ عَيْدٍ وَالْعُبَيْدِ أَن بَعْلَنَا مَنْ إِلِمَالَئُكَ وَعَامَمُ مَلِ فَهِ سِلِكَ وَجَ بَكِيْلِتَا كُمَامِ وَاخِيلًا فِي إِلَكَ الْمُ وتجالس الذفرواجة لخبرانا بمثوم الفالة الله يحسرية كالجزية والبخر واحفظني منهبي بدق ومزخ الح ويحزيبن وعن شالما ومرن فرخ ومرن اسفاع بي في فتلف بزالت بإك ومخايمات كليفا وتكف لمفودي الذي الفتيت لم و في المروا لماؤداً وَيُرَّا يَشِرُوا مَا الْمِسْرَةِ الْعَافِيةَ وَاعْرِهُ مَلَ رُشْدِي كَاعْرَضَ عَلَى خَلْفَ وَاعِجْ عَلَى نَفْنِي بِيرِونَغُونَى مُعَمَّلِ يَاجٍ وَيَبْعِرَاجٍ وَكِالْةٍ لَنْ الْمُؤْوَاللَّهُ وَإِلَّا الْمُنَّةُ وَمَا قُرُّبَ إِينَهُا مِنْ فَعُلْمِا فَعَدَ لِي فَاعُودُ مِلْتَينَ خَنْ نِهُمَا نَهُ وَأَكْلِ إِمْنَ إِلَيْنَا وَيَرْالْنَرَ أَنْ إِلَيْكُونَ وَمِنَ الْإِدْمِ وَالْبَغْ مِنْ إِلْكِيَّ وَأَنْ أَشْرِلَتَ مِكَ مَا لَرَ فَنَوْلُ مِهِ للطانا وأجرف يزملهن لتوالف تزماطه ميزا ومامكن ومن مجيطا والخطابا

عَلَيْتَ يَدِوَعَلَ إلِهِ وَسَلَمُ تَسْتِيحٍ تِوْمِرُهُ شَنَيْنَ بِمُل وَقَل سُخِانَ أَعَنَّا بِالْمَالُ الْمَا سنخان الكريم لاكرم سنخان البجيل عليم سنخان التميع الواسع سنخارا لله عَلَامُهُمَّا التَّمَادِ وَافِبَ إِللَّهَ السُّبُحَانَ اللَّهِ قِلَ إِذْ مَا إِلنَّهَا وَفَاذِ بَا إِللَّهَ إِلَا اللَّهَ إِلَا اللَّهُ وَالْكَا عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ وكُلْ فَي إِسبَقَتُ فِعلِهِ سُبِحَانِكَ عَدَدُ ذَلِكَ شُبِحَانِكَ زِيْزَ ذَلِكَ وَمِا أَحْسَى كُنْكَ مُبُطَانَكَ ذِنَزَعَ مُنْإِنَّ سُبْحَانَكَ مُبْحَانَ رَبِّنا ذِلْهَالْالِعَالْمِ كُلَّمْ سُحْانَ رَبْنا جَبِيكًا كَالِنَبْغِ لِلكَرْمِ وَعِيهِ وَعِزْجِ كَذَلِيرِسُنَانَ رَبِنَا تَسْبِيعًا مُقَدَّسًّا مُزَكَّى كَذَلِكَ فَعَلَ رَبُّنا سُنْعَانَا نُحِيًّا تُحَلِّيمٍ سُنْعَانَا لَذَى كَنْ عَلَى مُنْدِهِ الرَّحْدُ سُنْعَانَا لَذَى كَنْ عَلَى الْمُعَالَلُونَ وَأَخْرَجُنَا مِنْ صُلْبِيهِ سُبْحَانَ الَّهِ يَكِينَ لِأَسْوَاتَ وَيُمِينُ أَهْمُ الْآ سُبْحَانَ مَنْ هُو رَجِمُ لا بَعَيَلُ مِنْ اللهِ مُعَالِّمُ مِنْ اللهِ مُعَالِّمُ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ مِعَالِمُ اللهِ اللهِ الم هُوَجِلِيمٌ لَا يَتِهِمُ لُسُنِهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنَاقُ وَلَهُ الْمِدْمُ الْبِالْغِيَّةُ فَيْ جَبِعِ مِا يُشْوَعُ لَيْهِ مِنْ سُبْعَا نَالَقُوانُجُلِيمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَّى سَيْدِوالْحُمَّةِ وَالدِالطَّاهِ رِينَ عُوْجَة فَوَعِرُلا شَبِّينَ ممل وفل أعيث نُقَبِي بَلِيَالاَكْ بَرِيمًا يَغْنَى مَثْ الْفَلْمُ لُوَيْنَ مَرِهُ لِأَلْفَى فَدَيَّرُونِ شَيِّ مِالْأَمْنِ الشَّسُ فَالْفَسِّرُ فَيْ أُولِ فَتِالْمُلَا فَكُوْ وَالرَّوجِ أَدْعُوكُمُ أَبِهَا أَجِزُ إِنْ كُنْتُمُ سامعين مُطيعينَ وَادْعُوكُوانِهُ الْإِنْرِ إِلَى اللَّهَامِينَ الْخَبْرِ وَادْعُوكُوانَهُ الْجِنْ وَلَيْ الْمَالَةِي حَتَّمَتُ مُعِنْ عَمْ مَتِ الْعَالَمِينَ وَخَاجَ جُرَبُّ كَ وَسِيكَا شِلْ وَالْرَافِ وَخَاجَ إِنَّا بنداؤد وخفافر محسم يستيدا لمرسكين فالتبتين تخيسكم الشفكة والرقابة والأ عَنْ فَلَافِيْنِ فَلَانٍ كُلْمَالِيغُلُو وَبَرُاوحُ مِنْ وَيَحِيّا وَعَقْرِياً وَسَاحِ اوَسَيْطَانٍ رَجِيم اوَسُلُطانِ عَبِي إِخْفَتُ مُنْ مُنايرَى وَما دَادَعَةُ ثُنايِم وَيَغْطَانَ بِإِذْ يِاللَّهِ اللَّهِ يثِ

وَمَا لا يُولِيا؟

مُحَبًّا بِعَلْوِلِللهِ أَجْهِدٍ وَيَجْلُونَكُ لِنَهُ فِي وَشَاعِدَ بِي كُذُنًّا بِشِهِ لِللهِ أَفْهِ لَأَلْ لا إِلْهَ إِنَّاللَّهُ وَانْهِدُانَ فَعِينًا عَبُّكُ وَرَسُولُدُ وَانْهَدُ أَنَّ أَيْ سَادَم كَا وَصَفَ وَالَّذِينَ كَا شَرَعَ وَلَدَّ الْفَوْ كَاحَدَةَ وَانَّ الْكِيْابُكُمَا اَنْ لَ وَانَّا لِلْمُعُوالْحَنِّ الْمُبْيِنُ حَيَّا اللَّهُ تَحْمَا إِلَىكَم وَسَكَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِدُّ اللَّهُ مَا اَضِعَتُ فِيهِ مِنْ فَافِينَ فِي دِيْ فَحُدُنْ اللَّهِ عَالَمْنَ الذِي عَطَيْبَيْنِ وَرَنَفْهُ وَوَفَقَهُ لَهُ وَسَتَرْبُنَى فَلاَحْدَهِ بِاللَّهِ فِياكَانَ مِنْ مِنْ جَبْرِ وَلا عَذَرَ لِهِ فِأَكَّا مِغَى نِنْ إِللَّهُ مَ إِنَّا عَوُدْ بِكَ أَنْ أَتَّكِلَ عَلَى الاحْمَدَ لِهِ فِهِ أَوْمُ الاعْدُدَ لَ فَيْدُ اللَّهُمَّ اِنَّهُ لَاحَ لَ وَلَا فَقَ أَلِمَ كَلَّ مِيعِ ذَٰ لِكَ الْأُولِدَ يَا مَنْ لَلْخَ الْحَرْلِ كَيْنَ فَأَعْ الْمُهْمَلَيْهِ وَلَغِيف انجرَواكِيغَ عَلَيهِ الله عَرَاحُينَ عَاقِبَنِي فَي الْمُورِكُلِمُ الْآجِرَ فِي مِنْ مَوَافِيلَ فِي فَي التُنْيَاوَالْأَخِرُةِ اِنْكَ عَلَ كَ لِي تَعْعُ فَهَبُنُ اللَّهُ مُ إِنْهَا مُنْكَانَ مُوجِناكِ وَحَمَلِكَ وَقَلَّا مغف بنان وأسلكنا لغنيمة مؤكل تزوالسّادم ذمؤ كالفرواسلك العود الجشته وَالنِّعْ مِنَ النَّادِ اللَّهُ مَّ وَضِّنَ مِعْتِنَا لَا يَحَتَّ لِالْحِبَّ فَعِيلَمَا اَخْرُتُ وَلا فَأَخِيرُا عَبَكَ عَلَى اللَّهُمَّ اعْطِهِي الْجَبْكُ وَاجْعَلْهُ خَبْرًا لِمَاللَّهُمَّ مَا انْسَيَتَهُ فَالْا نَسُنِي وَكُلَّ وَمِنَا أَجْبَتُ فَلَا أُحِبُّ مَعْصِينَاتَ اللَّهُ مَ الْمُكُولِ وَلا مَّكُوعَلَ وَاعِيَّ فَيُ عَلَّ وَانْصُرْ فِهُ وَلَانتَصْمُ عَلَّ وَاهْدِنِ وَيَسِولُهُ دَعَ إِوَاعِنْ عَلَى فَظَلَمَ عَتَّ اللَّهُ فِيه مَا بِهِ إِللَّهُ مَا إِجْعَلُهُ لَٰكَ شَاكِمُ الْكَنَّةُ اكِرَّا لَمْنَ يُحِبَّ اللَّهُ وَاهِبًّا وَاخْتِمْ لِي شَاكِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَ إِذَاتُ مَا يَعِلَمُ لِتَالْعَنْبَ وَقُدُرَ زَلِتَ عَكَى أَخَلُوانَ مُثْرِيَةِ مِا كَانَوْا مُخْفِظ الم وَانْ نَنُونَا فِإِذَا كَانَنِ الْوَفَاةُ جُرُّ إِن الْمِنْ الْمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَاكِدُ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْعَلَا فالرِّعَى الغَفَبِ وَالْعَصْدَ فِي الْعِنَى الْعَقْرِ وَانْ تُعَبِّ إِلَى لِفِنَا وَالْتَهُمُ مِنْ الْمُ ولافِنْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَاخْتِمْ لِمِيَاحَمَّنَ بِرِلِعِبَا وَلدَّ الصَّالِحِينَ الْكَنْحَبِيدُ عَبَي كُوصَلَالُهُ

فَضِيلَذِ فَضِيلَةً وَمَعَ كُلِّ كُوامَدُكُمُ المُدِّكُ المُدِّعَ فَعَيْنَ فَصِيلَنَهُ وَكُواسَتُهُ اعْلَى الكَّرَامَةِ عَلَيْ بُّومُ الْفِلْيَةِ وَهُبُ لَمُسِنَ الرَّفِيمَةِ أَفَضَلَ الرِّفِيمَةِ وَمِنَ الرِّضَا افْصَلَ الرِّضَا وَا وَهُودَتِبَنَّهُ العُليَا وَهَيْنَالُ مُعَاعَنَهُ الكُبْرَى وَانْدِسُولَهُ فِيالاَحْمُ وَالأولَا إِسِيَّا الْمَاكْرَوْمَ إِلْمَاتُ الله وإناسم كك واسمالت الكحكم العظ الخزون الذي تفتح برابواب موالك ور وَيُسْتَوْجِهُ بِرِيضُوا مُلَا الَّذِي عَيْنُ وَبَهْوَى وَتَرْفَى عَتَرْدَعَاكَ بِرِفَهُو حَقَّ عَلَيْكُ أَلْ الْمِ بهِ سَالِلَكَ وَبِكُلِ اسْهِ وَعَالَ بِإِلرَّهُ حَلَمْ مِنْ وَلْمُلَاثِكُونَ الْمُغَنِّونَ وَالْحَفْظُ الْكُولُمُ الْكُلُّ وَانْإِينَا وُلِنَا الْمُسْلُونَ وَالْمَخْيَا كُالْنَجْرِينَ وَجَهُعُ مَنْ فِي مَوْ الْمِنْ وَاقْطارِ ارْصَيْك ف الشفوف ولَعَرَة لِنَ تُعَلِّرُ كُلِّ الْعَرِينِ عَلَيْهِ مَا يُعَمِّدُ وَالْحُرِّدُونَ مُنْظُرَ خَطَجَةً إِلَيْكَ وَأَنْ تَرْنُهُمْ فَهِهِمُ لَاخِرَةِ وَحُسْنَ فَأَمِيا مَثْلِنا فِهَ الْلُقُنَامَيْرُ فَضَلِكَ وَمِنَا لِلْلَاخُيَّأُ فيظل ببن فإنك تن برا فتق مَانت تعبيدُ في الناسكة في واليّان مَعَ شَا أَمْرِي وَالنِّكُ أَنَّ أَجُالُ ظُهْرِي وَعَلَيْكَ تَوَكِّلْ فَوَيكِ وَعْنِكُ ٱللَّهُ مَمَّ إِنَّا دُعُولَتَ دُعَا وَضَعِيفٍ مُنْطَرِق مُنْ اللِّيلَة اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِيَّكَ وَاذْنْ لِكَ لَامِ إِنْ إِلَيْكَ وَاصْرِفْ مَصَرَكَ عَنْ حَلِينَهُ فَاللَّهُمَّ صَالِّعَ كُمُ كَالٍ وَالْحُرُ وَاعُودُهِ إِنَّ أَصْلَ فِهِ إِللَّهِ لَهُ فَاسِقًا وَأَنْ أَغْوِى مَاسِكًا وَأَنْ أَعْسَل عِالاَ أَمْوَى فَاتَنْ وَبُالسَّمُوا فِالْعُلَى وَانْتُ تَرَى وَلا تُرْدُ وَانْتُ مِالْمَنْظِ لِإِكْاطَلَ فالأأنجب والنَّوَى اللهُ مُسَالِقِ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَهُ أَضْنَا لَانتَهِ بِدِي أَكَ نَصِبآ وَاتَّمَ النِّعَة فِالنَّهُ مِلْ وَافْضَلَ النَّكُمْ فِي السَّنَّ آءَ فَاحْسَنَ الضَّرْفِي الظَّرْآءَ وَأَفْضَ لِالْحُري الخافضي كاللأؤ كاللهم صراعك محسد فالتحتي كاستلكنا لمحبتة ليخاتيا فيحت الخاومك والعجال وخف الت والمنظية من عذامك والغَيْ من عيامك والرَّفْ وَالرَّفْ وَالرَّفْ وَالرَّفْ وَا

أُعَيِّبِ لِلاسُلْطَانَ لَكُمْ عَلَاللهِ لِاخْرِيكَ لَدُوصَكِّ اللهُ عَلَى سُولِيسَيِّدِ فَالْحَهِ إِلَيْ يَخْلِهِ الطَّاهِمِينَ فَيْنَيِّعَوْدُ بعودُهُ إِن المُحَدِّعَادُ لِللَّالْظَالِحَادِ مَا إِنَّالْ الْمُعَالَكَ وَلا إِلْهُ دُونَاتَ اعْمَقَ لَكَ الْخَلَامِ فَي رَجَا الْمَالْخُذُو لَلْمَا الْمُكَافُ الْعَظِيمُ الْذِي لا بَرُولُ وَانْضِفَ إِلَكِيرُ الَّذِي لايعَولُ وَالسُّلْطَانُ الْعَرَيُّ الدِّي لايضَامُ وَالْعِزْ الْمَبْيِعُ الَّذِي لا يُرَكُمُ وَأَنْحُ لَا لَوَاسِعُ الْإِنْ كَالْبَصِينُ وَالْقُوَّ الْمَذِينَةُ النَّى لِانْفَعْفُ وَالْكِبْرِيلَةِ الْعَظِيمُ الذى لابوصفُ وَالْعَظَهُ الْحَبِينَ عَيْ لَأَوْكَانِعَهُ عِلْ النَّوْرُ وَالْوَقَالُ مِنْ فَبُلِّ إِنْ الْخِلُقُ السَّاوَائِ وَالْمَ وَضَ وَكَانَ عَرِسُكَ عَلَى لِلَاّ وَكُرْسِيُّكَ يَوْقَلُ وُدُودً وَسَرَادِ فُكُنَّمُوا النؤروالعظمة والإنيدل المجيطيرية يكالشلطان والغيق والمذحز لاله الأاتث دب العَرْشِ العَظِيمِ ذُوَ الْبِهَا وَالنَّوْرِ الْمُسْتَرِينَ الْمُلِّي الْعُلَى وَالْعَظَةِ وَالْكِيزِيَّاءَ وَالْجَرُونِ فَ السُّلُطَانِ وَالْعَدُنَ آِنْتُ الْكَبِّ مُرْالْفَلْبُرِعَلَى جَيعِ مَا خَلَقْتَ وَلَا مِنْدُرْثَى فَلَاكُ وَلا بِعَيْفَ مَنْ عَظَمَنَا تَخَلَقَكَ ما ارَدْتَ عِينِيدًاكِ فَعَلَى فِهَا خَلَقَكَ عِلْكُ وَاجْإِطِيهِ كنزلة فآقفك فالنائزك ووسعه تخلف فغظك المنانخك فالممر والمسلك والمَنْالُ الْعُلْيَا وَالْمُ لَهُ وَالْكِبْرِيا وَدُوانْجَادِلِ وَالْمِكْلُمِ وَالْتِعْمِ الْعَظَامِ وَالْعِلْ لائرام بشخانك وبجهلة تناوكك رتبنا وجرك أفاف ألله عم صراع أنح يَعِنا لاَ وَرَسُولِكِ وَبَسِيلَ خَاتِرَالنَّبِينَ الْمُفَيِّفِي عَلَىٰ الْمُعِيمُ الْعُنْفِيمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِنِ عَلَ تَسْبِعِنِمُ وَالتَّاصِلِمُ مُنْضَلَّالِ مِنَادَّعَى مِنْ عَبْضِهُ مَعْوَيْهُمْ وَسَارَعِلَافِ سِيَنْهُمُ صَلَّعٌ تَغَلِّمُ مِينَا نُورَهُ عَلَى نُورِهِمُ وَأَرْبُلُ مِهَا شَرَفًا عَكَيْسٌ فِي مِرْفَلِيَا فَعُدَلً مَاللَّفَ نَبِيًّا مِنْهُمْ وَعَلَى آمْ لِمَنْكِ اللَّهُ مِنْ فَعُمَّاكًا صَلَّوْ الْكَ عَلَيْهِ وَالْهِ مَعُكُلّ

الماريك الريانك

مُوانْحَوْ الْبُين حَيّا الله مُحَمّاً بِالشّارَم وَسَاعٌ كَيْهِ وَالدِ آصِينَ اسْتَلْتَ العَقْرَ وَالْعَافِيَّةَ فِدِينِ وَدُنْيَاى وَأَخِرَبُ وَلَقَبْل وَمَالِي وَوَلَدِي اللَّهُمُ اسْتُرْعِوَرَانِ وَاجِبْدَعُوافِ وَاحْفَظُهٰ مِنْ أَبْنِ بِدَى وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَسِهٰ وَعَنْ ثِيالِ ٱللَّهُ مَ إِنْ رَفَعْنَ فِي فَرَافَ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّي فَالْ الْمَا عَلَى اللَّهُ مَا لَلَّهُمَّ لَا جَعْلَمْي للسكة وغضا ولاللفينية نصبا ولانليعنى يبلآ وفائر بالآ وفعان تركضع في فلة جِلَغَ وَنَصْمُ إِلَى عُونُ لِيَ تَنِ جَبِعِلْفِكَ فَاعِذْ فِي السَّجِيُ لِيَ مُنْ جَبِيعِ عَذَا بِكَ فَأَجِن وَٱسْنَصْرُكَ عَلَعَلُو يَ فَانْصُرْ فِ وَاسْنَعِينُ مِكِ فَاعِيْ وَانْوَكُلُ عَلَيْكَ فَاكْفِينَ الْمِنْ فاهدين واستغضمك فاعضني واستغفرك فاغفيه واسترجك فادحني واسترد فَادِنْ فَيْ سُخَانَكَ مَنْ ذَا يَعِلَمُ النَّ وَلا يَخَافُكُ وَمَنْ ذَايَعِ فُ فُدُونَكَ وَلا بَهَا أَبْ مُنطَانَاتَ وَيَنْأَالُلُهُ مَ إِذِ إِنْ مُناكَ إِمِانًا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاسْنَلُكُ دِبِنَافِيمًا وَاسْنَلُكَ رِزِفًا وَاسِعًا اللَّهِ مَا لَا فَعْفَرُ مِنَا وَاللَّهُ مُنْتِب دُعْآةُ نَا وَلاَيْجُهُ لَكُوٓةُ نَاوَاسْفَكُ النَّالْغافِيةَ وَالشَّكُرُعَ إِنْ الْغَافِيةَ وَاسْفَلُنَا لغِنى عَنِ النَّاسِ أَجْمَعِ يَنَ بِالْزَجَ اللَّحِينَ وَبَاسُنْهُ هِيَّةِ الرَّاغِينِ وَالْمُعْرَجَ عَنِ الْمُعْوِية وَالْمِنْ إِذَا أَوَا وَسَيْنَا أَخَسِهُ أَنْ مِنْ لَا لَهُ كُنْ فَكُونْ • اللَّهُ مَمْ إِنَّ كُلِّ فَظُلتَ وَكُلُّ فَا بكيلة وكُلَّ مُثَا لِنَكْ يَصِيرُ وَانْتَ عَلَى كُلِيَّةً فَلَهُرُ لِامَانِعَ لِمَا اعْطَيْتَ وَلا مُعْطَى لِك منتف ولامينركاعترت ولامعية رلمائيترك ولامعيب لماحكك والاينفع وَالْجَدِينِكَ أَجَدُولَا فَيَ كَلِيْ مِلِ مَاشِئْكَ كَانَ وَمَا لَذِيَّكُ أَلَيْهُمْ فَلَكُمْ عَنْهُ عَلِي وَلَائِذَ لَفُهُ سَسْلَهٰ فِي خَبْرُوعَدُ ثُلَاحَدًا مُؤْخِلُكَ وَخَبْرِطَالَتُ معطيه احدا وخففات فإقل مناك وازع التات بدياات الزجين وسل

في حُسْن قَامات وَافِفْهُ في ينك وَالعَهُم في كِنَّا بِكَ وَالْقَنْوُعَ مِرْذُ فِكَ وَالْوَعَ عَمْ عَنْ عَالِيلِكَ وَالإسْنِفُلالَ يَلَالِكَ وَالغِّرْفِيرَةِ إِمِكَ وَلَهِ نَهِا آعَنْ عَاصِيكُ وَعَلَ لِيَصِينَاتَ وَالصِّدُقَ بِمَعْدِلَةَ وَالْوَفَآءَ بِمِهْدِكَ وَالْإِعْنِضَامَ يَجْبُلِكَ وَالْوَتُوفَ عِنْدَ منعظيك والإزوجا وعيندذوا بجرلة والإصطبارة كاعدادنك والعراج يعاقرك يْالْتُحَالِرُّاحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ مَا يُعَيِّينِهُ الْمُالتَيْتِينِ وَمَلَيْعِمْ يَبْلِهُ وَبِي وَالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَرَخَهُ اللهُ وَبِرَكَانُهُ وُعَادَ بِهُمُ مِنْ لَكُ اللِّيعَ الدَّعَالِيَ لَمْ اللِّي وَفِي اللَّهُ الرَّخِوالْقُ الحكملية وانحسد لحقاه كالسحيفة حماكمترا فاعود يبرن ترتقني إنالنفس لامنانة بِالنُّوْةِ الْإِمَانَحِمَ دَبِّ وَاعُودُ بِينِ شَرِالشَّهْانِ الَّذِي بَنِيدُ فِهَ فَبْ الْفَخْبُي وَاحْتِرُفُكِ ڛ۬ٛػؙڵۣڿڹٳڔڣ۬ٳڿٟۊۺڵڟٳڹۣڂٳؿ۫ڔۣۊؘڡۘڎۊۣڣٵڿۣٳڷڵۿٮٞؠٳڿڝۜٙڵؽۻ۬ڿؙؽڸڐۊؘٳڹٞڿڹڐؖ هُمُ الْعَالِيوُنَ وَاجْعَلْمِينَ وَلِيَانَكَ فَإِنَّ اوَلِيآ وَلَذَلَا خَوْفُ عَلَيْمٌ وَلَاهُمُ يَزِّنُونُ ٱللَّهُمَّ أضيغ بدين فانتفضمة أنرى واصيغ لماخ في فانها دايس ترى والهام ونجا وفالليا مَغَرِي وَاجْعَ إِنْكِيْنَ زِيادَةً لِهُ كُلِخَبْرِ وَالْوَفَاذَ زَايِّمَا لَبُن كُلِ شِرًا لَلْهُ عَصلِ كَكَ عُمَّا خِنَايَمُ النَّهِ بِينَ وَمَّامٍ عِنَّ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَ الدِّلطَّةِ بِنَ الطَّاهِ مِنْ وَاضْا أَلْمِنْجِهِ فَ وَهَبْ فِي النَّالُونُ اللَّهُ عَلَى خَبْمًا الْمُعْفَرُ إِنَّ وَلا مُتَمَّالُونُ الْمُعَنَّدُ وَلا عَلَا الادتفنة بيسم الليخبر لاشماء بيم اللورج الأدفن فالنماء أسنلفع كالتكرف اقَلُهُ اسْخَطُّهُ وَاسْخَلِبُ كُلِّحَبُوبِ إِنَّا لَهُ رَضًّا وَقَاخِمْ إِنْكَ بِالْفُغُرَانِ بِالْوَلِيَكِ فَ دغاء أخلِلكاظ عَلِيكِ مَنْ مَنْ الْعَالِيَةُ الْمَالِمِينَ فِي الْمُنْ الْمِينِينُ وَشَاهِدَيْنِ اكنبايت مالله أشه كمان لإاله إلاالله وكالله وكاشه كمان محتدا عن ورسوله وكشهد انَّ أَيْ سَلَام كَا وَصَفَ وَالْدِينَ كَامَعَ وَانَّ الْكِنَاب كَمَا انْزَلَ وَالْفَوْلَ كَاحَدَثَ وَانَّالُ

-51

وَكُلْ يُوْخَلِنُكَ وَاسْتَدَبُّ كُلِّ فِي وَكُلِّ فَعُدِيدًا وَاسْتَ الدَّكُلْ فِي وَكُلُّ وَالمَد وكبيخ بجداة وبتجاد لكتفشخانك وتجديك تناركك مناؤلة المنتي كلفاالم مَعْبُودًا فِحِدَالِعَظَمْنِكَ وَكِيزِ إِلَّكَ وَتَعَالَيْكَ مَلِكًا جَبَارًا فِي وَقَارِعِنَّ مُلْكِكَ تَتَقَلَّ نَاَّ سَعُونًا فِي نَاسِيمِنْعَتُوسُلُطَانِكَ وَانْفَعَنَالْمَا فَاهِرَافِقَ مَلَكُوبِيعَرْضِكَ وَعَلْقَ كُلُّ فَيْ إِنْ فِينَا مِلْ وَالْفَذَاتُ كُلِّ فِي مُمَرِّلَة وَلَطْفَ بِكُلِّ شُعُّ خُزِلَةٌ وَلَحَاطَ بِكُلِّ فَعُلَكُ ۖ وَوَسِعَ كُلُ ثُنَّ حِفْظَالَ وَحَفِظَ كُلُ ثُوَّاكِتَا الْ وَمَلَّا كُلَّ ثُنَّ فَوْلِدَ وَتَهْرَكُلْ تُونَ مُلُكُكُ وَعَدَلَ فِكُلِّ يَعْ كُمُنُكُ وَخَافَ كُلُّ فَيُ مِرْتَكُمُ لِلْ وَمُخَلِّفُ فِكُلِّ يَعْ مَهَا سَبُك الجرية تفافيك وَمَاتِيدِكَ فَاسْيَالتَمَوَاكُ وَلَا دَعُن وَمَا فِهِنَ مِنْ عَظْ عَلَاكَ وَيَعْفُ مِن مَقَامِكَ فَفَا أَدُكُل مُنْ عَلَيْ وَانْهَ كُل مُنْ الْمَالِدَ وَمِنْ عِنْ جَرُولُكِ وَعِيْرٌ الفادكُلْ يُؤُلِلُكِكِ وَوَلَّ كُلِّ فَعُلِيلًا لَمَا لِذَ وَيْرِ فِي الدَّوسَعَيْكَ الْمُنْفَكُلُ وَاللَّا تَكَالَّيْعَيْنُ مِنْ دِزْفِكَ وَمِنْ عُلْوِيتِكَانِكَ وَفُلْدَنْلِنَعَلَوْثُ كُلِّ ثَمَّى مِنْ خَلِفَكَ وَكُلْ ثَمَّى اسْفَالْ بِينْكَ تَفْضَى فِيهُ يَحْكُما يَ وَبَعْزِوالْفَنَا وَيُعِيمُ فَيَهُمُ مُ يَسُولَنَا مَا فَلَمَّت مِنْهَا لَدِيَنِيفَكَ وَمِنَا اَنْحَنَىٰ مِنْهَا لَدُنِعِ إِلَّهِ وَمَا السَّمَيْنَ مِنْهَا السَّفَيْنَهُ عِجْزَتَ وَعِلْمِكَ سُبْعَانَكَ وَجَالِنَهُ الْأَحَدُ نَتَنَا وَجَلَهُ الْأَلْفُ اللَّهُ مُصَلِّحًا يُحَرِّعُ بُلِكُ وَرَحْقُ وَيَنِينِكَ وَالْرُهُ مِعَنْ كُرَّامَنِلَ عَلَيْهِ بِعِلْمُلِ وَاحْمُصُهُ بِأَفْضَكِ الْفَضَالِلِي مُلْ وَبِلِغُهُ أَفْضَلُ كُلِلْهُ كُرِيبِ وَأَشْرُهُ يُرَحْنِكَ فِي أَنْ الْمُعْرَبِينَ وَالدَّوجَةِ الْعُلْياسِ الأعلي واللهم بلغ يرانوس كم من أنجته في الفينينات والفض أفر والدم إفضل الكرائيزلف وتحريم النعة عكيروفكول فراغلابي لدواجعلنا يزرف أمكراة مُنَقَابِلِينَ مَعَ أَبِينَا إِنْ هِيمُ إِسِنَ إِلَهُ أَنْ يَنِ الْمَالَمِينَ • اللَّهُمَّ إِنَّ الْمُعَالَمَ إِنْ اللَّهُمَّ الْمُرْتَعَ الْمُعَالِمَ الْمُؤْتِ

وَيَعْلُولُ فِكُولا

لتَيِيِّ فَالِدَانِكَ حَبِيلُ جَبِيلُ فَتَبِلِي تَعْمِلُ لَلْ مِنْ ابتدل وقَلَ سُجُانَ مَنْ هُوَفَ كُلَّ وَإِنْ سُخِانَ سَنْهُولَهُ لُنِوهِ عَالِ سُخِانَ مَنْهُولَةِ السَّرَافِيثِ يُرْسُخِانَ سَنْهُولَةِ الْمُلَافِي قِيَّ الْمُنْعَانَ الْعَلِيِّ عِبْدِ الْمُنْتَالِقَةِ فَيْ تَعْمِينَ الْعَلِيْ الْمُنْتَانَ الْفِي وَعُلَاكُ وَ بنطان مُزَيِّنَهِ الفَّرُومُ وَالدَّاقِرُ العَمَدُ الْعَرْ الْعَلِهِ الْعَرْ الْعَلَا فِي الْعَوْلَ وَالْعَرْ الْعَرْ الْعَلْمُ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعِلْمُ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَلْمُ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعِلْمُ الْعَرْ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْم أنحِ الرَّفِعِ مُبْخَانَا أَخِيًّا لِقَيْتُومٌ مُخَانَ الدَّا فِرَلْبَا فِي الْبَعَالَا بَزُولُ مُنْخَانَ الْدِيَا يَقْفُمُ خَمَا بِيُنَهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ الْعِنْدُنُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ فأمر أحكا سبخان سنلا الدعين سبطان الفالعظيم سنخان الله ويجاع سبخان والعز الشَّاجِ لَلْبُينِ سُخانَ ذِي أَجَلَالِ أَلِبَاذِجِ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ ذِي أَجَلَالِ الْفَاحِ الْفَلْمُ سُبْخَانَ مَنْ خُمُلُوعِ دَانٍ وَفِي دُنُوعِ عَالٍ وَخِهِ إِشْرَافِيمُهُ مُرْوَفِ مُلْكِايِدِ وَفِي مُلْكِهِ ذايد وسترق الله على مسوليستيديا محق منتيه والمرابذي الماام بن عود العام المسادا وفو مرايفه الخيرال يم الميد فنهي الله الأكبر وسيالته وال الْقَايِّنَا سِيلاَعَتِدِ وَبِالدِّي خَلَقَهُا فِي أَبْنِ وَقَفَى فَكُلِّ مَا إِنَّمَهَا وَخَلَقَ لا أَنْ فإقة بن وَفَدَدُ أَفَانَهُا وَجَعَلَ فِهَاجِبا كَالْوَنَادًا وَجَعَلَها فِيَاجًا سُبُلاً وَالْكَا النَّخَابُ وَيَخُنُ كَاجْرَكَا لَعُلَاتُ وَيَحَلَّ الْبَعْرُ وَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ رَوَّا بِي وَانْهَا دَامِنْ إِ مانكؤرُ فِاللَّهِ إِوَالتَهَارِ وَتَعَفُّونَ عَلَيْهِ الْفُلُوبُ وَثَلَهُ الْعُيُورُ مِنَ الْجِزَّ وَلَمِ فَرَكُمُا اللَّهُ المرقالا إله وكالشائخة ذرك لألفيص آلشه مكنه والإلطاهري وستم مستهما دُعْآه لِيَلْذَكُونَ بِمِنْ إِحِمْل وَفَلَ سُخِنَانَا اللَّهُ مَرَّبَنَّا وَلِلنَّا كُولُانَنَا اللهُ الْغَيْقُ الْمَالْتُ الدَّائِمُ الْمُلْتِ النَّهَ مُن الْمُنْ الْمُ لَالْتَحْتَ مُ الْأَيْامُ مُلْكَتَ وَلالْفَيْرُ لَا فَأَمْ عِزَّكَ الله الله المات وخدك لاخريك لك ولارتب سواك ولاخال عَبْرَك المَاكِيُّةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

التا موما المنظم بيالة تالمتالة من التا موما المنظم بيالة تالمتالة من التا المالية الميالة الميالة الميالة من والمالية الميالة المناهمة

1/6:

سَلَّى اللهُ الله

سرمدا احمادا يمالا بفطع البا ولانحسى الفائقة اللعم الناخذان خلفت فَقَيُّ وَقَلَاثُ وَهَٰمَيْكَ وَأَمَتَ وَاحْدَيْكَ وَأَمْهِنْ وَشَفِيتَ وَعَافِيتَ وَأَبْلِينَ وَكُل الغرش إستوك وعلى كمللتا حتوش ادعولت دعاة سرضعفت وسيك وانفطعت جيكُ وَافْتَرَبَ جَلَّهُ وَنَكَلَّ فِي النَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَاشْدَ تَعَدْ إِلَى حَيْلِتَ فَافَنُهُ وَعَظَّمَتْ لنقريطه حسرته وكرائذ كأناه معقركة وخلصنا لوهات توسنه فصرع كالمخسم يغانم النِّبْ بَن وَعَلَى المَّالِمِينِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِمِنَ وَارْدُنْ فَي شَفَاعَدُ مُحْفَا مِسْلُوا لَكَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَلاَ عَرِّمْ فِهُ عَبُدُهُ إِنَّكَ النَّالَةُ مُ الرَّاحِينَ اللَّهُ مَا فَضِ فِي لاَ رَهِكَا الْمُعَالَّجَعَلْ فَوْ فيطاعيّات وتشاجل في عيدادُنك وَرَغْبَهُ فَ فَلَالِتَ وَزُهُدِى فِنَا إِلْهُ عِنْ الْهِمِفَا لِلَّهِ اِنَا لَطِيفٌ لِلاَشَاءُ دُفَا الحليكاظ عَلَيْ لاَ مَرْجَا عِنْلُوالله الجديد وَيُكارِثُكُ وَشَاهِدَ بْنِ كُنُيابِ مِلْسَاسَهُ مَانُ لا الْمَاكِ اللهُ وَأَشْهَدُانَ كُمُ السَّاسَةُ اللهُ عَلَيْدِ وَالد عَبْنُ وَرَسُولُ وَاشْهَدُانَ أَيْدِمُ لَمُ الصَفَ وَالْمِينَ كُلْشَعَ وَأَنَّ الْكِكَابِ كُلَامَ كُلَا وَالْعَوْلُ كَالْحَدَةَ وَانَّ اللَّهُ هُوَانَّكُ اللَّهِ مِنْ حَيَّا اللَّهُ مُحَمَّا أَبِالنَّاكَم وَصَلَّح لَلْبِوعَ فَالْيَر ٱللَّهُ ۗ وَالْحَالِمَ مِنْ وَفِيَّ فِي الدِكَ صَلِيبًا فِكُلِّحَ مِنْ فَعِيدًا فَهُ فِعِنْ الْمُومِ مِنْ فُورِيمُ دُف بِدِلْ دِذُ وَيُنْسِطُهُ اوَضْرِ كَكُنْفِهُ اوَكِلَآ إِضْرِهُ أَوْشَرَ يَلْفَعُهُ أَوْرَهُ يَنْشُدُوهَا أَوْمُ جِيبَزِيْضِ اللَّهُ اللَّهِ الْفَرْجُ مِالْفَلْسَلَفَ مِنْ ذُنَّوْدٍ وَاعْتِمْ فَهِمَا لِقِي مِنْ عُمْرِي وَادْرُفَخَ عَلَا مَّتَعَى يبغَجَالَلْهُمَّ إِنِّاسْنَاكُ بِكُلِ سَهِمُولَكَ سَمَّتُ بِرِفَسُكُ وَانْزَلْنَهُ فِي أَيْ مِرْكُيْكَ ادَاسْنَا رَّنَ يَهِ فِعَلِم الْعَبْبِ عِنْلَا أَوْعَلَنْهُ أَحَدًا مِنْ فَلْفِلْتَ أَنْ يَجْعُلُ الْفُرَانَ رَبِيع فَلْقِي مَيْفَا ءَصَدُرِى وَمُؤْرَبَهِمِي وَدَهَابَهِ بَى خُعَبِّى وَحُرْنِ فَالنَّرُلا حُوْلَ وَلا فَقَ الإبانة الله مركة كادواج الغاينة وركبة الأجناد البالية أستكك بطاعة

أنَوْنَهُ كَلَّ وَيَحِينُهُ لَا كُولِ وَوَالِمُ لِمَا لَهُ كَ وَضَعْنَهُ عَلَى السِّنَوَاتِ فَاسْتَقَلَّ وَعَلَى وَمُ فاستفر وعكا أبخال فأرست ويجو تحقيصة والتقنه والدنبيات وإراج مخليل وَسُوسَ خِيرًا نَوَعِيدُ كَلِيدُكِ وَرُوحِكِ وَاسْتُلُكَ بِتَوْرَبِرُوسَى وَانْجِيلَ عِيسَى وَرُوجِ وَقُرْانِ عُهُوسَلًا لِفَهُ عَلَبْرِطَا لِمُ السَّالَامُ وَعَلَيْهِمِ النِّيكَ اللَّهَ وَيَكُلِّ وَفِي أَوْحَيْثُهُ وَفَضَا فَضَيْنَهُ وَكِيَا بِإِنْرَكَهُ الِلهُ الْحَوْلِلْبِ بنِ وَالنَّولِلْبُ بِرَانَ يُسَمَّ النَّهُ عَلَى وَكُورَ وَلِكُمَّا فِي لُمُ وَكُلُها فَاغَا أَنَاعَتُ كُلَّ وَابْرُعَ لِمِلَّةَ فَاصِيِّنِي بَدِيكَ أَنْفَلَ مِ فَبَضَ لِلسَّعَ مُرْجُعٍ ولامنيع عجز ففافقه وتنجز التاسع في فالتعشين تصفيني لا مال فيلي في الماكات يُغِينِي وَلاَثِيَّ لَى فَأَنْصُرُولا الْأَبِينَ إِنَّاللَّهُ فِإِنَّا عَنْدِدُ وَعَظَمَدَّ بْمُ فَلْ يَعْقَفُوكَ لمِغْفِرَ إللَّهِ لَهُ عِلْ اَسْعَلَى فَسْلِكَ وَادْرُخُواْ لَقُوَّ عِمْالْمَقْتُ مِنْ الْمُعْتَدِينَ وَالْعَوْنَ عَلَى الْحَمَلَةِ عَالْمَتْمَ عَلَى الْمُلْتَبَعِي التَكْرُفُهِ الْمُنْهَ وَالْسَرَدُ فِهَارَنُهُ فَإِلَّا لَهُمْ لقبي يجبئي إدم المناك ولا يُرفع مُل حَسَل والانتفاع في ررق وم الفال ولا يُعْرف مِسِينًا فِي وَبِهِ الْأَمَاتَةِ عِنْدَفَطَ آنَاكَ وَاصْلِيزِ مَا بَنِينَ وَنَيْنَكَ وَاجْعَلْهِ وَأَنْحَ فَقُولَتَ فَاكْفِنهِ فَوْلَ الْطَلِيْعِ وَمَا اعْتَهُو وَمَا لَرَيْمِتُهُ عِيسَا النَّنَا عَلَيْدِ بِنِي مِنْ الْمِدُنْيَا عُقَ أخزن فاعِجْ عَلَى ۗ أَغُلُب فِي مَا لَدُوْ لِينِهِ كَالْ ذَلِكَ سِيلِتَ يَارَبَ فَاهُمْ فِي الْمَدِب فَأَضِطِ بْالِ فَأَدْخِلُونَ الْجُنَّةُ مَرِّفْهَا لِمَ أَكْفِهُ فِي الدِّينَ مُهْخِئِزُ مِنْ فَارْزُفْنَ مَرَافَفَةً النَّبِينَ وَالصِّبَهِ بِنَ وَالنَّهُ مُلَآ الصَّالِحِينَ وَحُسُزًا وُلِيَّكَ وَفِينًا - آشَالُكُ أَكْوَيَّ العالمِينَ فَصَلَى الشُّعَلَى سُولِيسَيِّدِنا مُحَيِّالنِّي فَالِيلطَاهِمِ وَسَلَّمُ مَسْلِمًا دعاء بورد بها النخادة اليسل بمل فل أنم الله الذي مي الله الماسكة وَالنَّوْمِ سُبِانًا وَجَعَلَ لِلمِّ الرَّفُورُ الدَّاكُولَانَ تَعِشْنَهُ مِنْ مَرْفُتُكُ وَلَوْشِفْ بَعَلْمَهُ

ستدنا رسُولُهُ م

على و اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللْهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللْهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللْهِ الللِهِ الللْهِ الللِهِ الللْهِ الللِهِ الللللِهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللِهِ الللِهِ الللْهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ اللِهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ الللِهِ الللْهِ الللْهِ اللللِهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللِهِ الللْهِ الللِهِ اللل

لَكَ الْجِنَادُ بَاسُوا جِهَا وَالْحِينَانُ فِي إِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّ انخدلسا ألباق المذعة سترمك البقاء الدافي للذي لانفني الذائ الباكلانكي كالمليم الَّذِي لَا بِرَنَاكِ الْبَصِيلَ لَذِي كُلْمِيلُهُ وَالشَّاهِ لِمَا لَذِي لَا يَضِي الْبُحَالَا لِلْمَا يُوا أَتْ الْفَوِقُ الْذِي لابُرُامُ الْعَرَبِ إِلَّذِي لايسَوْ الْمُحَامِمُ الَّذِي لاجْمَالُ مُنْ الْمُالِدَ الْمَالِوالْمَالِوَاتَ أتحكم الذغلا يجيئ لتمي الذي لايته والمهيد الذي لاتله والغ يزالذي لاينا التلقا الَّذِي لَا يُعْلَبُ الْمُدُولِيُّ الْفِي لِالْمُدُولُ الطَّالِبُ الَّذِي لِا يَعْفِي عُرِقَ فِي الْمُولِ اللّ وفلاأعيد فنعنى بالاحدالقمد ين قرالنقائات في العُعُد ومن فراب فن وساولد استنعيذ بالفالواحدالا على مؤشرها كانعبني ومالزترا سنعيد بالفوالواج أيكبر الأعَلَ مِن مَرْسُ لِأَدَهِ فِالْمِيمِ مِن اللَّهِ حَسَلِ عَلَيْمَ لِمَا الْمُسَتَّدِ فَاجْعَلْنَ فَهِ جَالِمَ وَحِصْنِاتَا كَسِبِ الْعَبِيْ إِنْجَبَّا لِالْمَالِيَّا لَفُنْهُ سِي الْفَهَا وِالسَّلاَمُ الْهُمْنِ إِلْعَقَامِ الْفَيْ وَالشَّهٰ لَهُ الْحَبِ إِلْمُنْعَالِهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ الْاسْرِياتِ لَهُ عُرَدْتُ وُلْكُ اللَّهِ عَالَمَهُ عَلَيْهِ وَالرِوسَ لَمَتَنابِيًا مَيْمَ عَوْد معود فَهُوم الشَّلافا دعاء ليَك المخيث بمل وفَلَ منبغانك مَيِّنا وَلَكَ الْحَسْدُ لِنَكَ الَّذِي وَكِلِسَاكَ خَلَقْتَ جَمِيعَ خَلْفِكَ وَكُلُ شِيِّدِ لِكَ لَكُ بِلَالْعُولِيَ إِنَّيْتَ مَشِيْنَكَ وَلَذِنَاكَ إِمِهَا لِوَائِزُ وَلَوْنَفُ بِهِمَا لِنَقَّةً وَكَانَ عَهُمُكَ عَلَى الماء والفلاعل الحواة والملائقة أنجلونة وتالتق شالتور والكرامة والمتحون عِلْمِاءً وَالْخَلْفُ مُلِيعٌ لِلْتَخَاشِعُ يَنْخُولِكَ لا بُرَى فِيهِ وَلَا كُلُولُدَ وَلا بُدُمَ فِيهِ مِنْ الإصوال حبيق عالا بحالا التخالف الخلف وبندع الفقف والمرك ونفرة بِلُكِكِ وَلَعَظَتَ بِجِرِيْلِيَّكُ وَلَعَزَنْ بِجَرِّ فِلْتَوْتَ لَطَكَ بِغُوْلِكَ وَتَعَالَبَ مِلْكَ

الأزواج البالغيزل كحرفها وبطاعي الفه وليكتفقي فيعز أهلها ويبغون لينالشادفة ڣۣؠٛۿٷٙڂڒڬٵٛػؽۧۜڹٞڣؠٛؗؠؗٞٷؠڒڵۓۘڋؠڣۣۼؘڰڗؾؘڟۑۏؙؽۺٝڿٚڶۼۜڮ؞ۜڒڿؙۯۮڿٮؘػػۼٵڰ عَذَا لِنَاسَنَا لَمُنَا النَّوْرَ فِيهِ وَالْيَهِٰ بِنَهُ فَلْبِي وَالْإِخْلَاصَ فِعَالَى فَذِكْرَا يَعَلَى لِيا فِ ٱبدًامْا اَبْقَيْنَهُ فَاللَّهُ مَمَا فَغَنْ لَهُ مِنْ البِطاعَةِ فَالاَتْفَافِ مُعَمَّا اِبْدًا عَمَا أَغْلَفُ عَجْ مِنْ البِيمَعْدِيَّةِ فَلَا نَفْخَهُ مَكَ أَبَدًا ٱللَّهُ مَازَدُ فَخَدَّقَ الإيمانِ وَطَعُمُ الْعُفْفِي وَلَنَّ الْإِسْلَامِ وَبَرُوالْعَ بْشِي عَبْدَالْفَوْيَا يَّرُلامَيْالِتُ ذَلِلتَ عَيْرُكَ اللَّهُمَ إِنْ اعْنُ الْتَ آنَا مِن لَا فَأَمْنَ لَا فَاذَلَا فَاظْلَمُ أَفَاظْلَمُ افَاجْمَلُ فَجُمْلُ عَلَى أَوَاجُولُكُ يُجَادَعَنَ ٱخْرِجْنِ مِنَ الدُّسُنَامَغُفُولًا لِمُعْلَى وَعَظِيفِ كِنَابِ بِيَسِنِي وَاحْشُونِ فَرُسَيْ النِّينَ مُعَيِّرِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلِّم كَنِيرًا نَسْبِ وَمُعِلِّ وَمِلْ وَقَلْ سُنخانَ مَنْ شَيْحُ لُولا فِعَامُ بِإِصْوَانِهَا بِعَوْلُونَ سَبُوحًا فَذُوسًا سُنغانَ اللهِ المَلِية الْحَوَّا لَهُ بِنْ سُبِعَانَ مَنْ أَنْبَعُ لَمُ الْبِعَالُ بِأَمْوَاجِمَا سُنْعَانَكَ رَبَّنَا وَيَجْدِلِةً سُنْحَانَ مَنْ أَيْبُ لَهُ مَلَا مُكَدُّ السَّلُوكِ فِي إَضُوا فِي السِّي النَّهِ الْفَوْدِ فِهَ قَالِي سُخَا تَاللَّهِ أَلْهِ يُسِتَحُ لَهُ الكُونِينُ وَمَا حَوْلَهُ وَمَا التَّحْثَ مُسْبُعَانَ المَلِينِ أَبْتَا إِللَّذِي مَلَ أَكُوسُينُه التَّمُونَ السَّبْعُ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعُ سُبْحًانَ اللهِ بِعَدْدِما سَبِحَهُ الْسَبِعُونَ وَأَكْمَ لُيلِهِ بِعَدْدِما جِنَ الْحَامِدُ فَ وَلَا إِلْهُ لِكَاللَّهُ بِعَدُومًا مَلَّهُ ٱلْمُ لَلُّونُ وَاللَّهُ ٱلْجُرُومِ مَعِاكَبُنّ المنكرة وأستنعف التدبيديسا استفقع السنتغفرون والاحول والافتع الالافتا الْعِلِيِّ الْعَظِيمِ مِبْدَدِ مَافَالُهُ الْقَالِمُونَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْحَ مَنْدِ وَالْحِبْرَ بِعِدَدِ ماصلَّى عَلَبْ إِلْمُ مَا وَنَ سِنِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُنَّا لِللَّهُ وَثُلُ فعظاتها والتباع ففكالها والطبر في في فريقا سنفانك لاالدالا الدالا الدالة

ذُنِّي عَنْولًا ص

كُلُّ فِعَالِدٍ

اؤكادطا

وحالت

لاالى

وَقَرَّتَ لَالْكَلْ كَلَا وَالْإِضْ وَتَجْرَفُ لَهُ الْأَنْهَا أُوَالَبُهَا إِذَا فَكِرَ الْفَلَدَ فَسِيبُ النفؤ الفور ويعيث منه الفكوب وخشعت كه الأصوات تفقير لم ولوالدي والم كارتباب مغبر وادرفو فابطاعنيها ومضائيها وعرف بنهى وتنبثها فيجسنا وَاسْتُلْكَ لِي فَكُمَّا الْاَجْرَ فِي لَا خِرَةٍ بَوْمَ الْفِينِيَّةِ وَالْعَفْوَبُوَّمَ الْفَضَاءَ وَرُحَالْعَيْشِ عِنْكَالْمَوْبِ وَفَيْ مَهِنِ لِاسْتَفْطِعُ وَلَدَّةُ النَّفَإِلَ وَجَهِلَ وَشَوْفًا إِلَى إِنَّالْتَ اللَّهُ مُ النضعيث فقو فيصال متغفى فكذا لأنخر بياحيني فاجعر لايسادم شنهى يظا واجعَ لِالْبِرَاكَ بَرَاخَارَ فِي النَّفَوَى ذَادِي وَارْدُفِيِّ الظِّفَرَ الْخَبْرِلِيَفِهِي وَاصْلِ لِيْبَيْ الَّذِي هُوَعِفَةُ أَمْرَى وَبِالِلِهُ لِمِهُ دُنْيَا كَالَّتِي فِيهَا مَلَا غِي اَصْبِحْ لِلْحِرْقِ إِلَّيْهَا مَعَا وَاجْعَلُونُنِا وَيْهِا وَفَهِمْ كُلِّخَبُرُ وَاجْعَلُ اخِهُا فِيَةً رُوكُلِ مِنْ وَعَيِقَ لِمَا لَا نَابَرُ إِنَّا انْكُاوُدِوَالعَّنَافِعَنْ وَالْمُوْرِوَالْإِسْنَعْدَادَلْلِوَمِيْ قَبْلَ أَنْ يَزْلِ فِاللَّعْ لِانَا خُذْبَ بَعْنَةً وُلانَسْنَالِن كُنَّاهُ وَلا تُعْمِلُ فِي وَلاسَّلُهُ بِيهِ وَعَافِعِ مِنْ ثُمَّادَ سَلِلْذُنُوسِ بَوْ بَرْضَوْجٍ وَمِزَالُا مُسْتَامِ الدُّوبِّبُو إِلْعَقْوِ وَالْعَافِيْرُ وَفَوْفَا فَهُوامِنَةً مُظَمَّنُهُ وَأَ عِالْمَا مُضِيَّةً لَبُنَ عَلِهُ الْخُوفُ وَلِا حُن وَلا جَعَ وَلا فَعَ وَلا وَجَلُ وَلا مَعَتُ مِنْك مَعَ الْمُؤْسِنِ يَالَّذِينَ سَبَعَتْ لَمُ مِنْ لِمَا تُحْسَقَ مُمْعَ إِلنَّا رِسُعْمَلُونَ • اللَّهُمَّ سَلِعَلَ مُحَدِّدُ الْمُحَسِّدُ مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيَ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَهْ يُرُومَنَ الَادَهِ بِهِ وَ الْحَسَدِ افْعَهْمِ أَوْعَدَاقٍ افْطَيْمُ فَافْاذُ ذَلَا لِمَا فَيْ تَعْ عَاسْمَهِ فُ بِكَ عَلَيْهِ وَالْفِينِيهِ بِمِينِينَ وَالْفَكَاهُ عَجْ بِمِينِيْكَ وَالْمُلاحَلُ وَلا فَيْ آلا مِك اللها إفاع ولايا ترالة فايالرجيم وتن معاويه فاعزانيه وفرعيروت وسوسية اللَّهُمَّ فَادْجَعْمَالُهُ فَاتَّ لَطَانًا وَلَا يَعْمَالُهُ فَالَّ سَبِيدٌ وَلا يَجْمَالُهُ فِهَا لم وَلَكّ

فُأَنُّ بِالْنَظْرِ لِا عَلَى فَقَالسَّمْ وَاسْ الْعُلِّي فَيْنَ لا يَفْشُرُونُ وَالْتَعِيمُ الْعُلْزَةِ وَلَلْنَا لِيقَنَّ ٱحْسَنِينَ خَلْفَاتَ وَمَقَادِ بِلَا عِلْمَ الْمِنْ جَلَالِما جَلَّ بِنْ ذَكْرِكَ وَلِيَا الْفَقَعُ مِنْ رَفِيع مَا ارْفَعَ مِنْ كُرْسِينَاتَ مَلَوْنَ مَلَ عُلْتِمِا اسْنَعْلَ مِزْسِكَا بَائِكُنْ مَّبَالَجَهِمِ خَلْفِكَ لا يغذوذا لفادرون فذرك ولايقيف الواصيفون ائركة رفبع البناي سفي البرفاب عظيم انجكرا فدابر النجاري بطالع لم المعين انجر حكيم الأخراخكم الإخراسفك قاتل كُلُّنَيْ الطَالُكَ وَنَوْلَيْكَ الْعَظَاةُ بِعِنَّ الْكَلِّ وَالْكِبْرِيا وَيَعْظِيمِ حَلَّ الْكَثَّ وَبَرْكَ الاشباة كلهااي كمنيك واحصنيك مرالتناوالا فيغ كلها يعليك وكان المؤث وَالْحَيْنَ إِيدِكَ وَمَنَعَ كُلُّ فَيْ اللَّكَ وَذَلْكُ لِّنْ يُلْكِلِكَ وَالْفَادَكُلُّ فَوْلِطًا فَفَدَّسُ دَبُّنا وَلَفَدَّ سَرَامُكُ وَلَبَا وَكُن رَبُّنا وَغَالَ ذِكُولَةَ وَيِفُدُ دَفِلِ عَلَى فَالْ وَلُطْفِكَ إِفَا مُرْلِدًا لِاجْمُرُ مُعَنْكَ شِعْاً لُذَيَّ وَالصَّلْوَاتِ وَالْاَدْضِ وَلَا اَسْعُ لِمُرْفِكَ كلا كُبُرُونُ فِي يُنابِ بُهِ مِنْ فَبُنْ مَا لَكَ وَيَجُولِ تَنَبَا وَكُنْ دَبُنَا وَجَلَقَنَا وَكُ ٱللَّهُمّ مُلِّعَلَّ عُنْهِ عِبْدِلةَ وَرَسُوللِ وَفَيْتِلِنَا فَصْلَوا صَلَيْنَ عَلَ كَبِينَ مُوْقَا لِلْمُسْلِمِينَ صَلَقَ لَمُيْتِفُ مِهِا وَحَمَا وَنَعْزِيهِا عَيْثَهُ وَنُزِيْزُ بِها مَفَا سَرُو وَخَمْلُهُ خَلِيبًا إِجَالِكَ مافالصدَّفْنَهُ وَمَاسَأَلُ عُطِينَهُ وَلِنَ شَعَعُ شَعَعْنَهُ وَاجْعَ لَ لَهُ مِرْعَظَانَاتَ عَظَّا فَآشًا وَفِينَا وَافِيا وَنَصَيِبًا جَزِيلٌ وَاسْمًا عَالِيًا عَلَى النَّدِينَ وَالصِّدْعِ إِن وَالنَّهُ أَنَّ وَالسَّايُجِينَ وَحُسُرُ الْمُلْكَ وَجِينًا اللَّهُ مُ مَا إِنَّاسْلَكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي إِذَا ذُكِرُ المُتَلَّةُ غَرْفُكَ وَنَهَلَوْلُهُ وُوْكَ وَاسْتَنْفَرَةً لَهُ مَلَافَكَ ثُلُكَ وَالَّذِي إِذَاذُ كِنَ مُزَعَنَ لَهُ السَّنَوَانُ وَلَا دُصْ وَالْجِبَ الْوَالْجِي وَالدَّوْ وَالَّذِي إِذَا ذُكِرُ فَتَكَّ لَهُ الْوَاجِ السَّلَا وَالشَّرِكَ لَهُ الْأَرْضُ وَسَبَّحَتْ لَهُ الْحِبِالْ وَالَّذِي إِذَا وَكِنْ لَمُ عَنْ لَلْمُ لَا

الله الم

ستسريد

ألك

العَّاهِرِيُّ مُ

جَيعِ خَلْفِكَ وَانْزَكُلُ مَلَيْكَ فِي جَيعِ السُّورِي فَاحْفَظْمِ فِنْ بَنِي مَدِقَ وَمِزْخَلْفِي مَنْزَفُكُ وَيْنَ يَهُونَ وَكُونِهُ فَا يَجِهِ إِلْعَبْدِينِهِ بِالِدَاءَ فَيَذَالُهُ أَنْ مَوْلا يُحَسِّيْدِهِ فَلا تُحِيِّبُنِي مُزَحَىٰ لِمَا اللَّهُ مَ إِذَا عُونُ لِلسِّرُ ذَوَا الْحَمْلِ وَتَحْوَلُ الْخَلِيَ الْمَسْتُ يخلالله وتوتزين ولظفيه وتوتنام واعود برب الفلوس شماخلق سبحالله وَيْعِ الْوَكِ لِهِ اللَّهُمُ اعْزَنِهِ بِطِاعَيْكَ وَلَوْلَاعُلَاقًى بَعْصِدْكَ وَاقْصِمُ مِ افَاصِمُكُل جَالِعَنِيدِ بِإِمْرُلِا يُحْيِبُ مُنْ عَاهُ وَإِمْنَ إِذَا تَوَكِّلُ لَعَبْ مُعَلِّمِهِ مَا أَلْفُ فَي كُلُ مُسِمّ مِنْ اَمْ لِلنَّهُ الْأَحْدَةُ اللَّهُ مَا إِنَّا اَسْلَكَ عَمَلَ الْعَالَمْةِ بِنَ وَتَحْ فَالْعَالِمِ بَ فُتْحَ ٱلْعَايِدِينَ وَعِينَا وَوَالْمُنْفَايِنَ وَالْحِبَاتَ الْمُؤْمِينِينَ وَإِنَا بَالْفَيْنِينَ وَتَوَكَّلُ الْوُفِينِ وَلْفَرَى الْمُؤَكِّلِينُ وَالْحِفْ الإِلْحَيْ الْمُؤْوَفِينَ وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَاعْنِفْ امِن النَّادِ وَأَصْدِحُ لَنَاشَانَنَاكُمُهُ اللَّهُ مَ إِذِلَ مُنَاكُنَا عِلَنَّاصَادِهُ مَا لِمُ مَالِئُ حَلِيجَ التَاثَلُهِنَ وَيَعَلَمُ حَمِيرًا لِعَنَامِ مِنَ ٱسْتُلْكَ بِكُلِّحَ عِالْيَعْبِرُ عَلَمَ أَنَ تَفْضَى لَحَقَّ وَانْ لَغَنْ فِي لِم وَلِوَالِدِي وَجَهِ عِلْمُؤْسِنِ وَالْمُعْ الْمُؤْسِنِ وَالْسُلِمَ وَالْسُلِمَاتِ الْمُحْلَاء مِنْهُ وَالْمَنُوانِ وَصَلَالُهُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمِّدًالِتِّي فَالْمِلْلَكَ حَبِيلُ مُحِيدُ تَسْبِيح بعط المنس بمل وفل سُبطانك لا إله الإاتذا لواسع الذي لايم وفالم بمراد الَّذِي لايَيْ لَالنَّوْرُ الَّذِي لا يَنْهَ دُسُجًا مَكَ لا إِلْهَ إِلا أَنْ الْحُيُّ الَّذِي لا بَوْتُ القينوم الذي لابهر الصمد الذي لامطعم سبخانك لاالدي ات مااعظم خانك وأعزب كطانك واعلى تكانك بخانك لااله كإلاأت مااجرك وانجك وتعلك واعظمات وأعلمك وأسحك وكباك وأكرمك وأغرك واعلال وأقوا وَاسْمَعَكَ وَانْفِرَكَ سُبْحَانَ لا إلْهُ إِلْا أَنْ مَا أَكُرْمَ عَفُولَةً وَاعْظَمَ عَاوُدُكُ

شِرَكًا وَلَانَهَ يَبًا وَنَا عِذْمَهُمُنَا وَمَثِنَهُ كَالْمَاعِدْتُ بَيْنَ المَشْرِفِ وَالْمُغْرِجَةُ لِالْمُسْدِدَ تَكُنُّ مزطاعيات كآيثنا فأتيه نغي ككتع ندنا تجضائك باانتج الركيبين وصر كالشاع كيثل رَسُولِينِيَةَ إِلَيْهِ إِلِيالِطَاهِمِ وَسَلَمَ مَسْلَمَ الْمُعَادِفِي الْعَبِيلِ عِبْدِادِ عَلَيْ الْسَالُمْ اكخ كينيا لذِّي أذْهَبَ إِللَّيْ لَ مُطْلِما يَعِنْ لَرَيْرِ وَجَاءَ بِالنَّهَ الْمِسْقِرَّ ابْرَحَيْهِ وَكَسَابَ صِيَارَهُ وَانَانَهِ فِيمَنَهُ اللَّهِ مِنْ فَكَلَّ الْفَيْتَهُ فَانْفِينَ لِاَسْالِهِ وَصَلَّا عَلَى لَبِّي تُحْلِّد فاليولا فضمتني وفظي والكيالي فالاكام وانتكام الخايم فاكتياب ألث وَارْزُقْيْجَبْنُ وَجَبْرَمَافِهِ وَجَرَمَالَعِدَ وَاصْرِفْعَتْي ثَنَّ وَسَرَّمَافِهِ وَمَرَّمَالَعُ ٱلله ويَ بن مَنْ الإماليم أنْ سَلُ البَكَ وَجُرْمَنْ الْفُلْ الْمَاكَ وَجُرْمُ الْفُلْ الْمُعْلَقُي اَسْتَشْفِعُ لَدَكَاتِ فَاعْرِفِي اللَّهُ مَنْ مِنَى اللَّهُ يَجْوَثُ بِهَا فَضَا آمُا جَيْ الْأَصْمَ الرَّاحِ مِن اللَّهُ مُ أَفْضِ فِي أَجْدِجَ الايَشْعُ لَمَا لا كُرَبُكُ وَلايطِ فَهَا إِلا يَعْكَ سَلاًّ ا ٱفْوَى بِهِا عَلَا طَاعَنِكَ وَعِيادَةُ ٱسْتَعِنْ بِهَاجَ بِالْ صُوْبَيْكَ وَسَعَمَّ فِي الْحَالِينَ الرِّنْ فِ الحَلَالِ فَانَ نُؤْمِنِهُ فِي مُعَافِينًا تَعَنْ بِأَسْلِنَ وَجَعَلَمَ فِي طَوَادِ فِالْمُمُومِ وَالْفُورُ فحصْنِا لَتَسَلِّعَكُ مُ إِوَالْمِوَاجْعَلْهُ لِمِثَافِعًا بَوْمَ الْفِيهِ وَافِيا إِنَّكَ ازْحُمُ الزَّاجِينُ دُعْآء الخلِلكاظ عَلَتَ السَّكَر مَرْجَاعِلْ اللهُ اتْجَدِيدِ وَيُكَامِرُكُ فِي اللَّهِ وَعَامِدُنَّ كَاوَسَتَ وَاللَّهِ مِنْ كَاشْرَعُ وَالْفَوْلِ كَأَحَدُ وَالْكِئَابِ كَااتَزْلَ وَانَّ اللَّهُ وَالْحَثَّالِيْن حَيَّا اللهُ مُحَمَّاً بِالسَّلَامِ وَصَلَّى عَلَيْ وَالدِّصِّ الْعَنْ الْمُورِيةِ اللهِ المَّالِمُ اللهِ المَعْلِم وكلماي إلناكمة بنية بالماكمة والماكمة والعنبي الدكمة ومينة يماخل وقداوم وَمِنْ مَرِكُ إِنْ آتَيْ إِنْكُ أَخْدُ يِنْ إِلَا مُدَنِهُ الدَّوْرُ وَهُمَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَا عُودُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

سيشاد

مايع المين

وَأَنَافِي فَعِيدِ لِلهِ

صرى الما المالية والم

وَالْحُيْدِة

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ

وَكَابِنَهِ فِلْمَنْكَ وَكِيرِ إِلَّاكَ وَعِزَالِتَ وَقُوْمَاكَ وَعُدُدُنْكَ وَصَلَّالِهُ عَلَى مُولِيجُهُ خافرالبَّيَةِ بِنَ قَالِمِ جَعَبِنَ عُوْدَ وَمُلِحَيْثِ فِسْلُ وَقَلَ أَعِيذُ فَنْهِ بَرَعَ إِلْسُاقِ والمغايبين كلي شيطان مايد وقايم وقاعد وساسد ومعايد ويكتز لفكتكم سزالتمآه طَأَةُ لِيُطَهِّ كُلْ بِرِوَيْنْهِ عِنْكُمْ بِخِزَالَةً عِلْانِ وَلِيَرْمِطِّ عَلَقَالُونِكُمْ وَبُنَتِكَ بِدِلْكَ فَدَامُ ٱلكفن برخلاخ هنام عقد كالايد وتشرك والزانا مزالة ما وطور النيوي بَلْنَ مَنِكَ وَمُنْفِيهُ مِمَا خَلَفْنَا ٱنفارًا وَٱنَاسِكَكِبُرًا ٱلأنْخَفَمَ اللَّفَعَكُمُ ذَٰلِكَ يَخَفُ مِنْ رَبِّعُ وَرَحَةً بْرِيهُ اللهُ أَنْ يَعَيْنَ عَنَكُمْ فَسَيْحُهُ مَا للهُ وَهُوَ السِّيعُ الْعَلِيمُ بِعَلْنَ اللَّهِ وَاعُودُ بِرَسُولِ إللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّوسَلَّمَ تَنْهِمًا عُودُ ذَا حُرى بمل وقل المسننقسي مبادي الله وعزة الله وعظمة الله وسلطان الله وعبلال الله وكم المالله ويجنع الله وبرسول الله مستلى لله عكية موالم الطيب وبولا فاعرالله من شرط الخاف وَلَمْذَ دُوا شَهِ لَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّي فَ فَهُمْ وَلا مَعْلَ وَلا فَقَ الْإِبِ إِلْهِ الْعَلِي الْعَظِيم وصكالله فالتسيدنا مخمر والبوسكم تنهما وحنبنا الله وفغ ألك لويستحث اَنْ عِزْ أَفِهُ وَمَا تُخْمِر الفادوالعَاصِيدَ فَالْاَبْتَى فَالْهِكُذُ لِكَ فَيَعَولُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى عَبْرِوا لِيَعْدُوعِ إِلْ فَرَحَمُ وَاصْلِلْتَ عَلَقَهُمْ مِنَ الْجِيْوَكُونُ مِنَ الْمُولَانِ وَالْمُونِ وينتع فيدفران المائن وزابان المتهذاء وفبور المؤسن والناقب للجعتر الاظفناد وزلة واحدة المبوم الجعنر والخفاد سالنا ودخل الخام والعسالين الالابتكن بوم الجمعنه وطكب العلم فيروف بؤم الانتين والجحامظ وأدوى التعرفيه عنشرب الدوآء وبكره البروذفيه عزا لمفاهد يتقع بضائخ عة وسزكانك

سُنطانك لاإلد إلا الديالا الدين ما الوسع رَحمنك وَاكْتَرفَف لَكَ سُنطانك لا إله الإ النت مناالغيم الإقواة والشبئع نعناة لت سبطا تك لا إله الا النت ما افضل والب فَأَجْرَلِعَظاءَاتْ سُبْحَانَاتَ لاإلْهُ الْإِلْدُ الْمَالْوَسَعَجْنَاتُ وَافْتَحَ بُرُهُا لَكَ بُخامَكُ لاللهُ الْالْمَتُ مَا الشَدَا وَلَهُ وَاوْجَعِيقًا بِكَ سُخامَكُ لا الْهُ لِأَاتُ مااسَّتَمَكُرُكَ وَاَنْتُرْكَ يَدِلَتُ مُخِالَكُ لِالْهُ يِلِالْمُ الْمُثَلِّيْةُ لِلنَّا السَّوَالْالَيْةُ والأرضون التبغ سبخانك لاإلدكية امنك المربخ علوال المتعالي دنوا الْمُنْكَا فِدُونَ كُلِّ شِي مِنْطَفِكَ سُبْعَامَكَ لا الْدَالِوْالْفَالْوَالْفَالْفِي إِبْقِ لَكُلِّ فَعُ فَالْقًا مَعَ كُلِّ يَنْ وَالْبَافِي مِنْ مَنَاءَكُلُّ فُسُنِهَا مَكَ لا إِلَهُ لَا أَنْ هَاءُ وَكُلُّ فُو فِيرُكُ والفادكل فن ليلطانات ودَل كُل في اليزات وحَمَّة كُل في المكات واستَّت كُلُ بِعُدُ مَاكِ وَذَلَكُ الْعُظَلَآءُ بِعِزَمَاتِ شِنْعَامَاتَ لا الْهُ إِلَا ٱنْدَتَّنِيعًا عَصْلُ عَلَيْج الميتجين كليم ميزا وكالتغرا لخاجي ومياف استنواب والأدعبين ومراة ماخكف وَمِلْ مَا فَذَرْتُ مُنْ عُالِكَ لا إِلْدَاكُمُ الشَّكَ لَيْ السَّلْوَاتِ مِا فَطَارِهِا وَالشَّمْنُ فتجاديها والفنرف الزروالغوم فترانفا والفكائة فمعاديم سنحانك الاالدكاة اسْكَشِينَ لِكَ النَّهَادُيضَوْمٌ وَاللَّيْلُ بِيُجَامُّ وَالنَّوْدُيثُناعِ وَالظَّلْمَةُ بفؤونها منطانة لاالديخات كميت ككالتالة بالمخ فبميتها والتحاب بأسطال والبرق بأخطاف والقائبيا وذامية مبناتات لااله يخاتث تُبيّخ لك الأوض فأفا وَالْجِبَالُ بِالْطُولِدِهِ الْوَلَا شَيْارُ فِي فَوَافِهَا وَالْمُراعِي فِي سَنَا بِنِهَا سُبِعًا مَكَ وَيَحْدِكَ كَالْاِلْدَايْوَالَدَا وَحُدَلَ لَاشْرِيلَ لَكَ عَدَدُما سَجَعَكَ وَثَقَّ وَكَالِحُسُادَةِ إِنْفُكَ

التَّهْ لِلْ الْمُواكِمُ فَالْمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَفَافُورُكُ فِي اللَّهِ وَفَافَ وَفَاضَ عِلْمُكَ فِي إِلِكَ وَخَلْفَتَ فِيهِ اصْلَالْفِيَّةُ مِلِيَّعْمِنْدُ جُهِدَ تَعَالَكَ فَي رَا إِنَّا عَالُوا عَظَتُ فِهِ مِنْ التَعَلَ اصْلِطَاعَنَكِ مَنَا الْعَدْ مِنْ إِمْل مهوافك منظاعة بمالله تعفي فليلتأ تحسن بنعي علية استكات وبإسعيث التك والفتيه لم من م في حواج و من الماليك أن تُعلَى عَلَى مُن مُ المُعَمِّدُ وَالْمُعْمَدُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَالل بم عَلَطَاعَنِكَ وَيضُوانِكَ وَمُنْكِفَهِ فَاضَلَ اللَّفْكَ أَحَدًا مِنْ الْفِلِيالَكَ وَافْلِيا مَ فَيْهِ ياذا الْمَنِّ النَّذِي لانِتَفْ ذُابَكًا وَبَإِذَا النَّعَسْنَاءَ النَّهُ لا تُحْسَى عَدَدًا يَا كُرِيمُ اللَّا وَإِنْ نَفَعْلَ بِكُنَا وَكُذَا دُعَآ الْمُحْلِمُ السَّاعَذَ اللَّهُ يَرْخَالِوَالتَّمَوَاتِ وَأَوْتَعْرَوْمَا التَالْبَسُطِ وَالْتَبْضِ وَمُدَيِّرُ لِإِبْرَامِ وَالنَّغُضِ وَتَنْ يُجِبُ الْمُضْطَرُ إِذَا مَاهُ وَيَكِيْفُ النَّؤُوجَعَلُ عِبَادُهُ ﴿ خَلَاَهُ الْأَرْضِ وَالمالِكَ بَاجَنَّا رُيَا وَلِيهُ وَالْفَهَا وُلِاعَ وَبَرْمُا اِعْضَارُ لِاسْ لاندُركُ الأبضاد ومُوَالدِيكُ الأنضاد بأسن لاينسان خَشْيَةُ الإنشانِ وَلايفَرَّرُ حَجَةَ أَلِمِناً ؟ باكريم بارزأف باستنبا بالغتم متال الإستعفاني باست بتكالكا كككك والرجع بناتم عَلَ رَيْنَا } يِنْ عِنادِهِ لِهِ إِنْ ذِنَعُمُ التَّالَافِ كَثِنَ نِعَمَّالُ عَلَى وَصَعْمَ فِجَبِهَا الْمُكْرِي وَ وَالْمِقِنَالَ عَلَى وَعَظُمُ إِلَيْكَ فَفْرَى أَسْفَلُكَ بِإِعَالِرَ يِرْيِ وَتَجْرِى بِإِسْ لِالْعَلْدِلْسِواةُ عُلَكَتَنْ يَضُرِّعَ أَنْ تَشُرِّلَ عَلَى مُؤْلِدَ الْمُنْارِوَ مُجَيْلًا عَلَى لَا بَرَارِوَالْعُجَّارِوَعَلَ الماريبنيه الطاهمة الأخياد وأفرت أاليك بالأثنع البطهي على وبإيما إلكي المتسوالفنوليمنا فقدا ستقفعن بهاليك فقد ألمهم الماج وبأن بكف تحايج فأستلكنان فزيدة بزلدلك على وتبسه مكاوية يكركزه وتفضح بالقلو كصدو ولامزحتى إذا انفطع سزالتنا أثرى وتأذكون إذا أنؤى ذكرى بحناك الانجم التا

كه طاجد ظيبا كرفها لفوله صلى تقصب والبراك لامتى في بكورها فالإلتي ظافت فى عجده العيد المناعات المناعد الدول منطلق البراطان التراطالية ٱلله عُرِيَ الْهُمَاءِ وَالْعَظَاهِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالسُّلْطَانِ الْفَهْنِ الْفُدْنَ كُيْتُ سِنْتُ فَ سَنَنَ عَلَى بِادِلدَ يَعْرِهُ فِكَ وَشَلَطْ عَلَى إِنْ يَجِرُ وَنَاتِ وَعَلَيْهُمْ مُكُونِهُمْ إِلَا اللَّهُمّ بَعَنْ وَلِيكَ عَلِيّا مَبِهِ لَمُوْسِبِ مِن الْمُرْتَعَقَ لِلِنْهِ بِوَالْعَالِمِ فِأَيْكُمْ وَجَادِ وَالنَّفَى إِيلَامُ مَنْكُ صَلِّعَا يُحُمَّيُ فَالْمُحْسَّدِ فِي لَا قَامِنَ وَالْمُوجِبِ وَأَمَّدُهُ أَبِّنَ مَدَى حَمَايِجٍ وَرَغْبَقِ النَّكَ النشكة كالخزوالم والاستفرالم متنظلي فبغفال والفني فأذمن بريلها وا أقظف لمانا عِرَالْظَالُومِ الْنَبْعَ عَكَيْدِ العَظِيمَ الْبَطْشِ المِنْدِيدُ الْإِنْفِفَامِ إِنَّا تَعَلَّى كُلِيْعُ فَالْدُ وَأَنْ نَفَعَلَ إِذَ كَذَا وَعَا الْحَلِمَةِ السَّاعَةِ اللَّهُ مَّ دَجَا اطْلَامٍ وَالْعَلَيْ وَالْجَرِ وَالشَّغَوْ وَاللَّيْ لِمِصَاوَسَقَ وَالْعَتَرِ إِذَالتَّتَ عَالِوَ لِانْانِينَ عَلَمٍ إِفَاهَ خَاذَرَاتَ بَدِيعِ صَنْعَ الْتَوَفَّلُفُ عَيِا دَكَ لِلْ كُلَّفَةُ مُّ مِزْعِلَادُ لِكَ وَهَدَبُهُمُ مُكِمَ فَضَلِكَ المَسَبِيلِطَاعَيْكَ وَمُعَرَّمُنَ فِيمَلَكُونِكَ بِعَظِيمِ التَّلْطَانِ وَيُؤَدِّدُ مَا لِحَلْفِيلَ تَقِيَّةٍ الإحسان فكغَرَّفُ المَه بَيْبَاكِ بِجَهِيم أَوْمَنِيانِ فِاسْ فَلَهُ مُنْ فِالسَّلَوَالِوَالْأَقْ كُلْغَعُم مُوفِثَ أَنِ أَسْفَلُكَ اللّٰمُ مَ عُجُمْ إِنَا لِيَسِيْدِينَ الَّذِي زَلَّكَ الرَّوْحَ عَلَ فَلْبِ يتكون مينا المنذوبين بلينان عرقي ببن قيامبر لاكون بين على ابن إجطالب إن عم التراك فتغل لكربة والبؤل لذي فرضت ولايتة عل الحتاني وكان بدؤر تيث دارا تحق الناشك فأخز واليحسم بيفك بعلهم فسيلفى فقرتهم أمامي وتبن يفخرايي النَّالْغَفِرةَ بَيْ وَعُلِهَ وَلِي وَيَسْتَرَعَنِي وَلَفِي ۖ كُنِهِ وَلَهُ عَبِي الْمَاعِنِكَ وَعِيادَ لَكَ عَامِلًا المَوْنَفَغِي لَحَالِجُ التُنْا وَالْاَحْةِ فِالرَّحِمَ الرَّاحِ بَين السَّالَ الثَّاسَ المَّاسَ المُ

:5

يزاينيانية وايضالات ولانتيت كأربه لي إحنانية وتواللة ولانهنيا كالشراك عَلَّ سِنْ جَمَيْلِتَ فَلَا نَعْيَرُ عَهِ عَلَيْهِ مَعْ لِلرَّ فَعِلْ فَوَقَيْتِهِ فِاللَّا يُقِرِّبِ فَالْيَاتَ وَاصْرِفَى عَابِنَاعِكَ إِنْ عَنْكُ وَاعْطِنَى مِنْ أَجْرِ إِفْسَالَهَا أَنْجُوفَا كُفِينَ مِنَا لَتَدْمِيًّا أَفَافُ وَاخْتُهُ يرَ مَنْكَ يَا أَدْمُمُ الرَّاحِبِيِّ السَّاعَدُ الرَّابِعِدُ مِن ادفناع النَّا الله دوالالتَّم لعل بناكسين على للتلام الله مُسترصفًا فؤلاء فاقرعظ في عَكَوْنِيا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أستكك بنولتا لذع فزنك بإلستاوك والارضائ وقفنت برائما بق وأخيث يدلا منوات واست برا كاخياء وحمعت برالمنفرة وقرقت بوالجنيع وأتمنت بو الكليالنيقاقت بدالتنول إستكائ بخفي لينة على بأنحت بخالذا بيعن جهبك فالجاهية فسهيلك وأفارمه بتن مرفحوا بج ورغبه خاليك انتعر فالمكرة إلا مُحَيِّدِانَ تَكْنِيهُ فَيُغِينِي مِنْ تَعْضِ السَّلَطِينِ وَفَعْتِ الشَّيَاطِينِ إِنَّاتُ عَلَى التَّسَاءَ فَبَرِّ وَانَ فَعَ لَنِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا أَعْلَا اللهِ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ النَّالْمِيكُ المالكُ وَكُلِ مُنْ يُسوَى وَجَهِكَ الْكُرِيمِ مالكُ مَخْفَتْ يَفُدُ مَالِيًا لَقِهُ مُ التَّوالِلَ وَمُعَلَّم يِتُدُدَيْلِتَالَشُوعَ التَّوْافِكَ وَعَلِمْكَ مَا فِي الْبَرِقُ الْجَوْقِ الشَّقُطُ مِنْ وَتَعَرِّ فِي الظَّلُمُ ابْ انحالك وأنزك ولت ماأماة فأخرجك بين مكالي مخلها الوانها ومزليجاك جُدَدُ بِيضٌ وَحُنْرُ يُعَلِّفُ الْوَانُهُا وَعَرَابِي سُودٌ وَسِنَالنَّاسِ وَالتَعَابِ وَالاَنْعَامِ عَنْ الْمُغْنَافِ اللَّهُ الْمِهِبُعُ لِا بَصِبُ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِيلُولِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمَا يَغُفِي الصَّدُولَ إِنَّ لَمُ الْحَدُيثِ الْمُؤلِّ وَلَهُ وَكُونَ وَهُوا تَكِيدُ الْحِبْرُ فَاطِلُ السَّنَاقُ فَ وَلاَ وَمَن جَاءِلُ لَلْ مَكُونُ وَكُلَّ أَوْلِي جَنِي مِنْ وَقُلْ الْمُ وَوُلِاعَ مِبْدِ فِي الْمُكَافِيا

الشاعذ الشاعذ الفقه من خصاب القعاع إلى انفناع التماولف بين عكم بالتكام إات بَغِيرُ فِلاَعَبُنْ ثَلَهُ فَاسْنُ فَعُظُمْ فَلا يَخْطُرُ الفَاوُ يَكُمْ فِي اِحْسَنَ الْمَيْ اِحْسَن التَّاَوُنِياءَ مَنَالَعَنْيِا بَمَادُيْا كَمُونِا مِنْ لا يَشَّبُهُ فُسَّىٰ مُنْ مَنْ مَنَّ مَلَ عَلَيْهِ إِلَّا لِيَالَمُ إِذَا الْضَاامُ لِينِهِ وَادْبَ بِهُ عِيادُهُ وَجَعَلَمُ جُجَّا مَنَّا سِنْهُ عَكَ خلفه أسنككنا بجزوك لاأنك أنوبوع لإليه طالتابع لمرضانك والتابع فهيلة فالذَّلِهِ إِعَافَةُ الْمِلْتَ اسْتَلُكَ يَحَقِّهِ وَأَفْرَمُهُ بَيْنَ بَدَى حَكَا يَجْ فَرَغْبَهُ إِلَيْكَ أَتْ تُعَلِّمَا فَحُتَ يَوَالِحُ مَيْوَانَ هُنِيَعَلَ طَاعَلِتَ وَافْالِ الْخَرِوكُلِّ الْرَضِيكَ مَنَى ونيرَّبْ بنك ياذا الْجَادُ لِ وَأَلِ كُرُامِ وَالْفَصْلِ وَالْإِنْعَامِ يَاوَهَٰ الْمُلْكِمْ وَأَنْ لفعكن كذاوكذا وطآة اخرلان الشاعة اللهنة وربيا كارتاب وسيب المثبة وَمَالِلنَالرَفَابِ وَمُتَغَرَّالنَا النَّالِ وَمُرَيِّلُ الفيعابِ المَلِيمُ الْفَابُ الْكَرْمِرُ الوَفابُ بالمفِيَّةُ لَا بَوْ إِلِهِ السُّرْحِيثُ مَا دُعِي كَاجَابِ بِاسْ لَهُ مَاجِبٌ وَلَا بَوَابُ اللَّهِ كِزَاتِيه فُعُلُ كُلْبَابٌ فِامْنَلْا بُرْخَعَكِيه سِنْزُ كَلَائِضُ بُنِهُ وُنِرِجِابُ مِامْنَا بُحْ مَرْكِمَ وَبِعَيْرِيا بِي لِاغَافِر الذَّنْ وَقَابِلَ النَّوْبِ شَهِدِ الْعِفَابِ قُلْهُ وَاللَّهُ وَفِلْكُ الاموعليه يوكك وإيس تاب الله مانفطع الناكة الامزف الت وخاب الأَمْلُ الْمُونِكُرُ مِكَ فَاسْنَلُكَ يُجَيِّدُ سُولِكَ وَمِمَفِينِكِ عَلِي أَزِلَتِهِ طَالِبٍ وَلَيَا أَنْ بْنِعَلِيَّ الْإِمْالِمِ النِّعِي الدِّي مُسْرَى نَفْسَهُ ابْنِعِنا آمَنْ فَاأَنْكِ وَجَاهِ مَالنَّا كَابِمَ عَنْ مِنْ طَاعَيْكَ فَفَنَاكُنُ سَاغِبًاظَنَانًا وَهَتَكُواجَرَعَهُ بَغَيًّا وَعُذَوَانًا وَحَكُوا رَاسَهُ فِ الأةاني وأحكؤ تحتال مالينياد والتيقان الله تحسل عل تحتو والبروج بوعل الباغ عكيه مخزابا ب لعندَات وانفا ميت ومرد باي سخطك ويخالك اللهم

一分型

جواتما.

15 13

صَلِيلَةُ عَلِيدُوالِهِ

الْهَزِيزِالْعَلِيمِ يَاغَالِيًا عَيْرَمَ فَلُوبٍ وَفِاسًا هِذَا لَا يَعْبُ يَا قِرِبُ يَا حِيبُ ذَكِمُ اللَّهُ رُبّ عَلِيَهِ وَاخْشَعُ الْبِيهُ إِنْدَالُالِيْكَ نُذَكُلُ الطَّالِينِ وَاخْشَعُ بَرْتَكِينَا يَحْسُلُوعَ الزَّغِينُ وَاسْنَالُكَ سُؤَالَالْفَهِ بِوِلْمَنِينِ وَادْعُولَ نَضَمُّا وَخُفْيَةً إِنْكَ لَا يَخْبُ المعندب ولاعولة عوقا وطعا إن رحسنات عب مرالخ يبد والوسال الداري والم فَصَفُونَاكَ مِزَالْعَالِمِينَ الْدَعِطَةَ بِالصِيْدَةِ وَصَدَّقَا لِمُرْسَلِمِن مُجْزِعِ بْداء وَتَسُولِكِ النذبراليب وبوليك وعبدائق بزليصاليرا براكؤنين ويأبوما ومحتدين كال بافيهالبين فالغالبيبينا وبليالكينا ببالمشتبين وآستكات يتكانيم عندكة وكسننفغ المرَجَا وَعَزَا مِن كُلِكُ إِبِ وَعَمْ وَتَرْدُ فَقَ مِرْجَكَ احْتَيْ وَمِنْ عَنْ لا احْتَيْ وَيَسْوُلُ مِنْ فَضَالِكَ صَالْعُنِينِي مِينَ كُلِّ مَطَلَبٍ وَافْذِفْ فِي فَلِي رَجَالَتَ وَافْلَعُ رَكِي الْ مِنْ سِوْالَ مَتَى لِالْرَجُولِ لِمَا إِنَّاكَ إِنَّاكَ يَجُبُ الدَّاعِي ذِا دَعَاكَ وَنَعْيِكُ المُذَّهُ وَا إِذَا لَكُمَّ وكذاكة كالزاجين الشاعذ ألشادستم مناديع كغابيه منالزوا للصافي القلر للصناد فعلى للتلام المترك في عن إدرالي الأوهام المن ترعن موجوالبقير ياسن فغال عزالية غاث كُلِها المس حَرَّعُ وَعَلَى السَّطْفِ وَلطَفَ عَن مَعَانِ الْحَادِثِ اسْلُكُ بِوُرِوَحُمِكَ وَصِلْهِ كِيزِهِ اللَّهِ وَاسْلَكُكُ عِنْعَظَمَ لِلسَّالِ السَّافِيَةِ مِنْ الْحَلَّةِ وَاسْنَالُتُ يَجُفِّ وَلِيْلِتَجَعْ عَنِي نَحْ لِيَكِلُّهُ مَا الشَّلَامُ عَلَيْكَ وَلَقَيْمُ مُنِ مَنْ مَنْ كَ وَرَغُبُ فِي إِنَّا لَا نُعْلِكُمْ وَكُونُ مُ مِنْ الْحُرُونُ مُسِمَى بِطَاعَيْكَ عَلَى الْعَوْلَ الْمُخْرَةُ الخَزَيْنَ الْوَلَتْ بِإِلْحَاجُ لِادَوْقُ الدَحِيمُ لاجَوادُ لا كُورُوانَ مُعَتَ الْجِكَدَا وَكَنَا وعاءً اخطف الشاعد اللهم النف انتاك العين برحديات وعيت العيث يَسْتِنك

إِذَا اللَّهُ كَاكُونَ فَيْ فَهُ بِرُواسَ قُلْتُ سُوَّالُمَا الْبَالِيرِ آيَجَ بِو وَالْفَرَعُ إِلِيَّا فَضَرْعُ الضَّالِعِ الكبيره وَالْوَكُلُ عَلَيْكَ تَوَكُّلُ الْعَاشِعِ السُّنِيِّينِ اَقِتْ بِالِلِتَ وُقُوْفَ الْفُرْسِلِ لْعَهُ ير وَٱنْ عَبْرَالِيَكَ مِا لَهَبْ رِالسَّرَاجِ المُنْدِيْحَ أَيْ فَالسِّيبَ مِنْ وَمِا بْرِعْتِهِ الْمِلْ أُونِينَ وبالإمام على بزائم ين دَبْنِ الفايدين واسام المنفرين الفيفي للصدة الدوانفاشع فالمقلوك والذآش المجته الخاهدا بالتاجد فيحالفنا سان شرك كالمقروال مُحَدِّفِفَلْدُ تُوسَلَكُ بِهِم النَّكَ وَقَدَّمُهُمُ المَاجِ وَبَنْ بَدَى ۖ وَأَجْعِ وَأَنْ تَعْوِمُ فِي الْحَ معاصيك وتزينك فإلى كافئة مايزمنيك وتجعكنى يمين يؤمن ميا وينقيك ف وَيُوافِكُ وَبَرْعَيِكُ وَيُراقِبُكَ وَيَنْتَفَقِيكَ وَبَنَفَقِ اللَّهَ يُولاد نِمَنْ وَاللَّهِ فَ و يَعْبَبُ إِلَيْكَ بِمُعَادَا فِمَنْ مُعَادِيكَ وَتَغَرَّفُ لِمَظِيمٍ مِنْ لِكَ وَٱلْادِيكَ بِرَحْ لِكَ الْآخَ الرَّحِبِيِّ السَّاعَلَى عَالِيهِ مَن وَوالِالمَّسَلَ مَا لَكُومِ مَنادِس الرَّوالِ المافع اللَّهُ الرَّا اللهُ مُرتِ الفِيا وَالْعَلَهُ وَالنَّوُ وَالْكِبْرِيَا وَالنَّاطَانِ تَجْتَرُتُ بِمَعَلَمْ مِنَا ال وَمَنْنَ عَلَى إِلِدَ بِرَافَاكَ وَرَحْمَاكِ وَمَلْلَهُمْ عَلْ مَعْجُودِينَاكَ وَجَعَلْ كُمُ دَلِيلًا يَلِفُمْ عَلَى حَبِينًا وَلَيْكُلُهُمْ عَانَكَ وَيَكُلُّمُ عَلَى عَيْدِكَ اللَّهُ مَنْ فِيحَوْ وَلِيْكَ تُحَيْمِنِ عَلِي عَنَبْ لِللَّهُ مُعَلَبْكَ وَأَقَدِمُهُ مِينَ يَدَعُ عَلِيمُ وَعُبْنِ النَّاكُ انْ شُرَاعًا كُمَّ مُعَ إِلَيْكُ فَإِلَيْكُ فَا فَأَنْهُ بِنَى بِعَمَّا خِرَجُ فِي الفَّبْرِ وَفِي النَّيْرِ وَأَكَثْرُ وَعَنَا أَبْرَانِ وَعَلَى القِراطِ فَاحَتُّا باستان ياذا الجادل والم كركم وأن فقع كه كذا وكذا حظم الخراف الشاعد اللهمة استناسة لاالدالا فوانح القيوم لاناخل سيتة ولاتم هوالفالذي لاالدالا مو عَالِمُ الْفَيْدِ وَالنَّهَا وَفِهُ وَالرَّحْزُ الصِّهِ مُولَا وَكُولَ الْخِرُو الظَّاهِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُو يُخِلِّ ثَنْ عَلَيْهُ فَالِوْ أَلَوْمُنِهِ جِ وَجَاعِلُ للَّهِ لِسَكَنَّا وَالنَّمْسِ وَالْفَسَرِحُسْبانًا وَللَّهَ تَعْلَمُ

المتعولة

وألاغراض والعلل والاوخاع ساظهن فالوسابطن بفاذ زلك بالدحم الراجين والطفل بِكَدَا وَكُذَا نُعَاذَا حَلِمُذَ السَّاعَلُ اللَّهِ مَرَانَا الْمُحْوَافِا حَرَبُ لَا مُرُوانَكَ الْمُعُوافِا سَرَالعُرُوعِيبُ المَلْهُوفِ المُضْطَرِّ الْمُغِينُ اللهِ عِنْ اللهِ البَرِّ وَالْعُرْفِ مَنْ الْمُا الْحَلْقُ وَالْمَمْ وَ العالرييسا وسي الصّلور والمُطّلِعُ عَلَى خَفِي السّرَابِي فِالْبِرُكُلِ خَوْى وَالِيَكَ السَّمْ الْمُكُلِّ تَكُفّ بِاسْ لَهُ أَنْحَدُ فِي الْمُونِي وَالْمُولَى إِسْ خَلَقَ الْرَضَ قَالسَّنْ فَالِلَّهُ فَلَ الْرَضْ فَلَ الْعَرْبِ السَّوَعَ الْمُ قَوْلِهِ لِهِ مَنْ الْمُنْ الْمُعْنَى الْمُوالِيَّةِ إِلَيْ الْمِنْ الْمُعْلَمِلُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّالِيلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِلْمُلْعِلْمُ اللَّهِ الللّ عَلَكَآءِيسَالَيْكَ وَبِأِمِرْلِكُونِهِ بَعَلِي نِلِيهِ طَالِي إِلَّهُ وَجَعَلْتَ وَلِا يَنَهُ مَعْ وَالْ مَعَوَلابِيَاتَ وَيَحْبَنَهُ مَقْلُونَزْ بِإِضَالَةَ وَتَحْبَنَكِ وَبِالْإِمَامِ ٱلْكَاظِيمُ وَيَنْ بَجَعْفِرَالَةِ سَنَلَتَانَ نُفِيَّةُ لِعِبِادَنِكِ وَتُحَيِّبُهُ لِطاعَيْكَ فَافْجَبْ مَسْلَلَهُ وَلَجَبْ دَعْوَتَهُ ٱنْضَيِّعَ عَلَيْ إِلَا يِصَلَّقَ تُفْتَى بِمِاعَنَا فَأَجِبُ مُعُوفِهِمُ وَنَفْى بِهِا فَإِذَا وَفُومِنِهُ وَالْوَتَ أَلِلَكَ بِهُمُ وَاسْتَشْفِعُ عِنْوِلِهُمْ وَقَلْقَدْمُهُمْ السَّامِ وَيَئِنَ لِمَقْتَحَا يِجُ إِنْ يُجْرِينَى عَلَجَدِ لِعَقَايِّدِكَ وَتَنْخُبُحَ وَبِلْفَالِيْكَ وَلَأَخُذَا بِمُعِي وَيَجْرِي وَعَلاَ بِيَغِي وَيَرِي وَفَاحِ يَنِي وَقَلْبِي فِعَرْمَهُ وَلَهِ إِلَى التَّينَهُي بِعَلْ هِوَالْ وَلُقِرِّهُ فِي السِّالِ وَاللَّهُ وَال لمِ فَوَافِلَ فَضَلِلتَ وَتَسْنَدَتِم لِمِنا يُحَطُّولاتِ بِرَحَنيكَ بْادْتَحَمَّ الرَّاحِبِيَ السَّاعَ للشَّا من الأوبع وكعال تَبْدالطُّهُ الْصَلَاقُ العَصْرِلاتِ العلم السّلامُ الْحَبْرِ مَلْعُوِّالْحَبْرِ مَنْ اعْطَى إِخْرِسَ السَّلُ الْمُعْرِمُ وَالْفَا الْمِيهِ مِنْوُ النَّهَ الوَاظُلُمُ يَظِلُمُ اللَّي ال باسْيه وَابِلُالسِّيْلِ وَرُزَقَ لَ لِيهِ أَهُ كُلُّ خَبْرًا بِنَهَا السَّنْوَاتِ فُونُ وَالْأَرْضَ صَوْدُهُ وَالشَّرْقِ وَالْعُرْبِ رَحْمُ لُهُ لِمَا وَاسْعَ الْجُودِ اسْتَلَا يَجُوِّ وَلِيِّكَ عَلَى بَرِمُوسَى كَلَّيْكَ وَافْرَمُهُ يُنْ يَدَفَ كَانِي مُونَا بِهِ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَدَرُكَ الْأُمُورُ يَكِينَاكَ وَذَلَلْنَ الصِّعَابَ بِعِزَلِكَ وَاغْزَبَ الْفَأْفَ عَلَى كَيْفِينَاكَ وَ تجنفا لأنضائ تمن إذ والتصفيات قالا وهام من المين مع والمنطرة فلا المَالِافْ رَبِيعَنا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْنَ وَالْجَبْلِ الْعَثْقَ لَكَ الْمُلْتُ وَالْعِنَّ فَ الفُدُدَةُ الايَغْرِبُ عَنَاتَ فِي الأَمْنِ وَلا فِي السَّمَاءَ شِفَالُ ذَرَّةِ الوَسَّ وَإِلَيْكِ أَبِي الأبغ محسمة بيتسؤللينا لعرق ليحتى للتغيز المايني الذي الخرجنا يبرينا الظلابات الأانة ووالمبراية والمتابز وطالب الذعة رخد بولايد المتدور والإمام جغفر بن يُحَوِّلِ الشَّادِ فِي فِي الْمُحْدَّلِ الْمُؤْمِّنِ عَلَى كُنُوْنِ الْإِسْرَادِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَّى بَيْنِهِ الْعَنِيِّ وَكُلِ بَكَادِ اللَّهِ } إِنِسَ مَلْ بِهِمُ وَاسْتَشْفِعُ عِبَكَا نِمُ لَدَيْكَ وَأَفَيْهُمُ المابح وَيَنْ بَرِي حَوَا يِجْي فَاعْطِني لَفَتِم الْمَنْقَ وَالْخَرْجُ الْوَجِّ وَالصَّنْعَ الْغَرِبُ وَالْمَ مِنَالَقَرَعَ فِهُومِ الْعَصِيبِ وَانْ نَعْفِرَ إِسُومِ اللَّافَ وَتَسْتُرُعَلَ فَاضِحالِالْعَيْنَ فَانْدَالْوَبُ وَانَا الْمُزْهُوبُ وَلَنَا الطَّالِبُ وَانْدَا المَطْلُوبُ وَانْدَا الْدِي يَكُولِ تَظْمُ وَا الفُلُوبُ وَانْنَا الْذِى نَفْذِفُ إِنْحَنِّ وَانْ عَلَّامُ الْعَيُوبِ الْاَكْرَمُ الْمُحْمَدِي وَالْحَيْر الحاكبين وبالخكم الفاصبان وبالأحم الراحب التاعن كشابعة من صلالظم المازُمِعِرَكُعَاتَ فَتِسَالِعَصْ لِلكَاظِيطِيهِ السَّالْمُ الْمَزْنَكَ بِّرَعَنِ الْمَوْفِلِمِ صُورَتُكُ ياسن غَالَ عِن السِّفَاتِ وَنُ فُنْ أَامَن قُرْبَعِنْ مَدْعَا وَخَلْفِ فِي الْمَنْ مُقَاءُ الْمُصْطَرُ وَتَ وَيَاإِلَيْهِ الْخَايْفِونَ وَسَالُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَعَبِّنُ الشَّاكِرُونَ وَحَرَى الْخُلِعِسُونَ. اسْنَالُنَا يَغِيْنُ وَلِتَالُمُ مِنْ وَيَغِيْقِلَتِكَ مُوسَى بْنِجِعْفِيْ لَلْبُكُ فَأَنْقَرَ بِمِ لِلِّكَ فَ أَقْرِمُهُ بَيْنَ مِكَنْ حَوَاجٌ وَرَعْبَهِ فَالْيَكَ انْتُصَا فَكُمْ عَيْمُ وَلِيْعَ مِي الْفُعْلَافِي فِي ا مِنَا اغَافُهُ وَأَخَذُتُ عُلَيَسَنِي وَجَسِيهِ وَجَسِيعِ خَالِيحِ بَدُفِي مِنْ جَسِعِ الْأَسْفَامِ وَالْمُكَّل

الافام

الْمِنْ فَيُّ الْمِغُمُّ الْمِنْ فِي الْمُوْ

The state of the s

عَلِيهَا التَكْوَّاسِ

عَلِيْهِالنَّاوَمُ \*

المراكارانانسينه فالموا الارميدي السما المرندان المرجه عَلَىٰ مِنْ فَضَالِتَ وَسَعَنِكَ عِالسَّنَعُنِي وَعِنَا فِي الْإِعَلَا وَانْ فَقَعَمَ دَجَا فَي الْإِمنِكَ المنتفرة وَنُمُيْتُنُ هَنِينًا مَرِيًّا فِهُرِينُكَ وَعَافِيهِ إِلْأَتُحَمَّ الزَّحِيدِينٌ وَجُرُ الزَّانِ فِبَ وَأَنْفَعَالَ فِ كذاتوكنا وغاوا خطند أكت عنرالله تزليفا ليؤال لأفزار ومقتير التيلي قالما يقام مِناجَيْلُ كُلُ الْفَيْ عِنَا لَغِيجُ لا وَعَامُ وَمَا لَزُهَ أَدُوكُلُ مِنْ عَيْدَ أَعِيدًا لِإِذَا تَعَافَر آمُرُطُح عَلَيْكَ وَاذِاغُلِقَتُ كُلُوْرُ كُنْعُ بِالْ فَضْلِكَ وَإِذَا صَافَتُ الْحَاجَاتُ ثُرُعَ لِلَهِ مَعْزِطُولِيَ قاينا اغطع لمهمد كيمن الخلفي المشير كماية وافا وقع البياش في الناس وقف الرقي إيمايك أستكك يجج إلبيع لاواسي للوعائزك عليثه الكناب وتضرفه على الأخراج عدائها به إلَى كَالِلْمُ اللَّهُ عَلِي مِنْ مَعْ إِنْ إِنْ إِلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِلْلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِيلُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فيألخ إبيوم ألإمام العكوس فيتربي ولي الذي سنتك فَقَقْتُ لُهُ لِوَدْ أَجُوابِ وَاسْتَعْنِ فعَمَنْ ذَبُّرُ بِالنَّوْفِ فَالصَّوَابِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَكَلَّهُ لِيَنْدِهِ أَلَاطُهُا رِوَكُنْ تَجْعَلُ وَكُلَّا لم فَحَبَّنَهُمْ عِنْمَةُ مِنَالِنَا وَفَتَحَمَّةً إِلَى َ لِالْفَرَادِ فَعَنْ لَوَسَالُمُ مِمْ إِلَيَا حَقَدْمُهُمُ المامى قبينا بكف والحج فقعمنى من النَّعْضِ لَوَافِي سَخَطِكَ وَتُوفِينِ فَلِي لُولتِ تجتنيات وموضا فإتتما لأجهتنا لشاعظ لعاشيت من ساعنين بعد مانى العصرالي فشال صفراوالقش للهادى لبالتلام باست فكغط مايست تستكط فغير إلى وعزما سنج برفع في المن متالظ العك فليديا من المتن بالغروب عَلَى بالدِه العَرْزُ إِذَا النَّفِ المِن السُّفِ العِرِّينِ الْمُ النَّرِينَ اسْتُلُكَ يَحُوْ النَّا سعزا وكبراسندما ومعمامن دوك الطراوع فامن عادالت داوم كار عَلِّ بْرِيْ أَيْهِ لِلْهِ السَّالَةُ مُعَلَيْكَ وَأَعْتِمُ لْهِ بَنِّ يَدَى وَالْجِي وَعَنْبُ فِي السَّالَ الْعَلَى الْعَلَى معزاعل افعلاونادمًا ماللسل فكهمًا اوبالنمارعام المحما بالعرف عيانا كالمخر التصدكالم

اخاف وكخذر فهجيع المفايى وفي البرارى والفيف ارواه وويدوا كالم والغيامي و انجبال فالقِفاب وَالِيفادِ ياوَاحِدُنا فَمِنادُ يُلْعَزِيزُ يَاجِبَا دُيَاسَتَادُ فَانَ فَعَلَ فِي كَذَاقُ لَأَ وعذا خلاف فالمشاعذ اللهاء أنذا أنكاشع فالملانات وأنكافي المجانية للنتخ للكُونُابِ وَالسَّامِ عُلِلْ صَوَاتِ وَالْحَرْجُ مِنَ الظَّلْ الدِ وَالْجِيبُ لِلدَّعَوَاتِ الرَّاحِ لِلْعَبْرَا جَبَّادُهُ دُمْنِ فَالسَّنْوَالِ بِإِوَلِيُّ بِإِمْوَلَى بِاعِلْ بِالفَى الْكِرُمُ لِأَكْرُمُ المَنْ لَهُ الْوِسْمُ الأغظم باستعكم ألانسان مالدميكم فأطرالسنه وادواكه ومروق وكالمطعم والالطلم استنك يَجَهُ إلْمُصْطَعَى مَنَا كُمْلُوالْمَبْعُونِ مِا كُوِّ وَإِمْدِيلِ أُونْمِنِ يَالِدَوا وَلَيْنَا وَالْمَنَا سْأَكِرًا وَابْنَايَكُ فَوَحَدِنَمُ صَابِرًا وَيَاكُومًا مِ الرَّضَاعَلِيّ ابْنِ مُوسَى الْمَذِعَ ا فَإِلْجِهُ لِكَ وَوَيْنَ بِوَعْدِكَ وَاعْرَضَ عَزِلِلانْيَا وَقَدْا مُنْكَ النَّهِ وَرَغِبَ عَنْ زِبْنِهَا وَقَدْ رَغِتُ فِيهِ انَّهُ لِمَا كُوْ يُهِ الْمُحَمَّدِيقَ لَمُ فَاسْلُكُ بِهِمْ النَّلِتَ وَفَلْمَنْهُمُ النَّامِي وَبُنِي يَدَفَى فَيْ أن مُندِيجًا لِحَبِ إِمَرْضَا الْمُ وَلْمُسْرَمُ إِلْسَبَابَ طَاعَنِكَ وَتُوفِقِتَ فِي لِبَغِنَا وَالْمُلْفَةُ مُولاه اولياتنان وَادْدَاليا تُعْطَى مِوْمِعْ الدَاوْاعْدَاتَاتَ وَعَيْدِ بَنْ عَلَى أَوْ وَلَيْفِيلَ فَ اسْنغال سُنَّنَكُ وَقَفْهَ عَلَى كَغَيِّزِ لِلْوُرِيَزِ لِلْ الْمِنْ فِيزِعَذَا بِ وَالْفَوْدِ يَرِضَيْكَ فِالْرَجَمَ الرأجبية الشاعذ الناسيعة ينصلف العضلل أفيعنى ساعنان للج إدعل السادم فاسن دَعَاهُ الْمُضْطَرُونَ فَاخَابُهُمُ وَالْبَيِ الْيَدِائِذَا فِيوْنَ فَاسْتَهُمْ وَصَبَرَ الطَّافِيُونَ فَكُرُهُمْ وسكك المؤنسؤن فجباهم وكطاعئ فعصرتم وساكن فاعطاهم وتسوانين مفكم يؤل فكؤي فالمويم واستنقابهم فالمجف إياسة كمتنس تاعينكم استلكت بجني فليات تُحَكِّرِبْنِ عَلِيَّةً لِمُنْ الْمُرْجَنِّيْنَ الْبَالِغِيْرُ وَنَعِيْنِ التَّالِسَّانِغَيْرُ وَكَثِّيْنِ الْوَالْمِيْنِ الْمُؤْمِّنِ يَدُقْ حَوَا عِجْ وَرُغْبَ فِي إِيَّانَانَ نُصِّلَ عَلَى مُنْ وَالْحُسَدَ بِوَانَ جُوْهَ عَلَى رَفَضْلِ لَنْفُهُ

10

بالك شمالك بالبانان فك وفقتاء لرة البحاميات الأالمضبية مناكيل وأنكوعل عالادنون مشروقالوا نزويج قرة عينات سيتالا يغفه وضاولا أتنة وكانهم الجواد على التلام اذذاك عشربنينا واحدعش بنين فغاللانو والتدائراعل بزاس المدنف المستكروسفنه وكالماشفان فككف في فاسالوه فزخوامنصد واحفعوا بالفاسي يحي اكنزوتب اؤاله هداياعل اندسال كواد عنسناة لاستعاليوا بنافلا وحدا لمؤاد على التائم الترويج فالكي مانغةليان سؤلالقف مم متاسيا مغال عليه المثارم فيناه في والوحوم عالماً وخالف الدخط أوعمًا عدًّا الحرَّا

الكَنْ وُالْفَصْلِ الْعَظِيمِ وَالْمَرْ الفَهِ صِوْلَنْ فَعَلَ فِي كَذَا وَكَذَا دَعَا وَاحْفِ فَالْسَاعَمُ اللَّهُمَّ الْكَ مُنْزِلًا الْفَرَانِ وَخَالِوُ لِمِنْ وَالْجَاتَةِ وَجَاعِلُ النَّسِ فَالْعَسْرِ عِينَهُ الْأَلْدِي وَالإِنْدِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لِمَا اللَّهِ الْمَرْفِي وَمِنْ اللَّهُ اللَّ وَالْمَنَاوِحُ وَسِنْلِنَالْعَوَايِدُ وَالْمَنَا يِحُ وَالِيَّلِيَ مِسْعَدُالْكِلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَرُ الطَّيْر الْجَهِلَ وَسَنَوْنَ الْقِينِجُ وَعَلِمْتُ مَا تَغْفِل صَلْدُودُ وَأَبْخَاجُ اسْسُلُكَ يُجُلِّإِدْ سُولَاتًا لِى الكافيوكينيك المتعوب بالتحق فالرافية والهراك سبب على براج السيا لفنون طَاعَنُهُ عَلَى الْفَرِيبِ وَالْبِعِيدِ الْمُؤَيِّدِ يَصْرِلَةَ فِي كُلِّ وَفِينٍ مَنْهُ وُدِ وَالْإِمام النَّفَا فِأَكْتِن بنوعكي الذومليج للسباع فتلصنه مرض كيضها فاستجن بالذفات الصغاب فذلكت لَهُ مُرَاكِبُ النَّصُلِّ عَلَى عُنْهُ إِذَا لِحَيْدِ فِلَدِّكُ مِنْ النَّاكَ وَقَدَّمْ أَمُ الماجِ فَالْفَ مَرَىٰ وَالْحِ وَانْ مَرْحَى مِزْلِيمَعَاصِيكَ مَا الْفِيَّنْ فِي فَيْ فِي كَالْمَتْ لِيطِاعَيْكَ ماأخينه وكأن تخيم لم إلخر إن إذا وتنته والمنتسك والكياس إذا المستبقى وَهُبَ لِمَا لَعَنْوَاذَاكَا شُفْتَنِي لَلانْكِلْمُ لَكُونَا فَاصْلُولا تُعَيِّمُ إِلَيْهُمْ لِتَ فَاذِلَّ وَلا عُسَيِّلُ فِي الاطافَذَ لِي مِفَاصُعُتَ وَلا نَبْنِلْمِ عِلْ الصِّرْ لَمَ عَلَيْمِ فَأَعِجْ وَأَجْرُ عَلَجَهِ إِعَوالِيدِلِتُعِنْدِى وَلانوَّالْخِذْ فِيهِ وَفَعْلِي وَلاَشْكِطْ عَلَى مَنْ لا بَرْحَ لَيَ يَحْمُلِك بالدئم الراجين الشاعد القانية عشرس ضغال القس الغريبا الخلف المجتملية باستن فوجد بيفيد عرض في واستعقى في المناعد الماست عن المناعدة المن بِلطَفِيهِ إِلَا مُرْسَلَكَ بِاصْلِطَاعَيْهِ مَضْالُمُ إِلَى عَالَا الْمُلْتَحِبِيَّهِ عَلَيْهُ كُمْ عَالَمَنَ عَلَيْهِ بِينِهِ وَلَطَفُ لَمُ إِنا قَالِهِ اسْتُلَكَ يَخِ وَلِيْكِ الْخَلَفِ الصَّاجِ بَقِيلًا فِلْ لِيَ المنتقيط لتتن اعذائك واعذاء وسواك ويفيتة الانجالصا يجن محمد بزائح والمنطئ

تُعَدِّوالِ فَهَيْدَانَ تُصِيغُي جِوَلَ فَسَاءَ تَحَاجُمُ وَفَوَافِلِ وَفَاهِنِي كَيْرِانِهُوا فِي قَطَّ لِلسَّ باأدخم المرجبين وأن مفعلن بمكاوكذا دغله اخطار الشاعة الله عرائ الوالانجيد المعَوْدُ الْوَدُودُ للبُرِئُ الْمُهمِدُ وَالْعَرَيْزِ الْجَهِدُ وَالْبَطْرِ الصَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ ؙۊ۫ڔؙڸڴؠۯڂڹٳڷۏۑڍۑٳۺۯۿۅؘڲڮڷٳؾؿؙۺؙ؊۠ؽٳۺۯ؇ؽۼٵڟۿڠؙڣڷڔؙٵڶڎ۫ۏؙڝ بَالِمَنْفِيْ َوَالْعُبُوبِ أَسْنَكُكَ بِمَلاَلاتِ وَبِنُودِ وَجَلِتَا لَذِي مَكَاذَ أَذُكَانَ عَهِيكَ وَفِلْكَ لَّخَ فَذَنَّ بِهَا عَلَى خَلْفِكَ وَيَرْحَيْكَ الْبَي فَسِعِتْ كُلُّ أَنْ فَافِينُ إِنْا الْمُضْعَفَّ بِمَا كُلُّ فَيْقِ وَيِعْزَالِنَالَهُ ذَلَهَاكُو عَنِيْزِينِهِ يَسْفِينَا الْقَصَعُ فِهَاكُو كَبِيرِ فَيْسُولِ الْمُوتَحِثُ بدالعباد ومدنث برال سبنيل المثالة والمهراكونين عليان البطالب وأوثرات برسؤلك وصدَّق وَالَّذِي وَفي عِلْمَاعاهُ مَعَلَيْهِ وَتَسَدَّقَ وَبِأَوْمِنام أَبْرَعِلْ بُرْجُمَّ إِعَلَيْهِم لَذِفَكُفَئِنُهُ حِيلَةُ ٱلْأَعْلَاءَ وَأَنَيَّهُمْ عِيبَ لِالْذِافَ سَلُوا بِرِفِ النَّفَاءَ انْضُيلَ عَلَى مخيروال يحسك يفلواستشفعت بيم إليك وفدتهم السام وتبن بدى كالجج وال بَعْمَلَهُ مِنْ كِفَالِبُلِكُ وَحِنْ يَعِيزِ قِينِ كَلاَ بَلِكُ تَعْنَ عِيْعِ رَوْ تُونِعِي الْكُولُ لا ثَاتَ وَمِنْنِكَ وَنُوْفِقِهِي إِلْإِعْزِرافِ إِمَادِيكَ وَفِعَ لِتَالِمَا أَخَمَ النَّاحِ مِنَ السَّالِ المالحال من في الصفراد النَّهُ ول المضاوف اللمنكرة على الدِّد اللَّهُ اللَّ وَبَافِتُومًا لاسْنَهُ فَافِدَيهِ مِلاَحْرَبُ لِلَا الْفِطاعِ لِعِزَّ لِبَرِالْسَلِطَّا لِلْاصَعْفِ فَرْسُلْطا ؽٵػؘڲٵڽۮۊؘۄڣڂۣۮۑڵڂؚڶڴۏؿؙۼۯۧڵٳٷڸڽٵۿ۪ڹٳڿڽڰٳڡۣؽ؋ڸٵػڽٵڣۣۮۮؽڋڸٲڎؽڴ بذانيرات تأك بجؤ وكيتك الأسيا أفؤة فالتجه إلقاب العليم تحسن بزع ليعابها التَلاَمُ فَالْمَيْدُ مُنْهِ بَهِ مُحَكَمَا يَعِي وَعَنْهُ فِالْمِئَالِ الْفُولِ عَلَيْ فَالْمُعْ يَوْلُ الْمُعْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَا خِرْلْهِ فَغَيْمُ لِمِيَرْجِعَ أَنْوَالْهِ وَالسَّعَقِى لَا فِي وَثَقَلْهُ فِي إِلَى مَعْدِكَ وَمِعْ وَالك

in the second se

الأنوز

خارو وفضلة والنيانا وقعيد انحق بن مكانية مزاجميداً وتُرجع الدين عَلَى بَدْبُرِ عَنْ اللهِ جَهِبِكَالنَّهُ لِيَّا كَالْحُوْلِ الْمُعْزِيْفَالِ اسْتَفْعَعُنُ بِهِ النَّاكِ وَفَرَّمُهُمْ النَّامِ وَيَقِنَا بَفَ حَوَايِجِ فَانْ فَانْعَنَى كُوْفِظُ كَنْ فِي التَّوْفِي فِي لِمُؤْفِدِهِ وَالْفِدَا بَيْ لِطَاعَتِهِ وَتَهْزِيدُ فَتُحَقِّفُ التَّسَّلِيسِمْنِهِ فَالْإِفْنِينَا وَبِمُنَنِهِ وَالكَوْنِ فِي ثُونِهِ وَشِيعَنِهِ الْأَسَمِيُعِ الدَّعَاءَ بثغنيك ياافتم الركيبين الغض لآلفاض في فعيد للالعموم للمناسخ والجخ إذاكان بلتعذفام موضع بجودا واسحه على العالة عقيب كالفرض نيسبكا وقل باستنكبت لا وفق كالمناوسة المناة والسناء فاخناد لنينسيه اخست للأسماء صَلِّعَلَ عُمَّدَ وَالْحُمَّيْوَافَ لَنَهُ كَلَا وَكُذَا وَارْدُهُمْ فَعَافِمْ مِرْكَفًا وَكُلَا وَعَرَ الصَّادَ عَلَيْهُ مَنْ كَانَ لَمُ عَلِّمَةً فليعنُ لِعِبْهِمَا فِي الْعِبْرِينِ فَسَنْ الْعِبْرِيمِ الْمِعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ المُحَهُّقَةِ رَبِ الْعَالَمُ مِنَ مَنْ اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِي لَنَبَا وَلَا اللهُ الْمُسَارُ الْخَالِفِ مِنْ وَلا مَوْل وَلا مُتَعَ إِلاَّ إِللَّهِ الْعَظِيمُ وَفُرِ مَرْ ذَكُرُنُعُمُ أَفِي إِلْفَ وَالرَّاعِ عَشْرَفِي المنتقب المتنقب المتن المتنقب المتنقب المتنقب الم طلب الغافية سن وجع فليف ل فالنجد في القانية سن الكهنين الأوليتين من الفيال باعل ُ اعظِيمُ الرَّحْزُ الحَدِيمُ المِيعَ الدَّعَوَاتِ المُعَطِئُ كَا أَخِرَ الْحَالِمَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال مِنْجَرِ لِلدُّنْ الْوَلَا مِنْ مَا النَّنَا مَلْ اللَّهُ وَاصْرِفَعَ فَي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَآذُهِبَ عَبْقِهِ إِذَا لُوجَعُ وَتَمْيِهِ فَاتَّمْ فَاعْلَمْ فَأَخْرَبْنَ فَأَيْرُخُ فَالنَّفَآءِ فَاتَالَعَافِية تتجلله ازشاع الته نعالى وكفي مج الذعوات والمشاد فعلم المسادم فابعد صلف الليل اذكان ملنَ عِلْدُواندُ سَاحِدُ اللَّهُ مُ إِذَا وَعُولَةً وُعُلَا الْعَلِيلِ اللَّهِ الْعَلْمِ اللَّهُ دُمَا آسُ فَالسَّنَاتُ فَافَنَهُ وَقَلَتْ جِيلَنَهُ وَضَعْفَ عَلَهُ يُزَالْحَكِيدُ وَالْسِلاءَ دُمَاءَ مَكُوْمِ إِنْ لَمُ ذِلُا لِكُمُ مَلَا عَانِ لَرَسْنَتْ فَنُ فَلَاحِمَة لَلُولا فَيُطْبِطِ مِي

النِّكَ بِوَاْقَدِمُهُ بَنَ يَكُمُ كِلِيجُ مَنْجُبِ فَالْبِكَ انْفُولَ عَلَى مُعْرَوْالْحُرُواْلُ وَالْحُرُواْلُ الْعَلَى بكذاوكذا وآن مُلايِحَي وَنُحْيَبَى مِينا الفافة وَآحَدُ لِعَوَالْبِنِي مِيعَافِيَاتَ وَعَفَوْلَ فِي الدُنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَكُنْ لَهُ وَلِنَيَا وَخَافِظاً وَنَاحِيًا وَقَائِينًا وَكَالِيَّا وَسَا يَرَاحَقَ تُسْكِتُهُ أنفات طَوْعًا وَغُنِّمُهُ فِيهَا طَوِيلًا يَالَحُمَ الرَّحِينَ وَلاحَلَى كَافَتُ كَا يَاللَّهُ الْعَلَى الْعَظِيم فَسَيَخِيكُمُ اللهُ وَهُوَالتِّيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ مُ صَلَّعَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْمَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بطاعية مؤاولي كانطام الذبنا مُنسَيسِلية مُعَدوع العُرْف الدَّين مَن عَومَ إِنْم واللَّا الَّذِينَ أَمْنَ يَعِرْفَانِ حَقِّيمُ وَآهُ لِلْبَيْنِ الَّذِينَ أَذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّحْرَ وَطَهَرْ خَمْ نَظْهِيرًا اسْنَكْتَ بِهِ أَنْصَلِ عَلَ مُسَمِّدُ فِالْمُعَمِّ وَالْمُعَمِّدُ الْوَقِيكُ لِمُهَالِمَا عَمَا وَمَنْ وَبِعَلَ الماقاب وترجبن بارتيم است لايتعاظمة ذنب وهوتك كالريث فذبر دعاة احلات الشاعَ اللهُ مَم الخالوَ السَّفَعِ آلَوْقُ عَ وَالْمِهَا وِلْفَوْنُوعِ وَزَّا زِفَا الْعَاصِيَ الْمُطِيعِ الَّذِ لَفُن مِنْ وَفِيرِوَكِ وُلا مَفِيعًا أَسْنَا لُكَ بِاسْ الْمُكَالِقَى إِذَا لَمِينَا عَلَطَوا وِفِي الْعُنظِادَة يُثرُّ وَإِذَا وَعِيْعَنْ عَلَى أَيْجِنَا لِكَانَتُ هَنَا أَمَنْ فُولًا وَالْفَارُ فَعِيتُ إِذَا التَّمَا وَفَقَتُ فَالْمُعَالِقُ وَإِنَامَهُ مَلَنَا إِنْ الْمَانِ الْمَارِضِ إِنَّ عَنْ بِهَالْلَمْ الِينُ وَإِذَا دُعِيثٌ بِهَا الْمَوْقَ انْتُشَرَّتُ مِنَا لَكُرُدِوَ إِذَا نُدِينْ بِمَا الْمَعْدُومِ الدِينَحَجَنْ لِلَاكُوجُدِ وَإِذَا ذُكُرُنْ عَلَى الْفُلُوب وَجِلَتْ خُنُوعًا وَإِذَا قُرِعِتْ لِلْمَسْدَاعُ وَفَاضَتِ الْعُيُونُ دُمُوعًا أَسْتُلَاتَ يُجَمِّلِ سُولِتَ المؤيديا الغيزا بالمنعوث كينكم المابؤ وياميرا لمؤتب وعلى ابرا بطالب المواحثة لمؤاخان وقصيتنيه واضطفينه ليصافاني ومساج فيخ وفيطا جبيا لزمان المهدي الَّذِي جُمْعُ عَلَمَا عَذِ لِالْآوَالْمُفَدِّرِةُ وَتُوْلِفُ لِمَا الْمَصْرَاةَ الْخُنَافِيةُ وَتَنْخُلِفُ عُيْثِ الليانك ويتنفيه من من أغلاك وتفلا بوالانضفاة وإحنانا وتوتيع على لعباد

وتالعنع

2/2

up.

وله تغله برالما الفت في مزالت تأ الفراغ و عِنْ و فالما المراح مليقاً المجرئ والمؤفية الوفاروالامثاس والموفاران لا مطالات والثاق و المرابع المحمد والمرابع من الحات و المواد و قات ما و و و المعلق الرابع و المواد و قات ما و و و المعلق الرابع المرابع المعلم المواد و المعادد المرابع المعادد المواد و المعادد المواد و المعادد المواد و المعادد الم

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

بِذُفِكَ وَنَشَّلْنِي مِهَا لِإِبْغِنَا مِمْ ضَائِلَ وَفَضَلِكَ وَقَوْبُقِي مَعْهَا عَلَا الْعَضْنَى لَهُ مِنْ طاعنياتام وفشالع كذالة يحصنه بها والقع إلفائعنن بهاغنه يقالما فعنل يأ عَلَيْظَهُ ي مِنَا لَحَظِينًا فِ مَغَلِم يُولِنا الْغَسَتُ فِيهِ مِنَ السِّيثَاكِ وَيَنْبِهِ النَّا وُلالْقُ وَنَذْكُرُ لِيُوَالِحُونَةِ بِهِالِبِقِيدَةِ وَفَهْ خِلاَلِهُ لِإِنَّا مَاكَبَّ لِيَالْكُمَا يَبْانِ مِنْ ذَكِمَا وَهُمْ مالافكَبُ فَكُرَفِهِ وَلالنَّانُ نَطَلَ بِرَوُلاجَارِحَذَّ فَكَلَّفَ مُرْافِضًا لاَسِنَا تَعَلَّ فَإِخْ مِنْ مَنِعِلْتَالَةُ اللَّهُ مُصَلِّعًا مُعَمِّدُ فَالدِّوْمَةِ إِلَّا مَا يَضِيدُ لِمُ وَيُسْرُولِ إِلَّا آخلكت بى وَطَيِّرُ فِي مِنْ دَسُومُ اسْلَعَتُ وَالْمُحْجَةِ شَرَّىٰ افْدَمْتُ وَافْعِدُ فِهَ كَلَاقَ الْفَأْ وَاذَفِي بَرْدُ السَّلَامَرُوالْمِعَلَ عُزْجَ عَنْ عِلْمَا لَعَفُولَة وَمُعْوَلَكِ عَنْ صَرْعَتِهَ لَ يَجَاوُدِكَ وَخَلَصِي مِنْ كُنْفِ إِلَى دَوْجِكَ وَسَلَامَ خِينَ فِي إِليِّنَ إِلَيْ فَيَجِكِ إِلَّا الْفَعَيْدُ لُ الْحِ الْمُنْطَوِّلُ بِالْوِشْنَانِ الْوَقَابُ الْكَرِّمِ وَفَاجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَفَيِكَابِ عَنَّ الدَّاعِ عَلْقَنَا على التلام فلعندالعلَّه وكنْ ذَارِدُ عَنْ السِّناءَ مَا فِع يَدَالِي اللَّهُ مَا إِنَّاتَ عَيْرَاتَ اتَقُوامًا فِيكِالِيَ تَفَلَكَ قُلِ الْمُعُواللِّذِينَ ذَعَتُمُ مِنْ مُونِيفِلاَ يَلِكُونَ كُنْفُ الظُّرْعِتُكُمُ وكلانتخ بار منيا من لا بملا تكنف فيرى وكلا تقوم له عنى احد عبن مسرَّع في محسَّا مِن الم وَاكْنِفْ غُرِي وَحَوْلُهُ إِلَى ثَنْ يَنْغُومَعَكَ الْمُالْخَرُفًا فِي أَشْهَدُانُ لَا الْهُ عَيْتُ زُكَ وكيعيمنها ان المتاد فطيخه التكام كذب الى داود بن زرية وكان مربطًا اسْرَ صاعًا مِن بُرِيْ اسْنَافَ عَلَى فِعَالِدُوانْ فُعْ عَلَى دُولِتَكِيف ماانْتَ أَرُوفَلَ اللَّهُمُ الآكن لَكَ بِالْمِكَ الَّذِي الْحَاسَالَكَ بِإِلْمُ طَرَّكُ مَنْ مَا بِرِينَ خُرِّوَ مَكَّنَ لَهُ فِي الْمُرْضِ وَجَعَلْنَهُ خَلِيفَنَكَ النَّصُرِكَ عَلَيْءَ مَا يِفَا مُرِينِيْ وَانْ ثَعَافِيَنِي مِنْ عِلَّى لْمَرَّ اسْتَوِجْ إلِسًّا وَاجْمَعُ البِّرُينَ وَلِلَّهِ وَفَلْ الدَّوافْمَهُ مُدًّا مُذَّاكِلَ الْمَيْ

ومؤلائ يمخرك ولالنبي على عَقْبَات ولالفَدْعَ وَإِلْ أَلِيَاسِ فِي وَحِلْ وَالْعَنْوطِ سُّرُونَمْنَاكَ وَعُولِالمِمْزِعِلَ أَهُونَا اللَّهُمُّ الْطَاقَدُ وَيَكَ أَثَانَ وَالْإِنَا وَجِعَن يُعْمَلُك وهَلْأَابْنَ بِنْكِ نَيْتِكَ وَجِيدِكَ صَلَوَكُ اللهِ عَلَيْدِيدِ أَفَجَالِيَّكَ فَإِنَّا عَجَلْلُمُ عَجُ لفايفية واستؤد عندة علماكان وماهوكاين فاكنيف خرى وخليبني بزهن والبيتة إلح عَوْدُ مَن عَافِيَكَ وَرَحْمَنِكَ الْفَطْعِ التَّخِآءُ وَلَا مِنْكَ يَالسَّا مَلْا مَّا فَيْ لَسَ لَجرع العَلْقَ على التلام إنَّ رجارٌ عكا الدَّيون عالمَ اللَّهُ مِن عَيْمَيهِ وَالسلام إنَّ رجارٌ عكا النَّاءَ وَأَنْتُ اللَّ ففعل الرجا ذلك فري بادنيالله ومن ادعية الترالفدستة بالمتدوم زاسا برمعار ملآة من من فلينزل بديده وليف للأميعة تَدانِ مَلاَ مُكَيِّه بِالْمُفَرِّعُ لِلسَّا لاَ بْدَانِكُ الْ وْللِغَالِوْلَادَيْتِ بِنَحْجِعًا وَيُسْلَقُ وَلِامْرَضَ أَمْ لِالتَقْيَمِ وَاحْدِ لِالْجِوْرُ الْبِلِيَةُ وَالمُدَاوِعَالْمَغَى وَشَافِهُمْ مِطِيتِهِ وَالمُفَرِّجَعَنَ اهْدَالِيَكِهُ مِلاَيكُمْ مِيَهِ لِرَحْسَكِه فُذَنَزَكَة مِوَالْأَمْرِينَا لَكُفَهُوهِ إِنَّا رِفِي فَاهْلِي فَالصَّدِيقُ فَالْبَعِيدُ وَعَاشَمِتُ جِهْدٍ و أغلا كي حَقَّرِبُ مَذْكُورًا بِهِ لِأَنْ فِأَفَاهِ أَخْتُ لُوهِنَ وَاعْتَبُنِي آمَا بِمِلْ آهُ لِللا تَعْزِلِهِ لَكُ عِلْيهِ إِلَا وَاللَّهُ وَطِئْ مُوالَّ فِي عَلِياتَ عِنْ مَكَ شِيْدِكُ فَانْفَعْنِي طِيلِكَ فَلاَ طَهِيكُ التجعينية كالمتم متم المتلقط فأعيل فالمتر في المينان فع التعلق في المال المالية المالي عَقَ إِلَى الْفَرَجِ وَالرَّخَاءَ فَإِنَّكَ إِنْ لِرَفَعَ لِ لِرَارُجُهُ مِنْ عَبْرِكَ فَافْعَنِي مِهَاعَنِكَ وَعَالَيَ بِيَوَاكْكَ يَارَجِيُّ فَاتْهُ إِذَا فَالْخِلْدَ صَفِيعَتْ مُثَنِّ وَعَافِيلُهُ مِنْ وَيَرْ لِلْعَالِدِي علىلت لام اذام ص اونول بركب أفعليته الله على المنائخ يُعَلَى الرَّالُ الْفَرْتُ فَهِد سْ المَدْرِيَدَ فِي وَالدَّاتُ مُنْفَقِطَ الْمُدَعْدَ فِينْ عِلَّةٍ فِيجَدِي فَالدَّرِي الْمِلْفَاكُمُ الْمُ لَحَنْ التَكْوِلَاءُ وَأَعَالُومُنَ مِنْ إِوْلَى أَلِحُه لِلْتَ أَوَقُ الْتِعَذِ الَّهِ مَنَ أَنْفَى فِهَا طَيِّناكِ

لَوَالْكُ اللهِ

والما المائد الم

اَعَتَّنِوَا

Je Ja

تحيوال يحكيفان لفرع والاكرا كحدسبعين تنق فانتبع انشآ والله تفال وفال مُدُوِّسه والتَّعَاءَ فَحَالَ التَّجُودِيْنِ الْمُلِومَ الدِعل التَّحِدَمُ بَسُوا اللَّالَالَا وعن المتاه فعلم السادم مااستكل حدُّ من المؤمن وسيعًا فطُّ ففال باخلاص ق نَرِّلُ مِنْ الفَّانِ مَا هُوسَفِيا وَ وَرَحَة الْمُؤْمِنِينَ وسيع طالعيله الاشفاء الله فعن اليضاعل التلام للامراض كأبنا فاعلها أامنز بالشفاء ومنفعب الذاء ستاع أعجر وَالْهِ وَانْزِلْعَلَى عَجِعِ اليِّفِلْآءُ وَعَيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى السَّعَلِيَّ وَالْهِ مَا دَعَى عَبِد المِنْ الْكُلْلَّا لمرجزيا لاشف الأفقاط الميقيض لتدبجوك مينه وقئن أست ألتله العظيم متبالعني العظيم أن يَنْفِيكَ وَفِي كُنّاب الجُنْفَى فالمتاه الجنبي بفول فالتفاول لمن اللّهُمّ الْكَ فَلْتُ فِي كِنَامِلِنَا لَمُنْزَلِقِلَ مَوْلِيَا أَلْمُ سَلِقِطَا أَصَالَكُمُ مِزْسُ مِنْ الْكَلَامِ الْ الديم وتعفون برالله فسرق والمائة مترفال والمترواجة لهذا المرفق الكبرالذي تعفومنه ونبري ينه أسكن إها الوجع وانتيل الناعة عزود العبدالضعيف ستكنث ورتكلنك بإلذى سكن كرافي التبل والتهاد وكالتهاء العكبه فإن عُوف المريض بت والأكريها حَق برأوني مصالة عواصع على اليم انسنة عالهنا الذغاية شيغ يُنسُفه إلم كُلَّا انْعَدَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُلُّ الْبَلَيْنَةِ مِيلِيَّةٍ قِلْعَيْدَهُ المَّبْرِي فَيَاسَ فَلَ الْكِرْيِ عِنْدَفِعَ يَهِ فَلَمْ يَرْمُ فَأَ المُلَجَبِ عِنْدَمَالِا مُ مَنْ الْمِعْ وَالْمِنْ زَادِعَ الْعَطَانَا فَلَا يَنْفَضَى فَامِنَ ذَادِعَ الْفَكَّ فَلْمُ مِنْ الْمِبْخِ عَلَمْهَا صَلِّعَلَى مُحَسَّدُ وَالْمُحَيِّدُوا غَيْرَكُمْ خَنْجُ وَالْفِرْخِ مِنْ مَرْجَحَا يَّلْتَعَكِّى كُلِ نَتْ عُلْهُ برُوعَتْ اليت عود ولكل الرِّهِ الجسَدِ اعْمُدُنيتَ اللهِ وَفُدُرَيْرِ عَلَى لا السَّاءَ كلهااكميذنفهي يجال التنواف والازخرة الهيذنقش بنالالفترمع الميه تنافين

وقاص اذالة قال داود فنعلث ذالت وكا أفيط فيزعنا إلى فافع ل عبروا مدة الفعة قصينا عنف على التلام صعبة لتعلى لوجع وفال الدُمُّا اللهُ مُلكًا وَقِيعَاً الانْفُرِكُ يَبَيْنًا كمين يغيزين وجرف ساكن وغبرساكن عاعديد الوعقين اكولت الفلك ينات سياة المنتع لمسالمفر وفل لائا الله فرخ عبى كُل كُربي وعَالِيهِ فَالْكُونِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاغْرِفْنَ أَنْ بَكُونَ ذَلِكَ مَعَ مُوعَ وَبَكَاءٍ وَمَنْها عِنَالْبَافِي عَلَيْ السَّادَ الْمَانَ عَلِيمًا علم السَّادُ مَرِضَ فَانَاهُ النِّينَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ وَالبروفالله قَلَ اللَّهُ مَرِ إِنَّ سَلَاتَ تَغِيلُ عَافِيًا عَنْقُ عَلَى بَلِيَّالِنَا وَحُرُوبًا بِمَلْلَهُ يَا إِلْى رَحْمَيْكَ وَمَنهَا عن الشَّاد فعلى السَّالم مَنعَ يَكَانَعَلَى الوجع والدسيم الله في السّر يدك عليه وقل سبها اعُودُ عِنْ الله وَاعُودُ عِنْ الدَّو الله وَاعْدُ عِكْوِلِ اللَّهِ وَاعُودُ بِعَظَمَ اللَّهِ وَاعُودُ إِجْعِ اللَّهِ وَاعُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَاعُودُ مِآمَا اللَّهِ مِنْ مَرَّ سَاتَ ذَرُوسِن شِرِمَا اَخَافَ عَلَ تَهْبِي فَصَهَا فَال رُوعِ اتَّالْوَلِدا ذَا مِعْ تَرْقِ الشَّا عَلِي وتكنين عن اعها وبروشع طانع التها والتعد وتفول الله م رويان أعطيتني وَلَنْ وَهَبُّنَّهُ لِمِ اللَّهُ مَّوَاجْعَلْهِ إِنَّا الْبُوْمُ جِدِينَ وَأَنْ فَادِرْ الْفَالِلَّ فَالْأَفْرَفَعُ السهاحق برأ وللطاق فيكناب الذكوس للفهيدا ترزات تذوجعه فليسقل على فرح فيد مناء الح العبين مق تمين عد علب ولجع الليهن عن مكيلًا فيرب ر ونناولالتناياسي وبإمرُانَ مِعُولَهُ فَعَالِق انشاكم الله فعال وراي بخطالتها وحمالته الترعيثات بعضدالمربخ للايمن وعفل أتحدّ بعاوم بعص فالدفاء الذأم الناعَنْهُ العِلَوَ الذَّاءَ وَاعِنُ القِعَةَ وَاليِّفَاءَ وَاعِيَّنُ عِسُنِ الْعِقَا بَرُولُفَّهُ الْحُسْنِ الْغافِيَةِ وَاجْمَ لَمِانَالَهُ فِي مُرْضِهِ هِذَامِ أَذَةً كِيَالِنِ وَكَفَانَ لِيَتِثَالِمُ اللَّهُمُ صَلَّعَكُ

تكاغما

فقرقها

واحص

AMONE STATES OF THE STATES OF

سَالِيَةُ عَلِيدُوَ الْإِص

الله ا

Succession of the succession o

الداك والتوجيد والفذو وولد وترك أنجها لكقبه الجامدة وتح يتركم والتخاب صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي اَنْفُنْ كُلُّ مِنْ كُلِّ اللَّهِ عَلَيْ الْمِنْعُ الْمِنْ الْمِنْ عَنْ عَلِي على السادم المسي وفيعً جُودِكَ ثُمَّ اسْحِ الفِرسِ المَوْجُعِ وقَلْدِنْ إِللهِ وَالشَّافِي اللَّهُ وَلاحُولَ وَلا تُقَ اللَّهِ الوج البطن عنالنبتي للسعليه والدبشرب شنبع الماء خازوب وفه أفا الكِتَاب سَبْعًا يَشْفَى انشَاء الله نغال أَنْفِتًا عزعل على المِتَلام بشرب أَأْ حَالَكُمْ وبعفل فالشف تلاعا يارخن فالحيم فارتب الازباب فالله الأفيتة فامرك الملفليا ستيدالتاد فإيشفه فييناثان مُزكُل إوصَقَم فالمَعبُلُك وَابْعُ عَدُمُكُ وَابْعُ عَدُمُكُ المَالِقَالَ في فَنْ فَاللَّهُ لِي مَعِ الخَاصِ عِنَا لَهَا فَعِلْمِ لِلسَّلامُ إِذَا فَرَغُنَا مِنْ صَلَوْلِكَ فَعَنْعُ مِلْ سَضِعَ الشيئ وافرا الحَيِّنِهُمْ المَّا خَلَفْ الْمُرْعَبِدُ الوَّالْلِي السَّالالْرُجَعُونَ فَكَالَاللَّهُ المَلِكُ انحقالا الدكة هوورمبا العرش الكريد وبروة تن باغ مع الله الما أحر لا برهات كريد و حِنابُغِندَكَيْبِإِنَّهُ لا بُعْنِطِ الْكَافِرُونَ وَقُلْ مَبِّاغْفِرْ قَادُحُمْ فَانْتُ خَيْدُ اللَّحِينْ المتجع الشره عزالمشاد فعكف التلامضغ يدلت على لوجع وقال ثلث وكيز لوكنا العيم الإيانيا والباط لون بَرْبِهِ بَهْرِ وَلا مِزْ خَلْفِهِ نَهْرِ إِنْ مَهْ جَدِيدٍ فِي الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ عَوِدِ الْوَجُعُ اذا عنف ثار قا واذا انْبَهَتْ واحِيَّ فِفوار ٱلْمَقِتْ لَمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْ أَنَّ فَلْهِبُرْ ٱلْمِنْفَالْمُ أَنَّالْسُكُ لُكُ السَّنْوَاتِ وَالْمُرْضِ وَمَالَكُمْ سِنْدُ وُنِياللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَلانتهب المتج ألظم عنالبا فوعل التلام متع بدلت عليده آفل مناكان ليفير آن محوث الإياذات كِنَامًا مُؤْجَدً وَمَنْ بُوخَ قَالِالنَّيَا فَوْيْرِينِها وَمَنْ بُرِهِ فَوَالِمَا لَاحْرَةَ فَوْيْرِينَها وَسَخْفِي التَّاكِرِينَ فَرَيِزًالمِنْدُدسبعًالْمَجَ الْفَنَانِ عِنعِلْبِالسَّلَمْ عِلْمُ خِطَّنَ فِالْمَالِيَ وصنعين على المروم بالوَلَة مِرَالَة بَنَ عَرُوالَنَّ السَّلَوانِ وَالْمَدْفَرُ كَانْنَارَتُهُا الله

لَا وَأَعِيدُ نَفْهِي اللَّهِ عَامُهُ بَكُدُوسُ فِلْ الْأَصْلُولُ لَا أَنْ وَهُمُ الْمُعَدِّقَةِ لعللاعضآ إِمُنَفَقِدَينَ كَنَاب طبِت لا يُمْ فَعَبْن ذكر العَلامة في بي التعشام ب ابرهبم شكى الح الرضنا على المستقة والقرلا بولد له فاس البرخ صويَّهُ والاذات في منزله ففعل فذهب سفهه وَكَثرولانُ فآكس مخدين واشد وَكُذت دايرالعلَّة فِ نقبى وخدمي فلتاسع عذ للنمزع أمقيك يه فزال عبى وعن عيال العسكل لوتجع كراس عزالبافعله النادم ضغبك تعل الوجع وقل ستبعا اعود النوالذي سَكُنَ لَهُ مُا فِي الْبَرْقِ الْبَصْدِ وَمِنا فِي السِّلْوَالِدِ وَمَا فِي الْمَ رُصُولَ الْبَرِيعُ الْعَلِيمُ وَفَلَ كَذَلِكَ لِوَجَعِ الأُذُن شِراً وَعَنَ العَسكرة على التَكُم لوَجِعِ الرَّاس الصَّا آن بفراعِ اللَّ فِهِ مِنَا ۚ أَوْلَهُ مِنَ لَهُ بِرَكَ مَرُوا انَّ السَّهُ وَلِيهِ وَلَا رُضَ كَانَنَا ارْتُفَّا فَقَنَقَنَا مُسْافَ جَعَلْنَا مِزَالِكَ عَكُنَّ مُ حَيُّ الْمَلْ مُوْمِنُونَ فَمَّرِيْ وَمُلِشَّقِيفَ عَزَالْنَا فِعِلْمَالْتَكُمْ مُنَعْ يَدُكُ عَلَى النِّيْقِ الدِّي بَعِنْ ترباتِ اللَّه وقَل ثلاثًا ياظاهِ الموَّجُودًا وَيَا بَاطِنًا عَبْرَ مُعْلَقُ الْدُدُعَ فَعَ بَالِنَا الْمَعْمِينَ الْإِدِيلَةَ الْجَهِلَةُ عَنْدُهُ وَاذْهِبْ عَنْدُمُ الْبِيرِنَ وَالْمَالِ فَدِبُرُللم مَ عِنْ البَافِعِلِ السّادِ مِنْعُ مِدِلتَ عليه فَأَ فَالْوَاتَوَلَنَا هَذَا الْفُرَانَ عَلَيْ بَل المأخ النورة لوتع ألغه عنالمشادفه بالتلامة فيكتعليه وبسر وقل ينمالله الَّذِي لايَضْرُمُ عَ اسْمِهِ فِلْ اعْدُلْ يَكُمِنا عِلْسَالِتَي لايَضْرَعَهَا أَنْيُ فَذُوسُ لَا قَا اَسْتَلُتُ بانتيت بالنملتا لطا مراكم فأنبا وليالذى ترستنكت بإعطينية ومن وعاك أجيته استنك الله الله الما أن مُن وَا كُون مُن الله عند الله والمن المناف المن فؤقة فأسى وفاته وفابقرى وفيطني وفظهى وفابي وقايط ففظرا كلِّها المِنع إرث السَّف لل وجَع الضَّر عن السَّاد فعل السَّالم مِثْرُ عليه مَعْدُونَ ع

عليم المالم

العداع

انتاالته

P.

قاعلكها يارف أالحجم الحج السيدى للبرص عن المفاد فعلم السلام يعلم منزمه ذلك عَمْضُ لَي كَعَنَبْ وَمَعْوُلُ بِاللَّهُ بَارَضَنُ الرَّجُمُ إِسَامِعَ الْمُصْوَاتِ المُعْطَى مَ إِنْ اعطبى بترالانيا والاجرة وتفي ترالدنيا والإجرة واذهبي أماكبد ففاغط بن وكنون كالتعطالتعاميل فالعروج عنه علبالتلام المرض عليه مثى مزلل فليفل اذاأوى المفراشة اعود بوجرالله العبلية وكلما فرالتاها حالتي لانجاوز فن بركافاج ون وركي وعد المتعان عنه على التعام المناع المراسبة المراسبة المراسبة المتعان عنه على الماسية المراسبة المراسبة وَسُلْتُهُم آخُ لِهِ بِالْمَاء واسوالعبق منه شَهُرًا المرفع عزالتضاعلي السلم فأعل فا فيه منا والمعود فين وينفث في الفدح وبصب المنا وعلى عجمه ورأس والنسكا عرَعَلَ على المالام بفول عليه وَعَرْبُ عَلَيْكَ عَالِيجُ فِالْعَرِّمَةُ الْتَّعَرُّمَ فِي اعْلَى الْمُ عَلَيْ السَّالْمُ وَرَسُولُ السَّمَا لَا أَشْكُمْ وَالدِّعَلِّحِ وَادِعَ المَّفَا وَفَا جَابُوا وَاطَاعُوا لِنَّا ٱجَبْدِ وَاطَعْدِ وَخَرَدُنِ عَنْ فَلَانِ إِنْ فَلَانِ للبِيْرِ عِنْ الطَّادِفَ عَلِيلِ اللَّهِ إِذَا احْسَنَ يه فضَع السَّبْ الْمُعَلِّيْه وَدُوِّرُهُ الحِلِّهُ وَفَلِا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ أَكْمَ الْكُرْمُ سبعًا فَاذَكُ فيالنابغ فغمتان وستقده بالتبنا بزللف ليزعت عدالتلام يكب لدفائ الكتا والقاجدوالمعودنن فتكذب اعود بعجه التوافعظيم ويعز بالق لاتزام ويفادرنا القالايمنيع منها تنفي ويرتزها ذا الوجع وين شيما ويئم مينور وعال تفاق التعالي عنالكاظهكية النادم خُدماء وافراعليته والاحدا بربد النه يكم الينرولا بريايكم العمر الكرر الذبرك عوان السلواف والأدض كالمنا دفك ففنقنا مما الأبرغ الأبيرة وكريكات عَلَيْظِن عَنَا فِي انساعَ اللهُ لظال السلْعِدْ عَز الصَّاد فعليتَ السَّالام اغس ليديه ومقلا تنزعندالزوال وليكن مقل خفظ فظ مثر صكاريم وكعاات

وقدلفتات في بالم وَيَج الزاس لوكي الركيذ عندعل المسادم ميول بعدال القافي المرقية اعْطَى وَالْحَبْرُسُ سُسُّلُ وَالْمُ الْحُمْسِ السُتُرْجَ الْحَمْضَعْنِي وَفِيلَة يَصِلُني فَافِي التَّعِي اللَّمُ وَجِهُ فَيْفِوهُ وَعُونُ إِنَّا لَهُ أَجْنُ عِنْدَنْ رَوْلا خَوْفٌ عَكِيمٌ وَلاهُمْ خِزْفِن اللَّهُمّ الْمَاسَلْتُ وَجَهِ إِلَيْكَ وَمُعَنَّكُمْ مِلْكِيتُ لِامْلِهَا وَلِامْخِي نَاتَالِا الِيَكَ الْمَحَ الثَّالِيُ عَنْعِلِلِتَلامُ افْزُعِبْهِمَا سَبْعًا وَامْلُ الْوَحِ الْتَاسَينَ كِينَابِ وَالِيَلامُ لَكِيكُ لِكُلِكُ الْهُ وَلَنْ غِيْرِينَ وُونِيسُ لْخَدَا لِلْبُحْلِسِيمِ عَلْعْلِ السّلام فَلْعَلِبُهُا يَاجُلُونُ إِمَاجِمُ الْرَجُمُ ياقِيبُ ياجِيبُ يابادِئُ ياداجُ صَلْعَلَ مُحْتَمَدِ وَالدوادُدُعَلَ يَعْمَلَ وَالْفِيعَ مُرْجِ لى تع اليطبين عن البافع بالتلام مغراعبه فالولسون الفخ الح فولم عَنْ برَّاحَكِماً لقتع العراف والطفائفة عنائب فعليالتلام صغبة لتعلى الأداف احتثير وفل بنيم الله وبالله ومافك دواالله سحفا فذرى والارض جبعا قضف أبرث الفيا بزوالتمك مَطْوِيًّا إِنَّ بِمَهِنِهِ سُبْحًا نُرُوَّفَالْحَمَّا إِنْرِكُنْ لَلِوَرْمَ عِنَالِمَا وَفِيعِلِ السّالِم تَعْلَاعِكُلَّ وَرَمِ فِي الْجَسَيْدِ النَّفْظَا هِرُ فَذَا فَنَعْتَ وُضُوءَ لَتَالِمِنَا فَالْفَرْضِيْزِ وَتَعَوْدُ وَرَمَلَتْ فَبُل الصَّلَقْ وَبِعِدِهُ الْمِرْضِونَ الْمُفْرِسَ عَوْلِدُ لَوْ أَنْزَلْنَا هِذَا الْفُرْانِ عَلَيْجَهِ إِلَيْ فِيلِعِ قِلْلْنَا عنعل على التلام إذا أحَسَن يبقِعَ عبدا عليه وتبمل ف لديم المو والله اعمُن أ باليمالله الكبرواعود بالمالله العظيم وتركز علي فيقتاد وترز حرالتا وللسل عنالتنا دفعله التلام يعول على لمض لذاً بالله يا مَتِ لكَ دُبَابٍ وَمُلِيسَةٍ مَا المَا وَابِ والله الاليروا سالتا لملؤلة والجنا والشنوات والافضافية في فافع فن ذاك هٰذَافِا فِعَبْدُكَ وَابْزُعَبْدِكَ ٱلْعَلَّبُ فِي خَنْدِكَ وَنَاصِيَهِ إِيدَا لِلْمِنْ الْرَبِعِ الْحِنَالِيَ

كُبْ يَعِنْ لَضَابِنا انْ بَكِ لَمَا اوْلُ الْإِنْفِيانِ بِن إِذَا التَّيَاءُ الْمُنَفِّ فَا فِينْ لِرَبِهِ الصِّحْفَ وَإِذَا أَلَا نَصْ مُنَّ فَالَفْتُ مَا فِهَا كَذَالِتَ نَلْقَى كَامِلُ الْفَعَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُنْولُيلًا تَبْعًا وَاوَلا كُمْ إِنْ مِلْ اللَّهِ الرَّهِ إِللَّهِ اللَّهُ التَّاسُ القُّولَ وَكُمْ إِنَّ وَلَوْ لَا التّ عَيْعَ عَلِيمٌ بِوَمْ رَوْمَ مَالَذُهُ لَكُلُّ مُصِيعًا يَعَالرَصَعَدُ وَتَصَعُ كُلُّ فَالْحِمْ إِجْلَهُا وَتَرُوالنَّاسَ مُكَارَى وَمَاهُمْ فِيكُا دَى وَلَكِنَّ عَذَا جَاللَّهِ مَدِيدٌ مُ مَا لَوْ عَالِلْغَ ذَاتِهُ وَفِي كَامِجِ فِي الْجَوْلِ الْمَرِيبُ لِمَا مَا رُوعِ عِن التَّبْعِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّالتَّفِي وُعْجَالُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ انحبوان تم بكب لها بعدالبتماة لااله كرة الله العَهم الكرفي فيطان الله وتواتين العظيم كفرت لفالمين كأنم رؤن مابوعدون لديك والاساعة من فالما صدف عُدَيْرِ كَا السُورة الفي السُنفَيَّ الوسُورة التَّصْر وَفُولْدُومِنْ إِلْ إِنْ عِبْلَ لَكُمْ مِوْرَاقِيْ كُمْ الْمَا فِي الْمِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْعِلْمُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا التَمَاءَ عِلَاءِمُنْهُم وَجَزَرًا لَا وَضَعِبُونَا فَالْتَعَ لِلْلَا مَلَ مِ قِلْفُدِدَتِ الْمُحْلِمَ لَذِي وَنَيْرُ لِهَا مَرْى وَاحْلُاغَقُدَ مَنْ لِيا فِيَفْفَهُ واقَوْلِى مِا يَمْنَهُم وَ نَجْزَنَا لاَ نَصْعُونًا فَاتَ الْمَاءْعَلَ مَرْفَانُالِدُوتَرَكُ الْمَعْمَامُ مُوسَانِيمُوجُ فِيمَعْ وَنَفِحُ فِالصُّورِ فِيمَكُ الْمُ جَعًا كَذَلِكَ حَلَكُ فُلَانَ بَنَ فُلاتِ عَنْ فُلاَ مَزُرِيدِ فُلاَ مُلْعَا جَاءَ كُرُدَ سُولُ وَالْ عَرِيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُمْ مِالْمُوْمِينِينَ دَوْفُ رَجِيمٌ فَإِنْ تَوْلَقُ الْفُلْوَالْهُ الأموقائية توكلك ومورت العرش العظيم فريعاني الماس الحايرة بكب

نعرا فبهركمنا شِنْتَ فَإِنَّوا فرضتَ فَالْوَثِينَا لَبَتَ وَاتَّرُوا بُحَقِدُوا لَسَوْخَدَا عَلَى الإرض فَعَا بابنال وفضرع وخشوع باواحد بالتد باصداكو فرايج باديام بينال وتح الراجين صراع في والتخري كنف البرن فترق ألبسن العافية الشافية الكافية فالذنا والاخت واسنن عَلَي بَمَام اليَعْ مَوا فَعِب ماج فَعَد أَذا فِعَ بَرَ السل عن الضاحل الساه خذاكل فولولسنبع شجراب واقراعل كأنتجين مزاول سون الواحدال ولدهبآة سُبْقًا وَيَسْئِلُونَاتَ عَنِائِجِ العَفُلُ مَشْمِعُ الدِّفْ الْمَقْلَ الْمُعْتَعِلَاتُكُ فناعوها ولااسنا سبعاه تتخذنه بتن فبعين واسيربناعل الولول غرصها فيضفي ولا مَعِاعُ الْحُرْةِ رْجُرًا وَالْفِهَ الْحَرْبُينِ فِي لَ وَبَنِيعَ إِنْ يُعَالِحُ فِي الْحَالِمُ الْمُعَالَّ عُنْ عَلَى علىالتادم بفراطل التولولة مفضان القهرستبعذا فامتوالبيد ومشاككم يتجيفة كتجرة جَيئَةٍ إِجْنُشَّ مِنْ فَوْ فِالْاَرْضِ الْمَالِينَ قَرَادٍ وَبُسِّنِ الْجِيالُ مِثَّا تَكَانَ عُبَا أَسْبَشًا للوستوسندع المتادف البلاتاح مربة بالتقل صدولة وقل بسيرالله وبالله محمّة رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالبِرَولِ حَوْلَ وَلا فَقَ الْمُ إللهِ الْعَلِي الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ السَّيْعَةِ اللَّ أُخُذُدُ تَقِلَ وَلُكَ ثَلاثًا بِعِدَان تَرْبِرِك عِلْ بَطْنِكَ فَانْدِيْنَالَ يُذْهِبُ الْوَسُوبَ وَالنَّهِ ي عنلتالم الوافحة بكب لهافي ووق بعداليش لة كأنّهُ يُرَون ما بوعد فان أريك شؤ إلاسناعة من باركا بمروم روبها لرقيتوالاعتب تقاوضها إذفاك الرائي فران رَسِيانِي نَدُونُ لَلتَماني عَلَى عَلَى عَرَدٌ فَرَا وَطِعم فَخَذَ طاا لاَ بَينَ فَاذَا وضَعت غانزعه اليُّفتَّ عزالمتا دفعليالت لام يكنُّ بعد البّسلة مُنْ يُرَفِّرُ وَلَدَنْ عِيسَى هُوَالْذِي خَلَقَكُمُ سْنَزَابِهُمْ مِنْظُفَ أَنْ مُنْ عَلَفَ إِنْمَ يُخْرِجُمُ طِفَادٌ ثُمَّ لِللَّعَوْ الشَّدُونُمُ لِتَكُوفُ السُّيقُ فَانَّ مَعَ الْمُسْولِينَ إِنَّ مَعَ الْمُسْرِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْدِ وَالْ يَحْيَدُونَا أَنَّكُمِما وَفِي

The state of the s

Service of the servic

The state of the s

を記される

عليّه التلام فعَوّدَهُ فَضَا لَجِيم اللّهِ أَرَفْهِكَ بِالْحَدَّ وَجِنْم اللهِ أَشْفِيكَ وَخِيم الله أداويك مزكل إبني يشرالله والله ماله ما الله والله من الله والله وال فَلا أُهْتِ مُعِوافِع البِّنْ مِلَا بُعْلَ مِلْ اللَّهِ فَعَالَى وَفِي الكَابِ لَمَذَكُو والمِنَّا عَنْهُم اللَّهُ كانؤاسنداون مزالجئت بالماء الناردوهوان يتناوبواب بالنياب فواحد فالماء واخطا بجتدفاذا أننق الذع علاي تلبلاخ بطا وروى المأسنة الالانترج بكفا كمنتي وكالمرض فأيواظ علط المقاء بكرة وعيينة ممل وقلينماليه النُّولِالْخ وفدتَوْ الفصالالادسعشرة وُجد بخطالرِّضاعكيه التلام الرَّيبُ الخنتي على الاحتقطعين الكاعذ بكب على ول بعد البتماذ لايخف إيَّك اسْتَاكم على وَعَلَامِنًا فِي مِعِدَالْبِسُمِلَةُ لا يَخْفُ بَحُونَ مِنَ الْفَوْ إِلظَّا لَهِ مَعِلِيقُال مِعِدالِبِسُلةُ لأ انحَلَقْ وَالاَمْرُ مُنَّا لِلَهُ لَتِ الْعَالَمِينَ مُ مِعْ إِعِلَى فَطْعِدُ النَّوْجِيدِ عُلامًا وَيَشْعِمُ الْحُوْمِ الْأَبْرِ كُلُّ فِي مِ وَاحِدَةً يُنَارِ إِنْ شَاءَ الله نَعْ الله وَعَ الصَّاد فَعِينَه السَّلام حَلِ زوار فِي صِل وَاذ كست في فيها والذن وافروا فراد المكانسة عَائِزُ إن شاء الله الله الله الله العفت ألاناسع عشف أدعيذ يخص الدوب والولدو الجإن اما الابوات فف درُوى عن النبي حسل إلله علبَ واله النَّر من ما يُناف الخير تَكُف بن بعيا لعنا أَمَّن بالجدم وابذالكرسي والفلافل خساخة أفاذاسكم كننف والشافال فسوعن مَنْ وَجَعَلُ وَابِهَا لِوَالِدَبْرِ فَعُدَادَتَى حَمَّهُمَّا وَفِي الصَّحِيفَةُ السِّجَادَةِ إِلَهُ كَأَن سِن دغاية النبخادزبن إلغامد بزعله السلام لابرته عليهما السلام الله في مُرصَلِع كُم مَا يَعْتَمُ الله وَرَسُؤُلِكَ وَاصْلِيَغِيْدِهِ الطَّاهِمِ بِنَ وَاخْصُصُهُمْ بِإَفْسَ لِصَلَوْا لِلَّ وَرَحْمَيْكَ وَبَرْكَا لِكَ وَسَلَامِكَ وَاخْصُصِ اللَّهُ مُ وَالِدَى إِلْكُلُ مَا لِلَّهُ الصَّالِقِ مِنْكُ لِا أَدْجُمْ لِمَّا

أقالفنفج المقوله نضراع مَبْزاً وَتَجْزَا لَا نْصَعْدُوناً فَالْتَعْ الْمَالْ عَلَامْ مُعْتَعْدُ وَجَعْلُنا مَعْضَهُمْ إِنْ مُنْ إِنْ فِي فِي الْمُعْرِدُ فَيُحَلِّقُ الصَّوْدِ فِي مَكْنَا الْمُرْجَمُعًا وَمُرَّبُ لَنَاسَلًا وَيَوْضَلْتُهُ فالتن يُخِيل لعظام وَهِي مَيْمٌ قُلْ عَيْهِمَ اللَّذِي أَضَا هَا أَوْلَةَ مِ وَهُو بُكِلِّ فَلْإِعَلَيْمُ حَقَّا فَارْكِبِالْوِالسَّفِينَةِ خَرَقَهَا فَالْ أَخَرَفْنَهَا لِنُغْرِقَا فَلْهَا ثَلَامًا مُرْكِبُ اللَّهُمَّ الْجَاسَ لَكَ يَعَلِّ الْإِسْمِ الْكُنُونِ بَيْنَ الْكَافِ وَالنَّوْنِ وَجَوْلِحَ إِلْهَ الْمَالِمِينِ النُّعُلُ ذَكُرُ فَالانْ بْنُ فُلَانِدُ عَنْ فَلانِهُ بِنْتُ فُلَانِيْنِ كَعْلَى عَلَى مُعْلَقُهُ ا وَعَنَا الْوَجُوا لِلْوَيْ الْقِيُّومُ وَفَدْخَابَ مَنْ حَسَلَطُلْمًا بِالْفِيلاحُولَ وَلَا فُقَ ٱلْإِلِيلَةِ الْعَلِق الْعَظِيرُولَاتُ فَيَعِف كَسْبَاصَا بِنَا يَكْسْبِ عَلَى وَتَعْنِن زَبِنُون سِّلَعُ الرَّجْلِ ولِعِنْ لِمُكَّ واحن يكتب لِرَّجُل وَالتَّمَا آبَنَيْنَاها بَأَبْدِ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ وَلَكُلْ وَالْأَرْضَ فَرَالُ فينسك ألماعد كأنينسكا مكشفا فالاث بتضاف بعدان فينلقؤا ويعشد واالافل حَقَّ إِذَا تَكِيا فِالنَّهِينَةِ مُرَّقَهَا الثَّا فِي أَوَلَوْ مِرَالَّذِ بَرْكَ مُولُوا أَنَّا لسَّنْوَا فِ وَالْأَرْضُ كاننا رَفْقاً فَقَنَقْناهُمَا وَتَجَعَلْنا مِنَ المَاءَكُلِّ فَيْ يَحْياً فَلَا بُؤْمِينُونَ النّاك فاستَعْلَظ فاسْنَوَى مُمَّالِكُولُ وَلَ فَإِنا يَخْلُ فَالْحِاكُولِ فَانِيهُ وَالْحَالِقَ الْعَالِيَةَ لِلْحَلِيمَ وَكِرالشَّهِد بحه الله فخروسيه ان التِّيق صَلَّ اللهُ عليه وَاللهِ عَلْمُ عَلِيًّا على السَّادِم المُحْتَى ٱللَّهُ أَوْمُ جِلْدِ عَالِمَةٌ فَى مَعَلِي النَّهِ فَ وَاعَوْدُ لِلَّهُ مِنْ فَوْنَ الْجَهْزِيلُ أَمْ مِلْدَمِ إِنْ كُنْ اسْف بالله فلآنا كإللت مولا تنزي المرة ولالفؤري متنالفتم وانتفالي أيمن تزعمان مع الله المناأخ فَإِنَّا فَهُ كُانُ لا الله إِلَّا اللَّهُ وَحَلَّ لا تَرِيكَ لَهُ وَانْ تَحْمَدُ الْعَبْلُ وَرَالُهُ فَفَا لَمَا فَعُوفِي مِنْ العَدِهِ وَعَن العَدَادة عليه التارم ما فَرَعِكُ إِلَيْهِ قَطَ الْأُوعَبُّلُ مُنْ كتاميا لرَّوْضَة للكُلَيْني والصَّادة على السّادم انَّ النَّبْعُ صَلَّى اللهُ على والدُّمَّ فاناتُج رُّبُل

بدووفيتنى بالمندى ونطباليث ولاعتنهن الميال عفوفي للزاء والأمها بَعْمُ بُنْزِي كُلُّ فَتْرِينًا كَتُبَثُ وَفُمْ لِايظُلُونَ • اللَّهِ مُتَمِصَلِّعًا فَتَبِيقًا لِمِ وَذُرِبَّنِهِ وَ اخصُصُ لَوَى إِفْضَالِهَا حَصَصَ بِإِلْمَاءَ عِباوِلَةَ الْمُؤْسِٰبِنِ وَأُمْهَا أَيْمُ إِلَاكُمُ الزَّامُ اللهُ وَلِانْتُهِ فِي فَكُونُنا فِي وَالرِصَلُوا فِي وَفِكُ لِل وَقُولَ الْوَالِيَا اللَّهِ فَكُلِّ الْعَيْر مِرْسَاعَائِهَا وَيُ اللَّهُمُ سَلِّعَكُ مُ مَدِوالِهِ وَاغْفِرْ إِمْ الْمُ الْمُنَا وَاغْفِ رَلَمُنا ببرها ومغفرة حتما وارض عنها وشفاع فالمنارض عرسا ومتغفها بالكرامز مق التكاميز اللهدة والنيب تكف مغفز فإن كخذا فشفيغ أنات لِخَنْفَعْنِي هِمِ الْحَقِّجُ مُعْ مُ إِلْفَالَ فِي الكِّرْامَنِكَ وَعَلِّمَ فُولُكِ وَرَحْنَكَ الْكَ ذُوالْفَضُ الِلْعَظِيمِ وَالْمِنَ الْفَهِمِ وَانْنَا وَحُمُ الرَّاحِبِينَ وَأَمَّا الْعَلِدَ فَنَذَكَ الْكُيث ألأذكاريا اجكز برانسل ويعزر بالولدفين ذلك صلف احبل وعي كعنان بالماعة يليل فيها الركوع والتجود مم من الله مَ إِذَا مُن عَالَتَ بِاللَّهُ عَرَافًا مِن اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ مَةِ لانَفَذَ فِهُ وَأَوانَتُ خَبُر الْوَارِيْنِ اللَّهُ مَنْ فَيْ يَرْعِلِينَا إِنَّا لَهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللهم إبيكاستغلله أوفيامان لتأخذها فأن قضبت في رغيها وكدا فاجمله غُلَامًامُبْ إِذَكَا تَكِيًّا وَلَا خَمْ لَا لِشَيْطَانِ فِيهِ مِنْهِ مِدْ الْخِلْرِيُّ وَفَي كَنَابِ الْمُهْذَالِنَاكِم لابإلعبناس أحدين فهد متحه القهان زبزالعا مدبن على السادم فأل المغض أضخاقيل فطلب الولدنة لانذرن فردا وكأنت خبالواريان واجعل إس كفاح وليا بريثن في عَوْدُ وَكَيْنَ عَفُومُ لِمِعْدُوفَا فِي قَاجْمَ لَهُ خَلْفًا سَوِيًّا وَلَا يَعْمَ لَا لِشَيْطًا نِ فِيهِ مقييبًا اللَّهُ مَ إِذَّاتُ مَعْزُلِةً وَانَهُ إِلَيْكَ إِنَّكَ النَّاكَ لَعَعُولُالنَّحِيمُ سَبْعِينَةً أُ فاتَّرُ مُن الْمُعْ فَالْمُعْلِ وَزَقَالُتُهُما يَمَّتَى مِنْ مَالٍ وَوَلَيْمِ خَبْلِلْدُنْيا وَالاحِتَ

اللهم صرَّعَلَ مُحَدِّدُ البِرِوَلَهِ بني عِلْمَ مَا يَجِبُ لَمُنَاعَلَ إِلْمَامًا وَاجْتَعْ لِعِلْمَ ذَلِكَ كُلَّهِ مَّالمًا لتراستغ لمنه فاالمفه كايشه ووقق فالتنكؤ يضا المتركز برعايد حقالا مواتغ الشينوا مَنْ عَلَىٰهُ بِيهِ وَلا لَنَفْتُلَ أَرُكافِهِ عِنَا كُفَوْفِ فِهِمَا ٱلْمُسْتَدِيةِ ٱللَّهُمُ صَلِّحًا فَعَهُمُ وَالدِّكَافِيرُ به وَصَرِّعَ أَعْ مُنْ وَالْمِرُكَا أَوْجَبُ لَنَا أَحَوْعَ كَاكَ أَفِي بَبِيهِ وَاللَّهُ مَ الْجَعَلْمَ الْعَالُمُمَا حَبْدَةُ السُّلْطَانِ العَسُونِ وَٱبْرَهُ مُنابِرًا لَهُمْ الرَّؤُف وَاجْعَلْ طَاعِيْ الحِالِدَقَ وَبْرَى بِهَا اَقْرَاعِيْ بْهِ بِنْ رَفْيَ الْوَسْنَانِ وَأَفْعَ لِصَدْدِى بِنَسِّرَ يَزِالظَّسَانِ حَقَّا وُيْرَعَلَ عَوَاى مقواهما وأقدم على بضاى بضاها واستكفر برتفا بدهان فأقاسنيت لرييهما وَانِكُنُرُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَاعْلِفُ عَلَبُهِا فَلْبِي وَصَيْرَ فِي بِهِا رَضِيفًا وَعَلِبُهِا شَفِيفًا اللَّهُ مَا شَكُرْفَ مُنا تَرْبِيْنِي فَاشِهُمُا عَلَيْ أَكِيمَ فِي الْمُعْظَمِ الْمَا حَفِظَاهُ مِنْ فِي صِعْرِي اللَّهُ مَّوْمَا مَنْ ثَمْا مِنْ مِزْاَذَى اوَخَانُو الْبِهِاعَةِ بْنِ مَكُونِ افْضَاعَ فِبْلِ لَمُناسِنَةٍ فَاحْمَا لُهُ حِمَّلُهُ عِظْدُ لِذُبُوبِهِا وَعُلْقًا فه مَعَانِهِا وَذِيادَةً فِي نَانِهِا مِاسْ بَلَالسِّينًا خِيامَنْ عَافِهَا مِزَاحَتُ الْمِاللَّهُمُ وَمَانَعَنَا عِلَ مَن وَيْن وَلِ وَاسْرَهَا عَلَى مِن فِي الْوَصْيَعَ الْيُن حَيِّ اوْقَصَّ الْإِعْنَهُ مِنْ وَلِجِبِ فَفَدُوهُ مِنْ لُهُ مُنْ الْمُجْدُثُ بِمِ عَلَيْهِا وَرَغِبْ اللَّيْكَ فِي فَضْعِ بَيِ عِيدُ مِنْ فَإِذَ لَا أَنْهُمُ مُناعَ فِهِ فِي كَلا اسْتَبْطِئُهُا فِيرِي وَلا أَكُن مَا لَوَكِياهُ مُوَالْمُ في الرّب فَهُمَا اوَجَبُ حَقًّا عَلَى وَافْدَمُ إِنَّا مَّا لِكَ وَاعْظَمْ سِتَّةً لَذَيَّ يُزِلَنُ أَفَاتَهُمُمَا يِعَدُلِلِّهُ الجازيتكا على فإ إن او أبا المحطول شغيلهما يتزينه وابن شِدَّة فَعَبِهما في حَراستِي فأبزا فنا وهاعلا فنيها للقوس عزعل كمهات مايستوفيان من عَمَّهُ الله ماييب فما ولاانابقاض وظيفر خدمنيها فصراعا فيرواليرواع في المجرر النعاب

fur.

الزارًا الفَيْلَةَ مُهَرَّةَ سَارِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ وَلِأَوْلِيا ثَلْتَ مُعِنِينَ مُنْاعِجِينَ وَجُهُمِ الْكَا فَإِنَّهُ هَا لَهُ مِؤُلُ وَاسْنَمْ فِيرُ وَازَكُمُ إِنَّكُانَ فَقَالًا الأياد القلاف وَفِي مَكَانَحُ الْأ معايدين قبُنعِين بأجين الله م الله كم الله عَدْين عَذي وَاقِيم بِيمُ اوَدِي وَكَيْرُنِهِ مُ للشيخ رضي الدبن الجالق من الشِّيخ المبن الدبن الجعل العَصْل الطّبريي لطلب الولد عزالبافعكيه التكم يفال فالضباج والمناء سبطانا لليستبعين استنعفالة عَدَهِى وَزَيْنَ بِهِمْ مَحْضَرِهِ وَآخَي بِيمُ ذِكْرَى وَاسْفِينِهِمْ فِي مَلْ بَيْنَ بِهِ مِعْلَى خاجى واجعلله لم يجب وقل حديق مفيل بن سنقيم لي الطعيرة فراص عشر سنخانالله تشعاغ تمهؤلف العاشن واستغفروا رتكم إنزكا تعفادا كآم التَلاف وَفِي العِنْكَ النَّ رَجُلاً مَكَى اللَّهَا وَفَعَلَتِهِ السَّلَامُ كُنُ النَّاكُ فَعَالَمُ لَيْكُمْ كلاعاقبن كالمفالينين ولاخلطين وأعِفَى تَنيينهم وَنَادِيهِم وَرَهِم وَصَبْ لِحَنْ لدُنْكَ مَعَهُمْ آوُلِادًا ذُكُورًا وَاجْتَ لْوَلْيَ جَمَّا لِمَا خِمَالُهُمْ عَوَيًّا عَلَى مَا سَأَلْنُكَ وَاعِذْ فِي اذااردن الموافعة فضع بمبنا تعلع بن سُرة المرّاة واقرالق لدسبعًا فاذا مُبَيّن وَذُيَّ بَيْ مَرْ لِشَّطَانِ الرَّجِيمَ فَإِنَّا تَخَلِّفُنَا وَأَمْرَيْنَا وَتَهَدِّنَا وَرَعَّبْمَنَا فِي فَاسِطِا مَرَيَّنَا انحكفافنكب يتالك وضع مبك علىئة سرفها وأقرا الفندا يساسيا فنعل وتقتتناعفا يروجعك كناع كقابك كناسكطنه مناعل التشكطنا عكييث ذللتغولدله ستبعذذكورعل طاس وفلفعدله غرواجد وركفوا ذكورا وذكر القلبى اسكننة مُسلوناً واَبْرَبَهُ مُجَارِى وِما أَعْالا يَعْفُلُ الْإِعْقَلْنَا وَلا يَشْتَى إِنْ لَمِيسَنا فنج امعر ومجعه فنف برسون هودانا كتن على التلام وفاعل معولة فالتاح يُولِينُناعِقَامِكَ وَيُحَرِّفُنَا بِغِيْرِكَ إِنْ صَمَّنَا بِفَاحِثَةٍ تَتَعَفَّنَا عَلَبْهَا وَإِنْ هَمَّنَا بِعَمْلٍ نَبِعه بعض جابر ففال إن يجل فومال ولا بولد فع المني يُنالع الدان برُزُفني وَلَدًا صالح بتبطَّاعَنْدَيَة عَرَّنَا بِالنَّهَوَاتِ وَبَغْيبُ لَنَا بِالشَّبْهِ الْفِي وَعَدَا كُذَبْنَا وَاثْ فقال قليَّك بالاستنعفال فكان يكثرمنه حتى تُقااستَغَفر في البوم سَبْع النَّرْعشرُون مرة في لماله مَنَّا فَا أَخْلَفَنَّا وَلِلْا تَقْرِفْ عَنَّا كَذِنَّ فُضِلَّنَا وَلِا نَفِينًا خَلِلَهُ مِنْ أَلِلْهُمَّ فَاقْهُمْ فبلغ ذللت معونه فأنا الفلاستلنة مكان ذلك فوفدا مستن على التلام وفاف أنتن سُلطانَهُ عَنَادِ بُلطاناتِ مَتَّ عَيْبَ لُهُ عَنَا كِنَرَ فَاللَّعَ النَّا وَلَكَ فَتَضِحَ مِنْ كَذِي فِلْعَصْ صَالَةُ الرَّبُ الْفَالَ على السَّادم الرَّبْع قُله مَا لَيَّ فَت هُ مُودٍ على السَّالامُ وَيُدِدُكُونُ بِكَ ٱللَّهُ ۚ وَعَيْظِي كُلُّ وَلِهِ وَاقْنِي إِحَوَا لِجِنَّةٍ كَلَّامُنَّعَ بِنَا لَاجْا بَرْوَقَانْ عَيْنَهَا لِي كَلِّ لِأَسْوَالِوَيَبُونَ وَفَكُمُ النَّهِيددَحُ الله فِهِ دفيسِهِ انْ رَجُلاً شَكَىٰ إِلَى إِلَا كُمَّا لَوَلَد عَجُّبُ دُعَالَمُ عَنْكَ وَفَذَا مَرْبَنِني بِمِوَا مَنْ عَلَّ يَكِلِ مِالْفِيلِ فِي دُنْيَا يَ وَاخِرَهُ مِالْأَكْرُ فتنالأسنغفو إللة وكالإنهض بلامقلي وروى لينسل للخوالبعن ويفا التحيفة مِنْهُ وَمِانَدِينُ اوَاظْهُو اُوَاخْفَيْثُ اوَاعَلْمُ الْوَاسُرُونُ وَاجْعَلْنَ جَهِعِ ذَٰلِكَ التباد تباته كأن مزدعا التفاده ليدالتلام لؤلين عليهم التله مسترق ومن علق مِوْلُهُ فُلِهِ نَدِيُوا لِمِا لِأَلْ الْبُحْيِنِ وَإِلْمَالِسِ لِلْمَاتِعَ لِلْمُنْوَعِينِ مِالْتَوْكُمُ عَنَالَا لَمُعَوِّذِ بِنَ بَنْنَاءُولُدِى وَياصِلاَ حِيْم لِي وَبايسْنَاءِ مِيمُ الْعِي أَمْدُدُ لِيهُ اعْسَادِهِمْ وَزِدْ لِيُحْاجِهُمْ بالتَّعَوُّدِيكِ اللَّا يجِبَن فِي الْجِنانَ عَلَيْكَ أَنْجُا بِيَ بِيزِكَ أَنْوَسَّعِ عَلَيْهُمُ الرِّزْقُ أَعَلَالُ ورب لمصغيرهم وقولم عيفهم فأصح لما بذائهم فأدياتهم فاخلافه وعاينم في مِنْ فَضَالِتَ الْوَاسِعِ بِجُولِ التَّرَمُ لِتَ الْمُعْرَبُ مِنَ الذَّلِ لِيَ وَالْمُؤْرِينِ فِلْ الْمُ أنشيه وفح كايجهم ففكل اعكيث بين أغره وادردك وعلى تبكي أذرا قهم والم

الفصُّ البِشْرُون في وَعِن لاَ وُواف ذكر الطُّوسي فِي مُنْعَجِن انْ وجالاً شكيَّ الالضادفعلم للتلام الففرفام مبقوم ثلاثن أخرها بوتم المتعدة فاذاكا نخوي المتعدد فَلْيُرُولِكَ عَمَلُوان اللَّهِ عَلَيْهُ وَالهِ سَوْا عَلَى سَطِيهِ أَوْفِي فَلا فِي مَا لا مِن بَيَنْ لا براه احدُ مُرْضِ لَي كَعَنِهِ مِن كَانَا يُعْتِينَ عَلَى كِتِيهِ فَهُفِيمِ مَا الْحَالِانِ وَمَيِكَ الْيُمْنَى فَوْقَالِهُوَى وبقيل وهوسنوعه المالفيشالة الله علم أنفاتك الفظع التطاق ألايناك وخابث كالميا لِالْهِيْكَ بِالْفِئَةَ مَنْ لِالْفِئَةَ لَمُ لِلْهِنَةَ لِمُجْرِكَ وَاجْعَلُ لِمِيْزَانِفِيَةَ جَا وَقُرْ مِنْ حَيْثًا كَذَبُ وَمِنْ حَيْثُ لِا اَخْتَبُ لِمَ يَجُدُعِلَ لانض وَعِفْلَ الْمُغِيثُ إِجْعَلَ لم يزُفًّا يَزْفَضْ لِكَ قَالَ فَلَنْ مِلْلَعَ نَهْ الْ السَّمِنَ الْآمِرِ وَحَجَدِ بِدِ السَّفَ الله فعا لَ قَالَ مخد بن عثان بن سَعِيد العُسِرِي فان الم مجز الدّاعِظ الرَّرْق ما لمديثة فالبزر التَّبَيُّ صَلَّى الله علبدوالهم وعندواس كالمنام الذى بكؤن فيهلك فان لديكن فيدلك إينام فليزوعف الصَّاكِمِينَ وَمِرِوْاللَّالْقِحَرْمِ وَالْحَدْفِهِمَا عَلَى مَيْاسِيِّهِ فَانْ ذَلَكَ يَجُوان مُسْآوَاللَّهُ فَعَالَى وتعز التضاعليل المرقل خطلب الرفق عفيب كل فيصند المرشكل تعليم الما وَهَا أَخْبَرُ الصَّامِنِينَ لِكُلِّي سَنَّاكَ إِنْكُ سَمَّعُ الْحِرْقِ مِجَارِعَ الْعَلَى الْمُعْلِطَامِينِ عِلْمُ الطِن عُيطُ أَسْنَالَ عِمَواجِيدِكَ الصَّادِةَ وَوَلَيْادِيكَ الْفَاضِلَةِ وَرَحْسَلُكَ الوَاسِعَةِ وَسُلْطَانِلِتَالْفَاهِرِ قِيمُلْكِ كَالدَّامِ وَكَلِمَا وَلِتَالثَّاتَاتِ فِي التَّوْلِا تَفْعُ وُطَاعَةُ الْمُلِيعِينَ كالانفش متفيسنا ألغاصبن صراع كالمتر والدوا وزفني من فضلا وأعطبن فبالرُّفُني العافية يرخمنك فالدحم الأجبن فظالمنص يتواعف متلف العشاة لطكبات الله م إِنَّ لَيْرَ إِنَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فِي وَإِنَّا الطَّلُبُ مِنْ مُلْكِ مُنْ الْمُؤْلِفِ طلبيه البُلدَانَ فَأَنَافِهَا الْمَالِبُ كَالْجَرَانِ لِا أَدْرِعا فِي مُ لِهُوامَ فِجَدِلِ أَمْ فِارْضِ

لغافين كالبلاء يرخيك وللغت بنيزالفقر ويناك والمقصوب براللائ بوو الزَّلْ وَانْخَطَاءَ بِعَثْمَاكَ وَلْمُوفَعَبِينَ لِلْعَبْرِ وَالرَّشْدِ وَالصَّوْابِ بِطَاعَ إِلَى وَالْمُالِيَةِ أَمْ وبأيكا لذكؤ يفي فيفرد فليت المتاويكين ليكل مغصيد فيات المنافئ فيجارك الله تاعطيا جَبِعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيفِكَ وَرَحْنَكَ وَاعِذْنَا مِنْ عَذَا بِالسَّعِيرِ وَاعْطِحِبِعِ الْمُسْلِمِ وَالْكِلّ فَلْمُ يَهِ وَالْفُيْنِاتِ شِنْ لَلْذِى سَمَلُنُكَ لِنَهْ وَلِوُلْدِى فِعَاجِلِ النُّشْاقَ جِلِيَ لا يَوْمَالْ بِبْجِيبُ بَمِيعُ عَلِيمُ عَفَوْعَنُولُ دُونُ دَجِمٌ وَانْيَافِ النَّيْبَاحَتَ لَا وَفِي الْإِجْرَةِ حَسَنَةً وقياعذا بالنارقام المجار فالاخوان فيستعبالتفاه المستحبابا مؤلما بظهرانيب وقدفكرنا شيئامن ثواب المتقاء للاخوان بظها لغيب فالفق اللقافع يواكانسية وفي العَجيعَة التَّجَادِيَة لِنَّرُكَان من دغاة التِجادعليه المتلام بحيلة واوليًا عَهُ اللَّهُ مَّ مِسْلِعًا فَعَيْ فاليروك كأفي فإجران ومكايئ الغار فيزكيقنا والمنايدين لأعلا تناوا فشراع يتيات ووقفه للافامير سننك والأخذيجاب أدبلنافي إدفاف تعيفهم وستيخليهم وعيا مِينِهُ وَعِدَا يَرِسُتَوْسُ وَمُسُاسَحَيْسُ تَشِيعِمُ وَقَهَدُوا ومِنْهُ وَكُنَّا واسْرَاهِمْ وستيقف واليف ونفتق مظلفيهم وتحشين مؤاسا بنهم بالماعون والعود عليهم بالجيك فالإفضال فاغطاة ما بجيئهم فت كالنوال فاجعلنا للهم أجوى بالوسنان يبتكم فأغرض التجاون يتنظالم بم واستغيل سن الظن في كافيهم واللَّ والبيعاتة بمُ واعْفُنْ بَصْرِعَةُ مُعِقَّةً وَالبِرُجِ إِنِهِ لَمُ مُواَضَعًا وَيَقْفَلَ أَصْلِ الْبَالْآوِينَ مُ وَحَمَّةً وَالْبِرَاكُ مُ بِالْمَيْبِ مِوَدَّةً وَلَحِبُ بِقَاءً النِّعَ يُصِنُكُمُ مُعْمًا وَالْوِبْ كِلَّهُ مَّ وَادْعَ لَمُ مُنااذُعَ كِنَاهَمُ الله مصر لِعَلَ عُنِي عَالِيوَا دُفِّي مِنْ لَذَ إِلَّهُ مِنْ مُواجِعَلَ إِلَّا فَا كُمُوطِ فِمَّا عِنْدَهُمْ يَدْهُمْ مِهُمْ وَهُوَ مِنْ مُعْرِفِهُ فِي مُؤْمِنَةً مِنْ مُعَلِيهِ وَاسْعَدَى مِمْ أَمِينَ أَرْجَا لَعِ الْمَهِنَ

ومَنْ بَثْقِ اللهُ يَعْمُ لَلهُ مَغْجًا وَيَرْدُ فَرُنْ حَثْ الا يُعْتَبُ وَفِي كِنَابِ الزُّفَاء المِطْبَر إِيَّانَ التَّبِينَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَاللهِ عَلِ الصَّفَّةِ حِينَ شَكَوْ اللّهِ مِا عَاجَدُ وَالْفَقْرُ وَلِهِ اللّهُمَّ مَتَّالتَنْوَانِالتَّبْعِ وَمَتَّالْعَرْ لِلْعَظِيمِ اقْضِعَتَّا الَّذِينَ وَاعْنِنَامِنَ الْفَقْرِ فَكُلَّ التَّعَامَ لِإِبْنِ إِلِمِي التَّنْيَا فَلْكَالَيْنِ عِنْمِينَ مِنَّ لَا الْهُ الْمِ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُو سُخْعَانَ اللهِ وَاخْمُلُونِكُمْ بِرَّا اللَّهِ مُنْ إِنِي مُنْكُلُتُ مِنْ فَضْ إِنْ وَرَحْمَنِكَ فَايَدُ لا عَلِيكُمُا أَحْدُ فَيْنَ فَاتَّةُ لِلَّهَ بَرِبُهُ فِي الزِّنْقِ وَبَهُ وَ السِّلْعَة وَفِي تَفْلِيتِهُ التِّيدِدَحِه الله الدّيخ العشاء بفراة الوافع كذ قبّ اللَّه ملامّن الفاقز وقي مضباجي الطُوسي وابنُ مافي المّديف الفيج العن لطلب الرزق باختر الكسولين وبإخبر المعطين ارزفني وادر فصالي فضالة فَاتَكَتَذُوالْفَضَالِلْعَظِيمِ وَبِهِ نَاوَيَ عَلَى بِأَجُبُ المعُرُوف بابنالسَّاعِ التَرسُولِظَيَّ عَل هنذا الدُّهُ ونيسِّلِه الرِّزق وَتَهِلَكُ لَهُ الْإَسْبَابُ ٱللَّهُ مَنْ السِّبَ الْلاسَبَ اللَّهُ سَبُّ كُلْ فِي مَبْدِ السَّبْ لَهُ مُنْ البِينْ فَهِي سَبِّ صَلِّعًا فَيُ وَالْحُيْرَةُ الْعُنْ فَاعْنِهُ بجاد التعن حراميات ويفيض لائع متن سواك بالحرف التوثم وتع على المساسم والمستح وَلَمِينُ لَهِنَ الْكُلَّا لَحْمِينَ عَلِيهِ فِوَالْ الرِّدُقُ وَهِي ٱلْخُلُسُ النَّوَعَ فَهُمْ أَفَلْ مُ وَلَر يَزَكُونَهُ مُناكَ القَلْبِ الْخَلْسُةِ الَّذِوجَعَ كَنِي أُمَّذِ مُحَامِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِوسَكُم الْخُلْد اللها لذي حَمَّ لَا رَفْحُ بِيعِ وَلَرْتَحِهُ مَا أَوْ وَابْرِي النَّاسِ أَنْحَدُ لِيهِ الذَّرِي سَرَّعُورَ فِ وَلَر منعتنى ينزالناس فينول اينافطلب الزوفا للف تدارون فتضاينا الواسع الحكزلالطَيْبِ دِنْقَاوَاسِعًا حَلَةُ لاَطَيْبًا بَارْهَا لِلدُّنْ اوَالْأَخْرِةِ صَبَّا صَبَّا مَيْنًا مَنْ مِنْفَةِ بِكَدِّ وَلامَنِّ مِنْ اَحَدِينِ خَلْفِكَ الْمُسْعَةُ مِنْ فَضَلِلتَ الوَاسِعِ فَانْكَ قُلْتُ وَاسْتَلُوا السَّيْنُ فَضْلِهِ فَيْنُ فَضْلِكَ السِّفَالْ وَيُزْعَطِينَاكِ السِّفَلُ وَيُنْ يَدِلِنَا لْمُكْفَاسَتُ مُ وَفَى

بِيلِة وَانْنَا لَذِي أَفْضِمُهُ لِلْطَفِكَ وَشُبِّبُهُ بِرَحْذِكَ ٱللَّهِ مُ مَصَلِّعَا مُحْزِيِّ الْيَوْلُ كنر بانت بوذفك لوكيب عاوم ظلبة تهالكومك أفرب ولانتيش في جلب الْفَوْد ل فه ورَفْقاً فَإِنْكَ عَنَاعُنْهُ وَانَا فَفِيدًا لِرَضَيْكِ فَصَالِعًا فَعَبْرُ وَالدِوعُدُ عَلَى عَبدا مِغَمْلِتَ ايْكَ ذُوفَضَ لِعَهليم وَفي العدّة الفَهديّة عن الشاد فعلم التلام بفول الطلب الرِّرْقْ يَالْتُسْ ثَلَاثًا مَا شَلَكُ يَخِفْ مُنْ صَلَّهُ عَلَيْكُ مَا تَصْلَى عَلَيْمَ وَالْحَرِّوان مُنْ فَهَى العَركَ عِلِ عَلَيْنَ عَرِينَ عَفِي حَفِلتَ وَانْ مَرْسُطَعَلَ مُا حَظَرْتِ مِنْ دِنْفِكَ وَفِي مُعَجِل بِنظاوس عنعل ليالتاه المرتز فالقليه وِزُقُرُوانعلَقَ أَبواب المطالب في سفاه برُتم كنب هذاالكلام فيرقظى وفي فطعة يزادم وعلقه عليه اوحجله في البالق المجرا ولرمفادة وسعالة بيعليه وذفه وفغ لرابواب المظالب فيمعاليه منحث لاتفتب فَهْقَ ٱللَّهُ مَّ لِاطَافَذَ لِفِلُانِ بِإِنْ فُلَانٍ بِالْجَهْدِ وَلِاصْبَرَاهُ عَلَى الْبَالَاءَ وَلِافْتَ أَمُوا الْفَقْر والفاقة الله توسل عل مجتبة المحتبدة ولاتنظ عل فلان بنوفلان وزفك ولانفتة عَلَيْهِ سَعَدُماعِنْدَا وَلا تَعِيْمُهُ فِصَلْكَ وَلا تَعِيْمِهُ مِنْ جَرِيا فِيمِكَ وَلا تَكِلْهُ الْخَلْفات وكالكنف فيعج زُعَهَا وَصَاعَتُ عَنِ الْفِيامِ فِمَا يُسْلِحُهُ وَتَشْلِحُ مُا اَصْلَهُ مَلْ مُرَدٍّ بِكُمّ سْعَيْدِ وَتَوْلِكِ اللَّهِ وَانْفُرُ إليَّهِ فِي جَمِيعِ المُونِ إِنَّكَ إِنْ وَكُلْنَهُ الْخَلْفِكَ لَرَيْفَعُ فُي قَانِ أَنَا أَمُا أُلْمَ أَقْرُ إِلَيْهُ حَمِّنُ وَإِنْ اعْطَقُ أَعْطَوا فَلِيلَّانِكَ مَّا وَإِنْ سَعَن كَبْرًا وَاتْ بَعَلُوا فَهُم بِلِنُعْ إِلَهُ لَأَلَلُهُ مَا فَيْنَ فُلاَنْ بَنَ فُلاَنٍ مِرْفَضَلِكَ وَلا غُنْلِهُ مِنْ فُ فَإِنَّهُ صُطَّرٌ التلت فهنير المناف مكرئك وكشن غنى عنه والشريرخ يرهكم ومن يتوكم عالله فهو حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهُ الْإِنْ مِنْ فَدْجَعَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شِحَّا فَذَرًا الْإِسْمَ الْعُرْدُ والْمَعَ الْعُرْدُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْعُرْدُ وَاللَّهُ الْعُرْدُ وَاللَّهُ وَاللّلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

30

فاغنبغ فخففك يتخايدالنغ وانع مقاظ الأفناد ينج فاخر فيتنف الفرتج فأك مَطَايَا الْإِغِالَّ وَالْفِي فَعِنْ الفِيقَ بِينِ فِي الْمِسْبُصِالِ فَانْخِفْنَى بَيْسِنْكَ بِسَعَتْ وَ الإفضاليك المددني بمؤالا أكوا كرسنى يرضي لإفادل وافيغ عنى والمجد وانسطله باطانيضب ألله عراسيني فرا ورفك عدقا وافج لمرتع يمن طُرُةًا وَفَا حِنْهِ بِإِللَّهُ وَوَلَا الِعَانِهُ مَنْهِ فِي لِمُ السِّفْلَا لِوَصِّحْنِي بِالْإِسْفِظْهَادِ وسينطبى بالمتكؤين التاوينك ذوالطؤل العظيم فالفضال بمبير وانفا تجاك الكري الملائالففؤ والويم ففي كناب أذعبذال الفدستة باعتدوس مَنالتُ يبرفارعد من ففرفي دُنيناهُ فاحب الغافية منها فليتزل بي فها وليفل فإ مَحَلَكُ وُيُلِقُل الغينى قبالمغفي آه لوالفا قذيرت في فلك الكنوز بالفائدة الميم والتطركم في التله لا يُستَحَقَرُكِ إِلمَا إِنَّا الْمُ إِنَّ كُلُهُ السَّعْفِوَةُ دُوْلَكَ بِالْفِرْيَةِ وَالْكِلْدِيكِ الْمَالُوالْفَ سأة الفنفرة بالجابر الغرزة بإعاليرالس برائح مرفي التكتمن ففري استلك بإنماك الْمَالَيْهِ غِينَاكَ الَّذِي لا يَمْنَقُرُهُ أَكُونُ أَمْمًا أَنْتُمْ يَنْكُمْ مِنْكُومُ فَقُرْ آنْ إلْلِينَ أَق بِنُوْءَ غِنَّا أَفْنَانُ بِهِ عَنِ الطَّاعَزِ بَغِي فُولِ مِنْ أَثْلَتُ كُلِّهَا اطْلُبُ الِمَيْكَ مِنْ دِنْفِكَ كينافاً للدُنْيَا تَعْصِمُ مِهِ الدِينَ لا اجدُلْعَ مَلَةَ مَعْنَادِيرُ لا ذَوَا فِعِنْ ذَلَا فَانفُ مِن فُدُرَنكِ مِن هَا عِالَنْزعُ بِيمِانَزَلَ بِمِنَالْفَ غَرِيا غَنَيُ فَاتَمُ إِذَا فَاكَ ﴿ وَلِكَ مُزَعَنُ الْفَ عُرَينَ فَلْمِهِ وَعَفَيْنُ الْعِنِي وَجَعَلْنُهُ مِنْ اصْلِ الْفَسَاعَةِ الفص الالادعة العثور في أدعيذ الداون وركي العيون وعال المعشري في الما انَّ النَّبِي مَ إِللهُ عَلَيْهِ وَالْمِفَالِ الْمُعَمِّرُ الْمُعَمِّدُ الدَّبِنُ وَلَا وَجَعُ الْعِيْنِ اللَّهِ فَن أَدْعِينهِ مِن اذكر فِي العِيد اليِّرَ الْمُعَلِّدُ وَمَنْ مَلْأَهُ الْمَدِّمُ مِنْ مِنْ أَسَّنَاكَ فلينزل فِه المفل

العَجِيفَةُ التَّجَادِيَّةِ انْهَكَانُ مِنْ وَلِي التَّخَادِعَلِمِ السَّلَامِ اذَافَوْعِلِمِ الرِّوْقَ اللَّهُ مَ الْفَالْمُلْتِثَنَا فِي زَرُافِيا لِيمُو الطَّنِّ وَفِيا جِالِنا بِعِلُولِ مُ مَلِحَةً الْقَصْنَا الْوَرَاقَلْتُ مِنْ عِنْدا المَرْدُوفِي فَا بإنالينافي عشا وللعين فصرع كالمخيوالم ومت كنايغينا صادقا تنخينا ببرة فؤية الطَلَبِ وَالْمِسْ أَيْفَةُ خَالِصَدُ تَعْفِينا بِهَا مِنْ شِرْةِ الصَّبِ وَاجْعَلْ اصَّرَحْتَ بِعِين عِدَمْلِنَا فِي مَعْلِكَ وَاتَّبْغُنَّهُ مِنْ قَمَلَ فِي عَالِكَ فَالِعِمَّا لِإِمْرِمَامِنَا إِلزَّ وْقِالَّذِي تَكُلُّفْ بِوَحَمَّا لِلْإِشْنِغَالِ عِلْمَ فِي الْكِفَالَةِ لَهُ فَعُلْفَ وَقُولُكَ الْحَمَّ لَهُ صَدَقَادَ المُسْنَدُ وَقَمَلْنَا كَابُرُ لَا وَفِي وَفِي السَّمَاءِ يِزْفَكُمُ وَمَا نُعْدُونَ ثُمُ لَلْ وَرَسْيَالِمَسَاءَ فالأوضا يَنْكُونُ إِنْكُ اللَّهُ مُنطِقُونَ وَفِي كَابِ الْوَسَامِل للسَّامِ للروبْزعن الجواد علىلاتدم مغول فيالمنا خاد لطلب الرزق ويسسسم الفرارة فزالت م الله المتراؤس لفق ببالدون فلة مذرارا والمطرع كالتفايه افضالا بفرادا وادم غيث عَيْلِ َ لِكَ يَجَالًا وَاسْبِلْ مَهِ مِي لِتَعَلِّ خَبِّق اسْبَاكُ وَاقْتُرْهُ بِحُولِ اللَّهِ لَ وَاغْبَى عَتَنْ عَلِلْكُ مَالِدَيِّكَ وَوَاوِدآءَ فَعْرِي بِدَوْآ وَضَلِكَ وَانْعَشْ صَرْعَةِ عَيْلِهُ مِطْوَالِيَّ وَعَلَّمُ عَلَافِلاَ لِمِيكَ ثُنُ عَطَالُكَ وَعَلَا خَيْلاً لِمِيرِ بِحِبَالْكَ وَسَيِّلُ رَبِّ سِبِيلَ الرِّذِقِ النَّ وَالنَّبِ فَوَاعِنُ لَدَى وَيَجِرُ لِعَبُونَ سَعَيةٍ رَحْمَنِكَ وَتَجِرًا مَهْ الدَيعَالِ العَاشِ فيك يَلْفَاكَ ۚ كَاجْدِبِا أَنْفَقَعُ عِي كَاحْدِبْ جَدْبَ خُرِى وَاصْرَفْ عَنْى فِي الرَّوْقِ الْعَوْلِيَ وافتلغ عَق بن القِين العَلَايِقَ وَالرِيقِ اللهُ عَين مَعْدِ الرِّذْقِ بِالْحَصَبِ بِهَا مِهِ وَأَحْبُني ين تفيالعيني إكرودوايدواكنه فالله من اغارة سراب التعدو وجادبيب الدعر فَإِذْ بِأُرْتِ مُنْفِطُ لِوَضَامِكَ بِحَدْفِ الغِيبِ وَلِنَطَوُّ لِلَّ مِفَطْعِ التَّعْوِينِ وَلِفَصَالِكَ مِنْ التَّنْهُ برولوصْلِحَبْل بَرِّمِكَ بِالنَّهُ برِواَمْطِلِالْهُ مَعَى مَا وَوْفِكَ بِطَالِللَّهِ فِي

وَيَحْتِكُ ا وَلَحِينَا اللَّهِ

بإذالة

طبالتلام ساس نبتي الاوقار خلف في آخل مَدْيه دُعَقَ مُجَابَدُ وقد خلف هنسا النَّبَيِّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالدوسَ لِمِعِونَين مُجَابِنَيْن واحدةً لسَّدا بدنا وَهِي يَادا بِيَّا لَرَيَ لِالْجِي الْدَابَاتُي ناحق القوام مسليط كالمخرة البروافع لبنا كذاوكذا وثانيه كايينا وفضآة دبؤن وي لامن وعفى فركل من والانكفي في المناه من الله الله الماد وسر على المناه المنا عَنِي الدِّينَ وافعَ لَيْهِ كَذَا فَكُذَا فِهُ كِل الكَفْعِينَ عَمَا اللَّهُ عَنْهُ فِي كَنَابِهِ الكِيرِ الملفِّب بالبكدالاسين والتدع انحصينا تذروى لفضاء التبينان فيسالى لمدبؤن وكعنين تمهما شاء وسفرام دهماأ يظالمك تمتيف فأرخل الدنيا والاخرة ورجم أها منعلي فهاس تَنَاأُ وَمَنْعُ مِنْهُ مُمَامَزُ تَنَاءً مَرْعِكُ مُرَوعً فَيْ وَافْضَ عَبِي بَغِينِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ والهابترس فعكذاك تفى لقدينه ولوكانعليه مل الارض ذهبا والكانعمة ومكرناً فَتَجَ اللهُ مَنَّهُ وَنَفَّى كُرْبَهُ وروى ابناً الفضاء الدَّبْن يعزل بوم الجمعة وروى خلفًا اللهُ مُ اغْنِني يَجِ لالنَّعَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفِيفُ لِلَهُ مُنْ مِوَالَّهُ إِلَّا يافيوم فالعول استالفضاء الدّبن وظع مروتكش ويافا أنجاد لوالإكرام ويرفي الكركب وففوعتى بنى فتفول لفضاء الذب عنراعك وعشراع نيتة توكا فعالى الَّذِي لاجَوْنُ ٱنْخَدُلِهُ النَّوِي لَمْ يَعَيِّدُ وَلَدَّا مَا أَهُ بَهُنْ لَهُ مُهِمِكٌ فِي الْمُلْتِ وَلَوْ كُنْ لَهُ وَلِي مِنَالذَّالِ وَكِيْنُ نَصِبِهِ وَقِهِ كَنابَ شَللَّالْمِ المعلى بِيفَضَّل الله المُستَنفَ الرواد آنَّ رَجُلاً شَكَى إِلَى بِيرَع لِبِ السّادم دينًا علبه فقال له فل الله عَيْ إِفَا يَجَ الْمَرْمُ تُنفِّس الغنيم ومُذْهِبَ لَاحْزَانِ وَمُجِيبَ دَعْقِ الْمُضْطَرِّينَ وَحَزَالدُّيْنَا وَالْأَجْنَ وَتَجَهُمُا ٱلْكُ تَحْمَا فِي وَرَحْنُ كُلِي عَلَى فَالْحَبْنِ وَحَمَّةً لُغُنِينِي بِهِا عَنْ رَحْمَ مِنْ سِوَالَتَ وَلَقَهْ فِيا

عَقِالدِّينَ فلوكان عَلَيْكَ مِن الألادِّين فَعِبَّالاَدَّاهُ اللهُ عَنِيْكَ بِمَنِّهِ وروى مَن كَتَلْتُ

البُنَا الفَوِيةَ بْرَاهُ لِالْفَقْرُواهُ لِالْفِنِي عَالِيَهُمُ الْمُسْبَرِفِ الدَّوَاسَةَ بَهُمُ مِيوَالْمُنْ لحبيا لمالع فن تعباده ومُنلِم الأنفيل المنع وَالتَّفَاءَ وَعَاطِرُ الْعَلَوْمِ لَا لَفَظَاظَةِ وَاللَّهِ غَنَهٰن وَبُنْ فُلَانِ بُنِ فُلَانٍ وَفَعَهِيْ عِينِيهِ عَلَى يَهِ وَاعْيَا فِي الْبَطَلِينِهِ لِأَمْ مِنْكَ الْحِيثُ مطَّلُوْدٍ إِلِيْهِ الْحَاجُ المُفَرِّجُ الْأَهَادِيدِ فَرَجْ حَبِي فَاهَا وِيلِي فَالْزِي أَزْمَ فَيَنْ فُلاَنٍ بِنَيْسِيرِكُهُ لِمِنْ وَنُعْلِتَ فَا فَضِهِ لِمَا فَدِيْرُ وَلِانْهُ بِنِي بِنَاجِ إِذَا تَهْرَكُا يَضْيِيفِهِ عَلَى وَيَسِوْلِ إِذَا ٓهُ فَإِنْ بِيِسْتَرَقُ ۚ فَافْكُلْ رِقَيْرِ سَعِنَا تَالَّمْ لِانْبَي لُكُو لَغَيفُ أبداً فَأَنَّاذَافَالِذَلَا صَرْفَ عُنهُ صَاحِبً الدِّينِ وَأَدَّيْنُ مُعَنْه اليه وَفِي الصَّحِيفَة النتجاديذاته كان من دُعَامُ على السّلام في المعنونزعل فضاء الدَّبْن اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَيْمَ إِلَّه وَالِهِ وَهَنْ لِمَالِفَا فِيَزَمِنْ مَنْ يَكُولُ بِرِوَجُهِى مَيُّالُونِهِ فِيفِهِ فَالْمَسْتَنَقَّبُ لَهُ فِكْرِي فَ مطؤل بمارسنيه شغبل فاعوة بالتبارت بزعم الدين وفيضي وشغ لللبزة فَسَلَّعَ لَهُ مَدِ وَالِهِ وَاعِذْ فِي مِنْ وَأَسْتَجِرُ مِلِيَ يَارَبِينُ ذِلَيْهِ فِي الْجَنْعِ وَمِنْ بنعنيه يغندالوفا ذفصر وكالمخارة البرواجرفي يناه بؤسع فاسيرا فكفاف واحسال للهسترص ليقائخ يؤالدوا خبنه عن الترف وأبوذ دياد وقينه والبذل وأيوفيا وعَلَّهِ يُحُسِّنُ النَّفَادِ بِرِوَا فَيْضِي لِمُطْعِلَ عَنِ النَّبْذِيرِ وَالْجِيرُ النَّالِ الْمُعَالِمُ الْأَفْذِير وَوَجِهْ فِالْوَاسِ لِلِرِّافِ فِي الْمُوعِيْقِ مِنْ الْمَالِيمُوثُ لِمَغِيلَةٌ أَوْنَادِهُ إِلْ يَغْمِ أومااتعقب سنه مطغيانا آللف تهجيب إنت ضبة الفقراء واعتق كأضيرتي الضِّيهِ مَا ذَوَبَتِ عَبْنَ مِنْ صَلْاعِ الدُّنْ الْفَانِيةِ فَاذْخُنْ كُمْ خِمَّ الْتَبْلِتَ الْباأِفِيةِ وَ اجعَلْهَا خَوَلَهُ فَي رَبْحُطَامِهَا وَعَبَّلْتُ لِمِنْ مَنَاعِهَا لَلْغَنَّةُ الْحَجَادِلَةَ وَوُصْلَةً إِلَ قُرْبِكِ وَدُرِيعِدً الْحَجَنَاتِ انْكَ دُوالفَصْ إِلْعَظِيمِ وَٱسْنَا نَجَلَ دُالْكُرْمُ وَعَنَ الصَّافَ

الماادعيد التجن فن ذلك ان بكذا المجون من فل الله مدّ إذّ ت لك العقوة العافية والمعافات فيالتناوالاخ ومغ ومغالت دعام عك أصاحب الامرعل السلام لرجاعي فخلص الجي عظم البالاء وتربيح الخفناة والكنفن الفطاء والفطع الرَّجاء وصالم المراكز وتتعنيالتماة وكأننا المستعان والنيات المشتكي وعلتها المعقل فياشق والتجاث ٱللهُ عُصَرِعَ فَيُ وَالِعُتَ وَالْعُكَ وَالْعُكُمُ لِلَّذِينَ فَصَّتَ فَلَيَّنَا طَاعَتُهُمْ وَعَرَّفْنَا بِلْكَ مَنْزِلَهُمْ فَفَرْجُ عَنَّا جَفِّرِمْ فَجَّاعًا جِلَّا قَيبًا كَلَيْ الْبَصْرَافِهُو إَقْرَبُ الْمُحَكَّدُ العَلْمَ عَلَّا المنحدُ أيعَلَ كُفِيهِ إِذِ فَا تَكُمُ كُونِهِ أَنْ الْمُؤْلِفِ فَاتَكُمْ فَاعِرَاكُ النَّوْلِافَا وَالسَّالِ ٱلْهُمَانَ لَهُمَانَ ٱلْإَمَانَ ٱلْغَنْ الْغَنْ صَالْغَوْثَ أَدْيِكُمْ أَدْيِكُمْ أَدْيِكُمْ السَّاعَةُ السَّاعَةُ المتاجرً الْعِكَ الْعِكَ العَجَلَ إِلَيْمَ الرَّحِينَ عِنْ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِمِينَ وُعَاء الصَّابِل فِي يَامَنُ لِانْزَاءُ الْعَيُونُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَلايْصِيفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلَا تُعَيِّنُ أَكُوا فِيَ وَلَا التَّهُوُلُ آنَتُ مَعْكُمْ مَنَا فِي لَأَنِي بِالدِّوسَكَايِ لِلْإِخَارِ وَعَدَدُ قَطْلُ لَمْ مُطَارِوَ عَدَدُ وَدَقِلُهُ مَجَارِوَعَدُدُمَا يَظُلِمُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَبَعْنِ فَعَلَيْ إِلَهْ الْوُولا تُوَارِي مِنْ مُ سَلَّا سَمَاءً وَلاالَطُ إِنصَا وَلاجَبُلُ إِلْا وَمَعَالُمُ ما فِي عَنْ وَلا جَزَّ الا وَمَعَ لَمُ مَا فِي عَنْ اللّهُمَّ اذِّاتَ عُلْنَانَ نَجْفَ كُخَبُرُمُ لَمُ خَالِمِينَهُ وَخَبَرَا يَا مِي يَعْمَ الْفَالْدَانِلَتَ عَلَى كُلْ شَكَّ فَادِيُّهُ الله من وسنفادان فعاده وسن كادن فكان وسن بعَ عَلَى فالملك وسن فسيل فخُنُونُ وَٱطْفِيغُونَا بِعَنَاسُبَالِيَ مَارَةُ وَاكْفِهِي هُمَّرَا دَخَلَ عَلَى مُنَّهُ وَأَدْخِلْني فيدن علية أتحصية زواستُن بيتراء الواق المن يكفي ينكل تَقَ والا يكفي ينه عَنْ اكْفِ بِهِ المَهَمَّى مِنْ أَمْرِ لِلتَّنْ إِلَا لَهُ إِلْ أَعْلَى إِلَيْهُمْ فِي إِلَيْهُمْ فِي إِلَيْهُمْ

الذن فليكثر وقآه انخدوا لاسنعفار وخول سنخان الله وَيَجْلِع اسْتَغَيْرُ اللَّهُ وَاسْتُكُهُ بهاالففناء وكيس ولجيها منهم الإهضاء التكفل في من وصلا الله على فرواله وَافَا وَجَعِ الْعَلِيْ فَرَوْلَا الدِّعَا وَالْدِى رواهُ مَعَلَا كِمُعَ فَعَنَ الصَّادَة عليه التلام وفكم تفاخوالفصل القاسع في فغيب المغرب وفي مُهج المقعوات لابن طاؤس يَحالِقه فَالَوَجِدِثُ فِي مُوعِ بِعُقِبْ إِنَّ اسْمَاعِيل كَصْرِيَّ عَلَى فِراي فِي مِنْ امِهِ قَالِيلًا بعنول لَدُقَلَ العَبِّ المَيِّبُ المَميع النَّعَاءَ المَالِعَ المِالْ النَّاءُ وُدَعَلَ مَرَى فَعَالَ فَالِرَ فغاداليه بعكن فاكرتحه الته وراي بخط الرضى الاوى فترالته روحماها فا لفظه دعآء على التبيق كالشعليد واله أعسى فرد التعلب بصر ففا لله صركينين مْمَ فَاللَّهُ مُرَاذًا سَمَلُ وَأَدْفُلُ وَأَدْفُلُ وَانْفَدُ النِّكَ وَأَنْفَرُ النَّاكَ وَيُوبِدُ عَلَيْهِ وَلِهِ بَيْ الرَّحْمَرُ إِلْحُتَّدُ إِنَّ فَنَهُرُ مِلَّا لِلَّهِ وَيَلَّا وَرَبِّهِ لِيَرَدُ مِلَّ عَلَ فُورَتِمِي فَرَدُاللهُ عَلَيْهِ وَرُحَمَى مِزْاعِيْهِ وَفِي المجللالاوللوكناب البحلان اينانا صَعُف بَصَعَ فراى فِي سنامِهِ فالدَّيمُول لدفل أُعِيذُ فوريَصَرِي بنُولِ اللهِ الَّذِي لا يُطْفُأُ وأشتؤ ببدلت على تنذك وانبتعها بإبذالكرسي ففا لفتح بصره وجرتب ذللتفح فالخربن وملكن بخطاليس وكبس مخذا كافظ فبعض صفائل انه من الاالملك مِنْ أَسْمَاكُمْ نَعَالِ عِلْ عَالَمَ العِبِينِ فَ وَعَسِلْتُ منه العِينَ الرَّقِ قَرْبُ باذن الله نَعْلُ وكذلك المخ من المنافذ الما فالمع المع إورمد تشعَّعَتْم مَ وَمُناجُرَب اوَجَع ألعير وجيع احطاع الاعضاء النوسل بالاماام الغالد الكاظم وسنى بنجعف عكبكما السلام الفَعَّسُ لَالثَّافَ وَالْعِنُ وَمِنْ أَدْعِينَا لِتَعِنِّ وَوَادْعَينَ الْمُثَالِدُولَ الْفُ

25161

فَنْ كَالطَّوْوِالْعَظِيمِ عَقَّمَتُ عَلَيْهِ وَشِيعَتُكُ وَلَتْ اللَّهِ عَرَفْ قُلُوبَ تَعَقَّ فِعُولَ الكالإيمان ينبئق موسوعك والتلام متى فالواستايرة إلعالمين فانت الزوج ملك التَّادَثِهَا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِنْهِمَ وَالاَدُوابِكَيْداً عَجَعَلْنَهُمُ الْمُخْبِرَةِ الشَّفِيقُ بالصَّفِي ياجاري اللَّهِسِفِ إِزَكُنِي ٱلوَيْدِي إِمَوْلاَى التَّقَبْنِ صِرَّتِعَ فَعْزَيْهُ الْكُفَّارِ وَخَلْصَبْنَ نَ كَنْ لِلْهَبْ فِي وَلَا يَعْمَلُهُ فَاعْلِ يُؤْمِنا لا أَطِيفًا نَتَ مُنْعِنُذُ الْعُرْقَ وَيُجْفِى الْمَلَكَى وَجَلِينُ كُلِّغِيبِ وَالْمِينُ كُلِّ وَجِيدٍ وَمُغِيثُ كُلِّ سُنَغِيثٍ صَلِّعَا كُحُبَّهٍ وَالْبِرُ وَقَرْجٌ عَوَّالَتَا عَلَاكًا فَلاَصَرُهُ عِلَ عِلْكَ يَاكِ الْهُ الْحَالَثُ لَيُركَفِيلِ فَيْ وُلاحَلَ وَلا فَقَ الْحِيلِ اللهِ الْعَيلِ العظيم وفي كناب لك منهم إن هذا القاء سيعه مربوط من هانف ففاله فحاص من كنافه وعن باس مُولام لم أله العيون ولا تُخالط الظُّنون ولانقيفُ الواصغون و لافاخان سِنَةٌ وَلَانَوْمُ الْمِعَلَ لِمِينَامَ عِفَجًا وَتَغَرِّبًا بِاغِياتُ الشَّيْعِيثِ بِنَ بِالدُّحَ الرَّاحِينَ، وَكُرْ الدِّعَاءَ ثلاثًا فِالصِّينَهِ فَأَكَ يَغِينُ وَاهْ الْحَدِيثِ الْرُوتُعُ فِي الْ فلفا برفتاص تمنيم الدكر كوك لاكتيل لحاليتين فترعل طابط عليه مكنوب يا وَلِيَّ فِي نَعْمَى وَاصْاحِي فَوَخْدُونُ وَالْمُنْدَةِ فِكُرْبَةِ فَدَعَا بِمَا وَكُرُومًا فَعَالَى بِيلُهُ فَعَادًا ل ذللتا كالطفل يجلعليه شيئاً مكنوبًا ومندان بجُلَّا أيرعش بنين فراي في منا مرْعَلَ لُهُ مَا ذَا الدَّعَاء وَلِنَا لِهِ فِعَلْصَلُهُ اللهِ وَهُو يَحْصَدُنُ لِإِنْحَ الَّذِي الا يَوْلُ وَتَ اللهِ كُلُّ الْأَدْذِيدُونَ لِلاَحْلِ وَلاَقُوا اللهِ الْعِلْ الْعَلِيمُ وَأَجْتَثُ فِجَوَا لِشَالَّذِي الإباكم وكلايستنباخ وعمالله الكوم وفيتيه المقالا تحفر فاستمشك بالغرة التي وَتَوَكَّلُتْ عَلَى اللهِ رَبِّ وَرُمِّيالسِّمُ إِن وَلَا رُضِ لِا إِلْهَ إِلْا مُووَاتَّخَذُ مُ وَلِيًّا مُاسًّا اللهُ الأَفْعُ وَالأِياللهِ حَسِيمًا للهُ وَلِعَمُ الْوَكِ لَ وَسِنْهِ انْ رَجُلاً عِبْ مِنُوامِيّه فَسُراى

يَاسْفِهُ وَفَيْجَ مِنْ كُلَّ فِي وَلَا يُحَكِّلُهُ مِاللالْطِيوْ إِنْ الْمِلْ الْحَالْمَ الْمُؤْمِدُ الْمُرْصِلْ ياقِيقَ الأَرْكَانِيَا مَنْ صَلَّهُ فِكُلِّي مَكَانِ بِالمَنْ لا يَعْزِيرِ مَكَانٌ وَلا يَخْلُونِهُ مَكَاتُ النوسبي بعِينِكَ التِّيلَامُنَامُ وَاكْفُهُ فِي كُنِكَ الَّذِي الأَيْرَامُ اللَّهُ مِّ إِنَّهُ فَانْتَعَ فَالْمِيانَةُ لالله الأاتف قابل لااصلك واتف مع بارجاتي فارح بي المناتفي ياعظم المرق لِكُلْعِظِيمْ الْجَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ بِخَاجَتِهَ لِيمْ وَعَلَّخَلَامِي فَلَا إِنَّ وَهُوْعَلَيْكَ سَهُ لَ إِبْرُ فَامِنْ عَلَّ يَقِضَا عَبَالِهَا كُرُمَ لَا كُرْمَ بِنُ قَاإِ الْجُهُ لَا يَعْجَدِينَ فَالِالْسَرَةُ الْحَاسِينَ الْرَبَّ الْمُلَّ النطبى فاغفرلي فلوالدق وللفؤين والمؤمنا طالقة على كُلِّ مَنْ فَارِدُ وَصَلَّ اللَّهُ مَلَ سَيِّدِينَا مُعْزَوْلِيوَ مَعْيِم مَاجْمَعِينَ مُلْكُ هٰذِي النَّيْخِ الْبَيْ فَضَاهَا وجَدِيْهَا فِكُنا جُوفًا بَجَيُوان فَكَنابِ الْمُسْنَعِيثِين اتِّهِنّا والدُّنعَ ان سَيّان في اللفظ والمعني ثمّ أنّى وجدت فيكناب أنجنني لابنطاوس اخفاخ عبيها وبينا لاولم تغاير فجعك بني التشخين النفاه الأكفظ المتفآء بما والنفة القي كما أبنطاؤه في فالمناق ٱللَّهُ مُ إِلِّكَ لَكَ يَامَنُ لِامْزَاهُ الْعُيُونُ وَلا يَعْالِطُهُ الظَّنُونُ وَلا يَسْفِعُهُ الوَاصِنْقُ وللانعَيِّنُ الْحَادِثُ وَلَانْعُظِعَ لَيْدِ النَّهُ وُ وَانْتُ تَعْلَمُ مُثَاهِ لِأَيْجِ الدَّمَ كَالشَّيلَ الجارف الظلم عَنْ واللَّهُ لُواللَّهُ وَمُ اللَّهُ النَّهَا وَلَا ثُوَاللَّهُ وَكُوا اللَّهُ اللَّ ارَضُ ازَمَا وَلاجِبَالٌ مَافِي فُعُورِ هِا وَلا يِحَادُمَا فِي مَعُورِ هِا اسْنَا لَذِي تَجَدُ لَكَ مَنْ اللَّيْلِ وَفُرُالْهَمَادِ وَسَنَّعُاعُ النَّمْسِ وَضَوْالْقَسَرِودَوِيُّ اللَّاوَ وَحَفِيفًا لَتَّبَعِ آنْتَ الَّذِي بَخِيَّتَ نَوْحالُمِ ٓ الْفَرَقِ وَغَفَرْتِ لِدَاوُدُ ذَشْبَهُ وَكُنْفَ عَنْ إِيَّابِ صَنْ فَقَتَ عَنْ يُونُ كُنْ بِنَا فِي مِلْ الْحُرْدِ وَوَدَانَ مُوسَى مَالْفِي عَلَى مِنْ مُصَافِعَ فِي مِي مَا السُّوةِ وَالْفَحْشَاءُ وَأَنْكَ فَلَقُسَا لِجُرِيبَنِي إِسْلَيْلِ إِنْ ضَرَبَهُ وَسَى بِعِصَالُهُ وَكُلاَيكُ

ياعظيمو

المانية المان

يني م

- 7

التي مل مع أي الماكم ال

وَالْحَدُ وَل

Section of the second seco

النسية فالمجا كالمتة المنفق الفكر أكاشف الفروا لاكرفا فالمجد والكرم التاع كُلِّصَوْدِ وَالمُدُدِكَ كُلِّوْنِ وَنا يُجِي الْفِظَامِ وَعِي مَيْمٌ وَمُنْفِئَهُا مَعْذَا لُمُ عِيْل عَلَيْهُ وَالْ الْمُعَارِدُ الْمِعَلَى الْمِي وَجُا وَمَعْرَجُا يَادَا الْمِلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَدَأَيْك في عَضْ كَسَاضَعًا بنالة المحبُوس ذا قَأَ هذه الكيمنان كُلّ يَوْم سبعًا فتح الله عنا معنى باسكنا فينز خلفه جميعا وتؤكفيني يزخلفه احدثيواه فااحدتن لااحداث انفطع الرجاء ألأمينك يالتدفا عضن بإغيامة السنقيثين فلفا وعيذ إصفالا والمنى فروع فاعلم التلام الترابي لدشئ فليفل اؤكفك الين يخرنج تعني أستفطين غَوْدِ مِنْ خُرِينُ فَوْفِرِ سِجَابٌ طُلُمَاتٌ مِعَضُا فَقَ تَعَقِّرِ إِذَا آخْرَجَ مِنْ أَلْزَكُ دُرَجَ الْتُ لرُتَجْعَ لِاللَّهُ لَدُنُورًا فَاللَّهُ مِن فَرُمِ عَلَيْ فَالْحَةُ إِنْ خُرِعَ مَعْ عَلِيلِ لِلسَّلَامُ لِرَدِ الغاب وَلَا إِنْ اللَّهِ مُنْ إِنَّ النَّهَا مَمَّا قُلِتَ وَالْمَوْمَ انْصَالُتُ وَالْبَرِّيزُ لِدُوْ الْجَدْرَةِ ل وَمَا لِكُنَّهُمُا فِي الدُّنْيَا وَالْمُخِرَّةِ لَكَ فَاجْعَسْ إِلْهَ رَضَ بِمَا رَحُبَثْ عَلَى فُلانِ بْنِ فُلانِ أَضِيفً مِنْ مُناتِجَلِ مَخُذُ يَمْعِهِ وَمَتِيَّا وَفَلْيهِ أَوْكُفُلُنا وَ فَجَرِ لَيْ اللهِ واكب تحله أيالكُوسي فعلف فالمواآة ثلاثة المام مُتَمَعَ يَجَيْث كان ياوى برجع انشآة الله فال وَرَأَتُ فَكَنابِ لقطالفوابحين لرقالفايب والإين كنبُ بَعِم الاشدين دابرة في وسطداين مكشف الاولى فالتوقل لقلا فظالة بن خلف واحق لفاضاف عليهم ألاَوْسُ عِالرَجُكَ كَذَالِرَاجُ أَيُولُكُ عَلَى فَلانَ بْنِ فَلا مَرْضَقَ بِرجَعِ المالموضع الزعج منه فريَّك فالقانية إنا جَعَلْنا في أعْنا فِرَمُ اعْلَا لا فَيْ كَالْ وَوْعَ اللَّهِ وَمَا عَلَى الْ وجعلناين ببرأيديهم ستاك من خلفهم ستاً فاعنت المرقة الانوان متلك فهاخل للاارخ الزُّعْلَ يَجْعِيهِ لَفَادِنُ اللَّشَّاكَذَلك برجعُ فلان بن فلأنزال وضع خمج

الاله المالس الملك المنائحة المناس والمعرف المالت المستامة المالة المناس مُضَيِّقًا عليه فَراى فِي منامه فاطبه علبها التلام فَعَلَنَه هذا التفاؤذ عابر فخلص فَهُوَاللَّهُ مَ يَكُواْلُعُهُ وَمَنْ عَلَاهُ وَيَخَوْالْوَجِي وَمَنْ وَخَاهُ وَيَحَوَّالنَّهِ وَمَنْ مَسَّاهُ وبحقالبيت ومن بناه ماسانيع كلي من في الماسع كل فن الالي النفوس معلالل صَلِعَ عَيْهِ وَالْمُ لِيَدْيِهِ وَالْمِنَا وَجَهِ عَلْمُوْسِينَ وَالْمُؤْسِنَاتِ فِي الْمُؤْفِقِ مَغْادِ بِمَا فَرَجًا مِنْعِينَاكِ عَاجِلًا مِثْهَا دَفِأَنْ لا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ فَيَمَّا عَنْدُكُ وَرَسُولُكُ صَلَّالَهُ عُلَبْ وَالْهِ وَعَلَ دُرِيَّتِهِ الطَّيْبِ الطَّاهِ بِينَ وَسَلَّمِتْ لِمِيَّا وَفَالْمُ هِمَ عَلَاكًا ظِمْ على للتلام فألَ ولينالنِّين مَنْ لِاسْمَائِمُ والهِ لَيْتَلَهُ الارمِنا آفِي النَّوْم ففال لِي بَامُوسَى أنذ تحبوش كظاوم بكرد ذالتعل ثاداكا تخ فاللعداد فننة لحم ومشاع المعين اصيخ غثاصا يماوا يتعدب بسيام بوم انخير قالجمة فاذاكان في وقنالدينا ومنعَنيّة الجعه فَصَلَّ بَرَالِعِظَ آَبُن الْمُعْ عَنْ وَكُفَّ مُعْ إِنْهُ إِلْ وَكُو إِلْكُو الْمَا الْمُعْ مَا فَا صَلِّنَا رَبِعِ رَكُعًا فِي فَانْجِدُ وَفَلْ فِي جُودِكَ ٱللَّهُ مِّمْ إِلَى الْفَوْفِ وَفَاسًا مِعَ السُّو وبالمخ كالعظام تغذا لؤين وم وسي واستلك بإنيانا لعظم الاعظم النفرل عَلَيْ مَن يَعْدُ لِلدِّ وَوَسُولِكِ وَعَلَى آمُ إِنَّهِ فِي الطَّيْدِينَ الطَّاهِرِينَ وَتُعِمِّلَ لَا لَعْرَجَ مِثَالَنَافِيهِ فَعُعَلَثُ فَكَانَ مَالِالتِثُ هَذَا أَخْرَكُوم الطَّوْسَيَ مِعَالِقَهُ فِي مُعْجِدًا كُنْ هُذَا لَكُ مُنْ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ إستظهادا كفظ الذعآء بالرواينين معاجراته لموذكر ابنطاؤس فمنجه المستلق والصيام الذى ذكوما الطويق حالته والدعاء كاسابغ النعيم ادفع القيماناني

احلا

بلنب مُلفُولًا خُلفُولًا

الدن الدن

الله الله

ٱسْتَالَتَ بِعِزَيْكِ وَسُلْطَانِكِ أَنْ صَلِّلَ عَلَيْهِ كِلَا لِحُسَّدَ وَأَنْ تَرْدَعَ لَ صَالَقَ فَإِنَّهَ امِنْ عَطَالَكَ وَفَضْلِكَ وَرِذُ فِكَ وَجُكنابِ طِهِ الْفَيْعَ انْسُونَ عبريَعْ الدِّد الصَّايعِ وَاللَّ بخطَّالتْهِيدَ يَحِمَالله المَّهِ أَلِودًالصَّايِعِ سُونَ وَالعَادِيَاتِ وَيَعِمَّا ذَكُولِةِ الصَّالِعُ لَابِن نكرارهندَيْن البيّنيْن و نادِعلِيّامظُه رَلْعَجالِب و نَجْدُرُعُوفًا لكَ فِي النّوابِ كُلَّمَةٍ وَغَيِّرَ سَنْعَلِيهِ بِولا يَلِتَاعِلُ إعلَى إعلَى إعلَى مَعْ كَناب لاذكاد للتووع النِّي صَلَّى الله على واله إذا انفَلَتَ لَا تَبْراحدكم بارض فلاه فلينادصا جها ياعبادالله المبسول ناعبادالله اخب والكروذلك فاتها كغنبر انسك الله تعلل قال الموقع في كل بعض شيوخنا الدانغانت بغلفله وكان يعض هذا الحدبث فحبسها الله نغالعليه وَقَالَ النَّووى وكنتُ مع جاعدُ فَانْفلن منهم بهيمة وعجزواعَيُّا ففلت فألك فسكن وفي تغص فطابين الشيخ رجب بعلابن وجب المافظ رحمه اللهاف التهد الحقمن كبنهما على دبع زوايا ورقذ ويكنب ماضاع اوغاب وسط الورقزوب برز نصف اللَّيْدُ المُعَنَّ المَّمَاآون خطالِبُهُ الوبكر وهذين الإسمين سبعين من فانرباب مخرالضا يعلوا لغايب وذكر تحمالته الميتاش فأم في فوايا ستنصف الليشل وقال بالمعيدُ فالمعيدُ ستبعين من فترفال المعيدُ رُدِّ على فالأنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فالدفيالاستبوع بابيه خَرَالْغايب أفْعُوفَ بَعْانَهُ فَأَوْدَع أَسْرَانُ أَسْلَا وَ الفص التاك والعشر فالدعيذ التفرفا ينعلق برفال المفيد تحيد كالت فكابعزان اذاعض على لسفران أوغرها فأخر بوما مرضيًا وليكن احتيا وافعاعلى لتبن اوالقلانا أوالخيس ماكستب فروع عن الصادف عكيه السكم انة فالمن والدسفر فليك فزيم المتبث فلوان تحجر والمرت كانروكم المتبث

مِنهُ عْنَ تَكْبِ فِعْلَمْ الْوَرُة سَطَا مُطَالَكُ وَهُوعَلَ جَعِيمٌ إِذَا لَيْنَا أَوْفَرِقٌ وَانكارمه عَنْ مِنْ الْمَالِمُ الْمُعْرِينِ وَمِعْ وَجُوالِمُ الْمُخْصُلِ وَفَحْ وَلِمَ وَمُعْ وَعَلَى اللَّهِ خواص الفران المرسن ضناع لدشؤ الوائق فليصر إضحا يخفعة شاف ركفات فاذاسكم ضوا الفنى بنعاوقال بإصافع العجايب بالآذكر غايب بالجامع الشفاك باستمقا الأموييين إجمع عك كفافارة الاجامع الااتث وفي كناب عياق التيوان اذامتا مِنْكَ تَنْيُ وَارَدْتَ انْجِمعَ الله نَعَالَى بَيْنَكَ وَتَنْبُكُ أَوْتَيْنَكَ وَتَبْنَ إِنْمَانٍ فَقُل ما التَّاسِ لِيَوْمِ لاربُّ مِن إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيعَادَ اجْمَعْ مَنْفِي مَنْفِ كُلَّا فَأَيَّهُ نَعَالَ عَجِعُ مُعَيِّنَاكَ وَمَعْنَ مَا الحَيْبُ وَعَنْ على على المتلام مَنْ صَلَكَ الرَضَالَةُ وَلي فراسُونَ نْسَ فِي لَعْنَين بَعِنْدا لِهِ وَيَقُولِ مَعْنَهُما اللَّهِ مَنازِلَةَ الفَالَذِرُدَ عَلَى ضَالْحَ عَلَم التبح مك أنشعب والبلعل وفاط عليهما التلام ففالاذانزل بجامصيبة اوزففا جُوْرِسُلطانا وصَّلْتُ لَكُمُ اللَّهُ فَأَحْسَنَا الوضو وسَلَيْا زَكَعنين وَارْفَعَا ٱلْمِيكُمُ الْ التَمَاءَووُلاياعالِرَالفيوبوالسّراير فإمطاع ياعِرْزُ باعكم المشدْ ياالله الشاالله فاحاليّ الإخزاب لجنمي للفاعكيه والبرياكا بدفرعون عوسى المنج عيسى ثاكيعا لظاكمة فالمخلِّف فَنْ مِنْ إِلْفَوْ مِنَالْفَوْ مِنْ الْمَرْجَعِيْنَ فَيْعَقّْ مِنْ الْمُلْفِي فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ مِنَ الظُّلُاتِ الشَّلَاتِ الفَاعِلَ كُلْخِبْرِيا هادِ عَالِمُكُلِّخِبْرِيا وَالْأَعْلَىٰ خَبْرِيا فالوَاتْخَبْر وَبْالْمُلْكُمْ إِنَّ اللَّهُ فَرَقِتُ اللَّهُ لَيْ اللَّهِ الْمُفْولِدَةُ وَأَنْ عَلَّامُ الْعُرُوبِ اسْتَلْك انتُعَرِّعَ عَلَى عَبْدِ وَالْعَمَدِ فَرَاسَ لَاحَاجَتُكُمْ فَقَضَ إِنْكَ الله فَعْرَ العِية الطَّنَالَتْنَاسَ للايَفْعَ عَنْهُ مَكُنُونٌ وَلايَتْنَافُ مَعْلَوْمٌ وَلايْنَالِلْهُ مَنْعٌ وَلايْلاَ فُ رَفِعُ الْدُودِينُكُ وَنَا يَعَلَى الْمِ فَبْضَيْكَ إِنَّكَ آهُ لُلْ يَجْزَبِ وَمِنْ اللَّهُ عَلِما الضَّالُ المنوط المنطق المنطق المنطق المنطق المنط

وَرُلِدُ الضَّالَّهِ

北北

والدِّيبُ العاويَّ فَجُد الرَّجُل وهو مُفعِ عل ذَبَّه مِّم رفع مُمَّ يَعُفض والطَّبْي الماعين عَنْ يَبِرِ إِلَى مُمَا لِفَالَبُوبَةِ الصَّا لِخَرْقِ لَمَلَ النَّهُ طَأَوْ الْمُعْلَا وَالْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِقِيق العضباة يعنى كينفا وضن وأجرف نفسيه منه من شيئًا فليف لاغتصم أسبك لارجين مَيْنِ الْجِدُونَ فَهِي فَاعْصِمْ فِي رِفْكَ فَاللَّهِ عَمْ إِزْسُ ۚ اللَّهِ فَعَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ والهِ شَرَالنَاسِ مَنْ الْمُروحِل وَمَنع رفان وَضَرَمَ عَبْدَةُ وَفِي وَصَيَّتُم لعل عالياتِم الانخرج فيسفوك وخدلة فاللق فطان مع الواحد وهومز الاجنين المعكم العكل افاسا الربجل وتعن فهوغا ووالإنشان غاويان والقلائز نغروعند علتيه التلام احتبالفخنا اليه البعد وماناد قوم عل بمعدالاك تُركَفظُهُمْ وَنظر الكاظع السلام الح عن وعلبها حكف مخ فقال إنزعواهن واجعلوامكانها عربها فاقد لايغرب شيئاميها مَعْ مِنْ لَهُ وَالمَّا مَعَى النَّبِي مَلَ القعلب والدوسلم من مُن والرَّج الدوم المنافقة خرج في مَعْ وَكُانَ البِّهَادعلم السّلام اذاخَج المايج مُزوّد من اَطْبِ الزَّادِ من اللّود والتكروالتوبيا الحقن فالخكى فعز المنادف عبالتلام انف وصيد لفن لابن بابئتك افربت فيفك وخفك وعشاسنك وتتبليك وسقاتك وخيوطك ومخرك ونزوّذ من لادوينر عِالمَنْفِعُ سِرَنْ وَمَرْمَعَكَ وَكُنْ لِاصْطاللِّ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مَعْصِدَ إِللَّهُ لِعَالِهُ وَإِذَا سَالُوكَ وَفَعَنَاتَ شَيًّا فَضَافِعِ وَالْفَصُ لِافَانَ الْأَي وَلَوْمُ ف الذائنة وأوفي والطرف فالزلوا وإذات كثم في الفضد فغينوا وتعامروا والذاكات سَخُصاً وكيدًا فلاتسنكُ وعَنْ طَرِيهِ كُم وَلاسَّتُ رَشِدُى فَإِنَّ النَّحْسُ الوَاحد في الفلاة مُبِّ لَعَلَهُ بَكُنْ عَبْنَ اللَّصُوصِ اللَّهِ وَالشَّيْطِانُ الذِّي حَرِّمُ وَاخْذَرُوا النَّحْسَيْنِ اَيْفَنَّا لِلْاَنْ تَقُلِمُ الْأَرْى فَانَالِغَا فِل الْمَاكِونِينِهِ شَيًّا عَفَا كُفِّينَهُ وَالشَّاهِدُ

الموتأنته المتكانه قاما التالان فعننه عليه المسادم سافروا بقرم القلانا قاطلبوا المحابيف فاتزالوم الذعالان الله فيدانكوب لداؤد عليالتلام قاما أنخيس فعنعطب التاك أذالنبي ق للما منه علب والمركان بغزى باضابرتوم الخير فبطع فكالدسع افلينا بوم الحني وهنا فالدمستقة ماخوذه سنكب منعيدة فعيز الصادف التاه لاضافر بوم لاشتن ولانظلب فيدخل خافال عليالتلام بجاعز اكأدفالت فِه كَانْكُم طلبنم بَرِكِدُ بِهُم الاشنين وَانَ بَوْم اعْظَ مُرْفُق الْمِنْهُ مُثْنِ ثَالَهِ بَدِينًا صَلَّاللهُ عَلِيْرُواللهُ وَالنَّفَعَ العَجْعَتْ الاعْرَجُواوا حَجْوا بِعُم السِّلافا فاله ابن بابعُ فالفنيدة والتيدعيدالبين فنشح الفواعد وفال المتخط لمفيد فمنان إتوالنغ يقم الابنتنين فاترابؤم الذي فيخن فيه النبتى صلى القدعلة والبروسلم وانفظع فيد الوخى وَانْزُ اَهَ لَهِينه الامروتُ الْمُكُنَّ بْنِ على السّالم وهوبَوْم عُس وَأَقَى الْخروج بَقْمُ الادْبِغَاءَ فَهِيه خُلفْ اَرَّكَانَ النَّادُ وَأَهْ لَكَ اللَّهُ مُعْالَى فِيهِ الْأَهُمُ لِطَاعْ يُرْوَأَتِّي الخروج بوم الجمعة فباللقالق فعر اليضاعلبالتلام مابؤمن من الفرقيم الجمعة فباللسَّافَ أَنَّ لا يَخْفَظ اللهُ فَي مَن وَلا يُخَلِّفُه فِي أَصْله ولا يَرْذُهُ مِنْ فَضَّالَةً لأ عَج فَيْ النَّالْسِينَ المَّرْفِهُوبِهِ مُعْرَفِهِ مُلِبِّدُهُ وَتَوَالِيالَهُمَا وَلا يَخْدُجُ فَي الرَّابِعِينُهُ فَانْدَيُّ الْمُعْلَلُ الْفِرْفِ مُزُولًا لَبَالْآ وَوَاتَّقِيهِ بِمِ الحَادِي وَالعَرْبِ فآتقية يؤم الخاس فالعبرين فهوالمؤم الذعض بالشفال فيراه لمصرم تفعان بالإيانة فأناضطرت الحام وأحج في واحدِ مناعدة نافاستي الدواسكاله العافية والتكادمة ونصدقه بنئ وأخرج على شم القيوروى ابن البُربه في العَفِيد عَن الكاظم علىللتلام القالفُومَ للساخ فطربغ فيستُد الفُرابُ التّاعف عنهينه وَالنّا شولذَنبه

الدناور

يِنْ فَافِينِكَ وَفَضْلِكَ فَنَ قَالَ ذَلِكَ أَعْظَى اسَال عُرِّ فِلِيَّا مَوْلِكَ مَا فَعَظَعَ الرَّجَاءُ وَكُ منك وخابشه الامال لافيك اسالك الحريق منفثه واجب عليك مين خعك لَهُ الْخُوعِينَدَكُ أَنْ نُصُلِّ عَلَ مُعَلِّمُ إِلَيْ مُحَلِّمَ أَنْ فَقَفِي الْجَيِّ عَلَّهُ السَّعْ فِلْ ال مُعَدَّدُ وَلَا لِتَوْصَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِيرَامِ وَعَلِي وَلَا فَي وَفَاطِمُ وَقَا صَلَا اللهِ وَالحسن يَعِينَ والحيين عن يسادي وعلى ومحدق مع من وموري ويرد وعدد وعلى والمراز والماد عَلَهُمُ النَّاكَمُ مُحْدِلِ الْجِي الْحَلَقُ نَحَلُفًا حَبُرًا مِنْهُمْ فَاجْعَلُ صَلَّوْا فِي بِمُ مَفْهِ وَلَذُوْعِ وَأَ بي وسنجاب والمهمم منفيتة ودنويهم معفون والمالم مم مدفوعة وَإِعْلَاكَ مِيمُ مَعْهُونَ وَرِزْفِي مِمْ بَسُوطَةُ ٱللَّهُ مَ صَلِّعَكُ عَيْقًا لِمُعَمِّدٍ فَعُواـ ذلات الدَّقَانَةَ وَلِي عَوْ بِكَلِما اللَّهِ وَلَا مِنْ ذَكُوها في الفَصْل الأول من هذا الكَتَاب فآذاارد منالف جفزيم فلخندف منالفرق كالايام القامة فأفراوفالينة فعَنْ لَاذَا مَنْ مَعْنَ مُلاقًا وَإِذَا مُنْ تُلْدَقًا اسْتَنْ اللَّهُمَّ مُعْنَعِمًا بِنَمَا مِكَ المنتبع الخاخن وفلم ذكن فالغصل لتادرع فرفج ادعيذ العنباح والمنآء تمرافل الفاتخ والمعق ذنبن والتقهد وابزالكرس والفكرد وفولتان فح خلوا لتمكار ويفخ فاخيلاف الله في المتاولا من المولي لم الناب المن من الله في الما وفع والما المنافية وَعَلَيْ مُوْمِهُم وَيَعَتَ وُولَ فِخَلْوالسَّنوانِ وَالأَوْمِن يَتِناما خَلَقْ عَلَا الطِّلَّا سُبْحانَكَ فَفِينَاعَذَابَ النَّارِ رَبِّنَالِنَكَ مَنْ نُدْخِلِ لِنَارَفَعَنَدُ ٱخْزَبُهُ وَعَالِلْظَالِ مِن أَنْصَارِورَ تِنَا النَّنَاسَمِعْنَا مُنَادِيًا لِينَادِي لَلْإِيمَانِ أَنْ اسْفَارِ بَكِمْ فَأَسْنَا وَبَا فَعْفِر لنادنؤ بنا وكقرعتات الناونؤة المع الاجراد وتبنا وأبناما وعلمنا على للة وَلا تُغِيزًا بَوْمَ الْفِهُمَ الْأَهُمَ الْأَكُل تُعْلِعِنَّا لِمُعْادَ فَاسْخَابِ لَمُ رَبُّهُمُ أَلَى لا أَضِعُ عَلَيْكُ

يرى ما الايرك الغايب وَاذَاجَاءَ وَمُنالصَّا فِي فلا وَيْجِ هِاصَلِّهَا وَاسْتَحْ مِنْهَا فَانْهَا دُبِنُ وَصَالِحَا عَدُولُوعَ وَاسِ زُجْ وَعَن الصَّاد فعلم السلام اذاصَالَا عَن القريفِ فاد باصابح وبااباصاع ارسادوقا المالظرين رحكم السوروى تالبرم كالبرصالمواج مُوكِل بَحِمَّ وُرُوك ادَاصَلَلْمُ عزالطَ بِإِيفَنَيْا مَنُواواذاخرجَ فَاخْرَج مُسَوَسًا منعتما التَّحَيِّكُا مُتَمَدِّقًا بِفَي مُسْفَعَبًا لِعَصَاه لَوْرِيْمِ فِاليَّا وَلِمَا افْضَرِ لَلْ أَوْمَدْتِ فالعتى بقبان يندينه سؤآة الشيدل عقنا وردساآه مذي وجدعك وأشر مينا لقائية وُقِجَدُ رِنْهُ وَيَهُمُ الرَّأَنِيِّنِ مُنْفُودَانِ قَالَمَاخَطْلِكُمُ قَالَتْ الانْفِيْحَةَى بُشِيدِ الرِّفَاءُ وَالْوَتَاجُ بُيرُّفْ عَلَمُا الْمُ فَعَلَ إِلَى الظِلِ فَعَالَ دَبِ إِلَى إِنْ أَنْكَ إِلَى مِنْ جَبِرِ فَعَا يُرْجُهُمُ ا مُنْعِ عَلَى اسْتِعْنِيا وَفَاكَ الْإِنْ أَبِي يَدْعُولَ لِيَعْزِيلِنَا جُرَما سَقَيْثَ لَنَا فَلَتَ الْجَآوَةُ وَقَعْزَعَكِ الْفَصَعَ قَالُلا تَعْفَ بَهُوْ مِنَ الْقُوْمِ الفَللِينَ فَالنَّا إِحْدَيْهُ الْالْبَالِ السَّاجْعُ إِنَّ فَيُرْسَرُ إِنْ الْجُوتُ الْعَوِقُ الْأَمْرِينُ فَالَا إِنَّالِمِيلُةَ الْكِيمَا لَا عَدَى الْمَدَّة الْمَا عَلَانُ ٱلْجُرَبُ غَالِيَجَ فَإِنْ أَغَمُ مُنْ عَشْرًا فَيْنَ عِنْدِلَّ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُوَّ عَلَيْكَ سَبِّعِ دُفِانِ شَارَاللهُ منالصناكهين فالذلك بنبي ومنباك أيما الاجكين فقنيك فلاصفان على والفاعق الفاعل هَوُلُ وَكِيلٌ مُتَغَيِّمًا عِنَامَ عِنْ فِي مُسُافِرًا وَلِاللَّيْ لِبِلْ مُذَكِيًّا عِمُعَ مِعِ فِطِهِ و الطرف ويطونا لاود بزفاقاع فت فلنشع في الادعية المختصر فبذا المفام المرقب عَنَالْتِوَ يَكُلُا عُدَّعِلِهِ إِلْسَارِم فَعُفُولُ اذَا ردِثَ الْخُرُوجِ فَاجِعَ اَعِلَتَ وَصَلَكُونِين وفَلَ اللَّهُ مُ إِنَّا سُنُودُ عُلْنَالتًا عَنَفْهِ وَالْمَهِ وَمَالِ وَدِينِ وَذُرْيَتَهِ وَدُنْا وَقَ أَخِهُ وَأَمَا بَهُ وَخَا مِّنْكُمُ إِللَّهُ مَ إِخْفِظِ الشَّامِدَمِينًا وَالْعَآتِيبَ ٱللَّهُمَّ احْفَظْنَا واخفظ عَيْنا اللَّهُ مُ اجْعَلْنا فِجَارِكَ اللَّهُ مَر لاتُ النَّانغِيكَ ولا تُعَيِّر ماسِنا

The second secon

1/006

ٱللهُ وَإِنَّ السَّنَعَانُ عَلَ الْمُورُكِلِ الْوَاسْنَالطَاحِ فِي السَّفِرَوا تَعْلِيفَةُ فِي أَمْ و الله مقوضك اسقرفا واطولنا ألم وضروستين فهابطاعنك وطاعزر سوالية اللَّهُمَّ اصْلِهِ لَنَاظَهُمْ فَأُولُولِ لَنَافِهَا وَزَفْنَنَا وَفَيْاعَذَا كِالنَّافِ اللَّهُ مَا وَإِفَّاعُنُّ مِكَ مِنْ وَعُنْ السَّفِرِ وَكَا بُولِلُنُقَلَبِ وَسُوكَ الْمَنْظِ فِي لِا مُولِ الْمَالِ وَالْوَلَدُ اللَّهُمَّ الشنعص بعق المرع الله افطع عنى في المستاد والمعين في والعلم في فِيَامْ لِيَ يَبِيلِهُ وَلَكُولُا فَقُ الْأِيالَةُ اللَّهِ وَإِنْ فَصْبَى فَاعِفَ كَ وَحُدَثُهُ أَوْ عَنْهَ مَنْ الله عِيادُكُوفِي لادعيذ الفدسية يالحَيِّدُ وَمن ادا عُزوجُ من احله الى طاجيرا وسقفا كخبتان أوتبرسالما معضا تكالركاجز فليف لجين بخرج منهينه بنبرالله مخرجي ويإذ نيرخرجك وفلاعكم قبذكان اخرج خروج وقانا خصى على مافي مَوْجَى وَمَرْجَعِي تَوَكُّلُ عَلَى إِللَّهِ لِمَكْرِزُوكُلُ مُعَوِّضِ إِلَيْدِ آمَنُ وَيُسْتَعِينِ بِعَلَ الْوَلْمَ مُسْتَزِيدٍ بِإِنْ فَقَدْلِهِ سُبِّرِئَ فَلْسُهُ مِنْ كُلِي فَلْ مُنْ كُلِّيْ إِلَا بِرِخُ لَعِجَ صَرِيدٍ خَرَجُ بِفُرِثُ إِلْ مَنْ كِيْفُ وَخُوْجَ فَهُ رِخْجَ فِسَفِي إِلْمَنْ يَدُفُّ وَخُوْجَ عَامْ إِخْجَ تِعْلَيْهِ المَنْ الْمَبْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ دَيْراً كَبُرُلُقِيْدِهِ وَاعْظُمُ رَجَّا ثَرُوا فَفَالُ اللَّهُ اللَّهُ فجبع أمودي كلفابه فهاجبعا استعين ولاشئ لأماك والله فعليه استلالله جُرُ الْخَرْجِ وَلَلْدُخَلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُوالِبُهِ الْمَهِمُ فَاتَّدادافال ذَلَا وَتَحْفُ لَهُ فَهُ مُعْظِم وتغؤج الشرود واقتينه سالما فتأفيع غاذك فالوسا باللالمسايل لمرون إعلى الد على التادم وتعمالنا فانبالتّغربي الله مَرانِي اُدِيسَفَرَ فَخُلِهِ وَلَاضِ لِهِ بِسِيلَ الرَّالْيِ وَفَيْمَنِي وَافْخُ لِحَرْمِ بدسيفام واش كنوف ستزى بالتلامروافدن يرجز بالخفاوالكرامة واكلاف

٤ وقائلُوا وَهُوُلُوالُاكَ غَرَبُهُمْ مُنْ مُسَيِّنًا بِهُمُ وَلَا وُنِلَةُمُ جَنَابِ مُنْ عَنْهِ عَا الأنهار فأبأ مزعينالله والشعيث كنزا لقواب لايقرنك ففلك الذين كف روا فيالْبِلَادِسَاعُ فَلِيلٌ مُمَا وَهُمُ جَتَمُ وَبِفُلَ الْمِهَا دُلِكِنِ الْفَيْنَ الْقَوَارَ بَهُمُ لَمُ مَنْ يَجْءِ وَنَجْهَا ٱلْأَنْفَالُخَالِمِ يَفِهَا أَزُلا مِنْ عِنْدَاهْ وَمَاعِنْ كَالْفَحِرُ لِلْاَرْزَانِ وَأَنَّ أهْلِ الكِنَابِ لَنَ بُوْيُنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِينَكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِينِهِمْ خَاشِهِ ين يَلْهِ لا يَثْنَ وَفَ بإيانياشه شناً فليلاً الولفات كم أخرصُ م عِنْ مَدَيْنِم إِنَّ القَسَمِ بِهُ أَحِيالُم وَالْبُمَّا الَّذِ استؤا احبرُ وا وَصَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَاتَّقَوا اللَّهُ لَكُمْ أَفْلِكُونَ لَرَّفُلَ اللَّهِ مَا إِنْ يَعْلُ الضَّامُلُ وَمِلْدُرُنْكِ مِطَولُ الطَّامَّلُ وَلاحْوَلَ كِلْ فِي حَوْلٍ الْمِلْدِ وَلا فَقَ مَيْنَانُا ذُونُةً إلاهِ مِنْكَ اسْتَلَاتَ بِمَعْوَالِتِ مِزْخَلْفِكَ وَخِيرَ لِلتَمِنْ مِنْ التَّحَمَّ لِنَاتِيكَ وَعُزَيْدِوسُلَالَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ السَّلَامُ صَلِّيعَكِيهِ وَعَلَيْهُ وَاكْفِهِ عَرَهَ ذَالْبَوْمِ وَصُنَّ وَادْدُ فِي عَبْنَهُ وَاقْضِ لَهِ فِي مُنتَمِّرَةً فِي كُسُنِ الْعَاقِيةِ وَمُلْفِغِ الْحَبَّةِ وَالظَّفِي إِنْ الْمُنِيَّةِ وَكُونَا بِإِلْطَاعِيَّةِ الْمُغْوِيَةِ وَكُلِّذِي قُلْنَ إِلِيَّلَ إِنَّهُ وَكُلَّ جُنَّةٍ وَعِصْمَةٍ سِنَكُلِ مَلاتِهِ وَنَشِّمَةٍ وَأَبْدِلْفِي فِي مِزَالْخَاوِفِ أَمْنًا وَمِزَالْعَوَافِي فِ كُنْزُاحَةً لِابِصُدُّتُهِ صَادَّعْنِ الْمُأْدِ وَلا يَجْزُلِيطاً بِقَا مِنْ أَذَى الْمِبْادِ اِنْكَ عَلَى كُلِّ فَي فَدِينِ وَالْأُمُولُ الِيَالَةِ تَصِيرُ المِ مَنْ لَكَيْرُكِينَ فِي إِنْ فَكُوا لِتَمِيعُ الْبَصِيرُ لِمَرَفَل الْحَرَفَا فيكيابنا البللاكمين والدبع انحصين الله تمركن لمجادا ين كليجنا يعنيد وَمِنْ كُلِينَيْ طَالِهِ مَهِدِينِ عِلْهِ وَخَلْتُ وَبِيْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ اللَّهُ مَّ إِنَّا أَقَرَّمُ بَايْت بَكْ نِسْنَاذِ وَعَبَلِنِي شِيمِ اللهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ فِي عَنِي مِنْ أَذُونَهُ أَوْسَبِيتُهُ

النَّاجِبِينَ فَإِذَا لَكِ فَعَالَ مُنْعِلِمُ الَّذِي هَذَا لِلْإِسْلَامِ وَعَلَى الْفُرْانُ وَمَنْ مَكَيْنًا بُعِيِّمِ مَنَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالرِّبُ عَانَ الَّذِي مُعَرِّلُ اهذا وَماكنًا لَهُ مُعْرِنِينٌ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنًا كُنْفَايِهُنَ وَفِل فِهَ يِلِهُ ٱللهُمُ خَلِّ بِيلَا وَأَخِينَ بِيرَفَا وَآخِيزُ طَافِيَنَا وَأَكْسُو منالتكبيروالتقيد وألإستغفاي فلغا صعدت اكمذاؤا شرفت بن فقطرة اوعكوت على مَلَّعة مَعْلَ لا إلهُ إلا اللهُ وَاللهُ أكْبُرُ وَالْحَلْقِينِ مِي الْعَالِمَ فِي لَكَ النَّرَفُ فَل كُلِيمَ فِي فأذا بكفت إلى يرف لحين تضع فلمك عكيه يسير الله اللهم ادخرع في الشيطات الرَّحِيمُ وَاذَا اَنْهُ فَعَلَ عَلِيمُ تِمْ يَدِ وَهُ لِمَا صَلَا لَلْهُ مُ رَمَّ الشَّهُ وَمِا الشَّعِ وَمَا وتجتنة وكتنا كتنبع ومااتقك ورعبالشياطين ومااضك ورببالراجوما ذَرَتْ وَرَبَ الْجِعَارِ وَمَاجَرَنْ إِنِّكَ مُلْكَ خَبْرَهِ فِي الْفَرَيْرِ وَخَبْرَمَا فِهَا وَاعَوْدُ لِكَ مِنْ سَرِهِا وَشَرِما فِيهَا اللَّهِ مَنْ لِمِهَا كَانَ فِهَامِنْ خَبْرِ وَوَفِيَّ لِمِهَا كَانَ فِيهَا مِنْ يُرْوِا عِبْقَ عَلَى الجَمِّى الْعَاصِي الْحَاجِانِ وَالْمِيُبُ النَّعُوا لِأَدْخِلْ فِي مُدْخَلَصِد وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْفٍ وَاجْعَلْ لِمِينَ لَدُنْكَ سُلْطَانَا نَصِيرًا فَانْ خِفْفَ سَبُعًا الْ هَامَّةً قُفل ما وَردِمن دُعاء اليِّرَا إِنْ مَرْخاف شَيْئًا عِنْ إِنْ أَرْض مِن سَبُع أَفَعًا ظيفل فالمكان الذي عائبه وذلك ماذاري مافه لارض كإناب لم مع أيات بكن مَا يَكُونَ مِيَّا ذَوَاتَ لَلْتَالسُّلُطَانُ عَلَى اذَرَّتْ ولِلْنَا لسُّلُطَانُ الفاحِ عَلَى كُنْ تُحْفَظُ ياعَ رَيُنا مِسَعُ إِذَا عَوْدُ مِن وَيفِنُدُ رَمَاكِ عَلَى كُلِّ شُو مُن كُلِيَّتُ يُمَثَّرُ مِنْ سَبُعٍ وَهَا لَمَّةٍ أوغار جزأتن سايرالد وآب بإخالة بايغطر براد رأهاعتي فانجزها ولانك يطفا عَلَّ وَعَا فِهِ مِنْ شَرِّهِ اوَ مَا سِيها إِلا اللهُ ذُّاللهُ فِلْ الْعَظِيمِ حُطْبَى وَاحْفَظُمْ يَحِفْظِلنَا مِنْ تَغَاوِفِهَا رَجِيْمْ فَاتَدَادَافَال ذَلْ لَهُ لَوْفُنُ وُوْآئِكُ لاَ وَفِي الْتَي أَلْحُ وَلا أَنْ فَالْمِعِية

فيديجنن المعفظ فالحراسة وجبنبى اللهامة وعطاة الانتفادوسة للمحروة الأفاآ واطولي أنبعيدك طؤليا فبساط المركيل وقرب بخاب كالمناهل وباعد في للبريين خُطاً يُالرَّوْا حِلِحَةً بَمْنُ بِينَالْمَالْمَعِيدِة بُنَّهُ كُونُوْلَاتَ بِدِوَلَقِيقَ اللَّهُ مَا فِ كَهْفَالِ وَبَاعِتَ وُفُو لِالْكِمَا بُرُوسَانِحَ خَفِيرِ الْوِلا بُرُوا جَعَلُهُ اللَّهُ مُّ مَسَبًا عَظِيمَ اليَّنِهَ احِلَانَفَيْمَ وَاجْعَىلِ اللَّهُمَّ رَبِيَا اللَّيْلِ مِثْمَا لِمِاللَّيْسُ وَعَلَى مِثْمَا لَا فَاقِيلَانَا مالها سَالْهَ كَانِ وَاقطَعْ عَنْ قَطْعَ لَعُومِهِ بِإِنْدَنَاتَ وَاخْرُسْنِي مِنْ وَحُوسِهِ بِقَالِ حَقَّ مُكُونَ النَّالْمَنُ فِيهِ صِاحِبُ وَالْعَافِيَّةُ فِيهِ مُقَادَنَهُ وَالْمُنْ الْمِعْ وَالْدُرُوعُ الْ والعشر منادة والتخ بترمضادف والعوز مواضي فالمش مراضى إيك ذوالم والقلق والفقة وانتخل وأشت فلكر تفظ فلار وبعيادلة جبير تقل من تخريب إليالة استكانت برامورى كليها واعوذ بلتمون خزي الدنا وعذابيا فاخوة تترفل أعود عِاعادَتْ بِرِمَلاَنْكَ تُاللُّهِ مِنْ مَرْضَ زَهِ ذَالْيَوْمِ أَجَدِيدِ إِلَّذِي اذَاعَا مَنْ مُنْكُ لَوْقَال سِنْ شَرِّقَةُ وَيُنْ شَرِّعَةً وَعَنْ شَرِّاللَّيْ الْمِينِ وَمِنْ مَرِّفَ لِإِنْ اللَّا اللَّيْ وَمِنْ سَّتِ الجيِّدَالِانْدِقَيْنَ عَيْرَالسِبْاعِ فَالْمُوَالِّمْ وَمِنْ عَرْدُكُوسِ الْحَادِمِ كُلِّهَا ٱجْرُفَتْنِي مِالِتُلُومِنْ كُلِّ سُووَ ثَمْرً افرالنّوجيع شَرَاتُمُ اخرج فَإِذَا وضعتَ رِجْلَتَ عَلَى الْمِكَ لِلرَّوْجِ فَعُلْ الْمِيْرَةُ استُ يالله فَقَوَّ كَلْ عُكَل الله ماشاة الله لا فَق الايالله شَرَّف عَلى الباب وافرالفا عَدْ قايدًا لكُرِينَ نَلَفَا وَالرَّجِهُ الدِّي الْوَجِهُ لَهُ أَمَامَكَ وَعَنْ بَينِكَ وَعَنْ بَينَا لِكَ وَفَل اللهم احفظنى أحفظ ماميئ وسيلنى وسيلم ماميئ ببلاه لتأنت وأنجي إيااؤحم

ياً

1911

اكريُغة

الحافظين السّلام عكي فاوع كاعب والله المشائحين ورجه مدالله وركات الفق لآلام والعدور في وكايات الحرس والشنكفاء وأيات المفاق وكيفيذا لاحجاب بأنحقيا منين الافات وأبات فها فوايد منفرقات المأيا للكير ففيها رواينان الأولى ذكها القيزاوالعباس أخرب فهدومه القه فيعتشر وينبعن النوصتى الشعلبروالبهن فأهالم ترفضه وماليرشيئا يكهه ولديغ برالشطأ ولم بقر الغران وهي اقل البغر المالمفلين وأبذا لكرسي المصليم وتلاث أياث لين من فلريه ما في السَّلُوا بِ وَمَا فِي الْمُؤْمَنِ وَإِن مُنْكُولُما فِي الْفَيْكُمُ أَوْتُعُفُّنُ لِكُمَّا براللهُ مَعْ فِي إِنْ سَيَا أَوْلُهُ فِي مِنْ مِنْ إِنَّا أَوَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمَا الرَّالْ الرَّالُ عِلْ الْم الَيَّهِ مِنْ رَيِّرِوالْمُؤْمْنِونَ كُلَّالْمَنَ إِللَّهِ وَمَلَا تَكْبُ وَكُذُبِهِ وَوُسُلِهِ لِانْفَرْفُ بِنَ عَ مِنْ أُسُلِهِ وَقَالُوا مَعِنْ ا وَالْعَنْ الْفُقُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وسعنا لهاما كسبث وعبكهاما اكتسبت رتبالاتفا خذنا إزني ياافاخطأ مارينا ولاعقيل فلينا إخراكا حكفة على الذين ين قبلينا رتبنا فلانح يكناما الاطافتركنا يه وَاعْتُ عَنَّا وَاعْفِرُلِنَا وَارْحَمَّنَا انْدُ مُولِينًا فَاضُرُهُا عَوْ الْعَوْمِ الْخَافِرِيَ الشَّائِين مرويزع التيق في السعلبروالدوسلم فها الفاكم والدولت عدوت عين الم وجي افراا كم واللبغرة المالمفكن والجالكرية المعليم وفولسي سافي التمول وطافى لارض المأخى البغرة وأبزالتفرة سلاعراف وفرادعوالله أوادعواالت أيَّاسَانَدْعُوفَالَهُ الْاَسْنَا الْحُسْنَى وَلَا بَتَهُ يُصِلُونِكَ وَلِا يُخَافِّ مِنَافَا بَنَعَ بُرْفَلِكَ سَبِيلاً وَقُالِ كَهُنُهُ الذِّي لَمُنْ يَخَذَ نُولَدًا وَلَزَكُنْ لَهُ شَمِيكٌ فِي الْمُلْتِ وَلَرَيكُنْ لَهُ وَلِيُّ يَاللَّهُ وَكُمِّنُ وَكُمِّنُ وَكُمِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

اليترنائخ وقن فطف شيئنا كفون كذا كافلآه واللصور فكيمن ليف المكاينا لذي يخاف ذلك منه بالنوتا بتواص كفيه والتابع بغالك فذدتير والمنف كفينا كمكمة وخالفا وجاعك فضائم لحافالبا وكأم ضعيف عندغلب وتعيث بالتاسيد ععند فأرا اِنْ سَكُنُودُ لَانِعَهِ فَي لِيُونَ لِمَا عَلَ مَنْ كَادَ فِي نَعَضَّتُ لَكَ النَّكَ فَسَلِّمْ مِنْهُمُ اللَّهُ فَانْ حُلْتَ مَنْ عُنِيَّةً مُ فَذَلِكَ أَنْ فِي مِنْكَ وَإِنْ أَسْلَيْنِي إِلَيْمُ عَيْرُوا ما بِينْ فِعِكَ إخبرالنعين صراع كمحسم يقال تحرولا تغع كنع برنعيان على براحيسواك ولاتُغَيَّرُهُ النَّذَ رُبِّ فَعَالَمَ تَعَالَدُ عَارَادُ بِغَلْ بَيْنِ فَيَنِ شَرِّهِمْ جَنِي البِرِّسْجَيْبُ المظاء ياالله وتبالغا بمين فالمراد فالذلك وتعربه على عدا بم وحفيظته ومزادعية اليِّرَبا محدومن كانفايبًا فاحبان أوديرسُ ليَّامَع فَمَنا أَفَى له الحاجَز فليمل في غُرْثِه والجامِعًا بَيْنَا مُ إِلْجَنَةِ عَلَ فَالْفُرِينَ الفُلُوبِ وَشِيَّةٌ قَوْلُ مُدِفِ الْحَبَّةِ وَوَا المِعَالِبُرُطَاعَنِيهِ وَبَيْنَ مَنْ خَلَقَ لُمُ لَوَالْمُغْرِجًا عَن كُلِّ عَزُونِ وَالْمُولُلُ كُلِّغْنِيبٍ تَلاَكْتِهِي فَعُرْبُ فِي مُنْ أَيْفُطِ وَالْكِ لَا أَوْ وَالْعَوْنَذِ لِ وَالْمُعْرِجُ مَا فِينَ الْبَيْفِ فأنحزن والمخعبة وتبن أحبتي ومامؤ ليسترائ حياآته تفغني انفطاء اؤير أهلى وَلَدِعَةِ وَلا تَغْفَعُ الْمُ لِما اِنْفِطاعِ اَوْجَعَنْمُ يَكُلِّ الْمُلْتَادَعُولَ وَاسْتَحِبْ لِى فَذَلَكِ مُعَالَّكُ إِمَّاكُ فَأَرْحَهُ فِي إِلَيْحِمَ الرَّاحِ بِينَ فَانَثَّ إِذَا فَالْخَلْكَ الْسَنْفُهُ فِيغُرْبُورُ وَحَفِظْنُهُ فِي كَامَ هِلِ وَادَّنِّنُهُ سَالِمًا مَعَ ضَنَّا لَيُلُمُ الْحَاجَدَ فَإِذَا نزلت فاخْرَا رِضَّالِنَّةً عُسْبةً ومَ لَ يَعْدِين بَعْدِ الله فِي رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزِكُمْ الرَّكُ وَأَنْ يَحْزُ الْمُزْلِينَ وَإِذَا رحلت فصل كعنين وادع الله إليحفظ والكلاءة وودع الموضع واحت أدفات لكُلْمُوضع اهلامن المَلائكَ تَكَ فَتَعُول السَّكَمُ عَلَى مَلاَّ عُكُو اللهِ

القانية الذين فالظم التاس يتالناس قذج عوالكم فأخشوهم فزادم إينانا وفالفا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِفِمُ الوَّكِبِ لَجَالِهُما فَانْفَلَبُوْابِنِعَ فِي اللَّهِ وَضَالِ لَرَعِيسَهُمْ وَأَوَاللَّهِ وَاللَّهِ يضْوَانَاللَّهِ وَاللَّهُ ذُوضَتُ لِعَظِيمِ الثَّالثَهُ وَذَاالنُّونِ إِذْنَعَبَ مُعْلِعِبًا فَطَنَّ أَنْ لَنَهُ لَد عَتْ يَفَادَى فِهِ الظُّلُوا مِنْ الْالْعَالَ النَّاسَةُ سُبْعَا نَلْمَا يَكُنُّ مِنَ الظَّالِمِينَ جَوَامُنَّا فَاسْتَجَبَّالُهُ وَيَجَيَّنُاهُ مِنَالَغَمِّ وَكَذَٰلِكَ تُغِيلُونِ مِنَ الطَّاعِدُ وَلَقِيبًاذِ مَادَى مَهُ أَبْ ستنج الفروانن افتم الراجين جالها فاستجناله فكنفنا مابير فتروانتناه احَلُهُ وَيُثِلَهُمْ مَعَهُمُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِينًا وَذِكَرِّى لِلْعَالِدِينَ الْخَامِدَةُ وَأَفْوَضُ آمْرِي المالله إناله تجيئ العباد بحلها فوقيه الله سيناب ماسكر واقطاق بالفرعون سُوْالْعَدُابِ الشَّادِسُهُ وَالَّذِيزَ لِنَافِعَلُوافَاحِشَةً وَظُلُواافُهُمْ ذَكَ رُواالله فَاسْنَغْفَرُ الدِنْفُورِمُ وَسَنْفِتْفِرُ الذُّنُوبِ إِنَّا اللَّهُ وَلَرْبُصِرُ وَإِعَلَى الْفَكُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جَوابُهَا اوُلِفَاتَ جَزَاقُهُمُ مَعْنِينَ مَيْنَ رَبِيمُ وَجَنَّاتُ جَرِي مِن يَعْلِمُ الْمُهْالُطُلِاتَ بهاونعم أخرالفاملين وعن الصادق على المتادم عبث لين فرع من أدّع كيف لا كَفْرَعُ إِلَى الْعِجَبِ لَمْ الْمُنْتَعُ الْمُعْلِمِ مَنْ اللَّهُ وَيَعِمُ الْوَكِيلُ الاتَّهُ الفالم ولعفيه بافافقك وابيعته مرالله وفضل كرتيسهم سوء وعب للاعتم الافغ الم فالد لا إله والله المنت سُبطانك المكن أيرًا الطَّالِمِينُ الا نَهُ وَلُعَقِبَهُا فَاسْتَجَبْ اللهُ وَيَعَيّننا مُوالْغَمِ وَكُذَالِدَ نُعِيلُ فَيْنِينَ وَعَجِبُ لِمَنْ مُرَّمِيكُفِ لا يَفْرُغُ إِلَى فَوْلِيرُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَّى اللَّهِ إِنَّاللَّهُ مَمْرٌ مِالْعِينَافِ لَوْتَاللَّهُ مِوْلِعَقِيبِهَا فَوَقَّيْهُ الله سَيِّنَانِ مِنا مَكُرُوا وَعَجِبُ لِمَنَا رادالدُّيْنَاكِمَ فَالاَمْعَ عُلِي الْمِعْلِمِ مَناسَاءَ اللهُ لاَحْوَةً المراشلون الله بغواعفيه بال تريزانا اقرضك سالاوولدا فعسى قبان فوتيج في

وَالصَّافَانِ صَفَّا فَالزَّاجِرَانِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّهِ الْمَكُمُ لُواحِدُنَّ التَّمَوَاتِ وألاز ففر وسابئنه كاورك المسكار فيالمأز تتنا الشاكمة الدناين بناية الكؤاك ويعفظا بِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَا رِدٍ لِايسَتَعَوْنَ الْمَالَدَهُ أَلَاهُ أَلَا فَلْ وَيُقْذِيْنُونَ وَكُلِّ فِانِبٍ وُحُودًا وَلَمْ عَذَابُ وَاحِبُ الْأَمْرُ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَانْفِي لَيْهَابُ ثَافِبٌ فَاسْتَفْنِهُمْ آمُهُ استنخلفا أم من خلفنا إمَّا خلفنا فم مِنْ طبي لايب وفي التخريا معَدَرُ تجيَّة أبو فريان استطعثم أن تتف ذُوامِن أقطا والسّنواب وأيدَ في فانسُدُ والانتفادُ وَالإِسْلَطَا فِ آغِالا آوَ وَيَكُمُّ كُذُوا فِهُ مُسْلِعَلَيْكُمْ شُولَظُ مِنْ اوِ وَتُحَاسُ فَلَا مَنْفَرَانِ وَفَالْحَدُ لَوْأَنْزَلْنَاهِ فَلَا الْفُرَانَ عَلَى جَبُلِلَ لَيْنَهُ خَاشِعًا مُنْصَدِّعًا مِزْخَضْهَ إِلَّهُ وَمُلِكَ لَأَشْالُ تَضْرِبُهٰ الِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَكَرُونَ مُواللهُ الَّذِي لا إِلٰهَ الْإِهْ وَعَالِهُ الْعَبْبِ وَالشَّادَ فَهُو الزَّمْزُ التَّيْجِ مُوَاللهُ الَّذِي لا إلهُ وَيَ مُوالْمَلِكُ الْفُدُّورُ النَّاكِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُبْمِنُ الْعُزَا أتجبّا وُللنَّكَ يِرْسُبْحَانَا مَنْ عِنْدَا يُزْرُونَ مُوَاهُمُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ لُلْ لَا تَمَالَ انمُسْتَى بَيْحُ لَهُ سَافِي السَّنَوَاتِ وَلَهُ وَفِي وَهُوَالْفِي بَرَانُ كَبِهُمْ وَفِي الْجِنَّ وَانْدُهُ الْ حَبَّدُ تبياماا تَعْنَصَاحِبَةً وَلاوَلَدًا وَانَّدُكَانَ مِعُولُ مَعِيمُنَا عَلَا شَوَطَطَالُمُ عَفِيلًا ين بن يدَّ بُومِرْ خَلْف بَعْفَطُونَهُ وَأَمْرَاهُ وَفَائِنَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَرَا لِدِيرَمِ سَنَّا فين خَلِفِهِم سَنَّا فَاغْشَيْنَا هُمْ فَهُمُ لِابْمِرْونَ وَفَلْ بَعْضِمَمُ اللَّهُ عَلَى مَعْدِمُ وعكائبنا وم عظامة فلم عذا بتعظيم أله الشافي الكافي المعافية لفي لا تولق فَقَ الْإِيالْيَالْفَوَلِيَ الْعَظِيمُ فَامَالِياتُ سُنكُنا فِني سَنْايَات وَجْوَبُهٰ الْكِفَى لَاوَهُمُا المجنوس وانخابيت والمدتبن والمهمؤم الاصل الذبين إذاا سا ابتهم مُهيديدٌ فَالْوَالِمَا الله وَإِنَّالِيَهِ وَاجِعُونَ جَوَا بِالْوَلِيَّانَ عَلَيْهِمْ صَلَوْلَ ثُمِّنْ دَيْهُمْ وَمَعْمَدٌ وَاوْلَيْلَتُ مُلْلُهُمَّةُ

٩ كل أوزوعات وليكات التيامات سيدة لوسب شارلها وفاديها سوّة وتع معتزا من حل بديدا تعاواله بل عَلَىٰ تأليب بتا الحوكاف بالتأليف

Ediga Land

باشكار

الفإن ظيم للبَلذ الجُعداد يع ركعات آلاول بالمحدوثين والنابذ بالمحدوالتفاد و آلقالنة بالجنّده تتجذخ لفنان وآلزاجذ بالجدوا لمكلت فآذا سكهمدانه وانتحليه وصَلّ عَلَالْتَبِيُّ صَلَّوْلِهُ وَالسَّفَعُمُ اللَّهُ مِنْ وَفَاللَّهُ مُنْ الْحُبْقِ بِيَزَلِيَا لَمُعَامِي اللَّه ماابقين فادمم وبزان أتكلف مالا يغيبني فالدفي وسن النظر فيالبرضا لتعتى اللهائم بجبع الشنواب والأوضية الجاذل وأي كرام وأيزة الني لالأم أشقلت الله الشارة والمنافئ والمتعارض والمت انَ ٱلْمُواعَقِ الفِي الَّذِي يُرْضِيكُ وَاسْتُلْكَ أَنْ الْمُتَوْرُيكِ اللِّهِ مَجْرِي وَتُقْلِقَ بِهِيانِي وتُعَرَّجَ بِرَفَانِي وَلَنَشْرَجَ بِرِصَلْدِي وَتَسْتَعْلَ بِرِبَدِ فَاتَّقِيَّ عَالَىٰ اللهُ وَتُعْيِنَعَ لَيُو فَانْدُلايْمُ بِنْ عَلَا يُعْتِيرُكُ وَلِا بُوفِي لَهُ إِنْ أَنْتُ وَعَيِ الشِّيقِ لِللَّهُ عليه والدم بأساد سجيع الترامزا واحفظ الفران والعلم فلمك مذا القاء فاناء نظيف بتضفران وعلادة عملي المستريد وعلى المنطر أخد فبالن يزل الحاكة وعثم يشربه على المنافعة ذُلك مُلاشرًا يَام بِعفظ ما برُعدِ حفظه ان شَاءً الله وَهُوَا لَلْهُ مَ إِنَّا سُمَّلُكَ فاتنت سنؤل لؤليف لبالناسلك يجفي في ينيات ودسولا واربعهم وصِّفِيّاكَ وَمُوسَى كِلِّيكِ وَيَجْيَاكَ وَعِيمَى كَلِينْكَ وَرُوحِكِ وَاسْتَلُتَ بِمُحْعِلْيْنَا وَنُوْرَيْرِ وُسَى وَالْجَيلِ عِيمَ وَزَبُودِ مَا وُدُ وَقُوْلَ كُمَّا يُصَلِّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلَّ مُ الْجُعَينَ فآسلك بكل ومي وحيه وكلح فيكلح فيأنفك وبكل فضاآه فعتند ويكلي الإل الفطيئة وَاسْلَاكُ بِالْهِاللَّهِ عَادَادُهُاكَ بِمِلْفِيكَ وَلَا وَاصْفِينَا وُلِدَ وَاحِيالُكُ النجبت كم والسنكك وكل إنها تكذه ويكاب وكيك والسنكك والإنم الدعا فبقته اَدَنَاقَالْعِبَادِ وَاسْتُكُلُتُ عِلْمِيْمِ الْبَرَى اسْتَعَلَى عِينَ لَكَ وَاسْتَكُتُ عِلْا يُعِلِلْهَ وَضَعَنَّهُ

وزجنناك وامالنا فالشفاة فوعظه الشاديس كمثها وعملها وشها سفى يزكل فآودهي وَيَنْفِ صُلُودَ فَيْمِ مُوْسِنِينَ وَشِينا أَوْلِنا فِي السَّدُودِ يَجْرُجُ مِنْ مُولُونِهَا مُرَاثُ مُخْلِفً الْوَادُرُفِ وِشِفًا ﴿ لَلِتَاسِ وَأَسْزِلُ مِنَا لَقُرَانِ مَا هُوَسِّفِنَا ﴾ وَرَسْمَهُ لَلْوُمِنِينَ وَلِذِا يَضِفُ خُويَيْنْهِ بِ قُلْهُ وَلِلَّهِ بِنَاسَوُلُهُ لَكُ وَيَنِعَا وَلَيْ عَلَيْهِ فَاللَّهِ وَرَحْمَةُ الْمَانَعَقَ أعنكم بريدالله الذيحين عنكم فلنايانا لكؤني برفا وسلاما عل برهيم وآرا دوا يكينكا تجعكنا فم الأخرية الرِّرَاكِ رَبِّ كَيْفَ مَقَالظِلَ وَلَوْسُنَا وَجُعَلَهُ سَارِكُنَّا وَلَهُ مَاسَكُنَّ فاللَّ إِوَالنَّارِ وَصُوَّالمَهِمُ الْعَلِيمُ إِلْفِيلًا حَوْلَ وَلا فُوَّ إِلَّا إِللَّهِ الْعَلِيمُ وَامَّا الْمُتَفِيمُ من الاهذا الرجملها كان في حفظ الله وكلا مَرْ أُوفِي وَلا يُؤَدُّهُ مُوفَعُمُ الْمُوا لَعَمِ الْمُعَلِيمُ فالته بجهافظاً وَمُوَانَحُمُ الرَّاحِينَ لَهُ مُعَيِّناتٌ مِنْ يَنْ يَدَبْرُ وَمِنْ خَلْفِيهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آيَرانْولُونَ دَفِيعَ كُلِ شَيْحُ مَفِيظٌ إِنَّا تَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَانَّالُهُ كَافِظُونَ وَحَفِظْنَاها مِنْكُلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مادِدٍ إِنْ كُلْ فَتْرِيكَ اعْبَهَا خَافِظُ اتَّ عَلْقَ تَتِكَ لَتَهِيدُ النَّهُ هُوَيِدُ بِئُ وَيَعْبِدُ وَهُوَالْعَمَوْدُ الْوَدُودُ دُوالْعَرَشِ الْجَيدُ فَعَالَ لِيا بريد عَلَا سَاتَ حَدِثَ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَمُؤْدِ مَلِ الْذِينَ كَفَرُوا فِي كَذَبِ وَاللَّهُ مِنْ فَأَوْد مجيظة بأهو فأزن بجيئة فلقيج محفوظ فطف واشالهان ما يحفظ الاضان سنكيد التُلطانِ الشَّلطانِ وبوسُنه من الخِذ لان والحرمان فغ كِناسًا هذا منه احس حصين ومعيثل وملاذ ومؤال ونجسافيه نعجا لايصّالُسالِكه ولا يُرَّسُلُ سالِكه فانضوى كُلِّ فِنَّا لِحَادِثَهُ واسْنَعَ كِلْصَنِينَ فِي مَرْكِنَ قِلَعًا مُنابِؤُونِ حِفظ الفَالِن وعِلْعُ الرَّيْمَن فسنذكر منه مطامين في ذكرها في العدن الاقل فابورث ذلك سن الادعية والتا بنايؤون عزالعفافيرة الادوبز فقول ذكالشيخ الطوس فم منتعضا الممزا والدحفظ

And the second s

AND COMPANY OF THE PARK OF THE

الت

150

الْيَوْمِ فَإِنَّكُ سَنُ عُزِفُكَ فَلَا تَنْسَحُ فَإِنَّهُ لِلا يَسْتُ الْوَاهِ فَذَلْ الْمِومِ وَفَ كَذَابِجُمُع الشَّكَا عزالمتادفعلى ليتلام اذااردن أنكرت عتاجدة فأذاكه التيكان فضعيات على منيات وفل قالسعالم والله الله من الخاص مناك يامُذَكِرًا عَبْرُولُ لأَنْ يَرَدُونِ مْاتَنَانِيهِ الشَّيْفَانُ فَإِمَّا مُزِّرُعُ إِنْ اللَّهُ نَعْالَ وَفِحَكَابِ فَلْ يَضُو الفَّفِيهِ عزالضاد فعلى التلام من كم أعليه التهوف الصافي فليف لاذادخل الحات يبم لله وَبِاللهِ اعْوَدُ اللهِ مِنَ الرِّصِ الْغِيلُ عَمِيدًا لُخُبْتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَفِي السَّالْمُرَالِية للتهديجه الله يُستحب تخفيف المتلئ لكبرالته ولبطعي فحنن البُسري بُسِتحت التُهُنَّ عَندالشَّ وَعَ فَالصَّلُونُ فَايلاً مِنْمِ اللهِ وَبِاللهِ تَوَكِّلْ نُعَلَ اللهِ وَاعُونُ بِإِللهِ المَّهِ العكيم والتفطان الربيم والاموالق كمانا برفضيان المعنوظات نظم التجاوى فَقَلْهِ وَقَحْمَا لَا حَقَ صَلْمَانِمَا مَنْي . فَإِذَا لُولِحِ الْفُبُورِ فِهِ بَهِا . واكالمتللة فاحمادام خامضًا وكزين خناه فياسمومنا وكذا الشياب الفطاري ففاه ومنها المر وموعظمها ومزف لنجل المفاللة والكان واكلت والفاروهو واماللفام الشابى ومومابور شاكفط مزالعفافي وألادوم فذلك مادواه أتعق عنالتبتي سكالقه علبدواله وسألم خفظالغ أن واكديث وبفيطع البلغم والبول ونفق الظهر وخفضة دراهم فريفنل وكذال سائح يسل وسؤا لكندر يالابعن وسزالتكر الإيفن يعف الجيم وجلطالة الحرسل فانتبعز ل وكركم باليد ويوكل سه عدف ذيت درهم فكذاع فدالنوم ورايث هذابعينه فكناب لفط الفوايدًا بينًا التمن إداداتكم حفظه ويشالن فلياكل كل يعمشف الآمن وتنبيل مُرَبِّ فال وَمَاجِ وَالْحِفْظ ان يأخذ زبيسًا احرين وع العج عزين ووهسًا وتزالتعدا لكوفي مثَّفَا لا وسَ اللَّهِ ا

وفي لقط الفوايدم

عَلَا لَا رَعَبِينَ فَاسْتَقَرِّتُ وَاسْتَلْكَ يِلْمِ مُ الْذِى دَعَوْتَ بِالتَّمَوْكِ وَاسْتَقَلْتَ وَاسْتَلْكَ بالإنبالذِي صَضَعَنُهُ عَلَالتَهَا وَفَاسْتَنَا رَوَاسْفَلَتَ بِالْإِنْمِ لِلْدَى صَصَعْنُهُ عَلَى للَيْوَاظَلُمُ واَسْتَلَكَ بِالْإِنْمِ الَّذِي وَصَعْنَهُ عَلَى أَجِبَ الْفُرِيثَ وَاسْتَلَكَ بِالْإِنْمِ الْوَلِيدِ إِلْاَحْد الفردالقمد الوترالغ بزالذي مكر الأركان كلفا الطفر الطاه المطفر المتفريا تشاراته بالتجهم لامهتين بافتأوس باخى يأقيفه باذا انجلال وألوكن أنضر عافة والدخاب وتزذقني فظالفران العزيز والعلم وأنحكة برحمنيك بااذح الزاجين اللهم ادعنى وَالْفِينِ إِلَافِكُلِ فَيَا مِنْ لَوَ الْمُ اللِّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمَوْفَ فَالْمِوْفَ فَلْ فِي مُرْزِجُمَاكَ بالزَّحَ الزَّاحِ بِنَ وَذَكِ ابِن فَهَد رَحِهُ الله فِي عُدْ اللَّهِ عَلَى النَّبْقَ صَلَّى اللَّهُ على والدفال بإعلى اذااندوشان تفظكل ماتشع ففالي وبركل صافئ سبنحان مثلاتيت بحقال هافيكين منفان من لايًا عُذَاهُ لَ لا تَضِيا لِمَا يَا لَعَدَابِ سُبْحَانَ الرَّوْنُ الرَّجِيمُ ٱللَّهُ مُرْجَعُ لَهُ فِهُ فِي وَنُو يَعِمُ وَفَهُمَّا وَعِلْمَا إِنَّا مَعَ كُلِيَّ عُمْ مُرَيِّ لِمُونِ بِهِ ذَالمَ عَلَى عَلَى المُ التفط ومحوسا يجي برجشان الكمنان وبريلعن لانسان النسيان فغى كذاب لقهيل اة رَعِلاً راى التِهِ صَلَى الشعلب واله فِمنامِه فَعَالَ فَإِرَسُولَ الشَّعِلْبَيْ شَيْءً عُمِوالله نْعْالْ بِفْلِي فَغَنَالِ قِلْ إِنَّ غُنَّا فِيَوْمُ يُلِالْهُ إِلَّا أَنْ أَسْتُلُكَ أَنْ يُحْتِي كُلُم لَلْهُمَّ صَلِّعِكُ فَيْ وَلَا يُحُمَّدُ فِفَالْ ذِلْتَ ثَلَا تَذَا زَامَ فَأَجْرَ اللَّهُ فَعَالَ فَلِيهِ وَعَنْ مُهَالِلْكُ التُهرُوردق مَنْ كانجيدالدِّمن فلبيل كفظ فليق لُكُل بِم بعُدصَلُقُ الْفِي فِبل أَنْ يَكُمْ يَاحَيُّ الْقَوْمُ فَلَا يَوُكُ شَنْكًا عِلْمُ وَلا قِوْدُهُ فَإِنْدِيكُمْ حفظ ويدْ لَهُ الدوتحين كَالْمُنْ الْمُونَ يَنْعُ لِنَكَانَ كِبْرَالِمُسْلِنَانَ يُولِظِ عَلْ قَلْ أَوْ نَتِنَا لَا تُواْخِنُواْكُ نيسنااؤاخطأنا لأخوالتون فسنة الغرغم سؤل اللهم لانسيني كاقرأفيضا

17

عنداسك مخضف أخرع فالتماآراول العمنلفظ الاولد وتفول فؤح علالتم قَالْنَا فِي الرَّعِيمِ على النَّالِم وَالقَالْثُ مُوسِي عَلَيْهِ النَّلِم وَالْزَالِعِ عَلِي عَلَيْ النَّلام والخاس مج وسكا لله على والرقل فرم واحدة المالف لمه وتغول فوله والناف اللشف وتفؤلا كمِّنْ وكقَّالشالم الشِّمَال وَمَوْل وَكُهُ وَالرَّابِعِ اللَّهُ عِن وَمُولِلْكُلُدُ فنعهامع الحصالمنفكتم ذكهم وتقول فينواولا بزركا فضرب ببنهم بسؤر لداب بْلطِنْهُ فِيهِ وَالرَّحْمُ وُكُمَا مِنْ مِيلِهِ الْعَذَابُ ثَمِّ نَاحْذَادِهِ بِينَحَمَا أَهُ فَنَذَفَهُا حُولِكُ ولَنَامُ فَاتَدُجِهِ التَّعَظِيمُ وَفِيلِكَ صِفَدَا خَفَاءَ فَفِل فَقِي مُخْمَنُ ثَمْ الْخذَحَتَّى بعكد الجزؤيات فهدك اليشرى وجوتلات فالمنصوباب فيهدك البنني ويجرّافكم مُرَّ تَرْمِي الاقاعَنَ عِينات مِزَالمنصُوبات وقَلْحِين فرمبها الْغَيَبْ مَمُ إِمَّا الْمُلْفَا كُوُ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ التِّبَالا مُرَّادُم القافعن شاالِتَ وقَلَ إِمَعْشَرَ لِجِزَوا لِإِنْ السَّفَعْمُ أَنْ نَفْ ذُوامِنْ أَضْاً والسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُ ذُوالا لَمْ إِنْ السَّالسْ خَلَعتظم لِ وَقَافَةً بُكُ مُعْدُكُ مُمُ لا مُرّادم الرّابع الماملة وقال وَجَلْنا مِنْ بَرْ إِلْيونِمِ سَدًّا وَيِنْ خَلِفِهِمْ سَدًّا فَاعْشَيْنَا مُمْ فَهُمْ لَا ثُمْ نَضَع الْحِيُّومَا مِنْ فَعَامَنِكَ وَمِنْهِا وَارْمِ مِرَوْلِ عَنْ يَهِيل وَالشَّا فَعِرْشِيل لِلَّهِ وَاللَّهِ عِنْ مِلْ اللَّهِ عِلْمَ وَاللَّهِ أمامك واست مؤلف الكل فولد الحق وكد المكك فات الجيش يكسوفان لم يكرين

منهمان الشاقة الفائد المنطاقة المختلفة المختلفة المتعادية المتعادي

مذال والتن ابتم جرش اعلى التلام والقالف بإنهم وسع المالتلام والرابع بانتمح

وفيالكاب المذكؤراذ اخف عندالقم فترتب فخذبعدد لفظ الهاء حصى وادفه

الذكرددهمين وسنالقعفران نشف درهم مأقا كجربع وبعجن عاآء الزاريا بختق يقي فالملجئ ويستعلط الزينكل وونددهم فأل وسنأدس كالزبيع الك أزفالهنم والجفظ والمذهن ونفص والبلغ وفي كناب طريغ التخوة النفيذه بالبلغ وَبِنِيدُ فِي الْحِفظ الصَّوْم والبِّوال وفراة الفران وفي بعض الاخبار بورث الحِفظ اكل القيما بالف واكل كالوالعد سوائخ البادد وفراء فالذالكرسي وعن أذوبة اليفظابه بجبرة كفالما للصادف المالتلام كيت فلاعل مناالعلم اللوع كنافال خنون عترة درام فرنف لوسط اكدوذكروه قهاماع عالمراس فالأر كنيؤم فليلاً فَمَنها لن بكُن بعَيدالدِّمن فَلِيل تحفظ بؤخذ سَناء مكّى وسُعَيْن لا وفلفتل بمن وكلدذكروزعفان خالص أجزآ أسوئ كيف ويلطيع لويدب مِنْهُ نِنْدَيْفًا لِكُلِّ يُؤْمِ سَبْعَدُ المَّامِ مُنْوَالِية فان فَعَلْ فَالنا بعِنْ عِنْدِي الْم عليه من المنظان كرك المراق المنطقة المناطقة المن الخاليه بخزة ومزالتعد بخزة وتشاف البهاعت كأوبشرب سينه شفالين فيكل بوم فانتيخ في عليه مِن شَن الحفظان بكون ساريً ومِنها ما في يعظ الشِّيخ السَّالِي السَّلَّالِي السَّالِي السَّلْقِيلِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلْقِيلِي السَّالِي السَّلِّي السَّالِي السَّلِّي السَّلْقِيلِي السَّلْقِيلِي السَّلْقِيلِي السَّلْقِيلِي السَّلْقِيلِي السَّلِيقِيلِي السَّلْقِيلِي السَّلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِي السَّلْقِيلِي السَّلْقِيلِي السَّلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِيقِيلِي السَّلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِ بنفديدحه المتعدد وآه المخفظ شميرك المغربيعت وهوكناد وسعد وكالرطبرة اجزآؤمن اوبرونعن فاعما وبينك منهعل الريني كايتم خشف دراهم تشنغل تلئة ايام ويفطع خشنرفر ويشعل كذلك ثلاثذا يام ويفطع تخسر وهكذا فك و هذابعينه ولينه فيكناب لقط الفوايد فالخاكفية الاجتجاب الخصاك فألاقا بخفنف لكت ماذكن صاحب كناب من وجب المحامد الذاخفة في كان في العبد لفظ الما وحتى وترتنهم حولك وندفن عدد الزاع عنداسات فاسزاز القالف لغالك

PUS

سَوَاءً

سنف

10

وَمَنْ أَدَادَان يَجْفَ عَن عَدُق فلي فرا مِنْ الكِّف وَمَنْ أَظَامُ مِنْ ذُكِّرَ بِاللَّهِ وَبِهَا عُنْ عَهْا وَتَيَمَّا فَأَيَّتُ بِدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَ فَلُومِهُم أَكِّمَةُ أَنْ يَفَفَّهُ وَفِهَ فَأَنِهُم وَقُرَّا وَإِنْ نَدُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَكُنَّ بَيْنَدُوا إِذَا الْبَرَّا فَعِلْ فِي الْفِلْكَ الْمُرْتِظِيمَ اللَّهُ عَلَى فَالْوَيْمُ وَتَمْعِيمُ وَالْفِلْأَكَ الْمُرْتِظِيمُ اللَّهُ عَلَى فَالْوَيْمُ وَتَمْعِيمُ وَالْفِلْأَكَا وَاولِكَلْنَهُ مُ الْعَافِلُونَ وَمِزْلِحِ الشِيْافَواتَبُ مَنِياتَغَذَا لِمَ مُعَوْبُهِ وَاصَلَمُ اللهُ عَلَى وتخفه عالى تمعيه وقليه وحبنل عليه يرعظ اق فكن فديبرن مبدالله افلا لذكر كوت متنسجا للفية لفتآا عربو يباق أيالال

وْكُوالسَّنِيْ ابوُجعفرن مابُوبَر في كتابهم وُناخباد الرّصناعلي للتادم ان رجاد عا الالقا على التادم فشكا اليه دخلاً بظلمه فقالله أبزان عز مَعْق الظاؤم الْفِي لَهِ السَّمَّى صَلَ الشَّعلب والوما دعاها مطاوم مط طالم يلا تضَرُ اللهُ عَلَيْرِ وَكُمَاهُ إِيَّا فَعِي اللَّهُمَّ طَنُهُ بِالْبُلْوَطِنَا وَغُمَّ إِلْبَلَاءَ خَنَّا وَقُنَّهُ بِالْوَدَى قَنَّا وَارْمِيهِ بِيوْمِ لِامْعَادَ لَهُ وَسَأَقَّمُ الأركة كما فأبح مجمة وصَلِ عَلَيْ إِدا هُ إِينَا مِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاكْفِهَا أَنَّ الْمُ مُّنَّ والمِرِفَعِ فَكَيْدَةُ وَالْحِيْجِ فَلْمَهُ وَسُدَّفَاهُ مِنْ وَجَنْعَتِ الْأَصْوَا وَالرَّحْمِ فَالَّا تُمْعُ لِالْمِشَا وَعَنَا الْوَجُوعُ لِلْتِي الْقِينُومِ، وَقَلْحَابَ مَنْ حَلَطْلَما الْحِسَنُوا فِها وَلا مُكُلِّدُونِ صَدِّ صَدِصَدِ صَرِصَةِ صَدِ فَانَكَ تَكُفّاهُ الْفِئالَ اللهُ فَذَكِمُ المفِيد وحه القه فادشلوه عزالكاظم على المتلام دُعاء برعى بعلى الطَّالم فالتَّريَّذَ عَمْ سِنَّهُ وَهُو يْاعُدَيْهِ عِنْدَسِدَة وْوَيَاعَوْقِهِ عَدُنْ مَنْ أَخْرُسْنِي بِمِينِيكَ الْبَوْلِاسْنَامُ وَاكْتُمْنِي يُكِيلَ الَّذِي لَا يُرْاَمُ بِإِذَا الْفُوَّ بِزُوْمِ إِذَا الْحَالِ النَّهِ مِدِوْمًا ذَا العِزَّةِ الْمَح كُلُ خَلَفِكَ لَكَ ذَكِ لَنْ رَقِي كُوْرُونُ لِلْهُ وَيُونِ وَلَا لِي اللَّهِ وَانْفِعْ لِمِينَا وُوْزَكِ المُسْبِن احْدِينِ فَارْتَعْد فكناب الوسابل المالمنابل وخالاكان سبت وين بعض الكت تطيئ عاف شدية

صَلَّ الشَّعَلَيَّه وَالدَّوالْخَامْوُ بِالْمِيمِ عَلَيْه السَّلام وَاحْفَظُهُمْ مَعَكَ نَامَزُ السَّالسَّمَا وامالا يافة فاك القواليا المنظر فان فرزيك ماذكن صاحب كناب أزهزا لادباء عزالمتادفه لبالتادم اذا كفيت التبع فافرافي وخيبه ايزالكون وفل عَرَبْ عَلَيْك بغرغيرالله وتبزية مختوسك الشعكبر واليرويغ ببرسكمن بواؤة وبعزية علواناك طَالِبٍ وَالْهُ مُنْذِمِنُ وُلْمِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لِمَا تَغَيَّتْ عَنْ طَهِفِياً وَلَرَثُواْ فِنَا فَا تَأْرَيْهُمْ فِ وَعِنْ كِنَابِ نُزْهِزُ لادناء الصَّا فل إِذَا أُوسُ إِلَى تَخْعِيكَ نَامَنْ مِنَا لَرَافِيتِ إَنَّهَا الْمِتْ الوَقَائِالْدَيْرِ لا يُبَاوُن مِعَلَقٍ وَلا بَاعِيَ مُنْ عَلَيْكُمُ بِأَمْ الْكِنَابِ إِنَّ لا فُوْذُو وَ اَسْتُمْ كَانُ يَنْعَبُ اللَّيْلُ وَيُؤْبُ الْفُيْحُ عِلَا أَبَ وَفَيْ مَجْمَعَ البَّان المِطَبِّرةِ عَنَ النِّيصَ وَاللَّهُ اللَّهُ فالدلدكن متالبراغيب فأرمن لأبرسبعا ومالناان لاتتوكاع الهووة المستها سُبُلْنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى الْذَبْبُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَنْ وَكُلِ النَّوَكِيلُونَ على فدح فِهِ منّا وَثُرْفِل إِنْكُنْمُ اسْنُمْ إِللهِ فَكُ عَوْلِتُرَكُّ وَاذَا كُوْعَنَا ثُمَّ مِرْشُ لِللَّهِ خَلِعْ لِيثَاتَ مَا مُنَافِ شَاءَاللهُ مَالَى وَفِي كنارِ عَلِي الغِّوْعُ مِيْرًا عِنْدَمُلافاتِ الكلب العَفُور الْغَبِّرَو بِاللهِ و يَبْوُن وَلَاسَكُمْ مَنْ فِي السَّنوانِ وَالْمَ نَعْرِطُوْعًا وَكُمَّا وَالِّدِيرُ جَبُونٌ وَعِنْد مُلافاً الشبع لفك فبآ كؤرشول فوافض كم عزيز فك وماعيث مريع فك كمزيا لمؤرب وَ وَفُنْ رَجِمْ فَإِنْ فَوْلَا فَعُنُلْ صَبْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَتُ الْعَرْ الْعَظِيمِ إلَيْ وَعَنْ عَلَى المسْلَدَ مِنْ خَافَ الْعَرْفَ وَلْفَرْقَ فَلْمِهُ فَإِنَّ وَلِيْحَالُهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِنابَ وَهُوسِ وَكُلُ الصَّا يُحِينُ وَمَا فَذَرُوا اللَّهُ حَيَّ فَرْبِ وَالْأَرْضُ جَبِيعًا قَبْضُ لُهُ فِيمُ الْفِيحَةِ ۗ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَالسَّنَوَاتُ مَطُونِاكَ بِمَنِيهِ سُبِنَا مَنُ وَلَمَا لِأَعَا لِنَهُ وَأَخْرَ وَمَ فَا فَالْمِدَا بَنِيهِ وَالْمُوالِمُ وَلَمُ اللّهِ وَالْمُوالِمُ وَلَمُ اللّهِ وَالْمُوالِمُ وَلَمُ اللّهِ وَلَا مُنْ فَالسَّمُ مَنْ فِلْسَنَوَاكِ وَلَا وَمُوالْوَعًا وَكُرُهُا وَالْمِيْرِيُّ وَلَا مُنْ فَالسَّمُ مَنْ فِلْلّهُ مَا لَا مُنْ فَالسَّمُ مَنْ فِلْلّهُ السَّمُواكِ وَلَا وَمُوالْوَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

حَمَّ إِنْفَعَتْ الأَصْواتِ بِالقِياجِ وَصِلْ التَ وَاقْدَالْنَاعَنْ وَذَكِ الْمِنْ يُدَاتِينًا فَارشًا من اللقاء بزبادة في وَالْمُتَعِيِّ الْكَاظم على السادم وفد يرَّد كن انفاق في النعافة فكاب دَفع المُسْوم وَالاحزان عن على المالة المَّرِينَ فِلْم وَلَوْرَجَعِ طَالِمُه عَنْهُ فليفض المالة عَلَّفَتْ وَلِيَسِعُ الوُصُو وليُسلَّ يَكُفَ أِن وَتُجُولُ اللَّهُ مَّ إِنَّ فَلاَن بْنَ فَلَانٍ ظَلَمَى وَاعْنَدُوعَالَ وَنَفْبَ إِ وَامْضَى وَارْمَضَنِي فَاذَلِّنَى وَاخْلَفُهُ فَاللَّهُ مَ فَكُلُّهُ إِلَّنَفْ وهُدُدُكُنُهُ وَعِتَالِمِالِيَتُهُ وَاسْلُهُ لَهِنَكَ عِنْكُ وَافْطَعْ دِذْمُرُوا بْرَعْنَى وَالْمُأْفُو وسَلِطْ عَلَيْهِ عِنْدَةُ وَخُنْ فِي مَانْ مَنْ كَاطْ لَهَى اعْنَدُ عَكَ وَنَصَبَ إِوَامَضَ قَادُنُ وَاذَلُّ وَأَخْلَقُ اللَّهُ مُ إِلْ إِنْ عَلِيهِ لِيَ عَلِيهُ أَكُونِ مَا فَالْمِدْ فِا فَالْكُ أَشَدُ فَإِنَّا وَاسْتَذَنَّتُهُ لِلَّهُ فَإِنَّهُ لَا بَهُ لَمْ إِنْكَ اللَّهُ مُعَالَى مَهُ عَكُولِكَ ثَلَاثًا فَلْف وصَلَوْ الاستعذآء عنالصادف عليلت الام تكفنان أطل فيها الزكؤع والشيؤد تتضع خذات بعدالت المعلى الدن وقُلُ يادتالُهُ حَتَى يُفْطِع النَّفَى تُرْفِل السِّرَافلات عَادًّا أَلُولَ وَمُوْدَ فَمَا الْفِي وَقُوْمَ نُوْجٍ مِنْ هَبِالْ إِنَّهُمُ كَانُواهُمْ إَظْلُمُ وَاطْعَى وَالْمُؤْتَفِيكَذَاهُوى فَعَنَّةَ إِلَامَا غَنَّى إِنَّ فَلَانَ بْنَ فَلَانٍ ظَالِرُ فِيهِمَا ارَّتُكَّبِّني بِيَوَاجْعَلْ عَلَى بَيْكَ وَعَلَّا وَلاعَبْمُ لَهُ فِي خِلْكَ نَجِيبًا إِا أَوْبَ لا فَرْبِي وَعَن الْمِر المؤسني على التلام أمَّةُ مَنْظِلُمُ فلنوصَّا وَمُسَلِّى رِكُونِهِ وَمِطِهِ لِرَكُوعُهُ اوَتَجُودُهُمُ فَاذَا سَلَّمْ فَالْسَ الله مَ الْمُ مَا أَنْ مُنْ الْمُ مَن فَالْمُ مُن فَالْمُ الْمُ عِبْلِه النَّص وَذِكِ السَّيدا مجليل على مُنطاوسطاب راه فيكناب الدّوع المّرزاراد ان بكفيَّ عُرُقُ فلبُعَد الماطَاتِياة منالقه وبنظر المالدل وعيدب مخودان بريدان يكفيتن وتعيول أبود أحذكذ انتكون لَهُ جَنَّةُ مُن جَيلِ وَاعْنَامِ يَجْرِي وَيْجَيْنِ الْمُونَالُونُهُ فِهَا مِنْ كُلِّ المُّراكِ

حقى القط فقشيه فأنترته مدين حنايثر فرأى فمسامه كان فايلا ميلول تقليلت بغراؤ سونة لعِبَدِكَ احدى ذَكِعَىٰ الْفِيَ فِعَعَ وَالْدَىٰ فَكُوْ وَكُوْ وَيَهِمْ فَرَكِمُ الشِّفِي كُلُولًا لَذَ الدَّمِرِيِّ فَكَادِجَهُ فَا كَجُوانا مِّن فَالِهِ مُن الْهِيدَ لِالْفِينَ فَيْكُلْ يَعِيمُ مَّزَّ عَشَى اللَّم سنوالية ومفصد من رُمِيه العَمْر وكالهوم العاشر علِر عَكَمَ آبِ جَابٍ وَيَفُولَ اللَّهُ مِّ أَنْ عَ الحاض للخيط يَكُنُونا خِالسِّرَاقُ وَالفَّمَا لَيْرًا لَلْهُ \_ يَعَزَ الظَّا لِرُوقَالَ النَّاصُ وَأَخَالُطُلُعُ الْعَالِدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّا فَلَكُمْ فَا فَالْإِنَّمْ لَمُ يَلِكُمْ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَالِكُمْ فَا اللهُ مَن بِلْهُ سِرْبال الْمُؤانِ وَفَيْضَهُ بِعَبِسِ الرَّدَى عُرَفْل اللَّهُ أَضِيفُهُ عَنْ اللَّهُ فَاخَذَهُمُ اللهُ مَذُنوبُهِمْ وَمَاكَانَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَافِ فَاتَّدُكُمُ اللهُ مِنْ وَجَوْمَ السَّاعَ الله تقال وذكرا لطوسي تحلقه في تعين أنَّر كَان لَهُ عَنْ وَبُونِي مَلْ فَالْحَادُ الْعَالَى اللَّهِ النَّانين مِزَالِيكَ بَنُ الْأُولِيَيْ مِنْ صَلَوْعُ اللَّيْلِ اللَّهُ عَرَانٌ فُلَانَ مِنْ فُلَانِ مُرَفَّهُ نَقَ بِوعَرْضَ فِلْكَانِ اللَّهُ مَ فَاصْرِفْعُ فَيْعَ مِعْ إِعْلِيمَ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُمَّ وَقَرْب اَجَلُهُ وَاصْلَعُ أَنْ وَتَجَالُ فِارْتِ ذَلِلَ النَّاعَذَ النَّاعَةُ وَلَكُوالزَّعَ شَرَحَ فِهُ كَا بِهِ عَالِمِزْ ان وجلاً عنى اللي كم تن على التادم وجلاً بطلم وفعال الماصلين وكان عنها المغرب فاسجدوفل ياشدبدكا لخاال باعرز أذكلت بعز فانتجميع سرطن أتستو كالحقاية ألظه فَاكْفِهِ فَ وَأَنَذُ فَلَانٍ فِرَسْفُ فَلَمْ يَعْمُ لِلْهُ وَالْوَاعِيَّةِ فِهَ الْطَالِيةِ فَرَكُم هَذَا الرّوامة ايضااحَدُ بنداوُدالنَّفانَ في كاب دفع المستوم والإخران قفكر المفيد تحرلقه منزع الزوائد لهذه العبارة بإذا الفُوَّة الْفُوَّ بَرُولاذًا الْخَالِ الشَّهِ بِدِوْلاَذَا الْعِزَّةِ الْمَعْ كُلُّ فَلْمَاتَ لمَاذَكِ لَ كُفِهِ فَهِذَا الطَّاغِيَّةُ وَانْعَتِمْ لِمِنْهُ مِعْا بِرِالصَّادِفِعلِ التلامِ كُلُّ فَ بْنَعَلِ بْنِعَبْدالله بنعَبَاسِ فِالتَّحِيلَا أَنْفَالُوا الْعُلَقِ بْنَكْمُ يَرْضُكُ الْحَالَ الْإِسْاعَةُ

Allower To be a state of the st

المعِشُولَ اللهُ مَا اللهُ الل نَعَتَ سَعَيْنَةُ أَنْ سَنَعُلِبَ رَبِّهَا وَلَلْيَعْلِينَ مُعْالِبُ الْقُلْانِي مَهْرَفَعِينِ اللَّالِمَ أَوقَالً الجي كزون عَدُوشَعَدَ وظابَّةُ مُدْسَنِهِ وَارْهَ عَنْ فِي سَبَاحَيْنِ وَوَكَ لِي قَائِل مَوْسِهِ وكرشنغ بخفة ش كاسينه فلنا دكيت منع في اخيفا لالفوايج وتجزي عن ملاك الْجَوَا يِجِ صَرَفْ دَلْلِتَعَبَى بَوْلِكَ وَقُونَالِنَالا بَحْوَلِمِ مِنْ وَلَاقَيْ فَالْفَيْدَةُ فِي الْجَدِ إِلَّذِي احْنَقَوُ لِخَاتَبًا عِنَا اسْلَهُ فِي الدُّسْنَا اسْبَاعِنَا عِنَا رَجَاهُ فِي الْاحْقِ فَلْمَا أَخُرُ كَا فَالْ فَلْفَاسْتِيَفًا فِكَ سَيِّدِئَ ٱللَّهُ مُ تَخُنُ يُعِزِّنِكَ وَافْلُوحَتُ مُخَعِيدُلْدَلْكِ وَاجْعَلْ *ڵڎؙۺؙ*ۼ۬ۮٙڣ۪ڹٳؠڮؠ؞ؗۅۼڹٛٳ۫ػؾٵؽٮٵۅؠڔٳڵڵۿ؊ۏؙؖٲ۫ۼۮ؋ۼؽؽڡ۪ۼۮٷڂڣؽۧڰڴۄؙؽٟ۠ٮٛ۠ غَهْ فِي أَوْ وَيَرْحَبُهُ فِعَلَيْهِ وَفَأَ وَصِيلِ لللَّهُ وَمَاقَى بِالْإِجَابُرُ وَانْطِهُ شِكَابَى الْعَل وَعَرِّفُوعُمَّا فَلِيهِ إِمَا لَوْعَدُمُ الظَّلِهِ مِن وَعَرَفَى اوَعَدْثَ فِي إِجْا بَرِالْمُضْطَرِّيَ الْأَنْ دُى الفَضْ الْعَظِيمَ وَالْمَزِّ الكَّرِيمِ فَأَلَتْ مُعْرَقًا الْعَفْمِ فَأَاجْمَعُولَ لِلْهَ الفِّرَاءُ الكِناب بمؤنث وص بالتهدي وفي العتجفة التجاديز انتكان معطاء التجادعل التلام إذا التج على اوزاع مِزَالظَالِينِ مالا يحبُ عَامَن لا تَعْفَعَكَ وانْبا وَالْفَظَيْلِينَ وَالْمَنْ لا بَعْنَا إَجْ فِي مَصِيمُ إِلَى فَهَاداً خِالشّا عِدِينَ وَالْمَنْ قَلْهَ نُصْرُهُ مِنَ الْمُظَلُّومِينَ وَالسَّنْ مَعِدُ مَوْنُرُ عَنِ الظَّلْلِابَ فَدْعَلِّتْ بِاللَّحِ مِانَا لَهَى مِنْ فُلَانِ مِنَا حَظَّرَ عَلَبُهِ وَانْهُكُهُ مُنِي مِنْ الْمَجْزَبُ عَلَيْدِ مِطَرَّا فِي هُمْ يَكَ عِنْدُ وَاغْزُلُمَّ يَكِيلِ عَلَيْهِ الله المصر المفاع كم والم وخُذْ خَالِي وَعَلَوْ عَنْ الله عَنْ الله عَرَفَالَ وَافْلُولَ مَعْ عَنْ الله وابعله أغلانها المبي وتعجزا عنائيا وببرالله فتر آعل مخدماله ولاشوغ ك طُلْمِ فَأَحْدِثْ مَكَيْدِ عَوْفِهِ وَاعْصِمْنِي مِنْ شِيلًا فَعَالِدِ وَلَا يَجْعُلُونِ فِيلِ لِلهِ اللَّهُمّ

واصابرالكِبروله الزيتية معفاة فاصابها إعصاريه ونالافاحة وتنقل المقاعرفا الله مَطْمَا إلْبَلاَةِ طِنَّا وَعُمَّهُ بِالبِّلاَةِ عَنَّا وَانْبِيهِ بِيَجَانِ مِنْ يَجِيلٍ وَطَهْرِينَ الإسِلّ ياعِلُ العَظِيمُ الاثا ويؤمي كلِّن محون رئيدٌ تها أن شا واللهُ مع لذلك عِنْ ا اسْنِهْلالكُلْسُهم مَروقعن النّبيّ صَلّ الله عليه والمهمّ مَفُول ذُلكَ في اللّين لذالنّا والقالِنَة فَأَنجُع والافعلتَ ذلكَ في التَّهْزالِقَا في فَانْجُعُ والافعلتَ ذلك في الفَّهُ لِقَالَتُ يُجَعِ انشأة اللهُ لفال وَذكر مَعِه الله فكنا سِللُفَ بالمُجْتَنَى لَمُّ إِلَّا كانكلإنسان عَدُوْداخل يحت بهد بدلايات وَسُتحق للتَّفناتِ فليضُل ٱللَّهُ مَ اِنَكَ فُكَ فِكِنَامِلِتَالْكُرْمِيةِ وَصَٰفِ السُّيْحَةِ بِنَ الْعَدَامِيلُ اللَّهِ إِنَّنَا خَلَقَا اللَّهِ بَ عُنَايِئُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَكَيْعُونَ فِي الْأَرْضِ ضَاءًا أَنْ يُعَلَّوُا اَوْصِيَكُمُ وَالْوَفْعَطَعُ إِنْدِيهُم وَٱلْخِلْكُمُ مُنْخِلِا فِإِنْفُوْلِينَا لَا مُضِّالِلْهِ فَمِ وَإِنَّا فُلَانًا فُلْسَعَى فِي الأَسْفِ إِلْفَكَ فقلسنيعنا مناقا مذانح تيمليته ولامالغ كالمنظ فمنعيه وطلم العباد ومن بظرة بَنِمِ الْمُعَادِ اللَّهُ مِّ وَاَسْنَاحَقَ مِاقَامَةِ الْحَيْعَلَيْهِ فَعِيَّالَ لَهُ مَا يَسَعَِّقُهُ وِالفَا اللَّهِ عَلَيْهِ أصرَعِكَيْهُ اللَّهُ مَ فَفَافُكُ وَمَنْ بُعِ عَكِيهِ لِيَصْرَدُ الله وَعُلْدَ وَلا يَجِيعُ الْمُكُر التِّيعُ الإباهْ لِهِ وَقُلْ وَمَنْ لَكَ فَإِنَّا لَيْكُ مُ فَإِنَّا لَكُ مُ فَالَا مِنْ اللَّهُ مَّ وَفَلَا خِمَّتَ فَ فَلَانٍ مِثْكُهٰذِهِ المِتَعَابِ وَقَدْاَ حَاطَ بِرِحِكُمْ هٰذِي الْأِيابِ فَعِيِّ لِأَيْ ذَنَ فِحَصْلِ كَلْمِا وَقَدًّا وَإِبْرَامِهِ اوَالْمِصْلَ مَهَا لِهُوَ مُلِكَ الْعَالِمِ وَقُدْرَنْكِ الْبَاهِمَ وَاجْعَلْهُ عِبْنَ فِي الدُّنْكِ والأخِيْ وَدُكر دمُهالله في كنابر مُنج المتعوات عَزْعل بن يفطين الدفال أفي الخراللا الحتن مؤسى بزجغ غياعلهما السكلام وعذن جناعذ المكنينية عباعزم عليد مؤسى بن المهمك تفافية ففاللاهل بدمائزون فالوائرى أنتبا عدوية وأن تغيب

ان يكفيشهم

ومن اللهيع

ارفلانام

مرياء مرايا دُولون

له احلُبِيتِه إِنَّا مَوْفَادُ

5

مِنْهَبِيدِا تَفَاصِينا بِيدِا تَعَلَّمُ السَّنَقَزَا وَاسْتَوْدَعَنا وَتَعَلَّمُ الْفَلَيْنَا وَمُفْوِينا فَ يترَاْ وَعَلَانِيَّنَا وَتَقَلِّعُ عَلَى نِيَانِنَا وَجُيطُ بِفِمَا أَوْفَاعِلُكَ عِِالْمُنْ يَعِالُمُ فِيهِ ومغرقاك بالنطيئة كمغرفاك بانظهر كالاينطوع نك فالمزامو ياكلا تشيير دُفِيَاتُ حَالَمْ يِنَ حَوَالِنَا وَلَا لَنَا مِنْكَ مَعْقِلٌ عُصِينًا وَلَا مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ مِنَاوَلَامِنَاعُ الظَّالِمُ مِنْكَ يِبُلُطَانِرُولَا يَجَاهِدُكُ عَنْهُ جُنُودُهُ وَلَا مِنَالِبُكَ مُعَا يمنعير ولايعا ذلت منع زنيكم أن منديد الزين السماك وقادر عكيها ين تجافعااد المظائوم ينابك فتوكل المفهو ويناعلنك ورجحه النيك يشنغيث ملناذا خذيك المغيث فكسنف فخلتا فافع تعتنه التصر فكابؤه ليتافانفت الأفيسية وتطافظ إِذَا أُمْلِقَتَ عَنْهُ دُوْمَ وُكُوا لِمُرْجَدُ وَمَصِلُ النِّكَ إِذَا خَجَبَ عَنْهُ الْمُأْولُ الْمُثَا تَعْكُمُ مَا حِلَّ بِهِ قِبْلُ إِنْ يَشِكُو اللِّيكَ وَتَعْرِفُ ما يُضْلِحُهُ قَبْلُ أَنْ يَنْعُولَ لَهُ فَلَكَ أَخَدُ سَمِيعًا بَصِيرًا لَطِيعًا جَبِيرًا ٱللهُ وَأَنْهُ فَاللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْكَ وَعُلَمْ تَصَالَتُكَ وَخَالِكِ قَلَدِكَ وَنَا فِيهُ كُلِكَ وَمَا ضِي مِنْ إِنِكَ فِخَافِلَ اَجْمَعِينَ شَقِيمٌ وَسَعِيدِيمُ وَتَرْهِيمُ وَهَاجِرِهِمُ إِنْجَعَلْتَ لِفُلاَ رِبِنِ فُلانٍ عَلَى فُلْدَةً فَظَلَمْنِ هِا وَبَغَ عَلَى مِكَا فِا أَوْتَعَرَّعَ أَيُلِظًا التعاقبية لِدِّعَ خَلْنَهُ إِنَّاهُ وَيَجْبُ رُغُلُ مِمْلُوحًا لِبِالْتِي حَمَّلُهُ اللَّهُ وَعَنْ إِمْلاَ وُلِمَا لَهُ وَالْمَعْلُ الْحِمْلُ مَنْهُ فَفَصَدَ فِهِ بَكُنْ عِينَ فَعَنِ الصَّبْعِلَتِ، وَتَعَلَّدُ فَالْجَيْضَ عَفْ عُمِ الْحَيْالِهِ وَلَوْأَفْرِتُ تَوَكَّلُتُ فِي شَامِرُ عَلَيْكَ وَتُوعَلَّهُ لِمِعُوبِ إِلَى وَحَذَّرُ لَهُ سَطُوْفًا كَ وَخَوْفُنُهُ فِمَنْكَ فَطَلَ كلاق المُعْمِينَ مَنْ مَعْمِينَ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا الللَّهِ اللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا انْزَجُرِعُنْ ثَانِيَةٍ بِإِلْ فَالْكِيَّةُ مَّالَدَى فَ غَيْهِ وَمَنَا يَعْ فَظُلْمِ وَجُ فَعُلُوا مِرْفَأَتُ

صَلِّعًا يُحَيِّدُ وَالدِّوا عَلِفِ عَلْدَ عِنْ وَحَاضِقَ تَكُونُ مِنْ عَنْظِي بِيشِفَا أَوْ وَمَنْ حَقَعَلَيْهِ وَفَآهُ اللَّهُ مُ صَلِّعً فَهُمَّ وَالروعَ وَخَرِي اللَّهُ وَلَا عَفُولَةً وَأَبْدِ لِهِ وَعَلَى اللَّهِ بِدَحْنَكَ تَكُلُّ مَكُنْ وَجِلَلْ وُنَ تَخْطِلَتَ وَكُلْمَ ثِينَا إِسَلَا مُعَمِّوْجِدَنْكَ اللَّهُ مَّ تككأ كفشا ليتأن أغلم فتينى فنان أغليم اللهشة لااخكوا ليكة يسخاك والإ استنهمين بإكيج نبلة خاشاك فضالي كانحتم واليروص لدفاك فينوجا بروافي شكأ بالتغييه واللهسة لانفنيتي بإلفت وليزاضا فات ولانفتينه بالأمن مزنا يكاولة فيعتر عَلَظُلْمِي كُمَا عِمْ وَعَرِفْهُ عَتَاظَيهِ إِمَا وَعَدْتَ الظَّالِمِينَ وَعَرَفْتِي الْوَعَدْتَ فِي إخابزالنُ طَهِيَ اللَّهُ مُ مَلِّهَا يُحَالِمُ وَقَعِبْنِي الْمَتَوْلِمِ الْمَصَالِمَ الْمُعَالَةِ ا تَصْبَى بِالْخَذْفَ لِم وَيَخْ وَالْمَدِ فِي اللَّهِ عِنَافَةً مُ وَاسْنَعِ لَهِ عَلِاهُ وَاسْكُمْ ٱللَّهُ مَرْقِانُ كانتيائيرة لمعينكة فهنأ خيل خذب وتزليان نفيناج متنظة بمالم تؤجرا لفضة فأفيح انخفيغ فصَّالِ وَأَكُمُ فِي أَلِدِ وَأَيْلِ فِي مِنْكَ بِنِينَهُ صِادِعَةٍ وَصَابِرِ ذَا ثُمْ وَاعِدُ فِي مُوْوَالَّتُ وَصَلَعِ الْمَالِيُ وَمِ وَصَوْدَ فَعَلْمُ مِنا لَمَا ادَّثَن لَ إِن فَوَا لِي وَاعْدَ دَنَكِتُ مَيْ جَمَا لَكَ وَعِمَا لِلِهَ وَاجْعَلْ ذَلِكَ سَبَبًا لَفِنَا مَنَّى مِا تَصَلَّفَ وَثُمَّةٍ فِي إِنَّتَكُونَ الهبن رَبِّ العالمَينَ إِنَكَ دُو الْفَصْ الْعَظِيمِ وَأَنْ عَلَى كُلِّ شَيٌّ فَهِ بِزُودَكُم ابْطَاق فنهجه اتهنكا القفآة دعا بالهادى على التادم على المؤكلة المدينة المفالف ويتم دعآء السيف ويتم وعآء المأف الضاف في بيست مرالله الخزائج الله ممّ إِنَّكَ النَّهُ المُنعَزِرُ فِالْكِبْرِيلَ الْمُنعَرِدُ فِالْمُعَا وَالْحَيُّ الْقَبَّوُمُ الْمُفْتَدِدُ الْقِبَّ الَّبْعِلَاالِهُ الْأَانْثَانَاعَبُ لَا تَوَانْثُ رَفِيظُلَتُ نُعَبِّي عَاعَنُونُ بِإِلَا وَلَيْعَا النَّكَ مِنْ فَنُونِهِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنُ غِزُ الدِّنُونِ لَمَّ النَّاللَّهُ مَنْ إِنَّ وَفَلَانَ بْنَ فَلَان عَبْلًا

المنظمة المنظ

South of the party of the control of

وماضي كمك وفأفافة تنات

يَنْفُ لُعَنْ عَظِيمِ الرَكِيهِ فِي صَلَ اللَّهِ مُعَاجُهُ إِقَالُوا وَافْعَ ذَلِكَ فِظَلِّيهِ السَّاعَذَاتُ أَ فَوْلَ الْذِينَمُ يُلِا اللَّهُ الْمُنتَ مِهَا عَلَّ وَتَكُه بِرِعَمْ وَفِكَ الْذِيضَعَ لَهُ عِنْدِى وَالْإِنْكَانَ عِلْكَ بِعِنْرَذِلِكَ مِنْ مَقَالِيهِ عَاظِلْمَ فَاذِّلْتَ لَكَ بِانَاحِرَلِمُظَلُّومِينَ أَلْبُعْ عَلَيْهُمْ لِخِالَةً وغونه فضلّ عَالَيْ عَلَيْهِ وَخُرُنُ مِنْ مَاسَيْهِ إِخْذَعَ زِينُ عُنْكِيدٍ وَالْجَاهُ وَغَفْلَكِ مُلكَهُ كُلُّ كُنْ فَوْفِرَقَ انْضَانَ كُلُّ مُنَّ قِيواعِنْ مِنْ فِيَنَا مَا لِقَى أَرْجُنَا بِلْهَا مِا لَكُرُوانَعُ عَنْهُ سِرْ لِالعِيْلِ الَّذِى لَمْ يُجَانِهِ بِإِنْ إِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِكَ الْهُ وُلِنِ الْخَالِيَّةِ وَابِنُ يُلِمُ مِلْ الْمُعْلِلَةِ وَاخْدُلُهُ بِالْحَاذِلَ الْقِرْفِ الْبَاغِيَّةِ وَاجْتَرْ عُن والْبَرْمِلْكَةُ وعَفَاكُمْ وافطَعْجَنَ واطَفِي نَان واظْيِرِ اللَّهِ وَالْفِيرِ الْمِقَ مَنْ أَوَاهُ مِنْ سُوفِةُ وَجِبُ سِنَامُهُ فَادْغِ إِنْفَ أُوعِيلُ خَفَهُ وَلَا لَكُعُ لَهُ خِنَّهُ إِلَا مَنَكُمْ اللهِ عِلْمُ أَيْ فَصَمْهُا وَلا كُلِدَة جُنِعَة الْخِرَة فَا الْأَفْرَقُهُا وَلَا فَأَمْدُ اللَّهِ وَسَعْمُ وَلا كُنا أَلِا وَهُنَّكَ وُلاسَبِ الله فَطَعْنَهُ وَالِينَا انْضَانَ وَجُوْدَهُ وَاعْوَارُواجِبّا وَا وأذخا مَنْعَبَادِ بِكِبَعُدَاثُهُ لُفَ يَوضَتَى عَدَاجْمِنَاعِ الْكَلِمَةِ وَمُقْنِعِي لِرُوْسِ بِعَدَالظَّهُ عَلَىٰ كُنِّزُواشْفِ بِرَوَالِ إِنْ إِلْفُلُومَ الْغَيْلَةَ وَالْمُشْتُ اللَّهِفَ وَالْأَمْةَ الْمُعَيِّنَ وَالْبَرِيِّذَ الصَّايِعَدُولَدُ لِيبَوِّانِ الْعُلُودُ الْعُطَّلَةُ وَالشُّنَ الْمُهْلَةُ وَالْمَخْكَامُ الدَّافِيُّ وَالْمُعَالِمِ إِلْمُعَيِّنُ وَالْأِيانِ الْمُحَوَّرُ وَالْمُدَادِسَ الْمُعْمِينَ وَالْمَادِبِ الْجَمْنَ وَالْسَاجِد الْمَذَلُومَةُ وَأَنْفَيْعُ بِإِلْحِنَاصَ أَلْتَاعِبَةً وَأَدُوبِ إِللَّهَ وَالْآعِبُ وَأَلْمَكُنَا وَالظَّامِيَّةِ وَارْح بِإِلْافَدَامُ لِلنَّعِيَّةُ وَاظُرْقُهُ بِلَيْلَةِ لِالنَّفْ َ لَمَّا وَبِنا عَزِلامَ مَوْى فِهَا وَبِكُبَّةٍ

فحطفنا بزنزاة عَلَيْكَ مُاسَيِّدِي وَتَعَرُّمُ الْحَطِيلَ الَّذِي لازَدُهُ وَعَنِ الطَّالِمِينَ وَقِلَا أَكْثِراتُ بناسك الذى الاتغيي فعي الباجين فها الكأ الاستيدى سنضعف في بكتبر سلقناا عَنْ سُلْطَانِرِسُ لَنَكُ يَبِينَا أَجْمَعُلُوبُ مُنْفِي كَلِيُعَضُّونِ وَجِلْ خَاتَفُ مُرْوَعُ مَقْمُودٌ قَدْقَلَ مَبْرِي وَضَالَفَ حِيلَتِي الْفَلَقَ فَعَلَ الْمَدَاعِيدُ الْإِلاَكَ وَانْ تَرْفَعَتَى أَيِماتُ ظُلِيرِوَخَذَلَهُمْ رَاكِنَصْرُهُ مُنْ عِلَاكَ وَٱسْلَمَ مَنْ مَلَقَتْ بِيرِنْ تَعْلَلْكُمُّ أَسْتَسْرَكُ يفيج فأشادة كأزار توب فالتيك واسترشند فكديها فكرنك الأعكيك فجعن الِنَكَ يَامُولا وَصَاغِرًا وَاغِمَّا اسْتَكِيمًا طَالِمًا أَمَّ لِافْتِ كِلْ يَعْتِدُكُ وَلا خَلاحَهُ الأبلِئَ أَنْجَرُ وَعَدَلَتَ فِي ضُرُنِّي وَلِجَا بَرُدُعَا فَى فَإِنَّا فُلْكَ تَبَارَكُ وَقَالِكَ وَقُولُكَ أَخُو الَّذِي لا يُرْدُ وُلا يُبَدِّلُ وَمَنْ عَالْتَ عِينُ إِلَا عُوفْ بِإِثْرُ وَفِي كَنْ وَلَيْصَرُمُ اللهُ وَقُلْتَ جَلَّ شَافَاتَ وَنَفَكُ سُنَا مُمَا وَلِكُ أَدْعُونِ إِسْجِيبُكُمْ فَهَا أَنَا فَأَعِلُ الْمُرْتَبَقِيدِ لا مَتَ عليَك وكيفنا من أبرواسن عليه وللشبي فسَرِع العَيْدُ والشَّيْبُ كَا وَعَلَّا يامزلا بخليمنا ليبعاد والخ لأعلم استيدعات لذبوتا تننقيه فبهميزا لظا ليطفأو وَانْيَقَنَ أَنَّ لَكَ وَفَكَ أَنْ فُرُهِ مِينَ الْعَاصِيلِ الْعَصُوبِ لِلْأَنَّهُ لايسْبِفَكَ مُعَانِدُهُ لإجراج من فَبَضَيْكَ مُنَابِدٌ وَلا تَعَافَ فَلَ فَآتُ إِ وَلَكِنْ مَتَعِي وَهَ لَعِيلَ إِبْلُعْنَانِ لْجِ الفَّبْرَعُ كَأَنَانِكَ وَانْفِظَارِ يَمْخُلِنَ فَعُنْدُمُنْكَ فِاسْتِيدِعِ وَمَوْلاَ فَقَقَكُ لِيْدِي قُدْتُ وسُلطَانُاتَ عَالِبُ عَلَى كُلْ سُلطانٍ وَمَعَادُكُلُ أَحَدٍ إِلِنَاتَ وَانِ أَمْهَلُنَهُ وَرُجُوعَ كُلِطًا لِم التَك وَانْ أَنْظَرْ شُرُو وَلَا أُحْرِينِ السِّيِّيِّ مُع حِلْكُ عَنْ فُلَا يِشْ فُلانٍ وَطُولًا إِنَّا فَكُ لَمُكُ الماللَّتَ إِنَّا هُ وَكَادَ الْقُنُوطُ يُسْتَوْلِ عَلَى لَوْلَا النِّقَةُ وَالْبَقِينُ بِوَعْدِكَ قَانَ كَانِ فَعَنَا

يَافِيْ مُغَلِّنُومُ مُغِلِّنِهُ مُغِلِّنِهِ

道"

جَلَّالُتَ

حِلْكُ

بكنام

:00

فرِّج هَى إِكَاسِنِهُ عَلَيْ إِنَّهُ الْكِيْفَ ضُرَّى وَاعْلِبْ لِي مَنْ هَلَّهِ فَالِمَّا الْأَرْمَ فَالْ يِعَرُدُ للهُ الذِّينَ كُمْرُواْ بِغِيظِهِ لِمَ لِيَالُوا جَرًّا وَكُفِّ اللهُ ٱلْمُؤْمِنِ بِيَا لَقِنَالَ وَكَانَاللهُ وَيَّا جَمِرًا فَاتِّدُنَا الَّذِينَ السُّواعَ لَهُ عَلْمُ وَالْمَبْحُواظَاهِمِنَ النَّا فِي لَامْزِلِ فَصَهْ بِي عَلِيكَ لَك حِاللَّهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ قَلِ اللَّهُ مَمَّ اللَّا الْمُلْتِ مُؤْلِلُلُكُ مَنْ دَمَّا أَوْ وَمُنْعُ الْمُكَ مِمْزَتَا أَوَتُعِرَّهُنَ مَنَا أَوَنُولُ أَنْ تَا أَمْدِيلِتَا كَيْرَانِكَ عَلَى كُلِّ مُعْظَمْهُ وَلِي اللَّيل فيالنَّهٰ الروَقُ عِجُ النَّهَا لَ فِي اللَّهُ لِ وَتَخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَتَخْرِجُ الْمَيْفَ وَأَخْرِجُ الْمَيْفَاتُ مَنْ أَشَاءٌ بِعِبْرِيابِ اللهُ الْمُرَاللهُ الْمُرَاللهُ الْمُرَاللهُ الْمُرَاللهِ مَعْلُ الْمُرْتَمِ لِعِلْم وذرًا يعظِهُ عِنْ عُلْ النَّاطِمِ مِنْهُ وَلا يَجِدُ احَدَّمْنُهُ إِنْ عَلْمًا اللَّهِ عَلَهُمُ السَّالِيم مُمَّرِّة إِنَّ أَعِرِّطُفُ انِهِمُ هَالِكِينَ لِفُ لَاعُودُ بِرَتِ الْفَكُومِينَ شَرِّمَا خَلَقَ وَمَرْضَرَ فَاسِفٍ إِذَا وَقَبَّ وَيِن مِّرِ النَّفَ أَنَا فِي الْعُفُدُونِ مُرْجَادِ إِذَا حَدَدُ وَيَعْلُ الْعُودُ يُرْجِ النَّا مليا التابر إله التابر بن تراكوسوا الخاس الذه كوسوس فمري والناس الخفة وَالنَّاسِ الْفِلْفَجُنَّى إِلَىٰ الْمُنَا يَجْمِيمُ مِنْ السُلْمَ عُلِمِينَ فَهُنَّ مِنْ الْمِينَ مُعْرُودِي بِالمَّلَقَاكِ بِالذَّامِ إِن الْمُسَادَي إِلنَّا رِعَالِيَ أَرْجُرُهُمْ عَنْ الْحُرَّاكُ مُونُولُ وَالْمَا الْمُ نَبْ طُوالِلَ وَلا لِلَهُ وْمِنِ مِنَّا الْبَوْمَ عَنْهُمْ عَلْهُمْ عَلَا فَاهِمْ وَتَكَلِّمُنَا ٱلْمِيمْ وَتَشْهَا ٱلْصُلِّمَةُ عِنْكُ الْمُؤْمِدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مَنْ مَنْ الْمُنْ المُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مَنْ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّا لِ وحرسنيا لأنسن وخصمن لاخفاق لإلايا اعلافا اللغم بالييم والمعبز فالمناوف كالم بنولوا لأشباج وبينكة أؤخياج ألوصباج ويتفديرلية لم باقهرب فالغلة والرظ اكفنى شَرَّمَنْ دُبَّ وَشَوْ فَيَخَبَّرُ وَعَتْا اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِبُكُلَامْ لَمْ أَمْنُهُ فِالْإِبِ فَصُرْحَالَةِ وَفَعْ فَهُ إِن إِذَا جَآءَ نَصْرُ لِللَّهِ وَالْفَتْحُ إِنْ مِنْ مُرَاللَّهُ فَلَاعًا لِبَالْكُمْ كُذَ الله لأَصْلِمُ إِنَّ

لاانفاس من القضائية ويتنز الإفالة بنها والغرج بمرار وتنفون بهدة وارو بطفنات الكرى وتفريق المنفاس من المنفاط وقد المنفر والمنفرة والمنفرة

المن كالتعاينا مها الله

مار المار الم

نَجَنْهُمْ مِنْ الْمُواللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُولَهُ لِوَلِدُولَهُ كُنْ لَهُ كُفُوا آحَدٌ وَعَالِمُ سَمِ المكنون المنقض المرود بين الكاف والنون وبإيد إلغام والمكنون الموي كوك ينا الكُونُ مُثَلَّانَ بَكُنُ ٱلْلَكُ بِينِ كُلِّ الظَّرِينَ الْعَبُونُ وَخَفَقَتُ الظُّنُونُ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنَايْدِيهِمْ مَنْ اَوَيْنِ خَلْفِهِم مَنَا فَاعْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ الْمُبْغِيرُونَ وَكُفَّى إِيلَا وَكُفَّى خَنعَ لِنُورِهِ كُلْجَبَارِ وَجُدُلِي بَنِهِ إِمَالُ الْأَطْارِ وَهُدَوكُندَجْمِيعَ لَا شَرَاحِ السِمِينَ غاسين خاسيعين ليكسنا وركت العالمين تحكب عنى المونجتاري الموا وواسترفي التنع يَرَالتَ اَوْصُلاَ لِلْمُنازِلِ وَالقِيَادِ وَالْمُنَيِّينِ بِإِلَا سُعَادِ وَالْبَادِذِينَ فِي أَظْهَادِ المهالي عبينكم وتدم ككم معاش أنجز فالإنس والقياطين واسماءالله المليانج تباد العظيم لفنه الفالخ لين كأيني مفتداد لائذ دكه الأنضاد وهو مُندلة الأنضار وهُوللطيف أنين لاسطالك مميعا وزمواع فالغران الميين وعظيم اساة وتبالعالم والاملجا لوايد كأولاتنف ذليا يدكرولا متنف ذليان يأن يزكف والتسبيط ونزاع الميطوق روَاجِوالغَيْطِمَ اللَّهُ مُنْ وَيُعْرُطُالِهِكُمْ مَنْوَنْ طَلُونٌ وَشَاحِ عَزِكُرُمُنَّكُ فاستبيلوا خبانا وتترفوا سنانا وتواقعوا بإسما واللواتوانا والله أغلب وهوظا وَالِّنَهِ يَرْجِعُ كُلُّ يَعُ وَمُوَاحَكُمُ الْعَلِيمُ الشَّالِعُ للصَّادِثُوعَ اللَّهِ مِنْ إِنْ السَّلَعَ دُسُون اغاذفة قاذ الستجرُّ بيعِنْ الشَّمَانِيرَ إِجَادَةً وَإِنَّا اسْتَعَثُ بِعِنْدَ النَّواتِ إِعَاتَهُ قاداً استَنْضَرُ بِعِلْعَدُ عِنْصَرَفِ قَاعَانِي اللَّهُ مَا الْمُفْرَعُ وَانْ الْفَقْدُ فَافْعُ عَقَى أَدَادَ فِي الْفِيلِ لِمِ مَنْ كَادَفِي إِسَ فَالَانِ مِنْ مُخْلِفَ قَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ كُمُ اللَّهُ مُعْتَى فَكُ وَ اللَّهُ وَ الظَّالِهِ فَا اللَّهُ الْوَطَّا مِنْ الْعَوْمِ الْعَاسِمِينَ وَإِسْ يَخْفِهُ وَكَامِنَ الْعَوْمِ الْعَالِمَةِ

وَرُسُهُ إِنَّ اللَّهُ قَوْعٌ مُرَرٌ المِّن مَنِ استَجَار إللَّهُ لَا تُوكُ لِا فُرْعٌ لِإِنْهِ الْعِكَ لِعَظِيبِ التَّالشُ لِحَسْنِطِينِ لِللَّهُ مَ إِلَى مُعَمَّلَ بَنِ الْعَرَيْطِ اجْرُورَوْمَ وَجَرًّا مَعْرُلًا الدَّا الْتُوَّةِ وَالتُلطَانِ يَاعِلُ الْمُكَانِكِيْنَ أَخَافُ وَانْتُ أَسَهِل وَكَيْنَ اصْامُ وَعَلَيْكَ مُتَكِمًى تَغَطِّهٰ مِنْ اعْلَالِكَ بِسِنْ لِسَوْا فِيغُ عَلَى مِنْ صَبْلِةَ وَاظْمِرُهُ فَكَلَ عَلَا أَنَّى إِثْرِكَ وَايِّدُ ف بتضراع الذائ اللجأ وتخوك الملخ أفأجع في امزام في فرجاً وتخرجاً بالخافي اله لأنحرم مِنْ اَتَخَابِ إِنْسِيلِ وَالْمُرْسِ لَكَلِيمُ عَلَيْ إِلَهُ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ اِلتَّكِيلِ ٱللَّهُمَّ وَإِنْ مَنْ لَكَ الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّوآ إِوَ النَّصْرَعَ لَى كُونَاءَ وَالنَّوْفِي لَا التُّبُّ فترضى بإله تن في السَّنوان وَلا يُوواله بَهُما وَساعَتُ الذَّع مِيَّاسْتَكُم وَما أستغفى ويلتاسنتنفى وعليك أقتكل فسيكفي ليكثم الله ومكوالتميع العابيم المالع مُسْبِن مَكِنَال الله يَاسَ مَنْ أَنُرُ الكِفائِدُ وَسُرَادِتُه الرَّعَائِدُ مِاسَ هُوَ الْعَائِدُ والنَّها يَدُ ال صادفالتو واليتو من والفراض عنى دية العالم ين أنجي فالون آجمه بألاشنباج التُفَارَينَيْدِ مَا لِمُ مَناآوا لِيُزِيّانِيَّةِ مَا لِالْأَلْجِمَا لِيُفُونَا يَيَّةِ وَبَالْكُلُوا لِلْفِيَّالَّةُ وَعِانَزُكَ فِي لَا لَوْاحِ مِنْ جَلِينِ أَكُومِنَاجِ اجْعَلْهَا لِلَّهُمَّ فِي مِنْ لِكَ وَفِي فَلِي كَفِي لِكَ وَفِيتُراتَ وَفِيغِظُتُ وَفِي كَنَامِنَ كُلِ شَيطًا بِما دِدِ وَعَدُةٍ وَاصِدٍ وَكَنْتُمِ مُعِيادٍ وضِيْكِوُدْ وَمِنْ كُلِّحاسِدِيدِيسِ إلله اسْتَشْغَيْتُ وَيشِم الله اسْتَكُفْتُ وَعَلَى اللهِ عَنْ وبراسنعنك والكواسنعدني فكل لخطاليظم وغاش عشم وطاد فيطرق وذام نج فالله فيرك فظ فطا وكوار م الراجين الخاس التفاح على ليتكر يشم الله السلعيث مَ وَالْفَهُمْ مِن كُلِطًانِ وَمِيشِمِ اللهِ اسْجَدَا وَمِياعِنْ مَن وَما تَوْفِي فِي الْإِللَّهِ عَلَيْمَ وَالْيُوالْمِيا اللَّهُمَّ بَغْنْ بْزِكْلِهَا دِنْ مِسْلَ مُهُ لِنَا إِغَالِ فِي أَوْسُهِ ادِنٍ وَمْزِكُ يُكُلِّ مَكِيدٍا وَضِيّا وَحاسِمَيَّكَ

واعتقين وتخفنن بالترويك تتقق ويطه ويبلت ويطس ويجر كجمعت ويب وَالْفُرْانِ الْجَيذِوَالِمُّ الْمُسَمَّلُونَ عَظِيمٌ وَاللهُ وَلِيمَ وَفِعُ الْوَكِ لُا مِلْحِعْ عَلِيها فِي عَلِيهِ إِنَّا لَمُ وَإِذَا فَرَانَ الْفُرْانِ تَجَعَلْنَا بِينَكَ وَبَيْنَ النَّبِينَ لِا بُونْسِنُونَ بِالْأِجْنَ حِيامًا مَسْنُونً وجَعَلْنَاعَلَى الْمُعْ يَمْمُ أَكِنَةُ أَنْ يَعَقَرُونُ وَفِلْذَانِمْ وَقُرَّا وَافِرَا فَإِنَا لَفُرْانَ فَاسْفَعِنْ بالله مِزَاليَّ عَلِينَ الرَّحِيمُ المِّرُكُ السُّلُطَانُ عَلَابُنَا النَّعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْوَلَاكَ وَكُلُّ عِلَاكُ مُ اللَّهُ عَلِيهِ عَلَم عَلَى مِنْ مِنْ كُلُّ عَلَى اللَّهِ فَالْوَحْدُ اللَّهُ الْعُلَاكِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ا جَمَلَ اللَّهُ لَكُلِ يَتُ فَذُمَّا مَّنَا رَاتَ اللَّهُ إِنْهِمَ وَاسْعُهِ لَ وَانْعَاقَ وَمَعْفُوبَ رَبُّ أَلَا اللَّهِ وَ مالك المنافل فَجِبَادُ أَجَبَارِمَ وَمَلِكُ النُّهُ الْمُنْ وَالْمَ فَي مَتِانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱلْهِنْهِ عَافِينَاكَ وَاذْرَعُ فِصَّلْمِ مِنْ فُرِلِدُ وَاخْبَا فِي مِنْ عَلْقِكَ وَاحْفَظْنَ فِي لِيلِ وَمُهَادِ بِمِنْ لِكَ قُلُ مَنْ يَكُ لَوُكُمْ بِاللَّيْ لِ النَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا كافيًا وَمُعِيًّا وَمُعَافِيًّا فَإِنْ فَلْ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوعَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَهُورَبُ الغرش ليقطيم القاني خللع كالمقاقية الماكمة الماكمة المالية الم يقبني فغالبر جريج تؤجيدى وخجي سطواب سرى وشغره وبنزى وتخفخ وكم فكميم فَلِي عَجَادِج عَلِي بِإِنْكَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّا المُلْ اللَّهُ وَجَاءُ أَنْجَا بَنْ وَمَلِكُ اللُّنا وَلَا فِي أَوْلِ الْمُلْتَ مُنْكُ أَوْ مَنْوَعُ الْمُلُدِّ مِّنْتُ أَوْتُعِرْمُ رُصَّا أَوَلُولُ مَنْ تَنَاآ يُسِيلِ أَنْجُرُ إِنَّا نَعَلَ كُلِّ إِنَّى فَهُرُنُ ثُوجُ اللَّهُ لَا إِلَّهَا رِوَتُوجُ النَّهَا مَفْ اللَّهُ إِل وتفي المي مَنَاليَدِ وَعُنِي السِّبَ مِنَا تَحِي وَ مَنْ لَا عَامَ اللَّهِ مَا مِنْ إِلَيْهِ مِنْ الْمَعْ وَمَنْ لَا عَلَى مَا اللَّهِ مَا مِنْ الْمُحْدِدِ اللَّهِ مَا مِنْ الْمُحْدِدِ اللَّهِ مَا مِنْ الْمُحْدِدِ اللَّهِ مَا مِنْ الْمُحْدِدِ اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيْمِ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِي م وافهرفاهرى ومن أدادنه بيرسيطونات واخباني مزاعلاقي فيسترلتهم بممسي فَهُ لِايَجِعِونَ وَجَعَلْنَاسُ بَيْ إِيْدِيهُ سَنَّا وَيَنْ خَلِفِهُ سَنَّا فَأَغَنَّهُ فَالْمُفَعُمُ لا يُطِ

عِمَنْ يَغُونُهُمُ مَّا مِنَالِعُومُ الكافِرِيَ عَجِمْ وَالْفَلْقُ وَاعْلَالُتَ مِاسْمَانَاكَ بَالْحَرْنَا عَجَمْ التَّجِلُ لمهمك من تعوَّة بالفران واستجاد بالرِّيم التَّخْنِ الرَّحْنُ عَلَى العَرْسِ اسْتَوَى إِنَّهَ الْمُرْدَدِ كَنْدِيدُ إِنَّا لِمُفْوَدُ إِنْدِيكُ وَهُو الْعَمَوُ وَالْوَدُودُ وَلَدُوالْعَرْشِ لِلْحَادُ فَعَالُ لِلا مُرْمِدُ قَالُ نَوْقُوا فَعُنُلُ حِبْ الله الله الله الله وعَلَيْه وَتُوكُّلُ وَهُورَة بَالْعَرْشِ الْعَظِيمُ الفّا فِل كَاظِ على السّاد يُعَكِّلُ عَلَا يُحِي الَّذِي لا يَمُونُ وَتَحَصَّنْ فَ بِذِي الْعِزَّةِ وَالْعَمَا وَوَأَجَرُونِ فاستعنك بذعا لكبراية والملكف فيتولا واستستنظ النائ فالاشديني وتوكل علية فَلا تَخَذُ إِنْيَ آجًا فَ إِلَىٰ لِللَّا الْبِيطِ فَلا نَفَارَ خِي اَنْ الْمَلْبُ وَالِيَلْ الْمُرْبُ عُلَّمُ اللَّهِ اخنى صنااعلن وتعكم خاشة الاعبن ومنانخي المسكود فاسيابيا لله تعق أيوكالظا مِنَاجِينَ وَلَا فُرِنَجُهِ مِن فَاشِغِي فَعَانِخَ إِلدَّهُمُ الرَّحِينَ التَّاسِيُّ لِلصَّاعَلِيَ لِلسَّادِةُ استشكه شياسؤلا كك واستمشه فبها يتيات فقوكك فه كال فوري عليك والماعتبات وَابْنُعَبَدَيْكَ فَاخْبَا فِاللَّهُ مَنْ فِينْوِلْنَعَنْ شِرَاحِلْفِكَ وَاعْصِمْفِي ثُكِّلِ أَذَّى وَسُوْةً مِنْكِ وَالْذِي الْمُرْخِلِ وَصُرْبِهِ إِلْمُنْ اللَّهُ مَنْ كَادُ فِأَوْ الْاَدْ فِي الْحَادُ اللَّهِ فِي الْمُ وكسنته ين بِكَ عَلَيْهِ وَأَسْنَعِيدُ مُنِهُ بِحَوْلِكَ وَفَقَ لِلسَّفَ مَنْ إَجْفًا وَالظَّالِمِينَ إِذَكُنْكُ ناجري لاإلة ولاأنت باادكم الرجين والعالعالمين استفلك كينا يزالوذي الفاتة وَالشِّفَاءَ وَالنَّصْرَعَلَ الْمُعْلَاءِ وَالنَّوْفِي لِمائِعُبُّ رَبِّنا وَتَرْجَى إِيمَالُهُ الْعَالَمِينَ وَإِجْبَادَ السِّن وَالْاَرْمَةِ يُ بِأَرْمَتُ مُعَلِيهِ الطَّيْدِينَ الطَّاجِهِينَ صَلَّوْا لُلتَ عَلَيْهِمْ أَجْعَدِينَ الغاش للخادة فليل للثلاثم أنخالؤا عظم فاكتبرين الخلوفين فالماذ فالبط مكامرا أنزاق نَاكُ اللَّهُ الْمُؤْمَدُ مُو مُونِدُمُ مُدَّوَةً فِي الْمُرْدُةُ وَمُرْدُكُ كُذُكُ مُ الْمُحْتَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ باللقيج المفعوط وأنجاب لكفره يتبغ بريت العظيم اجتبث واستارك واستجرك

سَلَّ عَدُّ عُلِيهُ وَالِهُ مِ

A September of the sept

١,١

تُوكِّكُ الله

يقاب

فظاك

كان يُعَوِّذ الحسين عَلِيها السّالهم بن العُوّذ في العَبْن وَاتَّهُ وسي السِّلام كان يعيّذ بها ابني هراون مروبزعن الصادف على المسلم وهي أعيذنه في وَدُرِّيِّيِّ وَاهْلَيْهُ فِي كِلماليُّ النَّاتَ يْمِن يُرَكُلِ شَيْطَانِ وَهَاتَ يْرُوسُ كُلِّعَ بْنِ لاتَّ فِي وَذَكِ عَبْدالكوبِرِبْ وَمُن كُلِّعَ بْنِ لاتَّ فِي وَهُمْ عَبْدالكوبِرِبْ وَمُلْتَ التمعاذ تمن العُوَدة ابيسًا للعين مَرْوتيز عالتَ يصلَى السَّعَابَ والله اللَّهُمَّ الدَّالتُلْطَأ العظين والمزالفة بمروالوج إلكرور فالكياب التاشان والقعوف المستجابات عافيات وألحب وأفيل في والعبي المن المت المناه عن العبون التقام الميفة فهناالقامرذ كرالتخ يفتى للبنا بزالشفا بعلى الطَرتق فكنابه كادم لاخلاف عَنَ السَّادِفُعَلِم المَّالِمُ الْمُعَنِّ مُوَّالَكُ نَامُنُهَا عِلْفَ الدُّولِامْنَا عَلَاغَ إِلَا فَأَدَاخِفُ مَنِيًا سِنْ ذَلْكُ صَلَاقًا وَالسَّالَ وَالسَّلَافَقِ الْإِلْسَالُهُ الْعَلِي الْعَلِيمِ وَذَكِي الطَّبِيِّي فَيْحِيُّ عنالنَّبِينَ مَنْ اللَّهُ عَلْمِهِ وَالدِانْرِينَ الدُّن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ المنفيلية ومن عنى من البيان التجرة إعلى التلام دَقَّ النَّهِ صَلَّى الله علم المعرفة من الزَّقيّة العمَيْن بِيم اللهِ أَنْفِيلَ مِنْ كُلَّ عَبْنِ حالِيم اللهُ مَنْفِيكَ وَعَن السَّادَ فَعَيْد اذانهت المعقد في من العب المعقد في المعقد في المعقد في المعتب المعقد في المعتب المعتبد الله يفالي في جامع الجامع عل كسّن إنّ د فآو الإصابة بالعيّن الله وأوان يُخادُ الّذِ كَذُوْ النَّرْ الْمُؤْمَلَتَ بِالْصَادِهِمُ لَمَاسَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَعَوْلُونَ إِنَّرْ لَجَنُونٌ وَمَا هُوَا يَذِكُمُ الْمِعْلَ وَفِي خَطَالُونِ بِمؤلِدًا لَذِين برَالعَلْفِي إِنْ رُفِيهُ العِيون بِيمِ اللهِ الْعَظِيم النَّالِ الْعَوْقِ التُلْطَانِ السَّيْدِ لِإِلاَ ذَكَانِ حَبَّ طَائِنَ حَجِّرُ يَائِنٌ وَشِهَا النَّفَائِرُ وَلَيْكُ أَن مُ وَمَا ا قارين عبزالعاين وفاحتي فلوالفالنيه وفكبد وكليت وفاشيع المتعفلات مِنْ فَطُورُ مُمَّ ارْجِعِ البَصَرِ كُرْ أَبْرِيهُ فَلِبْ إِنَيْكَ الْبَصْرُ فِأْسِنًّا وَهُوَ مَنْ فَلْ وَيَنْهُمُ

بِعِنَّ الله اسْتَحَرَّ بَا وَبِاسْمَاءَ الله إِنَّا لَمُرْطَرُهُ مَا وَعَلَيْهِ يَوْكُمُ الْ وَهُوحَتُ الْ وَيَعْمُ الْوَكِ لَ وَلَا حُولَكُون فَقُ الْا بِاللَّهِ الْعَظِيمُ وَالْتُؤْلُقُهِ وَبِ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيْدَ فَأَتَعْ إِن التِّيَّى وَالِهِ الطِّيْنِينَ الطَّاهِمِ بَ وَحَسُبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِي فُو وَهُونِعْمَ الْمُؤَلِّي فَعُمَ الْجَهُمُ وَمِالَنَا ٱلْأَنْتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَفَافِهَ دَينا سُبِلَنَا وَلِنَصْ رَبَّعًا مِا أَذَيْمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْوَكُلِّ الْمُنْوَكِّلُونَ وَمَنْ يَنْوَكُمُ عَلَى اللهِ فَهُو حَدُهُ لِنَّاللهُ الْعِاسْمِ عَلْجَعَلَ اللهُ لِكُلِّ يَثَى فَذَلًا لناهد عظ المرجع في الله على الله المراكلة المراكبة المراك وَآغِزْلِ مَا وَعَدُنَيْ وَلَحْفَظْنَى فِعَنْبَنِي إِلَى أَنْ فَادْنَ لِمَ فَظَهُورِي وَآجِيدِ مِا دُرِيَّتُ فرفيضيات وسننيك وعج لفنج وسيسا كمخرج واجعل برلكناك سلطانا فنهيرا وافف كفأ يبينا والمدنب راطاً سنتم اوجي ترما أخاذك يراطاً الم والمجدين أعَبْنِ الْبَاعِضِ فَالتَّاصِينَ الْعَدَاقَ لِأَهْلِ بَنِ نَيْتِكَ وَلَا يَصِ لُ مِنْهُ إِلَّا حَدُّ لِمِوْةَ ۼِڎَاادَشْكَ فِي ظَهُوُرِي فَايَدِلْهُ بِجُنُودِلِت وَاجْعَلْ مَنْ بَيْعَيْ لِيُعَنِّ دِينِكَ مُرِيدِينَ وَفِي سبيلك تجاهدن وعل تالدنه والادم بوكي متصوب وقفته فالفاسة خلق وانص في كَن عَدَّى مَعْدُودَك وانْمُراتِح فَا وَالْمِوْلِ الْبِاطِلَ إِنَّا الْبِاطِلَ كَانَ وَهُوقًا فأؤده فاتر سيعف فانضادى تأفركم العين وكيثن بيم الاذر والمعلم فيجذ فآمنيك فكفيك وحفظك وعيادك وسيرلة برخمنك بالتحم الراحبي فأماالعن فكيرز عِذَّا وَغِرْ حِسُولَةً مَّا مِنْ الْعِنْ الْكِذَابِ فِي الفَصْلُ الْحَاسِ مِودَهُ مُشْالِ عفب كُل فَرَبَةَ وَفَالفَصَل كادع عشرعو فثلاث يُفالْعِندا لنّوم وفالفصالالكا عَشَرْعُوذَ الإيَّام السَّبْعة وفالعَصْل النَّا مُعِيرُ للاسْعُوذِ لِلْآلَرُونَ فِالعَصْل النَّالْ وَ العشرين وفالم ليتفرق الماهنا ففول ذكل المكرس فيخعد اذا لنتي سقالله على الما

235

المالة أمن المالك المناف من العنورة الناف الأناف المناف ال

خلطالتهاانس لأفها فالمتالة إس نالنا اللّبناة من العقرب والتها كحك بخق في الم مَعْشِ الكَبري فَاكَ إِن سِينًا سُنْ فِن اعْتَدَةً جُمِّالَتُهُا . لمِنْدِنُ سنه عفرتُ متها ا كُلْوَلَا بِدُواليَّه سَارِفْ ، فِي مَنْ وَلا بِنُورَ طارِقُ مِنْ خواصفان الحرف الالية المَرْيَ مِنْ وَقَيْمِ خِنَا وَخَسَمُ لِلْ وَهِ وَطَاهِ مُ مُنْ مَقْبِ لَ الْفِينَاذُ وَسَعَمِنَا إِخَا الْمِنُولَ بَرَكِاللَّ انشاءالقه وهيفانا الأشرفا لمباركز يحود رهبوب ويعتوصه طوف مركلم فلت ونظم بعضهم فوايدهان الاحرف فولم يحوده ومعموق مطوق وسم وكلم والجيع للز وقاوا فاطر كذالبه طس وطانها والطاء سيضنالق عط وكلم فاهط لليم قاحنفظ سَالْتِينِ إِلَا لَهُ السَّالِ اللَّهُ اللّ علم وسنقب لم الألق مي إلى العرب والجروالبّع ويفسل الما والفراح وتشرب الرسولفيراوان كنبها الدغلط كنابها فباروينا تلائذه واشان اسفادى باخفاكها الش وَهُنْ النَّمْ مَاخُوهُ مِن كَالِ الْحَاقِزِ النَّاطُ فِللْمَعِيَّ عِفَاللَّهُ عَنْ وَهُنَّا فَأَيْدِ مِنْفَعْ ينفع انسآخ التمان عالعفارب والحيان والمعام المؤذ فإت فبعى كنابنا العين المبحث للكنعتي عفالله عنه التبغع من استغل العقرب من وادع العَم والتضيد بروكذااذا كقنا لعفب وتعكد بماالموضع وكذا التنميد كالذباب والانتفيداج اوائتم والاستبن الفج ودفه فالحلبة والخل والفؤة فج اوالتوم البسنافي اوالبصّل وَمَن اكل فَيْ لَا لَمِيسَتْ لتَعَذَ المَغْبِوَسَ كَلَكُوفًا ولمعنَّد ماتَ في بويه اوفي كَتَلْ في كَتَابُ الحرفظ التَّا أَنْ بَعُ الْعَنْمُ اذَا حَنْ وَيَحْ وَعُجْزَ بَحَلْ وَطَلَى بِاللَّبُعَ انْ نَعْمِ الْوَكُمُ الْمَ به وبصُناقا لافنان يسكهٔ اوس شدني روبله بندة زمالبندفا لهِ نَدَى المنظرية وَقُرِكِنَا مِلْ الْمُفَالِدَانِ بَصَمِدا لَنعَ العطب بالخاورس وَلِلْ المستَى ويرق مُضَرَّرُ اويدف

سُنْ يَكِبُ ذَلْتَ كَلِيَ يَشِدُونِهِ مِهِ يَمَا الْحَيُوان بِينِعِينِيهِ فَابْزَادَم بِن وجليِّه يَرَابا ذَرالِسَقَأُ عُوْدَة مِنَ الموامِ مَنْ كَابِ طِبِ الامْتُدُ عليهم السَّالِم لِيهِ بِيْم اللهُ وَيَاللَّهُ مُعَرِّدٌ مُولًا اللهُ صَلَّا للهُ عَلِيهِ وَاللَّهِ وَشَلَّمَ اعْدُدُ بِعَرْمَ اللهُ عَلَى ما تَنَأُ أُمِن اللِّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لابنا بالذنيا يفول من بخلي له فوآم والعفارب صبلكا وسام وما لنا الأسَوَّكُما عَلَى الله وفاهَدنناسُبُكناولَتَصِّرَنَّعَلَىاادَّيْمُوناوعَلَى الفِفْلِيُّوَكِلِ الْمُنْوَكِلُونَ وَفِي مُناحَد أنَّ النَّبِيَّ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الْرَجُلُ سُلِّمَ لُوفَاتَ مِ زَلْبُ يَنْكُ عُوذَ يَكُلِلْ الله التَّاتَانِينِ مُرِّمِا خَلَقَ لِرُحِيرَكُمُّ فَعَلَى الْمُلْعِيمِ مَنْ الْمُلْعِيمِ مَنْ الْمُلْتِ لْنَصْنُ فِلْيُلنه مَنْيُ وَفِح كَنَاجِ فِي الْمَهِونَ مَهِ وَلِيسِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الل مَعَ اسْمِهِ مَنْ وَالْ وَمْنِ وَلا فِي المَمَاءَ وَهُوالمَّمِيعُ الْعَكِيمُ لِمَعْنِي مَنْ فَأَلَا وَاللَّهُ فاقلالك لقفدت ونانيًا العَفْق ولسانًا يَتَ وَمِذَالتَّاد فِعِولَ مُهَدَّا لَكُ لَكُ لُكُ الاالله والشهذان مخ كأرسول الله امين من العفرب والحية والتادف ومخ في اكلفه سَلَمْ عَلَى فُح فِي العَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِ الْحَيْزِي الْحُنْنِينَ إِيِّرُوعِ فِي الْمُؤْمِنِين لمعِينًا كُنَّهُ والعقب وفي مكام الاخلاف نابج بغير على التلام وفالهان العودة ساءفا نافيا لَهُ الْأَيْمِيبُ عَفْرَتُ وَلِاهَ الْمَنْ عَتَى جِمَعَ وَيَعَ اعْوُدُ بِكُلِما لِإِللَّهِ التَّامَا فِالْمَي الجُّلُونَ برُّقُلاهَاجِرُ مِن مَّرِينا ذَرَافَ مِن مُرِينا مِرَاوَمِن مُرِكِلِ فِابَيْرِ رَجْلِ خِدْينا صِيبَهٰ الدَّرَب عَلَ صَرَاطٍ سُنَعَيمِ ثَمَّتَ قُ ووعان التَبَيْحَ لَ اللهُ عَلَى وَالْمِوسَلَم لِعَنْ مُعَمِّرٌ وَهُوَ العَتَالَىٰ فَلَتْ أَوْعَ فَالْعَزَالَثُهُ الْعَقْرَبَ مَانْدَعُ مُصليًّا وَلَاغَيْنَ الْأَلْعَثْ مُ وَيَنْ أُولَعَمَّلُهُ قَقَالُهُ النِّهَا تَهُوعًا مِلْمَ وَحَجَلَ عَرُو الماعلِمُ الوطِ النّوجدِ والمعودَ فَيْنَ وَا

وكبعك لطفوخا ومربع لتعدال تبودمابن ثمرت باستناجيدا فرطلاها بالطيز بانفل والكفو بانخا بَرِثُ وَلِمَا الْمُنَاكِلِ فَهِي سَنِعِهُ الْمُولِي أَخْلُتُهُ لِللَّهِ فَالْمُنْكِ وَلَا يُغِيِّبُ مَنْ عَلَّ فأنخر ليه الذي من تحكام لما يه وكفاه والحالية الذي التضي تعاف والحاسب الذي بجزيا المضانا وبالتيثال غفامنا وبالقبرغ وأنخا للفالذي فوت فافناجي بنفطع الإسل سِتًا وَانْحَلْهُ الَّذِي لَدْ يَعَيِّدُ وَلَدًا وَلَوْ يَكِنْ لَهُ شَهِيكٌ فِي الْمُلْتِ وَلَرْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَا الذَّلِ وَكَيْنَ نَكْبِيرًا اللهُ الْمُرَكِيرًا وَالْحُرَافِيكِيرًا وَسُخِانَ اللهِ بَكُنَ قَاصِيلًا وَالْحَوْلَة المَعْنَ ٱلْإِلِاللهِ الْعَلِي السَّنْ واللهِ وَحْنَ وَكَفَرْتُ وَالْجِبْ وَالطَّاعَوْبَ وَتَوَكَّلْ عَا الْحِيَّالْذِي لاَيَوْكُ وَسَنْ بَوَكَّاعِلَ اللَّهِ فَهُوحَسُبُهُ اِنَّاللَّهُ اللَّهِ الْمُرْعِ فَلْجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ال سَجَعَ لَاللَّهُ مُعَدِّدُ يُسِرُّ وَتَحَمَّدُنُ بِمَهَادَوْ أَنْ لَا إِلَهُ لِكَاللَّهُ مُعَكِّدُ وَلَا اللّهُ كَاللَّهِ مَكَّ اللّهُ عَلَيْهِ واله وشكم المقانية أعيذ فقنى بالدع فللألادة والشدوا يالعل التعز فالعراية لَهُمَافِ السَّمَوَاكِ وَمَافِئ الْمَوْفِق مَا بَعْتُمُا وَمَا عَنْ الرَّى وَانْ يَجْهُرُ وِالْفَوْلِ فَإِنَّ فَعَمَّ الرَّى وتنفئ اللالاله الأحوكة الأسساآ الخسفين يخطيها جيوة تمكيكم باكرون فتركل مُتَكِيِّدٍ فَاحِرُ وَاحِيدُ خاصِلَهَا مِنْ فَرَاهُ مُرْادِوكَهُ بِالْفُجَارِقِ مَا اخْنَلَفَ عَلَيْهِ اللَّيْ أَقَالَهُمُّ يتلفوالله تحذا لوليدالقهاك وأجدت بالإنم الخزون المكنونيا لذى يجبه وتحناك مَافِعَةُ وَعَاكَ بِرِمَالِوسُم الَّذِي بِرَقُولُهُ الْمُلْتَ مُنْ فَا ثَمْ عَالَمُلْكَ مِّرَفَكَ وَلُومُ تُنَا وَنُذِلْ زَنَا إِبِهِ إِنَّا لِمُنْ إِنَّا مُنْ أَكُلِ مَّ فَا مِنْ فُوجُ اللَّهَ لَهُ البَّنادِ وَفُرجُ المَّالَ فاللِّيْ لِفَخِرْجُ أَنْحَ مِنْ لَيْنِ فَخِرْجُ الْمَيْنَ مِنْ أَلْحَ وَمَنْ فَتُنْ فَا يَعِبُهِ عِلَا إِ وَصَلَّى عَلَى بِينَا يُحْمِينُ اللَّهِ وَسَلَّمُ الشَّالْ أَعِيدُ فَعَنِي إِلَّهِ الَّذِي لَا الْهُ الْحُمُوا تَحْ الْفَيْوَمُ لَا فَٱخْلُهُ إِسْنَةٌ وَلَاتُومُ الْمَالِمُ النَّالْ الْمَالُولِ عِلْمَا الْزِلَالِيَّةِ مِنْدَيِّرِ وَالْمُؤْمِنِونَ كُلَّ النَّ وَاللَّهِ

مِزَالنَّاد وَبَبِغع منه آكال النُّوم والمُندف وكذا وصَّع الفِضَّدَ على الموضع أو الاطلاء بالفِلفل والزَّينا واعفاف واحزرني سيون وفي كتاب عِنايب المخلوف الدارة من والرَّين المناف المرابع والمرابع والمرابع شجة الزَّيْنُ يَعُن على السعنة العَفْرِب بريَّ من ساعنيه وَّ في كناب قامادينان قاللصِّباغِين يسخ بخ آويض مدبراللَّنعزوفي لُفظ العَوابدا مّراذا شرب الملسّوع من العفرب وَزُنْ الع درهم ونشأادُ وفاصل في المعنى الله المعنى الله المعنى الكيت المعالمة فالعسل سخنا واعطيه تلاث دراهم منحب الانج مدقوقاً عام، وضمدا لوضع البصل المُدُق فِي العَبْنِ وَشَقِ مِلْون الفِراخ الصَّغاد وَضَمَدُ بِهَا المَوْضِع وهِ حالة والر خول العُضوبا بخل والطِّين وفَاكَ المُفيديج الله مناوالنُوشادُ روبري من المعة الحيّة فالغفربش ماوكذالذاشه منفالبن مزج الازج والقوم يحرق ديوضع عل عليمية ليكنها وفالابنسينا ينع فالدادر فريخ يُتن الاناع، وللهوام والديني التافي ووزن مغال اذاما شرِياء معوز نرس الرَّجْ عا بَغْبِ الله وخلص التَّهِ مِنْ مَالِيهِ مِنْ عَبْدَهِ اللهِ وَلَيْ كِنَا بِالذَّذِي لِلمُفَيِّدَاتَّهُ بِعَعِ مِنْ الْعَيْدَ التَّصْمِيدَ فِعَالَد الينطنة والخال ورماد فضبان الكرم والخل أؤور قالكم تزى اوالكراث والغطان تخلفطا بالله وبنفع منها شرب مت ادفي فأن عطر وكذا البيض اللي والعُلط صفاره بديا صدودات ملحاً وشرب سخناً واكل التيسم والفجال فعمنها والقنم بالفيروزج يؤسن ملا العقر والحيتة وبنعع منتنشة ألرتنيلا التفني دبعصالة الأبر للتخضر في خرف زكتان دفيعة عطافين وكناحبه وودف وكنام إلغ نالحرف المعون بالتكل مبنع سنالز نابيرال رقط والقَال خِنْ البغ بَغُمْم يَا اوالذَّبَّاب دَلْكًا والزَّبْ طَلْوْ وَوَجَارالقاصِمادًا وَأَكْلًا وكذاالتَّفَيْد والمِنْ وَاكْنَا وَالمَسْلِ وَالْكَافُورا وَيَعِوالمَعْز وبِنعِ مِن ذَالمَالكُولِ إِذَادَةٍ

النِنْبِ الم عنو

فَحَبْهِ وَسَلَمُ الشَّامِسُوا أَعِيدُ فَعَنْمِي إِنَّهِ الَّيْفِ الْإِلْهُ سِوَاهُ مِنْ ثَرِينًا إَلِمُ فِي أَكُونُ وَمَا أَجْنَ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَالِعَرْجُ فِهَا وَهُومَعَكُمْ الْيَمْنَاكُ مُنْمُ وَاللَّهُ عِلَاقَعُ لَوْ بَصِّبُنَّ المغله مِذَا طِالصَّدُ وُو وَلَعُودُ بِمَا اسْنَعَادَ بِإِدَمُ أَوُالْبَشِي وَشِيتُ وَعَالِيلٌ وَإِدْ دِيْنَ نف ومود وصالح وسفية ولوط وإبراج م والمهر كواسي ويعفول والاسباط وَمُونِي وَعُرُونُ وَدُاوُدُوسُكُمُانُ وَأَبْقُلُ وَأَلْيَاسُ وَالْيَسَعُ وَدُوالْكِيْلِ وَيُولُلُ وَعِيسَى وَدُونِ وَكُنِّ وَكُنِّ وَالْخِفْرُونِ وَكُنَّا خُرُالْبَرْصِلَوْ اللَّهِ عَلَيْهِم الْجَمْمِينَ وَعِيَا اسْتَعَافَ بِكُلَّ اللَّهِ مُفَرِّبِ وَيَعِيْ مُسَلِلِ لِمُمَالِمَنَا عَدُمُ وَتَعَمَّقُمُ عَنْ حَاسِلِ كِنَا فِهِ لِمَا وَصَلَّى الْفُعَلَ سِينِ الْحُمْدِ والدوت بوسكم الشابعث أعيذتن واحتلى والمال وولدي وجرانه ومانتركني فَاخْلُخْ النَّهُ وَمَنْ السَّدَى إِنَّ يَدًّا أَوْعَيْدًا مَعِيمَ عُرُوفًا بِيدِهِ الْوَلِيانِهِ وَإِنَّهِ الَّذِف ٧ إله الله الله والمنظف والقبادة الرَّحُن الرَّحِيمُ المأخِوالتُونُ المؤوَّ المؤوِّ المُدَّمِّرَ الأسؤر إلله فؤراك مواد والمؤرض أنفري كيكني فيهامضا والمنواة رتكم الله الَّذِي خَلَوُ السَّنوَانِ وَالْأَرْضَ فِيسَتَّةِ أَيَّامٍ إلى فوله إنَّ رَحْمَتَ الله قَهِبُ مِنَ الْمُحْدِنِينَ الفصِّ النَّالِيِّ العِمْونِ مُنْ الْمُنْ فَرُلِّ السِّي اللِّي اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْمَالِتِي فَيْظُواكِ الْمِنْ مِنْ فَأَلَكُمُ مُوسَى الْفُوامِ الْنَهُ مُلْفُونَ فَلَمَا الْفَوَا فَالْمُوسَى جِنْتُمْ بِإِلِيْحُ إِزَّالْتُهُ بَيْبُطِلُهُ إِنَّالَتُهُ لِالْفِيلِ عُمَدًلَ لِمُفْدِدِينَ وَكُبِوَّاتُكُ أَكُفَ بِكَمِنا فِيهِ وَلَوْكُونَ الْجُيْمُونَ وَفَلَيسْنَا الْمَمَاعَلُوا مِنْ مَرَاجَةَ مَلْنَاهُ مَبَاءً مَسْفُورًا مَلْ فَلْنِفُ فِأَنْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل فَيَدُمُنُهُ فَإِذَا هُوَ أَاهِنَّ وَلَكُمْ الْوَبْلُ مِنَا تَعِيضُ وَالْفِمافِي عَيناتَ سَأَ لَلْفَتْ مَاصَنَعُوا إِمَّاصَنَعُوكُ يُدُسَاحِ وَلَا يُفِيحُ السَّاحِ حَيْثُ لَكَ فَالْقِي الْتَوَقُّ سُجَّكًا فالوالمتأبرة فرون ومؤسى وفي طب والتاج على التلام فاع تقيل للأم المثطال للغن

ومَلْأَثَكَوْنِهِ وَكُنْبُهِ وَنُسُلِهِ لِالْفُرِّةِ لَهِنَ الْحَوْرُولُ لِلهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا عُفْرَامَا لَيَتَنَا فَالِيُّكَ الْمَهُ لِلايُحَلِّمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الْمُنْجَدُ اللهُ الْمُنْجَدُ وَعَبَهُمْ المَاكْمُ بَدُ لافواخذنا إفت افاخطانا متبالا تخياعك إشركاء كمف ع التبييرة فبليانة ولانجنانا الاطاقذ لنايرواعن عناوافيز لناواد منااشة تولينا فانضرنا على المناه الكافيين الملع المينفضي الدِّي فَاللِّمَنوانِ وَالأَصْ الْمُناطَوْمُ اوْكُوهُ افْالنَّالَيْنَا ڟٲۻٝؠۯؘڡٙٲڡؙۯڎؙۑٳۺ۬ڽۯۻۧۯػؙڵۣڿڹٳۑۼڹؠۅڞؽڟٳڹؠڗؠؠۊڿۣؾۨؿڹؠڽۼٳڡۣڒۊڰٵۼۑ؋ٲڟ ٱۏؙۺؙڹٳۏڹڡ۫ؠۭٲۅٳڣؾٮٵڸۣػؙڶٵڝٙٷٳڹڔٛڮؙٳڹٳٮٳۺؽۏٙڷۏٵۼڸؘڠڟٳؠۿۿۯٵ۪ٞڰ۫ڝڹؠؙ المَّاخَلَفَنَا كُرْعَبَا وَأَنَّكُمُ النِّنَالا لُرْجَعُونَ وَأَعِينُ خِامِلُكُنَادِ هِنَا يَا لَمَنَا إِللَّا النَّالِيَةِ المُكْفُواكِ فِي قَلِيا لِلْمُسْ مِيالُونِمِ الَّذِي آمَاآ مِيرَالِمَتَرُو يَالِمُ مُ الَّذِي كُذِي عَلَ وَرَفِ النَّهُونِ وَأَلْقِي فِالنَّادِ فَلَ يَعْزِقُ قُلْ كُوفِا حِيانٌ أَفَحَدِ بِإِلَّا أَنْخَلْفًا عِلْكَبُرُ خُصُلُودِكُمُ فسيقفكون ترزيك بدنافوا لذع فطركم افك تميا فصرتى الشاعل ستيدنا كمختب والد وتعفيرو وَسَلَمُ الْخَاسِسُ أُعِينُهُ مَا لِللَّهِ الَّذِي تَجَلَّ الْجَبَلِ جُمَلَهُ وَكُمَّ وَحَرَّمُ وَيَ صَعِقًا فَلَسَّا أفاق قال شخانك منك لينك وآنا اقل المفين واعود والله ين يخرال الحريزة و الْمُنَاكِرِينَ وَغَدُرِلْفَادِرِينَ وَمِنْ مَرِكُلِ مِنْ اللَّهِينِ إِنَّ الدِّبَنِ فَالْهَارَجُنا اللَّهُمَّ النَّفَعُ سَنَرَّلُ عَلَيْهُمُ المَلَاثِ عَهُ أَنْ لاتَخَافُ إِنْ الْاَعْنَ فُوا وَابْسِرُ وَالْمِانِكَةُ الْمَكْنَمُ وُعَدُونَا فَاعُونُوانِونِهِ لَذِى زَلَى بِالرَّحْ أَنْكِيدِنُ جَرَيْ لِكَتِبَلِلسَّادُمُ عَلَائِيَةِ السَّادِفُ الْمُ مخفيصكا للاعتبرواليوف فملم فبقيم الاستنوع بالوادت المجن برنج الرجاالة وعا طَافَ مِهِ الْعُرَشُ مِنْ بَمَاءَ كُالِتَ وَيُسْمَى الرَّحَيْنِ كِللهِ تِكْفِيهُ الدِكِيادِ بِعِدَا افاكِ الدُّنْيَاوَعَنَابَ الْمَيْرَ فِي إِنْكَاصُ لُالتَّمْ وَاصْلُلْمَغْفِعَ وَصَلَّى الشَّعَلَ سَيِينَا تُعْبَيِّلُهِ

أغلآة الله وبكغت مجنز الله ولاخل كافتح كالإيالله فستكفيكم الله وهوالتم عالمكم كب فِيقَظَيْ يَعْبَلَ مِيسَم اللهِ عَالِللهِ مِيمَ اللهِ ماسًا وَاللهُ مِيسِم اللهِ وَلاحُولَ وَلا فَعَ الْأ وعنالتَبِيّ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالدِلْا مُن مِنَا لِين وَلْمِ نُر مَني لَ وَقَالِ لا الْهُ كَاللّهُ عَلَيْهِ بإنفالْعَالِ الْعَقِيْمِ فَالَهُ وَسَى اجْنُمْ بِإِلْتِحْ الْلَقْ سَيْجِلْلُهُ إِنَّ اللَّهُ لِإِنْحَ كَالْمُسْرَجُّ تَعَكَّلْتُ وَهُورَتُ الْعَرَبْ الْعَظِيمِ الشَّاءَ اللَّهُ كَانَ وَمِا لَوَيْتُ الْوَيْكُ أَثْمَهُ مُلَاتَ اللَّهَ عَلَيْكِ وَجُوَّاللهُ الْحَقِّ بِكَلِمِنا نِيوَلَوْكِنِ الْجُرِّمُونَ ۚ فَوَقَعَ الْحَقِّ وَمَلَّالُهَا كَانُوا بَعْلُونَ فَغُلِبُواهُنَّا شَيْ وَانَا اللهُ فَذَا خَاطَوْ كُلِّ ثَنْ عِلْمَا اللَّهُ مَا إِنَّا عُودٌ بِكَ مِنْ شَرِيَّ فَهِ كُلْ إِنَّا إِنَّ وانفكه والمفري وفير نفول سبعااذا وعن ملاف الليل وخالفويس الله اخذن إلى يناميد في المنتقع فالله المنظمة المالة المنظمة وَإِللهِ سَنَتُ تُعَفَّدُكُ مِنْ إِجِيكَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ الْطَانَّا فَلَا يَسِلُونَ لِلَيْكُمْ بِالنِينَا آمَنُ اقْتَ انترف أيذالتح فاعبده ومخطراته فللفرانج قائي فرقالة ياطب وفي أذعيالتر ابَّعَكُمُ الفَالِئِن وَفِي ادْعِيدُ لِلسِّرِ العَدْسَيدُ لِالْحَقَدُ أَنَّ الْتَحْكُرُ يَزِلْ فَهِمَّا وَلَيْنَ مَهُرُ أَسْتِكُمْ الفُلسينة ياح دوس خافع تأفئ لاص حَامًا أَوسَ بطانًا فليف لحين ميخله الرَّفع الإباذن فذاحبت ان بكؤن سُناهُ إِعَافِيتِي زَالِيْحُ فِليعِلْ اللَّهُ مَّرَتِ مُوسَى خَاصَّة الله الموالة المكر الفاه وم المناه و المناع المنط المناع ا كاذبيروهانيم شكادة إيشي بعضاه ومعيها مبدأ لفرد تغنانا وملقفها افلتا هلالا وَالْمُغِي يَنِينَهُ لِنَا بِنِ فَلَدِي آنَ تَكُلُّ مُاخَلَفَ بِاللَّيْ لِوَالنَّهَ الوَلايَسْعُ مُنْ لَكُ وَمُفْيِدَعَ كِالسَّاحِ مِنَ وَمُبْطِلِكَ يَدِاهَ لِالْفَسَادِ مِنْ كَادَةٍ بِيجْرِ إِوْبِ مُنْتِمَا وَعَبُرُعًا يبرسوا أينظ وفائس فالتالش ولابجول كالدفينك تبن أحدوما المبابير سراعني اعَلَهُ اولا اعَلَهُ اخافُ اولا اخافهُ فافعلَعُ مِنْ أَسْبابِ السَّمُوانِ عَمَّا أَحَقَّ رُجِعَ اعْبَى كُلُّنا بُرْئُ وَمَا لا بُرْئُ جُ فَتَضَيْلَ وَجَعَلْكَ مَّنَا ثَلَا يُجِنُّ وَالنَّسْلِ الْجِيزِيرَةُ مُعَاكِلًا تَرْتًا عَبَرَنافِذِ وَلاضَآوَ لِهِ وَلاشَامِهِ فِلِقَادُنَانِعِظَمَيْتَ فِي خُرُدِ لِاعْدَاءَ عَكُنْ إِمِيْهُمْ وَانْإِلِكِيْدِيمِ خَاتَّفُ فَالِهِ فَيْنَ شَرِّهِمْ وَبَالْسِهُم عِنْ سُلْطَانِكَ الْعَرَبِ فِالْهِ الْمَاكَ لَكَ مُكَافِعًا احْسَنَ مُكَافِعَةً فِاتَّمَهَا لِلْكَهُ فَإِنَّهُ إِذَا فَالَهُ لِلسَّلِيَفِينُ يُعُوسُا حِرِينَ قَلْ ليصالليرنا لجنوالشياطبن والتراكري القجيف التخاد بالذكان مزهفا النخ إنيحاكباً وَإِنَّالُا مُنْ مِزَلِثَ يَاطِينِ فَرَلِكَ عِزِلَهِ مُطانِعُ وَعَالِيْنِ عَلَيْهُ عَلَيْلِهُ فَا علىالتادم اذاذكرالي يطان فاستغاذ منروس عداو فروكدي اللهستم إفافعوذ الميت يزفا وَهُوَدِيْ وَاللَّهِ اللَّهِ الزَّاخُ إِلزَّهِمِ مِنْ أَكِنَّابُ مُحْدِّدِتُ وَلِياللَّهُ وَبِالْعَالَمِينَ الْكِنَّا الذيفانيالدَّحِيمُ فَكِيْن وَمَكَامَّنِي وَمِزَالنِّفَ فِي إِمَانِتِدِ وَمَوَاعِيدِ وَعُرُونِ وَمَصَالَّمُ طَرَقَ الدَّارَيِنَ الْعُسَّارِ وَالزُوَّارِ إِرْصَارِقَا بِطَرْفُ بَخِيْرِ الْمَامِّنْ دُفَاقَ لَنَا وَلَكُمْ فِلْكِي وَأَنْ كُلْيَعَ مَنْكُ فِي إِنْ لِالْعَرْطَاعَ لِلْ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِعْمِيدَ لِلْ وَأَنْ كُنُ مُعَمِّدً سَعَةً فَإِنْ ذَكُ عَاشِفًا مُولِعًا أَوْفَاجُرًا مُفَيْخًا مِنَّا فِفِذَا كِنَابُ اللهِ يَنْطِوْ عَلَيْنا وَعَلَيْكُمْ مْنْ يِكُنْ عَلِيْهِ اللَّهِ وَأَلَّهُ إِنَّ هُمَّا النِّيلِ وَكُلُّهُ لِنَا وَلَا لُمَّا وَلَا اللَّهِ اللَّهُ بِالْحَيِّ إِنَّا كُنَا مُنْذُو مُناكُنْمُ تَعَلِّنَ وَرُسُكُنَا بَكُبُونَ مَا مَكُونَ الرَّكُواصَاحِبَ بِدُوْنِنَا فِي جَنَالِكَ وَاجْعَالُ فِينَنَا وَبَيْنَهُ سِتْرًا لا يَسْكُهُ وَرَدُمَّا مُعْمَثًا الا يَعْرُفُهُ كذابه هذا وانطلعوا العكب تفالاضنام والتن ترغم الأسع الله إلحا اختر لا اله الله هُوكُلُّ مُعَ هَالِلنَّالِ الْوَصَّ لُلْأَكْمُ وَالْمِيهِ تُرْجَعُونَ فَحَ الْمِنْفُرُونَ فَعَمْ فَا

وخيالة وتكيانيا لقاشا طالخ لابحا وزفن براولافا يرفن شرما ذرافي لا وفي المخيخ مِنْهَا وَيَنْ طَيْمَا يَنْزِلُ مِنَالِسَاءَ وَمَا فَعُرُجُ فِهَا وَمِنْ شَرِّهْ فِيَاللَّيْسِ إِحَالهُا وَوَيْن سَتَح طَوَادِفِاللَّهْ لِعَالَمَ الإِلْحَادِفَا بَطُرُقُ يَنْ إِلَاحُمْنُ قَامًا الاَمْن مِن عَنَاهُ السَّلاطِ فَيْكر ابطاؤس فأمقجه انتق للصادف على التلام فيراختن سناينا لمنصوع عددخولت عليه فَقَالَ باللهِ وَعَلْمَ إِذَا مَنْ أَنْ أَنْ مُعْلَكُ لِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّ التات يُخْلِية الرِسَلَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ تَعْلِبُ لَهِ فَنِ البُكِي مِنْ الْمَالِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مُناجِع وَلَوْلِالِنَّا مُعْرِهِما وَمَامِ مِعْرَاءَ مِنَا سِيعَنَا لِعَنظَهُ النَّاسُ وَلَكِنْ هِي وَاللهُ لَمْ مُصَفِ السَّعَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ كُنْ مَعْاشِرُ لِمُ يَبِياءِ لا نَشْفَعُ إِلَّا إِلَى لَسْعِرْ وَجِلْ وَلَكِنَّ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَفَعْلَ اللَّهُ النَّنا قَالَ مِنْهُ سَأَنَّا وَاقْوَى لَلْطَانًا وَرَجَا فَالْتَاكَ مُرْفِرَةُ وَالْمَالِ فَاللَّهِ ٱكْزُرُنْ رَجَاتًى لَهُ فَٱكْنِهِ فَالْمَ وَفِي مَنْ وَالْحِمَ لَلِهِ فِي لَهِ وَمِيدُ لَهِ إِمَّا مِنْ كَفِالْمِنْ وَعِيدُونًا سِرْكِادِ بَالْ الْمِنْوِينَ سُوَّا وَلَا بَطِلْعُ فِي مَا كُنَّا إِلَى مَدِيعُ جُدِ وَفِي العِنْ الْفَهُ لَهُ عَنِ الكاظِمُ النَّا اللهِ النَّامِ النَّامِ كِلْمِهُ بِيسِهِ اللَّالِيَّةُ النِّحِيمِ فَا فَعُواللَّهُ النَّهُ النَّ الكاظِمُ النَّالِ النَّامِ الْمُؤْمِنِ النَّامِ كِلْمِهُ بِيسِهِ اللَّهِ النَّهُ وَالنَّحِيمِ فَافِعُ اللَّهُ لَرِيلِدُ وَلِرَيْولِلُدُولُمُ بَكُرُلُهُ كُفُوا حَدُ افْلِماعَنْ عَنِيلَة وَعَنْ مَالِكَ وَمِنْ الْإِيلَة وَينْ خَلْفِكَ وَينْ فَوْفِلْتَ وَيَزْعَنْكَ وَإِذَا وَخلت على لطانط إمر فافرأها جين فظ البياث وأفف مبدلية البنزية لانفا وظاحق يخج يزعنه ومناعوا لفناد فالمتيم مَنْدخاعل لطانٍ بخاف فليفرأ عندما يداله كَهْ يُعَمَّ وَعَجْمَ الْمُعْرَى الْمُتَكَالِمُ فأخَفَّا ضَمَّ المَّ عِنْ الْمُعَمِّقَ وَتُضِمُّ إِصَابِعِ بِعَالَبُنْرَى كَذَٰلِكَ ثُمَّ عِنْ أُوعَنَ الْحِوْ المجيِّ الْفَيْوُع وَقَلْخَامِسُ مَ لَظْلًا كَتَهُمُ الْفِي وَهُمْ مَيْكِفِي مَنْ فَلَكُ وَوَلِهِ مَنْ الرَّقِ

فاكفننا خنزة ووليناطهم واضعع خاائن اللهث عصاعة فيؤوال وسنفنا بزاهات مِثْلِصَلَالَنِدوَدَقِدْناسِ النَّفْوى مِنْدَعَوَا بَنِهِ وَاسْلُتْ بِناسِ النَّعَ خِلافَ بِسِلِهِ سِزَالرَدَىٰ اللَّهُ مَ لا يَعْفَلُ لِدُفِقُلُوسِنا مَدْخَلَةُ وَلا نُوطِّنْ لَدُفِيالَدَبُ السَّرِي اللَّهُمَ وَمَا سَوَّلَنَا مِنْ الطِلْ فَرَفْنَا وُفُلِّوا عَرَّنَا مُفَينًا وُفَيَقِرْ بَاما فَكُلَّكُ مِرْوَ فُلْمِمُّنا ما فَعِلَّا لُرُوَآيِفِظنَاعَنْ سِنَهِ الْغَفَالَةِ بِالنَّكُوٰ ِ النَّيْرِوَٱحْسُن بِيُوفِيغِلْتَ عَوْسَاعَكِ ِ اللَّهُ فُلُوبَنَا اِنْكَارُعَادِ وَالْطُفُ لَنَا فِي مَنْ حِيلِهِ اللَّهُ مَصِلَّعَ لَعَ يَعَالِمُ وَحَوْلُ لُظَّا عَنَا وَافْلَعُ رَجُا وَمُ مِنْ الْوَادْرَاهُ مِنْ الْوَلْوَءِ بِنَا ٱللّٰهُ مَ مَرَاعَ وَعَيْرُ وَالْمِوَابْعَ ٱلْإِلَّا وأمّنا ينافلونكو ماوكمالينا وذووا دخامنا وقالاننا وجيلنا مرا لمؤسن والمؤس فجروني فازر وحصين فانظ وكفي مانع والبشهم بشه جننا وافية واعطره علتب اَسْطِهُ مَّانِيدَةُ اللَّهُ مُ وَاحْمُم بزالِتَ مَنْ مَهِ لَلَتَ بِالرَّبُوسِيّةِ وَاخْلَصَ لِكَ بِالْوَضَّلَا فعاداة للتكيف غيزا لمبكورتيزوا سنظهر ليتعكبترف غرفز العلوم الرتابتي اللهم ملل ماعفَدُوافْنُوْمَارِيَقُ وَافْنَحُ مَادَبُرُومَيْظِهُ اذَاعَرُمُ وَاغْفُصْا أَبْرُمُ اللَّهُ مَ وَاهْزِمُ جُنْنُ وَاتَطِلْكُبُنُ وَاهْدِمُ كَمُفُ وَانْغِمْ لَفَتُهُ اللَّهُ ۖ لِجَعَلْنَا فِي فَطْلِمُ عَلَا تُمُواْعِلْ عَنْهِ إِذَا وَلِيا لَهُ لِلْفَطِيعُ لِمُ إِذَا اسْتَهُوانَا وَلا سَنِيِّبُ لَهُ إِذَا فَافَانَا فَأَمْرُ فَيْنا وَانْتِينَ أَطَا أمَرْنَاونَفِطْعُنْ مُنَايِمِينِهِ مَرِّنَا تَبَعُ زَجْرَنَا ٱللهُ تَرْصَلِ عَلَى عَرَجْهَا يُمِالنَّيْتِ بِين وسيتيد المُرْسَايِنُ وَعَلَ هُلِينِيهِ الطِّيبِ إلطَّاهِ بِ وَاعِلْنَا وَلَمَالِينَا وَأَخِرَامُنَا وَجَهِ عَلَيْنَ ﴿ وَالْمُؤْمِنَا لِيهِ مِنَا اسْنَعَ فَالْمِنْ الْمِنْ الْمُعَمِّنَا الْسَجِّرُ فَالِلِتَا مِنْ خَوْفِرُ وَاسْمَعْ لَنَا الْمَدْعَوْفًا به وَاعْطِنَامَا اعْمَلْنَاهُ وَاحْمَظُ لَنَامَا أَجِينَا مُوَعِيْرَا بِذِلْكَ فِي دَرَجَانِ الشَّا يجينَ فتراش إلكؤش بيناسين رعبالغالمين عف منهوة الجزوالشياطين وهي أعود ينو

Pp.

أوود تُنْفِي وَكِلْطانياتَ وَتَحْسُنُهُ إِلَّى فَلَامُصْدِينَكِيا أَوْرَدُتْ كَلْمَايِفَكِنا وَتَحَسَّ ولافانخ لمِنا أَفْلَفَ فَولامُغْلِغَ لِمِنا فَيَنَ وَلا مُنْتِر لِمِناعَتَ مِنْ وَلا فَاصِر لِمِنْ فَالْسَفْصَلِ عَلَ عُرِوالدِوافَعُ لِهِ بِارَةِ بِابَ العَرَجِ مِلُولِكُ وَاكْمِ عَنْ مُلْطَانًا لَمْ يَجُولِكَ وَاللَّهِ حُنْ التَّفَرُونِ الشَّكُونُ وَاذِ فَهِي لاقَ الفَّنْعِ فِي اسَّالَثُ وَمَبْ لِمِنْ لَذَانُ رَحَّمُ وَفَيَّا مَنِينًا وَاجْعَلْ إِمِنْ عِنْدِكَ مَغْرَجًا وَحِيًّا وَلاَ شَعْلَمِي أَنِي هِمْا عِنْ غَامُدِ فُرُوسِكَ وَ اسفظ السنينا في تعضف لما ترك بعل يت وَفَّا وَاسْلَا ثُنْ يَعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّاللَّالِيلِيلِي الللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَانْتَ الْفَادِرُعَاكُمُنَافِ مَامُنِيتُ بِرِوْدُفعِما وَقَعَتُ مِنِهِ فِافْعَلَ الْحَالِثَ وَالِلْأَنْ مِنْكَ يَاذَالْعُ رُولْفَظِيمْ وَذَالْمُزِّ الْكُرْمِ فِأَنْ قَادِنْ يَالْدَحُ الزَّاحِ بِنَ الْمِنْ وَبَ الْعَلْلَةِ وَفَي كَنَابِ الْكُهِإِنَّ الصَّادِفَ عَلَيْهِ السَّالِم مِنْ النَّفَا، فَيَلْ وَخُلِمًا لِلنَّمُورِ فَلَكُمْ فَاسَنَهُ اللهُ عَرْوِ حَلِينَ مُ فَهُو حَسْمِ عَالِمَتْ مِنَالْمَرْفِينِ حَسِيًّا غَالِثُ مِنْ أَخَلُوا مِنَ مَنْ لَمَ يَلْحُسْبِي مِنْ الله الله الله وَلا هُوعَكَيْهُ وَقَكُلْ وَهُو رَبُ الْعُرْبِ الْعَظِيمِ سَنِي الذِي لَمْ يَرَلْ حَبْبِي حَيْثِي لِللهُ وَيَغِيمُ الْوَكِبِلُ اللَّهُمَّ الْحُرْسِنِيةِ يَنْلِمَ الْمَاكُمُ مُلْكُنْهُ ۗ بُكْنِكَ الَّذِف لاَبْرَامُ وَاحْفَظْنِي يِزِكَ فَاكْفِينِ يَرَّفُونِ بِعَيْدُدُولِكَ وَسُنَّعَ لَى يَصْرِلَ فَالْ مَلَكُ وَأَنْ وَبُّ اللَّهُ مَا يَأْمَا جَلُ كَالَمُ مُكَّا أَخَّافُ وَاحْدُنُ اللَّهُمَّ الْمَادَرُ أَلِيَّ خ غَنْ وَاعَوُدُ بِكَ مِنْ شَرِعَ وَاسْنَعِينُكَ عَلَيْهِ وَاسْتَكُفِيكَ إِيَّاهُ مَا كَا فِي مُوسَى فَرْعَقَ نَ مُحَيِّيهِ لَى اللهُ عَلَيْهِ فِالدِالْ الْمَارِ الْدِينَ فَالْفَ مُ النَّاسُ إِنَّا لِنَّاسَ قَدْجَمَعُ الْكُمْ فَاحْتُكُو فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَفَالْوَاحَبُ اللَّهُ وَنِعْمَ لَمُوكِلُ أُولِظَّا الذَّبْرَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى مُعْمِ وَلَصْارِهِمْ وَاوُلِكَانَ مُمُ الْعَافِلُونَ الْأَجْنَمُ إِنَّا فِي الْأَخِرُةُ مُم الْمَخْسَرُونَ ، وَجَعَلْنَا مِنْ ٱيْدِيهُمُ سَذَّا وَسَرْخَلِفِهُمُ سَدًّا فَأَعْشَيْنَا لُمُ فَهُمُ لِابْعِيْرُونَ وَاللَّهِ سَنْفَخُ وَعِاللَّهِ سَنِيْحُ

للفاؤت وأفخ توقون الشابؤلة تعافيا فالمعادة والمخافئة والمتابع المتعافقة فالمتعافقة والمتعافقة والمت كفيعص منوحين بينابله وعدد ووفالكلمة ينعتره بمفد لكاح وناصبعاس أصابعبر ببذأ بابهام يده اليمني وتجنه بايمام الميشرى فتميزا فيقشبه سورة العند لقاذاك المافوله ترفيية كرد لفظ ترفيرنم عَشْرًا وبغنج في كل من اضبعًا سل المسابع المعتفودة وهُو عبيث يتب وفي كناب طبت الاغتزعليم التاهمن الكاظم على ليتاهم لن بعض على للطاء بخافر بؤلاذ انظره فامتز لايط المؤلا برائم ويربوك سلية لادعا لمصراع كالحجر والبراكفيني سَّرُّ بِعَوْلِكِ وَفِي كَنَابِ وَفَعِ الْمِهُومِ وَالإخْران اذا فَهِ عَنْ سُلْطًا ن اَفَقِينِ فاقرافَ وَهِمَ حَبِوَاللهُ لا إِلْهُ إِلا مُوعَلَيْهِ وَتَوَكُّ وَهُورَتَ الْعَمْ الْمَعْلِيمَ وَفِيهِ اذَا حَدْدُونُ لَمِانًا الله الله وقبالا المُراتُ برشَيّاً وفيه يما فدرت بفول في تصم اطفا فَعَصَبَكَ العَلانُ بإذالة الأاللة وفد فغول فورجه وتحه فلا يَشْلُ تكب الله لاَغْلِينَ المَاوَلُ إلى اللهُ عَيْقًا عَرَيُ فِفِ نَظَافِ وَجِهِ وَتَجِيَّاللَّهُ الدِّيرَ التَّوَّا عِفَانَ يَمْ لايَسْهُمُ السُّو وَلاهُم جُزْفِكُ ناسَّهُ انشاآة الشُّ تَعْالَ وَفِي سُعِج ابنطاقُ سِي أَبِي مِهْ ذا الدَّعْلَ والدَّمْن مِنَ السُّلطان ف سِنَالبِلاَهُ وَظِهُورُا لاعلاَء وعند تَغْوَف الفَ غُرُومِينِ فالصَّدْدِ قلتُ وَهُوسَ أَدْ الْبِعْجِيفَة التبخادية فاذاخف عض منفئ تناذكوناه فقعل فاستن تحل بيعق كالمكاوي وفاسترفي بهِ حَدًّا لِشَّدَ اللَّهِ وَالِسَ الْمُشَرِّينَهُ الْخَرْجُ إِلَى وَخِ الْفَرْجُ ذَلَّتْ لَفُدْرَ فَاتِ السِّعَابُ وَمُسَبِّثْ بِلُطْفِلْتَا لَأَسْبَابُ وَجَرَى بِفُلْدُ لُلِنَالْفَضَاء وَمُنتَ عَلَى الدُ للسَّالَةُ فِهَ ﴾ إِنْ يَيْنِكَ دُونَ مَوْ الِنَهُ وَمِنْ وَإِوَادَ لِكَ دُونَ مَهْ لِلَّهُ مُنْزِينٌ الْمَذَاعُةُ للمقاك وآشنا لمفتغ في للكناك لايتنغ شهاا لأماد ففث ولا يتكنيف فهالا مَاكَشَفُ وَقَدْ نَزَلَ فِإِرْتِ مَا فَدْتُكَا دَفِي فِيلُهُ وَالرَّوْمِا فَذَبَّ طَهِي عَلْ وَعِدْدَنَاتَ

وبرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالبِرَا فَوَسَلُ وَإِسِيلُولُ اللهِ عَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ النَّفَعُ وَأَ وَبِأَكْ رَوَالْحُنْ يَوْصِكَ اللَّهُ عَلِيْهِمَا الْفَرْبُ اللَّهُ لَيْنِهُ صَعُوبَتَهُ وَيَهِلْ لَهُ ووَجِرْمُعُهُ وَتَجَرُونُ وَجَهِيعَ جُزَّا يِحِيرِ لِي إِلْمَا فِيزُوالدِّهُ رُوَادُهِبْ عَبْقَ غَيْظُهُ وَبَاسَهُ وَمَكُنُ وَجُنُونُهُ وَأَخْرَابُهُ وَالْفُرْفَعَ عَيْدِي كُلِّ لَكِ سَائِجٍ فِي رِيافِ فُلْسِكَ وَفَطْ أَ بغلية وسرص وتحبوك مآثات وكفيذنه بتصرلتا العآم المجيط بترسيل فن بميزة بسكما عَنْ بَيَادِي وَتُحَدُّثُ كَأَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّامِ وَاللَّهُ وَلِيَّةٍ وَخَافِظِ فَالْحِيرَ وَأَمَا فَ فَانَّ حِزْبَ اللهُ مُم الْفَالِوُنَ السَّنَةُ ثِنُ فَالْحَجَّنُ قَالسَّنَعَثُ وَتَعَزَّنُ مُجَلِّمَ اللهُ الْمَعَلَّلُ المَوَلِيَةِ الْإِلْمِيةُ فِاللَّهُ مِنِ الشَّعَ بِهِ الكَانَ مَعْفُوطًا إِنَّ وَلِيمَ اللَّهِ الَّذِي تَزَكَ الكِنابَ وَهُورَيْنُوكَ الشَّائِجِينَ وَمُحْكِنَابُ لِلْعُجِ التَّكَانَ مِنْ دَعَاءَ الشَّادِ فَعَلِّم السَّاالَة تَنْقِنُهُ المنصُورِ فَالكُوفِ وَاللَّهُ مُ الْحُرْثَ فَا يَعْنُوا مَا لِمَا لِمُنْ الْمُحْفِذَ اللَّهُ مُنْ المُعْنَا إِنْكُولَ مَا اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُ الذى لابرام فادحمتنا بفذ زنك عكبنا ولانمليكا فأنت التباآد وتبكر مزنع أأفت بِهَاعَلَّ قَلَّ لِلْعَيْدَ مَهَا عُكْرِي وَكَرِينَ بَلِيّ فِإِنْكَلَيْنَى بِهَا قَلَ لِكَتَعِنْ مَعَاصَبْحِ فَيَكُ قَلَعِنْ نَعْفِي وَعَكِرِى فَلَمْ مَرْضِي وَالسَّ قَلَعَنِ مَالْمَ مِّصَبْرِى فَكَمْ يَخْذُ لَهَ الْمُعْرَّةِ و اللَّاتُّرِالَيْكَ الانتَفْظِينَ عَنْظُونَ مِنْ إِذَا التَّعْسُ آءِ النَّيْ الانتَّصْوَعَ لَدَّا أَسْسُلُكَ أَنْ تُصَلِّعُ فَي مُحَرِّوُالدِالطَّامِ مِن وَادَنَالِيا وَيَحُوُلُ وَمَناءَ وَأَجَبًا مِنَ اللَّهُ وَأَعِمَّعَ عَلَمَ بِي أَبْتًا وعكاخ بمغفاء واخفظني فغاغب عشه ولان كانف المفضى فياحض بثايات لانتفك المغيغ كلافتن المعصية أسنك كورجاعلية وصبر واسعا والغافية مِنجَمِعِ الْبَلَاةِ فَإِللَّهُ كُولَ الْعَافِيةِ فِالْتَحَمَ الرَّاحِينِ وَفِيكِنَا بِالْفُولِدُكُان يَنْ الْ الشادفعلى المتلام لمناادا المضورة فاله في فباد فأست الته فغلامنة فاست أيس

لَهُ النِيلَا وْكَا اغْضِنَا وْ يَامِنَ لَيْسَلَهُ أَمَدُ وَلانِهَا يَرُولُا مِيمَاتٌ وَكَاعَالُهُ واذَا لَعَرَ الْجَيْد

وَالْجَلْشِ الشَّهِ بِإِنَّا مَنْ هُوَفِعُ النَّالِ إِنْ إِنْ الْمَنْ الْمُتَعْفَعَ عَبْدِ وِاللَّعْ النَّا وَالسَّنْتِيهُ عَلَيْهِ

المَحْمُوَّاتُ الْمَزْفَاسَنْ يَجَرُقُونِ لَمَا وَفَقُ وَالسَّلْوَاتُ بَاحْسَنَا لَقُضِيَّةِ الْوَاسِعِ الْمُغْفِرَةُ

بالجهزالعنوص لآعك تشدوال تتأرقه فأشرى فسنترى وسفاء وفيحكي فالنياك

بِعَيْنِكَ التَّهُ لا مَنَامُ وَالشُّهُ فَي رُكُولَ الدِّي لالزُّامُ اللَّهُ مُ إِذْ أَفَتَمُ اللَّكَ فِي مَعْ

هنا بِلَا يُعْتَهُ مِنِهِ الْغَيْرِكَ وَلا رَجْ إَنَّهُ أُوعِ لِما لِا النَّكَ وَلا فُقَّ لِما تَكُلُ عَبَهُا وَلا

جيلة أنجأ كابنا إلا ابنيضاة فقتلات والتياسط فينيت فطلب ففلات واجلالا

ليفكأ فضف ليقوا تدلته عيندي اللهم والشاعكم بالسبق لم في سفر وهذا مثا أحب

والنفقة فالقف علبرقلك فكمود فيريلاو كالشفض فيوفضا فالتوات

تَحُونا مِّنَا أَوْوَهُ فِي وَعِيْدَاءً أَمُ الْكِنَابِ اللَّهُمِّ فَاصْرِفَ عَقْضٍهِ مَقَادِيرُ كُلِّيلًا وَو

مَتْغِيَّ كُلِّ لَا فَآةِ وَالْمُطْعَلَّ هَمَنَّا مِنْ رَحْمَالْ وَلُمُلْمَنَّا مِنْ عَفْلِدُ وَمَّا مَّا مِنْ فَيْمَاكُ حَتَّى

تُخْفَلَى فِيهِ بِآحْسَنِ الحَفِظْتَ بِرِفَاتَبَا مِنَا الْوُسِينِ وَفَلَقْنَهُ فِي مِزْكُلِ عُوْنَ وَكُفّا

كُلِّمَةً قِ وَمَرْفِكُلِّحَ نَغُرِيوَمَكِ فِيهِ إِمْنَا وَإِيمَا نَاوَعَافِيَرُ وَيُمْرُ وَمَبْرُ وَمُنْكُوا

مِيهِ سَالِيَّا إِلَى اللِّهِ يَالَحَمُ الزَّاحِ بِنَ وَيَدْ الْمُعِيانَةُ كَان مَوْفَا الصَّاد فَعلياتِكم

لَّاارادللنصُورانيُّ لَله فَعِنَاءُ اللهُ منه وهي بِسَ وَفَرْ حِالله الْخَوْ الرَّحِيم

أتُحَمُّقُ اللَّهِ عَدَادَ الْمِرْكَ رَوَاكُنَهُ فِي فِي الْمِيْ الْوَعَنْ فَيْ لِكُوَّا لَذِي عَنْ هُ أَوْكُنُ وَالْبُأَ

الْعَظِيمُ الْذِي هُمْ مِنْ يُخْلِفُونَ وَسُخَاذًا لِيَّذَى فَعَ المَيَّاءَ بِغَيْرِعَتَ لِمِثَافَا فَانْشَاجَنَا الْمُظِيمُ الْذِي هُمْ مِنْ يُخْلِفُونَ وَسُخَاذًا لِيَّا يَدَى فَعَ المَيَّاءَ بِغَيْرِعَتَ لِمِنْ أَوْلَا ا

الماقى لدامين لفوتها ولاالدكواله الفالنابغ التعالا الدافع النفسة والواسع التخرواللة

ٳڛٷڎۣۅؘۼؚؿٞڡڟۼ ۅٙڞؘۼؙۣڔٮؙۮ۫ڔ؈ؙٛڵؖٳڲٚؾؘۼؗٷڝڵڣۣڵڵڹؙڷۼؖۅۮٵٳٙڵٳؽۺڂ وَعَبْنِ لاَتَامُ عُومَةُ إِلاَعْمُنَاعُ وَبَعْلِ لاَينْمَعُ وَعَسَلِا يَنْعُعُ وَاسْنِفاتَهُ لِلانْجَائِيَةَ فَلَةُ وتغزيط يؤجان انحترة والتقامة فيكالم بإووالشفة والقلية والعني فدين الله ومن من من واجها وروي المالة من من من والمالية ومن من المن والمن والمناوة البطالية سُوَّة المَنظرِ فِي الدِّينِ وَالنَّفْسِ فَأَلَاهُ إِوَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْإِنْوَانِ وَعَيْدَ مُعَالِنَةِ سَلَينا لَمُونِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَاعُودُ فِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ الْعَرْقِ فَالْحَرَقِ وَالثَّرَقِ والترق والهذم والخشيف فالشي فالتجير فأنجار فوالقيفة والزلازلة الفين الْعَبْنِ وَالصَّوَاعِنِي وَالْبَرْدِوَالْبَرَدُ وَالْعَرَدُ وَالْجُنُونِ وَأَجْذَامِ وَالْبَرْصِ وَأَكْلِ السَّبْعِيُّ التُورَةُ وَجُهِم اَفْرَاعِ الْبَلَامِ فِي الدُّسْيَا وَالْمَرْمِيْ وَاعْوَدُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِ التَّآخَةِ وَالْمَاتَةُ رُواللَّهُمَيَّةُ وَالْحَاصَّةِ وَالْعَامِّدُوالْحَاتَةُ وَمَنْ مَرْاحَدُا فِالنَّالِ وَمِنْ مَتْ طَوَارِقِاللَّيْ أَلِي الْمُعَارِقَا يَفُرُقُ يَخِيرُ إِلْ وَحْنُ وَمِنْ ذَرَلْتِاللَّفَاءَ وَسِوْءَ الْفَضَاءَ وَجُعْلِد البلاء وَشَمَا نَذِا لَا عَذَاء وَالْفَ قُرِلِيَ لَا كُفَّا إِن وَسُوءَ الْمُنَامِنَ لِلْحُبِّنَا وَسُوءَ النَّفَايِ وَاعُودُ إِللهِ الْعَظِيمِ مِن مِنْ إِلْلِيسَ وَجُوْدٍ وَأَنْبُ عِيرِ وَاشْنِاعِهِ وَمِنْ مِرْائِحِ وَالْمِنْ وَمِنْ شِرَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شِرِّ السُّلْطَانِ وَمِنْ شَرِكُلِّ ذِي شَرِّ وَمِنْ شَرِكُلِّ مِنَا أَخَافُ وَلَغِذَا وَيَرْثُرُونَهُ مَا يُعِنِّ وَالْإِنْرِ وَمِنْ شَرِّفَ مَا إِلْعَرِ مِنْ الْعَجْرُ وَمَنْ شَرِما فِالنَّوْدِ الظُّلِّمُ وَمَنْ مَرْمَادَمُتُمْ فَجَعَ أَوَّالَدُ وَمِنْ مُرَكِلِ مَتْمِ وَجَمْ وَعَمْ فَافِرُونَتُمْ وَمِنْ مُرِما فِاللَّهِ وَاللَّهِ وأبرو أليحار ومن فيزالف إف والذفار والفجار والكفنار وانحساد والخار والجارة وَلَهُ خَرَادِ وَمِنْ مُرْمِنا يَنْزِلُهُ مِنَا اسْلَا وَصَابَعُ فِي فِهَا وَمِنْ مُرَّمًا بَلِي فِي أَلْ وَفِي الْخ

عَبْدِلةَ وَدَسُولِلتَوَيْمِينَاتَ وَأَسِينَكَ وَثَهِيدِلِهَ النَّقِي النَّفِي النَّهْ بِدِالتَّهْ بِرَالِيرَاجِ المَبْيِرِ وَالِهِ الطِّيِّهِ يَالْكُمْنَادِ مان أَوْلَتُهُ مُوَيِّهُ اللَّهِ مان أَوْلَتُهُ مُعَرِّبًا إِلَى اللَّهُ ما الْمَالِيةِ اللَّهُ مَالْمَا اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا بإنفيماساآة الله مايا وزفغ يؤفئ الله ماساآة الله لايكرف السوع الاله ماساآة الله لا بسووا كني والله ماشا والله لاقع كالإبالله المي وتقبى وتغرى وتبترى والمهل والله ووكدو وذريبة ودينه ودنياى ومادز بخى بقبا وسااغلفت فليابو والحاطف جُذُوانِ وَمَا الْفَلَبُ مِيهِ مِنْ فِيمِ وَإِخْسَامِرِوَجُهِعَ إِنْحَافِ وَأَقْرَاكُ وَقَلَا إِنْ مَا لَكُونَ وَالْمُؤْمِنَاكِ وَاللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَرَمُ لَيُلِلنَّا مَّيْ الْعَامِّرِ الْكَافِيةِ النَّافِيةِ الْفَاصِلَالُكُمُّ المُبْعَةُ وَالْمُنْعَالِينِ الزَّاكِيَّةِ المَّرْجَةِ الْكُرْجَةِ الطَّامِيِّ الْمُعْطَّمَةِ الْخَرُونَ الْمُكْوْفَةِ الْبَي لابطاودهن بزؤلافا يروباج ابكاب وفايخينه وخاينيه ومابقتها ين وريفة فابزعنكم وشيفا ووخ فوعود فوتركيز وبالتؤيير والاجنس والزبو والفرفاي وَيَضِّفُ إِنْهُ مِهُ وَمُوْتَى فَيَكُلِيكِنا إِنْزَلَهُ اللهُ وَيَكِلِّرُسُولِ إِرْسَلَهُ اللهُ وَيَكِلِّ جَا إِفَامِ ا وَ كِلْ بُهْ الِهِ اطْهَمُ اللهُ وَيَكِلِ فِرُا إِنَا قُاللهُ وَيَكُلِ الْآءَ اللهِ وَعَزِيْ اللهِ وَعَظَمَ اللهُ وَفُلْ اللهِ وسلطان الله وكالالله ومنعة الله ومن الله وعقوالله وكمكالله وعفرانا لله ومالا السوك إلى ورسال الله وانبياء المه ومح يرسول المست الله كالبروعا بمراجعين مزعف بالله وتخطالله وتكالى الله وعفاب الله واخزاله ووطشه واجيال واجتا فاضطِلاً فِيرُونَا فِيهِ وَسَطَوا نِزْوَنَفِينَهِ وَجَهِعِ سُلْانِيرُوسُ الْعُرَاضِ وَصُدُودِهِ وَ وَتُؤْكِيلِهِ وَعِنْدُلانِرُووَمُنْدَئِهِ وَتَخِلِيبَ وَمِنْ لَكُوْرُوالنِعْنَافِ وَالشَّلِيَّ وَالنَّرْلِيَّة انجرفه ويزامله ومن شربه مالتفوذ والحزوالمؤفي والمساب ومن مريكا بيك كح وَيُن دُوَالِالتِغَبُرونَوْ بِالْعافِيةِ وَحَالُوالتِقْهُ وَمُوجِامِنِ الْمُلَكَدُوْمَ وَالْمُ

واستيطالهم

وَالِيَرَائِيةِ فِاللَّهِ لَوَاللَّا فَتَلْحَضِيَاللَّهُ الْالِدَالِالْمُوعَلَيْدِ تُوكَلَّتُ مَ

وَانَا عَلَىٰ ذَلِكُ مِنَ الشَّا عِدِينَ ا

لْمُشَاوَّاتُ عِنْهِ أَنْ وَمَا لِمُرْتِنَا لَهُ بِكُلُّو الْمُنِدُانَ اللهُ عَلَى تَعْلِمُ مِنْدِهِ وَأَنَّ الشَّهِ مَنْ أَمَا لَهُ عَلَى تَعْلِمُ عِنْدُ وَالْمَنْ اللهِ مَنْ مَا دُمِيلُ شِنْعِ عِنْلًا وَالْعَمْعِ عَلَى شِنْعُ عَدَدُالِا

غِاكْبًا للهُ لاَ غَلِبَنَّ أَنَا وَرُسُهِ إِنَّ اللَّهُ قَوِي عَاجْمَنِ فَاللَّهُ مُرْخَاطِظاً فَعُوارُحُمُ الرَّحِيتِ وَيَانَوُفِيهِ إِلَا إِللَّهِ عَلَيْهِ مَوْكَلُكُ وَهُورَتُ الْعَرَشِ الْعَظِيمِ شَهِدَاللهُ اللَّهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْمُعْدَ وَلْلَا يَكُونُوالْ الْعِلْمُ قَامَنًا الْفِيطِلا الْهُ الْأَمْوَ الْمَرْزُ الْمُحَكِمُ اِنَّا الْدِيرَعِتْ مَاللهِ الإشلام عُصَّتَنَكَ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَاسْتَعْصَفُ بِالْجِيِّ الذِّي لايَونُ وَرَسِّتُ كُلْعَلْفِ لنابادك ولافق ألاباس العيل العظيم وصلى الماع محتدواله الطيب الطلع وَسَكَمَتَهُمّا وَفِي المُفَجِ إِنَّا الضّارِوف علبالتا لام مَنْ فَلِعَذَا النَّهَ إِنَّا الشَّاللة من المنصورة بروا بزعاق مزايزهيم مناسم فآل وكان الصاد فعلم السلام يفرأه ويعود برتفسه وكسبة وك جِّرْنَا لابْنِهِ الْكَاظِمِ عَلَيْهِ التَّالْمُ وَهُو يَبْ عِلْهُ اللَّهِ الرَّحْزِ الرَّجِيم لِيْم أَهُ كَاللَّهُ المَوْاللهُ الْبُدَا حَقًّا حَقًّا كُوْ لِلْهِ إِلَيْهِ إِلَاللَّهِ إِلَا لِهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إكالقة فكطفنا ويفنا لاله كالله يسبالله فأخذ تبية واعتمث بالله وأنافظن إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُ فَقَ كَا إِلَيْهِ وَمَا قَوْضِهُم الْمَالِينِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَافْ حَر الوَلَ اللهُ وَنَعِمُ النَّهِ اللهُ وَلا يَا فِي الْحَدَادِي اللهُ وَلا يَقْرِفُ السِّيثُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ بناس فغة في الله فالكافر كلة ليفوا سنكفى إلله واستمين الله واستقيل الله واستغفزاله وكسنغيث الله وصكل الله عائجيك ولياللي صكالله عليه والمروع كانتيا الله وعَلَى مَلا تكذ الله وعَلَالصَّالِ إِن مِزعِبْ والله الذَّرُن سُكِمْنَ وَازَّدُيم الله الصَّالِ اللَّه ٱلإَضْافُواعَلَ وَانْوُفْ سِلِينَكُنِّ اللهُ لَاضْلِينَ آنَا وَرُسُلِ إِنَّا لِلْمُقَوِّقَ عُرَيْ لاَيْفَلُ كُو كذفه مسينا إذ الله عام و المعال و المعال المرز لفال سلطانا فهير الذهم فرم أن وَأَنْهُ تُعْصِمُكَ مِنَالِتَاسِ إِنَّاللَّهُ لا بَهُ دِعِالْفَوْمُ الْكَافِرِينَ كُلِّمًا الْوَفْدُوا فَارَّالْوَرْجَالُهُمَّا

مِنْهَا وَمُنْ مَرِّكُمْ إِلَا تَهْ وَخَهَ الْمِذَنُ فِالْمِينِيْهِ الْوَ وَجْعَلَ صَلِطٍ مُسْتَبَعِيمٍ وَاعْفُ إِللَّهِ الْعَظِيمِ مِنَّى مَااسْتَعَادَسِهُ الْمَلَوْكُ الْفَرْقِينَ وَالْمَنْدِيةِ الْلُرْسَلُونَ وَالنَّهُ مَا الْمُعَالِمُونَ فِي عِبادُلمَ الْمُنْعَوِنُ وَمُحْمَدُ لَا وَعِلْ وَفَاحِلَةُ وَالْحَسَرُ وَالْحَسَنُ وَلا يُمْذُ الْمُهْدِيثُونَ وَالْأَقْتَ وأنج المطفة ودعكم المستلق والسادم ورخة الفرو بكانه واستلك أن عطيها ماستَلُوَّهُ وَانْ مَهُمِ نَهُ مِن مُرْمِ السَّعَادُ فُلِيَّ مِنْ مُ وَاسْفَلَا مِنَ أَجْرِكُمْ وَعَاجِلْهِ لأو فأجله مناع لن منه ومنااعة وأعود ليتم والتركي والجله والجله ماعلن منه قطالمَ الْفَاقُلُوْوَاعُودُ مِلْتُونَهُمْ وَإِلا السَّياطِينِ وَاعْوُدُ مِكَ رَبِيانَ يَحْمُرُونِ اللَّهُمَّ مَنْ الكدنه فبؤجه مناوتها عبن أنزالايام من جبيع خلفك كليم من أنجز والإنسانة اوكب يضبعن افشد ببريثر اؤمكر في اقساء في يدا فيليان افينلس فأخرج صلَّ فَأَفِحُ لِيالَهُ وَاسْلُهُ مَعْمَهُ فَالْفَرْبُسَمُ وَالْعِبْ فَلْبَهُ وَاسْعَنْهُ بِنَعْيِهِ وَاسْلُهُ فِيظه وَ وَلَقُنِنَّا وَمُ اللَّهُ وَكَيْفَ شِنْفَ وَالْفَصْفَ بِحُولِكَ وَفُوثَالِهَ الْكَاعَلَ كُلِّنَ فَكُ فَلْمِيرُ الله المفنية وأورضك عن والفيني كوالمكرة واعفى كالمائية والوقا فَالْبِسْنِ وَنِعَلَىٰ الْحَصِينَةُ وَأَجْبِنِ مِا الْحَيْمَةُ بَيْنِ فِي رَايَ الْوَاقِ فَاصِلْحُ الْمِكُلُّهُ أضَعَنْ فِجَادِلِلهَ مِنْمَعُ عَلَوْمِتِ اللهِ اللَّهِ لا فُرَامُ مُحْجِبًا وَبِلُطانِ اللهِ المَبْيعِ مُعْقِمًا وَمُعَيِّكُو يَامِنْ آءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِها عَالَمُنَا أَضِفُ فِحِي لِللهِ اللَّهِ عَلَيْ الْحُسْنَ الْحُسْنَ كُلِها عَالْمُنْ أَصْفَ فَحِي لِللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلّ ذِشْيهِ البَّحَلاثُغُنْ مَّرُهُ فِجَهُ إِلْسَالْمَةِ عَلاَيُهُ مَهُ مَجْرَارِ اللهُ الَّذِي لائدُ مُنَامُ وَفُ منعاش الذى لايدرك توسيرا الهالذى لابتك فضعون الهالتهى لا يُخذَلُ اللَّهُمَّ تفطف عكينا فأوبجب ولت قايا آلمت وأفاليا ألمانيرا فيدينك وتخدي إلكا كالمراقا حباللة وكفئ مع الله لزد كالبرق المالية والماسمة ولادون الفركيان اعتم بالله

Starte Contraction of the contra

المنتبيكا

ولاخل ولاقة الداية الداينية

أله الاالة الأهوّ كَلْمُ اللَّهُ اللَّ

مَسَنَّنْ وَرُونَ مَا الْوَلِ لَكُمْ وَالْفِيحَلَّ مِن إِلَى اللهِ النَّالَةُ بَصِيرُ بِالْمِيادِ فَإِنْ قَلْقَا فَغُلْحَ بِلْقُ الله الله هُ وَعَلَيْهُ وَتَوَكَّلْنُ وَهُ وَرَبُّ العَرْشِ الْعَظِيمِ رَبِّ إِنَّهِ مَسِّى الضِّرُ وَأَنْدَا وَحَمُّ مِيهِ هُدَّ عَالِمُنَّةَ مِنَ الْذَينَ أَوْمُنِونَ مِالْعَنْ عِنْهِ بَهُونَ السَّلَقَ وَمِثَا رَزَقْنا أَمُمْ يَغْفِونَ وَمَالُنَا ٱلْإِنْنَوْكَاعِلَ اللهِ وَفَاهْدَينا سُبُلّنا وَلَتَغِيرَنَّ عَلَى الْدَيْمُ وَاوْعَالَهُ فَلَيْنَوَّكُل

الرَّاحِينَ لا إلْدَالِ النَّاسُهُ عَامَلَ إِذِ كُنْ يُرَالظَّالِينِ الْمَذْلِكَ أَلْكِنَا بُلاَثَ الله للا الله الله موائح القيوم الله يرقع المالي العق القيوم وفلفا بسن مكلظاتا فَنَعَالَكُمُ أَشَالْكُلِا عَالَىٰ لا الدَيْعُ الْمُورَبُّ الْعُرَشِ الْكَرْمِرِ فِيلَّهِ أَخَلُدَتِ التَّمْقَافِ وَتَعِلِّكُونَ رَسِيالْعَالَمِينَ وَلَمُالْكِ بْرِيالْهُ فِي السَّمُواتِ وَلَهُ رُضِ وَهُوَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذَا فَلَا الْمُنْ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَمَايْنَ اللَّهِنَ لا بُولِينِ فِن بِالْهِنِمَ عِلْمَا السَّنْوُلَا وَجَعَلْنَا عَلَى الْمُومِمُ الْكِنَّةُ أَنْ يَنْ عَهُونُ وَفِهُ أَذَانِهِمْ وَقُلَّ وَإِذَا ذَكُنْ مَنَّاتُ فِي الْفُرْانِ وَحَلَّ وَلَوَا عَلَى الدَبادِهِمِ نَعُونًا أَفْرَأَيْكُ مِنَا عَنْدًا لِمُ وُ مُولِرُوا صَلَّهُ اللهُ عَلَى عَلِم وَحَمَّ عَلَى مُعِيهِ وَعَلْي وَحَعَلَ عَلَيْهِ عِنْاقَ قَمْنَ مِنْ بِمِينِ بَعِنْ اللهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَنَّا فَاعَشَيْنَاهُمْ فَهُمُ لِلْبُضِرُونَ وَمَا فَأَيُّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَكُّلُ وَإِيْدِهُ لِينِهِ إِنَّاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ الْقَوَّا وَالَّذِينَ مُ مُحْسِنُونَ وَقَالَ اللَّهِ الْمُؤْفِيدِ السِّتَعْلِصُ لُلْفَشِي فَلَا كُلَّمَهُ فَالَ إِنَّكَ الْهُومُ لَدَيَّنَا سَكِينًا مَهِنَّ أَمِينٌ وَخَنْعُ لِلْأَصْوَا ثَالِزَّ خُرِيفًا لَا تُشْمَعُ لِالْمُ مَنْ فَسَيَكُمُ اللَّهُ وَمُوالبِّمُ الْعَلِيمُ الْوَالْتَالُمُ الْفُرْانُ وَالْمُرْانُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَيَرْحَنَّ النَّكُونَ أَمْ النَّالِمِينَ وَتَبُّنَّا أَمْرِفَ عَنَّا عَذَابَجَمَّكُمْ إِنَّ عَنَابَهَاكَانَ عَلَهُ النِّبَالْمَا لَعَنَّا مُنْ الْمُطْلِلاً سُنْطَانَكَ فَغِنَا عَذَا بَالنَّانِ وَقُلِ الْحُلْمَانِي الَّذِي لِمَنْ يَغَيْدُ وَلَمُّا وَلَرَكِنُ لَكُ مِّهِ مِكْ فِي الْمُلْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَمُ وَكِيْ مِزَالذَّلِ وَكَبْنُ تَلْمُولِ

وَيَنعَوْنَ فِلْأَرْضِ فَادًا وَاللَّهُ لِلنَّا لِمُسْلِلَهِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ فَلْنَايَانَ لَوُلُونَ رُدًّا وَسَلَامًا عَلَيْهُمَّا فَلَوْدُوابِيكِنَا فَحَمَلنا لُمُ الْمُحْمِرِينَ فَوَلَاكُمْ فِلْكُلُونِ مِنْ قَاذَكُوا الإَمَّا اللهِ مَلَكُمُ اللَّهِ كَهُ مُعَلِنًا النَّارِينَ وَمُرْوَرِ وَلَيْ اللَّهِ وَمُعْلَقِهُ مُنْ الْمِلْعُودَ وَيَأْدُونُ وَمُ الْمَاكُ وَلَا فَالْحَرْدُونَا مُرْلُونًا مُرْلُونًا مُرْلُونًا وَلِينًا وَمُعْلَمُ وَالْمُوالِمُونِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي مُخْرَجَ صِدْفَةٍ وَاجْعَلُ إِلْ مِنْ لَذُنَّكَ سُلطانًا نَصَيرًا وَقَرَّبْنَاهُ بَحْينًا وَرَحْنَاهُ مَكانًا عَلِيمًا سَيَجْعُلُ لَمُ وَذَا وَالْقِسُنُ عَلَيْكَ حَبَّةً رِخَ وَلِصْنَعَ عَلَيْتِنِي ادْمَنِي أَخَالَ فَعَوْلُهُ فَالْأَكْمُ عَلَى وَيَعْلَلُهُ وَجَعْنَاكَ إِلَى أَمْلِكَ كُنْ تَعْزَعْنَهُما وَلَا تَعْزِنَ وَفَعْلَكَ مَفْ فَجَيَّنَاكَ مِنَ الْغَيْتِ وَقَتَالَ عُوْمًا لاَعْمَنَا لِلْمُورِ لِلْمِينِينَ لاَقِنَا لِلْكَانَا لَا فَالْاَعْلَا فَاللَّهِ وَلِلْمُ ال لانتَفَ يَجُونَ مِنْ الفَوْمِ الظَّالِمِينَ ولانَفَسْ إِنَّا مُنْجِمُّكُ وَاهْلَكَ لانْفَافَا إِنَّهِ مَنْكُمْ فَادْى وَبَهُ مَا اللهُ المُراعِ فالمجتبَل الله ليكُلِّ مُنْ قَدْ ذُكُ فَوَقِهُمُ اللهُ سُتَرَّدُ لِلتَّالِيوْمِ وَلَقَبْهُمْ نَضَرَّةً وَسُرُورًا وَيَقَلِبُ إِلَى اللهِ مُسْرُورًا ورَفَعْنَالِكَ ذِكُلَة يُجْنُونَهُم كُمُ إِللهِ وَالْذِينَ اسْوُالَ يَدْجُمَّا للهِ رَبِّنا أَفْغُ عَلَيْناً مَبْرُ وَمَةِ الْفَامَنَا وَانْفُرْنَا عَلَا لَقَوْمِ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ فَالَّهُ مُ النَّاسُ إِنَّا النَّاسَ فَيْمَكُمُ لَكُمْ فَاخْتُوهُمْ فَرَادَهُمُ إِيمَانًا وَقَالُواحَنْ اللهُ وَنَفِيمُ الْوَكِيلُ فَانْفَلَبُوا بِنِعْ قَرِينًا اللهِ وفضر لذيئسه بمرسوة والبعوار ضوان الله والله ذوفضر عظيم اومن كان ساله المنيا وَجَعَلْنَالُهُ مُؤْمًا يَهِ فِي التَّاسِ صُوَّالَةٌ عَايَدَكَ يَضِي وَيِالْمُؤْتِ بِنَ وَالْفَ يَتَعَلَّوْنِهُم لْوَافْقَتْ مَافِهُ لا رَضِحِهِ عَامَا الْفَتْ بَنْ فَافْيِهِ وَلَكِنَ اللَّهَ الْفَ بَيْنَامُ إِنَّا عَجْزَ عِيكُمْ سنستعضكك بأخيك وتجعك كالماسلطانا فلأتصيلون إيثكم بإيانينا أثمنا وسن النَّبَعُكُمُ الْغَالِيُونَ عَلَى اللَّهِ تَوَكِّلُنَّ الْنِيمِ الْفَيْ بِنَنَا وَبَنِ تَوْلِينَا بِالْمُغَيِّ وَٱسْتَخَرُّ الْفَا اِنْهَ تَكُلُّكُ عُكَاللهِ رَبِّ وَرَبِّهُمْ مَا مِنْ فَانَبْزِيرٌ هُ مَا أَخِذُ بِنَا صِينِهَا إِذْ رَبْهَ كَل مِرْأَطِ فَيْم

القاح صفر بنا المدينة حولات والمضادة على المنافذول وكالطبرة عالم المنافذة القالم المنافذة المنافذة القالم القالم المنافذة المنافذة القالم المنافذة المنافذة

وخنفا ينابز كدبه وترخيفه وعن يبيه وعن شياله وتونفو فيروتون تتبيه ماذا أنجارا

وَلَوْكُولَمْ وَأَمَّا مَا بُؤْيُنُ مِنْ لَخَاوِفَ فَكُبْرُ جِبًّا وَعَبْرِ يَصُورِعَنَّا وَفَادِ فَكِناسِنه في

كنابنا هذافي واضعكم أرة ادعية وعوفا أغرافواه الواعين لهاعز فعور التخاح وتشتر

اللاف ويقول عَن أَمَا يَهُم وَعَنْ أَمَا يَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا ويقول عَنْ اللَّهُ

وعن شما مُليا للمَ فالماكذلك الأقا وتفول مِزْعَلْفِهُم وَمِنْعَلَفِهُا مُعَ تعراها

كذلك المحقا ونفول عن أمام م وعن أماسنا فر فغ إماكذلك المحق وتفواعن

حَالِيهُ وَعَنْ حَالِناعِمْةُ وَحِصًّا وَخِرِنَّا لَمُ وَلَنَا مِنْ كُلُّ وَوَ وَصَرَّومَكُونَ

وتحوفي وتحذؤر وشفناة ماعفنا وتعدد ماليا يفذن تبنا إنزه كالمرت كالمثافة

وَعُكِرْ آلِكُنَكُ الْمُعَرِّينِ رَضِوْلُكُ عَلَيْهُمْ الْجَعْلِينَ ( صَ

الْمُنْوَكِلُونَ ايِّنَا آمُوا إِذَا لَا وَمَنْسِتًا الدَّيْقُ لَلْكُنْ تَتَكُونُ، فَسُخِالَ الذَي سِيعِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْ اللَّهِ عَرْجَعُونَ و اللَّهُ مِنْ ادَادَتِي وَاهْبِي وَوَلَدِي فَاهَ لَعِنا بَهِ الْبِي وَمِيّ فافتغ داسة فاعفِ للسائد فآنج فاه وحُلْيَتِي فَيَتَهُ كَفَ شِنْكَ وَإِنَّا شِنْكَ وَإِنَّا شِنْكَ وَاجْعَلْنا مِنْهُ وَيَرْكُلُ إِلَا تَبْوَ الْسِنَا خِلْسِنَا عِينَمِ اللَّهَ عَلَى صَلِطِ اسْتَقِيمٍ فِيجِالِبَ الَّذِي لا يُزامُونِ سُلْطَانِكَ الْذِي لِيُسْتَضَامُ فِا تَجِامَتَ مَبْعُ فَجَارَكَ عَرِيٌّ وَامْرَكَ عَالِبٌ وَسُلْطَانَاتَ فأهروا أشكاكم لأفئ فلهز اللهد حرسل عك تحدية التحقيا فضا ما سكت عال تحديث قص لِعَلَّ عَلَيْهِ إِلَيْ عَلَيْهُ الْمِيرِ الضَّلَالَةِ وَاغْفِرْلِنَا وَلِا ٱلنَّا وَلَا مَهَا لِنَا وَيَجْهِع المؤسن فالمؤساك ألاخيا أونهم والاسواف وبالغ تبتنا وتبنهم والجراب لأتنجي التَعَوَانِ وَانْنَ عَلَكُمْ إِنَّى فَهُمْ إِنَّ اللَّهُ مُ إِنَّ اسْمُودِ عُلْنَقَهُم وَدِينِهِ وَالْمَهْ فَطَالِى وعينالد ومخزا بخاو فأيم على وجبيع ماانعت بيقا يزام ونناى واخرا فالترافين مخفوظك ولائزنا ودايعات فلافيان بجية بتناشا تعدون أجدين دونير لفحانا رَبِّنَا أَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِينَا عَذَا بَالنَّادِ وَصَلَّى أَنَّهُ عَلَيْحَسَّدٍ فاللِجَعْيِن وَفِي كناب للعَجِانَ الْكاظمِلة التلام مَنادَخَل عَلى التَّهِيد وَكَانَ بُرِيلِ قِناله تفابه ذَبْ الدَعَا مَين فَخِوا اللهِ الْأُولُ ٱللهُ عَلِيَّا مَنْ عَلِي مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ المَّا مَنْ فَاكْفِنِيهِ بِيُرْشِئْكُ وَلَكُ مِنْ مُنْكُ وَفَي خَصَا يُعِلِّهِ مِنْ النَّالِ السَّادِ فِعلِم السَّادِم جَبّ من المنصُور لما الأدَقَ لَهُ بِهِ لِذَا الدُّمَّاءِ وَلِيسَى دُمَّاءً الْحِابِ وَهُوَ دِيسَرِم اللَّهِ الْحَالِقَ فَإِذَا فَإِنَا لَفُوْنَ الِمَ قُولِمِ نَفُونًا اللَّهُ مِّ إِفِلْتُ لَكَ بِالْإِسْمِ الَّذِي يِخْفِي فَتَهُتُ فتززن وتغطى فقنع باذا الجازلة الإكرام الله ترس اداد فايد وترجيع خلفك فأغج عَنَاعَيْنَهُ وَاصْمُهُ عِنَاسَمَعُهُ وَاشْغَلْعَنَا لَلْبَهُ وَاغْلُاعَنَا بَرُهُ وَاصْرِفَعَنَاكُيْنَ

A STATE OF THE STA

وانشاني ويتوالعورة ومجدعك ربيالاتك وكشف ملاتك ودفع ضرائك وادفع عبني كَلَّ كِلَّهُ ذَالِكَ وَاصْفِهُ فَي لِيمَعِفًا لِكَ وَاعِذْ فِي ثِنَا فِي لِنْهُ وَي وَلَفِيْدُ فِي مُنْ وَعَوَافِ الأمؤد والخرسني منجبع المحنؤر والسنغ صفاة البكاتي عناشره والشكل يتاعبنى مُنْ عَنْرِي إِنَّا لَتِهِ إِلْجَهِ مُالْكُرِيكُ الْمُعِيدُ الْفَعْ الْكِالْمِيدُ وَفِي الْعَلْ عَزِل كَاظْمِلِيدُ سَيَاسْنَكُفَى مِأْنُوْ أَيْرَمُنُ المَانِ مِنَالِمَنْ فِالْمَالْمَغْرِبِكُمْ ادْكُان ذَاهِدِين فَعِيْهَا عَزَاجَتِينَ ملبالتلام اذاخفنا مَرَّا فا فرام الذا يذين الفران من مَنك شفت مُرَّفل اللَّهُمَّ ادْفَع عَنِي الْبَالْةُوثِلْكُ اللَّهُ اللَّهُ فَيناكَ ومَهُ لَعنالِمتَ ادفَعلْبِ السَّلَام اذا وعَعْنَ فِي وَطَلْمِ فَبَسُيلُ وحَوَّانِ سَبِّعًا فانْرَضَا لَ بِفِينَكَ بِذَلِكَ وَمَنْ الْكَاظِيمَ لِلسَّلَامِ الْحَجَّزُيْنَ التاس كلهم بقراة سون التوجيد نفلها عن بينات وَعَنْ بَيْنَ الِكَ وَمِنْ بَيْنَ مِدِينًا وَيُنْ خَلْفِكَ وَمِنْ خَوْلِكَ وَمِنْ تَغَيْلِنَا لَمَا حِق وَفَلِعَ ذِكُنَ فَالْفَصْلُ السَّالِعِ وَالْعَشْرَ وفى مَفَا بْجِ الْعَيْبُ الْمُركِبُ الفظريم لله عَلى الله عَلى الله المائع الما وَفَكِمَانَ فَعِنُونَ لَمْ هِبِلِكُمالِقَهُ مَهِي وَأَمْهِلَهِ مَعِ ادْعَالَمُ الرَّبُومَ بَبِلِلا فَرَكُ بِسِمِ اللهِ علىابرا كارج واؤخى للله فغالى لم ووقالنا الدَسُعِنْ فالكنَّيْهِ النَّ مُنْظُر إلى كُوْرة وَانَا أَنْفُرُ المِهَ الْكُنْبُهُ عَلَى البِي وَفَى الأَمَا الِي الْفِئُوسَ عَزَالِهِ مَا وَفَعْلِمِ السَّالِمَ الْمُ كان مِوْل لا أَبَالِل ذَا فَلَتُ هَذِي الكِيماك وَلُوا جَمَّعَ كَلُ وَثَرَ وَلَئِنَّ وَهِي يِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِزَاللَّهِ وَالْمَاللَّهِ وَفِي سَيلِاللَّهِ اللَّهُ مَا الدِّلنَا مُسْلَقُ فَهُمْ وَالَّذِكَ وَعَلَيْكُ والنِّكَ فَقَفْتُ أَمْرِى اللَّهُمُ الضَّفَهِي عِفْظِ الإيمانِينْ بَيْنِيدَى وَمِنْ خَلْفَى عَنْ اللَّهُمُ وَعَنْ شِمَا لِم وَيَنْ فَوْفِي وَيَنْ عَبَّى وَادْفَعْ عَنَّى يَوْلِكِ وَقُولَاكِ فَإِنَّا لِاهُ وَلَ وَلا فَقَ الْأ بالفيالعك العظيم وفي المفيع فالبنا فعليلاتلام عن أهل ينبي إذا كربّ المُراوَعَوْنَا

وَلِكُلِّ مَّى حَبِيظُ وَصَلَّى الشَّعِلَ مُعَلِّي وَالِهِ آجَمَعِينَ وُعَلَمْ آخِرُ يُؤْمِن قالِهُ من كَافَةِ وَكُرُوالطَّيْرَ وعجر البيتًا فِي كُوُز الْفِاح وَيُستى عِفاء كَفَايِرالبَلْآءِ ٱللهُ مَرلِبَا أَشَاوِدُو بِلِمَا ۖ خاوِلُ وَمِلْتِكُ ويلتأنفيرويلينا تؤك وبلتاخيا اسكن تفنى ليناة وقق شأ ميحاليك ولاحؤل ولافق كلاباللوالعولي العظيم الله ما إلا تعلقه في ورَدُ الله عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ العِبادِيلُطفيكَ وَلَهُ مُنْ إِذَا هُوَيْ لِيُ رَدُّنْنِي وَالْحَرَانُ الْلَّهِ وَالْإِلْمُ اللَّهُ وَالْمَالُ دَعُوْمُاكَ الْجَنَّةِ فَإِلَى الْمُعْمِقِينَ فَعَلَالْصَلَيْتَ فَعَلَا اللَّهِ مَا مَا مُعَلِّمُ اللَّهِ اللّ الأدعية الترالفندسية والمحدوس أصابر ترفيع فأحسان أترتك والعروا منيث الكَرَامَدُواَ حَبِيلًا وَجِيهًا عِنْهِي فَلْمِفْ لِلْالْوَى لْعِزْفُلُوبَ اَصْلِلنَّقْوَى وَالْمُتَوَ يخن آليم فامؤنية مُ مُنتِهُم عِنْ تَعَبُّدِهِم السَّلَانِ بِكُلِّ اللَّهُ الرَّفَ الْمُعْدَادُ مِنْكُما مَنْ فَذَا مُنْنَنَهُ عِلْمَ النَّتَ يَجِيبُ لِيَنْلِيثِ قَلْمِ عَلَى الطَّمَا لِينَةِ وَلَا يَانِ وَانْتُوكِينِ مِنْ قَوْلِاتِ مَا لُبَلِّعُ بُي مِين شِيَّةِ التَّغِ بَنْ فِطَاعَنَاتَ حَقَّ لَا أَبْالِيَ الْمَاسُولَاتُ وَلا أَغْلَ شَيْئًا مِنْدُونِلِ مَارَجُمُ فَالْمَّ إِذَا فَالسَدْلِكَ اسْنُدُمِنْ دَوَايِعِ الْحَدِثَانِ فِيَفْ مِودِينِهِ قغمه وفي كلب الوسايل للالمسايل ميوار في الإسليغادة من المفاوف فيها للوالسايل من المفاوف فيها للوالت اللُّمُ إِنَّا عَوْدُ بِلِتَرْبُ لِنَاكِ فَأَنِلِ الْبَلَّاءِ فَأَفَوْلِ لِعَمْا بِلِلْفَرَّاءَ فَأَعِذْ فِي مِنْ صَرْعَةُ البائساء واخببنى ينسطوا فإلبكاء وتجني بنه فالباة اليقيم والحرسني يزذوا لالغج وَمِنْ ذَلَا الْفَكَمِ وَاجْعَلَهُ كَاللَّهُ مَرْمَتِ فِي حِيْ إِلَّا وَحِياطَ فِيرْ فِلِيَمْنُ مُبْاعَتَ وَ الدُّوارِيْمُعاجَلَةِ البَوَادِدِ اللَّهُ مُرْمِةِ وَانْضَ البَّلَّةِ وَاخْدِهْا وَعَصْزَ الْبِحَنْ فَادْجُهْما وَشَمْنَ النَّوْايِ فَاكْيِفْهَا وَجِبالَّالسُّوةَ فَاشْمِفْا وَكُرْبَ الدَّفْرِ فَاكْثِفْهَا وَعُوا فِي كُلُولُو فأضرفها وأؤرد فبطياض السلام والمبلغ على طايا الكراسة واضخبن وإفا الإلعثي

كفقلني

بالمخزل لعطايا بالاهب المدايانا وازق لبزاها ياقاض ألمنا بالإسام التكانا يالاع عاليكا بالمُطَلِقَ لَهُ كَارِكَا لِقَامِ كُلِ ذَالْتُهُ وَالنَّا يَاذَا الْغَيْمِ الْبَهَا وَالْفَهُ مِلَا الْفَهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولًا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَالْوَفَاءَ بِإِذَا الْعَفْوِ وَالرِّصِنَّاءِ بِإِذَا الْمُنِّ وَالْعَظَّاءِ بِإِذَا الْفَصْرِ فِالْفَصْلَةِ بِإِذَا الْعِرْ وَالْبَقَاء باذا الجود والتفاة باذاه بهو والتفاآ والتأسع الله مدا إنا علا المانع المانع المانع دَافِحُ الدَافِحُ الصَافِعُ إِنَا فِعُ السَامِعُ النَّامِعُ الشَّافِعُ الصَّافِعُ المُعَاسِمُ السَّافِ كُلِّ صَنْوُعِ الْخَالِقُ كُلِّ حَلُونِ إِلاَنِ فَكُلِّ مَرْدُونٍ إِنْمَالِكَ كُلِّ مَكُولٍ إِنْكَاشِفَ كُلِّ مُرْدُ بافايج كأريمه وماداج كل مرحم الناصر كل تخذؤ لياسا وكل مغروب الملح أكل مطافة الجادىء إاعُدَة عِنْدَيْدَة بالصَّالَة المَّاكَة المَّالِمُ المُعَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِ عِنْدَعُرْبُوا وَلِيمِعِنْدَنِعِنِي الْغِيا فِعِنْدَكُرْبُوا وَيَهْعِنْدَخِرَبَ الْعَنَا تَعْعِيْدَا فَقِيًّا المَّا أَعْمِنْ ذَا ضَطِرَادِى بِالْمُعِيَّةُ عَيْدَةً فَرَعِ الثَّا فِعَشْ يَاعَلَٰمَ الفَيُولِ إِعَفَّا كَالْأَثْ باستادًا لغيوب إيكاش فَ الكُهُ بي إِن مُعَلِّبَ الفُلُوبِ فِاطِيدِ بَ الفُلُوبِ فِاسْتَوْرَالفُلُونِ باانيرالفكوب بامتح المسكوم باشقس انغكوم القالت عرالله عافي استاك يالت مَاجَلِيلُ إِجْدِلُ إِحْكِلُ إِكْفِيلُ إِلاَحْدِلُ إِخِيلُ إِلْمَاكِ إِلَيْ إِنْسِكُ إِلَى الْمُحِيلُ الرابع عشر يادله لألتري اغياط الستغيثين يامريخ المستطرة ب المستعين الماك الخات بن العقون المؤمنين بالاح المساكين الملح الفاصين العاور المنة بالمجيبة وفرة الكضطيرة الخاسعش بإذا انجود والإحسان باذا الفعد في المالية باذاالتي باذا الأمن قائم كمان باذا الفك في قالسُبُ عان باذا الحكمة والسِّيان باذا الرَّحَة وَالرِينْوَانِ الدَّالْكِيَّرُوالْبُرُهِانِ الدَّالْعَظَهُ وَالسُّلُطَانِ الدَّالِقَ فَرُوالْكُسْتَعَانِ لاَدَا الْعَفْدِ وَالْعُفْرَانِ السَّادِ بَعَيْسِ بِاسْتَهُورَتِ كُلِّشَى بَاسْنَهُوا لِلْهُ كُلِّيَّى مِاسْنَهُو خَالِق

ڛ۫ٛٛٛٛٛۼۜڔؽؙڵڟٳڎ۪ٳۏؙڡڗٳڡڒڐۻڸڬٳڽ؋ۮڡۏڹٳۿڬٳٳڵۊٵڔ۠ؽٳۼۣڐۺؙۯڮؙڷۣۼٛؽ۠ٷڝٵ ڛؙڮۜۏٮؙڬؙڷۣڣٚؿٷٳڵٳڣؚڲٳۺؙڎڬڵۣۼٛٷٚڝٙڷۣڡٷۼؙؠٚۅڡٙڞڔۣؽڮ؋ۅٵڞٙڶڿػۮٳڰڴڶ ٵڡڞؘٮٛڶٳڵڐٳڂۯڸۼؿؙڣڔڞٛٳڎۼؽڂڟٳۺٚٳٛۄٮۼؙۅڣۯڟ۫ؠؙۅڽڠڎ۬ڵڸؾڂؙڡٛٳؖۥٳٛڮڴڮڝ ڡڡۼۼ۫ۯڮ؞ڝڒڽ؞ۄٵڒ؞ٵٷ؞ٳڵ؞؞؞؞ٳڒڎ؞ٷڴڵڎؙڎڮ؞؞؞؞؞؆؞ۮۮ۫۫ۮٵڮڰڰ

مروئة غزالتبي مكل تتعقلبتر والبروهوما للزفضة إكم لقضاعش اسهآر ويعول فاختكافض ينها سُبْخانَكَ بالاإلْهُ اللهُ اسْتَالْعَوْتَ لَعَوْبَ خَلْصِنَا مِنَ النَّاوِيَانَ الآوَّلَ اللَّهُمَّ اِفْرَاسْتَكُلْتَا إِنْمَا أَنْكَ أَحُسْنَى لِاللَّهُ مُا رَحْنُ لِارْحِيْمُ لِأَكْرِبُمُ لِلْمُ مِنْ الْعَلَمُ لِلْعُلَمُ لِلَّا ياحكيم المتكيم المتآني باستيدا لنادا دينا مجيب القفان يادافع الدَّرَجاتِ باوكِ لحسناك اغافرانخ بكناك بالمغطى للسفائد ياقابل لتؤاب بالسامع الاصعاك عالمرًا تُغَيِّفِنا شِيادًا فِعَ الْبَكِينَا شِ الشَّاكِثُ يَاجَرُ الْعَلَافِ بَيَ الْفَيْلِلْنَافَ الجُزَانحاكِينَ باخْبَرَالوَاذِفِنَ ياخَرَالوَادِفِنَ يَاخَرَانْحامِدِينَ باخْيُرَالْكَاكِينَ باخْيُر لْنُزْلِبِنَ النَّبْرُلُكُيْبِ بِنَ الرَّالِعُ بِاسْ لَدَالِغَةُ وَالْجَسَمَا لَهُ المَّنْ لَقَ الْكُلُ لُأَتُ لَهُ الْمُلْكُ وَالْجُلَالُ إِلَى مُوالَّكِيمُ إِلَيْكَ الْإِلْمِ الْمُنْفِئَ التَّحَامِ النَّفِالِ إِلَى مَن شَلِهِ لِلْظِي فامتفق تربغ انحساب فاست فوسدم كالمفاب فاست فينك مستن التواب فاستحقت أُمُّ الكِكَامِي كَنْ السُّلِ لَلْهُ تَمَا إِنَّ اسْتَلُكَ مِاسْمِكَ يَاحَنَّانُ يَاسَتَانُ يَا رُهَانُ بالسُلطانُ بالصِفْوَانُ يَاعُفُوْلَ بِالسَّبِطَانُ بِاسْتَفَانُ بَاذَالْكَزِّ وَأَنْ الْمَانِ ٱلسَّاحُ مُن ؠٳڡڹ۫ڡٚۏۧڡڡۜڡ۫ػڵؙۺٛڠؙڸۼڟؘڝ۫ڍ؋؇ڗؚٵٮٮٞڐػڔڴڷڹۧڠ۠ڸؽؙۮۯؽڎۣٳٳ؊ٛ؋ڴؙڴڴۺڠ۠ڸڡۣڂٞۯؽڋ لأمنخفع كأثفا لمينبنيه بامزافناة كالنفا بزخفيه باست فتقت إيباك بزطافة ياسَ فَاسَيَالسَبُوا مُ بِامْنِ ياسِ اسْتَفَرَّيَ لا وصون بإذينِ ياسَ بْسِيِّحُ الرَّفْدَ بَيْنِي لا الإلجارة والمكرة المالك المنطابة المناطقة المناسبة المناسسة المناسبة المناس

CANAL TRANSPORTER TO THE PROPERTY OF THE PROPE

13.

الخاسط بعث والملئة إقاسة كمات باشمة وباستة وأباستة وأمامك يأدا المطرار المتاريا ميتيرُ إسْبَيْرُيْ سُنْدُدُ بَاسْعَدْهُمُ بِاسْوَجْرُالسّادُ سَفَالعِسُ يُرُّ بِالْمِبَالْبَيْدِ أَحَلَم بِالرَالِيَّيْنِ أنحرام بارتبالبك أنحركم فارتبا لتكن والمقاع مادتبا لمتفرا تحرام بادتبا لمتجدا بحركم مادتب الْحِلْوَالْمِلْوَمِ بِادْتَبَالنَّوْرِ وَالظَّلَامِ لِانْتَبِالنِّحِيْدُ وَالسَّلَامِ لِادْتَبَالُهُمْ فِي إِلَامًا مِثَالِعُ والعشون فانكم أنحاكم بن فاعدل العادين فالصدة الضادفين فالظهر الظاهر فاتحسن أتخالفني فاسرع الخاسيين بااشمع الشامعين فانصر المناظمين إسفعة القافعين فاأكرم لأكرم بوالفا والعث وزياع للتشطع ادكة استكنز لاستك لَهُ إِذْ حُرَنُ لِاذْ حُرَامُ إِلْ مِنْ مَنْ الْمِحْدُ لَهُ إِلْفِياتَ مَنْ الْفِياتَ لَهُ إِلَّا فَيْ لَهُ بالعِزَّةُ وَالْعِرْكَةُ وَاحْدِينَ مُرْكِونِهِ إِنَّ لَهُ فِالْمِينَ لَكُوالْمِينَ لَكُوالْمُ اللَّهِ الْمُعْلِدَةُ وَالْمُعْلِدَةُ وَالْمُعْلِدِينَ وَالْمُعْلِدَةُ وَالْمُعِلِينَ وَلَوْمِنْ الْمُعْلِدِينَ وَلِي الْمُعْلِدِينَ وَلِينَا مُعْلِدِينَ وَلِي الْمُعْلِدِينَ وَلِي الْمُعْلِدِينَ وَلِي الْمُعْلِدِينَ وَلِي الْمُعْلِدِينَ وَلِينَا مِنْ الْمُعِينَ وَلِينَا مِنْ الْمُعْلِدِينَ وَلِينَا مِنْ الْمُعِلِدِينَ وَلِي الْمُعْلِدِينَ وَلِي الْمُعْلِدِينَ وَلِي الْمُعْلِدِينَ وَلِينَا مِنْ الْمُعِلِينَ وَلِينَا وَالْمُعِلِينِ وَلِينَا مِنْ الْمُعِلِينِ وَلِينَا مِنْ الْمُعِينِ وَلِي الْمُعْلِدِينِ وَلِينَا مِنْ الْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَلِينَا مِنْ الْمُعِلِينِ وَلِينَا مِنْ الْمُعِلِينِ وَلِينَا مِن الْمُعِلِينَ وَلِي الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِينِ وَلِينَا مِنْ الْمُعِينِ وَالْمِنْ مِنْ الْمُعِلِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِيلِينَا وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ الْمُعِلِينِ وَالْمِنْ الْ المقاسع والعشون للله م إذ آست كات باسك باعاميم باقافي ياد الجم ياسالير بالحاكر باعاله باقاسه ماقابين بالبيط الشاش بإعاصة تراستعصة الداحية استرت رياعا فأركزا سنغفن الكورتز استنقره بالحافظ مزاستخفظ كالمكرم سَزِلْتَ تَكُوْمَهُ فِالْمُرْشِدَةِ مِنَاسْتَرْشَدَهُ إِجْرِجِ مَنِاسْتُصْحَةُ فِامْعِينَ مَزِلْسْنَعَامَهُ بالنيف تزان عَامَرًا كاوى التَلْحُ يَاعِرِنَا لاسُامُ بِالطِّيفَالا بُرَامُ يَامَوْ مَا اللَّهِ اللَّهِ بادَامِيًا لامِعَوْثُ لِاحتَّالا مِمَوْثُ لِامْلِكُمُّالا مِرْوُل لِالافِيَّالا لِمَنْ فَا إِعَالِيَّا لا يَجَهَّلُ ال كايطُعَ ما عَرِنَّا لا يَفْعُفُ الشَّافِ لِلنَّالْتِي اللَّهُ مَ إِذِّ إِسْفَالُتُ بِالْمِكَ بِالْحَدُ بَا فَاعَدُ بَا فَاحِدُ ياشاه و كار اجدُيا حامدُ لا ركيدُ ما باعِث يا وَرِثُ باضا وَ لا فَعُ النَّالَثُ عَالمَنْكُونَ بالقطم من كلي عظيم الأكرم من كل كربير الدَّم مَن كُلّ رجيم العَلَم مِن كُلّ عِلْم اللّهِ المُعْمِّر المُعْمِّر كُلْحِيَةٍ مِا أَفْدَمُ مِن كُلْ فِهُ مِينًا إِكْرَيْنِ كُلْكِيمِ إِلاَ لَعْلَمَ مِن كُلِ لَطِيدِ إِلاَ مَن كُلْ المِلْ

كُلِّ يَّى اسْ هُوصانعُ كُلِّ مِنْ السِّ هُوَمَّ لُكُلِّ مِنْ السَّرْ هُوتَعِبْ كُلِ شَيْ السَّهُ وَوَقُلْ كُلِ مَّعُ السَّهُوَعَالِدُ كِلِيَّنَ المَنْهُوفَادِدُعَلَ كُلِيَّغَ المَنْسِّعَ وَيَتَنِي كُلُّ أَيْعَ السَّ عَتَوْ اللَّهُ مُ إِنَّا اسْمَلُكَ بِاسْمِكَ بِاسْوُسُ بَامْ يَمِنُ بِاسْكَوْنُ فِامْلَقِنُ بِاسْتِينَ فِا مُهُوِّنُ يَامُكُنُ يَامُرَيِّهُ فِاسْعَلِنُ إِسْعَلِنَ إِسْفَا مُنْ النَّامِيُّ وَاسْفَهُ وَفِيلُكِم مُ المَّاسِمُ فسنطا بزفده واستزهو فحجلال عظام استفوعك بالدويعيم باستفويكل ستعام المتره ويم عضاه كمايم المتفوي نكادكم وكروا فالموق صلعتي بما المتفوة وكمية لَمِيتُ فِإِسْ مُوفِي لُطْفِيهِ فَلَهِم النَّاسِعِ عشر فِاسْ لا بُرْجَى لِا فَضَلْهُ فاسْ لا يُسْلِ عَنْوَهُ بِأَمْنَ لَا يُنْظُرُ إِنْ إِنَّ ثُلِا عِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِلْمُلْلِمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللللللللَّالِيلَا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِلْمُلْل الأسلطانه فامن وسيت كل في دخمه فالرست ف دخميه فاحن خاطيكل شَّىٰ عِلْمُ الْمَنْ لَبَرَ لَحَدُ مُرْسَلَهُ العِمُ مِن إِفَادِجَ الْمَيِّمِ الْكَافِيةَ الْغَمِّ الْفَافِرَ الذَّبُ مِافَايِلَ التوب للغالؤ الخلف باسادة الوقد بامؤفي المرتد باغالم التيونا فالذاخي بادازق الأفام لخادى قالض اللهم وآست لك واسمك واعل اوف الاغنى السك والخور المنت ٵؚڶؙڲٛٵٛؠٳڽۼٵ۫ؠٳۊٙؿؙٳۉڮٵ<del>ڵٵٝڣۿٳڡڗؙڡۣ</del>ڒؠٳۺؙڟۄۜڒڿٛؠڗ؋ٳۺؙۺڗٳڵۼؠڿٳڡ؈ؙڵ فالخذوا بجريرة ياسن لره فيلت التركاعظ بمالكن لأحكن القاؤن ياوكيع المغقرة فالماسط الْبِدَيْنِ بِالسَّغَةِ بِالسَاحِبُ كُلِيَةِ فِي الْمُسْتَى كُلِّ شَكُولِي الشَّالْ الْعِلْمِينِ فَالنَّا الْيَعْ النَّالِيَةِ الْمُنْ ياذاالرَّجُ إِلْوَاسِمَة لِلْوَالْمِيْتَ وَالشَّامِيْةِ لِلْوَالْمِيْمُ وَالْبَالِغَيْلِلْوَالْمُدُنِّ الْمُعْلِيلِنَّا لِلْمُ الفتكطِعَة بإذَالكَرَامِ الظَاهِرَةِ بِاذَا لَعِنَّ الدَّاعِيَ لِللَّهِ عَلِيا الْفَوْعِ الْمُزِيدَ أَوْ الْعَظَمَةُ الْمُنْجَعَةِ الملبع المشرض البريع التكواث فاجا على الظلاات فالاح العبرون المها كالعروب السأة العوران بالميحة أؤموك بالمراك الإراب باستعيت المستناب باسا والتي أن بالمالية

لنجابان يهالداكان النوث الغرث خاتسار بالتاريان ب

سيمانك يأكالهاك إشالمورشالموث

Section of the sectio

مى سىمائدويالالايادة الدرعادويد خلمنا مالتارارد

is

الماعة وكالع تما والغ والقلون الكه بالعقي اعظم الري الكير أنخ والفر والفط إرادا

اللطف بالطيف الشنع إسنق ألكن باكاش الطرايا التا الملاياة وتأتيكا

وَٱلْتَلْنُونَ الْمِنْهُ وَفِي عَلْمِي وَفِي الْمَنْهُ وَفَا الْمِقْمِ وَفَا الْمِنْهُ وَفَيْ الْمَنْهُ وَفَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

عُلْقٍ قِرْبُ السَّهُ وَهُ وَأَسِلِطِيفُ السَّهُ وَفِي الْمَنْ الْمُورِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم

المزهوف في عظيم فاستفو فع عَلَمت مجد لأياست هوفي عَرْب مَدالله فالمناف

اللهُ مُ إِنِّي اَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ يَاكُما فِي بِاصَّا فِي بِاصَّا فِي بِاصْمَا فِي بِاهَادِي بِادَامِ فِي قَاضِي

يَاكِ مِنْ يَاعَالِي أَنَا قِلْ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ وَيَا مُنْكُلُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كُلُّ فَي كَايِنْ لَدُيا مَنْ كُلُّ فَي مُوْجِودُ بِرِيا مَنْ كُلُّ فَيْ مُهُدِ اللَّهِ فِيا مَنْ كُلُّ فَي مُ

المَنْكُلُ مَنْ كَالْمُولِمِ مِنْ كُلْ مُنْ صَالِمُ اللَّهِ فِاسْكُلُ مَنْ فَيَجِعْ جِدْدِ بِامْنَ كُلْ مُؤْخِطَالِكُ

الأاليه ياس لامغني منه الأاليه باش لا بنعب الأاليدياس لاحد لولاقع الابيد

المتزلاي فانترافه بريام لاينوكال لأعكيه واستلافه الأهوا متالا لانتبار لاليامة

التَّاسِعُ كَالشَّلْثُونَ يَاخَبُولَلْهُوبِينَ مِاجْرَالْرَعُوبِينَ الْحَسْوَالْطَلُوبِينَ يَاخَرُلُتُ الْمِيّ

الخَرُ الْفَضُودِينَ بِاخْتُ بِرَلْدُدُونِينَ بِاخْرَالِمُ كُونِيَ يِاخْرُ الْحَبُوبِينَ يَاخْتُرالْدُغُونِ

المخبرك أشفافي كالمخطي اللهم كافي أسفلك واسمك فاغاف والسائر فافاور فافكا

بالفاط ياكاير بإيابر ياذكر يانافر يانام والمحادي الانعون بامتخلف ويمابت

فَلَّدُفَهُ لَكُ يَامَنَ كَمِنْهِ مُنْ الْبَلُولِي يَامِنَ أَيْسَمُ الْتَوْلِي الْمَنْ يُنْفِذُ لَا لَعَرَجُ فامِّن يُنْجِي

الفككي إمزايني فالمرتفى إمزاضك وأنبكي بامت الماك وآخيا فاستخلفا الذوين

الذُّكُرُ وَلَا يُعْلَى الْمُعَالِدُهِ الْمُؤْنِي الْمَرْفِ الْجَرِّ الْجَرِّ لِلْمُ الْمَا الْمُؤْلِفَ الْمُنْ الْمُثَالِّ

فِيلاما فِي المُن الله الله الله الله الله والمن المن المن المن المن المنافع ا بالقيوانيا ع فَ المُن ال المتلاث عَال المنعِفِ المتزاليَّه ويَهْرَجُ الْحَالِمِ فَوْنَ مَاسَ النَّهِ مَعْزَعُ الْمُدْنِفُونَ مَاسَ إليهِ عَلْمَ اللَّهِ مَعْزَعُ الْمُدْنِفُونَ مَاسَ إليهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّال المبيبؤن ياستالينه ميعتب الزاحد كان المتناكية يكجأ المنتحيرة فاستن ويتن فافرالم ليز المن بيفاتيخ الخبيون باستفعوه تلمع الخاطيفة باستاي عينكا الموفق باست عَلَيْهِ يَنْوَكُمُ لِالْمُتُولِونَ اللَّهِ عَلَاكُمُ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه ياج باكذب باكذب باحيب بالميث الينب بالمجيب بالجبر بالمجارك أسوادي الفرت من كُلِ مَن المستنفِ المستنفِ المنت من كُل مِن المنت من كُل يَجِيدُ إِلَيْ الْفَ مِنْكُلِ شَرِهِ إِللَّهُ عَيْنِ كُلِ يَفِيعِ لِمَا تَقْدَى مِنْكُلِ فَوَيْ لِمَا أَغْنَى مِنْكُلِ عَفِي المَجْرَدُ مِنْكُلِ جَادٍ مِا ٱلْآفَ مِنْ كُلِّ وَفُفِ الشَّاحِ الصَّحَالِ أَلْعِي الْعَالِبَاغِيمَ فَالُوبِ إِلْمَانِكَا عَيْرَضُو بإخالقًاعُرُ تَعْالُونِ بإماليكَاعُرُ مَالُولِة بإعَاهِرًاعَ مِن مَعْهُورِ بِإِرَافِيًّا عَبْرَ مَرْفُع بإخافِظًا عَبْر محقفظ باناصرا عَرْصَصْوُرِيا شاهداً عَرَّفانِيرِ يافِر بَاعَرُوب بِالسَّامِ وَالأَوْمُونا وُرُ التؤدياستورالتؤريلفالفالتؤليا مكتبرالتؤميا مقتيدالتؤريا يفككل فديا يؤركة كل ۫ٮۏؙڔۣڽٳڹۏؙڒۧؠۼڲڴٳۏؙڔؠٳڹۏؙڴٷٙڲؙڮۏ۬ڔۣٵ۪ٷ۫ۯٲۺڲۻٚٳ؞ڹۉڒؙڟڡٚٵ<del>ڡٚڰٳڎٚؽۼؙٷ</del>ٵؠڗٚۼ شَرِهِيُّ ياسَنَ فِي لَمُ لَطَيفٌ يَاسَ الطَّفُ مُعَتِيمٌ يَاسَزَلِتْ الْمُفَرِّهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ الْمَنْ صِدْقٌ السَّعْقَوْءُ فَضَلَ السَّعَدَالْبُرْعَلْكُ السَّادُ ذِكْنُ حَلُوْمًا مَرْفَضَلْهُ عَمِيمُ التَّاسِعُ وَالْا لَهُ عَلِي اللَّهِ مَمْ إِنَّا اسْتَكَالَ وَالْمِلْ يَاسْتِهُ لَا الْمُعَمِّدُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ ال المُسْوِّلُ فَالْفَقِدُ لُمْ الْمُجْرِلُ الْمُجْرِلُ الْمُجْرِلُ الْمُجْرِلُ الْمُحْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّلَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ ال وَلا يُخْلَقُ إِلَى مُعْلِمِهِ مُعْلَمُ مُنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

الاوضة النَّا فَطَلَّتَا شُونَ بامن لامترَ إلى اللَّه وامن لامتفرَع إلى النه والمركزة

بالمن في السَّلْوَا مِنْ عَطَلَتُكُ فَالسَّ فِي أَكُونُونِ لَا تُذُوا مِنْ فِي كُونِيَ فَا مُعْطِفُهُ فَالسِّن فِي الْبِعَا لِيَالِيهُ بَاسَ فِلْجِبَالِ حَزَامِينَهُ مِن الْمُعَلِّفَةُ مُعْمِينُ يُسْرَ لِلْمَعْمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَلُهُ بِالْمُفْارِ وَكُلِّ وَالْمُلْفِ لَمُنَامِنَ الْمُسْتِكُمُ لِمُنْ الْمُنْفِينِ الْمُلْالِمُ الْمُنْفِينِ الحبيب تزلاجيب كذا طبيب تزلاطيب كذاامجيبة تزلاميك أذا شفيق تزالا لَهُ إِلَهُ فِي كَالْ وَفِي كَلْ الْمِي مِنْ اللَّهِ فِي إِلَّهُ الدَّلِهِ لَكُولًا وَلِهِ لَمَ اللَّهِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمِ يَادَاحِمَ مَنْ لاَوْمِ لَدُياصاحِبَ مَنْ لاصاحِبَ لَهُ الفَصْلِ الْمِينَ فِي الْمَافِي مَرَاسَكُمُناهُ الهادي تن استها لم الكالي ترست كلام الدي تن استفاه الما في تراست فاله بالفافع كن اسْتَقْضيهُ بالنَّغِني تراسنَغِناهُ بامُوفِي مَنِ اسْتَوْقَاهُ بالْمُقَوِّي مَنِ اسْتَعْقَاهُ ياوَكِيْ مَنِ اسْتَوْلا الْمُحَادِي وَآلَتِ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّى الْمُكَالِدُ الْمُحَادِثُ الْمُعَالِدُ الْمُحَادِثُ اللَّهُ اللّ الصادِفُ الفَالِنُ الفَارِقُ الفَاتِنُ المَانِيُ السَابِقُ السَّامِةُ الْمَقَافِيْ فَالسِّمِّيْ المَثْ فَهُلِبُ اللِّينُ لَوَاللَّهَارَ بَاسْ حَبَّ لَالظُّلُنَا مِنْ قَالْمُ فَأَدُّ فَا مُنْ خَلِّنَ الظِّلْ وَالْحَرُودُ فَا مَنْ يَحْرُنُونَ فالقتموان فذرانخ والقراس كالمناف كالحين المتن كالمان كالخاف والاسو اِسْ لَمْ يَعْيَدُولَكُمَّا فِاسْ لَيْسَلِّهُ مِنْ إِنْ الْلَّكِينِ إِسْلَامٌ بْكُنْ لَهُ وَلِي مُن الذَّلْ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ فالسِّيِّقُ السِّنْ كَلِمُ مُرَادًا لمُربِينَ بِالسَّوْعَيْدُ لَهُ مَيرَ الصَّاسِبُينَ السَّرْكَيْمُ عُلَا بَي الوَاحِنِينَ بِاسْنَ مَرَى بُكِنَاءَ الْخَاصَةِ بِنَ يَاسَنُ عَلِيكَ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ يَاسَنُ يَعْبُ كُفَلْ التَّالِيدِينَ باستن لانشيط عسكن للفريدن واستر لايجبيغ أجر المفينين واست لاببع دعن فالوالعالية المانجوكة كأخبخ بمنال بع المستفي بادا في البقاء باسامع المفاء باقاسيع العظام يافعا الْخَطَّاءُ بِالْجُبِعُ السَّمَاءَ بِاحْسَنَ لَلْهِ وَيَاجِبِ لَ الشَّاءَ يَا فَدِيمُ السَّفَاءَ يَا كَثِرَ أَنْوَفَاءَ يَا شرية الجزآية المخائرة السيتون الله ترين الشاريا شيات باستفاذ باعقاد باقتاد

ولايطم إس يُرولا يعارعكيه واسمعنى ولايفنى كيدواس عنكم ولاينكم مكيه المَانَ لَوَ لِلْهُ وَلَرَ فِي لَدُ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ كُمُواً احَدُ العَابِقِ الْمِنْ فِي الْفِيمَ أَحْدِبُ إِنْ الطِّيبُ يافغم الرقية بالغم الفرية بالضم الجيب بالغم انحيب بالغم الكفيل الغم الوكيل الفِيمُ المؤلَى الفِيمُ النَّهِيرُ المَّافِقَ الْمُسُونَ السُرُورُ العادِفِينَ بِالمُنَى الْمُرْتِينَ الْمُلْ المربدين باحيب التواين بادازق المفلين بالطاؤالكذنيين يافق عبن ألمابع بالمنفِسُ عَنِ الْمُكْرُوبِينَ مَامُقِرَجُ عَنِ الْمَعْلُوبِ بَاللَّهُ أَلَا وَلَهِ وَالْإِجْ مَالْفَاكُ فالخنون اللهئة إفياستكك بالميك يارتثنا ياالهنا السيدنا يامؤلينا ياكوينا الما فظنالا وليتنالا مجيننا باجيبنا باطيبنا المتابغ والخسود بارت التيتين وَ اللَّهُ الل المائتانجه والتماد بادتاكم فهاروا كأخار بادت القفارى والففار بارتبا ألمرا قانجاد بارتبالليك والمناد إرتباكي فلان والإشرار الخاس والخسون إمريفك فِكُلِّ مَنْ أَمُنْ أَيْامَ لَيْنَ بِكُلِ مِنْ عِلْمَ مِنْ المَامِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ أليباد نعة فاسن لانبلغ العَلاين عُكُن اس لاندلة الاخبام جدَّلة بإشراك الأففالم كمُّهَا كُمَّا مُنْ الْعَظْمَةُ وَالْجَرِبْهِ وَلِأَقُّ إِلَّى الْمُؤْدِ الْفِيادُ فَضَاآةُ هُ يَا مَنْ لا مُلْتَالِخُمُلُكُهُ إِن لاعظاء الإحطاق الناد صلى يُسْون إِن لَالْتَالْ وَهُوا إِنَّ لَذَالسَيْفَاتُ العُلْيَايَاسَ لَلْلَاجْرَةُ وَالْمُولَيَا مِنْ لَدُجْنَةُ الْمَاوَى بِاسْتِلَهُ الْأِيَا الْكُبْبَ المتركة وكالمتناة المستخ باست كالمنكم والقطاة باست لدا لمكرة والقطاة ياست كالغر وَالزَّى بَامِنْ لَهُ السَّمْوَاتُ الْعُلَالِسَالِعُ فِي مُسْتُونِ اللَّهُمُ إِفْاسَ كُلْتَ بِالْمِياتَ بَاعْفُولِنا عَعُولُ يَاصِبُورُ بَاشَكُورُ بِالرَّوْفُ يَاعَطُوفُ بِالسَّوْلُ يَاوَدُودُ يَاسْبُوجُ بِاقْدُرُ السَّامِحُ

إِسْ يَجِبُ للصَّايِرِينَ يَاسَ يُجِبُ النَّوَامِينَ فِاسَ يَجِبُ النَّطَهِ بَنِ الْمُنْ يَجِبُ الْخَينِ بَنَ لَا هُواَعَلَمُ إِنْهُ عَالِمَ الطَّالسُ قَالسَّنِعُ عُنْ لَلَّهُمَّ إِفِّلْ لَكُمَّ إِلْمُ عَلَّمُ الْمُعَقُّلُ المُعَطُّ بإخفيظ بالمفيث بالمغيث بالمغز بالمذآ باستدئ بالمعيد كالنامج فالتبع والتبعون الدي احَدَّيلِاضِيَةِ يَامَنْهُ وَقَرْ بِلانِدِيا مِنْهُوصَ لَيلِاعِيْنِ يَامِنْهُ وَيُرَّلِكِكِفِ المِنْ فَاصِ الِاحَيْفِ يَاسَ هُوَرَبُ بِلِاوَنِينِ إِسَ هُوعَ إِيلِادَ إِياسَ هُوعَيْ بِلافَعْ باستنهوسكاك بالحاليات موسوف بالاشبها الخار فالشبون باست في المستحدة للِذَاكِينَ بَاسْنُ مُكُنِّ فَوَدُ للشِّاكِينَ مِاسْنَ حُدُهُ عِنْ الْخِامِينِ السِّفَاعَتُهُ عَبَاهُ المُعْلِيعِ بَيْ يَامِن بْالْدُمْ مَنْ فَي كُلِظَالِبِينَ يَامِنَ سِبِلُهُ وَافِيَّ لِلْبُنِينَ يَامْنَ الدُّرُوطاكُ لِلتَّاظِينَ إِسَّ مُكِنَابُرُنَدُكُمُ لِلمُنْتَبِينَ لِاسْ لِنَّا مُحُومٌ لِلطَّالَ مِن وَلَعَاصِينَ اسْ فَيَ مِّهِ " بِينَ الْمُسْبِينَ السَّالِ السُّوالسِّيعُول السِّنْ عَبَالَتَ اشْدُهُ إِسْفَالْ حَبُّ اللَّهِ عَيْنُ إِسْنَجَلَ مِثَنَا فَكُمُ إِسْنَ مُفَتَدَسَتَ المُمَا فَيُ إِسْنَ مِيكُومُ بِقَا فَيُ كِيامِنِ العَظَهُ إِنَّمَا فَيُ أَيْ الكِيْرِيا إِوْدِانَ اللَّهُ عَلَى لَا فَيُ لِا مَنْ لِاللَّهُ لَا فَعَلَا لَهُ مَا لَا فَعَلَا اللَّهُ عَلَمْ أستكات بالميك والمع بذيالة بن باليين واستين بالمكين بالتضيد واحبد العجيد إِناهَ بِهِ إِنْ الْمَا مِنْ الْقَامُ وَلِي سَعِنُ فِإِذَا الْعَرَشِ لِنَهِ إِذَا الْمَوْلِ السَّا بِهِ إِذَا الْفِعُ لَا إِنَّ بإذاالبطيرال بديانة الوعدوالوعبيد باستفوا فولي الحبيد المتفوق الكاليمية يامن هُوَة بِهُ عَبَرُهُ بِي إِمَا مِنْ هُوَعَلَى كُلِ أَنْ شَهِيدٌ وَامْنَ هُولَةً مِنْ إِلَا اللهِ والستبغون ياسن لاميل كه ولاوز برياس لامتبسة كدولا مظير بإخال الته والفير المهنية فاينغ فحالبا فيرالفة نيرنا وكان فالطيف لالصغير فاوكح البيخ الكيبرنا باليقطيم

ياجَبَادُ بَاصَبَادُ يَا بَآزُ يُاعَفَادُ يَا مَتَاحُ يَا مَثَاحُ بِامْرُفَاحُ السَّاحِ مُوقَالَتَ فَقَ يَا يَجَعَهَى وَسَوَّانِه بِاسْ رَدَقَتِي وَدُنَانِ بِإِسْ مَاطَعَهُ وَسَقَنانِ يَاسَ وَبَنِي وَدُنَا فِهِ إِنْ عَصَمَى وكفنا بثاب تحفيظ وككازن بامرا كرته وأغنان بامن فقته وعدان باستانين واوان إس الما تفا مسابع والسيسة والمتابع والتسايع والمتابع المايزا من الماية النَّوْيَزَعَ عِبَادِهِ مِاسَ بَحُلُ بَيْنَ الْمَرْعَ وَفَلْبِهِ فِاسَ لا يَفْعُ النَّفَاعَدُ إِلَا بِإِذْ بِيرَاسَ هُواَعْلَمْ مِنْ مَنْ لَعَرْسَ إِنْ فِإِسْ لَامْعَيْتِ يَحْكِيهِ فِإِسْ لَالْوَلَوْلِفَ الْقِرَامُ وَالْفَالْكُلُ لِتَمْنِ إِنَّا سَيَالسَّلُوالْ مُطُونُ إِنَّ إِيمَ إِن أَبْسُلُ الرِّياحَ نُفُلَّ بَنْ كَفَ مُعْيَ التًا مُولِكِتِ مُن يَا تَنْجَعَلَ لَا نَعْمِهِ الدَّالِيَ النَّا مِثَالِكُ فِالدَّالِ النَّاسُ النَّالُ سِرَجًا فِاسْ بَعَدَلُ لَقَدَرَ فَوَا فِإِسْ بَعَلَ اللَّهِ لَا إِنَّا فَانْ مَعْجَدَ لَ النَّهَ الدَّعَا هَا أَنْ جَمَل القَوْمُ سُبالنَّا يَا مَنْ جَمَل المَناءُ بِنَاءٌ يُلِمَنْ يَعِمَلُ لِمَشْيَاءَ الْفَاحَا يا مَنْ جَمَل ولمؤل لم المناه ياسَيْعْ السَرِيْعِ الْجَدِيْدِي الْحَدِيرُ الْحَبِيرُ الْحِيرُ الْعَصْلُ لِاسْتِبْعُونَ الْحَيَّافَة كُلِّ حَيِّ بِاحَيًّا بَعَدُكُلِحَ إِلْحَالَيْنِ كَثِيرِكَ مِثْلِهِ حَثَّالِ خُلَادِئ لِمُنارِّكُ حَثَّ بِاخْلَادٍ لايخناخ المُحَيِّا حَيَّ الدِّعَابُ كُلَّحَيِا حَيَّ الْدِي يَرْدُقُ كُلَّحَيْ يَاحَيَّا لَتَرَيْدِ أَجَيِّعْ مِنْ يَهِ الْحَالَةَ وَيُ إِلْمُولَى إِلَى أَلِهُ المَوْمُ الأَوْافُلُ السِنَةُ وَلاَفَعُ أَلِهِ وَالسَّافِ فَ

ىابنَ لَهُ ذِكُرُ لا يُنْسَى إِبَنَ لَهُ مؤولًا لا مُلْفَى إِبنَ لَهُ فِيسَمُ الافْدَدُ إِسْ لَهُ مُلكً لا يزعُكُ

المن لَدُ شَنَاوَ لا يُحْمِقُ فِاسْ لَهُ مُلالُ لا يَكُونُ السَّالَةُ كَالْ لا يُدْرَكُ السَّالَةُ فَطَلَّا

الإبرة يُإِسْ لَهُ صِفَاتُ لانْ يَدَلُ إِلَى اللهُ مُعُونَ الانْعَيْرُ النَّافِ فَالسِّبِعُ فَ إِلَا

العالمَينَ بإمالكَ بَوْمِ الدِينِ يَاعَالِهُ الطَّالِينَ يَاظَهُ اللَّحِينَ بِامُدْدِكَ الْهَادِينِ

The state of the s

يَفَعُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ

Carson March Control of the Control

S. S. S. S.

ياتنالا تخوير لفكر أياس لايدر كمنبقر المتراك عفق تنياة والارتق البشر المفتر يكافئ التَّاسِحُوِّكَ فَمَا لَوْ اللَّهُ مَ إِنَّهِ مَنْ الْمُنْ مِنْ الْمُرْتِ الْمَا الْمُؤْمِنِ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي ا المافانخ أياكانيف ياخاب بالمرانا وكالفصل التبعي ياس لايعكم الغيب المخامة المَنْ لايَشْرِفُ السَّوَةَ الْأَهُومَا مِنْ لا يَعْلَقُ الْعَلَقُ الْمُعْمَوْ السَّنْ لا يَعْيَعُ النَّبُ الْمُ هُمُونًا مَنْ لَا يُسِّمُ النِّعَةَ إِلَا هُوَ بَاسَ لَا فِيلِبِ الْفُلُوبِ الْمُعْمَ فِاسَ لَا يُدَبِّرُ لَا مُنَ الْمُ باس لايمز لالقيف الإموا أزلاية طالوزق الأمواس لانجيا أوق الأمكو الحادى قالتسعون يامعين الشعفاة باصاحب الغركة واناصرا لاولياة القاهر المَعْذَاء فِا وَفِعُ المَّنَاءَ فِالْمِنْ فَعَيْنِ فِي الْمِيدِ الْمُغْلِقِينَ وَفَا لَعُمْلَةَ فَالْ الْهُ غِنْياءِ الْأَكْرُمُ ٱلْكُرُمَاءِ النَّافِ عَالَتَ مِنُونَ الْكَافِينُ كُلِّ شَيٌّ الْعَالِمُ عَلَى كُلِّ شَكَّ بَعْضُ مِنْ خُلَقِيدِ فِنْ عَالَى السَّالَةِ كَيْتَ إِلَيْ مَنْ الْالْفَرْفِعَ تَعِلْدِهِ فَنَى السَّنْ هُوَ جَيْرُ كُلِّ شَعْ إِن وَسِعَتْ رَحْمُنُهُ كُلِّ شَعُ الثَّالْطُالْسِّعِمُون اللَّهُ مَا إِنَّاسَنَاكُ بانبيلة بالمكرة باكفيم باستعيم بالمقطى إسفيني بالمقيني بالمتيي بالمنجي الدَّائِهُ وَالنَّهُ عُونَ يَا اوَّلَ كُلِّ مِنْ فَالْحِنْ إِللَّهُ كُلِّ مِنْ عَمَدُ يُلادَبُكُلِّ وَصَافِعَهُ بِالْارِئُ كُلِّ شَيُّ وَخَالِفَ لَهُ إِنَّا وَنَكُلِ شَيُّ وَبَاسِطَهُ بِاسْدِينَ كُلِّ شَيْعٌ وَمُعِيدَ الْمُنْفَى كُلِّ مَنْ وَمُقَدِّنَ كُلِ اللَّهِ وَكُولِدُهُ الْمُجْوِيكُ لِمَنْ وَمُهِينَهُ مِلْ الْحَالِقَ كُلَ شَيْ وَوَارِشَهُ الخاليط ليتبغون بانجرفا كرومذكور متفاكو بالخبرشا كروسفكور بالخبركا ميلود المانجرك العدود كالمؤديا خركاع ومكافئة كاخرنجيب ومجاب بالجنز وأبهوا فهريا خهن

العَصْ لِأَنْتَمَانُ فِي إِذَا أَجُودُ وَالتِّعِ مِلْوَالْفَصْلِ وَالكَّرْمِ بِاخْلِوْ اللَّوْحِ وَالْعَلَم بالنارِعُ الدَّرْ والنيم إذا أنباس والفتم بامليم لعرب والعج ياكاش الفروا لالرياعا إرايتروا ليم بالبَيْالْبَيْفِ فَالْحَيْمِ بِاسْتَعْلَوْلَ مِشْبِاءَ مِنَ الْعَدْمِ الْحَادِي قَالِمُّا أَوْلَ اللَّهُ الْمُ ياناسِلُ المِنْ مِلْ يَافَاعِلْ يَاخِاعِلْ فِاقَابِلُ بِالْحَاسِ لَمْ إِفَاضِلْ بَاعَادِلُ فِاعْلَاكِ بَاوَاحِبُ لِشَاقِدِ فَٱلْفَانَيْ اِسْنَاهْ مَ مِطْولِهِ إِسْ كُرْمَ بِحُودٍهِ إِلْمَظْفِ الْمُطْفِدِ الْمَنْ تَعْزُرُ مِلْ الْمِيْ بحِكْيه اِسْ مَحْمُ بِنْدِينِ اِسْ مُرْتِوسِلهِ اِسْ اَجْاورَ يَعِيلُهِ اِسْ مَا مَا وَالْمَالَةُ فَيْ السَّالسُّ فَالثَّمَا فَنُ يَاسَ يَخِلُو مَا يَسَاءُ فِاسْ يَعْدَلُما يَسَاءُ فِاسْ يَدُونَ مِنْ فِيضًا أَفَا مَن فَيْنَلُ مُنْفِئاً وَامْنُهُ وَلِمُ وَنَا اللَّهُ وَلِمُ لِرُولِيا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَلَيْكَا أ المن المورد في الأرخام اليسًاء فاسن يَعْضُ بِحَيْدِهِ مَنْ اللَّهِ عُمَّا اللَّهِ عُمَّا اللَّهِ الم صاحِبة وَلاوَلدًا بامن جَمَرَ لَكِل مَعْ فَدُدًا باسَ لايندِك فِي كُور آحَدًا باسْ حَجَال الله كُلُايَاتَ جَعَلَ فِي السَّلَاءِ بُوجًا فِاسْ جَعَلَ الْمُوضَةَ وَلَيْ السَّحَة وَلِلْمَا وَالْمُعَالِمَ المناجعة لكل يَخْ اَسَدًا باسْ لَطَاطِيكُ فَيْ فِي الْاسْ احْدَى كُلْ ثَدَى مَدَاللَّهُ عِلْمَا فَكُ اللُّهُمُّ إِذَّاكَ مِنْ الْمِيلَ بِالْوَلُ يَا أَوْمُ مِا فَا هِنْ فِاطْلَمُ فِا بَرَنَا حَقُ فَا فَرُدُنا وِتُرَا احْمَدُ اللَّهِ مَا اللَّهُمُّ إِنَّا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ اللّ التايث قالةًا فأن يَاخَوْرَ عُرُونِ عُرُقَ الْمَا فَصْنَلَ عَبُودِعُ بِدُواْ اَحَلَّ مُنْكُونِ عُكِرٌ الْمَاعَةُ مَذَكُورٍ ذُكِرُ يَا أَعْلَ مُ مُوجِدً يِا أَفْدَمُ مُوجُودٍ طِلِبَ بِالرَّفَ مُوصُوفٍ وَصِفَ الْأَكْرُ مُفْكُو قُصِدَيا ٱكْرُمُ سَنُولِ مِسْ لَا الشَّرَ فَا تَعْبُولِ عِلْمُ السَّاء عُوالنَّمْ الذِّن الحِيبَ الْباكِينَ باسيِّتَكُلْلُنَوِّكِ بِن إهادِ عَالْمُفِلِينَ إولِ الْمُوْسِنِين النَّهِر اللَّه كَرِينَ الْمُعْرَج المُلْهُ فَاتَ السُجْحَ الصَّادِفِيَ فِالْفَرَدَ الشَّادِرِيِّ فِالْعَلَمُ الْعَالِمِينَ بِاللَّهُ الْخَلْقِ جَمِينَ الشَّافِي فَالنَّمَاكُو باس عَلَا فَقَرَرُ إِسَ مَلَكَ فَفَدَ وَباس المِلْ فَتَرَر إِس عَيد فَتَكُرُ مَا سَ عَيدَ فَعَدَ

حَيِيبُ بِالدِّبْعِ لِارْفِعْ لِمَامِنَيْعُ لِاسْبِعْ لِاعْلِيمُ لِاحْلِيمُ لِاكْدِهِرُ لِاعْلَى الْعَالَمُ ال باحتان باستان يادنان باشتغان ياجب أياجب ل باوكي ل ياكني ل يامع أباب ك با بَسِلُ بَادَبِ لَ الماءِي إِبَادِي يَا أَوَلُ بِالْحِي الْطَاعِرُ بَا بَاطِنُ بَاعَالِمُ بِإِعَالِمُ الطَّاكِم ىلفَاضِى اعَادِلُ بِافَاضِلُ بِاواصِلُ بِاطاهِرُ بِاسْطَقِرُ بِاقَادِدُ يَاسْتُنْ يَدُ يَاكِيرُ بِاسْتَكْفِرُ بِأَوَا المَعَدُ الْمَدَدُ الْمَنْ لَوْ الْمُعْلِمُ وَلَهُ مِنْ لَهُ لَكُولًا مَنْ لَا لَهُ مُنْ لَهُ كُلُولًا مَنْ لَا لَكُولُوا مَنْ لَا لَكُولًا اللَّهُ مِنْ لَهُ لَكُولًا اللَّهِ مِنْ لَهُ لَكُولًا اللَّهُ مِنْ لَهُ لَكُولًا اللَّهُ مِنْ لَهُ لَكُولًا اللَّهِ مِنْ لَهُ لَكُولًا اللَّهُ مِنْ لَلْهُ لَكُولًا اللَّهُ مِنْ لَهُ لَكُولًا اللَّهُ مِنْ لَهُ لَكُولًا اللَّهُ مِنْ لَلْهُ لَكُولًا اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَدُ وَزِيْ وَكَا الْيُذَرِّعَهُ شَبِرٌ وَكَا اسْلَاجَ إِلْطَهِمِ وَكَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْهُلالِهُ لا ع مع ورود المعد من الهواله الما الما الما الما الما الموالية المو المُرْفَاحُ مِلْ مُعَرِّجُ لِإِنَاصِرُ فِلمُسْتَعِيرُ فِلمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْ فِلْمُسْتَعِيمُ فِإِفَا فِي فَالْمِلْ باغالة باس لايعو برماية باقواد القاب القائب الصابية المشاب المنتجة الانوكب إس عيث ما ويجاج باطله والمنكور ياعنو باعقو كاعقو كالفوالتو ياسكر الهُ مُورِيا لطيفُ ياجَيرُ بالجِيرُ بالبِشْرُ بالبَيْرِيا طَهِيرُ بالكِيْرِ بالوَرْ الوَرُ يَالَدُ السند ياحمَدُ بَاكِلْ فِي لِمَا فِي لِاوَافِي لِامْعَافِ إِلْمُ يَنْ لِمُ إِلَى الْمُعْتِلُ لِلْمُتَكِرِّمُ لِيا سُعَرِّدُ يَا مَنْ عَلَا فَعُهُرَ يَا مِنْ مَلَكَ فَعَلَدُ بَاسْ مِلْ تَغَيِّرُ إِلَى عَبْدُفَ كُرِّيًّا مِنْ عَصِيْفَعُمْ وسترياس لايخورالفيكرولالدوكربير ولايغفي عليه الرازق البريام عقددكل بإذا أيع في التُلطان فالمجم فارتحل فاستفوك كالتي من المنات الاستفك سَالْيَ المَّانِ يْلِعَظِيمُ الشَّانِ يْلِمَنْ مُوكِكِلِ مِكَانٍ بِاسَامِعُ الْأَصْوَافِ مْلِيمُ مِنْ الْمُنْفِي الطَّلْبُانِ يَافَاضِيَ أَنْحَاجًا فِي المُنْزِلَ لَبِكَانِ يَاكِيمَ الْعَزَانِ يَامُفِيلَ الْعَزَانِ يَكَانِيفَ

امَنْ هُو كِنْ دَعَاهُ مِجْيَبُ مِا مَنْ هُو كِينَ اَطَاعَهُ حِيبُ مِا مَنْ هُوَ إِلَى مَنْ حَبَّهُ قَرِيبُ ياسَ هُوبِينِ إِسْتَعْفَظَهُ لَقِيبُ ياسَ هُوبِينَ عَالِهُ كُرِيمٌ المَنْ هُوبِينَ عَمَالُهُ كَلِيمُ الْأَنْ هُوَ فِي عَلَيْهِ وَحِيمٌ فِامْزَهُوَ فِي كُنِّهِ عَظيمٌ فِامْزَهُو فِي الْحَمْلِينِ فَلِهُ فِإِمْنَ هُو يَمِنْ اَرَادَهُ مُحَاكِمُ السَّابِعُ فَأَنْقِنَعُون اللَّهُ تَرَافًا الشَّالُتَ بِاسْمِكَ فِاسْتِبُ فِاحْتَابُ فِا مُقِلَبُ يِالمُعَقِّبُ إِلْمُرَيِّبُ فِالْمُحَوِّفُ فِالْحَذَلُ فِلْمُذَكِّرُ فِاسْتَخِرُ فِالْمُعَيِّرُ الشَّا مُصَلِّلَتَ عُجَا اسَ عِنْ مُسَايِقٌ بِاسْنَ وَعَلُ صَادِقٌ بِاسْرَائِكُ فُ خَلَاهِ كُلِاسْ كَالِبُ بِاسْ كِتَالُهُ عُنَكُمْ يَاسَ فَضَافُ كَايِنْ فِاسَ قُلَا يُرْجِيدٌ فَاسْرَكُمُهُ فَدَهِرِ فِاسْرَفْضَا لَهُ عَيْمَ فَاسْتَحُو عظيم التأسيح فالتشغف بالزلايش مأله منع عن متع باس لا يمنع الف العن فعل الم لابكهيه بقالكن قالي بالتزلايع كطرك فالأعن سؤال بالتزلا يجب أنفطي تغي فاس لإبُرْضُرُ كِنَا خُلْطِينَ فِامْنَ هُوعَا يَذْمُرُ إِلِيلُوبِينَ فِاسْنَهُ وَسُنَيْنَ هِيمِ الْعَالِفِينَ فِأَتْ مُوسَنْفَهُ طَلَبِ الطَّالِبِينَ فَا مَنْ الْا يَغْفَعَلَيْهِ وَدَبَّ الْعَالَمِينَ الفَصَلْ لِمُلَّ ياحكيمًا لابقَعَلُ بإجكة الإيحَدُ لإباصادفًا لا يُخلِفُ ياومًا بالايمَلُ القاهر لا نفلَبُ لماعظيمًا لايؤمتُ باعَدُ لا يجيفُ باغَزِيًّا لا يَفْتُ فِرُا إِكِيرًا لا يَصَغُرُ الصَّغُرُ الصَّغَا سُبْطَانَكَ يَالِالْهُ كِلْا آمْدُ الْغُومَ الْعُوسَةَ لِمِشْاسِ التَّارِيادِةِ وَمِزْفِلَ مُفَادِلُما لُو وهُودعاء دَفِع القانجليل المنذرروة عزائك بنعلي المتادع والبيط علي المتلام هو ٱللَّهُ عَرَافًا اسْمَالَتَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الْخَوْلِ لِيَحِيمُ الْمَا الْجَلَافِ أَمِ كُرَامٍ الْحَقُّ ال فَبَوْمُ لَا الْمَالِا الْمَ الْاالْتُ بِالْمُومُ لِلْالْمِنْ لَمُ مُالْمُووَلِا كَيْفَ هُووَلا أَيْنِ مُووَلا حَيْثُ مُوالِا هُوَيٰإِذَا الْكُانِيَ وَلَكَ لَكُونُ يِلِوَا الْعِزِّعِ وَأَجْرُونِ يِلْمَلِكُ بِالْفَدُوسُ يَاسَادَمُ يُلِمُوْمِيُ سِا مُبَيِّنُ بِاعْرِيُ إِجَبَادُ مِاسَكِجْرُ الخالِقُ المَالِحَةُ الْمُصَوِّدُ الْمُعْسِدُ مَامُنَيِّ الْمَصَافِ

الكرياب ياوليا أتحسناك اوافع الدّعاب باسؤني السولاد بالمخيرة لانواد بالماع التناف ياسطية عكاليناب بالانتمافكفات ياس لاحشن معكنية ومنعاث ياس تعجر السنة كون كالمغشاء الظلكاث يالؤك الا تغرف والتنواب ياسابغ التعبير يا والعالية التقيم إ بَعِلَاعْرَبُهُ قَدَمُ يَا اَجْوَدَا لَا حَجْهُ مِن يَا الْكُرْمَ لَا كُوْمَ إِنَّا الْمُعَالِثًا فِي ياجارا أستجرب يامان الخاتم ين باطه الاتجين باولي المؤمن يت ياعِيا فَكَ تَعِيمَ يافائد العاليين باصاحب كلغ بيغائن تركل وجيدنا سكح أكل طريديا ما فكالرشريد يالحافظ كأخ الذيار حمالة بخ الكبرياران والطفر المعنا برالعظم الكبريا فات كُلِّ البيرِيا المعَيْنَ النايسِ الفَعْنِيرِ بِالْحِصْمَدُ الْحَامِينِ الْسُتِقِيرِيا مَنْ الْمُلْتَدِيرُ فَالنَّفْتُ الْمِنْ باستانه بيرعك وتبرط المتراطيت الميتاع الكفنسير استفوعك كل تع البراس فعريكل المَقْ جَيُرُ لَامِنَ مُوَكِلِ مِنْ فِصَهِمُ فِالْمِرْسِلَ الرِّبَاجِ يَافَا لِوَالْمِوسِبُنَاجِ الالمِيتَ الأدْوَاجِ ا فَالْبُومِوَالتَّمَاجِ لِامْنْبِيمِ كُلُّ مَنْاجِ بَاسْامِعُ كُلِّصَوْدٍ بِاسْابِقَ كُلِّ فَوْفِ لِالْجِيكُلِّ نَفْرِ مَعْدَ الْمُوْمِ بِالْمُنْفَحَ فِيدَ أَنِي بِالحَافِظِي فِي ثَرْبِي إِسُوسِي فِي مَدَفِ بِالْوَلِحِ فَعْنَى لَهُ يَاسَنَدَة ثَنْ السَّنَدُلَهُ بِالْخُرْنَ لادْخُرُلَهُ بِالْجِرْفَةِنْ لاجْرَدَ لَيْلِكُفُ مَنْ لا كَفْتَكُ بْالْكُرْيُنْ لِاكْتُرْكُ إِلْوَكُ رُمَّنَ لِلاَكُنْ لَهُ بَاعِيناتَ مَنْ لِاعِيناتَ لَمُنْ الطاورُ وَالإجارُ لَهُ يَا خِارِعَ اللَّهِ بِي الْأَكْنَ الْوَيْزِي الْفِي الْغَيْرِي إِنْ تَالْبَيْنِ الْمُنْفِرُ إِنْ تَعِينُ أَلَّ فكتبى وتسكول لمضيو فاطرف عتى كلهميم وغيرة منيؤ فالفين فاترنا لا اليلوف اعتفاكم ما أُجِينُ يَالِآةَ بُوسُمَ عَلَيْمَ مُوْبَ بِإِكَاسِمَ عُيْرَابُوْبَ بِإِغَافِرَ زَيْبِ دَاوُدُ بِإِدَا فِعِيتَى

الرِئَ النَّبِ بِالجامِعَ الأَمْمِ إِنْ الْحَالِقَ السَّقَمِ بِالحَالِقَ النَّوُرِوَ الظُّلَمِ بَاذَا انْجُورِوَ الكَّرْمِ بِاسْ لا

فأكمني جبن أثيين المذاحب وتشكيني الأفاوب ويغذائي كاضاجب اعاد سلاجا

مُرْمُ وَتُغِينَا لِمِنْ الْمِوْدِيا الْمِينِ بِلْأَوْنِيْ لَيْ الْمُعْلِقِينَ مِنْ الْمُكَالَّةِ المُعْطَعِينُ وَمِ الْمُكَالَ باستغفر لإدم خطيلتة وكفع إدريس كاناعلتا بخذوا سنخف وكامن العذف باسزاصلك عادا الأولى إلى قولم اهوى باسن مترع في قوم لطود منتم على قوم شعيب اسرانة أزار فيمخل لأواتفذ موسكميا واتفذ تعنا عباستي المفتلت والدوعك والمخمان حبيبًا يَاسُونُ أَفُونَ أَلِيكُهُ وَالْوَاحِبَ السِّلْفَانَ مُلْكًا لايَسْبَعْ لِحَدِيثِ فِيعْنِ يَاسَ الْعَن ذَالْلَا بَبْعِ عَلَى لَلُولِيَا لَجَبَابِيَّ فَاسْ أَعْطَى يَضْرُ لَيْنَ وَرَدَّ لِيُوشَعَبْنِ وَنِ فَلَالصَّنَّعَةُ عوويها ياس وتطاعل فلسام موسى واحصن فيج مزم البني عيران باس حصن بجي تاكي والننب وسكن عن موتع العَمَدَ إِس المنابِرُة كُولِ المِيني فالسَّم المع المرا المنابع عَظيمِ المَنْ يَبِ كُونُ الدَّعَابِ لَ يَجَعَ لَاللَّعْنَةُ عَلَى فَاسِلَ المِنْ الْمُعْزَادِ لِيَّةٍ مِسْكُولاً كُ عَلَىٰ وَالدِسَ لِعَلَىٰ مَا يَعَالِهُ مُ وَعَلَىٰ إِلَيْ الْمُ اللَّهِ مَا لَهُ مَكَانِا مَا لَكُمْ مِن وَلَعْلِظًا ﴿

أجْعَين وَاسْتَلَان بِكُلِّ سُنَكَة بِسَلَكَ بِهِ الْعَلْمِينَ وَمَنِي وَاسْتَلْفَ فَعَنْتُ كُلُونِياً

عِاللَّهُ مُكُلَّ فَا رَحْنُ ثُلَكَ المَحْجُمُ مُلْحَنَّا لِمَا أَجَلَوْلِ فَأَكْرَامِ ثَلْاثًا بِمِيدِ سَبْعًا اسْتَلْكَ وَ

بِكُلْ الْمِ مَنْتُ بِيفَ كَ أَنْ لَنَهُ فِي فَيْ الْمُنْكِدَ إِلَا الْمُنْفِقِينَةُ

وَيَعَافِيالُهِ يِنْ عَرَسْلِكَ وَيُنْهَى الرَّحَةِ مِنْ كَلِيلِيَّ وَعِالْوَانَ مَا فِيلاَ وَفِي مِنْ يَجَدَق

افلام الابرواس كك بإكن آواك على إلى فالما المنافي المنافي المناكة

الْحُسْنَى فَادْعُونُ بِهِا وَقُلْنَا دْعُونِي آسَيِّنِ بَكُمْ وَقُلْنَ إِذَا سَمَالَتَعِبَادِ عَجْنَا إِذْ جُر

أجيب دعفة الذاع الدعان وقلت بإعبادي الديرا شرفوا عل تفير بم لاتفنط ويت فالله

الأبذ وَأَمَا ٱسْتَلَتَ يَا الْمِي وَلَدْعُولَةَ يَارَتِ وَأَرْجُلَةَ يَاسَيْدِهِ وَلِقَلَعُ فِي إِنْ إِنْ الْ

كافعدنى وقدع ونك كامزنه فافعل بالناه المناه الزفر وأتخ النورس العالم

وَصَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَهِينَ مُنْ ذَكُر خَاجِنْكَ تُقْفَى إِنْكَ اللَّهُ مُعْلَكَ دُخَاءً اللَّهُ

مَنْتُهُمُ عَلَيْهُمُ التَلامِ انْ تَكُلُ مُلْ يِهِ ذَجِينَ وَوَجِرِينًا هَذَا النَّهَا وَ اللَّهُ مُ إِنَّى السَّلَكَ إِنَّ

هُوَهُ وَكَذِن مَنْ اللَّهُ وَكُلُومُ وَاسْ لا مَن المُاهُولِ فُوكِ إِمْنَ لا يُعْزِقُ مَنْ وَلا تَعِنَّا صُ

عَلَيْه بِنَىٰ وَخَالِلُ كُلِ مُعُ وَمُدَةٍ إِكْ لِنَّى وَمَنْ فَهُ مِّنْكِ وَكُلْ فَكُلْ الْفَاعُ لِكُلْ مِّعْ وَالْفَأَ

عَلَىٰ إِنْ الْمُعَادِمُ مَا اللَّهِ وَاسْتَعْدَ مَا الْعَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ الْمُنَا لَذِي حَقَعَ السَّكُلُ

فاذعنت ولبويتيات كأنفر طايتبة وقاحية يغلم التروالتني والفوين كم الما أخفى

باستن فأتحقا بنائجفون ومالتفيه الفلون بوثابيض المكثون باستنعكم كاكان وتا

؆ؙٷؙڹؙٳٳٮۜڽ۬ؠٙؽڽۣڝٙڵڰۏؙڂؙٳڟڂڣٳٷٷڒڣێٳڛؙۜؠڽڝؚۺڰۏؙڬڴۣؿڠٛٷۿٷڗۼؙۣۯڰ

بِالْوَافِرُونَ لِيَصْوَانَا لَمَا يُوفِّذُ أَسْطَ لَلْمَ وَلَيْنَ مِنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

عُقِدٌ وَأَنْ الْقَفِينَ لِمُ خَاجِهُ وَانَ تُنْكَفِينِ فَانْتِنْ فَالْمِثْمَ لَهُمْ اللَّهِ فَافْرَا سَمُلُكُ وَاعْلَمُ أَنَّكُ

الرَّبَّالْمَظِيمُ الَّذِي لا بُعِيْلَ تَنْقُ إِذَا ادْدُنَهُ اللَّهِ مَ إِنَّا أَشِيحُ وَأَسْبِي فِي أَمَا لِلتَّكَيْكِوْ

فَأَجْرَهُا اللَّهُ مُ وَاصْبِل وَوَلَدِي مِنْزَخَلَقْتُ وَمِا خَلَفْتُ لِاحْتِيْرُ إِنَّا جَعَلْنَا مِنْ ثَبْزَا لِيَكِثُمُ

الشلا الديالا مواجح القيوم اللهم فيها وبإسك الاعظيم الما اجعلنا فحرز وكمنية

مزكل طائنة يدومون أرائلطان ومين فترالقطان ومن فترك لوخوع وميقيك

وطواد فاللَّهُ لِ وَخَوَادِج النَّهَ الدِّوَيُوكُ لِأَرْجِتُوْفِ لا اعْلَمُ فَاتَعَيَّدِ وَلَا الدُّالْتُ عَلَ

ب فَاحْقِهِ إِللَّهُ مُ إِنَّعَقِبَكُ فَعْجِيدُكَ وَهِيتَى فَارِيلَكَ وَمُعَوَّلِ عَلَ إِنْعَامِكَ وَكُو

سَمَّا وَيَرْخَلُفِهِم سَمَّا فَاعْشِيْنَا هُمْ فَهُمُ لِابْضِرُونَ بِسَ

ماانعيه ولإالفالواتث يلاالها كاتت بلااله الإاتف كقيني تخاوق وتلخ فطلي ومَنْ خَلِخَ أَوْفَوْنُهُ مِزْسُلْطَانٍ أَوْسَيْطَانٍ أَوْكُلِ فَسَانِ فَقَلْمَ جَلْثُ لَا الْعَالِمُ الْنَعْ فَلَلْهِ كَلْيَعْمُ مُعَ وَعُلَامِهُ مُن الْمُعُونُ عَلَيْهُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ وَمَعْ مَعْ مَا اللَّهُ اللَّهُ ال لاَعْلِبَ اللاَمْوَلَ وَلَا عَلِيمُ اللهُ وَهُوَالمَّهُ عُلُعُلِمٌ حَبِّي اللَّهُ لِالْمُولَ وَلَا فَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ الغظيرة وتولك وكاستم الكيذل وعص المبتدى على المتاه الله تعراد التنافك المتعالم المتع تَغْرِبْرِاغْتُرَانِعَرُ لِلْنَصِلُولِ حُولِ سَلَمِهِ فَوَمَالَ مِنْدَقِ مِفْدَادِافْيْدَارِقُنْدُنْكِ مِنَاكِيلَةً للد بيعظك لتبيم وثموعك وفعنات بدمهم متنوم دقام ستنات بيفوان غفران آستنات برفيع ببيع بمنط أستنا كالمستعلق وألم المستعمل ال البترين يوسيوك ببعافيا لعزوز عق التجنينا بمن أبكين المرمدين بجرقا ليخضعات ذَوَكِ إِنْ كَانَّهُ بِنَ بِإِمَا لِلَّعْ الِلَّا لَكُ ثَهِ بِيَ يَخْتُثُعُ تَعَشَّعُ مَعَلَّعُ مَرَادَ لِي الصَّامِرِينَ بنَعَبُّ إِنَّهُ عَبُّ لِيَجَ لَمُ لِللهِ لِمَا لِللهِ مَا لَلْهُ مَرْدَهُ لَمَا لِمُعُولُ وَانْحَسَنِ لِاصْارُ وَصَا الأفناام وخادساني وهام وقصرت أتخاط وتعبدت الفلنون عناد كالإكن يكفية ماظهُ صْ بَوَادِيعَالِيهِ إِصَافِ بَدَايِعِ قُدْنَانِي دُومَنَا لَبُكُونِ إِلَى عَرْفَازِ لَأَكُم كَعَادِ بُرُوقِ مَا آلَاتَ اللَّهُ مَعْ إِلَا أَكُوكُا فِوسُنِينَ مِنَا يَنِولَ فَالِاتِ وَمُعْرِجَ بِنَابِيعِ تَعْلِع قَفُبانِ النَّافِ يَامَنُ فَقَعُمْ عَكِمِهِ القَحُولِ الْمَسِيافِ وَٱنْبَعَ مِنْهَا مَلْ الْمَعِيَّا حَيْقً لِلْخَلُوقَاكِ فَاحْيَامِهُمَا أَنْحَيُوانَ وَالنَّبَاكَ وَعَلِمُ الْخُنَجَ فِيرِّ إِفْكَارِيمُ مِنْ فُلْوِلِسَّاكَ خَفِيثًا نِلْغَائِلِ التَّمَالِ التَّالِطَانِ إِمَنْ سَجِّتْ وَمَلَكَتْ وَفَلَّسَتْ وَكَبُرُثْ وَسَجَلَتْ بِعَلَالِجَ الِاقْوَالِعِظِيمِ وَجَرُونِ مَلَكُونِ مَلْطَنْنِهِ مَلَا لَكُوالسَّعْ المَوانِ إِسْ دَارُفْ فَاصَّاءَمْ وَأَنَارُكُ لِدُفَامِ دَيُوسِّنِيهِ الْجُهُمُ الزَّاهِرَاكُ وَاحْسَعَادَ أَلْمَخْلَا

أغطؤا وإذاسك لمياصترك وإذاعاه كمداز فؤاوا فأغضب اغترفا وإذا بحيلوا رجعوا وإذ طُلُوُ الرَّيِظَيْلُوا وَاذَاخًا طَيْهُمُ أَلِمَا هِلُونَ فَالْوَاسَلاَمُنَا وَالْبَرِيَّةِ بِينُونَ لِرَيْمُ مُتَعَمَّا وَفِيامًا المغله مُعَامًا اللَّهُ عَلِيْعَلْنَاسِ َ لَهُ بَلِظَالَمَا بَهُمْ مُصِّيبَةُ الإيزالَالْمُ وَإِنْكَاكُتُ وزعلية بجندنا ومن فولاتا فيغفنا ومزعنا التلفق لالتكانا الماتف الطفة ولاافل وذالت ولا فريخ أعفاسا ولا فرك فلاساؤلا فرغ فلوبنا ولا فعصف وكا مَعْنِدِتَنَا وَلاَتُعَيِّرُعَكِينَا سَعِينًا وَلا تَشْيِبُ بِنَا اعَلَامُنَا وَلاَ شَكِفا عَلَيْنَا سُلْطَانًا مُجِيفًا وَهَبُ لَنَا مِزْلِكُنْكُ رَحْمُ الْكَالَتُ الْوَقَابُ رَبْنَاهُ لِلْمَا مِنْ الْوَاحِنَا المَيْدِ اللَّهُ مَلا فأبناء كركة ولاتكيف عناية كالقرف عناوجمانة ولاستكافينا غضبك ولانج عناكرتك واجعلنا الله مرنالمنايجين لاخيار وارزفنا قابة اللقار وَاجْعَلْنَاسُ لَا نَفِيلَا فِكُ بَرَادِ وَوَغَقِنَا فِي الدُّنْيَا وَكُلَّا خَعَ لَا لَنَاسَوَةٌ فَفُلُوسِ المؤسنين اسن رمبًا لعالمينَ الله عَرِكَمَا خِنَبَنَا لَا مُ وَيُبْتَ عَلَيْهِ يَبُ عَلَيْنًا وَكُمْنا صبينعن إخنى فانضع تاككا مترن اينعب كفل البلاء فسيرنا وكاكنف الفرق الت فَاكْنِفُ ضُونًا وَكُمَّا جَعَلَتُ لِلْمُنْ اللَّهُ وَلَهُ وَحُسْنَ مَابِ فَاجْعَلْ لَنَا وَكُمَّا عَطَيْفَ وُسَحَ عَلُونَ سُوُلِمَ الْمَافَاعُطِنَاوَكُمَا رَغَنَا فِرِينَ كَأَنَّاعَلِيًّا فَالْغَنَا قُكَا اَدْخَلْسَالِيَاسَ فَالْيَسَعُ وَذَا الكِفْ وَذَا الْقُرْبَيْنِ فِي السَّالِحِينَ فَادْخِلْنَا وَكَارِمَظِنَ عَلَى فُكُوبِ أَصْلِ الْمَهْ عَنِ اذْ قَامُوا ضَالُوارَبُنا رَبُنا رَبُنا رَبُنا رَبُنا وَ المَ وَمِن لا بدوَ عَنْ مَعْلُ كذلاتَ فَازْيُطِ عَلْ فُونِنا وَكَما دَعَالَ ذَكِرَيّا فَاسْتَجَتْ لَهُ فَاسْتَجِبْ لَنَاقَكُمْ الْوَضَا يَوْسَعُ مِنْ وَجِ الْفُدُسِ فَاتِيدَ فَإِلَا يُحْبُ وترضى وكاعفرت ليخاب كالماعلة والمرفسلم فاغفانا دفوسا وكيزعنا سينايناسا قَدَّمْنَا وَمِنْ الْخَرْنَا وَمِنَا اللَّهُمْ وَكُلِّ اللَّهُ مُ وَكُمِّي مُنْ فَالْهِرُ وَاحْعَلْنَا اللَّهُمْ وَحَبِّيعٌ

سَرَيعُ الْحِنَا مِجَلِيلٌ عُرَيْ يُنكِيرُ خَالِنٌ بادِئ مُصَوِدٌ وَاحِدٌا حَدُفًا دِينًا هِرُ فَهُمْ اللَّهُمّ الايتفنك وهنب ولابرك ماستعت فلتنا يحدكا حلقت وصورت وقضيك والمكنية فاضحك فأكبيت فاست فأخيث فافقرت فأغنيت فالمرضت فننيث وَاظْمُتُ وَاسْفَيْ وَلَلْنَا تَحَدُّهُ كُلِّهَا فَضَيْثَ وَلَامَكُمَ أَمِنْكَ الْإِلِيَّةَ بِاوَاسِعِ الْبِعْ يَاجُهِرُ لَهُ لَهُ وَإِلَيْهِ عَلِيا وَالْعَالَةِ بِالْفَاخِي الْقُصْاهِ فِإِلَاسِطَاكْخَرَابِ فِإِلَا خِتَ آكُرُ بَالِثَ فَأَتَّ الدَّعَنَانِ يَاوَلِيَّ كَمَّنَانِ يَارَافِعَ الدَّرَجَانِ يَامْزِلَ أَبْرَكَافِ وَالْهَانِ اللَّهُ مَّالِكَ نْرَى وَلانْزُى وَانْتَ بِالْمُنْظِرَالْاَعْلَ لَافَالِوَالْحَبِيرُوالنَّوْى وَلَلَتَا كُخُدُولُهُ خِرَعٌ فَ ٱكُولَى ٱللَّهُ مِمِّ غَافِرُ الدَّبْ وَقَابِلُ الدَّفْ سِلْهِ الْعِقَابِ دُو الطَّولِ لِاللَّهُ الْحَالَثُ النَيْكَ الْمُهِيرُونِ عِنْ كُلِّ مِنْ أَنْ مُنْكُ وَلَا دَاذَ لِا مُولِدُ وَلِا مُعَقِّبٌ عِيْكُمِ تِسَلِّعَ نَجِيْكُ ونفتكا مُكُ وَبَقِينَ أَنْ وَحَدِلِت لا شَهِ لِلنَّهِ الدَّحْ أَمْ لِلنَّا وَلا يَحْتِبُ سَا مُلْكَ إِلَا عَلَا اسْنَالُنَ يَخِوْالنَّالْلِينَ النِيْكَ الطَّالِبِينَ مَاعِنْ لَلْتَاسْفَلُكَ بِالْحَبِيلِ الْمَالِينَ النَّكَ وَبِأَسْنَا كَلْمَا لَذَهُ إِذَا وَعِينَ بِهِ الْجَسْنَ وَاذِا سُتُلُكُ بِهِ الْعَقِلِتُ ٱسْلَكُ المنطبة والمنازية والمنازية والمستلك المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة لقطين والأائب مهليات بركفيت استلاتان فضرة عائج يقال يحسد ووانة كفينا ماابَعَتناوَسَا لَمُرُومِينَا يَن أَمْرِدِينِا وَدُسُانا وَاخِرَيْنِا وَتَعَمْ يُوَسَّا وَلَعْمُ مَ لَا الْعَلْفِي حَمَاعِينَااللَّهُ مُ إِجْمَلُنَامِنَ لَذَينَ إِذَا حَدَّقُوا صَدَقُوا وَإِذَاكَ أَوْاسْنَعْمُ وَالْآيَا

المار

130

The state of the s

13.

المنتغال سنبطانك يافاصى تعاليك بالاض شبطانك فاقريقالبت باطافر سنطانك بإعالِرُهَا النِّهُ بِإِحْاكِرُسُتِعَا مُكَ بِإِدَائِمُ فَعَالَيْكَ بِإِقَافِيرُ شِعَامَكَ بِإِعَاصِمُ مَعَالَسَكِ فَالْمُ سُجْانَكَ يَاغَنِي كَفَاكِكَ بِإِمْغَنِي سُجْانَكَ يَاوَقِي ُفَالَيْكَ يَاقَوِيُّ سُجَانَكَ بِإِكَافِ لْغَالَيْتَ بَاتَا فِي لَمَالِتِكَ بِاسْا فِي سُخالَتَ بِالْعَدَيْمُ لَعَالَيْكَ بِالْمُؤَمِّينُ مُحالَكَ مِالَوَكُ لَعْالَيْثَ بِالْحِرُسُ عَانَكَ بِإِطَاهِرُهُالَيْثَ يَابِاطِنُ سُبِحًا لَكَ بِإِدْ الْمُعْتَى المنطانك بالخاالكي فالكي فالطؤل سنخانك باحتى تعاليك بالحيوم سنجانك بإقاحِدُ تَعَالَيْكَ يَااحَدُ سُمْ طَانَكَ يَاسَيْدُ نَعَالَيْكَ يَاحَمَدُ سُخَانَكَ يَافَهُ بِي نَعَالَيْكَ الكِرْسُخانَكَ باول فِعَالَيْكَ بِاسْعَالِي سُخانَكَ باعِلْ فَعَالِيَكَ باعْلَى مُعَالِكَ باعْلَى مُعَالِكَ فا وَلِي تَعَالَيْكَ يَامُولَ سُبْعَانَكَ يَاذَادِئُ تَعَالَيْكَ يَابَانِينُ سُبْعَانَكَ يَاخَافِفُ تَعَالِيْك الكفعُ سُبْحًا نَكَ بَاسَعُنِطُ نَعَالِيَكَ بَاجِامِعُ سُخَامَكَ بَامُعِزَّبُغَالَيْكَ بَامُلِلُ سُبْحًا إِلَا فِيْلُ تَعَالَيْكَ يَا حَهِي عَلْسُبْحَانَكَ بِإِفَا دِرْمُغَالَيْكَ بِالْمُفْتِدِينُ مُعَالَكًا يَاعَلُمُ مَعَالَ بالحكيم سنطافك باحكم نغالت ياحكيم سنطانك بالمعطي فالت ياسانع سنطاقك باضآدُ فَعَالَيْكَ بِانَافِعُ سُنْحَانَكَ بِالْجِيبُ مَعَالَيْكَ ياحَيِبُ سُبْحَانَكَ ياعادِلُ فَعَالَيْكَ بِافَاصِ أُرْسُجُانَكَ بِالطَهِيفُ فَعَالَكَ بِاشْرِيفُ سُجَانَكَ بِادَبُ فَعَالَيْكَ بِاحَقُ سُجْعَانَكَ باماج دُمَّعًا لَيْ باواجِ رُسُبْحَانَكَ ياعَفُونُهَا لَيْ فاسْتَقِيمُ سُبْحَانَكَ باواسِعُ تَعَلَّا بالموسيغ سنعانك يادؤف تعاليت باعطوف سنطانك يافرد نعالبت اوترك بغات ياسع فَ فَعَالَيْتَ مِنْ مُحِيطُ سُبِنَا مَكِ لَ مَعْ النِّتَ مِنْ عَذَلُ سُبِعًا مَلْتَ مِنْ مُعْلَيْتَ ڴڴ ۼٵۻڴڞڴڟٷڵۮڝٚڵڟۼڵڟڟڟڂڂڂٷۼٷڮڞڵڴڴڴٷڵؽڝٚڵڰڴڗڵٳڂڴڶڂڂڞٷڽ؆ڮ بافوُدُ نَعَالَيْكَ بِاسْتَوْرُسُ خَانَكَ بِانْصِينِهُ النِّكَ بِانْاصِرُسُ خَانَكَ بِاصْرُورُ فَالنَّهِ اللّ

الكؤنين وعباوك الغالبي العامين أنخاينهم والمنقي ألخليم والذي لاعظ عَلَيْمُ وَلَا هُمْ يَعْرُونَ وَالْحَيْمُ يُعْرِونَ بِالْمَالَمِينَ وَصَلَّى لِعَدِعَلَ مُعْرَدُ وَالدِوسَلَمُ مَسْلِهُمَا حَيْرًا وعرفه ليت التفاء المستى فاع الجير مروبة عرالة تبح كالقه عليه والدوت والعند المجركال مين مناس المالدن في الفاصل المرام الثاريا مُعيرُوهو يست فور الفارَّة فرات م منظائك فالقده مقالقية واحفن سنطانك والمجيم مقالية فاكر فجر سنطانك فاملك فَعَالَيْكَ بِإِمَا لِلْتُسْبِطَانَكَ بِالْمُدُوسُ ثَعَالَيْكَ بِاسْلَامُ سُبْحًا نَكَ بِاسْفُوسُ تَعَالَيْكَ بِا مُهِهُمُ والشَّحِ اللَّهُ عَالَيْكُ واجتباد سُعِنا مُكَ واسْتَكِيرُ فِعَالَيْكَ والنَّجَيِّرُ سُخِامَكَ ياخالؤ كقاليث ياباري أسنطانك بامصور كفاليث يامة تدوس كانت ياهادى تفا فاباق بنخانك فاوغاب تغاليك ياتق كب بخانك يافظ وتنالت يافرقك سبنحانك بالسيبيعة فالتت المؤلائ سجانك ياقرب تعاليت باروي سنجانك بالمبدؤ فأ المهُيهُ مُنطانَكَ يَاحَيِدُ مَعَالِثَتَ يَاجِيدُ مُسْتَحَانَكَ يَا فَدَهُ يُعَالِثُكَ بِاعْظِيمُ شَجَّا باعقة وتقاليث باشكور شيطانت باشاج فقاليت بالنهيد سبطانك باحتشاك تعَالَيْثَ لِاسْتَانُ سُبْحَانَاتَ لِمَالِعِثُ تَعَالَيْتَ يَا وَارِثُ سُبْحَانَكَ لِا مُحْيِحُهُ النِّكُ كُلّ بُنْحَانَكَ يَاشَفِيغُ فَعَالِكَ بِارْفِيغُ سُبْحَانَكَ يَا إَنْدِرُ فَالَّيْكَ بِاسْوَدُرُ بِنْحَانَكَ بَاجَلِيلُ فَعَالَيْتَ يَاجَيِلُ سُبِّحَانَكَ بِاجْيِرُهَالِيَّتَ بِالجَبِرُسُبِعَانَكَ بِاحِعَى خَالَيْتَ يَاسِلُ سُنِعَانَكَ بِامْعَنُودُ تَعَالَيْثَ بِامْوَجُودُ سُنْعَانَكَ بِاعْقِارُ قَالَيْثَ بِاقَهَارُ سُبْحَانَكَ بإمذكؤ وكغالتث بإستكؤد سبنعانك بإجواد قعالتيك بإسعاد سبخانك بإجالة بالجكال شخانك بإسابي فغاليك بازازق سنجانك بإصادي قعاليك بإقالوسنخ ياسمَبعُقالَكَ يَامَرَهُمُ مُنطَانَكَ بِالْفِيعُ تَعَالَكَ بِالْمِهِمُ مُنطَانَكَ يَافَعَالُ لَمَالَيْكَ

مِنْ إِنْ مِنَا أَوْرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ وَرِمِا أَفِعَنُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ وَكِيدِمِنَا أَصْمَنَ وَسُبْحَانَهُ وَعَدِ مناأكلة وسنعائد وكاسلهااتكة وسنعانة بزناتم منافقية وسنعانة مزعج بالأفخرة وسنفازين فاخ مااتعك وسنعانه منعبير مااقبة وسنعانه منقيب ماأسعة وسنطانه من انع ما اعلب وسنعاله من فالبي ما اعفاه وسنطانه من عنوما احسه وسنخاندُ ونعضين البحكة وسنحانة ين مجيل ما أخبكة وتسنحاندُ من قابل الفكرة وسنخانة ين شكور بالغفرة وسنفانه من عفود بالصبرة وسنها ترين صبوريا وسنعا تروين إساادينه وسبعان وتأوة فالإماا قضاه وسنطانه مزقا مضاسفا وسنطانه يوضا موا الفنك وسنجانة من فافيها آخيك وسنخانه وعليم الفلقة وسنطاته بنطالف الذنقر وسنعاته بندان باافقره وسنطاته سناقام بالنشاة وَسُنِهَانَهُ مِن مُنْفِئُ مِنا ٱمْلَكُهُ وَسُنِهَا نَهُ مِنْ مَالِكِ مِنْ الْوَلاهُ وَسُبِعًا مُرْفِقًا لِمِنْ الْفِعَةُ وسنخان وينفيع الشرقر وتبخانة يؤشه بإاا بسكة وسنخانة يزناي طيأا وسنخانه أين قابين طالباله وسنخانه وتابيا اقتسه وسنخانه من فأفع وسااطهم وسنطاند وطاهر باازكاه وسبطانة منذكي القداه وسنطانة بزطاد مااصدق وسبحانة مرضا دفيما اعوده وسبخانه برع قادما أفطرة وسبخانه بن فاطرما ارعاه وسنفائر وزاع مااعوت وسنعانة لين معين ماافعت وسنفانة وتفايي مااتوية وسنخانة ين توبي ما أسفاء وسنخانه ين يخي النصرة وسنخان بضير السلكة وسبطاند وسنطا أأنفناه وسبطائه وسنطائه أوساأنجاه وسنطانه وينطح مااترة وتبنغانة ين ناتيما الملبّة وسُبغائر بين الديكر وسُبغائة بن مُدرين الماك وسبخانا ين يشيد ما اعطفه وسبحانه من تعطف ساا عدله وسبطان والم

سُبْعَانَكَ يَا مُعْمِعَ فَعَالَبَ فِامْنَفِي مُسْبِعَانَكَ بَاسْبُعَا نَفْعَالَتَ بِادَيَّانُ سُبْعَانَكَ يَا مُغِيثُ مَّعَالَيْكَ بِاغِياكُ سُبْحَانَكَ يَافَاطِ بُقَالِكَ بِالحَافِرُ أَعِنَا مِنَاكَ اللَّهِ الم سُبْعَانَكَ بِالطَالْعِرَقِ أَنْجَالِ لَبَالكَثَ بَاذَا أَنْجَرُونِ وَأَجَلَالِ مُعَانَكَ بِالالْإِيدَالِ اَنْنَاسُخانَكَ إِنْ الْمُثَالِمِينَ فَاسْتَجَبَالُهُ الابرَوْمَ كَالَهُ عَالَيْهُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وأنخذ ينورت إلعالمين وحسبنا الله ونغم الوكبل ولاحول ولافق والافقة والالله العالم العظم وعزولك التفاآ المتناب بأعآء القجيفة مروئ عالته عمل السقلة والدوكس كنات العظيم وتيجاني من الدساافدة وسنطانهن فتهرينا اعظه وسننطأ تدين عظيم مااجكه وسنحا ترمين بليلاا بغن وسنحائش ساجديا الاقه وسنطاز فروف سااعنى وسنفائد أوع بريااك بوق وسنفائد وكيبرياا أفلمة وسنفائد ويشاك برياا فلاه وسبخانتمونه كميما اسنناه وسنحانة لمن سيني ماابهاه وسنعانه ويفهي ماأنوته وسنفاتر وسنعا تأمية وسنفائر وظاهر ماأخفاه وسنفائر وخفيااعلة وسنحانه نوعيم الخبرة وسنطائه لرخبريناا كرمروسنحانه يزكره بإالطفه وينحا مِنْ لَهِلِينِ مِنَا أَبْصَرُهُ وَسُبِيعًا زَبُنْ بَهِبِرِمِنَا أَمْمَعَ لُهُ وَسُبِطَا ذَيْنِ تَبْيعِ مِنَا الْفَظَاءُ وَسُبِعًا مِنْهَا فِظِينًا اللَّهُ وَسُبْحًا نَدُنْ مُرِيعً مَا أَوْفَا وَسَبْحَا نَدُينٌ وَفِي مِنَا أَغُنا أُوسُبْحَا تَيْنَ غَيْقِ العَظاهُ وَسَبْحَانَدُسِ مُعْطِما اوْسَعَهُ وَسُجْانَهُ مِنْ وَاسِعِ مِا أَجْوَدَهُ وَسُبْطٍ مِنْجَادِمِاافَضَكَهُ وَسِنْعَانَهُ مِنْ مُفْضِلِ مِاأَفْعَهُ وَسُنْعَانَهُ مِنْ مُنْعِمِ مَااسَيَنْ مُؤْخَا ينْ سِيِّدِ سِالدَّجَةُ وَسُبْحًا رُبُنِ ٱلْجِيمِ السَّتَّةُ وَسُبْحًا رَبْنِ مَبِهِ مِالْفَاءُ وَسُبْحًا يَرُ مِنْ قَوِيَ مِنْ الْمَرُنُ وَسُبُعَا نَرُنْ حَبِيرِ مِنْ الْمُكُدُّةُ وَسُبْعًا زَيْنَ حَكِيمِ مَا الْطِئَةُ وَسُبْعًا مِنْ الطِينِ الْقُوْمَةُ وَسُجْعًا مُرْمِنْ جَوْمٍ مِنْ الْدُومَةُ وَسُبْعًا مُرْمِنْ الْعِيااَ مَثِناهُ وَسُجْنَا

ن

عَطُونٍ

الخذيا لتعيم فكففي بسيم لفيالت فيالتصبيغ برنجيع بحكايج ابسم الله التحمول التعيم قابِينَّ عَلَيَا صِيَمْ عَوْدُ بِعِزَعَ اللهِ وَعَظَمَنِهِ وَبِعِزَ فِي اللهِ وَفُدْ مَيْرِ وَيعِزَ اللهِ وَسُلْطانِ وَيعِ جلالالفي فيبزع المعين تسترما خلق وذرا وتبرا وين شرما عنسا الزع فين شركل المرزة اندنينا سينهاان رقبع وراط سنبقيم ولاحول ولافح أكاه بالله العيل العظيم ملج أكل هادي ومَأْوْى كُلِخايفٍ لِاحْلَ وَلا فَيْ أَيْرُ فِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ فَيْ كُلِي الْعَظِيمُ فَي كُلِي صَبْرِيكِ مَوْلَ وَلا مَنْ أَيْرُ وَاللَّهِ الْعَيْلِ الْعَظِيمُ عِنَا الْمُكُلِّي مُلْهُ وَفِي وَرَجْ أَوْ كُلِّ مُسَطِّر الْاسْوَلَ ولافق الايالله إفراها نفسي دين والما الوزاد عندى لاحول ولافق الإبالله أبحويها المرابكيس فتبيله وتجله وشاطينه وترتث وَاعْوَانِهِ وَجَبِعِ الْإِذْرِ وَالْجِزِّ وَسُرُودِهِ لِلْحَلِ وَلِأَوْقَ الْأَبِاللَّهِ الْسَيْعِ فِلْ أَنْ الْمُ طُلْعِ نْجَبِعِ خَلْوْ اللَّهُ لِاحْوَلَ وَفَقَّ الْمُواللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللل حَوْلَ وَلِأُوعَ الْمِيالِيَّةِ الْمُنْ بِهِا عُنْعَان مِنَاعُ نَدُع عَلَى مُنْ جَبِعِ خَلْفِ اللهِ لِاحْل وَفَافَتُ الإياش أَشْعَتْ كَيْدَى كَادَوْن جَبِعِ خَلْوالله لاحَلْ وَلاَفْقَ الْإِيالله ازيل بِالمَكْ من كرن بن جبيخ فوالله لاحول ولافق أله الله أنطيل بهاسفى ت عع كالمرتجب حَلْوِاللهُ وَلَ وَلَا فَيْ آيُولِ إِللهِ أَدِلُ بِهَا جَبِعَ مَنْ فَمَرْدَعَلَ مَرْجَبِعِ خَلْوِاللهُ لا مَوَلَ وُلاتُنَّ وَلِإِللَّهِ اللهِ الْمُعْرِبِهِ النَّاقَ هَنَهِ مِنْ مَهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ا بِهَاظُالِمِي مُنجِمِعِ فَلْقِ اللَّهِ لِلْحَوْلَةُ لَا فَيْ اللَّهِ الْمُؤْمِينِ الْعَلْمَةِ وَعَالْمُلْدَةُ جَبِعِ خَلْوْ اللهُ لِاحْوَلُ وَلا فَتَ كَرْ لا بِاللهِ السَّدْ فَعُر بِهِ السَّرَ مَنَ ادَادَ فِي مِنْ جَبِعِ خَلْوْ اللهِ الاحول ولافق كالموالله إسفا أندين الله لاحول ولافق الامالله إسفائه بأقوالله الاخول ولافنق الأيالله إسنهان مفذن الله لاحول ولافنة الإبالله استعبن دوا

شيبيماأجك ومبحائره ولشالعظيم وتبرع وانخليد ولاالماكا الله والفاكله وَيْفِانْجُدُولاحُولُ وَلا فَقُ كَالِم إِللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمُ وَافِع كُلِّي لَيْنَةٍ وَحَدْبُمُ اللهُ وَفِعُ الْق وَمُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُعَنَّا النَّهِ وَكَلَّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِي مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الِ أقرله والعبود ينزك أمعنود باستنهن كأنح لوياس يغزغ اليده كالمتهوديا يُطْلَبُ هِنَكُ كُلِّ مَعْتُودٍ بِاسْ اللهُ عَزْرُرُدُودٍ بِاسْ بالدُعن سُوَّالِيعَ رُسَدُ وَدِيابِ مَنْ هُوَعَبُرُ وَصُوفٍ وَلا مَحْلُدُدِ مِا مَرْعَظَ أَنْ عَبْرُ مُنْوَعِ وَلا سَكُودٍ مِا مَنْ هُوكِرُ وَعَالَ لَيْ يتعييد ففونغ كلقضوه بامن تطاقيناده يجتله سفنع فأمن كنري الدولا مؤلف بأسترشهه وميشله بخران ويولاس كرسه وحشله فترض كعديا سنحض بع إلاتام ۻۜۏڔۏؙڎؙٵۺ۫ڵ؇ؠٷڝۼٮٛؠڣؚٮٳ؏ٷ؇ڞؙۅؙڿٳڶٮڽٞڵٳۼؚۜۯۣؽۼڷؠؘؿؚڗڲڎٷڵٳۻٷڟؙٳڶڟۿٳٳؖ<sup>ڗؖ</sup>ٛ يَادَحِمُ لِاوَدُودُ لِالاَحِمُ النَّبِيخِ أَلْجَبِيعِيْفُوبَ لِاغَافِرَدَنْبِ دَاوُدَ لِاسْزِلا يُغْلِمِنُ الْوَعْدَ وتعينوعي المؤعودياس يدفر وسين للعاصين تمده وداس فوسلجا كرسقي المَنْ وَكُنَّ لَوْجَيْعُ خَلْفِهِ إِللَّهِ وَلِي مِنْ الْجُنُونِ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَجُودٍهِ إِحَالَّهُ صَدْ وُلْمَ السَّنَّ لايجيه فض حكِّم وتَعَالِم عَالِظًا لِلِلْعَنُودِ إِذَ حَمْدَيْدًا خَاطِئًا لَهُ يُونِ بِالْمُؤْدِ لِنَاكَ فَعَالَ لِلا مُرِدُ بِالْمَا تُنَاوِدُونُ مُسَلِّعًا فَيَ يَعْرِيبَعُونٍ دَعَا الْخَبْرِيعْ بُودِ وَعَلَى السِهِ الطَّيِّيةِ كَالطَّاهِ رِيَّا مُثِلِّ لَكُمْ مِنْ الْحُورُ وَأَنْفُ لَينًا مَا اَنْكَ أَمْنُ أَوْ الْرَحِينَ وسكرطاجنك فقض إزشا والته نفاك وخزلك دعاء الامان موقع التبي طالته عَلِيْهُ وَاللَّهِ وَهُولِينُ وَفُرِ وِلللَّهِ التَّهْزِ النَّهِ عِنْ مَنْهُ مِنْهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْشِالِي فِيمِ اللهِ التَّهُ زُالَةِ عِيمَ بَنِنَ مَدَى فِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ نِيَحَلَّغِي فِيلِللهِ

الفلوب إلى المتُدوعِن أسَان بإذ الرص الوحد إنيَّة وعَقَبْ في الفرد اليَّا الْمُوَّا وَانْكَ أَنْكَ اللَّهُ مُلْكً كُلُوالْهُ لِمُ النَّ وَاسْتَلْكَ إِلْمُ مَنْ أَوْ الْمَّيِّ جَلَّكُ بِمِاللِّكَلِيمِ فَانْجَهَ لِ العظيع فكثالبكا شعاع فألأنج بين بهاآة العظمة خرت انجال منتكذ يكرك وعظمنات وَجَلَالِكُ وَهَنْ بَنِكَ وَخُوفًا مِنْ عَلَوْنَكِ وَاهِدَةٌ مِنْكَ فَلَالِهَ لِإِنَّانَكُ ثَلَاثًا وَأَسْتَلُكُ ؞ٳٛڮٟ؞۫؞ۣٳڵؽڡڰؘڡٚڡؙؙڡٛ۫ڹؠۯؾ۫ۏۼڶؠۻٷڒۼٷڒٵڵٵڟۭڔڹٵڵٙؽؽۺۭڵۘڗؙڹ۪ٛۼڲ۫ڹٳٛػٙۊڴؖڟ مجي أنيا الما يَعْ فِأَمَا يَعِطِن الْعُلُوبِ عِلَتْ فِعَوَامِنِ مُرِارِي الْعُمُولِيَا الْعُمُولِيِّالَةً عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّمِيلِيْلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ يعنع ذالتالإسبان شركاع كالمحسد والخركان تقرف عف المراخ المح بجيع ألمؤسنين والمؤساك يجبع الافاح والعاهاب فألبليات والاعراض والامراض واغطايا والذن بوالقلق والقراة والمصنغر والقفاق والقفاق والمقلاله الجمال والمقن والغضب والعشر والضيق ومنادالضم وعلول ليغني وشمالذا وَعَلَبَةَ الرَّجَالِ إِنَّكَ مَيْعِ الدُّعَاءَ لَطِيفٌ لِمَاتَنَاءً وَعَرِضَالَ الْدُعَاءَ الْمُتَّى الْجَامِعِ مُوْى عزعان على المائة الله والله وا تَعْلَقِلِيهِ مُنْفَقِي ضِاهُ اللهُ الصَّارِكَ بُرْمَعُ عِلْيهِ مُنْفَقِي ضِاءً الْخُرُلِيلِيةِ فِعْلَيهِ مُنْفَقِيظٍ مُنْتَعَى بِظِنَّاهُ سُبْعًانَ اللَّهِ مَعْلَمُ عِلْمِهِ مُنْتَعَى بِضَاهُ اللَّهِ مُعْلَمُ مُنْتَمَعً عِلْمُ مُنْتَمَّع عِلْمُ مُنْتَمَّع عِلْمُ مُنْتَمَّع عِلْمُ مُنْتَمَّع عِلْمُ مُنْتَمَّ عِلْمُ مُنْتَمَّع عِلْمُ مُنْتَمَّ عِلَيْم مُنْتَمَّع عِلْمُ مُنْتَمَّع عِلْمُ مُنْتَمِّع عِلْمُ مُنْتُم عِلْمُ عِلْمُ مُنْتَمِّع عِلْمُ مُنْتُم عِلْمُ مُنْتُم عِلْمُ عِلْمُ مُنْتُم عِلْمُ مُنْتُم عِلْمُ مُنْتُم عِلْمُ عِلْمُ مُنْتُم عِلْمُ مُنْتُم عِلْمُ عِلْمُ مُنْتُم عِلْمُ مُنْتُم عِلْم عَلِيلًا مُنْتُم عِلْمُ عَلِيلًا مُنْتُم عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَم عِلْمُ عَلِيلًا مُنْتُم عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَم عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُم عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَم عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْم والمحالية يجبع تحامده على جبع نيره وسبحان الله ويجارع مشتهى يضاه في علية والله ٱكْبَرُوْءَ قُالْدُذَلِيَّ لا إِلْهَ إِنَّا اللَّهُ أَكْبُرُ مُلِا إِلْهُ إِنَّا اللَّهُ الْكَاللَّهُ ١٠٠٠ وَرُالسَّمُولِ السَّيْعِ وَرُولُ الْهُ وَمَهِ مِن السَّبِعِ وَمُولُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا الْعَالَ اللهُ تَصْلِيلًا

عَلَّضِيَا يَوْمَا قِي عِنْدَنْزُولِ الْمُؤْمِدِ وَمُعَا لِجَوْسَكُلْ يَوْفَغُولَ بِالْاحْوَلَ وَلَا فَقُ كَافُواهُ التَّصَّرُ بِهَادُوجِ وَلَعَضَا فَي صَعْرِي وَبَشْرِي لَاحُولُ وَلاَقُقُ ٱلْآوِاللَّهِ إِذَا وَخَلْتُ قَبْرِهِ وَدَّاوَ مِيَّا خَالِيًّا بِعَهَ لِلْحَوْلَ وَلَا فَيَّ الْإِلْفَاسْنَعِينُ بِهَا عَلَى حَنْرَى إِذَا لُمْرَتْ فَ صَيفَ بِهِ وَرَالَتُ دُونِهِ وَخَطَامًا يَلاحُولَ وَلاَفَقَ الْإِبِاللهِ إِذَا طَالَ فِي الْفِيمَ فُوفَقَ وَاشْنَدَعَمَهُ وَلِاحُولَ وَلا فَقَ الإيالِهَ الْفِي أَنْ إِنهِ الْمِنْ أَنْ فَالْمُ الْمُؤْفِ لاحول ولافق الإبالله الجوثيما القراط معالا وليادوا فيساء بالذبخ لحفرك ولافق الالالله الشنقة بها في كوالعَرَادِ مَعَ الْحَبْرَارِ عِنْكُ مَا فَالْحَاوَمُ الْفَرْفِ الْعَرَالُونَ مُنْكُونَ التَّقْ لِلْأَاخِيُّ وَعَلَدَ سَاا حَصْاهُ كِنَا بُرُوا خَاطَيْرِ عِلْمُهُ وَاضْعَافَ فِي لِلنَّاضَعَافًا مُفَلَّ وَكُونِ مَن يَضَاعَفُ اضْعَافَ ذَلِكَ اصْعَاقًا مُضَاعَفَذًا بَكُلْ يُبْرِيّ وَسُنْهَا الْعَدَافِ بدامديقدة الايحصيدالا هوولا بجيط ببالإعله ولاحق لولافق ولايالله الميل الغظيم فغض لمت دُغاء المجر عروي عاليَّي عَلى السعب والداكل على المستعلق المنات احْجَبَ بِنُعاعِ مُونِ عِنْ فَاغِرِخَلْفِهِ بِالنَّ نَسَّرَبَلَ فِالْجَلَّالِ فَالْعَظَ فُوالسُّتَهُ وَالْجَبِّرِجُ فَكُ باستنفسال بالجكة لوالكيرياء فانتزج بجيريا مزاففادت كداره مونوا ويتفاط وعالاث المَنْ فَاسْدِالسِّنْوَانُ وَلَا رَضُونَ مِجْدِبالْ لِيقُونِيرِاً مِنْ ذَبِّ السِّمَاءَ بِالبَّحْيُم الطَّالِعِيَّةِ وَجَعَلَهَا هَادِيَزُّ كِلْفِيهِ فَإِسْ أَنَا ذَالْفَتَمَ الْبُهِ رَفِهِ وَاللَّهِ لِالْتُولِيلِ فَعِيهِ فِإِسْ أَلَّا الشَّسَ الْهَبِينَ وَجَعَلَهُ الْعَاشَا كِنَلْفِ وَجَعَلَهُ الْمُغَوِّدَ مَنِ اللَّيْرِ وَالبَّادِيعِظَمَيْهِ إِ مَنِاسْنُوْجَبَالتَّكُرُ يَغْيِرِ عَالِيبِ نِعِهِ اسْتَلَانَ مِعَافِدِ الْعِزِينَ عُرْشِاتَ وَمُسْفَهَا أَنْفَةً مِنْكِنَالِكَ وَيُكُلِ إِنْهِمُ وَلِكَ مَمْنَكَ مِنْ مَنْكَ أَوَاسْنَا فَرُكَ بِهِ فِي الْمِلْ الْعَيْمِ عِنْدَكَ وَيُكُلِّ اسم مُولَكَ أَزْنَكَ مُ فِيكِالِكَ أَوَانُبِكُ فِي فُلُوبِ الصَّافِينَ الْحَاقِبَ مُولَكَ فَرَا اللَّهِ

المنافع الما

وَمُتَكَى إِلرَّجَا وَلِياوَعَلْ سَلَمُ الْمِينَ الْمُدُونِ وَاشْباهِي مَنَ الْخَاطِيْنَ بِعُولِكِ بَاعِبادِي المَّذِيَّا سَرَفُوا عَلَيْنَ مِنْ لانْفَنْ عَلُوا مِنْ رَجَهَ اللهِ الْإِنْ وَمَذَّدُ مُنَا لَفَا نِعِلِينَ مِنْ رَجَمُ يُلِيَّعُلْكُ وسن فينظ أمن وحمة ويبرا للفنا الفنا في مُعْمَدُ الله المناطقة المنطقة والمنطقة المنطقة الكرال إلى تكان وُلُك الوقال مُسْنَدِ وَالْعَنُوطُ وَالْمَعُولُ وَتَعْمَلِكَ بِمُلْفِقاً الْمِح فَلْ وَعَلْفَ المني وَخَدَا مِن اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلْتَعِمَّا اللَّهِ وَفَدَا إِلَا اللَّهِ وَمَدَا اللَّهِ الظَّنِّ بِلِتَ فِعِنْ فِي مَّبَهِي كَالتَّادِ وَنَعْهُ ذِلَهِ وَافِا لَذِعَثُرَ أَهِ وَقُلْتَ وَقُولُكُ الْمَ بغيرَ بالفؤود الله على أفرواسه ذواعرف ولا أجمل والتواطيرة اعلنة بِإِنْكَ آنَ الله لا الله لا الله وحَدَلَ لا مَهُم الله مَلْ اللهُ عَلَيْ مَا أَنْ الْمُعْلِمُ الله والله والم عَيِيًّا الْهَالْوُسِينَ وَسَيْدَالُومِينِينَ وَوَارِتُ مِلْمِ النِّينِينَ وَقَائِلُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُعْمِنَ وَسُبِيرُلْنَا لِخِبِنَ وَمُجَاعِدًا لِتَاكِبِيرَ فَالْفَاسِطِينَ وَالْنَادِفِينَ الِبَامِي وَيُجَنِي وَعُرْفَةٍ وَصِرًا وَدَلِيهِ وَمَجْزَى مِنْ لا أَيْنُ إِلْمَعْمَالِ وَإِنْ ذَكْ وَلا أَنْهَا مُغِيدَةً لِي وَانْ صَلَّمَ الإيولاينيه والإنيناه يروالإفرار يغضايله والفتولين حكفها والتشايي لروافها لله وَاوْرُيانُومِ مِنْ أَشِنَا شِنَاهُمُ أَمَّتُهُ وَجُجُواْ وَالدُّوسُرُجُا وَاعلامًا وَسَادًا وَسَادَا

كُلِّ حَيْثُ عُانَاللهِ تَسْبِيعًا لا يُعْسِيهِ غَيْرُهُ قَبْلُ كُلِلْ مَدِينَ عُكِلِّ مَدِينَهُ مُكُلِّل مَدْ اللَّهُ الْإِلْهُمِ لُكَ تَكِفَى لِيَصَهِيدًا فَاغْهَدُ لِمَانَّ فَلْتَ خَوْكَ فَلْلَهَ خَوْلَانَ فَضَا ٱلتَحَقَّ وَأَنَّ جَنَّكُ فَدُكُ عَقَافَانَ وُسُلَكَ حَقَّانَ اوْصِياءَكُ حَقَّ وَانَّ رَحْمَنَكُ حَقَّ وَانَّ الْجَنَّةُ حَقَّ فَأَلَّهُ فاركت قادة فياسكة حافانك تمي الأخياء والكنائجي المؤة والكناباء فِالْتُبُورِوَاتَلْتَجَامِعُ التَّاسِ لِيَوْمِ لارْبَ جِنِهِ وَأَتَكَ لا تُعْلِيثُ الْمِيعَ التَّاسِ إِنَّ اللهُ مَ إِنَّ اللهُ مَا إِنَّا اللهُ مَ إِنَّ اللهُ مَا إِنَّا اللهُ مَ إِنَّ اللهُ مَا إِنَّا اللهُ مَا إِنْ اللهُ مَا إِنَّ اللهُ مَا إِنَّا اللهُ مَا إِنَّ اللهُ مَا إِنَّ اللهُ مَا إِنَّ اللهُ مَا إِنَّ اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ وكفى لِتَنبِيدًا فَانْهَ مُلْهَا تَلْتُ مُقِيهِ وَانْ يُحْسَمُنَّا صُلَالَا تَعْلَمُ وَالْمِصُولَاتَ بَيْج وَانَالُاوْمِياآهُ مِنْهَمْ مِهِ أَمْهَمْ فَانَالْدِيزَالَةِ وَشَرَعْتُ دِينِ وَانَ الْكِنابَ لَذِي الْ عَلَّهُ إِنسُولِلِتِّمَلُوالْاتَعَلَبْرِوَالِهِ وَوَيَالَلْهُ مِّ إِنَّاثُهُ لُكَ وَكُفَى إِنْ مُهِبِدًا فاسهدها تكن أنك النعيم كالاعزار التائك أعكون غينات أيتم المتاكياك لإإله الخالشة عدد ماأخنى عليه ويشل الخصي عليه وسأؤما أخصي عليه وكفنعاف ا عله والله أكبر عكدمنا أخصى له ويشل المحتى عليه وسرائ المحتم عليه والمنعا مالحقى على والحَدْ لِيَقِيعَدُ مَا أَحْتَى عِلْمُ وَيَسْلَمُا أَحْتَى عِلْمُ وَمِسْلُوا الْحَتَى عِلْمُ وتضغاف مااحتم علية وسنحان الشيعددما المعتى عليه وتيثر كما احتى عليه وسأرا ما أحْمَعُ لَهُ وَاضْعَافَ مَا أَحْمَعِ لَهُ لا إِلْهُ لِمَّاللهُ وَلِلهُ أَكْبُرُوا كُولُمْ لِلْهِ وَسُخَافًا وتجذي وتباركتا لله وقفائ والاحول ولافق كأوالله ولاملي وكلامنا سوالله الينه عدد القفع والوثر وعدد كلااط التفري الطيباك التامناك الباركات مقالة وصَدَقَ الْمُسْلُونَ وَعِفْ لِلدُمُا الْمُسْفَادِمُ وَيَحْ الْكَاظِمِ الْيَتِلَ وَمِوعًا السَّلَا

صلى للهُ عَلَيْهِ الرَّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْدُوالِهِ \*

عُنْ عِزْذِا لِلَاحَدِينِ خُلْفِكَ بِرَحْمَنِكَ لِالْحُمَ الرَّاحِينَ " اتَّكَ عَلَى كُلْ يَنْ كُالْمِنْ وَيُكُلِّ مِنْ مُعْمِيطٌ وَحَسُبْنَا اللهُ وَاغِيمُ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْحَ يُوالِهِ الطَّاهِمِ بَ الغصّ لالتاسعُ قالعشُونِ في الحَقيَ فأنوُن وَفِضَا بِلهُ اسْهُ فِي خُولِعِظِ اسْلَا مُعْرِفِهِ الْمُكُوِّ وهي فِسَظَانِهَا فِكَسْبِ عُلَاكَشًا مَرْهِ بُنَ وَفِي مَعَارِهِم سَنْطُونَ عُزِفِي الكَ دِعَاء مَرَويْعُن المِتَدِيَّ عَلَيْهِ اسْتَلَىٰ اللَّهُ مُ وَزُفْنَا نَوْفِي الطَّاعَزِوَنُعِذَا لَعَضِيةِ وَصِدْفَا لِينَةِ وَ وعِرْفَانَ الْحُوْرِ وَالْكِيْسُنَا بِالْمُدُى وَلْمِ سَيْفًا مَدَ وَسَيْدُ ٱلْسِيَنَفَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِكْذِ وَالْ قُلُوسَنَا مِالْعِلْ وَالْمُعْرِفَرُوطَ مِلْ مُنْفَالِهِ فَالسَّبْمَ رِوَاكْفُفْ أَيْدِينَا عَيْالظَّلْمِ وَالسَّرِفَاةِ فاغمن أبضادنا عز الغجر والجينا تزواسلذ اسماعنا عزاللغ والغيبة ونفض لعك عُلَاَتْنَا بِالنَّهْ وَالتَّهِينَ وَعَلَ النَّعَ لِهِيَا إَجَهْ وَالرَّغْنِ وَمَعَلَ الْسُنْهُ عِينَ بِالْإِسِّاعِ وَالْمُوْعِظَيْرِوَعُلَ مُرْضَىٰ إِنْسِلِمِينَ بِالشِّفِكَ وَالرَّاحَرُوعُكُ مَوْفًا هُمْ إِلرَّافَيْرُ وَالرَّحَةُ وَعَلَى مُنَّا بِالْوَقَارِ وَالتَّكِينَ فِوَعَلَ الشَّبَاهِ مِنْ لِإِنَّا بَرُوالنَّى بَرُوعَلَ النِّسَاءَ بِالْحَبَاءَ وَالْعِفَّةِ وَعَلَ الهَفْيَا إِبِالنَّوَافُعِ وَالسَّعَاءُ وَعَلَى الفُفَّاءِ بِالصِّرْ فِالفَّاعَةِ وَعَلَى الْفُرَاءِ فِالنَّصْرِقَ الغكبة وعكا فالأسراء بالخلاص الزاحة وعكا فالمراء بإلعذل والقفقة وعكا لرعيتة بالإطاف وكمنوالية فأرله للخاج والأفاية الزاد والتففكة وافض الأجث عَيْنِهُ مِنَ أَجْعَ وَالْعُنْمَ فِيضَلِكَ وَرَحْمَيْكَ بِالدَّحِ الرَّحِينَ وَفِرْلِكَ دُعَاء فِيلَمَّا إِللَّ رَيْتِ الْمِالْمُنَ فِي وَفُو مِنْ اللَّهِ الرَّالِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا العَظِيمِ سُبْحُ الْمُنْ الْمُتَالِّةُ الْرَحِيمُ مُنْعِنَا لَا لَكُ اللَّهُ اللَّ اتنكافته لللإك لفنك فسنخا فالتاتنك الله التلام المؤني كالمتاتك التألف المرا الْمُهْبِينُ سُبْحَانَكَ النَّالَةُ الْمُبَاوُلُكُمُ يُرْسُطِالِمَاتَ اللَّهُ الْخَالِفُ الْبَالِكُ الْمُنْكِ

فاتغذفه بينم يزوع البتاري والالرتز أفتى مقح أنجنان فانك الماعقة بنع مرا الماكث است الفَاتَرِيَّ اللَّهُ مُ وَقَالَتِ لَهُ وَمِهِ مِنْ اللَّهِ مُهَا وَلا مُعْجُ وَلا مُعْجُ وَلا مُعْجُ وَلا مُعْجَ مُلْفَاعَزُسُ وَمَتَلْتُ بِمُ لِنَلِ وَمُرْسُولُكَ وَالْدُعِلُ الْمِيلُونِينِ وَسَيِعَةِ فَاطِتَهُ الزفراة ستين القياة والمسودة المسايدة وكالكاف كالمحتلا وَعِنْ وَالْمُسْنُ وَالْهِيمُ الْمُجِيَّةُ إِن الْمِيرُ الْمُجْرُ السَّلُونَ أَمِنْ وَلَدِهِمْ وَالْمُرْجُولُولُمْ وَمِنْ ذُيِّيِّيمْ وَجَرُلُكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ اللَّهِ مُواجْعَلَهُمْ فِهِ مَا الْيُوْمِ وَمَا مَعِنَ حِنْن مِنْ الْمُكَانِ وَمَعْقَلِ مِنَ الْخَاوِفِ وَنَجْتِي مِمْ مِنْ كُلِّهِ مُ فَالْعَ فَقَالِ فِي الْحَاوِفُ الْحَ مااغون وماأنكروما استترعل وماابفر ويزنز كزيال ابتدرة إخاب إسينهاات دَيْهَ فَيَرَاطِ سُنَقِيمُ اللَّهُ مَ فَيُوسُلِي إِيلَا مَلْقُرُ فِي تَعْبَيْنِهُ وَتَعْتَبُى إِسَاسَةِمُ الفخفك فصنفا البؤم انجاب وثفات وانشفاك كشنك ومنفع فالتقحيبها إخلفك وَجَنْهُ عَدَا وَنَهُمْ وَيُعْمَهُمُ إِنَّا عَلَى كُلِيتَ عُفِيرُ اللَّهْ مُ وَلَكُل مُوسَدِل قَالْ الْفَكْفِ شفامير فأسفال فيزجملنه اليك سبى وفاصه امام طيبنان فترج بركة يوبهمانا وتنهرى هذاوعا بحونذا اللهت فالمتقرع ويقوله فيشاب ويطافي فأأ وبالآن وتؤم وتقطئي وطلني وأقامة وعشرى وكبرى وسيرى وعلأنيتي وصباحى وسَالَ وَسُفَلِهِ وَسُوْلَى اللَّهِ مُ فَالاَتُحِيِّبَ بِهِم مِزْنَا للهِ وَالاَفْظَعُ وَجَاتُمَى ا كمناك والانخلف بيرم من فيناك والانوافية بي فروق على والانفية في بإنف الدي أنؤك الأزذان وانسداد ساليكا والنياج مذاجيها وافخ لم فلننا تفالبها فاجتل ليؤكل فشاي فخبا وإلى كل منة متها يتمنيك بااتحم الرج وباللهمة واجمَر اللَّهُ وَالنَّهُ ارْمُحُنْ لَعَنْ فِي عَلَي رَحْدَلِتَ وَمُعَافَائِكَ وَمَتِاتَ وَفَصْلِكَ وَكُلَّ

تُكُثُّ ال

مروقيع لانبح ألقه علياآ

13/3

كنكالله المالم المعظم سبحانك تنكالله المحين الخيال بخاتك تنكالله المنظم المعضل مُنطَانَكَ أَنْكَاللهُ الفَّاصِلُ المثَّامِقُ سُبْطَانَكَ أَنْكَ اللَّهُ وَإِلْكُ الْكِينَ سُنجَانَكَ النذاللة خبرالفاصلين سبطانك الشاخ الواوية بمسطامات المنظمة القا سُبطانَكَ أَنْ اللهُ عَبُرالْغا وِيَ سُبطانَكَ أَنْ اللهُ عَبُرالْفاطِينِ سُبطانَكَ أَنْ اللهُ خَبُرُالرَّانِفِبُ سُبْحًا مَلْتَالَثُ اللهُ اسْرَةُ الْحَاسِبِينَ سُبْحًا مَلَ اَسْتَاللهُ الْحَسْلُ الْحَالَ سُنْ اللَّهُ الْمُرْبُرُ الْمُرَامُ الْمُرْبُرُ الْمُرْبُرُ الْمُرْبُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الالله الله النَّ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْعَالَكَ النَّاللهُ اللَّه اللَّه النَّه النَّه المنافقة كُنْ يُزَالظًا لِمِبِّ فَاسْجَيِّنْ الدُّوتَجَيِّنَا وُمِزَالْغِيرُ كَلَّالِكَ نُجُوالْمُؤْمِنِ وَلا حَوْلَكُو مُعَ الْإِبِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِيا الْعَيْدِ وَالْطَيْدِ وَالطَّا مِن وَعَذَلك وعاء من وي على المسل المنسل على الله المسل المناسسة المستعملة المسل المسل المسل المسلم ستلامد والداور فأوغ وتفق منفق كالمفاددة نبا الله ترافي استلا المدى وَالنَّعْ وَالْعَفَّةُ وَالْعَنْ إِجْرَمَنْ تُوْدِي فَأَجَابَ وَإِجْرَمَنَ دُعِي فَاسْجَابَ وَإِحْرَ مَنْعُبِينَا أَنَابَ يَاجَلِينَ كُلِّ سُوَجِيمِ عَتَ وَبِالْبَينَ كُلِيسُ فَيْدِي عِلْوَانِكَ فِاسْ أَلْكُرَمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُرُومُ مِنْ الْجَالِ سَمَا مَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يَرْفِينَ التأووان وتفضت المخيار واجع لمني والنياة ميزا كالزراياك فاجد فهنان مَلِكُ جَبَّاكُمْ مِيْعَقَالُ اللَّهُ مَ إِنِّهُ جَبُلَّ فَاكِمْ فِي صَنْعَمِيلُكَ فَاعَلْفِهُ فَالْحَالَةَ فأعَنْى وَسُنَعِينُكَ فَاعِنْي وَسُنَفِيلُكَ فَاتَفْذِنْهِ وَسُنَنْفِرِكَ فَانْفُرْفِ وَسُتَرْفِظُكَ فأرزقني وكشتر شالت فاكس لفق شعفيمك فاعقيمني وكسنها ديك فاهلفة فَاكْفِق وَسُنَرْجِلُكَ فَاحْتَقِى وَسُنتَتِهِ لِكَ فَلُبْعَكِّ وَسُنتَغَيْرُكَ فَاغْفِرُ لِهُ فَوْ

أَنْ اللَّهُ الْمُسَوِّدُ الْحَكِمُ مُنْ عَامَلُ أَنْ اللَّهُ السَّبِيعُ الْعَكِيمُ مُنْ عَامَكُ أَنْ اللَّهُ الْمَصِيدُ الصَّادِفُ سُبْغَانَكَ أَنْ اللَّهُ أَنْ كَا لَقَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُعَانَكَ آنْ اللَّهُ الْوَاسِعُ اللَّهِ عِنْ مُنْجِكًا ٱشْكَاللهُ الْبَدِيعُ الْاَحَدُنُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهِ الْمَدِينُ الْكَبِّرُ سُنِهَا لَكَ النَّاللهُ الْعَلَىٰ الْمُعْوَدُ الودود سنخانك تشالقا للكورانح ببراسنا ماتات الله الجبيد المجد والمتحاملة الشالدُ بعِثَالُمُ مُنْ سُخَامًا تَاتَ انْنَاهُ الْوَاحِدُ الْاَحْدُ الْمُخْطَالِكَ الْنَالَةُ السَّيْدُ السَّمَةُ وَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّل آنْ اللهُ الْأَوْلُ الْمَرْضُ بْعَانَاتَ آنْتَ اللهُ الظَّاهِ الْبَاطِنُ شُجْعًا مَا آنَتَ اللهُ الْعَفُولُ الْفَأْ سُبْخَانَكَ أَسْنَاهُ الْفَكِيدِ لِللَّا فِي مُنْجَالَكَ أَسْنَاهُ الْعَظِيمُ الْكِرْمِينَ عِلَا الْتَكَ آسْنَا اللَّهُ المنب المرايم والمناف المناف ا أسْنَالله الْبَافِي الرَّوْفُ سُبْحَامَك آنْ اللهُ الْعَرَبُ الْحَبِيدُ سُبْحَامَك آنْ اللهُ الْعَرَبُ الْجُهِ سُبْخانكَ أَسْنَاهُ الْفَاحِثُ الْبَالِطُ شُخانَكَ آسْنَا لَهُ اللَّهِ فَالْمُعْمُ شُخابَكَ أسَنَاللهُ الْفَاهِ الرَّازِقُ مُسْخِالِكَ اسْنَاللهُ الْعَرِيدُ البادِي سُبِعَالَكَ أَسْنَاللهُ الْغَيْنُ الفَيُّ الْفَيْ تُنْ شِحَانَاتَ اللهُ الفادِرُ الْمُفْدَدِيُّ شِحَانَاتَ اللهُ التَّوْالِ الْوَحِدَابُ منخانك تنك أهد الفيط ليسيك سنطانك أشكاه أتحت أن المتنادة المستطانك أتستطا الفديمُ الفعَتْ النَّهُ مُنامَلًا مُنا اللَّهُ الْمَنْ عِنَّالْمَا إِنْ السَّا مِنْ الرَّوْفُ الرَّحْ الرَّال سُخانَكَ انْنَالِمُهُ الْوَقِيُّ الْكَبِرِيْرِ شِنْعَانَكَ انْنَاللهُ الفَّاطِرُ الْخَالِقُ سُنِعَانَكَ المتناطة العربوا لفتاح شبطانك آشاشالة ليان التكور سبطانك آشا الله علام الغُيُّوبِ سِبْخَانَكَ مَنْ اللهُ الطايقُ الْعَلْكُ سُخَانَكَ النَّاللهُ الرَّفِعُ الْبالْقِ الْخَالِيَةُ الْفَالْحَالِمُ الْفَالْحَالَكَ النَّاللهُ الرَّفِعُ الْبالْقِ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللللللَّاللَّمُ الللللَّ الللَّلْمِلْمُ الللللَّمِ الللللَّمِي الللَّهِ الللللَّمِلْمُلّ انتاله الطّامُ الفُطُّهُ سُبْحانات الله الْوِيزُ الحَادِي سُخانات آنت الله الوَلِيُّ الله منبخانك أنتانف الكمني أنك تعان منبخانك أنك الفالب المقطى بعامك

دغالت ببخكة عَرَيْك وَمَلَا كَكُنْك وَاصْفِيا ٱلْكَيْرُ خَلِفات وَيَوْلِكَ الْكَابِين للدَوَالزَّافِيةِ البّلت وَالْمُعَوِّذِينَ بِكَ وَالمُتَصَرِّعِهِمَ النِّيكَ وَيَجَوِّ كُلِّحِهِ يَعْتِدِ لِلَّهُ فَيَ وَافْتِمَ أَنْ مَنْ إِلَّاقًا أدعوك دعاة سزن أشنتك فاقناه وعظم جرمه واشرف عكى المسلكية وضعف فوله وت الابنؤ يتكامين عمله ولابج للتنبيه فافراغ كالاتنب سفالتعرب مثات النائعة سُنتَكِمِنْ وَلاسُعَةِ مِعْظِادَنكَ لِأَنْ كُلِحَ بِرِسْقِة بِرِّسْ عَلَادَ بِأَنْكَ أَنْنَاهُ لا لِلهُ والمناف المناف المناف ببغ التنواد والأزمزة وانج تدل والم كرام المناف المناقة العَ وَأَنَّ حِيْمَ مَنَ الرَّجُ وَإِنَّا لَعَبْدُ وَإِنْكَ الْمَالِكِ وَإِنَّا لَمَهُ لُوكُ وَإِنَّ الْعَبْرُ وَإِنَّا لَمُعْلِدُ وَانْ الْغَهْ فَوَانَا الْفَهِ يُرُوانَنُ الْحُرُهُ إِنَّا اللَّهِ مُ وَلَنْ الْبَاقِ وَإِنَّا الْفَافِ وَانْسُالُكُ فِي وَ وَانَا الْمِبْنِي وَإِنْنَا لَعْفُورُ وَإِنَّا الْمُدْبِ وَانْتَ الرَّجِمُ وَإِنَّا الْخَاطِئُ وَانْتَ الْخَالِي وَاتَ الظلوق وكانث الفؤي وآنا المتعيف واتنت للغط فانا النايل وكنت المدري والمنافخ وَانْدَالْمَانِقُ وَإِنَّا الْمُزْدُوقُ وَانْنَاحَمَّ مَنْ مَكُونُ الِّنِهِ وَاسْتَقَفْ بِيوَرَجُونَهُ لِإِنَّكَ كَرُمُنُنِ فَلَغَقَرْبُ لَمُوكَمَّ مِنْ مِنْ فَلَجُاوَزُكَ عَنْهُ فَاغْفِرْ لِمُ وَتَجَاوَنَعَ فَوَالْحَمْنِي ف عافى مِنَا زَلَهُ وَلَا تَفْضَى عِلَا جَنَيْنُهُ عَلَقَهُ ي خُذْبِيبِ وَبِيدِ وَالِدَقَّ وَوَلَمِ وَأَدْ يرضنك ياأدعم الراجبين باذا أتجاد ليولوكراع فيزف لتدعاف أساسة المجليل الفدم عنقل علي السالم دنيل وقل الله ع انت الله والشاكة عزوات التحيم المالة الفائل التككم المؤير المعرين العرير العرير المتكر الاقلالا فرالباط القاور المبدالجيد المتبيئ المهيد الود ودالتي دالعكم العرفي الضادف الرف فالتحيم التكور العضفور العزب العكم ذوالفق المتبي التويا المعنيفا دوانجار والوكرام العظيم العل العيف المتعني الْعَنَّاجُ الْمُرْفَاكُ الْقَابِضُ الْبَالِيطُ الْعَدْلُ الْوَقِيَّ الْحَقَّ الْمُبِينَ الْعَقَّ الرَّذَا قُالوَهُ الْ

التنفيكا انت يامن لاتفترانا المعصية ولانغضات المغيفرة اغفرله ما الانفران فت لِمَا الاَيْنَفُسُكَ تَرْجِه ل وحَ اوْثَلَاثًا فَغُرِفْكَ دُعَاءُ الْأُوبَرِ الْفَرْقِ بِعَنِين وهوأخذ الزُّهَادالتَّانِينَه علماتاه على السلام فاسلامُ المُؤْمِنُ الْمُهَمِّنُ الْعَرِّرُاعِيَّا وُالْتَكَيِّرُ الظَّاهُ الْمُلْقِينُ إلْقَاهُ الْقَادِدُ الْمُفْنِدُ مِنْ اللَّهِ الدِّينَ كُلِّ فَيْعَبِّنِ بِالْمِنْ وَالْفَادِ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ الللَّالِيلَّا اللَّاللَّاللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ مُغْلَيْنَةٍ وَسَوَا بِحَاثَمَى لِا مُزَلِا يَغْ عَلَهُ شَأَنُ عَنْ شَانٍ ٱسْنَا لَذِى لَا لَمْ يَرَالَ الْأَنْسِنَةُ وَ الاغيط بالتاكة تكنئة والاناخذاء قوم والاسنة صراع فتروا أيه وكتير ولميزانهى مالغًا فَعُسَ وَقَعْ لِم مِنْ مَع ما أَخَافُ كُرْ بَرُوسَةٍ لَ لِمِنْ أَمْرِى ما آخَافُ فُنَ سُنطانًا كالله الأانسُ إِنْ سُنا اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذُنونِهِ إِنَّهُ لاَ يَعِنْ فِرَ الدَّنُونِ إِلاَ انْتَ وَأَلْحَ لَا يَتِهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ وَلا خُلُ وَلا فُنَ الْأَمِاللَّهِ الْعَلِيَّالْعَظِيمُوصَلَّ السَّعَلَ مُحَيِّنِيتِ وَالِهِ وَسَلَّمَتَنهِمَّا وَغُولِكَ دُعْهَ اخراد وسلاميتًا وَمَعْلِهُ من على على السِّلام المِنَّا الشَّالِ وَفَلْ ٱللَّهُ مَ إِذَا مُنْ مُلُكُ وَلَا السَّاكُ عَلَى وَأَدْ النيك قلاائفة المغتبطة آسشك فاسا مانخايه بين فطارا أستجير براشا لفتألخ فو الخركيدة بالعزائد وماج التيناب وكايب أتسناب ورافع التعطاب استكات بأنض إنس يكلها وأنخيها التى لاينبغ للعبادان تستلوك الإينا وبات الأمام تخن والمناقلة انمسنى وآسفاللة العليا ونعيلة التي لاتضى والجرم الماتلة عليات وأجبنا النك وأفرفها عندك منزلة وأفيها منات وسيلة وأجزها سبكة كأستعا الاَعْظِمُ مِنْكَ لِجَابَرُ وَيَاسِلِتَ الْمُعْ وَلِأَجَلِبِ لِلْهُ جَلِّ الْعَظِيمُ لَذَى عُيْبُهُ وَتَرْضَاهُ وَتَرْضَعَ مُنْفِاكُ بِهِ وَنَسْجَيُ وُعَانَهُ وَتُوْعَلَيْكَ ٱلْأَكَمُ مِيسًا لَلْكَ وَيُكُلِّ إِسْمِ هُوَلَكَ فِي النَّوْنِ فِي وَالْتُوالْمِ وَالْكُوالْمِ وَّالزَّوْرِ وَالْمُزْهَانِ وَبِكُلِ مِهُولَاتَ عَلَيْنَهُ احَدًا بِرَخِلْهَاتَ أَوْلَوْفُكِيْهُ احَدًا وَيُكِلِّ اسْم

فاناتشه كميانك المثلا الفلارا فع لما الصنعت ولا واضع لما رفعت ولام يعز لمراف كات والامنيلك والمنافذ والمنافغ للا اعطيك والامغط كالمتعث وانت الله الله المالة كُنْ إِذْ لِوَ مَكُنْ سَمَا أَنْ سَنِينَا أُولا أَنْ مُنْ الْجِيَّةُ وَلا تَمْ الْمِعْظِمْ وَلا نَهَادُمُ فِي وَلا بَحَرُ فِي وَلاجَهُ لَا يَعِلَ فِي إِلَا يَعْ فَالْمِ فَا فَيْ فَاللَّهُ فَا فَا فَعَلْ اللَّهِ فَا فَاللَّهِ فَا فَا فَاللَّهُ فَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْمُلْلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّ يَنْكُ وَلاَرَق بِلْعَ وَلارَعَدُ الْبِيْحِ وَلارُوحَ يَنْفَسُ وَلاطا بِرُقِط بِرُولا مَارُ الْوَقَدُ وَلا مَا أَيْعَلُو كُنْ مَبْلُ كُلِيَّةً وَكُنَّ كُلُّ فَيُ وَقَدَلِنَ عَلَى كُلِيِّ فَي وَلِبَدَ هَدَ كُلُ وَقُولُكُمْ واغنين وامت واخييت والمفتك والكيث وعلى فخراس وبها فلبارك بالفاو الماكيك مناله الذع الإله ولا النك أنه والعلم المرات فالب وعلال الفرة وكيدك عَبِ" وَوَعَلَا تَصَادِقٌ وَقُولِكَ عَنَى وَمُثَلِّ عَدَلٌ وَكَلَّمُ لَتَ هُدِي وَوَحَيْكَ وَلِيَ وَحَمَّلُكُ وَاسِعَةٌ وَعَقُولِيعَظِلِمُ وَفَصْلَكَ كِبِرُوعَظَا وَلِيَجْمِلُ وَحَلَلْتَهَنِينَ وَلِيثُكُمَّ عَيدٌ عَجَازُلتَ عَزِيزُ فَمَاسُكَ سَلَمِيدٌ وَمَكُلُكَ مَكِيدٌ النَّكَ بَارَتِ مَفْضِعُ كُلِّيتُكُوٰءَ وَشَاهِدُ كُلِبَغُوى فَعَاضِ كُلِّ لَآيَ وَسُنَهُ كُلِّ عَاجَرُو فَرَجُ كُلِحَ بِنِ فِيغِنَكُلْ فِي الْمَالِيَةِ وَأَمَانُ كُلِّ فِي مِنْ إِنْ اللَّهُ عَنَّا وَكُتُرُ الْمُقَرِّ وَمُوْتِهِ الْمُسْفِولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ رَبُّ الااله الماهونَ عَنْ عِنْ عِنْ الدِّيرَ مَنْ قَكُمْ عَلَيْكُ وَآمْنَ خَاذُ مَنْ لا ذَبِكَ وَتَعْمَرُعَ النك عضمة مواعم مان مزعيله ل ناص من انتقر بليت عفي الذا و الرائسة عفرا جَبْارُا تُجَبَابِرَةَ عَظِيمُ الْمُظْلَاءِ كِبُرُالْكُبْرَاءَ سَيِّدُ النَّا ذابِ مَوْ لَى الْمَا لَكُو لِمَ الْمُسْتَقَيْر سُنَةِ وَعِنِ الْمُكُرُومِينَ مِجِبُ مَنْوَقَ الْمُضْطَرَيْنَ المَمْ السَّامِي يَنَ ابْسُرُ النَّا ظِهِنَ أَحْكُمُ الخاكم بذاتش أنحا لياري التحرال وبرب فالزب فابن حوايج المؤين بأعض الطائجين انشاللا إله الأالذكرة العالمين آشا تخالي وآنا المخلوق وآشا للأ

القَمَدُ الَّذِي لَزِيَكِ السُّونَ ذُوالطَّوْلِ الْمُفْتَدِدُعَلَّمُ الْغُيُوبِ إِلْبَيِكُ الْبَدِيعُ الدَّاعِي الظَّاهِ الْمُعَيْدُ الْمُعْيِثُ الدَّافِعُ الشَّاقَ الشَّاقَ النَّافِعُ الْمُعِيِّمُ الْمُنْعِمُ الْمُنِّينُ الكرة الخشير المختب كالتنفي كالخيران يالمقط الهايريا ما الكالما الماكة فالم بِغَيْجِيابٍ فَالِوُالْوِصْنِاجِ فَالِوُاكْجَتِ وَالنَّوْى لُيَبِيْحُ لَهُمَا فِي السَّلُواكِ وَلَهُ تَعْفِقُ العرزاعكم الله موما فلنص فالاعتان وطفت فرخف الكنف وتالي فهوى هذا وَلَيْكِمْ فِعَذِهِ فَيُسَلُّكُ بَيْنَ يَدَّى ذَلِكَ ماشِئْكَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لِرَسَّا لَرَيكُنُ فَاذْفَعْ عَنَى يَوْلِكَ وَفَوْنَكِ فَاتَهُ لِاحْوَلَ وَلَا قُقَ لَا إِللَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيمِ اللَّهُ مَ يَحْفِظِنِ أَكُمْ اللَّهِ عِندَا عَسَلِعَ أَخُرُوال المُسَدِّدُ وَاغْفِرْ لِمُ وَالْحَبْنِي وَالْمُعَلِّيُ وَالْعَبْدُ الْمِيْ مَانْ وَبَيْلُ وُرِهِ وَوَسَعْ عَلَيْهُ وِرُهُ وَاعْنِهِ فِي رِمْ وَهُواتَعَنْ جَبِعِ خَلْفِكَ وَصُنْ فَهِي وَيَدِى وَلِيا فِعَنْ مُعَلَيْهُ غَزِلِتَ وَاجْعَلْ لِمِنْ الْرِي فَرَجَّا وَعَزَجًا فَإِنَّا تُعَلَّمُ وَلا اعْلَمُ وَمَّا يُدُولُا الْمِدُو اَشْتَكَى كُلِّ مِنْ فَدَبْرِ مِرْحَدَاتَ الْمَازَحَمُ الرَّحِبِيَّ وَسَكَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِا لَمُرْسَلِينَ سَيِّدِينَا مُحَوَّلِ لِلشَّيِّ عَالِيلِطَاهِ بِنَ مِعْفَلِكَ دُلِمَا مَعْلِيلِ القَانِ مُرْفِقَ عَن على على المسترب والمراكمة والمنافية الذي لا الله المنافية والمالية المكالم المنافية المالية المحتى المبين المذير بالاوزبرة لاخلوا يزعياده تشتنب لاقتل عجر فتصوف الباع بغدقك انتأني الفهايم الزمبية ونؤك الشلقاد والارضن وفاطر فما وسباء عما حقفها بعير

خُن لَهُ إِلَا لَمُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ الْمُعْلِلِهُ الْمُعْلِلِهُ الْمُعْلِلِهِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِل

الْعَاسِعُ الْبَاقِي أَحَيُّ الدَّايِرُ لِلَّذِي لَا يَوْلِ الْقَيْمُ النَّوْلُ الْغَفَّالُ الْوَاحِدُ الْقَبَّالُ الْمُحَدِّدُ عَدِيرَ وَنَرُوفَنَقَهُا فَفَا مَنِ السَّنوا فطايْغاتِ إِنْ وَاسْنَقَرَ لِلاَفْعَ إِنَّ الْمُ فَوْقَالْمَاءَ ثُمَّ مَلْادَبُنَا فِي السَّمُوالِ الْعُلَّالِرَّحُنُ عَلَى الْمَرْشِ السِّنَوَى لَلْمَا فِي المَمْوَالِ الْحَيْد

وَالْاَرْفِيْ لِالْدَالِالْمُونِيِّنِي وَيُمِيكُ فَالْمِنْ وَالِمِلْوَوَيَسُولِلِ البَّيِّيِّ لِأَنْ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَالْمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللْلِيْفِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللِمِلْوِلْمِ وَاللَّهِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمِلْمِ وَاللَّهِ وَاللْمِنْ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِي وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِي وَالْمِنْ الْمُؤْمِقِيلُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالِمِ الللْمِلْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ الْمُؤْمِقِيلُولِ وَاللَّهِ وَالْمِنْ ا كلمالنوالتموع لعككم فننكونا لغايش فالقر بوتا أيروا باليق كوالها واحكا الاالة الإهو سُخارَ عُمَّا يُؤرِكُونَ الحاجي عَشَرَ فِهَا فَإِنْ تَوْلَوْا فَمُنْ لَحَنِيَ اللَّهُ لا اللَّهُ مُوعَكَبِهِ تَوَكَّلُ وَهُورَةِ الْمُرْزِلِفَ بِيهِ الشَّافِعِيرِ فِهُ بَي مَا وَزُنَايِنِهِ إِنْرَاهِكِ الْغَرِفَاتَبْعَهُمْ فِرْعِقَنُ وَجُنُودُهُ بَعَنْ وَعَلَوْ الْعَرَافُ وَاللَّهِ الْعَرَافُ فَالَامْتُ أَنْزُلا اللّه الكالدَّ النَّذِي اسْتُ بِهِ سُوانِهُ إِلَيْ النَّالِيةِ الثَّالِيةِ الثَّالِيةِ فَهُ وَيَوْ فَالْمُ الْمُتَعَبِيرُا لَكُرُ مَا عُلَوْا مَنَا الزِّلَعِيلِم اللهِ وَأَنْ لا الْمَايَّا هُوَفَ لَا تَنْمُ سُلِونَ الرَّالْمِعَمَّر فِي التَّالِ كَذَلِلِتَانَ لَنَاكَ فِهُ أُمَّيْفَا خَلَتْ بِن فَهُ لِلا أُمِّ لِإِنَّا لُوعَاتَمِهُمُ الَّذِي أَوْحَيْنَ اللَّهَ وَهُمْ تَكُفُرُونَ بِالرَّمْنِ قُلْهُ وَرَبِّ لِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَلْتُ وَالِدَهِ مِنْ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ الل فالقَيْكِ يُنزِلُ اللَّهُ كُذُوالِرُوجِ رُنامَيْ عَلَى رَيْكَ أَبِينَ عِبَادِهِ أَنْ أَنْدِدُوا أَنَّهُ لا الْ الااتافاقةون السادي في في في الما والمنتج المنظم المنظمة المنظ الأفعولة الأسناة المنتفال ألع المع الما المنظمة الما المعلى المعل الَّذِعُلَا إِلْهُ الْمُصْوَرِّسِعُ كُلِّ شَعْفِهُمُ النَّاسِيعِينَ فِلْاَبْنِيَاءَ وَمِنَا أَرْسَلْنَا يَزْفَلُكِ مِنْ سُولِ الْاَبْعَ النِّيهِ اللَّهُ اللَّ مُغَاصِبًا الأينينَ الحابِينَ الحابِينَ في لَوْسِنُون مَعَنَا لَى اللهُ الْكِلِيَّا أَجَوُّ كَالْهَ الْأَحْدَ رَجُ الْغَرَشِ الْكَرْمِ إِلسَّا فَالْعِيْسِ فِي الْفَصَصْ وَهُوَاللَّهُ الْالِهُ الْحُهُولُ الْحَدُ فِي الْوَ والإخرع وكالفكم واليك يترجون القالف المعاهين فهاؤلا فدغ معالله الحا المرات هُوكُانَةُ عَالِينًا يَا وَجَهُ لَا أَعُكُمُ وَالِنِيزُ جَعُونَ الزَّابِعُ والعِشْصِ فِي الفاطِ إِلَيْهُ النَّا

وَانَا الْمَكُولُ وَانْسَالَتِهُ وَانَالْعَبْدُ وَانْسَالِ زِحْوَلَكَا الْمَرْدُوقُ وَانْسَالُهُ عِلَى مَا السِّلِيُّ وَانْنَاكِجَوَدُولَانَا أَجْمَدُ لُولَنْنَا لَعْمِينُ وَآمَا الضَّعِيثُ وَلَسُّنَا لَعَمِيثُ وَالْمَا الدَّلِيلُ فَأَ الغَغَيْ كَانَا لَفَهِنِ وَانْسَاسَيْدُ فَانَا لَعَبُدُ وَأَنْسَالُهُ افِيْ فَانَا ٱلْهُبِي وَانْسَالُهُ وَأَنَاكِنَا هِلُوانَ الْعَلِيمُ وَأَنَا الْعَجُ لُوانَ الزَّاحِمُ وَأَنَا الْمُرْحُمُ وَأَنْ الْمُعَافِي وَأَنَّ المُنكَ وَانْنَا لَهُ مِن وَانَ الْمُصْطَرُ وَانَ الشَّهُ لَمِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْطِيَّةِ ۚ بِإِذْ مُوَّالِ وَأَمْهُ دُبِا مَلَنَاكُ اللهُ الواحِدُ الْعَرْدُ وَالْمَاسَالُهُ مِنْ فَصَلَّى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمَالِينَ فِي الطِّيِّمِ الطَّامِرِ وَالْفَيْرِ إِذْ نَوْلِهِ وَاسْتُرْعَلُ عَيُولِهِ وَافْخَ لِي رَكُفُكَ رَحْدٌ وَرِنْفَاقَا الأنحم الباجبين وانخ لشورت العالمين وحسبنا الشويغم الوكه ل ولاحول ولافق الا بالشالعل العظيمة مزلك تهلب الفان مروئ عالمية عاتبطا للمصكفات وهوملك فضنضن والاول فالمنع والمنكر الدوكية لاالديغ موالت فزالي الماك إنها الله الله الله المنافية والمرافية المناكث في العنوان الدَّالله الله الله الله الله الله الله المؤلِّح الفَيُّوُمُ زَلَعَلَيَاتَ الْكِتَابِ إِنْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَرْنَدَهُ وَأَنْزَلَ الْفَوْدِ بَرْقَ أَلَا بَجِيلَ ثَفَّ الْ هُدُّ عَالِمْنَاسِ وَأَنْزَلَ الْمُزَفَّانَ التَّالِيعُ فِهَا هُوَ الَّذِي عُسُوِّ ذُكُرُ فِي الْمُوسَامِ كَيْفَ مَثَالَ اللهُ الأهوالغز أيجيم للايسايس يسافي فالمها مكالله الألواله الأهو والمكرة فكذوا والمعط فَأَمَّا بِالْفِيطِلا الْدَائِهُ هُوَالْمَرَ يُزِلْفَكُهُمْ إِنَّالْدِيرَةِ فِيكَ اللَّهِ الْمِنْكِ فَالْفِيكَة التلاله الأهركيف على إلى ما الفيائمة لارب فيدوس المدف والموحدب السَّالِعُ فِيالَانِهَامِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا الْهُ الْمُوحَالِقُ كُلِّ شَيَّ فَأَعْبُدُونُ وَهُوَكُلْ لِ شَيْ وَكِيلُ القَامِرُ فِهَا ابْتِعِمَا الْوِي إِلَيْكَ مِزْرَيْكِ لا إِلْمُ لِأَهْ وَاعْرِضَ مِنَ المُشْرِكِ السَّا الْعِ فِي الْاَعْرَافِ مُلْ إِنْهُمُ النَّالْ إِنْ يَسُولُ اللهِ الْذِيكُمُ جَبِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْ النَّهُ

3,0

ولذيؤلة ولذيكن لذهفؤا أحذا أستلك يخفي واصطفيتهم ميضافيك ولترتف كالخطفات سِنْلَهُ مُ لَمَكًا ٱنَاضَيْلَ عَلَيْحَ لَهِ إِلَى لَنْعَ كَنِهِ مِا ٱنْكَ آهُ لُهُ ٱللَّهُ مَّا إِنْ السَّفُ لُكَ بالوخة لنيتة الكنبرى فألحق ببرالبيقنا والعلوين إلغليا ويجبيع سااختجك بيعلها والإن المتع المتع والمنطقة والمنظمة والمتلا التات والمنطقة والمنطقة والمنطاعة سِنامُ عِي فَرَجًا وَمُوْجِيَا وَالْدَافِي مِنْ عَنْهَا حَتَبْ وَمِنْ مَنْ لَا أَحْتَبِ الْمَائِلَ وَفَا مَنْكَ أَلْ بِغِيْجِيابٍ ثَمِّسَكُ عَاجَنَاتَ فَعَنى الشَّالَ اللهُ فَعَالَ فَعَ فِي لِلهِ العَالِمِ العَالِمِ المَالِمِ المَالِمِي المَالِمِ المَال عناله إلا تنويلنا خاكمة عن وبالعنقية البّه وعفى اللّه عن إيّاستلك بإنمات التكفونية شراد فالجندة أستلك إنبانيك أنكن فيض الروفا المكآة وآستك والمناكمة فسلاد فالعقلة وكسفك بإسمانا للكفوي فيطفرا يطالب لأواسفك بالميانا لككف فح أرد في العزَّ فَأَسْتَكُ لَتَ بِالْمُلِنَا لَمَكُنُ وَجِهُ مُركِوفًا لَفُدُدُ وَاسْتَكُكُ بِالْمُلِنَا لَكُنُوب فسراد فالتركيل الإلفايف المسترالتهبرة بالمكتمكة الثانية والغر العظيم العتن التى لاختنام ويانوسيم أككر فالاتأ ويانوش لمخفظ مثلث الجبط عِلِكُون المتموّات فأوَفض بالإنبالذك أشرقت بالتنس واضاة بالفتروسي فيالياك وتفيت بإنجال ويأت الذى قاميد العَرْشُ وَالكُرْبِيُ وَإِمْ الْمُنْ الْمُقَدِّمُ الْمِلْكُرُمُ الْمِالْكُنُونَا فِي أَخْرُونَا فِي عِلْمِ الْعَبْ عِنْدَكَ أَسْمَلُكَ بِذَلِكَ كُلِّهِ أَنْضَكِّ عَلَى تُحْمِيَّدُ وَالْحِجْرُ وَأَنْفَعَ لَهُ كَذَا وَكُذَا وَمُؤْلِكَ دُعَاءً مُرْوَعُ عِلْ بِلَاكْ بِعِلْمِلِكَ الْمُ الْمُ كِيْفَ أَدْعُولَ فَانَا أَنَا وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجَآنَى مِنْكَ وَلَنْ ٱلنَّذَا لِهِي الْمَرْاسُلُكَ فَعُطِبَ فَهُنَ اللَّهِ عَاسْلَكُ فَيُعْطِبُ الْمِح لِمَا لَمُ وَعُلَا فَتَسْفِيكِ فَنَهُ اللَّهِ عَادُ هُنُ فَيَسْفِيكِ إِلْمِي الْمِيلَا لَمُ الْفَضَّعُ اليّلاَ فَرَحْمَ فَكُنْ ذاللَّذِعَانَضَمُّ النِّدِهُ مُرْحَهُمُ إِلَيْحُ الْفَتْ الْفَرَلِوسَى عَلَيْلِتَلامُ وَتَجَيَّنُهُ أَسْلَكُ أَنْسِكَ

اذكروا فِيمَا اللهِ عَلَيْكُمْ مَلْ مِنْ فَالْوَعِبْرُ اللَّهِ مِنْ أَنَّكُمْ مِنَ المَّمَا وَالْأَرْضِ لا المالِ المُوفَاكَ تُؤْفَكُونَ الخَامِنُ قِالْمِنْ فِي الشَّافَاتِ انِّهُ كُلُوالْوَا هِلَ لَهُمُ لَا إِلْمَا يَا اللهُ يَسْتَكُمُ رُونَ الشاد مطاب وكالأم يقلقكم من تفرق احتي فهم تكوينا ذفي ها الايدا لشايع العني فيالمفن غافيلة نبوقا بإلتن ببداليقاب ذعا لطفلا الدايلا هوالتبه الممرالقة ظلهرود فناذلكم الله تكم خالؤكل بتى لالداخ هوفاك تُوفكون الناسط البشورايدا خِيالُمُوَاتَئُ لِالْوَالِهُ مُوْفَادْعُنُ مُخْلِمِينَ لَلْلَهِينَ أَكُمُ لُمَيْوِيَةِ الْعَالِمِينَ الشَّلَافَيْنَ فيالنُّفانِ رَبِّالسَّهُ وَادٍ وَانْهُ رَضِ وَمَا بَعْبَهُا الأيابِ الْجَادِى قَالثَادُ وَجُهُ صُونَ حَمْدَ فَاعْرَ أتَرُلا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ وَاسْتَغَفِرُ لِيَنْ إِنَّ وَلِلْوَامِنِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الثَّافِ عَالثَّلاثُنَّ فِي الْحَدْفِ وَالنَّهُ الَّذِي لا إِلْهُ أَلَّا هُوَ عَالِمُ النَّهِ الْمُؤَلِّكُ فُراتَحُوالَّ فَمُوالْتُخُوالَّ عُمَّا القائفة القَلْقُونَ فِهَا لَمُوَاشَا لَذِي لَا لِمَا يُعْمُوا لَمَا لِنَا الْفُدَوْسُ السَّاكُمُ الْمُؤْرِ الْخَالِيْقِ الزابع فَالنَّفَاشُونَ فِي الغَّنابُ الله لا إله إلا هُوَعَلَاللَّهِ فَلِينَوِّ فَالْمُؤْمِنُونَ المُاسِ فَاتَقَالُون اللَّهُ عَالِفُ اسْتَعَالَى الْمُسْتَالِيَّةُ مُنْ الْمِحْتُونَيْ فَالْمَا فَعَلَى اللَّهِ مِنْ مُل وَ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِمِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّا لِمِنْ اللَّهِمِنْ الللَّهُ مِلْمُ اللّل أوادعوا الرخن آياً ما لَمْعُوفَلَهُ الْمُسْمَاةُ الْحُسْنَى كُلاجِتْمْ رَحِيلا لِلسَّاوَلا لْخُافِدْ بِعِنْ قَائِنَغِ بَنِى ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُولِ كَهُ مَثْمِ الَّذِي لَمَ يَخَذَذَ فَلَمَّا وَلَمَّ كُنُ لَهُ شَمِ لِيَّ فِي الْمُلْتِ وَلَهُ كِنُ لَهُ وَلِيُّ سِنَ لِذَلِّهِ وَكُبُنِ تُكْبِيرًا وَغُرِفِلْك دُعَاء شَرَعِ أَبِيجًا بَرَمَ وَيُعْ الكَاظفِيلَيَّا اللهُ مَ إِذَا طَعُنُكَ فِي حَبِلِ لَا شَلِياءَ النِّيكَ وَهُوَا لِيَّيْ مِيدُ وَلَمُ اعْصِلَ فَانْفِي فَكُ النِّكَ وَهُوَالْكُ مُرْفَاغَفِرْ لِمِ مَالَيْهَ مُالْمَانَ اللَّهِ مَعْزُهُمَا مِنْهِ مِنَافِيَكُ مِنْ مُ اللَّهَاتَ الله على الفي الكَبْرَيْرُ مَعَاصِيكَ وَافْرَامِنَي الْعَبِيرِيرُ طَاعَنِكَ يَافُدَ الْمُؤَلِّفَةُ وَالِرَجَا قُرُوالْمُعْنَمَدُوكَا كُمْ عِي وَاسْمَنَهُ قَا وَحِدُما احَدُما فَاهْوَ اللَّهُ احْدَاللَّهُ العَّمَا لَيَظِ

395

استقلتا يناتأنبا فأربيقلي فالقبنا صادقا حقاقكم أنة التضيبني ياماكتبك لم فاعتبى مِ وَالْعَيْشِ عِلِاصَتَ لَى إِلَا فَمُ النَّاجِينَ وَقُولَ فَلَقًا أُدُمُ مِنْ يَبْرِكِنا فِيلُ لَكُلِناك مِعَفَلَ مَنَالَ رَبِّنَاظَلَنَا لَفُكُ نَاوَاذِ لَاَئِفَ غِرْنَا وَتَحْسَلُ لَكُوْنَ مِنَا تَخْلِيمِ بَا فَهِلَ هِ عَهُ لا الدَالِ السَّطَالَتُ عَنِي عَلَيْهِ الدِّلا يَعْ فِلْلَهُ فَا بَالْأَاتُ وَفِيلَ هِ فَغُلْهُ بُنطانَكَ اللَّهُ مَ وَتَجَلِكَ لا الْمَالْ النَّاعَ لِمُن مُوَّا وَظَلَمَ النَّهُ وَاعْزَفُ مِدَ نَجَاعْفِر لمِائِكَ ٱشْفَالْعَمُولُ النَّجِمُ سُبْعًا مُلْتَ اللَّهُ مَ فَيَعْلِكَ لا الْمَالِا ٱلْمُنْعَلِفُ مُواْ وَظَلَّكُ مَنْ عَاعَنَ هُ مُنْ مِنْ فِي عَاعِفِ إِنَّاتَ خَبْرَ الْعَنافِينَ مُسْحَالَلَتَ اللَّهُ مَ وَجَادِكَ لا إِلَّهُ الْإِلَّا عِلْنُ مُنْ الْفَالِمُنْ فَهُ وَاعْدَ وَمُنْ لِذَنِي فَاغْفِرْ إِنَّا النَّالْفَالُ الرَّجِمُ وَفِيلَ مِن التنبيغاث لادبع وفي ووابزاف لالبي عليهم التلام هر أمنا واصفا بالكنار مخدول وفاطة والخستن فأنح بنعبهم لتلام نؤح علي يتلام دوعا ترلما نظل لف والمساء وَأَكِدُواجِ وَخَلِهُ الرَّجُبُ فَاوِجَى اللَّهُ مُعْ الْحَالِيهِ قُلْ لِالْهُ الْخَالَشُ الْمُعْ الْمُعْلَمُ الْمُ ذَلْكَ فَأَجْهُ أَهُ اللهُ فَلْكُ وِدِ فَأَوْفِحَ مَلِيلِتَ لامُ الذي مَناه اللهُ نَعَالَى بِرَ فِكَالْمِعْبُكَا شكوراً الفندمذكري ويامر فالعضل الرابع عشر إدري علي التادم كدُد عا أعظم مرود كُسُ الادِّعيدُ وَلَهُ خواصُّ كُمْ فِي وَسَيانُ ذِكُنُ السُّكَ اللَّهُ لِعَالَى الفَصْلِ الخاسِ فِي ا فِالعِمْ فَ مَن رَمَعْنان فادعيه التّح إليهم علاي تل دعا عِندا الدَّعَاءَ لَمَا الْغِي فِي النّادِ تجعكهاالله نغال عكيه يزدا وسادما وسيرالله التحزال ببرالأم إلاستا يالله يالله عنا الله والمنا للرهوب وهب منات بيع خلفك بالله خسا استا المغام عَنْ لِنَا فَوْفَ سَيْعِ سَمُوالِكَ وَإِنْ الْمُظِلُّ عَلَيْ كُلِّ يَغُوثُ لَا يُطِلُّ فَيُ عَلَيْكَ فِالْفَاحْتُ النَّكَ اعْظَمْ يْكُلِّي مُّنَّ عَلَايقِيفُ أَحَدُّعَظَمَنَكَ بْالْقَلْمُ خَسًّا بْانْوُرَالنَّوْ فِكِ اسْنَضْاءَ بِنُولِكَ

المنافية فالتحليقان ننجينهن بااناف وتفرج عنى فكاها حلائفر إجريفضاك ورخمنك ياافح التجبب ويولك دعاء مروة عزالطاد فعلى التدهر الله عرائنا الله المخ القيط انخالينا لوَاذِفْالْمُعِينَ إِلْهِ مِنْ الْبَدِيمِ لِلسَّالْكُومُ وَلِكَ الْجَلْوَلِكَ الْمُنْ وَلِكَ الْجُودُو لكناك شوخذك لانتها عاكنيا واجديا المتدا وفراعمد ياس الترياد وليز ولدوكم بَكُنْ لَهُ لُقُواْ احَدُّ صَلِّعَ لِيَعْزِيقُ لِيصَّتَدِيقًا فَصَلَيْهِ كَذَا وَصَلَطَاجَنَاتَ وَمِنْطِكَ دغاه مزوق عزالتضا علياليتلائ الله عظاؤاالعلاية أنجاميعة والتجتوا لواسعة لحلن النابعة والالاء النوالية والأياد والجهلة والمواهب الجربلة باستخلل فرزق والمر فأنقلن واستدع فشرع وعلا فادنعع وقلاد فأحسن وصور فانفتن والجيئة فأنابغ وأنفت فاستبغ وأغطى فأبخرل ومنح فأقضتل بالناسسا فياليترفعا كذخواطيت ألآمضا وودنا في اللَّطُفِ خَيْازَهُ وَاجِرَا وَ وَكَالِهِ إِن مُنْفَرَّةً وَالْمُلْكِ فَلَا يَذَكَ فِي مَلَكُونِ سُلْطانِ وَتَوَكَّدَ بالكِيْهَا وَفَدَ خَدَّ أَوْجَرُ وَبِ سَالِهِ فِاسْخَادَ فَ فِي بِينَاءَ هَيْبَنِهِ دَعَا بِفُلَظامِين الاَوْهَامِ وَانْحَدَرَنْدُوْنَ اِدْرَالِيعَظَمْ يَهِ خَطَابِمِنَ اَصْالِ لَاَ مَامِ مَا عَالِمِ خَطَالِينَ فَكُوْتِ العالمين فشاج دتحقاا يانشا والتاظري فانزعت بالوجئ فينبذ وتتفعيا لرقائعظم وتجلالينه ووعيلين العلوب برنجفنيه وادفقده بالفرايين مزة وقريا يديئ بالبريغ القوي يَاسَعُ يَاعِلُ يَارَهُعُ صَلِّعَا مَنَ مُنْ يُؤْذِ الصَّلْقُ بِالصَّلْقِ عَلَيْهِ وَالْنَصَيْمُ لِم يَنْ ظَلَهُ وَقَ استخفت بي وَطَرَدَ النّبيع رَعَن باب وَأَنِقُرُ مَن انَ الدُّلِوَ الْمَوْانِكُمْ اذَا فَيْهَا وَاجْعَلُهُ لَمُنْ الأدنباس فشرمة الأنجاس فانخذ يقدر بالعالمين وصَلَّ لَهُ كَاعَمُ وَالْمِلطَّيْسِ بَالطَّاعِينَ الفَصَّ لِالثَّلَافَةُ وَالْحَيِنْ مِنْ فَاللَّانِياءَ وَالاَمْرَ عِلَيْكُمْ اللَّهِ الْمُعْلِمُ مِنْ دغآه أذم عِكْمَ للسَّالامردوع الديكم المطاب الكُن اليناني رَفْعَ نَيْنَ مُ قَالَ اللَّهُ عَالَى

1

الصالحين إبنهم والمهلي والمنطق وتبعق بتقريب فقريج الله عنفة فالس الزاوع وفوث فين الْعَ عَنْ فِي فِي فِلْكَ الدَّعُوفِ مِنْ الْفَكَ العليه السَّلَامِ فَوْلُوا اللَّهُ مَالِنْ كَاسَدُ ذُوثُوفِ الْفَاعَلَقَدُ وجهع يندكة فإنها تؤجه اليك يوخرنبنيك بغيالة خرة وعلى وفاطة والحسن والحسين وَالاَ مُّنَّةِ عَلَيْمُ السَّلَامُ وَمَرْلِيكُ فِي مُعْجِ الدَّعَوْاتُ أَشَّدُهُا فِي الجُبِّ بِهَذَا الدِّعَاء باصريحَ السنفرجين وبإغوشالشنغيب وبالفريج كنيالكلوبي فلتزى كانه وتغرف عَلِي وَلا يَعْفَى لَيْكَ مَنَى مُنِاكَمْرِي وَلَا يِكُ فِكُنَا بِالْجِسْنِي لَدَ بِوسُفَ عَلِيلِ للم دفا في ابجُت بِهِنْ ذَالدَهَا مَالْطِيقًا فَقَ كُلِ لِطَيقٍ أَلْمُفُ لِهِ جَهِيعِ آخُوا لِمِ بِالتَّيْبُ وَتَرْضَى فَهُنْنَا عَقَاخِرَ فِي فَلْتُ وَهِنْ الدَّعَاءِ بِعِينِهِ ذَكُوهِ أَجْدِبِ دِاوُد النَّعْلَانِ فِي كَالله دَفْع الحسورُ والاحزاز وقَنع الغنوم والاشخان القريط اليتلام ودُفاتَ اللَّهُ مُ إِذَا عُن بِكَ الْهُوَّمَ فَاعِنْفِ فَاسْتِهَمْ مُهِا الْهُوْمَ مِنْ جُسُ لِلْهَ لِلْآوَفَا خِرْفِ وَاسْتَغِيثُ بِلِمَا أَبُومَ فَاعِنْفَ وَٱسْتَصْرِخُكَ الْبُومَ مَلْعَدُوكَ وَعَنْعَى فَاصْرِخِي فَاسْتَنْفِكَ الْيُومَ فَاضْرُ فِي كَلْنَجِينُ بلِتَالِوَمَ عَلَامُ عِفَاعِتْ فَاتَّوْكُمُ عُلَيْكَ فَاكْفِهِ فَاعْتُصِمْ لِيَ فَاعْصِمْ فَالْسَرِّي فَ استلك فاعطين واسترز فال فارزفني واستغفرات فاغير إ وادعول فادسكري وَٱسْتَرْجُلُكَ فَانْحَبْنِي وَمِنْ عَلَيْكِمْ وَمِفَاتِنَ لَنَاسْتَكُفَّ لِللهَ مُّرْضِونَ فَكَفَاهِ إِنَّاهُ لا الله الخالفة اتحكيم للكرفر لفاح كلنا سنافقيج اللهشم إفياة وأثبة فيخيع فاستهينك عليه وَالْفِنِيهِ بِرَسْفَتَ دَعَا وَالْحَ لِوسَعَ اللَّهُ المَادِ فَاعْ وَعُونَ وَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ بَدِيعُ السِّنوَانِ وَأَلَا نُضِ الَّذِى فَاصِى لِعِبْ ادِسِيدِكَ فَإِنَّ فِرْعُونَ وَجَمِيعَ اصْلِ الشَّوَانِ وَلَعْ لِالْهُ وَعْنِ وَمَالِهُمُمَّا عِبَدُكَ وَفَرَاضِيمْ سِيلِةً وَانْتَ تَعْرِفُ الْعَلَى بَعْنِ فُيثُ ٱللَّهُ مَن أَخِوْ مُولِتَ مِنْ مِّنْ وَاسْمَالُ مِغِرْلِهُ مِن عَيْدِ عَرَا خَالِلَّهُ وَجَلَّ مَن أَفْلَة وَلا إلَّهُ

الله والمنافيات فالفائق كالفائق كالمائة تعاليتان بكرا لكت فريك وتكبيت الم ؞ ۫ڲڮؙڹٛڵػؘۻ۫ڎ۫؞۠ؽٳٷؘڎٳٮڗؙڔۼٳۏۯڴڷۣٷڸٳڂڶڔۮڮۏڮڎؽٳۺڸؽڬڷۣؠٙڮۑڽۼؿۼۼڔؙڮڐؽٳۮؙڎ الغونيا بن كرة والكاف السّنوليدة والمؤفر يعظمنه والتناف عنا المحوالم وباست لبّن كُمُورُ وْمُواعِنْهَ فَاعْنَهِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ فِي مَنْ إِنْ كَلِي الْمَسْرِ الْهُو الْفَرِيلُ المعيّاء أَدُونَاكَ أَسْبَاوُكُ السَّفَايَ يَا اللَّهُ مَثَّا يَارُبَا أَمْلُكُ الإِفَايْرَنْهُا أُورَغَبْ أَهُ يَعْفُق عُكَيُّ لِكَتَّلَامُ دوي ان كَلَا المَوْن عليه السّلام عَلْ وهذا الدَّعَا وَفا ابرَفَامِ طِلعَ الْحِرَّةِ أَوْبَعِيْسِ بِوسِ عَلَيْ لِمَن الْمَعْرُون الذَّى لا يَغْطِعُ لَهُ أَوْلا يُحْسِدِ عِينَ عُ ياكجرانجتني بافدب ألوشان يادا وكالمغرف باستغروقا والمغروف ياستفه وبالمجرَّة في اِكْفِنَاشَ مِابِعَلَ الظَّالِونَ وَتُولِّلُكُ دُعَاءً احْد ليَعْفُو عليالتلام دعايباؤلان فَنَاكِ اللهُ عليهم وَهُو يَارَكِمْ المُؤْمِنِ مِنَ الاتَفَطَعُ رَجَاتَمُ باغِياتَ المُؤْمِنِ مِنَا غِنْهِ يَ مانع المؤثرين أشغنى المجري التوكين بثب عكيذا المص متعلي العراسة فكذا لجيت الكنينيا وليعدب فيليلنه الراقته عانه المقاء فكأجر فبله المالام لوسف على السَّلامُ فَنَعَايِهِ فَرَجَ مِنْهُ وَهُوَ اللَّهِ عَلِيًّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَدِيعُ السَّنْوَادِ وَالْأَنْفِي إِذَا الْجَلَالَةَ الْمُخْرَمِ أَنْ تُصْلِقً عَلَيْحَةً وَالْمُحْتَدُواَن جَعْلَ إ يِنْ أَمْرِي فَعَا وَتَغَرَّجُ وَتَرْدُهُ فَي رَحِيثُ الْحَقِيبُ وَيَنْ حَيْثُ لِا احْتَيْبُ وَلَكِبُ هُ فَا التفآءبعيثه فخضه يولطكرس وتغشيطل بزابههم فالوكثاد طابيجع كالشاكرة أتجت فَجَّاوَيْنَ كَيْدِالمِلْهُ مِخِجًا وَأَمَّا أَمُلْلَ مِص وَرَدَهُمِنْ عَيْثُ لَا يَكُنَّ فِكُنَّا فنبغ الميان عن المسّادة فللمسلمة المربوس عالم المستعملة في المُسْتِعِل المُنْ وَفَال اللَّهِ مَ إِنْكَانَكُ دُنُوبِ قِلْ الْمُلْعَثُ وَجُمِعِنْدُكَ فَإِنَّا نَوْجَهُ الِيَّكَ بُوجُوا اللَّ

مين المق فلل

فالبُسَةُ لا نو الأرضين وَأَمَا مِنَ الْقَالِمِيَّ مُ

مَّنْ لَهُ فِي لِي عَلَيْهُ فَا فَعُفَرْتُ لِمِا لَهِ فِي كَلِينَاكَ وَادْخَلْتُ فِي أَجْدَةً فَانَ مَعْفِرَ لِا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا فف اللَّهُ النَّبِيِّ صِلَّ السَّعَلَيْهِ وَالدِّادْفَعُ رَأْسَكَ فَفُدُ اسْتَجَابَ الله لَكَ فَذِح دَعْفَ مادعا بهاعَبْدُمُ وُسِنَ يَكُواسْخِابَ الشَّلَةُ وَهِي عَقْ آخِهُ وِدُولُومُ عِلَيْكُمْ رِوعانَهُ لِن حَداله فعال منذا التَّمْدِ وأضحالهُ اللَّهِ فدالعَبْ الْحَفَظَةُ وَهُوَ اللَّهُ مَرَالَتَ الْخُرُدَاعًا مَعُ دَوَمِلِ وَلَلنَا لَحَسْمُ وَإِنَّ الْعَبِقَا فَكَ وَلَكَ أَكُو خِلْلِمَا مَعَ خَلُودِ وَلَكَ أَتَحَدُ كاينه فالكرم وخيل وعزجاد التالذا المكرك الأكاع كرم سلمان الملك دوعا تردعا المناالة الوعلى فأفافة الله ويؤولنا فندث ويضلك استغنيث وسيفا المبتحث واستثفاني فنؤب بزيك استغفرلتم بنها واتوب ليكاف فسنج روى لمّرا قَ بَعْرُ مِلْمِنيسَ بِهِنْ اللَّهَاءَ قَانَّ بِرِكَانَ عِيمَ عِلْمِالِتِلام يُمْ إِلْمَا فَقَ وَهُو اللَّهُ مَ إِنِّ اسْنَلُكَ بِإِنَّكَ مَنْ اللَّهُ الْإِلْهُ الْحِالْثَ أَبْحً الْفَيْعُ الطَّافِر المُطَّهَّ رُفِّحُ التنوي ونه رمنين عالزالغب والقائذة الكي للنعال المتنائد وانجاد لفاتح ٱنْفُلِ عَلَى حُسَمَي وَالْمُخْمَرُوانْ نَعْعَلَ إِلَيْكَاوَلِمُنَا وَلِلْمَا وَلَمَا وَالْمَاسَدُ الْمُسْتِدَا فغالى فيالغض الزفعبي اليكدوى تهتا عابن فاالتفاورف الله اليت وَغَاهُ سُنْ عَانَرُمِنَ الْمُودِ وَفُقُ اللَّهُ عُرَّا فَاذَعُوكَ بِالْمِمَالْعَظِيمُ الْوَاحِدِ الأَحَدِ الدَعَقُ وَادْعُوكَ اللَّهُ مَ بِإِسْمِانَا لَقَمَدِهُ وَادْعُولَ اللَّهُ مَ بِإِسْلِنَا لَعَظِيمُ لُونْ وَأَدْعُو الله مُ إِنها تَالكُبِيرِ النَّعَا الِللَّهِ عُوَانَهُ مَا أَكَانِكُ كُلُّهُ الْنَصْلَ عَلْ مُ وَأَلِهِ وَإِنْ تَكْنِعْ عَجْمُ الصِّينَ فَهِدِ وَاسْتِنْ عَلَيْ الله عَلَيْ وَالْهِ الادعيلان وي البّه اكترس أن يُخْصَل أولف ذاونسّنَقْصَى وسنذكر في هاذا المفام ادع بنسَّر يفزلع ليسَّر منها منكاب المنهاب للفضاع لأركن أكن ويُعَلِّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَيْرُكَ كُنْ لَمُنَا جَازُ الرِيْرُونَ وَجُنُودِهِ فِيسَعْ بِرَفِي تَطْلِيقِ لِلْ وهوسُبطانا لله كالمنبغ بقو المأخع وفدم فالفضل الخاس عَشّر كخض علاية لم يَن عَفا بدِ فالمُحدَّد الوسعُ وسماعًا امَنَ مَن الوسُوسَة الْعَبِرَسَمَةُ وَهُلَى إِشَاعِنًا فِهُ أَيْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَيْكُ اللَّهُ ا بُغِنْ إِلَوْفُا فَإِنْ مَنْ إِلْمُغِيْجَ النَّبَاتِ إِذَا إِمَرَاكَّ إِنْ إِلْمُعِينَ لَامْوَاتِ إِلْفَا لِلْآحِينَ بالخا وَلْمُسْتَجْدِينَ السَّمَ الشَّامِعِينَ يَا انْصَرَا لِنَا خِلِينَ فَاصِرَجَ الْمُسْتَصْرِ فِينَ فَإِعِما وَلَهُ السَندَيْنُ الاسَّنْدَلَةُ الْأَخْرِينُ الاذَ حُرَالَةُ يَاخِرَالسَّعَمَا وَاعْطِيمُ الرَّيَا وَالسَّفِ الْ الْعَرَقِي الْمُغِينَ لِلْوَقَ فِالسَّانَ الْحَالِيةِ بِينَ اللَّهُ الْعَالَمَ بِينَ الْصَافِعَ كُلِّ صَنْوعَ الْمَا يَكُلُّكُ مِي الماج كاغرب الوفق كل قصد القباعة تقديدالما وتاع تفايي الغالبًا عَبُرَهُ فَاوُمِيْ إِلَيْنَا مِنَ لاحَمَّا حَمُّا لِمُعِيَّا لَمَقَى الْحَيَّا لا إِلْهُ الْأَآنَ وللْخَيْطِيِّ دُعْ الْمِينَ وَالْمُصَالِحُ الْمُرْسِينِ وَمُعْرِينِهِ وَمُوْسِنِهِ مُنْ الْمُعْرِينِ وَمُعْرَالِهِ وَمُؤْمُ انشآة القد فغالى في الفضل الرابع والاربعين فنابعل في مَرْشَعْبُ ان وهود فاء كليت بُونْ بِرَعَةٌ عَلَيْتِالْمِذِي صَاحِبِكَنَابِ الْجَبُوهُ فِيهِ انَّالنَّبِقِ مَلِيهِ عَلَيْهِ فَالَاقِ لأعلم كلبَّةُ مَا فالما مَكُوبُ الْأَفَتِجَ اللهُ كُرِّبَهُ وَلا دعا بِهَا عَبُدُ سُلِم الاستجيلَةُ وَعَقَ أنح بُونُ النَّي مَكَا مَا اللَّهُ عَنْهُ فِكُنَّا مِنْ فِي لَا لِمُ الْحُ النَّهُ خَالَا أَيْ أَنْ أَيْلًا الطَّبْرَيُّ فِجَامِعِهِ إِنَّ فَوْمَ بُونُسُ لِمَا خَافُوانُرُولَا لَعَذَابِ قَالُوا اللَّهُ مَّ إِنَّ وُنُوبُنَا فَدْ عَظْمُ وَجَلَّ وَانْ اعْظَمْ مِهَا وَاجْلُوا فَعَلْمِ إِمَا النَّا صَلْهُ وَلا نَعْفَ لَيْنًا مَاعَزُامُنُهُ وَفَا لَ فِجَامُعُمُ أَمُّمُ فَالُوالِحَيِّ اجِينَ لاحَى بِالْجِيْخَ الْوَقَافِاحَ لاالله الااتَّ فَكُنَّعَ عَنْهُمُ الْعَذَابِ فَوَعِلْ الْعِنْ عَرَالْضَادِفَ عِلِمَ النَّالِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالدِدَخُلِ السَّجِد فراى مُعِدَّ سَاجِيًّا وَهُو يَعُول مَاعَيْنَاتَ بِارْتِ الْوَارْضَيْتَ مَنْ كُلُّ

-539

1/2

سلم المعليه واله

فَهُدِنُونِ ذَكَمُنا إِنْ رَقِيمِ فِي وَلَعَلَمُتَ بِ رَقِيلًا اجْمَالُهُ فَلَكَ أَكُونُ مِنِثُ لِلْطَعَاتَ طالطِيقًا وَتَصْدِفْ بِكَفَاكَ يَارَبِ كُنَعَنَا وَعَانَى صَلْ الله عَلَمْ وَالدِيمِ خَبِبَرَزَل برجر يُواللَّ اللها وإلى الشفك بتجير فافينات ومبراعة بالتناك وخرفها متالذنا المتضاب فأ دُعَانَ صَلَّى القعلب والبروم حُنَيْن رَبِيكُ فَي وَكُن حَيَّ الإِمْ مَنْ مُنْ الْمُ الْمُونُ وَمَنكُول الغوم فاست من في وم الان الخذاء سنة ولا فقم في المفاق صلى الله عليه والمقالة وَهُونَا إِنْ مُنْ الْمُنْوَجْةِ بِنَ عَلِمَ الْمُعَرِّدِينَ وَبِاطْهُ لِلْمُعْلِمِينَ فَإِمَا لَا أَفْتِهِي وَفِا حَسَّقَ السنصفعين والمكثرالف فراء وباستضع سكوى الفراج وناسنفرها بانجلال وناسغروقا بالنَّوَالِ وَالْأَجْرُ الْوَصْنَا لِلْفَصِّنَةُ كُنْبُو فَصَلَّا لَهُ عَلَيْتُهُ وَالْإِجْمَعِ مِنَا أَمِلْ فُصِين عَلَى لِيسَالُور المدُعية المروز يُركِّر وَحَدًّا وَعَرِج صُونَ عَدًّا فِعَ كِذَاب فِي البادعذ الدُّكَاتُ فَ مُعَالَمُ عِلْدِالِسَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْفَيْرِ إِمَا السَّنَاعَامُ بِمِنْ فَانْعُلْفُ فَعُلْعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل اغفرلها فالنائين فنهى ولز عج لدك وفاة عندى الله عاغفه ما تفرث برالتات المتح خالقة فليقالله خاغفرل تماك إلانحاظ وسقطا والالفاظ وهم فاطاعيان وَمَعْوَائِنَالْلِنَانِ وَفِي كُنَّادِفْعِ الْمَنْيُ انْ ابنعباسِ فَالْعَلَيْ عَلِيلِاتَكُمْ لِيلَا الحررِإِمَا تَرِي الاعْذَا وَفِدا حَدَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمَّ الْمِا عَوْدُ مِكّ سِّرَانَ أَشَاءٌ فِي كَطَانِكَ اللَّهُ مُسَوَافًا عَوْدُ لِيَانَ أَشِي كَهُ هُمَاكَ ٱللَّهُمَّ إِذَا عُودُ لِيَكُنّ أَضِعَ فِهَ لَكُمَنْكِ وَاللَّهُ مُ إِنَّا عَنْ فَي لِمَنْ الْفَاكُ وَلَهُ مُلِكَ وَفِي كَتَابِصِفِين لِعَبْد الغزيز الجلودي انقلتا على المتلام لمناحف أضحاب اللواء بقم صغين عندا بندآء ألفت ال بَمَلُ وَتَحْلَقُ فَهُ لَا لَلْهُ مُ مِنْ لِنَاكُ هُمُ مُعَالِلَهُ مُنْعِينُ بِاللَّهُ مُا رَحْمُ السَّمُ الْكُمُ ياصَدُ باالِه مُحَمَّد إِلَيْات نَفلِكِ لا فَلاَ مُوا فَضَنْ الْفَانُوبِ وَسَحَصَ فِ لاَ بَصَادُومُ مَا فَكُ

واعلى لايتفع وقلب لا يخشع ودعاة لالسه وتفر لا تضبغ اعود بالمون يره ولاة وَوَيْعِ اللَّهُ مِنْ الْمَاعُودُ لِيَاكُونُ لِللَّهِ لَا فَالْفُرُلُ فَالْمُ الْأَفْلُمُ الْأَخْلُمُ الْأَخْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٳ ٳٷۼؚۿڵڡؘڵ؈۫ؠڶۮۼٵٛٷٛڡڵۑٳڷؾڵڎؠ۫ڣۿؠڹڎٳڷڵۿؽؠٞٳٮٛؽۺؙۼ۬ڿػؙڵػڔڿٲۺڬڟ فَكُلِيثِيٌّ وَانْتَ لِهِ كُلِّ امْ يَرْزَلَهِ شِنَةٌ وَعُنَّ لَا كُومِنْ كَرْبِي يَنْعُفُ فِيهِ الفَادُونَ لِل نيه أنجيلة وتخذل فيه المرب وتبقث برالعدو وككأ فيه الأمؤ والزائز الذلب وعكو النِّكَ دَاغِبًا فِيهِ النَّاكَ عَنَ سُوالَ فَعَرِّئِهُ وَكُنْفَنَهُ وَكُنْتَنِيهِ فَانْكَ وَلِيَكُلِّ فِيَهِ ناجه كأحاجزه أنككل غبية فلك أنح ذكة إولك المن فاضاة وأن ينغ يك ثيثم الطالحاب أامتر وفأبالكؤف والمترفي بالكؤون توصوف يلخي من عرفات متافظ تغيبن يجزن تؤوذين سوالت يرخينات بالزحم الزاح بين صبها دعاؤة بعم الحدك نَعَوْ كَانَا مِعَنْهُ مَرُونَ عَلِ الشَّادُ فِعَلِمُ اللَّهِ مُ لَكُ أَخُرُ وَالْسَالُ الْمُنْكَ وَالْتُ السنغائ ولينا دغانى صلالة على والدليكة الأخزاب ذكن الخسين بتعيدة كمثا كناب النُعَا وَالذَكِعَزَا بِجَنعنه عليالتادم باصريج المكروبين وبالمُعِبَدَعُي الضَّمَّةِ ٳڬٛؽڡ۫ۼؗؿٚۿؠۜۜۊڡۜۼۜؠۨٞۊػؙۯ۫ؠۼؘڣٳٙؾؙڶٮٞڡٞڵؙؠؙ۠ڂٳڮۏڂڶٳؘڞٵڣڣؘڰؘڵؽڹڿۿۅ۠ڸڡٙۮ۠ۊۣؽڣٳٞڐؙۿ۫ لايكشف فيزلة ومنها دعاف بعمالاخزاب ذك عبداله بزيخاد لانضار عفيالجرع الحاس من كتابه عن المنادفعل المتدم وهوا تمليد وحن الامترات لذا تخاليا لَوْعُنُ يُغِيِّبُ قِلِنَكُنَّ مِلِيَّاحِينَ يَدِعُونِ وَأَيْخَلَسْ الذِّيَاسَ لُهُ فَيَعْطِينِ فَالْكُ بَجِيلًا حَبِنَ يَسْنَفُونَهُ وَأَكُولُولُولَةِ وَاسْنَعَهِ وَفَيْنَا فِيهِ وَالْكُنْ مُنَوِّجًا لِلَّذِي نَهَا فِعَنْهُ وَأَجُنُا لِيَا إِلَّهُ وَالْحُلُومِ كُلَّا شِفْتُ فِيرِي وَاصَّنْعُ عِنْدَهُ مَا شِفُتُ فِي كَا مِنْ عَرْشِهَيعٍ مُقَفِي إِحَاجَى فَأَعُرُ شَالِدَّةِ وَكَانِي النَّاسُ فَاكْرَبَوَ فَلَمَ يَكُمُ فَالْيَمْ

14.8

وعَمَرْهَا إِن مَن الرَّ إِلمَ مِن فِطَّلْهِ وَلِذَا أَمْمِ إِلَمَّا الْمِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَذَى أَمْمُ اللَّا مِن مُنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلُولِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ بِالْفِظَاءُ وَهِيَ يَهُمَّ الْحَيْقَلْبِي وَاشْرَحُ صَلَّهِ يَ وَأَصْلِحُ شَانُهِ الْمَنْخَصَّ فَصَلَّى أَلِكَنَا وَوَخَلَقَ لِيَيِنِيهِ المَوْمِدَ وَأَجَوْهُ وَالْفَنَاءَ الرَّفِعِلْهُ فَوَلَ وَقُولُهُ الرَّوْا أَمُنْ مُناجِ عَلَى الشَّلَةُ اسْمَاك مِنْ يِنْ الَّذِوعَالَةَ بِرَائِهِ مِنْ خَلِيلًا عَلَيْ لِإِنْ لَامْ حِنْ أَلِفَى فِالنَّارِ فَاسْتَجَبَّ لَهُ وَقُلْتَ لَالْأَ كون رُفاوسَلامًا عَلَى بْضِيرو يَالِا بْمِالْدَى دَعَالَتَ بِبِوْسَى بْرِجْ لِينِ الطَّوْيُ لَا بْمِرَةَ اسْتَجَبُ ٱدُوَيَا لِإِنْ إِلَّهُ وَخَلَقَتَ بِعِيدَى مِنْ رُوحِ الْمُدُسِ فَأَنَّا لِإِنْمِ اللَّهِ مَا لَذِى وَمَثِ يَهِ لِأَكْرُوا كِينَا وَيَا يِنْهِ لِلْوَكُ عُنْ مَعِ مَنْ إَقِبُ الظُّرُّو يَالِونْ الْمَوْتُنْتُ بِهِ عَلْ الْوُدُوسَةُ فَ يَهِ لِسُلِّمُ الْ الزيج تتج ي إِنِّي وَالشَّيْ لِطِينَ وَعَالَتُهُ مَنْطِفَ الطَّبْرِ وَيا لا شِمْ الْذِي حَلَقْتُ بِيلِعُرْفَ وَالْوَسْمِ الَّذِي عَلَقَ مَن إِلْكُنْ سِيِّ كَفَايْ وِسْمِ اللَّهِ عَلَقْتُ بِإِلْرَقْ خَانِمْ مِنْ قَوْيُو مِهِ الْمَدَعَ كَنْ يُرْجِنَ وألإنس ويالإنبه لأزع فلقت بهجهج الخافي والإنبا لذوطقت برجهع ماارةت ين مَنْ عَالِوسْمِ لَذِى فَلَدُتْ سِعِلَ كُلِّتُ أَسْمَلُكَ فِنْدِي لِكُمْمَا وَالْوَمْنَا أَعْطَيْنَنِي وَل وقضين كالجخ باكولم كالمستاهم ومن فالشعل للتلام العكه مناسة الأعلا عِنْدَكُوْرَى إِعِيالَةُ عَنْدُ مَنِيَكُ مِنْ الْعَلِيِّ فِي فَعَ مَنْ إِلْهُجِي فِطاجَتِي الْمَفْرَعِي فِوَدَطَيْ الْمُنْفِذِ مِنْ مُلَكُمِّ إِكَالِيْ فِي مُعْدَبْ سَلِعَ فِي الْحُسَنَا لَيْ عَلَيْهِ الْمُسْتَكُمِّ الْمُعْلَمِ وَالْمُعَ لمِثْبًا فَالْغُ وَاللَّهِ فِي السَّافِ فَاكْفِهِ فِي الْعَبِّي الْمُعْتَالِ مِنْ الْمُرِي فَرَجَّا وَيُحْتَا كالمفرَقُ بَنْنِي قَيْرَ الْعَافِيةِ لَبَرًا مَا الْقَيْنَةِي وَفِي الْمَنِيِّ إِذَا لَوْقَيْنَتِي بَرِّعْنِكَ مِالْدَحَمُ الْرَا الجُسَبِ عَلَائِكَ وَمُلْفِيهِ مَعْلِمِ النَّالَمُ اللَّهُ مَوْإِلَّ عَلَى تَوْجُوا مَا لِلْهُدَى وَاعْ الْأَصْلِ النَّمْوَى وَمُنْ احْمَدُ الْمَيْلِ النَّوْبَرْوَعَنْ مَاصْلِ الصِّبْرِ وَجَذَدًا هُ إِلْ أَخَذْ يُكَالِّمَ اَمْ لِالْعِلْمِ وَنِينَةَ اَهْلِالْوَدَعِ وَخَوْفَاهُ لِلْبُحْعَ حَوَّا ظَافَالُلْلُمَّ مَنَافَدٌ تَجُوْفَ وَعَنَاكُمْ

وُطِلِبَ إِنْحَالِهُ وَدُفِعَنَ لِمَا يُدِعَ اللَّهِ مَا أَفَعَ نَبْنًا وَمَنَ تَعْمِينًا مِا نَحْقِ وَانْتَحَبُرُ الْفَارِجِينَ عُرُّقَ لِهِ اللهُ لِكَاللهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَزالصَّاد فِعلى السِّلام التَّاسَ لِمَنَّانَ حَنُوا لِلقِيالِيَوْمُ صَفِّينًا سُنَّقُبُ لَ مَلْ على السِّلَّةُ الفِسْلَة وَفَالَ اللَّهُ مَ رَبَّهِ فَا السَّفْفِ الْمَرْفَعِ الْمَكُفُوفِ الْحَفُوظِ الَّهِ عَجَمَلُكُهُ اللَّيْ إِذَالْهَا رِوَتِعَلَىٰ خِيهِ عِلْوِي الشَّرْقِ الْعَرِّوتِ نَا زِلَا لَكُوا كِبِ وَالْجُوجُ عَقِلَتَ سَاكِنَهُ يِبْطَاسِنَالْلَكَ ثَكَيْلِاتِنَامُونَالْعِبَادَةُ وَرَبَّ هَذِي الْأَرْضِ اللَّهِ جَعَلْهُا قَلْرًا للناروا والمناع والهواة ومانغلم ومالانعلم يتأثرى ويتالا يرك يزخلف العنطيم وتنتانجبا ليالغ وبملتها للادمولة فالحا فلفاني شاعا وتنتأ ليؤ التبحو للخبط بإلعاكم وَدَبَّالتَّخَابِ الْمُنْفِئِ بِزَالِتَمَا أَوَلَا رُضِ وَرَبَّ الفُلْسِ الْمُنَجِّرُى فِي الْبَعْ بِإِنفَعُ النَّاسِ إِنْ ٱظْهَرَبَنَا عَلَ عَكُونًا غَيْزَبَثَ ٱلْكِبُرَوَسَ يَدْنَا لِلرَّشْدِ وَالْنَا ظُهُرَةً عُكَيْنًا فَارْزُقْنَا النَّهُمَ واغوم بقيتية اتخاب برافين فاطاع بمالكم فالتدفي التلام ماذكر التيد ابنطافين فمعجود بنيل وفل أخي القوار برخو التأسنه في فاعلني كالميكم فالل طَهْزَمَنِي وَأَصْلِح لِيهَا فِكُلَّهُ وَمِهِ الدِّعاء الذِّويَجْفِي اللهُ يرالْحَرُوس وفدم ذكره فالعصل التأن وألعثرين قينها النفاءالذى بدى فهيب صلفها التمهان ذكها فيصلوا ليحم فيالفصر التابع فالنكبن وكفئ بالعزم ذكار وأفلت لمفيما فيالعزة الجروب بالتيمل منتنج ومفزع كليملفوف إليه ياداج كليخ بنينك بشك وخزنة التيه ياجرين مثالكفو عَنَّهُ وَلَدُيْهِهُ اِعْطَارٌ الْمُزْتَعَا فِالْمُلَرِّكُمْ الْمُؤَمِّنُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّمَاكَ مِلْمُ مُمَا وَالْجَهْرُ فَ بِهَا حَالَةُ عَرِيْكَ وَمَنْ حَلَعَ لِيَاكِ فِي لِيَكِيْنِ فَي سَفَقَةٌ مِنْ خَوْفِ عِلْمَا لِيَا لَسَكُمُ أَلَ الَّهَ بَيْفُولَتِهِاجْرَشِكُ صَيِّكَاشِكُ فَالِسَرَافِيلَ لِإِلَا اَجْبَبَى فَكَنَفَّتَ يَالِلْمِ كُوفِ وَسَنَفِئَةُ نُقِ

مُفيضَ ال

北

التن لاشبية لترولاميفا لانت الله الااله الأائت ولاخالي إلا المت تفيق القلوفين ف بَيْ انْبِيَحَكُنُ عَمَن عَمَاك وَفِلْمُغَيْعَ وَصِنال كَالشَّافِي لِلْهَاد عَقيل لِتلام فَافُونا أَفْظ فإسبي ياسنين بارتباكتني عترال وووافات المفود واستكلت الغاة بقم بنغ والمتو الشامع للعت كرى عليك الده فاعز بزالع فرخين سااعة عزيزا لعز فعرفي ماعز بزاعة ف إيعراء والذف وقرات واطرد عقه مناويالشياطين وادفع عق وفعل واستع عق فينعك وَاجْعَلْنِي شَخِياً رِخِلْفِكَ بِالْوَاحِدُ بِالْحَدْبِافَةُ يُاحْمَدُ بِاسْ لَرَ بِلِدُولَةُ يُولَدُ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ كُفُوّالْتَدُالُهِ إِلَى اللَّهُ وعليالتلام فالغُرالتُّوفِ المُدِّيرُ الْمُوفِالا إعِدَةَ فَالْتُبُوكِ لَ عَلَيْهُ وَالدُّسَة بِوَاجْعَ لَهِ إِنَّ الطِّينِ فَجَا وَيَنَا لَمُنْ مَعْرَجًا وَاوْسِعُ لَنَا لَلْنَهُ عِ وَاطْلِقْ لتَنامِن عِنْدِكَ مَا يُغْرِجُ وَافْعَلَ بِنَامَاكَتُ آهُ لُهُ يُؤْكِرُ مُرْتَحَ فَى إِفْلِ وَلَلْمُ وَعَلَيْن دغاآن أخران خيفان على التسان تفيدان فالمبزان بكبى وضعهما فيهنا المكان الآول نفلت من كناب مع المقعوات قالناني منكناب الادعيذ السنجانا في الاقل بهل وفل باسالية الرقاب وهانم المنظر بيانعَتَ الأنباب استيب المتسابية الناسب الانسنطيع تنطب يخ لااله القالفة محقد وسول النيصكواك الله على والته التَّافِي الْمِي يَنْ يَزَنَا إِلَا وَيَغِيِّنُ دُعَالَ فِي أَخِرُ الْبَرْصِ لِعَلَّ عَبْرُ وَالدِوفَفَ لَعَ كُفُوا المؤنينين والمؤمناك بالغيف السعروعك مرضح المؤنيني والمؤمنا دياليفاع والتأ وَعَلَ الْمُنْ الْمُونِينِ وَالْمُونِينَا فِي اللَّمْ فِي وَالْكُولَ مُؤْمِعًا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْفِيُّ والرتخذوع كأغرا والمؤسني والمؤساد بالردال وطانيم سالم فايتر يح فترة والكفا والخادى فالتلافئز فإذكا لاشرا كأعظر إعلمان الافال فذلك لانكاد تغفير فيكناب مصنف ولاجينوع سؤلف وتخن فذكران

وَحَقَّ أَمْلَ بِعِلَاعَيْكُ مَهُ السَّغِينَ لِيرِكُ لَمَلَكَ وَحَقَّ أَنَامِحَكَ فِي الْفُوَّ عَمْقًا للذو يَ لكَ فِي الضِّيعَ زِعُبَّ اللَّهُ وَحَقَّ الْوَكُلُ عَلَيْكَ فِي أَوْهُمُ وُرِحُسْنُ ظُنِّ بِلَتُسْبِعَانَ خَالِفِ السُّودِ سنطانالنهالعظيمة يتمزع وكنت فمطن الأدعين بادعية نشب الايحتن عكيته التأك والماليتنعة مؤلده علىمراساته غلنها منحديث طوبل باسناد سيتي والكبتي عمقاله ألفي علياله الاوِّل المُسْتَنْ عَلِيلِت الم وَدُعَانَ ف ان مِؤْل بعد صَلْ ف العَرْضَيْرِ اللَّهُ مُ إِذَّ السَّلَاتَ بكياانك ففيغافي توشك وشكاي شوانك وأذضك وانثيث ثاثك ودسل لك أذ تتنجيب لم هَنَدُدَعَتَهَى مِن الرِّيعَ شُرَّا فَاسْمَلُكُ انْفُصِّلْ عَلَيْحُمَّ مَدِوْ الْحَقِرُ وَانْ يَجْمَلُ لِم عُنْ يُنرًا الظَّافِ لِلتَجَاد مَلِيَ السَّالم بْلِدَا لِمُ إِلَّهُ مُومُ إِلَّى الْمَوْمُ إِلَى الْمَاسِفَ الْعَيْم بافايج أَلْحَمَّ عَنَا الْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ وَمُوالِعَ مُعَمِّرُوالِهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ لِلْبَافِعِلَيْلِتَادَمُ اللَّهُ مِنْ إِنْ كَانَ لِمِيْدَلَّةُ رَضُوَانٌ وَوَدَّ فَأَغْفِرْ إِ وَلِمَنِ النَّجَهَ مِثَانِحَافِة يَشِيعَنِي وَطَيَبَهِ إِما فِصُلْبِي بَحْيَاتَ بْالدَّحَ الرَّاحِينَ وَصَالَاللهُ عَلَيْحَابٍ والنجة الزامغ للطاوف للللام باكتان فيرتون بالدعم الرجين فتراجم مِثَالتَادِوِيْكَا ۚ وَعِيْدُلَا يِعِنَّى وَاغْفِرْ لَوْبُهُمْ وَبَيْرًا لُورُهُمْ وَافْتِي دُبُوبُهُمْ واسْتُرْعَوْتُ سِنتُم وَمَبْعُمُ الكَبَايِرَالِمَى مَيْنَكَ وَيَنْهُمُ مْ إِسْ لايَخَافَ الطَّيْمَ وَلا فَاخُنُ وَلا فَعُمُ إِجْمَل لم بزنگ غَيَمَ فَجَّا وَمَعْفَكَ ٱلمخاسسُ لِلكَاظِ عَلِيلتَالهُ إِلْحَالِفَ ٱنْحَافِي وَفاسِطَالزِدْقِ وَفَالِوَانْتِ وَنَادِئَ النَّسَوِ وَمُنْ يَالْمُونَى وَمُهِنَ الْمَحْيَاةِ وَوَالِمِ النَّبَابِ وَمُحْسَجَ النَّبَاكِ الْفَكْنِ مِنَامَنْ مَصْلُهُ وَلَا لَفَعْلَ فِهِمَا الْفَاصَلُهُ فَإِنَّا كَمُلُ النَّفْعِ وَلَهُ لُ المغنين النادس للمضاعل التائم الله تاعطن الملك وسيتنع للبايقات من لاحق ف مَليَّر ولا حُزن وَلا جَزعَ ازَّا مَدْل النَّقَوٰى وَاصْلُ الْمَغْيَعُ السَّالِعُ للخِل التَّلْد

ذليت افيالأا والقالا بنم الأعظم مع القة الانزاع واستا فروا علاها محالة فالذكروالفا والمسايرا لأنهاء وخصف يبكله الاخلاص وفعن ببراتها وفعاسنا ذعن سايير الأساء عواصاخ بإذا فالقاهة فالعصلاة إنيناف ج اسماء الحسن فالصاجب العدَّخ وَهٰذَا الفَوْلِ فَرِبُ جِدًّا لِإِنَّ الوَارِدَ فِهِ نَاللَّهُ فَكُرُّ الثَّالْى التَّرُفُ المُعْفِي فَطَّعًا التَّالِثُ انْدُوْلِ السَّلَا الْحُسْنَ وهِ فَتِعِة وسَعِوْن فطعًا الرَّا بِعُ انْدَالَتُ الرَّائِكُ ا أنَّرُ لِاحَىٰ لِفَةُ مُ وَالْعِيْلِيَةِ فِلْمِيَّا شَرِهِيَّاللَّهُ وَالْمُلْكِلِ فَالْوَكُومُ السَّلْ التُرْيَالِفُنَا وَالْهُ كُلِّيَّةُ إِلِمَّا وَحِدًا لا اللهُ إِلَيْ أَنْفَ وَهُذِي الْأَنْهَذَا فوال ذَكُوهَا الطَّبْرِينَ فِي عَبْ الْيَان الفَّامِنُ أَمُّ اللَّهُ إِلْيَ كَالْفَتُومُ المَّاسِعُ عن الصَّا عنه عليلتا لا مَ آل البَّسْسَلَة المانير أقد يابج بع الشنواب والأدنونية الجادل والإكرام الحاجعة مخالفي قالله عَلِيَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمِنْ المِنْ الْمُثَالِثًا فِعَصْرِعَتُهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذالكالتالقالشعشر عذصالا القفلتدوالبراقه فاللمت ورفالبغوا يدالكزني ف العِينران الله الاله الأموانح القيوم وبفط وعنيا فوجئ لمع القيوم الرابع وذكر عد البيَّان في إلى النَّذُي المعنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ أَمَّرُ فِي فَلْمِ وَالْمِكْمُ اللهُ وَاحِدٌ لا إله الأهوَالرِّخْزُ الرَّحِبُ مَ فَعَلَمُ لَلهُ لا الْهَ الْأَهُوَ الْحَوَّالْحَوْمُ الْفَاعِيْسِ اللَّهُ اللهُ الأهوَالرِّجُزُ الرَّحِمُ الشَّادِينُ عَشرانَ الإنم لاعَفلَم هُوَرَبُّنا روى ذَلا عزال شاوق على لتلام الشابع عَشْرُ ذَكُوالفَضَاعِيَّ فِي كِنَاسِدُسْنُونِ مَعْ الدائح كَمْ عَنْ عَلَى السَّالِ الدَّمَانَةُ سِنَاقِلسُونَ أَكْبِيلِكِ فَوْلدوَهُوعَلِيمُ بِذَاكِ الصَّلْكُويَ فَاحِرْسُونَ الْحَثْمِن قُولِدُوْنَاتُنَا منكالفُولَةُ السّودة فَمُ أَدْفع مِينَاتِ وَفَل فِاسْ هُوَهِ كَذَاكَ السَّا لُلْتَ يَجَوِّ هِذِي الاسْمَاء أَنْ فُسِيِّي عَلَيْهُ وَالِحُسَدِوسَ لَحاجَنَكَ فَفَعَى نَكَ وَاللَّهُ مَاللَّ الثَّا مُعَتَّدِ الدَّلَا الْتُمْ الزُّمُ الْأَلْمُ

النَّاسِمُ عَشَرَامَتُ كُالالِهَ إِنْ النَّكَ بُسُعًا نَلْنَا فِكُنْ يُمِزَالظَّا لِإِنَّ العشون المُنْحَبُرُ الدَارِيْنِ الله فِي وَالرِّيْدِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعُمُ الْوَكِيلُ النَّا فَالْعَدُونَ اللَّهُ النَّاكُ والعشوراتة الوقاب المامع والعشور اتزالغفا والفار فالعبثون اترسب يعالفاء التناد صلع شورا مراته المها لم المنابع والعنوس المالود ودد والعَرَ الماليم للعنال للإربيك المتنافظ المت فيالأنغام الشففن أتدفي انحاميم الخايعة القلفوك أترب تسامقا ف والتلفوك أتفا مَّنِنَاكُمامِيمِ وَلِيَّنِ التَّلْقُونَ أَمَّةُ فِحُرُوفِ التَّعِيِّى إِلَى إِلْمُولِ الْفُرَانِ يَغَمِّعِ إِلْقَ اذاحَذَفَ المُكَرِّدِ مِيرُ الْمُ عَلِي حَرِّي مُن عَدُه الْحَالِمَ الْمُنْ الْمُن وَلِيْنِ عُن الْمَالِي الْلِلْكُيِّرَاكِمُنْهُ حَوْى عَدَداصُولَ جَهِع الْحُرُوفِ النُّورانيّة أَعْفِلْ مُعْطَعَة اللَّهَ فَكُوفًا الهَاسَيْمُ وثالان ويفعون الخاس والنكورع فالضادة على التلام الدفال المغض أضابركا أعلَّك الإشم لأخطم ة ل بَلَ فَالا فأا مُحَدُوا لِنَّوْجِيدَ فَايِدَ الكُرْيَةِ وَالْفَلَادُ ثُمَّ اسْتَعَبِ الْعَلْلة وَدُعْ عِاشِنْكَ ذَكُوذُ للتَالَّةِ مِنْ عُرِينًا كُسَن بْن فرُوخ الصَّفَّاد فِكُسُّا برفضَّ لالتَّفَاة الشاد مُقَلِّقَ لِمُنْ عَز الصّاد فعل السلام الله في الفظ الكِذَاب وَاتَّمَا الوَّقُرُ مُنْ عَلَى سَيْدٍ سَبْعِينَ مَنْ مُرْدَعَكُ فِيهِ الرَّوْحِ مِا كَانَ ذَلِلْتَعَبِيَّا ذَكُنُ النَّيْخِ الْمُعَيِيدُ فِي كَالْلِيَّفِينَ المتابع فالمتلثؤن عزال أفعالي التلام المرائة مؤنك لويح لؤكمة تصلف الغجوالذتن كات أفْسَالُ الإنسالة فقط مِن مَوادِالعَبْن الْمَسَافِينَ الْمُدَخْلِفِه الْمُاللة الْمُعْظِيمُنّا مِنْ والقافي الله فهالله الله مراس الله والماله والمالة والمالة المالة المالة والقوى استكات بين مالله الرت إلتي من الزّائد في الله العدديان عِما كم من المرع

فَجَّا وَتَخْجًا وَاسْتَلْنَاكَ الْمُعْلِكُ فَلَ عَلَيْهِ الْمُسَمِّدِ فَأَنْ الْمُعْلِكُ فَلَهُ مَا فَالْمُعْلَ الْمُعْلِدُ فَالْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ فَالْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلَّالْمُلْمِلْمُ اللّل

はからからからからは

- Adiab

المسالات ال

المتؤامنعا لايزوع للشاوالها فالزوائزع المستادة عليه التلام

E

وعدلها بقلت فيقال الله في القاسمة للقرائسة التي أملة المنظمة المناولة المفار الفاهر الفارية بتناثلت أنشنتها عليث يناوما لوزافلة وأستلت باسيات لاعظ المتعلق فيسيه اَجَبَنَ عَلِوْ السُّعْلُتُ بِرِعَمْلِتُ فَإِنَّ لَكَ أَنْحَةُ لَا لِهُ الْخَالَمُ الْمُعْلِمُ المَّوَانِ عَالَاتُ الذائبكة ليوأ فوخرام الشالغ فأندز ويجي كناب اغائز الذاع عن زيزا المابدين عليلة تدم التَّبُهُ هُذَاللَّهُ النَّهُ وَخَلَةً لِالْمَرْابُ لَكَانْتُكَ الْمَنْ لَهُ بِمُ السَّنُواتِ وَلَا دُوْرِ فُوكِمَا وَآيِكُونَ وَدُوانُمُسْمَا وَالْفِظَامِ وَدُوانِعِزَالَدِي لا بَرَامُ وَالْحَكَمُ اللهُ وَاحِدُلا إلْهَ الْخِصُ الخُزْالتَجِيمُ وصَالِ اللَّهُ فَا يُحْمَدُ فِي إِلَهُ حَمِينَ فَمْسَلُ فَاجِنَاسَا فَعُ فَا فَعُوْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبِرِبِفُ الدِّهِ هِ ذَا الدُّعَاةِ الدَّهُ مَ إِنِّ اللَّهُ مُؤِدُّ أَنْ اللَّهُ مُؤرَّةً الغرَرْ الْعَظِيمِ التَّاسِعُعُ وَالْمُؤَامِّةُ فِاللَّهُ اللَّهُ اللّ المباركة المطية إلطا والمكنة والمحتسنون انترفه فالأفاء فافرج الغيم وبالخاشف الميرة بالوفية العندوم حيّالاله الإات كالحاجة والمنوانة فضنا الناء بثيل وكولف وقل الفدم راحق ادايم القايم الزدايم المارة الماكم الله الله الماكم الماكم الماريم المحق المقام يادًا أَبُكَلَةٍ وَلَإِكْرًامْ بِالْوُدَالسِّمُ وَلَهِ وَلَهِ وَلَهِ وَمِنْ الْمِنْ الْمُولِيَةِ الْمُرْسِلِ فَالْمِنْ لتَوَلِيْ السُّوعَ يَاكَاف المادي بالارق العالم الصادق الكفي عَصَى الريَّا تَوْدُا إِب المستية كالشافات باملات المكؤلة باولية التنشاق الإخوا للف م اتن مَا لِمُتَ مَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَسَلِلنَامَنْ فِي الْأَرْضِ لِالْمَلِكَ فِيهِا عَبُّلِ فَفُدْدُلْكَ فِي لَا رَضِ كَفُلْدَنْكِ فِي لَتَمْ آوَسُلْظًا فيالأن فيك لطانان فالتساآ أستلك فيطاب لماتا لكره ووتجيك المنه والكاعلى كل مَنْ فَدَبُرُ انْتُصَالَى كَاكُمُ مُدُولًا لِحَدِي وَانْ فَنَرَجَ عَنَى فَجَاعا جِلَّا وَاجْعَلْ إِنْ كَلْفَتْم وَجُاوَتَخَرُاوَكِيْتِ وَلَكُاعَهُ بِرِمْ الْرَحَمَ لِرَاجِ مِنَ الثَّافِيَّ الْمُحَدِّقُ اللَّهِ فَم نَا النَّهَاءَ تَمِلْ وقل ما الله للك المن المن الله المؤرِّنك الذالي المركز والمركز م الله القالف المع المن المنافع المن المنافع ال والمروار في المنه فالله المان حياكان اوسياد

نِارَجُمُ الرَّاحِينَ ذَكَرَذُ لِلتَصَاحِبُ كِنَابِ العَوْلِيدِ الْجَلَيْةُ التَّاسِّعُ والتَّاشُونَ فَكَاالِبَقُ المعاط البِّي لَا جُهُمُ لَا تُحْمَعُ فِالنِّبِي مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ أَمَّرُ فِي هَذَا النَّهَ وَإِلَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ استنكف بأقلك الخركلا إله إيخ است باحثان باستان بالدبع التسفوك والمزين الجلا وللإكرام الترفيني وكاللقب القب اعتالة عسقاله عليه فالهاتذ فضنا النفاء اللهمة الْجَاتَ مَلْكَ مِأَنْكَ الْشَالِلَةُ لِالْهَ الْمِالْدَ الْمُحَدِّلُ الشَّوْرَةُ الْعَارْدِي وَلا لِعِنْ عَدْ الْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالهِ الذُّرُومِ مِن الدُّعْلَةُ اللَّهُ عَلِيِّ إِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الما عَلِيْ مِهْ الصَّالَةُ إِعْلَمْ وَاسْتَلَاتَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمُ لَا عَظِيمُ لِكَبِرِ لِمَكْكَرِ لِلثَّا فَعَ الْمَرْتِهِ فِي أَنَّةُ ذُكُا وَإِنْ عَمِنَ وَالْذِي عَنْ مُنْ اللَّهُ مَا إِلْمُ مَا إِلْكُ اللَّهُ مَا إِلْكُ الْمُنْ الْمُن الظهر القاه إلفن للبادك الكفؤن أفخر فويالك توبي على كروف كم والمرافي المجدوشكا وفالفنذنغ وشكاد فبالشلطان وشراد فبالشار يرفعكوك بالتبي بأن لكتأ بحذا المالة كانت النوالباز الباز الزخن التيام الطادة عالم الفيب والفهاد فيبع التنوا وَالْوَرْضِ وَنَوْرُهُنَّ وَفِينَامُهُنَّ ذُوانْجَلُالِ وَالْإِكْرُمُ حَنَّانٌ فَوْدُو إِيَّوْفُونَ يَ لايَفْ القالسُّ وُ مُنْفِعَ عَنهُ سَلَى اللهُ عَلِيهِ اللهِ اللهُ هَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ السَّمَا اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل العَظِيمِ وَيَضُوانِكَ أَلْكُمُ كُرُ اللَّهُوَ الْرَيْمُونِ عَنْ مُصلِّ اللَّهُ عَلِيهِ وَالدِهِ النَّهُ هُمْ مَا الدُّهَاءً اللَّهُ مَرَادٌ إِسْمَلُكَ بِاللَّهِ إِلْمُ الطَّاهِ إِللَّهِ إِلْمُ اللَّهِ الْمُسْتِدِ إِلَيْكَ الَّهُ وَلَيْ الْمُعَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اَجَنْ وَإِذَا سُمُّكَ بِبِرَعَطَكِ وَإِذَا اسْتُرْجِتَ بِرَحِثَ وَإِذَا اسْتُغَرِِّثَ بِوَرَّجَتَ الطائط المتلا والمفروا الماتر والمائر في المنظ والمنظمة المناسة المنافية العِزْمِزِعَنْ لِمُ وَمُشْهُمَا لِتَحْدُيْنِ كَامِكَ وَاسْلِكَ لَاعْظُ وَجَدْلِكَ لَا عَلَى كَلِمُا لَكَ المُنْ اللَّهُ اللّ

مالادعيد المالية الما

في عَنِيب مَن والمَّنبِ السَّالِي عَلَي مُعَلَّى المَّالِ المَّالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَالِقِ المَالْطِيقِ المَالِقِ المَالِيقِ المَالِقِ المَ لإ الآم الما الا اه و السِّينَةُ فِي اللهُ يَاهُونِ المُونِ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمُوالِمُ هُوفًا لَمُ اللَّي احدبن ففد تحمالته فبعد نبزفان سيتون قواكم عَبْرا الفندم في كيَّا بناها ذَا البَّه دوي انَّ مِهَا الإنم لاَعْظَم كُنْ الْمَا وَالْجَوْشُن وَدُعًا وَالْمُشْلُولُ وَالْجُبُرُودُ عُمَّ الْعَصِف وَعَبْرِ فَال خانمتة ذكرصاب كثاب بسناير للتنجاب فيعظ المشاد فقلب للتلام أترتقا وتجال اسمه الاعظم فألانز وسبع ين حَرفًا فأعطى ادم على النادم حَسْدة وَعِيْرُ إِن حرفًا وَأَعْطَى فُخَّا خَسْنَعَتْمُ وَابْرُهِيمَ عَلِيلِتَا وَمُعْانِية وَمُوْسُعُ وَعِيدَة وَعِيدَيْ عُرْفَيْنَ فَكَانَ بَهَا يُخِي المؤتى ونبري الككمة فالأبرض فاعطى خسمة ماصلوا كالتفعلم والدان وسيعبن حَقَّاوَاسْنَا وْسُبْعَانَهُ يَحِنْ وَاحِدٍ وَفِي رَفَاجْ الْحْرَى عَنْ الْحَدِيمُ عَلِيمُ السَّلَام النَّرُكا وَعِنْد اصف من قاحدٌ يَالاسْم المعظم وبرا فعيل بلفيدَ فبسل ونداد الطَّف وعيدناً منالانم لأعظم النان وسيعيد حرفا وحرف استافالله سبطان وتغالظ فح في كنابالنوجي عن الضادف لم المسلم المنطقة أوتا الله المنطقة المرات المنطقة المنطق اظَهَرَيْهَا نَلاَ مُنْ لِفَافَدَ الْحَلْقِ إِبْهَا وَجَبَ مِنْهَا لَا يُمْ أَلَا عَظَمُ المَكْنُونِ الْحَرُونِ وَحَبَّلَ لكُل شبه مِن الأمني الطَّاهِمُ العِدْ أذكان وَكُولَ أَكُنِ ثَلَا يُهِيَامُنَّا فَالاِدِكَان النَّاسِ الهمنما وثلاثمان وسيتون إنسار طلات فنالرت الميك الماك المتدور الخالف الفالبايط الْتَخَالْفَيْتُ وَمُلِانًا خُنْ سِنَةً وَلَا تَوْمُ الْفَيْقُ الْبَدِيعُ الْعَبِلُ الْعَظِيمُ وَهُكُذَا حَتَّ سُيَّةُ مُلَاثَمَا لِرُوسِ بِهِينَا مِمَّا وَعَنِ الرَّضَاعَلِهِ السَّلامُ انَّاللهُ اخْذَا رَلْعَ بِهِ المُمَّاء بدع بهاواو كالخاد العالية العظيم لاتاعل تشباء كلها واعظمها الغصُّ الْكَافَ وَالشَّالِ وَأَن فِهُ الْمُنَّاةُ الْكُنْفِي مَثْرُ خِلَا فَعَبْضُ خَاصِّهُ ا

فكناب الدُعَاء لِإِن لَهِ يَسْعَل نامِن الإنه العنظم لِالشَّف العَمْنُ لِإِذَا الْجَادَ لِي وَالْحِرْمُ إِنَّ الْحَافَة المَحْسُونَ انَّهُ المَحَدُ العَمَدُ العَمَدُ العُلَامِينَ فَي فَكِذَا بِالتَّعَيِّدُ لِإِنْ آجَةُ وَعِنَ الكَاظِ عِلِيلِينَا كَ اتَيْ إِحْدِنَوْ الدِّغَاءَ مِثْوَلِ عُلاقًا يَاوْرُ يَافَتُوسُ وَتَلَقًّا فَاحْتُمُ فِالْقَوْمُ وَفَلَا تَطُالا يَعُونُ وَقَلَاثًا بِلِحَيَّاجِينَ لاحَى فَلْكَا يَاحَيُّ لا إِلٰهَ إِلَّا ٱنْتُ وَثَلَاثًا ٱسْفَلُكَ مِلِا لِلهَ الْخَاتَثُ وَالْوَالْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّمْزِ الرَّحِيمُ الْعَزِرِ الْمُسِينِ الشَّادِ وُقَالِحُ النَّالَةُ وُعَالَمَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ ع الذويق كما أمرنه كالمتأ لمؤب عله للسلام وفك مزوى فالفض لالنفذة مانعا فالحفيلاة فبناآة فألا تُتزعلِهُمُ لِتَلامُ السَّالِعُ فَأَلَحُ لِنَا عِنْ عَلَى لِلسَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ إِنْ النَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْإِنْكُ اللَّهُ اللَّ بإسلة الخزون المكنوان العبطيم لأعظم لاحجل الأكرالبرهان الحق المبتين الفتكوس الذي هُوَنُوُرُشِ نَوْرُونَ فُرُسَّعَ فَنْرٍ وَنَوْدُكُلَّ فَدٍ وَفَرُكُونَ فَنَدٍ وَثَوْدُ فِي فَوْرُاضَا وَ يَهِكُلُ ظَلْهُ وَكُورَ بِبِكُلْجَبَادِ رَجِمٍ وَلا يَقُومُ بِرِمَا أَ وَلا يَقُومُ بِرَانْ فَا مَا أَنْ بِبِحَنْ كُلِّ فَا ثَفْيِ فَ يَبْطُلُ بِيغِيمُ لِيسَاحِ وَكَيْدُكُمْ إِخَاسِدٍ وَبَعْي كُلِ مَاغٍ وَتَنْصَدَعُ لِعِظَمَنِهِ الْجِبَالُ وَالْبُرُولُ الْمُ وتخفظه الملائكة تكنيح تأينكم بروتغرى بوالفاك فالكوك للوج عك وسبيل وتأول يه كُلِّجَبّا رِعَبْ وِمَشْيِطا دِنِهَ بِعِوهُوُ اسْكُنَا لَا كُمُرْ اللَّهِ مَمَّيْثَ بِرَفْسُكَ وَاسْتَوْسِيّهِ عَلَى عَهْدَات وَاسْنَفْرُونَ بِمِعَلِ كُوسِيِّك فِاللَّهُ الْعَظِيمُ لِأَعْظَمُ بِالنَّهُ التَّوْرُاءُ كُمْمُ لِلدِّبع السّنفان وَلَا دُخِوِيا إِذَا الْجَالَلِ وَالْإِكْرَامُ السَّلَكَ يَعِزَّلِكَ وَجَلَالِكَ وَقُلْ دَيْكِ فَيَجّ وَيُرْمَة فِحْدَرِ فَالِدِ الطَّاهِمِ يُنَّاسُنَاكُ مِنْ وَبِهِمَ أَنْ فَعَلَى عَلَيْحَ إِوْ الْحَجْرُ وَأَنْ تَعْنَعُ فَوَالِدَ وَلَلُونِينِينَ وَلَكُونِينا مِن قِالتَانِ وَسَلِ فَالْحَقِيمُ اللَّهِ إِنَّانَ مَهِدُ المَّا مُرْفِا مُحَسِّكُ وساء مَرْفِي عَالِمَنْ المِنْ المِنْ الدِينِيةُ الإِنْ المُ الْمُعْطِمُ وَلَا فِي الْمِنْ الْمِنْ المُعْتَاعِ وَعُونَ مُونِي المنجج اللهامة إفرات كمائيا لفيالونيذاء بالتوالبكاء الماحية وقدم وكالفضال للم

j.

Mary Mary Starter

الأخُر الظَّاهُ إِنْهَا طِنْ الْبَرَّادُواْ تَجَادُ لِ عَائِمٌ كُوام الْمُشْرِعُ الْجَالِيمُ الْمَانِعُ السَّافِ الْبَرَيْمِ الْوَادِيثُ الرَّهْمِيدُ الصَّبُورُ الْهَادِي الْبَاقِي كُلُّ مَحِهُ اللهِ فِقَاعِن وَوَرِحْفِ الكُنَّا الغربيف كأسناة المستفارة بوالمؤل والتشروا لخيط والفاط والعكمة وألكافي وَدُوالطَوْلِ وَدُوالْمَعَالِيجِ الشَّاهِيُّنُّ مَا ذَكَهَا الشَّيْخِ فَخَالِمْهِنِ عَمَّادِ بِحَاسَ المبادلالي جامع وهي ألله الرخذ التيب م المكالت الفتة في التاحم المؤيرًا المهمي الفرز الجيار المتكير انخال البارع المصور الغقاد الفقاذ الوهاب الزذا فالفتائ العبكالقات الباسطانغافيغالرافغ الميز المذول التبيغ البهي راعكم العذا للبليط انج إراح يم العظيم الغفوراك كورالعوا الكيرانحفيظ المفي الميب أنجليل الكرم الرقب المجُرِبُ الوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْجَرِيدُ الْمَاحِدُ الْبَاعِثُ الشِّيدِ كُالْحَقُّ الْوَجَ لَ الْفَوِجُ الْمَدِّنُ الوليا كجيدا لخصوان ويالغيدا أفيوا فبيث أبخ افقوا الاحدادة حدالقمالا لفأ الفافرالمقن والمفتدم المؤخرا وكاله خراطا مرانباط والعالما المتعالي المتراسوا المنتقيم العفوالزوف الانالمكان ذفائجة ولقالا كأم المفيط الجامع الغين المغنى النافع الفناز النافع الغرافادي البدم الناق الواد التهيد القبور فال الباول فجام وفان ينعة وستعوز المارواها معدر التوفي المافو فاك الكفعتي ابرهيم بنعل كجناع كأنع لقاعلتيد بمراجب وجعك ويته خبرا من ماجيد وطأ كان كرواع مزهذي العبادا سيال فلات نزدعي صاحبتها المشاء وشغص عنهما باسماء أحبب كأناضع عِبَانَّ رابعة فِي لانماء العبالات التّلاث جامعة مُعَلاشانَ المشرح كل سمينها فهاناً الكناب منفرا بازولا اطناب ولفذك ذلك يزكناب الموسوم المفام المنه فيقت يراسكة انحستى فعقل بعدالطكب يخالله التؤنيق والحيدا يزالم سوآه الطيف

فقولامتا الأسماء المشتى فسنورها بدور عبادات الاولى الذكرها النينخ ابوالعبا اخدبن فهد درجه الله في عُذَبْران الرضاعلي السلام دوى عن أسيه عن الماتم على عليالت كر اِنَّالِيَّةِ يَعِهُ وَلِيْعِهِ مِنْ إِسْمَامَنَ مُعْلِيمًا اسْتُقِيَّ كَرُومَ زَلْحَصْنَا هَا وَخَلَ أَنْجَنَهُ وَهِي الشَّالُولُ الأحذالقمالة وكالاخزالة بيالبه يالقادرالقاد العالقة المرافع فالاقالباقي البعج البادئ الأكؤم الظاهرا لباطون انحتى أعجيم العليم الحبلية انحفيظ انحق الحسبد بالمجيد الحيقي الز الرِّخْلُ لِرَّجِمُ الذَّارِيُ الزَّانِينُ الرَّفِي الرَّوْفَ الزَّلْقُ السَّادَمُ الْمُؤْمِنُ الْمَهْمِنُ الْعَرِيزُ كَمَا المتكيّرُ السّيِّدُ السَّبِي السَّادِ في الصَّادِ في الصَّافِعُ الصَّافِ الصَّافِ الْعَنْوُ الْعَنْوُ الْعَنْ الغينا كالفاط القرد الفتاح الفالغ الفدم للكاك الفتوى الفوع الغيب الفيوم الغابيش الباسط الفاضي لمجيدًا لوَلِيُ المَثَانُ الْمُعِطُ الْبُينُ الْمُهِيكُ الْمُصَوِّدُ الْكَرْبُ أنكبيرانكافي كاشف لفيزا فوتزالنؤرا أوقاب الناحيرا لواسع الودؤ الهادي الوفي الوكه فالفاريف البرالباعث المقاب المجليل تجواد المجبير الخالف خير التاحين التفاك الشكوُدُالْعَظِيمُ اللَّهَايِفُ النَّافِي النَّامِينَةِ مَا فَكُنَّ الشَّهِ دِانُوعَ بِما لَسَعَدِ بِهَ كَن يَعَا بنطام والغاسل قلت التسيّرة في قواعن وهي الله الرّحة والرّحه م المليسًا لقَدْهُ والسَّالَةُ المؤس المهم فالعروا بجناد المذكة براالبادئ انفالؤ المصور العقار الوفا الرات الخافض الرافخ المعز المذل السبيع البص الحكيم العظيم العك الكيرا عقيط الجليد للإ الْمِيْبُ الْمُكِيرُ الْمِيدُ الْبَاعِثُ الْمَهِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ ال المنفي المستبديالعِفاب العَفْقُ الرَّوُفُ الْوَلِيُّ الْعَنِيُّ الْمُغَرِّى الْفَاضُ الْفَابِعُ الْبَاسِطُ لَح العدَّلُ اللَّهِيفُ أَنْجِيُّ الْفَعَوُ وُالسَّكُو وَالْمُهِيثُ أَحْبَيبُ الْوَاسِعُ الْوَدُودُ الشَّهِيفُ الْحُوالُ الغيق المنبر الولي الخضي إوكيا المحدالص كالفاد كالمفتد كالمفتيم المؤخر الموكل

المني المين العلية

148.

مُفاحِدُ لَهُ وَالاَ يَدِيْ هُوا سُفِّمُ لِ الوَجِهِ فِيجَسِعِ الأَنْسِيَةَ فَالْبَافِي عَمَّ سِنْهُ وَكُلاَ وَكِ حُوَالَّذِي فَارُدُ وجُود جَمِيع لَا نُسْنَةِ فَيُحَالِّبُ السُنَقَبُ لَ الْمَاضِية الْحُفَّة لُوَالمُعْزَّة فالزمان الخقق الموداخل الوجود والمفتد سالير كذالك فهذا الاغتبالات كأ فأفعاك كأسناة المستع يجتب الكفظ التناسع الماسئة فصفة بخلاف ساير استناته فأتهاليقع صفاحا تناانراس المغرصفة فلاقتن فيفد ولانقيف يدفقن اله واحِدُ ولا نفول شي إله وآما وتوع ماعداه من أسار المستنصفاك ولا تُرتعال عَيُّ فَادِيُّوعَالِرُّوحَيُّ الْحَبْرِ فِالتَ الْعِالِيُّ إِنَّةَ جَيع الْمُأْلِّ الْمُسْتَى لِمَ فَا الْمِيْم وكانيك سني فويدي منها فلايقال كفاي مراكات القبورة والرجيم والتكوري بفالالصَّبُورُاسَةُ سَرَاسَهُ مَا اللَّهِ وَاعَفِى ذَلِكَ فَأَعْلَم المَّفْدِ فِل المَعْلَمُ الْمُعْدَ الإنم الاعظم وفد مرالفو كفيد فإقل الفضل الدّع تم انفا وركاف فيكاب الدُّد المنفظم فالتراية فلم لمخدبرط لحنفطاب كناب التنوان ككلا للزناعل المتنعة والقِنْعِينَ اشِمَّا لِإِنَّاكَ إِذَا صَنَهُمُ الْفِعِلِم الْحُرُفُ عَلَيْتِهِ بْنَكَانَ كُلِّ فِي مِثْلا مُذَوَّالُا أَنِي فتضرب القلائد والقلابين فم اخرفها بعَدَاسْفاطِ المنكر وَهِ فَلْتُه بكِنُ عدد الأَسْمَاء الخشنى والعثا إذا جمعن مزاجلا لنطرفها ومئاستة وتقيمها عل روفه الابعر يقؤم لكلح ف واحدون فضه فضه فيا للح كالنز العكدد وهُوسَنَّة وَسِنُّون يبلغ نيعة وينعبن عدد الانماء المشفى ورايث فيكناب سناوف الأفواد والم المتزاد للشيخ دَجَب بن مُحِدِّن بِجَب الخافظ أنَّ مَذَا الإِنْم المُفْدَس أَنْ عِنْ الْحُف اللَّه فَإِنْ فَقَتْ عَلَى لاَشْلَا مَ فِنَا أَمْنُ وُمِواليَّهِ وَعَنْ مُ فَإِذَا أَخَذَ مِنْهَا الأَلْفِي فِي يَّهِ وَلِيهِ كِلْ شَيْ فَإِذَا اخْذَا لِلَّهِمُ وَمْلِيدًا لِأَيْفِ بَعِي إِنْهُ وَهُوَا لِهُ كُلِّ شَيْ فَإِنَا خَذَا لَا لِف

يَّةُ انْمِعْلَمِ مُعْرَدِمُ وَمُنْوَعِ مَلْخَالُ وَلِجِيالُوجُوهِ فَالْ الْعَذَالِيُّ اللهَ الْمُ للموجُد الخَاجُةُ لصفائ الالهية فالنعوك بعن فالرب بإلمات وبالوجود الخيفيق فالكل وجُوسوا عِرُسْتَةِ لِلْوَجُودِ بِذَا يْرِوْآمَّ السَّفَادَ الوُجُودِ مِنْ مُعَالَى وَفِي لَ اللهُ الشَّالِ مُ الْحُوالِ اللهُ لمنذالها لروا لمكتركة وقال ألقم بيدأنة اسم للذان بجهان التعويث فلبروف لصواسم للذاك مع خلفالصّفاكِ للمُسِّنة فَاذَا فُلْنَا ٱلله فعناه الذّاكُ المُوسُوفِذ بالصّفاكِ الخآشة وهومتفاك الكال ونعون الجكل فآك رحه الله وهذا المفهوم صوالذي يعبدوب خدونين عزالتهات والتظيروا ليشل واليتة والضد واعلرات عذا الإسم النِّيبَ لَمَا سْنَانَعَنَعُهُمْ مِنَاسَمَ أَشْفَالَى كَنْسَى المُورِعِشْنَ الدَّوِّلُ وَالشَّافَ وَالثَّالِثُ المَّا شِهِ اَسْنَا اللهُ لَعَا لَلْ الْعَالَمُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَ وَالسَّاقِ شُلِيَّ أَجُولِ مَامَ سَامِل المُمَا وَفَحْتَتْ بِرِكَلِمَهُ الْمُخَارِّمِ وَقَعَتْ بِدِالظَّهَادُّ الطابع انة علم على المناسِ المنت فلاسكل في عَن حَدِيدة ولا مجافًا قال سُبِحانة مَلْقُلْلُهُ مِينًا الْعَمْلُ المُعَلِّمَةُ اللهُ وَفِيلَ مِنَا المَعْلَةُ وشَبِيمُ المَقَامِ التَّامِ النَّامِ الإنتم التَّريفَ وْأَلْعَلَى الذَّانِ المفَكَّ مِنْ المقصوفَة رُجُهِ عِلْكُمَّ الْمُعْتَى لا مُبْدَ برشَّ وَالْف انهافلانذل المادها الاحكى إلحاد المعاني كالفاد رعلى المندة والعالم فوالعلم أف مَنْسُوبِ إِلَا لِنَّادِ سِل كُولُ الْآخِنُ فَانَدُاسُمُ لِلذَّامِينَ عَاعِبُ إِلَّالِيَّ فَهُ وَكُذَا الْرَّحِيمُ فَي وأنخالؤا سنم للذامن عاعنا وصفي وتجدي خادجي وألقته وسائم للذابيعة سلبياع فخالفًا بمباللَّذِي هوالنَّطَهُ بوعزالتَّفا بيس وَالْبَا في سُمُ لِلِذَا مِنهَ عَسْبَهُ وَلِيضًا أعفى البغاكة وتفونستة مينا لوجود والأزيئة إذهوا ستماد الوجود في الأزمينة في جانبانسننقبكل علاي كالمنطان منهن الأنبيته الحققة فالمفذّة الاورجة

فأوانسانهماليابعيدا لعبدالتابهم التتمزيسي للغووا كشابئ الكوكي والساوم الشاوع القوار والساوم اعدادا المعزوها كيشته والساوم القب

فَلْسِيانَ الْوَحْتِينَ وَعِلِ العِنادِ وَعَلَيْلِتَلام الرَّحْن السِّمِ الْتِي بِصِفَيْهَ السَّيْوَ الرَّيل الم عام بصِعَة في خَاصَّة وَفَالَ المُنْ فِعَالِحَ مُن المُنْ فَعَالِمُ فَاللَّهُ العَرْسَةِ وَالعِبْرَانِيَّة وَأَلَّ مُفْقَةً فِإِنْمَرَيَّةِ وَقَالَ الطَّبْرِينُ وَإِنَّا فَتَمَا لِتَحْنَ عَلَى لَتَّجِيمُ لاذَ الرَّحْن بَنْ لَذَا لا شِم الإسم العدلم شِين الابوسف ببراة الله وطناجع سُنطا تُدبيَّهُ الْ إَقْل مُولِا فِعُواللهُ أوادعوالله أوادعواالزخن فقيب اذلك تفذي مكالزجيه تربطان فكتيه لاعلع فيتا وَالرَّحِيمِ عَلِينُ عَلِي مِنْ المِلْكُ مُوَالتًا أَمْ الْمُلْدِ الْجُامِعُ لِإِصْنَا فَالْمَلْوَكَاتِ ا المُنْصَرِفُ بِالأَمْ والتَّعِي فالمَاسُّودِينَ أوالدَّع المُنْصَرِفُ فِالْمِوصِفَالِمِوَى كُلْسُوْجُوه وتينناج اليه وكل وكجدني فأيزوص غادر والملكك كماك الله زيدت بهالتا وكالآ فِيعَبُون وَرَحَمُون مِن الرَّهُ مِن وَالرَّحَةِ المُرْبِي الطَّامِينَ العُبُوب المُنتَاعِين المَضْدُاد فَالْأَذُهُ إِلَا لِتَقْدِيهِ لِلْفَلِيهِ وَمِيْدُهُ فَوْلُمُ فَالْحَوْلِ لَمَلَا فَكُرُ وَتُفْكِيرُ لَكَ أَى نُسِبُكَ إِلَى الطَّهَانَ وسُمِّعَ يَسْلَمُ فَدَّسِ بِلْكَ الدِّرُ المَّكَانُ الذِّي بَطَعَهُ فِي مِزَالْدُيْنَ وَإِلَا لِيَ الْمِينَةِ وَجُلِواللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الطَّهَا لَا يَعْلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا التلافر مغناه دوالتلامَذائ كم فإذا يُفت كاعيب مفي صفاية عن كالفض وأفت يكفأ لخائونين والسّلة مُتَسَدّدُ وصفَ برِغنا لي للمبنا لغَيْروَجْ إِمَعَناه المسُلا طُلْقَالُهُ سَنَالُ مِنْ عَبِيكَا إِ وَتَوْكُرُ مِنَالُ لَمُ وَأَوْالسَّالَةِم يَحُوزان يكون مُضَافِظ المنَّه وَيَحُونان تَكُون ىغال فدىتمانجى سادشا لاناله المراليها أيشا كم المؤالة والمفر اعالمصد فقالها فِي اللُّفَ مَا التَّصَيْدِينَ وَتَحَيْف الْمُلْت وَجَهَان الْحَاقِلِ النَّرُيْسَ دَوْعُهَا وه وَعَن وبِفَي لَحُهُمْ يناضَيَنُهُ لَمُ النَّافُ المُّرنِي وَفَطُنُون عِبادهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلا يُحَيِّدُ الما لَمُ فَالدالبادراى وعن الشاوف على التلم من المنافرة الانتبار من المائد وفي العقاج

مِزَاللَّهِ مِتِي لَهُ وَلَهُ كُلُّ مِنْ فَانلُخُدُ مِن لَهُ اللَّهُم بِقِهَاء مَعْمُومُ هِمُ وَمَوْ فَهُو وَحُدَى لا

مهملة لله وهولفظ أوصل المنبوع العن ولفظه ومركب منح فبن والهاآء اصلالواد

فهومف واحد مذلأ على الواجد المحق والهاء اول الخارج والواوا خرها هوالا والمطلا

وَالْبِاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَلِمَاكَانَ هَا لَمَا أَوْسُمُ لَمُنْ مَن الْمُؤْمِن أَفْعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مَكَانًا حَجْنا فِيهِ بِالأَسْهَارِ عِن مُناسِبُة الكِنابِ وَللهُ المُوقِقُ لِلصَّابِ إِلَّهُ مُزالِقِهِم

والالتم يشااسمان للبالغزين عروتهم كقف ان وغضب وعليم معلم والت

لَغَةً رِقْزَالْفلب وَالعِطاف فينعنى للَّغَصَّ لَ وَلاحْنان وَمنهُ الرَّحِم لانعظافها على ال

مِهٰ وَفَا لَا الْمُنْفَىٰ لَئِسِ الرَّجَةِ عِبْ ارَهُ عَن رِغَّرِ الفَلْبِ وَالشَّفَقَ لَهِ الْمُأْفِعِ بِالْفَضْل

والانفام وضروب الاخسان تعليه فالكؤن اطلاف لفظالت ةعلى وفالحم يقرفك

الأوَّل عَبْ أَنَّهُ وَقَالَ مَا حَبِ الْعُنَّ أَنَّ رَضِوا لِفَالْ مِنْ الْحَلْقُ لِمَا لِللَّهِ وَالْحَلْمُ

منه ببب الزِّقَ واللَّهِ الدُّهُ الدُّورُ والنَّوجُهُ الدُّولِيُّ فَحَيْثُ وَحَيَّة مَعًا لَى كذلك بل عَفْنًا

ايبلدُ النِعْ فلم فه مُ كَنْفُ الْمَلُوعَ عَنْهُ وَالْعَدَّ الشَّامِ لَإِن هُولِ هِ الشَّاكُ مُنْ أَنْسَام

الأفات وازسال مجبله المازناب أكاجاب قال والرَّخن قالرَّج مُشْنَفّان والْجُمْرُ

وهِ النَّهُ رَونِينُهُ وَمِنَا ارْسَلْنَا الدَّالِيَ الْإِدْ وَهُمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الدُّونُ وَحُدُّولِلغَيْثَ رَحْمَةً

الفافية وفى كناب الرسالة الواضحة المكفعية عقااللعنه التالز فمن الرَّحيم ف

ٱبْنِية المبالغة والأان فعَلان أبلغَ من تَعِيل مُرَّ هذى المبالغ وفد في ما وفا ما عنا الكَمِيَّة

وأخرى باعنبا والكفنية فعللة ولبل الدخن الدنيالاند نعيم المؤين والكافرون

الإخ لانزليخ فل الرَّجة بالمؤلِّب يافِقُله وَكَانَ بالمؤلِّب يَصِمَّا وَعَلَى قَالَ فَيلًا إِنَّ

الذُنْيَا وَالْمِنْ وَوَحِمُ النَّنْيَا لِإِنَّا لِتِعَمُّ الْمُؤْوِبِّزِكُلْهَا جِنَامِ وَامَّا الْتِعَمَّ الدُّنْ وَقِيْد

Part of the second

· j.

مالابكيت مركا كتب واللبن وسناخرا كأفن فقددا كالبية وطولها وعرضا وهندا يَنَوُلُهُ اللَّهُ مَا يُسْهُ رِمِهُ وَيُسَوِّنُ ثُمَّ يَخَنَّاجُ إِلَى بَنْآءِ يَنْوَكُمُ مَعَنَا لَ الَّهِ عِنْدَهَا عَلَّا اصُولالاَبنية تُمْ يَخْلُجُ إِلَى مُرْبِّنَ مُقْرَظامِ وَبُرْبَرُ صُورَ مُرْفِيتُولا وَغُرِ إِلْمَا آجْتِ مالمادة فالنَّفَة بري البِّنَاء وَالضَّورِ عَلَيْرِكُذُ لِلَّهِ فَاللَّهُ مَا لَ الْحُوالْمُعْ يَدُعُ الْ وَالصَّانِعُ نَهُوا ثَمَالِنَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَفْلِعَةُ اللَّهِ وَالعَفْلِعَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللْلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ المَعْنِنُ وَكَذَا مِنَ الْبِيهِ وَالمَبْ العَنْجُ بِالدَّقِ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ وَكَذَا لِكَ قُلْكُ ذَكِ الْحَرَيْ فكتابردة الغواص عنج سالمخضَّ أنَّ العرب فدبنت سال مَن كُرَّ الغِف العَافَةِ ال ولهنكامينوكون لكممم السُوالسُكُالُ وسلَّالَةٌ والنَّدَ وَمِنْ مَهِ فِي مَثْلَا عِنْ سَأَلد الفَيْ اللَّيْ ذَهَا بَرُ مُعُول الفوم فَلْالِ • وَكَمَاما إنْ عَلَى فَلان وفَهِ لِكُرُخُن وَوَجِم الاانّ مَلاتُ ٱللغ من خيل وينت مثال من بالعُ في الأمرة كان قو تاعليّه على على المسبور وشكود وَبِنَتْ مِثْالِ مِنْ مَلِ الشَّيْ مِنْ مُعَ فَاعِلِ مَوْسًا مُلِ وَقَالَ إِنْ وَبَنْكُ مَا أَعْلَى فَكَا مثالمرأة ميذكا والذاكان منعاد بناان فلكالذكورة فيناح اذاكان منطاخ بالنفليد الأناك ومعفاب افاكان مفادم الان الله فبدَّ ذكراً ونوبَدْ ورَجُلْ المعالم ومفعنال إذاكم ذللت منطا دَيْدِ الفُهِ الْمُلْفِي عَلَيْ عَنْ عَبْرَانَ فَهَا لِمِنْ الْبِيدَة المبدالغيْرُومُ وَالْهَزِي فَهَا لِمِبْدَايِنَ وَفَهِ إِنْعِبَاد بِلْفُونِ الْمُوخِيلِ مُوسِراً بَنْية إلْبُ الغَهُ فَكُ البَادلاء وَهُوالَّذِي يجُدِبِالعَطانِا التِّي لِانْفُنْ وَكُلِّ نَ وَعَبِ شَبِئًا مَناعُ إِمْ الدُّنْيَا فَهُ وَاهِبُ وَلِا لِيَتَى فقاباً باللفائب تقرف مواهيه فإنواع العطايا ودامت والمخلوق الماعكات انْ بَيْبُواسْالْاوَانْوَالَافِحْ الدون حالِ وَلا بَلْكُونُ أَنْ بِيَبُواسِفَا وَلِا عَلَيْهِمْ

التُدُسُونُ لايرَاسَ عبادُهُ ظَلْمَهُ المُستَّنِي مُوَالمَا إِنْ عَلِيمَا فِي مَا خِلْهِمُ وَالْجَامُ فالدالم بدوالغيزي وفي المتنع مُولَكَ المدونينه فوله نغالي وَمُهَمِّمًا عَلَم العَالِي المُعالِم الم مَّمُ النَّاهِدُ عَلَخَلَفْ هِ عِلَيْكُونُ مِنْهُمْ مِن فَلِ اَوْضِيْلِ وَكُنَّا فَالْابَخِهِيِّ وَضَي لِهُ وَالْتَهِبُ عَلَانَةُ وَأَنْحَافِظ لَدُومُ إِلَهُ وَالْاَبِينُ الْعَبْنِ إِنْ مُوالفًا هِزَالْمَتِ عُالَدِى لانغَلَبُ وَمِنْهُ فُولُ وَعَرَيْكَ الْخِطامِ الْفَالْبَيْنَ فِي عَاوَنَ الْكَالَمُ وَقَوْلِمْ مَنْعَزَّ بُرًّا فَمَنْ فَلَبَ سَبَ وَالْعَرِيْلِينَا الَّذِي لابِهُا دِلُهُ شَيٌّ وَالَّذِي لاينْ لَ لَرُولانظ يَرا مُخْتَأْدُ العَّهَا رُولَلْتُكَبِّرُ اوالمُتَسَلِّط اَوَالَّذِي جَبَرَمَعَا قِرَانَحَانَ وَكَفَاهُمْ إَسْبَابَ المَعَاشِ فَالزَّيْفِ إِوَالَّذِي نَيْفَ لُ سَيْنَتُهُ عِلْ بَيل لِمِجْنَا يِفِكُلَّ احْدِ وَلا يَعْتَثْنِهِ وَسَيِّنَهُ أَحَدِ وَفَي الْجِنا وَالعَالِي نوف خلف وتعاللا فقال لذعطَال فالالكِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكِرْزَا وَهُوَالْمُلَّات وُفُولْ بَرَكُمُ الْمُؤْمِنُ النِّسَةِ الْمَعْلَمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا خَلْفِهِ وَهُوْمَا خُذُ يُنِ الْحِبْرِياء وَهُواسِمُ التَّكْبُرُ وَالْعَظْمِ فَالْتَكْبُرُهُوا السُتِعَيْ لصِفَانِ التَّكْبِرُوالتَّعْظِمِ الْمُنْ الْفُيُّ هُوَالمُنِدِئُ لِلْتُلْفِ وَالْخُنْزِعِ لَمُمْ عَلَقَ مِثْ إِلَّهِ مَوْفَهُ لَ هُوَالْمُ لَيْدُ وَمِينَهِ الْمَا خَالُونُ كُرُورُ الطِّيرِي كَيْنَةِ الطَّيْرِانَ الدُّالْكُ أَكْالِؤُ وَالبِّرِيَّةِ انحَلْقَ وَبَارِيَّا لِبَرَايًا وَخَالِمَ كُنُوا لِمُصَوِّرُ الَّذِي أَشُاخَلَفْ، عَلَى وَمُعْنَامِنَهُ لِيَعَافِيكًا بها وَفَالَ الغَزَالِيّةِ فَفَهُ رِلَهُمَا آلله المُسْخَ فَلْمُ عَلَيْ النّا اللَّهُ وَالْبَادِيَّ وَالْمُسْوَرَالْفَا متراده زوان الكُل برجم إلى تخلف والإخراع ولبتركذ لك بالكفنا بخرج سِزَالْعَدم اللَّاقِ مُفْنَقِرُ الْفَغْدِيمِ وَلا وَ المّاجِاد معلى وَفْوِ النَّعْدِيثِ إِنَّا والحالصُّورِ مَعْد الإجاد تا فالشاففا لخطافة أيزجه المراملة دوبارئ أضحت إلمدع موجد وصواليت إِنَّرْضَ تِبْ صُورَ الْخَيْزِ عِالمِ اَحْسَنَ تَرْفِيبٍ وَهَٰذَاكَالْبُ الْوَسَٰذَةُ فَاتَدْكِمَا جُ الْمُفَدِّيدُ

مَّ وْنِينَا } أَوَالَذِي اَعَرَ بِالطَّاعَدِ الْوَلِيا وَهُ وَاذَلَ الْمَعْسِينِ اَعْلَاءُ مُوَجِيدًا لَمُؤْمِن بَعْظِما وَالنَّا وَعَلَيْهِ وَمُذِلَّالْكُا فِرَائِحِ بِرُوالسِّنِي وَهُوَسُخِا مَّرُولِنَا أَفْرَ الْالْبَاءَةُ وَاسْتَلَا مُرْلِكُ فَاذَ ذَلِنَا لِنَهُ عَلَى إِلَا وَالْإِلَا لِكُومَهُمْ بِذَلِكَ فِي الْأَخِيْ وَكُلَّهُمْ فَانْتَا لُوهُ أَلْوَا السَّبْعِ فَالَالطَّبْرِيَّ فِهُ كَتَا بِجُمِّعَ الْبَيْانِ هُوَسُرَكَانِ عَلَى عِنْهُ يَجْدِي كِخِلْنَا انْمِيْدُكَ المنسئهان ذا وَجَدَتُ وهي رَحِ إلى كُون بنا الحِيَّالا أفَرَيهِ وَالسَّامِ المُدْلِسَةُ وَجُرِسَفُ الفَلِهُ بِفُ الحَ الأَن النَّرُسَةِ يُعْ وَلَا بُوصَعَ فَ لَا ذَا مِا أَرْسَامِ عُلَامًا فَأَا إِنْ صَعَ الْمِرْ وَأَكْوَ المتمولات فآل التبض ابوالعباس فكش متى فكذاب عُرَّة الدَّاعِ البَهْ يُعْمَعُ عَلَى السَّاسِعِ الْمَرْ يتشنع التروالغ في سَوَاعِنْنَ أَجُهُ وَالْحَفُونِ وَالشَّلُونَ وَفَلْهُ كُونَ السَّمَعُ عِنْ العَبُول فَالْهِ خِلْ بَرُوسِه فَوْل المُصَلِّي مِعَ اللَّهُ لِيَ حَمِنُ الصَّالِيَ اللَّهِ خَدِينَ حَنَّ وَاسْتَخِابَ لَهُ وَجُدِلًا لِتَهِيمُ الْعَالِيرُ المُسْدُوعَاتِ وَهِي لا حَسُولَ وَالْحُرُونَ الْمَجْدُ العَالِمُ المُعْقِيلَ أوالغالر والمتصراب وفالفاعدالتهاع موالله الايغرب منافيداكم سموع خفا وطله وَالبَهِ اللَّهِ عَنْهُ مَا تَحْتُ النَّهُ وَمُرْجِهُمُ اللَّالِعِيمُ لِغَالِيهِ سُجُانَهُ عَنِ الخاسَة يوالمعنا فِالْفَدِهِدِ الْحُكُمُ الْخَاكِرُ الذِّي سُمَّ لَهُ الْخَاكِرُ وَسُمَّى الْحَاكَمُ لِمَنْفِ النَّاسَ وَلَلْظَالِرِ الْعِدُ وَلَا عَزُلِ الْعَدُولِ عِمْوصَدُ وَالْجُمْ الْمُصْلَوْ وَصُحْتُ الْمُ للنبالغذلكن عذاب والعدله كوالذي لابجر فيفائحكم والعذل فكفيشوع فالمذكر وَلَوْنَتْ وَالْجُعُ وَالْوَاحِدُ اللَّقِلِيفِ الْعَالِينِوامِضَ الْمَشْلِوَ مُمَّ يُوصِلُهُ اللَّاسْتَصْلِ برفغ ويُ العُنْفِ أَوَالِبِرِيعِ الْمَرِي الْمَرِي وَمُ الْمَرِيمُ اللَّهِ مُمَا الْمُنْفِعُ بِرِفَ الدَّارَيْنِ وَهُمَا كُنْفِعُ بِرِفَ الدَّارَيْنِ وَهُمَا كُنْفِعُ بِرِفَ الدَّارَيْنِ وَهُمَّا كُنْفِ آشباب صَالِحِهُ من حَيْثُ لا يَتَسَبُونَ فالدالتَهِ يُدُومَ لِللَّظِيفَ فَاعِل اللُّطَفَ فَعُو ماليقن معدالع بين الطاعير وبمع كميز المعضية واللطف والتوالقوف ففيل

وفالعنة العفائب المجتريليسة والمغضنال في العقيلية وفي العواعد العقائب المفيط كالثا يتناج اليّه لِكُلِّس تَيْناجُ النِّيهِ الرَّنَا فَالرَّا فِنَ بِعِنَّجُ لِدَ فِالرَّا فِالْمِنالغَهُ وهِ فَالِنَ الأذوة والمزنزة فالمتكفة واسالها المكانفير الغيث كالخاير يوعباوه وتخانحاكم بينا كحقه كين الالفتى تنبهما ومنه رتبنا افخ بيننا وبين قرينا والحق الفاحكم وهوابها الذِّي يَبَنْ فَهُ إِنْ الرِّزْقُ وَالرَّجْهُ لِعِبَادِهِ وَهُوالَّذِي اجْنَايَدُهِ يَنْفَنْحِ كُلِّ غُلُوّا لُشَكِيمً هُوالعَالِيْ التَّرَابِ وَالْحَفِيانَ وَفَاصِيل المعلُّومَاتِ عَبْلُحُدُونِهَا وَعَبْدُ وَجُودِهِا وَمُ مُبْالِغَنْ فِي العَالِمِ لِانَ قَوْلَنَا عَالِمُ فِيهِ يُلْانَ لَهُ مَعَلَّوْمًا كُلَّا لَتَحْ لِنساسِمُ عُنْ يدان لَهُ سمُوعًا وَإِذَا وَصَفَنْاهُ بَانَهُ عَلَيْمُ افَادَبا نَدْمَتَى عَتِمعَلُومِ فَهُوعَالْرُ مِهِكًّا أَنَّ مَعِيًّا عِبْ لِأَنْتُرْتَى وَعَد ممنع فَلَامِدَانْ مُكُونَ سَامِعًا لَهُ قُلِّ الطَّبْرِينَ فِللْعَلْوُمُ كُلُّهَا مُرْجَمَيْهِ لِانْهَا لاتَّفَاقِينْ ٱنْ يَكُونَ ضَرُّونَ يَنْ فَهُوا لَذِي مُعَلَمْنا أَوِاسْ فَلَالِيَّةٌ فَهُوالْذَى أَفَامُ الْحِيْرُ عَلَم الْاعِلْمُ لاَعَدِ الاسنة سننانة الفائد الماسيط مُولاني بُوسَع الرِنْقَ وَيُعَدِّنُ مُسَبِّا عِكْمُرُوحِسُنِي الفالن بنن هذَبْ الإسمين وقطايرهم اكأنخافض والرافع وَالْمُعِرِّوَ لَلْدُلِّ والشَّالِّوَالنَّا والمنبعة والمنيد والخيوة المريث والمفتيم والمؤخرة والاور والباطن اليكا لانذانبًا عَزِالطُذُن فَوَدَلَ كَانْ يَحِكُمُهُ قَالِ السَّهِ فِي الْحَالَةُ يُعَبِّطُ فَإِذَا ذُكُن الْكُمَّا مغرداع إلىاسطك كأنأت فعرن القيفذي المنع والحرمان واذا وصلت أحدها الأ فَفَانْجَمْعُنَ بَيْرِ الصِفْلَيْنَ فَالأَوْلِ الرَّفِظْ يَجِنِّنَ الأَوْبِ بَيْنَ بَدُي الله لَفَال أَنَّ لا لَيْرَدُكُلُ المالم المالم المنابع ٩١٠م ٢٠٠٠ على المؤلفة بن بالإسفاد وقول وهذا للخاصة والموري المنظاء ويرفع المؤلفة بالإسفاد وقول وهذا للخاصة والموالية المنظامة والمنظمة المنظمة المنظم اَقَابَاً إِذَا لِنَا رِوَرَفَعُ اَقَرَامًا إِذَا نِحَنَهُ اللَّهِ إِلْلَّذِي لِللَّهُ الْمَذِي وَفِي اللَّكُ مَرْسَانَ وَبَهُ عَهُ

ملامیداماییکرامیسیدوری قردیارشیماییکراهیورا اقارابیدیشتریکی درداریجیر The state of the s

العالى فوفظف وبالفندن عكبهم فالعرف بتزالعيل والزفيع انالعيل فذبكون عيقنني الافتيدارو ويمغني فلق المكان والزفيع منفض المكان لاغترة لذلك لابؤصف بالمرفه الفندوالقّان الكمي دوالكربا والكبريا والعظمة والقان والكرنه إوانفيًّا الملكة الم اكبرمنا يطلب بزامورا لنشا وفبر لفرالذ عكرعن شبه الخلوب وصغرد ونجلا أكركم وَيُفَالُهُوَالسَّيَدُ ويفَاللَّكِيرِ الفَوْم سَيَّدِهِم الْمُعْيِظُهُ وَاكَافِقاً لدَوَامِ الْمَوْجُوا مَعْلَن نَّصَالَةُ العُصُمْ لَإِن يَحْفَظُهُ اعْزَالْفَ الدِو يَحْفَظُ السَّهُ وَالْدُوْنُ وَالْإِنْ وَالْعَرْفُ مِنَا لَهُالِكِ وَا كَافِظُ وَأَنْحَهُ عِلْمَةِ مِنْ الرَّفِيدِ الْمُتَهِنِ وَفَالْعَجَمُ مُمَا مُتَعِيظٌ وُضَع للبالِيَذ فَغَيْنُ الْمَافظ مضمله الْمُعَيْدُ المُقْنَدُرُ وَأَفَاتَ عَلَى الْمُعَالِثَةُ الْمُنْ وَكُلُ وَجْ عَضِغَنِ كَفَفُ التَّفْرَعَنْهُ • وَكُنْ عَلَى الْوَيْرِ عَبْدًا • أَى فَادِرًا والمُعَنُّ مُعْطِي الغُون والمقيدا كافظاليثَّعُ والتَّاهِدُ عَلَيْد وَهِنْ المعان كُلِّهَاصَادِ فَعَابَدَ بَعُاكُ المستنب الكافي فعفين اعتى في الماليم عنى وليرين في المستبق أعظا مناهنان وتسنبك دوهم عكفالة ومينه مستنبا تالله ومزاقعة اعمو كافيلي وي المحالب ابقتا ومنه كفئ يتسل البوم عكيّات حبيبًا اى مُحاسِبًا والحديث المنتجى وَالعَالِوالْجَلِبِ لَ المُوصِونُ مِيفَاتَ أَجَلَال مِزَالِغِنَى المُلْتُ وَالمُدُدِّةِ وَالعِلْمِ المُلْتَدّ عَيِ الشَّالِيِّ فَهُوا كِلِيل الدِّي بَصِعُهُ وَمُركِل الدِّينِ مَنْ مُعَمَّدُ كُلِّ فِعِ الكُولِ الكِيْر الحزوغلة كجمياذ اطاب حلها أفكرو فأثر تلظان كمراعكة الحيز وآل على تروعا للة وَالعَرِبُ يُسَتِّى إِلَّذِي يَدُومُ مَعَفُ مُوبَهِ لِنَنا وُلدَ كَبِيَّا وَمِزَكِّرَةً ٱلرَّيْفِ وَكُبِالنَّعَيم مِنْ عَبْراتْ عَفَاقٍ وَمَعْ مَالِذَنْ وَمَعِمْ وَمِعْ وَلِلْمَ وَهِمْ لِالْكَرْدِ إِجْوَاد الْمُفْضِلُ وَهِب الكِرَوُ العَرْبِرُوكَ العَرسين الكرّب العبُود وقي العناح الدّالمَ عَنْ الرَّفْ النَّالْ اللَّهُ النّ

اللَّطِيثُ مُوَاعَالُولِكِمَا فَ اللَّهِيتَ وَفَي كُنَابِ النَّوْجِيعِ زَالتَّا وَعَلَيْكَ المَّلِيتِ عُمَّالُكُ المغفى للتطبيف كالمتعوضة وخلفه اتياها والذلائة وكالتوكية وفلان كطبيف فإم أفحه بِمِلِهِ مُنْعَفَا مُنْ لَظِفًا لا يُذَلِيدَ مُنْ وَلَقِي مَعْنَا مُا يَسَعُرُونَ فَ وَفِي الغرب بن اللَّطِيفَ اسْمَا أَشْفَال وَهُوارَضِوْهِ بِادِهِ مِنْهَ اللَّقِفَ لَهُ يَكُولُ بِالْكَسْواذ ادْفِي برولَعَفَ اللهُ يك اَخَاوَصَلْ الدَّاسِ فَوْإِمْ الطَّفُ مَلْطُف مَلْطِف عِلْفَتْمِ فَعَنْ اُمْصَغُرُودَ قَا مُحَبِّيرٍ هوالغالِيكِنَه النِّئ المُطْلِعُ على مَهِ يَعْذِهِ وَالْخُزْ العِلمَ وَلَى بَكَنا خَبْرا فَعِلَّ الْحَدُّ لِلَّهُ دُوا الصَّغِ الّذِي بشاهد كالمتعقبية العضاؤم لاينام إلى لانفام مع فايزقد وبروا يستقيق السافية العِيزِلْمُ الْحِلْمَ الْمُعْلِمُ مُوَالشَّعَنُ حُمَّ العُنْدَنُ الْعِظْمِ ذُوالعَظَاءُ وَالْحَلَالِ الْدِيلا يُعِطْ بَكُنْمَيهِ العُفول وَهِلَ لَهُ مُعَالِمُ وَالْعَظِيمُ لا يَأْكُمُ الْفَافِي الْعَظِيمُ كُل الدَّعْ الْعَصْدَى اللَّطِيفِ هُوا كَالْوَالْخَلُوْ اللَّهِيفِ الْعَصْفُى مُوَالْحَاءُ لِلذَّنُوبِ وِحُوفِعُولَ يُرَالِعَفُوقِهُ المتنفِّع وَالذَّبْ وَمَلْ مُجَازَاهُ المُنكَى وَفِي لَصِهِمَا فَيُدُّ سُنعَفْدِ الرِّيجِ الأَثْرَاذَا أَدُوسُنُهُ وصنه الغفير الذى تكزمنه المغفغ اعبغن الذبوب وبجاون والعفوين والسفا من الغَفْرِ وَهُولُغُذُ السِّرَوَالنَّغُطِيَّة وَسُحَى لَمُغُفِّنَ بِهِلْسَرَالرَاسِ وَفِي العَفْقِ سِالِغَة اعَظُمْ مِنَالِغَفُورِلِانَّ - مَنَالَقُيُّ فَدَيُصُلِ مَعَبِعاً وَآمَدِيلِهِ بَعَلافًا لِحَقِانَا الْأَلْجَلَّةُ وَكَا ويُعال الفِهِمُ عَفِينَ الْمُعَنِّعُ وَن ذَنْبًا لِاحَدِ الشَّكُولُ الذِي شِكُ السِّبِرِ مِنَ الطَّاعَدُ وَ بنب فالك ممين القواب وتبفط لجز بإين النعة وترضى التبيرس الفكرة ك منخانران رتبنالعَفُورُ شكورُ وصُمااسِمَان سَبَغينان لِلْبُالغَدْوَكَناكانَ نظالِ عِجَادِيًا الكطبع علطاعينه يجزبل فأرجع كمجازا فألهثم ككراً على لم بالخافكا سيت لمكافأ عُكرًا العِمَا الْعَالِينِي الأرْنْيَة فَوْفُ رُغْبُ ولَوالمُرْتَ عَنْ مَا الْحَالُونِ وَفَلْدَ كُون عِنْ فَل

يك الم

المتقلال

سِزَالُورُ وَهُوالِمِيَّةُ الْوَبِكُونُ مِعْنَى انتَوْدَهُم المُخَلَفِ وَقِيْلُهُ سَيَجْعُ كُ لَمُنْهُ الرَّضْ وُوَاكَ عِبَّةً فِالْوُبِ العِبَادِ وَقَالَ الأزَهْرِيِّ وفَدَبِّكُونُ فَعُولُ هِنَامَعَنَى مَعُولِ كَهُيبُ بَعْنَى مَهُوب بُرِيدا ترمود ود في فكوب وكالمذال الما الما المعاديد واطع لم من المكالية الجسي المالي بمغنى الجدالكؤم فآله الجزعية والمجيدا لواسع الكرم ويتجل ماجيد اذاكان سَيْنيا والسفالعظاء وتقيل الكروالغرَّرُ وصند بالفوقُ إِنْ عَبِيلًا عَكِم بُرُعُرُمْ فُلْ وقيل معن يجيدا ي كمجدا ي عبن خلفة وعظرة فالدائن فندرجه الله وفال المروية في في له والفُرْانِ الجَيدُ اعَالمَ بِفُ والجَدَفِ كَارِمِهُ الشِّفِ الوَسِعُ ورجُلُ الجِدُّ مِغْضَالً كبرائخ ويحدد الابلاذ اوقن فخ مع كبرياسع وقال النهب والحيد فع الريث ذَاذُا يَهَ الْمُفَالُهُ فَالْوَالمُناجِدُ سِالِغَدْ فِي الْجَيْدِ قلتُ والصَّوابُ العَكْمُ النَّهِيكُ الَّذِي لانعبُ عَنْهُ شَيٌّ وَفِي بِكُونِ النَّهِ مِعَنْ فَالعَلِيمُ وَمنه شهدالله اللَّه اللَّهِ اللَّه اعِيدُ الْبِياعِثُ مِي الْحَلْقِ فِي النِّشَاءُ الأَخْرَى وَالْعِيْمُ الْحِيابِ الْجِيْلِي هُوَالمُعْفَقِ وكونروبينه الكافؤ كالكافؤا عالكاينة حقالانات فكونها وفالم الجنة حقاى كابنة وكذاليتالنا كالكي إموالكافيا والمؤلياليه فيجبع الاسؤرق فيكهموالكفير بأذنافالبنادوالفاليع بمأاعيم وتسنه سنبنا الله وبفيم الوكيل عنعم الكمنيل المأ بِأُنُونِ فَالْآلِكِ إِلَا لَمُعْتَمَدُ وَاللَّهِ أَوَالنَّوْكُلُ لِاعْمَادُ وَلَا لِنِيَّا اللَّهِ فِي الفَادِرُ مُن قَوْعَ فَى النَّيُّ اذا فَدَعِكَ إِلَّهُ عَلَايَسُولِ عَلِم العَجُ والصَّعْفُ فِحَالِهِ مَا لَمَعُولِ قَعْلَم عَعْف التالمُ الفُوَّةُ النَّيْنُ مُوَالنَّهِ عِدَالفُونَ الَّذِي لاَ يَعْزِبِهِ وَمَنْ ولا يَنْ لُعُوبُ ولا يُخْتُهُ فح اقفاله سَقَةً أُ الوَّلِيُّ مُوالسُنَا أِن يَعْجِ بادِم المؤمنيين قصنه اللهُ سُؤلَى الَّهِيَّ اسَول وَانَّالَكَافِرِيَ لِاوْ فَلَهُمُ الْكِلْنَاصِرَهُمُ اللَّهُونُ مَعْنَى المُنْوَلِ لِلاَمْرَالِفَالِدِ بِوَفُولُهُ فَعَالَى

الَّذِي لا يغيب عَنْهُ مَنْي وَفِي الفواعِد هُوَا كَفِيظ العَايمُ الْجُيْبُ مُوالَّذِي بِيبُ المُضْعَلَّ وبِعِيثُ الملهوُف اذادعيًا و الفِرْبُ فوالجُيبُ ومنه الْحِيبُ دَعْوَة المَّاعِ إِذَا دَعَانِ كَا فَيَبُّهُ وَهُ عَالَمُ وَفَدِ بِهِ فِي مِعْفَا لِعَالِدِ مِسَاوسِ الصَّلُورِ الإجِابَ بَيْنَهُ اوَمِينَهُ وَفَ وَعَنْ أَفْرُ اللَّهِ مِنْ جَبُلِ الْوَهِيدِ الْوَاسْعُ الْعَنَّى الَّذِى وَسِعَ عَنَاهُ مَعْ الْحَجَادِمِ وَسَعَ وِذَمُّرُجَمِعِ خَلْفِهِ وَالسَّعَةَ فِي كَارْمُ الْعَرِبِ الْغِنِي قَمِينِهِ فَلْمُعْا الْأَلْيَتُمْ فَي وَسَعَتْهِ مِنْسَعَنِهِ وَفِي لَهُوالْمُخِيطُ لِعِلْمُ لِلشِّفُ وَسِنَهُ وَسِعَكُلَّ شَيْءَا وَجُكِنَابِ مُنْلَعِي التنوالالواسع سننتق من التّعَد والتّعَه فضاف ناتَّ إلى العِلْم إذَا الشَّع وَإِخَاطَا الْمُعْلِو الكبن وتشاف الخرى إلى الإخسان وتبطالتم وكيف ما فذر وعلى عشى سُرَّل قَالْوَاسِعُ الْمُطْلَفَهُ وَاللَّهُ لا مَّرُ انْ نظر المعلِّيهِ فلاسًا حِلْ لِعَيْ وَلِنَصَالِحِا أَكُلُوكُا مِدَادًالِكِلمَالِيْرِفَانِ فَطَ إِلَى الْسَالِيْهِ وَنِعِيَّهِ فَلَا بَهَا لِيكُلُّ فَيْسَةٍ بَكُون مِنْ فَيْ عَظْمُنْ فَهِي سَناهِيةٌ فَهُواحَ مِاظِلافًا لَتَعَة على لِغَالًا لِعَيْنَى مُوَالَّذِي اسْتَغَنى عَنَا عَنَافِ وَهُمْ إِلَيْهِ مُحْنَاجُونَ فَلا نَعَلَقُ لَهُ بَيْنِ لِلافِخَائِرُونَ فَتَى مَصِفَا لَهَ بَلْ يَكُونُ مُنْزَهًا عزالعلافَيْونالغَبْرف زَفَكَ فَانْداومِفانهُ بِأَمْرِ خارج عن ذا لهُ بِيَوَقَفُ فِي وجوده اوكالزعليه فهومحناج الحذالت الانترة لاينصق ذلك في السفالي لل المغنى الذي جَبَرِمَ فافِرا كُنَانِ واعَنْناهُمْ عن سَواهُ بواسِع الرِّزْقِ الْحِكْمِ هوالْحَكُمُّ ١٦١١ - ١ الاستناء والاخكام فوافنان النَّائير وحسن التَّفويوالنَّقَدير والمتكام الذيكا فيف لفيحاولا يخلواجب والذي يضع الأشياء مواضعها والحكيم لغالم وَالْحِكُهُ لُغَةُ المِلْمُ وَمَن مِنْ فِي الْحِكُمُ مَنْ فَكُ أَوْفًا لَ ابنعنا برائه كم الدِّعَ كُل في كله والعَلِيمُ الَّذِي كَمَا خِعِلْهِ الْوَدُّودِ الَّذِي تَعِيدُهُ الدِّهُ الْمُحْتَى عَنْهُم وبِعَبِ لَ آخَا لِمُمَا نَحْقُ

ويدله الفتيام وهما سِ مُغُول وهَعنال مَنْ فُ بَالنِّي إِذَا وَلَيْنَهُ بِنَفْيكَ وَاصْلَفَتُهُ وَدَبَّنُّ وفالوامنا فهاديور ولادياد وفيل فوالغالر بالامويين فولم فويقوم ميذاا لأمراع تجاما وَهُاكِ إِنْ جُبِيرِ وَالفَحَالَ هُوالذَّا مُ الدَجُودِ وَفَالعَمَاجِ انْعُرِقَ الْحَاكِمَ الفَيَامِ فَالْ وَهُونُهُ الواعيد الغنق أخوة سرائحة وهوالبني الخفاف الزف وسنه قطيم فاللقاة ولاتنع ذَا الْجُلِّينِكَ الْجَدَائِ وَكَانَ ذَاعِنَى وَجُنِّي فِي الدُّنْيَ الْمِيَّفْعَ مُعِنْداتَ فِي الْاحْرَا المَانِعَمُه الطَّاعَدُ وَالاعِان بِعَلِيلِ بَعْمُ يَنْفَعُ مَالْ وَلا بَنُونَ أَوْتَكُون مَا خِوَامِنَا جَدَةٍ وهِ السَّعَدَ ف المنال وَالمَعْنُدُنُ وَرَجُلُ واجِدًا يَعْنِيُّ إِيُّ العَبْدِ وَاجْزَةَ وَافْتَعْزِيَعْ دُوْجِدُ ووجِدِ بَعْدُ فَعْرِ وفالدهال أشكيؤهن مزي اسكنة من وجدد لأاى سعنكم ومقددكم وفاتكون الخاجدُ الَّذِي بِمَوْدَهُ عَنْ أَوِالْذَى لا يَحَلُّ بَيْنَهُ ويَرْبُرُادهِ خابِلُ سُأَلُوجُ دَا لَوْ إَلَيْ هُمَا ذَا لَا يَعَلَى مَنْ الوَحْدانية وعدم الْجَزِّي فَيْ اوهُمَا بَعِينٌ وَأَحِدِ وَهُوالفَّرُ الَّذِيكُ يُلْفَقِنْ يُنْ شَيْ ولا يَخِدُبثِيُّ وَهِيلَ العَرْفِيَةِ بِهَا مِن وُجُوهِ الاقل اتَّالواحِد بَهَ خُل كِئًا وتجوذان تجعكله فانياكم يتركا ويتنق ع بدين المحلاف الاحداك فرعا فأن لوفل فالأ ويمًا الأيناويُدوَلِحِدُّينَ النَّاسِ جَانَان يُعَاوِمه اشْنَانِ وَلَوَقُلْكَ لَمِ بِقَاوِمُهُ احدُّلْم يَخِلِن بَيْتا الخرَّضُ وَابِنع فِالله الطَّبْرِينَ فِلتُ لان احدًا فَعْ عَلِم للذَكْرُ والمُؤنِّتُ وَالواحِدُوا بُخَاعَدُ فَالَ سُبِنَا أَلْتُ أَنْ كَأَحِدِ سِزَالِتِنَا وَوَلَرَفِ لَكِواحِدِلِلا ذَكُوناهُ الثَّافُ الْأَوْمِ عِالفَرْفُهُمَا انَّا وحدين انفي ابذكر مَعُه مِنَ العدَد والزاحِدُ اسْرُ لَمُنتَوِّ العَدد الثَّافُ فالالشَّهِيدُ الواحد بقنصى فغ النَّريك بالتِسْبة إلى الذَّاتِ وَالاَحْدِ بَقْنَصَى فَعَ الشَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ الْمُلْتَقَّ الزَّافِعُ فَالصَاحِبُ الْعُنْ آنَالواحِداعِ مَنْ وِدَّالكونِ مُثِلَا عَلَى مَعْدُل عَجُن وَلا مُثِلَثُ الاحدالاعلى تاعيفا الميتيك التبدالله فانكائه فإكراج اعافيق دواضلاتما

اَنْ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْمَزِعَ أَعِيلَنُولَ أَمْرِي قَالقًا فِرِيمِ وَوَلَا الطَّفْ الدِّي بَهُولًا إِصْلاَّحِ شاينوالله وكالمؤنبين لانزا لمنوفى لاضلاح شانيم والولي والوالى والمؤلى والمنوكي وَاللَّهُ الشَّيْفَانِ انصَانُ وَقُولِهِ هَالِ وَمَن سِوَلَمُ مُ مِنْكُم ال مِنْ يَبِّعُهُم وَسِصُرُهُم لَكُو فَلْفِيلِ الْمَامْرِينَ المَعْنِيمُ بِالمُفَلِمَيْنِ فَالْوَلَ الْوَكِلُ وَبَعْنَى الْمُولِ وَمِنْهُ فَوَالْبَقِيمَ أَلُهُ عَلِيْهِ قَالِمِ ٱلسُنْ الْوَلِينِ عَلَى الْفُرِيكُمْ فَالْوَابِقِي الرَّسُولَ اللهِ فَالْفَرَكُ مُولاهُ فَعَلَ مُؤلاهُ اغمن كنا ولمنه بنفيه فعل أقل ينه بنفيه ومنه ولرهال ما ويكم النَّادُ هِي وَلَكُمْ الْحَافِلُ وَلَا الْمُحَمِّدُ هُوَالَّذِي اسْتَعَنَّا كُلَهِ عِلَا لِهِ فِالتَّزَاءِ وَالشَّرَاءَ وَالشَّاتَ وَالنَّاآلَ الْخُيْفِي الَّذِي اخْتُحُكُلُّ أَنَّ الْمِدِهِ وَلَا يَرْجِ عِنه فِفالذَّرْقِ الْمُنْدِيخُ الْمُعْلِدُ هُوَالَّذِي مَبْأً لَا تَشْيَاهُ اخْرَاعًا وَاعَادَا كَانْ عَيْدِ الْحَيْنِ إِلَى أَلْمَانِ مُعْمَدُ الْمُنْ ا لِلْأَنْجُلِعَ لَغُولِهِ وَكُنْمُ السَّوَانَّافَا حَيْا كُرْمُ ثَبُيثُكُمُ ذُرِّيَجُيدٍ مُثْرَالِيهِ وَجَعَوْنَ وَلَعُولِيقاً فسؤن الروج الدُّمُوبُ بدئ وَتَعُرِدُ الْحُيْعِ الْمُرْثِ أَيْ يُحِالِثُلُفَ المَيْدَة فِيرَجُهُمُ ا النَّسة الحيِّنة وَيُجْول كُمُبِام باعادة الأرواك إِنْهَا للبُعثِ وَيُسِينًا لأَخْلَا مَلْتُ سُبْحًا بالإشانة كالمدح بالاخياء ليعلم نقاين قبله ألجي هوالذى أفريل مؤجد كاويا كياني لْمِيُّدَنِ لَذَا لِمَوْثَ تَعِدْ أَكَيْنِ وَلَا الْمَكْرِ فِالْدَالْبِ أُدْرَاى وَفِي مُنْهُ وَالنَّوْ الدَّالْمَعْال الملادلة حقانة سالافعدلكة وكاادرالة فهومتت واقل درخات الإفرالتان يعرائلة نَفُ مُفَا كُوَّ الْكَاسِلِ مُوالَّذِي يَنْدَرُجُ جَمِيعِ الْدُرِكَاتُ يَخَادِرا كَرَحَقَّ لايشَنْعِنَامُهُ مُذِرِكُ وَلاَ مَعْلِهِ مَغْلُونُ وَكُلَّ فِي السَّمَا فَعِ المُطَلِقِ مِوالِسَمَا السَّوْمِ اللَّهِ وَمُوافِّا الدَّايُّم لِكَوْقَالِ لذَامْرَ وَبِهِ هِٰلِمُكُلِّ وَجُهِ فِي لِيَالِدِهِ وَنَذْبِي وَحِفْظه وسْداض هُوَّا يُمْكَكُلِّ فَيْنِ عِاكْسَبُنْ عَهِوْمُ بِادْزَافِهِمْ وَأَخِالِمِيمَ وَعَمْنَا لِمُرْوَفِ لَهُوَالْفَيْتُمُ وَكُلِّ شَي الرَّفَا يَذَلَهُ

الي إلى إلى الما المحال المحال الموادية المحال الموادية المحال ا

القَّرْجِيدُ وَالْإِسْلامُ وَالْإِيمَانُ وَالدِّيرِينَ وَالشَّرَائِعِ مِنَ الْقَمَدُ الْفَيْرِ الْفَاكِيمِ عَنْ إِنَّ الفَهِيرِ مُبْالعَدُ فِي الفادِدِ وَعُوالْمُ وَجِدُ لِلنِّنِّى الْحِيْدِ الْمُسْتَخِيرِ وَالْمُدْبُرُ لِلَّذِي مَدِدِ لِلْمَيْثُ فَهُوَامِلغُ مِزَالفَادِروَ لَلْنَالا بُوصَفُ بِرِغَزَالِهُ وَالْفُنْدَنْ هِمَالِمَكُنُ مِزَا يَعِاد النَّيِّ وَكُبِل فُدُنَ الانْسَان هَيْنَة يَمَكَن بهاس الفِعْ ل وَفُرُن الله عِبَانَ عَنْ فَقَالْ خَرْجَتْ وَالْفَادِرُهُ وَ الَّذِي إِنْ شَاءٌ فَعَلَ وَإِنْ شَاءٌ زَلِتَ وَالمَرْبِ لِلْعَمُّ الْسَارِخَاءَ عَلِي الْمُدْرَةُ مِزَالْمَذَنِيلِانَ الفادِد بُوتِع الغِف لقل مِفْدارِ ما يَتَنْضَيه مَرْيَدُكُ فَضِهِ وَلِهِ لَمَانَ مَقْ مُور العَبْدِمَعَنْدُورُينِيْلِانْرَشَيُ كُلِّ مَّقُ مُفْدُورُله فَالْمُ البَيْضَاوِيّ فِيْفَسِينٌ وَفَال الظَّبْرِي في فَسَهِ عِ الكَبِرِفِي فِيلِهِ اِنَّاللَّهُ عَلِي لَا تَمُ عَامُونِهِ فَادِدٌ عَلَىٰ لاَمَشْ لِمَ كُلْها عَكَ اللَّهُ أَوْمُهِ عِلْ لَمُعُدُّ وَمِنْ إِن بُوجِ لِهَا وَعَلَىٰ الْمُجُودَاتِ بِأَنْ يُنْفِيهِ الْوَعَلَ مَعْ لُمُ وَعَيْنِ مِانَ يندرعك ووينعيثه وفي كناب سنهالت اللفادر موالتوازك فعَل فإنك لَدِينَعُ لَ وَلِهُ لِلْفُذِنَ مَسْرُ فُطِدُ الْفِينَ الْآحَقَ الْلِيكِنُ يَسَاءُ لَذِيكُنْ فَأَوِرًا بَلْهُ فَيَكُ عَظَمَنُهُ فَادِرْ مُطْلِفًا مِنْعَ رَاعِنِ اللَّهَ يَهِ وَعَلَمَهُ لَا تُرُفَا ذِنْعَ لَ فَالْفَاعِيْرُ لَا فَإِ اتَدُ لَيْسِيَاءُ افَاسَبْالمِلاجَرَى مِنْ سُابِي عِلْيهِ مِنْفَنَكُ لِإَجَلِهَ اوَوَمُهُا لِذَلِكَ لامِنَ مَ الفُدُن وَالفادِ والمُطلق لَذِي يَن مَع كُلّ فَجُودٍ إِخْرِنَا عَابَنْفرد بهروَتِ مُنْعَفِي عِن عَلَا غَيْن وَهُوَاللَّهُ المُثِّنِّذِي كُوكَ الشَّامُ الفُدَن الَّذِي لا يمنعه شخص مُرادِهِ وَفَالَ الشَّهِ يُللُّفُنارُ ابلغ مِزَ الفادِرُلافَنْضَا مُرُلا فِلانْ ولابوصَفُ بالفُرْنَ المُطْلَفَيْعَ إِلَيْهِ نَعَالَ المُفَكِّ المُعْجِعُ هُوَالْمُنْزِلِلاَمَنْ الهِ مَنازِلها وَمُرَبِّها في التَّهُونِ وَالتَّصُورِ وَالاَرْمِينَهُ عَلَى ا مَعْنَهِيهِ إِلِحَكْدُ فَيَفُدُمُ مِنْهَا مَالِينَا أَ وَيُؤَخِّرُهُ نِمَا مَالِثَا ٱلْأَوْلِيُلِكُمْ إِلَا لَكَوْكُا مُحُ فَبْلِهِ الْكَابِنُ قِبْلُ مِجْوِدًا لِمَشْلِياً عِلِدَ الْبُلَا وَالْلِافِ مَعْدَفَ أَوْ أَنْكُوا لَهُ الْهَا

الغَصَدِفَالَ ، مَاكَنُ ٱخْسِبُ أَنَّ بَيْنَا عَاجِرً ، مَتِي إِكَنَافِ مَكَنْ مِيمَدُ \* أَى يَصِينُ وَفَيِل مُوَالِبًا فِهِ بِعَدَفَ آوَ الْحَلَى مَعْمِرًا مُحَدِّينَ عليلِت المُ التَّحَد الذِّي انهي التَّه والتَّعَد الْذِي لَذَيْكِ وَلَا يَزَالِ وَالَّذِي لِلْجُونَ لَهُ وَالَّذِي لِلاَيْكُ لِلا إِسْرِ وَلِا يَنَامُ فَأَلَ وَهُبّ بعث أخل لبص فالمائحة بنعلم للتلام يستلك فبعن الصدوقة المانة الله فافترع فقال لْزَيلِد وَلَمْ نُولَدُ وَلَوْ يَكُنُ لَهُ لَهُ وَالْحَدُّلُ مِنْ إِلْهِينَهُ مَثْنًا كُمْ يَعْلَى الْفَلْدُولِ الطَّلِيقُ كُلَّ عا وَلابَيْعِتُ مِنْهُ البُدُوراكِ كَالتَّعْمِ وَالعَيْمِ وَالرِّغْ الدَّغْبَ وَالشَّبْعِ وَالْحَيْف وَاصْدُادُ وكذا هولا بخرج وثن كتني كالحينوان والتباث ولالطبث كالبصروسا يركلان وقاك ابنا تُعَنِيه الصَّمَدهُ وَالقَالِمُرِبَعْيهِ الغَيْمَ ثَنْتَهِ عِلْ اللهٰ المِنْ بْنَالغا دِينَ عَلِيلَة لعم مُعَالَدُ الاشريات لدُولا بُؤدُهُ حِفْظ مَعْ وَلايغريب عَنْهُ مَنْ وَقال نهب على كَالْذِي الْالا وَمُسَيًّا ان يَوْل للهُ كُنْ فِيكُونُ فَعُوَالَّذِي الْمِعَ الْمَثْنَيْآةَ اسْالاً وَاَضْدَادًا ويايْهَا وَعَن الصَّاتَ على لِتَلام فَالغَدَم عَلى إلى النافي لي السلام وَفُرُسُ وَفَتَع لِمِن عِسْا مِل مَهَا الصَّر وَفَا لَفُهُ مِن خَسْلَكُونِ إِلاَ اللهِ وَلِينَا وَفَالتَ فَلْتَ وَلِي اللهُ التَّرُلُا اللهُ الْمُورِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المتنيه وممامنة غان لايظهران ولايستعان بلكتبان فادعامهما دكبل طفرواترهالي لاينكُ فَ وَصَّفِ لسَانٍ وَلا يَعْرِعِ الاذان فَاذا فَكُو العَبْدِ فِي أَيْسِيَّةِ الْبارِي يَعَيِّرُولُ مُخْفَظُنْكُ مُعُ يُصَوِّدِهِ ثَلَام العَمَد لديفع فِي الشَّدُ وَإِذَا تَقَلَّهُ فَقُده لريها واذا فَكُوفِي أَرُّ خَالا كُمْتَنَّا ظَمَلَهُ مَاحَفَى كَفِع المَالِلْهِ المَكْفُونَ والصَّاددُلِ لصِدفَ فِكُلامِه وَأَمْن بِالسِّد فِ لعِبَادِه وآلبيم وليا ككدا لذى لا بَرُول وَالدَّالة لِيل وَ وَالدِّيالِ عَلَا النَّالِ عَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التمد السّيد المطاع الذي كميش فوقه ناوكا أمر وفيل القمد المنعا لع زالكون والنساد والقمالأني كالأوصف بالتفايروعي الطاوقة بالتقراؤ وصبار العلي ملأ لنفرث

كالتازير مالقائد والشاسمة كالموط فللهمنا لباسيم والمنا ومناه خياد كالا بالمديد كابدين المتين والشهر مناهدة والشهر كلاغت والأدة منا المديوا كالارمنا الشاهط لمويوا التبين مناظل والتاريا كيونو المديولة. كارتها كالإيلام المويلة في

21

والشين لانتما مفنوخان في فولك بترويشة وعَفَارُهُ فَاللَّا بِأَنَّ حَكَمُ اوْل فِعَالْ حَيْثَ ثاني الغِدُ للمُعْدَامِعِ إِذَاكَانَ مُعَرِّكُمَ فَتَعَ البَّاءَ فِي قُولِتَ بَرَابِالتَ لا فَعِنَاجِهَا فِي فُولِدَ بِرَ وتبتمالهم فيفولك ستانحبلا مضايها فبغللة تمذه ويكترا كآء في فواليت خف في المصل لانكنارهاف فالتنجيق اذاعف ذلك فكم البآه فيصنا ألانه الشريف وفكم ألما فع الَّذِي يَنع أولينا أهُ وَيَحُوطُهُ وَبَصُّرِهُمْ مِنالمَنعَ وَالْمَعْ مِنْ الْمَعْ وَالْمَعُ الْحَراثُ فَا حكنة وعطاق جد ورخة فادما نع لمااعط والمعط لماستع وفد تكون الما فع الذِّيَّة تشناب الملال والننضنان عايخلقه في الأمّهان والاقتيان برنالاسباب المعَقّ الْفِيضْط الغالي مُوَالنالا لل وَسُلَا المُنولَي عَلَمُهُ اوفاد بكون يُعَنى المُنْعِيم عودًا على وَفُول وَسَالكُمْ مِنْدُونِينِ وَالِاعِن وَلِمِ اعْنِ الْعِيرِوالمولِ وَالولِي أَنْيَانِ مَعْنَى النَّاصِرَ عَيْ اوْفَدَمَّ مَرْجُهُ الوَالْوَلِا بِعِنْمُ الوَالتُّسْنَ ويكِسُوا وِمارَهُ وَفَهِلُ الْفَذَانِ كَالدُّلالَّةُ والدِّلالة الوكامير أنيضا الرنوبتية ومنه فالدفغال كمنالك الولا يَدْيِنْوا كُخْ بَعِنْ بَوْمَنْ بِيَوَكُوْنَاكُ وَيُؤْمِنُونَ بِدِوَبَتَبَرُونَ عَاكَانُوا حَبِيدُ وُنَ وَجُهِ وَالولائِ التَّمْنُ مِنْ فِي لَعَا لَ بَحْمَ الْعِيامَةِ خالِصَذَّلَهُ لا يَلكُناسِوا مُعُناالِكَ يَنْصُرالمُؤْسِنِينَ ويَخْذَلُ الكافِيرَ المنعَالَ فالالالا هُوَالمُنْزَعَرَضِ فَاخِ الحَلُوفِين وَفَالَ المروة هُوالذي يَرْف فاخالهُ وَيِن وفل يَكُون المنعَاليَ بَعَنَى العَالَى وَمَعَنَى قِسَالَ اللهَ ايَ جَلَّ ان بُوصَ فَ الْخِيَّ إِنْ مِنْ اَبْنِي المبالِغَة وَهُوَالَذِي مَيْبُ لِالنَّوْرُ عِصِبَادِهِ وَجِهِ للم إسْبَابَ النَّهُ رَكُلُنا الْكَرِّينِ النَّوْيُرِينَ العَبَدِيِّكُونِ مِنهِ النَّبُولِ والنَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ النَّايِبُ وَالنَّوْبُ وَالزَّبْزُ الرُّبُوعُ عَمْ الْكَ وَفِهِ اللَّهِ إِلَيْ مِنْ وَفُولِهِ هَا لَا غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ النَّوْسِ الأَيْرِ مَرَثَهُ خَاعَكُمْ دعا والعَشَائِ فَالفَصَلُ كُوسِعَشُرُ المُنْتَصِمُ الْذِي الْإِنْ فِالعُفُولِ الْمَعْلَى الْمَاسَدَةُ

المؤل بإدائبناآة فكشمة فألاخ ماكه الإثناآء كالدَّم عَنَى الأوَّ لِعَالَهُ الانتارَالْيَالُوالْمُ للطِنُ أَى لِظَامِيْجُهِ وَلِظَاهِنَ وَبِراهِينِهِ النَّاهِنَ الذَّالْوَعَ وَفِي عَلَيْهِ وَلَهُ وَيَرْتُهُ فلامونجودا لأوفورنه للبوبجادة ولا مخرزع الاوقوكيرب في قبيع و وفائل المالية نْدَلُّعُلِنَّرُواحِدُ وَفَيْكُونُ الظَّامُ وَبَعْنَ الظَّالِ وَمِنْهُ وَلِهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ اللَّيْسُلُقَا فَلَهْمَ فَوْفَاتَ نَتْ وَفَارَكُون مَعْنَى الفالب وَيَنْهُ فُولُه مِعْالَ فَاتَذَ فَاللَّذِينَ اسْوَاعِ عَكُونًا فأصبت لفاعم والناطن المختب ف لذرالتا لانصاد وتوه إنتواط والافكاد ولك بمغنى كنبر ويطنث للمترع ف باطيته وَمَطَانَة الرَّجُلُ وَلِيجَتْ الدِّي يَطلِعُهُم عَلى مِنْ المَثْنَى التَّالِيُّكِيَرَابِلِلْفُلُوبِ وَلِلْمُلِّعَ عَلَمَا بِعَلَى مِنْ الْغُيُوبِ الْفَلَاثِ النَّافِيُ الْحَيْلَ الفَّرَافِيَّةِ فَتُمْرَزُنِينَا وَمِنْعُ مُنْ يَنَاوُ وَفَالَ الشِّيدُ مَعْنَا لِمَا اللَّهُ الْمُنْسِطُ خُوَالغادِلةِ خَكَالِّذِي لا بِحُرُوالضِّطْ بِالكَثْرِالعَدَل وَيَضِعُول مِعْ الْفَالْ فَالْفَا الْفُسْطِ وَفَي ذلكم اقسط أغاعدك واضطاذا عدل وقسطاذا جاروتين فواستا العاسطون وكانكا مِيمَةُ حَلَدًا الْمِنْ اللَّهِ عَاجُعًا مُنَافَلِيقَم الفِينَةُ وَالْجَامِعُ لِلْنَبْ النَّافِ وَالْوُلْفِ مَيْنَ المتضاَّةُ الإَلْعُ المُع لِا وَصْافِ المُعْدَو الشَّناءَ وهِنَّا لا كِنامِعُ الَّذِي فَذَجُمَّ العَصْنايِلَ حَكَالْمُكَارِمُ وَالْمُأْثِرُ الْمُرْبِعِ مَنْ الباء وَفُوالعَلُونُ عَلَ الْعِبَادِ الَّذِيعَمَّ بَن جَمِع خَلْفِه يترالخين بخشع ين القَّاب والمِنْ عَبَوُل النَّوْرُ وَالْعَمْوَي الْعِنَابِ وَفَلْكُول مِيَعْنَى الضادف وتسنيه فعطخ بترخ يمينيه اعصدف وكبرالبآء فألكروى فخيب لمكادتياع والاحسان والزاادة ومند يمتي البرتبرلات اعهاو فولدكن تنافوا أيرحتى أغف ويألجن البرالجنّة وكال الجوهري فحاليه والبرمالكم وقلاف العفوف وَبريثُ والديم الكثر اعاطَعْنُه وَفَالَ الْحَرِيَّ فِهُ دُنِّ وَقُولِم بِوَالدِلْدَوْ مَنْ لِلْفَوَالْفَوَالْفَوَالْفَوْ الْنَاءَ

التي

غرسناه وللمخد ولانعض عكيه عوايض الزوال والمست صفاد واميه وبعناله كفآء الجنَّة وَالتَّاروَدُ وَامِهُ الانْ مِنَاءَهُ أَنْكَ أَبْدَى وَمِنْ أَمْنَا الْبَرَيُ عَبْرَ إِذَا يَ وَمَعْنَى لازَلْ الْمُرْ بَرْل وَلَهُ مِعْ مِنْ الْاذَالُ وَالْجَنَّة وَالنَّارِيَّ لَيْ فَتَنَا يَكَا بِيُسَان مَعْدَان لَمَ يَكُونُ اللَّالْ شَفْعُ الباق بعَد ف الواليم المَوْرَج الدِّيه المَوْد لالتَ المُورِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ المصنائيم وَخِيلَ لَوْتَهْدِ دُوالرَّنْ دوَهُ وَالحِكَة الاسْتِعَامَة تَّدَيِّرِ وَاللَّذِي يَسْنَافُ الامؤد ينذبير لذا لمفائنها التيكور مؤلَّذي لا يَجْلُهُ العَجَلَةُ عَلَاكُ ادْعَذِ الْمَ الْعِفَاقِبُ ل أفانياقياللي كالتجاله العجكة معتمي العصاة لاستيغنا أغين الشرع إذ لا بجاف التق فالمشبؤرين أبني فالمبالغذ وفرخ صفذالله فاللفريث من عنى اعمليم الاانالفرفية التَّهُ لِلْ بِأَسِوْنَ الْعُفُوبَ وَضِعَظِ الصَّبُورِيُ السَلون سِمَا فِصِفَةِ الْحَكِيمِ النَّيْنِ مُوفَالا بمعنى لتربية وهونشبليغ القئ للكالهشيئا فشيئا لمرفصف يبرلا بالفذكا لقوم قالعلا وَهِيلِ وَهَ أَيْنِ رَبِّهُ رُفُّهُ فَهُ وَرَبُّ مُّهُمَّ مَى إِلمَالَكِ لا مَّرْيَفَظُمَا عَلَكُم ويُرَيِيهِ وَفَالْهُلُولُ عَلِيَّرُالِقِهِ الإمْفَيِّةِ وَالْفُولِنَا وَبَالصَّنَعِ رُوسُهُ الْجِعِ الْمَيَّاتِ وَاخْتَلَف فِي الْمُنْفَافِحُولُكُ وَ أعجالا وللأقل أنشنق كالماللة كأيفال وتاللاوا عماليكا فتيت فولع بغزالع بلآن يُرَيْنِ وَجُلُ مَ وَبِرْ إِحَدُ إِلَيْ مِنْ أَذَ يُرِثَبِ فَ رَجُلُ مِنْ هَوَاذِن اى يَلِكُنُ وَيَسْدُ مَوْل النَّبِي لَيْ عَلِبَهُ وَالْهِلِ جَلِ اَرَبُنَعَنِمَ آسُنَامُ رَبُّ الِإِفْنَالِسَ كُلِّ الْأَوْ السَّفَاكُرُ وَاطْيِبَ الطَّافِ الرَّسُنَقُ مِثَالتَيْدِوْمَنْه وَلِهُ لِعَالَىٰ مِنَااحَدُكُمُا فَيَسْفَى يَبْخُرًا عَسَيْدُ فَعِ فِلْ الْسَادَةُ وَاهْلَكُنَ فِيمَّا رَبِّ كِنْنُ وَابْنُهُ • أَى سَيْد كَنْنَ الشَّالِثُ المَّالُدَيْرِوسْنُهُ فَإِيهُ الْ قالزَّانِيُّونَ وَهُمُ المُلْكَانَا بِيَوْلِيدُ لِلِسَالِيمِ مُ بِنَدْسِ التَّاسِ فَغَلِيهِمُ وسَه رَسَّالبَيْتِ ٧ تَبْالُهِ بِينِ جُول رَبِّيت مُعَنَّى فَأَلان رِبَّ صَنيعيَهِ إذاكان بِمَثَّا الرَّامِجُ الرُسُنْقَ فَأَلَّشَ

مِنْ فُلانٍ إي الْفِهُ وَفِي عِلْ التّهِ يِهُوفَا صِمْ طَهُ وَلِعُصْا الْ الْرَوْفِ مُوالرَّحِيمُ العاطفُ بِرَحْنَيْهِ عَلَيْهَاده وَفِيل لَزَافِذَ ٱلْبِعَالِرَّخِهْ وَأَرْقِهَا وَهَلِيلَ لِزَافِرَانُحَتُ وَالْخِهُ زَاحَمُ فَالْكِ سَّعْنَاهُ انَّ المُلْتَ بِيُن وَفَعِيكُون مَعْنَاهُ مِنْ النَّاكُمُ وَلِي وَالْلَكُونِ مِنْ الْمُلْتِ كَالْتَ فَوَيْنَ التَّهِمَّةُ وَمَكَانَ كَذَا فَهُ كَمَهُ فَمَّلُ وَالْجَلَّ وَلَهِ كِلْمِ أَيْ ذُوالعَظَهُ وَالعَجَا لُطَانِ فَ الفَضَل العام فاللانته يدرّعه الله وفأل الباد داعاى يتحقان يُعَلَق بكرم كالمكزيد ذُوالطُّول اعالمنعنق لببر للمنع المستنف عاجلة والمراكم في المنظمة المناع المنطقة الزِّيادِهُ ويضَمُّهُ الْخِالِحِسْم لانترز فادِه كالنَّالفَصْفِ فُورِفِيهِ ويُفْضَانُ وَقَوْلُم طِلكُ فُلاثًا فَي كُنْنَاطُولِ مِنْ مُن الطُّولِ وَالطَّوْلِجَمِيًّا ذُواللَّعَانِ إِي ذَوُالدَّدَ التَّيْمَ صَاعِدًا لَكُلِّم الطَيْبَ وَالْعَالِ لِمَا لِمُ اللِّي مَرَقَّ فِهَا الْمُؤْمِنُونَ فِي أَجَنَّةُ وَفُولَهُ مَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظُمُّ فِي اعديج عَلَمْهُ المُنْكُونَ فَاحِدِهِ المِعْجَ وَمُعِرَاجٍ وَعَرِج فِإللَّهُ وَالنَّالِمُ إِنْفَعَ النَّفِي فَأَلَ البادرا في المحفوَ الذي بنون بُسُرةُ والعَالِيَدُومِ مَا يِنْ يَسْطُرُهُ وَالغَوَا بِرْوَعَ لِمُنْأَكِّلُ قبلدالله نؤرالسنة والي والم وشراى منويضا وفآل المي يدالفوا المنور تخلفها فرمالوجه فالكواكب والفَّس فالضَروافيْناس النَّوراويوَّ والوُجُود بالمَلَاكُذُوالانْفِيا أوْدَبْراعَافْ بذأبيرا كمالي الذعقدعا كالخالئ غفذ بغيرة ليعكذاو واسطة ماخلف مؤالاد آدعك سَعُ فِنْ وَهَدَى سَايِر الْكِيُوانَاكَ الْمُصَالِحِ الْقَالَ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهِ الْمُعْتَفَا فُتُمَّ فَالْ البالع مُوَالَّذِي فَطَلِ كَالْحُ بِنَاقًا لَا عَلَى شَالِ سَبَقَ فِصُوفَهِ يِلْ عِمِنْ مُعْفِي أَكِالِم عَمْنَى وُلِم فأنبيع يفالعل الفاعل فالمغفل فالمله مناالا قل فالبذع الذي بجن اولا في كُلِّيَّتُ وَيَنِه وَلِدِهُ الْحَاكَثُ مِنْ عَامِنَ الرُّسُلَ عَلْتُ بِاقِلُ مُن مِنْ لِلَّالِيِّ فَاللَّهُ مِن كُولُونُ الولجبُ وُجُودُهُ لِذَا يِزِازِلاً وَأَلَمُ وَفَالصاحبُ الْجَوامِ وَصَاحبُ الْعُدَّةِ مُوَالَّذِي مَبْ آنَ

:17

القَعِيفَة المذكورة مُعَج ابنطاوس فَ قلم سُبنات أين قاب سالتناة وسُبنا يُرُرُبِعِيمُا فَإِذَاكَانَاسْمُ النَّفَاءَ لَا بُحُهُمُ قَفْ اوفرورَدَ فالدَّعوات فَاللَّائِمُ شِوَا فِلْافِمُ عَلَيْه فَعَالَى انْ قُلْتَ أَنَّ اصَلَ لِلسِّمَ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ا الحفيلام يمغنى في يا المنتونة وقف عا بوم التباللذكور فه كذاب في القي الطّويين و لِنْنَهُ يَجُرُلُ وَكِبُرُنَ وَلِينَا وَحَلَّ وَعَلَمَ الْحَقَلَ الْمُعَالَلُهُ مَا لَكُمُعَالَ خَلْفِ الاناالثَّوَابُينَالنَّاسِ التَّايِبُ وَالتَّوَابُ مِزْلَ مِنْ الشَّوْءُ وَالَّذِي مِنْ اللَّهُ مِنْ عِيالَهُ وَمُ مِنَالِثَارِكَبُرُحِبُوالنَّفُ عَنَا لِجَنَعَ وَالصِّوْرُسِ الْمُنَا لِهُ فَالْمُعُولِلْذَى لا يَجْلُ لِعَبَلَهُ بعنولِيْ العُضاهُ لِإِسْنِغَنَاكَمُ عَلِ الشِّيعِ إِذُ لا يَخَافُ الفَّوْنِ مِعَانَّ الشَّبْنِ فِصَالِهُ بِن فَدَسَ اللَّهُ سِتَنْ فالفه فسُوْبُكُلْ المَيْهِ عَلِيهِ وَيُهَاسِبُ كَالَهُ وَانْ لَرَرِد بِرِادْنَ عُرِدا الْمُلافِرْعَلَدِ لِعَالَ الأاتر كنور وكالادب بخوادان لايناس به ين وجها خرفة انا رَجع وَنَعَوْل اَنَا صَلَ التفاق وَيِجُ إِلَانْسَاعِ وَالنَّهُ وَلَيْوَ النَّفَوْلِ الْمُؤْلِقِ النَّهَ الْمَاسِعَة كُوذَكُمُ الجَعِينَ وَعَيْن مِنْ إِينَالِلْغُنَّةِ وَمُعْلِ لِيَعِينَ مِنْ يَعِينَ الْمُؤلِدَ عَطَالَهُ وَمِعِينِهِ فَاللَّهُ لَعَالَكَ مَقْ بِالْمِلْتَخَا الْإِلْدُ وسع بعيظا أثرا لعطين وعمر برع المبرية عاقا لؤسك البشخ أخدر وحد دومه التصيخ النجوع الماصّل لاستيفاني لأنماآ المستحكوب أنسرك كلاميمنها تحض لفطن اصله مالانياب عنيت وكفوناط للإجاع ألازعان السّيدين آساله وهوعنافيل اللُّغَة الميُسَ يُرَا لَمُغَنْ فَكَ الجَوْمِيُّ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْدُ صَلَّى اللَّهُ عَالِمَ فَالدِّبَنَّ مُؤلِّكُمَّ والمستمام والمغر المراع والمالة والمسامة المستمارة والمستمارة والم المنتي فيتغير فنا الإنسفاف لأرمتع فيترج أن بوصف سنعار إيحتان فالكايتر بُنِيدُ معنى الحَبَين وَهُوَلا بِحُوزِعَلَيْه فَلْتُ وَكُلامِ عَبْدِ أَجَبَاداً نِيسًا غَبْرِي لِمُسْتَعَا

وَمِنْهُ قُولِدِ فَعَالَى وَرَبَّا أَبْكُمُ مُنَّى فَلَمَا لِزُّوجِ رُبِّهِ إِلْأَوْجِ لِمَا فَهِي فِي مَعْفَ مُرْبُوبً عوفيلة في ويعمقنولذو يجونان يُتى يبينة وال لريكي فيح الاتالعرب بحالفا والمفعولين عايفع يؤم ويوفعو ترفيؤ لونك فأفيل فطذاذبه والديق كاوبن عبد اذاكان بُريِّد عَنله اوذ بُرُونَعَ وُلُونَ عِن أَضِيَة الناأَعَةُ لِمَا تَعْلَى الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللّ سَيِدًا وَما لِكُ فذلك مِنْ صفات فالروان في للا مّرمة بخلفة فذلك مِنْ صفاح افغا التينيد الملك وستيدا لغفيم ملكم في في التبي من التبي من المنعلة والدعل سيد العرب ففأكث غايثة أوكث ميث كمالعرب ففال صفالة علبته والبإناسيد ولدادم والت سَيِّذُالعَرِ بنفالَثُ وَمَا السَّيِّنُ فَقُالُهُ وَمَزَافُونِ فَاعَدُ كِمَ افْرَضَ فَطَاعَ فَعَلَمُ فَأَ التيدموللكاتالواجب الطاعزفالرصاحب العتن وفدا ببئه فالانتآ المحشنى فعباريز وآمنا ثانيا فلاندخاء فالذعاء كمتزا وودداسينا فبمض لاحاديث والتند الكردروآ شافالينا فلان هلذا الإشم لابؤهم ففسا فيجؤذ إطلافه والتدف فاللجاعا أنجو هُوكِيْنِ الإحسَان وَالامِعَامِ وَالغَرْقِ مَيْنَ وَمَيْنَ الكَّرِهِ إِنَّا لَكُوبِ اللَّهِ عُلِمَ السُّولُ لِ وَالْجَادِ مُعْطِينَ عَبْرُ مُوْالِ وَضِلْ الْعَكُن وَيَعْلِ عِادًا وَيَعِينُ ولا مِنْ اللَّهَ مَعَى لانَّ ال الغَيَّانُ رَكِبِعُ المَالِلَينِ وَأَرْضُ مَنْ الْوَيْنَزُ وَفِطاسٌ مَعَاوِئٌ أَفِاكَانَ لِيَنَّا وَمُعَالَبَغِيَّةِ للسنه عندا كخابج مَنَا أَخْرَكُانِمِ صَاحِبِ لِعُنَّ فَلَتْ وَخِلْهُ وَلِالْفِالْ اللَّهُ سِحْنُ لَبْسَ يَبَيُّ لِانَ التَّخَامُرُ إِدِفُ للمُودِ وموصِفَةُ كُمَّا لِهِجُوْرِ الطِّلافُرْمَعَ امَّرُ فلورد بإلاذن فكجين كأدعيز ولضافذ التخاوفها التيه معالى كافح عفاء الجوشن الكير المروي عززبنالغالدين عن أبيه الحيين عن عن على على المالم عن التيق منا المالية قِعَلْ الْمُؤَاكِيُورُ النَّفَا وَفَرْنَ بَيْنَ السِّفَاواكِوُد للزاد فَهَا عَلَى الْمُ الكُّرَم وَكُافَ الْفَاق

الكرتيمة

علمهنعام

البِّي وردبهاالمَّمْ ولانتَى مَهْ ابُومِهُمْ عَصَّا بِحُوزِ اطْلافُمُ عَلَا اللَّهِ عَالَمَ الْمُعَالِمُ المُ فألهام الآنة الاقكم الديد برالتمع وبوص مفضا فيتنع اطلاف على التدفعا لي حباعًا كالعاايف والعنافل والفيطن والذي لين المغ فزفلا تنع وببني فكرع والعفل فوالمنع عثا كابكين والفطنة والككاءيشع لابتهزا يودوالت كمنافاب عزا لمذوك وكذا المنواضع لانزنؤكيم الذلذوالعلام فولانز نوهيم القأنث والذاوى لانز فوصم فلتم القلت ماجاة فالنفاة من فلالكاظم على التلام في دُعَامَ بَوْم السّنب ياسُ لانعار ولا يُدرك هُوالاهُ وَجَوْزُهُ لَا فَيَكُونُ مُرَادِقًا لِلْعِيلِمِ الشَّافَ مُا وَرِدِيدِ التَّمْعِ وَلَكِنْ اطلافُه فِي عَبْر مَوْدِهِ بُومِ النَّقُوفَ لَا يَجُوزُكان مِعَول يَامْأَكُرُ وَبَامُسْتَهُ رِئُ وَيُعِلِّفُ بِهِ فَالسالمَ إِلَ ففواعده ومنع بعضهم أنشيؤل الله والكرني الكرني وقدورة فاعط المياج اللَّفْ مَاسْمَ بِرَي وَلَا حَسْمَ بَرَيْ فِي النَّالَثُ مَا خَلاعَ أَفِيهِمَام إِلَّا امْرُ لَوَفِي السَّمْ كَالْغَيَّ وَكَالْأَيْمَ فَالِ النَّهِ فِي رَحَهُ اللَّهُ وَلَا فِلَا لِنَّا لِلْكُيْمِ فِاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَلْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوا جازَانَ مطافَى عَنَاهُ عَلَيْهُ إِذَا عَرَفْ ذَلِكَ فَعُولِ فَأَلَ الشِّيخِ مَا لِلَّهِ عِنْ الْوَجْمَعَ عَنْ اكستن الطوسة فذت اللهُ ين في فعلول كِل السيم بلب في للروب السب كاله مِنا لدروب اذن بجُوْدَاطُلافُ عَلَيْهِ مَنَاكَ إِمَّا مَلِيشِ مِنَا كَوْمِبِ كِوَاذِان لاَيُنَاسِبُهُ مَنَا لَم مَعْظِرَ فلت فين بخوذان مطلف كبَرابج مَلان الجوَّف إيَّ مِذا نِعِ مُرْفَدَ فَإِلَّا لَعَ مُوالسَّفَالَ كذالة وفاك الشخوعل بنهوشف بزعتب الجليل فمكنا يرشنهى التؤليا بخوال كطاف عَلِ الوَاحِبِ حِنْ الْمَرْدِ فِي الشُّرْعِ المُطَهِّ إِطْلافِهُ اعْلَبُ وَادْصَحِ اضَّا فَرَبِنا مَعْفَى كَالْجُرُ سلام بمنى لفاهريذا فركوازان تكون و للسَّا مُفْسِنَ حَقِيتَهُ لا تَعْلَمُهَا فَالرَّلا يَعْلَى قِاطِلافالصّفَيْعَلَ لِمُوسُون بَوْن مَعْنَاهاله فَأَنّ لَفَظَيْمَ وجلّ لا بِحُولُ الْمُلافَهُما

اكتان يزجز ايجبين قات الجؤهرة فيضاح القنان بالقينيف القيدو بالمقدة والأفة وَقَالَ المرَويُ فَالغربِ نِفِ فَلْ وَعَنَامًا مِنْ لَدُمَّا يَعَدَّهُ فَال وَاتَحَتَّان بالتَّذب بالرَّج وَهُوسَ صِغَا نِرُومِ النِّغَيْمِ فِي العَلْف وَالرَّجَة وَفِي الْحَدِبْ اِنْدِصَكَى اللَّهُ عَالِمَ وَالدِّرَعَ لَ تَجُلِ وَهُوَالْهِذَا لِمُعْتَلِدُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ م وَفَالْ الْمُمَامِ الطَّرِينَ وَجَهُ السُّهُ فِي فَصَّبِينَ جَمَّعُ الْمَالِينَ فِي فَصْلِيدِ فَوْلْدُ وَحَنَّانًا مِنْ لَدُنَّا اى يَحْهَّ مِنْ الحِنْ اللَّ وَحَنَا سُلِكَ وَاكْرُمِا كُنِيلَ فِي إِللَّهُ مِنْ النَّذِيدَةِ وَالْمُ لِفِرُ حِنَا مَنِ الْتَنِينَ التَرَاهُونُ مِنْ بَعِضْ وَمَعَنى حِنَاسَ السِّهِ اللَّهُ أَوْمُرَّعَةٍ لِمَنْحَة فَال رَحِمَا فَلُهُ وَالْحَنَّانُ بالتَّفَيْفِ العَطَفُ وَالتَّحَةِ وَاكْسَانُ الرِّذْق وَالبَّكَةُ وَالتَّخْدِيدِ التَّحِيمُ وَهُوَمُزْصِفًا أَ وَفُولَ اللَّهُ حَنَانُ كَمَا فِي لَ رَجِي وَمِعناه ذُو الرَّحَمُ لِمُرْتِحِ عَلَى فَقُولُ عَلَى الْفَدِيكِ البَّنْخِ لَحَدِينِ فَهُدُوعَ بْدَائِحَبَادُلا بِحُوْزَانَ فِيسَعْ لِعَدَفْعَ لَلْ شَاكِراً وَفَدُورُ وَبِالْفَرَافِ الْحِيدِ فى في لمانًا تعد شاكِرُ عَلَيْم لان الفاكِر في الحَسْلُ كَا ذكن المام الطَبْرَة في مُفْسِر عُولَا فَالْمِ للانفام كمبير والله نفال ينفال تكون لاحتي المندنعة واغاص من سنجا سوف أسه المنفة سْاكِرُ عُبِازًا ونوسَعًا مُرَّهَا لَ يَحِهُ الله وَمَعْنِي الْمِنْ الْكِرُّا يَجِازَعَ بْمُ عَلِطَاعِدُ بِالشَّاءَ وَالنَّوابِ وانَّمَا ذَكِ لِفظ الشَّا كِرَنْكَطَّفْ ٱلعِبادِهِ وَمُظامَّ فِي الإحْدَان وَالْأَفْا عَلَيْهِمْ كَافَالسَّغَانَهُ مَ فَالَّذِي يُغْضُ اللهُ وَضَاحَتَ وَاللهُ لا يَسْنَغُونُ مَعْوَلِكَ مَدْكُولًا اللَّفَظَى بَسِيل للنَّطْف اعلِيالُ عَبْنُ معاميلًا لمُسْتَقَضِ مِنْ حَيْثُ الْعَبْدُ يُنْفُ فخالفنا أفيأخذا منعاف ذلك فخالفق وطاجيه وكذلك لماكان فالايمال عَبْنُ معاملهٔ الفّاكِينَ فَإِنْ نَهُوجِ الفّا ولدوالقّابِ مَعْضُهُ شَاكِرًا فَي مَنْ فَعَيْ مَعُول وهُنافابِين يُمُنُ فِلِذَالمَفَامِ إِن سَعَفِناعُهَا وَمَعْدُولِفًا عَهَا وَهِيَانًا لاَتُمَا

سُمَالٍ و

المفاع التحلف به وتلغ الزائر بالنو والسنجراء آ

1

المور

في برف الاحدك ما اناف وينااع ابتدائها وفيدارًا الدِّع فَطَرَبُ اعجَلَقَهُ وَيُواا والانفيداع والانففاف تظايرا الكافئ مكوالذى بجزعبادة جبع تهاتيم وبدفع عنهم مُوذِيانِهُمْ فَهُوالكَافِلنَ وَكُلْ عَلَيْهِ مَكِينِيهِ كُلُمّا عِنْ الجُ الدِّيوالكِفَا بْالعُون وَالْجَعَ الكفا الخطى عالغالب وفلدها لك فأننم الأعلق تاعالغالبؤن المتضورون بالمجذَّف الظَّعْرِ وَعَلُونُ وَفِي عَلَنُ وصنه انَّ وَجُونَ عَلَافِ الأَرْضِ اعْطَبَ وَمُكرِّوطَعَ وَفَلْمَهُنَّ بمعنى المتن عن الاستفال والاضلاء والاستباء والمتناد المكر فرستفناه الكرم وفاديجي اقعلى عنى في الكول بغال ومُول مُون عَلَيْه الح مَين والانصَارة الوَّالْوَسَانَة وَسَجَّبُوا الأَفْعَ عِنْ النَّقِي النَّقِي النَّالْذِي مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل العقيرة طويلة المختع بالخآة المهمكة اعالغالم ومشه تستكويك عيزال عيركا فالتحفي عَهْاا عِالدُّبُوقَ نِجَيِّهُا وَفِيهِ كُونِ الْحَقِيَّةِ عَنْ لِلْقَلِيفَ وَمَعْنَاهُ الْحُنَّ عَيْ إِنَّا كَعَارَكَ ولَيطِفُ مِكِ وَمِنْهُ النَّرُكُانِ يُحِيِّنًا اعْلَالًا مُعِيًّا اللَّهِ الْإِنْ الْحَالِفُ وَالْمُعْ وَالْحُالُونُ وَالْمُعْلَقُ وَرَاكُمُ وَكُوْاللَّغُونِينِ عَلَى لَا الْمُنسَ وَفَوْلُ وَلَقَدْ ذَرَّا نَا كِيْمَ ثَمْ كَبُرًا وَخَلَفْنَا الْمُنَّا فِي فَاعِيلُ الصُّنْعَزُ وَاللَّهُ لَغَالَ صَانِعِكُلْ صَنْوَع وَخَالِنُكُلِّ عَلَوْلَى تَكُلَّ مَوْجُودٍ مِيوَاهُ فَهُو فَعَلَهُ وقياعة ببانرصلا سعكم والباضطنع خاما وندفه باليمض فالمالي وخلافها الخوفاة وكفرائان صناعنان ونيتوة صنع وتبطل تبنيع البكتن وصنع البكتن مَنْ إِنا عِلْا قَا وَالصَّنْعَةَ وَالصَّنَّاءَ مِنْ الصَّابِعِ وَذَكِم الشِّيخِ مُرَّفُ الْدِيالِفُلْ فالخارعة الفرف بين المنابع وانخالي والنبارئ التالط أيغ موا المحيد لليتن الخرج لين العكدم إلى الدُجُودة الخالف فالمُفّ يَرُلاتَ شَاءَ عَلَى عَنْفَى حِكْمَنْهُ سوى حَجَدْ إِلَى الْوَيْحُ

عَلَالنَّةِي مَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّعَانِ كَانَ مَنْ إَجَلِيلًا فِي عَنْهِ لِا نَمْنَا عَنْ الله فعال وَاللَّا عنايتًالله وَدَافَنُهُ مِدادِهِ فِي لِمَام البِّيا آغُر شَمَّ وَلِمَا جَسَلِ مَدُّرِنًا كَان وَلَا تَجَرَف إِلْمَا وَا عُصْرَفِذُ الاَثِمَاءَ وَالسِّفَاتِ لِيَنْ سُبُحْنَاتُهُ فَلْتُ وَهِذَا الْفَوْلِ أَوْلُمُ مِنْ قُولُ صَالِيْفِ المنفقم الفألا يزاد المانعكم المناسبة والاضرفاق واعيذ المالتني وجبالاسناع مالور وبرنق تنوع مولاته كآء فطذا معنى فالله كمكآء الدائم الماكة السنفال عقيقة العتوق فرعل النَّقر والاذن الشَّرَى وللدرَحَ خِنا في ذُالْلا بالإكفار عزجَل الإخصار مَرَانَ الْعَدِيثِ ذُوشِينَ سُدِيدُ العِفْابِ الْعَالِمُعَالَ وَالشَّدِيدِ الْمُوتَ وَيَدِيدُ وَشَدَدُنَا مُلكُهُ الْ فَقَيْنَا أُوصَفَيَّا اللَّهُ عَضُكُ الْعَقَاءُ قَاضَ خَمَّا الشَّجُلِ إِذِكَانَ مَعَهُ ذَا تَرْسَبُهِ مِنْ الْحَقَّالُ اللَّهُ الدِّكَانَ مَعَهُ ذَا تَرْسَبُهِ مِنْ الْحَقَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّاللَّهُ الللَّلْمُ اللَّال والمشتَّالَّذِي وَانْبُرْشَهِدِي اَفَهُ وَبِهُ وَالمُصْعِثُ الَّذِي وَانْبَصَعِيفَذَ الْمِنَّاصِ هُوَالتَّجِيرُ مبالغَذفالشَّرَة وَالتَّصُرَة للعَوْمَرُوَالتَّصِرِ التَّاصِرُ للعُبنِ وَيَصَرَ لعَيَّا لُهُ لَمَا أَذَا عالَمُ عَلَ الخِنْبِ وَالنَّابِ وَفُولُهُ عَالَى وَلَامُ مُنْفَرُونَ العَهُمُ الْوَفُنَ ٱلْعَلَّمُ مِبَالْعَدُ فَالعِلْم وَهُوَالَذِى لايت نَعَنْهُ مَعْلُومٌ وَفَالوارْحُلُّ مَلَّامَةٌ وَنَسْا بَرُورُوا يَرْفَانُحَقُوا الْحَاءَلَ ل عَلَيْجُهُ وَالمَالِغُرْفِ وَدُنُ مِحُدُوثِ مَعْدًا لَهِ إِلَى السِّيفَ وَلَا بُوسَفُ سُبِعًا مَرُ العَلَاسَة الانتبعيم النابنيث المجيظ مُوَالسَّا سِلْعَلْ مُوَاحْاطَ عِلْمُ فَلان بكذا علَيْ يعزب عَنْهُ وَقَلْ واللهُ مِزْوَنَا يَهُمْ مُحِطًّا عَانَهُمْ فِهَضْيَهِ وَسَلْطَانِهُ لا يَقُولُونَهُ كَالْخَاصِرِ لِحَاطِ منجَانِيهِ لايتكن ُ الغِرادة الحربَ وهذا مِن للاغَذِ العُرَان الْجِنْ طِلْمُ يُسْتِدع لانْ فَطَرَا عَلَقَ عَاجَمُهُمُ وَخَلَقُهُمْ نَالْفَطْ مِعُوالشَّقَ مِينَاهُ إِذَالسَّمَا أَالْفَطْرَبُ الْعَالَمُ الْمُقَلِّدُ وَفَي لُرُنكا والمَعْلَ يتفقرنة أي يتفققن كالهن أخانه أنقق العدم اخراجها منه وفوله فاطرالته فأخ المستدئ خَلْفها فَاكَ ابنعَبَا مِن كَنْ أَذَرى مَا فَاطِ السِّنْوَانِ حَتَّى الْحَكُم المَّاعُرامِيًّا

فير

المخطوعة الإنتازية المؤارية المناطقة ا

ويتبي كرونالوز وذال للآخل وفاكرب إناه ونزيج ألوفر فافتر فاوتفا وفاله والتفع والت فيه القال الاقل فالاحتن مكازوج والغربين المتدود يح بذكو بالحناب لعظم نغمه وبالعضيط ببرالمقاديرالقاني فالان زندواجتبابي فوكلنا خلف كالشلانجيع الاَشْيَاءَامَّا رَفَعْجُ وَامَّا وَذُ الشَّاكَ فَالْسِجَاعِدُ مِنْ عُلَا النَّفْ بِوالثَّفْعِ مُواسَّانُ لَكُوْ كُلَّه أَنْ وَلَحًّا كُمَّ أَنْ السُّخُانُ وَلَمْ اللَّهِ وَخَلَفْنا كُمْ أَزُولَجًا كَالْكُفْرُونَ فِي إِنْ وَالشَّفَاقِ وَالنَّفَّا والمذى فالمقدلان والتباوالتها والتماآء والافغوالية والبتروالتشر والبتروا بخزواكم والوِزْهِ وَاللَّهِ وَعَلَّ وَفَا كَهِ مِنْ الْخَدِد عَمْنَ الشِّيحِ مِنْ السَّعْدِ وَالدَّهُ مَا الرَّالعُ النَّفْعُ حِفاتُ اعْتَفَ لِلْبَدِيدِ إِبَا بِإِضْ لَادِهِ اكَالْفُنْزَةَ بِالْعَجْرِةِ فِي ذَلِكَ وَٱلْوَرْصِفاتِ اللهِ سِبْحًا نَهُ لِنَعْزُدُهِ فِيمِغَايْرِدُونَ خَلْفِهِ فَهُوعِيْرٌ لِلاذُ إِوعَنَى الافَرْوَعِلْ الدِحَدُ لِوقَقَ الدَّصَعْفِ ويلف بالمنون ويخذلك مخاس أقالفَّعَ وَالْوِرَالصَّلَ فِي السَّعْ وَمَهْا وَرُّومُو فخدسا برحصين من النبي صل الله عليه والدال السف القالق للخراب المارات اللَّيا لمالعَسَ المذكُن من مَسِ لُ فَ فَلْهِ مَلَيَا لِعِنْمِ وَالْوَزْبِقِ مِعَ فِيلًا مَّرُ نَاسِعُ إِمَّا مِهَا وَقَد روى شلط فالكرب أنينًا فحدب إبارعن النبي مَا إليه على واله فالسلام المتح شُفَع بِهِ مِ فَقُرُوا فَقُرُوعَ وَمُتَرَا لِمُؤَفِّتُ السَّالِعِيِّ انْ الشَّفَع اللَّيْ الِالعَسَ المَدَّى وَالْحَ عشرخ كالمجذوب لالعنزالة بنرص تهرد مضان وفها العنواتني اتمان بطالبالي وسى على للتكادمُ والوِيْ وَمَوْاالمِنَّا حِيْرًانَّ الشَّغْعِ بِيَمِ النَّرُوبِ بُوَالُوتُرْبِمِ عَرْفُرُ وْدُوى خُالْسَا لِمُنْآقِ عَلِيَها السَّلَامُ التَّا يَسِعُ انَّا لُوتِلْدَمَ شُعَعَ بَتَوَالْعَاشِيرُ انَالشَّفَعُ وَالْوِيْرَ فِهِ فِلْهِ خَالَ فِي تَعِبَّلُ فيؤمين فلا إغمكيه والوزمن فأخرال ابخع الفايد الخادي عضراة التغفع الليالي والمؤيام والوفرالتَّذِي لاليَالَ ومَكُن أُوهُو بَوْما الْمِيْمة الشَّافِي عَشَر انَّ الشَّفَع عَلَى وَفاطِيعة

اؤلاوالبايعه والموجد لهاس عبريقا ونه والمريز كالعضاعة بعض بالضور والانتكا وفدمرة شرج المي المصورما يكه في بهذا المَّطَوية خلية هذا السَّعَط فَليطَلب فِهَا فَطَالِمُ العالم والزُّق بَالعِلْهِ ومنْ الرَّرُكَفَ مَعَلَى ثَابَاع الرِتَعْلَمُ وَالرُّقْ بَرْبالْعَبْن يَعَدَّهُ لَكُ مَغْعُولِ وَلَحِدِويَتِعْوَالِعِلْمِ لِلصَعْدِلِينَ مَفْلِكُ وَلَهِ أَنْهَا عَالِمًا وَالأَمْنِ الرَّفِيزَادَةِ وَقِلِه آينامنانيكنال عَلِننا وَغَوْلُمُ عَنْده عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوبَرَى الْحَيْلِم وَقُولُ ولَوَثَنَا آلَا وَيُثْلُ اعلَعَهُ المُبْتِينُ المنزَّعَ كُلُ وَوَ وَسَبِّحَ اللهُ سَمَّهُ وَفِيلِسُ خِاللَا أَيْزَهُ الْ منكاينوة وفأل المطرزة فمغربه فالمرشخانك اللفة ويجايات عناا بتخاك يجبع الأقلة وبجؤل ستقال وسند المسائئ متبيعالان الشير يغظهم لأولف الم وَنَهُنِّيهُ مُنْ كُلُّ وَمَ فَالْفَلْ فَسَبِّعْ بِجَدِينَاكِ بِالْعَيْقِ فَلْإِبْكُاراء وصَلَّا وَفِلْ فَأَوْلا الله كانَ مِنَا السِّيِّيةِ عَالِمُ لَهِ وَفَالَ الجُوْمِيُّ السُّوحُ مِنْ صِفًا مِنْ اللهُ فَعَالَى وَكُلُّ مِ على عَوْلَ مَنْ فَعْ لِهِ لا وَلا لاسْتُوحُ فَلْدُسْ ذُرُوحٌ وَسُبِحُانَ مَتِنا بِضَمَ اللَّهَ اعْجَلا لَمُنَا فِي النِّي أَشَدَقُ فِي وَعُنِ وَلا يُعَمَّلُ عَارِءَ مَنْ مِعْ يَعَمِن وَالْعَيْدَةُ خَلافُ الكِذبِ وفل فالن بو أَصِد فِإِ تَم مَن لاصالِيًّا وكُلِّما انْتِ اللَّحْرُ والعَد الْهِ فَالِالْفِد وَفِيلَدَجُلْمِينَةٌ وَدَاتِبَرْمِينَةً الْطَّافِرِ النَّرْعَوْلَ وَالْمَشْلَادِ وَالْاَشْال والأنذادة فضفات المخلوقات وتغوث المكاث يترأ كدوي والزوال والتكون عَلَانْمِنْ الدَّوْعَ فِي إِلَا وَالنَّطَةُ النَّاتُ وَعَنْ لا يَعَلَى مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ وَالنَّطِي عَنْ أَدُنَا دِالتِعَالِ وَالِسِّنَاءُ الْعَيْدَ الشُّهُ مَعْنَاهُ المَعْيَثُ مُتَى إِسْمِ المَصْدِدِ فِي شُعَّا وَمُبْالِعَةً لكُنْ أَفَا شَيْدِ المَلَهُ وَفِنَ وَاجْأَبْ مُدَعَّقَ المُضْطَرِّينَ الْفِرِ الْوِسِّ هُمَا مَعَنَّ وَهُوالنفر بالريوكية فالأمرة وانخلفه والوفرمالكشوالفرة وبالنفخ التحل وأنجا إذفان عكسوا

the standard profession

بنق

لمكرود

مُوَالنُّهُ تَم عَلَىٰ لا شَيْكَ الَّهُ عَلَيْلَ لَحُدِهِ إِقَالُ وَالْذِي لايتَبِعُ المَدَم وَقَالَ النّعافة في السّداد الفند مُرعل مِين حَمْية وَمِجازَ قَالفَديمُ هُوَ المَوْجُودُ الَّذِي لِيمُهُ العكمُ ولَيْنَ لَهُ بَنَا يَدْفِي المَاضِي فَهُوَاللَّهُ نَعْنَا لَمُ فَالْفَهُمْ الْمِازِيِّ هُوالمُوجِرُهُ الَّذِي تُطَّا فيحدُونُ مِن كَانَفُولِهِ مَنابِناهِ فَدَفِرُ الْفُونِي هُوَا عَالِمِ عِلَامِ الدِهِ وَمِنْ وَضَيَعَاتَ الانتبائواية الأافاء كم وآمر ووصى وفراء والله يقفى بالحقاع يكم والفضاءية عَلَى عَانِ الرَقِلِ فَضَا العِصَية والامْرُوقِ فَي ذَالِنَا لأنشَارُ والْخَايِثَاهُ الحامَر وَوَحَى منهم من ستاه فضاء الماكر كصاحب العنق وساحب الغرب ومنهم من مناه قضاً العَمَداي عَهِدا لأَنْعَبُ لَا يُلْإِلَّهُ وَصِيْلُهُ وَضَيَّتُنَا الْحَامُ وَكَالْمَرْ وَعَهِدُ فَاللَّفَا فَي فَضَاءَ الاعلام وقَضَيْنا إلى بني إسْ الشِّيل عاعْلَنا فم الشَّاتُ العَلْغُ فاذا تَصَيَّنتُم الصَّافَي أَيْ فَغُمُّ مِنَا ذَا مَنَا وَفِلْهِ عَلَا فَكَتَا حَمُّ وَافَالُوا نَصِنُ افَكَنَا قَيْعَ اكَفُعُ مِنْ الْاوَكِ وفوله فإذا فقنكتم مناسككم اع فقفم سنهاو يخالفاض فاضيا لاترا واحكم فقذ وَغَمْ المَيْنَ الْحَصْمَيْنِ الرَّابِعِ الفِعْلِ فَاقْضِ النَّكُ فَأَمْنِ الْعَلْمَ النَّكَ فَاعِلُ وَالْمِن ماانت ممن من الرالة نياا كالس المؤن ليقيفي كيّنا رُّال ويداله لانتفي كيّره فَيَوْفُوا الصِّلْ وَجُوبُ العَذابِ وَانْذِنصُمْ بَوْمَ الْحُنَّ اذْقَتُوكَ لا مُرَّاى وَجَالِعَنَا وَسَيْلُهُ فِهِ إِسْ فَضَى لاَمْرَالَدِي فِيهِ تَسْنَفِينِ السَّالِعُ الكَبْ وَكَانَ اَمْرَامَةِ فِي اى كُنُوبُا الفَّامِرُ الامْنَامُ فَلِنَاضَى وَسَى لَاجَلَا الْمَعَ وَأَيْمَا الإَجْلَيْنِ فَعَيْدُ فَأَنَّى الناسع الحكم وتفنى بنهم بالحقاء كم والله يفنى الجي اي كم العاش المعتف ل فَعَضَيْنَ سَبْعِتَمُولَ فِي عَجَعَلَهُنَّ فَأَلَى الطَّرْبِيِّ وَسَمَّا الْالصَّلُوق وَحِه المُعَفَّا الْمَلَقُ وَفَالَ فِمَعَنِي فَعَصَبَهُنَّ أَيْخَلَّقُهُنَّ وَسَمَّاهُ الْمُرْجِيَّ فَمَنَّا ٱلفراعِ وَفَالْ مَعْنَقِصًا

والوزيع السعلبة والقالف عشراة القفع المتفاولزن والوزالبيك اعتار الزابع عشران التفعادم وتحا فالوثر مؤالله سبحانه ونعال المفاء عنظران الشفع الرُّكُمنُان من صَلَوْهُ المَعْرِبِ وَالوِفْرَ الرُّكُعِيُّ النَّالِيَّةُ السَّاحِسْعَ شَرَانًا لِشَغْعُ دَرَجُ الْتَكِيُّنَّ الانهاكلّها شفع والوفرة تذكا سأالناد لانها كلها سنبع وجو وقركا ترسيطا تراقع ما يجتده والت النالع عشران القفع موالفة وموالوترايف الفوليفال المكون ين بجوى الافراط مو البينم ولاخت الاعوساد سمم الايرالشافيع أنالقف سجدام كذوالمدبن والوت مشجد بنيط لمفكتر التاسع عشراتا التفع الغان في التج والمَّمَّتُ عنده والوفرا وأفاده ب العِشْرُ صِرْ إِنَّالشَّفُعُ العَلِيضَ وَالْوِيِّ لِلسُّنَىٰ الْحَادِي وَالْعِشْرِ إِنَّ الشَّفَعُ لِمَضْال وَالْوِيُّوالْبَيْتِ وَهُوَا لاخُلاصُ لِا الْعَالِمِ فُولِ إِنَّا لَفَعْ العِبادَةِ المَّيِّ يَكُرُدِكا لِمَنْ الْفَوْمِ والزَّحْ وَالْتَ العِبَادُهُ التَّهُ لِائْتَكَرْبَكَ المُجِّ الشَّالتُ والعِنْصِ إِنَّ الشَّفَعِ الْجَسَدُوا لرُوْح اذكانُ المعَّا وَالرَّ الزوج بلاب كفكا ترسيطا يراف ميما في خالق لاجفاع والإفزاف فل فبرثلاثر عشرُونَ قولاً ذكر الإمام الطَّبْرِسِيُّ وَعِمُ السَّهِ فَفُ يُوالكِيمِ مِهَا النَّيْعَ مَرْ فولاً والأفوال اللَّا اخذناه أنف برالتَّعَلَق عَبْن الفالِيُ الْذِي فَا فَالْمَا مُفَافِّلُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ وَلَكَ الحَبُّ وَالنَّوَى فَانْعَلَقَ مُعْرِالنَّبَائِيُ وَفَلَوْلَ لَا رَضَ فَانْسَلَقَ عَنْ كُلِّ مِنْ الْمَعْفِلْ فغالى والارض فالالصّائع وفلغ الظّلام عزالصّباج والتّهآء عزالفطرة فلفالجراف علىلتلام وفال الطَبْريي فولم فالفاعبة والتوعاى شاق الحبتة الناب الميّنة فيخرج مِنْها النِّبات وَشَافَ النَّواهُ الياسِدَ فَهَرُجُ مِنهَا النَّفَا والنَّجَعِ الحَسَرَوَ عَنادَة والسُّبِّه وَهِيل مَعْنَاهُ خَالِوْلَحَيِّهِ وَالنَّوَى وَمُنْعِمُهُما وَمُنْدِيمُهُمَا عَزَائِهِ اللَّهِ عَلَّا وقب الماديب الخائمية والتوادم القوم ومورعي فدة الله فاستعلم المالك

فانشقت ا

عذاب قومد ای م

اد المنازعة الموجهة المادة المنازعة المرادة ا

تأخنك

حَجَّى نَفُلانِ وَاسْتَوْفَيْتُه بَعِنَّ الْحِياعَ خَذْتُهُ فَأَتَّا وَمَنْهُ فُولِمُ لَعَالَمَ الَّذِينَ إِذَا أَكْنَالُوا عَلَالتَّاسِ بِسُنَوْفُونَ وَالمعنَى فَمُّ مِنْ تَوْفُونَ عَلِلتَّاسِ خَاصَّنَهُ فَاتَا انْفُسُه مِفْيَسَوْفُكُ والمعنى لهاوي نعمواف وكيداوافياعنام ومينه وأؤفؤا الكبار وفدرنغال فابرهبتم الَّذِي وَفَاى وَفَ سَهَام الإشلام اسْتَى بذري ابنيه فَصَبَر وَصَبَعِل العِفْابِ وَيَعْلَىضَ خطايه وعَلى اد يَرُودُ يَمَّمُ وَأَكُلُ المربهِ وَفِيل وَفَي بعن وف ولكته اوكدُ الرَّبَّالِيُّ اللّ الَّذِي بِزِي العِبَادَ بِإِعْمَا لِمِ وَالدِّينَ الْمِزَّ، وَمَنْهُ كَمَّا فَدِينِ لَمَانًا كُمَّا تُجَازِي تُجَازَى فَأَكْ كَانْدِبُ الفَتَى بَوْمًا مُلْكُ أَيهِ • مَنْ يَزْدُعُ النُّومِ لا مَفْلَعُ مُدَيِّنًا مَا كَالْ الطّبريق فِي نَعْالَى فَالْفَالِخِنْوَمُ الدِّينَا عَبْعُم الْجُزَّاءُ فَأَكَ • وَاعْلَمْ بَأَنَّ كَانْدِينُ مُذَا فَ فَعْقُ فَوْلًا جبروقنادة وفيلالذينهنااكناب وهوالمزوئ عرالبا وعبرالتلام وابزعباس والمبيرُ الطَّاعِزُةُ لَـعِتَروبِ كَانُوم والأم لناعُرطوال عَصَيْنَ المُلكَ فِيانَ فَهِانَ الْمُ وَالْبِينِ الْعَادَةُ وَفَالْمِيولُوقَدُوراتُ لَمَاوَضِيني و اَمَذادِينه الباً وَدِسِني • وَهَاكِ إِنَاكِوَذِي فِكُنَا بِالسِّمِّي المُدَفِّرُ الَّذِينِ بِالْتِي فِالفَّاإِنِ عَلَيْغَانَ فيكون بمعنى الجزآء كعذل ماللت بغيم الدين وعجنى لإشلام اذسكة بالحكذى ودين التن يمعنى العدّل ذلك الذبن الفيّم وبمعنى الطّاعة ولابد بنؤن دين انحق وبعنى الفّر يخليه بن لَهُ الدِّينَ وَمِعْ فَا كُمُّ مِن الْمَانَ لِيَأْخُذَا فَإِدْ فِي مِن الملَّاتِ وَمَعْفَى الْحَدِّودُ فَأَخُلُوا بِمِنا مَّافَدُ إِنْ فِي مِنْ اللهِ وَيَعَنَى أَيْسَابِ مُوقِهِ مُللهُ ويَتُهُم الْحَرَّةِ مَيْمَ فَالْفِي الْعُلْمِ وَلَكُ بدينكم ويَعْنَى الملَّه ذلك دين الفَيِّمَة الشَّافِي مُورَازِقُ العَافِية وَالتَّفَا ، ومِنْهُ وافا مَوْثُ فَهُويَتُهُ مِن وشَفاهُ اللهُ مِن كذاا ع أَصْعِبْد روف الدَّفَاء الرَّفْ وَشَغَيْت وَلافَنُل وَانْفَيْتُ لاناتَفَيْتُ بِعَنْ لَنَّرْفَ وَاشْفَى فلانْطل لَوْسَا ي تَشْفِينَا العقل والشاعة المنافقة والمحادية والعلم الاطابة وفي في في في في المقالة المقافقة والعلم الاطابة وفي في في في في المحالة المقالة العقل المقافة في المحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمقالة والمحتملة وا

عَلَى أَعْضَعَنْهُ وَالْحَنْ أَنْ أَنْفَا ذُو الرَّحْةَ وَفَلَمَ خِكُوذُ لِكَ فِهِ الْمِعْمِ الْمُحْتَ

المُبُ يُن المُظْهِرْجِ كُمِنَةُ بِمَا المَانِ مِنْ فَدَيْرِهِ والصَّحِ مِنْ بِينِيانِهِ واللَّبِي وَاللَّهِ وَأَلَمَانَ أَفْحَحُ

وَاسْنَبَانِ النَّيْ وَنَبَدِينَ ظَهِرَوَ الْبَيَانُ مَا يُبَينِ بِإِلْقَى كَانْبِعِ الشِّرَعَمْ الْمُفْتِح

يجُبِ الْمُضْطَرَّ إِذَادُعًا وُكِهُمُنِفُ التَّوْءُ وَالضَّرِّ عَنْهَ الضَّاد خلاف التَّفَع وبالفَّم الذَّال

وسُورًا كالرفِضَ وَضَالَتُ بِمِعنَّهُ وَلِإِنْمُ لِعَمْرِدُ وَفَا كُوبِيثُ لِأَضَرَ وَلِأَضَارِ وَفِي كُلُ

لكُالْ عَدِمِن اللَّفْظَانِ مَعْنَ عَبْر المنزوفعن فولد لاحتراك الايقر الرَّجِل اعاهُ فَيَنعَصُّ فَا

مِنْحَتِّهِ وَهُومِنِدَالنَّفَعُ وفولدولاضِرادِا يلاسِمُ آزَالرَّجُ إِجَارَهُ مِجَازَاهُ فِنَقصه ماحظال

الضّرِعلبه فَالضّرادمنهُامعًا وَالضّرِفعُلُّ فِكِيدُوالضِّرَا وَكَلَّبَاسْ أَوْالضِّكَ وَالضَّالْ

مُوننان واضروا ضادورة عَلَيْكَ ايُخاجِرُ التَّاصِرَةِ مَعناه كَتَن مُكراد التَّصرَةُ

كانس لخرالز احبب ككن وخديد الوقي مقناه المبغ بتهدي وبوف بعث والوقاة ميذ

الغذرووفي الثني تركك ووفائ حقه ولوفائ حقه وتوفاه اعظاه وافياا ع فاشاوتن

الشخ

كفي المساون في المناون المساءم

فَفَالَشَّلَ وَمَنْعَبَدَ للعَنى بإيفاع الأسْلَاءَ عَلَيْرِضِفَا نِزَالِقَ وَصَفَ بِهَانَفُ لُهُ وَعَلَد عَلَيْه فَلْبُهُ وَنَطَقَ بِرِلْنَا مُرْفِي مِنْ وَعَلَانِيْهِ فَالْوَلْفَانِهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وَفَالَ عَلِلْتِلَاثُ لمِئَام بنائ كُمَّ انْ يِنْهِ نِيْعَة وتِيْعَوْنَ إِسْمَافَلُوكَانَا لاسْمُ والمعَنى لِكَانَ كُلْ الْمِيمْ الْفَا فالكنة سنخانة معنى فاحدا تذل هلينه وانع الأسلاء الزاجع أذ تنصيعض الأ الذَّكُولا بِدُلْعَ فَغَي اعداها الازفاذي يَنهِمَ عَلِيمُ السَّالَةُ مُنالَدٌ فَعَدَدُكُونَ فِالْحِصُل الحادى والشّلان بن الذكن صاحب كِناب التّرجيدان الصّادِف للسّلام وكرانها الله وَسَبْعِينِائِمًا وَانَّالْبَارِي تَعَالَمَ عَمَالَتُمَاءُ وُانْعِبْرَاجِنَا الْمَاخِ الْكَبْ وَروى الْفِيتَا اتَفِيالَتُاسِوَالاَسْمَاءَ اللَّهُ مَتَ وَروى أَنْعِبْ الإضائع وَلَعَلَّ عَصْصُوفِ الْأَسْمَاءَ بالذكر لاخضاصها بمريبزالة وعكافي المست الولاتراشهر الماتر والدينا معاني أَظْهُ وَالصِّينَ فَرَقَنَّ الرَّفِان العِبَانُ الرَامِيَّة الْفَهِ وَيَضْمَا وَالعِبَارَاتُ الْمُولِعَلِمَةً فلنفع فالمخصارة خاسة يزغبر فيكرمني توعفك يترمنا لاسكا أنحسن وصغانا علينسؤا كروف المنجة فضارت كالبرود المعكة لايني أسالكها ولاجته ارسالكها جَعَلْتُ فِي كُلُ سِمِ مِنْهَا حَنْ النَاآلَ لَيكُن سُنْكِ البِّيفَ النَّعَاءَ وَمُلاَّوُ الشَّنَا فادعى بها والظُّلِعَلَ أَزُوم المنابَعَ عَلَ سْنَاتَهَا وَطِبْوادَ وَاتَّكُوبُ مَعْمُن تَجَاحِها وَالْإِسْخَ فاذيان اكنين الاوآه كأيف يرنفغان فردخ آيل الآثنا وتخديز فحاب نؤرمغايل للإ المنا ألاكف الله من إلى استلاك بإسمات فالقد فاحدُ فالمدِّفا أوَّلْ فالخرفا الماللة الذيل بالقائب بالمبن بالمتن من لاامن كفيا أسان الخامين بالشفع الشافع بين الذي الخاسيية يااخسن انخالفني فاسبع المنعمين يااكم الاكرائي اعتلالفالي الماخكم أنحاكين بالصدق الضادفي بالطمة الطاهرة بالشمة النامع بينا النبسر

كِذَاوَتَمَقَيْنُ مِنْهَمْ عِلْ عَلَيْتَ فَيها الْعَلَاثُ الْفَلَالُ الْفَرْمِ عُنْ مُعْلَاتًا لَا المُعَالَّ المُعْلَالُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الم الذات لام اللنعَدُّ فيهِ فَلَيْسَ عُتَكَوِّرْ بَسَالُوجُود الخارج لافضًا وَلااعْيِنا أَوْافَا مِزَالُوجُ والمُوجِبة للتَّكْنِيرِ وَلاسْلَاانَ هَنْ الصَّفَاتِ المِّيَّةُ كُرُنَاهَا فِالوجِبُ جُانَةُ مُنْعَيِّةُ فَإِمَا اَنْ بَكُنَ مَعَالِنهَا ثَابِهِ لِلوَاجِبِ فِيلَوْمُ التَّكُرُ الفِي فَالْمِرْ وَهُومُ عَالَاقً اللبنة فلم مجرص دفي اعليته لكنَّهُ صادة زعليَّه نِعَالَ فيكُون مَعَانِها فَاسِنَةُ لَفِيانِهُ التَكُذُوفِنَا لِمُومَعُمُ الْفَانْجَابُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَافُعَتِ وَلَعَالَ مِنْ عَبْرَاعِينَا وَخَلْهُ لكرك فظلالله نغال وتغناها فابث للونج ديالتظ إلى فأيز لأعنادام خارجوما باعتبائ عَدَا مُن الصِّفاتِ اغْمَا بُطِلوْ عَكَمْ إِضافَتِهِ إِلَى الْعَبْرِيَ الْخَالَةُ فَاتَّذُكُ مَ خَالِفًا وَإِغْدِ إِن الخانى ويموام خارج عندان وإغبار سلب الغبرع ندكا لواحد فآن سعناه سلبلتم اوباغنا والإضافة والتلبعنه معاكا كخفانة مغناه فجفا لفاجب تعاليكات الايستجيل أن يعنددون لم وبلزم صخ العُذائة والعِلْم في سَلْبِية باعْدِال معناها الواضا فيتزياعينا ولازمها ففذه التكر والبقية وكرفاها لتست خاصيلة فيذاث الحاجب لفال كَاهُوَةُ المُورِ فَارِجَزِعَنَّهُ فَاكِمَاصِلُ نَالِيِّفَاكِ المَكُونَ المنْعَدَّدَة تَطْبَهُ اللَّوْلَ لغالى باغيبار لكثراك خاريم بوعث فلبنت في الذّاب بكن لا باغيبارها ولا باغيان بَلْهِيَ وَكُولَ مِنْ جَبِعِ الْجَهْات وَالْاعْنِيادات قالْه صاحبُ كَمَاب سُنْهَى السُّول فِيهِ الْتَ ةً كَ النَّهِ يَهِ فُوا عِن مُرْجُعُ مِن السِّفَائِعِيدُ الْمُعَنِّزِلُهُ الْمَالِدُ الْمُالِدُ الْمُالِدُ الْمُالِدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعِمِ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعِمِ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعِمُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِيدُ الْمُعِمِ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعِمِي وَالْمِعِيمُ الْمُعْمِي وَالْمِعِمِ الْمُعْمِي وَالْمُعِمِي وَالْمِعِيمُ الْمُعِمِي وَالْمِعِيمُ الْمُعِمِي وَالْمِعِمُ الْمُعِمِي وَالْمِعِمِ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعِمِ قانعيا والإذادة والتمع والبصر فالكازم والأذبعذ الأجين تزيع إلى العيلم والفندة وا وَالمُنْفَ كَافِيْكِ فِي الْمِنْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْفُلْانَ فَضَالِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ دوعة الطادف على المتادم المرض بالله والقفرة للكروس عبدالا مم والمعنى

لكنا

زكي باامده ويزكلوما وبالضدق بزكل صادفي بالقود من كليعوا وبالقوق من كليمين يْاأَفْطَ يَنْ كُلِّهَا وَعِي يِادَعِينَ كُلِّ مِاغِياً وَمَبُ بِنَكْلِ وَعَابِ بِالْفَبَ مِنْ كُلِ قَالِياتِنَ مِنْكُلِّ مَنِيِّ بِالصَّرِينِ كُلِيْضَهِ وِيلاسَكُم مِنْ كُلِيسَكَمْ بِالشَّفَى فِكُلِيسًا فِي يَا أَنِحَ مَنْ كُلِّ مُخْ ىلاترَيْنَكُونِ إِنَّا اطْلَبَ فِي كُلْقِالِبِ الدِّركَة مِنْ كُلِّيمُدُوكِ إِلا ادْسَدَمْنِ كُلْ رَضْهِ إِلَا اعْطَفَ مُنْ كُلِينَهُ عَطِّفٍ قَا اعْدُكُ مِنْ كُلِيعَةُ لِهِ الْفَنَ مِنْ كُلِينَةٍ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُلِي اللَّهِ مِنْ مِنْ كَايِنْهِدِدُ انْتُصَلِّى كَالْتُحَمَّدِ وَالْدِوَافْعَلْ وَيَجْمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مَا اَنْتَ اَهَلُهُ الْأَثْمُ الزَّحِبِنَ البِكَ ٱللَّهُ مَا إِنَّا مُنكَلُكُ مِا مُركَ يَالدَّ وَيَا يَدَمُ مَا يَا رَحْ الْمَا آثَا يُرْهَا أَن يَابَصِيرَابَاطِنُ يَابَابِينُ يَابَابِينَ يَابَابِيطُ يَابَاطِشُ يَابَطَاشُ بَابَاقِي بَابَاعِثُ يَا بَاخِخُ فِإ بَعِيُ البَوْ ايرَيِّ مَن كُلْعَيْبِ إلا الغَ الْجَيْزِالا الِيَا السَّلَ أَمْ يَعْتَرِيلا الْمَالِيَةِ الْمِيْلِلْ ياباتك الأففاك يعيله بالعك للمعديا يقبيكا ففض بالكفع العاجرية بالجثري التوات فابالزع سُرِالباعِيزَان عُلِقَ فَكَ مُؤَولِهِ وَالْمَعَلَ فِي وَيَجَمِيعِ الْمُؤْتِ يَ مَا اَنْتَ اصَلَهُ لِا أَذَا الرَّحِينَ الشَّامُ اللهُ مَ إِنَّاسَتَكُ واسْلِتَ بِالْتَامُ بِالْفَالِ الْمُلْكَ الْمُنْكَ وَعَلَيْ اللهِ النفيل علي والمعافعة في المؤنين ما النا ما التعم الراحبين المستاة اللهم والتنكك بإسيك بالفئة المنتوطية بالابا الربوية ويافان كلوة ياناتخ المغصرات بعندر نريانا كي كلف المؤسنة بذكره النفسر عرفي عربي الروافع بدويج بعانفين مناتف كم ألائح مالزاج بينا بجيم اللف وإنستالتم البجبار العزاد فاجام فالجليل المجلال التنوي والادفوا بجال التمواي والأرا الخاعِلَ اللَّهُ لِيكُنَّا يَاجَمِيلَ الصُّنعِ فَإِجَالِنَا لَهُمُ وَمِنَاجَمِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الابطَى الْجَادَ اصُول الظَّالِينَ الْجِلِّ الْبَرْاهِ بِنْ الْجَارُ الْسَيْحِينَ الْجَلِيرُ الذَّاكِرِيُّ

النَّاظِنِ إِنَّا أَجْدَا لَأَجْوَدِينَ بِالدُّحَمَ الرَّحِينَ بِالنَّبِيلِ الْذَكِّونِ يَا أَفْدَدُ الْفَادِرِينَ بْأَعْلَمُ الغالمين فاسكل لأملين فالفائح ليؤجم ين فالورايا لطاعة فالبهم لمحفونا هالفق وَاهْلَامْغُنْ مِنْ مْاأَفْرَرُ مَنْ كُلِ فَهِيرِ إِاعْظَمْ مِنْ كُلِ عَظِيمٍ الْجَلَّ مِنْ كُلِّ لِم الْمُحَدِّينَ كُلِّي ماجدٍ باارْوْفَ مِن كُلِ وَفْنٍ بِالْعَرْمِ فَكُلَّعَ مِنْ إِلْكُمْ مِنْ كُلِّ كَيْرِ إِلْمَا عَلَى مَا السَّفَى كُلَّ عَلِيمُ النَّجْرَةُ وَكُلِّحَ بِهِ إِلاَّكُومُ مِنْ كُلِّ كَهِ إِلاَّ لَلْمَتَ مَنْ كُلِّي الْمِدِ وَالنَّهِ مِنْ كُلِّي مِيرٍ إِلَّهُ مَ مِنْ كُلِيَّهِ إِلَا مُعْفَلَةِنْ كُلِّهِ فِيهِ إِلَا مُنْ كُلِّيهِ إِلَّا اللَّهِ فَامِنْ كُلِّ وَقِي الْعَفَى مِنْ كُلُّ عَنِي يالقطي تزكل مغط فااؤستع من كل موسيع فالبحد من كليخاد فالفضار من كل مفضول النم مِنْكُلِينْهِمِ إِلَاسْيَدَ مِزْكُلِيتِ إِلَادْتَمْ رَكُ لِيَحِيمُ لِاسْتَدْمِنْكُلْ مِدَامِدٍ لِالْعَقَامِين غِيْ يِااحَدَ مَن كُلِّحَبِيدٍ لِالحَكَمَ مَنْ كَلِّحَكِيمٍ لِانْفَلَشَ مِنْ كُلِّياطِشِ الْفَصَمِن كُلِّقَةَ فِي الْفَقَ مِنْ كُلِوامِ إِلَّهُ مِنْ كُلِيافٍ يَاافَرْدَ مِنْ كُلِ وَدْيِا اوْحَدُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا صَدَهِ مِنْ كُلِ ياأكل ورُكُوكِا مِلْ إِلْهُ وَرَنْ كُلِنَامَ الْاَعْبَ مِنْ كَلِيَّةٍ مِنْ الْفَرَمْنِ كُلِّ الْمُعَدَمْنِ كُل بَعِيدٍ مِنْ الْفَرْبُ مِنْ كُلُّ مَرْبِ إِلَامْنَعُ مَرْكُ لِمِنَا يَعْ إِلَا غَلْبَ مِنْ كُلِّ غَلْقِ يااختن وْكُولُونِينِ مِنااجَلَ مِن كُلِّحُي إِما اَفْكَ مِن كُلِّ فَا مِلْ إِمَا الْمُكَالِّينَ كُلِ فَا كَرِياً أَثُمُ مِنْ كَلِفِفُونِ بِالْخَبَرَ مِنْ كُلِّ صَبُودٍ لِالْجَرَةِ نَكِلِّ جَبَادٍ لِالْدَّينَ مِنْ كُلِّ دَيَادٍ الْفَعَى كُلْظَ إِن السَّعَى رُكُلِيا مِن النَّفَ مَرْكُلْ إِنا فِلْ النَّاكِمُ مِن كُلِّ حَلَّمُ مِن كُلِّ خالِقْ يااوَزَقَ مِنْكُلِدَادِفِ يااقَهُمْنِ كُلْقِادِفِيا أَنْتُ يَكُلُ مُنْفِي عَامْلِكَ مِنْكُلُ ؚڸٵۏؙڬٷ۬ڮڵۣۅڮؠ۠ٳٳڹڣۼٷٛڴڔڣۼٳٳۺ۫ۏؘۺؙؽػؙڔ۫ؽڬڕۺڔڣٵۺڟۺػڵٷڵڸڛڟٟؽؖٲ ٷڴڕۊٵؚۻۣؠٳٲؠڎۼٷؽڴڕٵڿۭؠٳٲۊۮۺۏڴڵؿڎؙ؈ۣ۠ٳٳڟۿڕۜٷڴڟٳڡؚڔٳٳٳڎڰؾ

الدومون من المراجعة المناطقة المناطقة

مَلِكُ

الأوضي بافتخرمتن الافتخركة باذا الطفول بإذا المعاليج باذا الفقة فالمنهن يافة أنجكر في الم أَنْ فُكُ عَلَى عُلَيْهِ وَالْمِوَافِعَ لَيْ مِيجِمِ الْمُؤْمِينِ مَا النَّا مُلْ النَّحَمُ الرَّاجِينَ الرَّأ الله وإقت مَلَا عَامِهِ وَالرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ المَا اللهُ وَالْمُعْ الرَّفِي الرَّفِيلِ الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِيلِ الرَّفِي الرَّفِيلِ الرِقِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِ الرِقِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِ الرِقِيلِ الرِقِيلِ الرَّفِيلِ الرِقِيلِ الرَّفِيلِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِ الرَّفِيلِيلِيلِ الْمِنْ الْمِلْمِيلِيلِيلِ الْمِنْ الْمِنْمِيل بارَجِمُ باوكِ مُنا وَوُفَ يُارِدُّا فَ يالاَتَّى بارِسْوَانْ يارَاحِدُ يارَصَدَ الْمُرْتَصِيدِا وَتِحَ الْفُول المَامِرِ عَلَى فَلِياكُمُ الرَافِيَ مَنِ اسْتَرْفَكُ المَاعِي مَنِ اسْنُعَاهُ فِا رَكُنُ مَنْ الارْكُنَ لَهُ وَالْتَ مَنْ لارَفِهِ فَكُهُ يَاداً يِثَكُ لِ فَافِعِ الاَدْمَا فَرْفَاكَ يَاداً مِي أَفْعَابِ الْفِيدِ إِلَيْ لِيَارَ عَلَ عُلُوبِ إِصْلِ الْكُمَّفِ عِنْدُونِ إِلْآجَ أَلَا رُضِ يعِظَيْهِ إِلَا عَبَدَ الْعَالِدِينَ بَا رَجَاءُ الْكُوْ النَّهُ لَى عَلَيْ مَالِيواف لَهِ وَيَجْمِعِ لْمُؤْمِنِينَ مَالْتُ اَهُ لُمُنَا الْحَمَّ لِلَّاحِينَ الزَّايُ اللَّهُ مُرَافِهُ اسْتَلْتَواسُمِكَ يَانَكِي إِذَاكِ فِإِذَاكِ النَّبَافِ فِاذْتِبَالْمَعْوَافِ وَثُهُ رَضِ إِنَاجِ الْمُظْلُولُمِ إِنَا إِذَا لِمَا تَخِضُ فِعِلْمِهِ إِنْ صَلَّى عَلَ مُعَلِّمَ الْمِوَافِعَلَ فِ بجبيع المؤنين منااتن احمله فااقح الراجب التين الله مرافات لكن بالباع نابتيني إسالي إسكة مناساتو كاستاد فإستعان بالسلطان فاسابق فاستوم فالتو بالينح بالسنيئ بالسابغ النعت بإسام كالعندو بالساج الجوي إسابؤ الغؤب باسانيخ مِنَاللَّيْ لِإِلْمَا لَا أَهُوْ إِلْمَا مُوالمَا مُنْ النَّالْ النَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُناكِدُونُ النَّالمَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا لَاللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل الاستندَّدُهُ يَا سَرِيعَ الْحِنَابِ يَاسَمِيعَ النَّفَاءَ فِياسًا مِعَ الْمُصْوَافِ فِاسْأَدَّا وَلِيَا مُمَا الرُّورَ الغايفة بالنافي الظنالين باسب كحاجة الطاليين باسام لتالتما وباساطح أكاذ باسال نع إنخاج بين ياسافي ابنواسي انخافي اجمع ين ان فُسَلَ عَلَ مُعْرِقًا لِمِوافَعُلْ وَيَجِيعِ لُونْمِنِينَ مَا أَنْكَاهُ لُمُ إِلَيْحَمَ الرَّحِينَ الشِّينُ اللَّهُ مُ إِنِّ مَا لَكُ اللَّهِ فإخاعيدُ إِلهَ بِدُبَاكِ أَيْ السَّكُورُ فِاصَّا فِعُ مِن خَلِيثُ اللَّاحِدُ وَاصْلَقَ السَّمَا وَالْعَالَ

ۼٳۻٛؾٙڎٳڵۼٳڹڋڹ؆ؙٷڞؙؽٚٷڲڂ؊ٙۅڟۣڸڔۊڵۼڂڂڿؖۼؚؠڿڵٷؽڹؾؾٵٲۺڬۿڵؙۏؙٳٳڗڿػ التاحين أنحنا والله متم إنج استكاك بإسك لايح للطاميد لاحبيد كالخافظ فأسط المَعِنى المَدِبُ الحِنانُ الحَلِمُ الحَكُمُ المَكْمُ الخَكْمُ الخَكْمُ الْحَكْمُ الْحَقْ الْحَامِ لَ الْعَرْشِ الْحَلْق الذِّرْيَا حَنَ النَّافُونِيلِنا فِي كُلِّ مِن إِلَا عِلْهِ مِن لَهُ فَالْحِرْدَ لَهُ فَاحِثَ كُلِّهِ أَنَّهُ المَوْنَ كُلِّكُ المَاقَ العُرَشِ عِلاَنْ عَلَيْهِ بِالحادِينَ المَّمَا وَمِاللَّهُ مِنْ الْحَادِينَ المَّاكُ وألأض إذ نزُولا يَا عاش أَعَلاَ بِن فِي الْبَوْمِ الْمَعَوُدِ بِالْحَاثَةُ عِنْ الدِمِ مَلَى تُكْرِم فَا حاشِي العِزِفُكُ مَا لُمُنْهَا بِنَ يَا حَاظَا وَزَا وِالتَّاتِّبِينَا ذَشَرِلْ عَلَى عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِ الْمُؤْمِنِ يَالَمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ بإخَلَافُ بِإِخْافِفُ بِإِخْفِرُمْ إِجْبِرُ بِإِخْالِدَالْمُلْتِ بِإِخْقَ اللَّفْفِ بْإِخَافِنَ التَّوْفِيكُمْ ؠٚڵڂٵٙڞٙٷ؈ۜڮٙڒۺؠڵڂٵؽٵ۫ۄٳ۫ػڿڔۣڮٷڷۑٵۺۧڔڶڂؘڸۼڎؘٵٮؿٙؾ۪؆۪ؽؙٵڂٳۮؚڷٵڟٵٙڸؠ۪ڽ۫ بالحاوة الكافرين لاخترا لناصرب لاخترافنا يجبئ بالخبرالواويثن بالخبرا لمنزلين يلغبرا كلفينه يتايا تغيرا لتأديان ياخشرا لفاصلين يانجرا لفاجرين بالخيرالشا يزينا انحاكِمِينْ بَاخْبِرَا كَامِدِينَ يَلْخَبِرُ لِلْفَكِرِينِ بِالْخِيرَ الفَكِرِينُ فَاحَتْ بِزَلْمَطْلُومِينَ الْخَبْرُ الْمُوْفِقَ ٳڿۘۿۭڒڶؠؙۊؘٷؠڹۣ؞ٚٳڂڿڒڷ؊ٷڸؠؽۜؠ۠ٳڂؽٮڗٲڵڡٞقڡؗۅڋؠؽۜٵۣڂؿۯڶڵۮٚٷؠؾٵۑٳڿ۫ۯڵڝٚڰۏ<sup>ۻ</sup> اخْرَالْخَهُوبِينِ الْحَدْيُرِلْلْمُغُونِينَ الْخَرْلِلْسُنَافِ بِثَأَنْ تُصَلِّعُ فَكُونِيَ الْمِوافَ لَيْ يجبع للغيب يتا اَنْنَاهُ لُهُ يَا اَنْحَ الرَّاحِ بِنَا لِلْأَلُ اللَّهُ مَا إِنَّا لَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ بادكيِ ُ يَادَايِ ُ لِادَامِ مُعْرُمٌ لِاذَالُ لِادَالِ لِيَادَانِ فِعَلْنِي لِادَانِ الْعِبَادِيادَا فِعَ المُسُومِ لِلْكَانَ الباغين ياداح كالمؤجّ كالمان صُلِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ المِينَ اللَّهِ عَلَيْ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ يَااتَحَ الزَّاحِينَ الذَّا لَ اللَّهُ مَّ إِنَّ إِسْ لَكُ بِامْرِكَ بَاذَكُورُ بِاذَكُورُ بَاذَكُورُ الْحَالِقَ الْفَاحِدِيثَ الْفَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَالْمُ اللَّالِّ

القاشين ياعصن كالمستضعفين العين المنوكيين باعتق الواهيين باعاد المعني ياعَونَ المُؤننِ بِنَ يَاعِيادَ الْعَالِيذِينَ أَنْ صَلَّى عَلَيْمَ يُوالِيوا فَعَلَ وَيَجَمِيعِ المُؤنينِينَ مناتف آخ له يُا ازَّ مَ الرَّاحِينِ الْعَيْنُ اللَّهُ مَا إِنَّ السَّلَكُ مِا يُعَالِمُ اللَّهُ مَا فَالِبُ ياغفؤ وياغاف باعتفال باغفران يافار خليقنيه برحنية باغايس أشجار المجنان يوفيالة يلفالو أبوا يات بران على عَلَ المُراعَق كُل مِه بدا غِن كُل فَ بريا عَابَر الطَّالِينَ باغِمُّا السننغيثين تفكي كأنحت يقليروافع كنه ويجبه المؤن بيتما انتكاف له يااديم التَّاجِبِينَ الفَناءُ اللَّهُ عَالِبَ لَكَ بِإِسْ لِكَ يَا فَاتِحَ إِلْفَتْ الْحَيْدُ وَافَاضِ لَيَا فَاصِلُ يافايف أبغيافالة العساؤيافا كج أنجؤيافايض الطاعفيا فتح كلح ببإ افترأ لإوليانه بإفَارِفَ رُونُ رالصَّةَ لَنَهْ إِفَافِدَ كُلِّ مَعْتُونِهِ إِفَارِفَ كُلِّ أَمْرِجَكُمْ إِفَكُمْ لَتَا لِرَفَاكِ مِنَ اسْالِ بافادعا يمعيدل والأنغ يافات الشاوات والانفريم كدنفي سأان فسكي كالتخد قالبراف أن ويجبع المؤسنة سااست ملاياد مراز عمين الفاف اللهاء ا فِيَكُ لُكُ بِإِنْهِكَ يَاقَادِدُ يَافَدُرُ بِالْقِيْعُ مُناقِيامُ فِاقَادِرُ فَاهِدُ وَمَا تَعَا دُنافَهُ مِرْسِا فَيْ إِنا قَوِيٌّ يَافِيَكُ الْقُنُوسُ بِاقَامِنُ إِفَاصِدَ التّبِيلِ الْقَاضِي أَكَا الْمَاتِ الْقَاسِمَ الْهُ ذُوْ افْ الْفَاصَمُ الظَّلَفُ وَالْفَالِلْ الْمُرَوَّةُ وَالْمَاسِعُ الْعَجُرَةُ وَالْحَاسِفَ النَّجَرَةُ الْمُلْعُونَةُ وَالْمَاسِطُ الْقَبُولِ إِفَا بِٱللَّهُ وَبُواِقَا بِكَالصِّدْقِ الْقَادِفَا بِأَنْحَيْ أَلِقَاءَ السَّلَعَابِ وَأَلْأَرْضِ الْقَامُ لَلْ صَعِيفٍ بِافَاضَ بَنَاءِ للناصِينُ الْقَ عَبْنِ لْعَالِدِينُ بِافَايِدِ الْمُنْوَكِينُ أَنْ صَلِّمَ عَلَيْ وَلَهِ وَافْعَ لْهِ فِيجَبِعِ لْمُوْتِ بِينَمَا أَنْنَاهُ لُولُولُولِ الْرَّحِ الْأَحِينَ الْكُلُّفُ اللَّهُمُ لِفِّاتُ لُكُ بإنبات ياكاير كأيكا إن ياكية والكام و الكافي الكافي الصفيحين الكاف

الشفيفة ولاشفيف لذياشة تن الاشت كفناه بمالبطش الشريف أتجالة باطاع الإنكلومنا شاسلاللطف بالشاعب صنع أكبيرنا بشآة أذوالنيتين لاشافي مرتعكم النشرتي عل محسَّة عاليوافع أن ويجبع المؤينة بن ما است الما الحسّم الراجين الصاد الله م إن السمال إلى المال المال المال المال المال المالم المال ال بإصافخ كاصفوخ باحمدا لكؤمنين باصانع كل صنوع باصائح كفلو ياصارف التركية بإصابة مآوالمطريه بندنوا صافا الملائقة يعظمنه بإصافي الملاء الصاحب كُلِ وَجِيدٍ إِلَّهِ عَنَا وَالْمُعْنَدِينَ الْمَرْجُ الْسُنَصْرِ خِينَ أَنْ تَعَيِّلُ عَلَى مُسْتَدِوالِمُ وَالْمُعَالَّ بِهَ يَجِيعُ لِمُؤْمِنِينِ مِنَالَنَكُ مُلُهُ يِلَا أَدْحَ لِزَاجِ مِنَ الضَّادُ اللَّهُ مَ إِنَّا سَنَكُ تُ بإنماك ياضار المعندين بإضار كالأوزاف إضارب فيتنال بإضافى الغروا بجا الْنَصْلِهَ فَي مُعْلَيْهِ وَلِيرِ وَالْعَلَى مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الطَّاكُ ٱللَّهُ إِذْ إِسْفَالُ إِسْمِكَ بَاطُهُ مُ إِطَّا هُولِ إِطْهُودُ بِالْجَبِيدِ لَا وَلِياءِ بِالْفَال عُيُونِ لِهَ عَلَا يَاطَالِبًا لا بَغِيرُ يَاطَاحِي الْمَوْضِ فَإِطَافِي النَّمَ آءِ مُاطَلِبَ الْعَادِينَ الظَّلَّ العُنْجِينِ الْبُدْرِانَ صُلِّعَ عَلَيْ مَنْ يَوَالْمِ وَافْعَلْ مِنْ مِعِ الْمُؤْسِنِ مِا اَنْ اَصَلُهُ الْأَ الرَّاحِبِينَ الظَّلَةُ اللَّهُ مَ إِنِّي اَسْمَلُكَ مِاسْمِكَ يَاظْلُهُ مِنْ الْظَهِيرُ فَاطْهَ اللَّهِ عِنْ فِا طَافِرُكُمْ عَلَى مِن النَّصْلِ عَلَى مُ وَلِي الْمُوسِينِ مِاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الراجية المت اللهم إن مُلك إله إلى اعدا العادل العادل العالى العالم العالم المعكرة مُناعالِهُ يَاعِزُها عَزُياعَ مِنْ الْعَظِيمُ الْعَاصِدُ الْعَطُوفُ الْعَلْقِ الْعَفْقُ الْعَلْمِ الْعَ باعِيبَ الفُلْدَةِ لا عَرِبِهُ لَكِيرُ لِإِءَ للغالِدًا بِالْجُرِيلِ عَوْلدًا والْفَصْل الْفاجِل التَغْمِ العَاتَمَ المغروف باعام لأبارا دنزياعا مرالت واليملا فكيد باعام السنعيمين باعضمة

اللَّذِيَّةِ

باضافي الغرا

ياغاطف

انته

ب زاد فاض

شقيع المشيخ بالمطلك كالمستمع فالمزنف فالمنطح بالمخطئ بالمؤسط بالمنتق المنتع سنا سُنتَهَا يُوْلِا جُعِلَ مِامُعْرُ عِلَى مَا مَوْلَى فِامِنْ لِمَثَلِّ الْمُثَلِّلُ فِإِمْ اللِيُ فَا مَلِكُ فاسطاع بالدلاذ يامعاد أباميد أباجيب باستجيب بالمجاب بالمقيث بالمجنث سننغظ استغل استغرخ باستفيذ كالمتفيذ كالمخليش المحض المخضر بالمحض باستطف ياسطلف إسعنيف باسغني باسفترف باسكوق باسوي باستدف باستجالا مُجَيِّلُ إِلْحَقِ فَيْ الْمُحِيثِ بِالْمُهَاكِ بِالْمُوهِبُ بِالْمَهِيْ الْمُحْوَبُ بِالْمَعْوَبُ بِالْمُطَاوُبُ المتخبؤ بالمنعث بامالوك بالموصوف باستعرف باستعوث باستكور بالمذكوريا مَشْرُولْ المَوْجُودُ المَعْبُودُ مَا يَحْسُودُ المِعَضُودُ المَوْفُودُ المَسْتُولُ المَامُولُ المَ فامتفعه أيامند كمخ بالمنتقة بالمتح ألمنيث فالمهلك فالمدوك بالمبقى المنقوى ياستقي كالمفتق يامحق بالمنفحة بالمحقب بالمرتث بالمتنز باستب بالمحتب بالممكث واستعقيف المتحرف باستولف باسكلف بالمشرف باسترف باستعف استعفار فعيد بالمُ يَةِ المِنْ عَالِمُ فِي المُرْضِى المُنْهِى المُنْهِى المُعْجِى المُحْجِى المُنْفِيُ المُنْفِي المُخادِ باستَجِبُ امصُطَفِي المُنفَى المُجْنَبِي إلمُرتجي المُخنَادُ المُعَلَفِي المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ بالمحفظ وأمفني إاستقرا استكر المستود بالمصود المبترا استرام سيؤما المعتبر فاستبقية فاستير فالمذكر فاسكتير فالمغير فالمحتيث بالشندر فاستفر فالمقر فالمرتبط فالمربح فاستخى فالمنجى فاسكى بالمخاسب فاسطكغ فاسطلب فامترت فاسفترج ياسكط يا يجروا يُرامُ عَلَى إن مُنقِنُ إلى يُحْقِي السُعَلِينَ إلى مُنقِى السُطِيمُ السُهِدِينَ بالمكرم ياسير كالمنق بالمحكل المحترم بالمقرب بالمتعد بالمعتقب بالمينايخ

الشُّوْدِيْكِ مِنْ الْمُحْتَنَ لِيكَافِلَ مُوسَى إِلِكَا وِرَالْفِيمُ لِكَاشِطَ المَّلَا مِنْ الْمُفْلَةِ لِلْكُلِّ الكرب المخوليآ والكنزالفق والمقا والشعفاة والجير المجرانج الايب انحتاب والاشفاقكم باكاسى أنجنوب لفاريز إكابرأة دضقل لمآء أنطب فاعتقي والدوافع أفيجيع المؤين يساتف أخسكه بالضم الراج يزالك أللف إلى سنات المستال المبين ماتجا اللهجين بالنبذ الإسرائي فتجتب انتفر على المتعالم ال المؤسنة مناآت الفاله فاالفح الزاحين المبيغ اللف عَ إِنَّا سَلَكَ بِالْهِ عَالَيْهِ اللَّهِ عَالَمُ ال الموَعَدُ يَا مُجَدُدُ بِالْمُصَدَّقُ بِالْمُعَدِّسُ إِلْسَجَوْنِا مُ لَكُلُ الْمُكْرِنَّا الْطَهِي الْمُوعِقَا باسؤيتا فالمنتق بالسبارك المكرة فاسعظكم باستغفر باستروق فاستنجذابيا استعصم كاستحفظ فاستهده فاستريخ فاستضرخ فاستجار فاستعاد فاستعاد فا باستنفاث باستكفئ المعتمد المختلط الناج فالمنادى بالمحتم فالممتن واستأك بالمعزنا سنعزز بالمنخاوز كالمنفقيش بالشكير بالشجير بالمتستيط يالمنطق المشعط ياسكېن يامناكن يامكتون يامرَيْن يامهَوَن ياملَقَن المبَيْن يامكون يامكون يامكون المنتقِلُ المُذَلِّلُ المُعْصَدِلُ المُعْصَدِلُ المُعْتَدِلُ المُعْتَدِلُ المُعَدِلُ المُعَمِّلُ المُعْمَدُ الم بالمجز لا المجيل لا يَعْفِينُ لا يَعْفِينُ لِأَكُونِ لِاسْفَيْمُ لِاسْعِيمُ لِاسْفَعْلَمُ لِاسْفَضِ لَ المِعْفَالُ

النَّفِينَاءِ

الذِّلالَذِيْامَغُعُولَ لَامْرِيا المُقْيَع الرَّحَةِ فِاسْعُدِنَ العَنْوِيَ الْحَنْفِي الْحَنْفِ الْمُعْشِبَ

ألبريا سوطدا يجبال باستخب آلانها وبالمشج إليحاديا استكفيلة بالرزق بالمفخر العطاع باستطيكا لفلاقة فامؤجل لاجال فاسوقت المفاهي فاسؤس كامور فاسكيل الهينيا سوفيع كُلِّ فَكُوك المُطَلِّل كُلِيثُةً يَامُغِيِّةً أَمْ بَعَالِبِيا سَكَانًا بِالْمُنْزَفِينَ بالمغر بحالكا فري بالشنديج العاجين باساقة كعشاليا كفيدين باشيق وجموع الْمُؤْسِنِينَ بِاسْتَوْدَوْجُوا لِجُرْمِينَ بِاسْبَدَهُ شَرْ لِالْنَافِينَ بِاجْتَ صَلِلطَافِينَ بِاسْتَو بِعَدَابِرَاجِبَابِنَ يَامُدُ حَضَكَلِمَة الْجَاجِدِينَ يَاسُتَقِّتَجُ عِلْمُعَانِدِينَ يَامُفَاجِكًا يَكَالِهِ الظَّالِمِينَ بِالْمُغُمُ الْوُفِي الْمُتَكِّيِّنِي الْمُغْرَمَّ السِّطْوَيُو الْتَجَبِّرِبُ بِالْمُفِ لَ حَوْالنَّا كَتِبَن بِا مُكِلَّ سِلاَج الْفَاسِطِينَ المُعَيِّقِي الْمُؤْلِفِينِ الْمُزَقِّ مُلْلَيْ الْمُنْعَلِّيدِينَ الْمُرْعِبَ فُلُوج المخاريين انجنب عفوت والطايعين بامناعدا بأسته عزالتا يبين باموطيات المقتبين باستقر مُجُو المنتعجدين بالمهيت الوراللنوكلين باسال المترتب الْخايضِينَ بِالمُنْوَلِي الصَّالِجِينَ بِالمُنَى لَيْنِينَ بِالمُرْجَ اللَّهِ عَلِينَ يَا مُحْرِسَ الْمِنْ المُنالِدِ المني أبحي المفرق يراام وعج انحواله ين المحقق آسل الايلين المنعض خسك عَلَى الشَّالِلِينَ فِامْدُ فِي فِينَ فِي عَلَى الشَّاكِرِينَ فِامْرَتِي مَنَاذِينَ الْمُطْبِعِينَ فإستَّعَ وَاصْرَافِ الدَّامِينَ المُعْبِلِ بِينَهُ عَلَيُلِوِينِ الْمِيرَعُسُولِ لَلْهُوْفِينَ الْمُرْزِعَ قِبُولِ الْعَالمِينَ الْمُحْمَ بَجُنِّهِ الْجَاوِلِهِ بَالْجَوْجَ عَلَامِ الْمُرُولِ الْبَجْعَ الْكِنَفِ الفَرْيَاسُنَدَعُ لَيِذَا لِآفَاتَ المنزولا يبرك خاجراسا في أهيا مناخلة المنقى الرواسي في الأرفي المرقية تفاب اله النَّفْوَى باستَكِنَّ العُرُوقِ الشَّارِ بَرْياسُوِّمَ العُيونِ النَّاهِيِّ باستَلَقَّى العُصااةِ لِيا إلمنيا الن يج فطعنا يزيام فيذال آن مّادى في ياسوف التاريق آمل عيديد

يجذيب باسقتيه باسوتيخ باسقيل باسكون اسخزا كذان المخيى بانميث باسوره بالمشكر مضّعِتُ بَامُقَوِّيُ بَامُعِيشُ بِامْنُوَ فِي مَاسُحَ مُّا الْمُرِيُّ مِامْرِضُ مِامْسْفِي إِمْعِ لَا اِسْكِ يامغافي باسكافي لاستيك باماجى إمعيد فانبدئ كأسخعيك فامتبكي اسفير كالمهد لاستعد لاستقى لامناف لامقصى لامقتير لامغني المانع المعتطى المنتج لامقفى المرق الظَّنْ أَن يَامُنْ عِلْ الْعَنْ أَي لِي كُلْ يَعِدِيدٍ لِلْمُجَدِّدِ كُلِّي إِلَى الْمُفْلِمُ اللَّيْ لِي الْمُؤْلِقَ باسترج المتس بالمنبئ القتريا مزهر التحوم بالمطلع التباب بالمنبيث التجزيا مخالف طغم الغَرِيا مُنبِعَ الْعُيُونِ يَامُهُ مِرَالتَّعَابِ يَامُدْجِيَ الظَّلْدَيْ الْمُصَعِيعَ الوَّدِيا مُهِبَ النِّعَاجِيا كانجالينا سؤميض البزني بالمرنيم الرغدبا بمعل المطربا بمبيط الملآ تكز الحاكان فيزالت نِجِالِيا بُحُوِعَ الْفُلْاتِ يَامُغُطِشَ اللَّهُ لِيَا الْوَيْجَ اللَّهُ لِيَالِنَهَ الْوَصُوبَةِ النَّهَ الدِّيلِ المُنكَوْدَ اللَّيْ لِعِلَ النَّادِ وَمُكُودَ النَّهَا وَعَلَ اللَّيْ لِنِا مُخْرِجُ أَنجُوْ مِنَ الْمَيْثِ وَمُخْرِجُ الْمَيْثِ مِنَاكِحَ إِلْمُنفِعَ لَكَسْعَادِما إِمْعِظمُ الْبَرَكَةِ فِالْسِادِلةَ فِي لَا دُغْنِي الْمُقَدِّسَةِ فِالْمُرْجِ مُسَّا المرتيج العِلولا سُطْفِهُ لِإِذَا حِنْهِ مَا أَدَّ الظِّوْرِ الْمُدَّلِكُ فَضِيا اسْتُورَ التَّمَا أَوْلا سَكِيدًا لَكُو ياسننون بالنكزيا ينجز ألعداب المؤدي الأمانات بالمنته التقناب السنقيل المتناف يامكيزا لتيناب يامحق أتشنكولات ياماس المالع يامغ والمضايع يا مُغْزَعَ الفانِعِ المَطْمَعَ الطَّامِعِ المَافَى انْخُرَانِ الْمُغَثِّعِ الشَّافِ الْمِضَى الْبُرُهُ الِ باستجتم التعقيها أسيغ المنز باسؤلى القلة كإباستى فرأ يحشنان باستايع أبونغام فاسكا كي فضال استصل الالامال المتعالم العَسْماء فاسد رَكَا وَزَافِ فِاسْلَوْمَ اللّهِ ياس وبالتعتب المتعتب الميقائي المنطل الباطل المسطالة ذى المنعيد التفاعز القرعة المرات انتظائيا محففظ الحفظيا سُل الأخران بامذهب الغنوم باسودع الكريا منهج

مُصْطَيْعِهُ لِنَفْيهِ وَمُعْلِصهُ فِي يَنِيهِ وَيُرابِهُ مُمِلَكُونَدُ وَسُتَوْعِيمُ الْمَالَمُ وَفُونَا الكِنابَانَ الْمُ يَلَ عَلَى مُعَمَّدُ وَالْمِعَالَ فِي مِي الْمُؤْرِدِينَ مَا انْسَاعَلُهُ فَإِنْ وَمَ التَّاجِينَ النَّوْنُ اللَّهُ مِن إِنِي اسْتَلُكَ مِاسْمِكَ لِمَاشِرُ فَإِنَا فَعُمِالَقَ الْحُمانَ فَالْحُمانَ المَّ مَثْرًا يَانَالِمِ فَانْجِبَالِمَ فَا يَافِيتًا مِنْ كُلِيجُ بِإِنَّا فِي النَّهِ فَإِنْ كَالْحَجْ فَزِيهِ باتكالَ الطَّالِدِينَ لِإِنَا فِذَا لَعِيمُ لِإِنْدِيلَ الْعَظَةَ وَأَجَلَّا لِإِنْ فِيسَمُ لْفُوْلَ عَنْعُ النَّهِ مُراَفَضً كَلْ عَلَّعَيِّهُ وَالْمِوَافِ لَنْ وَيَجَبِعِ الْمُؤْمِنِينَ مااتَ اَهْ لَهُ يَارَحُمُ الرَّاحِينَ الوَاقُ اللَّهُمَّ ا إِنْ اَتَ لَكَ بِاسْمِكَ يَا وَلِعِدُ نَا وَاجِدُ بِا وَكِي ُ يَا وَالْحِيْدُ وَيْ يُنَا وَافِي يَا وَكِ لَا وَمُثْ باواد ياواهب ياوهاب ياوارث باوتركا واسع الرحرة باواص التعم باواضع الما ياوَشْفَالْعَفْدِياوَحِيَّالْمِعْابَيْرِ باواعِدًا بِأَجْنَةُ وَالْوَضِ السِّبِيلِ انْفُلِ عَلَيْحَمُ وَالْهِ فَافْعَلْ إِنْ فَيَهِمِ الْمُؤْمِينِينَ مَا النَّاصَ الْمُالْحَمِ النَّاحِينَ الْمُلْكَمُّ اللَّهُمَّ إِفَّا عَلَا بإنبات العين العظاء بإهاد كالمخباب باهانيم ألمخزاب الهاشم سؤف العَرَه بإهانات جُنَّةِ الظُّلَّةِ بِإِهادِم بُنْيانِ البِيعِ بِإهادَ وَكُنِ الصَّلالَةِ بِإِهُو يَاهُو بَالْمُو بَا الإهُوَانَاهُ لِمَ عَلَيْهَ إِلِهِ وَافْعَلْ وَيَجْهِعِ الْوُنْ إِنَّ مَا انْتَ اَهُ لُهُ إِلَّهُمَ الزَّاحِبِ الاله الإات سنطانك إلى كالمن مؤلف معن الاله الاات سنطانك إلى كان وتالفيدية لاالفافات تشبطانك إلىكك يرافظ ينبي لالفافات سنطانك الْمِكْ أَنْ مِنَ الْوَجِلِينَ لا الْمَالِحُ النَّفَ مُنْهَا لَلْهِ الْمَالِمَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

والمردة كالمناز كالمنافض والمنطر كالفرا المناج تنابي المجلل كالمناور والأوتحث المُحَلِّكُ وُزِاهُ لِالْغِنَى السَّقِ السَّلُولِ فِعَنْ عِلَمْ الْمُزَلِّنِ الْفَالْمِ الْمُخْرَابِ فِاسْتَنْقَ المُلْانِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَيُعَوِّدُ وَجُودُولِا جُاوِذًا بِمَنْ إِسْلَالْ لَلْ وَالْمَعْ وَالْمُلَا الداود باستخليم ويتخليما لاسناديته من البيالظور بالمقتيق الركب إوسف تفيجه مِنَانِكِتِ المُبْرَدِةَ فَاوِانْعَلِيلِ المُنْ مِزَاعِكَ فَيْمُ لُوطِ المُدَمْدِيمًا عَلَى فَوْمِ شُعَيْدِ إِلَيْمِ الظَّلَةِ إِلَىٰ مُنافِّعُونَ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِعِ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنِ الْمُرْفِقِ ا وَهِبُ وَمَنْ فَاتَعِدُمُا مُنْلِعَ أَجَنَّةُ لِمِنْ الطَّاعَدُما اسْتَعْرَالتَّا يِلَيْنَ فَافِلُهُ مَا مُقَطِّعَ جِبَّالِ الغنيم أيخف كاوقالظام باسوح إلى عبدي طاتوسى باستغيثر القبوريف ودراكم مافيالمتند وبعيله باسققرا لانطارعن إذلاكيرا سبابيا كفافي فصفانيرا أنحير الفكوفي شأنه بالصنطفى لأنواريؤن باستغيد لادناب يعزيز بإستنع كاكمات المتخصية المالا فأذكا يزيع مكنية والمئت في المنافية المناقبة المنافقة المنا بوَهْنِ إِسْنَلَقِهَا فِي تَغِيبِهِ السِّنَّولِيَّا عَلَى لَطَانِرِ السُّمَّكِمَا فِي مُلْكِمِهِ السُّنَّوا عَل عُنْدِهِ فِاسْتَرَقِيًا بِكِيْمِ إِلَهُمْ فِاسْنَازِرًا مِعِظَمَتِهِ فِاسْتَدَوْ لِأَجْمِلَا لِمِفْاسْتَمِنَ الْجَعَبُ باست أشرابينيه بالتحتا بونده بالمذيج التعكآء فغفائن بالمصلى الأشفيا إِبْرَانِهِ المُدَّرِّرُ التَّوْابِ لِإِوْلِيا آمُ الْمُعِدَّا الْعِفَابِ لِإِعْلَا أَمُّ الْمُتَلِّعُ الْقُلُوبِ بِذِيكُمِ المطيب النفوس الانته المفرج عزالمؤسن بتموي المعرض أهال التعم لأجوالا بقضله بالمنفذ أبعفوع بالسفوذ إباخسان باستعزفا بأسنان بالمغن بابر فكريه المق فظلِه لا مُحِيدًا بِكَوْلَيْكِهِ نامُغُذِمًا لِالآَثْمِ فَامْرَةِ الْبَعْلَاثُمْ فَامُوْمِهُ وَالْإِلْمُ فَيْ جُنَّهُ يَالُوْ مِّنَ ٱللَّهِ الْمُرْوَالِيُّهُ لِهِ عَلَى قَصْدِهِ وَاسْتَفْفِظُهُمْ مُرْفَدُو وَاسْتَحْفَةُ مُهُمُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّالِي الللّ

عِنْكَنَائِبَهِ فِي إِم وَعَيْنَهُ وَقِينَ اللَّهُ الْفِقْ وَلَدَّاصًا لِكَا الْفَقَّالُ وَذِي عِنْدِ اللَّهِ الجُهُ غذِ الذِمْ وَتَعِمُولِ اللَّهُ مُ لِاغْفِرْ إِلاَعَنَّ الْفَعْرَ اللَّهُ لَغَالَ لَهُ الفَهْ الْرَارُ وَالْمُعْتِ الله حُبَّ الدُّنيَايِزْ فَلْبِهِ وَيَنْ فَالْ فِي عَافَالنَّمْ أُخِرِاللَّيْل بَافَاهِمُ إِيَّ فَالْبِعَلْ التَّبِيدِ أَنْ الدِّي لايُطَا فانْفِياسُهُ ودعَاعِلْ عَدْقِي قَهِيُّ اللَّهِ الْمَالِقُ الْوَقِطَابُ مَنْ ذَكُرُ وَهُوسِالِمِدُّا لَا مُعَمَّمَ مَنَ آغَسَاهُ اللهُ نَعَالَى وَمَنْ ذَكُو اجْزَاللَّيْلُ فاسِلَانَا كَانِعًا بَدِيَّهِ مَا لِنُوْنَ أَذْهُ بِاللَّهُ فَعَالَ فَقَنَ وَصَّى الْمَدِّلِ الكَرْمِ الْوَهَ الْمُثَالِقُ الطَّوْلِ مِنْ كُوَّ ذلك درَّفُاللهُ مُن حَيْثُ لا يَعْتَبُ الرِّفَاقُ مِن كَرْدَكُوه رُدْفًا لَبُرِّكُ الفَيَّا عُي مَنْ كُو عفي صلف الغيرستعين مَن وَضِعًا بِنُ علص لا الخاسان المعالم الم من خُولَة المَّافِية المعادف عَلَى الْمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُحْلِمُ كتفالله توريط لمبيرة وكذا المجيط والمتحجم الفايض كتب أيعبن توقا كالتيبن لفه أدبب بتبويا واكلها سنه الله ينعذاب الجوع طول عسو البالسط مرذ ومتحرا وصو كافع بدبيعش الذيخي الم ستكلف احد عالم العنب سل فأه معلال متلف في المرتبع حصل لَهُ الكَتَفْ عَن المُعْتِبَاتِ الْحَافِيقُ مَنْ وَمُن سِبْعِين مَنْ وَفُولِنَهُ عَنْ الظَّالِمِين التَّافِعُ مَنْ فَكُوهُ عَفِيهِ الظَّهِ مِهِ النَّرِي وَادَةُ السَّعِنَّ فَاكِنُ مُرُوقًا لِهِ بِسَهِ المُنْإِلَ مَنَا كَنْ فِي كُو فِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَسُيرِ الطَّالِدِينَانَ مُلامًّا اَنَهُمْ فَشُلُطُهُ مَعْ مَنْهُ فَإِنَّهُ يُؤْخِذًا لِوَقْيِهِ وَمَن مَّرَاهُ مُمْ لِحَسْنِ مَنْ وَيَجَدُوفَالَ إِلْحَىٰ مِنْ فَالْمِنَاسَنَهُ اللهُ مِنْ فَالسَّبِيعُ مَنْ الدِّهِ مِنْ السَّجِيلِيمَ مِن سُّنَا كَرُوْ وَكُوهِ إِلْمُعَالِيةِ خُصَّ مِنْهُ لَعَالَى العِنَا بُرُوَالرَّفَايِرُ الْحَكِمُ الْعَذَالِ وَالْمُرْمِنَ فَكُمُ

فِجَوْفِ اللَّهِ لِخَصَّهُ اللَّهُ لِلطَّانِفِهِ وَجَعَلْ فِالطِنَهِ خَلَاثُمِنِ اللَّظِيفُ مَا اسْرَعه لنَفْيج

مُنطَانَكَ إِنَّ كُنْ مِنَا لَكِفِي مِنْ لِاللَّهِ لِلْا النَّ سُبْطَانَكَ إِنَّ كُنْ مِنَا لَهُ لِللَّهِ فِي لا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّ اللَّهُ الللللَّا ال الماتنت بخاتانا وكن يراطا للهاي الدايد الناسخ المات المناسخة الإله المخالف بنجانك إلى كشف والمكرين الاله المحالف من المنافقة الأقلبين النافيكي على عليه والعسل ويجبه المؤنيدين ساانت اصله الرحماني المياة اللهم وإستكك باشرك بايمن بالكالوافيات القفاك لايتهو بالمنبوع العظاة والجلاليان فسيل مكائح سندواليه والعكانة ويجبه عالمؤن ينا أنسا فلله الأر التاجين قامًا انخوا لل أين الما أنسنا أنسنا في وعذنا بها في الفضل الكبين عُبُرانَانَذَكُونِهُا لَمَ فَي فَي لِكَ مَاذَكُنُ الْبُنْحِيْدِ بَعْنَا مِنْ مُعَلِّمَا مُعَلِّفًا أَ ٱللهُ ذَكُ مُحْدًى عَصْرًا وَفِي النَّلْفَ الْأَجْمِ مِنَ اللَّيْلِينَةَ وَسِتْبِينَ مَنَّ يَعَبْرُ إِنَّ إِنُوسِلُ الكالمطلؤب التخ التجيم منخاتهما مسؤل اللطف الإلجي إذاذ كراعف بملتم مِالنَّرَةِ المَلِكُ مِنهُ المِهِ دُوامِ الْمُلْسَلِينَ وَاظْبَ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِ وَمِينَةٍ مِن مَن الفُلْقَاكُ خَكُمْ فِي أَجُعُ عِلِنَ وَسَبْعِينَ مَنَ يُطَهِ الْبِاطِن مِنَالَةٌ اللَّهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّ المرَّحِينُ قَالِسَّلَامَيْسِ أَفَا لِمُنْفِأَ مَا مُنْسَرَّةٍ عَلَى مِنْسَعِينَ عَلَى إِذْنِ الشِّيطُ الْمُنْ من فأه سائذوسيقة وَقَلْالْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ المُن مَن فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وعَنْهِمَ مَعَ بُورِث صَفَاءَ البَاطِن وَالإِطِلاعِ عَلَى اسْرِائِكَفَانِي العِبْرِينُ وَكُنُ انْعِبُ وَ تسعين وعن عَلْم الْغَرِكُارِيقَ مكنف أسراد علم الكيميا والشيميا وسن قرأه التعبيري مِنَ الظَّلَةُ اللَّكَكِيرِ مِن ذَكِن عِنْ لَ جَنَّا بِذَلَّ الْخَالِقُ مَنْ إِكْثِرِ فِي فَوَاللَّهُ فَلْهُ والسَّارِي فَي مَنْ كَرْدُوكُ مِعْظِيًّا فِهُ فِي الْمُسْتَلِينَا وَالْمَالِينِ الْعَاقِيسِ عَلَيْهُ وَمَلْكُ وَلَكُ عَنْسَتَ

الأفات

العض

خشأ

سَبْعِينَ مَنْ وَفَالَ يَامْعِيدُ دُدَّ عَلَكُذَا فِاتَدُفِ الْأَسْبُوعِ مَانِيهِ جَبِلَغَاسِبا وهُوَفَّ بُخِانَ مَنْ أَوْدَعُ اسْرَانَ أَسْمَا أَوْ الْمِيْ الْمِيْتُ مِنْ كَاسْتُ مَنْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُعْلِمِينَ مُنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ مُنْ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُ عَلَصَدُنِي وِبِذِكُومُمُناعِنُدُ سَامِهِ فَانَّ مَثَلَّ مُتَلِّعُهُ الْجَيِّ مُنْ ذَكُومُ عَلَى مِنْ إِفْرَصَد يَنع عَنَرَى شَفي وذكر أنحُ الفِيَّوُمُ فِي خِراللَّيْل لَهُ فِي الزَّبَادَ فِي تَرْعَظِيمُ الفِيَّوْمُ فَكُنُّ كَبُرُّاحِصَلَ أَنْضَفِية الفَلْب وَمَنْ نَشْنِ أَنْحَيُّ الْفَيَّةُ مُعَلَى فَالْحَالَةِ وَكُنُّ وَانْكات خاميلة وامَنَ وَفَهُ الواحِدُ مُؤْخِرُ عَلَي طَعْلِم وَكَلَهُ وَجَدَفِ بَاطِينِهِ التَّوْرِ المَاحِدُ ذِكُنُّ في العَلَقَ بؤريا الوَّر الاَحَدُ مَنْ فَكُنْ فِي العَلْقَ الْفَتَىٰ بَعْد الرَّامِينَةِ شاهَد الْمَلْأَكْدُ خله العَمَّدُ ذَاكِنُ لا يَجَدالُ الجُوعِ الفَادِرُسُ اكْ رَدَيْنُ عِنْدوضُوعَ وَعَلِيحَمْ الْ البُّرُ مَنْ أَكْرُ مَلْ وَمُرْ وَكُمْ طِفْ لِسَلِّم إِلَى البُّوعِ النَّوْابُ مَنْ اكْتُرْوَكُوهِ مَا بَاللَّهُ لَعَالَّمُ طَيَّه المُنْفِعِينُ مِنْ كَرُونِ وَفُولَمْ عَدُقِ الرَّفُونُ مَنْ ذَكُنُ عِنْدَ ظَالِمِ حَضَعَ السُّبَحُ مُؤكِّذُ وَعَلْ جُزْةَ تَعِدْ صَالَى الجُمْعَة وَكُلِّهَا صَارَمَكَ فِي الصِّفَادِ الزَّبُّ مَنْ أَكْثُر ذِكُ مُفطِّدُ الشُّهُ تَعْنَالَ فِهِ وَلَذِي مَا لِلسُّالُكُلِّي مِنْ كَذِوْكُ فُكَنَّا وُالشَّهُ تَعْلَقُ فِالمَّارَبِ الغيني المغبى منذكوه اعترجع كالخف أيعشق الاضتن ولاياكل بخانا اغناهالله الفالهاجاة وأجاة وان قاوستم ذلك الفالخ زكذ للت دُوْق الغناية بيَّ المعطع مَنْ أَكْرَين فَلْ بِالْمُغْطِلِ اللَّهِ مِنْ اعْدًا اللَّهُ مَا لَكُ عَنِ السُّولِ المَالِعُ مَنْ كُرُونِ وَكُوعِ مَنْ النَّوم قَعَى اللهُ دَيْنَهُ النَّوُرُ سَنْ ذَكُمُ الْفَيَ مَنْ حَمَلَ اللهُ لَهُ نُؤُرُّكُ فَاعِرًا وَالطِنَّا الْحَالِرِي مَلَكُمْ ذِكُنُ وَدُقَرُ الشَّهُ فَعَالَىٰ المَعْرَةِ البَيْعِ مَنْ ذَكُوا الْفَصْنَ فَضِيتَ حَاجَنُهُ الوارِيثُ مِنْ كُنَّ الغضيَّ صَنْاهُ اللهُ هَنَاكَ إِلَى الصَّوَابِ الصَّبُولُ مَنْ ذِكُو الفَيْنَ الْهَدُ هَا الْمَاسَدُ 

الكؤوباذاذكاؤ فالقلايرا لمالوعا كجتير للبسيئ مواستعامه فاالذكرعتيب تهن وَجُوعِ عَثُولِ أَسْرُلِوالعَيْبَ وَكَذَا فِكِوالتُّورِ المَادِي ويَغُولُ لَعَبْنُ الصِّدِفِ إِلْمَادِي وَآخَيْنِ الخِيرُونَةِ إِنْ إِبْدِينًا كَلِيْ لِرَقُ فِلْكِنَّالُ مَاذِكُ خَامِثًا لِاَ أَينَ الْحَكِيمُ مَنْ كُنُهُ وَ عَسَلُهُ عَلَى وَوَاشَّهُ عَلَى الزَّرْعِ زَكَا وَطَلِهُ مِنْ بَرِكْنُهُ الْعَقُولُ مِنْ الْكُرُّونُ وَكُن وَهِ بَعْتُ هُ الوَسْوْاسِ السَّكُورُ مِنْ لَكُوهُ عَلِي الْعِينِ مِنْ فَصَلْكُ مِنْهُ العَبْنِ الرَّمِينَ بَرَيْنَ الْعِيلُ مَنْ كَذِذِكُنْ وَعَلَقْهُ عَلَبْهِ كَانَعِينَ لَالنَّاسِ صَحِيمُ النَّجِينُ مِنْ ذَكُنْ بِعَدَدَهِ فِخَلْقٍ وَرِيًّا وَدَعَالْفِدُوا اسْتَخِيبَ مُعَالَوُ الْمُجْفِيظُ سَنْ ذَكُو بَعِدَد ولريقينَ عُولُوسَتَى فِي مُسْبَعَاكِ الْأَلْ وهُوامَانٌ سْوَالْعَرْقِ سِرْفِي الْمِخْالِيْفَالِيفِ مِنْ الْرُفُلْ الْمِنْظُ الْمَعْدُ مِنْ الْمُنْعِ أسابيع حشى الشاعيب ومنبندي منافه الحيس فيؤل خلا فأكل في من كالسنوع تبعين مَنْ كَفْ مُؤْنَرُ مَا لَيْلَابُه ويَجَى عِمَا عِنَافُهُ الْكِلِيثُلُ مِن كَرَةِ ذَكِن وَقِي الكُل مِن مِمَاهُ وَ هابة الكرم مُنْ ذكن وَفام عَلَ الذَّاكِنُ أَمَل اللَّهُ فَعَالَى المَكُ فَكَذَان بَدَعُولِه وَتَعْوَلُ المَكَ اللَّهُ الفركي لجيب سناكة وكراسنة الله نغاليا الخاسع سناكثر وكن وسع الله عليه الود و مَنْ لَا وَالفَ مَ عَلَطِعامٍ وَاطْعَ ٱللَّهُ الْخِيدِ فَي الْحِيدُ مَنْ اكْرُودُكُ مُعْتَى مُعْتِم اللام الباعث سن فكوعيدكن مالذس والمركز على مدن أجى الله باطية وفات فلبة التهديد الجق منكنة علائع ذوانا ورفتروكب ماضاع افغاب فروسط الوتغة وببرد فيضاللي للغضالة كآوبط النهاوكبرده لأيالا متن سبعين فَاتَّدُوالْهِ خَرَالِمَنَايِعَ وَالغَاسِ الْعَكِيلُ مَنْجَعَلَهُ وَدُوا أَيْنَ مِنَ الْعَرْقِ وَأَخْرَقِ الْقُوتُ مَنْ كَانَ له عَدُقُ ولاهِنْدُرُ يُغْفِهُ فَلْمِعُ لِيزَالدَّقِفِ الْفُ بُنْدَة رُويَوْل عِلْحُلِّ والدِّيْ القَيُّ وَبَنِيهِ بِاالْ الطَّبُودِ يَكِينَ مِنْ عَلُقَ الْمُعِيدُ مَنْ فَامْ فِذَوَا بِالْبَيْدِ ، نَصْعَا لَلَيْل وَكَرْدُهُ

اوقات

وقَرويكلّ وعالمهُ الذكرُ

الخير

خَلِكُ اللهِ

عضؤ دعنا ويخن ذكوم وذلك ماليكترنهاه وتهدان فه فغزام للؤسن بين عليالتلام المناخات سبب النياة وبالاخلاص كؤن انخلاص فاذاشندا لفزع فالمالله المفشرع فينطك سناجات مؤلاتا على زايطاب عليته المقتلي والتالام والقيتذ والإكرا مروي غالع كري خاليه على للسلام عن أبالم على المالام عن على على الناكوم المجي سلي عَلَّهُ وَالْمِحْتَدِ وَالْحَهْ إِذَالْفَطَعُ مِنَ الدَّنْيَا أَتَرِى وَامْتَحْ مِنَ الْخَالُوفِينَ فَرَحِهُ وَمِنْ فِالنَسْتِينَكَنُ فَدَنُسِيَ إِلَى كَرُنَتْ إِنْ وَرَوَّجِلْدِى وَدَقَ عَلْمِي فَاللَّهُ مُرْجَحُ أَكَّرَ أجلى وَنفِدَتُ أَمَّامِي وَدَعَبَثْ ثَهُ وَافِي وَيَقِينَ شِعَا فِي الْحِمْنِي وَلَعْتَرِثُ صُولًا وانتمن تخايبني ويكيضه ويقلعن اقصاله وأفرضنا عضانى العي أفحنهن دُنُوبِ وَقَطْعَنْ مَعَالِنَيْ فَلَا حَجْزَ لِي وَلَاعَدُ فَأَنَا الْمُقِرَّ لِحِيْرَ مِي الْمُعْزَفِ بِإِلَا فَإِلَا لَهِ إِلْ لِيِّ إِنْ الْمُنْفَى مِنْ الْمُتَوِّدُ فِي الْمُتَوِّدُ فِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُتَعْمَدُ المُنْفَظَعُ وَصَلَّ عَلَيْمَ اللَّهِ الْمُتَعْمَدُ المُنْفَظِّعُ وَصَلَّ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَالْ عُسَدِوانَمْ فِي مَعْدُلِ وَجَاوَنَعَتَى الْكِيمُ مِعْضَلَاتِ اللَّهِي إِنْ كَانَصَعُ فَحِيْدٍ طاعنات عمل فقذ كرف جنب رجا تلك امهل لهي كمف أفلك والخيبة ويزهندا يخرق فكانظم ليت وبجولة النفائين بالظاؤ مرخ ماالحي لتركس لطاعك شنظم الت فنوطانا يب نَافَلَا مُطِلْصِدُقَ رَجَاكُ لِلدِّ بِينَ الْإِمِلِينَ الْعِيلِينَ الْمُعَلِّمُ فِي الْمُكْتَ المناوني وكبرونها ذكن المطالب برالااتا ذاذكن كيرجري وعظيم ففرانك عِقَابِكَ فَفَذَّنَا وَالْحَاجَةِ فِالرَّجَاءِ حُسنُ قَالِيًّا لِعِيلِنَا وَحَتَّبُنِي كُفَانَا عِبْ تخاس كفنيات ففتلأنسنني إليهين تكاوم عفواة المحي إذا فأستما فغفاة عضي

أوخاف غنراؤ ترصنا اواقب كوك للطاينا وبكديخا فاستخرج مالينا يب ذاليتا لاترن هذي الأشناة فأيشظرا لمركوف منايجافه ويجذف المنكرزان كان ويجيب البع المجكل فأبن بَلغ العَدَة كرِّينُ للت ألا مُسْلَة بعُديم مِشَالُ إذا خِفْ أَحَدًا نظر شَالَ الْمِيهِ مقال خدفالذى يناسب لاكف الله احدونياس الكار حليم ككيم وتناسب الميم مؤمن ممين ويناسب الدالة لوايم وعدد كرون اخد ثلاث وتحسين فيكرون هذي المَنْ إَ مَلَد ذَلِكَ وَكُذُلِكَ اذاخَافَ مَن المِياوشر وَمَزْخَافَ مِزالِمِ مَا ومُوذِ فَلِفْر الإخلاص والنضر وليعل هلى أس كلعشرمز الاستماء الخسم المي وردناها فعبارة النادرالى فبجاهره بإخافظ باحفظ بارفب ياقرب فالمتريخ واليخاف وسزاقيل عَلَى مَنِيَاهُ وَفَال وَهُوَ خَاصِ البَّالْ مُفْسِل الفَلْبِ إِلَكِيرُ خَلْبِ يَنْ مَنَّ التَّمِينَة ماذكرهُ الشِّيخِ أَخْدِبن فَهَد رَحِهُ اللَّهُ فِي عُرَّبْهِ اللَّهُ يَبْنُعَى المَّاعِى اذا يَخْدَاللهُ وَالْخَالَمَةِ و أَنْ مِذَكُومِنِ النَّمَ آيُرَهُ الحَاكِمُ فَي النَّاسِ مَطَالُوبُ الرِّزْق مِذِكُر مِنَا الْمُعَا لَكُ الزاذاق والمقاب والجحاد والمغنى فالمنعم والمفهل فالكربر فالواسع وستبسأني وَالمَثَانِ وَوَاذِقَ مُزْفِئَ إِبْغَرْجِنَابٍ وَانْكَانَ مَطْلُوبُ المَغْفِرَة وَالنَّوْرَبِينَكُرُ فِاللَّفْ والرَّخْزُ وَالَّهِ مِ وَالرَّوْفَ وَالْعَطَوْفَ وَالْسَبُورِ وَالدُّكُورُ وَالعَفْقُ وَالْعَنُورُ وَالسَّنَّادَ وَالْغَفَّادُ وَالنَّفَاحُ وَالْمُزَاَّحُ وَذِي الْجُهُ وَالسَّمَاحِ وَالْحَيْنِ وَالْجُ لَوَالْمُغَمِّ لُوْفُضِ وإذكان مطلوبه الإشفائم سؤالع لمقيد وشال المزيز فالجناد والقناد والمنتقم فالبكا وَذِي الْبَطْشُ الشَّهِ بِدَالفَعْ الطِّيالْمُ بِلْ وَمُدَقِحْ الجَبَّائِرَةَ وَفَاصِم لمرَّدَهُ وَالطَّالِبِ الْعِلَّا المؤليا المدرك والذي لايغوه فن والذي لايكاف النيامه وعلهذا الفياس والكالت العلم بذكو شل لغالم والفتناح والهادى والمؤشد والمغزوا لرافع وسا أشبه دلات

10

مذالك

العانزز

إلى إِنْ قَعَدُهُ التَّقَلَّفُ عُيَالسَّنْ فِي عَلَا بَرَا يِفَتَلْ أَفَاسَنْهِ فَالثَّفَ أَمِينَ فَل مَا يَجِ لَمُ فَالْحُ الله المنطقة والمنطقة والمنتفي المنطقة والمنطقة اعَرُزُهُا بِنَاسِيلِمِانالِتَكَمَّنَ مُذِلَهُا بَيْنَ الْمِلَافِ سِرَاناتِ الْعِي لِمَانُكُ وَبَرُنِطَافِهِ ٱبَنِّ ٱلْفَابِهَاكَيْفَ بَهْوَعِ الْيَدِمِينَ النَّارِيشْنْعَلَاثُ الْمِنابِهِ اللَّهِي كُلْمُكُوفِ إِلَيْات بَلَيْخُ فَكُلُ مَرُونِ إِيَّالَ بَرَيْحٌ الْعِي سَمِعَ الْعَابِدُونَ يَجْزِبِلِ فَأَمِلَ فَخَنْعُوا وَسَمِعَ النَّاهِدُ وَ بسعة وتحمليات فقنعفا وسيع المواؤن عوالفضد يجود ليت فرجع الوسمة المجرا والتعقة عُفْرَانِكَ فَطَمَعُوا وَسَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِكُمْ عَعَوْلَ وَفَصْلِ عَوَادِ فِلْ فَعْنِوا حَوَّا زَوَجَتُ مولاى بباليت عضايب العضاؤ مزعباد لة وعِبَنا لِنَاكَ سِنْهُ عِبَ بِالْعَبِيمِ الدَّعَالَةِ بالدلة فككُلِّ إِمَلُ فَمَا فَصَاحِبُهُ الِثَالَ عُنَاجًا وَفَلَبُ ثُنَّكُ فَجِيبُ خَفَيْ لِلنَعِينَ مُهْنَاجًا وَانْسَالْمَسْنُولَا لَذِي لاسْتَوَدُلْدَ بَرِوْجُوكُ الْطَالِبِ وَلَرْزَوْلَ بَزَولِهِ فَطِيعاتُ الناطبيا لمي إناخطائ طريا التظريف عافيه وكامتها فقدام تبث طريقا لفرع التان عافيه وسلامته الطي إن كاستنفها ستسعد في مُرِّدة عَلَى الرويها فضايد استسعدنها الان بيكاثك على المجيها اللي إن عدًا في الإجهاد في النياآة منع عن فَلْرَبِيْدُنِي مِنْ لِمَ فِينَافِ مِسْطَحَ فِي الْحِيانِ فَسَطَّنُ فِي الْحَكِمْ عَلَى فَهِ فَالْمِي وَسَمَعُ فَقَدَاقَ لَطُكُ لَا نَا بِنَعْ بِفِي إِيَّا مِنْ تَصْلِكَ النَّفَ الْفَالِي إِنَّا حَجَفَ فِي الزَّادِ فِيلْكِ إِلَيْكَ عَفَدُهُ وَصَلَنُهُ الْأَنْ بِيَخَاتُومُ الْعَدُونُ مُنْ فَضُولِ مَعْ بِإِلَيْكَ الْجِي إِذَا فَكُنَّ تَخْنَانَ حَيِكَنَا إِنَّهَا وُجُهُ وَسَلِيلِي وَإِذَا ذَكُفُ سَخَفَلَكَ بَكَثُ لَمَا عَيُونُ سَلِيلٍ إِلْهِي فاقض بيغ إن يجالك عَلَى بايس فَدَانَلَفَ الظَّمَا وَاخْلَطْ يَنْطِحِيدٍ كَلَالُ الْوَفْ اللهي أدْعُولْتَدُعَا آمَنْ لَمُعَرِّجُ عِزَلَتْ يَكِعَالَمُ فَلَنْجُلِدُ رَجَاءً مِنْ لَنَيْفُ لْعَبْراك بِرَجَافُه

النِقَالَا تَفَالِانْبُهُ فَإِنْ لَعَرِهُ لِاسْتِيدِهُ يَجُهِلُ لاَقَاتِ الْهِي اِنْعَرْبُ أَفِعَ نُقَفِّهِ السُلِيطُ فناعَنُ إيطاني بَطَلِة لم فِها يَنْعَهُ فاللهي إيناهُ وَتُنْ يِغَيْرِ الْجَبْثَ مِنَ الشَّفِي أَيَّا مِي جَيِلْاِ عِمَانِ أَمْضَتُهُمَا الْمَاضِبَاتُ مِنْ أَعْلَى جِلْنُكُ مَلْمُوفًا فَلْأَلْفِسَنُ عُدَّمَ فَأَبْفَى وَأَفَّا مَقَامَ أَلَا ذِلْا مَ يُزَلِكُ خُرُحًا جَى اللهي كُونَ فَاكْرِشِ الْحُكُثُ مِنْ سُوًّا المِسْتَعَالِكَ وَجُلاتَ بالغروف فأخلطني إصرافا النسالهي سنكبخ لايجر صااياه طافك وأستني لأجها الاجزافك المي تستحث على البييز ابغاب ينعات سابلا وعزال تترض يتفاق المالية العادلاك كنش منجب إسنانك ردسايل ملهوف ومضط لانتظار بجراة المالوف إلهى أقتنفي فضطرة من فالطري مخطار يملوا إلاعنا ليعابي فينارقا ما المالك لأَيْرُنَ عَلَهُ إِنْ عَلْمُ اللِّهِ لِللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمِلْ لَكُمَّا مَنْ أَصْلِ التغادة خَلَفَتْنَى أَتُشُرَرَ عَالَى الْعِي لِنْحَرَثْنِي كُونِهُ تَعْيَرِصَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فِهَ كُلِلْتَالَا واعد من والمناف الوصفاء والمنظم وصرف وجرنا بيها بالخشرة فه واللغام فيرفال سَنَّتَىٰ فَهْى مِنْكَ يَادَا الفَصَّلِ وَالْوَنْعَامِ الْمِي وَعِثَّالِتَ وَجَلَا لِكَ لَوْقَنَّنَهُ فَي الْمُضَعِّ طُولُ الأَيَامِ وَمَنْعَنَتِي سَيْبَكَ مِنْ أَبْرِيالْأَنَامِ وَحُلْدَ مِّنْنِ وَبَنِ ٱلْكِرَامِ مَا فَطَعْنُ يَجُّ مِنْكَ وَلاصَرَفْ وَجُرَامِيْفَارِى لِلْعَفْوِعَنْكَ اللهِي تُولَزَّفْدِفِ إِلَى إِسْلَامِ مَا الْمُنْبَدِ وَلَوْلَزَرُنُهُ فِي أَيْنِانَ بِلِسَمَا أَمَنْتُ وَلَوْلَرَنُطُلِفَ لِسَانِي بِدُعَامًاكَ مَا دَعَوْجُ وَلَوْلَمُ نُعِيّرًا حَلَاقَةَ مَعْ فَيْكَ مَاعَرَفْ وَلَوْلَهُ لِيَهِ لِمَا لِيَعِفَا مِلْ مَاسْجَعَ اللَّهِي اَطَعَنْكَ فاحتبالهم فالآواليك وهوالنف بدفار أغصك فالغفوله فالماء اليك ومف الكُفْرُ فَاغْفِرْ لِمَا لَيْنَهُمُ الْفِي أَحِبُ طَاعَلَتَ وَانْ فَصَّرْنُ عَنْهَا وَكُنِي مُعْصِينَكَ وَإِنْ تكينها فنفعنا وعلى المتنه والداكن فيناهلها وخليهني بالتاروان استوجها

المنافقة من المنافقة المنافقة

الانتشارهان الألقاء الفراقطية القوشات كفف ونزعت مالقد القطية الأقرش في المثالة

بارزة

Silver of the second

المتراساتين المراقبة والمراقبة والمتراقبة المراقبة المراق

الكذيار وفاسنا وشاجة ون تراب الملاجيد ومجعنا وعاشعة ونافزاع العيامة انشارناوخابلة من شرة العطن سفاه ناوجايعة كيلول المعام بطونا والديت مُنالِلَ الْعُيُونِ سِوَامُنا صَوَقَ مَن هِنْ إِلَهُ وَذَا يَظِهُ وَنَا وَسَعُولِينَ عِا فَدْدَ ضَانًا عَنْ المالينا قاؤلاد نافالانسك وينا لمضايب علينا باغراض فتفيات الكرم يقينا وسأبطأ تكر مَاسَّتَكَةُ الرَّيْاءَ مِنْ اللِي مَاحَنَكُ هِذِي الْعُيُونُ إِلَى بَكَالَمُّهَا وَلَا حَادَثُ مُنَثِرً بَمُ عِلَمُهَا وَلا أنهدكها ينجيب إلفاكل ويفائع أثها الإلاا أسكفنه مؤعشها الخطاتها ومادعاها التيه عواب بلاتها وآن الفادر بالجرزع كنفيغ تناتها المع إذكنا مجرب فاناتكي عَلَيْضَاعَيْنَا مِنْ مُسْلِكَ مَا مُسْتَوْجِبُهُ وَإِن كُنَّا مُحْرُومِينَ فَإِنَّا مَنِهِ إِذْ فَاسْنَا مِن جُودِكَ الطَلَبُهُ الْمِي شُبَّ مَلاَئَ مَا يَسْمَعْ فَيُمُرُلِهَا فِي رَالتَظُوْفِ فِي بَرَهَا وَفِالعَوْفِ قَلْبِينَ النَّفِي فِهَ كَاللَّهِ الْمِلْ مَرْتَ بِإِلْعُرُونِ وَإِنْ أَوْلَى بِبِرَ المَاسُونِ وَامْرَنَّ عِلَهُ التُوْالِ وَانْ يَجُرُلْكَ مُولِنَ الْفِي كَيْفَ يَعْلُ إِنَالْيَاسُ إِلَىٰ لِمِسْالِيَ مِمَّا لِحَجُنا بِطِلْآ وَلَمْ إِنَّا مَّنَّا مِنْ فَأْسِيكِ الْمَالْمَ الْسَبَعَ أَفْلَ بِهِ لِلْمِي الْاَحْزَبِ الزَّافَيُّ الرَّحْبَ تُأَفَّاتَ مَعْافِينَا الفّلَعَ فَيِزَا كُولُولِ أَشْجَارُهَا وَإِذَا لَنْتَمَنَّ أَذُوكُ الرَّغْبَةِ مِثَا اعْصَالَ رَجّاتُنا أينتت يتلفي لتشارف أغاركا المحى إذائكونا يزصفانات شدم بالعيا اباسفنا والأ لَوْفَائِيْهِمَا الْعَنُورَالِيَّجِمَ فَرِحْنَا فَعَنْ بَنِ أَمْرَنْ فِلاَسْخَطَئَكَ تُؤْمِينُنا وَلا يَحْمُلُكَ تُولِينًا الملى انفضُ مَنْ سَاعِينًا عَنِ اسْتِهُ أَنْ فَالْمَاتِ فَالْقَصُ لَنْ مَنْكَ بِنَاعَنْ وَفَاعِ مُعْلَكَ اللمى انَّكَ لَا زُنْكُمْ لِمُنْ الْمُخْلُوطِ مِنْ الْعِلْمَ مُعْمَا وَلَنَا مِنْ مَنْ الْمُعْلَا وَالْمَا عَلْمَا وَالْمَا عَلَا مُعْلَا اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل اللَّهَامُهُ وَإِنَّ الْمُعْدِينِ فِي الفَّالِاللَّهُ وَمِقَامِرَانِهَا وَخَالِيَا لِللَّالِوَ وَالْحِيانِينَا اللح كيف تفخ يفخ بق التنيا صدورنا وكيف تلف م فضر الها اسورنا وكيف يَخْلُفُنَا

المغي كقتا أيخاد يغرفكلنج إلى فاللت قافيا أنافي استرق قاقط لمذا استدعن التركيا المتراطي كَيْمَا أَنْكِثُ لِأَيْ فَالِمِيانَ مَنَاعَتِي فَقَدُ أَقَلْقَتِهِ فِالْأَبْهُمُ عَلَى مِنْ مَعِيلُ فَيَا فَل خاجَزَقَنْبِي إِلَمَا تَكُلُّفُ لَهَا يِرِينَا لِإِنْقِ فِحَيَّا فِي تَعَرَّفُ قِلَّةَ السَيْفَ الْتَحْفَالُم مِنَ انجنّة بَعُدُوفَا فِهَا مَنْ تَحَجّ لِمِ بُسْفَعَيْدًا فِي الْعَاجِ لِلاَسْفِينَيْهِ مِنْ مَا مَنْ النّيكَ فَيالًا فَينْ شَوَاهِ يَغَمَّا وَالكُوبِ إِنْ يَنْهَامُ نَعَمَا تَجُومِينُ تَخَاسِنِ الآوَ انجَوْلِهِ اسْتِكُمُ لُالآثِرُ الْمِي لؤلاما بحيلت فيأخري ماشكون عقراني ولؤلاما ذكرف وزالق بطياستخت عجبراني المى صَلِيْعًا مُعْ يُولُونِ مُعَدِولُفُحُ مُنْبَنَا عِلْعَدَاهِ بُرْسَادَعِالْعَبَرَادِ وَهَذَكِرَالَتِيَّا لِفَلِي لِأَنْ مَنْ الْمِلْ لِمُنْ لَا لَهُمُ إِلَّا الْمُؤْمِنُ فِطَاعَيْكَ فَالْمَنْ بَغْزَعُ الْمُفْضُونَ قَانِكُنُ لاَهْبَالُ إِلْهُ الْجُنْهِ لُونَ فَالْمَنْ أَبْخِي الْمُغْطِلُ قَانِكُتُ لاَ تَكُنْ لاَ تَكُن المُ الإخسان فكف تَصَنَّعُ الْمُسِنُونَ وَإِنْ كَانَ لَا يَعُونُ ثِجْمَ ٱلْمَشْرِاءُ الْمُنْعَوْنَ فِمَنْ أَمَنْهُ انخيهون إلهى إن كان لا يجوز على المضراط الأمن أجاز ذا تراكه عَسَلِهِ قانَ والجواز إن المر يَتُبُ النَّاتَةِ لَا نَفِضا ٓ أَجَاوِ اللَّهِي إِنْ لَمْ يَجُدُارُ لَا عَلَى مَنْ قَدْعَ مَرَ الرَّهُ وِمَكُنُونَ مَرْبُ فَنَ لِلْمُضْطِ إِلَيْكِ يَعْضِ مِبَيْنَ الْعَالِمِينَ مَعْنَهُ بِينِهِ اللَّهِ إِنْ حَبِّنَ عَنْ مُوتِدِيلِتَ تظرَيْعَتَدُوكَ بِحِنَامِانِهِمْ وَقَعَهُمْ عَضَبُكَ يَيْنَ الشُّوكِينَ فِكُرُ بَانِهُمْ الْجِي إِنْ لَرَبْيَكُ ا مَدُّاخِسَانِكَ بَوْمَ الْوُرُودِ إِخْلَطْنَا فِي الْخَرْآوِيذَ وَيَ الْجُودِ اللَّهُ مِّرَ فَاوَجِبْ لَنَا بِالْإِسْلَا مَذْخُوبِهِبِالْكِ وَاسْتَصْفِ مَاكَدُّ ثُرَاجُ إِيْمِينَا بِصَفْوِصِلَا لِأَيْ الْجِي الْحَمْنَاعُرُا إِ إذا لفتمتنا اطور كؤيرنا وتغيث باللبن سنعوث بنونينا وآضج منناسنا كين كالهزيكا فةبؤينا وكيقشا فرادى أضبؤا تضاجع فصحقتا المنايا فانجب للصارع قضظ فذارقوم كانهاسا مؤلة وبجويه بم بكاتح المجي اذاجينا التفراة كفاة مفتزة منزن

تَلْفَلْتَ

اليؤد

125

مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْم

رانترواند. وانترواند. وانترواند. والمراهد المان والمو والمدرواند. والمان والمو والكرماة رواندورا والكواب وانتروان

3,10

إني

الم والم

12

الناتبيركينة الشايلاة المنع أشنع عزالتفالية أنا كاعطاب عناسقلك تعلى كاليال الملى اضعة فإن الرَّرُضَيِّ فاعنع بَعَ الْمُعْفُوا السِّيلُيَ فَرَعْدِي وَهُوَعَنْدُ عَبُرُكُضٍ المجى كِفُ أَدْعُولَ وَإِنَّا أَنَا ٱلْمُكِيفَ أَيْشُ مِينَاتِ وَآمْتُ أَمْثُ الْمِي اِنَّا فَفَهْ فَا يَذْبَرُ فَاللَّهُ وَعَدَاظَكُهَا حُسْنُ وَكُلِي عَلِيْكَ فَصَنَعَتَ بِهِالْمُشْبُكَ وَتَعَكِّرَ فِعْوِلَ الْعِي إِنْ كَازَفُادُنَا أجل فأنيفينه وشاع كاففاذ بمكث الاعزاف بالذنب إلك وساير عافي فارعفو المَثْنَا وَكُومَنْكَ بِذَلِكَ وَانِعَذَبْ فَمْنَاعَدُ لُمِنْكَ فِي الْحَكْمُ مُنْ اللَّمَا لِلْهِي إِنْ جُرُفِيعًا تفهى فالنظيظ المبغي فظرائه كفافا فراكم المال لترت كميد الحي إنك لاترك والكاآياكم حيان فالاففغ يزاع فق بدع فالدالي كفاكيش بزندن تظرات لمع بدكاله فأ إِنْ لَمُ تُوَكِّونَ الْجَهِيلَ فِإِنَّامِ صَيَا فِي إِلْمَ إِنَّ ذُنُونِ فَلْأَعَا فَنَهُ وَتَحْبَبُ قَالَ الْمَا فُوَلِّ مِنْ الْمَرِي النَّكَ اهْلُهُ وَعُرْمِضَالِكَ عَلَى مَنْ عَمَرُ جَمْلُهُ بِالنَّالا تَعْفَى كَلَّم خِافِيةً صَلْعَلَ عُسَيْدٍ وَالْمُعَيِّدُ وَاعْفِرْ لِمُ مَافَلَا خِعَ كَالِنَاسِ مِزْامْرِ عَالِمْ سَنَّنَ عَلَّ فَ التُنْيَادُنُومًا وَلَمْ نُظْهِمُ إِلَا مَا إِلَيْ يَزِلَتَ بَوْمَ الْفِيهُ لِنَعْجُ وَفَلَا حَسَدْكَ فِي ذِلْرَنْظُور للعصابي والسهاي فلانفضى فيم افيه مهاعل وسالعالمي المي مؤدك بسط أبكى يُكُولُ وَيَكُولُ وَيَهِ إِنْ وَفِي إِنْ الْمُنْ عَنِكُ الْفِرَابِ إِنَّهِ اللَّهِي لِتَرَافِ وَلَا يَا الْمِنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ فَيْنَا عَلَى مُؤْلِي فُلْدِي فَاقْبَلُ عُذْرِي فِاخْبُرَ مَنِ اعْنَدُدَا لِيلِولُهِ سِنُونَا لِمَي لازُرَة إِنْ خَاجَرِ فَلْأَفْنَدُ عُنْرِي فِطَلِبُها مِنْكَ وَهِيَ المَغْفِرَةُ لِلْهِي لَوَارَدَ خَاهِا بَقَ لْتَقْلَفِهُ وَلَوْالَدُنْ فَضِيحِ فِي لِتَسْتُنْ فِهُ يَعِنْ عِلْالْهُ فَدَهُ مَنْ بَنِي وَلَيْم لِي مالير سَتَوْبَ الحى ماوصَفَ وُرْأَلْكَ الْنَلْتَدْنِيهِ وَوَاحْسَانِ اوَلَيْنَيهِ وَكُلُّ ذَلِكَ بِمِنْكَ فَعَلْكُ وعَفَوْلَ مَنَامُ ذَالِنَانِ أَعْمَنَ اللَّهِ لَوَلَامًا وَقَنْ مِنَالذَّنُومُ مِنَا فَقِ عُعِفًا لَكَ وَلَوْلا

فِهَا الرُورُونَا وَكَيْفَ يَمْلِكُنَا بِاللَّهِ وَاللَّعِي غُرُورُنَا وَفَلْمَعَنْنَا بِاقْزَامِهِ لَهُ خَالِيهُ وُمَّا الْفِي كَفَ يَنْكَعُ فِهَ الْبِحَفِرَ لِنَافِهِ الْحَفَائِرُ مَوْمَ إِنْ الْفَالِدِ عِلْمُنَا بِالْحَالِي لُفَلَا عِلْ جَمَّنُنَا مُكُرُمٌ مِنْ جُمَّ مَنَ إِنْ فِالْمَدَالِثَقُ لَهُ فَالْمُعْلَامِ عَبْشِهَا لَوْلَامْنَا اصَّعْنَا لِنَدِفِنِ النغوش بن دقايغ لَنَّهٰ ا وَافِينَانِهَا إِلْعَايِنَا مِن فَاحِرْ زَّيْنِهُ اللَّهِي فَالِيَاتَ لَلْفَيْنُ مكايدخ لفظا ويات تستع ينقل عبؤ وفط بها وبات نستغط انجوارخ عز أخلافية وا وليتك تنتكيف بملايب يحقظا وليت تعقيم سنالفل وإسني عابيجا للهاالعج كمف للذوريان متنع من فها ين طواد في الرَّزايا وقل أصيبَ في كُلُونا يستفيم من الله المنابا اللي ساستق آفش أين التُعَلَق عَيْ الدِّيا بِاينْ لَرَقُ حِفْنَا هُذَا لِلسَّاسِ مُرَافَعَكُ فِي أَمَ مُرَابِ المجي ساتقت تأنافرة ألاخوان والغراب وإن ققدنا مينك باذا العطياب الهجي المنافقة الرباء أعجادي لموانيان لزيختم المراكة المجري المراقة المح إنهَ نَبْتَهُ فِعَنْ لِنْحَلَقْتُهُ لِمَا أَرَدُنَهُ فَعَذَّنْهُ قَانِ رَحِنْتَ فَعَبُدُ قَجَدْ تَرُسَيْنًا فَأَ اللهى لاسب كالكلا عنزاس متاللة في الأبعض الدوك وكور الع مالكيران الأ عِشِيِّنَاكَ فَكَيْفُ لَي إِفَادَهِ مِنَا اَسْلَقَنَّهُ فِيهِ مَشِيِّنُكُ وَكُيْفَ لِي إِلْاِحْزَاسِ مِزَاللَّ مالذند دكفي في معضمنك إلهي أن دَلَلْتَهُ عَلَى مُوْالِ أَجَنَّةِ قِبْلَ مَعْفِيهَا فَأَقْبَكَ النَفَنُ تَعِدُ الْعِزْقَانِ عَلَى سَمُكُنِهَا أَفَنَهُ لَعُلَجَرْكَ الثَّوَّالَ فُرْتَمْنُعُهُمُ النَّوالُ وَأَنْسَأَلَكُمُ المحتمون إذا الجكل فأكوكم اللجوان كنه غين تنويب للاا تنجوز تشاياء فاتنت الفاللَّفَعَتْلِ عَلَيْكُمُ مِلْ اللَّهِ بِاللَّيْ عِينَتَعَكُلُ مَعْلُ وَفِي مِنْكُ مَنْ يَنْوَجُ المحى إِنْكُ خُرُسُنَا مِلِيا الْجُرِيْرَ خَيْلَ فَانْسَامُ لَأَنْجَرُتُوكَ لَلْمُ الْمُنْفِينِ بَعِيدَةُ مَنْ لَا لَهُمُ اِنْ كَانَ دَنِّي فَلْمَاخَافِهَ فَانَّحُسْنَ ظُهِّي إِنَّ قَلْمُ جَادَنَهِ اللَّهِي لَيْرَبِّ شُبَّهُ مُسْلَلُقَ فَكَ

Transformer Control of the Control o

·w

مَاءُ وَفُ مُن وَحَنْكَ مَا وَجَوْتُ قُواَمِكَ وَالْفَ اوَكَ لَا كُومُ وَعَقِيْمِ فِي اَلْكَ لَا عُومُ وَالْمَ وَادَحُمُ مِنِ اسْتُوحِمَ فِي خَاوَنِهِ عَنِ الْمُدْنِينَ الْحِلْيُ تُنْبَغِي إِلَّكَ لَمْ عُرْبُ فَا كُومُ عِلا الْبَيْةَ بَرَّتُ وَعِمْ فِيلَةَ وَمَدَيْقَ مِكْرَمِكَ مُبَيْرًا إِلَيْ عَنْبَهَا وَهَبْ لِيجُودِلَ مَدَى الْمُنْفِيلِ المجلى الْفَنْنِي الْمَنْنِي لَمَنَا مُن الْمُرْجُودِلاً وَكُرَمِكَ وَالْفَنْوَالنَّيْنِا فَ الْمُنْفِيلَةِ وَمَعْفِلاً وَمَعْفِيلاً وَهَالْمُ

تجوث أن الانفيع يَنْ دَبْنِ وَدَيْنِ سِي وَكُيْنُ الْفِي إِذَا شَهِ مَلِي الْإِيمَانُ بِنُومِ مِلْ

وَاصْلَوْ الْمِانِ مَجْ يِلِدُ وَدَلَّهَا لَقُرَانُ كُلُ فَاصِلِ مُدِلَّ فَكَيْفُ لَا بَلْنَهُمُ مَا أَنْ يُجُسُنِ

مَنْ عُودِلِدًا لِفِي سَنَابُعُ لِيضَانَاكِ اللَّهِ بَدَلَهُ عَلَى صَنِ نَظَرِلَةً لِمُكَمِّفَ النَّعَ الرُوحَ

لَهُ مِنْكَ النَّفِرُ إِلَى مُفَرِّبُ إِنَّ فَالْمُلْكِيْفُ مُنْتَخْطَيْكَ فَمَانَا سَنْعَيْنِ اسْيَنْفَاذِي

مِنْهَا عُيُونُ نَصْلِكَ الْحِي اِنْعَضَى فَهَ بْعِلِعِقَالِكَ فَعَلَا ذَنَافِ مَعْ آتَى مِنْ فَالِكَ

ٳؽ۫ڡؘۼٙۏٮؘڣؘڡؘۣڝ۬۠ڵڮؘٷٳؽ۫ڡٙۮ۫ۜڹٛڣؘڡؚٙڎڵڮؘڣ۫ٳۺ۬ڵٳؠؙڿٝٷ؇ۻڞؙڶۀٷڵٳڝؙٚٵڂٳ؇ڠۮ

صَلْعَلَ عُرُوالِحُمَّة دِوَالْمُنْعَيِّ عِضْلِكَ وَلالسَّنْعَضِ عَلَيْنا فِعَذَٰ لِتَالِعِ

خَلَقَتْ لِمِخِمَّا وَجَعَلْتُ لِمِنْ الْإِنْ الْمِيكَ بِهَا وَاعْصِيتَ وَاغْضِكَ بِهِا قَالَتُ

وتعَلَفَ لِمِن نَصْحَاعِيَّ الْمَالْمُواكِ وَاسْكُنْتُنِي وَالْأَفْلُكِ مِنْ الْأَفَاكُ مُمَّالُكُ

لمِ أَنْجُ مَا إِنَا مُنْجُوع لِمِنَا عَنْهِمُ مِيلِنَا الشَّيْرُ وَمِلِنَا خَرَيْدُ وَاسْتَوْفِيْكَ لِمَا أَنْ الْمِنْ

وَاسْمُلُكُ مِامُولِاهُ فَإِنَّ سُوالِلْا يَعْفِيكَ اللهِي أَدْعُولَتَ دُعَا مَ يُلِيلِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ

والضرع اليّات مَفْرَع مَنْ فَذَا قَرَعَ لَ عَنْدِهِ إِلْحَيْرَ فِي عَلَى اللَّهِ لَوْعَ فِنْ أَلْمَ اللَّهِ

فِالنَّصْلِ الْبَعَ مِنْ الْمِوْرَافِ بِهِ لِالنَّكَ فَهَ الْمِنْ الْمِوْمِ إِلْهِ مَنْ الْمُنْفِينِ

المواض المحى سعن تغبوليك ليف في الما ويَحْدَ الْعَاهُمُ الْحَوْمُ الْعَالَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَ

فَهُ لِظَامًا سَأَلَتُ وَجُبُهُ لِمَهَا عِلْطَلَبُ فَإِنَّا أَكُمُ لَا كُرِّيدٍ يَجْفِيوْ آسَالُهُ مِلْ إِنَّا لِمَى

روم گرمیات نظیمی

قَالْصَدِ اللهُ وَمُ بِالْمُدْعَةِ فَ وَاسْرَفْ عَلَيْهُم عِلْفَافِلِ فَاجْعَلْهُ عَبْدًا لِسَاطَامِيًّا فَأَكُونَتُ فُوامِنَا عَامِيا فَرَجِنَهُ الْحِي كَافَيْنِفْ فَلْأَضِعِ عَنْ فِحُفْرَتِهَا وَاضْرَبَعَهُ الْشَيْعُونَ منج ترفيا وككي الغريب بالغرافها قباد بالدائوع علبها المشفيقين سرعت نفا وتاديا من المنبواللبردة واسودتها وتحما المعادى فالخاع عند من عنا والمريخة على التاظم بالقاع نكذلك ضرفاقتها كالاعك من كالمافذة وستديا المرفخ بمتنا ففلت مَلْ مُكَنَّ فَهِا بُنَاءَعَنْ أَلْمُ وَهُا وَوَجِيدٌ جَفَاهُ الْأَصْلُونَ تَرْكَ فَرَبِّ الْأَصْبَرِ فِي الْحَدِ عَبَّ اوَفَذَكُانَ فَهُ كَالِلتُمْنَادَاعِيَّ الْمَنْعَلَمِ الْمَيْدِ فِهِ مَذَالْ الْمُورَلِعِيَّا فَعُينَ عَن مَذَلِكَ خِيافِغَ فَتَكُونَ أَنَعَمُّ مِنْ أَمْ إِي قَلَ الْأَلْظِي لَوْطَ فَلْدُنُونِ مِنالِغِزَ لَتَ مَا إِلَىٰ أَوْفِ ويحرق المخريج وبكغت أسف آلافه صادة فيالياس عن قوتع عفرانات ولاحر تغالف عَنِ الْغِنَا وَيْضُولْنِكَ الْمِي مُعَوِّنُكَ بِالثَّهَا وَالْبُعَ عَلَّنَهِ وَلَا تَعْرِفُهُمْ أَوْلَا الْدُوقَالَ فَيَ النَّهُ وَإِنْهُ مَنْ يَهُنَّ خُوسُنِ وَعَالَاتَ وَمِنْ غَالِمِهَا انْ فُرِيْبِ إِجْسَمُ وَدَجَوْلَاكَ اللهي فعِزَالِتَعَجَلَالِكَ لَقَدَا جَبَنَاكَ تَحَبَّةُ اسْنَفَرَّنْ حَلَا وَثَهْا فِي فَلْبِي صَالَتَعْ عَيِكُ صَمَايُر مُوجِيدِكِ عَلَالَتُ مَعْضَ عُينِيدًا إلجى أَنْقِلُ عِنْوَاتُكَايِنْ عَلَى الْمُدْبُونَ وَلَسْنَا أَبْ مِنْ يَحْمَنِكَ الْخَيْرَةُ فَمُ الْمُسْنِونَ الْمِي لانعَضَا عَلَى فَالْكَ الْمُحَافِقَ الْمُسْتَحَظ عَلَىٰ هَا اللَّهُ عَلِمَ اللَّهِ اللَّهَ إِن مَنْ إِلَى اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ فَلَيْنَهُالْوَنِكُلْهُ إِلْهِي لِنْمَكَ عُمَالِهِ مِنَدَّكُونَ عُمَّا فِي وَمَا لَمَا لَا تَنْهَلُ وَلَا ادَرِف المَعَالَكُونُ مَهِ رِعَقَلَ الْأَهِيُ مَعِيْدُ الْبَادَةِ مِيرِي وَالْعَقَبْ يُخَالِمُهُ وَأَمَامِ عُلَاقِهُ وَقَلْ فَفَقَ الْمِنْ مَلْ الْمِنْ الْمُؤْمِدُ وَرَمَقَلُهُ مِنْ أَرْسِ الْمُثِنَّ الْفَوْمِ فَالْمُذْرِي وَفَا حَنَاسَابِعِي أَفِعُ الْقَوْرِ اللَّهِي لَفَلْدَوَةُ فَيْمِ الْسَبَى بَيْنَ لَا خَيا آءَفُو بَعَافِيدِهِ

100

يش رك

القيفالاً القصل افراءُ النافية

فَذُجَعَلُهُما اسْتَجِيرَةً مِلِتَ وَضِيْقًا لَكَ وَهَا يِبْرَيْكَ النِّلِتَ وَفَذَا مَنْ َ إِمَا إِلْكَسْتَجِيرِ وَإِكْرَامِ الصَّبْفِ الْفَقْدِيرِ وَالنَّعَطَّفْ عَلَى الْهَارِيدِ الْأَسِيرِ فَاجْعَلُ وُجِي جُهُمُ فَالْمَرْبِينَ المشيقين الغيوف للكرب والاستراء المتوسن وماورد على اطرى المسا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ مِنَّا لمُوسِرَانُ لا يَعْمَلُ عَلَيْ المُعْرِمِ الْقُوسِ الَّذِي لا بُدِّلَهُ مُنِهُ وَاسْتَقُوفِ الَّذِي لاغِنَا أَعِنْهُ وَانْتَ افْدُوا الْمُرِينَ وَاكْمُ الْمَامُونِ فَلاَ مَنْعَنِي الْاغِنَا أَعِنْهُ مِزَالْفُونِ وَفَادَكُونَ وَسَلَ اللَّهُ وَالْفَاتَ وَالْفَاتُ وَأَمَّا ٱلْتَظَلُّ فَيْزُلِكِ مَا ذكن الكَفْعَيْنَ ارهيم بنعل الجباع عَفَى اللهُ مَنَا لَحَنْ أَرْجَةً وَاسْعَدُ ﴿ لِلْمِ لِلَا أَكْمُ الَّهُ عَلَا مُنَا يَةً لَدُورِي كُلُ لَا خَابِنَ بَافِيا .. وَتُكرَّامِنُ مِنْ الْمَدُولِ وَلَيْ فَعَالَمَ اللَّهَ وَالْفَظ مُ الكوادِيا عَلَانَ رَزَقْنَالعَبْد مِيْلَ عِلْمُ الْبَاحَدْ يَعْلِيمًا مِنَالِكُومِ الْحِيادَ فَأَنْنَا لَذِي كَلَّهُ مَ وَسَقَيْتَنِي وَقُلِالتَكْ العَفِيْ وَإِنظَا مَ وَانْسَالِيْعَاسَنَ مُخْفِيكُمْ فِي الْإِيجُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَنْ الَّذِي أَوْرِيْنَ مِعْدِوْلِنِي وَ فُتُنِّيِّ بَنِي هِذَا لِإِذَالِيا وَوَلَنْ الَّذِي أَغَيْدُنْ فَهِدَا الْمُ فَاسْتُ مِنْ جَدُوعُ جدائل اللهِ واسْكَلْدِى فَهِ مَرْجُولٍ فَنَكَّتَى وَ وَفَلَكُ مَكُولُوا وَالتَّمْسِ النَّا وَلَنْاكَةُ وَلِمَادَعُونَاتُ كُلِمًا وَ لِإِنْ إِحْمَاءُ لِلِمَنْ إِحْمَاءً لِمِنْ إِحْمَالَهُ وَالنَّالَةِ وَالنَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّ كَيْنَ بِمَاطِ لِلكَانِ خَالِما . وَفَيَاحُسُ النَّفُومِ رَبِحَافَلْهُ . وَصَرْبَ فِي كَافِيهُ كَتَاعِيا وَكُولَكُ يَارِبُ الأَمَّامِ مَوَاعِيًا .. وكوسن مُحكى الرِّياحَ السَّوافِيا ، ويَن عَدِيفاعنْ طلطك سيَّا سْكَنُا إِذَالْهُ لِمُعْرِلِتِ عَاسِيا مَ فَكُوزَ لِدَائِبُهُمَا فِي صَلَا يَغِي مَ وَكُنْ يَهَا اوْجَ المعاصِيَا فِيا وَكُومًا مُ حَقًا لَمُنْ يُتَخَصَّتْ وَكُونِ لِإِحْدَى بَعِلْ سَالُوهِ وَكُومِ فَيْ مَنْ نَكُل مَلْ يُمَّا وَكُنْ عِنْدِإِنْ الْمُوعُ مُمَّادِيًّا \* وَكُرِنْعَ مُودِ خُنْمُ السُّعَيِّكُ اللَّهِ وَصَرِفَ فِاعْنُ فُرْعِ عَنْولْتُوا ا وَكُمْ لِنَّ مِنْ فِعِدِهُ النَّا رَلْمُ \* عَوْافِهُما مِلْكِتُ فِهَا مُواليًّا \* وَكُمْ مِنْ هُوكُ فَالْعِنْ فَأَضَابُني

يتنعك إعف كفالة مؤ كالمراا المن كل عَرايد الما المراد الما المراد وَحْدَةُ وَإِهَا إِلَا لِيرَوَالِجُولِي وَإِكَاشِهَ الشِّرَوَالَالْوَى كَيْفَ فَظَّرُكُ لِي بَيْنَهُ كُانِ الشَّرى وكف صنبعا والقف والموضة والسل ففالكن ولطيفا أتام خوالذنا الافتال المنع بينة الا يَرْوَانِعُ المُفْضِلِينَ فِنعَنا أَجُرُنُونَ ٱللَّهِ مِنْ الْمُعْرَبُ فَوَانِعِنا أَجْ وَصِفْ ذَرْعًا فِي مُنْكُرِى لَلَّا يَجِزَاتُهَا فَلَكَ أَخَذِهَا فَاللَّا الْكُوْعَلِ مَا الْلَكِيْ من عقادداع واَفضَلَ مَن رَجاهُ مُلج مِنِيسَوْلُوسُلام اَفْوَسَتُلُ النِّيلَ وَيَحْمِيرُ الْفُالِي اَعْلَمُهُ عَلَيْكَ وَيَخْفِخُ رِوَالِحُمَّةَ إِلَيْكَ فَصَلِّعَ أَعْلَجُ وَالِحُقِيقِ الْحَجْرِ وَالْحُكِّرِ وَالْحُكِي بفافضاء عاجني فالتعالق الأحمال احبي فأفرا فيلطم بتعليل المادع فأفس ميعاليا وَيَعَوُّلُ إِبْهَا الْمُنَاجِى مِّهِ إِنْوَاعِ الكَلَامِ وَالطَّالِبُ مِنْهُ سَنكَنَّا فِهَ الِالنَادِمِ وَالْمُنْفِ بالنَّوَيْنِعِالْمُ الْعَالِمِ مَا الْرَالِيَ مُنْصِفًا لِيَغْسِكَ مِنْ الْإِنْ الْمَامَ فَلَوْدَ افْعَنْ فَوْمَكَ الْفَافِلا والقيدام وافقرت على الفليل يزلع فوالطّعام واختيت بخضه بداليلات والفيام كنف كُنْ يَا مُعَانَ مُنَا لَكُ فَهَا الْمُعْلِ إِنَّهَا الفَّسْ الْفَالِ عَلَيْكُ لِمَا لَكُ إِلَّا كُرِي لَعَلَّاتِ ٱنْ تَنْكُمْي إِيهَ أَكُنَّ إِيمَ لَلْتَهِينَ وَتَشْبَهِي يُعُوسٍ فَلْأَقْرَ السَّهُ وَقَرْجُعُو فِي احدامتُ فِلْعَالَوامِنِيثَةُ خَيْنِهَا وَأَبْكَى لَلْسَمَّعِينَ عَوْلَةُ أَنِيهَا وَأَلَانَ فَشَوَّ الضَّايِرِ عَجَةَةُ رَيْنِهَا فَإِنَّهَا مُغُوسٌ قَدْنَا عَنْ نِينَةَ الدُّنْنَا فَأَثَرَ لِلْاحِنَّ عَلَى لَا فُلِمَا أُولِفَكَ وَفُدُ الكرامة يؤم يخنش وبدالبطلون وكيش والمدينهم بانحسنى والشرو والتغون وَفِي مُعْظِلَة عَوْاتَ فَالْطِامِعَ السِّيدَ الْعَلَامَ عَلَى مِنْ وَسَى بِطَاوُسُوفَة كَلَة سَرُّقُ وَمِنْ اوَرَدُهَ فَا خُلِو اللَّهُ مُنْ إِذَا الْمُسْفِلْمُ الْأُلْدُلُوجِ إِنْ فَقَدُّمُ عَلَيْكَ فَالْمِرْكَانِ

وَلَنْدَامِنَ الشِّيفَ بَعْرِ يَصْفِيهُ \* فَكُنْ لِمِعْوِمِنْكَ بِالرَّبِيِّ قَالِمًا السَّفِي مُعْ الْفِيدُ لا أَنْ وَحَظِّ مِنْ المركم خاليا ، وخاشالتَ في عَم النَّغَابُراتُ \* فالعَبْنُ أَوَافَعُ مِن العَفُوالِ ولتَّبَقِينِ فِيكَ أَنَكَ مُنْفِذِي وَ مِنَالنَا فِيَوْمِ تَنْسِالنَّوْمِيلَ وَكَيْفَ أَذُوقُ النَّا الْخَالْقِ فِي وَدُلِّي فَدَا أَسْ يَعِزَلَ لَاحِياهِ وَكَمْ الدُّونُ النَّالِ اللَّهُ فِي وَطَرَفِ فَلا تَعْمَى باللِّ بالكيا سَلِيل كِباعظ وَاللَّه اللَّه المُولَة رَيْهِ أَنْ وَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعالِم اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّالَّة اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَعَابِهِ عَاصَكَ كِالْجِيْدِ اللَّوْيَا الْمُ جَلِمِ لُوْتَبْ اللَّكَامِ جَبْلُا فَدَادَ وَاضْعِ البُّور سُنا وِمِا بعَثُ الاماذ بخوجُود لتسبِّدة فرة الاماذ الخاطِ الدُّن يَحَلَّة وَارْسَلُكُ المَالِ خِلْصًا عَالِمَ بعقائة أنج فالطاناكواساه أفلن كوف إفرا فرف فاستراء مكارمك العظل فقدوت وصَيْعَا لَا وَلَى النِّيقَ وَالهِ \* وَعِذْ بِرَمَا أَجْرَةِ القَمْرَافِ أَ وَمُؤْلِلَ الْوَكُومُ الْمِنْ فَدَفْ فُكُ يا مَنْ بِرَعْكُ الفِّهِي وَكَيْسَعُ \* النَّذَالْمُعْدُ لِكُلِّي السَّوَعُ \* وَاسْنَابُرَ ﴿ لِلسَّالِ المُكْلِّمُ ا التَ البَيلَاكُ وَالمَفْعُ \* المَنْ وَإِيثُلُكِهِ فِي لَكُن \* اسْنُ فَاتَ الْعَيْعِيدَ لَا الْمُعَمُّ مُالِيوَى فَهْجَالِيَكَ وَلَهُ وَالْمِلْيَكَ فَلْحَالُهُ مُمالِي وَعَقْمِ لِمَالِي عِنْ الْمِلْيَدِيلَةُ فَلَتُنْ أُدِيدُ فَأَى باللِّفَعُ فَعَلَّا لَذِي الْمُعُواوَا فَيْنُ مَا ﴿ إِنْ كَانَ فَضَلَّا عَنْ فَعَلْ لِتَعْنَعُ خلشا لميتدا تانفت عاصيكاه القضال جَزَلُ وَللواهاب عُ وَمَنْ لِلسَّا مَنْ وَاسْ عَلْمَةً إِنِّ انْ عَلَيْنَ فُرُوكِ اللَّهِ عَلَمْ مُعلُّ النَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ الْكُلُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَيث فَنَ عِلَالْذِى بِعُودِ بِجُولِي مِن ادعُلِةَ رَبِكُم الرَّفَ لَمَرَعا \* فَاذَا أَرِّدْتَ يَدِى فَن فايرحَمُ مَالِيَلِنَ وَسِيلَهُ إِنَّ الَّهُ: وَجَهِلِ عَمَلَ تُمَّ إِنْ سُنِهُ مِنْ الرَّبَعَ لِمِنْ وَكُونَا حَبَّى اغفرليالز لاحان ايدم الفقال للبغ والقلاف فطك النف والعفورة الله

بْ الْحَانِيةَ فِي مِن لَمُعِنْكُ مُعِمَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّا اللَّاللّالِ اللللَّا اللللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللل

فَيَانَفُنُّ هَلَا اعْدِنَ بَرُيْ صَلَّى \* وَاذَوُرُهُمُ لِلرَّفِي السَّنْخُولِ اللهِ فَهِ مِبْكُونَ الارضِ الصَّحُولَ اللَّهِ المين مُهابرين بواليا ، كَرافعتَرَا أَنْ عِالمَنْ وَاللَّهُ وَوَفَّا فَاسْوَا فِالمَدَّودَ مَوْلًا وَكُرُونُ مَا لِيا مُنْ مُلَكُهُ ﴿ سَفَاهُ الرِّدِي كَاسًا مِزْ الْفَعِنْظَا ﴿ فِنَا سَعَنْ عَنْالِعَيْنَا عِمَا الْمَنَّا عِمَا الْمَنْ فَلْكَادَ بِالْأَمْوَ لَالِيَّفْ فَادِيا \* وَلَوْيَغَنْ عَنْهِ جِحُروتَ جُنُودُه \* وَلَصَّبِحِينُ فَاظِ الْعَبْنِ خَاسِنا فَهُونِج سُنَكْمُ بِهِفَاتِهِ \* وَكُرْتَجِ الْعُجْ لِذِلِكَ بِاكِما \* فَالْقَرْجِ بِهِ فِالْكِلُوانِينِ زَمَاناً بِهِ فَذَكَان شَرَاتِهِ سَاسِياه وَمَا يَضَرُ مَاذَاضَنَعِين بَيْنَيِّنْ \* لَمُ الْحَيْفِ فَوْم رُبِدُ النَّفَاصِيا وَيَانَفُن وَوُدِعِنْهُ وَالدِوَافَعِرِ وَتَعِي مُومًا المِمْ أَوْجَوْدِ إِلْهِ وَإِنْفُ وَكَالْعُرُوا الَّذِ فَلِكَ نَدَرَّ الْمُرْسِلْ الْمُؤَثِلَامُ لَا مُنْ الْعَلَامِ مِنْ لَهُ مِنْ لَهُ مِنْ وَوَفْرُ فَلْفِي يَحِمُ الصَّحْطِ الطَّالِمِ مِنْ لِلَّهِ مِنْ وَوَفْرُ فَلْفِي يَحِمُ الصَّحْطِ الطَّيْخِ الطَّالِمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّذِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُلْمُنْ اللَّمْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّل وَوَلِمَا لِمِ إِنْ الرَّمْ مَنْ عَنَا \* وَلَغِدُونَ إِنْ لِيَا لِمَدَى وَلاَيَّادُ الْمِلْمِ فَيْ عَظْمِقَ اسْتَحَى مِزَالنالِل وَنعَ يَكُرُونَ النَّاد الْحَالِم أَفْ مَنْ إِلَيْ مَا أَخِدُ مُ تَعَدَّمُنا عَكَا لِهُوالطَّلَ المِحَ أَمِنْ أَهْلِ الشِّفَا آخِلَقُ بَي \* فَالْدِيَ أَشْحَانًا فُلِي لَكُمَّا شَيْا ﴿ الْمُلْمَلُ فَالْمُانِ حَبَّهُ لَكُ فَافْرَةَ فِي اللَّقَامِ وَجَاسُنا اللَّهِي إلى لعَقْوَاضِينَ اللَّهُ وَلَهِ لِأَلْرَجُ إِنْ تَجْيَدُ عُلَّا المُح لِثَنَا فَعَدُ مُنْ عُنْ اللهِ فَ فَوَجِدُ رَفِّهِ فَلْأَفَامُ قَامِيا \* الْمُحْلِنَانُ فَيْنَا ثَلُت مُلْك فَكَفَ بُرَى فِي كُولِكُ لِلنَّارِضَا ﴿ الْحِلْمُنْ أَخْطَافُ كُلُّ طَرِيبَ إِ فَافْاصَبُ الْحَوْثَ لِللَّهِ ا الْجِ إِذَا لِتَوْعَنُ الْإِعْنَ امْرِئُ ﴿ أَطَاعِ مُنْ ذَالِلَّةِ عِلْمَ الْطَلِيا ﴿ الْجَلِمُ ثَافَةً بَنَّهُ فَعِيا مُجْ وانجُرْفَ إِغَالفَفْ اللِفَاهُ فَا \* الْجِي إِذَا ذُنْجَا بَا حَعْقُومَتِي الْمَافِظُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالَّةُ المِفْاَجْعَلَمْ عُلِيعًا اَجْزَنَهُ \* وَإِنْ لَوْكُنْ فَادْحُ لِمُرْجَلِقُ اللهِ فَاعْدُ الدِّيارَ وَكِلْمُ ال وْدَعْبِيدًا سُنْجَيرًا مَوَالِيا ، نزَلُ بنابِ العَنُوارِجُوا خِافَى، فَعُرْبَ الْمَالْتُولِ الْمَرَالِيَ

SHOWING TO SHOW THE PARTY OF TH

فِكِي

×

وكيدوط بعدذ إلت فنخبات فادحني بإذا التجتوالوكسعة وفلافي برأف إع كالمنافع قاذلهن بفددنك عوالطه بإلاعقع فغلصني وسيغير إلكنب يافالنك فأضلو اسْدِي بِرَحْمَاكَ وَعِلْ عَلَ بَرِضُوا لِكَ وَجُدْعَلَ إِحْسَانِكَ وَاقِلْمَعَ ثُرُ فِي فَقَرْجُ كُنْتِيَ وَادْحَهُ مُعْرَبْ وَلَا تَخْبُ دَعْوَتْ وَاسْدُهْ بِالْإِفَالَةِ ازْدِي وَقَوْمِهِا ظَهْرِي وَ المنط بناافري فالطلفيا عمرى فاختز فغم حنى وقف تفري إنكتماد كه وعفود لعيم به فَانْطَا نَعْنَهُ وَفَيْ تُهْنَبُهُ عَنْهُ فَاسْتَصْلُالِيهِ وَفِعْةَ أَفَهَنَهُ هِا عَلَى فَفَصَّنَ عُنْكُم وَيُعْدُونِهِ فَا كُنْ سَلَنْكُ فَفَصَّلُكُ عَلَى ثَالَقِ أَنْ فَيْهِمِهِ النِّكَ وَوَفَدَيُ مُنْ فِطَنِّهِ عَلَيْكَ إذجه غ إخسانات مُفَنَّدُلُ فَاذِكُلُ فَعَ لِمَا لَهِ ذَا أَنْ فَا اللَّهِ فَاقِتُ بِبَابِ عِزْلِهَ وَفَفَ السنق فالذله إوسا تثلث على نحياء منى سُؤلُ الباير النصر المتركات بالج المراخلُ فجانكا لاينكلها فزلضانك وكذائسة مع وفؤد ليخسانك توشيانك فعسل فغطة فاللحافزاري غنكة بيئوة مااكنست وهل بغيه بناينك اغزله للتبقيع مااذكث الماقتين إلى مقامى ما التفطك المرتبية وقد وعات مقالت سنحانك لا ٱلْمَسُ مِنْكَ وَفَادْ حَمَّتُ لِمِ بَابِ النَّهُ يَرِ النَّهِ مِلْ أَفُلُ مَنَّا لَالْمَبِ وِالذَّهِ وَالطَّالِ لِقَيْدِ الْسَيْعَ يْجُهُرُونِهِ الْدِعَ عَطُتُ ذُوْبُرُ فِيكَ وَأَذْرَتُنَا يَامُهُ فَوَلَتَ حَيْلًا نَافِئُتَ ٱلْعَالِ فِيافَفَتَ وَعَايَرُ الْمُمْرِفِيانَهُ وَلَيْنَ الشَّلَاجِيمَولَهُ مِنْكَ وَلا مَهْبُ لَمُعَنْكُ لَلْقَتَاكَ بِالْإِنَا بَرْوَكَ خَلَصَ لِلَالْفَيْدُ فَقَدْمُ الْيَكَ يَعْلَمُ طَاعِرَ فِيَ دَعَالَ عِينُونِ إِلَيْ فِي فَدْفَعًا هَا لَكَ فَاتْحَتَىٰ فَكُسَّ رَأْسَهُ فَانْتَىٰ قَدَارَ عَسَت

فهى ولجبنة سَوْآة كأسَنْعن فيرُون أوكلا وَعُسُدُ أَنامُ عَدَّمُ عَلَيْهَا وَالدَّوْيَرُسُ عَطَه لِلدَّسْلِحَ إَعْ والعقوم تاهي إسناط حقيه تفضك وينه كابرت كعقلا وتفالا واساكه وثيد فضنا المعنى يخبخ فنرذ للتماهو متذكوه فالعصنالية بالمجكف لمزع ككيرة فراصلت فالأدعى والطَّه فِينَهٰ افلَى ظهر لِهِ بَدَنُرُ وَشِئا بَرُمْ لِيورُجُ الْمَرْتَبْرُ ٱلْضَىٰ فَيَسْنَفَ لَ وَجُهِ يَعْفَالْفِينَا أَ حَثُ لاَبِرَاهُ احَدُمْ لِبَرَغَ بِدَبْرِكَ قَاِنَّهُ لِفَرَيْ فَعَ فِي مَعْ فِي الْ وَلَيْفُلْ إِفَاسِعًا الْجُنْن غليد بنوفا مُنبِي الضُّن لَيْحَذِهِ وَالْمُهِبَّ النِيْرَةِ سُلْطَانِ وَلَيْحِ الْجُلْ مِثَانِ ضَرَبًا المَّلَ الفرفق إليك سنغيثا بلتأييا إليك فايتا اليك مؤل عمل سوا وظلك فقب فكغفز التخرَّجُ اليَّكَ اسْتَعِمُ ولِيَّ خَرُوجِ مِنَ النَّادِ وَيعِرْجِكَ الدَّ بَخَاوَرُ الْتَجُ الكرَبُرُوبِالْمِكَ الدِّعَ أَمَيْتَ بِرَوَجَمَلُكُ فِي كُلِّعَظَمَيْكَ وَمَعَ كُلِّ فَلْمَاكِ وَفَكُلُّ الظّا فَسَرَنُهُ فِي فَضَيْكَ وَنُورُنَهُ وَكِنا لِينَ وَالْمِسْنَةُ وَقَالَ اللهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱنْتَحَوَّمَةِ مَا أَيَّنَا لَهِ وَانْتَعَ مَكَ مَنْ شَيْلِهِ فَإِنَّكَ لَا الْهُ الْأَاسُ وَمِا سُلِنَا الْذِي فِيهِ فَهْ لُهُ مُورِكُمْ إِنْ الْمُؤْمِرُ هِذَا اعْزَافِ فَالاَتَّذَنَّ فِي مَا خِيدًا وَأَجْرَى مَا الدَّبْ العَقِلِيمِ مَلَكُ فَالدَفِي جَوْمُوْفِكَ كُلِّهَا لِأَكْبِهُ فَإِنَّا إِنْ لَرَبُودٌ فِالْمُولِكَ بِغَبْرِي خَلَفْ مِنْكِيرِيْهِ فِلْأَتَحَقَّ إَغُ غَرِهَا لَدُوَاطَهُ وَإِلَا مَرْبُونِهَا لِاقَ فَدْعَلَمُنْكَ آمَرُنا، أجي عَاللَّا الم فغراعيذالة الفدنة انفياما فيدوم كزرة ذفه بزانة التفاد فزالكاب فأبتارك ويمفن على أنباعها فليع في نطائع الفراوق الأفرالطّ في التنوب وضمة إلى ويَّا بالتبادية فكارت فلاي عبد كيوم بدلة سمد كاف ينا ويعض والمناك الاحراد عَلَى الْمَنْ عَنْهُ مِنَا لِذَنَّ إِلْمَظِيمِ لِاعْظِيمُ لِنَّعَظِيمُ الْوَيْفِ بِلاَيْعَلَى عَنْلِ مَنْك بهنه المرب والبعيد واستهم فهوالعن وأنحيث والفيث يدول لنات طعالات

A CONTROLL OF THE CONTROL OF

فليعقاف

المين ل

Washing of State of the State o

いるとうないとういろう سناستضلح فاستغم بإلفائر واستنعض فنغيلهم التبير وايتن كافأ فليكهم الكهر ببستالصَّة عَلَيْهُمْ أَنْكُ صَدَّقَا لِللَّهُ صَيَّعِهِمْ وَأَعْلَ صِلَّا فِلْلَمْزُ بِنَّ وَعَيْضُى رَعَفُو لموعنوك ومزدكا أفلخ وخماك حقيت كالواجرينا بغضال وينجك كاينا يمتك وباس فيرتم أبا بذالذا فآء وباس وعدم عل ففي ينفضله كنز أبزاء ما أناباعت مَنْ عَمَاكَ فَعَمَّنَ كُرُومَا انَّا بِٱلْوَمِ مِنَاعَنَدَ الِيَّكَ فَتَبِكَ مِنْهُ وَمَا انَا بِإِفْلَمِ مُنْ أَ ٱللَّهُ وَايَّنَا عَنْدِينَ عَبِيدِكَ اَدْزَكُمُ بِي وَلَنَّا فَسَنَهُ مِنْ اَحِبَهِ وَذََّكَ فَكَعُمُهُ فِإِفْلِيهِ ظُلْمُ فَتُنْ يُعِينِهِ أَفْسَمَنُ الْمُظْلَنْهِ فَصَالِعَ فَحْمَة وَالْدِوَارْضِهِ عَنْ يُوجُدِكَ النِّكَ فَعُدُونَ عَلَيْهِ لِتُوبُ النَّاكَ فِي مَقَامِحِهُ فَا فَرَبُّ فَادِمِ عَلَى الْفَطَّ سِنْهُ مُسْفِغٍ مِثَا اجْتُعَ والفيرخفة أورعينيك أمخهما أوجب لرمكك وخلصني مناعيتكم بيعذلك فالدفاق عَلِيَهِ فَالعِرِ أَيْ يَا وَقَعَ فِي مِعَالِمِ إِنَّ الْعَقْوَعَنِ الذَّنْ الْعَظِيمِ لا يَعَاظَكَ وَانَّالْتَا لاتَسْقِلْ يَفْمَنِكَ وَانِّعَالَهُمُ لاتَهُمَ لِيُخْطِكَ فَإِنَّكَ انْ تَكَافِنِي إَنْكَيْ تُهُلِكُمْ وَالْأ عَنائِهِ ثَمَ كَبِيلِ لِلاَيْنَصْعِيكَ وَلَنَّ احْفِئالُ أَجْنَافِا حِنْافَاحِثُ وْلاَيْتَكَأَّدُ لُدُوَّاتُ تَغَمَّنْ فِيرِحَيْكَ تَوْمِيْنِهِ فَاللَّهِ مِنْ إِنَّى السَنوهِ بِكَ اللهِ عَالا يَغْصُكَ مَلْكُرُ وَاسْتَغِلْكَ احتعيادك إليان من ترك الإسينك القليك فطائبة لإطراد فانه الإسليعنا فأأ مالا يَهْ ظَلْتَ حَلَهُ اسْتَوْهِ بِلنَّا الْمِنْفِيلَ إِنَّى أَمْرَ عَلْهُ بِالتِّلْنَعْ بِهِا رِنْ وَوَ الْلِيَطَنَّ أبزأ النائين أنأسنكم وأعوذ للسوان أحره أسلففاك للافض في واستعبل بِهَا اِلْفَعْمِ وَلَكِنْ أَنْفَ أَنْهَا الْشِانَا لِعُدْدَنَالِتَعَلَّى شَلِمًا وَالْحِيْنَاجَ إِجَاعَ أَنْكُم الْأَوْ بِلْنَعَلَى الْعَبْرُ فَعَنْهُ ٱللَّهُ مُ صَلِّيعًا مُعْزِيعًا لِمُؤْمِنَ أَمَا عَبِ عَلَى لَكَ وَعَافِي مِنَا مِنْ دُنُوبِ مِا لَلْهُ مُظَيِّحًا لُهُ وَاسْنَعِ مِنْ مِكْ عَلَىٰ اللَّهُ فَايَجِعَ بِيَّالُهُ فَصَلَ عَلَى مُجَدِوًا لِيهِ أستنوجه مينك وآجرنهم تايخافراف أوساء وفانك ميل بالعفور فبالمنفق ومتبانينه عكظلما نفنى وكل تحتك باخيال إجرى فكرقل تتكيت تحتك لمتغروف بالقافي فكيش كياجي مطلب سوالة ولالد بعفاف عمرات طالدولا وَكُمْ فَانْعَمِ لَعَقُولِ الظَّالِمِينَ فَصَلِّعِ فَلَحُمَّةً وَالْهِوَاجْمَلْ فَاشْقَ مَنْقَفَا نَهَفُ الْجَلُكُ اخاف كَ فَهُ إِلَا إِنَا لَنَا فَالْمُ اللَّهُ وَاصْلُ الْمَعْمِ وَمِسْ لِيَعَلَّمُ وَالْمُحَدِّدِ عَنْ صَالِعِ الْخَاطِئُينَ وَخَلَصَنَّهُ مِنْ فَهِ فِلْ يَرِنَ وَطَالِ الْجُرِينِ فَاصْبَعِ الْمِنْ مِنْكَ ٱكُونِ ثَلْعِهِ فِيكَ وَيَنْ يَاكُ مِنَا لَغَافِ أَوْكَدُنْ رَجَابَمُ لِفَكْ مِلاَنْ بَكُونَ فطكب العفووالزجة ومؤثرا دعذالتحيفة الله يصروا فانخر والدوك يَالْ مَنْ فِطا اوَانَ يَكُونَ طَعُهُ اعْرَا مَا بَلْ عِنْ فَحِيدُ الْمِبْوَسَيْنَا لِمُوضَعَفِ عَجي



مِناقَدَنِيطَكْ بِالْبَرَكِرُ اغِيانُ وَمَلَه بِرِفَعَتَ بِالكَرْاَمَةِ إِنَامُهُ وَلَيَابَهِ فِيزَ لِهِ اللَّهُ خِيرَةً مُزَدِّ مُنْوِسَهُ ذَلُولًا وَنَفَعَضُ لِيَاسَهُ سُرُودُكُ اللَّهُ لِمَا الْمُنْفَا بَمْ رُوامِنا تَهْ اللهئة إذا سيخل برخمان خيرة فافية أسريقبض فكعنون استنق وبغمرط اجته كان مَرَد ذالِتَ الْقَطْع ذَوْراً فَأَلِمْ عُل وَإِنْ كَانَ زَوْجَا فَلِينْ إِن ابويهِ رَحِهُ الله فيالفقنيء غيزالطا وفقل للتلائم إنككان إذا أداد شرآه العتبدا والمتأتثرا واكاج أنحنبفة أوالتن ألبب إستفاطله سبع تزان واينكان المراجب مااستفاراته والنرع فينه عَلَىلِلَتَادِمِ مَنْ سَخَادِلَتُمْ مَنَ وَاحِنَ وَهُورَاضِ بِهِ خَارَاتُهُ لَهُ حَمَّا وَذَكَّى ابْنافِفْ فَيَ اِتَّانِبَّتِهِ إَنْ بَكُون فِهِ الْسُبَّخِ خِالْمَعْلِينَ كَنُّ فَيَعَلَيْهُ مُخْلَقَكُ فَيَعِنْ سِينِ الْهُنْ وَلَخَدُ الْمُتَّمِينَ فَانَهُ الْمُحْسُودُ فِلْعَاجِلَةِ إِنْسَاتَاللهُ هَالَ وَذِكِم الْبِطَاوُسِ كُنَّاهِ فَخِهُ وَاللَّهِ إِلَّهُ مِنْ الْمُ الْمُنْتَخِيلِ مَنْ الدَّجَ إِصَالُونِهُ كَايَنَا ذَبِالنَّا بِل لِينكِينَ وَالْفَيْلُ بِفَلْبِهِ عَلَى اللَّهِ مُعْالَمَ فِي مُحِرُهِ ولِإِسْفِيْ أَرْهُ وَفَوْلَ أَسْتَغِيرُ اللَّهِ يَرْحَنَّهِ خِينٌ فَكَالْاذَا فَعَ وأسمن التجن فأن لايتكلم تناخذ الرفاع فلافا أنا إلى المنافع المرافع ذللتمن فأذا كدب ولفول انجاد علبهالتلام لعيل زات باط ولا يكلم احدا بزاضها الاشينخارة حقينة كالذمن والذاخرج يالاستخارة مخالفة للرادية لادفا بالمكا بَلْ النَّكُرِ كَيْنَ جَعَلُهُ الشَّاصُلَّانَ يَسْتَشِينُ وَذَكِ المُضِيدَةِ الشَّفِ الرِّسَالَا الغُرَّ المُالالمَيْنِي لِلْإِنْسَانَ أَنْسَنَجِيلِ اللهُ لَعَلَى مَنْ مَا اُعَنْهُ وَلَا فِي الْآوَفِي اللّه فالمباح ومرك نعذ إلفف للامكن البحق يتنهاكا المخ وأنهاد فطوعا الزبارية دُونَ اخْزَلُ وَصُلْلَا أَجْ دُونَ اخْرَفَ صَلَافَهُ الإسْخَانَ زَكَعَتَبْ بِالْفَالِيَزُ وَمَاسْاً وَلَقَنْ فَاذَاسَكُمْ فَالْجَبْدِ حَدالصَّمْ فَالْحُ الشَّنَاءَ عَلَبْرُ وَالصَّلْوَ عَلَى الْجِيدِ وَالْمِرَالْمُ الْمَ

عَنْ الصَّادُوْعِلَيْ والسَّالِمُ فَالْفَلْ لُكُرُوْمُنَا الدُّوْنُ لَا مُؤَمِّنَ عَرْضِي خَرَجُ أَن احَدِهُ إِلَى فَ وَالْحَرَبُهَا فِي فَنَا الْإِذَا كُنُنِ كُذَالِتَ فَصَلَّ لِكُفِّنَيْنِ وَاسْتَخْلِقِهُ مِآلِدُمْنَ وَمَنْ تُمْ تُعْلُرُ ٱجْرَم الأَمْرَ بُلَتَ فَافْعَلُهُ فَانَّ الْيُرَقّ فِيهِ إِنْكَ اللهُ وَلَيْنُ اسْتَعَادَ لْكَ فِعالِيَهُ فَاكُّمُ رُقِّالَجَرُ لِلرِّحُلِ خَطْعَ بَدِهِ وَمَوْمِنْ وَلَنْ وَذَخَابِ سَالِهِ فَيَنْهَا عَنْهُمْ عَكَيْتِهِم السّلامُ انهَ فَيَ السننجي اجته وبكنب فيصنه لاها لاخرى نعسه وتجعلها فالمتلقة بنطين فتقعكا تَحَنْ دُبْلِهِ ويُصِبَلْ وَكُعْنَبُنُ وَيَهُولَ اللَّهُ وَإِفَا أَمْ إِذَا خُلِهُ فَا مَرْعِهُ لِمَا وَاسْتَجُرُتُ مُثَا وَسُيرِ فَاتِرْعَلَ عِالْمِيهِ مِلاَحٌ وَحُنْ عَالِيهُ وَتَخْرِجُ وَاحِدَة وبعالمِها وَمُنْاعَ الضَّا عَلِمُ لِلسَّلَامُ وَفَيَاسْدَخَانُ عَلَى بَاسْبِ الطَّهِ الْخُرُجِ فِالْبَرِقَ الْخَيْلِ مِصْفِفَا ل كُرُاسَ شنجدالبتح كالشعك للشعكب والدفي غبزة فنسكوخ فصكل كف ين واستخطابته ميالان والفظ اتىنى يبغ فى فأيات فاعمل قينها ماذكرة ابن فقد تحيه الشف كوج والثايتة عبر تبقن اخليزونشال شرفنا لكأنة كاكمانيا يخين وتفع لماايشيره علتيه قليا انْ بنخ المُضْعَف وَبنِط اقِل ما فِيدِد كُن ابنَهُ لَ فِي مُوَيِّنَ وَمَنْ الْمَاكِنَ الطَّويَّ وعهدالله فيمضا حيقتهم المهالة المالة الماسكة العقب سبعين متع بالماستة مَّدِينَ بَعِينَ مَنْ وَالْمِسْفَاقُ الْأَرْمَاهُ اللهُ لَمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ فَالْمَالَمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ الْمُؤْمِنَةُ وبالشق النابعين وبالترع الحاسبين وبالزحم الراحيين وبالخكم الحاكيب صَلِّعَا عُمَّا يَعَالَمُ المَّدِيدِ وَخِرْلِهُ كَمَا أَوَكُنا وَمَنْهَا مَاذَكُمُ الْعَكَامُ وَمُوا مضباح بإنفذي لاسفاع ترويبعن صاحب الامطهالتادم وعوان بغرا المحاصة فنلاقا فترخ تعطا الفذوصش الم متول شلاقا اللف تم الجاستخيار يعيل ت يعافي والمرك وأستك ولأعيشن طبقهات فيالما أوليو الحمن وياللهم والكائه والفلان وألفالا في المست

وَالْفِهِ فِيهِ الْمُرْمُ وَادْفَعُ مَنَّ كُلِّ لِإِوَاجْمَ أَرْبِيْهِ فَالْفِيهُ عُمَّا وَتَحَوَّفَهُ لِلْمُ الْفُعْرَا فُرْبً وَجَدْ يَرْخِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُ إِنَّا يَهِ الْجَابَةِ وَأَنْجُ عَلِيهِ فَافْفِوهَ اجْتِي اَفْطُعْ عَوَايِمُ اوَاسْعُ تَوْلِيفَ هَا وَاغْطِي اللَّهُ كَالِوْلَةَ الطَّغَوْانِيَيْنِ فِهِمَا اسْتَخَوْلُكُ وَوُهُورُ النِّسْمِ فِهَا دَعَوْلُكَ فقوايدا فإفضال فهاديج لك وافرنه الله مردب بالغاج وحطه بالضادج وأرب استباب انجيز فاضحة واقلام عفيها لايحة واشد وخناقة شرطا وانعتن م بعط وَبَيْنِ اللَّهِ مُنْ لَنَهُمْ مِنْ الْمُطْلِقُ فَمُنْ مَنْ مَا تَحْقَ كَوْنَ خِينَ مَفْيِلَةُ بِالْعُنْ عِلْمُ القفعالجية الشنع إنآن وليأ المزه بيسندي كالمجود ومنها من أدعد الفجيفة اللهم إلى استنج لين يعلمات واستكفيلت بفلاد للتنصر ليفائحة وفالم واض كناوانيترة والمسنا مغرفذا وخنار والجع أذلوت ذرمغ الماليفا بالقمتية والتشهيم لياحكت فأزخ دَجْ الْهِ دَنِيا مِ وَلَيْهُ نَابِيعُ بِي الْخَلْصِينَ وَلاحْتُ مُنْاعَنًا تَعْتَرَبُ فَنَعْ طَفَلَا وَكُلُّ مَوْضَعُ رِضَالَةً وَجُنْحُ إِلَى الْمَعْ وَالْمُكُونِ صُنِ الْعَافِيةِ وَالْقَرِبُ الْحَافِيةِ عَيْب الينامالكن ينض أنك وسهير كالكيناما كسنضع بمن كالمح والميشنا الإنفياية لمِناأوْرَدُ مُنْعَلِبُنا الرَّعِيْةِ لِلْتَحَقِّلُ لِعِبُ أَجْمِهُا عَبِلْكَ وَلَا تَجْمِيلُ فَا أَخْرَبُ وَلَا تكفئ اأجبت ولانتخ برما كوه واختم كناما لتج ه يَ حَدَ عَافِيةً وَأَكْمُ مُصِيرًا

إنَّكَ الْهِيدُ الْكُرِّعِبُ وَتَقْعِلُ عِهِي مَنْ وَتَقْعَلُ مَا أَوْدُ فَانْسَا كَاكِنِ فَكَ فَرَبُرُ فَيَ الْمَلْحَيَةُ

النِرْيَايَ مَنْ مَنْ حَسَمُ بِالْرَبْ فَأَحْبَ أَنْ اخْلُ وَأَرْضَا هُمَا إِلَى فَالزِمِهُ إِيَّاهُ فَلْمَفَلْ حِنَ

بُرِيدُ ذَلِكَ ٱللَّهُ مُنْ الْحَرْبُ إِعِيلُ لِمَا وَوَفِيَّ فَهِ لِمُلِسَّالِ ضَالَتُ وَتَرْبَيْكَ ٱللَّهُمْ أَخْرُبُ

بِعُدُدَ رَبِّكِ وَجَنِّبَىٰ وَرَبِّلِيتَمَقَّنَا وَسَعَطَاتًا لَلْهُ مَ فَاخْتُرُ لِمْ إِلْهُ لِمُعْرَقُ

يؤاستغيل فهاعم لافيطيع فلدنه فألج اليدوقي لالله للمراء أما تققر كترفيذه ساقت

بعلية وَقُدُونَ الدِّوَ اسْتَخِيرُكَ مِعْزَاتِ وَاسْمَلْكَ فِرضَ اللَّهُ وَالْكَ مَفْدِدُ وَالا اَفْدِدُ وَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلُمُ وَأَنْ عَلَامُ الْغُيُوبِ ٱللَّهُ مِّ إِنْكَانَ مِنْكَالُمُ مُرَالَّذِ عِمْ مَن إِنْجَ دِسْعَهُ مُنااعَ وَاحْرَبْهُ فَيَرَى لِمُ فِارِلُهُ لِي وَاعِجْعَلَنِهِ وَانْكَانَ مُثَرًّا لِهَا صُرْفَهُ عَبَى وَافْنِ لِيَ الْخَرِحَيُكُ كَانَ وَيَغْنِي بِحَقَّ لِا أُحِبَّ فَجْ لِلْا أَخْرَتُ وَلِا نَا خِيرًا عَلَى يْاأَنْحُمُ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى عُمَّةً بِوَالِمِ وَذَكْرٌ الطَّوْسِيَ بِعِمُ اللهِ فِأَمَالِيهِ عَنْ عَل عَلَيْ التِّلِامُ فَالَّمَنَا وَلَا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَمْ وَالِهِ عَلَى الْمَنْ أَلَّهُ وَهُونُوسِينِي الْعَكُ ماخات تزاستخاد ولادكم مزاستشاد فاغلم إن أدغية الإسنخان كبيرة ميسها ماذكؤ ابنطاؤس فم كالبرفغ الأفاب مروى غزارينا عليالقلام عزاسيه عنعن قاك مَنْ عَالِيرِ لَنَهُ عِلْهِ عَافِيةِ لَمْ عَلَيْهُ الْمُحْبَدُهُ وَهُوَ اللَّهُ مَ إِنَّ فِيكُ فَالْ الْمُلْكِ تَغِزُلْ النَّاهِبَ وَتُعِلَيْبُ الْمُكَامِبَ وَتُغْنِثُم الْمُطَالِبَ وَهَذِي الْمَالِحُ الْمُوالِي وَنَعْتَ عَنْهُوالِنَّوايِبِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ اسْتَخِيرُكِ فِهَاعَقَدَعَلَيْهِ وَأَيْهِ وَفَادَ فِالْكِيهِ عَلَا عَقَاسَلُكُ يانعبِّآن دُرُ يَلِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَعَتَ رَوَانَ تُعَيِّلَ مِنْ ذَلِكَ مَا نَيْتَ رَوَانَ تُعُطِيخِهُ إِنّ الظَّفَرَ فِي مَا اسْتَحَوْلُكَ فِيهِ وَعَنْ الْإِلْانْ فَامِ فِسَادَعَوْنُكَ وَانْ يَجْعَلُ الْرَسْيِعِنْ ولَمْ وَخُوفَهُ ٱسْنَا وَتَحْذُونَ مُسِلًّا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلِا اعْلَمُ وَنَفْذُونُ وَلِا اغْدِرُ وَاتَنْتَعَلَّمْ الغبؤب اللهئة إن بكن هذَا الأمَرُخَ بَرَّالِهِ عَلِيلِ الدُّيثَا وَالْأَخِرَةُ فَهِ لَهُ لِمَ عَيْشِنْ عَلَ وَإِنْ لِمَكِنْ فَأَصْرِهُ مُعَقَى فَاذْرُ لِهِ فِي إِنْ فِي إِنْ الْمُعَلِّى فَالْمُ الْمُرْ الْمَاكِمُ الرَّاحِينَ وَمِنْهُا مَا رُوى غُرِ الرِّيفًا عَلِهَ السَّالِامُ وَهُوَ مِنْ الْعَسَالِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا خِرَالًا فِهَا اسْتَحَيْلَةَ فِيهِ نَهْدِكُ التَّفَاسِ وَتُجْزِلُ المَوَاهِبَ وَتَعْيَمُ الْمُوَاهِبُ وَتَعْلَيْبُ المُكَاسِبُ وَهَٰذِي الْمِاجْمَ الْمُنَاعِبِ وَتَسُوقُ الْمَاحَمُ الْعَوَافِ وَتَعَجَّفُوفَ النَّوابِ اللَّهُمَّ

المينام

Walter Control of the Control of the

1/5/21

وَاسْتَلْكَ بِالْهِ اللَّهِ وَمُوسَالِحَ فِلْوَبِالْتَحْفِظِ النَّاكَ قَالْوَاسَتَ عَامِرَتِ الْعِسَالِمِينَ وَاسْتَلُتَ بِالْفُدُدُيَّ الْتَى تُسْطِيهِ إِلْمُ كَيْهِ بِوَتَحْذِدُ بِهِ الْكُلِّ الْرِوَاسْفَلُكَ يَكُلِّ خُرْحَمَكُ مَلَيُكُتَانِكُانَ عِنْ أَالْاَمْ وَجَرِهِ إِلَهُ مِنْ عِدْنَاكُ فَاخِرُ فِانْ صَّرَافًا فَعَرِيعًا لِحَدِيثًا عَلَيْهُ تَبْلِيًّا وَثُمِّيِّنَ فُلِ وَثُمَّ لَهُ عَلَّى وَمُلْطَعَتْ فِيهِ مِيرْحَمْدَاتَ بِالرَّحْمُ الرَّاحِبِينَ وَانْ كَانَشَرًا لِهِ فِينِ وَدُنْيَا يَ وَالْمِنْ إِنْ نُصَيِّلَ عَلَيْ يُؤَنِّلُ مِّعَالِمِهُمْ مَنابِيًا • وَاتْ تَصْرَقُهُ مَنْ بِرَسِيشَكَ فَكَيْفَ سِنْكَ وَيَضِيْعِ بِضَالَتُكَ وَبُبُالِكَ لِي فِفَدَرِكَ حَتَّى لا أحِبَ تَعِبُ لِ فَيُ المَّزْنَهُ وَلا نَا جَبِ رَضَعُ عَقِلْنَهُ فَإِنَّهُ لا حَوْلَ وَلا فُقَ الْأَمْ لِتَ يَاعَلُ يُناعَظِيمُ إِذَا أَبَكَلَالٍ وَأَبِكُواَ مِ مَرَفَصَلُ الإستخالات فادَبِها وَالدَّعْواتِ فِها الفصَّ لُلَّ الدِّسُ وَالنَّفَادُ فَوْنَ فِي اللَّهِ الدُّونِ فِي الدِّفِي الدِّفَادُ وَفَاعُ الدُّف اتَّاصَلَوْاتِ الْحَرَائِحَ مُحَدِّرُ وْمِنْهَامْادْكُنَّ ابُوعَلَّ الْفَضْلَ بْنَاكِمَتْنَ الطَّرْسِيَّ فَكُنَّا بِكِفُود البخاج فألَخرَج سِزَالتَاحِيَه المُفكّسة مَنكان لَهُ إِلَى اللهِ فَالْحَاجِد فليعت الْمِلَة الجُعَهْ تَعِنْ فِي مُاللَّيْنِ لَوَيَا فِهِ صَلَّهُ فَيْصَلَّى كَعْنَبْنَ يُفْرَأُ كُو كَاذَا بِلغ إِيَّا لَيَغَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْنَهِينُ كُرِّهُ عَالِمَالُومَنْ وَيُتِمْ فِيلِاللَّهُ الْمُحْوِالْمَ يِلْمَ النَّوْجِيمَ تُمْ تُمْرِيحُونَا فِهَاسَبْعِنْرَبْعِة فَيْضِكَ القَانِيَة كَالْأُولَ مُرْبِعُ فِهِ ذَالدُّعَاء فَيُسْحِد وَبَهَضَتَعُ المَاللَّهِ لَمَالَ وَيَسْكُمُ عَاجَمَهُ فَاتَرْسَ فَعَ لَ ذَلِتَ مِنْ مُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَةٍ وَدَعَالِمِنَا الدُّعَآء خالصًا الا فُتَكَ أَنْها المّا آولِ وَهُلِه الروقُفِيكَ حَاجَكَ مُكَايِنَهُ مَا كَاسْنا لَا ان تَهُوكَ فقطيعد وح مالله الله م الله الله المعانات فالمحتينة الت والعصيدات فالمجالك مِنْكَ الرَّوْجُ وَالْفَرْجُ سِنْحَانَ مَنَا لَعْمُ وَمُنْكُرُ سِنْحَانَ مَنْ فَلَدُوعَ عَمُ اللَّهُمُ إِنْكُنْكُ فَل عَصَيْدُنُكَ فَإِنَّ فَذَا لَمُعَنَّكَ فِلْ جَبِيالْ مُشَلِّ اللَّكَ وَهُوَالِوِ عِنانُ بِلِنَا فَرَا عَلَيْ

تنجيها كتبته كالنيك وانصناه شالك وأفرتها بنيات كلهم إني سفكك بالعُذري التي دَوَيْ بِهِاعِلُمُ الْمَشْيَاءَ عَنْجَبِعِ خَلْفِكَ أَنْ شَيِّلَ عَلَى عَلَيْهِ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرِ وَالْحَ وَيَهُ مَيْ فِي وَعَلَانِيْتِي إِخْذِلِتَ وَاسْفَعْ بِنَاصِيَنِي إِلْمَاتِرَاهُ لِكَ بِضِاَّوَكِمِ سَلَحًا فِيَا اسْتَجَيَّاتِ حَتَّى كُوْبَىٰ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا أَرْضَىٰ فِي مِجْكُونَ وَأَنْكِلُ فِي مِعَلَىٰ اللَّهُ وَٱلْمُنْفِي فِيمِدُدُ وَلانفُتَالِتِهُ وَمَعِلَى لِمُوالدَّكُ الفِ وَلامْنا أَبِهُ لِمَا مَهُ لِمُ كُلِي عُلِيثِ اغْلِبْ بِعِنْ ذُوَالِيَّا الْجَي لقنهى بياما استبنع لما المجتب بهوالتعواى وتبير فاللي التي تضيطاعتها والانتفالين فبدكة وبنحا لنيلتا تري برحنيات المؤوسعت كالتفا اللهم الضخ ويزاك فظبي وافخ فكبي ليزوم الاكرم أسبئ فآنداذا فالذلك أخذف كه سنافيته فيالغاجل وتلاج لوع في السِّي ما ذكرهُ السَّبِ ما بن الله وَجِهُ الله فِي الْحِيدُ اللهِ مَنْ عَالَم اللَّهِ اللَّهِ عَلِلِتَلامُ مَا شَاءَ اللهُ كَا نَالَهُ مُ إِنِّ اسْتَغِيْلِةَ خِلَادَ مَنْ فَوْتَوْ لِيَلِكَ مَنْ فَوَاسْكُم النَيْتَنَفُ أَوْاسْتُ كُمُ إِلِيْكَ فِي أَمْنِ وَخَلَا لَكَ فَوْضَا وَتَوْكُلُ عَلَيْكَ فِي الْمَا مُ خرا ولاتفرة وكنال ولاتكناعل والفرن ولانتضرة واعتى ولالفراعل ولاتكنا وَلا مُكِنَّ مِنْ وَاهْ مِنْهِ إِلَا أَخْزُ وَلا تُعْمِلُهُ وَأَنْضَنِي فِيضَا ثَاتَ وَفَا بِلِنَّهُ فَدَرِكُ إِ لَمَعْ أَمَّا لَنَّا أَوْ وَتَعْتَكُمُ مِنَا تُرْبُرُ وَلَنْ عَلَى كُلِّ فِي فَا لَهُ مُ اللَّهِ مَ النَّا لَكُ الْحَيْرَةُ وَاللَّهُ مَا وَالْحَالَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالَمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعِلِّ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمِ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِ المنكفية وَدُنْيَايَ وَعَافِينُوا مَرِعَ فَيَ الْمُوارِثِكَانَ عَبْرِفِلْكِ فَاصْرِفُ عَبْقًا الْتَحَمَّلُولَ الْتَتَعَلَيُّ أَنَّكُ فَدَبُرُهُ وَحَدْبُنَا اللهُ وَنَغِمُ الْوَكِلُ وَفُرِّلْ مِنْ الكِلْابِ المذكورانقَ الله بهفيالاستنفائة والخاجنة وعق الفابيعك التالام بسب وفالألله عرافات الماك بالنمات المذي مَن مُ بِمِ فَالمَسْنُواتِ وَالْاَرْضِ فَقُلْ لَمْ مَا الْمَيْ الْمُوعُ الْوَكُمُ الْمَالِ أتتناطايع بخ فأستنكك بإسماتا للذع فرتث يبج فح عضا سُوسى فإذا مِ تَلْقَعُ عُا مَا أَنْ فِكُونُ

فَأَنْ فَقَوْمِ كَاجِق فِي كُذَا وَكُمَّا فَالدَّوُلا نَعُلِوْهِ السَّفَهَا وَكُوْفَ مُنْ عُونَ بِما فَيُسْتَجَابُ لَمُ وَلا لَنْعُوبِهَا فِي مَا يُمْ وَلا فَظِيعِنْ رَحِم وَمِنْهَا تَكُعْنَالِعُنَا لَمُعَالِطَادِ فَعَالِمِ لِللَّهُ مَرَالِينَا يَفْرَافِي لَا وَكَيْ مِنْ الْمُرْفِظُ النَّوْزِ إِذْ ذَهَبَ مُعْاضِبًا فَقَلْنَا نَاكَنْ فَالْإِيمَانِيمَ فَالْدَى فِي الظَّلُا مِنَانَ لَا إِلْهَ الْخُالَثَ سُبِّطَائِكَ إِذِ كُنْنُ مِنَا لَظْالِمِنَ فَاسْتَغِبَّنَا لَهُ وَيَجْتَنَا أُمِنَ المستبة فكذلا تنجى أكمؤسين وقبالنان وبعدا كحدوع بناضنا لخالغب لاتيسكنا المهمؤوقين كمنا فالتروا لجؤوما تسقطنن ورقة إله بعلمها ولاحتبه فظلكا فيالاج تلاعك ولايابي لافيكابر ببب فتر برفع بدبروب كالله متابات كالمنتي الغَبْ إِلَى لا يَعْلَمُ الْمُنانَ شَرِكَ عَلَى مُنْ مِهِ وَالْتُحْمَدُ وَالْتَحْمَدُ وَالْتَعْمَ لَهُ كَذَا وَكَذَا الله مُ وَانْ وَلِي فَهِمْ وَانْ الْفَادِرُ عَلَ طَلِهِ فِي مُقَالِمُ الْجَيْفَ السَّفَالَ يَعِنْ مُحَاتِمِ الله عَلَى وَعَلِهُمُ السَّلامُ كَنَا فَعَيْعُهَا لِي وَيَسْسُلِطاجَنَهُ فَا يُرْكِعُ لَى السَّاكَ لَعَيْمُ العَرالِطَةِ عَلَيْلِتَ لَامُ انَّاحَدَكُمُ إِذَا مَرِضَ دَعَا الطَّبِ وَاعْطَاهُ وَإِذَا كَانَتْ لَهُ طَاجَلِكَ مُلْطَا وَتَ البقاب واعطاه ولؤانا أحدكم اذا فارحه أشرفزع إلى الله لفال وفظم ويستقف قلف وكثر مُرَدُخُ لِلنَجِدِ فَصَلِّلَ تُعْمَانِ فَجُداللَّهُ وَأَنْحُاللِّهِ فِيصَلَّى عَلَالنَّبُى وَعَلَى أَصْلِ مَنْدٍ فَرَفَالًا اللَّهُ مَ إِنَّ عَافِيتُو مِنَا الْفَافُ مِنْ كَذَا وَكَذَا الْأَانَّاهُ اللَّهُ لَلِنَّا وَهِ الْهَرِينَ الواجبة وَمَا رَكُمْ بَنْ عَلِيهُ عَلِيهُ وَمَيْنَ عَذَنَّ الْأَجْنَ عَلَيَ الْمِنْ فَ وَهِوْلُ فِامْعِ زَّكُلِّ فَلِيلًا وَمُذِلَّكُمِّ عَنْ وَحَقِلَ لَفَ دُشَقَ عَلَ كُذَا وَكُذَا فَيُسَتَّى مِا نَزَلَ بِهِ كَيْمُ فُكُرُ بُرِانِ شَاءَ اللهُ فَعَالَ ذُكُرُ ذَالِتَ ابناغ فالمناب المتعالف المتعادة في المتعادية والمتعادية المتعادية فاخياره عزلفنادة فلللتلام فالتركات كداجة المالله فعالفك ترافحيس

وَلَوْ الْقَوْلُكَ عُلَى مُنْكَ مِنْكَ مِنْكَ لِمُنَاكِبِهِ عِلْمَاكَ وَقَدْهُ مَيْنُكُ لَا الْمِعِ عَلَى عَلَيْ عَرْوَجْ إِلْكَابَاءَ وَلَا الْحُرُوجِ عَنْ عُبُودِ بَيْكِ وَلا أَنْحُودِ لِرُبُوبِيِّنِكَ وَلَكِنْ الْمَعْثُ هَوْا يَ اذَكَبَىٰ لِشَيْطَانُ فَلَكَ أَنجُدُّ عَلَ وَالْبَيَانُ فَانْ نَعَ أَيْنِي فَبِنُكُو يُفِيَّمُ الْمِيوَانِ تَعْفِرْ لِمَنْ حَجَ فَاتَاتَجَادُ كُرِمْ نَاكِهُمْ حَتَّى مُغْطِعَ النَّفَى مُرْفِلْ إِلْمِنَّا مِنْ كُلِّ مُعْ وَكُلَّ فَ مِنْ لَتَعْلِيتُ حَذِرًا سَنَاكُ إِنْمَاكُ مِنْ كُلِيثًا وَخَوْمِكُلِ فَقَ مِنْلِنَاكُ نَصْلِكُ كَالْحُمَارِ وَالْجُمَادُكُ تُعْظِينِهُانانَالِنَهْ وَإِمْلِ وَلَلِهِ وَسَابِطِالَعْنَ بِعِلْ حَوِّلا أَخَاصًا كَالْحُدُ مِنْ أَيُّ لَكُمَّا إِنَّانَ عَلَى كُلِّي عُنْ فَهُرُ مُنْ وَحَدَّمُنَا اللَّهُ وَفِيمَ الْوَكِيلُ الكَافِي إِنْ عَلَيْ كُلُّونَا كُلُونَا سُوسَة فِيعَوْنُ أَلِكُ فِي مُسْلَحِكُما لِلْهُ عَلَيْمِ فِالِهِ الْمَعْزَابَ ٱسْمُلُكُ أَنْ تُعْرِفَا فَيَعْ أَيُّهُ الْحَيْر وَانْ تَكْفِينِ مُتَرَفِّلِانِ بِنِ فَلَانٍ تَكَفْنا وَانْكَ اللهُ نَعْالَى وَمُنْ اعْدَالِيَّهِ صَلَى الله على وَلا اربع وكعان فبالم الفرض والمجمعة يقرف المؤل بالخلاف لم والتعلم والتوجيدة مع فن وَفَالِفَائِيَةِ الْمُلُولِلاَ لُولِدَمَ وَالنَّاحِدِيَحُهُ عَثَنَ وَفِي الثَّالِثَةَ الْحَدَى الثَّكَا مُرْمَّةً وَالتَّقَ خَرْعَثَنَ وَفِي الزَّامِزَامُ وَالنَّصْرَةَ وَالنَّوْجِ يَتَمْعَتَنَ فَإِذَا فَيْعَ مَضِ مَدِّبُ وَسِلْطَالُهُ فالترنقت فالشاقة الله فعالى ومنها منكثاب دفع المسوم وأكاخزان عند مسل المتعليد ق عَلَيهِ مِنَكَانِدَ لَمُخَاجِدُ فِلْيَصَّمُ لِلْانْزَاحُرِهِ الْجُعْدُ فَاذَاكَانَ بِوَمْ الْجُمْعُدُ فَلَمْ وَسَلّ بِمَدَقَنْ إِلَكُونَ إِلرَّعْ مِلِ إِلَى الدُونَ ذَلِكَ فَإِذَا صَلَّا الْمُعْتَدِفَاكَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالْمُ مِنْ اللّ باسمات ينسيم الفالزخز التحيم الذى لاالمه الأهوفال الغنب والقهادة التخزاق الَّذِي لِاللَّهُ الْمُعُوانِيُّ الْقَبْنُ مُ لِانَّا خُنُ سِنَّةً وَلِانَوْمُ الَّذِي مَلَانَعُمُ المَّنْ وَلْهُ وَفَى مَاسَنَكُ فِالْمِلْتُ فِسْمِلْ لِللهِ الدِّخْزِالَّحِيمِ الَّذِي لَا الْهَ الْمُعْلَلْذِي عَنْتُ لَهُ الْوَجُوعُ وَخَنَعَتْ لَمُ الْوَصَالُ وَوَجَالِ الْمُلُوبُ وَخَنْفَ إِلَا الْمُعْلَى الْمُعَلِّمَ الْمُعَالِمِهِ

· 10.00

الإنابَرِعَيَّ فَلَيْهِي بِهَا مُغِيَّ كَنْ كَانَتْ تَعْلِبُ لِإِنِا الْعَلِيَّةِ جَبِيعِ عِلِالِدَ وَاسْتُنْ فَقَ وإسطاتها وتببيط وتغاجا فتشرها لمؤفض كالفضا تها وكفات وللكفا ملبيه وَالفَّرِيجِيِّ إِنَّالَيْوَ فَقَهِي الْمُهِ فِأَتَّمُ إِذَا قَالَ فَلِينَ قَضَيَتُ حَاجِنه فَبَلان بَرُولَ فليطب بذلك نفسه قعينا ماهوتروي عاع الرضاعل التلام وكفور تحقيذانوسايال السَّايِل بِسْدِ واللهِ الرَّهُ زِالرَّحِيمُ اللَّهُ مُجَدِيرٌ مِنْ أَمَّرُ مَرْ اللَّهُ الدَّهُ وَان مَرْعُ وا وتن وَعَدْدَهُ وَإِنْ إِنْ أَبْرِكُ مَرْجُولَة وَلِي اللَّهُ مَا مَرُّ فَانْتَعَرَ اعْتَهَا حِيدٍ فِي تَكَلَّ وَمِنا طُأْتُهُ وَضَعُفَتْ عَنْمَ رَبِهَا فُلْدَنْ وَسَوَلَتْ إِنْ إِلَهُ مَانَ مَا السُّوةِ وَعَدُقِي العَرْفُ للذع إِنَّا مِنْهُ مُنْكَالًا لَا تَعْبَهِ هِا الْحَجَمِيةِ مِنْهِ وَهُوَقِيالنَّكُولِ مَنْكَ خَلَاكَ وَمُعَالِكُ فَي وَّنادَرَ بَيْ النَّوْفِيوْ إِلْفَالْتُ وَرَدُدْتَ عَلَيْحَهُ لِينَطَوْ الدِّوَلَمُ مَنْتَى أُسْدُ ويَغَفَعُ للَّ وَٱحْدَيْتَ بِالرَّجَاءَلَتُ فَإِنْ فَ خُنْفَ مُعْدَعَ فَا يُعِينَ لَهِ فَصَحَفَ بِالنَّامِ الْفِكْرِي وَشَرَ بالرِّبَا وَلِيسْعَا فَلِتَصَدْدِى وَصَوَّرْتَ لِيَالْفَوْزَيْبِاوْغِ مَارْجُونُهُ وَالْوُصُولِ إِلْمَاأَنَكُ أُهُ فَوَقَتْ اللَّهُ مُرَدِي مُؤْكِمُ إِنَّ سَامِلِاً لَلْتَ ضَارِعًا الَّيْاتَ وَانْفَا مِلْتَ مُنْقَوِّكُلا مَلْيَلْتُ فَضَآيَطاجَىٰ وَخَقِيْوَ السَّيْمَ فِي وَعَلَم بِنِي وَعَبَهٰ فَا أَيْجُ اللَّهُ عَلا جَفْ اَجَوْ اِلْمَ وَعَاج والهدما سبك لفالج واعذفا لله مركرم لتت اعتب والفنوط والانا والثبيط يَهُ خِلْط المِنْكَ قَسَالِعِ مَوْهِ مُلِكُ إِنَّكَ مَلِيٌّ وَلِيَّا وَعَلَيْهِ الدِلْ فِالْمَالِي الْمُجْرِمِلَةِ وَفِي وَآ عَلَكِلَ اللهُ وَيَكِلُ اللهُ عَصُولُ وَيَعِيا وِل وَيَعِيلُهُ مِنْ وَعَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّه عَلِيلِتَلامُ وَهُونِزَادُهِ عِنَالَعَجِينَةُ اللَّهُ تَعْلِيمُ مُنْ مَعْلَمِ إِنْحَاجَافِ وَبَاسَ عِنْكُ تَيْلُالطَّلِهَاتِ وَبَامَنْ لا يَبَعُ فِسَدُهِ الْأَعْانِ وَإِمْزُلا يُكَذِّرُ عَطَامًا هُ مِلْ وَمُنْاتِ والمزاينة عنى برولايسنغنع تفوياس برغبالينه ولابرغ بعنه والمرزافني

أربع وكغان تغدا المفخ بغبان تغتسل بفرافي كأريكم يالتخديق فالقذوع فبربتن فأنآسكم فالهائذمة اللهنة مصلِّع كَمُ عَلَيْ وَالْمُعَتَدِيثُ وَفَعَ يُرَعُ مُعَ السَّلَاءَ وَمِوْل السَّعَثْر مُمْ يَعَرِكُ مَنْ ابنيه وَمِهُول يُا اللَّهُ عَشْرًا لْمُ تَوْلُ الْمِنْ يَالَبُ حَقَّى مُعْطِعِ الْغَس لْتَرَبَرْضِ مِن لِلِفْ ا وَجَفَ وَيِعُولَ لِاللَّهِ عَشْرًا ثُرَّيْقِولَ لِالْفَضَلَ مَنْ لُحِجَ وَالْحَبْرَ مَنْ وْعِ وَبِالْجَوْدَمَنْ اعْطَى وَبِالْكُرْمُ مَنْ سُسِّكُ فِإِمْ الْعَيْمَةِ فِي الْعَكَهُ فِامْن حَيْثُ مَا دُعِي آجَابَ اللَّهُ مَ إِذَاتِ مَا السَّمَ الْحَرِيدِ الْحِرْدَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اسبهلكتعظيم واستكأت يوخيلت ألكرم ويغض لميت العبطيع وياش لتا الذع لفاع عيث به اَجَبْ وَاذِ أَسُعُلْ بِإِعْطِكْ وَاسْتَلَكَ بِاسْمِاتَ الْعَظِيمِ لَاعْظَمِ الدَّيَّانَ فِيْ الدين يُخِي العِظام وَهِي مَهِم وَاسْتَلْكَ مِأَنْكَ الله الله الإاللة الإاسْكَ النَّصُلِّ عَالَحُمُ إِ والصنة يوان شيتر فه المرى ولانعية على وتنهيل المطلب وثف فرضل القال المافيق أنحاجا فيافد براعل مالايعا ينفنرا فااتحم الزاجين واتحوم الأكرين وخُلِحَينَا بِكَانِج وَمِيْهَا مَاهُومِذَكُورُ فِأَدْعِيهُ التِرْفَا فِعَلَوْمِنَكُامَالِهُ فَاجَة سِرًا النه أَسَا المعَسْ إِلَى أَوْ الْحَبْرِي فَلْمَاعَجَى فِهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَ عَلَى الْحَصْ عِاللَّهُ مَا اَجِدُا حَدًا لِلْاوَاتُ رَجَافَ وَمِنْ الْرِجِ خَلْفِكَ لَكَ آنَا وَيَا اللَّهُ وَلَيْنَ فَعَال خَلْفِكَ الْحُومُولِيَةَ وَانْفُ وَمِنْ أَوْفَيْ خَلْفِكَ مِنْ آفَا وَكَالْفُهُ وَكَيْلً كَدُرُ مِنْ خَلْفِكَ الاومُولَاتَ فِها عَنِه مُنعُمّ وَفِه للبّيه سايالُ وَسِنَ الْمُعَيْمُ مُوالْالاَتَ اَنَا وَالْكَانَ اعْمَادًا لَكَ أَنَا لِاخْ اسْمَتِكَ سَبِهِ الْفَهَىٰ فَطَلِبَىٰ لِنَيْكَ وَفِي كَذَاوَكُمُ الْوَسَمُ الْوَافَ إِنْ فَشَيْنَهَا تُضِيفُ وَلَّرَضَيْهَا لَرَيْعُضَ لِبَاوَ فَذَائِيةِ مِنْ الْأَمْرِ مِنْ الانْبَلِ طَلَبَنْ النَّكَ يَاسُفُ ذَاحَكُمُ مِ مِاسِضًا تَهُا اسْخِ ضَا آخَاجَهُ صَلَّى الْمُعْلِقَ الْحَالَةِ عُبُو

علية

المجالم معقدا

لِدَرُها وَلا مُسْتَهَى لِمَدَيها وَاجْعَلْ لِلتَعْوَيَّا لِم وَسَبَّ الِغَاجِ طَلِبَنِي إِيَّكَ وَاسِعُ كُورٌ وَمِنْ عَاجَيْ إِنَّ كِذَا وَلَذَا وَفَذَكُمُ عَاجَنَاتُمْ تَصِدوَفَقُولَ فِي مُجْدِلِ مَضَلَّاتَ السَّبَى فَ إخسائك ولتج فأستكائ يل فيتخ يقاليرصلوانك عكنه مالا تزوف فأعجا يكتميع التَّاكَةُ فَرَبُ عِيْبُ وَيَنْهُمُ مِنْعَ الصَّحِيقَةُ لِزَيْنِ الْعَالِمِينَ عَلِيلِ السَّالُ اسْتُحارَ كُلُّ يَكُمُ لَكُ فِنَّا وَفَهُمْ كُلِّ فَصَّا مِهِ وَمُنَّا أَيْحُ فَلِمْ فَحَ لَا مِنْ الْفِكَ لَكَ وَأَكُمْ مَنْ عِيدِيانِ فِي إِلَّا الْمُكَلِّكَ وَأَكْمُ مِنْ عِيدِيانٍ فِي إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ فَعَالِمُ اللَّهِ فَعَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعُلِيمُ عَلِيكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِي الطَّائِرِينَ لَلْطُيعِينَ لَكَ يَاسَ ْفَصَدَةُ الطَّالِيوْنَ فَوَجَدُقُ مُنْعَضَ لِرَّى كَالِيُهِ الْعَائِينَ فَوَجَدُهُ وَلَا لاَوَامَهُ الْحَالِيْوَنَ فَوَجَدُهُ فَرَبَّ اصْلِحَكُ حُرَّدُوالِحُسَمَدِ وسَلْحاجَنَات كفض إنضآة الله كفالي ممينها ماذك خلف بزعبدا لملك برسنعود فيكيذاب المُنْ عَيْدِينَانَ حَذَا الدُّهَاءَ لَكُلْ حَاجَزِعَلَى حِبرَةً لِلنَّبِي صَلَّى الشُّعلِ وَالرِقِهُي بالؤدالشدق يذوا كأدفي قابا تتن الشلق ليذوا كأن وفاج الكالتغفاب والأدفين بَهِ بِهِ السَّنَوَاتِ وَالْإِنْ لِإِذَا أَجَلَا لِوَلْإِكْرَامْ الْعَوْثَ الْمُسْتَغِيْرِينَ فُكُنَّمَ وَعُمَالِلْمَ وَالْفِرْ لِلْكُوْمِينَ وَمُغَرِّجِ الْمَصْوُمِينَ وَالْمَرَجُ السَّنْصَرِجِينَ مُجِبَدَعْقِ الْمُعَظِّر كاشِمَتُكُلِي وَوَالْدَالْعَالَمِينَ وَجِمَّا يَدِحُلْ فِمنذاالبَابِ وَيَزْفَلْ فِمذاالتَّفَا فِكُولِفًاع الإسناغاقا منفياكم كوالمخزقات فينها مادوع عزالمشاود على القلام اترتن قسل عَليْه رِزْقُ الْخِنَافَ عَلَيْهِ مَعِيثَته الْكَانَ لَمُحَاجَزُمُ مَهْ شِنْ أَمْ وَانْ مَعْلَىكِ فِ نعنبضاء وبطرخا فيالمآه الجارى عنتطلنع التمس ونكون الأشآء فسنطرق يب ولشا لدَّ مُزالتَ عِلْمُ لَا يَا كُوْلَ كَالْمِ بِينِ وَالْعَدُ بِالذَّا لِل لَ المؤكئ تجليب ليسلام عل يحروعل وفاط ذوالسن والخسين وعلى وتحدو وتتهشفن وَمُوسَى وَعُولِ وَالْمُسْرِولَ الْمُنادِسَيِدِ فِالْوَمُولِا ثَاصَلُوا فَالْسُعِمَهُمْ مُرْمَتِ إِنْ سَيْنَ

خزابينة للسّايل وياسّ للانبكيلُ حِكْمَنَة الْوَسَّايِلُ وَبَاسْ لامْنَفَظِعُ عَنْهُ حَالِيَ لَلْخُناجِينَ وَيَامُنُ لايفِيهِ وَمُنَاوَالدَّامِينَ مَّمَتَّفَ بِأَلْفِينَا عَنْطَلْفِكَ وَٱشْنَاهُ لَالْفِيقَ عُمْمُ وَتَسَيِّمُهُمْ الكالفغ وكفها كمالف فم التيانة ترضا وكستخلف بين عندك وكام صرف العَفْرَين بِكَ فَغَاطِكَ خَاجَنَهُ فَيَظَانَهُ وَلَقَطَلِبَ لُمِنْ قَصْحِهَا وَمَنْ قَوْجَهُ بِخَاجَنِهِ إِلَى أَكُلُوْ خَلْفِاتَ أَوْجَعَكَهُ سَبِي يَخْجَادُ وَفَاتَ فَعَالَمَ تَرْضَ يُكْتَالِحُ مِنْ الدِيْوَاسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِلِدُ تَقَ أبإخنا فإلله تؤوليالتك طاجن فمافقتم عمها جهدى وتقطعت دونها جبلق و لمِهَنِي تَغَمَّا الِيَّ مَنْ بُرْفَعُ حَوَا يِجَهُ النِّيْ قَلَاتِ مَنْ غَنِي خَطَيْبِ النِّعِنْكَ وَهِي لَكَنْ مِنْ وَلَالْ غَاطِيْنَ وَعَنْ أُمْرِيْعَ وَإِلِمَا لُمُنْيِينُ أَمَّلْتُهُ نُسِنَلْكِلِتِ لِمَرْعَفَ لَهُ وَمُصَلَّعِتُ مِنْ فَلَيْ وَكُفْ مِنْ لِيسَالِي مِلِي مَنْ فَهُ وَقُلْ مُسْخِلَ وَقُلْ مُعَالَّمُ مُعَالَّمُ وَانَّى بُغُنُهُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ فَفَصَدْ أَلْتَ عِالِمْي إِلْرَغَبُ وَاقْفَافُ عَلَيْكَ تَجَاتِعِي بِالتِقَدُولِدَ وَعَلِمُ ثَأَنَّ كَيْرُااسْلَاكَ يَبِرُفِي وَجُدِلِدَ وَانْحَظِيرُمْااسْتَوْعِيُكُ فِي وُسْعِاتَ وَأَنَّ كُومَاتُ لِإِ يَضِيغُ عَنْ سُؤَالِ اَحَدِ وَانَّ مَدِكَ عِالْعَظَامَا اَعَلَ مِنْ كُلِّ بَ الله وَمَن إِعَلَ مُعَ إِنَّ الْمِولَهُ عِلْمَ يُرْمِكُ عَلَى النَّفَقُلُ وَلا تَعْمِلُ وَلِيَّ عَلَى الاستحفافي فناآنا باؤل كاعنب تعنب إلنات فلعطيث وكفوت يتحفى المنع ولاما قال سْلَيْلِ مِسَالِكَ فَانْفَسَلْتَ عَلَيْدِ وَهُوكَيِّنَ فُوجِ الْحِرْمِ الْأَلْمُ مَ مَلَعَلَ عَبْدِ وَأَلِيرُونَ لِيُهَالَّهُ عِيدًا وَمِن يَهِ إِلَّهُ مَرِجًا وَلِيَفَنُعُ مِلْ الْمِقَالِ الْمُفْطَعُ رَجَا لَيُعَالَ وَلانَبُتَ سَبِي يُنْكَ وَلا فُرَجِتِهِ فَهُ عَاجَهُم نُوهِ عَبْرُهِا إِلَى وَالدِّ وَتَوْلَّقَ فَيْ الْمِيال وَفَضَاءَ حَاجَى وَتَسْلِ سُولُ فَالْحَ نَ لَوَالْحَقَ وَفِيهِ حِلْنَا بِنَيْبِ بِلِسَالِيَ الْعَبِيرَ وَفِيشِ فَنْهِرِكَ لِهُجْبِعِنْهُ مُوْرِيَصَلِّعَ لَيْكُ مِنْدِيثَالِيمِ الْعُقَافِيَةُ نَامِيَةٌ لَاهْلِطَاعَ

عَبِهِم ورَحَةُ اللهُ وَبَرَكَانُهُ وَعِنْهِمَا اسْنَعَا اللهُ اللهُ عَدِي عَلِيَ التلامُ كَذِهِ السَنْدُكُ وَلَهُ وَلَعَنْ اللهُ ا

خِفْيْ فِطَنَى فَضَادِ فِي أَمَى فِياتَ فِي أَمْرِكُنَا فِمَالْاطَافَرَ لِيَجْ الْهِ وَلاصْرَ رَعِيكُ وَ

وَإِنْ كُنْ اُسْتَعِفًا لَمُ كُلِ صَعَافِهِ عِبْهِ إِفَعَالِ وَفَرْبِهِ فِي الرَّحِبَاكِ الْمَعْلِيعَ رَجِّ

فأغنى فاكلائ صكوا فالتبعك يتكاللهف وفيرم استكف تتاء فرقط فالم

مَ لَحُلُولِ التَّلَقِ وَشَمَا لَيْهُ لَاعُلْ آعَفِيكَ سُرِطَ فِالنِّعَةُ عَلَّى وَاسْتُلُ اللَّهَ حَلَّهُ لِكُ

لمِنقَرَّعَ بِزَا ِ فَغِأَ فَهِ الْمِي الْمُعْ الْمُنَالِ وَخَزَلِبَنَادِ وَخَوَاثِمُ الْمُعْلَالُهُ الْ

مِنَ أَغَاوِفِكُلِهَا فِكِلِّهِ إِلَيْهِ مِلَ اللَّهِ الْمُعَلِّمَا أَفَعُ الدَّعِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّم

الفقال لياقنا وكتا أتخذ واليك تسعد أكزلا الماع الشاسطانك وتخايك

تَحْوُمانَذَا ٓ أَوْكُنْيِثُ وَعِنْدَلَتَ أَمُ الْكِتَابِ وَصَلَّى اللَّهُ كُولَةُ وَالْلِلطَّيْبِ بِنَ وَالسَّلامُ

الفروالخوف فاكليف خنوى وأبن خوفي يخفي فالغجة يواسسنكك بكليتي وقيعي فصلته وَشِيدٍإِنْ نُفُلِّهَ عَلَيْهُمُ مَا لِجُهُ إِمَالَ مُعَمِّلِالْحِيمِ الشَّفْطِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عِنْدَاللَّهُ لِشَانًا مِنَ الشَّافِ فَفَدْسَتَنِي الضَّرُّ لِإِسْا وَافْ وَاللَّهُ انْتُحُمُ الرَّاحِ بِنَفَّا بي يارت كَذَا وَكُذَا وَعَيْهُ لَعَنْهُ عَلَيْهِ لِتَلامُ الصَّاتِكُ فِي الْمُعَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَ الْمِانَغَةُ النِّكَ بِاحَبْ لَمَسْلَآءَ الَّذِكَ فَاعْظَيِمُ لَذَيْكَ وَأَنْقَرَبُ وَانْفَسَّلُ النِّكَ بَيْزَادُجْبُ حَقَّهُ عَلَيْكَ بِحُهُدُوعَلِ وَفَاطِسَةً وَأَكْسَن وَأَلْحُسَنِ وَعَلِي وَعَيْدُ تعابِ عَلَيْ الله وَجَعْ غِرْوَمُوسَى وَعَلِي وَالْحَسَنِ وَمُحَتَّمَ وَالْمَهْدِي الْمَادِيْ صَلَوا الْمُعْلِينِ أجمه ين الفين تركنا وكذا فرتطوى الرفف وتغملها في بشده طيئ تُم طَرَحا فيماء خاداوفه بشرفانس خائر بفرج عنك وسيل فولالور فرهنا المثال ومنها فِقة مُرْوِيْدِهُ الظادع للالتلام مكب ليلافي الدورفاع وَعِنْف في الأنزاماكويكب يسبهالها الزخزال يإلى الله المكليا لمتايوال وأساك الاَحْدَالعَمْدِينِ عَنْدِي الذَّالِ إِلْنَا يُمِي الْمُنْكِينَ فُلُونِ بْنِ فُلَانٍ ٱللَّهُمَّ ٱنْكَالَتْ الدُّمْ وَ مِنْكَ السَّالَةُ وَالِيَّاكَ مَعُولُوا لسَّاكَمْ مَنَا وَكُ وَمُعَالِكَ بِإِذَا أَجَادَ لِوَا فِكُوكُمْ مُسْلُطَكُ عَلَيْ عَلَيْ الْمِورَ كِالْدُودَا بِرُسَالُامِهِ الْمَالِعِدْ فَانْ مَن يَضَرُنِنا عَنْ أَمْلِ لا مُوالِ قَالْجاء فلياسنعكن وايزام والميرون كأسواليع تبطاهيم فمصالحيهم وكرشونيم وفالخس المستضعفونا الميتلونة فأنج بزحوا بجراكم لأبؤاب المكولة ومطالبهم فبالمزيدع نظام العِبادِ أَجْهَ بِنَ وَبَامُعِزَّا بَوَلِا يَنِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمُنِلَّا لَعُنَا الْمُتَا الْمِتَا الْمِينَا لَنَكُ عُلَيْتِهِ وَ رَجْ آنَى قَالِيَكَ مَهُرُهُ وَسَلْحًا مُّى وَعَلَيْكَ مُوكِلًى وَبِلِتَ اعْنِصَا بِحَوْعَيَا ذِعَفَا لِنَ الْإِرْتُ صَعْبَهُ وَتَغِيْلُم قَلْبُهُ وَرُدِّعَنَّ فَافِي وَكَالْنِهِي لِمَا مِنْ فَانَّ مَا الدِيرَا لا مُؤرِيدِ لِلسَّ

The state of the s

ان

جعلما

The Contract of the Contract o

عَلَيْهِ وَالْمِرْفِي مُنْ مُصَالِلَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ أَنْهِمَا بِالْحُدُيْرَةُ وَالْحَدَدُ وَلَا فَاعْمُر اللَّهُ لَمُ فَإِذَا سَمْ فَإَلَهٰ الكُنْفِي مَعَ كَنِياللهُ لِكُلْ مِهُودي وبَهُوديني عِبادة سَنَهُ لَيُكَالِّكُ عَنْهُ صَلَّى الله عليه وَالبِرَكُفَ بَنْ بِالْحَدُوالْبِالكُوسَى وَسُونَ الْمَعْلَى وَالنَّوْجِ يمْنَ مَنْ جَآةَ بِفُومُ الْفِلْمِهُ وَوَجُهُ دُكَالِمَ مَرَلَبُلِهُ البَدْدَ وَمَنْعَهُ الله بِعِيثُلِهِ حَقَّ يَحُوثُ بَ<mark>وْصُهُ</mark> عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وتضل يت عبادة سنة ليك الشين عنه صلى الله على المالية عابا كالسبعاف الفادين ومفول مدالة ببهائري اللهئة صرفا فالخند والخستد والنشق بَيْكِ سَبْعُونَ الْفُجَادِيْرُ وَفِي المُنْحَبِّدَ الكِيرِوْكِ فِلْ الصَّلَىٰ سِتَنَهَ اَوْفَا سَلَيْلُهُ الإشتين وتغضه وكبثلة الخبيب وتغضه وكتبلة الجمعة وتغطمه اليحضية ككيكينه وثاثأ كَوَّابِهَا لَيُلِاللَّهُ أَنَّا عَنْهُ صَلَّى لِشَاعَلَهُ وَالْبِرَكُعَ بَهُمَ إِنَّهُ وَالْمُرْسِينَ وَالنَّوْمِ وَالْمِالْمَهُ الْهُ مَنْ مَنْ مَنْ اعْطَاهُ اللهُ ماستَكُلِ فِي عَنْهُ صَلَّى للهُ عَلَيْمِ وَالْمِيشِينَ وكمذوب انضاف التايدا كأرواب الكرني ترة والنوج يثلاثا لوكين عليه خَطِينَهُ إِلَى سَبْعِينَ وَمَّا لَهُ لِأِلْ فِي إِنَّهُ مَا أَلْسُهُ مَا مِنْ وَالْبِرَكُ مُنْهُمْ الْخُرُوانِية الكرمني والنوب والعنذوم تمض غنطالله كشاه كناه مزذنبه وصافا تحركوف عَنْصَ إَلَيْهُ كَلِينَواللِلْفُنْ عَنْهُ كُفُدًا كُورَقَ وَالْفَحِيد وَللْعُودَيْنِ ثلاثًا ثلاثًا نؤدي وزعيذ بالغرش السنانين العمل فقدة غفرلك مالفنةم سنذنبك ومنافأة لَسُلُهُ الْحَيْدِ عَنْدُ صَلِيلَهُ عَلَيْهِ وَالْهِ رَكُفُ أَنْ يَزِالْعَ آبُن بِالْحَدِينَ وَايْهُ الكُونِ فَالْفَلَافُلُ خَدَّا خَمْنًا فَإِذَا لَمُ السَنْفُعُ لِللهِ خَرْضَ وَجَعَلَ فَابِهَا

فيلكنبأ فالمال ممر تقعدالة رفالغدم وتعتمدة بمنا لاتفاب شاعفان بن تعيالغري اوفكن محذب عفان أوالحستن بن دفيح أفعل بن مح السّمرى فأولاء كافوا إلى المندي فَنَنَادَى بِأَحَدِهِمْ وَنَعَوُّل لِافَلانَ مِنْ فَلانِ سَلامٌ عَلَيْكَ آخِهِكُأنَّ وَفَانَكَ فِي بَيلِ اللهِ وَاَنْكَ حَيْفِنْ لَالْشِيْرَ ذُونُ وَكَانْ خَاطَبْنُكَ فِي الْتِالْمِي الْتَعَيْدُ اللَّهِ عَلَيْ عَلْمَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْ رُفْتُ بِي عَنَاجِنِي إِلَى وَلِاناً عَلَيْهِ السَّالِامُ فَيَهِ إِلَيْهِ فَانْنَا لَفِيَّتُهُ الْهَمِينَ مُ أَنْهِا فالتقراوالب أراوا لعكد بريقض خاجئك إزكة الله تعالم فالقط الكثرقية تكثُ أَكِيهَ قَائِدًا لَكُونِي قَائِدًا لَعَرَفَ مُ تَكَثُرُ نِ مِلْمُ الْكُنْ وَالنَّصِيمِ مِنَالْعَيْدِ النَّابِ لَالْدِينِ فِالْاَيِ أَلْمُ لَمَا أَجْبِ لِالَّذِي لَا الْمَا لَاهُوا لَحَيُّ الْقَيْوْمُ سَلَّامُ عَلَالِيْنَ عَبُدُومُ وَعَلِي وَعَاطِدُ وَالْحَسَنِ وَالْحَسْنِ وَعَلِي وَجَعْ مَعْ وَمُوسَى عَعْلِ وَخُهُدُ وَعَلِي وَالْحَسْنِ وَتُحْمَدُ بِإِلْحَسَنُ جَيْكَ بِارْجَالْعَالَمِينَ اللَّهُمُ إِنَّالْ سَلَكَ مِإَنَّا أَنْهَ ثَانَكُ آتَ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ أَلَا قَالِينَ قَالَا خِرِينَ لَا الْمُقَالِلَ آفَكَ بُرُ إِلَيْكَ يَحِنَّ هني الأسماء التَّى وَادْعِتَ عِمَا آجَنْ وَإِذَا سُمُّكَ بِهَا اعْطَيْ لَمَّا صَلَّيْكَ عَلَهُمْ وَمَوَّنَ عَلَّ حُرُّ فِي رَوْجِ وَكُنْ لِمَ إِنْ لِلْتَغِياثًا وَجُرًا مِيْنَ الْدَانَ مَوْلِعَلَ أَفِيلُ المَّرِينَ يَعُومُ المَّنْ الْوَتِكِلُ مِنْ الْفِصَّة فِي قَالِينَ مُّرَفِّ مُعَنِّ الْمِنْ الْمِنْ المِنْ لْتَعَفُّراْ عَلَيْهَا سُونَةَ لِينَ مُ مَرَّى فِي مُرْعِبَهِ غِذَا فَهُو آوَعَ بْنِ مَاءَ عَبِيقَدْ بِحِ ان سُآءً السَّفَعَا العقت أالتابغ فأكفاذ فأرنج سلانا الليالي فلايام وسكف كأيع وشهوه فصَلوَات مُنْفَقِوا بِتُلْخُلُ فِيَ يَعِنذَا لَمَعْلَ المَّاصَلُواكُ اللَّيْ الْحَالِمُ الْمُعْلِكِيةِ مَ إِلَهُ مَا يَهِ مُنْ مَنْ مَا يُعِرَكُما فِي لَبِلْهِ النَّبْ مِلْ كُنْ أُبْرُ الكرية فَالْمَا فَالْقُو مَنَّ قَادَاكَمْ مَلَا يَالِكُونِيِّ مُلاَعَاعَمَ اللهُ لَهُ وَلَوْالدِّبْرِوَكَانَ مِنْ يُتَعَمِّ لَالبِّي كَاللَّهُ



سِنْهُ مَعْدُ جُرَافٍ عَلَيْكَ اللَّهُ مُ الْإِلْكَ مُعْفِرُكَ مِنْهُ فَاغْفِرْ إِللَّهُ مُعْ وَمَاعَلِكُ مِنْ عَسَلٍ لوليتهفقنداذ تحققه كالمخام كليكا وغنين وكذالنياه الجنعة وتومها وعنث صَلَاللهُ عَلَبْهِ وَالدِينَ صَلَ لَيْهِ الْجُنْعَةُ وَتُعْتَنِ الْجُدِينَ فِالْذِلْذِجَ سُعَتَ مِنَ اللهُ يُغَيِّبُ إِلِيَكَ فَاقْبَلَهُ مِنْ فَلَا مَفْطَعُ رَبِيَا فَهِينًا مِنْ أَيْمُ فِاتَدُ سُخَا مَدُ يَعْفِرُهُ عَلَا مَفْطَعُ رَبِيا فَي مُؤْمِدُ وَيَعْبِعُ لْفَالُ يْزِعَذَا بِالْقَبْرُومِنَ الْمُوالِيَوْمِ الْمِيْنَةِ وَاقَامَا لَيْسَلِّ فَي كُلِّ يُوْمِ فِعْزَالِسَادِف الشَّيْطَانَعِنْدَهُ لِلْتَصِيْحَ عَظِيهُ ويغول والعَباءُ فِهٰذِهِ السَّنَةِ فاللاَشَيْحُ سُاعدا بِشَا وَبَرَيْكُ مَبْدَلِتَلَامُ مُنْ صَلَّا لَهُمَّا فِهِ كُلِّ فِي مُنْ لِللِّوْلَ لِهِ إِنْ فِكُلِّ يَكُمْ يُلِّا عُرُمَ وَالفَلْمَ فألقلل للنفوان فكبر مجدا وسندك فبالذكواه موصلوا الزائيا لمغضفه لمأتوه وتريخ إداهم المتدام والمستدام المتعالي المتعالية المتعالم وعشهب متق أروض الأمرين القون وعوالتيق كم الشقلة والمستنصكة فكل يقطف وَالنَّوْجِ يرسَبْعًا فَاذَا سَلْمِ فَاللَّهُ مُ اجْعَلْهُ مِنْ الْمُلْكِنَّةِ التَّي مُشْوُهُ الْبَرَّةُ وَتُعْلَقُ عَثْرَكُفْدَ فِي اللَّهُ لَنْ فَيْ فَالْمُنَّةِ وَعَنِ الْكَاظِ عَلْبِالسَّالْمُ مَنْ صَلَّى فَكُلِّ فَعِ الْعَبُّ عِنْدَالزَّوَالِهِزْاء فِكُلْ يَكُمْ إِلَكُمْ وَأَبِالكُنْ يَعْصَمُ الله فِهَالِدِ وَمِينِهِ وَمُثَّا الْلَا يَكُونُ عَنِينِ الْمُؤْمِّ فَاللهُ عَلَيْهِ وَالرِقابِينِ الرَّهِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَقِنَ مليّة وَلَمُ قَامًا مُنْ لَيْ خُكُلِيثُهُمْ مَعَ الْجُوادِ مَلْهُ السَّالِم الْمُحَكِّمُ مُرْجَدِهِ رُفْعَ لَيْ فَ الْمُلْكِينِ نصِه فينتَ أُلِل بُحُمَّدُ الأَحْرَى وَجَعُ الله بَيْنَهُ وَيَتَنَا بِرَفِيمٌ وَتُحَيِّدٍ مَلَ الله عَلَى الْوَالْمِ فهنية ملئ جعفع علب التادم أذبعا بفصل بنين بتسليم الاؤلى أنحك والزلزلاواليا مينه كمنتن بأكمه فه لا وكم من والنَّوْج يدمَّلا بثن مَنْ وَفِيا لنَّاسِدُ مِا يَحْدِمَنَّ وَالنَّوْج بالتكو والغاديات والغالينة بالمكر والنصروا لزايين بأنكروا لقصيد فاذا فنغ من هراءة الديث مَنْ وَنَصْدَق مَانْيَتَ رَاهُ لِتَشْتَرِي بِسَلام لْذِلْلْنَكُلْ وَاقْافالِ كَلْ عَلْمِ التُهُذَ لا ولَى سَبِيَّ الشَّهِ بِياكِ لاَنْعِقَ لُو وُعِيجَ شَعَسُنْ ثُمَّ بِينُولِهَا فِي رَكُوعِ وِرَضْ يَ فَوَرَكُونُان بَيْهُمُا مِنَاءَ أَوْلَ بَوْمِ وَالْحُرْمِ فَإِذَا سَلَّمَ فَالْ اللَّهُ مُّ آمْنَ لَا مَبِيكُ الْعَلَيْمِ العَعْقَ الْفَعَوْدُ الرَّحِيمُ وَعَذِي سَنَةُ جَدِينٌ فَاسْتَلُكَ الْعِصْمَةَ فِهَا سِزَالَ عِلْمَا فِالرَحِيمِ جُودَمْ ورضيِّ عَشَرُعَ شُرَاثِينَ يُصِلِّ النَّالْوَ الْجَابِي كَذَٰ لِل يُمَّ يرعُو يَفُولُ الْ رَجِيَّةَ يَغْطَعُ النَّفُسُ فِإِرْبَاهُ كُذَاكِ وَتِ وَمِهِ كَذَاكِ فِاللَّهُ كَذَاكِ إِنَّ كَذَاكَ مَا وَجُهُمَّذَاكِ وَالْعَوْنَ مَلَ مِنْ إِلِنَّقُولِ لَا مَانِ إِلْتُوعَ وَأَلِمِ شَنْغِ الْبِالْقُرْبُ فِالْسَلْ الْمَالُولُولُ الدَحْنُ كَذَالِتَ لِالْحَمَ الزَّاجِ مِنْ سَبْعًا مُتَهَلِّ اللهُ مَ إِذَا فَنِيَّ الفَوْلَ عَلا تَ فَالْ وَالْفَعُنْ لِ وَثَلِيغًا مِنَا أَنْحُمُ الرَّحِينَ فَلَامَنًا قَاتَ اللهُ ثَمَا لَ يُؤكِّل بِمِلْكًا مَنْ مَعْدُ النَّيْطُ بالقَناءَ عَلَيْكَ وَأَجِيَّدُكَ وَلاهَا يَذَكِدُ عِلْ وَأَنْعَالَيْكَ وَمَنْ سِبْكُ عَائِزَمْنَا ثَاتَ وَأَجْرَكِ ويُعِينُهُ عَلَيْسُ ويُونِينُ لِيُصَالِمِ فِهَا لِعَيْ مِنْ صُرُق وَكُولُ السَّالْمُ وَسَّاعِد فَكُنَّامِهُ وَلَيْ كَيْلِيقِيْلُ كُنَّهُ مَعْ فَرْجَعْدِكَ وَأَيُّ دُمِّن لُدَّتِكُنْ مَنْ دُوعًا مِفِينْ لِكَ مَوْصُوفًا يَجَدِكَ بندك الفادة وصلفه فكبوم سنذى المخزوه بعيف صلف فأطري أيما التادم وسيأني عُوْلِدًا عَلَى الْمُدْنِبِينِ بِمِلْكِ تَخَلَّفَ سُكَانُ انْصِلْ عَنْ الْمَا عَلِيْتُ مَكُنْ عَلَيْهِم عَطِيفً ذكرمنا ابنت النشائة الله لفنائل وصَّلَوْ الجِرَبْقِ مِزوَى الْجَزْرَكْمَنَا نَّ بِالْحَدَفِ لَهُ وَكَ بجُولِيَتَجُادًا فِصَالِيَ عَنَادًا بِكُرْمَاتَ بِالْالِدُ الْحَالَثُ يَاذَا الْجَادُ لِوَلْمُ كُوَا مِعَيْنُ والنقب يعشرك في القانية بالخدوا بدا لكرين عشرًا فاذاسكم فالالله عَما عَلَيْ فيفذه السَّنَّة مِنْ عَلَى مُنْ مَعَ فَعَدَ مُعَالَمُ مُنْ مُنْ اللَّهِ وَمُرْبَعُ لَا تُعْلَيْكُ وَكُونُونُ اللَّهِ وَمُ صَلَىٰ الاعْرافِيَعَيْدا رُفْعَ العِالمَ الوَعْشَرَ كَلَاات يُصَلِّى كَفْنَيْن فِي الْوَلَى الْخَدِينَ

أنخالالقة فبوميا لمزمن صفيالقاينية تبغدا كخدا المؤجب مكذلات فاذا سألت فبتنزيج عَلِهُ السَّالامُ عُرْفِ كُلُ سُبْحَادَ ذِي أَيْرِ الشَّامِحِ الْمُنْمِينُ سُبْحَادَ ذِي أَجَالُالِ الْبَاذِيكَ منطان ذع الملنيا لفا خ الفهم سنطان من لَهِ وَالْهُمُ وَالْجَالُ مُعَالَ مُعَالَ مُعَالَ مُنْ مَنْ مُنْ وَقَال والوقاد سنخان من وكافرانق إفرالضفاس خان سنبرى وقع الطيري الموايس من فوه كذا لاهكذا عَمْ فَرَادْعُ بِي عَامَهُ المَالِدُ المرَوعَة باوهُ وَالعَرَدُوبِ المَانِي وَفَلَمْ فِ الفَصَالِ اللهُ بِينِ وَذَكُوامُ الْهِ لَ فَضَلِهِ مُنَالِنَفَلِيطِ أَبِي وَصَلَوْ بقرائخه فالمستان الكايلذا وعاف لاتقرم بابغ كأريك اكروالفادفا والإلكن وَالْمَدُورُوا بِالشِّهُ الدَوْعِثُرُ إِعدًا فالدَاسَلُم اسْتَغَفْل اللَّهِ مِا يُرْزَقُ وَفَالْ سَنْفِانَ اللهِ وأنحذ ليبيولا الدرة الشواشة أتبرولا خرا ولافق الايسالة العالمان العظم المنت يُسَلِّهَ فَالنَّتِي مُلَّا اللَّهُ عَالِمُ عَالِمِهِ مَا مُنْفَعِ النَّبِي مَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَرْفَعَ لَوْ النَّهُ فَعَ عَنْهُ شَرَاهُ النَّهَا وَمَثَرَاهُ اللَّهُ وَفِي وصَّلْوَ أَنْحَى آنِمُ الْجَوْ الْجُعْذُوكُ هَا الْغَزَّاكَ الكخياء بنافة كالكفاللوجية ببنة تتناس كالمالذي أيدا والمتعافية ابحنّة أفيرُى لَهُ مِصَلَىٰ ابْحُنْ هُ ذَكُمْنَان وَيِبُ بِمَلِيطِسِيَّةَ بِهِ الاقِل الوَفْت وَاقَلُهُ دَوَالِالشَّسْ فَلْخِرُهُ إِذَا صَالَحُظِلْ كُلْ ثَنَى عَسْلِهُ الشَّافِ السَّلْطَانُ الْعَادِلُ أَوْسَرُ يَأْمُنُ الفالث العَدَدوَهُ وَخَسد نَعَرُوسَ عِنْ عَلَى كِلَافِ الرَّابِعِ الْخُطْبِ الْنُ وَقَصْهِ الْمَا زوالالشَّس لاقبَلُه ويجب مَّنْهُ بَهُمُ مَا عَلِيلَ مَا فَاقْوَمَكُر بِطِلَتَ الْخَاسِ الْجَلِمَذُ فلا تقي فُراد عالشا دِسُ الوَحْن فَلَوَكَانَ هُذَالتَ الْفرى وَيَبْهُمُا ٱقَلُ سُن فَرْبَيْحُ مِلْكَ النافنز تنا الواشبة وفقاك وففاء مالفا مخفة كمناكم فنكا الميفه وسكاف حَدْنِ إِلْيَتَ لَيُلِدُ الدَّفَىٰ تَكُمْنُ ان فِي الأَوْلِ كُلِّيدً الكُرْبِيِّ وَفَالِفًا يَيْهَ الْخَدُو الفَدْر

والفكن سنعاوفي القانيز تغدا كالناسب عائم يستم وعظ أيزا لكرسي سبعا فيك عَانُنْزَدَكَا سَكُلِ أَنْعِ بِنُسْلِمِهُ فِيزَافِي كُلْ لِكُفِرَاكُونَ فَالنَّصْرَةَ وَالنَّوْجِيدَ عُسَّا وَعَلَيْن مَعْ ثَمْ مَنْ السَّا اللهِ وَسِالْعُرْنُ الْحَدُورُ وَلاَحْقُ وَلاَقْعُ الْأَباللهِ الْعَبِالْعَظِيم مَيْنُ صَلَاغُ النِّيِّ صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالدِّوهِي رَكُمنًا نَا الْخُلِمَ وَالْفَدْدَ مَعْتُ فَهُنَّ المُرْمَعِ إِلْفَنْدَ فِي وَكُوْمِ وَرَفِعِهِ وَمُجُودِي وَرَفِعِيهُ كَذَٰلِكَ ثَمَ يُسَلِّى التَّاسَيْنَ كَذَٰلِكَ فَإِذَا مَلْنُ عَنْنُ عِلَا وَنْ وَانْصَهَٰ وَلَدُرُونِكَ وَيَرَالْهُ فَالْمَ ذَنْ ثَمَّ لَا عُوعتِ عِلْمَا الصَّافَ يَإِذَكُوهُ الطُّوسَيُّ يَعِمُ اللهُ وَهُي لا إلْهُ إِنَّا اللهُ رَبُّ الرَّالِكَ الْهُ وَلَهُ وَاللّ اللِّينَ وَلَكِنَ الشَّكِنُ لَا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ وَعَنْ وَحَدْثُ أَنْجَرُ وَعَنْ وَتَعْجِدُنَ وَحَرْمَ الْمُحْزَابَ وَحَدُهُ فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحْدُوهُ وَعَلَى كُلِيتُ فَلَهِ إِنَّ اللَّهِ مُ لِنَا مَوْ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي اللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا فكنانخ وانث يطام التنوك والإض وتنابئ فكتا انجذوات انحق وفلتت وإغانك وأغافك أنحنة والنائع اللهمة الكاسك وليتاسك وعليك وكلأ وملتخاصمَ كُ وَالِنَّكَ خَاكَمُ يُالِحَتِيثَ لِأَثَّا اغْفَرْلِمِ مَا قَدَّتُ وَمَا أَخَرْثُ وَاسْرَفْ وُ الفلن والمنا المخالفالا المناس تطاع كالمتعيدة المفتي والمتعان والمتعانية كَرَبُرُدَوُنُ نَجِمٌ وَصَلَى عَلَمْ إِلسَّا لِمُ الْمِثَا الْحَارِينَ وَالنَّوْجِيدَةُ إِينَ مَنْ مَصَلَّاهَا خَرَج مِنْ دُنُوبُهِ كُومُ ولَدُنْزَامُهُ وَسَنَّح بَعْدُها بِهٰذَا النَّبِيرِ وَهُولَتِيحَهُ على السّادم سُخْطَ مَنْ لانبَيْكُ مَعْالِمُهُ سُبْحَانَ مَنْ لا يَغْضُ خَوَانِهُ أُسْبِحَانَ مَنْ لَا الْحِفْدُ مِنْ سُبِعَانَهُ وَلَا يَعَالَ مُنْ الْمُعَالِكُ الْفِيطَاعَ لِمُذَيِّرُ الْمُعَالِكُ لَا يُعَالِكُ اَحَدًا فِأَمْرِ فِي سُخانَ مِنْ لا الْهُ عَنْ فَصَلْحُ فَاطِهُ عَلِيمَ السَّالِمُ لِكُعْنَانِ فَالْأُولِيمُ ل

200

المالك في الم

وي من المستعلق الإنسان المستان المستان المستان المستعدة في المستعدد في المستعدد الم

September 2 Septem

ليلا قصل في عاد في الفه منف ولديك ن دكوع بالوجود ها في الأولى بغدا عَد الجافة فالنَّانِدُ النَّهِدِ وَفِي النَّالِيَدُ المَعْزَابِ وَفِالزَّامِينَهُ الْمُنَافِقُونَ اوْمَا لَيْسَرَيُّ لِيُكَرِّ وتغزل فيضة تغففه ايحت بنعلب المتاوم وبروك فالدائن فهدر حيرالته في وجن محلف النَّا فَا لِحَدَ المعَصُومِينَ تَحْمَنُ ان بَهُمَا شَاءً وَبَعُولُ عِنْدُ هُا اللَّهُ عَا إِلْكَ صَلَّتُ اللَّاخِ وَسَيَّا فَهُ فَكَ الشَّكَ اللَّهُ فِي زِيانَ عَاشُو رَا وَصَّالْ الْعَيِّة رَكُونان عِيدالطَّ المفترسة قب لطؤسيه ويخزج عما فريضاف فافا لسبب قصافي وسنطفأ وكفنان وتبول تبدهمنا الله ترافي إيخ فاطعن فأأراش يدنع النه فدر وسيقسك الغيتي بكعنان وبعوبة دهااعامة ذكؤ فالغضال احتب وصلفه الاكفام كاآء حَقِّهَا مَرْذَكُومُنَا فِي الْفَصْلِ النَّاسِعِ مَشْرِهِ بِعُولِهِ مُعْمَّا لِمِنْ العَابِدِينِ عَلَيْظَلَا لانون وصلفالغافية وكفنان ويعوم بغنا بالترفي فيالقض لالقاس عشد وصَلَعْ وَفَعِ الْحَيْفِ تَكُمْ ان وَمِيعُونِهَ دَخَا الْمَ الْمُ الْفَصْلُ السَّابِ وَالعَبْرِينِ وَعِالِيَّ دفعالخف أيننا فالغضال كابع فالعثهن فأنخاس فالبشهن والشادس فالعشهن وَبِإِيْكُهُ فَلِيلَا عَفِي كُلْصَلَا عِالْيَاسِهُ الصَلَادَةِ فِي العَدِيرِ عَن السَّادِ فَعَالَيْكُمْ تكففان فبالالتقالينيف ساعين كراميلي فالقوام استستنا يركاع عالياتك وخَصَّاهُ بِهِ وَيُسَلِّي الْعَنْ إِلْمَ الْعَنْ إِيَّا مَا يَخْطَبُ الإِمَامِ بِهِمْ وَيُعِرَّفُهُمْ فَصَلْ الْهِوْم فإذاانغنسنا لخطبة نشنا قواق تهالغ اصيف هاني الكفنهنان بلافيك منهاتغدا كالنوج يعابذ الكرسي لخالينون والمذرع شرافي تعزيف لعزما فونعا مِندُ الْفَنجَة وَمِالِمُ الفَعْمَ وَلَوْيَسُول الله لَمَا الْصَاجِدُ مِن حَاجِ الدُّنيا وَالْحَيْنَ اللَّه فَمْنَا هَاللَّهُ كَايِنَةُ سَاكَاتَ لَوَي بَقِهُ الثَّاسِ عَنْصَ مُرْدِى الْحِيِّزُورَ بَعْوُلِعُ لَهُمَا إِنَا يَا تَ

عَثْرًا فَإِذَا سَلَّمَ فَاللَّالُهُمُ مَمْ لِمَا يُحَرِّدُوالِحُ مَنْدُوابِهُ فَابَهَا إِلَّهَ فَالله وَفِدُوا بِأَخْرَى تَغِداْ كَوَالنَّوْجِ دِمَنَّ يَرِجُولُ وَفِي النَّائِيَةَ مَعِداً كَخَدالقَّكَا شِعَشَّا مُمَّ الدُّعَاءَ المَذَكُوبِ وصَلَقْ الْحَبْلِ يَكُفُنُان وفِدِي فَهُمُا فِي الْفَصْلُ الذَّاسِعَ عَنَرُ وَصَلَّى السَّعْرَكُفُنَان وفاد مزة كه منا في العضل لذا ليث والعِفْرِن فصلف النَّي بُرُكُعْنَان مَعْدَالعُسُل بَهُمَاسًا } وتفول بمندها الأذعية المنى أوردناها في القضل الرَّابع والقَّلا بْنِي وَصَلْحَ التَّزُولِيَّنْ طَهْ لِلنَّاتَيْزِ لِلاسْنْ وَاصْرَكُ فَان وَعِيْلِمِ وَهُا وَسِانَزِلْنِي مُنْزَلِكُ مُنْ الكَّمْ الْمُعْتَ عُيْلِكُنْ فِابْ كيُزِن فَ جَلِمَكُان وَبَرِفَعُ عَنْ مُسَرَّا هَ لِهِ فَالدَائِن بِالْجِيرِ فَالْفَهْدِ عِرْصَالِيَّ الإِرْجَال وَبَاغُ اللَّهُ بِالْحِفْظِ وَالكَارُهُ وَثُودً عِلْمُوضِعِ وَآهُ لَهُ فَاتَّلِكُلِّ مِنْ الْمَلَّا لَلْ الْمُلْكُ يَعُولُ السَّالَامُ عَلَى الدُّرْتُ وَاللَّهِ المَافِظِينَ السَّلَامُ عَلَيْنًا وَعَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المنبيئة فمزاج مصلوف نزؤل للمطريك نان غرافيها ماليناآ فيكتبها بمشن نيذف عُنامٍ مِنَالرَّكُوعُ وَالنَّهُ وَلِيَكُ لِدُبِكُلِّ فِطْنَ مِنْ ذَلِكَ الْمُطَعِّمَةُ حَسَنَاتٍ وَكُلِّ وَرَقَةٍ أنبتت للك الغطغ فصكف العصيتة تكفنان تبز العظ أنبن فيالا وكم عبدا كالذل اللاف عَشَرِينَ وَجَالفًانِيَه مَعِدا كَوَالنَّوْمِ يَخْسَعَمَ فَ فَعَالِنَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَا أَلَا لَدُسَ عَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّه جُمْعَةٍ كَانَ مِنَ الْمُسَلِّمِينَ فَانْ فَعَلَ لِمُكُلِّ الْمُنْ فِي الْمُحْتَةِ وَلَمْ عُضِ فَالْمِرِ كَالشَّلْفَا فصَّلَّفَ الأَثَّابِينَ أَنْعِ زَكِنَاتَ بَبِزَ الْعَنَا أَيْنَ عِلْمَ فِكُلِّ لَكُمْ نَعِنَا كُمُّ النَّوْجِيثَ عَبْ مَنَّةَ فَفَنَّذُ وْعَالِمَ مِنْ فَعَكَ فِلْكَ الْفُسُلُ فِلْفِينَةُ فَوَيَّنِ اللهِ وَمُنْ الْمُؤْكِرِ دللتالة والطوسى معالسه فالمتعجد ومسكف الوثين سرذكوها فالغضال لعاشرف تَعْفِيهِ عِنَانُ الْمِنْ آوَصَلَوْ التَّفُعِ الْوَزْيَرَ ذِكُومُ مَا فِي الفَصْ النَّا إِعَدُ فَهَا أَيْلُ

مناتع

Solution of the solution of th

مَكَافِيتَهُمُ أَنْ يُرْسَبُ إِسِيلِةً فِهَانَيْنَهُ مُرَالَ لَكُنَ بِاللِّي أَنْهُمُ مَثِلُ لَا يَسْلِمُوا عِنادَمَّكَ وَأَعْلَمُ مُنْ فَأَيَّهُمْ فَتُلْلُنَا بَعْبِينُوا فِطَاعَيْلِ وَذَٰ لِكَ أَنَّ سُنَلَتُ أَيِرْضَالُ وَعَادَنَاكَ الْإِحْدَانُ وَمَهِيلِكَ الْعَفُوقِكُمُ الْبَرِيَةِ وَمُعْزِقَهُ إِلَا عَجْنُوا لِمِيرَ عَالَيْكَ وَ شَاهِدُهُ إِنَّكُ مُفَيِّزُ أَعَلَ مُعَافِينَ وَكُلُّ فِي تُعَلَّ عَلَى المَّهِيعِ مَنَا اسْتَوْجَبَ فَكُنَّ الكَفْ عِلَانَ يَعْنَ لَوْمُ مُعْظَمَ لِلْ مَاعِمَا لَتَعَامِي وَالْلا الْمُصْوَرِكُمُ الْبَاطِ وَفِيكُ أغي المرون المنطاق والمائين والمائين المناف والما المائية والمائية المائية الم عَمَاكَ تَنْكُرُ لِلْطِيوِمَالَتُ تَوَلَّيْنَهُ لَهُ وَيُهْ لِلْعَاصِي فِ مَا غَلِكُ مُعَاجِكَةُ فِلْقِطْكُ كُلَّهِ بِهُامَا لَمْ يَجِبُ لَهُ وَيَعَصَّلَتَ عَلَيْ إِيهُمَا عِالِقِصْ عَمَّا لَهُ عَنْهُ وَلَوْ كَافَاتَ الْمُطِيع عَلِمَا آنَ نَوْلِتُهُ لِأَوْسَاكَ أَنْ يَعْفِ مُعَلَّاكِ وَأَنْ تَرُولُ عَنْهُ فَعِمْنُكَ وَلَكِتْك بَكْرَياتِ إِنْ الْمُعَلِّلُ لُمُنَّ الْعَهِيمُ الْقَائِيةُ بِالْكُنَّ الطَّوِيدِ إِلْحَالِيْنِ وَعَلَى الْمُنابَّةِ الفرب والزايلة بالغا بزلمد بن البافية ومُ لَرَقَهُ مُ الفيصاصُ فِها أَكُلُ مِن زُفات الَّذِي يَفُوى بِمَلَطَاعَنِكَ وَلَمْ تَعْلِمُ عَلَى لَمُنَافَخَاكِ فَأَكْلَا خِالِمَ فَتَبَّ بِإِسْتِهُمَّا الْيَمُونَ إِلَى وَلَوْفَعَلَ ذَلِكَ بِهِ لَدَفَ إِلَيْمِ مِنَاكَ مَعَ لَهُ وَجُلَوْمِنَا مَعَ فِي مِرْأَةً للشغرة بن آباديات ومينيات وكميغي تعهيدًا يُرَيِّ المَّيْ المِينِي المِنْعَالَ هُنَيَّ كَانَ سَنْتَحِيْ عَيْثًا رَنْهُ وَإِيكَ لِاسْقُ هِنْ قَالِيا لِمِحْ الْنُنْ اطَاعَلَتُ وَسِيلُ مِنْ فَعَنْ كَلَّ فَاسَالْهَا أمركة والموافع مفيك فالمخاجله بيق منيك ليكي يست باليطاله في عقي والتحال ألإنابي إلى كاعبات ولفنة كالته سيقي في أول باحتم بعضيانك كل الفد والتجيع خَلْفِكُ مِنْ عُقُونِ إِلَا تَجْمِيهُ مِنْ الْفَرْنَا عِنْ الْعَلَابِ وَالْفِلْانِ إِلَيْ الْمُؤْمِدُ وَالْفِلْ النفنة وَالْعِفَابِ مُلْدُ مُنْ حَفِلَتُ وَيضَى بِدُونِ عِلَى فَنَ أَكُمُ إِلَا لَهِ عِنْكَ وَنَ

ذَكُونُ إِنْ شَا ٱللهُ وَعَسَلَ فِي الْجَنْ وَصَلَحَ لَهُ وَمُ السَّدَقِرَ الْخَامْ وَهُوَ الرَّائِمُ وَالمِنْونِ وَالْ ذِي الحِدْوهِ كَالْفَدِ بِهِ الْوَكِينَا وَوَفْنًا وَهُلَّا وَقَلْمًا وَيَسَلُّو السَّاحِلَةُ مَا شِنْتُ وَكُمَّاصَلْتُ كُفَّبِنَاسْنَغَعْضَاللهُ بَعَفْهُماسَنْعِينَ مَنْ مُعْوِيَعِنْ فَلِتَ عِلْيَا فَي فَكُوهِ أَنْ شَا وَاللَّهُ المناك بفالعل في والمجذوب المناهلة موتيم السّدة فراكنا وعلى مظر وسكل فواسنالسلف شروبنهص علي التلام فأكسن فأنبر صلف ولزيد ركدفا أثم ته مقاط كهذم فالمروله عيكنه الفضآء فليصكل لنبه الإشتين خنبين وسيتم تبزيكل وكفنين يفرافي كل كُعنانُ كُلِي مَنْ وَالنَّوْجِ بِالْمُدَى عَشَرَيْنَ فَأَذَا فَعُ اسْتَغَفِي الشَّمِ النَّرُوسَ جَمُ ما تُرْوَحُ عَلَائِنَةِ وَالِدِياتَةَ فَانَهُ نَعْالُ لا يُعَاسِبُ وَالصَّلَوْ الَّهِ فَاسَّعْهُ وَلَرَهُكُنْ شِرْقَتُكُ ولذفات أيا الاستنفوص لوالقكر بكفنان عزال شاوف لبالتلام إقا انفت إلله منالعَلَيْكَ نعرُ اودَفَعَ عَنْكَ نعَهُ فَالاوْلَى أَعَدُ وَلِلْفِ يدَفِظ الثَّانِيَّة أَتُحَادُونَ وتقوله وكوعلة ومحودك فيالاوكما عليش شكوا شكرا وحما وتقولة وكاع التَّانِيَةُ وَيَجُودِ فِالْمُهُ لِلْهِ الَّذِي الشَّجَابُ دُعَالَى وَلَقَطَانِ سَنَّكُمْ عُمَّمُ عُولِيُعَاءَ عَلِ بَرَائِكُ مِنْ عَلِيلِ لِلسَّادِمُ فِي النَّكُولِيهِ وَهُ وَمُؤْمَلُ فَعِيدُ النَّحِيفَ وَهُو اللَّهُ مَ إِنَّ آحَمًا الانبكغين منكر لتفاير الاحصار على براه المايان في المنظمة الإيلام الماية منطاعيات وإياجه مدالاكان مفيرادف استطافا يخضلت فاشكيبادك عابرين كمرك وأعبدهم مقيري ماعيك لاعب لاحدان تغفر كراس خفااء ولاان مَضْعَتْ مُواسْبِيطايدِ فَنَ عَمَرْتُ كَفِيطُو النَّوَيُّنْ رَضِيكُ عَنْدُ فَغِضَلِّلِ تَتَكُنْ بِرَبِالْكُكُنْ بِرِوَ الْبِيعِ الْمَالِي الْمَاعُ فِيدِ يَحْكَانَ شَكْرَعِ الدِلسَالَةِ فَأَفَ عَلَيْهِ ثُوَّا بَهُمْ وَأَعْظَمُ وَعَنْ لَهُ جَزَّاءُهُمْ أَمْرُ لِمُلْكُوُّ السَيْطَاعَذُا فِي شَاءُ دُونَات

1650

- 50

لأمع مذينا وصف كملما وفع يدبئها التكبرفال الله عراص لأنكي إو العظمة والعالم في فأنبَرُ وْمِنْ عَلَهُ لِالْعَفْرِ وَالرَّحْمُ وَاهْ لَمَ النَّعْوَى وَالْمَغْفِي اسْشَلْكَ بَعَيْدٍ مَنَا الْبُولِلَّهِ جَعَلْنُهُ لِلْمُنْلِبِ رَجِيدًا وَلِحُنَا بِصَلَالَهُ مُكَبِوالِهِ ذُخُلُ وَمَرْبِبًا انْشَيَلَ عَلَحْ يَعِلْكُمْ إِ وَانْ لُدُخِلُونَ كُلِّخِبُرِادُخَلْ فِيهِ يُحَمَّلُ وَالْتُحْمَدُ وَانْ غُرْجُونِ مِنْ كُلْ فَوَا أَخْرَجُ مَيْنَهُ مُعَمَّا وَالْحُسَدِيمِ لَوَالْمُلْتَعَلِّيهِ وَعَلَيْهِمُ اللَّهُ مِ إِلَّاكُ مَا تَعْمَرُ مِا اللَّهُ مُعْلًا الصَّالِحُونَ وَإَعْوِدُمْ إِنَّ مِمَّا اسْمَعَا ذَمِينَهُ عِبْ ادُلَّ السَّاكِمُونَ وَلَيْنَصِّبُ ٱنْ لُيُرَّعِيد الماني وكذا والمستحث أن يفوق كها وتعذها عاستذ كم أن شاة الله في العلي في الم وَفَيْلِيناه وَأَفْضَلَ لِفُنُونَ مارُوعَ مِرَالِيَّةِ صَلَى لِللهُ عَلَبْ وَالْمِرْ وَهُنَّى أَسْنَعْ فِرُاللهُ الْدُ الاله ولا مُوانح أَلْقَيْوُمُ التَّحْزُ التَّحِبُمُ ذُوانْجَالْالِ وَالْإِخْرَامِ وَاسْلَمُهُ أَنْ بِنُوبَ عَلَّعَ بْدِدْكِ إِلْحَاضِعِ فَعْدِيا لِيسِ يَكِينِ مُنْ تَكِينِ لا يَمْلِكُ لِتَفْرِهِ نَعْمًا وَلا فَسَرًّا ولانوفاك لاجن كلاننوكا الله منفوفا ليفاب وتبالا ذباب ومنف القاب ومنزل الفطيع المناء الألانفر تغدك فينافالف أتحب والفوى ومخرج النباث جليع الشّنَا مِنِ صَلِّعَ فَيْ مَا لِي مُسَلِّمَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَنْ الْمُعْدَاةِ وَمَا هَنَاكُ مِيعًانُنبُ بِبِالزَّنِعَ وَنُوزُ بِالضَّعْ وَتَغِيى بِمِثَا خَلَقْتَ اَنْعَامًا وَاَنَا مِنْ كَبُرُلُ اللَّهِ اسفيه إدلة وبهاي مائة وأخي الإدك الك فوفاع وبفاء على بالحسين علم السكام مِنْ وَعِيدُ الصِّيعَةَ اللَّهُمُ أَسْفِنَا الْعَيْثَ وَانْشُوعَكَبُ ارْضَالَ بِعِنْ إِلَاكُمُ عُدِقِينَ التَّحَا المنافي لنِباعِ أَرْضِ لِتَالمُونِي فِجَيعِ الْأَفَافِ وَاسْفُ عَلَاعِلِ لِتَبِينَاعِ المُتَمْ فَأَجْي

القَّبْلِيمِ يَنْسِيطِ لِتَهْلَ وَعَلَيْهَا السَّلَامُ وَعَفُلُ اللَّهُ الْمِنْ الْفَالِدَ فَعَيْراً مَالَى شَوّالِ وَصَلَوْلُ وَيَنْفَا كِلِعِيدا لا الفُنُونِ فَانَرُهُنَا بِالْاشْنِ غَفَا وَسُؤَا لِاللَّهِ فَالَ

المُفَى يَرْضَكَ تَلَيْك لامن فَمَارَكُ ذَان الْمُصَعَ الْمُوالْحِسْنانِ وَكُونَ مُنْ النَّا الْعَالَ عَلْكَ إلكالعذل لايخني جود لتعكن تنفضاك ولايخاف اغفالك فأب تزائضاك فقيل عَاْمَةَ وَالْهِ وَعَنْهِ أَمَلِ وَرَدْنِهِ مِنْ هُمَالتَما أَصِلْ إِلَا فَوْفِوهِ مُعَلَاقًاتُ مَثَانًا كُرُهِمِ لُتُرْبَعُوْمِهُ كَا المناجات بِالشَّكْعُ أَلْيَ الْعَلَيْظِ وَهُوَ وَلَاعْ يَرْالُوسَا بِالْ إِلَاكَ الِلَّهِ الله والمنالة والمائمة الله من المائمة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائمة والمائة والمائ الفَرْآة وَكَنْفَيْ فَآسِيا للَّهُ فَأَة وَفَا لِي سُبُغِ القَسْآة وَلَلْنَا حَدُرَبَ عَلْمَ يَوْعَظَا ثَلْتَ فغنوية بالتكافة فتلبدل الأثانة فالعانظ فظل خنانك الكجرية فيلينا الغربية كليفة البَسِيرَوة فعلِتَالْعَسِيرَ وَلَانَا تَخَلُّهُ إِرْسِيعَلَ ثَنْهِ بِلِدَفَكِ لِالشَّكْرُوا عِطْلَائَاتَ وَافِيْهُ فِي وحطات شفيذا الوزد وقبولل عيدفا لفذاء ووضعات بالميطا يوض وتنهيلات توضع الوغروسنعك مغطك الأمر ولكنا أغانك البالاة المضروف وأوابي للغروف ودفع الجؤ وَإِذَلَا لِالْعَسُوفِ وَلَكَ أَنَهُ كُلُوا فَإِلَهِ التَّنْجِينِ وَكُنُ الْفَبْيِينِ وَفَوْ بَزِالتَّبِيفِ وَلَقًا اللِّيفِ فَلْتَ أَكُمْ فِلَ مَعَ يَامِمُ اللَّهُ وَدُوَامِ إِضَالِكَ وَصَرْفِ إِنْ اللَّهُ عَمْدِ يَفِعُ اللَّ وَقُوْلِ فَالِكَ وَلَكَ مَا مُعْلِكُ فَأَجْرِيهُ عَاجَلُوالْمِغَابِ وَنَزْلِيمُ فَافَصَدَالْعُ ذَا بِيَ فَيْدِ طُوُيْالْمَالْبِيعَانُزَالِغَ بِدَالتِّمَابِياتِكَ الْكَنَّانُ الْعَظَابُ وَصَلَحْ الْعِيدَيْنِ تَكَعَنَان وَظُلْط فبخبها شرابطا بخفذالا انحطبت في فأنها متالعة لمغ ومتع الميلال بعضها المتحث جَاعَزُوفُرُدَى وَتَعَدُّهُ لِلْكُفُلِ مَنْ بِلْفَدُونَنَا مِيدًا مُكَامِمِينِ المَتَافِي لَيْلِي كُلُلْفِكُ فصقنا النيزافي الاولم تغدا كأصوكة فريكة ومتا وتقيث عنيب كالكبط استكاد نَمْ يَكِبُرُالنَادِسُوبَكُ وَتَجَادِ سَعَدَانَانُ مُ يَعُومُ أَمْ فَأَالُخُ وَسُونَ مُ يَكِبُرُ وَهُا الْحَسُ عَفِيكُ فَأَكْبُرُ وَيَرَكُعُ وَنَجُ لِعَرَجْهُمْ لَمَ قَلْيَكُمُ وَالنَّوْتُ وَاجْبُ مَعُ وَجُولِكِ الْحَلَّةُ

وتجدنان يكتر للافشناج ثميم المحدوسون ثم بركع ويقفه فيدخ الخدوسون هكذا خست المَ يَنْ يَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَالنَّانِ مَكَذَالِكَ وَيَهَمَّ مَنْ مُنْكِمْ وَلَوْقَرُ الْمَ دَلُحُ يَعْفِوالسُّونَ فَ وَرَكِهِ فَامَ النَّوْنَ الْعَبْضَ امْرُعَرِّ فِاعْرُو الْمِسْتَحَبُّ الْجَاعِدُ وَالْإِلْمَا لِدِيدُون وَإِعِلْ أَذَ المقالئ مع بقائم وساواه الزكوع الفراءة فنانا والتورالطوال مع التعة والتكبرعيث الإنتفنان وناتزكف إين فالخايس فالعالير فيمنول ميع الله لوزك يدك والفنون بينكل مُزْدَوَج ومَوْجب هذي العَلَىٰ كُنُوف الشَّسَ وخُنُوف الْعَنْرَ فِالزَّلِيَاذُوَ الْرَبِح المُفْلَمَة وآخاوبين التناآوو فنافيا لكوف وزالإبناآة فإلى النذاء الإنجازة وفي الراج الضغ والظُّلِيَ النَّهِ مِنْ مُدَّمْهَا وَفَا لَزُّلْ كِلْمُولِلْ لَعُمْ فَاتَهَا الْمَاءُوان سَكَنْ وَلَوْضَرَعَا المُوفِّنَهُ عَنِالْوَاجِبِ سَقَطَ وَجَاهِ لِالكُنُونَ لَوْعَلِ بَعِنْ كَافَضَا لَهُرْسَفَظَعَتْ لَا مَعْ إِلَا الإخزاني فصَّلَّى التَّذُرولِمِيْهُ وَبَنْنُ رُطُونِهِ الْمَالِيَّنْ مُواُ فِي البوميّةِ وَمَهْ بِالصَّفَاتِيَّةِ عَيَّهُ إِنْ مَذَهِ إِنْ فَيْنُ أَمَّا النَّهَ النَّهُ وَمُ يُحُمُّوا الْمُكَانَ كَالنَّهِدِ وَلَوْا وَعَهَا إِنْ فَإِلْوْمَا إِنَّ فَالْمُ اللكانيكة وفضنا الأان غَلوالقبّد عَن المرّ بْ فالعَجْر الإِجْرَاءٌ قَأْقًا صَلواكُ رَجَبَ وتنعبان وومضان ولبناة الفيط فتسندكها فإماكها إن شاءالله فالخفاف ذكالي يُدرَح الفه فالرسال التكليفية انَّ عَلِيًّا عَلِيلِ اللهُ فَأَلَّ رَصَ لَا عُدلِهَ المِعْلِيمَ المنعناة ترضا ولشي فالكش مغال لميلا تكنيه احتوالعنبه حذاير أتحت الميعك مثأت فِي اللَّهْ إِينْ جَهُ وَوَرَقَرُ وَتُجْرَعُ وَعَدَكُمْ فَصَبَةٍ وخوط وَمَرْعِ وَمَّنْ صَالَى أَمْ لَذِاذٍ أُعْطِعَتَم دغوان ستغالان وأعفل كنابريين فترض فأن تباد لفط أجربه بصابطاد التِيَّة وشُفِع فِ إِهَ لَ بَنِيهِ وَمَنْ مَلْ سُبْعِلْ الْمُرْجِحِ مِنْ مَنْ وَوَجُم مُ كَالْمَتَم لِللَّهُ اللَّهُ حَقَّةِ عِلَالِقِ أَطِيعَ لَاسِبَن قَرْصَلْ مُنسَلِبًا فَكُانَينَ لَا قَابِ وَعُفِرُ لِمُسْاطُلًا

بلادك ببلؤغ الزهرة والتبهد فمالا فكذك الكرام الشفرة يستغي ينك فافع طاميع سنورة وَنُوْسَعُ بِهِ فِي الْأَفُوانِ سَعَامًا مُسْرًا كُلُّمَ مِنْ الْمَهَا مُجَلِّعُ الْمُؤْرِمُ لِيْ وَدُوْرُولُ فُلْبِ بَهُ أَلَهُ مُ وَالْفِينَا عَنِكَ مُعِينًا مَهِا مُرِعًا عَرِجَ الْمَسِعًا خَرَيًا فَذُيْ لِلنَّهِ فَ وَجَنَّمُ بِهِ الْمِهِ مَنَ اللَّهُمُ النَّفِ النَّفِيَّا تُبِيلُ فِهُ الظِّلَةِ وَمَّا لَأَيْنَ الْحِيابَ وَتُعْجُرِيهِ الأنبادوننيك برلانفاد وتخض برلاسعادة جبيع المصاورتنع أياليا فانخلف وتتخركنا ببعليبا بالزفوة ننبث تنايرا لرزع فأيزد بوالقرع وتزميلا بِهِ فَقَ الْ فَقَائِا ٱللَّهُ مُم لَا عَمْ لَ ظِلَّهُ مَلَيْنَا مَوْمًا وَلا جَعْلَ رُدَهُ عَلَيْنا حُنْقًا ولاتفع لم وَ رُعِي المُورِ الرِّهِ اللَّهِ عَلَم الْمَا وَمُ عَلَيْنَا الْمُلْعَدُ اللَّهِ مَ صَالَح المُحتَدِ فَالْ يُحْرِيُوا وُدُفْنَا مِنْ يَرَكُا خِالسِّمُونِ عَلَا ثَيْرِا إِنَّا عَلَى كُلِّ عُنَّا فَدِيرُ فَمْتَ فَ هني السَّالَ سُنَّة مُؤكِن فَيامُ النَّاسَ خَطِيب ابُحُف مَ بِالنَّقَيْرُ وَأَكُرُ فِي مِوَالْمُظَالِمِ وَصَوْمَ ثَلَاثُنَا يَأْمَا مِنْ هَا بِوَمَ لَوِسْنَوْنَ لُوالْجُنْعَةُ مُعْجِرِينَا لِأَيْكَذَ بِذُوي الزَّهُ دَوَالمَتَلِدّ فالقيئوخ فالاخفنال فالبهايم والعجايز لاالقفاب والفشاف والكفنا يوكؤا فاللآ والقنوة يتناكا طفال والامناك والخوج بالتكينة والوفايط فيعاشبنا متظفا أشُطَيْباجا عَزْفاذا سَلَمَ عَلَى فَأَوْهُ وَاسْتَقْبَالِنَاسُ مُكَثِرًا فَهُمَيْهُ مُسَجَّعًا فَيْسَارُهُ مُهِلَلاً فَنَكَفَا هُمِ عَلْمِياً مِالنَّمِيا لَذَّوبُنَا بِمُؤْمَدُ فِي الْآذُكُ لِوَاضَّةً مُنْ ضِعَد المتنبروكيلس تغدالت ببهوتاني فأخشك بوسدالها فلايحسن بالذكروضي فالشافر وَفَكُلِّ وَقُدُ وَمِنَ الزَّجُل وَحْمَا وَلَوْفَ بَيْدَه وَمُنْتَسْقَى النَّعَاءَ مِلْوَصَافَ فَاللَّالْتَبْنَا وَمُ بن فَهْدَوَهُ اللَّهِ كِنَايِرِ السَّمَّى الْمُخْرِقِ عَمَالُوالِوْفَاتُ رَكْنَانَ وَكُلُّ كَفَرْضَ كُوفَا

-03

الكالم

لاردَّهُ اللَّهُ وَفِي كُنْ مِنْ مَا طَلَعَ النَّهُ مِعَ لَهُ عَرَبُ الصَّالِينَ هُ وَفِيهِ سَاعَتُرْفَعَا فِي بَيِّرُ إِسْجَيْبَ لَهُ وَمِزَاسْ عَادَمِنْ مُرَاعِيدَمِنْ فَالْمَالظَيْرِينَ وَعَنِ الصَّاوِذُ عَلِيْكُ إِ مَنْ وَافْعَ مَنْكُمْ بِوَمُ الْجُنْعِهِ فَلاَتَشْفَالَ الْحَيْعُ عِنالْعِبادَهُ فانَّ فِيهِ مُعَنِ عَلِيعِيادوَيْنِ عَلِيْهُ الْزَحْدُ وَعَنْدُ عَلِيلِ السَّالِ اللَّهُ مُعَدِّحَةً وَاحِبًا فِأَيْالَ الْمُنْفَيِّعِ الْفَصْرَفِيَّةً مِنْ عِنْ ادْ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالْعَالِ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ المُ الْمُ المُ الحتناك وتفون والتيناك وتزفع فبالذرطات وكينجي الدعفات وكينف الكراب وبقضى فيدانخا بجالعظام ومؤيوم المزبدت فيفكآء وكلفاآء مالياك وَبَهِنْ مُنْ اللَّهَ لِيهِ فَالْرَاسْ لَمَعْتَ لَنْ عَيْنِهِ لِمَا النَّهَاءُ والصَّالَىٰ فَافْسَل وَعَنِ المضاعليل تلافات مفافق المختفظ المتراه فالمتناعليا فالمتناعليا المفاقة يَحْنَعَيْنَ السُّنْسِ فَاذَا رَكُونِ النَّسْمُ فَيْبِ أَرْقَا حَالِمُ كُونِ مِرْكُونِ هَا فَإِذَا كَانَ بَوْمُ الجُنه ذُرُفعِ عَنْهُ العَذَاب لِفَضْله فَلا بكُون للِقَرْ فِيد دُكُود وروى النَّوفي في مثل الآان الأنفنك لالنينفرد بقومه الالهضم بغيم قبله وروى اناكل الزمان بده فِلَيْكَ وَضَالِكُمْ رُحِينَ اَحَدِمِنَا عَلِيهِ مَا التَّالِمُ انَالِمَ بِدَالْمُؤْمِنَ لِيَسَالَ اللَّهُ الْكَا فؤخ فضا خاالمك للأ الجمع ولفضطا أكمقه وذالة سريضا حى الطوسي تيم الله والتامالغلف وكالمرج بأوم وعمر وعدا وتخن نذكرما فيتوان شاء الله نفال الله المه يُدرِ وَالله في المنه ومن المناع المناكن الالمتجد وعَسْ اللَّاسُ النِدُووَالْحَطِيقَ مَعَلَىٰ الزَّاسِ وَقَعْلَ الْمَفْارِوَا خَذَالشَّارِبُ وَالنَّهَا مِعْدُومُ مُناوتَهُم إلْغَيْدُوالنَّطَيْبِ وَلَدْ الفَّاحْوالاَنظَف وَللنَّعْلَةَ عِنْدَا مُخْرُوحِ مَعْوِلِهِ اللَّهِ عَيْنَهُمْ يَا إِلَى إِنْ وَالْمَثْمِ بِالنَّكِيدَةِ وَالْوَقَارِطِ النَّفُل

والدعليه والتلام ليعطى كافلامة

مِنْ عَبْدِهِ وَمَالِمَا خَرَ وَمَنْ صَلَّحُمْ لَيْلِهُ ذَاحَ إِنْهِمِ عَلِيَالِمَانُمُ فِي مَنْدُهُ وَمَنْ صَلَ لِيَكُمْ إِ كانة أقلالفا يزيز حق ترعل لفراط كالزيج العالميف فيدخل ابحته بغيرساب وتتن الجنة شِنْكَ وَمَنْ صلى فِيف لِنَاةٍ لَوَاعْطى فَا الدَّرْضَ سَبْعِينِ مَنْ لريعْد لجزالاً وكأن لَهُ بذلكِ عِندالسفَ الحافض لمِنْ سَبْعِين رَقبة يُعْنفها مِنْ وَلَدائِمْ عِيل وتتنقط كالمنابة إفادكه أمزائ كالمات فالدوس العالج أذناها ميل جبال كالمعتقرين وسنضل لبلة ناتذ اليالكنابيانديفال وراكعا وساجدا وذاكرا أعطي تالتات مااذناه ان بخرج مِنْ فُنُ بركِوَم ولدَيْر الله الماحل الالمتار وتم قصل المتالوات الفصُّ كُلَّاكِنَا مُوَالِتَلاقُ رَخِ فَصَلْ لَعِيلُ مُحْتَدُ وَعَالِمُ لَعِمُ الْمِعُ الْمُعَالِمُ الْمَاضَلِهُ فروع عَزَاليَّخِ صَفَالِقَهُ على قَالْهِ أَنَّهُ سَيْدًا لاَيَام وَأَعْظَمِ الْوَاعْظَمِين الله عَنْ الفيظروا لاتفني في مخمر خلال و الله مناك الديم على التادم وفيه المبطِّه التَّكُّر وَفِيهِ الْوَجَ إِلَيْهِ وَفِهِ مِنْهَا أُوفِي سَاعَز لايَسْكَل مَنْهُ مَا أَيْهُ اعْفَاءُ مَا لَا يَسْكُل حَلِمًا وَمَانِ مَلَيْهِ مُعَزِّبٍ وَلا مِنَا إِوْلا الْمِن ولادالج وَلا فَيْرَا لا وَعِنَ لَفَا مِن يَوْم انجنعذان نفؤم الفينية ضرومتن التفه كنبكة مُراقة مِنَ النّادِ وفَح رَوْالذَاخُرى مَنْ الله فِي وَمْهِ لَوَلْنَكِيهِ مَا لَنَهُم يَنَا وَتُعِيَّ ابِنَّا وَمَادَعَا فِيهِ لَحَدُمُ إِنَّا لِيَا مِحْتُ حَدُهُ وَحُرْمَنَهُ الْأَكَانَ حَتَّاعَلَ اللَّهِ أَنْ يُعَلِّمِنْ عُنْفًا أَمْ وَطُلَفًا أَمْ مِنَ النَّارِ وَسَا استعف كمذبخ منيه وتستع حق ألأكان حقاً على الله الا في الدين التصم إلا أنَّ ينؤب ويحتي الضاد فتكنيه التلام فبكذا بغنائى ويفاجد وتشهؤو إنتالنا عدا ويم فالمنه ودعرفة وتبك فهوالتفرف دروعاتين ساوفيد فبالصانئ تاذاه ملك

Por

أن عُرابِومُ الجُمْعة الفنَّدوما مُرمَّ وان مِنولَ اللَّهُ مَ صَلْحِكَ مُحَمِّدٍ وَالْحُمْمَ إِلْمُوْصِياً عَ بعبرية ركعة سندار عندانبسا والتشرق ادنعناع بالعظام بالترق لزكوف التعيث وَقِرَاهُ الْبِخُعِدُ وَالْمُنْ الْفِصِينِ وَاللَّقَاءَ لِيَفِي وَلِلْمُ فَيَهِينِ وَالْمِحْبِ الْعَلَى لَهُ ا المضيبة يأفف لصلوانك وناولة عكهم بأفضل بكانية فالتلامكيم وعلى أفاحيم الاجابز فلامت شهها في اللقة النَّه النَّه عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ الْحَدِيدُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ الدَّ وَأَجْسَا وِهِمْ وَرَجْهُ اللَّهِ وَمَرِكُا مُرْسَبْعًا بَعُدالعَصْر وَعَنِ البِّحَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالبرالَّمُنَّ مائنت وتستنغفاله مائدويسة فالنبية فالبرمائن فيغولالله توسلو فأنجك قَرَّا بَهُمَ اجْمُعُ لَهُ مَعْلَى الْمُؤْمِدِ لِمَا النَّوْمِ لِمِي النُّرُومَ فَي طَالِنَيْنِ فَالْمُ وَفَالَ سَبْعِينَ مَنْ فَالِحُ مَدَدِ وَعَجِلُ فَرَحَتُ مِن بِفِرْ السِّلَ وَهُودِ وَالْكُمُ فَ وَالضَّافَ الْيَقَالَّيْنَ ٱللهُمَّ اكْفِهِي كِالْإِلْيَةَ وَمَا لِلَّهُ مُواَعِلِهُ وَاغْفِي فِيضَلَلِكَ عَمَّرْسِولَ لِمَقَعَ اللهُ لَهُ مِالرَّحَامُ تَبَعُوعِ المندَم ذِكُنُ فِي الْفَصْل السَّابِع عُشرِن فَوْل اللَّهِ مُتَن عَبِّه وَبَهَيّاً الْمَاحِثُ غَانِينَ من حَاجِ الْمُؤْةِ وَعِسْرِنَ من حَاجِ الدُّنياوَةِ خابِع البَرْنَطِي عَزَالِما ذَعِلَّهُ النافي المنابخ من المنابين الظُّهُ مِن عَدل سَبْعِين ركعةً وَعَن السَّادِ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَهٰواللَّهُ مَانَتُ دَفِهُالُهُ إِلَا النَّالِ أَخِي سَبْعًا فَكُنْتُحَبُّ خِيهِ زَالِمَالِيِّي سَلَّاللهُ عَلَيْرِوَالِدِوَالا مُنْعَلِّمُ السَّلامُ وَسَنَفَكُوذِ النَّ فِي عَمْل الزَامِ السَّالِيَ مَنْ فَالْعَبْلُصَالَىٰ وَبَعُدُ صَلَىٰ الْجُنْفُ ٱللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ مُلا تَكْنَات وَانْ يَنْ عَلَا اللَّهِ الْمُعَدُّ وَمَلْعُوبَعَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفُلْ الْعَلَّى بَالْحُسَيْنَ وَدُسُلِكَ عَلَيْ عَنَهُ مِوْلِ فِي لِنُرِكِبُ عَلَيْهُ ذَنْبُ سَنَةٍ مِعَنْهُ عَلَيْلِكَامُ مِنْ فَإِيكِم انجفة بمنتشبليه منالظة إلحاب عاطلفلافل بعاسبقا واخرافا فكخاركم عَلِيْهِمَا السَّادِمُ وَسَيَّا فِهُ ذَكُنُ إِنْ الْكَالْمُهُ فِي الْفَصْلِ اللَّهِي هِيهِ وَقَابِ السُّود الفرانسية وفي التنفينة المخذاد تيكلت لفي ابن عنابران وتأوا التوجيد سنعا تعكف رَسُولُ الْوَالْمُوالْفُ لِمُ عَمِينًا لِمَا عَيْدَتُمُ مِهُوعَ لَيْكُمْ وِالْوُلْسِيرَ وَفُفْ دَحِمُ فَإِنْ فَقَالَوْ البئعة حُفظين الجنعة إلى يُلا وفي فضايل لفُلْ ولا بنالفرد لَدَمَنْ فَرَا بَعِيمَ فَعُلُحْنِ إِللَّهُ لِاللَّهُ إِلَّا هُوعَكَتْ وَتُوكَلُّ وَهُورَبُ الْعُرِيْلِ الْعَظِيمِ وَآخِرَا حَشْر الفالخذوالمقوذبين والمؤجر يستبعاسبعا حفظ المانجف الأخرى وفيمست لَوْاَنْزَلْنَا حِنْذَا الْفُرَانَ السُّونَةَ وَتَصْرَا لِإِن مِنْ أَلِعِيمُون إِذَّةٍ فِخَلُوْ السَّنْوَائِ وَثَالَاث أوجيفنه عنالتيصكاله عكبواليم تقالاتم بدقالمتوذة بالمتدسل أثمقة المفله إنك لانخلف المبعنادكف البراجمعة المامجمعة قعيشا يخفي وهُوفِي خُلِيه سَبْعًاسَبْعًاحفظ المناه وفي خُزاين النَّدوع في البَّي طَالله انجنعنة أن عِدُ وَالفائِفة مَنْ وَالنَّحْجِيد سَبْعًا مُرَّالفائِف يَرْزَة وَلَف لَن سَبْعًا عَلَيْهِ وَالدِس فَا وَمُ الْجُنْدَة اذات لَم إِمِنام فَسُولَ نَ مِثْنَى بِخِلَيْه الفَائِيْزُ وَالنَّوْجِيدِ لمُمَّ الفَائِحَهُ مَنْ وَالنَّاسِيِّمُ عَا ثَمْ يَعُولِ اللَّهِ مُعَرَاجُعَلَىٰ مِزْلَهُ لِأَجَنَّهُ الْمُحَثُّونُا وَالْمُعْوِدْ فَيْنَ سَبْعًا سَبْعًا عَقَر الله للمُّاكَفَ لَمِينَ فَيْهِ وَمَا فَاكْثَرُ وَفِي جَامِعِ ابْرَقِ البركة وعُنادُ ها الْلَادُونَكَ أَمَعَ سِينا مُعَالِبًا اللهُ عَلَيهِ وَالْدِولَيِيا اللهُمَ مَرْفُوكًا التُّرُمْنِ فَرَاءِينَ دَسَّالِهِ كُومَامِهُمْ أَيُعَهُ فَتِكُلُ لُنَّتَى يَعِلَنُهِ إِنَّ يُتَكُمُّ النَّوْجِيهِ عَلَيْ وِلسَّالْمُ مُوسِيلٌ عَلَالنِّيتِي مَلوات السَّعَلَيْهُ وَالدِّهِ نَا الصَّلَوْعُ اللَّهُ عَم لَ قالمعود فين سبقا سبقا حفظه للدهاك دينه ودنياه وكفله وولا وكي عَلَّحُ مَدَدُوا لِهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْنُ اللَّهُ مَّ وَالرِنْ عَلَى عَلَيْهِ وَالرُحَةِ بِحَقَّلا بَنْعَى

انفقت وإذادعيت ببعل مشايغ الماس لازخ الفتح بالتحمز افركب واذادعيت يه عَالُهُ لِلِيُنْ يُكِتَدِثُ وَاذِا دُجِتَ بِمِعَلَى لَا مُوَاسِلِلْنُ وُلِيَّا لَكُوْ وَاذِادُمِيتُ مَلِكَنْ فِي أَلْبَاسًا وَالفِّرُ آواذكَ شَفَتْ وَجِلَالٍ وَجِيلًا لَكُمُ وَلَكُمُ الْوَجُنَّ وَاعْزِالْوْجُولُوالَّذِيعَ لَهُ الْوَجُ وُمَنَعَ لَهُ الْأَصْوَاتُ وَوَجِلَ لَهُ الْفَافَ مِزْتَخَافَئِكَ وَبِهُوَّلِكَ اللَّى عُلِيكُ السَّلَاءَ أَنْفَعَ عَلَىٰ الْوَصْلِينِ إِذْ يَكَ وَمُنْسِكُ السّنوَابِ وَلَا يُعَوَّانُ ثَرُهُ لِا وَيَشِيّنِكُ النِّيءَ النَّالَةُ العَالَمُونَ وَيَجْلِمَ لِمَا الْتِي خَلَفْ بِهَا السَّنَوَائِ وَالْاَرْضَ وَيَجَلِّدُ لِتَالَّبِي صَعَفَ بِهَا الْعَجَابِ وَخَلَقْتُ بِهِ كَا الظُّلْذُوجِةَ لَمُنَالِكُلُّ وَجَعَلْ اللَّيْلَ يَكَكُّ أَوْمَلَكُ بِهَا النَّوْرُوجَعَلْ أَخْاطً تجعلنا المها أنشؤنا مبيرا وخلقف بهاالشش وجعلنا الشنه ضاء وحلفن بِهَاالْفَسُرُ وَجَعَلْثَالْفَكُمُ رَفُرُكُ وَخُلَقَتْ بِمَاالكُواكِ وَجَعَلْهُمْ الْجُومُا وَبُوجً ومصابح وزبية ورجعها وجعك لفاسار فومعاب وجعك لمامطالع وتجادي وجعك لها فككأ وكالبائح وكالدنها فيالت الإمنا ذلك فأحسفت صَّوْرِهَا وَكَحَدَيْهَا إِلَى الْمَالَا فِصَاءً وَدُبِّنَهُا إِلْمَيْكَ نَدْبِرُ وَاحْدَدَ مُنْبَرِهَا وَتَخَرِّفُهَا مِنْ أَطَانِ اللَّيْرِ وَمِنْ لَطَانِ النَّهَا وِوَالشَّاعَاتِ وَعَدَوالِتِ بِيَ وَالْحِنَابِ وَجَعَلْكُ دُقْبَهُ الْحَجَبِعِ النَّاسِ مَنْ قُولَحِنَّا وَٱسْتَكُلْتَ اللَّهُمَّ يَجَالِكَ الَّذِي كَلَّتُ بِيعِنْدُكَ وَنَسُولَكَ الْوَسَى بَعِيمُ إِنَّهَ لَيُلِالْنَادُمُ فَالْفَدَّ الْعِينَةُ فَي اَحْنَا سِ الْكُونِيِّةِ مَنْ فَعْصَنَا لَمِ إِلنَّهُ مِغْفَ مَا الْمَهَادَةِ فِي عَمُودِ التَّادِقَةِ طؤيت المقفة وتجب كم مستق الواد المفكة من البقفة والمباركي مرطان

العابد ومزاغنه علاالتعار فكريب

وَكُذُ اللَّهُ مُ وَسِلِمِ كُنُهُ إِي الْمُحْسَدَةِ حَقَّ لا بَعَى لَامُ اللَّهُ مَ وَادْحَ حَمَّا فَالْ أَنْحَدٍ حَقَ لَا بَنَعًى مُحَةٌ وَزَائِيْتِ هِذِن الصَّافَ بَرَوَا ذِأْخَرَى وَهِيَ ٱللَّهُ مَّ صَلِّحَكُ حُمَّنَا وَالْحُرَيْحَيَّ لابَعْقَ بِرْصَلَوْانِلْتَكَيْ وَانْحَرْمُحُتَمَا وَالْتُخْيَرِحَقَ لابْقَعَ بِرْيَحْنِكَ شَىٰ وَالِلِهُ عَلَىٰ مُنْ يَعِالِهُ عَيِحَةً لابَعَ مِنْ رَكَالِكَ مَنْ وُصَالِمُ عَلَىٰ مَنْ لِكُ مُعْ أَيْحَةً للا يَبْعَى بِزِكَ مِل مَنْ فَيَ إِلْمُنْ الصَّادِ فَعَلِيلِ التَّلامُ الدُّمُنَ أَزَادَ أَنْ يَسْتُعُمَّا وَالَّهُ فِالصَّلَىٰ عَلَيْهِمْ مَلْيَعِنْ لِاللَّهُ عَمِلًا جُودَ مَنْ اعْطَى فِالْخَبْرَيْنَ سُئِلَ وَالْحَمّ مَنِكُ تَرْجُ اللَّهُ مُ مَا لِهَ فَي عَلَيْهِ فِل اللَّهِ اللَّهِ فِل اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّالِي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّالِي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَلْمُعْلِي اللللَّهِ فَل وَصَلِيعَ أَخْدُوالِهِ فِالْمَدُّ الْمُعْلَ وَصَلِيعًا مُعَنَدِوالِدِ فِلْأَرْسِكِينَ اللَّهُمَ اعْط مُعَمَّرًا وَالْهُ الْعَهِيلَةَ وَالْعَصِيلَةَ وَالشَّصُ وَالرَّضَةَ وَالدَّمَجُ الْكِيرَةُ اللَّهُ عَلَيْ أسَّنُ عِحْدَةً بِصَلَوْانُكَ عَلِيْهِ وَأَلِهِ وَلَوْانَ فَلاَحَدُومَ وَمَا لَفِيمَهُ وَوَاللَّهُ مُعِبَّهُ وَنُوفَهُ عَلَى لِيْهِ وَاسْعِهِ عَرْخُونِيهِ مَشْرَكًا رَوِيًّا سَآتُعُنَّا حَبِّينًا الاَاظُمُ تَعَمَّهُ البَّا إِنَّكَ عَلَيْلَ شَيْ فَهَبُ اللّهُ مَ إِذِ السَّنْ يُجَيِّمَ السَّنَ عَلَيْهِ وَلَدَادَهُ فع يِنْ فَيْ الْمِينَانِ وَجْمَهُ اللَّهُ مَ لَغُ مُحْمَدًا مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرِّمِ فَيَحْيَدًا كَبْيَعٌ وسكادْمًا وَلَيْتَ تَحَبُّ الْأَيْنُ فِعَلِينَهِ عَلِينَا عَلَيْ الْعَصْرِبَ بِعِينَ مَنْ وَالْمَكِي بالفاء العشاب تعبد ألعض بمبرم الجمعة وفديرذكن فالقصل الشادس عشروان بُسَلَّعَلَاكِيَّيْصَلَّى الشَّعُكَيِّهِ وَالْهِ بَعِنْدالْعَصْرابِينًا عَباسَنذَكُ معدان شَا واللهَ تَعَالُّ وليستحث أذبيعى بعآء الشائ انوسا عنهن بتاريوم انجف فم وقص أبع مروالعمرة وتعنى الله متم إني استكان بإسرات العظيم لاعظام لاعظ الأَجَلَ لَا كُو رَمِ الَّذِي إِذَا وُهِ بَ بِهِ عَلَى عَنا إِذِ إِنْوَا إِللَّهِ فَيْ إِلرَّا حَالَةً السَّا

وكأ ويخرفون صعيقا وتفدلة الذعظم على طورسيناة فكلنت ببعندادة وراكو مؤيئ منع شران عليَّ المستلكم وعطِلْعَيْك في ساجر وَظَهُ وُلِهُ فَجَيْلٍ فَا رَان مِرْبُواتِ المُفَتَّبِنَ وَجُولُوالْلَاثِكُو الصَّالِقِينَ وَخُنُوعِ المَلاَثِّ عِنْ الْسِجِينَ وَيَبرَكُا فِكَ المؤنائك فهاعلى بمهم خليلة عكبلاتكم فأستزم تيصل الففكيه والد والككالا مخوص فيات مكنيه التلام فأتق ميس ماكيدالتلام والكك ليعقوب إسْرَاشِيالِ عَلَيْهِ السَّادَمُ فِي أَمَّةُ مُوتَ عَلَيْهِ السَّادُمُ وَمَا رَكْنَ يُجِيدٍ لِيَ مُعَرِّبِهِ مَا أَنَهُ عَلِيهِ وَالبِيهِ عِنْ إِنَّهِ وَدُرْتِ يَنِهِ وَالْمَيْدُ وَكُلُ عِنْ اعْنَ ذَلِكَ وَلَدُدُمْ مَنْ وَاسْتَالِهِ وَلَرْتَنَّ حِدْفًا وَعَلَا أَنْ نَصْرَا عَلَ مُعْ يُوالِيُحُتَ بِوَلَنْ ثَنَادِلَ عَلْ عَبْدِوَالْ عَيْرُونَتَ عَمَ كُلُ والخسته يكافش كاسكت وباركث وتزجت على افرهبم فالإفهم الأحمية جَرِيدُ فَعَالُ لِمَامُ لِمُ وَاسْدَعَ كُلِّ مِنْ فَمَامُرُ مُثَرِّ نَدْعُوعِ الْرُيدُ فَأَكَ الْمُؤَلِلَ تَعِيد صِياء الدين وم الله وحدث في خريم في التعاد اللهائة وعِنْ فاللهاء فبيخ هاين المستاء القلايم أنفت يها فلاهكم باطنها عزاي سال فانتر والد مُعَيِّدُوافْ لَنْ كَمُنَا وَكُنَا وَاسْتِهُ مِنْ مَا اللَّهِ مُعَلِيدًا فِي الْمِفْرَافِ فَوْلِ فَا فَاللَّهُ اَمْالُهُ وَلا فَعَالَ بِإِمَا اعْمَالُ مَا مُعَالِمَةً مِهِ مِن فَلانٍ وَفَلان فَاعْدُ فِرْمُ فَالْ عَنَدُم مِنْهَا وَمَانَا أَخْرُو وَمُتِعْ عَلَى مِنْ عَلَالِدِنْ فَإِنْ وَاكْفِهِ مَعْ فُرُزَ إِنْسَانِ مَوْء وَجَادٍ سَوْءٍ وَقَرِبِ سَوْءِ وَسَلْطَانِ سَوْءِ اللَّهُ مَلَ الشَّاءُ وَدَرِ وَيَكُلِّ سَدُّ عَلَيْمُ أَسِنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَسَتَّى اللَّهُ عَلَيْءَ مَدِ وَالِيوسَ لَمُ حَيِّسَتَّعَبُّ الْنَهُ لَكُمْ فَالنَّبِيْ حَسَرًا لِللهُ عَلَيْوَا لِهِ وَسَلَّمَ بَعِدَالْعَصْرَ هِبِنِ الصَّلَىٰ وَحَيَرُوبَبُّ عَنالِضًا وَعَلِيلِ لِللَّهِ ٱلذُّبُّ إِنَّ عُمِّيًا صَالُوا لَا تَعَلَيْهِ وَالِهِ كَمَا وَصَفَا لَهُ فِي كِنَا لِإِحَبُّ تَعَوَّلُ لَعَلَى ۚ إَ كُرُّ رَسُولً

سَادِفَا لاَدْ عِن وَمَعَادِمَهَا التَّى الرَكْتُ فِهَا للْعَالَمِينَ وَتَعْرُفُتُ فَرَعُونَ وَجُوْهُ وَفَرَّا فيأليم وبإسيانا لعظيم لاعظم لاعترا لاجرالا كالمتعادية وتجديانا الذي تجاليت المؤسكة بميان عكية التكافح فيطور سيناة وكالإزهيم خبدال عكية التلائم من فبال في منجيرانحقي ولإخاف مقينة فبرير شيم وليعفؤب بييات ملبالا تادم في بنيت إيل فاقفف لا بزهيم عَلِيُ إِلسَّلَامُ عِيسًا فِلْ وَلِمِ سُمَّا قَ يَجَلَّفِكَ وَلِيعُعَنُ بَهِمَادُ وَلِلْهُ يَنِينَ بِوَهُدِكَ وَلِلِنَّاعِينَ بِأَسْلَانَكَ فَأَجَبُ وَيَعَيْدِ لِلَّالْمِدَ فَلَمَ لِوُسَى بَ عِسْرانَ عَلَى عَبْ أَوْ اللَّهُ الدِّوْ إِلا المِنالَةُ فَقَعَنْ عَلَى أَصْرِ مُعْدِد الْعَرْقَ وَالْعَلَبَة إِلَا خُ عَرْبُ وَيِسُلُطَانِ الْفُوِّ وَبِعِيِّرُ الْفُدْرُةِ وَيِسْأَنِ الْكِلِمَةِ التَّآمَثُةِ وَيَكِينَا فَلِنَّا الْحَي تَفَقَّلُنَ بِمِاعَلَ إِلَّا الْمُؤَاتِ وَلَا رُضِي فَاصْلِ النَّيْا وَالْانِحُ وَبِرْصَيْاتَ الْبَ سَنَنْ بِهَا مَلَ جَبِعِ خَلَفِكَ وَبِإِسْ يُطَاعَنِكَ الْفَاقِتَكَ بِمَا الْعَالَمِينَ وَيَوْدِكَ الْذِى قَدْمُ مِنْ فَرُعِهِ مِلْوُرُسُهُنَا مُوَعِيلِكَ وَجَلَالِكَ وَكِبْرِيَا أَنْكَ وَعِزَ لِكِ وَجَرَفٍ الجي لَاقِسْنَقِلَهَا لَانْفُ وَالْفَعْفَتُ لَهَا السَّنَوَاتُ وَانْزَجَرَهَا الْعُسُولُ كَرُّزُولَكُّةً المالطالة الانفائة فالمتخففة المالجهال وتكت المزخ وتاكيها واستنك لَهَا الْحَادَيِنُ كُلُّهُ الْخَفَقَتُ لَمَا الرِّياحُ فِجَرِّنا نِهَا وَخَسَدَتُ لَمَا البِّيلِ وُفَا يَظُّمّ قَيِهُ لَطَانِكَ الْذِي عُرِفَ لَكَ بِإِلْفَلَيْةَ دَهُمُ الدَّهُ وُدِقَةً فِي ثَنِيرِ فِي السَّمْوَاتِ وَأَكْرَ فيكلينيات ككسة العندفيا المستقف لأبعينا المتحكيل للذا وذربتنيه بالتحشة

المقرء

عِنْدُكَ مُحْسُودًا فِي الْمُقْرَّةِ بِينَ فَاتِيكَ الْمُرْسَلِينَ وَعِبَادِلَةَ الصَّالِحِينَ الْمُصْطَفَةِ نَ فَاتَّة خَرْفُلِم وَلادَتِيم وَامَّالُورَكُنُ مِزَلْكَلَفِينِ وَامَّالُورَكُنُ سَاحِرُ وَلا لِنَحْزِلَهُ وَلا كاهِنَا ولايك مخ لُهُ وَلا شاعِرًا وَلا شُعْدَلُهُ وَلا كَذَا بُّ وَالدِّرُ سُولاتَ وَخَايِرُ النَّبِيدِ وَكَالمَ كِنَامِلِنَانَ اللهُ وَمَلَا تَكَنَّهُ مُصَلَّوْنَ عَلَى البَّيْنِ بِلاَبُّهَا الدِّيزَ أَسَوُ اصَلُوا عَلَيْ وَسَيَّا وُتَبْلِمُ بأنحؤ مرجن فأنحق فصتك ألمرساب واشهدان الذب كذبؤ ذاجؤا العذابي اليم لايحاجز إلصلوغ أحديت الخف أفيان تعدمت لانات عليه ولاال تزكيت بماياه مقة فانهكأنة ماالكالماير بنعيندا فاخترابي خلتا أتراثمن أنبند كالاعك بيه يزقت تَنْكِيَنِكَ بَالْكَانُ جَبِيًّا هُمُ إِلْحُنْ اجُونَ الْحَذَالِتَ لِإِنَّاكُ مَا لَكُولُا لَكُولُا فَتَلْكُ العالمين اللهئم فصراعك تخاع كبارك وتصولك ونيتيك وولياك وتيزيك وصيناك لِمِنْ الْمَالِيَا لِمُدِينَهُ وَيَعِلَكُ الصَّلَوْعَ مَلَيْهِ وَمُرْبَّمِينَكَ وَوَسِيلَةٌ لِلِيَكَ وَزُلْفَنَاهِينَة وَمَعْوَنَاكِ وَجِرَالِ مَرْخَلْفِكَ الَّذِهِ انْجَبَنَهُ لِرِسِا لَذِكَ وَاسْتَخْلَصْنَهُ لِدِينِكَ وَأَسْرَّ وَدَلَكُ الْمُؤْمِنِ يَعَلَّىٰ وَامْزَهُمُ إِلْصَلَاقِ عَلَيْ ولِيزُوْادُوا بِطَالِثْقُ لَدُمَاتُ وَكُرَامَةً عِبَادَلَتَ وَاثْمُنَنَكُهُ عَلَ وَجُبِلِتَ عِلَمُ الْمُدَى وَبَابِالتَّهُىٰ وَالْمُدْوَقِ الْوَثْفَى فِيَا مَنِيَّات وَوَكُلْتُ إِلْصَلِهِ عَلَيْهِ مَلَا ثُكُنُكُ يُصَلِّونَ عَلَيْهِ وَمُبْلِعِونَ مُسَادَنَهُ وَسُلِمِهُ وَيُرْخَلِفِكَ الشَّاعِدِهُمُ الْمُهَيِّنِ عَلَيْهِمُ الْمُنْ وَافْضَالُ وَاذْكُ وَاطْهَرُوا تَفْ وَاطْبَ اللف مَّرْبَ كُمَّا يُعِسَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالدِوْ ذِلْتِ مَاكَ عِلْعَظَمْتُ بِهِ مِنْ أَمْرُ عَلَيْهِ مَلْ ماصَلَيْتَ عَلَا حَدِينِ خَلَفِكَ وَانْدِينَ كُلَّ وَدُسُلِكَ وَاصْفِينَا ثَلْنَا أَخْلَصِينَ مِزْعِطَ فَ فالرواف جبن بن حقيدان تُعليف ليناني زالصّالي عليه بالعُبُ وَرَبْعي وَمِيا لَرُفُلُو الله تتماجع أصكوانك وعنفرانك ويوشوانك ومعافا يك وكراسك وفيك بِهِ لِينَانَ اَحَدِيرِ خَلَفِلِتَ وَلَرَقُهُ طِيهِ إِنَّاهُ ثُمَّ مَنْ أَنْهُ عَلَ ذَلِكُ مُرَافَقَتُ مُحَيْدُ الْمُلْكُهُ عَلَ وَمَنْكَ وَفَضْلَكَ وَسَلامَكَ وَشَرَقِكَ وَإِعْظَامَكَ وَنَجْيِلِكَ وَصَلَوْلِيمَلا كَثَيْكَ فُدْسِكَ وَجَنَّاكِ فِرْدُوْسِكَ مُ لانفُسَرَقَ بَنِن وَكَبُنَهُ اللَّهُ مَ إِنَّهَ أَبِلَأُ بِالشَّهِ إِنَّهُ وَرُسُلِكَ فَانَبِيا ثَلْتَ وَالْاَفْضِيا وَفَالشُّهُ مَا وَوَالصِّدَبِةِي وَعِبَادِلِنَالصَالِحِينَ وَ لَهُ ثُمَّ إِلسَّافِةِ عَلِينَهِ وَإِن كُنْ لُا ٱللَّهُ مُن ذَلِتَ رِضَ فَنْهِ وَلا يُعَرِّبُ وَإِلَا أَبْكُ مُن ذَلِكَ رِضَ فَهُ وَلا يُعَرِّبُ وَإِلَا إِنْ مَنْ الْ اللكك دفيقا فكفراللشنؤاك والاركبني وماينهمنا ومافرفهنا وماتخنهماوما وُلااُلامُ عَلَى النَّغَيِّرُ مِنْ الْجَوْفُدُونُ عَنْ مُلُوغِ الْوَاحِدِ عِلْمُدِنَّهُ لِإِنْدُ حَظَّا لِمَحَقَّ عَلَّ بَرْ الْخَافِيْنَ وَمَا بِنَ الْمُوَاءَ فَالشَّسْ وَالْقَرُوا لَجُوْمٍ وَأَجِبَالِ وَالثَّحِ وَالدَّوَاتِ وَالْمَا الْمِالْتُحَبِّثُ لَهُ فِي مُنْهِ مَا مُنْكِمَ لِمَالِلَا يَلْمَعْ رَمُعْ وَلِيضِا الرَّتَ وَلا مُعَالِيَة وَمَاسَبَحُ لَكَ فِي الْبَرِوَ الْبَحْرِهِ فِي الظُّلْهُ وَالفِياءَ مِالْعُكُوْ وَالْحِمَالِ وَفَالْمَالِيَالِ لمِنانَهُ يَكُ وَلَامْعُضِرِ فِهِ مَا أَرَدُ وَلَامُنَعَ مَيْلِيا اوْسَدِكَ وَتَلا المَانِكَ عَلَى الأَوْكَ فآطر والنالقا ووساطا يزع في بنيعة بالفيستيد المرسكين وخاتم التبدين وإسام النيه وَخَيَكَ وَعِامَ مَنْ سِيلِكَ مُغْيِلاً مُثْرَمُ لْمِرْوَوْفَ بِمِهْ لِكُ وَصَدَّقَ وَعَلَّا النُعْبَنُ وَتَوْلَمَ الْوُنْسِنِينَ وَعَلِيمَ السَّلِينَ وَفَا بِدِ الْغُرِ ٱلْحَجَّلِينَ وَرَسُولِ رَسِّيا لَعَالَمَ بَ وصَدَعَ بِأَمْرِكَ لَا يَخَافُ فِيكَ لَوْمَذَ لَا يُرِونَا عَدَفِيكَ أَلَا فُرْ بِينَ وَقَرْبُ فِيكَ أَلَا فَل الكأنجي فانوش فألأغم بن فالشاه بدالمهم بوالتذه براكه بن القاعي لينات بإذنات وَامْرَيْطِاعَيْكَ وَانْمُرْيِهِا سِرّا وَعَلانِيّةٌ وَنَهَ عَن مَعْيِينْكَ سِرّا وَعَلانِيّةٌ مُرْضِيًّا

سَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِمِلْمِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الأرؤ فاعكبر وندالمناب فوية وخرخ والاوكاناد ببن ولاستليز ولاتاكين الله وَاعْطِعُ مَا مَا فَالْمُا عَلِيهِ فِالدِسْعَ كُلِّ ذُلْفَ يَزُلْفَ وَمُنَعَكِلِ فُرِبَةٍ وَمُنَا كُلِ وَالْمِ وسيلة ومخطوض لفقت لفقت كل فاعترشفاعة ومع كل كامة كرامة ومعكل جُرِجْ الْوَمَعَ كُلِ مُنْ مِنْ مُوا مُنْفِعَةً فِي كُلِ مِنْ الشَّفْعَ لَدُونَا مَنِهِ وَجَرْمِهِمْ مِنَا لَأَمِيَّتُ لانفطى للنشك مُفَرَبُ ولانِينَ مُن سَلْ وَلاعَبُ وصَعَلَى الْادُونَ مَا اَسْنَ مُعْطِيمِ عَمَّامًا صَلَواللُّهُ عَلَيْهِ وَالدِّبْوَمُ الْفِيهُ اللَّهُ آجَمَ له المُفَدَّمُ فِالدَّفْقِ وَالْوُنْيَرِ فِي الارْفَقَ وَالْمُوْمَ بَاسِيهِ فِي التَّفَاعَذِ إِذَا تَجَلَّيْتَ بِيُولِكَ وَجَنَّ بِالْكِنَابِ وَالنَّبِينَ وَالسِّيَّةِ وَالنَّهُ كُاهُ وَالصَّالِحِينَ فَغِي بَنْهُمُ إِلْكِيِّ وَفِيلَ أَكُولُ اللَّهِ وَجِالْمُالِمَةِ وَلَيْعَ فَمُ النَّفَّا ذَلِكَ بَوْمُ أَكْمُ فَذَلِكَ بَوْمُ أَلْوَفَوْذَلِكَ بَعْمُ لاشْفَقَالُ فِيهِ الْعَقَلَ وَكُلْفُبَعُ فَي حمنية الغَّابِكُ وَلايُسْنَدُدُكُ فِيهِ مِافَاتَ اللَّهِ عَصِرِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي الْعَبْدِي الْمُعْتَدِينَ وَالْكُنْ عَلَى إِنْهِمَ وَلَا إِزْهِيمَ إِنَّكَ حَبِيَّةً اللَّهُمَّ وَاسْنُ عَلَ مُتَوْ وَالْمُعْتَرِكَا فَعَنْ لِمِا مَنَدُ عَلَى وَمِي وَهِ إِن اللَّهُ مَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَالْحَدِّي كَانْفُنَا إِنا مَلْ عَلَيْحِ فِلْمَا ٱللَّهُ يُصِلِّعَ كُنَّ يُولَا لِيُعَالِمُ عَلِي عَلَى إِينَ الْمُسْلِمِينَ الْأَوْلِينَ أَذُو كُلُّ مِن أَ الله صَلَعَ اللهُ المُعْرَول المُعْرَوق عَلَا يَا إِلَا الْمِلْبِينَ وَاحْفَظُهُ مِنْ بَنِي بَدَمْ وَيَرْفَكُن وَكُنْ وعَنْ سِلْهِ وَمِنْ فَوْفِر وَمِنْ عَيْهِ وَالْفَيْ كَلَافِظُ أَيْهِ بِرَاوَاضُ نَصْراً عَرِيزًا وَاجْعَلْهُ مِنْ لَلْنَاتُ سَلْطَانًا فِي اللَّهُمْ عَبِلُ فَيَ الْحَيْرِةِ وَاصْلِلْنَا عَلَا تَمْمِنَ أَجْرِ وَالإِنْ اللَّهُمّ سَلِّعَ مُ يَوْا مُلِيَنِهِ وَفَرْيَهِ وَأَدُوا جِلِلْقِيَّةِ الْأَحْبَارِ الطَّاهِ مِينَا لُمُؤَيِّ الْمُذَا الْمُهُ يِبْرِيغُةُ إِلْصَّالَهِنَ وَلَا الْمُصِلِّمِينَ الْمُعِنَا ذَهَبَ عَنْهُمُ الرِّحْسَ وَطَهَ يَعْمُ فَطْهِيرًا

السراج المنيوالله متم صلِّ عَلَيْ إِلْهُ وَابِ الله مُتَ صَلِّعَ فَعَ إِلَا فَابِ الله مُتَ صَلِّعَ فَعَ إِفَالا خِبونَ وصَلَعَ أَيْ يَهِمُ الدِينِ أَفِيمَ يَقُومُ النَّاسُ إِرْتِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى عَمَر كُمُ هَدَيْتِنَايِهِ ٱللَّهُمُ صَلِّعَلَ عَبِّهِ كَمَّ اسْنَقَلْنَنَايِهِ اللَّهُ مُصَلِّعً فَعَيَّ كَالْعَنْتَنَايَهِ الله مصريَّ وَكُونَ مُرَكِّا أَحَيْنَ اللهِ اللهُ مَ صَلْحِ فَعَ إِلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ صَلِوَا يُعَدِّدُ كَا أَعْزُنْنَا بِهِ اللَّهِ مَلْ عَلَيْمَ يَكُافَضَّلْنَا بِمِ اللَّهُ مَّ أَجْزِنَدِينَا مُعَدَّاصَلَ اللهُ عَلَيْرِ وَالِدِ افْضَلَ النَّكَ جَازِيومَ الْفِيْمَةِ بَيْتِيَاعَنَ أَسَّهِ وَرَسُولُا عَمَنَ عِيَّالُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَالدَّدَجَاكِ الْعُلَحُ أَعْلَ عِلْيِّ بِنَ فِجَنَّائِ وَنَهِيَ فِهُمَعْ عَلَيْ لِمُفْتَاتِيَّ الله مَرْفط مُحَدًّا صَوَاللهُ عَلَيْدِ الدِحَقَ بَرْضَى وَنِدُهُ مَعْمَالِيْضَا وَاحْعَلُهُ ٱكْرُمَ خَلْفِكَ مِنْكَ مَجَلِيًّا وَأَعْظَمُ مُونَدُلَتَ جَاهًا وَأَوْفَهُمُ عِنْدَلَتَ حَظًّا فِكُلِّحَ بَالْ فاسمه تبثنهم فأودد عكب ومن ذيبيه وآذواجه واعلينيه وذوع فكبنيوا أسيد مَنْ الْمِرْلِهِ عَنِينَهُ وَأَوْرِعْ لُونَنَا بِرُوْسَنِهِ وَلَا فَرِّوْسَيْنَا وَمَئِينَهُ ٱللَّهُمُّ صَلِّعًا مُعَلِّيْكِ مُعَيِّدِ وَاعْطِهِ مِنْ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالشَّقِ وَالكَرَامَةِ مِالْعَبْطِهُ بِإِلْمَلاَ كُلْلَقْ وَالنَّبِينُونَ الْمُرْسَلُونَ فَانْخَلْوُ أَجْعَوْنَ اللَّهِ تَمْ يَضِ فَيْحَهُ فَوَاعْلِكُمْ مُ فَافِلِحُجَّنَّهُ وَلَجِبْ دَعْوَمُرُ وَانِعَتْهُ الْمَعْامُ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْمُ وَأَكْمِ مُلْفَتْهُ وَاجْزِلْعَطِيَّةُ وَنَعْتَكُونَ مُعَاعَنَهُ وَاعْطِهِ سُؤَلَهُ وَسَرْف بُنْيَا مُرْفِعَظِم بُرِهَا لَهُ وَنَوْنُ فَا وَلَا حَضَهُ وَاسْفِنَا بِكَأْسِهِ وَفَتَبَرُّصَلَى أَسْيَعِ مَلْيَهِ وَافْعُمْصَ بِنَا أَنْ وَاسْلَالُ بِنَا سبيلة وتؤقذنا كأيه قاستغ لمنايئتنيه والعشننا عكينهاجه واجتكنا نَدِينُ بِيهِ بِهِ وَنَهُ اللهِ بِهِ كَاهُ وَعَتْنَدِى بِلْنَيْدِهِ وَتَكُونُ يُرْضِعُنِهِ وَمَوَالِيهِ

1

التيسيلة اليفرددية فراعية كالمراكنة المقافلات إلى المعطفية ما الميالالامة

حَمَّا لُهُ لَا

انهك لك دُسوع وقاص للت عبر فراع توسيخ للي فيد وقلت عنه حياله وتلك ولنوابة استكلت المصلوة عق محسمة بيقاليه والحوافظ واستكلت فسن المعيث والمتناخ عَبِينَةُ اَقْرَى بِهِ الْهِجْ بِعِمَالُالْمِ وَالْوَصَّ لُ بِهِ الْفِالْجُ فِي الدَّنْ اللَّا الْمَا خِرَا فِعَفُوالْأَمْرُ فَأَظَعْ وَلَا هُنَّ مُّرْعُلٌ فَأَشْقَ أَعْطِهٰ مِزْ ذِلِكَ غِينَ عَنْ جَبِعِ خَلْفِكَ وَمُلِّغُنَّةً إِلَى دِضَاكَ ولابتحك للناناعل بفاقلا عمان فافهاع كزا أغرج ونهاوين فانتهام عَقْمَقْبُولًا فِهَاعَلِي لَهُ الِأَنْعَقَانِ وَمَنْ أَكِنِ الْأَخْيَادِ اللَّهُ مَا إِنَّا عَوُدُ لِكَ مِنْ إنزا كماوزنزا لمافسطواب سلطانها وسلاطينها وتترشنا طينها وتغج تأبخ عَلَ فِيهِ أَاللَّهُ مِنْ الدَّدُ فَارِدْهُ وَمَنْ كَادَبْ فَكِنْ وَافْمَا عَبْعُ وُزَالْكُونَ فاعدم فرزيك بالتكبينه والبه ويقانا تحسينة فاجع لبي فيسأرا الوافي فاضلح إطلا فالإله لمخ أفهل قسالي وولدي وشخاني وأحتب فالتولين الله مُ مَاغْفِرُ إِمافَكَ مُن وَمِنا التَّرِي وَمِنا اعْلَنْ وَمِنا السَّرِيثُ وَمِنا لَهِ وَمِنا تَعَدُّ الله الناخطة المنك فالمناف فالمعالى فالمتاب فالتح الراجين فكان موطا عَلِمُلِتَكِمُ فِي فِهِم الْفِطُ إِذَا أَسْنَعَ بِلَيَّا يَكُ فَوْ يَوْم الجُمْعَة فَفْ الْ فَإِسْ فَرَحَهُمُ مَنْ لا بِرَحَهُ الْمِبادُ وَمَامَنَ بِقَبْلُ مَنْ لا نَقْبُلُهُ الْبِلادُ وَمَامِنَ لا يَعْدَ فِرُاحْسَل الكاجوالية وفاتن لايخيت الكجين مكتية والمن لايخبه والتوام التاكز ملية وَالْمِنْ يَكِيْ عِلَى الْمُعْتَ يِرِولِلْكُولِبِيرِمَا إِعْلَلَهُ وَالْمِنْ لَيْكُوعُلَ الْعَلِيدِ وَ يُجَانِي أَكِيلِ إِنْ فَامِنَ بَذُوْلِلَ مَنْ مَنَاسِنُهُ وَيَا مَنْ بَاعُولِ لِنَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَعَتْ فَ وَعَامَنَ لايغَيْرُ النَّعْةَ وَلابُناو رُمِالِنَعْةِ وَعَامَن يُثِيرُ وَاعْتَ مَعَى عُيْمَا وَيَجَنا وَدُ

اللهائة مسترعة فيرق النع يفي فالم وكبين قصترع في يدا لا تعليف لا جبين قصتر عليه فياللة الاعل قصر لِعكيم مَ الله بين صلى الاستفاطا والا المدود وتصالة أميز أبين رَبَّالْعَالَمِينَ اللَّهُ مُ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَكُوا مِنْكُ وَكِنَّا لِكَ وَعَيِّرُوا النَّهُ فِيدَات عكينه يسلامك واذالوا انحق موضيعه الفج الفراق كمفت يخطيف يخبره والمفتاح ٱلْفَيُ ٱلْفَيْ آلْفَيْ الْفِي الْفِي الْفِي الْفِرْ وَالْعَرْ الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الأخزب اللهشته بإبادي الشنوان وعاج للنفواب وقاحة أتجبابع وتحزالن فألإخ ورجمهمالعُطى فهاماتنا أوتنعُ فانتا والسلك يوروج لتوسي تُغَيِّصِ أَوْانُلْتَ عَلَيْهِ وَالدِاعْطِ مُحَمَّدًا حَقَى مِنْ وَبَلِقِهُ الْوَسِيلَةَ الْعَظْوْ اللَّهُم اجْمَلُّ صَلَوْانُاتُ عَلِيَهِ وَالسَّالِ إِنْ مَعَالِثُهُ وَفِي الْمُنْتَبِينَ كَرَّاتُ وَقِيْ الْمَالْمِينَ فَرَنُ وَالْكِفَهُ عْلَعْرَبْ لِيْدُونِينْ إِبْمَنَا النِّيلِانْفُونُهُا مُرَجِّدُولِا مِفْ لِمَا مَنْ اللَّهُمَّ بَيْنَ قَاضَكُ وَاجَعَ نُونُ وَكُنْ آمُنُ الْمُا فِظَلَهُ اللَّهُ مَا حِمَلُ عُمَّاكُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِللبِ أَجُنَّةِ وَأَوْلَ هَا خِلِ وَأَوْلَ شَافِعِ وَأَوْلُ شَيِّعٍ اللَّهُ مَصَلِّعَ فَهُمْ إِلَا فَالْحَالِمُ الْوَلَاةِ السَّادَةِ النَّاهِ أَلَكُمُ وَالْكِرَامِ الفَادَةِ الفَّمَا فِي الفِّيعَ إِللَّهِ مِنْ الْأَيْنِ الْمُ الْكِينَ مُ الْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَاكِمُ الْمُتَاكِمُ الْمُتَاكِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَاكِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وينم قليانةً لِمَرْان خَيَارَيْهِم وَالْكُمْتِ الْحَهِينِ وَالْفُلْتِ الْجَارِيمُ فِي الْجَعِ الْفَامِنَ وَالْقَ عَنْهُمْ الرِقْ وَالْمُنَا يَرْعَنْهُمْ ذَاهِقٌ وَاللَّادِيمُ لَمْ لِلرِقُ وَمِاحِكَ فِلْصَلْتَ وَصَلِّعَكَ عِبَادِلَةَ فِلْصَيْكَ الْهُرِّلَفَكَ فَيَهُمِ مِنَ الْمُلَكَّذِوَا زَفَ بِهُمُ الظَّلْمَةُ عَجَمَّ النَّبُقَ ف منوضع اليسالذ وكفنكف المكر فككؤ ومعندين العلهستل الشعكة يرفعكم لم جمع بنامين أبين رَجَالْعَالَمِينَ اللَّهُ مُ إِنِّ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ ابنينآة البايرالفنهيرواكفترة الكياسة فتخوع القبعيف القريروكا بؤرا ليسابهال

بَلْلِيْكُونُ فِجَنَاكَ ٱلْمُعَ وَكُومُكُ آخَلُ وَلِمُسْائِكَ أَوْفَى وَفِينَا الْمَاتَعَ كُلُ فَالِدَ كَانَ وَلَوْ أَزُلُ وَمُوكَايِنٌ وَلاَ ثَرَالُجُ تُلْنَاجَلُ بِنَانَ فَرْصَعَة بِكُلِها لَتَجَدُلُ الْوَفَعُ مِنَ أَنْ عُدُدُ يكثيه ونفنكنات توسنان تحفى إسها وإسانات أكثر يؤان الكرما إقياه وَفَافَقَرَ فِي التَّكُونُ عَنْ عَبْدِ إِلَّ وَفَهَنَّهِ فِي لِإِسْالَتُ عَنْ تَجْدِلِةً وَفَضَا لَا فَالْإِفْلُ بِالْحُنُولِلْارْغُنِيَّةُ أَيْالِهِ بِمَلْقَبِّ رَاقَهِا الْأَذَا أَوْمُكَ بِالْوَفَادَةِ فَاسْتَلَكَ حُسُرًالِيَّفَادُوْ فَسَلِّ عَلَيْ إِلَا مُاسْمَعُ دُعَالَ وَاسْجَبْ وُعَالَ وَلا تَعْنِدُ وَجِي يَعْدِينَ وَلا تَجْرُبْني بالزّدة سنتهزئ كزم منع يدائم منصرة والنائة منقله المنطق بالته بكلا عليزيقنا تُسْفُ وَاسْمَعُ كُلِيَّةً فَهُرْ وَلاحْوَلَ وَلا فَيْ رَكْوِيلْهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَكَانَ الله المناع المناه المناه المناع المن مَيْنُ وَلِلْكِلِوْنَ مِنِيهِ مِجْنِيعُونَ فِي اَفْطَارِا رَضْنِكَ يَنْهَ كُالسَّا يِلْ مِنْهُمُ وَالطَّالِبُ والواجب والتاهب وأنث المناظرة خواجهين فأستنك تبجودا وكمرات وَمَوْانِسَاسَمَلَنُكَ عَلَيْكَ أَنْضُكِلْ عَلَى عَلَيْ وَاللَّهِ وَأَسْتَلَا اللَّهُ مُ رَبَّنَا فَإَنَّ لكَالْلَاتُ وَلِكَالْمَتِهِ مُلَالِهِ لِعَ الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُحْرِدُ الْمُعْثَانُ الْمُتَانُ وُوالْحَبَدَ لِي وَالْإِكْلِمْ بِبِلِعُ السَّمْوَافِ وَلَا رَضِ مَهْا فَمَنْ بَرْعِيلِدِلنَا لْمُوْمِنِينِ مِنْ جَرَافِعًا الوَبَكِدُ الْعُدُ دُّعَافَهُمَ يُرِيطِا عَيْكَ أَوْجَبُ رِثَمَنَ يَبِعَلَيْهِمْ تَفْهُ بِيهِمِ بِالنَّيْكَ أَوْمَنْ فَعُ المَسْمِعِنْ لَلَةُ وَرَجِنَّ أَفَعُ فِلِيمْ بِهِ خَرَّا مِنْ خَرْ اللَّهُ فِيا وَالْفَخِ أَنْ تُوفَرَ خَلْ وَجَدِي عُمَّاعِتْ لِلَّ وَسَولالِ وَجِيدِك وَصِنُولَاك وَجْرُزالِي وَخَلْفات وَعَلَال مُحَتَدِ الكبرار لِنُنْجَبِ مِنَ الطَّامِرِيَّ لأَخْيَا رُصَّلَقٌ لا مَوْعُ عَلَى إِضَا مَّهَا لِأَانْ كَنْفَرْكُمُا

عَنِ السَّيْئَةِ حَتَّى مُعْفِعَهَا انْصَرَفَئِ الْإِمَالُ وُنَّ مَدَّى كُرِّمِكَ وَإِنْحَاجًا صَحَامَنُكُ مَنْ عُيْضٍ جُولِتَا وَعِيَّةُ الطَّلِبَاتِ وَعَنْتَكَ دُونَ لُلُوعٍ نَعْنَالِنَالْعِيْفَاتُ فَلَاتَ الْعُلُوَّ لَا عَلَى فَوْتَكُلْ فِالْ وَانْجَلَا لَهُ مَعِمُ فَوْقَ كُلِّحِبَادِ لِكُلْ َلِيهِ لِعِنْدَاءَ صَعِيرٌ وَكُلْ شَهِ مِنْ فِي جنب شرفائ حمد يؤخاب الوافية واعلى عَلَى عَبْرِاء وَحَيرَ الْمُعَرِّضُونَ الْعُ لَكَ وَضلَاعَ الْمُلِيُّو الأبات وآجار بالمنتجعون الأمريا نتج عَفناك بالمك مَعَنْ في الرّاضِينَ وَجُود لسُبًا للشاتلين فاغانظات قريدة متراك تغيثين لانخيث ينك الأملون ولايتأشف عَطَالُكَ لَلُنْعَضِونَ وَلا يَنْقَى بِيَعْمَىٰ كَالْلَسْعَفِرُونَ رِزَفُكَ مَبْسُوطٌ لِمَزْعَصَا لَتَكُ مُغَرِّحَ أَلِنْ فَاوَالَتِعَادُ فُلْتَ الْإِحْسَانُ إِلَى ٱلْهِيشِينَ وَسُنَّئُكَ الْإِجْلَا عَلَى ٱلْعُنَادِيَ حَقَاعَنْ فَرَهُمُ ٱنَانَاتَ عَيَالَ حُوْعِ وَصَدَّهُمْ إِنهَالْكَ عَيَالِتُرْفِعِ وَاغْالْاَنَدَ بِعِسم لِبَهِبَوُا الْمَائِرِلِدَوَامْهَلَنْهُمْ يُفِيَّةً بِبَوَامِمُلْكِلِنَفْنَ كَانَ مِنْ اَصْلِلْتَعَادَةِ وَتَحْمَثُ لَدُيِهَا وَسَكَانَ مِنْ الْمَالِ النَّفَا وَعِنْدَ لَنَا لُمُ لَمَا كُلُّهُ مُ صَالَّرُونَ الْحَكُم لَا وَالْمُؤْمِمُ أَنْلَةُ الِلَا مُلِيَّ لَدُهُمِ مُعَلِّطُولِ مُدَّيْرِمُ سُلْطَانُكَ وَلَوْكُيْحَضْ لِزَلِيمُ مُعَاجَلِيْمُ مُرْهَا حَيِّنَاتَ فَا يِمَذُّوْسُلُطَانُكَ مَّابِثُ لا يَرُولُ فَالْوَيُلُ الدَّا بِمُلِنَجَ وَعَنْكَ وَأَنْحَيْبَةُ الْخَافِلَةُ لِمِزْظَائِ مِنْكَ وَالشَّفَاءُ لَا مُنْعَى لِمَرَّا فِعَرَّ الْحِدُمُ الْكُورُتُورُ فَعَهُ فِعَذَا بِكَ وَمَا الطول زُدُدُهُ فِي عَالِكَ وَمِا الْعَلَقَالِيَّهُ مِنَ الْفَرْجِ وَمِا أَفْظَهُ مِنْ مُولَا الْخَدْيَج عَدُلاً مِنْ فَاللَّهُ لِاجْوُرُونِهِ وَانْصَافًا مِنْ خَكِلُ لا يَعِينُ عَلَيْهِ فَعَلْمَا مَنْ أَجْجُو ٱلمينك لاهذا روقا لفاكة عبالوع بدولك فلفن التزييب وضرب الأمثال اَطَلْنَاكُومُ الدَّاخُرُدُ وَاسْتُسْتَطِيعٌ بِالْعَالَّجُلِّةِ وَثَانَيْتُ وَاسْتَعِلَ بِاللَّالَةِ لَوَّكُنْ آنَانًا عَجْزًا وَلا إِنهَا لَكُ وَهَنَّا وَلا إِسْاكُاتَ عَفَلَةً وَلا إِنْظِا وُلِيَمُلَانًا

المحفيء

gr.

اَنْحَهَٰوْدُ بِاللَّوْمِيْكِيْدِيْكِ<sup>ا</sup>ُ

TO THE WAY

مُعَوْزَقُنْ جِهَامِيا شَاعِكَ وَسُنَهَ يَتِيكَ مَرْؤُكِدُ ٱللَّهُ مِمَّ الْعَنْ اَعْلَاهُمْ مِنَ الأولين وَالأَيْرِ كَصَلَوْا لِلْتُ وَبَكُواْكِ وَيَغِينا لِلْ عَلَى صَفِياً لَلْتَا إِنْهِمَ وَاللَّهِ مِهِ وَعَيْمِ لِالْفَرَجَ وَالدَّبِّ فالنُصْنَ وَالثَّبَكِنَ وَالنَّاسِيَعُمُ اللَّهُ مَ وَاجْعَلْنَ فِيلَا لَيْنَ اللَّهُ عَانِ مِلِنَا النَّيْمَ بِرَسُولِكِ وَالأَمُّنَةِ اللَّهُ بِرَحِيِّكَ طَاعَتُهُمْ مِينُ عَجْرِي ذَلِكَ بِيرِ وَعَلَى هِبَرَامِ يزَمِّ المَامَ الله عَنْ مَرْدُ عَمَدَ بَالَا يَعْجِلُكَ وَلاَبْرُهُ مُعَطَلْنَا يَعْمَوْلَ وَلا بِجُرُنْ عِفَادِكَ الارتهنك ولايغيب ميناك إلاالقمع اليّاك وبكرته كالمت فسراعة فحمر والدوهب تنايا المين لَكُنْكَ فَحَبَّا الْفُنْدَةُ الْفَهِ عِنْ عَيْنَ لَهُ الْعِنْ الْمُنْكُ فُرِّسَنَا أَلِيلًا ولافككني االمع ماحق تتجيب لم وتُعرِّفوا يوالبَرْفي عالَيْ وَاذفَهْ عَلَمْ العافية المَسْنَهَ وَأَجُلِ كَلاتُسُونَ بِعَنْقِى وَلا مُكِنْ أَمِنْ عُرَجَةً وَلا شُلِطاءً عَلَى الْمِحْ فَ ۚ هَنَ ذَا الَّذِي عَهِنَ عُهٰى كَانِ وَصَعْبَى خَنَ ذَا الَّذِي تَرْفَعُهُ فَالِنَاكُرُسُنَى ضَنَ ذَا الَّذِي ۏٳڹٵڡۜٮ۫ٮ۫ۼؘۏۻۜۯڎٵڵؽؘؽڮؙڔؙۯۼۏٳؽ۫ۼڷؿۼٛڣؘۺؘڎٵڵؽۅۼؿڿۼۏڸؽ۠ڟڰڬۻٛڿۼۺؘڎ الذِّي مَعْرِحُ لِكَ فِي عِبْ لِلِهَ وَنَيْ مُلِكَ عَنَ أَمْرِهِ وَقَلْقِلِثُ أَمَّرُ لَهُمْ فَصَحْلِ طُلْمُ وُلافِ الْقِنْدَالْتَكَالُهُ وَالْمِنَا بَعِكُمْ رَيَا فَالْمَالُهُ الْمُعْمِينُ وَلَيْمَا الْمِنْكِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ باللم عَنذللِ عَلْوَاكِيرا اللَّهُمَّ لِعَلَ مُ إِذَالِكُمْ لِوَلا بَعْمَ لِوَلِكَ وَمَا وَلا لِيُهْنَاكَ نَمَا وَمِيَّلُهٰ وَتَقَدُّ وَلَقِلْهُ عَنْوَبُ وَلَا لَمَنْكُنِكُمْ بِلِلْآَعِكَ إِثْرَالاً وَقَلْلُا مَعْفِق فِلْنَصِهِ فَي وَفَتْرُعِ إِلَيْكَ اعُودُ لِبَاللَّهُ مَا الْهُومُ مِرْفَضَيِكَ فَصَلَّ فِي كُمَّ إِل قاليوَاعِذْنِ وَأَسْجِيرُ عِلِيّا أَيْوُمُ مِنْ عَظِلتَهُ مَالْعِلَ ثُمَّ إِوَالْمِوَاجِرْنِ وَأَسْمُلُكَ اسَنَا مِنْ مَنْ اللِّ مَضَرِ عَلَى مُعَيِّدُ وَالدِّ وَالرِّي فَاسْتَهُد مِكَ فَصَرِّعَ لَهُ عَلَيْ وَالدِّ وَاحْ

فصالح مزدعالة فهفذا المؤم من عيادلة المؤين بأدبة العالم ين وآن تغف فركنا والمم الِلَّنَعَلَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّيْكَ فَعَلَيْكُ عِلْجَةِ وَمِلِنَا أَوْلَكُ الْيُوْمَ فَتَوْجَ وَفَا يَحَقَّى كُمُنَا وإذيغ فرزك وتضاياتا فالأثهز يفل ولمغافرتك ودخنالتا وسعرث فنؤوج سترتكي مُعَمَّرِوَالِحُسَّمَةِ وَوَلَ فَضَاءَ كُلِطاجَوِهِيَ لِمِنْدُ رَلَيْ عَلِبُهَا وَيَسْبِرِذُ لِلتَّ عَلَيْكَ تَعَقِيمً الِّيَاتَ وَغِنَا لِنَعَةً فَإِذْ لَمُ أُحِبُ جَرَّافَطُ لِإِنْ مِنْكَ وَلَوْمَ فِي مُوعً اقْطَأَ حَلْفَهُ لِتَ وَلِإِ اكجولينرا خرفي ودثيا فسيواك اللهثة من مهتا وتعبث فاعدوا سنعتلوفا فإلى مَعْلُونِ وَخَاءً رِفُدِ وَنَوْ وَفِلْهِ وَطَلَبَ سَيْلِهِ وَجَايِزَ شِرَ فَالْيَاتَ يَامُولَا يَكَانَفِ السَيْوَمِ تَهْيِكُهٰى قَغِيبَةِى وَاعْدَادِى وَاسْفِعْمَادِى مَجَآ مَعَفِلتَ وَيِفْلِيَ وَطَلَبَ نَبْلِأَ مُجَّ ٱللَّهُ مَنْ مَنْ لِعَلَ حُمَّ مَهِ فَالِغُوَّلِ عَلَيْ عَلَيْ إِلَيْ فَمَ ذَلِكَ مِنْ رَجَاتُمَى مَا مِزَلا يُحَة سَاتُلُ وَلِا يَنْفُدُ الْمُلُ فَإِنِّ الْزَائِكَ ثَفَّ تُمِّخَ بِعَلِ صِالِحٍ فَدَيْثُ وَلا تَفْاعَ وُ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْفٌ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَفْلِتَ الَّذِي عَفَوْتَ بِعِزَلُكُ الطِّينَ ثُمَّ لَدَّ يَمْتَعَاتَ طُولُ عكوفيه وعكع ظيانجنوا أنعدن عكبهم التتحة والمغنين فيامز تضنه واسعته عَفُوهُ عَظِيرٌ يَاعَظِيمُ لِاحَظِيمُ لِاكِهِمُ الْإِيمُ صَلَّعِلَ ثَعْدَ وَالْحُسَدِ وَعُدْعَلَ مَحْ لِأَتَّ وتعطَّفْ عَلَّ بِنَصْلِكَ وَتَوْسَعُ عَلَّ يَعِفْ عِزَاكِ اللَّهِ مَا إِنَّهُ مِنْ الْمَفَّامُ كِنَلَفَأَ ثَلَتْ فَ لَصْفِيا لِلْكَ وَمَوَاضِعَ أَمُنَا ثَلْتَ فِي الدَّرَجَ وِالنَّهِ عَدِ الْوَاضَ صَلَهُمْ بِمِا قَدَابُ فَرْهِما وَآنْ الْفُرْدُلُولِلِ لَايُعَالَبُ أَمُّلَ وَلايْجُاوِدُ الْفَنُومُ مِنْ لَوْيِلِ كَيْفَ شِفْتَ وَ نَى شِيثُ وَلِيااتَثُ آعَلَمْ بِجَبْرُهُ يَعْ جَاخَلَفِكَ وَلَا إِلَا مُلِيَحَقُّ عَادُ صِغُونُكُ لَ

مافكونالعرش وانرف المخص عقاسل الفاعلية والدوم ومراو مراون فيا احكا وَٱسْنَصْوُلَ مَصَلِ وَلَحْهُ وَلَلِ وَالْشُرْبُ فَاسْتَرْجُ لَسَكُ خَمَلِ عَلَيْجٌ يُولِوانَ مَهْ ي مِن أَيْكَ الْمُرْكِلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَا اللَّهِ مَلَةُ الافْسَ فَأَمْعُنَفِيدًا لِوَالا تستنكف لتفسّل غلنج يقاليرقا كفنى فاستزذقك فضراع كضرواليرقا ووثشنى ف مُحَرِّدُ البِرِسُ مَا الْأَلْمِرِ فِالْفِطَافِرِ فِالْطِينِ الْعَطَاهُ اللهُ بِكُلِّحَ فِي مِنْ احْتَ مُكُلِّ اسننعينك فتسترع كالجئسة بيقاليرق كعبي فاستغفرا تياسلف مين وثغ بغسل مِنْااتَفْنَالُهِ وَالدُّنْيَا وَمَا فِهَا مِرْاصَنَا فَ أَمُولِهَا وَجَرَّانِهَا وَمَنْ أَمَّمَ المقادى مُعْلِما عَلَيْ مَا لِيرَاغُيرُ لم وَأَسْتَعْمِمُ الْ فَصَلِعَ الْحَدِيدُ وَالدِوَاعْمِيْ فَاذِ إِنَا عُودَ كانكة نُك ماللقارى البقى البحق الحقه صلّا الدعلَبُ وَالدِّمْن قِرَاهَا فَصَاوِلُ الشَّوْق لِتَوْكُ كِيفَنَهُ مِهْ إِنْ شِنْكَ ذَلِكَ لِارْتِ لِارْتِ لِاحْتَانُ لِامْتَانُ لِإِذَالْجُلَالِ وَالْإِخْرَام عَيَّهِ وَاعْطَىٰ تَالْاجْرِكَالْمُولِهِ بَسِيلِللهِ سَنه لاتنكن رَوْعَنه مِالْوِ مُولِكُ لِمِن صَلِعَكَ مُحَسِّدَ وَالْبِهِ وَاسْتِينِ لِمِبَعِمْ السَّاكْنُكُ وَطَلِّبُ الِنَاكَ وَرَغِبْ فِيهِ النِّكَ أَنْ بُعَكُوهَافَانَ مَعَلَمْ الرَكُ وَيُرْكُهَا حَتَى ولايسْنَطِيعِ البَطَلَةُ وَثَمُ المُعَنَ ويَحَتْ فُ وَارِدْهُ وَفَدِنْ وَاصْنِهِ وَأَمْضِهِ وَإِلِيا فَإِلِيا وَمِعْظَمَ لَعَلَيْمِ وَاسْعِدْنِي إِلَا صَلَّى اللهُ مَلَيَّه وَالهِ انْ لَكُلُّ شِي سَنَامًا وَسَنَام الفُرْنِ سُورَة الْبَفَرُهُ وَمَنْ فَرَاهَا فِيَتِنِهِ تُعْطِنى مِنْ مُ وَخِرُلُ فِهِمُ الْقَفِي مِنِهُ وَزِدْ فِي رُفَضُ لِكَ وَسَعَة وِمَاعِنْدَكَ فَاتَكَ وَالْعِ مَنَا زَّالْمِيْذِخُلُهُ مَيْطَان ثَلَا مُزَايَام ومن فَرَامًا فِي مَنْ وِلْيُلَا لَرَيْزِخُلُهُ مَنْسِطَانُ ثلاث لَيْ وَهِرُ وَمِدِ لَهُ لَا تَجِيْزُ لِهُ خِي وَمَعِيمِا لَمِ الْأَحْمَ الرَّاحِينَ ثَمَّ تُصَلِّى كَفْ لِمِن وَتُسَلَّى كَلَّ مُعَيِّدِةً الدِسَلَوْاللَّهُ مِلْ إِلْفَ مِنْ مَلَانًا كَانَ مِنْ كُولِيلِ لِسَارِم مُرَّوْدِهُ وَإِنْ اللِّ وسيط مالله عليه والبرائ سؤرا لفرانا فضال فنال سؤرة البغ وفي لاعابها الفَ لَ فَا اللَّهُ الكُونِي وَاسْنَامِ مَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرِّعِلْ بَعَيْدٍ اصْعَرُهُمْ سِنَا كُخِل الفصل التاسغ فالتكاشف ذكرفل سؤالفان وذكر ثغ خ آشها وخواصل يغظه لينون البغوالي التعقيل عنرص لالشاعليكواله وفراعا اعطا يكل بزيها امانا وذكالنفاة الذى لزفيالعاببين علبالتاد معندختم الفرايدا منافا بدفراة فالمنكر عَلَيْتِ عِنْمُ وَسُ فَلَهَا ابْوُم مِنْمُ مِنْ اللهُ عَلِيَّ وَعَلَامَكَ مُن جَعَّمُ النَّمْ وَعَنْمُ مِنْ ذَلِكَ مَعِنْ مَاذَكُونُ الْوَعَلِ الْفَصْلُ مِنَا كَسَنَ مِنَا كُسَنَ مِنَ الْفَصْلُ الطَّبْرِيقَ يَحْمُ لُلْهُ صلالقه عليه والبق أواالبكرة والعيران فاته كالزهروان وانهما يظلان صاجهما فكيالبخغ البيان كمغقاا لفاتي ذعزالتين قاله على والعين فالماتكا فأحترأ بَقِهُ الْمِيْمُ يَكَانِهُ الْمَاسَنَانَ اوَعَيَائِنَانَ أَوْفِنَانِ مِنْ الْمِرْصَوْلِ قَالِكُما عندصَلَى الله مُلْمُ الفُوْنِ وَكَامَنَا صَّدَّفَ عَلَى كُلِّ فُوْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ وَالَّذِي فَضِي بِيعِ مِا انْزل اللهُ فَعَا عَلَيْدوَالْمِ وَهُ أَهِا فَكَامَّا مَسْدَفَعَ كُلِّينٌ وَرِيتَ مِيلَةً وَاعْفَلِينَ لَهُ وَكُنْ أَفْتَ فِالنَّوْرِيزُولَا بِغِيلِ وَالزَّبُورِينَا لَهَا وَهِي أَمْ الفُرْنُ وَالسَّبُعِ لَلنَّا فِي وَمِ مَقْسُومُ مِلَّيَّهُ مُخَرِدً وَرَعَ مِنَ الشِرْلِيةِ وَكَانَ فِي سِيِّنَهِ اللهِ مِنَ الذِّينَ بَجَاوَدَعَنُهُمْ وَيَحَنَّ عَلَى اللَّهِ مَلَّا طَالَ وَيَرْعَدِنِ وَلِعِيْدِ إِمَا السَّالَ وَفِرَ أَفْضَلَ وَنَ فِكُنَّا بِرِوَعِي مَفْاءَ مُنْ كُلُ وَأَوْكُمُ التام والتام المقهد وتحتر صق لقاله الماليا تأفرة على لامينان يها وحجه لفا بالآء المان فغاتف وكفندا فينال مستاس للفاني والفاله العجليم وانها أفرت اعتد ضعه الدتعه فيرفع عنيه في لك لعذاب مرمون ستة وأوالبصاوى

عَهْرِلْدُورَيْنُ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَكَانَ مِنْمَ الْفِيمَةِ مِنَ الْمُعَرِّيْنِ هُود عَنْهُ صَلَاللهُ اللّه الله الله مز فرالها أغطى تن الانجعة بتناك بمندية زصكف بأوح فكذب يروبه ودوصالح وَشُعَبْ وَلُوْطُ وَإِنْهِم مَنْ فِي وَكُانَ بُوَمَ الْفِيمَة مِزَالْتُ مُلَا وَيَنِ النافعِللِيِّكُ مُنْ أَهَا إِفَا فِكُلِ مِوْمُ مُعَدِّ بُعَدَ يَوْمُ الْفِيلَةِ فِي أَمْنَ النَّيْبِ يَوْمُ وَلَيْ ا وَلِزَيْفِ لَرْخَطِيتَ فَهُومُ الْفِيمَة رُفِيسُف عندصَوَّ الشَّاعَكَيَدِ وَالِهِ عَلْوُ لِمَا أَرِفَا أَكُمُ فَنُ عَلَيْنَا ازِقَاهُ وَمَامَلَكَ عَبِينَه هُوَنَ اللهُ فَالعَلَبُ سِكُوامِنِ الْمَنْ وَلَعْظَاءُ اللَّهُ اللايق كشيا ويحي المشاد وعكيه التلام من فقها في كل بَع ما وفي كل لَهُ المُعْتَ فالفيئة وكتنالكخال وكف كالملتلام والايم ينه فنع توم الينيكة وكان سخطا عبادالقالطاليبن الرعدعنة صلقاله عكبوالين فإماكان أدين لأجربم يخل العاب مضية وكالعاب مكونال بؤم الفيدة وكان بوع اليدمة مرز الموض بعها الله فعَيَ الطادف للللام وَأَكْرَ قِلْ مَهْ الدِّيصِينُ صَاعِقَة الدَّاوَلُو لِلْهَ مَعْ يَعْمِينًا وشفة فيجبع سنج فبرنا صليبي واخوا يراسه عنصل الشعلب والهمز فاخا أغطي الأجوع وسناد متدورة بالاضنام ومن المعيد دها وعن الضافي مَقِالِتَادُمِ مَنْ فَأَسُورَقَا رَضِمِ وَأَنْ يَحْنَ إِنْ مَعْتَمْ مِعَافِكُلْ مُعْدَ لَرَضِيْ أَفْتَرَكُ جنون ولابلوعا كجير عنه صلى الله عليه والمرتز فراها اعطى من الأجمع مرحا بعددانها جريزة كالكضار والمستنه ويثرت بالتيق متكالشاعك وقالم ومتدب الفاتد علتلاتلام في التُلْعَنَبْنِ مَرَافِيًّا العَلَاعِنْ وسَلَّ الشُّعَلِّمَةِ وَالدِّرَ فَالعَالر عِلْ سبه الله عِنا ألم عَلَيْهِ فِهَ وَالدُّنْيَاوان مارتَ فِي بَوْم وَلَيْكَيْه اعظى مَنْ المُجْرِكَ لَذِي مَا تَفَاحْتَ العَيِيَّة وَتِكَ البَافِعِيِّهِ السَّالَمُ مَنْ فَلَهَا كُلَّ فَرَكُمْ لِلمَغْرِمِ فِالدُّنْبَا احْدِيدًا لَمَسْلًا وتسبعين فوعاس افواع السكة والمط

وتفزاني يَنَفَسُ فِهُ دَارِللاَنْيَا مُعَنِ البافرَعِلِ السّلام مَنْفَرَاهَا فِكُلْ بَوْجَهِلٍ لَكِب ايالنُ فِيلِيْهِ وَلَوْنُ فِلِهُ الدَّالاَنْعَامِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِنَا أَزْلَ فَجُلَةً وَاحِتَّ ليُستِيعِ السَّنِعِ فِي الفَ مَلِن الْمُرْجَلِ الشَّبِيحِ قَالتَّهُ لِكِي الْحَبْدِ فَنَ فَأَلَهُ السَّاعِينَةِ الُواعْكَ السَّبْعُونَ الْف مَلَدِ بَعِدَد كُلُلْ بِنِينَا إِنْ الْمِنْ وَكَذِيلَةٌ وَعَنِ الشِّنَاء لَيُلِلَد مِنْلَهُ الاالدُفال بَتْخُولَالُهُ إِلَهِمُ الْفِيْمَةُ فَعَيْ النِّينَ عَمَّلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ فَإِهَ النَّا وَلَمَا الما فليَّكُ يُربُون وكَالله معْالَى بِهِ إِرْجَهِ نِ الْمُن مَالِيَ مِكْنُونَ لَهُ مِنْ لَعِبَا وَنِهُمْ إِلْ يَجْعِ الفيهة وفي كاب الوسيط المُرمَن فعَلَ فالتَحِينَ مِنْ عَبْ وَكُل اللهُ فَا أَلَّ فَ مَلَ الْحَجْفَاقُ وكبالهُ شِلْ المُ إِلَى إِلَهِ الْمُنْ مُمَّالُ الْمُعْلِفِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ فَلَ جَعَلَ اللهُ لَعْالَى مَنْ الْمُ وَمَانِ الْمُلِيسِ شَرَّا وَكُانُ ادْمُ عَلَيْ الْمِسْمَ فِيعًا لَهُ وَمُ الْفِيدَة مَعَزِ الصَّادَفَ عَلَيْهِ السَّالِمِ مَنْ فَإَهَا فِي كُلْ شَهِ كِلانْ مِنَ الدِّينَ لِاحْوَفْ عَلِمُ مُؤْهُمُ عَنْ يَوْنُ قَانِ قَامِنا فَكُلِّيْ فَمِجُمْعَة كَانَ مِتَنْ لِالْجِيَّابُ يَوْمِ الْفِيْمَة الاَفْقَالِ عَنْهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَالْهِمْ فَإَهَا وَبَرَّآةَ فَانَاشَفِيهُ فَلَهُ وَشَاهِدُ فِيهِ الْفِيمَةِ النَّرْبِيُّ مُنَ النَّفِ فَ وأعظى كالأجربع مديكل شافغ ومشاهقة في الانتفاعة وسترحسنا يزومنى عَنْهُ عَشَرِسَيِّنَاك وَرَفَعُ لَهُ عَشَرَة رَجُات وَكَانَ الْعَرِسْ وَجَلْته فِيكُون عَلَيْلِمًا حَيْونَهِ فِي الدُّنْنَا فَعَنِ الصَّادِفِعَكَيه التَّادَمُ مَنْ فَأَمْا فِي كُلِّ مَهْ لِمِيْدِ عُلْهُ الْمَافَا مَا وكالتأرش عالى أمرا لمؤني بعلم التلام حقاً وبالخليف الفيامة من والدالجنة حَقَّ بَقِنْ اللهُ مَنَالُ مَزَالِ إِبِ سِزَالَهُ مُرَّدَ كُوْفُ لِمَا كُمِّ فَ فَالْمَ فَفَا اللَّهِ فِي عَنْهُ صَلَّاللَّهُ عُلَبْرِوالهِ مَنْ قَالِمَا أَعْطَى مَنْ لَهُ فِي حَرْجَانَ الْعَلَامُنْ صَلَّقَابِهِ وَكُذْبَ بِهِ وَمَدَدُ مَنْ عَنْ فَا مَعَ فِرْعَوْنَ وَعَنِ الصَّادِ وْعَلِيَّهِ السَّادَمُ مَنْ فَإِمَا فِي كُلِّ

دُخُوانِكُمَّةُ ٱلمَوْمِينُونُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ فَإِلْمَا أَبُيْنُ المَلْفَا كُمُونُ المَلْفَا المُرْتَا المُرْتَا المُرْتَا اللَّهُ وَالرَّجَا ومالفته عندة فالمالنا لمؤب قعي الشادفعات التلام من فراحا فكالجنت خُمُ له التَعَاد فِوكَانَ مَنْزِله فِي الفِيْهُ وَسَلِ الْمَالِيَةِ بِينَ وَالْمُرْسَلِةِ بَالتَّوْلُ عَنْدَ مَا لِيَّةً عَلَيْهِ وَالْمِرَا فَالْفَطَى مَنَا لَا جَرِعَتْرَجَتْنَاكْ بِعِكَدُكُلُ وَمُنْ وَمُولِيَةٍ فِهَا مَتَى فَإِ بتى يَعْنَا صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ لِالنَّنْزِلُوالِنَّاءَ كُلِالْخُوالْعَهِبِ وَفَلْمَرَّ فِي إِسْفَ فَعِين الصّادفعَكَيه السّلامُ حَصِنُوالسّوالحُم وفريحَكُم وضا مَكُم المَنْ المُفادعَنه صَوَالله عَلَيْهِ وَالْبِرْنَ فَلِهَا مُعِثَ وَهُوَ مُؤْمِن بِإِنَّا النَّاعَدُ لا وَيَبْدِ فِهَا وَإِنَّ الشَّبَعِثُ مُرْفَعُ اللَّهِ فأذخل بحنة يغيريناب وتعز الكاظم على التلام من فراها فكالبناء لريف وتباهدا بكا وَلَرُغِاسِبُهُ وَكَانَمَنْ لِمُفِالْفِرَقِي الاَقَلِ الشَّعِلِ عَنْدَ مَنْ الشَّعَلِ وَالبِرَّنْ فِلمَاكَا للمرزالا بزعش تساد يعدد سن مدق بفح فكفب يرقبه ودسنب وسالج واجثم قعِينَ فَعَيْدِهِ لَى الله على وَالله وَعَلَيْهِم وَعَيْ السَّاوِفِه لِلسَّالْةُ مُنْ فَالْطَوْاسِرَ السَّلاث فالبالفائخ منكان والطاقية المتعادية القلاعنه والمستعابة والمرتق فالماكان أف وفالا تجعظ خاديه مدون تقييلهان وكذب ومؤد وصالح وشعب فإرج فَجَنج بِنْجُن وَهُوَيَهُ الدَّلَا لِلهُ أَكَاللهُ وَجَر السَّاوِةُ عَلَيْلِتَكُم مِنْ فَرَالطَّواب زالقُلْ المتب وَفَارْ القَصَّصُ عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالمِر فَرَا الْعَطَى مِنْ الْمَجْعَسْرَةِ مِنْ بِعَدُومِن مَنْ عَبُوسَى قَكَدُّب بِرِاحَدُبِ الْعَنْكُمُونَ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَالدِّرْ فَإِلَا كَانَ لَهُمِنَ الأجُرِعَنْ حِناف مِدَدُكُلُ لُوُنْ مِن وَلَلْنَا خِنْ بِنَ وَعَنِ الصَّادُ وْعِلِ السَّادِمِ مَنْ قَلُّ الرَّوْم وَالْعَنْكُون لِبُالْهُ الْ وَعَبْرَ مِنْ مَهْرِيمَ فَأَل فَهُ وَاللَّهُ مَا الْجَنَّةُ الْحَبَّةُ الرص عنه متل الشعلب فالبرز في اكان له من المجمع عنوستان بعدد كل ملك

عَندُ سَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْ فُرَاهُ الْوَقِيُّ عَلْبِ الْعِندُ فَكُر الوالدَيْن اعْطَى فَظَارِيّ مِنَ الْأَجْمُ الحديث وعين الصادف للدائدم مَنْ فَإِفَا فِي كُلِ إِلَيْهِ مِنْ فَيَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنالِم عَلَىٰ النَّالَمُ وَ يَكُونُ مِنْ أَصْالِهِ لِكُمْفَ عَنْدُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْدِ وَالدِّيرُ فَإِلْمَا وَخَلْ الْجُنَّةُ وَوَجُمًّا بَوْم الْجُرْعَة عَفَالِتُلُهُ لَل الْجُعْدَة الْكُوْحَ وَنَالِدَة وَالْحُرْعَة آيَام وَأَعْطَى فَوَالْكِلِعَ السَّلَاة وَوَقَه فِينْنَهُ الدَّجَالُ وَانْهَا لِمُنَّا أَوْلَتَ سَيَّعِها سَبِعُونَ ٱلْفَ مَلَكَ وَمَلَا عِظْمَهَا مالتن السَّمَا وَالأرض فَعَر الصَّادِف كَيُه السَّلام مَنْ فَأَمَّا فِي كُلِّ لِنَا لَهُ جُمَّ فَالْمَيْثُ الإنتهيئا وبعضه الله لفاق مع النه كماة و وقف وفيق هر منه عند وكالله عليه فالهمز فإلما اعطى والاخريب مدين متق ركريا وكذب بيانحد ب وعزالماء عَلَيْهِ السَّالِمِ مَنْ فَلَهَا الْمِصَدِيةُ مِنْهَا مَا الْعُنْبِ وَفِيقَتْ وَمَا لِهِ وَوَلَانِ وَكَانَ فِي أَجْنَ مِزُ اضِابِ عِبِيَّ عَلَمْ السَّالَ وَأَعْظَى كُلْت سُلِّمَالَ مِنْ الْوُدَقِي الْأَخِينُ طَلْمِعَنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ قِلِهَا الْفَعْلِي فَاسِلَهُما يَجِيَّ وَلَامْنَا وَانَاهَ الْجَنَّالَا لِالْحَ سِزَالْفُوْنِ الْمُوْسِ وطله وَانَّ السَّعَطَعُ فَا الْمَثِل الْمُعْلِقُ أَدْمَ عَلَيْ إِلسَّادُمُ إِلْفَيْ عَلَم فقي الشادة عليل لللم لاندعوا فأوتها فإراف فالكائج بنا وتجب من عِنْ كُمّا وتناد من فرقة بااعطى كابرتيب ولتطايب فياعتل فالإسلام وأعطى الأخِيحة بمضى التغييا عنه مسلك الشقليد والمتن فأعالما سبه الشحيا أابيرا وصَافَهُ وسَلَمَ عَلَبُكُلُ بَيْ فِكُرَاسُهُ فِي النَّانِ وَعَنِ السَّادِ فَعَلِ السَّادِمِ مَنْ فَالْفِاحْيَّ لَمُاكَانَ مِنْ أَبُرَافُ النَّيْتِينَ فِلْجُنَّذِ وَكَانَ مُرِيبًا فِي عَنْهُ صَلَى لَسْعَلْمُ قَالْمِ مَنْ فَأَمْنَا اعْطَى مِنَ الْأَجْمِيمِ لَهِ مِنْ جَعَ فَاعْمَرُ فِعَيْرِ السَّا وَعَلَيْهِ مَنْ أَلْمَا فِكُلُ الْاَتِنَا مُلْزَعِنْ خُ سَنَة حَقَّ بِجُ إِلَّى بَنِيا للهِ فَمَا لَ قَانِ مَا تَقَعَ

The state of the s

المنت المنتفيات والورق الخيرة المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية والمنتفية المنتفية المنتفي

April 1964, and street of the control of the contro

صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اتَّهَا لَلْعَلْ فِي النَّوْنِ إللغة اى الْمُعَمِّ صَاحِهَا خَبْرُ لِللَّادِينِ ويَدفع عَنْ أَهُ ستعينية بتنالت آولكان فالذراء مناختع فهبيه وكتيكيه وفاسقاة ثهاالمع تكبن مَرْدَيُ الْفُأْنِ عَنْهُ صَلَّى لِللهُ عَلَهُ مَا لِهِ مُعَالِمِ مَنْ فَإِمَا كَانَ نُفْنَانَ لَهُ فِي الفِيهِ وَفِينًا وَأَعْطَى بلوكالدُّنْيَا وَعَذَابِ للْخِرَّ الْمَرْاصِّ آفَاتْ عَنْدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْرَوَّا لِهِ مِنْ فَرَاهَا الْعُطِيِّ يزائحة نابيعشل يتردن مردا كمعروف وتهي فالمنتكر وعن البافي على التلام منظمة الإجوعَنْ حَسَناف بعددكُل حِتَى وَسَيْطان وَيَبَاعدت عَنْه مَرَة الشّياطين وَبَرَك مِنَ الشِّولِيَ وَشَهِلَكُ خَافِظَاهُ فِي الْفِهِ لَهُ لَكُانَ مُؤْسِنًا بِالْمُسْبَانِ وَعَلَى الصَّادِ ذَعِكُ لَيْلِيهِ وَكُلِله نَعْالُ بِيَهُلا مُنْ مُلكًا يَعْظُونَا رِينَ الْمِلْدِ وَكُونُ وَعَلَا اللَّهِ وَكُونُ وَالْفَالِمَا مَهَازًا حَفَظُوهُ مِنْ إِبْدِي وَجُنُوه وَتَيْ بِي يَخِيدُ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ سَنْفَرَاها فِكُلِّ فِعَ مُمْعَةِ لِمُرَيِّلْ صَفْعِظاً مِنْكُلِ فَإِلْحَبَّرِضَ عَنْدُصَلَ لِشُعَلَيْهِ وَاله فَلِمَا مَعْ مَوْرَةَ الْمُلْتِ تَكَامَنَا الْحَيْالِيَالْ الْعَدْدِ فَعَرِّ الْصَادِ فَعَلِم النَّالمُ مَنْ فَإَحا سن فراهنا اعطى من الأجريوزن كارت بإستخراف الفالك لاراؤد عكيما لسالام حسنات فبالله أنجعة اعطاه الته كنابه يمينية ولأنجاسية عاكان سنه وكان سن والتناق وعصه انت ضرع الذنب مجرا وكيبرا وعرابنا فيعليال متز فالماف المينعة مُعَلَيدًا هُلِينِهُ الرَّخُرِ أَنْ عَنْهُ صَلَى اللهُ عَلِيرِ فَالْمِنْ فَرَاهَا وَعَلَهُ إِلَا اصْله وَمَامَلُكُ اُعُطِعِنْ جَبْرِ لِلنَّارَبْ المَيْعِطَ لَحَدُّ بِزَالتَّاسُ لَا بَيْنَ مُنْسَلُ ومَلَكُ مُغَرِّبٌ واَذَخالِلته عَبِينُهُ أَعْطَى لِإِنَّان مِنْ عَمَّا بِالْعَنْرِ وَعَنِ الطَّادِ وْعَلَيْهِ السَّلَّامُ مِنْ أَحْمُ وَأَوْمَهُمْ أَكَّا الجنّة وكل شاحب في اصل بند حق خادمه الزُّم عَنْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِسْ فَإِمَا لميغظع الله كظاه وأعظاه تؤاب الخاتفين وعن الطاد فعكيه السلام سن فسراها فبوم الفنية مزمخاودعالبتى ستالة أعكنيه والدواذ فاجم سياعنه صقالته علياله اعظاه الشائنوف الذارتن الخبرللئ عضنك صلى الشقلتيه وأله متن فراها لمرين ووضيت سَنْ فَرَا الْدَسِنْ بَيْ وَلارْسُول الأكانُ لَهُ فِي الْفِيهُ وَمِفِيًّا وَسُصًّا فَا فَعَيْرَ الصَّادِق عكيّه المتلام منظ في اليّلة الحَديد جبعًا لم يَبل الله فيحفظ وكلام ومن قراها في ولاصدين ولامؤن والاصكواعكية واستغفرهاكه وعن البافط التاديم مت فأها تقايع لَرْمُضِنُهُ فِهِ سَكُرُقُ وَاعْطَى نَجْرُ الذَّانَةِ بِمَا الْرَيْجُهُمُ عِلَى فَلْبِ وَلَرْ يَالِعَيْتُ فِيكُلْ ثِلَافِيعَ عَلَاللهُ لَهُ مَا لَفَاتُم مِنْ ذَيْتِهِ وَمَا نَا خَرُوا لِزُمَهُ كَلِيدُهُ النَّفَقِي وَجَعَت كَ فلط عنه صلى الله عنه عاله من فركم المربيدي الماعند الله دعنه منانيذا بق الاخ جَرَّالَهُ مِنَا لَنُنَا فَصِلَتْ عَنْه صَوَالِهُ عَلَيْهُ وَالدِمْ فَالْمَا أَعْطَى مَا لاَجْرَعَشَر حَسَنَاك بِعَدَة كُلِّحَ فِي شَهَا وَعَيْنِ الصَّادِقِ عَلَيْه السَّلامُ مَنْ فَإِلَمَا كَانَتْ لَهُ نُؤَلِّفِهُ إِلَيْهِ إِ الجنَّة مَيْخُلِ مَا بِهِ اللَّهِ مُعَدِّبُ فَاعِ وَالْحَدِيقِ إِنْ الْمُعَالِيقَ السَّامِ اللَّهِ المُعَالِمِ اللَّهِ المُعَالِمِ اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ المُعَالَمِ اللَّهِ المُعَالَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا متنبئ وسرورا وعاش فعني التنا يخودا مغبوطا التوري فنه صلالة عليه مواله مَنْ فَإِما بُرِيدِيهِ اللهُ عَرْصِاعَ فَاللهُ لَهُ وَأَعْطِيمَ لَا لَهُ إِلهُ الفُرْانِ الْفُرَانِ الْفُرْنِ الْفُرَانِ الْفُرَانِ الْفُرْنِ الْفُرَانِ اللَّهُ وَلِي الْفُرَانِ الْفُرَانِ الْمُعَلِقِيلِ لِللْمُ لِلْمُ لِلْفُرَانِ الْفُرَانِ الْمُعِلَّ عِلْمِلْ مِنْ الْمُعِلَّ عِلْمِلْ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِي عِلْمِلْ مِنْ الْمُعِلِقِيلِ لِلْمُعِلَّ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عَلَيْمِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي عِلْمِ الْمُعِلِي عِلْمُ عِلْمِلْ عَلَيْنِ الْمُعِلِي عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمُ عِلْمِ الْمُعِلِي عِلْمُ عِلْمِ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِي عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِلْ عِلْمِلْمِ عِلْمُ عِلْمِلْمِلْ عِلْمُ عِلْمِلْ عِلْمُ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمُ عِلْمِلْ عِلْمُ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِلْ عِلْمِلْمِ عِلْمِلْمِلْ عِلْمِلْمِلْ عِلْمِلْمِلْ عِلْمِلْمِلْ عِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ عِلْمِلْمِلْمِلْمِيلِي عِلْمِلْمِلْمِي عِلْمِلْمِلِي عِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ عِلْمِلْمِلْمِلِي مِلْمِلْمِلْمِ مَنَّ ٱلْحَبْرَقِعَ إِلصَّادِ فِعَلَبَالِكَ الْمُ الْمُكُلِّثُو فَلْبُ الْقُلْونِينَ فَرَفْ لَمَا مَنْ فَإِمَاكَان مِنْ إَمْ لَا عَلَيْهِ اللَّهُ كُذُ وَيَسْتَغَفِرُونَ لَهُ وَيَسْتَرْجُونَ مَلْيَهِ وَعَر الفَاقِ عكيه المتادم من فراها البيث ووَرَحْ المُ المُسَرِّن إله البَدُوالْخُرُ الْحُرِين عند صلَّ اللهُ عَلَيْهِ فِهُمَّانِهِ كَانَ مِنَ الْخَفُولِهِ وَالْمَرْزُونِ مِنْ حَقَّ أَجُى كَبْرَ وَعَيْ النَّبِقِ مَنَّ اللَّهُ عَلَمُ الله وَالهِ مَنْ فَإِهِ اكَانَ مِنْ فِهِ اللَّهِ فِي الْفِيهِ فِي الْمِي الْمِحْفَظُ مُلِّكُمُ الْمُوْمِ وَلا الْمُ مَنْ خَوَالِمُنَّا مِنْ فَلَهَا خَفَتْ عَنْهُمْ بِوَسَّنْدِ وَكَانَ لِهِ بِعَدِينِ فِهَا حَسَّنَا فَ وَعَنْهُ

حِياً البَّهِ بِالذَّالِيَاتِ عَنه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِينُ فَإِن الْعَظِيمَ وَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ كُلْ بِهِ عَبَثَ وَجَنَّ فِي اللَّهُ إِلَا مُعَنِي المَا وَعَكِيهِ السَّالِمَ مَنْ فَإِمَا فِيهُمِ مَا فَكُيالَيْهِ أضلاله لأمع يشنه الخبال فوعنه صكل المعكيه والبهن فإهاكان حقاعل الله أن بُونْيَةُ مِنْ عَذَامِوان مُنْعَهُ فِجَيَّهِ فَعَيْ النافعَ لِبَلالتلام وَفَرَامَا مُعَلَّهُ جَرَالِذَارُ النَّخُنُرُعِتُ مُعَلَّالِمَ عَلْمُ وَالِهِ مَنْ فَإَلْمَا أَعْطَى مَنْ لَا خَعْ رَسَنَا طَعِدهِ مَنْ صَدَّقَ بالتِّي سَلَّى السُّعَلَيْهِ وَلَا الْهِ وَكُذَّتِي وَعَيْ السَّادِ فَعَلَيْهِ السَّادِمَ مَنْ أَوْمَنَ فَرْأَةَ بَهَا فِي كُلْغُم اوَفِي كُلَّكِ بَلْهِ عَاشَ مَحْمُودًا بَنَ النَّاسِ الْمَصْرَعَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ من فراها فكأغبّ بُعِثَ وَوَجُمُ أَ كَالْمُسْرَكِهَا لَهَ لُدومِ عَيْ السَّادِ فِعَلِيَالِتَادِم مَنْ فَإِهَا أَخْرَهُ السين فين عا فافير ين فوانحناء التخرعنه صقالة عليه والمبتن فالها تعالية وَادَّى الْمُراالَفَ مَاللَهُ عَلَيْهِ وَعَنْصَا اللهُ عَلَيْهِ وَالدِيكُ لِيَّا يَشْتُعُ وُسُ وَعَرُوس الغان سُونَ الرَّحْن مُعَن الصَّادِ فَعَكِبُ السَّالْمُ مِنْ أَدْمَنَ فَأَمْنَهَا بَيْصَ لِللهُ وَيَحْمَه الخرالما فعن عنه صلَّ الله عليه وأله من فرَّا ما الريك مِن الفا فلين وعنه صلَّ عَلَيْهِ وَالْهِ مِنْ فَرَاهَا كُلْ إَنْ لَهُ لِمُعِينِ مُفَافَذَ اللَّهِ وَعَيْ النَّافِ عَلَيْهِ السَّالامُ مَنْ فَلَا فبكران سأم لقرالت مفال وقض كالفنركة لفاكبذد وعرالطا وفقللتكم مَرْفَاها فِكُلْ لِهَا مُعَالَم الْبِيهُ الله الخَرَا عَلَيْهِ عَنْدَ صَلَّى اللهُ مَكْرَدُ وَالدِّنْ فَرَاهِا كُنِبَينَ الَّذِينَ اسْوَاءِلِعَدُ وَرُسُلِهِ وَعَيْ إِلْبَافِهِ لِلسَّالَةُ مِنْ فَاللَّبَطَّاتُ كُلَّهُ ا فَبْلَنْ يَنْامُ مُرْمِينُ حَتَى بُنِدِلِدَ الْمُنابِعِلَيْهِ السَّالِمُ وَإِنْ مَا مَكَانَ فِيجَوْلُوالسِّيق صَالَ اللهُ مَلَيْد وَالروسَ لم المخاولة مُنْ فَلِمَا كُنَّ بِنُ حَرْبِ اللهِ الْفَلِينَ بَوْم السِّيَّةِ وعن المتأدفة لبالتادم مزفرا كدبدق المخادلة فيصلن فهم فادمها المرتعة

أفغلوا أتجنة بغيرياب وعن البافعة للتلام تنافس فرأة نهاامنه القدفا لأفح فبزع مِنْ قُولِم الأَرْضَ وَمِنْ ضَمَا لَقَرْجَ مَيْفَ بَيْنَ مِذَكَ اللَّهِ فَلَكُونَ هِمَا إِنَّهُ يُعْجَلُهُ أَجْنَةُ اللَّهِ فَا عنه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ سَنْ فَرَاهِ الْهِ الْمُ الْمُ اللهُ مُعَالِمُهُ لَكُ اللَّهِ اللهِ عَنْهِ ال مِائِذَا لَفَ رَفِّهَ إِوَاسْلَغُفِرُلَهُ سَبِعُونَ الْفَصَلَتَ وَيَنْظُهَا البِّلَهُ أَنِجُعَهُ وَيَوْمِهِا بتخالفة كرُسَيْنًا فِي الْجَنَّةِ وَعَنِ الْبَافِرَ عَلَيْهِ السَّادُم مَنْ فَرَاحًا فِي فَرَاحِيهِ وَتَعَافِلِهِ مُعِنَّدِينَ الابنين وكظلة القائمة تغضيه وخاسبه حساباته يراواعطاه كالبهمين الجالية عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّمَنْ فَرَاهَا سَتِراللَّهُ عَوْدِيْرُ وَسَكُّنْ رَوْعَنُهُ عِنْدَانِينَابٍ وَعَيْرِ الْعَثَّا على لننادم من هُ إَمَا لَيْمَالنَّا وَابَدَّا وَكَانَ مَعَ تُحَيِّبِ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الدَّحْفَافُ عَنْهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَالْمِنْ قَرَاهُ الْعُطْ عِنْدِيكُلُ مِنْ إِللَّهُ الدُّنْ الْعَشَرَةَ مَنْ النَّا وَعِينِ السَّالِم مَنْ أَمَا فِي كُلَّ إِلَيْ أَوْكُلْ جُمْعَة لَرْصِبْ الله برَوْعَة فِالدُّنْ الْأَلْسَاقُ المَنْ مُوفَعَ فِهُ اللَّهُ اللّ مُخَلِصًا لِلسُّمِكِيْدِ فَالْمِعْنَهُ صَلَّى الشَّعَلِيْدِ وَالْدِمَنْ فَإِمَا كَانْتَفَيْهُ مِنْ آَمْنَا دَلْكِنَّةِ وَيَعَ الصَّادِ فَعَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ فَإِمَا لَرَيْدِ خِلْهُ شَكَّ فِي دِينِهِ ٱلدَّالْخَيْرُ الفيخ عَنْهُ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَالدِينَ قَرْلُهَا فَكَا مَنَاسْهِ لَمَعَ النِّيصَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِّينَ قَرْلُهِ فَعَ مَكَذَوْكَانَ مَعْ البِينَهُ مَتَنَا النَّبِيِّ وَعَنِ الصّاد فَعَلَيْهِ السَّائِمُ حَصِينُوا اسْوَالَهُم وَنَيْكُمْ وَمِالمَكَنَا عَالَكُمُ مِزَاللِّفِيمِ الْمُخْرِكِ عَنْهُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ مَنْ قَلْهَا اعطى تاله وعَرِّسَناك مِعَدَد مَنْ اطاع اللهُ وَمَرْعَصاهُ وَعَرِ المَا وَفَعَلِ التَّهُ مَنْ فَلَهَا فِكُلِ لِهَا فَوَفِئُ لَا بَعِيمُ كَانَ مِنْ دُقَا لِالنِّيصَ لَى اللَّهُ مُعَكِّيهِ وَاللَّهِ قَ عَنْصِلْيُ عَلَيْهِ وَالِهِ مِنْ فَإِهَا هَوَنَا اللهُ عَلَيْهِ سَكُراكُ المُوْمِ وَعَنِ الباقِيعَ لِبَالمِ مِنْ آدُمَنَ فَلْهُ بْنَافِي فَرَاسِنِهِ وَنَوَافِلِهِ وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِنْقُرُ وَاعْطَاهُ كِنَا بَهُ بَينِهِ وَعَاسَتُهُ

المروامة في الموالقليد ولكعراباً مق ميك فقامات مكالته والمديد المديدة والمؤتم والحجود والمديدة المعالمة المواجدة والمديدة والمواجدة المواجدة الموا

The state of the s

ويولوافية والمنجية منعذا بالفؤلط اجها وتعين الناق عاتبال تادمن فأهاكل تَوْمِ وَلِيَلِهُ فَأَلَثُ رِجِلاهِ لِنَاكِرِونَكِيرٍ إِذَا أَسْاءُ لَلِمَ كُلُمْ إِلْمَا فَبِلِي بِهِ الْمُخْرَ الف كم عِنْهُ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَالْمِرْخُ إِمَا أَعْطَى وَالْبِالْةَ بِيَحْسُنُ الْخَلَاقُهُ مُ وعَن المناء وْعَكَتُ والسَّلامُ من قَرَاهُما فِي فَرَجْهَ إِوْمَا فِلْةٍ لِرَيْسِهِ فَفَرُّ فَالْمَا اللَّهُ الشارية فتمة القيراكم أفزعت فمسل الشاعليه والبرزة إها خاسته الته حساتات وعرانبافعكيه النام أخثروا الاوتها فالفرين والتوافيلان دلك وزلاع بالله وتشؤله ولم تشلب فاريها دب متى تؤوث المعناج عنه مسلى لله عكيته واله مَنْ أَمَا اعْطَى فَأَبِ الَّذِينَ فَمْ لِمِنَانًا يَهِمْ وَعَهْدِيمْ ذَاعُونَ وَالَّذِينَ فُمْ عَلَ صَلَوْهِمْ يُخافِظُون فَعِرَ الْبَافِهِ لَنِهِ السَّلَامُ مَنْ أَدْمَنَ فَأَوْمَهَا لَرُسِسُ لَ فِهِ الْفِيهِ فَعَنْ وَسَب عَلَهُ وَاسْكَيْهُ اللَّهُ الْمُخْلَلُجَنَّهُ مَعَ فَتَهِ وَالْمِسَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمْهُم أَجْعَبُ يَنْ فَح النافِعَكَ المَّالَمُ مُنَكَانَ مُوْمِنُ بِإِينَهِ وَكِنابِهِ فَلاَيْكُ فَلَامَهُا الْخَبْرَ لِمِنْ عَنْ مُسَلِّى عَلِيْرِوَالبِرْنْ فَإِمَا اعْطَى بِدَيْكُلْ فِي وَسَيْطان صَدَق بَجْدُ مِثَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَ كُذَّبَ يِعِنْ وَجَهَ فَعَنِ المسَّاء وْعَلَيْهِ السَّادُمُ مِنْ كُيرٌ وَآوَتُهَا الْوَيصُدُهُ فِي حَوْفه عَىٰ مِنْ اَعِنْ اَنِينَ وَفَيْشِهِمُ وَكَذِيمُ وَكَانَ مَعَ مُحْسَدُهُ اللهُ اللهُ مَسِل عندست لأندعك يؤاله من فراها دفع عنه العندج الذارين وعمن المناد وعلي مَنْ فَإِمَا فِيالْمُسْلَا الْمُؤْخُ أَوْفِيا خِرَاللَّهُ لِكَانَ لَهُ اللَّهُ لِمَعَ النَّهَا يِمَعَ السُّونَ فَنَا وَآخِيا وُاللَّهُ مُعْالِحَوْخُ طَيِّهَ وَلَمَا نَرُمِينه مَلَيْنَةُ المُنتَّعَنَّهُ مُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اعطى الاجرعة رحسنات معتدو من متق بالتبي صوالة الفاعلية والدوكذب يجرأن

حَتَّى مُونَا مَبَّ الْمُعَلِّرِ عَنْهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالدِّينَ فَإِهَا صَلَّا عَلَيْهُ وَاسْلَعُعْ لَهُ الْمُثَّة فإلتاد والغرش فالكرسخ الحبروعي الضادف فيلالتلام تنفرا الرض وأنحت إذاتسى وكالسبان ملكأشا واسيفه حتى صبط المنتي فيعنه صلالة عليه والبتز فإها كاذا لمؤني بين والمؤسنات شعكاف في الفينمة وعن التبادعل التلام من فراها في وَابِينِهِ وَتَوَافِلُهِ اسْتَنَا لِشُهُ فَلْبَهُ لِلايمَانِ وَتَوَرِّلَهُ بَعَرُهُ وَلِانِيكِ فَعُرَّابَا وَلَا جنونة فيقلي ولافيكب الصفعنه صلاته علير والمتز فإطاكان عدي عاليتم مُصَلَتًا مُسْنَغَفِرًا لَهُ سَاءَامَ فِي النَّهُ إِن وَهُوبَوْمِ الْفِيمِة وَفَعِنُهُ وَعَيْنِ البَافِعِلَالِيَّمَ مَنْ أَدُمْنَ فُرْآءَ بِهَا فِي فَرابِينِهِ وَفَوافِلِهِ صَفَّ لُهُ اللهُ مَعَ مَلا فَكَيْهِ وَانْبَيْ الْمُلْن الجنعة عنه صلى الله علك والدس فألها اعطعة وسناف معدة سنات الجنعة ومن لدّ مأنها فالمضاط للنطين فعن الصادف علبالتلام من الواجب عَلَىٰ فَسِنادَكَانَ لَنَاشِيعَة أَنْ مِنْ إِنْ الْمِنْ الْمُعْمَةُ وَالْمُعْلَقِ فَالْمُوْفِ الْمُ الظُهْ بِالجُنْعَة وَالْمُنَافِئِينِ فَإِذَا فَعَلَ إِذَا لِكَ فَكَاتَمَا بَعِلْ مِهَ البَّتِي صَلَّى الله والدوكان فأبه وجزاف على الله المستنة المنافع وعنه مسل الله علية فالمرز فراها بريئ ينالقات والنفاف في البينالقًا بن عَنْدُ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِّسْ فَإَهَا فَهُمْ الْمُ وَقَافِلِهِ كَانَتْ شَهِيعُهُ فِي الْفِيهَة وَشَاعِلُهُ ذَلْ شَيْكِيْزُ شَهَادَ نَهَا مُ لَاهْ ارْقِرَقَ كُذِخُلُهُ أَنْجُنَّةُ الطَّلَافَ عَنْهُ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ قَرَاحًا مَا مُعَلَّى مُنَّدًا لَنَحِ عَلَالِلَهُ عَلَبْدَوَالدوعَيَ السَّادِفَةَلِدِلسَّالْمُ مَنْ فَإَمَامَةَ الْقَرْدِجِ فَأَحِدِهِ أَعِدْ فَوَالْمِيْرَةِ مِنْ كُونَ وَالْخُانِ وَالنَّاوَالْخَبْرِ الْعَيْمِ عِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّمْنَ فَإِمَا أَعْطَا الفالى فأبز تصوحًا مُناولت عَنْد صَلَّى للهُ عَلَيْدٍ وَاللَّهِ مَنْ فَلَهَا تَعَكَّا فَنَا آخَيًا كَيْلَةً

Control of the Parish

به المراد المار وَأَصْلِحُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْفِيْمَةُ وَعَنِ الصَّاءِ فَعَلِّم المسَّالَةِ مِنْ قَالِ الْمُؤْكِمُ ا وتعكم فانصب عنيته فيصلف الغريضة والثافلة لأيخب من الله فعالي المعال فكرك سُبِعانَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ حَقَّ مَهُمَّ أَعْلَا بِن مِنَ أَيْ السِّلْقَفْيِفِ عَنْهُ صَلَّى الْهُ عَلَيْهِ وَالِهِ مَنْ فَلَهٰ اللهُ مِنَ الرَّجِهِ فِالْمَنْ فِي فِالْفِيلِيِّةِ وَعَيْنِ الشَّادِ فَعَلِيِّهِ إِلْسَادِمِ مَنْ أَذُ قَاآةَ ثِهَا فِي لَفَرْضِيَا إِمَنَهُ اللَّهُ مِنَاللَّا دِقَالْحِنَابِهِ الْفِيمَةِ وَتَمْثَلًا يَرُعَلَ جِسْرِ حَمَّمُ الانتفافقة وستل الشفكنيرواله سنفراك الديغ طكنا بروزاء ظهن البري عنصرالله عَلَيْهُ وَالدِمِنْ فَإِمَا اعْطَى مَنْ لَهُ مِرْبِعَ بَدِكُمُ فَمُ النَّهِ عَرْبَهُ فِي النَّهَا عَشِهُ حَسَنَانٍ وَعَنِ الصَّادِفَ لَنَهِ السَّلامُ مَنْفَرَاهِا فِفاصِيهِ خُرْمَعُ النَّبِ بِيَ لِإِنَّا الرَّبْمُ الطارف عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّسْ فَإِمَا اعْطَاهُ اللَّهُ مَا لِمِ يَدَدُكُلَّ عَبْمُ فِالسَّمَا وَعَلَّا مُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّمَ عَلَى عَلَّى عَلَى عَل حَتَثَانِ وَعَنِ السَّادِ وْعَلَى والسَّالُهُمْ مَنْ كَانَتُ فَالْآثَرُ فِي الْمُرْبِحَةِ بِهِ الْكَانُ لَهُ عِنْدَالله الما والمنظرة وكان من و فقا النَّهِ في الجنَّة الا عَلَى عَنْ مُصَلِّلَ الْمُعَالَمِ اللَّهِ اللَّهِ فإلها أعظى للخبي تركتناك يعدد كلح فالنزلقل إلهم وموسى عيدي عليهُ السَّالَامُ وَيَحِرُ الصَّادِفَعَ لِبَالسَّالُامُ مَنْ فَأَمَافِهُ بِهِنَا وَنَافِلُهُ فِ لَهُ فِي الْفِيدَةِ المخلون أى ابواب بحثة شِدْ الفاشية فعنه صَلَّ الله عليه والهمن فراها حاسَّة الله يساباب براقعي المسادف كيه التلام من أدمن قرام الخفايية وتفافله عَثَّا وُاللهُ يُرْخَيْدُ فِالدَّادَبْنِ وَاعْطَاهُ الْأَسْ فِالفِيمَة مِنْ عَذَا بِالفَحْرِعَتْ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَإِلِينَ فَإِهِ الْهِ لَيْ الْمِعَدْ وَحَجِّرْ عَفَرَ اللَّهُ أَوْسَنَ قَرَاهَا فِسَابِرُ لا يَأْ كاست كم نؤرًا بِفُم الفِينية وَعَنِ المسَّادِ وْعَلَيْهِ السَّالِمُ مَنْ فَإِمَا فِ فَالِينِيهِ وَنَوَافِلِهِ كان مَعَ الْمُسَيِّنِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي مَنْ عِبْدِهِ فِي أَجَنَةٍ فَانَّهَا مُونَ الْمُسَبِّنِ عَلَيْلِسَلامُ

وكمي الباؤجليه التلام من فراها في العَرِجَة كانتَحقاً عَلَ اللهِ مَعَالَى أَنْ يَجْعَلُهُ الْغَيْقِ صَلَى الله المنافِق وَ مَعَنِيهِ وَلا لَهُ الدُّنَا اللهُ ال مَنْ لَهُمَا مَهُ لُمُ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلَى عُونَ الْحَلَامِ وَعَيْ الصَّادِفِ على السَّلَامِ مَنْ أَدْمَنَ قُرَّاةً مُهَا وَكُانَ بِعِلْ إِلَيْنَا مَا الْعِنْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللَّاللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللل لَعَالَ فَيْ أَحْدَن مُونَة لُبَدِّر وتَعْلَى فَهِد مَتَّى يَوْزَالِمْ المُواللِّد الدِّيالَ حَلَاكَ عَنْهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّمَنْ فَلَهُ الْمَاكَ الدِّجْلَافَ عَلَى اللهِ جَنَّةً وَجَهِ رَّا فَعَنِ النافيقية التالام منفرة كالفيفكا وخيس وقيه الله من الحورالم ينما تنفذاً وكما مُعَ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّسْ فَإِلَا كُنِ النَّهُ لَهْرَينَ الْمُشْرِكِينَ وَعَنِ الصَّادِفِعِلِ السَّالْمُ مِنْ فَإَهَاعَ ضِاللَّهُ فَالْحَامَةِ وَمَنِ فِالْفِيهُوفِعَن المَّادِفَعَلَبُالِنَالِمُ مَنْ أَدْسَ قَلْ الْفِكُلُوفِمُ لَمَنَيْجِ سَنَاءِ حَتَّى يَرُوْرِالْبِينَاكِلِم التَّانِيَا عَنْدصلْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْبِينَ فَمَا لَذِيكُنْ حِنَابُهُ فَالْفِية الإكفندرسلن متكنوبة حق بدخل أنجنته فتعر الساو فقك والتالام من فراها أرفي الأدنان وكذبيع الادنان ولزيذخل بجنته الإدنان عبس عنه صلى الله علبقاله من قَرَاهُ الْمَا الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَبْرَ وَالزَّحُ وِبِكُانَ فِطِلْ اللهِ وَكُرَّاتِهِ فَحَتَّا لِمُلْكِمْ مِعْنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فالمتن فكها لديقضعه الله من المستعينة وتراحبان المطراك ومالفيرو فَلْيُمْ أَمْا وَحَمِيتِ سَيَنِينِهِ مُودِ إِلَا حِي مَنْ فِفَدُ إِنَّا أَمْهُ وَلَا فَعِنَّا لِعَنْهِ عِلْيّ عَلَيْهِ وَالْهِ مِنْ فَرَاهِ الْكُنْ إِنسَ لَهُ بِعِدْ فِكُلْ فَعَلْنَ مِنَ السَّا آرِحَتَ قَدَ وَعَلِكُلَّ فَرَيَّةً

تؤمية كمالنا سنافي لما تعطَّاوُ الأَصْل وَالمَّال وَيَعْلَمُوهَ الجَرَوْعَ لِإِنافِ عَلَيْهِ السَّالمُ سَنْ فَإِهَا كَانَ مَنْ الشِرِ القِرلِيوَا وُخَلَ فِي إِليِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ يَاللُّهِ وَمِعَتْ اللَّهُ مُؤْتِنَّا فكاستبه حينا باليتب والزلز لخنه كما فالمعكية والدين فأها فكالما فكالما المعترة وأغطى كالأجركن قرأدنع الفران وعن المناد فعكتيه المتلام كاست فرايت فنافان لَيْصِينِهُ اللهُ تَعْالَى مِزلزلَهُ أَبَدًا وَلايصاعِفَة وَلاَيافَةٍ مِزْلَقَاتِ الدُّنْيَا وَإِذَامَاتَ أُمِّنَّ المانحة والغالم عنه مكل الله عنه واله من قراما اعطى الأجمع شرحتنات بعدّدين المراد فالمزدلف وستهدج عا وعز الصادف كاللفاط ستادش فسراءنها تعَنَّهُ اللَّهُ فَالَى مَعَ كُلُّ عَلَيْهِ السَّالَمُ بُومَ الْفِيْمَة وَكَانَ مِزْرُفَكَ مُ الفَّالِيَعْ عَزالتِّيق صَلَّاللَّهُ عُلَيَّهِ وَالْمِنْ قَرَامًا هُنَّا لِللَّهُ مِنْ الْمُفِالْفِيْمَةِ وَعَيْنَ الْبَافِيَ عَلَيْدَ الم مَنْ اللَّهِ استدالله وفيت والتخال ان فوين بيروس في حجم التكافيف فصل الشاعك وواله مَنْ فَإِمَا لَرُيُ إِسِبْهُ اللَّهِ إِللَّهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ فِي الدِّيْنَا وَكَانَ كُمْنَ قَرَا ٱلْمَا إِرْكِي الصَّايفِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ فَإَهَا فِي فَهِمَ يَكُانُ لَدُوْابِ مِا نَرْسَهِ بِدَا تُعَبِّرُ الْعَصْعَنْهُ صَلَّالَةُ عُلَيْهِ وَالْهِ مِنْ فَإِنَّا خُدُولَهُ بِالمَّيْرَةِ كَانَ مَعَ أَضَا لِكُنْ فَوْمَ الْفِيلَمَةُ وَعَن الصَّادِفَ كَالِمُ اللَّهُ الْمُ مَنْ فَإَهَا فِي فَوَافِلِهِ بَعَثُ مُاللَّهُ مُنْ فَأَوْتِفُ مُضَاحِكًا سِنَّهُ فَرَسِيًّا عَيْنُهُ حَقَّ بِدِخُلِ كُمِّنَّةَ لَهُ مُعَنَّدُهُ مُلَّالِمُ الْمُؤْمَرُ الْمُطْعِمُ الْمُخْرَحُ شَرّ حَـنْنانٍ بِعَدَة مَنِ اسْنَهُ زُا النِّيحَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَاضَابِهِ وَعَرَ الصَّادِ وْعَلَيْهُمْ سَنْ فَإِهَا فِي فَهِ بَصِّنْ مِنْ فِرَامِيدِ مِنْ فَنَاعَنْ أُلْفَ غُرِيجَاتِ عَلَيْهِ الرِّزُ فَ وَرَضَاعَنَا أُ مينه السو الفي اعنه مكل الله عكية والبرس فاكما عافا الله كما ميويور القلا وَالْسَخِ وَعِ السَّادِ فَعَكَ إِلَا مُنْ فَرَاهَا فِي فراحِتْهِ سَهُدَدُ لَهُ بُومِ الْفِيمَةُ كُلِّ مِثْل

البكك عَنْهُ صَلَّى لِشَهُ عَلَيْهِ قِالْمِنْ فَإَهَا الْمَرْغَضَبُ اللَّهِ فِالْفِيْمَةُ فِي الصَّادِ وَعِلْتُهُ مَنْ فَإِمَا فِي فَالْصِيْهِ كَانَ فِهِ الدُّنْيَامَعُ لُوفًا إِنَّهُ مِنَ الصَّا لِحِينَ الْخَبْرِ النَّمْسِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه وَالدِسْ فَإَهَا تَكَانَّا فَسَدَّفَ يِكُلُ الطَّاعِثُ عَلَيْهِ النَّمْسُ وَالْفَرَوْعَ الطَّادِ فَعَلِيلَةً مَ مَنْ كُثُرُ فِلْ مَهَا وَفُلْ أَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَالْمَ فَعُلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ الاشهدكذ في الفِيهَ وحَقَيْعُ وَبَنِي وكَمَّهُ وَدُمَّهُ وَعُرُوفِهِ الْخَبِرُ للَّهُ لَعَنْ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِينَ فَإِهَا أَعْطَاءُ اللَّهُ حَتَّى مِنْ وَعَافًا وُسِزَ لَعُرْوَكَ يَرَكُهُ الْدُيْرُ الشَّح عَلَيْهِ وَالدِسْ فَإَهَاكُانَ مِّرْزِينَ اللهُ لِحُرِيسِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَالدِ أَنْ يَنْعَ لَهُ وَلَلْعَنْ بعددكا يتيموسا ألم الفيض عناء صلى الله علية والهمن فراها أعطى من الاجركان الفي النِّينُ فُنْمُ الْفَرْجِ عَنْدَ النَّهِ بِعَنْدِ مِلْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ عِنْدَاتُ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَاتُ اللَّهُ عِنْدَاتُ اللَّهُ عِنْدَاتُ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَاتُ اللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَنْدَاللَّهُ عَلَيْدُ عِلَا اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَنْدَاللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللّلَّةُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّالِمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ الغافية والبغين مادام حيافا ذاما فاعطاء الله نضالة بالكجريمة ويتنفرون صِيام بَيْم وعَن الصّاد فعكبَ السَّالةُ مُن فَاحَافِ فَابِينهِ وَتَوَافِلهِ الْعَطْيِ لَ الْجَنْيَةُ برض المستق عند مستل الله على الله من فلها عَكَانَا قَالَ المفسِّدُ كُلَّه فَعَز الصَّادِف عَلَيْهِ السَّادُمُ مَنْ فَإِهَا الْهُ تِنَافَ فِنَعْ مِهِ الْفَلْيَلَيْهِ مِلْ فَتَهِيدًا وَتُعْبَ شَهِيدًا وَكُانَ كُنَّ صَرَبَ بِينْ فِي مَعَ النِّينَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الفَلْاعِنْ هُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالمِنْ فَلَهَا فكالمناصام متضاة وآخيالته الفذو وتفر الشاد فعكيه التالهم من فراهاف الفَرَامِينِ فَوُدِي بِاعَبْدَاللهُ فَدُعْفَ رَائلُهُ لِكَ مَامِعَى فَاسْتَا هَالْعُلُ عَيْ النَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ فَإِمَا جَعَلَكُانٌ كَالشَّاهِ سِنْفُه فِي سِبِلِ اللهِ وَمَنْ فَرَاهَا سِرَّاكُانَ كَالْمُتَعَظِّمِهُمْ فِهِ بِيلِلْقُومَنْ فَلِمَاعَثُر اعْفَاللهُ لَهُ الْفُ ذَشْلِهِ يَعَنْ مَا لِللهِ والمست فراها كان لذبوم الفيلمة ومع جرالبر بنرسه كالمتم يلاوعت والله علية

فذلتاليوم ذنب واذرع أفدالترطان الفلة عنه صلاية علبروالدس فالمنعولة فكالمنا فرا لكنبا لغي الزها الله على تبنياء والمصلى الله على البيرة فلننام وتعني النافع كيا التلام تناونر بها ومالنَّ حبيد في لله مُاعتبداتها فيند ضَنْفَ كَالله هٰا لَ وَرَكَ النَّاسِ مَذِكُوفَ لَهَا عِندا خَذِهِ النَّمَ مَن عَمَالنافِ عَلَيْه السَّالِم مَنْ فَإِعَشَالِهَا فَ فِيكَ لَهُ لَهُ وَيَكِنَّ مِنَا لَعْلَا فِلْهِنْ وَانْ فَلْحَبُ مِن كُسُمِيتَ الذَاكِرِينَ قَانْ قَرَامِيا مُرْكِبَ مِنَ الْقَائِبِينَ قَانِ قَرْامَا قَالِيرَكِبِ مِزَانْ عَلَيْهِ مِنْ وَمَنْ ظَل للثمائذكب سخالفا بثين قستن قسراخهما للزكب ميزالج بهبين فستز فراكف أبذكب له فنطاد مِنَ لا يَجْرُوا لَهُ تُنظاد حَسَدُ الاصْفِيفال وَالمِنْفَا الدَّفَة وعرُون خِيدَاماً أتشغيطا مثل يبكر كأكدة كرجا المابز التهاكوق الارض وعشيط التلام سن فأالفان قايمًا فِصَلَىٰ كَانَ لَهُ بِكُلِّرِونِ مانْزِحَتُنَهُ وَمَنْ فَأَفِهِ فَافَاعِمًا كُانِلُهُ كُلِّرُفِ كُلِّ حَنَنَة وَيَنْ فَإِفْ جِهَلَىٰ كُبُ لِه بِكُلْحُ فِعَشَرِحَتَنَاتَ وَعَيْ الطَّاوِفُطِلْتُمْ منفأ الغال فيالمنف منقكة الشبجس وتفقن عن فالدّنروان كانكا ويَن حامًا ذكر بعض الخواص فستنذ كيماس كاب الخاص فقف لالفاسخير هي ففا أو من كال والأ الثام وانكب في مناوطام وجيك الكذائر عاد المطرعة المدين مها وحت بَئَ وَإِن سَرُبِ هِ مِنْ اللَّهُ مِن جِلِيهِ فَلْبِهِ وَجَعَاناً وَحَقَفَاناً ذَا لَعَنْهُ الْبَيْعَ مِعْلَىٰ عَلَالْمَوْعُ وَللْعَيُون وَالْفَعِ وَلَلْصَرُوع وَلَلْعَبُ يرز وُلِما بِم الْعِسْلُ فَكُنْ يُرْعِفُكُ وبال، ورُدِولَيْكَافِ كَالْجَوَيُّمُرُ والمُزَاهُ عَبُ السَّناءَ مَنْ فَنَ شَيْنًا وَخَاعُ عَنْ لِكَ منها إخالة بأمركران تؤرفا الأمانات الايرج الآم مديد ويحاه بآء المطرة ريث فالمكان المدى منيه المدفوك بطعريهان شآة الله وتن فأمينا أتلت المبالك

وتبكر ومديها بأركان مزالمصلي وينطان كمناع فيبيدياب فربث عنه صلاله المكت والدسن فأها أعطى فالأجرعة ركنان بعدد سنطاف بالكفية واعتكف يها وعَين الصَّادِفِ كَبُالِسَّالْمُ مَن اكرَقِلَ فَالْعِثَ اللهَ عِن الضَّاعِ عَلَى رَبِّ مِنْ مَل الجُبَّة حَقَّ عَلَىٰ كَالْ مَا لِنَوْرِ فِي الْجَنَّةُ ٱلدِّينِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّينَ فَ إَلَا اعْتَمَالُهُ لَهُ فكان لازكف سُوَّة يَا مَعَن الصَّادِفَ كَانِيهِ السَّالِمُ مَنْ فَإِمَا فِي الصِّيهِ وَوَافِلهِ مَسْلَ السَّاسُ الْ قصيا مُرْفَلْ يُخاسِبُهُ عِلْكُانَ مِنْهُ فِي الدُّنْيا الكَوْرُعَنْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِّمَنْ فَرَاها سقاه القس تأنها والمجتنة وأعطى مآلكم بعبد يكل فرنان قشبه القالعيا وفي المقر أَوْمُكُرُونِيْرُوعَيْ الصَّادِفَعَلَيْهِ السَّالْمُ مَنْ قَرَهُا فِي أَبِينِهِ وَمَوْافِلِهِ سَقَاءُ اللهُ مِن الكَوْمُ وَكُانَ يُحَدِّمُ النَّبِحَ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ فِي الْمُعْلِدِةِ الْجَعْدُ عَنْه مَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِمِنْ فَرَهَا فَكَامَّا فَأَوْدُ دُمْعِ الْخُوانُ وَجَبَاعَدُ فَعَنْ مُرَّدُهُ الشَّيَاطِينَ وَبُرِئَ مِنَ السِّلَّةِ وَيُعَافَا مِنَالِفَعَ الْأَكْبُروعَنْ مَثَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّمْنَ فَإِهَا جِنَ بَأَخُذُ مَعِفُه فتنكم ترئ من الفرل وعرالها وفعلت والسّلام من فما الحقد والفوجد فريسة مِنَا لَعَرَامِينِ عَفَ رَامُهُ لَدُو لِولِلدِ بَهِ إِلْحَبَرُ النَّصْعِفَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلْمِنْ فَلَهُ الْعَلَّا اللَّهُ اللّ اله مَعَ فَغَ مُكَد وعَن المنادِ فَعَلَبُ التالم مَنْ فَلَمَا فِهُ مِنْ مَ إِنْ الْفَالَةِ نَصَد الله عَلَ إِمَا أَمْ الْخَرِيَّةِ عَنْدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّسْ فَإِمَا الْحُوثُ أَنْ لا يَجْعُ اللَّهُ تَبْتُ وبَبْنَ أَدِهُ مَنْ خَدَارِ وَاحِدَمُ لِمُ خُلِحْ عَنْدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ قَالَمَا فَكَا غَاقًا لُلْتُ الفران وأعطى كالكجرع شرحت فاب مع مدة فأمن ما ينه وقلا كمكنية وكذبه ورسله فألكؤم الإخرة يحترصل ألله عكيته وألهس فإهامة بورات عكيه فإن قريفا ترتا فياست عَلَيْهِ وَعَلَى آمْ لِمِهِ أَخْبَرُوعَنَ عَلَمْ إِلسَّالْمُ مَنْ فَلِهَا احَدَعَتْرَقَ فَوْبُرُ الْفِي لِيَرْبَعُهُ

18

الله الله مع المعلم والأالله كان مبيا مبيا م

لأأنف وكذاك لاناف عامل كنامهنا رَبُّ الْازْعُ فَالْوَبِنَا الْإِدْعَالِلْعُلِ الْمُؤْجُوعَةُ رَبِّث المَّالِينَ مَنْكَبِّهِ الْحَجَلَا فِي مُنْلِهِ لَيْجُفَادُونِيهُ الكَيْفِ مَنْ جَعَلِهَا فِي أَوْدُ الصِيْسَةِ الزَّاسُ وَيَعَلَمُهَا فِي مَنْ إِنْ وَزَاتُهُ الصنندو فالمؤنن لأننا الأفنام منكب بنهالي أفؤ فيفاير وقنا لنح فوله قايث الدِّينَ وَالْعَنْعُ وَيَعِيرُ مِنْ جَعَلِهَا فِي الْهَ زُجُاجِ نَظِيقَتُ مَنْ لِمُرْتَحِينِ وَمُنْعَ مِنْرُطُولِ فِ مَنْ الله الله المراع المناع المناع المناع المناف المناف المناف المنافقة الماء والمنافقة المنافقة المن النوة وتنشرتها ومؤخاب أسط منجكهامك ومقى الحقه بطالز ونفغران وعكفها عكيه إسن منانحية فالتبع والعركة والضلال في الطري المنا مِنْهُ مُرْزُوَّجُ وُلِنْ قَصَادا لإصارح بَرُ النِّياعْصَبْن فَالَّقْوُاوانُ سَفَّى إِمَا يَرْالْمَ ۻؙٵڿ؋ڶۿڵۼٷۺ<del>ڔٛؖٛڗؿؖٚ</del>ٵؠۻڂٚٷۿڵڿڡ۬ڮٳڮڵڂڠێڽۺٮڣؿؾٳۼؾڟۿڵۿؙؙڡ افزي ومرتكتبها وشربها ودخل فل لظاينا مربث واذناه الانسيا يكد المربض أَفْلَنَانُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِمَنْ الْعَلِي وَسَهَى الْمَحْ مَنْكَنِبُهُا فِي قِعْزَالِ وَجَعَلَا فِحِبَدِ مِنْكَبَاتُكُ الزياح دَفَانَا كِينْ إِلْهُ لِلْهِ الرِّيكُيِّنْ وَالسَّافَيْنَ وَالْجَبْ كِنْ فِقَالَ وَلِيَانِظُ فَمُ مَّلُوالْفَأ ولزيدة ومرتكبها ورسنها فمقويع طالاقطاض لترسه فالميدي والان بخرج نَيْنًا طِبًا وَتَعْلِ عَلَىٰ البِّنَهُ وَتَعْنَ هُلْ إِلْهِ الْمُنْ اللِّهُ الْمُدَّالُون عُومِ عَلَيْكُمْ تَنْ اللَّهُ سِنْهُ المَفْ مَنْ يَنْ مَنْكُنَهُ النِّلَّا وَجَعَلَهُ الْحِيثِ رْفَرْجُ مِرْضَلَةَ وَعَلَقُهُ اعْلَيْهِ لِوَيْنَ فللفلل فالالككافهاب المدجج بها فترسيها الذكب لعنور كحيم كعفطالته الخشالتي وتنعب كمناف فاشيه الذى ينام في لزيّ لم وتن كم بها فيطف فِالْجَرِيدِيةِ لَوَّ سَاجِ وَبَهْرَ فِي مُعْتَمْهِ الْمُوسَّفُ مِنْ كَبُنِهَا وَجَعَلَهَا فَ مِنْ لِيفَلَاثَة كاليرفقاطا وسقاطا اللاتبرالرجية وزفاكة الرئاء برثث العفادة كالها الكام وَاخْرِجُهُا المحافِل الْبَيْنَ بَرْخَارِجِهِ وَدَفَهُنَا فالمِنْعِدِ الْحُورَةِ فَاللَّالِكُ المُعْلِمُ ودَخَاتُهُ أَيُّوم مِنْهُ مُرْبَع اوُشْرَا فَتَرْقُوا وَلَوْيور بِمُؤْمِعُ مُنَّى مِنْ الْمَعَام النَّعْلَةُ الكالتفني فصائ لرخفاق فجاها فتزكفها وتربها متكل الأرزق بزكل أحد سْ عَلْفَهَا عَلَ دِيلَ الْبَيْنِ أَوْقَ ثُمُ اطْلَفْ وَالنَّرُ الْمِنْ عِيفَ عِيثُ مَا وَقَدَ وُجِدَكُرُ إِلّ التفد عَنْ كَا مَا لِلسَّالِمُ مُعَلِّمُنْ مِهِ الشَّالِي لَالْعَلْ عَلْمَ مِنْ الْمَا عِلْمَ الْمُعْلَظُ التمصل والدان لايحدرج علتيه المذهم الزيف فليقد اعتيه إخليزيت التهروسَ فاكلية خِيدة إلايروبس أنبالبتا فكات هباأ منبنا المصيرة القَدُل القصّص مَن كَبُها وعَلقَها علَ عَبَداسَ عليه مِن الزّنا والمرب والخيالُ فيظ فنحرب بضاء وعلقها عاعض الصغيراس يزالفنع والبكاء والتوابع عجيع وكذا اذاعكنت على وج الكبدة البلن والمطيئ لومن شرها عاي المطر الاستواء الحف من كتبها برعفران وسفاها لامرأة قلب له اللبن ترايتها تغعنه من جبيع الاستفام العسكيون من شويهازًاك عند حالزيم والأح ومَنْ كُنْهُا وَجَدَلُهُ فَجَيْبِهِ أَوْعَضُ كُرْبَعِهِ وَكَسَبُه وردفه النَّ يَحِيِّلِهَا الثيم منجة علهان أأؤن الحضيظ الماس فمتزل فماعة أمن وات فخابط بشنان لمرسف فيع يتحتق الاوسقط خلها وانتكثروان بمكت فيتنزل وخلفكنيه غهباعنك لفنس يكب ليزأب ونزف الدم والأفجاع التعبد قَوْم بِإَعْدِانِهُم وَاسْمَاتُهُمُ الدُوال مَنْ الرَّوال مَنْ حَرَيْها وَعَلَقْهَا عَلَيْهِ فِي خَفَرْ حَرِيْنَ فَهِ منجعلها فاسندل والبعزل فستنيه ومرعظم اعتب امزاكته فالقهيقة

المراجع المرا

الاخاب كابها فيرفظني وجمكها فاخق فمتزاء تزقيم تناثرتهم باسبا مزكيها في في الريخ الما في خرة بيَّه الله وحملها الرَّين المقام ومن العنويَّة وَالسُّل الْحِيا فانحديد فأطر متنكب بنهاالة الذبن سنلون كيناب الله الاستبن فها تعج خرق قطت عَدِينَ طَاهِنَ وَجَلَهٰا فِهُارُمُ مَنْ وَيَجِنَ يُسَمِّنُ عَاهَا لامْرَاهُ كَوَلِبَهُا وَ مُنْحَلِهَا اسْ مَنَالِعَتِن والجِنْ وَبِكُونَ كَتِيرِلْنَامَا مِنْالِطَاكِمَةِ السَّلَقَا مُسْرَافَتَكَ عِالمَّا نَلْكُ أَوْجَامُ مِنْ فَوْلَمْ فَعَالَمُ أَنْكُضْ بِخِلِيَ هَذَامُغُفَ لَكُنا بِدُّوشَرَابٌ مَنْ كُذُ يَهُ وَعُلَمَ مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّل كانتخبؤ بأفي التآب وكشخا مكيه جرا الفافر منكنها ليلا وحجمة الهككاب كَرَّوَنْفِهُ أَوْبُنْنَان كَرِّمْنَ وَلن حَلْهَا ذُوْقُ وُح آوْدُمُ للْهَى باذ مِن فَصْلَتْ مُنْكِيِّهَا بمآة المقاويخا هاويتخ بالثاكث لأواكف لهنغ من الأمدو الساخ وأوجاع الشورى تأكنبها وشربها في مفى قلعطت أوان رسِّه فالله على صفع اخرَق سَيُطانُ وَكَرُعَيِدالِيَهِ النَّحْفِ مِنسَفًا هَا لِلرَّوْجِ المِخَالِفُ اَطَاعَتْ وَمَا وُهُا يَفْعُ المقضوم يزالبكن وببهة الماخيج ومزة ملهاأمن منكليت يوفاز فضعت عَنْ دَاس فَا بِم لَدْ رَفِ فَوْمِهِ الْمُخْنِدُ اللَّهُ فَانْهَ فَهِ لَمَا كَانَ مِهَا مَا حَنُومًا أَيتًا مِنْ شَوْكُمْ مِلَات وَمَنْ مَهُا اسْ مِنْ كُلْقَنَّام وَانْ عُلِقَتْ كَالْطِين الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنَانِجِنَوَا لِمَنَامَ الْكِاشِيَانِ مَنْ حَمَلِهَا امْنَ فِيكُ لِحَدْثُ وُوَتَنْ حَمَلَهُا اعْنَافًا كنئ شرائيزا لاخاف من كذبها ف متحق ف وغسلا عا وزخرم وسريها كان ويا حَرُونًا عا فِظَا حَرْصَا اللهُ عَلِيْ وَالدِمِنْ عَلَيْها عَلَيْهِ فِي الْقِنَا لِيُسِرَوْمَنْ عَرْب مَا قَيْنَا ٱذْهَبَ مُنْ الرَّعْبُ وَالرَّحِرُ وَمِنْ فَإِهَا فِي الْجُرَابِرَ مَنِ لُهُ الْفَتَحْ مَنْ عَلَمْهُا

فالشَّا كِيطِنُ وَفَهُ وَزَا لَا لَهُ وَإِذَاعَتُ لِعَاكَمُ الْطِفْ لِالصَّغِيرِ خَجِئاتُ مَالُهُ مِنْ إِلَيْلِدَادِيَا الْمُعَلَّقَتْ عَلَى مُطْلَفَةٍ وَصَعَفْ مَرَجَا الطَّوْ لِفَالَوْسُ ظَايَهُ النَّبُونُ خَرَجَ وَالمُنَّا فِأَين وَحُرَا لِجَنَّ مِ فِلهِ لَعَالَ الْمَنْ هِا ذَا الْحَبَيثِ فَجُنُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا مَنْ كَاسَتُمُ سَامِدُن كِسَبْ عَفِيلْ لِكَاءَ الاطْفَالِ الْقَسَرَ ثُكِّبَهَا إِذَا لِمُنْ يَعِفْ صَلَوْهُ الظُّهُ وَجَمَا لِمُ الْمُعْدِدُونَا مُعْدُولًا الْحَرَّ الْمُعْرَالِهُ الْحَالِمُ الْمُعْدَالِوق الغؤاد وتعيلف للمدوالت روع وكين على الطالبيث فينعب حواتفالوالجية مَهِ الوَلِادَةُ لَعَلَمِ عِنَا الْحَلِيلِ مِن عَلَقَهَا عَلَيْهِ إِسْرَا نَحَدِيدٍ فِي السِّيالِ وَاذَا فُرْبُ عَلَى عَبِهِ فِالْفِينَا لِحَجَ مِنْ عَبِلَ لِمُؤْتَ لَكُ مَعْ وَالْوَرَمَ وَالْجُوْحَ وَالدَّوْحَ عِاتَهُا نبرأ بإذ نيزنف الى وسن حسلها لمريختمه الجاد اليطاعين كالمريض يكن وعلى الجزا بُعْفَظ وَإِنْ عَلِي مَنْ فِي الْحِنْوب لَرُفْ دُوتِنَ فَلِهَا الْمُعْظِينِ كُالِسُوةَ الْمُحَشِّى مَنْ كُنْبَهَا فخجام نجاج وعسكها يكوالمطرة متريها يرزق الحفظ والفيط تقالم فيري فالاشابام مُنْوَالِيَة وَكَيْعُ لِلْمُطْوَلِ مِزُولِ المَدُّهُ الصَّعْتَ مُنْ لَمْمَنَ فَإِنَّهُ بِمَا فِي مَعْمَ مُعْفَظ جِي إِلَى النابجع المنعكمة أدنن قراته فالتلاونها كاسباعا وسناة المنين وسوس الشيطان المنافعُونيطاع كالدُوت وبرااذن الدهال النَّف بريم فروا وحَل وَا كمنته الطَّلاَ فالخاكنبَ عل شعفة نيتة ويحُعَث ودميَّد ف بَيْنيا وريُزَّ ما آما في ثُخ لَمْنِيكُن وَانْ رُبِيِّ فِمَوضِع سَنكُون الدالقِ الوَّالْبَعْضَاءَ وَرُبَّاكانَ المَسواف النَّجْيِ

وان شرب المرأة ما وَهَا وَدُلْمَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

CHESTICAL STATE

عكب إنزا يزالت لطادوان مُلقن عَلَى الطالِ وَبِهِ لَمَرَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

لزهيناليه سينطانه ق مَنْ كَنَبَها في حَينه وَتَخاها عَلَا الْطَوِسَ وَخاالِحًا مِنْ وَالْفَا

يتراعل المربض فالمكسوع فالمضرمع وعلى التهران والرخضان يذهب ماجم ومترات

ور وندسرنداد الاوس في وقر الاوس الوس في المواد الموس في المواد الوس في المواد الوس في المواد الوس في المواد الوس في المواد المو

Walder of the state of the stat

11%

سَنْ فَإِلَمَا فِي فَإِنْ بِهِ خَفِظ أَفِعَلَ مَسْنَرُله عِنْدِينُ فِي جَرِينَ هُوَوَيْنَ فِي الْبَيْكِ مِنَا لاَهُ ل وَالْمَالِوَسَنْ فَأْمِنْ فَأَلُهِ إِلَى فَالْهُ فَيُلِاصْعَابُ الْمُغْنُودَ كُوَمَّزُ الزَّمَا بِوَالطَّارِفُ شَكَّ عِنَامُهُا الْجَاحِ سَكَنَتْ فَكَرْفَضْخُ وَمَنْ قَلَعَا عَلَى مَنْ فِيهِ مِن الفَيْ الاَعْلَى وث على اكل آمِنَ جنيه مِنَ السَّكَادُ وَعَلَى الْهِ لَتَسَكَّمَا الْمُؤْلِثِ مِنْ مَلْهَ الْسُدِيُّ مَ مَنَّ عَلَىٰ هُرَ الْعَامَةُ وَانِقَ وَلِمَا حَسَرُعَيْنَ عَبِهِ الْسَلَّدِينَعُ طِينِ مَا آجُاءَ فَي شَيًّا الرقادة كالمقت فالطف المفارة المنابغ المتنافظ ال الزَّجِف وَالزَّجِرِاللِّي لِيلْ إِلْ أَوْالْمَصْرُوعِ بِفِوَالضِّي بِعْ أَمِوَ النَّيْ المدينَ وَكُنْ فِذْ الإنظر شرب ماتها الينك الحصاة وجن المقائدة بتعم تالبرودة وفرا فهاعل وَالْعُوادِتُكُنَّ أَلَهُ مِنَا الْبِّينَ وَثُرُامِا عَلَى عِمَّا مُجْمَعُ فِيهِ النَّفَا وَالْعَسَكُفَّ مَنْ قَرَاهَا فِي الْبَحْدُ رِسَلَمِينَ مُ الْفُلْدِ مَنْ فَلِهَا عَلَى مَا يَرْضِ وَعَظُ وَمِنْ شِرِيمُ الْوَهَا ومتبالله لدالتؤرج بصرى وأليمن فبغلبه ورزقا كيكنه وان فرهام تهوم ويمن اقسُ الوالدَ تَجُون مَال مَطلبُ فان فرمَنْ عَلَى زُرْع بؤرلِ في وَآذِا فُرمُت عَلَى هِ هِ وَرْدِ وَخَلْطِ بِلَهِ الْمُأَةُ وَسَعَطِينَهُ صَالِحِبُ البَاعِدَ بِنَعَيَّهُ وَاذَاجُلِكَ مِلْ أَمْنَ حَسِيدٍ جَلْيًا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْعَلْمُ اللَّهِ إِنْ مِزْعُ عَلَى وَبَهِ حَلَّ لِهِ اللَّهِ وَلَيْبَا الْمُعْلِمَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْبِيًّا الْمُعْلِمِ اللَّهِ وَلَيْبِيًّا اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْبِيًّا اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْبِيًّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْبِيًّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْبِيًّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْبِيًّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وتنظرة الزاة مزادًا بإذناه ليف المرقان كند فل فقار جدب وغدا في بالالمطرو جُسَانٍهِ شَيْئًا مَن كُرُوسُرَ بَرِي مِنْ بِروَجَعِ الكَبْدِ بَرَيْ بِاذْ بَرِهْ اللَّهِ وَتَنْ شَرَاهَا عِندُدُوَاللالشَّسُ مِائِرُوا عَالَبَةِ وَصِلَى الشَّمَاكِ وَالْهِ فِيَوْمِهِ وَتَنْ فَإَصْ كَالْسَيادُ جُمَّهُ مِنَا مُهُ لَرُسُنَا فِي أَبِمَّا وَتَنَاوَا وَالْجِ قَلْمَلْدِ فَوْفَا جَبِيدًا وَبِاخُدُ فَدَح ما وَفِيقًا

قَلْهَ فِهَا لَرَيْنُوعَكِيَّهِ وَمُنَّا لَكُلْكَ تَخْفَعُ عَنِ الْمَتِكَ وَيَجْدِهُ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ الصَّلَى الذاعكة على في وجَع القرس والصُّداع سكن الكافِّل تحفظ الجنين فَعْلِيقًا مِنْكُلُ الْفَرُولِذَاسِقَى الجنبين بناساعة وصفعه دكاه وحفظين المعام والشيطا المفاج من قدراها أين بران خلام والإخلام المفرعة وحفظ المان بينبي في عَلَيْلِكُمْ مُنْ أَذَمَنَ قَاآمَهُا لَيْلاً وَبَهَا وُوسَيْ فَطَاجِزِ فَفِيتُ الْجِنْ مَنْ مَنْ عَا وْعَكُلْ مِنْ فَيْمَا مَنْ مُنْ الْطِنُ وَهِيَ فَصْدَم الْجِنْ فِي ٱلْوَضِع الَّذِي تُعلى فِيدِيِّن فَلَهَا وَدَخَاعِلَ الْمِرَاسِ الْوَعَلَ عَنْ زُون خَفِظَ أَوَاسِيرِ فَكَ الْوَقِينِ فَعَنَ المِنْ فَلَ مَنْ أَدُ فأآتها داعاليِّق كَل الله عَلَيْه وَالله فِ فَرْمِيهِ المُكُثِّ مَنْ أَدْمَنَ فَرَاءَ مُهاوسَ ٱللهُ فإخطاخا بخرقف كشافح فظالف لفحفظة الفيلمة قرآة نها فيفوى الفلب وتشرب ماآخًا يُعَزَّى الضَّعِيف المُرْتِلاك مَنْ فَلَهُ الْحِنصُومَة فَهِ حَصْره وَتَرْبُلُ اللَّهُ الصَّا التسبأ مَنْ كَبَهُا فِي رَفَّظَنِي بَعْفَلِ وَمَا وَزُدٍ وَحَلَهَا فَلْ يَوْمَهُ وَتَهَرُوسَفَظُ وَ قَلْقَتُ له وانعَلَقَ عَكَ ذَلِع كَانَ فِي فَقَ عَظِيمَ وَتُرْبِ مَا آَمُّنَا إِزُيلِ لِمَا لَتَأْتِظُ منقركها مواجعًا لِعُدُة والسَّلْطان إِمَّها عَبْسَ مَنْ حَلَّ إِصَابًا الْحَرْجُ طَرَيْتُهِ وَكُفِي الْمَسْفَةُ وَمَنْ صَرَاهَا مَلْعَ مِنْ فَانْصَبَ ثَالْفُهُ الْمُكُلِّ فَوْمِ سَبْعًا عَرَبَ وَمَنْ قَرَاهَا عَلَى مَذْفُونِ فَدُخُ لَعِنْ دُارْشَكُ الله نَعْ الْمَالِيَّةِ مِكْوِيدُ فَالْوَهُمُا عَلَ العدين بعوى بَصَرْ الْمُرْبِ المعَنْ وَالعَسَانَ الرهُ مَا أَوْلَ مَهَا الْمِسْلِ ونفك الماسؤرو تؤسن الخاب الشكفيف تغل على الخرون يخفظ ألافنيعاف الانتفافية والولادة تقليفا فأذا وضعف فأنزع عنها سريب وقرآة تها علالقا يخفظها وعلى التلع زنيكها والأكنب على البط منزل ذمب عوات البرائج

tie

الدابة

المنة

2015

فالقا دُعَاء حَيْمُ الفرايدة فَوالمرَوعَ عَنِ الومنام المسنام زَبْن العالدين على التلام فعُومِن أذعية العَجيفُ اللَّهُ مُ إِنَّا اَعَتَبُى عَلَ خَنْم كِنَالِ الَّذِي أَثَرَا خَدُولُ وهُدَّى وتجلك متيمنا على كإرك ابرا تزكنه وقصلته علكا حديث وصفته وفزفانا فَقَتْ بِهِ بَيْنَ كَلِالِكَ وَحَرَامِكَ وَقُرْانًا عَرَبْ بِعِنْ شَرَابِعِ الْفَكَامِكَ وَكِنَامًا فَصَلْنَهُ ليباولة منفه يلاوو وعياا نزلف على بينيات محتمد بصلوا للت مكتبه والبرت بزيالا جعَلْنَهُ مُوْرًا نَهْ فَدِي بِمِنْ طُلِمَ الصَّلَا لَهُ وَالْجَهَا الَّهِ وَإِنَّا عِمِ وَيَفْأَ وَلِزَافَ فَ فِهَ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مطفأع القاهدين برهانه وعلم بجاؤ لايعدار تناة قصند سنيه ولاتنال أيوى الْمَلْكَاتِ مَنْ فَعَلَقُ يُعِرُقُ عِنْمَيْهِ اللَّهُ مَ فِلْأَفَلَ مَنَا الْمَعُونَزُعَلَ الدُورَ فِي مَالْ حَوَانِيَ ٱلْسِنَيْنَا يَجُسُنِ عِنِا رَبْهِ فَاجْمَلُنَا مِنْ بِزَفَالْحَقَّ رِعَالِنِهِ وَبَدِينُ لَكَ بِاعْنِفَأَ الشَّهُمِ عِنِكُمُ أَيْا يُرْوَمَهُ مُعَ إِلَىٰ الْإِفْرَادِ عِبْمُكَ إِيهِ وَمُوضِكَ مِينَا يُواللَّهُ مَرازَلَتِ ٱنْنَكَنَهُ عَلَى بَيْنِاتِ مُحَمَّدُهِ مَلَوَائُكَ مَلَيْهِ وَالدِمُجُهُ لَدُّ وَالْمَهْنَ مُعِلَمَ عَلَيْهُ مُفَعَلَّا وَوَرَّشَنَاعِلْمُهُ مُعْسَمَّ وَفَضَلَنَاعَلَى مَنْجَصِلَ عَلَمُهُ وَقَوْبُ نَاعَلَيْهِ لِلْأَفَعَنَا فَق مَنْ أَرْسُطِقْ مَنْ لَهُ أَلِلَّهُ مُنْكُمْ حِمَلْتَ عَلَى بِنَالُهُ حَلَّهُ وَعَرَفْتَنَا بِرَحْنَا الْمُرْفَةُ وفضلة فصراعل محتد الخطب برفعل الدائح والمقوان لذوا وتعملنا متزهد فيأنة مِنْ عِنْ لِلنَّهُ عَنْ كُلُومُ النَّكَ فِي مُنْ الفِّيمِ وَلَا يَغْنِكُ إِنَّ الزَّفِعُ عَنْ صَلَّا الكهائة صرِّق يُحَدِّدُ في الدِواجمَلْنا مِيَّن فينَعِم عِبْدادِ وَبَافِي مِنَالْتُشَابِها لِإِلَى وزيعفيله وتينكن فطل جناجه ويهنكر عبين صباحه وتينكره يتسكي اسفالة وتشنفي بمضاجرولا تلفيل المدع فقيق اللهث وكانمتنديه أعبالة وقرابن المتكون جواس الجيم والستن المهاماى المسليده tereller lige Stille by Universal still in

عَلَيْهِ خَسَّا وَتَلَاثِهِ مَنَ وَمِرْتِه مَلَيْه أَيْهُ مَلَى الْعِرَكَعَات بِتَسْلِيمَ مَنِ فِي أَفِينَ ماسْكَاة تُرْتِ اللَّحِ فَاتْرُرُونُ الْمِيْتَ لْمُتَسَالِكَ المال وَالرَّبْ مِنْ مَا وَهُمْ لَوْ فَلَ صَاحِب البرفان وعكضا حببنا وألعين مقدان بنوابن مآتما وندفع قرآة نهاشر الطعام المتسنى وإذا اخذت كق فاب م مَفْ فا تَعِ طُرُفَ وَ قراء عَلَيْهِ الشُّوحَ وَسَلَّهُ لِلْجُنْعَ بِنَ عَلَى لِعَنَّلُالْدُفَائِمُ مَنْ مَعْلُ وَاذَاكْتُبْتَ مَلَ جَبِعِ الْأَوْلَامِ ذَاكَ النَّلِيلِ لْفُرسَ قَالِيمِالِينَ التُلْفانِ العادِياتِ فرآه نها تعلَّص الخابِدَ وَالوَلْمَان وَانْجَابِعِ وَالعَطِيَان وَالْمَانِينَ مَايِمُ الفَّالِيَعَنَّ بِعُلْفِ كَا مَنْ قَلْ لَكَ يَذِفُرُ التَّكُاسُ فَافِعَة لِيصَّلُعُ إِذَا قَرَيْتُ عَلَيْهِ العض يفزأعل لخذؤن يخفظ وعكا لمختبوم تبزاه وتتن كبهاليكة الجثعة تغللعكا ألانغ وحلفا ودخل كالح الزائن ينه الحنن يناعل أعتب المؤجه والفيل منفاصافيا كرب فوع قل الفي القاؤرة وألقت كرينا نهزم الباعي فها وَإِذَا عُلَقَتْ عَلَى الرِّمَاجِ النَّيْقُلَادَمُ كُسَّرَمَا نَصُنْ مِنْ فَرَيْثِ مِنْ فَرَاهُا عَلَ طِعام آمِنْ مِنْ صَرِي وَان فَرَامِنا إِيمُ فَتِ لَطِلُوع النَّسَ صَعَ لَاللَّهُ لَدُسْ مُطْعِهُ الدِّينَ مَزْ فَرَاهَا لَعُد صكف الغج مائدكان فحضظ الله الكونوا استك الدابد فافراه افي أذيبا البننى المشاوفة الدين وعالملافا فتراضرتها فيجتبها برجلات تعؤم ازشاقا الله الحقد منظها عِنْ مِلْفُوعِ النَّسْعَنْرُ وْرَحَاعِ الرَادَ اسْتَجِيبَ فُعَانَى النَّصْ مِنْ فَإِما فِصَالَى سَبًّا فُلْنَ وَجَبَّ الله النَّالِيَّةِ الصَّالِقِ فِي أَوْفَاتُهَا مَبَّتْ بِفِرْاعِلَ الأَوْجَاعِ فَالْمَعْلَ يشفى باذن الله يحضلاص بفراء على المرَّين الرَّمَة براً باذن الله المُعود في المحدد الله المعدد الله المعدد المراء على المراء على المراء كُلْكِنا السِن بِالجِيّ وَالوَسْوَسِة وَمَنْ عَلَمْهُنا عَكَمِينًا الْمِنْ مِنْ لِلِيّ وَالْمَنْ أَمْ وَقُلْ ذَكُرُمْا لِلْفَرْانِ خَوَاصًا أَحْرَمَتُ فِي مَا كِينِهَا مِنْ هِنَا الْكِنَابِ وَاللَّهُ المُؤَفَّ الصَّفَا

-الابكف دنواذاك دارع لهنش تأكل طب داموذ

1/60

Secretary of

مخة كاحكوا كانتكت والبقك الإلكالتيقلنك وآنعجت باليسب كاليضا التكات فسألي عَلَيْتَ يَوَالِهِ وَاجْسَلِ الْفُرَانَ وَسِيلَةً لِكِنَا الْلَهُ وَيَسْلَانِ لِلْكُرَامَةِ وَسُلْمًا لَعَنْجُ منيه المتحقل التكادر وسبب المخزى بالخفي متالفينة ووذرم تأنفكم فياعلهم واللفامة اللهمة مسترع تع في والبروا خطط بالفرايعة الله من الاوزارية كُنَّا حُسْنَ مَّنَا مُلِلْ كُبْرُ إِيوَا فَعُنْ بِنَا الْمَالَةِ بِنَ عَامُوالَكَ بِإِنَّا اللَّيْ إِقَاظَ الْمَالَةِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِيَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللِيَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيَّا الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيَّالِمُ اللَّهُ اللِيَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيِّ الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللِيَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيَّالِمُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُؤْمِلِيِّ اللِيَّالِيِلِمُ الْمُؤْمِلِيِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُؤْمِلِيِلِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِيِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلْ حَقَّ فُلْمَة زَايْنَ كُلِوَ يَرِينِ عَلِيهِ يِ وَتَقَدْ عَنُ يَبِالْ الْوَلَدِيزَ الْفَصْلَ وَالْمِينُ وَ لَوَيلُهِ عِمُ الأَمَالُ عَيْنَالْعَا فِي غَطْعُهُمْ بِجُدَعِ عُرُوبٌ اللَّهُ مَّ صَلَّاعِكَ مُنْ يَوَالْهِ وَاجْتُ لِ الفرانة تنافخ كم التيالى ويساعين تزغان الشياطين ومعكرات الوساوي خارسًا وَلِإِفْدَا مِنْاعَنَ مَفْلِها الدَامْعَ الْعِيجَ البَّاوَلِ الْمِينَاعَ فِالْحَضِ فِي الْبَاطِلِ مغفريناافؤ نمخرك ويجوا يجاعزافزاب للاثام ذاجرا ولياطومنا الفذ كذعناميث تَسَيُّمُ الْإِعْنِبَارِ مَاشِرَاءَةَ قَصِلَ لِلْقُلُوبِ الْهَدَّةِ الْشِيدِودَ وَاجْرَاشَا الدِالِف صَعَفَ الْجِبَالُ الرَّوَاسِعَلَى صَلَا بَيْاعَزَا حَيَالِيْرِ الْكُوَّالَةِ عَلَيْهِ وَادِمْ بِالْفُنْوَانِ صَلَاحَ ظَاهِرِهٰ وَاجْبُسِجِ مَطَامِنا لَوَسَا وسِعَنْ صِخَيْضَايِرِنْ اوَاعْسِلَ سِمِدَدَتَ الْعَ وَعَلَا إِنَا وَزَادِنَا وَاجْمَعْ بِهِ مُنْتَشِدً الْمُؤْرِنِا وَادُوبِ فِي فَوْفِينِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ظُمَ أَهَوْا وَاكْمِنْ الْبِرِحُلِلْ لَمَا النَّهِ مُ الْفَنْزَعِ لَمَ كُبُرِجُ لَنُورِيْ اللَّهُ مَّ صَلَّاعِلَ مُعَمَّدٍ وَاللَّهِ واجره إلفالغ الخفائد الموعدم الإشاد في وسفا المناجر مقدّ العلي وخيث سعدة الاتناف وتجتبنا بإلطَّالَةِ للذَّهُ وَمَدَّومَدَافِي الإَثْلافِ وَاعْضِمْنَا بِمِنْهُ فَقَّ الكُفْرِودَ وَاجِ لِتِفَافِ حَتَّى مَكُونَ لَنَافِ الْفِينَة وَلِي ضَوَانِكَ وَجِنَانِكَ قَالَمُكَا وَلَنَا فِي الدُّنْيَاعَنُ خُطِلِتَ وَتَعَيِّدِي حُدُهُ ولِنَهُ أَثَّ كَاوَلِيَاعِنْ لَذَيْعَ لِمِيلِ اللهِ وَتَجْ يُجِيَّلُ

رَانِ وَيَتَلَىٰ لَكُ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُحْبُ إِلْفُهُ وَرَمَا هَاعَنْ قَوْمِ لِلْمَنَا الْإِيَّامُ قحته الفرافي ودناسا إلما لاجري تجيل وانفلات وصادنيا لاعنا لقلاتذ فيالاغنان وكانتيالفنوره فيالمأوتما كم مينام بتجوم القلاف اللف وسترعل تحرواله وبالط كناف كؤليد الإلب ل عطوليا لمفايذ بتن الملبا فالرَّى وَأَعْلِ الفيُؤرَّمَ وَفِي اللَّهُ فِينَا خَبْرَمَنَا ذِلِينًا وَافْخَ لَنَا بِرَحْيَاكَ فِضِ فِي الْحِدِينًا وَلا تقففنا فطاخ الخببم ومؤبؤ اخانا باوادحة بإلفان فهوفف ألغرج مكيات والمقاسنا وتنيث بيرعينك اضطراب وسرجة تمرقه المجازع لبها ذلل أفاريث وتقوزيه متاك أبعث سدف مبورنا وتجنابه بزيكل كرية وم الينها وشدالي الفواليةم الفامنة وبيف وبرهنا بعم تتودون الط كذو بمن المنكرة الله مُ مَا يَعَلَ مُندِولِدِ وَمُدْلَنا فَالْمُسْنَى مَثَّاوًا جَعَلَ لَنا فِصُلُولِيَّ فَيُ وُدَّاوُلاجَعْكِ الْمُجَوْعَ عَلَيْنانَكَ مَا اللَّهْ مُصَلِّع كُمُ يَعِيَّدلَّ وَرَسُولانَ كالمغرَيسالنَكَ وَصَنَعَ بَامْرِكَ وَنَفَحَ لِعِبادِلتَ ٱللَّهُمَّ اجْعَالْ بَعِينًا صَلَوَانُكُ عَلِيَهُ وَعَكَا إِلِهِ وَمُ الْفِينَةِ أَفْهُ النَّيْتِ مِنْكَ جَلِسًّا وَٱمْكُمُ مَنْكَ شَعًّا \* واجَلَهُم عِنْ لَا تَقَدُّدًا وَأَوْجِهَ مُعْ عِنْدَا مُا اللَّهُ مَ صَلْ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمُحْتَمِدِ وُشَرِّف بنيانة وعظِ مبرها مَرُ وَعَيْل مِبْرَانة وَعَمَّتِ لَيْعَاعَنَهُ وَقَرِّبْ وَسِيلَة

ٷ؞ێۼۯۼڿؠؙٷڵڿڗۏۯٷڶۮۼڎۯڿؠٞ؋ۊؖڂؽۣؽٵڡڷ؉ؾۧؽ؋ۅػۏۘؽۜٵ۫ڡٙڝؙڷؽ؋ ۊڂؙۮٛڹؿٵؽۿٚٲڿ؋ۊؘڶٮڵڬ؞ۣڂٵۻؠڽڵ؋ۉٵڿۼڵؽؿٵڡؽۅڟڡڲ؋ۊٵڂڗؙۯٵڿؽؙڞ

خاميدًا الله مُستَرِع لَهُ مُستَدِع الدِقع ون بالفُلْن عِنْدَا لَوْدَعِكَ لَ تَفْسِنَا كُنْ

السيئاف وتجفدا لأنهن وتزادف انحتفاج افيا للغنيا الفؤس التراقي وللمكن

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The files

الغال كيبوالفنى لعلامذ المنابل صاحب الكرامة اعنى برائحة تنعز الدين ودَأَلَة فِالزَّمِدَأَ فِي ومن رَقَي فِي دُرج الْيَعْبِينِ ذَالدَّبن مُوسى مِتْحِنَ مِزَالِضِيام دُونِهَا فَدَد فغلث متمع اواستع اليله اشارانانظرمافدندك عِنْداوُلِي أَعِيلُم بِهَاعَ يَنْ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال مَوْلُ فَلِيمًا مَلَكُا الْهَا ستينها يتنقيالنكائة فبادوى وككأمياء نظمنها فياجر لارجأ في فضله حقاً ولابناهي واغلمان القفه لانصفا مرتقيًّا معادج الإيبا منخنم الله لله يينوم منالمينام فه فه الجا ففألدوععن بافرالعلو مُنْعًا إنونيقا لولذات وَسَنْ عَمِفومه عناة وصَمَنه ذكرو مَخْبُرها وَ وَنُونَ فِي الْمُعْتُ فُولا النَّهُ لَا كُولُهُ مَا مُخَلِقِفه فِ الامنة كَرَاعِ المِنك لمنابِئته وفعله مفناح فالججنة واجويننج بميع الترس والمقوم في الالمجنة وَلَجَعُولِ الْبُدَاهُ الْخُدَمِ لَانْزَالِتَارِيْخِ حَقًّا فَأَعْلَم فَصُمُ لِعِنْدِينَ فِي الْبِدَاتُهِ يله كي فدخل في نصاله خصوصًا العالم والمثين لأنفيه مقتكال كتن فصوره كالمتيان المناسبين المناه المنا وَهُوْمِزَالِينْ عِنْ وَارْعَتِى وَفُيلَانَصُومِهُ سَبَعَيْنًا كَفَارُهُ لِمُأْمَتَّى بَنْكِنًا وبعده صيام يوم المولد مولدخ برخُلفه مُحسَمَّه سابع عَشَرَيْ رَبِع الاول وفلارق الطوين الناج بانهاكنة بإكانة وصومه كيشل بوم المقنار وَسَابِعِ الْعَبْرِيْ مِنْ الْرَجِبِ مبعث ولاناالنبي آيخد من المأنالة المركب وخاس لعشريهن خالفعة فانتريخ فخذى العينة ونقنله كصوم تيم المؤلد وَهُواذًا بُرْفَ يُوم الدَّحُو فَشُمِلا استعلَيْكَ الرُّ وَفِيلَ الصَّفِيم سَعْينا

فأؤردنا تخضة فاستينا بكأبية وسلاالله فرعائح يمالا البصلغ أبكنه بي اقضارانا كاسل من خشيرك وفضلات وكرامنيك الله ستراجع عابلغ مزد فأذى بزايانات وتفح لعيادا وخاهدة في التافعة لناجمة بالمذلك كمناتا المع فانبينا للتالئن كالمضطفة والتلائم كنيفك الهانطيب لطاح يرب وتعة اللوق كا الفصَ لُ الكَفْعُونَ فِي فَالِ الصَّوْمِ إِمَّا الَّذِي أَنْتَعَبُّ صَوْمُ فِي ٱلسَّنَهُ فَسَنَهُ لَكُ نَظَمًا وَلَمَّا فَضَلْهُ فَعَوْل مَّوَابُهِ عَظِيمٌ وَفَضَالُهُ جَسِيمٌ فَيَنَ ذَلِتَ ماذكن النَيْرَةُ أَوْجَ عَعْرُ عَلَى مِن عَلَى مِن الْحُكَثِينِ مِن الْعِبْرِيِّيةُ الله في كَنايِرِ قُوابَ الْعَالَ عَنِالنِّيصَ لَّ اللَّهُ مَلَّيْهِ وَالدِفَالَ الصَّابِرُ فِعِبَادَةٍ وَانْ كَانَ نَايِمًا مَا لَوَفِيْكَ وَال مَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْ صَامَ يَوْمَا نَطَوْعًا أَدْخَلُهُ اللهُ يَهِ أَجْتُهُ وَعَنِ الصَّادِق عَلَبْ إِلسَّا لَمْ مَنْ الصَّامِعِ الدَّهُ وَصَمَّنُهُ تَسِيْطٌ وَعَلَهُ شَعَبْ لُ وَمُقَافَى اسْتَجَابِ وَلَكُو فَيه افَضَ لَعِيدُ كَالله مِن كَايِمَ الْسِيادِ وَعَنْ عَلَى السَّالِمُ مَا مِنْ صَالِم يَعْفُرُقَ مَا مَلْمُونَ الاستحدًا عضاف وسبحَتْ للللا تُكُذُ وعَنِ البافع للبالصَّاق والتلامُ مَنْ خُدُم لَهُ بِفِيامِ بَوْمِ دَخَلُ أَجَنَّةً قَامًا النَّظْلِلْ لَكُورَةً مِنَ أَنْ جُنِنَّ فَيْ فِي الْمَرْزَةُ الْمُعَالَةُ عِبْهِ السَّلَامَرْفِ السِّلِكَة صِيامَهُ الفِّهَا الْعَبْدَالْخُنَاجِ المُنْ عَزَامَة وْلاد وَالْأَذْمَا وَبَادِيُاكِمَا مِنْ عُلْفُوْ إِنْ الْمَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَارُ الكَّفْعَيْنَ مَوْلِيدًا اللونة يخيندًا الجباع مَا أَالنَّم لَعْبًا الإماء مَنْعِبًا إنْ هِيم بنعَلَ بزا كُنَ بن عُرَاب صالع استط الله شائة وصائد عثاشاقة والارجون في المتنعظ أتوعدان المطبغ الأشدوالاغاد تممك الفودي المكال عَلَالنَّبِي المُصْطَعَةُ لأن وَيَعْدَفالمول الفَشِيلا عَبْد الكامل المفَصَّل المؤتيَّد

Solicitation of the state of th

الكائن الجائز لايحمل ال مذكر الفصّل فاكان وقدروع المتدف فالمبد وهُوَرَاه ناسِعُ العِشْرِينَ مِنْ لَمْ ذِي الْفُعْدُ فَالْمِينَا يؤماعظما والنواري وَأَجْعُ كَيِثْ لِمِالْقَتَكُمْ ا والزائله والرخسة र्हें के विक्री कि विरोध فهتع البق عقا والضع مم من المرية وفيه كاذا كوب الم عبل South Control of the state of t ومتوليًا لتجادعَن عَنْهَ بن وَجَاءَ عَنْهُ مُوكِدًا وَفِهِ وَخَالِمُ الْبَطِينَ فصمه فاصاح دوامًا ابدًا خصوصًا الاقل للزمّانَ فنضف لهان الاشارة Selection of the select مون الانام الكاظ للكل حيام ما أفضاً وأخته وخاس العشرينية فأغلم وموص متعبان عظالفض خصوما التصغفان فانزىعدلمائنىستنه المَّنَالِمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ لِمُمْ لَمُ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل لان فِلْكِلْ فِي مَدْوَلِما الجيبالاانكوناص كذلك الأرزان والالجا بالم المالية A CONTROL OF THE PARTY OF THE P ويَّالنَّهُ مُنْلَهُ مُولِماً فتنه وادع بالتقاءمني لان على عنى المناطقة المرزتليما لمنعبيه وسنجيم معبان عشورت لدرضا التجرعقافذف وانتضم نعنده الفظر اجعالافيددالأملاك الاعض اولدادوالة منامفال المضطع الم ليتة فيالة مِنَاجُر فَقُومه تَعِيْدل كُلِّالِعَام وانعيم ثلاث فيلخاجة يفُتَحِ الناري بهااريله وفدروع عزالامنام المفئ فنالث العنرور البعشر وخاير العشر بكل يتهر ايام سض صوم تريضي فَبْقُعِها الاول فإماات لذبيعث الانستنة وتيمهاالثافعك كمنعا Sally St. House and the sally state of the sally st مِتَادَكُونَاهُ مِنَالُولانِ وتالتُ يغدل نهماما مائلالفنت تماسا الالخبرضم كل فق ومثله المناه ووسط فاولادماء

منجهاباباتهارناب

كفانة لمامقني بينا وثالث الايامن ذكانجنة بصور فالعن تغظالهم ومتؤركتانة ليستنسر مناليته يزفادران لمؤدد وفيمنا بالقياسواك وتعنى التّابع مزذ إلى خَمْ والزم تعنى الحجة عَلَيْتِ الْدَمْ فِي الْحَالَ وَفَضَّلْهُ كُصَوْمَ بَوْعُ الْمُبَعْث اوانيَّاكَ فِي لَمْ لَاللَّالُ الأمع القعف فيالذا فضمه فأصاح بالانات وفيوسكالقه للاتواب الارْئاجًا لأن نُراب مِل ميلاد المبيرة عالله فيه ومغراج البِنْ المُصْطَفَ ويعزن بؤم غدبرخت نامزعشربنه فاننغ نظنى بنيالكالنص فالتي عَلَى إلامنام المُرْتِضَى عَلِيْ حَقَّادَفِهِ كَ لَايْنَام وَنَصَّلُهُ لا يَجْمِيهُ لا لِأَلْ فَصَوْمَ تَعِدَلُ صَعْم الدَّمْ فنان السَّين عُرُم عَن أَمِّرى فَهُن والله ايَّام السَّنَهُ يعفط من مَهُوم الوَّيَّونَ الله وقدروعالطوسى بالاسنة عزالامام اغفعال الماؤ بالمهادع بالمادع فياساج نَتْرَعَافَ لَلَّهُ فِالْمِصْبَاحِ عَالَمَ مَهُ مُرْتَعِيمُ الدَّح ومُؤلدوسَمْ فَأَرْوى وتعدمنا فأنذكرالما مُعَزِّفًا فِهُ وَقَنْ إِيَّامًا فَاوْلِ الْحِيْرِمِا الْجِلَّهُ كالابزلهيم فيواعظة وَفِهِ سِلْوالْخَلِيلُ الْحُوْلُ والعزلعن براءة للاؤل على بنيالمنطفي عُمَّد فقوم معادلًا لاجر وفيونزوبج الامام التد وانعاالعنان لمركع في العنان سبعين أرعفت بجش وصوم يوم الزويزكفارة البغ ذع الجيزحقاصة والمربرحقا ولانكنمه فصوم كفنان التنينا وصومه ايضًا كصوم الأر عن كاظ العبط الحلب الفَّذَ مفدارهالستون فينينا ودابع العرون منالصة بخالات الاشام حفظة وَفِيهِ لِمَا الْمُرْتَفَقِي عَلَىٰ وصَوْم فِعَنْلُهُ مَا أَفْتُنُهُ قَفِالْمَجِمِ الدُّالمِالِمِلَةُ على الفراش عن كذامري

وانتقيمن وافطرولا انعض الفطع لياتملا وافطرولان لمهبوكا تنال قومت مبيكا فافل فيبنا جيلنا لمنلم اقفنال ومتومل خالم كأشطناه اقلا وجبيغ فاظهرا العبدالمفالكفني فغلقضك فالأوفو برجُون الالدِ مفاللَّم تُرْصِيلُ الملت الجَبَّاد عَلَى النَّبي عَبِي المَّفْياد قاله الغرولاة الأسر ماصيح الديل فقل الغي والتسديله على الاقه خَمَابُنارِ عَلَيْهُ إِنَّهُ كَانِهُ العَاصَىٰ بَمَالِفَاجُر عُبَيداً وَلادالتِّبِي الْفِي المفَ الْكَادِي وَالدَّلْمِونَ فِي الْمَادِاتْ عَبِي مِجْوَعِ مِرْكِبِ مُنْعَدَد فِيقَ طَانَ مُشَبِّده وَمَنْ مُنْ الْمِنْ الْمَتْرِوالشَّهِ عِنْ الْحَشْرِ المُرْسِي اللِّين الْمَيْرُ وَالكُلْ الاتورالي لاسود والاخسر في والماليب بن وسيدا الرسايية ما الله عليه واله أجمعين وتبالم بذكرا لاسبيذان فاذاأرة منالة خراعا كالبتي صلى السُعلب والمهاوحد سَنَامدالا يَنْ عَلَيْهُ اللهُ مَعْوَلَ اللَّهُ مَا إِوْقَانُ عَلَى الدِّي رَابُواب مُؤْمِدِ يَتَّيِناتُ صلفانك علية واله وعلاستعث الناس آن يكفلوا يزياد يرفعك ياابها المراية لانكفاك البوك التيق الإان بؤذن لكم الله مم إفيا عنفذ كرم زصاح بطنا الشهد البريه في فيكيد كالقفيلها فحضرة واعكران سولك وخلفا التعليم التلام الخياة عندا وتون برفائم المع فتسمعون كلام وتردون كالمح واللاج والماتيجية عَنْ مُ وَكِلْ مُنْ مُ وَحَفَّكَ بِالمَ فَهِي لِلْهِ لِمُنْ الْمَائِيْمُ وَالْإِلْ مَنْ أَوْلُكَ بِالسِّلَاكَة واستأذن كولكت كفالماعقيته فأله فانيا واستأذن كالمفتك الإمام المقر عَلَّمَا عَنَهُ وَنَشَّرِتَ مُعِاسِمِهِ وَالْمِرْبِهِ وَلَلْلَاثُكَا الْوَكَابِيْنِ فِي الْفُعْدَاللَّ تَالِدًا الدَّخُلُ إِنَّولَ لَهُ وَادْخُلُ إِلْحِتْ لَهُ اللهِ وَادْخُلُ إِلَى الْأَكْلَةُ اللهُ لَعْمَرِ الْعَجْبِينَ

سالعقم التغزابناع وإن المحمد إلى الشاء فافضنها فيهد استراة عزكان والتجزيد اغطالفنيروهااوملا كانالتي لأياسومها ف فاخون علَ مينام الومها فسَوَّم الدِه عِثالِمَا و عَجَعُوالمَا اللهُ ال النقطم نير فرا مجمع في فكل منه إلين المراه المناسب المنظم المناسب المنظم المناسبة ال حَقَاوَقِ أَخْرَاتِ المُغَفِّنِ وَاعلَمْ بأن فِيهُواكُول العِيْحَرَم بأدُوالطَّوْل القفان أوانخ المحتم ورجب المرجب المكرم مزييم الخبعة والتَّبْ فِهٰ الحَالِيَ أَمْنُيُّهُ أَوْفِي العِطافان بالسِّعَادَة بَيْعِ ما الرسِّنَة عبادَة تَفَاهُ فِدوسِهِ ابن كَى عَزَالمُنِيدِ بِالْتَحْيَكِ مُصَوْمِ مَا لَانعَلَنْهُ مُؤْكِّمًا فَدُم عَلَيْه فِي النِّينَا ثَلْهَا وَانْتَعُمُ لِعَيِّرِما ذَكُوث مِنْ المَافِيْ وَمَافَتُن وَمَا فَتَرت فأبش بغنماوا عضم الاالذي استفناه أمالهم الماسان لكرو شاالفيف اومانزى فجدينا نخص كصقم نذوما تزاحط مِنْعَبُرادن وَكَذا المُضِيف فالقوم للعيدتين والولا والمتدان لرياذن الموال كذلاتا المقوم بعتيراذن مَرْدُوْجِهُ فَافِهِ وَافْتِعَجُ فَنْصِيلِنا فِيكِ الْفَضْلِ فَاحْفظ لمَافَافِهِ مِنْ الْمِلْ وَلانفُهُمْ فِسفرِ عِناجِه الْمَالَذِي فَيَرْصِ الْمِعَاجَة وَكَانَ داؤُوالنَّبِي وَصَا يفط بَوْمًا وسَيُومِ يَوْمًا وَابْدُكُان يَسُومِ تِيْمَة فِكُلْ مَهُ وَلِينْ فِهَا الْمُعَة ثلانة في كُلَّ عِنْوَاعْلِنَا مَافْدوسِيالان مِي وَكُمَّ ومِهِ الْمُذَرِّ وَكُمَّ الْمُنْدَوِّكُمَّا مُنْدُوسًا تَسْوَمَ مِنْ مَنِي وَتَفَطِّرُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مِكُمِّ الدَّمْ عَسُومُ كُلَّ الدَّمْ عَسُولاً وكان مولانا البولكيفي ميوم مامز فهاأنف أغبى فباين والعبا لاَنْفُتِهُ أَنْ اللَّهُ فِي الفالدَّهُ عَلَى عُود وقَوْم نُوح لْرَقَوْم هُود

خَلْفَكُفْيَكَ وَاسْنَفْهِ لِالْفِيلَةَ وَانْعَ بِدَيْكَ وَسَلْطَاجَكَ نَفَضَى إِنْ سَاءُ اللهُ نبائ الخرى لفالمتلام على سؤل الله المين الله على وغير معز الدايم الخافريك سَعَوَالْفَايْخِ لِمَااسْتُفْتِيلُ وَالْمُسْجِينِ عَلَى الْلِتَ كُلِّهِ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكُالُهُ التالام فكصالحب التكينة التكذم عل للدفئن بالمكبئة التالام مكل المضور لأؤيد التلام عَلَ إِلهَا المُعَيْرُونَ فَ اللهِ وَرَكَا مُزْدَانِ أُخْرِي لَهُ مَوْتِ فِي الْمُصَاعَلِيكِ اَلتَكْ مُعَلَيْكَ يَادِسُولَ اللهِ السَّالْمُ عَلَيْكَ بِالجِيبَ اللهِ السَّلَامُ عَكَيْكَ بَالِمَعْنَةُ الله السَّالمُ مُعَكِّكً بِالمِينَ اللهِ السَّالِمُ مُعَلِّكَ بِالْحُبِّ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالَكُ فَأَد مَعَتَ لِأُمَّيْكَ وَجَاهَ مُنْ فِي إِللَّهِ وَعَبَلْمَ أَعْلِصًا حَقَّ اللَّالْيَةِ بِنْ تَجَرَّاكَ اللهُ الصَّنْ لَمِنَا جَنْ فَيَتِنَا عَنْ أَسَّنَهِ اللَّهُ مِّ مِنْ إِعَلَى مُعْزِيفًا لِحُمَّ يَوْالْمُعَمِّ الضَّلَ ماصَلَيْ عَلَى إِنْهِمِ وَاللِيرِهِ مِ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجُيدٌ نَابِكُ أُخُرِي لَمُعَالِمَ الْحِيامِ عَلَيْهُ استكالة الذواخ التقاخناك ومكالتوم ذى المتان فيكل مكتك إِنَّاللَّهُ وَمَا لَأَنَّ كَنَّهُ مُسَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ الْإِنَّهُ اللَّهَ يَا مَنُواصَلُوا عَلَيْهِ وَسِلَّوا تَبْلِمُ فَهَوْلَهُ وَفَاعِهِ اللَّهُ مُلاعَمُ لَلْ الْحِدُ لَهُ الْحِرَالْمَهْدِينِ زِيَانَ نَبِيكَ فَإِنْ تَوَفَّيْنَى فَلْ ذلِتَ فَإِنَّا شَهَا مُهِ مَمَا فَعَلَ الشَّهَ مُعَلِّيهِ فِحَيَّا فِأَنَّا لَالْهَ الْحِاتَ وَاتَّ محسَمَّنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَانَكَ فَلِإِخْتَ رَفَهُ مِنْ خَلْفِكَ مُرَاخِزَفَ مِنْ اصْلِ بَيْنِهِ الْأَمُّةُ الطَّاهِرِيَ الْهَزَّادُهِ مُنْ عَنْهُ مُ الزِّجْرَ وَطَهَ رَبُّهُ مُظْلُهِ بِرًا فاحدُونَا مَعَهُمْ وَجُ وَمُرْمَفِيمٌ وَيَعَتْ لَوَا يَهِمُ وَلا نُعْزِفْ بَنِنَا وَمِيْهُمُ فِللنَّمْ الْأَوْ المائح الأحبين فعؤل في نابئ حسن فالش كماء بالحيالت الم مكتكم بالتريخ فَعْمَعُهُمَا لِذَا وَإِنَّمُ لَنَا فَكَا وَإِنَّا بِكُمُ الْحِفُونُ وَيَعَوُّ لِهِ ذَا إِنْ فَأَطِئُ عَلَهُمَ السَّلَامُ

فيهنذا المنتهدة أذن لى ياسولاي في الدُّخُ إِنْفُ لَمَا الوَثْ الْمُحْدِيرُ الْفَلِيا أَثْكَ وَانْكُمْ أكناه للذالة فالنكام لألة فم فترالعبة والمخلوق بسيراه وبالله وفب الشوعق الدوك المصل الفاعلية واله الله ما المفاحة مَنْ عَلَى إِنَّالَ أَنْمَا النَّوْابُ الرَّحِيمُ ثُمَّ فِينْ عَيْدُدَا مِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فاستنف لالقيالة وقل ما ذكن البيني الطوسى محسدة لقه فه ينتع مع وهو النهدكان لااله أيح الفاوخن لاخربات لفواتهذان فيماعبن ورسؤله واخهد ٱلْكَ دَسُولُ اللهِ وَٱنْكَ مُحَدُّ بُرِيْحَ بِداللهِ وَالشَّهُ لَمُ أَنَّكَ فَذَكَ بِشَالاتِ رَبَالِي فَحَثَ لأمتلة فطاهدت فيسب إلفه وعتادت الشخلصاحق أيارا أيمين أنجكذ المؤعظة المستنة وادتث البع عليات والخي وانك مدد فات بالمؤسب فلطت عَلَى الْكُافِينِ وَبُكُوا اللهُ إِلَا أَصْدَل مُرْفِي تَعَلِّل الكُرْبِينَ الْمُؤَكِينُ الْمُؤَلِين مِكَ مِنَ الذِّرُاءِ وَالضَّالَالِدُ اللَّهِ مُرَّالَمُ عَرَّ فَاخْعَ لَصَلُوانَاتِ وَصَلَحَ مَلَا كُنُونَاتُ الْمُغَرِّمِينُ فانشي آثاتا أنرسه ليت فعيبادك المشايجين واحشيل الشلقاب والأرصبات ومن سَجَ لكَ بارتِ العالمِينَ مِنَ الاَوْلِينَ وَالإِن وَالْأَخِينَ عَلَى مُحْمَدُ يَعِبْ بِلِدَ وَرَيْلِكُ وَيَتِيْكَ وَامِينِكَ وَيَجِيدِكَ وَجَهِيكَ وَصَفِيْكَ صَفَاضَيْكَ وَصَفُوَالِيَ وَخِرَاكَ منطفات الله تراعطه الدّرية الرّفيتة فانوانوس المرز الجنبة وانعت أ مَعَامًا عَصَمُودًا يَقْرِطُهُ بِيرِكُا وَلُونَ وَالْإِخْرُونَ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَلَوْانَهُ مُ إذْ اللَّهُ الْفُسْمَةُ مُ إِلَّا لَا فَاسْنَعْفُرُ فِاللَّهُ وَاسْنَعْفَرُكُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلُوا الله فَقَامًا وَجِيمًا وَإِنَّا مَنْ لَكَ سُنَعُفِمُ الْآلِبَّ الرَّهُ وَفِي وَإِنَّا لَوْجَهُ مِكَ إِلَّا الله وَقب وَتَتَابِتَلِيغَ فِي لَهِ فَانْ كَانَ لَلتَ خَاجَزُ فَاجْعَ لَ فَرَى صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَاللهِ



المارة المراجعة والماليان والمراجعة المالية

فبكانة التلام على مبرانون بتعلق بزابطاب وحيى سول الله متال الله علت واله وخليفيه والفايم بإلهم من عني سيدانوسين ودخة الفيوريكا أداك لامر عَلَى السَّاسَةِ مِنْ السَّاسَةِ السَّالِينَ السَّالِ السَّالِ السَّالِينَ السَّالِ السَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ سيدف شبابيا فالانجنة متانخ تنزا تحقين المتلام على الاعتفال التدب النادم على الأنسيلة والمرسكين السادم على المكرف والمفرين السلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ثُمَّرَفُ لَ السَّالَةُ مُعَلَيْكَ مِا اَسْرَا لُوْسَبِينَ وَ تَخْهُ اللهِ وَتَرِكُا نُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِالرِّكِ اللهِ السَّكَامُ عَلَيْكَ بِاصِفُومَ اللهِ السَّالُا عَلَيْكَ بِاجْبِيبَاللهِ السَّلامُ عَلَيْكُ بِاعْتُ ودَالْدِينِ السَّادُمُ عَلَيْكَ بِاحْتِيَّ رَسُولِ اللهِ السَّالامُ مَلَيْكَ باستِيدالوميتِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ بالحَيِّدَ المفاعلَ انْعَلْقَ أَجْمَعِينَ السَّلَامُ عُلَيَّكَ أَيْمُ النَّبَ ٱلْعَظِيمُ الَّذِي صُمْ فِي مُخْمَلِهِ وَمُخْمَلُهِ وَعَنْهُ مَسْنُولُونَ السَّالْمُ عُلَيْكَ إِبُّ الصِّيِّدِينُ الْاَحْتُ بَنِ السَّالَحُ مُلِّيكَ إِبُّهُا الفاروق الأعظم التلام عليك بالمبين الله الشادم عكيك باخليل للهوري بِين وعَيْبَةَ عِلْيه وخاذِن وَخِيه بِإنهان وَأَتِي بِاسْؤِلاي لِالْهِيرَالْفُيْبِينَ بِا حُجَّةَ الْخِصَامِمِ إِنَّهِ إِنْ كَانِي لِالْإِبَ الْمُفَامِ اللَّهِ كَالْكَتَ جَبِيبُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ وَ خالسَتُهُ وَاثْهُدُ أَنَكَ عَسمُودُ الدِّينِ وَوَارِيثُ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْإِخِينَ وَصَالَبُ المنيم والقراط المستنهم وأفه كأتك فذنابغت عن رسوليالله صقالله عكب فالهمناخيك وتعيث سااستخفيظك وحفيظك مااستؤدغك وحلكت حلال للمورخ من حرام الله واقت اخكام الله والريف كحدا والله وعبادك المنه مُغْلِصًا حَقَّ آينا اليَعِينُ الشِّكُ أَنْكُ أَفَتُ الصَّافِعُ وَالْمَيْتُ الزُّكُوعُ وَلَمَّت

ائتلام عَلَيْكِ يَابْثُ دَسُولِ اللهِ التَلامُ عَلَيْكِ مَابْتَ بِحَالَهُ التَلامُ عَلَيْكُ فِي جبيبالله التالام مكيان بالبن خبا لله التالام مليك بابنت المين الله التلام عَلَيْكِ مُانِبَتَ خَبْرِ خَلْوَ اللهِ التّلام عَلَيْكِ انِّتَ عَالْمَعْمُ ومَذَالْظُلُومَةُ التاذم عكيانيا تيتها الحديدة ألما لميمة الشهد الشور وكوله ومالاتكنة آب دامزعتن دصينعنه ساخطاعل من يحطب عليه مستبري أيمن فبركب سينه مُوالِيلِنَ وَالنِّيمُ عَادِيلِزُ عَادَبْ مُنغِصٌ لِنَ الْعَصْبِ عُتُ لِنَ أَجَبْ وَكُونِ اللهِ شهيدًا وَجَهِبِ الْحَافِيَّا وَهُبِيا مُرْتَصُلُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى الْمُعَنَّدَةُ مُمَّ السَّلامُ مَفَوُّل فِينَا فَالاَمْتُولُا وَنْعِنْ فِي الْبَغِيعِ وَعُلَيْسَ لَوَكَّ مَا لَتَعَادَ مَالْبَافُولَتَنَّا عَلِيَهُ السَّالَةُ لِمَنْ النَّجْمُ اللَّهُ وَيَنِّي مَيْنَاتِ فَانْتَ كَالْحَالَ السَّالَةُ مُلِّكَةُ وَالْتَ عُم الله وَحَفَظَةَ سِرَالله وَتَرَاجِيّة وَهيهِ النّيكُمُ بِابْنِي رَسُولِ الله فارقًا جَفْ كُرْ مُسْتَبْعِرًا بِشَانِكُمْ مُعَادِيًا لِإِعَلَا مُكُمِّ مُنَالِيًا لِإِوْلِيَا مُكُمِّ بِإِدَانِيْدُوا بْحِسَلَالله عَلَ أَرْفَاحِمُ وَٱبْلَائِمُ اللَّهِ مَلِيًّا مَنْكَ أَخِهُمْ كَافْلَيْكَ وَلَهُمْ وَارْأَنِي كُلّ ولجة إدفيته أست بإساء وكمسترث بالبجنية الطاع في والله يقال مرى وكلية ينفى يزد ونياه وتفول فو وكاعه معلم اكتال المراكت لام المتكرم المتزافي وَيَحْهُ اللهِ وَبَرِكَانُهُ اسْنُودِ عِكُمُ اللَّهَ إِفْرَاعُكَيْكُمُ السَّالِ اللهِ وَمِالرَّسُولِ وَمِينًا يه وَوَلَكُمْ عُلِيِّ إِلَّهُ مُ كَاكِنُهُ مُ كَالْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ السَّالَةِ عَلَيْهُمْ وَدَحَهُ اللَّهِ وَبِكُلُ رُكُفَوْلُهُ ذَاإِنَّ الْعَبْهِ لِعَكَّ عَلَيْكَ الْمُعْقِدُ الإِسْنَيْذَا وَاسْتَعَا الفريخ التوجع لالفي المنظف التالام على تسؤل الله الميزالله على وخيره وَعَزَادِ إِنْ مِ وَانْخَادِ لِلاسَبَقَ وَالْعَاجِ لِنااسْنُفْ لَوَالْمُهَمْنِ عَلَى ذَلِكُ كُلْ وَتُعْتَ

-,65?

فانهدكك باولينا لشوقيك سؤله بإلبلاغ فالاذاء فانهتذا تكنجنب الليواتك البالسوالك وحداله الذي يُؤتّ بنه والكتب كله والكاعث الله والكاعث الله واحكو تسؤلم أنمنات وافدا لعنظيم اللت ومنزلان عندالله وعيندر سؤليرا تينات مُنقرماً المَاسْيِرَفِارَنْكِ فِحَلَاصِ تَغَيِّ مُنْعَوِّفًا مِنْ أَوِ السَّيِّفَةُ مُاسِبُ لِي بَاجَنَيْتُ مُعَلَّ فَهُ أنَيْنُكُ الْفِطَاعَ الِلَيْكَ وَإِلَى وَلَذِلْتَ الْحَلَفِ مِنْ الْعِنْدِلِيَ عَلَى كُنْ فَصَلَّى لَكُمْ سُيْلِ وَأَمْرِي لَكُمْ سَيْعٌ وَنَصْرُ فِي لَكُمْ مُعَدَّةً النَّاعَبُ اللَّهِ وَمَوْلَالًا فِطَاعَنْكِ الفافيلاليَّا لَكُن لِيْكُ لِلسَّكُ لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهِ مِنْ المَا الْكَانْتُ بِالمَوْلَايَ مِيْنَ الْمُ اللهُ مَنَا لَ يَعِيدُ لَيْهِ وَحَشَّهُ عَلَى بِينَ وَدَلَيْعَ لَى مَضَدَّ لِهِ وَهَذَا فِ يُحِبِّهِ وَدَغَّبُي فالوقادة إلينه والمستخطلب الخواج عنك أننم أه لأيني تبعد من تولاكم ولايقشرتن بتواكرولا يتيب سناناكم ولاميعت مناعاذا كولااجدا حداافع الَيْدِ خَزَّا لِمِينَكُمُ أَسْنُهُمْ آصْلُ مَيْدِ الرَّحَةِ وَدَعَا يُؤَالَبِهِ وَأَذَكَانُ الْمَ وَمِنَ النَّجَقُّ الطَيِّبَةُ ٱللَّهُ مُ لَا يَخْتِبُ وَجُح إِلِيَكَ بِرَسُولِكِ وَالدِرَسُولِكِ وَاسْتِنْفَا عِجْمِهُ النكت اللهامة إنت منتف على بزياري مؤلاى أجراله وسين وولاينه ومتوفيه فَاجْتَ لَهِي مِنْ بَنْ وَفِي وَيَنْ مَلِيهِ وَمُنْ عَلَيْ يَعْنِي لِمِهِ إِنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْمَ خِي اللَّهُمّ الْإِلَيْ عَلَى الْجِيعَاتِيهِ مَوْلاتَ عَلِي الزُّلِينِ طَالِبٍ وَامَوْنُ عَلَى المائعَ فِل اللَّهِ أبطالب متلوا شاه عكت وقال الطاهرة عرض في وصَعْف لا أن المرع عليه المُمَّالِهِ وَيُرْضِ لَعِنْدِلُ مَنْفُونِ بِنَقَاءِ فَالأُولِ الْجَدُوالِيَّضُ وَفِالنَّانِيدُ الْجَدُونِ وتستع بتبيط الزهزاء عكما التلام واستغفراته وادع بعدها باستدك أزكة السُّلْفَ الْعَقِبِ رَكْفَ فَا إِنْ فَاسْوُلِ الْمُرَّاسِمُ لْسِيْسِ كُلُّ وَفُلْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَالمَّاتِ

والمغروف وتهتب عيالمتكر والبغت الرشول وكلؤ يذا ليكابحق يلاون والمقت فيالله حَقَرِهادِهْ وَتَعَمَّنَا لِللهُ وَرَسُولِمَ وَجُلْتَ بِنَفْيِكَ صَابِرًا مُخْتَيِّا وَعَنْ فَيْرِ الله مُخاهِدًا وَلِرَسُول اللهِ مُوقيًّا وَلِمَا عِنْ لَاللهِ طِأَ لِبًّا فَضِا وَعَدَدَاغِبًا وَمَصَّدُ لَلَّا كنن عَلَيْهِ شَهِيكًا وَشَاهِمًا وَشَهُوا فَجَزَالَ اللهُ عَنْ رَسُولِ وَعَزِالْمُ المُ وَاصْلِهِ افضكا أبخاء لعن الله من خالفك وكعن الله من ظكك وبعن الله من افر عكك وَعَصَبَاتَ وَلِعَنَ اللهُ مَرْفَسُكَ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ الإيْعِكَ فَتَالِكَ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ الْعَنَا ذلِكَ فَضِي بِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ مِنْهِ مُرْالَوْ لَعَنَّ اللهُ المَّذَّ خَالَفَنْكُ وَالمُشَجَّعَكُ وَلَا فأنذها فهخ عليالت وأشة فانتقط وننعنك وأمتة حنكتك أتَخَرَيْنِالَذِي حَبِّ لَالتَّارَ مَنْوَتِهُ مُورِيثِ الْوُرُدُ الْوَرُودُ اللَّهِ مَّ الْعَنْ خُنَلَةَ ٱنْبِياَ ثَلْى وَاقْصِلِياءَ ٱنْبِيا ثَلْنَ يَجَبِعِ لَعَنَائِكَ وَاصْلِمْ حَرَّنَا وَلِيَهُ اللَّهُ حُرَّ العَنِ الْحَوَابِيتَ وَالطَّوَاجِيِّ وَالْعَلَوْتِيَّةَ وَاللَّهْ وَالْعُزَّى وَكُلَّ بِيَهُمْ عُنْ فَيْ وكل كي يفغروالله كالعنه واستياعه وأنباعه م وافليا أهدو اعُوا نَهُ وَمُحِيِّدِهِمُ لَمُنَّا كَيْرًا لَا الْفِطَاعَ لَهُ وَلَا أَجَلَ اللَّهُ مَرَافًا بَرَا اللَّهَاتِ جبع آعلاقك وأسفاك أنشرني كالمختب فالمخسد فيتان تغفل ليانصينة فَ إِلَيْ الْمُتَوْمَةُ إِلَى مُناهِدَهُمْ مَقَ الْمِعَنِي بِهِنْ وَتَجْعَلَهُمُ مُعَا فِالدُّنَّا والإخيرة باادتم الزاجب فأغف المعين وأسعك التالغ وفاك للم الفوسلا مَلَا يَكُنِهِ الْمُقُرِّيْنِ وَالْسُلِّمِ بَلَتَ يَفِكُو بِهِمُ وَالنَّاطِفِ بَنَ بِغَضْلِكَ وَالنَّاقِيْرُ للنعلى أنك صادق صديف كلكت بالمرائ وسين ورحة الله وركاله صاللة عَلَيْكَ وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدَيْكَ وَانْهَاكُ أَنَكَ عُلْهُ كِلَّا هِرْمُ طَيِّعٌ مِنْ طَلْهُ وَطَاهِمٌ مَ

ٱلقَى عَلَى ذَلِكَ دَبِّ إِنْ الشَّامُ لِلْ فُونِهُ كُبِّرَةً وَأَشْفَعُ لِمِينَا مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ مقاماً مقلوماً وجاها واليعا وسَفاعة وفاقا الله ولايتفعون الإليز الفقى وَهُمْ مِنْ خَنْدِينِهِ مُسْفِينِ عَوْنَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدِّ مَكِ وَعَلَى كُمُّنَّا مِنْ ذُيِّنَالِتَصَلَّفَ لَايُحْمِيمِ اللهُ هُوَوَعَلَيْكُمُ افْصَلُ الصَّلْقِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ تركانه وعيراليا فيهكته التلام متفى أبي على بزالحت بن عليه التلام المتمهد أبيرالمؤنب ينعكي المتلام فوقف عكيه ثترتكي وقال التلام عكتابنا المبن اللها أصِّن وَجُحِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ إِلَامِ يَلْكُونُ بِنَ اسْهَا كُأَنَّكَ ڂؚٳڡڒٮؙٛڣٳڡؿۄڂۊٙۼۣۿٳۮۄٷۼڵٮٛۑڮؽٵؠڽۊٳۺۧۼڬٮٛۺؘٚڹؠؾ؋ڝڵٳۺ<sup>ۿ</sup>ٵڮؽ ولله حقى عالنالله المحباي فقصكنا ليه بإخيان والزم اعدا تك الخيرة عما بِغَضَّانَاتَ مُولِعَةً بِذِكْ رِلدَ وَدُعَانَاتَ عُبِّةً كَصِمْوَعَ اوْليانَاتَ تَحْبُونَهُ وْأَصْلَتُ مَا أَكُ صَابِنَ عَلَيْزُولِ لِلْآفَكَ سُنْ الْمُؤَالِ فَرْجَةُ لِقِالَا لِمُ مُنْزَقِدَهُ الفَّوْي لِيَوْم جَزَامُكَ سُنَتَةُ يُونَى وَلِيامُك مُعَارِقَةً لِإِغَلَافِ كَلَافًا مُكَ سَعُولُ وَعَزِالدُّنْنَا يَسْدِلِدَ وَمُنْأَثَانَ لُمُّ وَمَنْعَخَلُ عُلَقِعْ وَقَلْ اللَّهُمَّ إِنَّ فَلُوبُ الْخَبْضِينَ النِّكَ وَالْحَدَةُ وَسُلُكُ لِلرَّاعِبِينَ النِّكَ شَاعِةُ فَاغَلَامُ الْعَاصِدِينَ النَّكَ وَاضِعَةُ وَأَفْتَ الْعَادِ فِينَ مِنْكَ فَانِعَنُوا صَوَاكَ اللَّاعِيزِ النَّكَ صَاعِتُ وَافْرَابُ لَهِ خِابِكُ لَمُ مُعْفَةً وُدِّعَى مَرْنَا خِلدَ سُخِالَةً وُنَوْبَرُسُ أَنَا بَالِيَكَ مَشْوُلُ وَعَرَّى مَنْ بكئ من خَفَالِمَ مُرْخُومَةُ وَكُلُوالْ عَالَمَ السِّعَالَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللَّهُ بِكَ مَبْدُولَةٌ فُوَعِدَانِكَ لِعِبادِكَ مُغَرَّةٌ وَذَكَ لَ مِنَاسْنَعَالِكَ مَنَالَدُو أَعْنَا لَ الْعَلَا

وَبِلَنَا عَنْعَمَٰتُ ٱللَّهُ مِنْ إِنْدُنْهُمْ وَوَجَالَى فَاكْفِهِ عِلَا أَصَهَىٰ وَبِالْفُرُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَّمُ به مِنْعَزِّجا لُكَ وَحَلَّمُ ۖ أَوْكَ وَلَا الْمُعَمِّلُ صَلِّعَكُمْ وَالْفِهْدِ وَقَرْبُ وَجَهُ مُرْكُمُ صَعْحَذَكَ الأَيْنَ عَلَى كَارُض وَقُلْ فَالْاقًا اللَّهْ مَالْحَجُ ذُلِّي بُرَيْدِيكَ وَتَصَرُّعِ لِلنَّياتَ وَوَحْسَبَىٰ مِنَالْعَالِمَوَانَبَى إِنَّا الْمَهْرِعُ مَّ مَعَ الأَيْرِ وَقَاقِكَ لا إِلْهَ الْحَالَثَ لَكِّ حَقَّاحَقًا سَجَدَكُ لَكَ بِارْتِ مَعَنَّا كَاوَرِقًا اللَّهْ مَا إِنَّ عَلَى ضَعِيثُ فَضَعْفِهُ إِ بالكِهُ فُرَّعُذَا لِكَالنَّحُ وَفَلْ مِالنَّرَةَ شُكْرًا شُكِرًا شُرِّعُمُ الْمَنابِأَ وَمَعَلَيثًا وتُ لُلَت لامْ مُكَيِّكَ باصِفِيَّ اللهِ التَالامْ مَكَيْكَ باحبيبً اللهِ التَالامْ مُكَيَّكَ يانيج الله السلام مكنك فاامين الله اكتلام مكنك باخليفة الله في رضيه التلام عَلَيْكَ يَاامَا البَشْ مِعَلَوْكُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى وَعِلْ وَوَالْكِ وَالْهِ الطَّاهِ بِرِينَ مِنْ فُلْدِلدَ وَذُرِّيَّ بَالِتَ صَلَّعَ لَا يُجْهِبُ الْأَهُو وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرِكَانُهُ مُتَرِّرُونِ حَاعلَيه السّادَمُ فَقُولُ السَّادَمُ عَلَيْكَ يَانِيَ اللهِ السَّادَمُ عَلَيْك يَمَنِهَ عَلَيْهِ السَّالُهُ مُلَيَّكَ بِالْجِنَالَةِ السَّالْمُ عَلَيْكَ بِالمِّيبِ اللهِ السَّالَامُ عَلَيْك يَاشِيْنَ لَمُرْسَلِينَ وَالسَّالِمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيزَ اللهِ فِي أَرْضِيهِ صَلَوْلَ اللهِ وَسَلَامُ وُ عَلَيْكَ وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدَنْكَ وَعَلَى الطَّاهِمِ يَمِنْ وُلْدِكَ وَرَخَةُ اللَّهِ وَرَجَّاكُ هُ تُنْصَ لَلِكُلْ فِيهُ الْمُعَابِّنَ وَقُلْ مَعْ بَكُلْ يَكُعَلَّمْ فَعَرَ فَالْمَعْ مُنْكُمُ عَلَيْهُ نْبَانَ عَاسْفُولًا ثُمَّرٌ يَحُول المعِنْديةِ فَي مَبِرا لمؤمن ين عَلَيْهِ السَّالَامُ وَالْكَالَامُ عَلَيْكَ بِالْمِيزَلْكُونِ بِينَ وَرَحْمُ اللهِ وَرَكِاللهُ أَنْكَ وَلَهُ طَلُومٍ وَاقَلْ مَصُوحِيَتُ صَبَّرَ وَاحْتَدَبْنَ حَقِّ أَيْلَ الْيَهِينُ اللهِ مُلْأَنَّ لَقِي اللهُ وَالْدُ عَلِي الْعَلْبِ الله قَانِلِكَ مِانْهَ عِالْعَدَابِجِ مُنْكَ زَامِكَا إِفَا يِعَقِلَتُ سُنَبْ فِيرًا بِهَا اللهُ المُلاَلِمُ لل

وجودة م

مذللة مين لايتقيد ومهبم فح ايهمع من حضرة المهيبة بإظها وأنجزع عكيه وليعيز بعضهم بعضا عصابهم إنحسن عليته المتلام فيقؤلون أغظم اللأنجونا بمسابطا بالمحتب عكيه القلام وجعكنا وإيا كأورالطاليب يناره مع ولييه الإمالهة مِثْالِهُ مَنْ يَعِلَمُ إِلَيْهُ السَّالَامُ فَاذَالَتُ مَا لَيْنَا الْكُومَ مَنْ المَدْكُونَةُ إِنْ فَا فَكَرَالْهُ مِلْهُ مَنَّ نُثْرَافَم الَّيْهِ عَلَيْهِ السَّالْمُ وَقُلْلَ لَسَالَهُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّالِ ا المؤنين فابن سيدالوسين التلاع تلاء ابن فاطة سيتغ فياءالعالمين الثالة عَلَيْكَ يَا ثَادَاتُهِ وَابْنَ ثَانِ وَالْوِيْزَ لَمُؤْمِرُهُ النَّالِمُ عَلَيْكَ وَمَعَى الأَرْوَاجِ البَّحَمَّكَ بِفِنا عَلَيْكُمْ مِنْهَ بِعَالَمُ اللهِ المَعْ اللَّهِ فَعَيْلِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الزَّذِيَّزُوْمَلَكُ وَعَظْمَتِ الْمُهِيبَةُ مِلِتَ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمِ الْمُلْكِمُ لِمُ وَجَلَّ وَعَظْمُكُ مُجِعِبُنُكَ فِالسَّمُوانِ عَلَيْهِم عِلْمُ لِلسَّمُواتِ فَلَعَرَاشُكُم مَذَّا سَنْ اَسْا مَلْفُلْمُ فَكُ عَلَيْكُمُ الْمُلْإِلِبَيْنِ وَلَعَنَ اللَّهُ أَمَّدُونَعَنْ لَمُ عَنْ مَعْ اللَّهِ عَنْ مَرَاتِيكُمُ الْبَغَيُّ لَهُ فها وَلَعَنَ اللَّهُ الدُّو مُنْكَلِّمُ وَلَعَنَ اللَّهُ أَمْرِيهِ فَمْ إِلْمُّكِينِ مِنْ قَالِكُمْ مِنْهُ وَيِنَا مَشِياءِهُ وَاتْبَاعِهُ وَاوْلِيا آيْهُ لِمَا الْعَبِلِيْدِ إِنْهِ لِلْمُ لِزَصْالْكُمُ وَتَحْرَجُكُنّ الرَيْحُ إِلَا فِي الْفِيهِ وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَعْنَ اللَّهُ الْمِيَّةُ فَاطِيةٌ وَلَعْنَ الله بن مرجا بذولعن الله عشرين سعد ولعن الله في أولعن الله السَّرَ السَّرِي وَالْجِينَ فَعَلَّ لِقِنَالِلتَوَا مِأْنَ وَأَتِمَ لَقَلْعَظُمُ صُالِيدٍ فَأَسْفُلُ لِللهُ الَّذِي ٱلْمُمَعَالَكَ وَٱكْرَبَى بلئان يُزُفِّني عَلَبَ مَارِلتَ عَ إِمامٍ مَصُورِ مِنْ آمَلِ بَنِي تُغَيِّم مَا فَاحْدَا اللَّهِ مَا لَلْحُمّ اجتلفع ذك وجها بانحته عكبالتلام في الدُنيا والاخرَة الااناع بالله الما المتعالية المكاسع لينسفل والمام ليفوينه والفاط والمنت والناس بولاوا والماثة

لَدُمَاتِ عَفَوْظَةُ وَارْدُنَا فَلَتَالِكَ الْحَكَرِيقِ مِرْلِكُ فَانِ لَمَّوْعَ فَالْمَالْمَ بِعِلَيْهِمْ وَاصِلَهُ فَ ذلؤب المستغفرين مغفؤة وكايخ خلفك عيذك مقضية وتجايزاك اللذعنة مُوفَّقَ وُعَوَايِدَالْزِيْدِمِنُوَا مِنْ وَمَوَايِدَالْسَنَطَعِيرِيْهُ مَنَّ فَصَنَاهِ لِلَظَيَّاءَ مُثْرَعَةُ ٱللَّهُ ۗ وَاسْجَبْ دُعَالَمْي وَافْبَ لَيْنَاكُ وَاجْعَ بْعِنْ وَبَيْنَا وَلِيا ۚ وَيَجْرِيْوَا طِئَةُ فالحسين فالحسين إلك وكالفائ وأشفه المناى وفايد وجاعة شفلي وسفوك فَإِذَا ارْدُتْ وَمَامُ مَغِفْ عَلَى لَهَ رَكُوفُوفَا فَالْمِنْكَ أَوْيَارُنَاكَ وَعُلِلَا لَمُعَلَيْكَ بالمبالؤسنة وتحة التوتركان استؤدعك الته وأستعباء وأفاعليك التلام أستايالله والنوا فيالخاف يه ودلك وكالمناع اللهم فاكتبنا مع الشاعد بتأللكم اِنْ اَمْهُ مُنْ فِعَلَمَا الْهُرُونُ عَلَيْهِ فِحَيَا فِي أَنَّ الْمُعْتَةَ عَلَّى ثُرُ اَبِطَالِظِيمِ مَنْ فانحسن لألخ وينم فانهدان منفئلكم وطادتكم سنركون ومن ودعليكم فأو فِي الْمُعْ لِوَدُكُونَ الْجَيْمِ الْمُهُونُ مَنْ حَادَكُمُ لَنَا الْمُلَاثُونَ عَنْ مُهُمُ مُلِلًا والمُهُمِينَ ا الشَّيْفَانِ وَعَلَى مُنْ عَنَدُهُ اللهِ وَالمَلَاثَ عَنَ اللهِ وَالمَلَاثَ عَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالمَلْأَنَ اللَّهِ وَالمَلْأَنْ عَلَى اللَّهِ وَالمَلْأَنْ عَلَى اللَّهِ وَالمَلْأَنْ عَلَى اللَّهِ وَالمَلْأَنْ عَلَى اللَّهِ وَالمَلْأَنْ وَمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالمَلْأَنْ عَلَى اللَّهِ وَالمَلْأَنْ عَلَيْكُ اللَّهِ وَالمُلْأَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالمَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَالمُلْأَنْ عَلَى اللَّهِ وَالمُلْأَنْ عَلَيْكُ اللَّهِ وَالمُلْأُنْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْنَا مِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهِ وَالمُلْأُنْ عَلَيْكُ اللَّهِ وَالمُنْ اللَّهِ وَالمُلْأُنْ عَلَيْكُ اللَّهِ وَالمُلْكُونُ اللَّهِ وَالمُلْكُونُ اللَّهِ وَالمُلْكُونُ اللَّهِ وَالمُلْكُونُ اللَّهِ وَالمُلْكُونُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالمُلْكُونُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ وَالمُلَّالُونُ اللَّهِ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ اللّ مِيوَمَنْ مَنْ فَنَلَكُمُ ٱللَّهُمُ إِنَّاكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وقاطة والمستن وافح يزال إخرهم ولا يتغلط أاخراهم دين زيار بمقلالكل فَانْصَعَلْنَهُ فَأَحَمُّرُوْمَ مَعُولًا وَالْمَعْمِرُ الْشِيْرِينَ اللَّهُمَّ وَذَلِ فَلُوسَا مَمُ إلطَّاعَذِ وَلَدُنَاصَيَ وَالْحَبِّهُ وَحُسْنِ الْمُؤَاذِرَةِ وَالشَّبْلِيمِ فَامَانِهِ مِنْ عَاشُولَا مِنْ الْمُؤْرِدَةِ وَالشَّبْلِيمِ فَامْانِهِ مِنْ عَاشُولًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ لَا مُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع ذلك وكان مبديًا عنهُ صلَّى للهُ عَلَيْ فِلْبُوالِي العَظَاءِ أَوْيَعَنُد سَطَّعًا مُرْفِعًا فِي الْ وَفُوْ وَالْيَهِ عَلَيْهِ السَّالَةُ مُوالسَّالِم وَنَجِنْهُ هَذَاللَّهَ النَّعْلَوْعَ فَاللَّهُ ثُمَّ يَشِكَّ وَلَمَ كُونُ وَلَيَّا فيصدُّوانهَا وَقَدُلُ تَوْلُلُكُمُّ وَرُلِينَ مَلِكُ يَنِ على لِلسَّالْمُ ويبكي ومامنَ فَهُولُومُ

يالي ا

حتىتاراهم

على صَابِهُ المأمن وكيست ابيت التلام على المستنب وعلى على بنا المستنب وعلى على الله يمن المنافعة الجذ علوقا مسكولا فعل مولاقام انْ وَلَظَالِمِ إِلِلْعَنِ مِنْ قَالْهُ أَيْمُ أَوْلَ فُرَّاكًا فِ وَالتَّاكِ وَالرَّائِعِ اللَّهُمَّ الْعُنْ بزبة خاساً وَالْعَنْ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ يْنِادِ وَابْنَ مُرْجِانَزُوعُ مُرِّينَ مَعْدٍ وَثِيْرًا وَالْكَهِ عُمْلًا فُالْ زِبْلِدِ وَالْمُزْوَانَ الِلَّهِ عِمْمِ الْفِينَةِ وَفُلِ اللَّهُمُّ لَكَ أَكُونَ مُدَالِقًا كِجِنِّ النَّكَلّ مُصْلِيمُ أَخُدُ مَا مِعَ عَظِيمِ رَدِينَ فِي اللَّهُمَّ ارْدَفِي عَمَامَزَ الْحُدَيْ عَلَيْدِ لِللَّهُ وَوَلْدِ وتلت لم فَرَمَ صِدْفِعِ نَدَلَت مَعَ الْحُسَيْنِ وَاصَّا الْحُسَيْنِ الَّذِينَ مَذَلُوا مُعَجَّمُ مُدُونَ الْعُنَيْنِ عِلَيْهِ السَّالْمُ مُتَّمِّسَلَّ وَكُفْتَ بْنِ لِزَيْارِةَ بَهُمَا لِيثَتُ وَفَالْ مَرَكُمُ اللَّهُمَّ الْحِلْكَ صَلَيْكُ وَلَكَ ذَكَعَتْ وَلَكَ سَجَادِتُ وَحَلَدَ لِاسْمِولِتِ الْمَتَ لِاَنْزُ لَا يَحِوْدُ السَّلِيْقُ وَالرَّوْعُ وَالنَّجُودُ لِلْالدَالِ مَلْكَ الشَّالَةُ الْوَالْدَ اللَّهُ مَ مَلْ عَلَيْمَ إِذَا لِيَعْلِ وَٱلْمِيْمُ النَّفْ لَاللَّهِ وَالنِّيدَةِ وَأَنْدُومَ لَيَهُمُ السَّالِمُ اللَّهُ مُ وَحَالَا إِلَيْكُمْ مَدِيِّزُ إِنَّ يَبِهِ وَمَوْلِا عَالَمُ يَنِ مِنْ عِلْ عَلَى السَّالَةُ اللَّهُ مَرْسَلِّ عَالَجُهُ والدونفن لماارخ فأجرفه فكبها افضل مهى وركاف بلت وفي وليتات الفات التواكم وكيستحب أننهك القنا فبغرما الأفعرك عاب وفذر وسلاا أفض المسَّافَاتِ نُسِّرافَ مُسِّدُه لَيْهِ الزِّيَّانَ فِي لَمَّ الدُّمَّ آمَ المرَّوى مَرَالطارِ فَعَلَيه السَّارُ وَهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْدِرِ وَعَقِ المُضْطَرِّيُّ الكَامِيفَ كُوْمِ الْمُكُوفِيزُ فَاعْتُما المستنهية يزوبالمريج المستقرجين وبالمتفواؤب إلى منحب والوبدوات يَحُلُ يُبِذَلَكُ وَفَلْبِهِ وَالسَّاهُ وَالْمَنْطَ لِلْمَعْلَ وَالْمُعْلِلْمُ فَوْلِلْمُ عِنْ وَالسَّرْهُ وَ

مِتَنَاسَسَ اَسَاسَ فَالِتَ وَبَوْعَلَيْهِ بُنْيَا مُرْوَجَرَى فِي ظُلِهِ وَجَوْدٍ عِلَيْهُ الْعَلَالِيَّتِ عَلَ تَضْيَامِكُمْ بِنُ الْمَالِقُولَائِكُمْ مِنْهُمُ وَالْفَرْتِ الْمَالِقُهُمُ الْمُكُمُّ بِمُولَا لَكُمْ وَمُوالا فِولَا لِكُمْ قيالبُلَاة فيزاعًا عَلَى والنّاسِينَ كُمُ الْعُرْبَ وَالْبِلّاةَ وْمِزْلَشْنَا عِنْمُ وَلَنْبَاعِمُ لِمُ نْ اللَّهُ وَمَنْ الرِّنْ الدِّهِ وَوَلِيَّ لِمِنْ وَالا لَهُ وَعَلَمْ لِلنَّا الدَّوْ اللَّهُ الذَّف الْرَسْخَ يَعْفِيكُمْ وَمَعْفِيزُ وليالكُمْ وَرَدَّ فَيْ إِلَيْهُ مَيْنَ عَلَيْهُمْ أَنْجُعَلَمْ وَمَعْ فِي الدُّنيا وَالْاحِرَةِ وَأَنْ يُنْتِيكَ إِعِنْكُمُ وَفَرْمَ سِلْفِيةُ النَّسْاوَةُ لِاجْرَةِ وَأَسْتَلُهُ أَنْ بُلِغَ فَاعْتُمْ المحَسَّوْدَلَكُمُ عِنْدَانْهِ وَانْ بَرَّرْ فَعَطَبَ ثَارِي مَعَايِنامٍ مُدَّى طَاهِمِ الطِّهِ عِنْكُمْ وَلَسْلُلُّ المايتيم والمناف المنافع المرابع المرا مُعِينَةً مِناتَعْظَهُمُا وَاعْظَمَرَنِيَةً كَافِي لِمَالِمِ وَفِيجَ بِعِلْ السِّنُوامِي وَلَهُ وَفِي اللَّهُمّ الْجَمَلِينَ فِي مَقَامِهِ هَا مَتِنْ اللَّهُ مِنْكَ صَلَوَاتٌ وَرَجَّةٌ وَمَعْنِينٌ \* اللَّهُ مَا الجَمَلُ مُعْنَاوَعَيْنَا مُحَمِّيَ فَالْحُمَّدِيوَمَنَا فِي مَا لَهُ مُحَدِّوْ الْحُمَّدِي اللَّهُ مَ إِنَّهُ لَمَا أَفِي نَتِكَ بِهِ مَوْاسَيَّةَ وَابْنَاكِ لَذِهُ كَاوِاللَّهِ يِنْ بْنَاللَّهِ يِنْ عِلْ لِمُنْ أَلْكُ وَلْمِاتِ فَيْتِكَ فَكُلِّ مُطِيْدٍ وَمَوْفِي وَقَفَ فِي يَتِيُكُ اللَّهُمُ الْعَنْ الْسُفْيَانَ وَمُعْوِيَمُ وَبَهِ بَابُ اللَّهُمُ الْعَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعَنْ اللَّهُمُ الْعَنْ اللَّهُمُ الْعَنْ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّالِمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللللَّ اللللللَّهُ مُعْنِيَعَكِمْ مِنْكَ اللَّعَنَّةُ ٱبْدَالْادِينِ وَهِذَافِهُ فَرَحَتْ بِرِالْ زِبَادٍ وَالْمَرْوَاكَ مَنْكِمُ الْحُسَيْنِ عَكِيهِ السَّالَامُ اللَّهُ مَّ فَضَاعِفَ عَلِيْهِمُ اللَّفْ تَصْنَالَ وَالْعَمَابَ اللَّهُ مَّ إِنَّ الفَرْبُ اليِّكَ فِهِ مَا اليَّوْمِ وَفِي فِهِ مَا وَأَيَّامٍ مَعِوْمِ الْبَرَّآةَ وْمِنْهُمْ وَاللَّعَنَّةِ عَلَّمْهُمْ وَالْمُوالِهُ وَلِيَتِيكِ وَالْ إِنْ يَلِتَ عَلَيْهُمُ التَلْمُ مُتَرَفِقُ لِعَالِمُ مَنْ اللَّهُ عَلَامُ اقَلَطَالِطِكُمْ حَنَّ مُحْتَمْ يَقَالِهُ فَإِيوَا خِزَامِعِلُهُ عَلَى ذَلِتَ اللَّهُ مَا لَعَزِالْمِصْابَة الني المناف ين عَلِي الدائم وسَالِعَ فَ وَالْعِلْ عَلَى اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

صكوالك عليدواليم

الافتشرة وبينا قيلات تفاوي فيهلانفان يوقذ لالانتمة ويسكن فالانجر فها الله تراشر بالذ يقسب عنت وادخ فاكت الف فرخ منزاد والعيلة و السَّقَهُ فِهُ بَيْرِحَةً فَشَعْنَ لَهُ عَقْ فِيعُنْ إِشَاعِ لِلافَرَاعَ لَهُ وَانْدِ هِ ذَكْرِي كَأَ الْمُنْكَةُ لأكك فنفق يستعه وتجرة وكي ويضله وفلب وحبه عجايعه والخط عَلَيْهِ فِجَبِيعِ ذَٰلِكَ السَّقَ مَولانَشْنِ وَتَى تَجْمَ لَ ذَٰلِتَ شُغُلُا شَاغِلًا لُعُنِّى وَعَنْ ذَكْمُ قُ وَأَكْمِ فِيهِ فِي كَالِي مَالا بَكُفِي مِواكَ فَإِنْكَ الْمَا فِي لا كَافِي سِواكَ ق مُفَيِّجُ لامُفَيِّرَجَ سِوَالَ وَمُغِيُّ لامُغِيثَ سِوَالَ وَجَادُ لاجَارَسِوالَ وَمَنْكُما ڂِانُهُ سِوَالدَّ وَمُغِيثُهُ سِوَالدَّومَغْرَهُ المَّرِوَاكَ وَمَهْرَمُهُ وَمَلْحَاهُ الْمُعَشِلِحَ وسَخَا أَيْنَ مُخَـلُوْ فَإِبْرِلِهَ فَانْتُ لِفِهَى وَعَالَمُّى مَنْزَعِي وَمَهْرُدِ وَمَلْحَاجُ وَتَخَاصُ فيلتأسنفيغ ويلتاسنيني وكجع كالبخ كانعجه الثك واتنفع فأسئلتاله المتش الشفاك المحت وكالتالث كواتيات المشتكى وآنت المستعان فأسفك مَالَسْهُ يَالَسُهُ يَالَسُهُ عِنْ عَنِهُ وَالْهُ مَدْ الْمُعَلِمَ عَلَيْ مَا حُهُ مَدِ وَالْمُعْ يَوَازَكُنْ عَزْضَةٍ وَهُ بِي كُرُوجِ مُعْنامِ هِلْمَاكُما كُنُفُتُ عُنْ جَيْدً صَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ مَهُ وَعَدَهُ وَكُرْبُهُ وَكُفَّتُ مُولِعُدُونِ فَاكْتِفْعَ فَي كُلْكَفْتَ عَنْدُ وَفِرْجَ عَنِي كُل فُرِّبِ عَنْهُ وَاكْفِي حَمَاكُفِينَهُ هَوْلَ مَالَطَافِهُ وَمَوْنَزُمَا اخَافَ وُنَهُ قصّتَم ما اخًافُ مُنَّهُ مِلا سُؤُ مُرْعِلَ نَفْسِ مِنْ اللَّ فَاحْرِفِهِ مِيتَصَاءَ حَوَا بِحِقَكُفا مْااهَبَّنَى مَنْ أَمْوا خِرَا وَدُسْاتَى الْمِبْرَالُوسْتِينْ وَالْمَالِعَبْدِاللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ مَكْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارُ وَلاحْبَلُهُ اللَّهُ الْمِرْافِينَ فِيارَتُكُمْ إِلَّا فَرَوَ اللَّهُ بَكِنِي مَنْ بَنَكُمُ اللَّفْ مَا يَجِينِ عَبِنْ تُخْرِيلًا لِمَا لَا لَمُ عَلَيْهِ وَأَدْرِينَّهِ إِلَّا أَلَا

الرَّضْ كَالرَّجِيمُ عَلَى لُعَرَيْزِ إِلَى فَيَى وَمَا مَنْ عَلَمُ عَلِينَةَ الْإَعْبُ وَمَا يَخُفْ فِي الصُّلُكُ \* وَبِاسُّ لا تَخْفَعُ كَيْهِ خَافِيَّةُ لِاسْ لا مَشْنَيلُ عَلَيْهِ الْاحْسُواتُ وَيَاسَ لَا فَعَلِّطُهُ انحلخات وَيَامِنَ لايُ رِمُهُ الْحَالَ ٱلْمَلِحِينَ وَيَامُدُولِةَ كُلِّ فَنِهِ وَيَاجِامِعَ كُلِّ فَلْ وَمَا بَادِعِ الفُّوسِ مِبْ مَالْمَوْتِ الْمَنْ مُوكِلُ مُومِ فِي إِنَّانٍ بِالْعَاضِ الْمَالِيَا إِنْ الْمُوتِ الكرياك يامع في السُّؤُلاتِ يَاوَلِيَ الرَّفِيَاكِ يِاكَافِي المُهِيَّاكِ يَامَنَ بَهِ عِنْ كُلِيَّ وَلايَبْ فِي مِنْ مُنْ أَيْ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ السَّلَالَ يُجَلِّيهُ عَلِي وَيَحِلِّهَ السَّمَ بْنَدِيْنِينِكَ وَيَجِيُّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِينِ وَالشِّعْدَةِ مِنْ وَلَالْحُسَنِ عَلَيْهُمُ السَّلامُ فَالْ بهِ وَانْخَبُهُ النَّكَ فِهُ عَالَى مِهِ مَا صَبِهُم انْوَسَلُ وَبِهُم اَتَنْفَعُ النَّكَ وَجِفِهُمُ الْأَنَّ قَافَيْمُ وَأَغِرُمُ عَلَيْكَ وَبِالشَّانِ الذِّي لَحُهُمُ عِيثَدَاءً وَبِالْفَذُولِلَذِي لَهُمُ عِنْدَكَ وَبِالْذِي فَضَلْهُمُ عَلَى الْعَالِمِينَ وَبِاسْمِكَ الْذِي حَعَلْتُ مُعِنْكُمُ وَيَخِصَّمُ دُونَالْمَالْمَينَ وَيِرِاسَنِيَنَهُمُ انْ نَصْرِلْ عَلَى عُنَةً يِوَالِحُهُ يُواَنُ تَكُوْمَ عَجْنَهُ وَهُبِّيْ وَكُوْبِ وَنَكَ فِيرِي لَهُمْ مِنْ الْمُورِي وَفَقْفِي عَبِي وَبِي وَكِيرَ فَا مِنْ الْفَيْر فبخب ونهزالفاقزوتغنين عزائسشكة إلى لخاؤهن فكفيه عستمتن اخافه تذه وعربة لطاف عسن وخوفه مناخاف خروسة وسترما آغاف من وَمَكُومَنْ آخَاف مَكُنْ وَيَغَى مَنْ أَخَافُ بَغِيَّهُ وَجَوْرَ مَرْ اَخَافُ جُعِنْ وسُلْطان مَنِ الخَافُ سُلْطانة وكيدة مَنْ الخاف كُيْن ومَعَدُن مَنْ الظاف المَرْمَعُ لُدَيْرِعِلَ وَالْمُعْمَىٰ كَيْمَ الْكَيْنَ وَتَكُرُ الْكُنَّ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ وَالْمُ فأرده وسنكاد خفيكن وامرض عنكين ومكن وماب والماينية واستعثه عَنْكُمُونَ شِئْ وَأَنْ شِئْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

北京

مَا أَنْهُ وَتَوَفَّقَ عَلَى لِيَهِمُ وَاحْمُ فِهِ فَرُمَيْفِ مَلَا لَمَرَفَ بَنِي وَيَعْبَهُمُ طَرَفَرَ عَبْنِهُ الدُّيا التكاذم على بالدويجيد التلام علصيغ للذوائن صفييه التلام على شين وَالْاحِدَةِ مِالْمِيرُ الْوُمْنِينِ وَمَا الْمَاعَثِيلَةُ فِصَدْتُكُمْ مِثْلِي أَثْرًا وَسُوَسِيدًا إِلَّهُ المظافو النَّبِدِ السَّلامُ عَلَى أَسِيرِ الكُرُباكِ وَقَبْدِلِ الْعَبْرِكِ اللَّهُ عَلِيا أَنْهُ كُ رَبِّ وَرَبِّكُمْ وَمُنْوَجِّهُ اللَّهِ مِنْ وَمُنْ تَشْفِعًا بِكُمْ اللَّهِ فَحِاجَ فِهِ لَيْ وَاشْفَعْل الَهُ وَلِيَاكَ وَابِنُ وَلِيْكِ وَمَعَيْنُكَ وَابْنُ مِعَيْكِ الْفَالْنُ وَكِي مَنْكِ أَكُومُنْكَ لِهِ فَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَاشُوالْمُنَامُ الْمَخْدُودُ وَالْجَاهُ الْوَجِيةُ وَأَلْمَزُ لِالزَّفِيعُ وَٱلْقَ اللَّهَادَةِ وَحَبَّوْنَهُ وَالشَّعَادَةِ وَاجْتَبَيْنَهُ بِطِيبِ إَلَى لادَةٍ وَجَعَلْتُهُ مِنَ السَّادَةِ وَ لم إِنَّا أَفْنَهُ عِنْكُمْ السَّفُطِ ٱلسَّبَيِّ إِلَى المِّذِ وَفَسَاتُهُا وَجَالِحا مِنَاللَّهِ بِنَفَاعَيْكُمْ إِلَّ قَامِدًا مِنَ الفَادَهُ وَذَا مِنَا مِنَ الذَّادَةِ وَاعْطَيْنَهُ مُوَارِبِ الْمَنْفِيا وَوَجَعَلْمَنُهُ عَلَى فَلَا آنِبُ وَلايتَكُونِ مُنفَلِّي مُنفَلِبًا خَاتَبًا خَاسِرًا بَلِي كُون مُنفَلِق مُنفلَبًا وَأَ خَلْفِانَ مِنْ أَلَا وَصِياءَ فَأَعَذَنَهُ الدُّفَاءَ وَمَنْحُ النَّفْعَ وَمَبْلَهُ فَعِنَهُ فِهِكَ لِيَسْنَتَ غَلِدً مُفَاكِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا عِبَادَكَ مِنَا نَجَهَا الدُّوْجَيَّةِ الصَّلَالَيْوَقَلْ فَوَارْزِعَلَتْ مِنْ عَيْنَهُ الدُّنْيَا وَبِاعِحَظَّهُ وَلاحَل وَلا فَقُ لَا يُعْلِلهُ مُعَوِّضًا آمْرِي إِلَى اللهُ مُلِيَّا ظَهْجِ إِلَى اللهُ مُنْزَكِّ عَلَاللهُ بالأذذك لاذفك وسترعاض تأليالتني الأفكر فنفط وس وزة فخ مغاه فأ وَاقُولُ حَسْبِهَ اللَّهُ وَتَغَوْسَ مِعَ اللَّهُ مِنْ المَّدِّمُ وَلَنَّ اللَّهِ وَوَلَا وَكُو السَّادَ الْجَاسْمُ فَاتْغَطَنْيَتَكَ وَاطَاعَ مِنْ عِيادِكَ آمْلُ النِّفَافِ وَالنِّفَاف وَحَمَّلَةُ الْأُوْدَادِ فَا ماشكة يَدِيكُانَ وَمَا لَرَئِكَ الرِّيكُنْ وَلِاحْوَلَ وَلِافْقَ أَنِهُ مِاللَّهِ ٱلسَّنَّوْمِ عِلْمُ اللَّهَ وَلَا الْسُنَوْجِبِينَ للِتَّارِفَجَاهَدَهُمْ فِيكَ صَابِرًا مُعْتَبِبًا حَقِّ سُفِكَ فِطَاعَيْكَ دَمُهُ جَمَلُهُ الْحِرُالْمَهُ يُعِيمُ إِلَيْكُمُ انْصَهَكُ لِاسْتِيدِى الْإِيرِ الْمُؤْسِنِينَ وَمَوْلاَى وَاسْتَ وَاسْلِيعِجَمَعُهُ اللَّهِ مَنْ فَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا وَسِيلًا وَعَذْبُهُمْ مَذَا مَّا الْهِمَّ السَّكَمُ عَلَيْك الأباعب الفوسلة مع عَيْكُم النَّصِلُ مَا الصَّلَ اللَّهُ وَالهَا وُواصِلُ ذَالِمَا النَّكُمُ عَابِنَ رَسُولِ اللهِ السَّاكِمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سَيْدِ الْأَوْسِياءَ اللَّهَ مُنْ أَنْكَ أَمِينُ اللَّهِ وَابْنُ غَهُجُؤبِعِنْكُمَ سَلَاجِ إِنْ شَاءَاللهُ وَاسْفَلُهُ يَحِينُكُمُ آذُ دَيْنَا أَذَٰلِتَ وَعَيْمَ لَ أبينه عِشْنَ سَعِيدًا وَمَعَنَيْنَ حَمَيدًا وَمُنْ فَضِيدًا مَظْلُومًا تَهَبِيدًا وَاشْهَا لَأَلْفُ فَإِنَّرْجَهِ يُنْجَيِدُ الْفَلَكُ فِاسَيْدِيقَعَنَكُمْ فَآتَكَا حَامِدًا لِفِرْزَجِيَّا الْإِخَا بَرْهَيْرَ مُخِرُجُنَا وَعَدَلتَ وَمُهْ لِكِ مُنْ خَذَلَكَ وَمُعَنَذِ بُسْرَفَكَكَ وَاسْهَ كُأَنَكَ وَفَيْسَعِيمُهُ أبي وَلافَانِطِ إِنْبًا عَامِيًا الى زِيارَ يُنْإِعَرَ رَاعِنِ عِنْكُمْ وَلاَعَنْ دِنا رَبَكُمْ مَا وَكِجِعُمّا الله وَعَامَنْ فَ سَبِيلِهِ حَقَّ لَيْكَ أَيْمِينُ فَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَلَتَ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ إزْكَ اللهُ وَلاحَوْلَ وَلاحَقَ أَيْهُ إللهُ إللهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم وَلِلَّ زِيارَتُكُم المَهُ مَا أَنِ ظَلَكَ وَلَعَنَ اللهُ أَنْزُسَعِ عَنْ مِذَلِكَ فَضِينَ مِي اللَّهُ وَإِنْ مِدُلْتَا فَهِ وَلِيُّ نَعِدَفِهُ كُاوَفِ زِيَا رَبِكُمُا أَصْلُ لِدُنْيَا فَلَاحْبَبَ فِي اللهُ مَا رَجَوِثْ وَمِا اَمَلُ فَيْ فَالْ لِزُوَالِاهُ وَعَلَقُ لِمَرَظِّاحًا مُلِجَ إِنْ وَأَجْى إِلْنِ رَسُولِ اللهِ آخَهِ ذَا فَلَنَكُنْ مَوْدًا إِنَّهُ فَرَبُّ عُجُبُ فَامَانِيا مُرْادَرُنِعَ رَفِواهَ اصْفُوان بْنَ مَهُوان عَنِ الصَّادِفَ اللَّ فيالأضلام القاعيز والترثام الطام عالم تنفيت التانجا جليتة بأخابها ولقر فأكنزوره يمندار يفاع المهايض نوالزمان فنعول المتلام كل وليالله وتجبيه تكفُلُطُ لَمُنْ فَصِينًا مُنْ شِيَامِنًا فَآشَهُ لَمُ الْكَالَةِ الْإِمْ الْمُزَّالِيَّةِ الرَّحِيُّ الرَّكِثُ مستفرقين صاوردى الكساعها تعالمدعة ومعاسفالا كوهرى ده

وْلِانَ لَهُ عَلَيْهِ السَّالَةُ الْمَاكَانَ لِوَالْقَ مِنْ فَيْهُ مَّكِّمٌ مَا مُذَكِّمِينً فَكُلُّ السَّالَةُ مُعَلَّمًا تَا يَابْنَ رَسُولِ إِنفِهِ السَّكَامُ عَلَيْكَ مَا بْرَحَايِرَ النِّينِينَ ، السَّكَامُ عَلَيْكَ مَا ابْنَ سَسِّيعِ الْمُرْبَايِنَ التَلْمُ مُلَيَّكَ يَا ابْنَسَيِّدِ الْوَصِيِّينَ السَّلَامُ مُلَيَّكَ مَا آبَاعَ بدالله النَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُّهُ الْمُسْتِينِ مِنْ إِنَّ السَّالَةُ مُعَلِّيْكَ يَالِنَ فَاطِهَ مَتِ يَوْ فِيكَ النَّالَ السَّكَةُ مُعَيِّنَكَ بِاوَلِيَّ اللهِ وَابْنَ وَلِيِّهِ والسَّالْمُ عَلَيْكَ بِإِصْفِي اللهِ وَابْنَ مَقِيمٍ السَّالُّةُ عَلَيْكَ يَالْجُنَّةُ اللهُ وَابْرُجُنِّهِ التَالْمُ عَلَيْكَ يَاجِيبَ اللهُ وَابْرَجَيبِ التَالْمُ عَلَيْكَ يَاسِهُ يَرَاهُ وَابْسَهُمِينِ الْمَلَامُ عَلَيْكَ يَاخَا ذِنَ ٱلْكِكَابِ إِلْمَسْطُونِ السَّاثُ عَلَيْكَ فَاوَادِ عَالِفَوْرَ بَرِوَالْإِجْبِ لِوَالنَّهُونِ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَا الْهِرَ التَّحْزِ السَّالخُ عَلَيْكَ يَاشَرِ مِكَ الْفُرْإِنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ باعمَوُدَ الدِّينِ السَّادَمُ عَلَيْكَ يَا بَابَحِكُمُ ف تَعِيلُعُالَمِينَ التَلامُ مَكَيْكَ يَاعَبُ تَعِلْمِاللهِ التَلامُ مَكَيْكَ بَاسُوْمِ عَسِيلِاللهِ التكافئ عليَّك ما فارالله وَابْنَ فَانِ وَالْمِرْ الْمُؤَوِّدُ السَّالْمُ مُكَيِّكَ وَعَلَّى لا رُواح الْغَصَكَ بِفِينَا ثَكَ وَانَاحَتْ بِرَحْلِكَ وَإِنْ وَإِنْ وَالْجِرِ وَقَفْنِي الْإِنَاعَ بِدِاللَّهِ لِقَادُ عَظْمَ فِالْمُهِيبَةُ وَحَلِّيا لِرَّزِيَّزُعُكُمْ الْوَقِلَجَ بِعِ أَيُّ الْمُفَلَعَ لَا لَهُ المَّزَّاتَ فَ أساس الظأفي والجورعك كأحث لالبيث وتعن الله المترد فعنكم عن مصاحر فأذالنكم عنمراسيم البخ تقتكم الله فيهاما بات وأتى فقني باأناعب لالله لقديا فشتن ليما فكأ اظله الغرش مع اظله المعلايل وتبكثكم السما آوادف وسيكان الجمنان والبروالبخ يرصل لهاعكبك عددما فعطم الليكتات داع الله الِذُكْرَيُ لِمُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَيْدُ اللَّهِ صَالِمَ فَفَذَا حَالِمَ عَلَى سَمَّى وَجَبَرِي سُبْحَانَ مَيْنَا إِنْ كَانَ وَعَلْمَيْنِا لَمَعَمُولًا الشَّهُ ذَا فَلَا عَلْهِ وَطَاهِرٌ

الهادعالمهدين فأشهكانة الأيتة من فلدا تكيتة القفي فاعلام الهدى فالغرفة فأنجذ علام فالمناف فالماكمة بكم مؤمن وبالاجم مؤق يترابع دينى فحاليم عَلَى قَلْمِي لِقِلْدِي إِلَيْ أَكْرُى لِأَمْرِي لِأَمْرِي لِمُرْرُدُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَدَّةً الْحَقَّ الْدُنَّ اللَّهُ لكز فنعكم معكالانع علوكر صكوات الشيقليكم وعكى دواحكم وآجا مكروثنا وَعَلَيْكُمْ وَظَاهِرِدِكُو وَالطِيكُمْ أَمِنَ دَبَّ الْعَالَمِنَ تُعْصَلِّ كَفَحَىٰ الزَّابِنَ وَفَرْعُو عِلْ اَحْبَيْتُ ثُرِيْنُ عَلَى بِنَا نُحُتَيْنِ وَالتَّهُ لَلْأَهُ وَالْعَبَّاسِ عِلْسَنَذَكُو أُنْ شَاءً اللَّهُ وَبَارُهُ عَهَٰ وَهَ كَلَمْ الْمُعَتَلُ فِي كُلُ مِنْ إِنَّ الْمُسْتَخِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ انحُسَيْنَ على السَّالَامُ وَكُلِّ مَهِ وَلَهُ كُلَّ وَمِ النَّا فِي كُلُّ مَهِ فِلْلَّا وَرَدَعَ الضَّادِ فَعَلَالِمِّكُمُ المُلْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وبادنه علبلا أدم فوكل فوم فلاأروع أقالضاد فعلبالتادم فالسهر بربح كميم باسدي النَّرُوراعُ يَن فِهُ كُلِّ فَوَمُ هُكُ لَا قَالَ مَا الْجِنَّ أَكُرُ أَفَرُ وَمُ كُلِّ مِنْ لِكُ لِا قَالَ الْمُنْ رُفُّ في كلّ سَنَّةٍ فُلْ فَذَيكُونُ ذَلِكَ فَالْمِالْمِفَاكُرُوالْكُ بَرْعِكَ وَالسَّالَامُ أَمَا عِلِكَ اللَّهِ نعَالِ الْفَالْفَ مَلَتَ شُعْتَعُ بُرِيكُونَهُ وَيَرُورُونَرُولًا مِنْ وَوَنَ وَمِاعَلَيْكَ فَاسْتُه ان فَرُورا كُنَيْنِ على لِلسَّلام كُلِّيقُوم مَنَّ فَالْ فَفُلْت جُعلتُ فِدالسِّعِينَ الْوَمِينَةُ فُوا بِنِي كمئين ففنالاصعلفوف خلجات فزالنقيث نيئنة وكيشق فتزادفغ وإسلالي السَّمَايَةُ تَحْوِيَخُ الْمُبَرِّفُ فَوْلِ السَّكَامُ عَلَيْكَ بِالْإِعْدِيالِةُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَرَكَامُهُ فأفاذنا براول أتبلغ فرجب وتوس وضف ففف بعد الاضف العليا ضبب ستقبل وستتعطالنبتى وفاطنوا لامتزعبهم المتلام فتراشناه ن بأمرة كن وَلَعُفُل وَقِ عَلَجَ إِيهِ وَاسْتَفِيلُ وَجَلَتْ بِوَجْبِ وَتَجَمُّ الفِيلَا لَهُ رَكِفَتُ إِن وَهُ كَذَا لَفَعَ الْخُكُلُ

1001

مُطَهِّرُ إِنْ الْمِيْطَةِ وَلِمَهُ إِنْ وَطَهُرَتْ وَلِمَّاكُ لِلَّهُ وَطَهُرَتْ الْحُلَّ الْمُعْ وَطَهُر مُرْفِتِ لِتُرْبَدُه عَلَيْتِه السَّلامُ وَمَنعْ خَدَلْتُ الْأَبِنِ وَالْأَنِدَ عَلَيْهَا وَعُولا لِي عِنْدَ حَمَلُنَا مَهْمُ أَنْكَ أَمُّنَ فَالْفِيطِ وَالعَدْلِ وَدَعَوْمِنَا لِيْهِمَا وَأَمَّلْ صَادِقُ عَلَيْكِ الزَّاس وفل السَّالِمُ مَلَيُكَ يَا حُجَّةَ اللهُ فِي أَرْضِهِ وَمَمَا كَمُ فَرَّتُ مُكَّرِّكُمُ فِي الرَّابُاتَ صَدَفَ فِمَا دَعَوْمَا لِيهِ وَأَنَكَ مَا رُاللهِ فِي الْأَرْضِ وَأَنْهَ لَمَا اَنَّكَ فَالْمَابَعْ عَيْنا اللهِ وَكُنّ وناعوية دما عاش ننعبف وناره عاسؤرا عرزو الجادعة السائدة فالزاع جَذِكَ رَسُولِ اللهِ وَعَنْ إِسِلتًا مَبِرِلْمُؤْمِنِ مِنْ وَعَنْ أَجْلِكَ أَكْسَنِ وَفَعَنْ وَجَاعَدُكَ ورنب المحل فناعلى المتنب لتذى ذكرناء ويعول فوطاعه ساعلهما السادم عامر في سَبِيدِ لِوَمَانِ وَعَبَرُمُنَاللهُ مُعْلِيمًا حَتَى اَسْلِمَا لَيَةٍ بِينُ حِسَّزَاكَ اللهُ خَبْرَ خَلَ الشَّفَاءُ المُنْ فَالْمُ فِي الْمُعْلِمُ اللِّيسَاعَلَيْهِ السَّالِمُ مُفَالِمُ فَاللَّهِ مِنْ الْمُعْلَا لَعُسُلُوا الْمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ مَّنَّهُمِّيًّا. اللَّهُ خَصَلْ إِعْلَى حُمَّةُ وَالْحُرُّونَ وَعَلَى كُمِّينَ اللهئة صَيْعَلَ عَلِي بْيمُوسَى المِيضَا أَيْمِما إِللَّهِ عِلْمَتْ عَلَيْ مَنْ فَا فَا أَنْ وَعِيْد المقلفم التمييدا لتهيدة فليالعكراب وآبيرالك رابيصلغ فآميية فكجية وَسَنْعَتُ الشَّرْ عَالَمْ دِيوالنَّهِ يصِلَق حَتْ يُثِيُّ مَّ الْكِيَّةُ مُبْارَكُذُ مُؤَاصِلَةً مُبَادِكُدُّيَتُ مَكَافَقُا وَلاتِنْفَ كُاخِرُها افْصَلَ الصَّلَيْتَ عَلَى صَدِينِ وَالْالِالْمِيْلُ مُنْزَادِفَةُ مُنْفَائِنَ كَانَفْ لِعَاصَلَيْ عَلَا عَرِيزِ فَالِيَاثُكَ مُرْصَلَ كُفَى الزبارَة المُنْ كَلِينَ فِاللَّهُ الْعَالَمَةِ مُنْ فَيَهُمُ إِلْ الْمَرْبِ وَذُرْعَلَ بْنِ الْحُسَنِينِ وَالتَّهُمَ لَآءَ وَالعَّبَّ وَقُلْ فَ وَاعِدِ السَّلَامُ مَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ وَدَحْتَ مَاللَّهُ وَكِلَّاللَّهُ اللَّهُ مَ لا يَغْمَلُهُ عِنْ أَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال اخِرَالْعَهْدِينْ نِيَادَكِابْرَيْتِياتَ وَجُمَّنَكَ عَلَجَلْفِكَ وَأَجْمِعْبْنِي قِاتِاهُ فِجَنَّنَكَ عليم التلام وأنتيان سفاه يعمفه فعتول المازيارة النبخ متلى لله عليه وأله وَلْخُنُونِهِ مَعْدُ وَخِيْرِيهِ مِعَ النَّهُ مَا آوَ السَّالِحِينَ وَحَسُنَ وَلَكْ وَفَي عَالَى وفاطمة وعلى والأيندا كاربعة عليم التلام بالببع مفادم وذكوناك والمانياة وَاسْنَوْدِهُكَ اللهُ وَاسْتَرْعِيكَ وَأَفْرَاهُ لِلسَّالِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَعِاجِنْكَ الكافيم وللخادعكم بمالسكلام فنعقل اذااردث دبادنها من وبفاسنة أفاه يهِ وَدَ لَلْنَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا كُنُهُ مُن الشَّاهِ مِن قَامًا الْعَث كُرِينِ عَلَيْهِمَا السَّاحُ عِلْمَ فِكُنُ فَاذَادِ خَلْتَ فَفِقَ عَلَى فَبُوالْكَافِرِ عَلَيْهِ السَّالِم وَانْتُ عَلَى السَّفَيْل فَأَعْنُ لِنَا إِنْهُمَا وَالْبَرْ وْمَا طَاعِرًا وَاسْتَادَن عِامْ فِي زَامِ فَالنَّبِي صَلَّالِلهُ عَلَمْ وَاله بعجاة وَقُلُ السَّالَةُ مُعْلَيْكَ يَاوَلِيَّاللَّهِ السَّالْمُ مَكَيِّكَ بَا حُجَّتَهُ اللَّهِ السَّالِحُ الْ فإذا دخك فاستنف لمنا واجع للعيدلة بتن يؤهنك وكبرالله مائدت وقل الله فظلان الأزفران كأتأت فل بأف عزاله ما الميل وحفيفك ما استوج التاكم مُفكيكُم إولِي الله السادم مليكم بالحجيج الله السادم مليكم بالفودي الله وتحلك حلال لله وحريث محام الله فاقت ككود الله وقلوث كياب الله وصبرت فظُلْمَاكِ الأرض السَّالام عُكَيْكُما يَا أَسِنِّي اللَّهِ أَنْدُكُمُ أَرْالُكُمُ عَانِهُ المِنْدَ عُلَيْكُم مُؤْمِنًا عَلَىٰ لاَدَىٰ فِجَبْ إِللهِ مُحْتَبِ الحَقَّ إِنْهَ لِنَا لَيَفِينُ أَبْرُ أَلِيَا للهِ وَالَّذِكَ يَرْاعَلْ لَكَ بناأسنتما يبكا فأباك فرثنا يرتحققنا الماحقف تماسط لأيا الطلافي استأل سُسْبَصِ المِالْهُ دُى الَّذِى أَسْتَعَلَيْهِ عالِيقًا بِفِلْ الْدِسْ فَالْفَكَ فَاشْفَعُ لِمِنْ ذُنْ اللهُ رَبِّ وَرَبُّ كُلُ أَنْ يَعِفَ لَ جَلِّى مِنْ فِيا وَيَكُمُ الصَّلْوَةَ عَلَى مُنْ يَدُوْفَى

سَّفَاعَتُكُمْ وَلايفُرِّقُ بَهْ فَيَهْكُمْ فِي الْجَنَّةِ بِيْحَيْهِ مُّرْفِيّا كُلُّ وَلِحِينِ السّبري وَضَعْخُذَلْتَا لاَيْنِ وَالْاَيْسِرْمُرَارْفَعِ رَاسَكَ وَقَلِ لَلْهُ ۖ وَارْزُفِي جَهُمْ وَمُؤَفِّي كَالْيُ اللَّهُ وَالْعَرْظَالِخُ الْمُعَايِحَةَ مُعَمَّمُ وَاسْتَعْمَمْ مِنْهُمْ اللَّهُ مَالْعَنِ لَا قَابِنُ وَاللَّحِرِينَ وَصَاعِفَ عَلَمُهُ مُ الْعَذَابُ الْأَلِبِمُ إِنَّاتَ عَلَيْلِ ثَنَّى فَدِيرٌ ٱللَّهُ مُعَيِّلُ فَجَ وَلَيْكِ وَابْنِ وَلِيْكِ وَاجْعَلْ فَرْجَنَامَعُ فَرَجِهِ هُ إِلْاَدْحَمُ الزَّاحِ بِنَ ثُمُّ فِلْ وَكُعْنَا إِنْ لِكُلِّ إِمام وندعُومَةِ مُكُلِّ رَكُمْنَيْنَ عِامْرِ فِي زَابِنَ عَاشُورًا فَرُودَ فَهِمَا عِامْرَ فِي زَالِيَقِيع كالخان أكرالم تعت علتيه التلام فنعؤل عبدالف وأديث بدان واكتفاعك المبالتره لهان كانشا لزاياق مزقر التهاكهها لزمق فتقل لكتاره مُعَلَيّات المَجْلِفَة الله وَخَلِينَةُ الْأَلْمُ للهُ ويَتِنَّ السَّالْمُ مُعَيَّاكَ فِاوْسِيَّا أَلْمُ الْمِنْ السَّالْمُ مَلَيْكَ يَلِطَافِظَ اسْرَادِرَتِ الْعَالَمِينَ السَّالْمُ مُكَيِّلَتَ بِأَوَادِتَ عُلُومِ النَّبِينِ السَّلامُ عَنَيْكَ يَابِقَيَّةُ اللَّهِ مِزَالِقُ عَنِ النَّجْبِينُ ٱلسَّلامُ مُلَّيَاتَ يَا ابْنَ الْمُ فَارِالزَّامِعَ ٱلسَّلْامُ عَلَيْكَ يَاانِ لَا يَا لِنَا لِمَ عَ السَّالَةُ مُعَلَيْكَ مَا إِنْ الْعِثْرَةِ الطَّاهِرَةِ والسَّلَامُ عَلَيْكَ باستعدية العكوم التبويت والاشرار التباينية اكساكم عليات بالاباب الله المذى لامؤنى الأمنة السَّادُمُ مَلِيَكَ يَاسِيلَ اللَّهِ الَّذِي مَنْ اللَّهُ مَلَكَ السَّالَةُمُ مَلَيْكَ مَا الْبَ جَرَةَ طُوب وَسِدَةَ الْمُنْهَى السَّالْمُ مَلَيّات لاوُراهُ الَّه كَا يُعَلَّمَ السَّالْمُ مَلَيّات بنا حُجَّةُ اللهِ الذِي لا يَعُعَىٰ السَّالامُ مَليَّك يا حُجَّةُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَالتَّهَا } السَّالامُ مَليَّك سَلام مَنْ حُوَاتَ بِاعْرَفَاتَ الله بِهِ وَتَعْنَاتَ بِعِضِ فَعُونِهِ النِّهِ أَسْدَا هَمْ لَمُ اوَقَوْ فَاللَّهُ اللَّهُ أنَّتُ أَنْجُ زُمُولَمُ وَمَتَى فَصَنَ بَعِي فَإِنَّ خِن التَصُمُ الْغَالِيونَ وَاوْلِيا آمُلَتَهُمُ الْفَايِرُونَ وآعذاآة لنتعسم انخابرون وآنكنخان ثكليانم وفاتن كل ني ويُحفَق كلخ وَيَنْ للله

كُلِياطِلٍ وَجَنِكَ بِلِتَامِلُولِ فَامِامًا وَوَلِيًّا وَمُرْشِدًا لِا أَنَّجِ بِلِهَ مَذَلًا وَلا التَّحذَيْن

دُفْنِكَ وَلِيَّا أَنْهُ كُأَنَّانَا أَخَوْ النَّاسِ الذَّوى لاعتبَ فِيهِ وَأَنَّ وَعَلَاللهُ فِهَا تَحَقُّ كِل أَرْتَكَا

لطؤلالغنب وتعداهم دولا أتحيث ومع من بحدلة وجهلك وج لهاب بكن

سُغَقِعٌ لإيالِيَا مَنْنَالِثَا فِحُالِمَتِي لاَيُنَافَعُ وَالْوَلِيَّ الَّذِي لائِيَا فَعُ مَخَرَلَ اللَّهُ لسُصَحّ

البين قلغزاز المؤشب بن قانونفناه مزا أنجاجه بينالمناوفين واشهدانة بولاينيات المُسْكُلُهُ عَلَى الْمُؤْكِّرُ الْمُ الْمُعَالَدُ وَتَعَلَّمُ الْمُسْتَانُ وَتَحْ السِّيْدُ الْمُ الْمُؤَلِّ

بِوِلانِيكَ وَاعْزُقَ مِامَامَيْكَ جُبِكَ اعْسَالُهُ وَصُرْفَ الْوَلُهُ وَيَضَاعَفَ حَسَنّا

قعين سيناله وسنفذل فن ولاينات ويجد معرفات واستبدل باع من ولي

ٱكْبُهُ اللهُ عَلَيْ فَي وَهِ فِي النَّايِ وَلَرْقِ لَلْمُ عَالَّا وَلَرْفِي مُ لَهُ بُومَ الْفِيرَةِ وَزَقًا اللهُ اللَّهُ

قَاشْهُ دُمَانَ بَكَانَةُ وَاشْهُ لِلتَ بِالمَوْلايَ نَمْعَ المِضْفَاظا مِنْ كَاطِيْهِ وَيَرْيُ كُمَاذِيدِهِ

واتنت القالم ينع فخ فلة ومُوعَه بعاليّات وسيشا في لدَّيْ الْذَائَ يَطَامُ الدِّينِ فَ

يَشْنُوبُ الْمُنْقَةِينَ وَعِزَّالْمُوجِّدِينَ وَبِذِللِنَامَرَكِي رَبُّ الْعَالِمَينَ فَلْوَيضَا وَلَيْ النَّهُولُ

وَغَادَمْنِ الْمُصْادُلُورَازُودُ فِلْ الْمِينِي وَلَلْ الْمُحَبِّ اوَعَلِيْلَ الْمُوكُودُوا فَلِادًا

ولظهُورِكُ الْأَنْوَقَعَا وَانْفِظَا لَا وَنَرَقَتُ الْجَهالِي بَنِ بِدِيْكَ وَأَنْذِلْ فَسْبِي وَسَالِي

وولهى واحبل وجبع ماخواتني ببن يدكك وأتصرف بنزام لة وتنبيات

المؤلاى فإن أوركث الماسك الزامن واعلامك الباهن فها الأعبش للي مُنْصَرِّفٌ بَنْ أَمُّلَةً وَنَهْ يِلَةَ أَدْجُوبِطِاعَنِكَ الفَهَادَةَ بَنْ يَدَيكَ وَبِولا يَبْلِكُ الْعُلْ

وَالْمَوْزِلَدَهُ لِي وَإِنْ أَدْدُكِ فِي الْوَمِنْ قَبْلُ ظَهُ وُرِلَّةً وَإِنَّا فَرَالًا إِلَّاتَ

الطَّاهِمَ إِلَّاللَّهُ وَلَسْنَلُهُ انْنَصُرَ فَلَ عُرْدُولِ الْحُسَدُدُولَ وَعَلَى الْمُؤْدِلَّةِ

في الدوه وَ حُجَّنِهِ عَلَى بِالدِهِ المُنْهَ لِي إِنْ مِنَالِيثِ لَا يَعِيدًا وَلَدَ مُرِوْجُودَةً الْمَاكِنَةُ المؤتمز عَلَالتِ رِوالْولِ لِلْأَحْمَ السَّلَامُ عَلَى لَهُ يَدِيًّا لَذِى وَعَدَاللَّهُ إِن أَمْ مَن يَجْسَعَ به الكلم وَمَامِ بِالنَّعَ وَمَلَائِم الأَنْ فِي طَاوَعَدُ لا وَبُكِنْ لَهُ وَيَجْزَلُهُ مَا وَعَدَ المؤنين يتناشف أيامؤلا عامّات والاعتناء مزالا التاع يتع ومواني فيأتحف الذنيا وَيَوْمَ مِنْوُمُ الْاَشْهَادُ اسْتَلَاتَ مِا مَوْلا كَأَنْ شَنَا لَاهَ مَنَا لِلَهُ مَنَا لَكَ وَفَا لَيْ فِ صَادَحِ شَافِي وَضَنَاءَ حَالِمِ فَعَنْ فَانِ دُنولُم وَلَهُ خُنِيبَهِ عَفِدِ بِنِي وَدُنْنِا عَمَا خِرَافَ وَلِإِفْرَافِ المؤنين والمؤنيناك إنترفق وراحيم تمصل منع فراكع والفومد فاكلها وتبتع عفي كل يَفْدِين فيها بَشِيدِ لِنَّهْ إِعَلَيْهِ السَّلامُ وفاعُوبَةَ بِذَلْك عِلْمَ مَوْجَدِ لِكُعَىٰ فا إِفَعَا تماهدهن الزكفات ليطبلونان وتفؤل ودامرما مرذى فوداع الرضاعكي التاثأ فافانا كرضف شغان فعطف تطيالتا لأفرق ومفايد فنفوق ماستكثا فكالنؤولالم كدع ملبلك لامر لامر كالدفيه مناللت المنامزة كرة أنيثا فف وا ماروعهنالطاء فعكيمالتلام بعندالف لوندسنيذان والتخبير مائذ أفخذ يفوالمرلي العظيم والسلام عكياسا بهاالعب فالصارخ الزكي اودعات سفادة من لَّنَ مُعَرِّبُ النِيْكَ فِي مِنْ شَفاعَ لِكَ أَنْهُ كَأَنْكَ مُنِكَ وَلَرْقَكَ بَالْ وَجَاءِ حَيَا لِكَ حِيِّتُ تُلُوبُ شِيعَنْكَ وَمِضِيآ وَوُلِتِ الْمُنْدَى الظَّالِوُنَ الْمُنْكُ وَاَشْهُدُا أَنَاتُ وُلُ الله الَّذِي لَرَسِيِّف وَلا مُطِفْ أَلَكًا وَأَنْكَ وَجِهُ اللَّهِ لَرَّ فَهِ لَكَ أَبَا وَاسْمَهُ لَأَنَّهُ إِنَّ التَّرْبَةَ تَرْتُبُكَ وَهَانِي أَنْحَمُ مُومُكَ وَهِذَا الْمَصْعُ مَضْعُ بُدَيْكَ لاذَابِ وَاللَّهُ مُعِرَّ فلامغلوب فلفن فالصرائة منع في المائة العنداة المائم مقض وجي عَضَرَاك وَالسَّالِمُ عُلَيْكَ وَرَحْهَ الشَّوْمَ كَانُهُ مُّقَلِّ عَلَى أَوْعَ عَلَى الْمُعَلِّدُ السَّالُمُ عَلَيْكَ

وَدَجَعَنْ إِنَامِكَ لِإِنْغَ مِنْ طَاعَنِكَ مُمَادِى فَاضِغِ يَنْ اَعْلَالْكَ اُفَادِى وَطَنْتُ فِي فيادنان متفف انخاط يورانا ومهزا كايف بتبن عناب وتالعالمين وقدا تكأث عَلَيْضَاعَدَكِ وَدَجُودُ يُهُولَانِكَ وَشَفَاعَدِكَ مُحَوَّدُنُوبُ وَسَنْوَعُيُوبِ وَمَغَيْنَ دُافِكِ وَدَالِ فَكُنْ لِولِيْكَ يَاسُولا وَعِنْ مُعَنْمِ فِإِسْلِهِ وَاسْتَلِي اللَّهُ فَكُنْ إِنْ ذَلِهِ طَنْ لْعَسْتَقَ بِجُبِ لِكَ وَمُسْتَكَ بِولا يَبْلِتَ وَصَبَرَ أُمِنْ أَصْلَالُكَ وَاللَّهُ مُ مَصَلَّ عَلَيْهُمْ وَالنَّحْسَمَةِ وَاظْهِرِكَ لِمَنْهُ وَاعْلِ وَعُرَدُوا نَفُن عَلَمَ وَمَدُوكَ بِالرَّبِ الْعالَمِينَ ، اللَّهُمَّ صَلْحَكَ مُنَدِهُ وَالِهُ مُنْ وَاظْهِرْ كُلِينَاكَ التَّامَّةُ وَمَعْرِينَّ فَاللَّذِي فَهُ الْصَلْتَ الْخَاجِ الْمُذَقَّبَ اللَّهُ مَّ الضُن فَسَرَّا عَزِيزًا وَافْتِو لَدُفْغًا يُسِيرًا اللَّهُ مَ وَاعِزْ بِالْمِينَ بَعَلَا فَيْ فاطلع بوانحق مذكا فول وتبل بالظلة فاكثف بوالعنة اللهتة والوايد البلاد والهديه الهياد الله م المكني الكائم في طاوع للك الملك بالملك بولاً ظُلْمَ النَّكَ بَمِيعٌ بَنَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلَيْنَ شَائِفَكَ لِيكِينِكَ الدُّحُولَ إِلْ حَرَم لِتَصَلَّوا اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَ الْإِلَا الطَاهِمِينَ وَرَحُهُ اللهُ وَيَرَكُانُهُ مُعْلِعَ نَكُنُ وَلِالسُّوابِ السَّاكُمُ عَلَى ْكَيْ الْجُدِيدِوالْعَالِدِلِلَّذِي هِلْمُهُ لِلْيَبِيدُ التَّالَةُ مِنْ مَنْ يَعْنِي الْمُنْسِنِينَ وَمُسِيرِ الْكَافِرِينَ التلام عَلَى مُهدِيِّ المُمِّم وَجَامِعِ الكَلِيمُ السَّادَمُ عَلَى مَا لِسَلَّمَ وَصَاحِبِ النَّهِ وَالسَّاكُ عَلَيْ إِلْمَهُ وَوَكِيدَةُ الْمُصْمُودُ السَّالَامُ عَلَيْمِ إِلْهُ وَاللَّاءِ وَمُذِلِّ إِلْهُ عَلَاهِ السَّلامُ عَلَى وَادِينَا لَهُ فِينَا } وَخَايَمُ لَهُ وَصِياءً السَّالَمُ عَلَى لَفَنَا إِدَالْمُنْفِكُ وِالْعَالِيَكُ فَهِنَّ السلام على الستنيفي المتاجرة المقرورة المؤوا لباجرا لسادم على تنس الظلكام وتبذوانمناع التلام على ربيع المثناع ونفئع الاقام التلام على البيقم عام وَفَلَاْ تِالْمَامِ السَّالَمُ مُعَلَ الْبِينِ الْمَافُرُ وَالْكِنَامِ لِلسَّطُونِ السَّاكُمُ مَعَى تَعَيِّيهُ اللَّهِ

3

5/2

للناد

المنظمة المنطقة المنط

باوايدة فِلَّ أَجِهِ إِلْوُسِبِينَ وَجَهِ الْوَسِبِينَ السَّلَةُ مُعَلَيْكَ بِالْوَالِدَ أَجِيهِ الْحَسَنَ الزّي الطَّاهِ إِرْتَهِ عِلْمُ فِي إِلْسَالَمُ عَلَيْكَ أَبُّهَا الْوَحِيُّ الْبَازَ النَّقِيُّ السَّافِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰلَاكُوْ الْكَافَةِي لِنَامَ لَهُ لَأَلَكُ فَدَافَتُ الصَّالِقَ فَانْفِينًا لِزَّكُ فِي وَامْرَتْ بِالْمُوفِي فَيْ عَيْالْمُنْكُرُوعَبُنْكُ اللهُ تَعْلِمُا حَقَّا تُلِكَ الْيَهْبِنُ وَالسَّادُمُ عَلَيْكَ وَرَحَهُ اللهِ وَبَكِاللهُ متراش المتبه واستسلم لفنر وفل التلاخ عليتك فالاعتباط والتلاخ عليك والججة التفور وتنقأ أفي وتركانه تتفل تنفي كالمتاد فعالي المتلام التلام علت المتاثر تسؤلياه أستلام مَلتَياتِ مَا إِنَا مَرِيْلُونْ مِن السَّلامُ مَكِيَّاتُ بِالْإِعْمَ مِلْهُ السَّلامُ عَلَيْكَ السَيِدَ مَشَبِالمِيا مُ لِلْحَتَةِ وَدَحَةُ اللهِ وَيَكَانُهُ السَّلامُ مَلَيْتَ المِنْ بِيناهُ يغى التخري وتعقط ومخطأ التخري أتلائم ملتبك بالمبي اللو تحجة الليو باب الله والذَّكِ لَعَلَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَكُونَ اللَّهِ عَكُونَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّا الللَّهِ الللَّا الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللل فَاقَنَىٰ الصَّلَوْةَ وَالْمَيْ الدُّونَ وَامْنَ اللَّهُ وَفِي وَنَهَدْ عَنِ اللَّهُ وَوَعَوْنَ إِلَّ ببيل نبا بالحيث والمتعظ المتنق أشك أتك وتن فيل عك شكا آخيا أعِندَدَ فَكُمْ مُزْدَقُونَ أَشْهَا لُمَانَ فَانِلَا فِي النَّادِ وَأَدِينُ اللَّهُ عَرَّمَ عَلَى الْمُرَاءَةُ مِمَّنْ قَنَاكَتَ وَيَمِّزْ فَاللَّكَ وَسُلْا يَعْ عَلْ قَنْلِتٌ وَيَمِّنْ مِيعَ مَوْفَاتَ فَلَمْ يُعِينُهُ فِالنَّبَوَيُ أَيْعَاتُ فَافَوْدَ فَوْزَاعَظِيمًا مُرِّبُنكِ عَلَالْفَرْوِنفتِله وَقَفُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاوَلِيَاللهِ وَطَيِيتِهُ نابرك صفرة فأنتز كها ترسل كغفالزابان وفل مدوالمرج زبارة فاستولا مرزدعي بناكستين قالقه كآء قالعباس عاياني ذكن إذشآة الله فينيارة عسرفة فاتاذنا كالمنائذة فاقفة فالمقينا فالمتلا العجنى فالمد ففالهد الفالا المالية إذكان الزان من فرب الفاكر كبيرا والتحديث وأبنا وسنفاذ الفو بكن والمياة

المينك وينجع علك

بالباعة بداهية المتكثم مكتبات لانجتة الله في انصيه وساح رف على التلام مملك يًا إِنْ رَسُولِيا للهُ السَّالَةُ مُ عَلَيْكَ مَا الْرَبْعَ فِي الْمُرْتَقَى السَّكَ لَمُ مُكَيِّكَ مَا لِنَ فَاطِهُ الرَّفَلَ فَي الشهدأناتك أفتت القلافي والتيت الوكفي والمرثث بالمغروب وتهديث عيالك كمرف ڂؚٳڡڒۯ<u>ؾ</u>ؘ؋۫؊ؚۑڸٳۿۣ۫ڂڠٞٳؘؽڮٵڷؠؘۼؠؽ۬؈ٛڴٳڷۺؙڟڲڮڂڿٵ؈ٙؿٵۺڗڟڂڂڎڬ الأنين عَلَ لَفَتْ بُرُ وَفَلَ أَشْهَا مُأَلَّلَ عَلَ بَيْنَةٍ مِنْ رَبَاتٍ جِنُنُكُ مُقِرًّا بِالْأَفْفِ لِلْشَفْعَ لِ عِنْدَرَتِكِ إِنْ رَسُولِ إِنْهِ ثِمَّ سَلِمَ لَل مِنْة عَلِيمُ السَّلامُ وَاسْلَامُ وَاسْلَامُ وَا وَقُلْ النَّهَ لَانَكُ مُجِّدُ الله فَاكْنُهُ إِنَّا سُولا عَيْدَاتَ مِنْا فَاوَعَهُمَّا إِنَّا نَيْنَاتَ انجرَدُ الْمِيشَاقَ فَاشْهَدْ لِمِعْنِدَدَتِكِ آيَّاتَانَتْ الشَّاهِ دُسْرُ يُنْ مِالزَيْارَة الْمَعْ وَهُوعا فأوَّل وَجَب تُسَرِّ ذُنعِل بنا كسُتين وَالشَّهَ مَا وَالعَبْ اس عِناسَد ذَكُوُ أَيْسَكَ اللهُ في زبان عَوَدْ ثُمَّ صَلِينُه وأسر يعنبن وفل عَبرهُم الما مرفي زبان عاش وال فكاذنا بزليكذا لفظ وبوم الحيكة تعكيلاتك فقن كغذا فغيل والصينينك الذكاس الزارة من من الله أخرجيراً وَاخْدُالِيهُ كِبْمُ وَالسَّالَ اللهُ المُرَةُ وَاصِيلاً فأنحَهُ فَيْلِفَ رَدِالصَّمَوِلِللَّهِيلَ لَحَدِلْلُغَضِّ لِللَّنَانِ الْنُطَوِّلِ إِنْ عَلَيْ الَّذِي يَضَافَي سَهْلَ لِمِنْ لِلْهُ مُؤلِاتُ الْحِسْانِهِ وَلَرْعَبْ لَهُ عَنْ زِيارَ يُرِمَنُوعًا وَلاعَنْ فِينَاهِ مَلْفُط بَلْ فَقُولَ فَصِحَ مُمَّ إِدْ خَلِفَاذَا صِرْبَ حِناءً العَبْرِ فَفَيْم حِناهُ بَحْنُوعِ وَيُكِاءُ وتَصَدُّع وَفَلَ الروى عَزَالِهَ الدَّفْعَلَيْهِ السَّلام وَهُوَانَ يُفِعَ عَلَيْ اللهِ وَيَوْلَ السَّلامُ عَلَيْكَ بافاريث أدمم صففوة الله المناكرم عليك بالارث وثيج بيني الله اكترام عليك بالأر عبى وجاللة السَّلامُ عكيَّاتَ باوادِ مُالرُّصِ مَخْلِيلِ الله السَّكَمُ عَلَيْكَ فَاوْلَةٍ مُوسَى عَجِيًّا لِفِهِ السَّالْمُ عُلَيْكَ فِإِوَامِنْ عُسَنَّدِيسَيِّدِدُسُ لِاللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ

6. 10 B. 10 C.

3117.

واغزيف الديم ما ما المنافرة المراقب المنافرة ال

تَبِنَا إِنْحَيِّ مُنْ سَلِمِ عَلَ النِّيعَ وَالْمِيتَةُ وَقُلْسَلَامُ اللَّهِ وَمَلْامُ مَلاَثَكُ عِيهِ فَ أنييا لمرونسله والضابح يتمزع باده وجبع خلفه وتخمشه وتركافه فكخته وَأَصْلِ عَبْيَهِ وَعَلَيْكَ فِاسُولا عَالنَّهِ عِلْمُظَلُّومُ لَعَنَّ اللهُ فَأَفْلَتُ وَخَاذِلْكَ تَرَبُّ الحالف عرفة كمنه ومرافغاليه ومتن شايع وتعيير والفه كالمهم كفناك سنركون قاهة ورسوله منهه مرآة متحث لالتكام مكنيات بااناعة بيالله التاك عَلَيْكَ فَالْبِن رَسُولِ اللهِ عَبْدُكَ وَالْبِنْ عَسْدِكَ وَالْبِنُ أَسْدِكَ المُوالِي إِولِت إِنَّالُهُما لعِنْفِلْتَاسْتَجَادَيَنْهُمَلِكَ وَفَكَرْبَ إِلَيْكَ مِقِصْلِكَ أَنْحَتْ دُكُلُوا لَذِي حَدَابُ لولايئات ومنقبى بزيا ونات ومهتكرا فضدك فترفيث متابل السه علاليكم وقل الشّلام عَلَيْكَ ما وَارِتْ ادَمَ صَفْقِ أَلْسُلام عَلَيْكَ ما وَارِثَ رَفْحٍ بَيِّ اللهِ السَّلَامُ عَلِيَّكَ يَاوَارِضَا يِرْهِيمَ خَلِيلِلشَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِإوَارِتْ مُوسَى كَلِيمِاشْ السَّلامُ عَلَيْكُ يَاوَادِتَ عِينَ وَوج اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ بَاوَادِتَ مُحَسَّادِ حَبِيب اللهِ السَّالامُ عَلَيْكَ فَاوَارِتَ أَمِيرِ لُوُسِّنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِاللَّهِ مَعْلَيْكَ مَا لَيْكُمُ عَلَيْكَ يًا ابْرَ قِلِ الْمُرْفَقِي السَّلَامُ عَلَيْكَ مِا ابْنَ قَاطِسَةَ الزَّقْلَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا ابْنَعَهُ عَجُر الكُبْرَى السَّلَةُ مُعَلِيَّكَ لِمَا مَا لِشَوْوَا بْرَنَانِ وَالْوِيْرَا لَوْتُوا لَوْتُوا الشَّهِ مُأَنَّكَ عُلْ أَفَيْتَ الصَّلَوْهُ وَأَتَيْنَ الرَّكَ فَقَوْاَمْرَتَ بِالْمَعْرُونِ وَتَهَدِّبْ عَنِ الْمُنكِرِ وَاطْعَنَ اللَّهَ عَنَّ آبنك أليقين فلعن الله المروف للناك ولعن الله المتد فلك الدامر معت بِذَلِكَ فَرَضِيتُ بِهِيَامُولاى مُانَاعِبُ لِللهِ أَشْهِدُ اللَّهُ وَمَلا كُنَّهُ وَانْبِياءَهُ وَدُسُلُهُ لَلِيَكُمُ عُنْمِنٌ وَالِمَالِكُمُ مُوقِينًا مِنْ وَيَعَولِهِ وَبِنِي وَخَوَالْمِدِ عِمَا فَصَلَوَا فَاللَّهِ عَلَيْكُمُ

المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المن

المهمنة والإنساء والوي عيد التادم المرافع على التادم الدوما المؤاده واروسيب سنة وترا بالعرج الميد الشاخل وتشعيضة وتراويوهيه وتأنية وسيعينسة وترافع المرافع المؤاد عليا لتادم المحدي المتحدة الترفع عليا لتادم المحدي التي التي المنافع المتحدة وترافية علي الدستما المنافع التي التي المنافع التي المنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنا

بَكَانُدُمُّ الْكَبْعَلَالْمَتْ بُرِقُلُ فِإِدِ إِنْ وَأَنْتَ وَأَبْعَ بِمَا ابْنَ وَسُولِ اللَّهِ إِنْ وَأَنْ وَالْجِيالَةِ لفَلْعَظْمُ إِلرَّنِيَّرُ وَجَلَى الْمُهِدِبَةُ مِكْ عَلَيْنَا وَعَلَجَهِمِعِ الْمُولِينَ الْمُؤْفِ فَلَعَزَاهُ أَمَدُ السَّرَجَةُ وَأَجْمَتُ وَنَهَيَّ أَفُ لِقِينًا اللَّهِ إِلَيْا هَيْدِ لِاللَّهِ وَكَنْ فَعَ وَاتَّيْنُ مُنْهِدُكُ أَسْمُلُ لِهُ إِلاَّ أَيْالَيْوَعِيْدَةُ وَمِإِلْحَ لَلِلْهِ الدَّيْ لَكُمْ إِنْ إِلَى مُحَسَّيهِ فَالْمُعْمَدُ فِأَنْ تَجْمَ بَنِي مَعَكُمُ فِي التُنْيَا وَلَاخِرْمِ بِينَهِ وَرَحْيَنِهِ مُرَّمَ سَلّ عِنْدَرَاْسِهِ عَلِيَّ إِلسَّالَامُ رَكْمَنْهِ وَفُلْعَدُهُ فِلْمَامَرَةِ وَنِا إِنَّ عَاشُولا مُثَرَّ زُنْعَلَ بْنَاكُمْيِّن وهُولات بعك الأصخ من عنديفه إلب ملهما السّلة الفُول السّلة مُعَلِّد اللّه تُولِاللهُ السَّالَةُمْ عَلَيْكَ مَّا ابْنَ نَجِي اللهِ السَّلَّةُمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْمِرْلِفُونِ بَ السَّالْمُ يَاانَ أَنْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبْقُ الشَّهِيدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ إِنَّهُ المُظَلُّحُم بَنْ المظلوم لعن الشامة ومنكذات وكعن الله أمة طلك وكعن الله أمر سيعث بذات فَضِيتَ إِنْ مُمَّ إِنَّكَ عَلَقِ مِن وَفَتِلْهُ وَفَلِ الشَّلَامُ عَلَيْكَ الْوَلِيَ اللَّهِ وَابْنَ وَلِيتِهِ لَفَ الْ عَظْمَ فِالْمُهِيبَةُ وَجَلَّ فِالرَّزِيَّةُ لِإِنَّ عَلَيْنَا وَعَلْجَبِعِ الْمُلْبِينَ فَلَعَ اللهُ الْمَتَّة مَّنَكُنَاكَ وَاجْرَالُ إِلَى اللهِ وَالِيَاكَ مِنْهُ مُرْتُنَ مِنْ فَعَدَالْ مِدَالُهُ مَنْ مُعَالِمُنَا لَهُمَّا فَضُلْ السَّاكُمُ مَلْكُمُ يُنَا وَلِياءً اللهِ وَاحِبَّاءَهُ السَّلَةُ مُمَلِّكُمُ يَا أَصْفِيا وَاللهِ وَاوِدَّاءً التالغ مكتيكم بالقسار وينافه وانضائ تبيه وانضار البرا كوليه بن وانضار كور فأنحسب عبني فبفي المالام واجان والمعطية وكابسالة وفا الخفيظ الفياء فُرْنُونُونُاعَظِيمًا فَيَالَيْهِ كَانْنُمْعَكُمْ فَأَفُوزَمْعَكُمْ وَيَقَوْلِ فِي وِدَاعِهِمُ الْمِتَلَامُ

عَلَيْكُمْ وَتَحْمَّةُ اللَّهِ وَبَكَّالُهُ اللَّهِ مَ لَا يَغْمَلُهُ الْخِرَالِعَهُ يُمِنْ رِيَا يَفِي إِيَّاهُ مُ

وعلى ازواجكم وعلى جساد كروعل شاهدكم وغاييكم وظاهر كزوماطيكم ورضة اللهو

To Said Charles

WINES OF THE B

مِنْ عِنْ اللهِ مَا كُفُونَا مَعَ الشَّاعِدِينَ اللَّهُ مَا لا يَعْفَلُهُ الْحِرَالَ مَهِ بِينْ زِيارَ قِالِنَ أَجْيَ سُولَاتَ الْعَبِّارَ بْرَعَلَ عَلَمِ السّلامُ اوْفلان وَفَذَكِ باللهِ وَوَزُفْتِي زِيار مُثَلَّماً مَا ٱلْقُنْةَ عَ الشَّرُومَ عَهُ وَمَعَ الْأَجْهِ فِي الْجِنانِ وَعَرَفْ الْفِي وَيَزَّن رَسُولِكَ وَاوْلِيا كَاتَ ٱللَّهُ مُّصَلِّعُ فَخَرُوالِحُبِّرِونَوْفَيْعَلَ أَبِيانِ بِلَ وَالصَّدْبِغِيرِ سُولِكَ وَالْوِلا بَرْاطِلِ بْزِادِهِكَالِبٍ وَفُلْدِي أَلْا يَتَعَبَّبُهُ السَّلَةُ مُوالْدِرَّةَ وْمِنْ اَعْدَاثْهُمْ قَا فِي مَضِيكُ بِذِلْكِ فَارْتُ فَتُمُ لَاللُّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللِّهُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَالِ فَال كَيْزِيْكَ فِيجَبِيع مَنْاهِدِلا مُمَّةً عَكَمْ إِمُ السَّلامُ السَّالْمُ عَلَى وَلِياهِ اللهِ وَلَصْنَفِيّاً التلام عكا مناة الله وآجبا مراكله على فشاد الله وخلفا مراكة التدام على عالي سغيفز الله السلام على عادين حكمة الله السلام على الدين فرالله السلام على عاد الله المككرينالذب لايسبيط رزالمؤل عصنمام وع تعلون السالم مل طاحره المراشد وَنَهْبِهِ السَّلَامُ عَلَىٰ لَا وَلَاهَ عَلَى اللَّهِ السَّلْمُ عَلَىٰ الْسَنَعَ بَرَ فِي مَنْ السَّالَةِ السَّلَامُ عَلَى المتيم يزخ طاعز الله السّاكم على الدِّين بن والامم ضَدُوا لم الله ومن عاد الهُم صَدْعاد كالله وسنع فه ففادع فالشوس جيلهم ففادجي السور يزاع فم بيم ففا ياعتم اليه وَتَنْ تَخَلِّينُهُمْ هَنَدُ كُلِّي لِللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ الْمَدِّرِينَ اللَّهُمْ وَمِنْ لِمُنْ اللَّهُمُ مُونِينًا عِالْسَنْتُمْ فِهِ كَافِرْتُبِاكَ عَرْفُرْ فِهِ عَقِقُ لِللَّاحَقَةُ مُ أَسْطِلُ لِالطَّلَقُ مُوْمِنٌ فِيرَكُرُ وعلانينيكة مفوض ذلك كلوالنكم لعناها علار ونانجي والإفر وضغف عَلِيْهِمُ الْعَذَابُ أَعْ الْبِمُ فَابْراً الْمِلْسِينِهُمْ وَالسَّلَةُمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَتَركا كُ شاويجقال المينسال أهابقة كالتالم تبعونها الانه أفرق شيلاخ فأنهان وكنك سننقبط وخبالمزود سندبرالفيبلة السكادم عكى سؤليالله اميزيالله على وحيه

وَانْرِكُنِي مَهَا مُهِ فِصَالِحِ مِنَا اعْطَيْنَهُمُ مُولَ فَصْرَ فِينِياتَ وَحُجَّنَاكُ عَلَ حَلَفِكَ الْكِلْ اجعة بنوا قايام من فه جَنَّاك مع النَّه كَاه وَالسَّاكِمِينَ وَحَسُنَا وُلِكَا مَ وَفِكًا النَّفِيرُ اللهَ وَاقْدَرُاعَلَيْكُمُ السَّاكَمُ اللَّهُ مَّ لِدُنْ فَيْ الْعَوْدَ إِلَيْهِ مُواحْشُرُوْمَ مَعَهُمْ الْحَمّ الزَّحِبِينَ مْتَعُدُ الْمَعِنْدِدَالْ لِكُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَعْدَان صُّرْقَ كَفَعَى فِيارَةُ الشُّهَاكُا وانكب عل فبن وإذار دُتْ وذاعهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُلْ السَّدَّمُ عَلَيْكَ الْمِسْولاتَ السَّلَةُ مُكِيَّاتَ الْحِجَّةُ اللهِ السَّكَةُ مُلَيَّكَ بِاصْفُوقَ اللهِ السَّلْمُ مَلَيْكَ المَاللهِ التَّلَكُمُ مُلَيِّكَ يَالَمِ مِنَالَتُهِ الْتَكْمُ مَلَيَّكَ يَا قَلِيَّالَةُ سِكُمْ مُوتِعْ لِاقَالِ وَلا سَيْمِ فَإِنَّا فَكَ عَنْ مَلَا لَذٍ وَانِ أَيِّمْ فَلَا مَنْ وَوَظِّنِ عِلْ وَعَدَالله الصَّامِ بَالاَحِمَةُ الله المؤلاك الهملايني إزيادنان ورزفني العؤدا ليكشه ولت والمقام فيحرمك وانتجعكم فِاللَّهٰ يَاوَالْفِيِّ مُنْ الْحُرُجُ وَلَا فُلَّظَمْ لَ وَأَكْرُسْ فِل إِنَّا لِيَهِ وَالْجِعُونَ حَقَّفَهِ عَيْنَا لَعَبُوفَ فَفُرُكُ إِنْ الْمُعْبَاسِ لِلسَّلَةُ مُعَكَيَّكَ أَبْهَا الْعَبْدُ لُلسَّاعِ الْعَلِيمُونِي وَلِيُسْكِي ولإمبرالونين وأنحسون والمستنيقة بمؤه وكليك السلام وزخة الليو وبكالمرو معنيزله عَلَ رُوحِكَ وَبَدُكَ أَشْهِدُ أَنْكَ مَضَيْكَ عَلَى المَضَعَ عَلَيْهِ الْبَدْدِيُّونَ أَلْجُاهِدُ وَتَهُ جَيدِ لِاللهِ الْمُنْا صِحُونَ لَهُ فِجِمَا وَالْأَعْدَاءَ الْمُبَالِغِوْنَ فِنْضُنَّ الْأَوْلِيَاءَ فَرَاكَ اللهُ انضال كاعراء وأوقر براء مروف بينعنيه واستفاب لددعو تروشك معالنيت فالسِّبْهِينِ وَالثَّهِ لَمَا وَالصَّاكِمِينَ وَحَسَنَ وُلِكُكَّ دَفِهَا فَرَّ صَلَّ كُعُنَّ النَّهَ وَفَاكُو تعدها وكذابعد وكفن نارة النه كمآء وركعنى بارة على بالخسين عامرع بسب وكعنى نامة على والمرافظ والمرب بريدوها في برغون وسُسْ لم بعب ل بزناده العبّاس ويوقعه بوذاعه وهُوَاسْنُودَ عُلَنَاللهُ وَاسْتَعْدِكَ وَأَقْرَاهُ لِيَاللَّاكُمُ اسْنَا بِاللَّهِ وَوَسُولِم وَكَنَّا بِرَقْعِلْهَ أَ

Control of the Contro

遊遊

2008

سابجاخوانبك لدفواب مكنا واسعب للاقة شئيرا لفرايع فدخر بالمعشوم فالأ إِلَّا لَمْزُورِ وَالمَنْفَعُ مِيْلَاتَ الزَّابِرِونِ وَهَجْلِمِ لِمُرْورِ وَاهْدَا أَوْابِ الاعْمَالُ وَالفراكِ وَ خصوصا الفران للامنوان مزا الوسب وخصوصا العلاة ودوى الانظام وخصوصا الفالدة بت فليقب فارة الاخان في الله معنا المركد أفي المشادة على المتلام سَنْ ذَا وَأَخَاهُ فِي اللَّهِ مِعْالَى وَكُلُّ اللَّهُ بِرِسَبْعِينِ الْفَصَلَادُ يُنَّادُونِهُ لَ الْمُصْلَ وأستحب للزودا سنقبال الزاير واعننا فرومصا الحينه وفقيل وضع التجويه مزكاته ولوقبا بدي كانجاز أحسوصا العُلماآ وَدُرْتِبُرُ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عكمه ولايخذنمه ولايكلفه وليحفه باحضر بنطعام وشاب وفاكف وطيب وادناهم المآه وَالوَسُوهِ وَصَلَوْ رَكَعَنَيْ عِنْ والتَّابْسِ إَحْدِثِ وَالثَّوْمِ عِ وَفَالْصَيْ اوْ الْجُرْكُمْ فَعَى النَّوصَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الصَّبِفَ عَيَّ رَفِهِ فَاذَا أَكُمْ غَفَالِتُهُ هُوعَتُ مَكَّ اللهُ عَلِيَّهِ وَالدِمْ كَان وَمِنُ اللهِ وَالْبُومِ الإِجْرِ فِلكِم مَنْ مَه وَعَنْ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ بلطفنائ برلنكنين وقحالفالينة مورزاه لالبنث يأكل وهجان يتخدم القيف كافأ مزلينان ولايعان عويضله وكبرة دوليكتب ذادة الغضا الثاني فيالأزنه أنحسك ينيتية عَلَ مُرْتَهَا السَّلامُ وَمَا يَعِلَقُ مِهَا فَعُولُ السِّيَّ وَبُحِلَ مَعْ يَرْطِينًا كُسُنُ مُعَلِّدًا لِقَالُمُ اللات وللثون حبة وكبيت في بأرب من مرج في قَن حَدَد فالمن مِن الْع مَا سَب اوفن أفضَهُ وعَبْرِبُ ذِرامًا اوعَبْرِيُ وَكُلَّهِ عَلِ النَّرْتِيجُ الْفَضْلُ فَلِهُ فِخَدَمَ فَهِ الْمَ سَبْعِين فِراعًاعل لا فَضَلَ فَاذَانناولها فَعَيْلها وسَعْها عَلَجَيْديات ولا غياوزاكبرين مضي فترفل اللهنم إنس لك يخفي الطيئة ويجاللك الذع بمالة واستلا بخالتي المعيقة فأستلك بخوالوسي الزع كمنها اناهر فالمكاع تبوالغي وأك

وَحَزَاوِلِتَمْ الْخَاوِيلِاسَتَقَ وَالقَّافِي لِمَا اسْنَقْبِ لَ الْهُبَهْنِ وَلَىٰ اللَّهِ وَرَحْمُ اللهُ وَبَرُكُالُهُ الله عَسْزِعَ أَخْزِعَ بْدِلْةَ وَرَسُولِكِ اللَّهِ عَانَجُتُ مُعِيلُ لَكَ وَجَعَلْنَهُ هَادِيًّا مِهُ دِيًّا لِحَثْ شِنْ يَنْ خَلْفِكَ وَالتَّلِيكَ فَلَ مَنْ مَنْ عُبْدُيرِ مِنْ لاللِّي وَمَا إِنَا الْدِينِ مِدَ دُلِكَ وَفَفْلَ فضائك والمهمين عل ذلك كليه والساق عليه ورخة الفي وتركافه الله عرسراع عَلِيْ بَدِلِتَ وَانْحِنْ بَيْتِكِ وَوَحِيِّ رَسُولِلتَ الْذَي انْتَبَنْ أَدُمِهِ لِمِكْ وَجَعَلْنَهُ هَاوِبً مَهْدِيًّا لِزَشْتُ مَنْ خَلْفِاتَ وَاللَّهِ لَعَلَ مُزْمَثُنْهُ مُرِسِالا الْتِ وَدَيَّانَ الْمِنْ فِكِيَّا وَفَ لَ فَضَ لَ فَضَا لَكُ مَنِ خَلْفِكَ وَالْهُ بَهِنَ عَلَى ذَلِتَ كُلِّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرُحُمُ لِلْفِ وَجُعُ اللَّهُ مُ مَن عَلَيْ الطِّيرَ الطِّيرَ الطَّامِعَ الْمُطَهِّعُ الَّهِ الْحَالَمُ الْعَلَّمُ فَأَ وَمُصَّلَّهُمَا عَلَيْهِا وَالْعَالَمِينَ وَجَعَلْتَ مِنْهَا أَكُنَّةَ ٱلْمُدُعَ الَّذِينَ يَعِوُلُونَ بِأَنْحَقّ ويوبق ولؤن مكاله علبنا وعكايها وتجيا وبنها والتلامكها ورحت ألغ وَبَكَانُهُ اللَّهَٰ مُصِلِّوهَ أَنْفَ وَعَبْدِاءً وَابْنِ رَسُولِكَ وَابْنِ وَعِيِّ رَسُولَكِ الَّهْ انجَنَهُ يعِيلِت وَجَعَلَهُ هادِيَّا مَهْ لِمَّالِنَ شِيْثَ مَرْضَلَعْكَ وَالدَّلِيلُ عَلَى مُنْفَضَهُ بِرِيالانك وَدَيَانَ الْمِينِ عِدْلِكَ وَفَصْلَ فَضَائَكَ مَرْخَلِفَكَ وَالْمُهَمْمِينَ عَلَى لَلَّهُ والتكةم عكيه ومخذالله وتبكائذا كاله ترص آعان تحسين ويناع بالميات والرزاك الأاج كافك فاكسر على للسلام ومكافئة في المائة واحدًا بعَدَ وَاحِيااً عَدُ وَاحِدًا بَعُدَ وَاحِياً المُ إنامقصدان الاوككية تبازة النجبين فالعفا بخضك ساجعن وتوثق سكا بالمكاين وكنعفذ فغاو ذبادة الأنماز عليم التلام حث كانول حكوسا إرهيم والنحو بمنهده المعرف وزبارة فؤوالشهدة والسلاآية المؤين فعن الكاظمة التالم اكام مَنْ لمن من المن وفا فلبريضا بحل فواين بكث لَهُ الله بنا رسَيْ الوسن لم معند النصل الم The son will be the control of the c

وتزوعة بالتلام وفهالين مقدل كسين مليه التلام وفيساوس عسن جعل الفباد بَيْسَالمفدِّين وَقِهَسَابِعِ عَنِي مَثْلِ العَدَابِ عَلَاضِنَا بِالْفِيلِ وَفَآ كَاسَ فَالْعَبْرِي مِنْهُ كَانْتُ وَفَاهُ التَّجَادِعَكَ إِلسَّالْمِ صَفَّ وسُتِى إِلَّاكَ لِإِضْ فَإِلَالْغَجِ فِي وَفِيلً انتقال العرب كان ضعرت اضلاا وتخاكاته بمجرب المالفادا دعندا فضاء المختم وذهب الجمود الماة العنكوج في مذا التَّمَرُ وَلَى مَا التَّرَكَة وَفَيا وَلَد حَدُل الرَّحُ مَن عَلَيْهِ السَّكْمِ الْحَسَنُوْ وَهُوَعِيدِ بِي استِهُ وَفِهِ كَانْ تَفْنَالُ فِيدِبِ الْعَالِدِ بِعَلِيلِكُلام قف ثالثه احرَّ ف شُنام بنعَ فَهَ ه بالب الكَعْبُ ورمي جيانها بالنَّارِ فُضَيَّعت وكَان عِبَّا عَبْدالله بزالزَيْرِين جَهة بزيبلعته الله وقيد ولدالبا فرطب التالم وقي الب مؤفئ كستن ببقل علبها السلام ووكلا لكاظم ليبالسلام وقف البعث وففالضاعلب التالة وقالعين بنهنة رجع حما كستراللهبنة وفالقالف والعبرينه معاد الامرالى بخالعبناس فاستخلف المتقاح وللنيلة بن بقيناسنه فبغرابته صلّ الملكيكه فالهرتبغ الأقل ستى ذللتالادنباع الناس فيه وكذائب عالنا فالان صادح أخوالميس كاست فيعنفن التمرين فالتبيع وتفي اقلاقهم ينه كاست وفاة العستكري على التلكم عب الامرالمالفا بوعكت التادم فقاة لكبلة ميشة هاجرالتبص آلته علبه والهمين متكة الكالمبتية سنتفض يتخاعل خاناك وكأن والمتعادية عَلَى إِنْ النِّي اللَّهُ عَلِيهِ وَالدِّرَ فَي مِنْ عِنْ اللَّهِ الْمُسْلَمُ صَادًا لَمُنْكُونَ الْمَالِ العَادِوَآفَامَ النبيق فالشفكية والبرفالغاد ثلاث فايام بكياليهن وكنج فدابعه منوج االلديثة فَحَسَلِهَ إِنَّ مِالنَّا فِعَشْرِهُ فَي تَاسِدُ فَقَ المسَكَّرَةُ عَلِمِ السَّلَامِ وَفَى فَاسِعِهِ رَوَى صَاحِبُنا سادّالة بعداته مزانفون به عَيْناعُعُرله وَلمِنْتِ فيه اطعام الاخوان وَعَلْمِيلُمْ

بَعْمَلُهُ شِفَاةً مِنْكُلُمْ إِوَامَانًا مِنْكُلِخُونٍ وَحِفْظًا مِنْكُلُ مُومَ فَإِذًا فَلَهُ فَالِنَا فَاشْدُوهَا فِي مُحْفَظِيفٍ وَافْلُ عَلَيْهَا سُونَ العَدُوفِاتِ الدِّعَاءَ الَّذِي تَعَدَّمُ لِأَخْذِهَا هُوَ لا سَدِّيدُان عَلَيْهَا وَفَاوَهُ الفَذَرْ وَعَنْهَا فَاذَارُدُكَ الأَكْلِ مِنْهَا لِلْاِسْتَدَعْلَا ۚ فَعُلْ اللّهُ مُ رَجَعَتْهِ التربيلن الكذالطامي ومنبالنولية فأنزلفه ومتباع كالذوسكن فيوقي المَلَا تَكَيْدِ المَعَلِّمِينِ مِسَالِعِلَ فَي وَالْحُسَدُ وَالْجَمَّ لَهِ ذَا الْهِينَ لِمَانَا مُرْكُلِ فَي وشفاة من كالحاوكذا فكذا فتراجع منالما وعنظف ففل بيسيرالله ومالله اللهنة إجعكه يذفاط سعا قطياناف اقيضا أثيرك ليفاة وصفير إنا تعلك في فله ٱللهُمْ رَبَعنيُ النَّهُ إِلنَّا ذَكَرُ وَرَبَّ الْوَعِي الَّذِي قَارَنُ مُ آلِعَ فَهُمُ إِلَا فَهُمَّ وَاجْمَلُ الْفَاتَ ڵ۪ڣڣٵۧٷٛڒڬڵڣٵۉۊڵٮٵؽؙڹۯڬڶۣڿٛۏڿۣڡڟؙؚۧڔۯڬڵۣڋٙڸۣڡؘڟۏؽڋؽۯڬڵ؈ۊڡۼؿؿڔٝڬڵۣڣٙڠ<sub>ؿ</sub> كوعة فالتعنالضا وفعك والتلاه وانسن شاقطا وكذبيغ باذكرناه لمركد ينغع بيا الفقت الظافية الدابعة في وكرات والدينات عامية المرتب الناكة والمرابعة الماالة بؤوالا فيعشر فعتول ذكالة تجالطوسي وكالسفي فكعين ان اقطار كا فآه لالقابيخ بجفكون اؤلم االحرتم الحرام وتَعَنُ بنبعه مرفي هذا المفام لكؤنا المه مَعْهْزِمُ الْحَدَّ مُعْدهِ فِهِ النَّبِيَّ وَفَهَ لَهُ مِنْ فَادِثِ النَّهُ وُدِوَ الْأَعْلَامِ واللَّيال وَالأَيام فتيزاللوسبطانة أستدلالتوني والدلائه المسوآء العربن المختص ستع بذلك الخرير الفنالف والخرب والغاظ معينكالعرب والبؤم الاول ندم عظم شدم الولتالع وَفِيداسْ خِابَالله مْعَالَدَ مُعْقَ زُكُرْباؤهُ إِهِ الْمُعَالِةُ رِبِي لِبِالنَّالِم الْجَنَّةَ وَقَوْباً لِينَّا خلوص بؤكف علىلاتلائم كابحب وقضاس يعبرون علىلاناه المغروق أسابعه كقعطالطؤر وفي فأسيعه اخريج إوفرعكيه السلام مزعبلن انحيث وضيه كالعرب ويجدى

The state of the s

15

وتخييثله سننة ثلاث وسبعين فتنلع بدالته بنالزئيروكه ثلاثة وستعلين سنة وقي عشرينه سنذا ثننين وللغط كان وللفاط الماتهم وأبال المتعادية والمتعادية وتفسابع وعشرينه كانث وفاذ ابي كرو ولايزع سمقلهما اللَّعَن ذ حَجَب سُتِي ذلك لانه بُرُجَبِ وَيُعَظِمُ وَالتَّرْجِبِ التَّفْظِيمِ وَيُتَوالِحَبُ لانتَفْتِ فِيهِ التَّجَة وَالْمَغْمَ عَلَى عَادِه ويقالكة الافتمادة الابتسع في ومتون سُنغيث وَفَي الانتمان ومَعْفعة التِكة وَيُستَى صل السنة لان العرب كانت ننزعها اذاد خل في إلفينا اعد المفرض وقر آقاد مكب فأح عَليَهِ السَّالم فِالسَّفِينَة وَقَهُ عُرَّبَهُ وَمُ المُعْدُولِدَ البَّافْعِلِ السّلام وَفَهُ الشهكانَ وفاة المادي وذكابعياش ان والالماد وعبالتاه كأخ ثاف يعب وفاخاسه مك الخالاف وَذَكُولَ فَعَالِمُ كَانَ مَوْلِا بِحَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّالَةُ مِنْ الشَّعْسُ بَوْم الْجُعْمُ عَلَى زَافٍ طَالِبِعِلَهُ التَّالِمُ فَالكَمْبُهُ فَتِثْ النَّقَةُ النَّحَةُ مُنْتَةَ وَلَلْيَقَةُ انوعِرُونَ سَنة وَفِي يضفه خرَج التَّبَى كَالشُّهُ لِيَهِ وَالهِ رَالسَّعِبَ وَهَبِهِ بَخَسْمُ أَشْهُ وَزَالْحِ فِعَفْ دَالنَّبَى صَوَّالْتَهُ عَلَيْهِ وَالهِ لعلق لِبِ التَلامُ عَلَى فَاعِلْهَ عَلَيْهَا التّلامُ عَفْدالنّكاح وَكَانَ فِ الإنشهاد والاملاك ولمابؤسط فألانزع شرستة وزوى يتعامعتر وفهذا البؤم دغا أتزاؤد وتنبه وتخط الفيثلة من تبسل لمنتس المالكمنية وقالقا فالعنزين أسالت معوبروق فاسروعته بهكان وفاة الكاظم البالتادم وقبابع وعزريه سعالتي صَلَّالَتُهُ عَلِيهِ وَالْمِسْتَعْبَانُ مُعَى مِثَلِكَ لِمَنْعَبُ الْعَرْبُ فِيهِ الْحِسَائِيرِمُ وَالْمَطَلَبِلْغَالَ وقفالنيه سننة التنتين المجيؤ تزل فرضيام تهريمضان وقبالله ولدامخسين عَلَيْه السّارم وَقَضفه مُولدالظّ إم على السّادم وَقَالعرْب منه النَّه وُزالمُعنَّ من ا تصفاف مني مناكمة المنادفة المقالة المقالة المناقة والمناقة والمناقة والمناقة المناقة ا

فالتَّفَاهُ وَلدال كَبِهِ وَالتَّكُوالعبَادَةُ وهونَومُ نفي المُسُوم وَرَوى اللَّهِ فَهِ مَنْ مَهُ فَعُ التبيعة فزعنون أذفبه فأع كمترين الخطاب فكير يعجيع فالعقل بزاديس تحدالله سَلِين مَنْ نَعَ مُوعَلَبْه اللَّعُنْ هَ عُنُ الْحَبِهِ فَعَدُ الْخُطأُ بِاجْمُنَاعَ الْمُلالنَّةَ إِنْجُ وَلِيْتِر وكذالت فالالمنيد رجيه القرفي كإمالتواريخ فآينًا مناع معلم اللَّعَن فَهُم الاسْتَيْن الاتع بغين من ذي المجذاب المن وعشر من والحق فقوع فذالت صاحب الغنّ وَمُنَّا التنة الطبفات وصاحب كناب سالالسبعة وابتطاؤس بالانتاع طاصل والقيعل عَلَىٰ لِلَّتَ وَقَهَالِسُ مُوْمَجَ النَّبِي مَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ بَعَلِي ُ وَلَهُ مِنَ العُسُرِيَّ مِسْتَغِيرُ ضُروعَ مُنْ سَنَةً وَلِمَا الْمِهُون سَنَهُ وَفَيْ مِثْلِهِ لَهُا فِيسَبِينَ مِنْ وَلِي كُانَدُ وَفَاهُ جِنَّ عَبِلِلطَّلِ سَنه عْنَانَ مَنْ الْمِ الْفِيلِ فَقَيْ الْمُعَشَّىٰ سَنَهُ النَّذِينَ وَثَلَا ثِمْنِ وَمِا يُذِكَ انْشَا فَصْنَا الْمُحَلِّ بجاأمية وتفاياج عش كان مؤون بربداً منه الله وله بوشي يثان وثلا فونسنة وفضال عَتْنِ كَان مُولِدِ النِّي مُعَول الصّاد فصلوا السَّعَلِيُّهما وَيعُ الْحَدِ فِي العِبرُ لِدَالعَكْم عَلَبْ إلسَّلامُ وَفَيْلِ فِي غَاشَ الْعَيْرِ السِّنَهُ الْحِيْرِ السِّنَةُ وَضِ لَمْ الْحَصْرَ وَالسَّعَ خِادَةُ الْأَقْ سَيَادِذَلِكَ لا بمَّاصَادَفاايًام الشَّيَّارَ حِينَجِمللَكُ وَاسْمُدَالبُرُووتِبَقِ ادى الْ بجادئ جادئ خسة والفائن ستة لان آلاة الحاس المحتم والقاف ساوسه وقه بضف كان وَلاالنَّهَ العَكْ مِ السَّلامِ وَفِهِ كان وَقِعَة الجُمَّ لو فرول النَّصْ عِلْ عِلْمَالِكُ الْ جَــمُادِعَالُاخِرْ ذِكِ وانَ الحادث العِيبَ ذَكَرُ إِمَا تَفَع فِهِ وَلَمَا كَالْمَا الْعَبِ كِالْعِيْبُ بُخادِع ورجب وَقَا ول بُوم منه نرول المكان على المتبي صلى المتعالم والمروقة بالليكانث وفاففاط إعلى التلام وفيضغ فكما بنالز بالكبة بين لما فرق الامروج كالفنا بابين بدخل واحدها ومجنج مزالا فرفتم بعدة للتردة فاعتدا لملت برتم وان الماكات

اى نرق عنامُكِتنها وَهَوَانُهُ لَا يَعْ واوّل بَوْم منه عيدالفِط وَهِاللّهُ بَوْم التّحزلانة برحة مفيه وعباده وفيه افتح تقات المالفة لصنعة العسل وفيضفه وفيل العفش غزة أُمْدوَمَقُ لَحَمْرَة على السّلام وَفَي ه البِنّا أُردَكُ النَّهُ يَطِع الْعَلَيَّ السّلام وَوَلْ كاشايام القساحا إتماه المتالة مغال فيها عادًا وفي المناكات الماليخ وفوالنعَدُ ستى ذلك لتعود غ بدعن الحرب والغادان لكونه من الاستفرائخ م فقا ول بقرينة فاعدالله لغالم وسوعلته التلام فلابونكيلة وتخطيسة بعابرهم وايتمعيل الفواعد مِوَّالْبَيْتُ وَقَيْنَا سِ وَعَهْرَبِهِ وَحُولًا وَضَ فَالَابِنَا بِعِيهِ فَي فَاسِلِ عِنْال وَتَعْ لِتُلْفِ ولدابراهم وأفيد عليه التلام وفه فاسع وعبريبه أنزل القه الكنبة وهي قال تخترن سنالته آيزة أنججة وستمى فبلك لإن المآء سناسيلتا المتج فيه والأيام المعلومان وقع علمة والمعدة واشهى إيام التشري وكوى انسيفات ويتح فوالفقاح فاغرافه مشرف كانجزوقي اقاله كأن العَزْل الد بجون بآه معلق ليه التلام وقب ولدا برهم على التلام وقبال تخذ ألله خليلا وقب دفع التحص آله علية فالمعلية فالطبز وروى لتركان بغيرا لتادم فاللافقوى فى سِنام وَمَ لَكَانَ ذَلِتَ فِيجَبُ وَفَلْمَرْدُكُوذَ لِكَ وَفَيْ النَّهُ ذَابَ اللَّهُ عَالِمَ عَلِيلت لَا وتفسابعه توم النينة الدعظب فيدم التعوة وتآسة بقم الترويز والسيع يحرفه وفيرسد التَّحَصَلَ الشَّعَلَةِ وَالْمِرْبَوْنِ بَتَجْمِوا لَا بِلَيَّا عَلِيْنَا لِمُ وَفِي قِلْعِلْقَ وَسُمِ فَالْكُوفِ وَلَيْلُكُ كانفيدوكذا ولاد فعيد على المتدم وعاش عيدا لاقتنى والقلاث نعبن ايام القرفي وفي ألف عشر

ستقلانها ووقالم بعده بوفير آخاالتب التعاكبرواله بزاضا بروقيعة اعماز بزعقا

على للغنزوليكذ وشرفه مد وخل قائيه التادم كالتقراء كالمذ لبنا الجغدو في المركان

ك تَ مَنْ وَالشِّرابِ وَلَذَٰلِكَ كَمِنْ العَرْبِ الذَّروجِ فِهِ وَفَلِ لا تَالفَدِ الدَّاكَ النَّذَ تَنُولَفِهِ

الفيدًا القصف فعُوشة الحرور عن التجال خذة فعال مُن شرّة الزوت ليُحور عنا المانيم في إلجي وسمال ففي الله سنة المدى ومائدكات البعظ المرضا عَلَيْلِنَالِهِ وَقَعْلَيْنِ سَنَعَعَن مِن عَدْ البِّي مَا لَهُ على وَالدِّقِبُ المحرة بالمحد بنين تَوْفَيْتَ خَدِيجُوعَابَهُ السَّالِم وتَوَقُّ فِهُ هَازَا العَامِ فَبِلِمَا سِبَلَا مُزَايَام البَّطَالِيعَ النِّي كُنَّ عَلِيَّهُ وَالْهِ فَسَيًّا وُالنِّيُّ عَالَم إِيُرُنْ وَفَيضِ فَرَقَالِه الْمَسْرَعَلِه السَّادَةُ وَلَيْلهُ سَبْعَتُ فَ مِنْهُ كَانَتْ لَبِهَا مَرْدُ وهِ لَبُهُ العَوْانِ وَبَوْمِ سَبْعَ يُعَمَّرُونُهُ كَانَتْ الوَقِعْلِبِ مَدَ وَقَلْبَالُهُ لنع عَنه فنهُ مِكْبُ وَفَلا كِمَاجْ وَفِهَا لَمْ مِهَا لِمُرْبِ أَمِهِ لِلوَّينِ مِنْ عَلَيْهِ السَّالَامُ وَفَي العِنْدِينِ مِنْهُ سَنَةُ عَانَ فَغُنْ مَكُنُوقَهِهُ وَضَعَ عَلَيْهِ السَّالَةُمُ حَبِّلهِ عَلَىٰ عِنَالِتِي صَلَالِيُّهُ وَسَدَا يَضَنَامُ وَفَاكِنادِ عَالِعَبْرِ بَصْنَهُ كَان الأَسْلِ النِّي صَلَّ الشَّعْلِ وَالْهِ وَجَهَا لُغَعَ عِدَى وَفَهُن بُوشِع وَمُوسى وَعَلَ إِزْ اَيْنِ طَالبِي عَلَيْهِ وَعَلِيمُ السَّالِ مُ قَفْى جَمْع البَّيان المسترين والماري والمناكرة والمناكرة والمناه والمناكرة و وَالنَّودِ بِلِيتَ مَضَى مِنْهُ وَكَلِي جَبِلِلنَا عَعَنَىٰ وَالنَّبُولِمَا وَعَشَرْ وَالفَّلِ لا يَعِينَا ولتلذنك وعبرب مدرنا الاختاء وتحاتبلة الجهني حديدانه فاللتني كالفة عَلَيْهِ وَالدِانَّ مَنْ فِي لَهُ وَعِلْمَ اللَّهِ مِنْ فَي فِي لِمَا لَا أَوْ خُلُ فِهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ وَاللَّهِ ان مِعِ لَيْنِلَهُ مُلْتُ وَعَبْرِين وهِ لَبُلَهُ الفَدْرِ عَلَى الْمُلاتِ وَلَيْ الْمَالِاحْيَاءَ سَبْعَ لَيْ لَيْ الفطوكا كاضح فآتباه القنف مؤسنغبان وآف لبله ميز تجب والمحتم ولتبله عاسولا وَلَبُلهُ المِنْدُولِلمُنْكُورَةُ فَلَتْ وَذَكِوا فِاللَّهُ لِمَا ، فِي لا خَنلاف فِهِ لَبُلهُ المَّذَيْ لِلْمَ جذالكانفزاراده وفق عكي بكنابنا الموسوم بنابذا لارت في اشاال العرب في قَ لِمُ مَنْ عَنْ مِن لَبِّلَهُ الفَدُد مَقَوَّال مُعْ مِنْ لِلَ الشَّولَان الابل اذ ثابه افغ للتَّ الوَقْتِ

TO STATE OF THE ST

---

مايزامر بدية فديقه الأرتبالة وفائم وهوسوم عنده حصوصا الذي لايدور وكالمتزال ذلك فالفصّل الفائث والعنبن فالمتعرّة ذكرنا فريستا مريا الفنائ القرول فنان الحالمة للشري بجاللفاة الفضاة فالعلاة والأكابرة كأفرا وهديقه منبادلة سنالطلب كخابج وابتداء النتاام المتراخ المخرب والمراف في المبدون في المدين والمالة المالة المال وصلحنا بالعالم كوالمخامن موفى الجنعة وذكرانا ارتبدا حزونه فالمنقن فرب وروائتي صَلَاتَهُ عَالِمُ فِي الْجِامِرُ وَفَال وَاجْعِ فِيهِ فَيْ كُلَّتُ أَكْمُ عَلَى لِلرَّمُونِ بِكُولِ وَوَلا فَلِح وَمُو المِلّة أَنْعَنِيَّة وَسَيْدَ لَا مِا مِقَلَمْ وَكُلَّمْ وَالْفَسْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ السَّبْ لَوْ لَعِيمًا الفادخ وفضاء الخوابج فقوع يدالمه ووفالفا تترقم فنع الله يرخ فونات وتزع وناقا كأ التى كالمنف فبقم التب لأشفر إلات المخفل للتاشع لفيه بزل لاخذوالعطارة الشائي يخالفونهم في فلتلفؤ لالتبي مق الشاعلية والبورا الامتي فيستنها وحبيها وليكن ذلك فبكو وَذَكُولِ بْزَارِهِم فِنْفَنِينُ انْالله لْعَالَ خَلْ الْجَانَّ وَهُواَ بُوالْجُرَةِ وَمَالمَتْ فَخَلْ الأَصْفَةُ مَا وَخَلَقَ وَاتِبَ البَرَوَ لِهُ يَعِهُمُ ثُوثَتُ وَهِمَ الْبُوْمِانِ اللَّذَانِ اشَادَ سُبْعًا مَالِهُمَا هِفُولِدا فَتَكُمُ تَنْكُمُ وَلَالَّهِ خَلْقُ الْمُونِي فِيَكُمْ وَخُلُوالْجُ وَمِبْال المَوْفِي والانها وصَافِهَ اللَّهُ الْمُؤَمِّم فِي وَمِ النَّكُ وَخَلُولًا في بَهَا المَرْجُهَا وَخَلْوَا رَمُ فِيهُمُ الْجُمْعُهُ وَخَلْوَا لِمَلْآثَكُ وَيَهُمُ الْجَيْرِ فَفَكُمُ الطَّرِيِّ فَيَجُعُ النَّيِّيّ صَوَّالِهَ عَلِيدَ الْهِ الْمُعْالَحَ فَلْ الْمُرْصَعِيمُ الْمُدَوَ لِإِشْفِينِ مَخْلَوْلِ الْجَرِي قالعران والخاب يوم الدهافيلك أدفعذايام وتعلق بقرائي التقاء وتعلق والجحعة الترمية الفي اللكككدة والمتادم ومينا أنسب المعلقة إلتادة بإليا في المعالمة الايام التشبعة ارى المداليارلايم من لغر العود بسط والناآن وفي النيز النعليم من و والبركان بعض والز فَأَنْ الْجَامُ فَاللَّهُ وَ فَالدَّالِوَمُ الْمِلْ اللَّهَ وَالْحَدِثُ السَّفَعُ فَوْلَهُ ، فَعَ الْبَعَ وَمُ الْمُولِيَّا،

أزلن فبرادة وتجداج وعثرب فامعا على التلاعل فإشلة يصالة على قالدو مَوقوم تعدُّ امبالوب يتخافي وهوتوم المناهلة وروى النبي الساطبيم الخادي والعرب فيأد وفي خلير وعشرينه نزلت سؤن متلاقي إهلالكذا وفي العرصش به فتل عُرُن الخطاعِليه اللَّعَنة وَمَن عَمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّاسِعِ مِنْ النَّهِ الأَوْلَ فَلَذَا خَطْلًا وَلَا تَبْهَا الْفَاتِم عِنْدِذَكُرَةُ مُرْرَبِعِ الأوَل وَفِي مِكَانَ البِالط نَمْتُ فَيْ يَخِلْفِضَ الفَاهُ وطَيْ الدَّرَأُ ذكرابام الامبوع المروفروالفسكول لاوعبز الموضوفز الكاالا فأمرف فول الإسماد فواقا ألأ وَفِهِ مِلِأَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْحَافِقِ عُلُوعِيدًا لِقَادَةَ نَعَمُّوا الصَّاحُ لانبَالَ الدوروه والدَّبَيُّ مِنْ فبرلفآه التالطين وأزباب لذفك فض تبع الأبراد للزعية يتصبح العذاب غود فيم المتحد وَقَا عَهِدِ مَعَ وَدِ اللَّهِ مِن مُرْبَعِ مِل المَدَفانَ لَهُ حَذَاكُ والسَّبِّف الاشْتَيْنَ لِلفَرَيجُ والنِّخارة و وهونا فابالم المنتنا وكالنالتي صلى الله علم المه والموكز المواظ فعط مقوم ومقوم عمروقا الغا بومان تزفع فهما الاغال وأناحب الترفع على واناصا يرودكرابن الجودى فشدة والمفق انَّالنَّبَى سَلَّ اللهُ على وَاللَّهِ وَلِدَيْقِ الإِنْدَيْنَ وَتَعِنَّ وَفَهُ مِنْ مَهُمُ الاشْدِينَ وَحَج من مَكَّةُ بقم الإنتائ ووخل المنهنية بقوم الإنتين فكث ومن فالآوالة بعدم فالما مراوردة مائسنغ في بياط الصَّعْدَ كَالمُهنيدة ابن ابوبه والسَّيديم بدالدِّين وفلا الريا المعضَّفَ فالفضل الناك والعثرين فالمتغري لليفاغا دنها لجنف المختص التال في المناء المكذوا بجنادف سبيل الله والتفلفول يتل السعله والهسا فوابوم الثلاثا وأطابوا الحاج فبه مقوالبقم الذي ألانالة ف المتهدلذاؤدة كالسلام وتنبغ ف الجائزودي التُر وافعت عباسَّهُ فِي تَعِم الشابع عشينَ النَّهُ وَكَان ذَلتَ شَفَاء له وقب المَّاسَةُ عِنْ المُ يَوْمِ وُيبِ وَمِ الرَّفِيلَ أَجُهُ للعِلُومِ وَأَلْحِهُ وَالكَتَا بنوا وِسْتَعَامِ وَعَيْ النَّيْحَ لَا اللَّهُ

أبؤل وقنهن وقفرين في التفط البارة وتينون ككرفيد من التكاح والمقد والاستفام وشهبا لذوآة المنهل وكالم فتناف اكلاوات وشتم الزاج يزاكآذه وكالفق كم تعدالطعا وَيَهْ عَلَىٰ الْمِوْقِي فِهِ كُلِطِهُمْ وَشَرَابِ الدِيلِهِ وَإِن كُلُ كُلُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُةُ والخوالَةُ المحلووع وعرف وستفر التواديد والمتناوا كن والخرف وستف الفكو وعف الفرفقَفَتندُ كالشَّلْ إذاكان القَرْسُ كَدع قالدَّنْ وَالرَفِ وَالْهُو كَانُون وَسُلًّا فِد الْجَالِلُغُمُ الْبَارُدُ الرَّعَلِيَ عَبِي فَيْ فَعُلْ إِنْ فِي كَافِهِ مِنْ الْخَارِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِ والحجنفالبتين والبغول المجمع فيته واعكادوات ويجنب فيدا المطالباردة والمآه المبادد عَفِيبًا لَغُمْ وَالإِنهَال وَالْمُسْنِغُ لِعَ الْالْفَرُونَ وَلَا بَكُرُ مِنَا لَكِرُوا بَعْ عِومَا وَالْمَا النَّوْمُ وَعُنُونِهُ الفِّمُ وهِذَا الحِيِّ فِي الفَسُولَا حَذِنا أُسْ كَنَابِ عِبُونَ الْحَفْافِي وَكَنَا بِالْعَرْفِ عَلَيْ اذا اردن مغ فالفرق اى برج هُوفافعة مامنى علت يزالتَّر العرف وزدعل فالتَّ فَااجْمُع مَعَكَ فَالْوَلَكُلِّ مُرْجِ خَسْة الِأَم وَالدِلْ العَدَوْسُ مُرْجِ الثَّمْ فَالْوَالنَهُ يُسْا لَيَ مُعْ خَسْمُ فِالفَرِقِ إِلْمَا البُرِجِ مِيثًا لَمُ ان بَكُونا لَقَمْ فِي بُرِج الدَّفُوفِ فِي مِنْ الشَّهِ المعتقِمُ ا صادكاشين فعزين وددناها الخشة صادطا بجبع سبعذوع أبن بوما فلناخش وعشك Costing of the second of the s بَقَيًّا كُنَّ زُرُوج بِعَى بِومان نَصْرَهِا فِي سَّدَ مِكُونَا النَّاعِ شَرِد مِنْ فَفُولَا لذَّنْو وَالْحُونَ ٱلْحَلَّيْنَ الجؤذا فالمسترفي المنع ترور ومزمز براستطان والما مغوذ الترفي الأبير عفاضع Salar معلت نالمتم العرد وزدعك الخساللذكرة والذكر بحشد والدابالعرد من وفتع بالعكل إجذا لمغرب فآذا النهيث المرئج لائية متشذ فالشف في المتاابر في شعرفي المرفح حَالِكُوْرِجُوْدُ الطِّلَّا و وعَالِلْين سُبِ للنزانِ وَرَعَ عَرْمِنَ الْفَرْحِدُّ إِ واسْتَعَالِمَا لُورِكِي قاماً البي فلُطَارُون مِينَاعِبُم المِتلام مُسَنَدَكُرَفِ فاللفام سِزَامَهم ما هُو فصد الخض فالجراف

وَفِيهِ الْمَهِ طِلْكِيدُونِ الإِذْ الدالدالفِلْلُوالفِئالَة ، وَوَمُ الْجُعُرُ أَنْ فِي عِنْه ، وَلَذَا مَا الرَّجَالِيَّ السَّلَاءُ وبَوَمَ التبان الفاقيفة و وُفِي وَالمَكَارِ وَالعَنَّاء و فَذَالعلم لا يعَمِله الله بَحَاوِقَ فَالم تَنْسِكُو فامالف والمان في المان الوالم الفون المالية واللية وكوين ما المؤون والمرون التين فالتؤن الكالتهود والتهول المسابيع والاسابيع المالايام والإيام المال الخافاف وزما فالافتا انفرر أس الدي أبكي المنفادة ومُوجوع بن الافية لدونان الليناواليوم ووف وكل الم منها التي تقبها عذلانه غط حدها عنها والقالشا عنزود وتنفص واطول ما بكون المنا والدعش خريك وأطولها مكون اللِّ والسَّا عَنْهُ فَالدُّولِ وَفَالسَّا عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالَّةِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّ ألكفك وقديثة والفاط لبق موالك إنه بالفسول لأفع فيعكوا المعداة تشريد التبع وانضاف لألم متولذالفتيف فالساء تالزائق بهذوانصاف الليل يتهادال أآوالي ويندفغ ادكان القمائيل وَالوَّوْوالْبُوْدُاوَالْشَهُى ادْادونبِالْوَالدِفِيجِهِالدَم المَادُولِيَدِفِهِ اخْرَاجِ الدَّمْوَكُول لِمِن الْيَعْشِير وللمنديا وابزالمغرفالق أذاك وكالمتكافئ فالمتكافئة كالمتاريخ والتناج ولاناكافي المتاريخ والبسراة البغؤل انختهبتية وكلطعام بعكن الفخم كلايكوه فيكن الجاع والنعب بالالبطرة وَعَلَا يُرْتَعْ الْمَالِمُ مُنْ اللَّوْنِ وَاشْلَاهُ الدِّدَن وَانتَفاح العروف وَحَلاق الفَهِ وَالصَّيف افْكَ التَّمَو بالسِّطان قالاَسْ مُعَالِسُنُها فِي أَشْهِى جَرَبِال وَعُوْدِ وَآبِ هِ عِبِي الصَّفْرَاهِ الْحَارَةُ اللَّابِيّة ويكافيه كالمفاز كالمضنز للبرة فكلئ المخاجيان طبؤ ضايكا فالفاريخ المستفسف فأليعوا وخاش لازج والإخاص الرشان الااسن قالبغوالا لغالبطها المرودة والبعز التبريز وبطرافة الجاع قالقب كخام قافراج الدموثم الواجبالغاتة والطابخ أتكالمنات والعذر ولاينه عل فبالغرع وكالع سهال لألفرون ويشعل فبالفع علاه فليزالفَ فَإِسْعُ فَاللَّوْن وَضَعُ فَالْفَائِصَ الْمَالِّ البايدة فوعينة التقر طالبتفوة مران الفي فأنج بها ذاكات النَّه طابر إن والعنوب والفوَّلَ فَي

in Side Book Side Manual Par Torner of the Control William Septiate Print



أغطى فابستبعين فيتيدكا الخبرة لفتامين فعشر كفنين بالحدمة والقيجدين والقلق عشوًا والمتَّاس عِنْ أَعَ عَمِنْ دُنُويُهُ أَحَمَ السَّاسِعَ نُعَشِّر الْعِبَّاء كَوْدُوا بِالكُرْفِينْ عشغ فكذللنالنوج وافع كمكؤاب فسع عكيم التدام أنحب والعشرون وكعن فأكمه والفلاخسا أعطى فاسابهم ومؤسى وعيسى عليهم التلام وامن وشرالفلة وَنَظَ رَاللَّهُ الدِّهُ المُعْدَ فِي الجاحِبُ قَالِعِدُ فِي رسِتًا بِالْخَلِطَ لَكُورْعَسَرُ والنَّوجِ يَحْلُ لَرُيكِبُ عَلَيْهِ ذَنْبِ سَنَةَ الْعَبَرُ لِفَاسِ لَوَالْعِشُون مُنانَ الْخُلُوا لِجَدْبِ سَالًا ويُلْم وسُكُمْ علالتِّبِي والمعتشر مُرتشف عنرالله هنا لَعَشَّ لَرَيْنَ مِن الدُّنا اِحْتَى مكاند فالجنة وعود على يشلام وتكون له فالبست عين بنيتًا القَالِينَ فِي العَرْضِ رَكُمْتَ بن والواب سيعين يحقة ويواب بالحَدوالفَحْخَسُ الْعَطَى كُلْحَفٍ وَمَكُلْكَافِ وَكَافِنْ درجَدُ فِي الْجَنَّةُ ٱلْرَابَعَ، وَالْعِنُفِن أذهبين بانخدوا لإخلاص كنبالنسأله العنامز انحتيناك وتعجاعته مزالق تيأك وتفعلة الدِّينِان كَذَلَكُ كُنُراكِ استِ فَالعِنْ فِي عِسْرِين كَعْنَيْنِ العِنْ آبُن مِا كَمْ وَامْزَ الرَّفَيْ النورة حفظ الفلفة فغيب أنخبر لشا وسنقا المفرس النفاعش فالخيرة والقبير العبن متق صافحة لللانكد انجرالسابع فالعنص فكذاللهاسة والناسعة بالخروكة فاعشرك والفذوعشر وأويس لموكف فحالبتى والمرمائذ وكيشغ فالهد فغالك الزبكيك توابع بادة الملأ التَّ الْمُؤُنُّ عِنْرًا المُولِ النَّوجِ يلِحْدَى عُنَهُ أَعْطِي فِهِ جَنَا النَّهِ وَرَسَبْعِ مُدُنًّا الْخَبَر نَّمْتُ نُّ صَلَفَ الرِّعَايِ لِمُزُونِمُ عَلَابِيَّ حَمِّ القَّهُ عليه والإنفى عَرْ وَكُفَرُ وصَفَرْعَ لِهِا انصوع وقلخب من مَجْتُهُ عُبِها بن العشابَةِ بن المائجُ عَدْ مِلْ وَكُلَّ كُلُورًا مُؤْلِظُهُ مُكُ والنَّوج بِالنَّفِعَ أَنْ فُرَّالُمْ وصَلْعِلَ عِلْمَ المِسْبِينِ مَنْ ثُمَّ الْجِدُوق لُسَنُّوحُ فُلُونُ رَبَّاللَّاثَكُذُ وَالرَّوْح سَبْعِين مَ تَمَّا وَهُوالسَّكَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرُوا وْحَمْ وْنِجَاوْزَعْ الْعَلْمُ

الفصد للقالشة فكالفهؤن فالبعل فرسباما التابادات المفضوصة بهففة منطف بالها وآتاصكفانه فنعول ذكوالسّتدة ضيالدميه لتبنطاؤن كنابه مصباح الزايري النا الصلوان ذواها سلاان القادسي غنالتيق تايه عليه والكي الأكولى من عسل فنائلا بأن كعذبا كخدوا تحجد ثلاثا والقوجيد ثلاثا غف رالله له ذئوبه وبرع من مِنَ النَّفَ أَنْ قَكَبَ مِن المُسلِّين المالسَّنَةِ المُعْبِلَةُ الثَّالِينُ عِسْرَامِ الْحَيْرِةِ فَكُ كامرًاكالفالف عشرًا بالمحَلِيمَة والتَّمْرَة شَابَى الله لَهُ فَصَالِحَ الْجَنْةَ أَكْمَ بِسُا الرَّاجِينَة كلم مالنذكع فالأولى الخروالفلؤ وفالنائية بالخدوالناير فيها كلها نزل تن تماآسات يكنؤن فأبرالم فيما لفينة الجرائ استديستا بانخ دوالقيب ينشيا وعفرين أعطف الْعَينَ بَيَّ الْخَرِ الشَّالِيسَ أُرْكُونَيْنَ الْخَرُولَيْ الكُرِينَ سَبْعًا الْفَدِينَ اللهِ تَقَاحَقًا الْحَبُولُ السَّالِعِيدُ انعِمَّا الْخُرُولَ الموَّدِيدُ وَالمُعْوَدُ فِينَ ثَلاثًا فَاذَا سَلَّم صَلَّى عَلَ التبى والهعسْرُا وقُولُ البافيات المشارِيادية الطّلَه الله لغالَ في عَرْش وَاعْطاه فوابّ الناكبن والعنابينا كغبرالتاسع كمدكف بنالخدوكف كم خساليع متحقة فمأله كغبر الطايتة اننف تفرية والمغرب الخدوالقوجيد الاقادة الشاره المفاكفة الحبت الحادبيعَشَراشنعَده فالمخدوا يزالكرس اشنع مَنْ كانكر فأكل كنابيا نزله السونؤدى اسْنَأنْ العَلْ فِعَلَا عَفَوْلَاتَ القَانِيثِ عَشَر رَفْعَ بَنِ الخَدُواسُ السِّول السُّورة عشَّ الْعُطى فابالامين بالمعروف والتاجين عزالة كراع إلفالشاغ عشر عشراه ف أفابلهابا كمروالغادبان وفراخ كأركف زمها المؤروا لتكاثر غفرله وانكان فآقتا الخَبَرَ النَّاجِيْعَضَ تلاثِبْ المُحَلِ فَالنَّيْجِ يعِوْلَةُ إِيَّنَا أَنَا تَبُ وَيُلْكُمُ النَّوَعُعُولِ ذُنُوبَهِ الخَرَاكِ النَّاسِيْعِ فَطِلتُ الصَّعْطُ لِسَابِعِنْ عَمَّ وَلَا بْنِ مِا كَرُوالنَّوْجِ والْمُدْعَثُنُّ

Briso

ظاادعن يحب فترعف فاقلك للديه بالموم وي عن الجادعك إِنَّتَ ٱلنَّنَ العَلِيِّ الْمَعْظَمِ سَبْعِينَ مِنَ قَرَّا سِمُدا خُرْعَ وَفَا فِهَا مَا فَلْمَدَه فِي الْأَفْ ٱللَّهُ مَّ إِنِهَ السَّمَلُتُ وَإِنَّاتُ مَلِكُ وَكُنَّ كُلِّ إِنَّى مُعْنَدِدُ وَأَنْكُ مَا لَتَ الْمَرْزَامُ وَكُنَّ تعالى المجاجنة فيجوه فقضى أشاء الله ويحي التي مالسقالية والدورة وتبالا بات اللهُ ۚ إِنَّا فَجَهُ إِلَيْكَ بِنِيتِكَ بِتَعِالَةِ فَالِلْحَ مَّدُ بَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّا فَوَجُرُ مِكَ إِلَى اللهِ زَكْ عُدَّا حَلَيْ الْمُعَالِكُ الْمُؤْمِدِ الْمُثَاوَلِكُ مَالْمُثَافَا اللَّكُ فَانْعَ مِنْ اللَّهِ الْمُلْتَ وَقُلُ لا الْمَايَةُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجُدُونِيُ وَمُوحَى لا يَوْبُ رَيْنَ وَوَقِيلِ فِي لِمُلْتَطَلِبُ فِاللَّهِ مِنْ مِنْ إِنَّا لَهُ مُنْ فِي الْمُلْ اللَّهُ اللَّ أيَّ خُلَكِهِ فَرْسَلُ خَاخَاتَ فَاذَ كُلُّ فَعُمِينَ لُمْ الْمَثَمَّ لِلْمُ خُلِيجُ النَّاتَلِينَ فَعَلَمُ بِيهِ الْخِرْرِ فُوعَ كُلِّتُ فَكُرِبُ اللَّهُ مُ لِالمَانِعِ لِالْعَطِّتَ وَلَا مُعْطِي لِلسَّعَتَ كُلَّهُ جَمِيلِهُ البنايِ المُلِيسَ اللهِ مِنْكَ مَعْ خَافِرُ وَجَارٌ عَنِيدًا اللَّهُ مُ وَمَوَاعِيدُ الطَّأَوْ ذَالْجَنْفِيْكَ أَنْجَدُ مُثَمَّ الْمُحْبِهَا وَجُمَلَ وَعَنْلِ فِي وَسَطِهُ كَاقَلِيفَاذَا سَلِّتَ فَاوْفَعَ مَدِيَّا إِنَّ وأنادما تألفا صنيلة وتعمثك الواسعة فاستلكان فيكي كالمحقية والبروان تقضي وفلاالة لككا فتح فدير وصكا الفاع تجري البالطاهم وتحوف التراسي بالويضاء وسأل حاجَنَاتَنَفُقُوانِكَ اللهُ وَصَلَّ لِيَالْكَفُوهِ مِنْ الْمُؤَعَدُ وْزَكُولُوكُ الْمُخْلُدُ سُونَ فَأَذَا حَاجِ لِلنَّنْ اِوَلَهْ فِي فَاضُعُ آمِنْ الْمَارُوعَةُ الصَّالِ فَعَالِكُمْ اللَّهُمْ إِلْاَتُ لَكَ عَبْرَ فَلِن كُلَّهِنَ الْحُرُولَ الْمُعْوِدْ بَأَنِ وَالْإِلْكُمِيةِ فَالْبَاطْيَا لِيَا النَّاكِ الْفَعَا أَفْعًا أَفْعًا اللَّهُ اللَّهُ وَجَلَّا الشَّاكِحِبُ لَكَ وَعَمَالُ غَالِعِن مَنْكَ وَجَدِيزًا لَعَالِمِ بِذَلْكَ اللَّهُمَّ انْنَا لَعْرِلْ الْعَظِيمُ اشرانيب أوسالنا ألفالافئ ألابالله العقالعظيم معس لليك المبعث وَاَنَاعَبُ لُكَ الْبَالِيلِ الْفَهِ بِوُلْسَالْعَيْنُ أَعْبَدُ وَانَا الْعَبْدُ الذَّابِ لِا اللَّهِ يَصِرْعِلَ هُ أَنْهُ عِنْ أَرَكُونَا قِسَاعِنِينَ عَنَاللَّهِ لِفَبُولِ الزَّوِ الْكُبُهُمَا غِنْكُ ثُمَّ مِلْمُ وَافْلِ كُلَّامِنَ تخرواله والمنزين التكفففرى تيجليات كاجف ويتوفات كالصغفي باقرق المجك والمعتذبن والتنجيد والمختد والفذد والذالكوثن سنبعات بعالت عالمتحث الله ترص لي عَلَيْه وَالدا لا وَصِياء المضية بن وَاكْفِهِ بن الصَّهَ عِن الرَّالَةُ فَا وَالْاَحِيْ ڵٳٳڎۜڂٳۯٲڿؠؽؘٷڶۼ<mark>ؙ؋ڮؙڵۼٙۼؠۺؙ</mark>ٲڶڶؠٛۄۜٙڸڎٙٳڶڶؠٙٵڶؾ۠ۼڣۊٲڵ؇ۄٚۄٙڵۄ۬ۏۼۜۯؚٙٵڷڿٛڋ اتحت منشوالذع لمنتقيد فللأولزوك في لله شماك فالملاء وللزيك لله ولا يك الواسة يوالفُدُدُةُ الجاليعة والتِعَيْم جَبِهَ وَالْمُوالِمِيالْعَظِيمُ وَالْمُ الْحَالِمَ الْمُحْبِ الذَّيْ وَكَ بِنْ بَكِيدًا ٱللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال وَالْعَطَامِ الْجَرِبِ لِمِنْ إِنَّ لَا يُعْتَ مِّهُ إِلَّا لِمُنَّالُ يَظِيرُ لِلا يُعْلَبُ بِمِلْ إِنْ إِنَّ فَلَقَ الزَّهُ زُوكِ إليه وبإسيات الأعظم لأعظ م الأعظم وذَكُولت الأعل لأعل الم يغلب وتغلب الفنيت واللف ولين والمنافقة المنبيت المناب المناب والمرابعة المناب والمرابعة المنابعة المنابع فَرَقَ وَالْمُدَ مَا لَنْفُو كُالْبِنْدَعُ مُشْرَعُ وَعَلاقًا رَقَعَ وَقَلْدَ فَأَحْسَنَ وَصَوَّرَ فَأَنْفَيْن وَيَكْلِنا الْيَالظَالَ الْنَاصُ لِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّ وصَلْ بِغُولْ بَعُ الْمُنْعَ الْمُنْعَ مِنْ الْمِينَاكُ بَهُمُ السِّفْ وَتِعْلَ المَّهُ لِيم كَرُوالدَّوْمِ ل واخج فالكغ والفسم فاسبغ واعط فأجزل وتخ فأفضن لإمر شافي ليزففا ستخوا طَلْعُوذَ مَنْ أَرْفِهَا أَرْفِعًا لا الْهَ أَكُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ وَسُبْحان اللهُ فَأَنْحَ لَا يَقِولا حَوْلَ الأنبنار ودنا واللطف فخاذه وكيران فكاربا تراؤ خدبا للله فلاندكه ف لكوب وَلا فَقَ آيْ إِنَّهِ الْعَيْلِ الْعَظِيمُ ارْبُعً الشَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِحَدًا الرَّفَعِ الْفَاكُ مُلْطَائِمُ وَفُرَّةً إِلَاكُوْءَ وَالْكِبْرِيلَةِ فَادَّضِيلَةً فَارْضَالَهُ إِلَى الْمُعْارَثُ

فيتوم وعاليركل علوم مسل على باولة المنتجة بن وبدلة المنتجة ين وملا مكذات المفتان وَهُرِ السَّافِينَ الْحَاقِينَ وَالِلهُ لَنَافِهُ مَهْ وَالْفَلَانَجَبَ الْمُجَبِّ الْمُحَتَّرَ مُومَاتِعِ ثَن مِنْ أَنْهُ إِنْكُمْ وَاسْبِعْ عَلَيْنَا هِيهِ النِّعَ مَقَامْ إِلَّهُ الْهِيهِ الفِّيمَ وَيَأْلُهُ فِي النَّعْمَ وَيَا الموصطيم لاهطيم المحتجل كأكرم الذى وصعنه على المهارية اضاآة وعلى التب والله الم وَاغْفِرْ لِنَامَالَقَالُمُ مِنَا أَوْلالْعَنْ أَوُاعْمِمْنا مِنَالِدَنْ مُنْ يَثِيرًا لْعِصْمِ وَاكْفِينا كُوافِي فَلَدلَّ وَامْنُوْعَلِينَا بِحُسْنِ فَظَرِكَ وَلا ذَكِلْنا إِلْحَهْ إِلَّهُ وَلا غَنْعَنا مِنْ خَرْلِ وَالدِّ لنافيا كَنْجُنَهُ أَيْنَ أَعْلِونَا وَاصْلِحْ لَنَاحْسِفْ مَّا أَسْرَانِنَا وَاصْلِمَانَ مَاسْمَعُ لِمَا الْحِسْنِ ألإغان وبلغ الفراهيام ومالعك أرزاكا يأم والاعوام باذا أنجاد لوالم فرامة البيت وَخَرَج اليِنَّا مِن النَّاحِية المُفَدَّسِنِ عَلَى بَالنَّبَخُ أَوْ الفَّالِم الْحُسِّينَ مِن وَحِ هُذَا الدَّفَا وَفَانًا رَجِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ مُلَكَ وِللْوَادَةِ فِي مَبِيعَ مَنِ عَلِي النَّا فِي قَالْبَهِ عَلِي بَرُجُ لِلنَّحَب وَاَفَرَّبْ بِهِاللِّيَكَ جَرَالْفُرَبِ المِنْ اليَّهِ الْمُعُرُونُ طُلِبَ وَفِالْدَبْرِيْفِ أَسْتَلْكُ مُوْل مُعْزَفِ مُنْفِ وَلَاقَعِنَا وُنُوبُهُوا وَعَنَاهُ مُوبُهُ فَطَالُ هَا الْحَاكِمَا وَوَهُو وَرَالِرَقَافِا خُطُوبُهُ يَسْمُلُكُ النَّوْبَرُوكُ مَنْ أَلَا وَبَرْوَالنَّرُوعَ عِنْ أَنْحَ بَرْوَمِينَ النَّاوَة كَالدَّوْبَ الْعِفْعُ عَلْهِ بِغِنْهِ فَأَنْتُ بِالْوَلَا فَاعْظُمُ أَمْلِهِ قَلِقَيْهِ ٱللَّهِ مَّ وَاسْتَلْكَ بَسِكَ لُلِ الشِّرِيفَةِ وُوسَأَنْلِتَالْمُنِينَةِ أَنْ لَغَمَّكُونَ إِلَيْ اللَّهُ وَرَحْهُ إِينَاكَ وَاسِعَةٍ وَنَفِي وَانِعَ إِوَافَهُ باددَةُ فَافَافِيرًا لِمُزُولِ كُافِقُ وَحَكَلِ الْمَخِيَّ وَمَامِي النَّهِ صَائَعٌ فَالْمِحَبُّ وَلِيضَف أَنْهُ عُونِهُ كَا الْمَسْنَفِينَاح وَهُوَالمع وَضِيبُ كَا أَمْداؤه فاذا أَدَادُ ذَلْتَ فليصُمْ لا يَام

فكرناء هيدينيه دفايغ كظايف الاؤهام واغترث دؤن إدرالي عظمته مظايم البشاير الأقام يا مَعْمَدُ الْوُجُوعُ لِمِيْدِيهِ وَخَضَعَيا لِرَقَابُ لِعَظَمَيْهِ وَعَجِلْتِ الْفَافُوبُ يَ جفنه أستكة بهزوالد خزالة لاشتبخ لالك وياوآت به عل ففيات لل الميميمية به مِنْ الْمُوْسِنِينَ وَبِينَا فَيَسْ أَنْ إِجَابُرُّ فَا فَعْدِلْتَ الِذَاجِينَ بِالسَّعَ الشَّامِعِينَ وَالْعَبِينَ عَلَيْمُ مِنْ فِي مِنْ الْمُوْسِنِينَ وَبِينَا فَيَسْ أَنْ إِجَابُرُّ فَلَ فَعْدِلْتَ الْإِذَا لِذَا وَيَعْدُ و التافران واستع انحاسبين بإذا افقع المبين سليعا تحسد والبخافيرا ليتبين فأمل بَيْنِهِ وَأَفْسِمْ لِهِ مُنْ رِينًا هَذَا جُرْمُ الصَّفَ وَاخْتِمْ إِلَهُ فَضَا ثَاتَ خَبْرُما حَمَّتَ وَاخْيَمْ لم بالتعادة فِهِ مَنْ خَمَّتَ وَأَخِهِ خِمَا أَخِينُنِي مَوْفِؤُلَّا وَأَمْ بِنِي مَنْ وَلَّا وَمَعَ عَوْلًا وَمُؤْلَا مَنْ تَجَافِي مِنْ مُلْ الْمَرْزَخِ وَلَدْوَاعَبَى مُنْكُرا وَنَكِيرا وَاوَعَبْهِ مُ مِشْراً وَمَنْ يَ وَاجْمَلْ إِلَى فِهُ وَإِنِكَ وَجِنَا فِلْ مَجِيرًا وَعَنْ الْمِرُ وَمُلْكًا كُبُرا وَمَ لِعَلَّهُ مَا فِي الدكنه كفال بن عَيَّا ش ومَمنا حَجَ عله النِّيِّ الْبَعَد الْبِعَيْن مِنْ مَمِنا حَجَ عله النَّبِيّ الْفَدَّنَة وُمَّا لَكُلِيْقُ مِنْ رَجِّ اللَّهُ عَلِيْ آسْنَالَ مَعَالَى جَعَالُ مِعَالَيْعُولَ بِهُوْفَة المركة المأمؤون على يرلت المستنبذي في واخواسا الواصعون الفائدة المعليثون يعظمنات آسْنَكُ بِانطَفَ فِهِ مِنْ شَيْدَاتُ فَعَلَنَهُمْ مَعَادِنَا كَلِمَانِكَ وَاذَكَانًا لِوَهِ عِلِنَعَالِاً وَمَقَامًا نَا الْأِلْ لِمُعْطِيلَ فَالْهُ كُلِّ كَانِ يَعْرُفُكَ بِمَا مَنْ عَفَاتُ لا فَرْفَ مَذِنكَ وَمَنْهِ فَا الأاتم معبادلة وخلفك فنفها ورنفها بيلة مبغضا سنك وعودها النكاعضاف والمالذور المفافة وكذواد وكفظ ودواد فيهيم ملاة سناتك والصاعت فالمرالاله الأاتَّ مَيْنَالِتَاسْنَالُتَ وَيُوَافِعُ الْعِرْمِزْتَ الْمَالِتِ وَيَعْامَانِكَ وَعَلَيْنَا لِكَ آنَا عُلِي

रिक्तालं का जार में का कार के कि

ILALOUS CO.

The officer

CALLICAL CHANGE

10つりますり

Kalicelasica

の一個の一個の一個の一個の一個

司

نِيْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ المن والمعان والمرابع المنافقة ستماسننت لالفيتلة وفرائخ والاخلاص ائزم وأبذا لكرينع شكافر كفراؤا كأنشام الزجوللصَّقَّاهُ مِنَ الدَّمُولِكُفِّ مَنْ أَنْ مِنْ أَلْمُ وَذِي مِنْ تَحَالُ الْفُدُسِ اللَّهُمَّ والانزا والكخف وكفشان ويس والمشآقات وتع التجنع والتؤرى والدخان والفنخ صَلِعَكَهَا بِيلُونَهِ فَاذْ بِهِنَ وَنَجْ وَهُودٍ وَصَالِحٍ وَإِنْهِمَ وَانْهِمَ وَانْهِمَ وَانْهِمَ وَالْحِلْ و والوافية وَالمُلات والإنتفاق ومالعَدها الماخ والغان والمَاونغ مِن ذلك وَهُوسُنَفُ ال الفِيه إِذَا لَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ الَّذِي اللهُ الْمُوالْحُيُّ الْفَيْوَةُ وَالْجَلَالِ وَالْمِكْوَا فأنيضر وذعالفه تني فالونس فالتشع وذعا لكنيل وطالف وذاؤد وسكمان وذكرمنا الرَّمْنُ الرَّجِهُمُ أَحَدِيمُ الْحَجِومُ الَّذِي لَهُ كَيْ فِيهِ مِنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ الْجَدِرُ لَحَبِّيرُ وتتفينا وتنجى فافتخ وكتأافرانسيا وتبفيقي وداينال وغزنه وعيني ومفعون ويت خَيِنَا لِلهُ أَنَّرُ لَا إِلْهُ أَوْ وَالْمَاكُ مُكُذَّ وَإِنْ وَالْعِلْمُ فَأَمَّا بِالْفِيصِلَا إِلْهُ الْحُمُوالْعَرَرُ وأنحابين والأشاع وخالد وتخفلة الله وسرعاع فالمروا والمخروان وأحمع أفأ الْحَكِمُ إِنَّ الْدِينَ عِنْدَاهُ وَلَوْ لَكُمْ وَكُلَّفَتْ وَيُلِّهِ إِلْكُوامُ وَآنَا عَلَ ذُلْكِ مِزَالشَّاعِيدُ مُحَمَّدُ وَبَالِهُ عَلَجَ إِدَالُهُ مُرَيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُحْمَدِ وَمَعْنَ وَمَا تُكْفَعًا إِنْهِمِ وَاللَّهِمِ الله مُ مَلِنَا كُورُ فِلَا الْجُدُولَكَ الْعِيزُولِكَ الْفَقْرُ فِكَ النِّعَةُ وَلِكَ الْعَظِيمَةُ إِنْكُ مَبِيدٌ عِيدُ اللَّهِ عَصِرَاعَ أَنْ وَصِلْكُ وَالسَّعَدُاءَوَالنَّهِ مَاءَوَاعِمُ اللَّهُ مَ ولك الريحة ولك المها بروكك الشلطان ولك البهاة ولك الإشينان وللقييخ صليفك لانبال والاقادة فادفالشياج والعناد والخلصية والنفاد وامواني والاخرا وَلَكَ الثَّهُ بِهُ وَلِكَ الْهَلِيلُ فَلَكَ الْكَبْرُ وَلَكَ مَا يُرْى وَلَكَ مَا لَا بُرى وَلَكَ مَا فَوْلَا تُعَوَّ واخصف محقدًا وَاصْلَهُمْ إِنْ الْصَلُوالِكَ وَأَجْرَلِكُو آمَالِكَ وَلَهُ وَمُحَرِّبَ مُنْ مِنْ الفل قِلكَ مَا تَعْنَا لِزَّفِي وَلَكَ أَلْ رَضُونَ النَّفِلَ قِلْكَ الْمِيزَةُ وَالْمُولِ وَلَلَّمَا تَتَقَيَّاتُهُ يُخِيَّةُ وَسَلَامًا وَرَدُهُ فَضَلَا وَسُوفًا وَكُومُ الْحَقِيلِيَةِ مُاهَا وَرَجَالِهِ الْمُرْفِيزِ النَّيْنِ مِنَاكَنَا وَانْخِدِ وَالنَّكُو وَالنَّحِنْ إِنَّ اللَّهُ وَصَلِّطَ جَرَةً إِلَّهِ إِنَّهَ فَا فَعَلِ وَالنَّحِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُوالْمُونِينِ اللَّهُمْ وَصَلَّوْعَ ثُمَّتِكُ وَمَنْ لَوَالْسَيْمِ مِنْ مَالْا مُكُمْلِك عَلَ شَرِكَ وَالْمُطَاعِ فِهِمُوالِكَ وَمَعَا لِكُولِمَا الْمِنَالُمُعَ يَ لِيكَلِمَا الْمُنَالِمِنَا الْمُنْ الْمُنْلِمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ وَالْنِيْ بِإِنَّاكَ وَرُسُلِكَ وَأَعْلِطَاعِنْ لِمَا وَفِيلُ مَا وَالْحِلْقِ إِلَيْهُمْ وَالْحَارِيمُ وَاجْعَلْهُمْ لإفلاقك الله ومرفي كالثال كانت منك فالظلوف والدناق والسنغف إلمهبن لإهراطاعنان اللهئة مرقع إشاب كايرة والترشات وساجيا لتنور أنشقير لأمرات الوجل المنفوف ورنه خفذات الله يتح صافي كحسكة الغرش الطاهر بن وعكا التعتبيرة الكِرَامِ الْبَرَدَةِ الطَّيْدِينَ مَعَلَى الْمُثْكُرُ الْكِرَامِ الْكَاشِينَ وَعَلَى الْأَعْدَانِيَ فَنَا

والإنفاء كمنته واللخركم كمكث وياركن وتجث وترخث فالمعم والإثا إِنْكَ جَيِلُ عَمِيلًا وَالْحَرْدُ لِلْ وَفَاتَخُ وَالْغِزَادِي وَوَخْدَبْ وَخَفُوعِ بَيْنَ يَدَمُكِ وَ اعْيِمْادِى عَلَيْكَ وَنَضَرُّهِمِ إِلَيْكَ أَدْعُولَ دُهَاءَ الْخَاضِعِ الذَّلِي لِإِنْخَاشِعِ الْخَافِيكُ فِي أنباييله بن المُهَامِ إِنْهَامِ الْفَامِرِ الْفَالِيدِ الْسُبْتِيرِ الْمُتَامِدِ الْسُنْفَعِيمِ الْمُ المستكين لرتيه دعاء سناسك فيقنه ورفضت أوجت وعفك فج عتله دُعَاءَ حَرِيْنٍ جَرِينٍ جَعِينٍ مَهِينٍ بِالْأَرْكَ كِبِينِ لِنَهُ جَعِيرِ لِللَّهُ وَاسْتَلْتَ مَا تَك سَلِيكُ وَأَنَّكُ مَا أَتَكَ وَيُوا مُرِيكُمُ وَأَنَّكَ مُا تَكَا وَفَهِمْ فَاسْتَلُكَ يُحِمَّةِ هِذَا التَّهُدِ أعرام والبيني أنحلم والبكوا تخرام والثكن والمفنانم والمشاع العظام ويخ ينيات مختب صَلَوْالْكُ عَلَيْهِ وَالِبْرَامَ وَعَبَ لِادْمَ سَبِينًا وَلِيرْهِمَ الْمُعِبِ وَالْحَافِ وَالْمَرْدَةُ يَقُ عَلَيْهِ فُنْ أَوْبِا مُزْكَفَ بَعِدَالْبَلَاءِ خُرَابَوْبَ لِالْآذَ مُوسَى عَلَيْمِ وَزَابِدَا نَحْمَرِقَ إِلَيْ وَيَامَنُ وَمَبَ لِدَاوُدَسُلَيْمَانَ وَلَوْكُرُمُ إِلَيْحُ وَلِمَ رَجِينَى الْمِافِظَيْثِ شُعِبَ وَلَاكَافِلَ وَلَيْفُوسُ السَّلَامَانُ نَصِّلَ عَلَ خُرُولُ التَّهُولُونَ تَعَلَّمُهُ الْمُؤْكِمُ كُلُّهَا وَيَجْسَرُونِ عَدَا بِإِنَ وَفَيْجِ بَهِ بِصُوانِكَ وَكِمَا نَكَ وَاحِمْا أَنْكَ وَعُفْرَانِكَ وَجِنَا لَكَ وَاسْتَلَكَ أَن نَعُلْتَا عَنَى كَاحَلْفَ فِي إِنْ مَنْ أَبُونْ جِنْ وَتَعْنَعُ كِلِكَالْ إِوْلُلَتِنَ لِكُلْصَعْبِ وَتُمْ إِل إِكْلَّهَ ﴾ وِوَتَخِرِعَةٌ كُلُّنَا طِنْ إِنْ وَتَكُلْتُهُمْ فَكُلُنَا إِنْ الْكُلُعُدُو وَخَاسِدِ فَقَنْ سِيْ كُلُّ ظَالِرِقَ كَفِيتِهِ كُلُّ عَالِيوْ بِحُولُ بَتِي وَمَتِ وَلَدِى وَيُحَاوِلُ أَنْ يُعْتَرِفَ بَنِهُ وَيَبْ طَاعَيْكَ وَيُنْتَطِئَ عَرْعِبِ ادْمُكِ يَامَنُ أَنْجُمَ الْحِنَّ الْمُزَّدِينَ وَقَرِعُنَا هُ الشَّيَاطِينِ فَأَذَلُ فِأَبِ الْمُجْدِينَ وَرَدُكُمُ إِلْفُهُ لَيْطِينَ فَرَالْسُنَعَ مَعْمِينًا سُفَلُت مِفْدُ رَنِكِ عُلَ مانشّاة وَتَهُيلِانَكِا نَشَاءُ أَنْ تَعِفُّ فَعَناآتِ عَاجِيْ فِيناقِنَاءٌ نُشَرَاسُهُ وَعَلَىٰ لَا وَشِ

يابجسُما يَكُودُ يَابِ رُيَاطُهُ رُيَاطِهُ وَرُيَاطَاهِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْمَاعِلُ اللَّهِ وَالْمَاعِلُ اللَّهِ وَالْمَاعِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَاعِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال بالمقننيدُ يَا حَفِظُ الْمُجَدِّيْرُ فَا قِيبُ بَا وَدَوُدُ فِاحْبِيدُ فَا جَبِدُ فَا مُبِيدُ فَا الْحَبِيدُ فَا ياسَ يَدِهُ فِاسْعَظِى بِمِانعُ يُكَوْنِهُ فِإِذَا فَعُوالِيَا فِي فَالْوَاقِيُّ النَّفَالْافُ فِاوَقَابُ فِا فَأَبُ فِا فَتَاكُ إِللَّهَ الْحُ لِاسْ فَا حُلِامَنْ يَدِيكُمْ لَهُ عَناجٍ لِانَفْ عُلادَوْفُ لِاحْطُوفُ فِاكَافِ بالشافة فأأمننا فه يامكاف باوق يامهم بيئ اعترين الجبان استكير أياساكم المؤفي المَعْدُ الْمُعَدُ الْمُؤْدُ الْمُدْمِرُ الْمُؤْدُ الْمِرْمُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدُدُ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُ اللَّهِ اللّ باعاليرالماكر أبابادي فالبادئ باستعاليا المصور فاسترفي متقب افاير الدافير ياعِلُمُ يَاحِكُ مُرَاجُوادُ الآرُيُ السَاتُ يُاعَدُ لِيافَاصِ لُهَادَ يَاكُ لِاحَتَانُ لِاحْتَانُ إِسَتَانُ ؠٵۻؠؙۼۨۜؠ۠ٳ۫ڴڴ۪ؽؙڔڬٳ؞ؙڬۼۜؾٚۯؙڸٳؽٲۺؙۯۑٳۿٳڣۯؙۿٳڡۧۮڟٞ۫ڔؙٛڲٛٳ۠ۺڗ۪ڷڵٳڮؾؘڎؚۯڸٳۻؙٮٛڶٳڰڿؚ بإنافغ بارازق باسف وفاستبث بالمغيث بالمغنى بالمغنى بالطايئ باواحكم بالك النابِقُ إلا فِي الماضرُ لا خايرُ لا خافِظُ المَد بدُ يافِياتُ يا فايدُ لا قايضُ المَّقُ لُم المَّعَدَ فاستعلى فكان بالمنظر الأعل باسترقب فانا وبعيد فناى وعلم اليستروآخفي ؇ٳٮؽٚٳڵؽڎٳڶؾۧؽؠڔ۠ۏڵۿٳڶؿۧڵڋڔؙٞٵؠڒٳڵڂڛۯڟػ؞ۜٛؽۜؠؠڒ۫ٳڛڗۿۅؘڡٙؽٵڂٵٛٷؠڒؙؽٳؖڗؖ الزباج يافالؤ كلوصباج ياباع فالكوو والتساح بالأد مافذفات يَانَاشِرُ إِنْ مُنوَاحِدِ يَاجِامِعُ لَهُ مُنْفَاحِ يَاوَزِفَ مُزْرِثِينًا وَقَاعِلُما يَشَاءُ كَيْنَ مَنْكَ بإذا انجلة لي فأنوكوام باحظافة وم ياحي بين لاحت ايتي بايخ الم يُحافِق المحتى الم الالنن بدبع السنوان والادف باللح سل عائم والعَيْر والعَيْر والحدث عَمَا وَالْعَالِمَ

1/1:

المتبالة

الذَّنْبَ الْمَظْيِمَ إِنَّهُ الْمُرْمَةُ عِمْ الدُّنْبَ الْمُعْلِمُ لِإِللَّهُ اللَّهُ مُ وَمَذَارَ حَبُ الْمُكْرَمُ الَّذِي ٱكْتَتَابِهِ قَلَا لَاشْهُ إِنْهُمُ أَكْتَتَابِهِ مِنْ مَنِ لَا مَ فَلَدَ أَكُمْ الْإِنْ الْجُودَ الْكَ فَاسْتَلَاتُ بِيوَ بِاسْمِكَ أَلِاعْظِيمُ لِاعْظِيمُ لاعْظِيمُ لاَجْلِلْ كَأَرُمِ الذَّوْضَفَتْ مُفَاسْنَقَرَ تعليا فيديطاعيك وألام بينف ولتفاعنيك اللائم المدفاال سؤالا التبييل فاجمامة بلنا عِنْدَكَ يَجْرُمُ إِنْ إِطْلِطِهِ إِلْ وَمُلْابِحَ بِإِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفِياءُ فَلِينَ منجين عرض فضوب علينا ولاصالبي برحمنات الانحم الزاجيب اللهث إذاك بعزابير غيرات وباجب زخيات السلائر كإلى فروالعنبية مزكلين الفؤوا بخته والغَادَينَ التانِ الله مُستَدعًا لنَا لذَاعِن وَدَعَقُ اللَّ وَسَعَلَ السَاكَلُون وَسَلَالًا وَطَلَبَ النَّاعَ الطَّالِبُونَ وَطَلَبُ النَّايَ اللَّهُ مَانَذَا لَيْتَ مُوَالنَّجَ آوَالِيَاتَ مُنْهُمَ النَّهْ تَوَالنَّهُ وَاللَّهُ مَنْ لَيْعَ كُنَهُ وَالْمِواجْ لِالْعَدِينَ وْخِلْهِ وَالنُّورُوْنِهُ والتيهة فهمندى وفركزك بالليل فالهارعك لسانه ورذنا واسعام متنون والا مخطور فأزنغى والرلد لمهفار ذهبني واجمل فيائ فنبثى ورغبني فيماع ذك يرَضْنِكَ يَاانْتُمُ الرَّحِينِ شَرِّعْتُ وَفُل آءُ مُن يَعْفِالْذَى هَدَانَا لِمَعْنِينِهِ وَخَصَّنَا بولايكه ووقفنا لطاعيه ككائ كالشكائر فمان فرأن فقرالها وقل اللهجاب فَسَدَنُكُ كِاجِعُ فَاعْنَاكَ عُلَيْكَ عِسْلَمْ فَوَجَنْ الدِّكَ مِا يَعْظُ عَلَيْكَ عِسَادَهُ اللَّهُ الفقناايجيهم واورد فأمور ومفرة ودفا المرافقة كم وادخلنا انجنة في والريام والت عاائح الزاج برت بي من موم وم البعث وهو كدا ويم السبعد والودود والحالمة وَفَدَخُهُ وَهَا فَلَا وَجُنَ فَالْفَصْلُ لِا رَبِينِ وَكَسِخْتُ فِيهِ الْفُسْرُ وَالنَّفَا، فِيهِ فِلْمَا

وعَفْرُغَدُ إِلَا وَقُلْ اللَّهِ مُ وَلِكَ سَعَدُثُ وَعِلْنَا مَنْ كَالْحُرُدُ لِلْ فَفَاتِغَ وَاجْتِهَا إِلَ وتقنع وتستكنني وففها ليتانيا ويتواني كانتع عيناك وكويفدد الاللفا دموعًا فان ذلك مِن علامذً الإجابَر وَبِهُتِي لِيَلهُ سَبْع وعَبْمِ يَالفُ وهِ كَلِيلِلْعُدُ وَجَاهِ فِهُ فَعُلِمَا مَا مِطُولِ بِإِلْكَتَابِ وَلَوْعُ فِهَا فِمَذَا النَّعَاءَ اللَّهُ عُرِيزًا لَتَعَلَّمُ اللَّهِ عَلَى الأعظية هنزي اللَّينَا في ألفتم لِلكُرِّي أَنْسُلَ عَلَى مَهْ يَعَالِم وَانْ فَعْفِرُ لِمَنامَ النَّف مِنْ اَمْلَرُيَاسَ عَلَمُ لِلهُمَّةُ اللَّهُمَّ بَالِتُنَافِ لَبَالَيْنَ الْمَنْ الْخَرِيَّةُ اللَّهُمَّ الْمَاكِمُولَ الملله الوالحك التهنيا كله الله تمانان أكاك والبعد التهف كالتيد اللَّهَا مِن وَالْعُنْصُ إِلْعَهَ مِن النَّصَلَّ عَلَيْمَ إِلَّهِ إِلْهِ وَإِنْ يَخْعَ لَ إَعْدَالْنَا فِهِ فِي النَّيْلَةِ تَفِسْا بِرِلِلَيْبِالِي مَفْوَلَدُ وَمُنْ إِنَا مَعْفُولَهُ وَحَسَنَا نِنَا مَشْكُونَ وَسَيَنَا نَنَا سَنَهُونَ وَقُلُومَنَا يَجُسْنِ الْفَوْلِ سِرُونَ وَادْزَافِنَا مِرْلِكُنْكَ مِالْدِيْرِمِنْدُونَةُ اللَّهُ مَا يَلَكُنْ ولانزى وآنك بالمنفل لأعلى وكتالتيا التبغي فالمنته في والتالك المناف فالمعنيا وَاذَ لَكَ الْمُخِتِ فَوَلَا وَلَهُ اللَّهُ مَا إِنَّا مَعُودٌ لِمِتَمِنَّ اَنَ نَذِلٌ وَتَخْرَجُ عَلَنَ مَا إِيَّاعَنْهُ نَهْ فِي اللَّهُ مُنْ إِنَّا ذَنَكُ لَنَا أَجَنَّهُ مِنْ حَيْكَ وَلَسْنُمَ بِدُ مَلِيَّ مِزَّا لِتَارِفَا مَوْفَا مِنْهَا لِمُلْدُ حسن وتستنكأت بن انحار العبين فادد منا إجر فالتواجع لأوسع وزافينا عِند كريسيناقا أعنالناعِندَافِيْ رَابِ إِجَالِنَا وَأَطِلْ فِطَاعِنِكَ وَمَالْعُقِبُ النِّكَ وَيُخْطَعِينَدَكَ وَيُزْلُونُ لَدُنْ إِنَّا كُمَّا رَفَا وَاحْدِنْ فِي جَبِيعِ آخُوالِنَا وَاسُورِيْا سَعْمِ فَنَا وَلا تَكُولُنَا الْمُلْحَدِ مِنْ فَلَفْلِ أَفْرُ عَلَيْنًا وَتَفَعَلُ فَكِنَا بِجَهِ عِمَا يَجِ اللَّهُ مُنَا وَالْمَخْرِةِ وَالْمَا إِلَا آمَنا وَٱسْأَتَنَا وَجَهِع إِنْوَانِيَا الْمُؤْمِنِينَ فِيجَهِعِما سَٱلْنَالِتَ لِاَنْفُسِنَا مُا اُوَحَمَ الرَّحِبِينَ اللُّهُمَّ إِنَّا نَسْنَانَ عِالْمُ إِلَيْهُ عَلَيْكُم لِمَالْفَهِ فِي إِنْ شَيْعَ عَلَيْهُمْ وَالْعُمْ وَإِنَّانَ هُ عَلَيْنًا

وتخطئ

النظاة باستأكر كالمعفو والغاؤ وضيخ كفني بالعفو والغاؤ وواست عفا وبخاؤن اعفاعة وتخاوزنا كرفرالله مقالككا اطلب وأغيز الجيلة والمتعب ودرسيانهما مينه مائز كعذب المجدَّة فالمؤَّف عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْمَ وَمُواكِبَ وَفَي لِلنَّائِدِ حَبِينِ الْمُعَلِقَالنَّيْجِيدِ فَالمعوْدَ بَنَ مَنْ لَوْتَكَ بِعَلِيسَيْنَ وَافْفَلُمُ الزَّفِيَةُ وَكُونِينَا تَوْخُدُكَ لا تَرْجُلِينَاكَ اللَّهُ مُنْ الْمَلْكِ الْمُلَالِسِ إِلَيْكَ إِلَى انْجُولَا كُولَا كَبِرُ كِفِي الْمُنْ النَّهِ مِنْ النَّائِذِ وَالنَّوْجِ يِرْمَنْ الْحَصْرُينَ مَنْ مُشْرَعَرُ وَمَنْ العِيا النَّالِيَاتُ مُسْرَعَرُوا فِرَاجَ النَّالَةِ لِمُزْمَظُكُ مُفَعَّدَةً وَالإسْفِعالَةُ لِنَ لَهُ إِمَّالِهِ إِنْ الْجَنِّرُ الْحَيْلِ الْعَبِينِ الْجَدْوَالْوَجِيدَةُ الْحَصْرِي كَبْ لَهُ بِكُلْ يَكُفَ استغان بإدمبا مد واعلم أنك لداعيات بموضع إطابة وللصابي الثك بمرضواعاتم ولاباكف منداكة وفاكاس في تكفئهن الخدوالنّوج يدخشها دوي كالمتدالسُّلكم ين وَنَدَوْ اللَّهُ فِي الْمَجُولِة وَالضَّمَا نِيعِدُ لَا يَعُوصًا عَنْ مَنْعِ الْبَاخِلِيَ وَسُنْدُومَ عُمَّا فَأَبْرِي السناج تياة والتلاعج بعض فلياع التعجم المخفال والمعينان الفنك والألواق النِّي فَالْهِسْمِينَ مَ قَضَى لِسَلَمُ اللَّهُ خَاجَةٍ مِنْ قَالِحِ الذَّارَيْنَ وَاعْطَلِهِ مَدْجُومُ النَّا وَمُدَّا اللَّاعَنُمُ إِرَادَةٍ وَقَدْنَا خَالَتَ مِنْمِ إِلْا رَادَهِ فَالْبِي فَالْسَلَاتَ بِكُلِّ فِي وَعَالَتَهِ مِا رَاجٍ مَّلِغَنَّهُ فالجنَّة وَفَالَتْ الْمِعَ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّوج يعنزُ أَفْضِ اللَّهُ رُوحَمُ عَلَى النَّعَادَةُ الْحَبِّر وَفِلْتُنَابِمُنْ يَكُونَهِنَ الْهُرُولِلْوْجِيما لِيَوْلِلْ وَلَ وَفِالنَّا لِيَدْمِا لِهُ وَلَيْدَا لَكُرْتُ مُرَّةً اسَّلُهُ اوَّصِناوجُ إِلَيْكِ اَعَنَفْ مَرْحَنَهُ اوْمَلْهُ وَجُ مَكُووبُ وَجُنَعَ فَلْبِهِ اوْمُلْتَ البَابَ اللهُ وعَلَامًا البَّرِي فَ لِلْأَلْمِ مِنْ الْكُمْ مَن فَي الْمُولَ الْخَدُوالنَّهِ وِمَنْ عَلْ النَّالْبِيَّ خاط يُُعَمَّنُ لَهُ أَوْمُعْاقًا ثَمَّتُ نَفِينًا عَلَيْهِ إِنْ فَعَيْلُهُ مَنْ عَنِّا لِمَا لِيَهِ وَلِيلِا التَّعُقُّ وطلط المناانا بترايفلكم مح إلا مقاالمكم الدفاط فأخ كانبر جالطاة رتية فليع أغاث مَلَيْكَ مَوْعَيْدُ لِنَا مُنْزِلَنَا لِأُصَلِينَ عَلَيْحَتَ وَالْحَجْوِفَصَبْتَ عَلِيجِ عَلِيجَ الدُّنْيَا صايحا ولايش لينيبا دفوير يكالم مرالة جدخرع مفغ غفالله كدد فوبرولوكان كريد وَالْمَذِعُ اللَّهِ مُ وَمِنْنَا رَجُ الْمُحَتِّلُ فَقُ لِمِوْفِهُمُ أَوْكِيلٌ وَفَدَ مَرْذِكُنُ فِالنَّفَا وَالَّهِ الغَوِيكَا فَالْوَلُهُ كُنُولُ مِوْفِعِ وَفِي النَّاسِعَدُ اَنْعِكُ إِلْمَ الْتَقْرَعِثُ وَمُ اللَّهُ عَلَى النَّالِيِّرَ قَبُله وَهُودِعَاءَ لَبُلهٰ الْمُبَعث مُرَجُلُ وَالتّالِيمُ عَلَيْهِا ووالْمُصْطَفَابِنَ وَصَلَّوانُوعَكَيْهِم وَفِيالَ فِلْ أَيْنُ الْعِبَّا الْهُوعِ الْمِلْوَيْ لِللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْفَحَدُ الْحَبُّر آجمهن اللغم وكاوليا تنافي وشاه فاللبع فضكف فيكرا منات اجللنه وبالمتول الكرم إِخْلَنْهُ اللَّهِ وَصَلِقِلْ إِصِلْقَ وَإِنْ مُنْكُونُ لِلدَّ الْكُولُونِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَقَالِهَا وَيُنْفِعُ مِنَانَ الْمُوَلِّخُ وَعَنَا لا يُعْرِينًا الْأَمُونُ لُسُتُكُم الإينان ويُفِعلى كُلْ وَتُعْف ويضنين والمخانجة المتبيع فج ألفانية عشراه فاعترا المجروا لكالم عدا فالمرش كالوق مِنْ مَنْ الْمُرَّا وَاخْتِمُ لَنَابِالسَّعَادَةُ لِلْمُنْمَةُ فَإِلْمَانِنَا فَقَلْفِلْتُ الْبَهِينِ فَعَالِنَا وَمَلْغِنَا ٱلْعِبِي سَنَدُ لِحَبِّرَةُ فِي الثَّالِثُ فِي مَنْ مُنْ مِلْ فِي وَالنِّينِ خَرِجٍ مِنْ دُنُومِ بِكَوْمُ ولدُنْرَامُهُ يرْحَنَاكَ أَضْنَالُ مَالِنَا النَّا عَلَىٰ لَيْتُ فَهَرُ وصَلَّاللَّهُ فَلَسَيْدِ فِالْحُمَّالِنَبْعَ فَالْإِلْطَامِينَ وَمُ لَكُمْ اللَّهِ فِي فَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَكَامَّا أَخُونُ الْخَيْدَ فِي اللهُ مُعِيلِ المُعْلِي الْمُعَلِيلُهِ وابغيمه لمكتله المنهب وفالمن بعنف والعبائة والعضرة كخباش كرفالية بغالبَبِيرِ إِذَالَهُ سُبْعَانَ لَهُ عِزَّلَهُ كُرُمْ سُبْعَانَ مَنْ أَبِسَ لِعِزْ مُعَكِّدًا هَــُ

ففالخاس نغض أنبتا بمينالعنائين بالخلوالتي معتظ ومؤل تعرقتها به اللف صَلِّعِلَانَةِي كَالْهِمِائِنَرَةَ أَعْطَ العن مَدِينة فِجَنَّة المَافْعَ الْحَبْثُرُومَعَيْ البَافِرَيْنِ اغفزلتناعفا كالاتبا ومتناعش أشبخان اللهالله كالمخالف كيين الاحكاء وهوكح علبهماالتالام صَلَّالتِينف مِن عبان أنبع دَكَعَات فِي كُلِّعِدَاكِما لاخلاص المُرْمَة فَاذَاتُ لِمَ فَالْسِاللَّهُ مُمَّ إِذَالِيَّكَ فَفَرِيرُ وَيَرْعَذَالِكَ فَاللَّهُ مُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ اللَّهُ مُ لانكُ خَرْعَثُواْ مُعْلِكُ البِيِّق لَ اللَّهُ مُلْهُ وَالْمِعَلَ أُوثِهُ وَيُولُهُ وَالْمُرَدِينِ مِنْ وَقَدْمِ فَالسَّاقِينَ اسبى ولالغنيزج نبى ولانتهاد ملاق وللانشيذ في أخلاف عود بع غوائر والم كَعُنَبْن الخَلْكَ النَّيْ مِدِسَبْعِينَ مَن كَيْلَ مِرْكِينَ تَعْفُولِلْهُ سَبْعِينَ مَّ فَعُولِهِ وَلَرَّبِكِ فاعُودُ بُرِ هَيْلَ مِنْ عَلَا بِنَ فَاعَوْدُ بُرِضِال مِن يَعْطِكَ فَاعُودُ بِإِسْمِيْل َ جَلْ مَنْ أَوْلت علبخطية فعظ لقاستنق عشرا التكاوالتنج يخبين فضيت لدكل طاجز طلبهافي أنث كالتنيف عَلَقنيك وَقَوْقَ ما يَغُولُا لَفَ الْلِمُونَ وَهِنِ الصَّادِفَ عَلَى السَّادِفَ اللهِ السَّلام افْسُلُ الخبرق في الناسية عُمْر تَكُفَتِن التَهُ والْبِلْلُ الْمُنْ خَطَاعَة لَهُ الْكُبُّ فِلْ الْعِيْنِ العِبَّا الْحَلَّا مَنْ كَبَلَهُ نِصْفَ شَعْبًان فَصَدَلَ مَهُ دُالْعُكَأُ وَكُفَ مَنْ فَهِ الْمُؤَلِّ بِأَنْهُ وَأَنْظَ دَفَ الْخَاسَةُ فَ وَالفَرْخِرْعَ مُنْ فَرْمِنْ مِنَاللَّهُ يَا حَيْرَى فِي فَنْ يَلِكُمْ فَالْكَادِ فَالْعُرِي عَانِ الْكَالْفُ بأنحك والنوجيد فافاستنث فف كأبنها كالشالاقا وكلثب يتمزخ فانخاد يشيكذ ليت وَ وَالْمُعَوِدَةِ نَمْ مَعُ لِنَهُ لِعِدَالِغِمُ مِنَالْنَاءَ حَسَنَانًا مَعْ فِلْ النَّامِ وَالْعَلَمْ عَلَى مَاللهُ ٱكْمُرَازُمِ الْوَالْمِينَ مِنْ مُتَرَفِّلْ فِاصْ اليِّهِ مَلْحَ ٱلْمِينَا فِي الْمُمِّنَا فِي الْمِينَ بالجدفا بحدرتن بوالنوج يدخش عن كناشه فالناآ السديغ فلاتوا لفيدو الْغَلَقُ فِي الْمِلِيَّاكِ بِإِعَالِمِ أَجَهُمِ وَأَنْعَيْناكِ وَبَامِن للا يَغْفَى مَلْيَهِ خَوَاطِ أَهْ وَهَامٍ وَفَيْرُ فيسراله المتر فالقائدة المي المن تع الله العالم فالمنظب المتر فالما المالية الخفاك بادئبالخالي والبرناي بامن بين ملكؤث الأنض والتمؤلا أشافه كَفْتَنْ الْمَيْ وَالنَّفِيَّةُ أَاعِنُ مِنَ النَّالِ كَبِّرَ فِلْكُنَامِينِ فِلْلِي يَعِشْلُ الْمَحْدَوَالتَّكَاثُ الالفائة المناق المناقبة المنا اعظ فاب الدرس بالمعرف والناهين والمنكرون أبسبعين نبيًّا الجُروفاكم فَجَيْنَهُ وَسَمِعْتُ دُعَآهَ وَكَاجَبُنَهُ وَعَلِمْتَ اسْنِفَاكَنَهُ فَاقَلْتَهُ وَجَا وَزُدْعَنَ سالفِ فالعقيم عفراً الحدوات الرسولالتونعشراع في الفائد الماين واعطى الياد خَطِيكَيْنِهِ وَجَلِيجِ مِنْ يُفِلُدِ اسْتَجَوَّ بِلِنَائِنْ فُوْدِ وَأَنْكَأَ مُالِلَا وَيَسْتَرِعُ وَلِٱلْلَهُ سِتَه آفوارانَدُ وَاللَّنَا مِدُولُهُ مِن كَعَنْهِ مِا كُولَ الْمُعَلِّحِدُ إِكْدَ اللَّهُ لَهُ ٱلْعَلَامُ خُدْعَلَ يُصِحُرُمِكَ وَفَضَالَكَ وَاحْطُطُخَطَالَايَجِلْكَ وَعَفْوِكَ وَلَعَنَا لَهُمْ هِيْنِ حسنفائغ وفالقاسنفالغين وأعابا كالوالقهد والمعودان من مرة بعث اللَّيْكَ وَبِالِعِ كُمَّاسَيْكَ وَاجْعَلْنِي فِهِا مِنْ أَوْلِيا ثَلْمَا الْمَيْزَ الْحَنَفِهُ مُهُمْ لِطَاعَنِكَ وَالْحَرَّ مِن فَبْم وَوَجْ مُ كَالِعَ مَرْلَبَالِهُ الدِّدُروَ بِفع السَّعَ فَالْمَ وَوَجْ مُ كَالْمَ مُرْلَبًا لِمُ الدُّر وَبِفِع السَّعَ فَالْمُ وَوَجْ مُ كَالْمَ مُراتِ إِلَا الدِّدُر وَبِفِع السَّعَ فَالْمُ الْمُرْتِ لعيبادنك وجملهم خالصنات وصفونك الله عراجعتهن متن سعدجك وتوفر فظلنا يعنظ الشبن عشرا الخدمة والتكاثروالنوج يدوالمعوذ بتن عشراع فر مِنَا تُخْرَابِ حَظُّهُ وَاجْمَا لَهُ عِنْ سَكُمْ فَعَيْمَ وَفَازَ فَغَيْمَ وَاكْفِنِي مُرَّمَا اَسْلَقْتُ اعُطِي قابُ الخاهدين الحَبِ وَقَالِقَادُ بِينَ رَفِعَنَ بِن الحَدُو المَعْلَعَ دُوافَاذًا سَمّ فاعتيني تزأي دفوالدف معضيدك وجبت الخيطاعنك وماليتهنى بالتوزيفني

التوحيد احدى وكم

فالأفصيا آس فانها ينبع تعاليم فقذب وستح المديكا الآوفار ويثاركوا التاروين عِنْدَاتَ سَيْدِي النِّيلَ يَلْحُ الْهَاوِبُ وَيَنْكَ مَلْفِيرُ الطَّالِبُ وَعَلَّ كُورَكَ يُعَوِّلُ السُفْظِيلُ التَّاسِبُ أَذَنَكَ عِنادَكَ بِالتَّكَرُّمُ وَانَنْ ٱكْمُ الْكُرُّيْنِ وَأَمْنَ الْعَفْيِعِنادَكَ وَآنْ الْعَفْقُ الْجَبْادُ وَمَهُونُواْ خَبْرَاتُمْا رِسَلْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَاخْلِا ضِاللَّهَ لِحَالتَمَا فِي اللَّهُ مَ فَيعَيِّهِ مَ الرَّجُ اللَّهُ فَالاَ يَوْنَى الدَّوْنُ الزُّكُولِ وَلا نَظِيبْ عِنْ الْإِنْ عَلِكَ وَلا تَحْيَانِهِ عِن النِّكَ أَفَتَ لَ وَأَسْلَ أُسُوالَ مُعْزِفِهِ مُعْزِفِهِ مُنَ الْنَفْ وِعِنا فَطَافَ مَعْدِ وَالْمُ العيضة الحصكر يشية اللهئم فصراع فتح يعفرن فيقاحش في فرض وتبوشا معبة جزبل فيتبك فيهلا الليكة لأهرا لطاعنات فاخعلني خبئة يؤشراه يمينيات تب دَارُالْكُرَامِرُومَ عَلَامِنَامَةِ اللَّهُ مَعْ أَكُومُ مَنَا يَعْمِفِنِهِ فَأَحْدِمِنَا بِزُلْفَيْهِ وَأَدْرُ اِنْ لَرَّاكُنْ ثِنَا هَٰ لِهِ لَيْنَ فَانْتَ اَمَا لُهُ لَكُمْ مِوَالْمَعْ فِي فَاحْدُهُ لَيَّ مِالْتَ اَهْلُ مُرَافَقَنَهُ صَالِعِتَنَفُوا خِعَلَنَا مِتَنْ يُسَلِمُ لِالْمِنْ وَيُكْثِرُ الصَّافِي عَلَيْهِ عِنْدَوْثِي وَعَلَ النيااستيفا ففذ وسنطغ بالتوقيق كالكاف وعلف فله بكرمات واشا الحمة جبيع أقصيا آرقاه لياسفيا آبالم المؤدم سياس العدوالا فاعد الغر الرفوا يجيع عليميع الزَّجِينَ كَاكُمُ لَا كُوْمَ بِنَ اللَّهُ مَ وَاخْصُمْ بِي ثَرَّمُ لِلْيَجْزِيلِ فِي لِتَاعُولُ يَعْفُولَ البَيْرِوَبَ لَنافِهِ عَالِيُومِ جَرِّمَوْهِ بَهِ وَانْخُ لِنَاهِيهِ كُلُّ لِلْبَيْرِ كَالْوَمَبْنَ الْحُبَالِ مِنْعُفُوبَيْكَ وَاغْفِرْكُمُ الذَّبُ الذَّيْبُ الَّذِي بَيْرُعَبِي الْخَلْفَ وَبُشِّوْمَ قَالِرِ ذَفَ حَيَاتُهُم مِسَالِح جَدِهِ وَاذَ صُلْ وَسُرِيمَ مِن فَعَنْ طَالِدُ وَن بِقَبْنِ مِنْ مَعْدِم لَنَهَ لَكُرْبَ لُهُ وَيَنْفَظُم الْوَسِلَةُ يضالنَ وَأَقِيْمَ بِحَرِياعِظَالَاتَ وَأَسْعَدَدِ العِنْمَ الْكَ مَفَالْلُدُ مُنْ بِحَرَمِ لِنَ وَفَعَيْنَ كُومِ لِنَا أَسِنَ رَجَالُعَالَمِينَ عُرَّانِعٌ مِنَالُوعَانَرَا خِرَدُعَا وَعَلْمِ الْمُحْسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَوْمً فاسنعنف يعفولة مزعفوبلة ويجي لملتا ينفضيات فجذيا ستلئلت فآنال الطَّفَ النَّهُ مَّ مُنْعَالِي لَكَانِ عَظِيمُ الْجَرُونِ مَدِيدُ الْخِالِغِيْ عَنِ الْمُلْقِيمُ الْكِيرُ النمسَ ومينات استكلت لاستحكموا عظم ميثات مُرَّا سُجُد وَفاعِ شَرِيعَ مَعَ فارتِ فالعَرِ وسنعا لاتول ولافؤة كزايله وتستعا ماشآة الشالافؤة الزبالله وعشالافقة فَاوِرُعَلَ مَالِئَا أَوْمِيبُ الرَّحُ أَوْمَادِقُ الْوَهْ الْعِلْمَ الْمُعْلَقِ حَسَّنَ الْبَالْدَة فَهِبُ الْوَاحْمِ بإلله ثُمَّنَ صَالِعَكَالِتَبِيِّ فَالْعِبْهِ كُمُ السَّالُهُ وَسَلْحًا جَنانَ فَاللَّهِ لِنَصَّالَتَ بِمَا بِعَدَدِ الفَصْر مجيطٌ بْاخَلَفْتْ قَابِلُ النَّوْبَ لِيرَنْا مِالِيَاتَ قَادِينُكُومُ الْدَقْتُ مُدُولِتُ مَاطَلَتَ تَوْكُمُ لِيَلْعَاتَ اللَّهِ إِلَا مَا يَكُرِيهِ وَفَصَّلْهِ وَتَعَلَّلْهِ فَعُرُ لِكَ وَهِذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُلْعُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ الل إِذَا مَكُونَ وَفَكُولُ إِذَا وَكُونَ ادْعُولَ مُعْنَاجًا وَادْعَبُ إِذَا يَا تَعْفِيرًا وَأَفْعَ أَلِيْكَ خابيتا فأبج النيات متخوف وأوسنج ين التضعيفا وأفكا كالميان كافيا أهم يتناوين وقد مرَّدُ كُونُ فَالْفَصْلُ لِلشَّالْتَ الْحَقَّرَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قوسا فإنته عرفنا وخدعونا وخذك اوغدر واسا ومسلوا اوتخر بعث يتبيت وولد التَّالَتُ مِنْ شَعْبَانَ وُلِدَا كُنَيْنَ مَلِيلِتَلام فَصَلْهُ وَلَوْعُ فِيزَا النَّفَالَ اللَّهُ تَعَلِيقًا يخالمؤلؤه فهنذا البؤم المؤخوية بالتنزو يلامنه بكثفه الشاآؤة تنفها والمؤدثون وتنعكها وكمتابطا الاستهاخيالاننج وستيدا لأشئ المكرو والتفتئ وألمكاغ المُعَزَّفِينِ شَنْلِهِ إِنَّ أَلَا عِنَّهُ مِنْ شَلِهِ وَالنَّفَارَّ فِي مُنْكِهِ وَالفَوْرَ مَعَهُ فِي أَفْسِلِهِ HIMBATISHMAN PARTICION A 12017 ء العرض الذَّى حوسًا ومن الطَّولِ جل وادا لتعدِّد ومن وفي الشِّوص في إنشاعات والدُّبعِ في المناوم واحداث عدد

وَجَيْنِكَ وَمَوْعُودِهَا الْحَ مِّنْ إِلَى فَضَلِها فَضَا الْحَافَظَ الْمُفْتَكَ كَلِمَنْكَ صِدْقاً وَعَدُمُ لا مُبَيْلً لِكَ لِمَانِكَ وَلامُعَقِّبَ لِإِمَانِكَ فَوُلِتَ المُنَالِقَ فَضِينًا وُلِتَا الشَّرِقُ وَالْعَكُمُ النَّوُدُ فِطَنَّ إِنَّا النَّجُولِ الْعَايِبُ الْسَنُورُجَلَ وَالْنِ وَكُمْ تَعَيْنُ وَالْمَلْاكُدُ سُّهُدَىُ وَاللهُ فَاصِنُ وَمُو يَكُ إِذَا انتهم عادُهُ وَاللَّهُ مُلَا أُمَدادُهُ وَسَيْعُ اللَّهِ الّذِي لاينبؤونون الذيخ يخبؤون فانح فيالذى استبؤمنا دالذهروتناسير العضر وُكُلا أَلَامُ وَلَلْمُزُلُ فَكَبْمِ مِن النَّرَاكِ فِلْكِلْ المَدْدِ وَاقْعَابُ الْحَيْرِ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ وَرَاجِتُهُ وَحْيِهِ وَوُلاهُ امْرِهِ وَمَهْدِهِ اللَّهُ مَ وَصَلْوِعَ خَانِيمُ وَقَايِمِ المَسْنُورِ عِنْ عَالِيمِ وَلَدُولِنَيْنَا الْمَامَهُ وَطَهُونَ وَقِيلِمَهُ وَاجْعَلْناسِ الْصَادِ وَافْرِنْ نَارِمَا يِجَادِ وَاكْتُبْنا فح أغوايز وخكصا ترواخينافية وليه فاعمين ويجعبنه غاينين ويجعنيه فاتمين وَيَنَالَتُوْ يَسْالِلِهِنَ بِالدِّحَمَ الرَّاحِينَ وَأَكُولُهُ يَدِرَتِ الْمَالَمِينَ وصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُمَّ خافِرَ النَّيِتِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَ اصْلِينِيهِ الصَّاوَةِينَ وَعَرْرَ بْرِالنَّاطِهِينَ وَالْعَرْجَيعَ الظَّالِمِينَ وَاحْمُ بَنِسَنَا وَيَبْهُمُ مِا أَحْكُمُ إِلَاكِمِنَ ثُرْصَلِّعَ النِّي وَلاَ مُسَاتِ عَلَمْ إِلَامُ عِبَارُوعَ عَزَالْمُنَا يَعِلَيْهِ السَّلَامُ فُقُودِ بِسِيرِ اللَّهِ التَّجْزِالَّ اللأمُ صَلِعَلَ مَنْ يُكُولُونَهُ إِنْ مَعَاقِرًا لِيَبِينَ وَجُزَرتِ العَالمِينَ الْنَفْرَ فِي الْمِينَافِ المُصْطَعَى إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُركُ إِلَيْهِ الْمُرَاعِ مِنْ الْمُوْسَلِ لِلفَّا إِلْهُ المُرتَعَ اللَّفَاعَةِ المُعَوَّخِ إِلَيْهِ دِينُ اللهِ اللهُ مَ شَرِّفُ بَنْيَا لَهُ وَعَظِّمْ بُرِهُا لِمُوا فِلْحِجْتُ مُوا دُفَعَ ذُكُ فان وَنُون وَبَيْن وَتَعَدُ وَاعْطِم الْفَصْلَ وَالْعَبِيلَة وَالْوَسِيلة وَالدَّرْجَةُ الرَّفِيعَةُ وَالْعِنْهُ مَعَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِدِلْ وَلُونَ وَلَاحِرُونَ وَصَلَّعَلَى عِلَى الْمِيلِيْ وَوَادِدِ الْمُرْسَلِينَ وَفَايِدِ الْفُرِّ الْعَيَامِ وَسَيِدِ الْوَحِيْرِينَ وَجَيْرَتُ

وتوضع السالز وكفالع المكالكي وتغديا العام الفائية الذخ اللفائم مالي كالمحتاد المنهادية فالمناقر عنه وتاحق واللادية فشم الاعق الله مرساع كالحقية والفقاد الكهفيا عمين فيفيا فالمفطرا المستجيزة متلج الفايدية وعضمة المعتقيبن اللم صَاعِلَ عَبِهِ وَالْحَبْهِ صِلْنَ كُنِرُةً تَكُونُ فَلَهُ مِنْ فَي عَنْ فَيْ وَالْحُسَمُ وَأَنَّ وَقَضَا أَنْ يَخُلُو مِنْكَ وَتُوْقِ الدِرَبَ الْعَالَمَ بَنِ اللَّهُ مَرِسَ لِقِلْ مُحَدِّرِ وَالْحُسَّمَ بِالطَّيْبِ يَنْ أَكْ بَزَا لِيُكَ خَلّاكِ لأبيا فكبيت منوقه م وقومت طاعكم ويلايه م الله عصر فاله وياليا ي واعترقا بمطاعيات ولاتزن بغصينات وادزنني واسافهن فترن عكيه مزدفا بإوسَّعْنَ عَلَى مُرْفَضَا لِمَا وَنَشَرُهُ عَلَى مُرْعَالِكَ وَأَحْدِينَهُ وَتَحْفَظُ لِلَّهِ وَهَلَا أَمْرُ واله عليه واله مذاب صيايه وفيايه في كالبه واتأيه معومًا لكت في والله وعفايه المختر المامة اللهمة فاعتاع كالاسنان بنته فيرقب اللقفاعير الدَّبْرِ اللَّهُ وَاجْعَلُهُ لِشَفِعًا وَمِلْ فِأَ الدِّكَ مُهِعًا وَاحْعَلْهَ لَهُ مُنْتَعَا حَقَ الفَّاهُ بُورًالْفِ مَعْ خِرَاضِيًا وَمَنْ فَنْ فِهِ غَاصِيًا فَأَنْ وَجَبُ لِمِيْكَ الرَّحَةُ وَالتِفْوَانَ وَأَنْزَلْفَى ذاذالفاروت كالاخفاد وعرالهاد فعكت التلام من فالكارة مزينها نسبعين مَنْ أَسْتَغَيْنُ اللهُ الْأِهُ الْمُحُولِكُ مِنْ الدِّيمُ أَنْ الْقَيْمُ أَنْكَ الْقَيْقُمُ وَالْفُ لِللَّهِ 

لتلة النيف من عَذبان العُسل المسلوان المَّه مِن كُوفا وَجِهَا وُلِوالفَا الْمِعَلَيّةِ السَّلْمِ

فُزُنْ عُادَكُوناهُ فِي صَلْلِلْهُ يَارَاتُ وَادْعُ هَلِزَ اللَّهَا وَاللَّهُ مُرْجَزً لِيَلْدَيْنَا وَتَوْلُوهِا

كُلُّ لَهَانِ اللَّهِ مُ مَا ذِلْكُنْ مَنْ الوَاهُ وَأَصْلِكُ كُلُّ مِنْ عَادَاهُ وَاسْكُوْمِ كَا مُواسْتَةَ عَل مَنْ حَيِّ مُحَتَّهُ وَاسْتَهَانَ مِا مِنْ وَبَعِي إِلْفَادِ فَوْنِ وَٱلْدَائِدُ مَا أَدَوْكُنِ اللَّهُمَّ صَّلِعَلَ مُعْلَلِكُ مُطَعَى فَعَلِ الْمُنْتَعَى فَاطِمَةَ الزَّهْ الْوَالْحَسَنِ النِّضَا وَأَحُسَنِ المُصَغَىٰ وَجَهِيعِهُ لَهُ وَصِهِ إِمْصَابِحِ الدُّجَى وَلَعَلِمِ الْمُدَى وَمَنَا لِالنَّعُ وَالْعُونَ الْوَفَيْ فَاعْبُ لِلْهَامِينِ فَالمِرَاطِ الْمُسْبَقِيمْ فَصَلَّعَلَى فَلِيْكَ فَوُلَافِعَمْ يُعِ فَلَا يَمْ مِنْ فَلْيَهِ وَمُدَّيِّنْ أَعْمُ الدِيمِ وَرَدُ فِأَ الدِيمَ وَمَلْفِهُ مُمْ أَفْضً اللِّيمُ وَمُنْ إِوَافِقً إِنَّاتَ عَلَكَلِيَّةً فَهُمُ فِي فِي يُونُنُ مِن عَبِهِ الرَّحْن عَزِالرَحِناعَكِيهِ السَّلَامُ أَيْزُكُانَ يَامُوا النَّافَ لصاحب الأم على التلام فيذا النفآة الله م ادفع عَن ولِيِّكَ وَجَلِفَ إِنَّ وَجُمَّانِكُ وَحُمَّانِكُ خلفك قليانك للغبرة نكالناط فيج كمنك وعبنك الناطرة بإذلة وشاه وإعراعه أنتخاج الخاهيدالعليذيك العابيلك واعن مناشج بمعالفلفك وتراك وأنشأت وصودك واحفظه والإنهاب ومنظفه وعن عبيه وعن ثالة وتعن فرومن المتابة بِعِفْظِكَ الَّذِى الانضِيعُ مُرْحَفِظَ مُر وَاحْفَظْفِ مِن وَلَا تَوَامًا إِيَّتُكِ وَمَعَايِرِدِيكِ واحتك فووة إيلنا الني لانضيع وفهجا ولنالذى لايخفر وفهنعك وعزلنا الذي المنافر فلينه إلى المانيات الوشوالذى لا يُخذَلُ مَرَ السَّنَهُ مِهِ وَاجْعَلُهُ فِكَفِيَاتًا لَذِى لا يُرَامُ مَنْ كانفيد والسُنُ سِصَرلة العَزِرواَ مِن يُجندلة الغالب وقع شِوَلة وَارْدِفهُ يَالْ مُكَدّلة وَوَالِمِنْ وَالْا ، وَعَادِمَ عَاداً ، وَالْفِ و دِعَا الْحَمِيدَةَ وَحُدَّهُ والْلَا الْكُرْكُونِ عَلَّا اللَّهُمَّ المنعب بالصَّاعَ قَادَتُنْ بِإِنْفَنْقَ وَامِنْ بِإِنْجُوْدُ وَاظْفِرْ بِهِ الْعَدْلُ وَرَبِيْ بِطُول بَفِ اللَّهِ الاَفْ وَايْنِ إِللَّهُ وَاشْنُ بِالنَّهِ وَقَيْنَا عِمِيهِ وَاخْدُ الْخَافِيهِ وَدَمْدَ مِ مَا مَا مُنْكُ وَوَيْرَعُكُ مَنْ فَشَاهُ وَاقْتُلْ بِحِبّابِينَ الْكَفَّرَةِ وَعُنْدَنُ وَوَعَا يِمُو الصِّيرِ وَوُرُاطَكُ

ونجتر متبالعالمبناء العالمين قصتر عكا كمستن بزعق إياام المؤين وقاديث المرسكين وهم كالما تغول كُلِيامٍ كَمُ فَلْنَهُ لِلْمُسَرِّعِكَ إِللَّهُ مُلِلَّالُهُ مُنْ فَكُلِّ اللَّهُ مُو الْمُكَالِّكُ المادعالمة ديحا بنام المخصينين ووالعط المتسلبين فنجية مصالعا لمتن اللهم تستي عَلَجُهِا وَالْمُلِيَّنِهِ أَلَا يُمَا لَمُ الْمُلْآءَ الشَّافِينَ لَكَبَرَا وَالْمُفْيِنَ مَعَالِمِ مِينَاتَ وَازُكَانِكُوْمِ يِلِدَ وَيُجَيِلِ عَلَى خَلْفَاتُ وَخُلَفًا أَنْ فِي أَصْلِنَا لَذِينًا خَنْهُمُ لِيَسْكِ واصطنينهم علق بادلة والنضنية مهله بالت وخصصنهم ميغ فال وجلله بِكُواَسَنِكَ وَعَشَيْهُمْ بِرَحْنِكَ وَرَبَّهُمْ مِنِعِنَكِ وَعَذَيْنَهُمْ بِحِكَاكَ وَالْمَسْمُهُم فُولَا وَكَفَنَهُ مُ مُلَكُونًا لِيَوْحَفَقَنَّهُمُ عَلِاتِكُونَا وَشَرَقَنَهُمْ بِزَيِدِكَ صَلَوَالُكَ عَكَ، وَالدِ اللَّهِ مَصِلْعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ صَلْقًا كَبُنَّ دَايِمَةً طَيِّبَةً لَا يُجُطِفِهِ الرُّالثَ ولاتيتها الإعلاك ولانينسها احلعته الله توسق في ليلت المين منات الفالير إنرا تالماع الذا الذاب القلائة عُمِنْ الله المُعَالِمُ الله الله المُعَالِمُ الله المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِمِي المُعِمِي المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِمِي المُ وَشَاهِدِلِدَ عَلَيْهِ إِذِكُ ٱللَّهِ مِ آعِرَتُهُمْ وَمُنَّافِئُمُ وَنَيْنِ لَا نَعْ يَطِول مُعَا أَمُواللَّهُمْ اكفينه بعكى انحاب بمبئ وكأين مؤمثر الكايبين وانسجفته أياكدة الظالم بيزوخليشه مِنْ أَيْدِي أَكِبَّا رِينَ ٱللَّهُ مَ لَعَظِهِ فِي مَنْدِهِ وَذُرْتِينَهِ وَشِيعِنَهِ وَلَعِينَهِ وَخَاتَتَ شِه وَعَاشَيْهِ وَعَلَيْهِ وَجَهِعِ اَصْلِالتُّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَمَلْفِئُهُ وَمِلْفِئُهُ وَمَلْفِئُهُ وَمِلْفِنْهُ وَمِلْفِئُهُ وَمِلْفِئُهُ وَمِلْفِئُهُ وَمَلْفِئُهُ وَمَلْفِي وَمِلْفِئُهُ وَمِلْفِئُهُ وَمِلْفِئُهُ وَمِلْفِئُهُ وَمِلْفِئُهُ وَمِلْفِئُهُ وَمِلْفِي اللَّهُ مِنْ إِلَيْ فَالْمُلْقِيلُ فَلِيلًا لِللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ اللَّهُ مِنْ إِلْمُؤْمِنِ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنِي اللَّهُ مِنْ إِلَيْنِهُ مِنْ إِلَيْنِ اللَّهُ مِنْ إِلِيلًا لِللللِّهُ مِنْ إِلَاللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ اللَّهُ مِنْ إِلَالِمُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ الْمُعِلِيلُ اللّلِيلُ الللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ الْمُعِلْمُ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنِ الْمُعِلِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِيلُوا لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّالِلِي اللَّلْمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الللَّهُ مِنْ ال كِتَالِيَ وَاظْهِرْ بِيمِاغْيِرَ مِنْ خُلِيَ حَقَّ بَعُودُدِ مِنْكُ بِهِ وَعَلَى بَدُنْ عِضَا جَدِيدُ خَالِصًا مُخْلِعًا لائنَكَ فِيهِ وَلاسُبْهَةَ مَعَهُ وَلا بِأَطِلُعِيْنَ وَلا بِبْعَدُ لَدَعَةُ اللَّهُمْ مَعَةً بنون كلظ أنه ومدرك بكل يعزوا مدم يعر بركل مذالا لدوافيم يدكل جبار واخد دبيشفه كُلَّ اَيِهَا مَالِنْ مِعَدْلِيكُلَ حَمْدٍ فَاجْرِحُكُمُ مُعَلَى كُلِّ حُكُمُ وَاذِلَّ لِبُلْطَانَ

التائمة والكك والفننق واجعلنام تن ينفر به لدبنك ويُعِرُ به والمائنة والمنتقلا بِناعَيْرَافِانَا سْنِبْلِلْكَ بِنَاعَيْرَاعَلَيْكَ بَبِئْرَفَعُوعَلَيْنَاٱكْثُرُ اللَّهُ عُصَلَّا فَلَافِ عَهْدِهِ وَأَلاَ يِمَا يُن مَانِهُ وَلَيْعُ مُمُ اللَّهُ مُ وَرَدْ فِي اللَّهِ وَالْتِرَافَ رُحُمْ وَقَيْم لَكُ مُرسًا اسْنَنْفَ الْيَهِمُونَامَرِكَ لَمْ وَتَثِّبُ دَعَايِمَهُ مُ وَاجْعَلْنَا لَمُ الْعَوَانَّا وَعَلَ مِيلِيَا تَضَلَّأُ فَانَّهُمُ مَعَادِنُ كَلِيا الْمِكَ وَخُرَّانُ عِلْمِكَ وَأَرْكَانُ فَوْجِيلِةً وَدَعَايِرُومِنِكَ وَوُلاهُ أَمْرِكَ قطالمستك منعيادك وصفوكك ترخطفك واؤليآؤك وسلامل ولياثك وصفوة الولادينينيك والسلام عكيفي مؤرخة الفي ويركانه شرادع بدعاء المهد المروق عزاهما عَلَيْهِ السَّالِمُ اللَّهُ مُ رَبِّ الفَوْلِلْعَظِيمِ وَرَبَّ الكُرْنِيَ الزَّفِيعِ وَرَبَّ الْحَوْلِ أَنْجُورِ وَمُسُنِلً النَّوْ بْرُونَا وَجُيلِ فِالزَّبُرُ وَرَبَّ الظِّلِّ فَأَكْرُ وُرُوسُ لِلْ الْمُوْفِانِ الْعَظِيمُ وَرَبَّ الْمَلَاثِكُو المعترين والأنبياء المرسلين اللهم وإنسة لمات المربية ويووي فيلتألم وَسُلْكِلِتَالْفَلَهِمِ لِلْحَثُ لِاقْتَوْمُ وَمِا شُولَنَا لَذِي أَنْزَتُ بِإِلسَّنَوَا شُولُمُ وَضُونَ بَاحَبَّا هَبَلَ كُلِيَ إِجَيَّا لَهُ كُلِّحِيًّا إِحَيًّا لِإِلْهُ الْحِالَّاتُ اللَّهِمْ بَلْغَ مُولِانًا أَفِهِمًا مُلْفَادِيَ لَهُمْ وَتَ القايد بإيرات مالله كالله ومكا الآيالطاه بيتفة ومنجبع المؤينين والمؤسالية سَنادِفِهُ وَفِر قِمَعْادِيهَا بَرِهَا فَجَيْهِا فَهَيْلِهَا وَجَبَلِهَا وَعَنَى قَالِدَةً وَوَلَهُ فالمخلف يالقلفاك ينزع فيا وكيانك وساتضاه كينانا وأخاط بملك الله عرافة المبدد في معدد المعادة المعدد الم لَهُ فِهُ نَجُكُمُ الْحُلِقَةُ الْوَلْأَلِدُ وَلَا لَهُ مُ اللَّهُ مُلْجِعَلَى إِنْ الصَّائِ وَاغْوانِ وَالذَّا يَتِي عَنْدُوالْسُارِعِبِ فِي خَايِّعِهِ وَلَمُسْتِلِينَ لِإِ وَامِنِ وَفَلَهِيهِ وَالسَّالِمِ بَرَالِي الِالْمِيْوَأَلْخِيا عَنْدُ وَالْمُنْ تُنْهَدِينَ مِنْ مَنْ يَدَاهِ اللَّهُ مَ وَالْحَالَ مَنْهِي وَمَنِينَهُ النَّونُ الذَّو حَجَلَتُهُ عَلَيْمًا

وَعَالِهَذَانِيدَعِ وَمُ مِنْ السُّنَّةِ وَمُعَيِّبَزَانْبَاطِلِ وَذَلِلْ بِإِنْجَبْادِينَ وَإِرْبِيرِ لَكَافِرِينَ وَجَبَعُ الْلَيْدِينَ فَهَشَادِفِالْأَرْضِ وَمَعَالِيهَا وَبَرِهَا وَيَجِهَا وَسَهْلِها وَجَيَلِهَا حَقَّ لانع منهم ديّا والخبيغ فلم اناراه الله يَحلِينهم بالدّلة والشيب بمهم عيادلة واعر بهِ الْمُؤْسِنِينَ وَاخْمِيرِسُنَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَدَارِينَ كُلِّمِ النَّبِدِينَ وَجَدِدْ بِهِ مِالْمُثْجُ زدينك وكذل ونخلخ كأبك فكهر بدونك بيرفعك بكبرجه بالعفنا عفاحجا الاعورة فيه ولايفته مك وحق النيزية للظام الجود وتفلغ بران الكفرة فيط مُعَافِدًا كُنِّ وَيَجِمُولَا لَعَمْلِ فَإِنْزَعَ بُكُاتًا الَّذِي اسْتَغْلَصْنَهُ لِتَغْبِيلُ وَاصْطَفَيْنُهُ عَلَى غَيْبِكَ وَعَصَمْنَهُ مِنَا لِلْهُ وَمِ وَمُ إِنَّهُ مِنَا لَعُهُوبِ وَطَهَّرُ مُرْمَا لِإِجْرِ وَسَلَّمَنُهُ مِنَا لَلْإِيْرِ الله م وَوَا مَنْهُ ذُكُونِمَ الْفِيهِ وَمِوْمَ عُلُولِ الطَّامَيْزَاتُهُ لَرُكُيْتِ دَنْبًا وَلا أَنْ حُبَّا وَلَوْرُ مغيية وكزيض لتطاعة وكزيهنا لكخرمة وكزي بللته فينية وكزيف لت مُرْمِيْرُوارَةُ المادِع المَهَ رِينُ الطَاهِ المَيْنَ الرَّيْنُ اللَّهُ مُ اعْطِهِ فِي فَعْدِهِ وكمنابه ووللري وذريتنه والمستنه وجبيع رعيتنه سانقر سيقينك وتستن ويتنع لَهُ مُلْكَ مِنْ الْمُلِّكِلْ فِكُلِها فَرِيهِ وَبَعِيهِ وَالْعَبِيهِ الْعَجَرِيفِ الْوَدَلِيلِ الْمَتَّى بَعْ مَمْ وَيَعْلِتُ بِيَ قِهُ كُلِّ الطِلِ اللهُ عَراسُلُكَ بِنَاعِلَ يَدِبُرِينُهَا جَ الْمُدُى لَيَ إِلْعَقْلَى والطِّريفَةُ الْوُسْطَى الْتَي مِرْجِعُ الِينْهَا الْغَالِ وَلَيْنُ بِهِالتَّالِ وَقَوْنَاعَكَ طَاعَنِهِ وَتَنْتِنَا على شابعينه واسْنُ عَلَيْنا عِنابِعِنه وَاجْعَلْنا فِي زِيرِوْ العَوَّامِينَ بِأَسْ وَالسَّايِرَيَّ الطَّالِينَ بِضَالَ بَمِنَاتَحَيْهِ حَقَّتَ مُنْ إِنْ مَالْفِينَة فِي أَضَانِ وَأَعْوَا يَرِومُ عَنِي إِ سُلُطاينهِ اللَّهُ مَ وَاجْعَلْهُ لِلِهَ لَنَاخَالِمُ الزُّكُلِّ مَنْ إِنَّ وَبَثْهَةٍ وَوَيَا وَمُعْمَةٍ حَتَّى لَأ يهِ عَبْنَكَ وَلاتَفَائِ بِهِ إِلا وَحَمَالَ وَحَقَّ يُحِكَّنا صَلَّهُ وَيَجْعَلَنا فِي الْجَنَّةِ وَمَعَهُ وَآعِدُنَّا مِنَ

1

1

مُنكِراتُهُ وَيَوْ أَخْفَ وَمِنْ بِعِلَق وَمُؤْمِرِ الْدَقِي وَمُنّا فِي عَلَقُ وَعَلِيا فَن وَطِيا أكلئ وتخد إستقلف والطوائت سن وتعويب طن وتفايا الترق وقذن وتفرا أخترف وطل نشروا ووعلاخلفوه والماليخان وعهديقض وحلاليتر ووحدام احَلَوْ وْزَعَلِي فَنَفُوهُ وَصَدِيْعِ دَقَلْ وَصَالِي مَرَقُ وَمَ الْمِي مَدِّونُ وَجَرَبِوا ذَكُوهُ وَفَلْهِل أعرف وحوي منعك وكدب والوا وحم فلبق الله الماعة المكل بزحر فرها و فريقيز تركفها وسنتتي فبرفعا ورسوم متعوها واشكام عظافها وتبقته تكشوها ودعوع الطاكوها وبتينة أنكرها وجانة المداؤها وخيائر اوددوها وعقب الفتوها ودباب وتسترجوها وآثاب كزموها وشاذاك كأفوها وقصيتاتي الله العنها في كنونا ليترفظا مرافعان في المتاكبيرا أما دايا دايب الأعوابنة وتضاومه ومجيبهم ومواليو موالمئية بنافؤ والمائلين المهم والتا واخفاجه والمقندين يكلامه والمستدان بإخكايه فترف لأنع تأث الله يَعَزِيْهُمُ عَذَا مُالِسَنَعِيدُ مِنْ مُاحَلُ النَّارِ الْهِينَ وَجَالُعُ الْمَينَ فَكُنْتُ وساانال وقفة فقنع فالتفاق ماذكن بنطاف سحمة الشفي معيم

انحايزة الباء الله متدارة القلعة الرشية والغن الخبيدة والخرائج والمقاتة هِمَ الَّذِي وَعَبِلْ فَرَبُّهُ وَالْسِعِ مَنْفَجَهُ وَاسْلَالْ وَعَجَّنَهُ وَالْفِيلَانَ وَاسْدُدُ أَذْنَ وَقَوْظَهُمْ وَاصْرُواللَّهِ مُرْسِ الْحِدَةِ وَاجْيِيمِ عِبَادَكَ فَإِنَّاتُ فُلْنَ وَقُولُاتًا لَحَنَّ ظَهَرَالْفَ لُدُ فِي الْبَرَوَالْبَحَ رِيمَاكُ بَدَ أَيْدِهِ النَّاسِ فَاظْهِرِ إِلَّهُ مُ وَلِيَكَّ وَابْ وَلِيْكَ فابن بنيني تينياتنا أستنى باشيه تسؤلا يتصكوا كمات كالميزة الدنانا وكالمخرج حقالا يظفرَ بَيْنَ مِنَ الْمَاطِلِ لِلْمُرَقِّدُ وَمُجِوَّالِتُهُ بِإِنْفَ وَمُعَقِقَةُ اللَّهُ مُ مَا الْمَطْأَقُ مِنْ عِلِدِلِتَ وَنَاصِّرًا لِمِنْ لا يَجِدُلُهُ نَاصِرًا عِنْرَكَ وَهُجَدِدًا لِماعُطِّلَ مِنْ أَخْكُم كِنَا الِتَ وَسُيِّدًا لِمَا وَوَدَمِنْ أَعْلَامِ دِينِكَ وَسُنَيْ يَعِيلِ صَلَّى لِمَا عَكَيْدِ وَالْمِوَاحْعَلَهُ اللَّهِ مَعَنْ حَصَّنْنَهُ مِنْ بَأْمِلُ مُنْ عَلِيهُ وَلَهُم وَسُرَّهُ يَكتَ كَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِرُ وُسَنِهِ وَمَنْ نَبِعَهُ عَلَى مُعَانِرُوا لَحْمُ السَّكَانَتَنَا مِنْ مَعْنِي اللَّهُمَّ اكْفِيفُ هِنِهِ الْعُمَّةَ عَنَوْ الْمُحْتَةِ بِمُصْنُونِ وَهَ إِللَّهُ مِ مُلْوَى الْمُمْ بِرَوْنَهُ فِي إِلَا وَمُرْلِهُ فِي الرِّحْمَاكِ بِالدَّحَمَ الرَّاحِينَ و المُعْرَض عَلَيْ ذَلِدًا لَا يَمِنَ الْوَالْوَيَقُولُ الْعَبِالْعِيَا فِإِمْوَلِا كَالِحَالَ الْمُعَالِمُ ال وطاغوتها وافكتها واستنهما اللذيريخالفا امرله وأنكرا وحياته ويحدا إنغامك وعَصَيْادَ وَلَكَ وَفُلْبًا مِينَكَ وَحَرَفًاكِ نَالِكُ وَأَحَبَّا اعْلَاءَكَ وَحَدَالْ الْمَوْلَدَ عَطَلَا أَخُلَامَكَ وَالْطِلَا وَإِنْصِنَاتَ وَاتْحَدَا فِي الْاِسْتَ وَعَادَيا اوْلِيا وَلِيَا وَلَاسَا ولتشياع كما وتحجيبها لفنكأ فؤبابت النجق وددمانا بة ويقضا سقفة وأنحفا كأثأ أَعْدَاءُ لَةَ وَخَرًّا بِالْإِدَلَةُ وَافْتَ دَاعِبَادَكَ اللَّهُمُّ الْعَنْهُا وَاتَّبَاعُهُا وَأَوْلِيا وَصُلَّا

عَلَيُهِ السَّامُ اللَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُ الْعَلَّى الْعَلِيمُ الْعَالِمُ النَّالِقُ الْخُدِيمُ الْمُسَنَّ البَّدِينَ الْبَهِ بِعُ لِلنَا لَجَلالُ وَلَكَ الْفَضْلُ وَلَكَ أَنْ خَمْدُ وَلَكَ أَنْجُوهُ وَلَكَ أَلَكُمْ مُ وَلَتَ الْجَدُدُ فَلَكَ أَوْمُرُولَكَ الثَّكُرُ وَحَدَكَ لا مَرْبِكَ لَكَ يَاوْلِحِدُ اِلْحَدُ اِحْمَدُ اِسْ لَوْسَالِهَ وَلَمْ بُولَدُولَرْنِكُ زَلَدُلُفُوا مَنْ صَلْعَا فَيْكِ الْكُمِّيدِ وَاعْتَمْ وَالْتَمْ فَيَ كَلْفِي الْمَنْ وَاقْضِ فَهِ فِي وَمِنْعُ عَلَيْ أَيْكُ فِهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَرْتُ وَمَرْتُ مِنْ فَلْدِكَ مَنْ فَا فَاذُوْتُهِ فَعَ النَّهُ خِيرُ الرَّانِ فِي فَا يَلْتَ قُلْتَ وَالنَّهُ خُرُ الْفَاكَلْمِ فِ النَّاطِبِ فِ فَ اسْتَلُواالتَّهُ مِزْفَضْلِهِ فَينْ فَضْلِلِتَاسِّنُكُ مَا يَايَّاكَ فَصَدَّتُ وَابْنَ بَمِينِا تَاعْمُكُمُّتُ وَلَكَ تَجْفُ فَانْحَبَىٰ فَإِنْحَمَ الرَّاحِمِينَ تَرَّافِعُ مِنَادُوعِ انَّامَ المؤسنِ عَلِيلِ اللَّهُ مِيعُونَهُ لَبْلَهُ نِينَ عَنْ مُعْبَانَ وَهُوسَاجِدُ اللَّهِ مِلْ إِنَّاسَلُكَ بِرَحْمَنِكَ البَّى وَسِعَتْ كُلَّ ثُكُ وَيَقِوْنِكِ النَّيْخُ هَرَنْ بِهِ الْكُلُّ فَي حَسْعَ لَمَا كُلُّ شُخَّ وَدَلْ لَمَا كُلُّ ثَكُّ فَيَجَبُرُو فِإِنَّا الْخَصَّلَكُ بِهِ اكُلِّ تَنْيُ وَمِيزَالِ َ الْذِي لِا يَعُومُ لِمَا أَنْيُ وَمِعَظَمَٰ لِنَا الْمِي مَلَاثَ كُلُّ مُنْ وَيِسْلُطَا فِكَ الْمُعَالَّ كُلَّيْنُ وَيَوْصِلْنَالِبَا فِي مَعْمَنَنَا يَكُلِيَّةً وَإِسْلَأَنَا الْوَجَلِسَا أَوَا الْوَجَلِي الَّذِي اَحَالُمَا يَكُلُ يَنْ فَينِور وَقِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَكُمْ يُلِورُ يَا فَدُوسُ إِ اَ فَكَ الْأَوْلَ اللَّهِ وَلَهِ مناان ولاحضرية اللهمة اغفي الذنوب التي فيناك العصم اللهمة الفيز المالك الَّهَ تُنْزِلُ النِّعَمَّ ٱللَّهُ مُمَّاعَفِمُ لِمَالِنُونِ مَا لَهَ فَعَيْرُ النِّعَمَ وَاللَّهُ مَا غَفِر لَلْ النَّافَ } الْفَيْعَبِسُ لِلنَّهَاءَ اللَّهُ مَّاعُمْلِ الذَّنُوبُ الْفَيْبُ الْمَثْنُولُ الْبَلَاءُ وَأَغْمِرُ لِالْدُنُوبُ أَلَّيْ نَفْطَعُ الرَّجَالَةُ ، اللَّهِ مَا غُغُولِ كُلْ مَنْ إِذَ نَبْنُهُ وَكُلَّ خِلِينَ فِي أَخْطَانُهَا ، اللَّهُمَّ إِنَّا تَقْرَ الِنَكَ بِذِيكُمِكَ وَاسْتَشْفِعُ بِلِنَا لِمَصْكَ وَاسْتَكُلْتَ بِجُعِدِكَ أَنْ مُدْنِيَنِي وَثُقُولِ عِكَانُ وْنْ نِعِجُ مُنْكُرِكَ وَانْ نُلْمِهِ فِي وَكُلَّ اللَّهُ مَا فِي إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عُن الرِّف اعلَيْه المنام وان من دعايه ويجاف الشكر كان كالزام وعالية عليبوالدفه بزدواك وكتين بالف الفتهم اللفق العوالدي بالاويتا وعيمل فِعَنْكَ وَاتَّمُا لِسُولِكَ وَخَالَفَامِلَنَكَ وَصَمَّاعَ لِيسَ لِكَ وَكَالَمُ لَا مَلْهُ وَلَكُمْ كَلْأُواْسْمَهُمْ إِيسُولِكِ وَفَنَادَ ابْنَ بْغِيلِتَ وَحَرَفَاكِ فَابَلَتَ وَجَمَا الْمَالِدُ وَتَعِيدًا الإنالية واستنجراع عيادنات وفلك الالياة لا وحبل اختطير لذيكن أفايجي وَحَارُ النَّارَ عَلَى كُنَّافِ الْحُجِّرُ اللَّهِ مَمَّ الْعَنْهُ الْعَنَّا يَنْانُوا مَعْفُ الْمَعْمَا وَاحْدُهُما المصم ووقا الله عافات في التعنية المنا والمات والمات والمات المنافيا الأخِوْ اللها مَا لَعَنْ قَالَةً أَمْرِلُونَ فِي وَقَالَهُ الْحُدِينِ فِي قِلْ عَلَيْهِ مَا التَالَمُ الْفِيف رَسُولِ اللهِ اللَّهُ مُرْدِهُ مُاعَدًا بَافَوْفَ الْعَذَابِ وَحَوَانًا فَوْتُ مَوَانٍ وَدُلًّا فَقُ دُلِّي فَ خِزْبُافَوْقَ خِزْيُ اللَّهِ مَعْمِوا إِلَى النَّارِدَعَّا وَالْكَتْهُما فِي إِلَيْ عَلَالِ تَكُمَّا اللَّهُ اخشرها وأنباعها إلي متم ومرا الله عرفي فتجمعهم وشتيت مرهم وعاليت بتن كينوم وبرج بناعتهم والعن إيهم واقتل فادتقهم وسادتهم والعن رُوْسًاءَهُمْ وَكُبِرَاوَهُمْ وَأَكِرِ وَأَيْرَمُ وَالْوِالْبَاسَ يَبْهُمُ وَلانْبُونِيْهُمْ وَيَالًا اللَّهُم الْعَنَابَا بَصَ لِ وَالْوَلِيدِ لَمَنَا مِنْ الْوَالْعِصْ لُهُ مَعِضًا وَيَبْعَ عِنْ مُعِضًا وَاللَّهِ الْعِيْمُ لَعْنَا لَلْعَنَهُ البِكُلُّ لَلَيْهُ مُعَبِّ وَكُلُّ نِي مُوسَلِ وَكُلُّ وُمِنْ الْعَيْثَ عَلْمُ الدِيماتِ اللَّهُ الْعَنْهُ الْعَنَّا يَتَعَوَّدُ الصَّلُ النَّادِيثُ هُ وَيَرْعَدَا بِهِمَا اللَّهُمَّ الْعَنْهُ الْعَنَّا لَمَّ يَغْطُ الْوَحَدِيبَ إِنَّ اللَّهُ مُمَّ الْعَنَّهُمَا فِي سُتَةِرِيرَانَ وَظَاهِرِ عَلا بِنِيَاتِ وَعَذَبْهُمَا عَذَابًا فالتقنبه فؤقالتقنبيروشا ولشعتها ابنتيها وآشياعهما ومجيبيها وتن شايعهما التنتسيب علافا وفافع كسلة النضف فن شعبان عادوع عن الصلاي

के निक्रमी रिकालिक

سَنَزَّ عِلَانَ مِنْ وَلامَغَهُا أَفَيَهُ النِيهِ فِلْمَرَيْ فَإِلَّهُ المِنْ الْمِثَالَةِ مَا مَعْ تخذيك اللهكم فافبالفاري فادخم شكة تفريج وفكبى فالترويالي يادب التعضعف مدن ويقر جلدى ويقرعظن إمن مراحكفي ويكرى وتربيني ويرع وتعنذ ينج عبن لا بديدا وكرك وسالين براي الله وستيب ورفية ثالت مُعَدِّبِ بِنَارِكَ مَعْدَنَةَ جِيدِكَ وَعَبْدُمَا انْطَوْعَ كَيْهِ فِلْبِي مِنْ مَعْرِفَالِتَ وَلَجَرِيهِ النافين فرك ولت واعتقرة فتيبرى بزخيك وتعتصد فيافيزان ودكا في فالت الفيبيان عبهات منذ أكم لرنان تفتيع من دينية أو يُعِيد مَن أَد مَيْكُ أَوْلَمْ مناوسَيَّا أَوْشَيْكُمُ إِلَى البَالْوَرِسُن كَفَيْنَهُ وَمَعِينَهُ وَلَيْنَ شَعْبِي وَاسْتِيدِي وَالْجِي فَ مُولِا كَانُدُ لِمُالنَّا وَكُلُ مُحِمِّ مُنْ لِمُطَلِّدُ سَاجِدَةٌ وَعَلَى السَّيْظَةَ مُعْجِدِكِ صادِقَا وَإِيكُرُلِهُ مَادِحَدُوعَكَ فَلُو إِلْفَرَقِتَ وَالْمِيِّنِكَ مُعَقِفَةً وَعَلَ ضَمَا يَرْحَتْ بِنَ العلم بالتحقّ صل مَنْ خاشِعَةً وَعَلَ حَالِيجَ سَعَتْ إِلَا فَطَانِ تَعَبُّ لِلْتَطَالِقِمُّ وَاشَارَتُ بِلسِيْعَفَالِدَ مُدْعِدَ وْمَا هِكَذَا الظَّنَّ مِنَ وَلا اخْرِزَا مِقْطَالِتَ عَنْكَ الْحَهُمُ لِارْتِ وَانْتَ تَمَارُ مَعْ عَنْ فَلِيدا بِينَ بَلا مَ الدُنيا وَعُنُوا إِنها وَمَا يَجْرِي فِهَا مِنَ الْمَكَارِعِ عَلَا فِلا عَلَانَ ذَالِتَ بَلَاوَ وَمَكُونُ فَلِيلُمِكُنُهُ يَهِ يُتَعَانَ وَمِينًا مَا مُنْ فَكُفُ احْتِمَال لِلْمَالْ الْمَا وَمُولِ وَفُعُ الْمَكَانِ فِهَا وَهُو بَالْمَا سَطُولُ مُدَّارُو بَدُومُ مَقَاسُهُ وَلا المنقنعن أقفله لإنتركان كإعن غضبات واننفاسك وتخطك وهذا مالاتين لْمُالسَّهُ وَاكْ وَلَهُ وَمُر السِّيهِ وَمُكَفَّ فِي أَوْلَاعَ مُكُلَّ الضَّعِيثُ الذَّلِيلُ الْحَبْرُ السَّكِينُ النستكين فياالم وربة وستيدع وسولاى لوياله مودالتك الكؤول البنها الغط فأبحالكم آلُمُ الْعَذَائِدِ وَسُدِّيْزِ إِلْهُ لِلْأُولِ لِلْمُ وَمُدَّنِي فَلَرْ عَيْرَةً أَلْعُفُوا إِنْ مَعَ اعْذَا لَا وَجَعْتُ يَنْفِ

تُنايِمَ فَرَحَمَ فَتَحَمَّلَم عِيمَات كَاضِيا فَانعِالَ فَجبع لاَحْوَال مُوَالِمُوَاضِعًا واللَّهُ وَاسْتُلُكُ مُواْلَ مِنْ اشْكَنْدَ فَامَّنُهُ وَانْزَلَ مِلْتَعِنْدَالشَّدَالِيطِ اجْنَهُ وَعَظَّمْ إِسما عِنْدَكَ رَغَيْلُهُ اللَّهُ مَعْظَمَ للطائلَ وَعَلامَكَانُكَ وَخِيْ كُولِ وَظَهَ إَمْرُكَ وَعَلَيهُ فَهُوا وَجَوَدُ قُدُنَكَ وَلا يُمكِنُ الْعِزَارُ مِنْ حُكُومَنِكَ اللَّهُ مَ لا الجدل لأفض غافراً وْلالفِناعِيلُ اللَّهِ وَلَا مِنْ عَرْعَ مِنْ الْقِيدِ فِالْحَسِنِ مُدَدِّلًا عَيْلِ لِلا الدَاثِلا الدَّ سُنطانكُ وَيَحْسُدِلدَظَكُ فَهَنَّى وَيَحْزَّلُ فِي الْمُ وَسَكَنْنَا لِلْ هَدِهِ ذِكْمِلَّةَ لِلْ وَيَعْتَلْ عَلَى اللَّهُ مَّ مُولِا يَكُرُونَ فِيهِ مَنْ أُوكُمْ مِنْ فَايِحِ مِنَ الْبَلَّاءَ وَقَيْلُهُ وَكُمْ مِنْ فَالْتِحِمِينَ الْبَلَّاءِ وَقَيْلُهُ وَكُمْ مِنْ فَالْتِحِمِينَ الْبَلَّاءِ وَقَيْلُهُ وَكُمْ مِنْ فَالْتِحِمِينَ الْبَلَّاءِ وَقَيْلُهُ وَلَا مِنْ مِنْ الْبِلَّاءِ وَقَيْلُهُ وَلَا مِنْ فَالْتِحِمِينَ الْبَلَّاءِ وَقَيْلُهُ وَلَهُ مِنْ فَالْتِحِمِينَ الْبَلَّاءِ وَقَيْلُهُ وَلَا مِنْ فَالْتِكِ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ فَالْتُعِيمُ وَلَا مِنْ فَالْتِحِمِينَ الْبَلَّاءِ وَقَيْلُهُ وَلَا مِنْ فَالْتِحِمِينَ اللَّهِ مِنْ فَالْتِهِمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَالْتِعِلَى اللَّهُ مِنْ فَالْتِعِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِ مِنْ فَالْتَعْلِيلُواللَّهُ وَلَا مِنْ فَالْتُوالْوَالْمُ لَلَّهُ مِنْ فَالْتِعْلِيلِي لِلَّهُ مِنْ فَالْتُومِ مِنْ الْفَالِحِمِينَ الْبَلَّالُ وَقَلْلُهُ مِنْ فَالْتُوالْمِ مِنْ اللَّهِمِ مِنْ الْمِنْ فَالْتُومِ مِنْ اللَّهِمِينَ اللَّهِمُ مِنْ فَالْتُلْفِي وَلَيْنِ اللَّهِمِ مِنْ اللَّهِمُ مِنْ فَالْتُلْمِ مِنْ فَالْتِعِلِيلِ اللَّهِمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَالْتُومِ مِنْ اللَّهِمِ مِنْ اللَّهِمِينَا لِللَّهُ مِنْ فَالْتِيلِ وَلِلْمِ اللَّهِمِينَا لِللَّهُ مِنْ فَالْتِلْمِ مِنْ فَالْتِلْمِ عَلَيْكُوا لِللْعِلْمِ لِللَّهِمِ مِنْ اللَّهِمِ مِنْ فَالْتُلْمُ مِنْ فَالْتِي اللَّهِمِ مِنْ فَالْتُعْلِقِيلُواللَّهُ اللَّهِمِ مِنْ فَالْتُلْمِ وَالْمِنْ فَالْعِلْمُ لِلْمِنْ فَالْتِلْمِ فَالْعِلْمُ فَالْتُلْمِ مِنْ فَالْتِلْمِ فَالْمِنْ فَالْتَلْمِ فَالْتُعْلِمُ اللَّهِمِ مِنْ فَالْتُوالِمِ فَالْتُلْمِ وَالْعِلْمُ لِلْعِلْمِ اللَّهِمِ مِنْ فَالْتُعِلَّالِمُ اللَّهِمِ مِنْ اللَّهِمِ مِنْ فَالْتُعِلِمُ لِلْعِلْمِ اللَّهِمِ مِنْ فَالْتُلْمِ لِلْمُ اللَّهِمُ مِنْ فَالْتِعِلِمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ فِي اللَّهِمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْمِلْمِ لِل وَكُمْ مِنْ مُكُومٍ وَفَعْنَهُ وَكُمْ مِنْ ثَنَا يَجْمِيلِكَ الْمُلْكُونَيُّهُ اللَّهُ مَعْظُمُ مَلاَ يَحْ وَأَفْرِطُ بِهُ وَمَا لِ وَقَدَّرُ فِي اعْدَالِ وَفَعُنُ فِي اعْدَالِ وَحَبَّتِهُ عَنْ فَعْ يَعِدُ كُلِّم كُلَّ خَتَعَنَيْ الدُّنْ الفِرُ ورِما وَمَشْيَحِيا أَنَّهَا وَمَطَا لِبِيهِ إِلَى مِنْ السَيْدِي عَاسْمَلُكُ بِعِزَالِتَ عِبْدَانَا أنالا بخب عَنْكُ دُعَالَ مُو مَلِ وَعَيالِ وَلا نَعْضَنِي يَعِيمُ اطْلَعَكَ عَلَيْمِن مِنْ وَلانْغَاجِلْنِ بِالْعَقَرُ بَعِلَ مَاعِلْنُهُ فِخَلُوا فِينَ وَقِيلِ وَلِينَاءَ فَوَوَكُم نَفْرَجِل وَحَالِمَهُ وَكُثْرَةٍ شِهَوالْهِ وَعَفَلْهُ وَكُنِّ اللَّهُ مَا يَعِزَّلُ لِهُ كُلِّلَ لَا خُوالْكُرُوفُ وَعَلَّ فيجبع لأمويعطوفا إلمي وَرَفِهِ مَنْ إِيَعَ رُلِّ اسْلَادُ كَنْفَضْرِى وَالنَّظَرَ فَهُ آمُرِي الْحِي ومؤلاع أجميا على مكالتبعث فيه مقطعة في وكراحتر ش فيون تزيين علق فَغَرَّفٍ بِالْهُولِي وَسَاغَنَّ مُ مَلَ ذَالِدًا لْفَصْنَأُ فَضَّا وَزَّتُ بِاجْرِي عَلَى مَرْدُ لِكَ سُ فَضَ مُدُودِلة وَخَالَفُ مُعْضَ أَوَامِلَ قَلْنَا أَنْجُرُاهِ فَجَبِعِذَلِكَ وَلَاحِيَّ لَيْ إِلَيْهِا جَرَعَكُم مِيهِ فَمَنَا قُلْدَ وَالْزُمَنِي لِلْكَ وَمَا وَكُلَّ وَفَا لَيْنَكَ الْإِلْمِ عَبْدَ مَعْمَى وَالْرَافِي عَل نَقَبَى مُعْنَا ذِلَا نَادِمًا مُنْكَيرًا اسْنَقِيلُ السَّنَقِيلُ الْمُعْزِقَ الْمُعْزِقَا الْمُعْزِقَا الْمُعْزِقَا الْمُعْزِقَا الْمُعْزِقَا الْمُعْزِقَا الْمُعْزِقَا الْمُعْزِقَا الْمُعْزِقَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللللَّالِيلِيلِي

が近

المكالي المام

الاستنون الج عُستيده عُ أَسْقَالَت بِالْفُلْمُ قُالِقَ عَدُنْ مَا وَبِالْفَصِيَّةِ الْمُحْمَّلُهُ أَكُلْهُما وَيُرْيَامُولِ اللَّهُ وَيُورُونُونَ يُبْغِي وَيُرْتِي الْمُؤَلِّ لِللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَمُؤْمِنُهُ عَلَى عَذَا بِذَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عِلَى فِإِفْكِ وَعَبْنِي صَرْفُ عَلَيْنِ الدِّيَكِيِّ فَأَصْبِرُ عِنَ التَّفَلِي لَ وَكُلَّ بَسْإِذَ نَبُ الْمُكُلِّ مِنْ إِلَيْهِ الْمُؤْكِلُ مَا إِعَلِينَا لَكُنْكُ الْوَافَالِيَّةُ الْمُؤْمُّ كَلْمَنْ لِمَا أَنْكُنُ فِي النَّادِ وَرَجَا لَيْصَفُولَ مَعِيزَمْكِ بِاسْتِيبِهِ وَمَوْلِا كَأْفُرِهُمُ وكُلْسَيِّنَةٍ أَثْرَتَ بِإِشْائِهَا الْكِالْمِ الْكَانِيةِ وَالْفَيْنِ وَكَلْنَهُمْ عِفْظِما الْكُونُ مِنْ طليقائن تكنف كطفا لأفيق كللك ين بنافلها فبجيانا يلين ولأخرج اليات وجكفيم فهودكا معجارج وكن النالزفي على بن ولا لله موالقا مدليا صُرِحُ الْسَصْرِجِينَ فَلَابُكِينَ مُعَلِيّاتَ بَكُلَّةَ الْمَافِدِينِ فَلَا نَاهِيَّاتَ الْيَكُنْ يَافِكِ المؤينين فاغايذا مالوالغايض باغيات المستعين فاحبيب فلوب الضاوة يكالملة عَنْهُمْ فَيْنَ مُنِكَ الْحَنِكَ لُومِنْ لِلَّهِ سَكُونَ أُوالَ اللَّهِ عَلَى ثَكُلِ خَيْرٍ الْأَكُ أَوَاحِنًا فَضَّلْتُهُ افْيَرْفِثُ زَمُافَدِ ذُولِيَ كُلْتُ الْفَوْتَنِي تَعْفَرُ الْوَضَالَةِ مَسَّتُرُ الدَيْ الْوَتِ العالمينا فألك سنطانك باالج وتيت دلة تشع فبهاصون عبد يسلم يحزيها بالت باللي وسيتيه وتؤلاء ومالك رقى المن بيرا فاحيني العكر الملا وسنكتبى بخالقيه وذاقطفه مقذا بالوعفييزه ويبس تزكظ افاايجريه وجربه بزوم عَيْرَافِهِ الْمُعْرِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْرِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْمِيدِ الْمُعْمِيد يعط النانتج يج وُني إيخ بَات وَيُناه مِكَ بِلنانِ أَصْلِ قَصْمِ مِكْ مَنْوَتَ لَ النَّاكَ الخِيرُ الْفِيَةُ عِنْ وَقَافَتُنْ إِلَتِهِ إِلَيْنِ إِلَاتِ إِسْتَكَلَّتُ بِغَفِّلَتَ وَقُلْسِكَ وَلَعْظَمِيفَا لَكَ المتعالية وطل ملاكمة وَرُافَيْكُ وَرُحَلُكُ مُ وَلَسْنَ الْمُنَانُ عُبِعًا لَا وَقَا فِي مِنْ اللَّهِ إِن الْهَارِيدِ زَلِياء مَعَوْنَ وَعِوْدَ مَناتَ مُوصُولَةً بِرُهُ بِينَاتَ المَوْلِا وَ فَكَيْفَ بِنْ عِنْ إِلْمَا لَمَا سِوْمُو بَرْجُولا الْمَنْ مِنْ حِلْمَ اللَّهُ مَكُفّ ATMINISTER P وأعنا إعيندك مقبولة عقاكون أعناله وأوادني كمهاوردا وسلورا وحالي فيات تؤليه الناار وفوي أفرا فضاك وتحملك المكف يكثرون كميبها وكانت تشغ صويته وَرَّعَ مَكَانَهُ الْمُكِفَ يَشْتِي لِمُلْيَعِ وَفِي رَفِا وَانْدَمَّا لَمُنْتَعْفَهُ الْمُكِفَ يَتَعَلَّمُ لَعَلُ COLOR CO مَرْمَكَا يَاسَيِّدِي بَاسَ مُلَيِّهُ مِنْعَقِب إِسَ اليَيْدِ شَكَوْمُ اخْوَالِ بَادِعْتِ يَارَتِ الْحَتِ فَقِعَلَ خُدُمُ يَالَتِهَا يِجِ فَاسْدُدْعَالَى لَعَهَا يَجَوَا بِحَ فَصَبْ لِيَالْجِوَا حِجَالِيَّا بَيْنَ أَطْنَا فِهَا وَآتَ تَعَلَّمُ مِينَ قُرَّامُ كَيْفَ مَّرْجُ وُنَانِينَهُ الْحَقِّينَا وِمِكَ يَارَبُرُ أَمْكِفَ بَرْجُوَفَتْ لَكَ فِيعَنْ إِنْفَ مُرَّكُ فِها جَهَاكَ مَاذلِكَ الظَّرَ لِيَ وَلَا لَمَوْفَ فَرْفَضْلِكَ فيأنو فيالا يغيد مناع والمتات في المنات في المناطب والمرافي المنات في المنات وَاشْتَاقَ إِلَى قُرْبِكِ فِي الْمُنْفَافِينَ وَادْنُونَ مِنْكَ دُنُوا لْفُلْصِينَ وَلَغَافَكَ مَعْلَافَهُ وللمشتبة للاغامكت والكيته بأبر برات والمسانية فيالينه وافطع لولاما حكث الْمُوفِيْنِ وَأَجْمَعَ فِجَالِلِتَمَ الْمُنْسِنِ اللَّهُمَّ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدُّهُ وَمَ يه سِنْ قَنْ يَبِ إِلِي لِيَّ وَقَنَدْ يُن بِرِينَ إِنْ الْمُلادِ مُعَالِدِ الْمُ تَجْعَلْنَ النَّارَ كُلُّها بَوْدًا كامفه فك فأجم لمن إنس بيلة نصيبًا عِنْدَاءً وَأَوْرَيْمُ مُسْلِلًا فَ وسلاسًا وَمَا كُانَّ أَنْكُوكُ لِمِنْهَا مَعْزَا وَلامُعَاسًا الْكِفَاكَ نَفَادَ سَنَا السَّفَا وَلِنَا أَسْسَنَا الْ مُّلُوَّ عَالِينَا لَكُوْفِي مِنَا يُحِتَّةُ وَالنَّا مِلْجَمِينَ وَأَنْتُكُلِّهُ جَمَا الْمُعَادِدِينَ وَأَسْتَحَبَّلَ اخَيْمِهُ زُلْفَةً لَدَمَاتَ فَاتَدُلايُنالُ التَالِا فِضَلاتَ وَمُدْلِئِ وَاعْلَمْ عَلَى خَنَا وَلَكَ مُلْكَ مُنِكَ وَالْمُولِفَوْكَ وَالْمِنْ الْمُرْكِمُ الْمُرْكُلُ مُولِمِينًا كُنَّ كُانَ فَاسِتَّ يَجْدِلِدُ وَالْمُفَظَّنِي رِجْمُنُلِ وَاجْمَ لَلِيا إِنْ يِذِكْرِلِ يَجِيًّا وَتَابِي يَبِيانَ عُيَّمًا وَسُ عَلَى الأفلاكم ويدحدالته وتتاكاشية بجداقه وسن فففا كريتدر الفالم

فكليذلك انت كفه لمبغ فالما يؤدني تربع سنفاته سااغ بسادة بفائيلة والطقت ٵڞؘۼ؋ۺٲڹڸٮۜڿۼڵڶؾڡڣ۫ٵڂۺۿڔڂٳۑڎ۪ڸٳٚۺٛڔڬڂٳۑۺۣۏٲۺؽڴٳۺڎڮ وَرَبَّكِ وَخَالِمْ مِخَالِمَكَ وَمُقَرِّدِي وَمُقَرِّدِكَ وَمُصَوِّدِي وَمُتَوِّدَكَ انْ لَهُكِّلَ عَلَّحُ مَنْ يَوْالِمِقَانَ تَجْعَلَتَ هِلِكُلِّ بَكَيْرٍ لا تَصْفَهُ الْوَيَامُ وَطَهَالِ لِانْدَيْرَ مَا الأَقَامُ هِلدَّلَا مَنْ مِنَ الْمُؤَاكِ وَسَلاَمَ مِنْ السَّيْنَ لِهَ وَهِلِدَلَ مَعْ لِإِلاَ عَنْ وَجُولِا لَكُدَ مَعَهُ وَبُسْ وِلا يُمَا يَجُرُفُ وَ عَبُولا يَتُورُ اللَّهُ عَلَاكَ أَمْنِ وَإِيمَا إِ وَفَيْهُ وَالحِمَانِ وَ سَادَةَ وَاللَّهِ اللَّهُ مَ صَالِعًا مُعَمِّدُ وَالْبِوَاجْعَلْنَاسِ انْفَى وَطَعَمَتُهِ وَأَذْكُنَ نَظَرَ إِنَّهِ وَاسْعَ دَسَنَّةً مَنْكَ فِيهِ وَوَفِينًا فِيهِ لِنَوْ يَرَوَاعُومُنَا فِيهِ مِنَ أَيُحْوَبَ فِي قاحفظنافه يوث باشقة معيديك وأؤدغنافه يشكرن تدك والبيناف يخبزالف فاقينم فكتناوا سينكال طاعنات منولينة أنك المتاك المهدد وسلاله فانحستد فالم الطّيتِيرُ الطَّاهِ مِنْ قَافًا صَلُواتُ لِينًا لِيَهُمْ وَمَصْانَ فَقَدَ لَهُمَا يَرَكُوا بِالْأَفْعِ إِن حديث الله بدوي للستره ينون التبح كآله على مقاله فنن صلى في للتبكذ الأولى اللع تكفات المحمد والتوجيدة خسا وعهرنا عطى فاب القيديد بي والشَّهُ ذَاء وَعُمَر لَهُ دَنوُبُهُ وَكَان يَوْم الْفِيلَة مِزَالْفايزينَ وَهِالشَّانِينَ الْعِبَّا بِإِنْجَ وَالْفَذُوعِ فِي غُيْرَلِهُ وَوُسِّعِ مَكَيَّهِ رِزْفَرَوَهُ فَامِرِيَنَهِ وَفِي النَّالِثَ مِعْرًا مِا جَدُوالنَّوْجِ دِخَسْينَ فُدِيَ إِللَّهِ إِلَيْهِ التَّرِعَبُولُ الله فالماس النَّال عَبْرَ فَالْآلِجَةُ مَان الْخَرُوالفَذُ وعَثْمِين دفع عَله في الماسّالية المنابع المستعداً أبنيا وعمل المعرب ويرع المناسسة والمناسسة وال مَّتَكَ رِفَالنَّهِ مِينَةُ مِن فَاذَا سَلْمِ مَا عَالِبَنَّ صَلَّالِهُ عَلِيدِ وَالْمِنْ لَحَيْنِهُ عَلِيا الْجَنَّة وَفِي اللَّهُ اللَّهُ المَّا الْعَرَا اللَّهُ وَمُنا وَلَا تَكَامُّنا صَادَفَ اللَّهُ اللّ

عُسْنِ الْجَابِيَكَ وَافِلْهِ عَمَّى وَاغْفِرْ لَتَي فَاتَلَتَ فَعَنَيْتَ كَلَ عَلِيادِكَ بِعِبَادَ نَكِ وَاتَرَبَّهُمْ بِلِكَالَكَ وَيَحِثْ لَمُ أَلِيطابَهُ فَالِيَكَ فِارْحِ نَصَبْكُ وَجْبِى وَالِيَّكَ فَارْتِ مَكَدُفُ يَعِ فِيَعِزَ لِيَاسَيِّهُ وُمَا تَحْ وَيَلِفُهُ فِي الْمَا فَعَلَعُ مِنْ فَضَلِكَ رَجَافُ وَلَكُمْ فِي أَ أنجِيِّ فَالْإِنْ مِنْ أَعْلَاقُ لِامْرِمِ الرِّمْنَ الْغِفْرُ لِنَ لَا يَمْ إِنْ كُمِّ النَّفَامْ فَإِنَّا تُعْلَالًا فَالْمَالِمُ اللَّهُ وَوَلِهُ وَوَحِينُ مِنْ اللَّهِ وَمَا عَنْهُ فِي الْحَرْمَ مَنْ لَاسْ المِوالرَّجَاءُ في وسالحَدُ البَكَاةُ بَاسْأَبِعُ النِعَيمِ لِادَافِعَ النِقَمِ لَا فُورَ الْسُنَوْمِ بَيْنِ فِي الظُّلَمِ فَاعَالِكًا لانعِكَمْ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْحَارُ وَافْعَ لَهُ مِالْمَنْ الْمُفْلُهُ وَصَلَّالُهُ مَا يَسُولُمُ وَالْمُثَلِّلًا سِنْ الدِوْسَةُ مُتَّتِلِمًا و مَرَّالِفَ للذَي فِيعَ كَيْ مِنْ الدَينِ الْفُ الفَصْل الخاس الديمُون الغضال خاص تبنون فأكم كالحبث كررمضان اذارك حلال ففاط وعانا لبتي كالقبل اللهئة أعِلَّهُ مَلِنَا بِأَلْمُ رِعَلَا بِمَانِ وَالتَادَةُ رَعَلُومُ لَهِ مَا لَعَافِيَةً الْجُمَلَّةُ وَالرِّزْتِ الواسع ودفع الأسفاح اللهمة ارزكنا صياسة وفياسة وفالحق الفران فيد اللهمة سيناه لناقشكه ميناق لينافي ومقن عليمايه المتلام لذاكت الملال فالمتبرخ فَقُلْ اللَّهُ مِهِ إِنَّاسَ لَلْتَجْرُهِذَا النَّهْرِ وَفَخَهُ وَوَرَهُ وَتَصْرُعُ وَرَكَّنَهُ وَطَهُونَ وَرِزْفَهُ وَاسْنَالُكَ خَوْرَا فِيهِ وَجْرُهُ الْعِدُ فُواعَوْدُ لِيَتَوْنَ مُرِعًا فِيهِ وَيَقْرِطِ الْعَدَةُ اللَّهُ تَ أذفله علينا بالكمن والمويان والتادمة والمسلام والبركة والقوى والتوفي فيلا المنتفى فأذع بالماء علاجي بالاختلال فلال فم العظم عَنْ الشَّالْ عَلَيْ الْمُلِيعُ النَّاشِيَ الْمُرْبِعُ الْمُنْدَوْدُ فِي مَنْ إِلِي النَّعَادِ بِإِلْمُنْتَرِقِ فَالْمِ التَّرْبِيرِ اسْتُ بِمَنْ وَرَيْكِ الظُّلُمُ وَأَوْضَ مِلِنَا الْبُعَمُ وَجَعَلَ الدُّمِّنِ المِنْ مُلْكِم وَعَلَامَةٌ مِزْ عَلَيْها فِ سُلْطَايِنهِ وَامْنَهَمَنَاتَ وَالرِّالِدَةِ وَالنَّفُ انِ وَالطَّلُوعِ وَالْأَفُولِ وَأَلِانَا ثَعِ وَالْكُنْ

وفجا كشا فيق العشينية وعابا كادونباول فالتريع فطنها وكشفا فالقوجيدة تساوعتهم يفكور لَهُ وَلِوْالدَبْهِ وَجَهِ الشَّامِنُ وَالمُعَرِّبِ مَّا لِاكُونِ وَالدَّوْنِ وَالنَّوجِ وَعَنَّ العَمْ وَالنَّوجِ وَعَنَّ إِعَشَّرًا فالاستمصل فالنبئ فالهما لنفغوله ففاكف فليجترب تكنين بالخلع القهديثين كادة منا لْمَرْسُوم مِن مَعْ يُعْلَمُ وَعَلِيْنِ وَفِي كَلْهُ مِنْ الني عِنْ النَّيْجِ وَعَسْهِ مِن فاذات لم صَلْطِ النَّبِي فِالدِما مُرْخَلُه مِا لَيَّجَة شَمَّ عَنْ نَعْلَ الشَّبْخِ وَلَا لَا يَجِبُّكُ على مَشْرُوعِيَّة بَافِلَهُ شَهْرُوَمِضَان وَفَعَاهَا ابْنَابُوِّيَّةٍ وَفَا لُسِ ابْنَابُحُنَيْدِ بَعِيدً التعرك عاسط خاف الله وكفر كم المابع مسل ورقى عن الشاوف الله ك نفيها ومومعا بض رواياب بكاديبلغ النّوار وبعمل تضاب ويخل والإ التّويَّى الجاء فيهاوه أف تكنز باده علائناد خسائن فيالعثرين لأقاتبن غانعملاني فاننغ عَنَى فِهُدالمن أو فَفِ لمالعَكُونَ فِللله فِيعَنَى مائع بَعِصْ فالفَلا العَلَيْ حَسَما التَكُلُ يَسَلِهُ اللهُ وَأَن ثَان مَعْدَ المَعْنِ وَاسْنَان وَعَشُون مَبْدَالهُ مَا وَفِي لَيلهُ الْحِديقَ عشرين ماليغ وللابنها وكذا تلاث وعشهن وكشث فرجتنا من فكرالض أواف فلشرع فذكو التقفات وتب أبذكراذع يذالك الماني أبغة وأون المؤت فناعل المذكر فَ عَوْلُ يَسْتَعِبُ نَهُرِعَ فِي كُلُلُهُ الْمُنْ مِهِ ذَاللَّهُ اللَّهُ مَا لِلْهُ مَا إِنَّا أَفُرْتِهُ الشنآة بخيل وكنت مستية للضواب عبتلتا بغنت أتك آذكم الزاجبان في موضع العنفووالزخة واستذالمعاليين فهوضع القكالي فالتلفة وأعظم المنجته ويب مَوْيَنِعِ الْكِبْرِيَاةِ وَالْعَظَافِ اللَّهُ مُّ أَوْنُكَ لِهِ فَهُ ذُعَالَلْتَ وَسَنْتُلَنِكَ فَاسْمَعْ بالتها فيدخني ولجيث بالتج متفوفه واقول الفنور فقر فالمج فالمرائز وت فتجها ومسوم فلاكتفاها وعشو فالكذنها ووجه فلانشر فالوحلفة بسكاو

بأنخ والعذارة لأمنع تنفر بتح الشاله فحجنة عذب فقر إس ذعب وكان في أمان السالح الم فَهْ إِنَّ السَّدْرَكُهُ بَنْ المُحَلِّ وَالنَّوْمِ وَاحْدَى عَنْ فَاذَا سَلَّمَ بَسْطِ الْمَنْ الْمُحْدَا فَعُلْلَهُ الفابالهنة بدخكمن إناشا وفلاتا سغستا بزالعطا ين والحدوا يزالكنتي ستبعا فاذاسكم صلى كالتينى فالبخب ين عدع له كعلالصة بعين والنهداء والمشابجين وفالغاشة عنهانجا أبحث والنؤج بالمدى فالمثين وشعالته عكيه دنفر وكان برنالفا بزيز وتفاكا ديني عقر كفئين بالخدوا لكورع من المريت عبن فالت البزَم فَ فَالْفَانِينِ عَشَهُ ثَالٌ مَا يَعُلُوا لِقَلُ ثَالِيَهُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ مِزَالصَّايِرِينَ وَفِيلَنَّالْفَنِعَشَرُ انْعِمَّا الْجَدُواَ لَوْحِدِ خَسَّا وَعَرْبَيْتِ مَعَ السِّرَا لَكُنَّا الخلطف قفا للهوزعشرسة كالمجل الزلزلة المثبينة وتأنف عليه سكل المؤت وَبَكِرُا وَفِي الْخَاسِمُ عَشَرَ إِنْعَافَ لَا وُلِيَ فِي بَعْدَا كَمُ النَّيْجِ يِمِالِمُ مِنْ وَفِي لَا خُرِيَانِ التكاثر المنفي مَنْ خَرِي مِنْ فِي وَهُورَ فِالْنَالْخُرِيَّ فِي الشَّاسْ الْعَنْ مُنْ مُنْ فَعَلَمْ فَالْحَدُونَا الْمُنْ الْحَدُونَا الْعَلَامُ الْمُؤْلِّلُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِّلُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِّلُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِّلُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِّلُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤْلِّلُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِّلُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ لِلْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ لِلْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِلْلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِل مَعُدُهُا وَفَى النَّانِيدِ إِنَّهُ وَالنَّوجِ يعالِمُنَّ وَيُهِلْلَ بِعَدَاللَّهُ الدِّمِ الذَّاعُطِ فَالِهِ الْفَالْفَ الْفَاحِيْنَ عَنْهُ الشَّامِنَ نْعَصَّر الْعِبَّا الْهُولَاكُونُ خَتَّا وَعِبْنِ مِنْ بَرْنَ مَلِنَا لَلْوَهُ مِانَّا اللَّهُ وَأَوْ كفالتأسيعذعشرخهب بالجدوالزلزلة خهيز كاذكن جعائد جة الجبترق الهشين عُناقَهِما نِيتَعَمْلِهِ وَقُلْكِ إِن مِنْ فَالْعَلِيِّ كَذَلِينَ فَحْتَ لَكَامَلِ السِّنْوَالْكُمْ فَالْمُنْ الْمُنْ وَالْعَبْ كذلك لين فالمن العاب المتنزشاء فه القالف على المعتبين كالمدع ع عبينة مُوَّا وَقُوامًا والمتعلق المتعالمة المتعالمة والمتعالمة والم عَشُرًا كَذِ لَهُ تُوَابُ العَامِدِينَ فَ فَالْعَلْمُ عَلَيْهِمْ بِكَا خَدْعَ فَعَنْمِينَ قَدْدًا وَقَابً

فَلَقُكُكُمُ إِنَّ الْمُعَالِقُ عِلْمَ يَعَيِّدُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَذَا وَلَوْكِنُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْفَالْبِ وَلَهُ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَا اللَّهِ وَكُبِّنُ فَحَبِّمِ المَّعَلَ فَهِ يَجْمِعِ عَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَيْهِم عَنِعَهِ كُلِّهَا أنجد فيالذى لامضا ولأو فكركه وللاستايع لذفي ترو أتحس فيفا لذي الاستسرات لة في خلفه و لاستبيه له في عَظمينه أنم في في الفائن في انتفاق من وحدث الظاهيد سُيِّفِ التِناجِ فَالِوْلُ وَسَبَاحِ مَثَانِ الْمِينِ مَبِ الْعَالَمِينَ أَلْمُ لَشِيْعَ وَلِيهِ مَدْعَلِهِ والحسد لفيعواع فوالعد تفروا الحسد كيفيعا طوليا نايد فغضيه ومت الفاديكة البريد أتخملني خالو إنخاني والبيط الرزق دع انجد والكرك والإخرام

بالكرم بخدف الباسط بالمجرورين الذى لايقفض خزايده والانزيان كفئ العطاة ولأجؤوا وكرما المدفوا فرزا لوهاب اللهئة إفات لمات فليلامن كبريع خاجز واليو عَظِيمُهِ وَغِيْالنَّعَنْ مُفَلِّم وَفُوعَ يْدِعَكُم وَفُوعَلْيَكَ مَهْ لُلَّهِم اللَّهُ مَّالِتُعَفُّوكَ عَنْدُنْهُ وَكَالُونَكُ عَنْ خَطِيبُهُ وَصَفْعَلَ عَنْظُلُم وَسَتَرَكَ عَلَيْهِ عَلَى وَطِلَاتً عَنْكُم بخجيع نذما كان مِنْ خَطَاء وَعَهِ عَاصَمَهُ خَهِ آنَا سَلَكَ مِنْ لِمَا اللَّهِ مِنْ لَمَا لَهُ مِنْ دَدُّنْ عَنْ يَحْدُلُكُ فَادَّنِيْنِ مِنْ قُدُرُنُكُ وَعَرَّفْ بَى مِنْ إِجَابِيْكُ فَصِرْ أَدْعُلُ أَسِتًا فَاسْنَلُكَ سُنَانِكَ الإلحابِينَا وَلاوَجِالْمُدُلِلْآمَلِيَا مَلِيَاتَ هِيَا فَصَدُتُ فِيهِ إِلِيُكَ فَإِثْ الْطَاعَةَ عَلَيْكُ بِمُهْلِ عَلَيْكَ وَلَعَلَ الْمُوالْطَاعَةِ هُوَخَيْرٌ لِلْمِلْكَ بِعِاقِيَةَ الْهُمُوفَامُ أرمؤك بقاضبك مينات كأيات الكالمخ فأولي عنات فتحتب الخفات عُمَّنُ إِنْهَا وَمُنْفَوَّدُ إِلَى فَلَا أَمْبَ لُمِينَاتَ كَأَنَّ لِمَا لَقَطَّوْلُ عَلَيْكَ ثُرَّلَمَ عِنْعَاك وللتوزالخة بالأخاران فالفضلوقة بجدولة وكرمانة المتخرخة بالأفالع وَجُنْعَلَيْهِ مِفْضَالِ خِنَامَاتَ الْمُنْ جَائِكَ جَرِارٌ الْمُغْلِمُةِ مِنَالِكِ الْمُلْكِ يُجْرِعَ الْمُلْكِ

فأبإخنا يالذِي يَبْدُدُ قَلاَ يُرَى وَقَرْبُ فَنِهَا لِتَخْرِي نَبَا لَتَ وَمَعْ الْ ٱلْحَمَاشُوا لَذِى كَيْرُكُ

سُنانِغُ يُعَادِلُدُولَاشِيسة يُناكِلُهُ وَلاَطْلِيرُهُ اِصْدُ فَهَرِيدِ فَيْرَاكُمُ عَزْا } وَقُوَاصَعَ

لِمَظَمَيْهِ الْعُظَمْ الْوَقْ بَعَ مِكْدَيْمِ النِّنَانَ أَخَدُ للهِ الْذَي جُيبِينَ جِينَ أَنَا ويدوِّ يَنْ كُلُّ كُلُّعُونَ وَإِنَا اعْفِيهِ وَبُعَثِيمُ الْعُهُ فَلَا الْجَازِيرِفِكُمْ مُرْتَ وَهِيئَةٍ هِنِيَّةٍ فَ

اعُطابُ مَعَوُفَ يَوْظِيمَة وَلَذَا كُمَّا فِي بَعْفِي مَوْنِيَّةٍ فَذَا ذَافِ فَانْشِي عَلَيْهِ حِامِمًا

وَاذْكُنُ اسْتِحَا الْخُدُلُهِ الَّذِى لا بِمُنَّاتُ عِلا أَهُ وَلا يَعْلَقُ الْبَرُولا مُرَّدُ سَالِيلُهُ وَلا

يُحَيِّبُ اسِلَهُ أَحُمُ لَهُ الْمُحَافِقُ مِرْ الْخَافِينِ وَبَحْ إِلْصَادِهِ فِي وَرَفَعُ الْمُسْتَضَعَفِينَ

وَبَهُ وَالْسُنَكِيْنِ وَيُهُالِكُ مُلُوكًا وَكَيْتَغَلِّعِنَا خَرِينَ ٱلْخُذُلِيَةِ قَاصِم بَكِبَادِينَ مُهِير

الظَكَرُمُدُولِدِالْحَالِينَ تُكَالِلظَالِمِينَ مِهِ الْمُسْتَصَرِّحِينَ مَوْضِعِ طَاحَالِ الطَّالَ

مُعْمَدًا لِأَوْنِ مِنَ أَجُرُ لُعِلِوالدِّق فِخَدْمُ فِي تَقَمَّا السَّمَا أَوْنُ كَانُهُا وَتَرْجُفُ

الأدْفَ وَعُسَّنَا وُهَا وَمَوْجُ الْيِعَا رُوَى وَهُبَيِّحُ فِعَسَرانِياً ۚ أَخَدُ مُسِّوا لَذِي يَعْلَىٰ فَأَلَّمَ عِلْنَ

ويُرِنُونُ وَلا بُرْدَقُ وَمَلِعِهِمُ وَلا يَعْمَ مِنْ وَمُبِينًا لَا خَيْلًا وَيَجُولُ فَقَ وَهُو يَكُلا يَكُ

بِينِ الْجَنْ وَهُوعَلَ كُلِّ مُنْ اللَّهُ مَ صَلْعَكُ مُ يَعِبْدِكَ وَرَسُولِكِ وَأَسِيكَ

وَصَفِيْكِ وَجَهِبِكَ وَخِرَفِكَ يَنْ كَنُفَافِكَ وَخَافِظ يِرْلِدَ وَمُكِيَّغٍ بِسَالانالِثَا فَضَكَ

وأخسن قاجسن فاذكح فأنى فأطيب فاظهر فاسنى فأكمبوما ملكيت وكاز

وتخننن وسكن عل مروزع بلدلت وأنب اللت وسُلا وصَفْوَ لا وَاصْلا وَالْمِي اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

وَصَلِّعَ فَالصِّدِينَةُ إلطَّاهِرَةَ فَاطِهُ الزَّمْ رَاءِسِّيدَ فَي نِيآ وَالْعَالَمِينَ وَصَلِّعَ لَيَسْبَطي

الزَّهُ زَوْلِينا فَي الْمُ كَانِحَسَنِ وَالْحُسَةُ فِي سَيِدَى شَبِالِيهِ فَالْجُنَةِ وَصَلِّ عَلَ أَعْدَةُ

عَلَيْكَ مِنْ خَلْفِكَ ٱللَّهِ مُ حَلِقَافَ عَلِي أَبِهِ لِلْفُرْنِ مِن وَقِعِيِّ رَسُولٍ دَبِ الْعَالَمَ مِنْ عَيْدِكَ وَوَلَيْكَ وَأَجْعَ لُلَّهُ مُحَنِّلُ عَنِي لَقَالُ وَأَيْرِهُ وَالنِّبُ الْعَظِيمُ وَالنِّبُ الْعَظِيمُ وَالنِّبُ الْعَظِيمُ وَا

ان كَلْبُ إِن خِلْهِ بَيْنِكَ الْحَلْمِ وَالنَّهُ لِيصْفُرِى وَثُونَتِ عِنْ فِي وَالنَّعْ عُلَى مَعَنْ تَنْفَرُيهِ لِلِينِكِ وَلاتَسَنَهِ لِنَهُ عَبْرَى وَاسْا لَيَا إِلَامَشَرُو الْجَهَاوُعُ فِكُلْ لَيَا إِ مِهْا بِاذَكُنُ النِّبَنِ الطَّوْبِي فِي فَعَادَكُ السَّيْدِ ابْنَا إِذْ كُلُّ السَّيْدِ ابْنَا إِنْ الْمَا الْ أدْعَدُ للنُهَجَد مَعْدُ لِي هَلَيْكُ وَالدُولُ فِالدُّيُ لِلَيْنِ لِيَهُ النَّهَا وَقَرْبُحُ النَّهَ إَوْلِللَّيْلِ وتخرج الجخ ميزا لمتيث وتخشرج المتيدينا لحي وراد فسن تشاؤي فيريساب لااتفا لارَّحْنُ بُارَحِهُمْ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِمَا اللهُ لِلسَّالْ الْحُدْثِي الْحَدْثِي الْمُعْلِما وَالْكِبْرِيَّةِ ا فالالآ أستلك أنشر في في المستهدة المنظمة المنطقة المنظمة فِللنَّعَ لَأَوْرُوجِهِ مَعَ النَّهُ لَأَوْرَاخِنَا إِنْ عِلْتِينَ وَلِيا آوَ فِي عَنْ وَأَنْ المسكم المناشر وتلبي والمالك ألف القالتَّعِينَ وَتُرْضِينِي إِلْمَا مُنْكُمُ وَأَلْبُ فيالتناحسنة وفيالإخ حسنة وفياعذاب الناوانج بهاوادفق فيها وكرك وَهُكُرُكِ وَالْغُبُهُ لِلِيَكَ وَلَهِ فَابْزَوَالنَّوْبَهُ وَالنَّوْبُ وَلِمَا وَفَقْتَ لَهُ مُعَيِّداً وَالْحُمْيَعِكَ فِي فَعَبَهُمُ السَّلَامُ فَهُ اللَّيَلِالْ لَقَاسَدُ فَإِسْالِعَ النِّالِيَوْ اللَّهِ لِيَاذَا تَحْنُ مُظْلِمُ وَتُخِرِي الشيرك كمفافرة الخرابة فاجزئها عكم في المنتبي المنتبي المنتبي المنتبي المنتبي المنتبية المنتب الفنهه بإينؤرك لينور ويمننه كالريف في ووايئ كأيغت ويالله المنفئ الله يافتُونُ يَا اَحَدُيا وَلَحِلُنا وَدُيُا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكَ الْحَدْثَ الْحُدْثَ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ النَّهَا وَكُافِ الْبَيْعَ صَلْمُ فَاللَّيْدَ الثَّالَثَ الْمَاعَةِ لَبْنَا الْفَادُوعِ الْمَنْ الْحَبُرُ مِنْ الْفِ مَهْ وَرَبَ اللَّهِ لِعَالَهُ الدِّيالِ الْمِالِعَ الْمِعَالِوَالظُّلُمُ وَلَهُ وَوَ وَلَهُ وَفِي السَّلَّ الْ يابارك ياك وكالمتقور فاحتنان فاستنان فالتفافيات من فالشافيا فتح منا الله فالمتعالفة السُّلُ الخِي كُمَّامً فَهُمُ اللَّيْ الْمَالِيمِ فَا فَالِوَامُ وَمَنْاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْ لِيَكْتُ

المنالم يَا يُزَاعُهُ بِنِ وَكُلُومَ مَعْ فِي وَمُونِ وَعَلِي وَعُلِيهِ وَعِلْ الْمَا يَكُ مُجْمِلِنَ فَأَعْبِادِلِهُ وَأَسْلَالُ فِيلِادِلِتَصَلَّقَ حَبْبُمُّ دَايِمَةً ، اللَّهُ مَّ وَصَلِّعَلَ عَلِيامِكُ الثناهِ لِلْغُرَّ لِوَالْعَثْلِ الْمُنْظَرِ إِخْفُفُهُ يَمِلاً كُثَمَّ لِلسَّالَةِ فَا وَالْعَثْلُ المُنْظَرِ بارتبالغالمين الله المراجع كالمالوي إكى نادات والفال ربين الماستغلفه في كان ضيكا استخلف المبين في الم متكن لله دسته الذي الفتيف للأنبي له من عبد خَوْمِ إَسْتَا يَعْنُ لِمُ لَالايشُ وِكُ مِلِتَ مَنْ مُنَّا اللَّهُ مُ مَا يَنْ كُواَ عُرْزُيهِ وَانْفُرُقُ وَانْفَرُّلُ الفُرُيُ مَصْرًا حَرَيْ اللَّهِ مَ إِنَّا مُغَبِّ إِلَيْكَ فِهِ وَلِيَرَكُمْ بَهِ يَعِزُ بِهَا الإسلام وَآهَ لَهُ وَمُذِلَهِ عِالنَّفَافَ وَاصْلَهُ وَيَعْمَلُنَا فِهَامِنَ النَّفَا فِي لِيَعَلَّمَ ذِلْ وَالْفَادَ فِي الْفَاحَ وَالْفَادُ فِي الْفَادُ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللللَّا اللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللللَّ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا ا تَنْفُنَا بِمِنَاكُونَ مَذَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُمَ الْعَنْ الْمِنْ الْمُعَلِيْنِ ڽ؋ۼٳڽڵٵۊڶڣڽ۬ؠۼؿ۫ؿۼڔڽٵۊڵۻڔ۫ڽ؋ۣڡؙڣۧٵۊڛڐڽڿڴؽٵۊؽؾۯڿۻڗۜٵڡٙؾڝ۬ؠ*ۅڰڿؖ* وَفَاتَا إِسَرَا وَالْخِيْرِهِ كَلِمِلَنَا وَالْجِرْسُوكُمْ لِيهِ مَا وَاسْتِيبِ بِرِدَعُونَ الْوَاعْطِ الْبِهِ فَوْفَ فَالْمِنَا المتخراك ولبغ وكاوسكم المعطور الشف يبصده وفا واذهب يبغيظ فلوخ اوكفافايه ليا اخْلِفَ هِهِ مِنْ الْخَيْ إِذْ نِلْنَا نَانَانَهُ بِهِ مَنْ لَكُ الْمِيرَامِ السَّهَ مِعْ مَانْفُرُ فَاعَلُوكَ وَ عَنْوِنَا الْمَاتَخَلْوْلِمِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَي الف نَن بِنْ اوَنظَاهُ إِنْ مَانِ عَلَنْ اصْ لِعَلَ فَهُ إِيَّ الْحُهُ إِي مَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ الْعَلَى تكنيفه وتضريفين فسكطاب تخ نظيم وتخبر ميلات تجليكا ما وعافية وسنات كليسكا يَالَوْكَ مَالِنَا حِبِينَ ثُرَقُ لَمِنَا رُوعَ عَلَهِ المَالِمُ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَ مِنْ الْفَضَّاءَ الَّذِي الْأَرْلِكُ مُوْمِفِ لَا مُزْاعَكِيمٍ فِالْفَضَّاءَ الَّذِي لابُرُهُ وُلائِيكُ

Miles of Mil

وعليك

1

بالشه فاكفه كالفة كامته الدكة والاقلع الماقد عسيت في صباح السّيد ابن الجفعال في لَتَنْ يَنَالُونُ ولِي اللَّهُ مَا مِنْ فَعَلَى مُرَوالِهُ مَدُوالْمُ مَا إِلَيْ الْمُعْمَالِكُمْ مَا وَهُدُى مُنْ يِوْلُ مِنْ كَالِمِنْ لَا لَهُ مَعْ مُنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُنْ إِنَّا مُنْ كُلُّ مَعْدِ فيؤالكراني بقن كايذلز ويفتة كالعني بالفركل ضعة واستا كذيب كالخفو عافية تشنر فيها رنكار تلاه ففالفنح ليركل بكراته يوقف المعطيعة يكلسك وَدُمَاءٌ تَسُمُلُ لِم يِرْبِهِ المَرْفِ فِي اللَّيْلَةِ وَفِهِ إِنَّا الْمَاعَدِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ المُراكِمُ وَفَعُ نَدْ رَلِي كُلُ خَرْدَعِمَةُ مُحَرَّلِهِ البَّحْ فَعَبْ الدَّنْ حِتَّ أُفْلِي إِبْنَ الْمُعَمُّونِيْفَ أَ بخنك باأرحم الراجين ففاللَّمَانا النَّاسَة باللَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ وَصَلْحَ مَنْ وَالدَّ المفاية وكالما والمفاقية والماكمة المالية والمفاقية والمفاقية والمفاقية والمالة والمفاقية والمالة والمفاقية والمقالة والمفاقية والمقالة والمفاقية فقصناً وَنَاصِرًا بِإِنِياتَ الْسُنَعِيْدِينَ صَلِّعَ كَعُسَدِ وَالْحُوَدُوكُ نُهُ عِنِياتًا فَجُرًا يَاوَكِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّاعِلَ مُحَمَّدِيقَ الدُّهُ وَلِينًا يَا عُجِيرَعُمَ عِلْفُومِنِينَ صَلْفِكُ مَنْ وَالِهُ كَانِفَا فِعُمَّنَ فَقَيْنَ مَ مَى لَسْعِدُ فَهُ مِنْ الفَّرُ الْعَظِيمِ سَعَادَةُ الْالسَّعُ لَجَدْ مَطَالُكُمَّا يَا الْدَحْسَمُ الزَّحِبِينَ وَفِي لَلَّذِكِ الْكَفَّالِيَّ فَالْلُهُسَمُ كَ لم فعنه و قاف م في في في من المنافي الما المنافية المنافية المنافية فَاصْبُى مِنَ الْمَشْفِيا وَوَكُلْبُنِي مِزَالِتُعُلُو فَإِنَّكَ مَكْلِماتَ الْوَفَالْكِمَا ٱللَّهُ مَا يَاكَ تَعَلَّفُ بِخَاجَتِ فِهِ هَا فِي اللَّكَ لَهُ وَمَا إِنَّ أَنْ أَنْ فَعَلَّى وَسَلَّكَ فَهِ لتَسَعَيْنِ اللَّهُ لَهُ مُرْحَدُكَ وَعَفُولَ وَأَنَا لِرُحْدَكَ انْجَعَ خُلِعَتَهَا وَمَعْفِرُكَ وَدُ اوَسَعْ مِنْ ذُنُوبُ فَافْفِ لِكُلِّ الْجَرِيمِيّ لِمِسَارَةٌ وَلَكَ بِفِي الْمِدُلِكَ عَلَى اللَّهِ نبسين عَلَيْكُ وَإِذَا لِمِسْحَ بِرَا فَعَلَا لِإِمِينَاتَ وَلَهُ مِنْ فِعَ فَاحَدُ وَأَفَظُمُ لَهُ

والمتنبى فالعتر وسناما ياعم والعلم المتن والطول والفق واكتول والفضلية الإنفاع ذا أتجاذل والاكرام بالقلفات فرنا الله فاقرد كالشه كالماحد والإطرابات لاالمتالا انشتا الشايا الشايا الفيال خرو ففالكيلا الخاسة والخاط التياييات فالتهار معاث والارض مهادا وأنج بالواف فالأيالله يافاه وريالله الجبار الله اسميع التفاكرة بالمجب بالقائلاتفا الفاك الفاح الماحب مفالت لمناكشا وسن للجاءلاللة يلي المهمّال يكني لا ترفيخا الدّاللة يوجّه قايدًا الهّاليهُ فيهُ لَيْهُ عَفُوا فَشَلْكُمِيْنَهُ وَيضُونَا لَا الْمُفَيِّدُ كُلِّ فَتَيْ فَضِيدً لِإِمالِهِ لِمُناكِسُ اللهُ لَا يَخ الدُيا اللهُ أَلَيْهُ بالقه الماخع وفالكيل التابع بإماة الظاف افض تحملته ساكنا وحملك النَّمْسُ عَلَيْهِ وَلِيلًا تُمْ فَضَدَّهُ مَضًّا جَيلًا فِالْجُودِ وَالطَّوْلِ فَالْكِ بُرِيّا } وَلَا لاؤلاله الأاتف عالِمُ الفيب عِلا المَّهادة الرِّحْمُ الرَّحِبِ وُلا إِلْهَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ المَّا مُؤْمِنُ المُهُمُ مُنْ عَامِرَ رِيُعَاجِبًا وُلا مُنَكِيرُ مُلا اللهُ يَاخَالِقُ يَانِادِينُ المُمَوِّرُ مِيااللهُ عَالَشُهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ومانع السَّما آن فقع على الأنفول لأبإذ نروطاب همنا ان فرولا ما مكيم اعفور فإلم لْأَنْهُ يَا وَادِكُ يَا بَاعِكَ مَنْ فَالْمُؤُولِالَفَ مُنَالِقَهُ مَا اللَّهُ الْمَالِكُ السَّالِمَا اللَّهُ المنكونالل وقالة الوصك وزالة الوعل المتارا مكيم المجارة وارتبا كالااب وسيتال الفؤلا الفايخ استنا أفرت إقتر فتبل الورد بالتشائل الله إلى في فَقَالَكُ عِلنَا أَبِعَاشِرَةُ آلْمُسْمُ لللهِ لاسْرَيكَ أَلْهُ الْكُلْلَةِ كَأَلْيَبْغِ لِكُرْم وَفِيهِ وَعِيْد المتابر وكالمواف أه بافتوس الور الفادس باستون المنته كالتثبير المتخر فالفات التَجْمُ وْالْقَهُ وْالْعَلِيمُ وَالْجَبِيرُ وَالْقَدُولَ الْطِيفُ وَاجْلِيلُ وَالْقَدُولَ الْمِيعُ والْجَبِيرُ

ياوترم

المتال

ياؤدم

مَفْكَلَتُ لَمُنَاكِمُ اللَّهُمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُتَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ اللَّ المُثَمَّالِ المَّاسِيَةِ المَاكِنَةُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُنْكِالْ المُنْكِ ومنعذاب الاخزع وتضاعفته فضاياللباله وفطنا التهيم ترحم سكتبني وتتفاوزعنا اخصينه كالكا وخفع ف خلفات وستراتر على مناميل وسلمني مث شينه وقهنيئه وقايفها جلالتنا فلكنا كاكه فظلت وعل كلطار واستكاك إ رَجِ أَنْ هُولَ عَنْهُ مِولَالِهُ مُرَوَّ الْمُعْرَدُ الْمُعْرَدُ الْمُعْرَادُ اللَّهِ فِي الْمُؤْخِ وَكُلِّكُونُ فَ فَضِيَّتِهِ وَعَادِهِ مِينَاتَ وَاحْدَانِكَ الْأَحْدَمُ لِزَّاحِمِينَ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ استنكانان تفكي لي التَّوابَ بِإِفْسَالِهَ النَّجُينَ حَمَدَكَ وَتَقْرِضَ عَنَّى كُلُّ وَوَ فَإِلَّهُ اللَّهُ دَفْعَ الْطَاوْرُ لِأُولِ مَا مُعَلِّمَ الْمُنْ مُنْ مُنْ مِثَالِمَ الْمُؤْلِ الْمُصْدَا } في سَلَمُ الْمُ ولافنو يأفقهن فسل يعلي تنهوا المخد والفيزل فالمح يتفل فأخرى وجاع ومرال وكأذنب ونكتك وتلفنى يذف وينوسكة ويؤكلا فالدار وح وجسة فطكب الزف يدله باارت مالزاحين مفالك التات اللف ماياك عَرْثَ عَلَيْنِ نِيَتِكَ صَلَوْالْانَ عَلَيْهِ وَالِهِ فَعُلْكَ قُلِادْعُوا الَّذِينَ نَعَتُمُ مِنْ وَفُيْمِ فَلَا بَلِكُونُ كُنْفُ الطَّيْقِ كُمُ وَلا يَجْ الْحَيَاسُ لا يَلِكُ كَفْ الطَّيْقِ الْلا يَجْوِيلُهُ عَيْسُ فُ صَلِّعَا مُحُسَّدٍ وَالْمُعْ يَوْلَكُنِفُ مَالِ مِنْ صُرِّو مَوْلِهُ عَقَّ الْفُكُمْ فَ لِمَا الشَّهْرِ الفظيم ين دُلِّ الْمُعَامِي لِيَعِزِ الطَّاعِزِ إِلطَّاعِزِ إِللَّهُ مِن وَفِي ٱللَّهُ لِلْأَلْفَ المُعَامِ الله المنظمة الغنافي فأوالغروية لمؤاكمة المحاول كالموق والإسيف الدليق مَّبْلَ كُولِ الْعَوْثِ اللَّهُمُ إِنِّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اَحَدُّ مِنْ خَلْفِكَ الوَاسْدَا مُنْ مِيهِ فِعِلْمِ لَغَيْبِ عِيْدَاكَ وَأَسْتَلَكَ بِاسْمِا تَا كَاعَظَم

وكيش كاعكديه فاعدناه واخرته والإليقي فتترى وقافي يقيم أذلل فحفد رف وُتُعْزِّمُهُ التَّاسُ مِسْمَهُ عَبِرُلَةً يَادَبَالْمَالَمِينَ وَالْمَعِ فَهُ يَوَاللَّيْ لَهُ وَفِي لَيَكُونَ يُعَ عَنْ وَكِوْدَى وَصَدِينِ عِلَالْمُ الْمُعْوِيدُونَ الْعَدَادِيدِ مِنْ عَلَيْلِ اللَّهُ وَلِيالِ الْمُؤْخِلُو قائياوفاعيا وراكي عاصاجنا الله تراني تشكلت تبادا خرالا الماية مَعْ وَلا مَرَ إِنْ لا أَصْرِفْ عَنَهُا الْوَا أَنْهُ لَهُ لِلا لِمَا فَعَلْمُ مِنْ الْمُعْلِلُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا المُرْفِعُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا المُرْفِعُ عَلَيْكُ وَلَا المُرْفِعُ عَلَيْكُ وَلَا المُرْفِعُ عَلَيْكُ وَلَا المُرْفِعُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا المُرْفِعُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا المُرْفِعُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَّهُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَّهُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَا المُؤْمِنُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَا المُؤْمِقُ وَلَا المُرْفِقُ وَلَّهُ وَلَا المُؤْمِقُ وَلَا المُؤْمِقُ وَاللَّهُ وَلَا المُؤْمِقُ وَلَا المُؤْمِقُ وَاللَّهُ وَلَا المُؤْمِقُ وَاللَّهُ وَلَا المُؤْمِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ المُعْمِقُ وَالمُواللَّهُ وَلَا المُؤْمِقُ وَاللَّهُ وَلَا المُؤْمِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللّ وَفِلْهُ حِيلَهُ فَصَلِّعَلَ مُحَمَّدُهِ فَالْمُحْتَدِقَ الْمُحْتَدِقِ الْمُوسِينَ فالمؤساط بنا المغفي فعني الكيلة والميم على السنته فالمعتبد الينكير المُسْتَكِينُ الضَّعِينُ الْفَهِ يُرالُمُ مِنَ اللَّهُ مُلاجَّعَ لَى فَاسِيًّا لِذَكْرِكَ فِهَا اوَلَيْفِقَ وللإحسانيك بهيا أغطيتني كالإساين اجابنات واينا بطائنه في سترآة افضاة اَوْشِيْنَ اَوْرَخَامِ اَوْعَافِيَّهِ اَفْبَالِكُو اَوْبُوْسِ اَفْضَلْمَ النَّاكَ مِبْعُ النَّفَاءَ وَحَنَهُ ف عَلِّهِ إِلَّا لَهُ مُرِّنِهُ إِلَيْهُ مُنْ الْمُعْدُونِ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ النَّعْدُ النَّعْلَ النَّعْلُ النَّعْلِي النَّالِ النَّالِ النَّعْلُ النَّالِ النَّعْلُ النَّعْلُ النَّعْلُ النَّعْلُ النَّعْلِ النَّعْلُ النَّعْلِ النَّعْلِ النَّعْلِ النَّعْلِ النَّالِ النَّعْلُ النَّالِ النَّعْلُ النَّالِ النَّعْلُ النَّالِ النَّالِي الْمِنْلِي الْمِي وَفَاعِدًا وَعَلِ كُلْ خَالِدَ وَفَالنَّهُ كُلَّهِ وَكَيْفَ أَمْكُنَاتُ وَمَتَحَضَرِكَ مِن دُهْلِيَّ تَعْول بَعِثْ يَد ولله عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعِيدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا يُلِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ المناعِزوة كُلِب اعْدِقلِيًّا وَعَانَظِا وَقَامِيًّا وَنَاصِرٌ وَدُلِّيا أَوْعَيْنَا حَقَّ دُكِيَّهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُنْتِعَهُ فِهِ الطَوِيلِ وَعَيْ الصَّادِفَعَلِيَّ المَّالِمُ مُنْ قِرْهِ سُورَقَ الْمَنْكِرُوالرُّدُ لبلة ثلاث وعبين من ورصنان فواله من الماليك تالاستلف بدواتا لالغافان يكنبالشعائه عيبني بناواة لمابنا لتؤريبن يالله مكانا وتعشر عكيبه التكلم من قراالف درالف مَن تكيله ثلاث وعنهن برثه مُرومَ هَنان كالمنبيحِ هُو عَبِيدالْيَهُ بِين بالإعظاف فِيما أَيَمْتُن بِيفِنا وَماذللِ الالفَيْ المائدة فِ فَرْسِهِ

المارة

ا كالماسر

سر القاد

عَفْنَاتَ وَاتْ دَلَلْهُ عَلَيْكَ وَمُعَنْهُ إِلِيَّكَ وَلَوْلِا النَّ لَرَادُرِمِا النَّ أَنْحَنَّ لُمْ فِي الَّذِي اَمْعُنُ يَعْيِبُنِي قَانِ كُنْ بُطِيَّا لِمِنَ يَعُونِ وَالْحَسْدُ لَيْمِ الَّذِي اَسْتُلُهُ فَيُعْطِينِي لأجين تنفض كالحتد كالميالذعا ناديه كلنا سيتك يحاجي تفاؤ بِحَيْثُ شِنْتُ لِيرِي مِنْ يُرْشِفِع فِيقَفِي إلى الْجَنْ قَالْحَسَدُ اللهِ اللَّهِ اللَّ وَلَوْدَعَوْمَنْ عُبِنَ الْرِّلْسِيْسِ لِمُعَالَى فَأَكِلُهُ إِلَيْكِ الْاَدْجُوعَيْنَ وَلَوْرَجُومُ عُنِسَنَ لاخلف دَطِلْ فَاخْدُسْهِ وَكُلِّهِ فِي إِلَيْهِ فَأَكْرَبُمْ فَلْمُنْكِلِمِي إِلَى النَّاسِ فَهِيدُونِ وَأَكُولُهِ اللَّهِ عَنَّا إِلَّ وَهُوعَيْنًا عَنَّ وَأَكْمُ مُشِواللَّهِ عَيْمًا مُعْفَحَتَّ كَابِّ الاذنب لم فَرَقْبا حُرَدُ وَيُعْ عِنْهِ عِلْ حَوْلِيَهِ عِنَاللَّهُ مَا لِلْهِ مَا لِلْهِ الْعِلْدِي النيك سُنْمَوَةُ وَمَناهِ لَا لَوْجَاءَ إِنْيَاتُ مُثْرَعَدُ وَأَيْ سَنِعَا نَدَيْقِ صَالِكَ لِمِنْ أَشَالَتَ سُباحَةً وَاتِهَا النَّهُ آءِ لِينَا مُنْ الطَّالِحِ بِيَهُ فَنُو حَرُّواَ عَلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاحِينَ مُوضِعِ إِجَابَةٍ وَ غلمه فيزيم صدياغا لنزوات فياللفف للجودك والزصا بفضا ثان عوضا عراسنع الناء وَسَنْدُومَ وَعَسَنًّا فِلْهِ فِي الْمُسْنَا وَمِنْ وَانَّ الرَّاحِلُ الدِّياتَ مَهِ بِالْمَسْا فَرُواَ ذَكَ لِل بخب عُنْ خَلْطِكَ إِلَّا أَنْ مَجْبُهُ وُلِمَا لُدُوْنَاتَ وَفَلْفَصَلْ فُلْلِكَ إِلَيْكَ مِعْلِمُ فَيْكُونَ الدِّكَ بِحَاجَةِ وَجَعَلْتُ بِلِنَاسْئِعَا بَنَى وَبِكُفَآلَكَ تَوْجُهُلِ مِرْجَبُواسْتِحْفَا فِ لاستفاعك مبغ فالااستخباب يعفولت فألمانية بخدب وسكون الكصدف وغداد وتجام الماعان يتؤجدات وتقبيني تغفظن يتخاذلات لِهَنْ وُكُولُ وَكُلُولُهُ وَلِهُ النَّ وَخُدَكُ لِاسْتَهِيكَ لَكَ النَّهُ مُ إِنْ الْمَالِمُ وَقُولُكَ حَقَّ وَوَعَدُلَ عَبِدُقٌ وَاسْتُلُواللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ إِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَعَّ عَلَيْمًا وَلَيْسَ مِنْ مِفَانِكَ يَاسَيْدِهِ أَنْ أَمْرَ بِالسُّوْالِ وَتَمْتَعُ الْعَطِيبَةَ وَأَنْ الْمَنْانُ بِالْعَطِينَاكِ

الذعت فكنك أنبيب تندغاك ببان فعكم كالخفرة والمحتدد وانتشع دفه المدي اللَّيْلَةِ سِعَادَةً الْالشَّعْ لِمِهَدَمُ النَّالِيُّ النَّحِمِ النَّاحِمِينَ فَقَالَتُهِ النَّا مِنْدَاللَّهُمَّ إِنَّا استلك أن تُصْلِ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالِهُ عَلِيمُ إِن مُنْهَا خَاشِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال صابرا وكيفا والمناك فالتألج أفاؤم الراجبين ففاللي لاألفاس فالله لافيني المِغَةُ فِيَجَافِي وَقَرْجُ مِنْ كُلُهُمْ مِنْ مُعَمِّرُ وَلَا تُشْبِ فِعُمْقِي وَوَقِيْ فِي لِيَلَا الْفُلْدِ عَلَ افْضُلُ مِن الْمَا الْمُدُونِ فَعْلِي مُ وَوَفَقِتْ فِلِا وَفَقْتَ لَهُ مُحْمَدًا وَلَهُ فَهُ يَعِلَيُهُم التالم وافع كن بكنا وكذا الشاعر الشاعرة عن المنطقة النفس عَفَول هذا الدُّعاء فَكُلِكَ لَهُ مُرَالِعَشُ وَالْمَجْرِعَ فِي اللَّيْلُنَا أَيْعِا شِيْرُهُ اللَّهُ مُ رَبَّ خَيْرِدَ مَثَانَ وَمُسْتِلً الفران قصاعاته فررمضا فانقترم أي رجافا عود بوخيا تانت بعران يطلع مج مِنْكَنَافِهِ لِنِهِ الْخَيْرَ اللَّهُ وُرَمَتْنَانَ وَلَكَنْعِيْدِي مُعِيَّةُ الْوَدْنَا الْمِهْ الْأَقْدَرْ عَلَيْهِ بَوْمَ الْفَالْدَالِهِ فَعَنَدْ فَمُلِي يَرْمَكَ وَجُودِكَ بِالْدَحْمَ الزَّحِبِينَ اللَّهُ مُ فَصَلِعَلَّهُ مَنْ يَمْ الْمُحْمَّا إِنَّكَ مَبِيثُ مِنْ فَاكْثِرُ وَالْتُنْ قَايِرٌ وَقَاعِدُ وَدَاكِعٌ وساجد ين قُلكَ المدَّيْرَا لأمور بالااعِدَ مَنْ فِي الْعَبُورِ بِالْجُرِيَّ الْبُحُورِ بِالمُدِّرِي الْمُدِّر للااؤدعكم للالشادم سيقا كالمحيته والفتان كذا وكذا المناعد الماعد عن منغطع النفن فالمتعلي المحاسب علاليتلام روادي والتمالي المحلاقة بعِنْ وَلِهُ وَلِهُ مَكُوبِهِ خِيلَا تُوْرِاكِنَ لِمَا كُمْ زَارَتِ وَلَا يُوْجِدُ الْمِنْ عِنْدِكَ وَنَ أَنْ كِيَالْغَاهُ وَلا شُنْطَاعُ الْأِدِلِيَا لَا الْبَعَا حُسْزَاسِتَعْ فَيْ عَنْ عَزِيْكَ وَتَعْمِيْكَ الْهَواكَ وَاجْتَرَامَكِيْكُ وَلَوْرُونِكَ خَرَجَ عَنْ فَذَنَ لِكَيْ الدِّبِيِّ حَيِّفَ فَطَالِمُ عَمْ

Solding Soldin

مُرْتَحِيمًا

13

الناك

التون باعظم المؤ يافلهم أيوسنان أن سترك أنج بال أن عقول البيدان وجات القريب إين غيافك البَرَعُ إِنْ رَحْمُنُكُ الْوَاسِعَةُ الْرُعَظَايِاكِ الْعَاصِلَةُ الْرَبَعَ وَاعِيد المنيقة أين صنابيلنا لتنيينة أبن فضلك للفطائم أيتم أنسك المستنا أنسك الكالم المنافقة الفامة أبن كرمات الكرم واستنفافه ورحمنان فكنفه استنابخ إاسميم بالمفض كأن تانتكل فالغياة فرع فالياع كأع النابل بغضاك تاتك ألأتك أهذك الفَّوْءَ وَاصْلَالْمُغَنِّعُ مِنْ بِينُ مِلْ يَحْسَانِ نِصَمَّا وَتَعْفَوْعَ إِللَّهُ مِنْ كُمَّا فَالْمُدِي فكراج يلافك والمقيئ مات والمعظيم البك والكيام كبرماينه تَجَنَّ وَعَافِكَ مِاجِيبَ مَنْ تَحْبَبُ النَّكِ وَبِاقَوْعَ كُونِ مُنْ لاذَ مِكْ وَافْظَعَ النَّاسَكُ المنين ويخ فالمبيشون ففاوز فإرج عن فيبيها عندنا يجهيل عاعندك وأينحمل يان إلاتية للجولات وَأَقَ زَمَا إِ الْمُؤَلِّمِنْ اَنَا لِكَ وَمَا فَدَدُاعُمْ الِنَا فِي اَعْمِلَ وكنين تستكيرًا عُناكُ مُفَا بِلْ بِهِ الْمُلْكُ بَلْكَ يَعْتَجِبُ وْعَلَى الْمُنْفِينَ سَا وبيعه مفرفضنك بالاسغ للغفرة باباسطاليدنن بالرحقة فوتوزيات اسيته فيأنة كرنفي البرخث والبات ولاكففت عن عَلَقات لمِنَا اسْتَعْيَ لَ يَعَرَ الْعُوْفِرْجُودِلِيهُ كُرُيكِ وَمَنْ الفَاعِلِلِاتَ الْعُلَقِ مُنْ فَكَا إِلَيْكُ فِي السَّالَ كَفِي مَنْ الْمُعَالِمُ المُلَّا كَيْنَ تَثَالَ الْاشْدَا وَتَنْفِلُونَ وَلاشْنَانَعُ فِي لَكِلَ وَلا تَنَاوَلُهُ إِنَّ وَلا لَهُ اللَّهُ ا حُكِكَ وَلا يَعْزُونُ عَلَيْكَ اَحَدُ فِهُ مَدْيِيلِ عَلَنَا كَنَافُ وَأَنْهُ مُرْبَنَا وَلَا اللهُ وَجُالْمَا لَهِ فَ بادنته خذامقام مولاد كاستجاد بكرك والفارخانك ونعك واتذا كجواد الذي لانضبؤ عقول ولا يتفض فضاك ولا فقيل رحث ك وقد وتقت استا القفي المدبغ والفضل العظيم والرجمة الواسعذا فزالة بارت تخلف طنوتنا

عَلَاهُ لِمُلِكَنَكِ وَالْعَالِمُعَلِّمْ عِجَّ ثُرُكَافَئِكِ الْمِنَيِّيْنِي فَي يَكَ وَلِيضَافِكَ صَغِيًّا وَنَفَقَتَ بِاسْمِكِ بِرَّافَيَاسُ رَبَّافِهُ الدُّنيابِ إِسْانِهِ وَتَقَصَّلُهِ وَنَعِمِ وَأَشَارَ لِهِهُ ٱلْمُوْتِيْ لِلْعَقْوِهِ وَكَ وَمِهِ مَعْرِغَهُا إِمْوُلائَ ٱلنَّهْ عَلَيْكَ وَخُبِّ لِلْنَاسَعُهِ عِي التَلِتَ وَانَاوَافِنْ أَثِنَ وَلِهِلِي بِكِلالَيْكَ وَسَاكِنْ مِنْ جَفِعِ لِلسَّفَا عَنْلِنَا لَهُ عَوْلَتَ لِلِينَاءُ فَذَاخُوسَ فَدُهُ وُمَتِانًا حِيكَ بِعَلْمِ فِلْأَوْمَ فَجُرْمُ لَا نَعُولَ يَارَب رَاهِ بَالَافِيا مُوجِّا لِمُافِقًا إِذَا لَكُ ذُنْوَ فِي فِي وَإِنْ لَكِنْ كُرْمَكَ عَلَى فَانْ مَقَوْنَ فَجَرُ لَحِم قائِعَةً بُنَا عَبِّرُطَالِو حِبِّنِي إِلَّهُ فِهِ إِنْ عَلَى مِنْ لَيْكَ مَعَ إِنِيَا فِهِ مِنْ الْكُنْ مُودُكُ وَكُولُكُ وَعُلَّهِ إِنْ لِلْهِ عَلِيْهِ عَلِكُ رَافَنَاكَ وَرَحْمَاكُ وَقَالُوجُوكُ أَنْ لِانْتُمْ يَبِي بَيْنَ فَيْرَافُكُ مُنْتِمَ فَيَقِقُ كَالَّمُ وَالْمَعُ دُعَالَى الْخَرْسُ وَعَالْهُ وَاجْ وَأَفْسَلُ مِنْ رَجًا وُكَاجٍ عَظُمُ السِيد أبكى ساآوعبكى أغطى وزعفواء بيقدا وامكى ولالؤاخذن بأسوء عمل فإلى كرمان يُجِرُّعُنُ ﴾ إذَا وِالْمُذْسِينَ وَجِلْكَ يَكُمُ عِنْ مُكَافَا وِالْمُعَيِّمِ بَنَ وَآنَا بِالسِّيدِ عَالِمُعْفِضًا لِتَ هايب منك إليَّات مُنْتِحْزُمُ اوَعَلْوَ كُمِ الصَّفِحْ مَنْ الْحُسَنَ مِلِ عَظَنَّا وَمَا أَمَّا بِإِرْدِ وَمَا حَظَّم مَبْ هِفِصْلا تَوَسَّدُنَا وَكُنَّ مِنْ فِلِدَا أَقْ رَبِّ جَلِّلْهِ سِبْرِلَ وَاعْمُ عُنْ تَوْفِي كَرْمٍ رَجْعِكُ فَلُواطَلُعَ الْيُوْمَ عَلَى بَهُ خَمْرُكُ مَا فَعَلْنُهُ وَالْوَخِنْ تَغِيلُ الْعُعُوبُ لِلْإِخْدَاتُ لَا لا تَأْتُ اَهُونُ التَّاظِرِيُّ وَاَخَتَ الْمُطَلِّعِينُ بِلَّاكِ مَكَ يَاوَتِ خَرَالِتًا زِينَ وَاَحْمُ الْحَاكِمِينَ وَأَكْنَ أة كُوبَهِيَ سَتَّادًا لَعُيُوبِ عِقَالُ لِلْذَنُوبُ عِلَامُ الْفَيُوبِ تِسَثِّرُ الدَّبِّ بِكُرَمِكَ وَتُوتِرُ الْفَتُقُ بِجِلْمِكَ فَلَتَا كُوْمُ فَلَ حَلِّكَ بَعْلَ عِلْمِكَ وَعَلَعِفُو بِبْلِتَ مَعْدَ قُدْرَ فَالِتَ فَجَعْلَمْ فَكُيِّرَ فَي عَلَى مَعْمِينِ لِتَحْلِلُتُ مِنْ مُعَرِّعُهُ إِلْ قِلْقِ الْحَيْلَةِ مِنْ رُلْمَ عَلَى وَيُنْزِعِ إِلَى النَّونَبُ عِلَى

فالجنه ليخت بواكنه بمااكمة بني برائرينيا عالج في كلاتك لطفائ ملا برحه وَاجْعَلْ عَلَى مُنْكَ وَافِيَّةً بَافِيةً وَلاسْتُلْبَيْ صَالِحَ مَا اَفْعَتَ مِجَلَّ وَارْزُفَقِي تُ فَصَلِاتَ دِذَفًا وَاسِعًا حَلا لاَحلِيَّا اللَّهُ مَ الْحُرْسِنِ يَعِلَى مَلِكَ وَاحْفَظْنِي عِفْظِاتَ وَالْمُرْدُوبِكِ لِكُولِتَ قَارُدُونُي جَنِينِ الْمُأْكِرُم فِيهَا الْمِنْ الْفَهُ كُلِيامٍ قَدْلِيانَ قَبْدِ يتيك والأمتن ذهابه كالتلام كلا تخلج فإرتب بزغك المناهدا لترجة والمغافذالكم اللهئة بنبغة يختظ اعضيات وكلهن كالخرق العسك يبيقة فينك بالكياح النهااي مَا ٱلْفِيَّةُ فِي إِنَّالُهُ اللهُ مَا إِنْكُمَا قُلْ قَدْمَ الْمُوتِيَّاتُ وَقُنَّا اللهُ اللهِ الم بَوْنَيْدَمْكُ وَنَاجِنْكَ الْقِيْنَ عَلَيْهُا سَّالِوَانَاصَلَيْنُ وَسَكِبْنَى مُنَاجَافَكَ إِذَا فَالْجَيْثُ مالم كأنا فك فَنْصَلَتْ مَرَالِ وَقَرْبَ ثِنْجَالِمِ لِثَنَّا مِينَ تَجْلِي عَصْبُ لِمَالِيَةُ أَزَالِكِ . عَدَىٰ وَخَالَتُ بَيْنِي وَيَهْزِ خِنْصَنَاكَ سَيْنِهِ كَلَمَالَتُ عَنْ بَالِيَّ طَرُّنَهٰ وَعَنْ خِدْمَنِكُ أولمالماء وابتى سنيفا أيفل فافصيلني اقلقلت وابتنى موضاعتك فظلن والعالمة فجذنى فبقطام الكذابين فضنتها وكملك وانتخ غبرطا كريقه الثان فحرمنها وليعل ففذنتي وتظالير العكاآء تحذانني أولعلك دابني فالغافا بين فوزي يكات استجعاد وَلَبْنِي الْمِنْ مَجَالِسَ لَلْبِطَآلِهِ يَفْتِهُ فِي مَنْهُمْ خَلَيْتَى أَوْعَلَكَ لَرَيْتُبَانَ تَعْمَ دُعَآتُى فَبَاعَدْ ثِمَا فَلَعَلَّكَ يَجُمُهِ يَحْمِيرُهُمَا لَهُ بَعَ أَفَاعَلَكَ بِقِلَّةٍ حَيْلَ فَمِيلَكَ خِانَبْنِي فَات عَفَوْتَ الرَّبِ فَطَالَعُقُونَ عَمِالْمُنْدِينَ فَبَهْل لِأِنَّ كُرْمَكَ أَيْنَ يَعْلِكُمْ ثَكَافًا ب الْلَقْيَرِينَ وَإِنَا فَاوِفُ مِعَنْ لِلْتَ هَامِ مِنْ اللَّاكِ اللَّهِ فَيْ الْوَعَلْدَ مَنَ الصَّغِيمَ لَأَجْسَ بلتظناً الجهان أوسع فضلا واعظم في الران أخايب بيم الفسر أن يَحَالِهُ وَمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَالًا

كَلَّا يَكُونُ فِلْيَدُ مِنْ فَأَنَّا بِكَ وَلَاهُ ذَا مِيلًا عَمَعُنَّا يَا رَبِّ إِنَّ لَنَا فِي الْمَاكُوطُوبِ إِلَّهِ فَيَا اِتَكَنَافِكَ رَفَا وَعَلِيمًا عَمَيْنَاكَ وَعَنْ وَجُوالَنَ سَعِيرَ لِللَّهُ عَقَوْكِمَا وَالْمَوْتَ وكالم المناف وبالما والمنافية والما والمنافية الما والمناوية المالك والمنافية والمنافي خُرُنُ وَيَعِينِ إِرْخَدُانِ وَانْدُا مُثَالًا وَتَعَرُدُونَا وَعَلَالُمُ فِيهِ مِنْ فَعِمْ لِي عَيْاتِ فأمنئ عكينا بالنف اصله وجدعكينا فأفاحف جوز المتنالية باعقا رسؤولية الفتة تعضلك استغنيذا ويغيظ تأضيخ الحاسيداد وبابا بتريديك فستغف اللهم منها وتنوك لتلت تتحبب التناوالتوسيم وفعالومك والذفور ينزلوا لتنا والأوشق النكنصناعِنُولَةَ وَلَامْزَالُ لَلَا عُرِيرِ إِنْهِ الْمُعَانِعَ مَا فِي عَلَا مَنْعَاتُ خلِتَ يَزَانَ تَحُوطَنَا بِغُمَنِكَ وَتَعَمَّنَا وَالْعَمَا إِلْاَمَانَ صَبِّعًا فَكَ مَا اَحْلُكَ فَ اعظمك فاك رمك سبط ومعيرا فقذت استاوا وحالة فالأد وكرم صَنَابِعُكَ وَفَعَالِكُ أَنْنَا لِمِي أَوْسَعُ فَضَلَكُ وَإِعْظِمُ عِلْمًا يُزَادُ هُا إِيهِ فِيعِفِ وتخطيبن فالمنفوالمففل يبدى سيبغ اللهم اشفلنا ينرلة واعذنا يخط وأجية فالبرعظ الباكواد ذفذا بن مواهيات وانفيه عقينا بن فضلك والدفاعج بَيْكَ وَنِإِنَ قَدْ بِيَتِكَ صَلَوالْكَ وَمَعْ يَرَكُ وَفِي وَالْمَعَلَيْهِ وَعَلَ الْمَالِيَّةِ إِنَّكَ قَرِبٌ مُجِبٌ أَرْزُفْناعَ مَلاَيطاعَنِكَ وَقَوَقَنَاعَلَ مِلْيَكَ وَسُنَّتَهِ بَيْتِاعَ مَلْوَا عَلَيْهِ وَلَلِمُ اللَّهِ مُعْ وَالْمُ عَلِوالِدِيَّ وَالْحَمْهُ مَا كَا رَبِّنَا فِي عَبِرًّا أَجْزِهِمَ الْمِعْتُ اخساناً وَإِلسَينا مِعْفَرَاناً اللَّهُ وَاغْفِر لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنا فِالْآحْيا وَمِنْهُمْ والإنواب وقايع سيتنا وتبنهم إنخزاب الله عاغفر يحييا وسينا وشاعظ وغالبينا ذكرنا وأشانا مغيرنا وكبيرنا خرنا ومناؤ كياكذب العادلون بياشه

باستيدى ومالحكرى فبخلف لمائستيب وتصدّده عكا يَعِنول يَصَلِّلُون بِسُرِلَة وَاعْدُ العُرُونِ إلااسِ فِالعَرِي إلاَّ اعِلْ المِّي المُدَوْرِ وَجُوالُوْلَةُ لَدُلْكُ فَالاَوْحُولِ الشهدات لْذَانَهُ عُنْتُلُودِينُالِ مِلْ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إيناني ولاتجعنل قوا وبقائب من عَبَدَ عَيدات قادة قومًا أَسْوَا بِالْسِنْيِمُ لِيَعْفِي وَاسِدِينا وَصُمْ الضَّالَ لَهٰذِى هَدَّبِهُ وَإِنَّا لَوَجِيهُ لِلَّذِى دَعَعْنَهُ وَإِنَّا الْخَاعِينُ الْفَعَا يَسْنَهُ وَإِنَّا الْجَائِظُ فاذنكأ مناأمتك وأياأ ستايل بإليتيا وكالهيا ليتفوعنا فاذركنا ماامتك وتتبيث اَشْبَعْنَهُ وَالْعَطْفَانُ الْبَعَادُورِيَّةُ وَالْعَادِعِ الْبَعَكَ وَيُرْوَالْفَ لِمِيُرِالْدَى عَنْفِنَهُ ركباة لتفه منكوريا وكالزيخ فأؤينا مغذاؤه مدينا وعب كمناين كذفك وحسة أيأت فالفَّجِيفُ لَذِي تَوَّنِّيَّهُ وَالْدَلِهِ لِاللَّهِ عَاصْرُزُيَّةُ وَالنَّهِيمُ الَّذِي يَفَيِّنَهُ وَالنَّاسِلُ اَنْعَالُوهَا اِ فَعَيْزَيْكِ لَوَانْهَ رَبَّى الْبَرِحُ مِنْ اللِّهِ وَلا كَفَفْ عُنْ مُمَّلَّةُ لِمَا الْمُع النِّهَاعَطَيْهُ وَالْمُدُنْ ِ النَّهِ سَكُرْتُهُ وَانْحَاطِ النَّهَا فَلْنَهُ وَالْفَلِسِ لَالْدِ فَكُنَّهُ قَلْي مَنَالْمَغِفِيْنِ يَحْرَمِكَ وَسَعَيْدَهُ مَيْلَتًا لِيَ مَنْ يَعْفُ الْمُسْلِّلُو الْمَوَلَا وَالْمَنْ الْمَجْوَةُ فَالسُنْضَعَفُ الذِّي عَضَرَنَهُ فَلَمَا الطَّرِيبُ الذِّي أَوْسِيَّهُ أَمَّا يَارَسِّيُكُرُ أَسْتَغِيابَ فِي الْحَالَةَ القلوفا يغالي فاليبه الجي قرقم تهنه فالإصفاد ومتعنه في يتبت ين بتريا لا شها دو فَقَرَادَا فِيْكَ فِي لَكُلَاهَ أَنَاصَاحِبُ الدَّفَاعِ إِلْعُظْنَى أَنَا الَّذِي عَلَى سَيِدِ الْجَرَّعَ أَنَا الَّذِي مَلْكَ فَصَابِحِجُ وُنَا لَعِبِ الدِفَامُنَ فِهِ إِلَى النَّارِ وَحُلْكَ بَنِهِ فَيَرَا لَا مَرَارِيا الطَعَبُ عَصَيْثُ جَبَّا ذَالتَمَا ٓ مَا الَّهُ عَاعَظَتِ عُكَلَّ عَامِي أَجَلِيلِ الرُّسُى ٓ مَا الَّذِي جَنَّ اللَّهِ رَجَاكُ مِيْكَ وَمَاصَرَفُ كَأْسِهِ لِلْعَقْوِعَنَكَ وَلِاحْجَ حُبُّلِنَمْ فِي إِنَّا لَا أَنْفَا لِا بهاخرجنا إنهاات عاماً الَّذِي أَمْهَ لَنَهُ فَالرَّعَوَيْثُ وَسَتَوْنَعَلَى هَا اسْتَحْيَدُنِ عِنْدِى وَسِنْزَلِيَعَلَ فَهُ دَاوِاللهُ نَاسَيِهِ عَانَجِيجٌ حُبَّا لِدُنْنَا نِزَةَ لِهِ وَاجْعَ بَهُوْ وَأَبْ فَعَلْتُ بِالْعَامِي فَعَدَّبُ وَاسْفَطْنَى مِنْ عَيْدِكَ مَالْمِ الشِّي عَجِلْ إِنَّا مُهَلَّتِهِ فَيُرْتَرَ المُصْطَعْ فِي زَلِيَتِ مِنْ أَعْلِ وَخَافِرَ النَّهِ بِينَ مُحَرِّيهِ مَا لَا لَنَكَ يُدِو الْمِرَا فَأَنْهُ لِلْ الْمُتَاكِدُ سَتُوْجُحُ خُ كَأَنَّا أَغَلَهُمْ وَيُرْعُفُوا لِإِلْمَعَاصِ جَنَّكُمْ خُكَأَنَّا اسْتَعْلَيْهُمْ النَّوْيَدُ إِلِيَّاكَ وَأَعِنِّى إِلْهُ كَأَوْمَلَ فَهِنْ صَالْمَانَ مُنْ الشَّهُ وِهِنِ وَالْمِمْ الْعُمْرِي وَقَلْمُرُّ الم لَرْاعُصِلَتْ مِنْ عَصَيْنَاكُ وَانَا رِيُومِينَاكِ جَاحِدُ وَلا بِأَمْلِ مَسْتَحِفْ وَلا لِمِعْمُنِيا نَفْهِي مَنْ وَلَذُا لَهُ يِبِينِ مِنْ حَيْا لِهُ فَنَ بَكُونُ السَّوَةُ الدِّيمِ قَانِ أَنَا لَفُ لُكُ أَلِي مُنَعَرِّنٌ وَلالوَهْلِ مُنْهَاوِنٌ وَلكِن خَطِيقَةٌ عُرَضَنْ وَسَوْلَنْ إِنَفْ وَعَلَبْهُ عَوَاكَ المالية فبنج المرائعة والمتعالية فالمقرافية المتعالية ال فأعابنى كإنها شِقُولُ وَعَرْنِي لِلْهُ الْمَرْخِ فَكَ فَفَاعَمَ لِنُكَ وَخَالَفَنُكَ يَجُهُوهَ فَأَلَاثُ آدرى إلَى الْبَكُونُ مُصِّهِ وَارَى مَنْهِى كُناءِ عُنْ كَابًا بِمُكَالِبُونَ قَدْنَ عَقَدُ عَنْدَ كُلِّي عَذَا مِإِنَّهُ وَمِنْ أَيْدِ وَمِنْ أَيْدِ وَإِنْ مُنْ أَوْمُ فَا مِنْ مُنْ فِي الْمِنْ أَصَّا لَوْ اللَّهُ فَلَعْتُ آخِت اللَّوْنِ فَالِكَ أَبِكَا بَكُ يُؤُوِّج فَنِي أَبِكَ إِلْكُاذَ فَرِي أَبْكِ لِهِ فِي مَا يَكُ خبلك عَفِق وَانَاهُ عَلَيْنا الصَّحَ كِنَالُمُ الْمِنْ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ النَّجُونِ وَكُمُ لِمَا وَمَعْلَمُ ليُوْالِيُنَكِرُونَكِيرِايْاعَ أَبْحِي يُؤْجِي مُنَةَ رِعُمُوا بَأَذَابِ لَأَحْامِلًا فَهُلِ عَلَىٰ لَهُ رِي وتنبيا اياع والفنوط لفن طف عندما الذكرها فإجر والما وافعنك والم انظري عن مبهى والمعالم الدائم العلاية في المالي عنيا المكل الري منه والمعالم يُج ٱللَّهُمَّ يِنِيِّزُ أَوْسَالُومْ فَوَسَّدُ النَّالَ وَيُحِمُّ وَالْفُولِيمُ فَعَيْدُهُ لَكُونَ وَيُجْرِيكُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ

يُتَهِى كَلاَ عَرِينِهِ فَوَلَكَ الْعَارِفُ بِعَنْجُهَا لِجُمِيانَكَانَ فَادْمَا آجَلِ لَلْ لِمَنْ يَعْ النَّاعَةِ فَ نَجَعَلُ الْمُعْزَادَ النَّكَ يَذَبَّى صَالِالْعِلْ الْجِيلِ الْمَعَانَ عَعَلَ مَرَّ أَوْ لَيَنْ وَإِنْفُذُ أَنْ فَرَا مُنْكَ فِي الْحُكْمِ إِنْحُ فِهِ فِي النَّبْنَا غُرْبُهُ وَعِيْدًا لَفَتْ إِن كُيْنِي وَفِي الْفَبْرِوَحُدُهُ وَفِي الْقَدِوَحُشَهُ عَانِيَا لَوْزُ لِلْمِينَابِ بَنِ مَدَالِنَ خُلَقًا فأغور إماخوع كالادريت وترغ كما فادم لمها يبرت تزخخ فالدحشي تهزه بالك الفزائر فأكباب أبدواجه ونفتك فكامت دودا على المغتسر يُعكِّب وعنن على تحد مولا فديننا ولا لا فرياة اطل فحيناند ومُباعل مَعَنْولا فلا تراك بِدَوَجِيدًا فِهُ فَرَفِهِ وَادْتُمْ فِهَ لَاِتَالْدَيْنِ أَجَدِيدُ فُرْجَهُ فَكَالَ السَّنَا فِي يَعْمِلْتِنَا إِنْ وَكُلْبُهَا لَغَهُمْ عَلَاكُ مُ سَيِّدِهِ فَهِمْ لَاسْتَغِينُ إِنْ لِتَقْفِلُهُ عَلَى الْكَالَافَعَ إنفنك عناينك فضغم فالك فالفؤان لأنتق كأنبئ سيبعث لوسن يرحه فاين لزرو من فَضَنْلَ مَنْ أَوْمِيلُ إِنْ عَلِيثُ فَصَلَانَ بَوْمَ فَافْتَحَ فَا الْمِنْ الْفِرْكُ مِزَالذَّهُ وَالْفَصَارَ عَلَى مَنْ مِهِ عَالْالْفُنْ فِي وَالْالْحُولِيَّ الْمِحْفَقِ فَالْمَا أَنْ خَنْ فِي الْبِي اللهِ اللهِ اللهُ ال فآنت آهُلُ النَّفُوعُ وَاحْدُ لِالْمَعْ غِرْقَ فَاعْفِرْلِ وَالْبِسْنِي ثِنْ فَكِلَّةٍ تَوْلًا يُعْظِّ عَكَ النِّعَابِ وَتَعْنَفِرُهُا لِهُ إِلْمَالَبُ بِهَا إِنَّكَ ذُوسَنِ فَدِم وَصَفْعِ عَظِيمٍ وَجَاوُرُكُومِ إِلْحِي النالذي فنهوأ ستبيلة على لاستاك وعلانا العدين برافيينات فكف ستدي بَنْ سَلَكَ وَأَيْفَىٰ إِنَّ الْعَلَوْ لَكَ وَلَا مُرْكِلِكِ عَبَارَكُ وَفَعَالَيْكَ بِالرَجَالُعَالَمَ مِهُ الْمَا يَسَالِيَ الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَلاَتُعْرِضُ بِيَحْلِنَا لَكُرُوعِةً فَاقْسَلْ مِنْ الْفُولُ فَفَلْدَعَوْ فُي مِنْ الدِّفَاءِ وَأَنَّا أَدْجُ

قَرَةُ وَالزَّلَدُسِيّدِهِ عَلَيْكَ مُعَوَّلِ وَمُعْمَّدِى وَرَجَاكُ وَيَكُلِ فَيَرَحْ يَاتُ مَلَ لَعُ تَهُبِبُ رِحْنَالِتَهُ فَكَأَ وَهُدِى كُلِّسُلِكَ مَنْ يَكُ فَلِمَا لَحَهُ وَكُمَا نَقِينَ مِنَا الْفِرالِ فأبي فكتأنح أعكن فطليا فإليا فيانا فطنا الكاليات كالتام بغايزها عَبَل أَصْبِيكَ وَمَا فَذَلُينا فِي فِاتَ فِي جَنْ يُنْكُوكَ وَمَا فَدُوعَهُمْ فِأَوْجُهُ جَدْ يَعِمُكِ وَالْمِنْ الْمُرْانِةُ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَالنَّابُ رَفَّنْهُ وَالنَّاكَ أَلْبِ إِنْ الْمَا الْوَالْمِنْكُ إِلَّا الْمَالِمُ اللَّهِ وَعَلَّمَا اللَّهُ وَعَلَّما اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ عِنْدَانَ ابْسِطْلُ رَغَبْنَى وَلَاتَ خَالِسُ رَعَاكُ وَتَوْفِى مِنْ اصْلُحَتِهَ فَي اللَّهَ الْفَرْكُ بِيهِ عَ فِي لِطَاعَيْكِ مَدَفْ رَعْبَى وَلاى بِزَكْمِ عَالَقَ فَضْحَ وَمِنْ الحالِكَ بَرَّوْثُ الَلْأَغُونِ عَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَرِّنَ مُنْجِ الْمَالِعِ لِحَتْ لزُوم طاعَيْكَ فَإِنْمَا اسْتَلُكَ لِعَدِهِ إِلِيَجَاءِهِ لِمَا وَعَظِيمِ الطَّعُ مِيْكَ الَّذِي أَفَحَبُّ فُعَلَ مَشْلِتُ مِزَالرًا فَيْوَالرَّحْسَةِ فَالْهُمْ لُكَ وَحَدَلَ لِامْرِيكِ لَلْتَ وَالْحَدَلْ فَكُلُّمُ عِنَالَكَ وَفِي فَهُ الْمِالِيِّ وَكُلُّ مُنْ خَاصِهُ لِلنَّاسُالِ حَتْ يَارِبَ الْعَالِمِينَ الْفِي الْحَبْخَ الْقَطَعَتُ تتجني وكأعن خليات لينان وطائ عين مُسؤالل ِ إِنَّا عَلَمْ فِينَاعَ لِمُ فَيَاعَ طِلْمُ وَلَمْ الْحَيْدِ الْمُ لِذَالسَّنَةَ فَابَقَ وَلا نُرُدُ بَيْرَفُ إِنْ مَنْعُفِى لِفِلَا وَمَبْرِي اَعْطِي لِفَغْرِي وَالْتَهْفَ لِمَعْ بِهِي مِن يَهِ وَعَلَيْكَ مُعْمُلُهِ وَمُعَوَّلُمُ وَرَجًا إِلَى وَيَوْمُ لَلَّهِ وَيَرَهُمُ لَا تَعَلَّمُ فَ الفع بُعَرِى وَإِلَى مُوْوِفِكَ أَدِبُرْنَظِرَى فَلَا يُحْرِفْ بِالتَّارِوَا مُنْ مُوضِعُ آسِل وَلا

بكيماك

San Contraction

بِلُنْ أَبِرُجْ بِعِخَلْفِكَ عَنْ قَدَّجُ كَالْفِينَ شَوَّالِيَّنْطَانِ وَمَرَّالتَّلْطَانِ وَسَيِّانِ عَهَا وَطَيِّهُ فَهِ يَاللَّهُ فَهِ يَكُيِّهَا وَآخِرْ فِهِ مِنَالتَّا مِعِيْفِكَ وَآوَيْنُ فِي أَجَتَهَ يَرْضَنِكَ وَزَوْجِي مِنَا نَحُولِ أُمِينِ مِعَمْ لِلَّ وَأَنْحِتْنِي إِلْمَا الشَّالِحِينَ مُحَمِّدٍ وَاللَّهِ الْمَاسْرَادِ الطّينين الفكاه بنيا لأخيا يصلوانا علبتهم وعق أجساده مرة وأزواجهم ورجمته الله وَيَكِنَانُهُ إِلْمِي وَسَيْدِهِ وَعِرَمَاكِ وَجَلَا الِنَهَ مِنْ الْمَنْ الْمُعَلَالِمَتَاتَ مِعَوْلِ وَلَثَنْ طَالْبَتْنِي لِلْعُجِ لَالْطَالِينَكَ بِكَرَمِيكَ وَلَقُوْا دُخَلَبْنِ النَّادَ لَا خَبِرَتَ احْسَالْالْإ بِحُبِي لَكَ الْهِي سَيْدِهِ عَانِكُ لَانْفُ مِزْ لِيَا لِإِنْ إِلَيْ الْمُنْ وَلَمْ لِطَاعَذِكَ فَإِلَى مَنْ يَشْرُغُ الْكُذْبِيُونَ وَانْكُنْ لَا تَكُومُ إِلَا اصْلَالُوفَا وَمِلِيَّا فِيمَنْ يَسْتَغِيمُ الْمُسْتِمُونَ الْجِيات ٱدْخَلْنِيَ التَّادَفَقِ دَلِكَ سُرُونَ عَنْقِكَ وَإِنَّ ادْخَلْنَ خَلْكَ تَعْفِوذِ لِكَسُرُورُ يَتِيتِكَ وَأَنَّا وَاللَّهِ اَعَامُ النَّهُ وَوَيَعِتِكَ اَحَبُّ النَّيكَ مِنْ سُرُودِيعَ كُولِكَ ٱللَّهُ مَمَّ إِنَّ إِسْفَالُتَ انْ خَلَا مَلْهِحُتُّالُكَ وَخَشْيَةً مِنْكَ وَتَصْهِمِكَ الْكَ وَلِيَاثَلَاكِ وَوَمَّ الْمِنْكَ وَمَوْلًا لِيَلْكَ لِافَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرُامِ حَبِّ إِلَىٰ لِلِأَالَةِ لَوَالْحَبِ لِفَاجُ قَاجْعَلْ لِهِ فِي إِلَىٰ الْكَ مَرَ وَالْعَجَ فَالْكُولَةُ ٱللَّهُ مُ أَكُولُهُ وَمِنْ إِي مِنْ مَتَى وَاجْعَلَهُ مِنْ صَالِحِ الْآفِقَ وَخُذُهُ مَ مِيلًا لَأَفْتُمُ فأعفظ فأبي بالغبي أبيالط الجيزعل أفني هده والخيزعة كايتسنه واجعت ل فَالْهِينَهُ أَجَنَّهُ بِرُحْمَنِكَ قَلْعِنْي عَلَما إلِيمِ الْعَطَيْلَةِي فَيَضِيْهِ الْرَبْ وَلا زُدَّةً فَإِلْ استنقذ فمؤمني فيالتباله المبين الله تم إفرات فلكنا عاماً الا اَجَلَ لَهُ دُونَ لَقِي ٱلْكَ ٱخْدِينِ ما ٱخْدِيْنَهُ عَلَيْهِ وَقَوَّقُ إِذَا نُوْفَيْنَهُ عَلَيْهِ وَالْعِنَّىٰ لِمَاتِعَنْتَهُ عَلَيْهِ وَأَبْرِقَالُهُ الْأَعْلَ وَالشَّالِةِ وَالسُّنعَ فِيهِ فِيناتِ مَنْ يَكُونِ عَمَا إِخَالِمَّا لَكُ ٱللَّهُ مِمَّ اعْطِيحَ جَمِنَ في دينات ومها فالخاف فيفها فيلك وكيفهم بزرت التوودة الجيز فتن معيد إلى في

اذلا زُدُهُ مِعْدُوثُرُ مِنْ أَفَاكُ وَمَعْنَلِمَا لِمِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الله المُعْفَلَتَ نَانُكُ أَنْكُ كَا هَوْلُ وَقُوْمُ الْعُولُ اللَّهُ مِّ إِنْكِ مِنْكُ مَثِرًا جَهِ لِدُّ وَفَجَاقِهِ بِالْقَلْ صادِقًا وَأَجْرًا عَظِيمًا اسْتَلَكُ بِادْتِ مِنَ أَنْجُرِكُ إِدِما عَلِثُ مِنْهُ وَمَا لَوَاعَكُم اسْتَلُكُ اللهم مِنْ جُرِيا سَنَاكَ مِنْ لِمِعِا لِلسَّالِحُ إِنْ مَا خِرْمِنْ سُمَّلَ فَلَجُودَ مَنْ أَعْطَى عُطِيْ سُوُّلُهُ فَهُ مَعْهُ وَالْمِهُ وَوَلَدِى وَوَلَهُ وَالْمُؤَاثِمُ وَلِخَافِهِ وَإِنْ فِلْ الْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِ مرقف وأسط جبع أخالجا جعتبي من اطلت عمره وحتنت تعكد وأتمست عليه يغيثك وتضهيئة فأخبينه خبق طيتبة فأذوم الشرور وأستع الكرامزواتم العني إنَّكَ فَعَ أَمَا مَنْ أَوْلا مِعْ كُوا يَنْ أَوْمَ لِمَا اللهُ مَحْصَبَى مِنْكَ عِجْ آَمَة وَذُولِكَ فَلا يُخْعَلُ مِنْ يُأْمِينُ مِنْ إِنْ إِنَّا اللَّهُ لِوَاظَ إِنَّا لِينَا وَلِأَمْ مَعَهُ وَلا أَمَّا ولانطِرًا وَاجْعَهُ لِمُ لَا تَمِزَ أَنْخَاشِعِهِيَّ اللَّهُ مِّ اَعْطِهْ الشَّعَةُ فِي الرِّذْفِي وَلَهُ مَن فيانوطن وأقن العنين فخالا مليال والوكنو والمفام فإجيان عذدى والغصة فيأنج سيه فالتُوَةَ فِي السِّهُ مَذِ وَالسَّلَامَ مُؤَالَّة بِنِ وَاسْتَعْ إِنْهِ بِطِاعَيْكَ وَطَاعَةِ رَسُولاتٍ لمختصكا للفاعكية والبلبكا مالسنغ ترنتي فاجعلنى فأفوع باولة عندا تضيبا فكل خَرْ إِنْ لَكُ وَكُنْ لِلهُ فِي مُرِيِّتِ صَالَ فِلْ لِلْفُلْدِ وَمَا السَّامُ لِلْهُ فِكُلِّ سَنَّةٍ مِنْ يَتَهَ إِنْ مُسْكُوهَا وَعَافِيَهِ يُلْمِسُها وَبَلِيَّهِ إِنْدَفَعُهَا وَحَسَنَا مِنْ تَقْبَرُ لَهُا وَسَيِنَا لِي نَفَالْحُ عَهْا وَادْنْفِي عَبِينَا لَكُوم فِعَاسِنا مِنا وَهُكُم عَامِ وَادْزُتْ فِي لِنَا وَاسِعَا سِرْفَظَالِتَ الفاسع فاضرف عبى باستيبه كالاسواء وافضع في الدَّن والظَّادَمات حَرَّ لا أَيَّاتُك بِثَغُ مِنْهُ وَخُذَعِي إِسْمَاعِ فَلَتَهِمَا وَأَعَلَ أَنْهُ وَحُسَّادِى وَالْبَاعِيزَ عَلَى وَانْفُ فِعَلَمْهُمْ فاقفي فافخ بالمو فالعلل مزهب فكزيفه اعظيما واحتل مناداد

4

المؤد

ينه وَوَجْهَةً وَبُسِنَدِيثُ أَيانَجُرِينَ لِمُرْشِفَالُهُ نَعَضَّلًا مِينَهُ وَكُومًا لِبِكُرَيْنِ اللَّا إِمِسْكِ عَلَيْهَ وَلَمْ لِيَهْدِهِ وَمَنْهُ رَحْمَةً فَاسِعَةً جَاسِمَةً ٱلْمُغُرِهِا حَبْرَالدُنْيَا وَالْأَخِتُ الله الماستغير للتا تبا كالكيان وينه فتفاد فيه واستغير ليتوكي في الماستغير الماستغير الماستغير المناسبة يه وَجْهَاتَ فَعَالَطَهَ فِي مِالَّذِي لَكَ ۚ اللَّهُ مُرْسَلِ عَلَ خُيْرِوَا لِمُحَيِّرِ الْمُعَافِقُ اللَّه وَجُرْهِ كِيلِكَ وَجُعِلِكَ الْإَرْمُ إِسْ لايَعْتِيا إِسْ الْمُؤْولِينَفَ مُعَاقَلُهُ لِاسْ عَلاَ فَلاَ تَقُلُ عُوْمُ وَمَا فَلاَ مَنْ وُمِنْ وَمِنْ وَسَلِعِلَ فَهُ وَاللَّهُ مَنْ إِذَا لَهُ مِنْ إِلَى الْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللَّهُ مُ مَلِّهُ وَاللَّهِ النَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللَّهُ مُ مَلِّهُ وَالنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَعَلَى مَالرِبَاإِوَلِيا فِيرَالْكَ نَصِومَتِهُ عَيْنَ أَيْنِائِزَ فَإِنَّكَ مَثْلُمُ فَاقْتَهُ أَهُ عَمْنِ وَمَا الْخُنِعِ الصَّدُولِ الرَّبِ هذا مُفَامُ الْعَالِينِ إِنَّ مِنَ النَّا وِهذا مُقَامُ الْسُنْجَي رِياتِ مِنْ النابط فامقام السنتغيث بايت فالنايص فكمقام المايب إليك يزالنا يعلكمقا مَنْ بَوْ يَعْطِيدُنهِ وَيَعْزِقُ مِنْنه وَيَوْمُ إِلَى تَبْعِلْ مَنْ الْبِالْبِيلِ لْعَنْدِ طِلْمَا مَقَامُ الْخَاعِدِ الْسُنَجَ بِعِنْ لَمَعَامُ الْحَرْوُنِ الْمُكُوُّوبِ مِنْ لَامْعَامُ الْحَنْزُونِ لِلْمُومِ هنذاستنام الغرب انفريغ هذارتنام المشتوجة الغرقيطذا سفام سؤالا يملكني غافراً غَنِلَ وَلالطِسَيِّه مُفَرِّجًا سِوَالسَّيْلِ اللَّهُ يُلاحَتُ رِقْ وَجْمِي التَّارِعِهُ لَيُحُرَّجُ حَقَّى عَطِعِ النَّفُسُ مَنْعَ فِي فَلْكَتِهِ لِمُنْ فَيُقِيلِكِ وَمَنَّهَ لِكُواَ وْصَالِمْ وَمُنَا أُرْبَحَى وَحِنْهِ وَوَعُدُمْ وَوَحْنَهُ فَهُ مَنْ وَمَنْ عَمِنْ مِعَ الْمِلْدِي الْسَلَاكَ الْمَاتِ فِي الْعَالِي فالإغن اطاقيم الحترة والتكامر تبين وتجي إرت يفع تنوف في والوجي الرجي

ومجى يؤرية والمعتفار غبي فهاعنك وتؤفق فهسيلت وعل يأة وسؤالي تعكل الماعلية فَالِهِ اللَّهُ مُ إِنَّا عَنْهُ مِلِ مَنَ الْمَنْ إِلَهُ مُ إِنَّ مِنْ الْمُعْلِلَةِ فَالْفَعْدَةِ وَالْفَرْقِ فَالسَّكَّمَةُ فالفاقة وكليكية والفواجر طاظم كينها ومابطن فاعود بإين بطويلايشبع وفلب الانتفنغ ودعآة لايسمنع وعسوللا بزنغ واعود ليتبارت علقف وديني ومالم ف وْ عَلَى جَهِ عِمَا دَنَّ فِي مَزَاكَ يُطَانِ الدِّيمِ إِنَّكَ ٱشْئَالَتْمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ مَ إِنَّهُ لا يُحِينُهُ مِنْكِ أَحَلُولِا أَجِدُ مِنْ دُوْنِلِتَهُ لُخَدًا فَلَا جُعْلَقَ إِنْ فَيْ مُنْ عَلَالِدَ وَلَا زُدْفِهِ لَكُمْ ولانزدة بعناب إلبيم الله منقبًا لمن قاعل وزوى فانفع درج في عظو ذري قلالْأُكِّ رَبْيَجُ مَلِيْمُ فَاحْمَ لَ فَارَيَحْلِيهِ فَقَارَ مُنْطِغْ فَ فَأَبُ دُعَالَمْ فِسْأَكَ فَ أنجنَّةً وَاعْطِىٰ إِرْسِجِ عِما سَنَلْنَكَ وَزِهْ بِرَفَضَالِمَا إِيَّا إِيَّاكَ وَاغِبُ إِرْبَ الْعَالَمِيَّ الله متايلًا أَزَلُ فَهُ كِنَا مِلِتَانَ مُعَفَّوْ كُنَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا فَأَعَلُوا وَلَا لِمَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا فَأَلْفًا وَلَا لَكُوا لَهُ اللَّهُ مُنَا فَأَلَّا لَا لَهُ مُنْ مَنَا فَإِلَّا لَا لَهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِقُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّلِيلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنِلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال بذلك متا وآمرننا أن لا مُردَّسًا بِلاَعَن آفِ بنا وَفَدْجِنْكَ سَا مِلْأَفَلَ مُرْدَدُ إِلَّا بِفَضاء خلتج فَأَمَّرَنْنَا بِالْإِحْسَانِ إِلِمَا مَلَكَنْ أَيْنَا نُنَا وَتَحَنَّ أَرَقَٰ الْأَلْ فَأَعْنِي وَإِبْنَا سِزَالنَّا بِ يَامَغُنَعُ عِنْدُكُنْ فَعَ الْعَوْفَةِ عِنْدَ شِيدَ فَالِيَّلِ فَرْعَتُ وَلِيَّا أَسْدَعَتُ وَلُنْتُ لَا ٱلْوُثُ بيواك كلااطلبالفتج الإمناك فأعنني وفيخ عنى المتن يفك المهير وتعفوع الكبيرانك أشالترجيم لغنفوك اللهم إفستلا إيانا أناش بيفلي ويفينا صادقا حَقَّاعَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تُتَرَكِع أَيْتِ الْمِنْ مَا أَلْدُعُاءً لِاعْدَافِ كُرُنَّهِ وَلِلْسَاجِمِ فَيِيدَةً وَلَاوَلِيْ فَاعْدَافِ وتاعينا أبد نغبني أننالنا يركوك فراكؤ وأدوع والمقيد اعترن فاعفي دل فَيَلْتَهُنَّى لَلْهُ مُ مَّ إِنَّا سَلَكُ خُشُوعَ أَمْ يِمَا رَقَبْ لَحُنُوعِ الذُّلِيةِ النَّامِ إِوَالْمِنْ الْحَدُ

وَافْغُ الْمُخَرِّنِ رَحْمَلِكُ أَرْحَهُن عُجَةً لَاهُ زَيْبَ بَعْمَمُ الْمَبَّافِ النَّيْا وَالْأَخِوَ وَارْدُقِي مِنْ يِذْفِلَ الْوَاسِعِ يِذْفَا لَا لَا مِنْ الْمُنْ غِرُفِهِ إِلَى مَا يَعْمُ مُنْ الْمِنْ فِي الْمِنْ عُكُلُةُ وَلِيُكَ فَاقَدُّونَ فَرُولِيَا عَتَنْ سِوَالنَّغِيُّ وَتَعَمَّفُمُا الْمُسِنُ الْمُحْسِلُ الْمُنْعِمُ المنفض أباسك فامغندوص لعكفي والمعتد واكفنى المهيم كلة وافعض إ وبادلة له جميع الوري وافن إجميع خليج الله تريزلها اخاف تعبين قاد تنبيرطا آخاف تعبيرة عكيك سما كأيبه وسيل بالخاف مخرونته وتقرعتي تفافقة وامرف فبخما فاف بليت الاحتم التاحبين الله مماملا فلبحب الت وَخَشْيَةٌ مَيْنِكَ وَفَصْهِ مِمَا يُلْكُ وَإِيمَانًا بِلَ وَفَرَهَا مَيْكُ وَشُوقًا اِلِيَكَ بِاذَا الْحَهَلَ لِوَلَا لِمُكُولُ اللهُ مَا يَكُ الْتَحْوُقَافَمَ مَقْفِهِ عَلَى وَلِلنَّاسِ فَيَا مُعَالَّ فَضَمَّ لَهُمَا مَوْفَ وَفَلْ أَيَّ لِكُلِّ ضِيْفٍ فِرِى قَانَامَنِيفُكَ فَاحِمَلْ قِرَاعَ اللَّيْلَةَ أَجْتَةَ يَا وَهَا بَالْجَنَةُ وِلا وَهَا بَ المغَنْفِيَّ وَلَاحَلُ وَلَا فَيْ أَرْفِي مُنْ فَأَيْ إِذْ وَلِي كُلُكُ لِلسَّلَامِ وَهُوَا رِعِيُون ايسْتُ عَدَاتُهُم النَّوْدِ الرَّقِل سُبِخَانَكَ عَالِالْهُ الْعَالَثَ بْارْجَدُ كُلِيُّ فَعُ وَوَارِيْمُ المَّا فِي الله اللهية الرقيع عبد له المقالف الله المحدَّد وَكُلِّي اللَّه المَّا فِي الرَّحْنَ كُلِّ فَتْ وَلَاحِهُ الْخَاصِلُ لِاحْتَاجِينَ لاحَيْ فِي تَيْرِمُلكِهِ وَمِفَالَهُ السَّاوِسُ لِاعْتَامُ المَّقْ مَّنِيثًا عِلْهُ وَلا بَوُدُهُ المَسْابِعُ بِالرَجِهُ الْبَاقِ أَوْلَكُمْ يَثُقُ كُلِيَّ فَكُ الشَّاسِنُ بِالأبِرُمِيْرِ فِنَا إِنْ لا ڒؘڡٙالكِلْكِهِ النَّاسِعُ باحَدَاءَ عَبْرِشِيهِ وَلاَشْفَ كَيشْرِهِ الْعِاشِ لِالْآثَفَادَ مُؤَكِّفُونُ ولامكان لوصفيه الخاوي عَشَ ناكِيرُ أَسْنَالنَّو لا مُهْتَامِ عَالْمُ عُولًا يَعْظَيُهِ الشَّا عَشَرْ لِمَا الْحِثَالْةُ فَيْ لِمِنْ الْمِنْ المِنْ الْمُلْكُ عَشَر لِمَا ذَا كِي الطَّاهِمُ فِي كُلِّ اصَّةٍ بكنيبه المابع عشر ياكافيا لمؤتنع لميا خلق بزعطانا فضليه الخاسع شرياتين باتغياب

وره البالكال المالية

سِوَالْفَرَعِ الْأَكْبِرِ السَّلَاتَ الْمِشْرِعِ وَمُ تُعَلِّبُ إِلْمُ الْوَلِمِ وَالْمُ صَادُ وَالْمِشْرَى عِنْدَ فِي أَقِ أدعوعيس ولؤد عوائم كالمجتب دعاتى كخلط الذيحا تجئ والا ادجوعيت وكا المالان والمالية المالية المال فالإكرام فليتكل فيستة وصاجر كالمستنة وتشكة كالمزنف وفانيف أبطاجة الله مُتَصِلِ عَلَيْ مُعْرِقًا لِيُعْرِقُوا لِنَافِي الْيَهِينَ وَمُشْنَ الظَّيْ الِيَاتِ وَالْفِيتُ وَجَاءَاتُهُ فَلْبَى الْطَغَ رَجَا تَقِعَ مَنْ سُوال حَتَى لا الْمُجْعَبُ وَلَدَ وَلا أَفِيَّ الْأِمْ إِنَا الْطِيفًا لِما السَّاءَ الطف المجتجع اخوالي يتأليب وتزضى بارتب إني منعيف كالذار فلاتع ذيني الشاي الرنبوارة دفاتى وتفرغ وخرف وذل وسنكتبى وتقويذى وتلويدى الربياني منعيه فأعن فلتبا للننا واتند واسع كجم واستنات ياوت بينو المتعل فالت وفلانك عَلَيْهِ وَغِنَا لَنَعَنَهُ وَحَاجَةً إِلَيْهِ إِنْ تَرَوْقَتَ فِي عَالِيهِ مِنْ اَوْتُهُ رِى وَبَوْجٍ وَسَاجَى مني يذقاً تُعْبِيني يَمِّنْ نَكَ لَفُ مِا فِأَيْدِي التَّامِينُ يِزْفُلِمَا كَالَوْلِ الطَّيِبِ أَيْ يَتِ مِنْكَ الْمُلْبُ وَإِلِيْكَ أَرْغَبُ وَإِيَّاكَ أَرْجُو وَالنَّكَ الْمُ لَا لَا يَجْوَعُ لَكَ وللاتؤ الأويت بالدسكم لراحب أى ربيط لمن ففهي فأغفر إ وادم في عافي بإسامع كُلِصَوْبِ وَيَاجَامِعَ كُلِّ فَوْبِ وَيَا بَادِيَّ التَّفُوسِ بَعَدُ مَا لَمُونِ فِي مُزْلِا تَعَمَّاهُ الظُلُاكَ وَلانسَنْبَيهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاكَ وَلايَغْمَلُهُ مَنْ عُنْ أَفَا عُطِيحُمَةً مَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِ افْضَالَ السَّلَاتَ وَافْضَالُ السُّلْفَ لَهُ وَافْضَالُ الْمُنْ سُوُلُ لَهُ إِلَى جَوْمِ الْفِينَ مَوْوَصِّ لِمَا الْعَافِيةَ حَتَّى مُهَنِّقُ فَالْمَعِيثَةَ وَاخْتِمُ لِمِينِ فَتَكُلُ الْمُعْتَفِ النَّوْبُ اللَّهُ مَّ رَضِنِي بِنَاقَسَتَ لِحَقَّ لِاسْتَالَ حَدَّاشَيْهُ اللَّهُ صَلِّعَ فَيْ وَالْكُوْ

1

واسعاد

19

المُ السَّنَ كِمُ المَا مُورِينَا الْمُؤْرِينَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ مُكُلِّحُ مَنْ وَفُوا إِنْهِ وَالْمُ الْهُ مُنْ إِنَانًا يُرْعِمُونا بِاللَّهُ وَلَا خِنْ وَاسْمُلْلُنَا نُنْصَرْفَ عَبْ بِقِينَ كُلَّ مُوهَ وَتَحْوَقِ وَتَعَالُمُ وَتَمْرُخَةُ إِيضَا وَالظَّلَةُ الْمُرْمِدِيدَةِ السُّورُ الَّذِي مَنْدَيْنَ هُنَاهُ مِن مُرِّمِ العُجْمُونَ أُلْكَ فَهُم مالانبلكون ولايك عُمْ النياكر في الله تلا يكل الصَّا فَاعْدِعَ الْكُ النَّاسُ فَيَظَّ عُزُوا بِوَلاَ تَخْيَبْنِي قَانَا النَّحِلةَ وَلاشَّلْيْنِي وَأَمَّا الْمُعْوَلِدُ اللَّهِ مَ إِنِّ أدُعُوا يَكَا اَمْرَيْهَ فَاجِبُ كَمَا وَعَدْنَى اللَّهُ مَا حِمَ لَيْحَوُّمُ وما وَلِي آجَلِي اللَّهُ مَ لانكير خبري الأسراحظ ولاسواصد بغي واعود لياس ميم مفرع وفقر مذفع والأ الذُّلْ وَيَهِ رَاكِنِ اللَّهُ مُ مِلْ فَالْمِ وَكُلْ فَيْ الْالْرُودُ الدِّلْ وَلا النَّفِعُ مِ وَمِ الفّالَ مِنْهَادُ لِي وَحَدَامِ مُنْ أَعْطِبَ فَي عَلَيْهِ وَعَزَّا وَفَاعَةً وَمَقَنَّا لَهُ وَيضَالَتُ فِيهِ لِا أَدْحَمَ الزَّجِبِيُّ اللَّهُ مَلِكَ أَخَدُ عَلَى طَايُالِنَا ثَجَرَ إِنَّهِ وَلَكَ أَخَدُ عَلَى شِيكَ الْمُنُوانِينَ الْجَ بِهَادَافَعَنَعَبَى مَكَايِهَ الْأُمُورِ وَبِهِا أَنْيَنْنَيْ وَإِسِالتُرُورِ مِعَمَّا رِّمَّ فَالْعَفْلَةِ وبالقي في مَن المُنتَوَّ فَلَمَّ مُنتَعَكَ ذَلِكَ مِنْ فَعِبْ لِكَنْ عَقَوْنَ عَبِّى وَسَكَّرْتَ ذَلِكَ عَلَى وَ سَوَّغَنَهُ فِالْهِ بَهِ كَيْنُ فِسَيكَ فَأَلَقِكَ مُنْ لِحْنَا لِلْ وَصَفَحْتَ لِمِعَنْ الْبِيحِمَا الفَنْدَثُ بِبِالِيِّكَ وَانْهَ كُنُهُ مِنْ مَعَاصِلَتُ اللَّهُمُ إِنِّكَ مُلْكَ بِكُلِّ إِنْهِمُ مُولِكَ يَجِفُّ عَلَيْكَ خِيدِالِخَالِكُ اللَّهُ آوَاذَ وُعِيثَ بِرُواسْلُكُ يَكُلُّ وَجُوْعِكَ لِكَ وَيَعْلِكُ عَلَيْهُم مَنْ هُودُ وَمُلَاَّ انْ فَشُرِقَ عَلَى عُلَهُمُ اللَّهِ وَرَسُولِكَ وَعَلَى الدِوَمَ الدَّدَ فِهِ وَمَ تَحْدُثُ بِمَيْهِ وَتَجَنِّ وَيِنْ بَنِ يَرْبُرُونِ رَخْلُفْ إِوْعَنْ يَهِينِهِ وَعَنْ يَهِيلِهِ وَاسْعَا يَعَىٰ يَوْلاتِ وَوُمَّانِينَ السَّالِمَ مَعَهُ رَبُّ الْمِعِي مُالْسَالِكُ وَقَرُّهَا لِأَيْنِي وَالْسَلَامِ وَمُلْلِلا اللَّهِ ڡٙٵؠڗؙڵؠٙڕؙڴٷڎڽۯؙڣۣڐ۬ڡؠٞٳٮڟڸۺؘڲۿڂٳڿؚ؊ۯؿٝڎٵ۪ۺؙڵؽۺٙڲۿڣٵڮؙڛؙڶڎڰڡؙٳۺ

كلِّجَوْلِلْرَيْتُ وَلَهُ يُخَالِطُهُ فِعَالُهُ ٱلشَّاوِسُ عَثْرَ لِلْحَتَّانُ ٱنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلُّ يَحْ وَيُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْالِونَانُ الْمُؤْالِونُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ العيبادِكَكُلِّ بَهُ مُ خَاضِعًا لِحَدِيْهِ النَّاسِعِ عَسْرَ بِاخْالِقَ مَنْ فِالسِّمَوْلِ وَالْمَرْضِينَ وكالليه معادة العنور فايتخز كالمريخ وكروب وغياته ومعادة الحاد كالمنطق الماؤقة ضَيئُ لا تَسُنُ كُلِّحَ لَا لِمُلَّكِهِ وَعِيْمِ المَثَافَ فَالعِنْ فِيزِيًّا مُسْدِعًا لُبَدًا المِالناتُ لْزَيْنِع فِي إِنْشَاتُهَا الْعُوانَّا مِنْ خَلْفِهِ الشَّالِثِ قِالْعَيْرُونَ مَا فَيُوسِيَّ فَالْآ وُودُهُ مِنْ شَيْ حِفْظُهُ الرَّامِعُ فَالْمِصْرِينَا مُهِيدًا ذَالِفْنَا اِذَا بَرَدَا لَعَلَةَ بِذَلِيتُ مُنْ يَعْفَا فِيزَا كَا فَالْحِثْصُرْ بالحليمة الكافاة فاكتفئ ميشيله كمش خلف المشا وقطلين فين فاعتمه ودالع فالغ الكرّ عَلَجَ بِيعِ خَلْفِهِ بِلُطْفِهِ السَّالِعِ قَالِعِثُونَ لِاعْزِيلَابُيعُ الْعَالِبُ عَلَى آمِرُ فَلاَ تَعْزَينَكُ المتناخُ فَالْعِسَنُونَ الْمَالُمِ وَالْبَطْنِ الشَّهِ مِلْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهُ النَّالْمُ السَّاسِعُ العِشُون فاستَعَا لِالْفَرَهِ بُهِ عُلُوّا رَهِ لِعَ وُفِّي الثَّاوُقُ فَا يَجِنا وُالْمُذَلِّلُ كُلَّ عَن مِثْهَ يَجْرِبُ لُطَادِنِ كُنَا مِكَالِمُ لَأَوْنِ فَا فُوزَكُلِ اللَّهِ أَنْسَالَذِى فَلَوْ الظَّلُواتِ فُونُ اللَّأَ فَٱلتَّادُ ثُونَ الْمُدُوسُ الطَّاهِمُ مِنْ كُلِّ سُوءَ فَالنَّيْ عَبْدِيدُ النَّالَثُ فَٱلْفَاشُونَ القِيبُ الْجُيبُ الْمُنْدَانِدُ وَتَكُلِّبَ فَيْهُ الرَّالِعُ وَالثَّلَانُونَ فَاطْلِ الشَّاحِ فِي السَّلَاةِ فَوْقَ كُلّ تَخْعُلُوُّا رَفِيْاعِ إِلْحَامِسُ فَلْلَقَالِ مِنْ يَابِهِ فِالْمَالِمِ وَمُعِيدُهَا مِعْدَمَنَا مُهَالِمُدْدَيْرِ الشاد وكالق لافؤل المباللك يرفل كل فظ فالمدل من والمونث وعدل السَّالِيُعَ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهِ يُفَالَمُ الْمُؤْمَالُهُ كُلُّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الدُّونَ الْكِيْ لِمَالْمَ عَنْ وَالْعَدُلْ إِنْ مَا لَذِي مَلَهُ وَكُلُّ شَيَّ عُمَدُلُهُ النَّاسِعُ وَالشَّا لِاثْنُ ياعَظِيمُ النَّناءَ الْفاخِرِ قَالْعِرْقِ الْعِرْقِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ فَلاَسْطُونَ الْعِيدِ فَلاَسْطُونَ

Kelled and State of the State o

مرافع مرافع

34

الآلونيس تالدر يتكل الشعف سوفيدان الاسلتودية والتالشفة آلونالا ويتعالى المتالية والتالية والتوسية الدولية والت عنده مسال ويد عندا وسلاد أو أورة فرايد شار والمسلسونية والتالية والتال

والمنطبع المع

التَّيْ لاَزُومُوعًا فِهِ مِنْ فَيْرِما أَخَاذِ وَاللَّهُ وَالثَّمَا وَفِي عَلَى مَنْ مَعِدْمِ وَاللَّهُ مَتَ السَّنْوَامِنِ السَّبْعِ فَأَلَّا رَمَنِينَ السَّبْعِ صَالِيْهِنَ وَمَالْبَهُنَ وَرَبَّ الْعَرَالِعَهْلِمِ وَرَبَّ الشنبع للناان والفرانيا لعبطيم ورب إنزاب لقه كأشك وجرشك وربه تخاب صَلَى الشَّعَكَيْهِ وَالْمِسْتِيدِالْمُرْسَلِينَ وَخَاقِراكِيْتِ بِيَ اسْتَلَاتُ مِلِتَ وَعِالْسَّتِيْفَ مِهِ العظم الذي مَن والعظيم وَالْفَعْ كَ لَعَنُورِ وَيَعْظِ كُلَّ مَن وَالْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَمِ وَمُنكِّفُ مِن إَمْ الْمُهْ الْمُهْمِينِ وَفَقَ لَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه بَيْدِهِ وَٱلْسِبْ فَهُ سُسْتَقِهُ كِسَبْهِ هِذِي سِنْ لَدُ وَفَيْرَ وَجَهِ بِنُولِدَ وَاحْبِهِ بَجَهَاكِ الْفَ وضوالك ومنهب كأسنا وجبيم عطينات من خرطاع الدو ومن خرصا است معطيه اَحَدًا يَزْخَلِفِكَ وَالْدِسْنِ مَعَذَلِلَ عَافِيَكَ بِاسْوْضِعَكُ إِسَّكُولِي وَالِثَاهِدُكُلِ يَخْوَيُ فَأَلَّا كُلْخِفِيَة وِيَادَافِعَ مائِنا أَرْمَ كَلِيَّه إِلْأَهِ الْعَنْوِيَا حَسَنَ الْجَّاوُنِيَّة عَلَى لَيْلِيْهِم وَفِيلَ مِنْ وَعَلَ مِن عُمَّ إِن أَلِيهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُسَّنَّهِ وَعَلَى إِلْوَا وَفُوْفَى وَاليَّا الوالمِيالَاتُ مُعلِينًا لِإِعْذَاتُكَ اللَّهُ وَحَيْبُهُ فَهِ هنوالسَّنَة كُلَّعِمَ إِلْوَقُولِ وَفِي إِبْهَاعِلْهِ مِنْكَ وَاجْلُبُ فِي إِكْرُعْمَيْلِ أَوْقُولِ بِكُونُ مِنْ أَخَافُ ضَرَعُ الْفِيهِ وَآخَافُ مَعْنَاتَ إِمَا يَعَلَبُهِ حِذَاد اَنْ فَقْرَفَ وَجُمَالُاكَ وَبُرِعَنِي فَاسْنُوجِبَ بِمِنْفُمَا مِنْ حَظِّ لِمِينَاكَ يَادُونُ فُ بارجه الله م المع المع المنه المنتقب ل المنه في الما الله م الله المناطقة ا وَجَلِيني فِي مُوافِينَات وَهَبْ لِمُ كَأَسَلَتَ تَجَالُ أَرْوَجَلُ ثَنَاوَلَتَ وَالْمَجْزُلَةَ اللَّهُمَ اجَلَى فَايِعَالِينَالِحِ مَنْ مَعَى مِزْلُولِهَا يَكُنَ فَاتَحِيْنِي مِنْ وَاجْعَلِنَ مِنْ كَالْنَ فَالَ وِلصِّدُفِ عَلَيْكَ مِنْهُمْ وَاعْوَدُ مِلِ ۖ اللَّهُ مُ أَنْ يَمْ طَهِ بِحَلِّمَ فَي ظَلْمَ فَالْمِعَ أَنْهُ فَا يَبْاعِي لحِوَاءَ وَاشْنِعَالِهِ فِهَمُوالِهُ فِحَوَلْ فَلِمَتَهِنِي وَمِنْ رَحْمَنَاتِ وَيَضُوافِكَ فَأَكُونَ مَنْسِينًا

الانزوادعلك تنع العظاء إلاكرما وجودا والاعل تنابع الذاؤب الامغفق وعفواسل عَلَيْهِ وَالْجُهُ وَانْعَلْ مِالسَّنَا هَلُهُ اللَّهَ عَلَا النَّفَوْءَ وَاهْلُ الْمُعْفِرْمِ اللَّهُ عَفِراً التُفَارَوَسَنِكَ الْمِعْابِدُوهُ هَذَا الْجُهُ لُوعَلَيْكَ التَّكَادُنُ وَلاحْلُولُومٌ آلِوْ إِللَّهِ الْعَيكِ العظيمة يخيث ذكرناما لنيت وترادعيذ ليالى فهرومتنان وأدعيه يحوقلندكوش أدْعِينَا يَامِبِ اذْكُواللَّهِ خِلْطُوسِ فِهُ مُنْعِينِ وَماذْكُره صاحِبُ الدَّجْرَة فِي فَهَ جَيونِهِ ومانيترين عمرها وبالجاة فادعيه هذاالتم والمرين كمبرة والهيم وضيرة وذكوا يطول بإلكيناب والله الموقق الصواب فكقوك دوعهل بن داب عن العبدالماع فالدع بهنذا الدُّعَاءَ فِي شَرِّدِ مَصَّانَ مُسْتَقِّبً لِيهُ كُلِ السَّنَةِ فِانْ مِنْ مِعَامِيمُ مُسْتَقَبِّ تخليصًالمرتصبة في الماسئة فينة والا افذ بينز بهادينه ومدبر وقاد الله مقرايات يه فِ الْمِنَالسَّنَة وَهُوَ اللَّهِ مُنْ إِنَّاسْمَلُكَ النِّيكَ النَّهِ عَالَ لَهُ كُلُّ فَيْ وَيَرْحَ لِكَ الَّهْ فَسِعَتْ كُلَّ شَيْعٌ فَعِعْلَمْنِكَ الْهَيْ فَاصْعَلْنَاكُونَّ فَعْ يُوْزِلِنَا الْفَحْصَعَ لَمَاكُلُّ فَيْ فِيزَلِكَ الَّهِ فَهِيَ كُلُّ عُنِيِّ أُولِيًا الْمُفَاكَكُلُّ فَيُعِلِمُ اللَّهِ عَامَاطَ بِكُلِّ فَعُ يَانُولُ يَاتَكُ اللَّهِ فَهِي كُلُّ فَي مِيرُولِيًا الْمُفَاكِكُمْ فَي وَيعِلْمِكَ الْمَدِي عَامَاطَ بِكُلِّ فَعُ يَانُولُ يَاتُكُ يااوَلْ فَهُ لَكُلِ مَنْ قَابِلَهُ فِي أَجَدَكُ لِي مَنْ إِللَّهُ مَا لَهُ مَنْ سَلِطَ كَحُسَّهُ وَالْحُرُوا غَفِرْ لحَالَنْ فُبَ الْخَاتُ مِنْ النِّعَمُ وَاغْفِرُ لِمَالِذَنْ بَالْفَ مُنْزِلًا لِتَعَمُّ وَاغْفِ وَلِي النَّافُ مِالَّهُ غَفَعُ الرَّجَاءُ وَاغْفِ وْلِيَالدُّنُوبُ الْهَيْ لُهِ يِلْ الْأَخْوَالْوَالْمُ اللَّهُ وَاغْفِرْ لِيَاللَّهُ وَاغْفِ وَلِيَاللَّهُ وَاللَّهَاءُ وَاعْفِرْ لِمِالذَّنُونُ بِالْفَاكِ مُنْجِنَّ بِهِا نُوكُ الْبَلَاةَ وَاغْفِرْ لِمِ الذَّنْوَبُ التَّيَّ عَيْدِ عَيْدًا التَّمَاءُ وَاغْفِرْ لِمَا لِنُوْمُ } الْفَيْنَ حُسِّمُ الفِطَاةُ وَاغْفِرْ لِمَالَذَانُومُ الْبَيْنَةُ مِّ الْفَنَاآةُ وَاغْفِرْ لْحَالْذُنْ النِّي أَفْلِمُ الْمُوَاءُ وَاعْفِرُ لِمَالَذَنُوْبَ الْبَيْ فُرِيثُ النَّدَمُ وَاغْفِرُ لِمَ الذَّنُوبَ البَّى بَهُ بْلِنَالْعِصَمُّ وَاعْمِعْ لِمِ النَّقُ لِالنِّيْ الْبَيْ مُرْفَعُ القِسَمُّ وَالْفِسْنِي وَنَقَلَ أَحْصِينَةً



અંત્રાપ્ત્રાના ભાષાનું શોધન દરેરુ-પુંત્રાંગ-દરમાત્ર આણિ નહિંદુઓમાન્યુના પ્રયાના નહિંદુઓમાન્યુના પ્રયાના હૈંદુઓમાનું નું નું કર્યો પ્રયાના માનું નાખા નું નું નું માનું નું

تبيم بزنكل ترسكم ويلاتركي للطلع الغيري تزيت أورعياده بالمنكم ترفعنا أف الله عصلية في إله وَالْمِهُ مَا مَرْفَة وَمَسْلِهِ وَاجْلَالُ حُرْمَنِهِ وَالْتَعَفُّا بَاحَظَّرُ ڣ؞ۅۊؘعِناعَلَ صِيامِهُ مِكَعَنْ الْجَارِجِ عَنْ مَعَاصِيكَ وَاشِنْعَ الِهَافِينَا الْمُضْلِكَ جَتَّ الانصُنْ فِي مَا يَمْاعِنَا لِلَّامَةُ وَكَلا مُسْرِعَ بِأَصْارِفًا لِلْكَوْوَحَقَّ لا بَسْطَ ابْدِيتَا الْحَفْلُور كانتفطرت فدامينا الكنجر وحق لانق بطؤنا الإما اخلف ولانتطوا السننا الإجا سَنْكَ وَلِائنَكَ لَعْمَالِينْهِ مِنْ قَالِدُ وَلاَسْفَاطِ إِلَّاللَّهِ عَنِي مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِدُ مُتَّالِمُ ذَلِكَ كُلَّ مُنْ رِبِّإِ الْمُرْآئِنَ وَمُعَيْزِ السَّمِعِينَ لانْفُرْكَ عِدِ اصَّلَّادُونَكَ وَلا مَنْفَى بِمُرادًا سِلَاتً اللهنة سأع في والدوقفينان وعلى والمسالة المالية المنافعة والمنافعة والمنافعة وَفُرْهِ إِلَيْ فَرَضْكُ وَوَظَامِيمِ الْمُوطَقَّنُ وَلَقَافِهَ الَّهِي وَقِّنَ وَأَنْزِلْنَا فِهَا سَنْزِلَةً المهيبين ليتانط وليا المافظين لوزكانها المؤذين لمافيا وفأينا على المستدة عُبلا وتسولك تخيَّصَلَفائلتَ عَلَيْهِ وَالْهِ فِي رَكُوعِها وَسُحُودِها وَجَبِعِ وَآخِيلِهَا عَلَى أَمِّ الطَّهُ وُو وَاسْبَغِ وَأَبْنَ المنشئ وكالمعن ووقفنان بالإن نفيل أقطاسنا بالبروالعسكة وآن تتعاهد جراننا بالإنضار فالعطِبْنِوَانْ عُكُولُ الْمُوالنَّالِينَ النَّعِاتِ وَانْ مُطَيِّرُهَا إِنْ الْرَّفَاتِ الْرَّفَاتِ الْرَّفَاتِ الْمُواتِدَ الْمُتَاتِ الْمُتَاتِقِ الْمُتَاتِ الْمُتَاتِقِ الْمُتَاتِقِيقِ الْمُتَاتِقِ الْمُتَاتِقِيقِ الْمُتَاتِقِ الْمُتَاتِقِيقِ الْمُتَاتِقِيقِ الْمُتَاتِقِ الْمُتَاتِقِ الْمُتِيقِ الْمُتِيقِ الْمُتَاتِقِ الْمُتَاتِقِ الْمُتِيقِيقِ الْمُتَاتِقِ الْمُ وَانْ نُنْفِينَ مَنْ ظَلَمُنا وَانْ نُسْالِرَ مَنْ فَادا مَا حَاشَىٰ مَنْعُودِي فِي إِنَّهُ الْعَسْكُو الذي كالاب وأنيز الذي نشافيه وكذنفق كتاب والاعدالالأكية فافقرنا بهمِزَالذُنُوبِ وَتَعْصِمُنَا فِيهِ مِثَالَسُنَا فِي مِزَالْعُيُوبِ حِتَّى لابورةِ عَلَيْكَ أَحَدُ فُرُولا مُكَيْلَ الأدكون مافؤيدُ مِنْ أَقِرَابِ المَّاعِ لِلسَّوَاقَرُعِ الْفُرَّ بِالْبَاتِ اللَّهُ مَّ إِلِّ آسَتُلُكُ هُذَا النَّمْ ويجوض تقب كلت بدوير وابديدا تألى وفذ فذا تقرين ملكة قربت أو يجاد سكنه أفَعَبْدِصِالِمِ اخْضَصْنَهُ أَنَاصُر عَلَى عَلَيْ وَالْمِفْاعِيدُ لِمَا وَعَدْنَ عُرَافِلِ آلَتَ

عِنْدُكُ مُنْعَرِضًا لِخَطِلَكُ فَهِيَ لِكَ اللَّهُ مَوْقِيْ فَيَكُمْ إِصْ لِلْحِ فَضْ يَجْفِ فَيْ فَيْ اللَّك زُلْفَىٰ اللَّهِ مَا كَالْفَيْكِ بِمِينَاتِ عُجِيًّا إصِلَ الفَالِيَّةِ وَالِهِ مَوْلَ عَلَقٍ وَفَرَجْ فَمَا وَكُشْفَ غَهُ وَصَدَفَتُهُ وَعَدَلَتُ وَأَنْجُرُنَ لُهُ عَهَدُكَ وَاللَّهُ مَ فَيِذَلِكَ فَاكْفِهِ فَعَوْلُهُ فِي السَّف وأفأيها فاستفامها ففنكها وشروتعا فأخرانها وضوا لمعاش فها وتيغني يتخذك كَالَالْعَافِيَةِ بِثَنَامِ دَوَامِ الْيَعْسَةِ عِنْهِ عَالِحَ مُشْهَى أَجَلَ اسْتَلَكَ مُوَّلَكُمْ وَاسْتَكَانَ وَاسْتَكَانَ فاغرَجَهُ وَاسْتَلَاتُ أَنْ تَعْسَعِرُ لِمِ الْمَعْنِي مِزَالِدُانُومُ إِلْهَا حَمَدُ فِالْحَفَظَ لِكَ وَأَحْسَمُهُمَّا كَامْ مَلْاتُكَ غِلِي عَلَى وَانْفَعْمِ فِي إِلَيْ مِنَالِدُنْ فِي فِيالَغِي مُنْ عُسُمُ عِلَى مُنْفَلِي مُ لاائنة بالخن صلي المنطب المنظمة المنطب المنطب المناس المنطب المناس المنطب المناس المنطب المنطب المنطب المنطبة كالكنام فهن بالفار وتكفلك الإخابة فالزحم الراحيين فترادع بإعاره المختين عَلْبُالِتُلامِ إِذَا دَخُلُ مُ مُسْرِرَمَ فَان وَهُومِ إِدِعِتْ الْعَجِيقَةُ مَا تُخَلِّينُهِ الْذِي مَا مَا يَأْكِيم وتجعكنا بزاحتله ليتكؤن لإحشابه متالط كجرب وليقرشنا عكى فالمتبخرة الخشيشيت وَأَعُدُلُهُ إِلَّهُ وَحَبَّانَا بِهِينِهِ وَاخْتَمَّنَا عِلْنَهِ وَسَبَّلَنَا فِي الْمِلْدِ الْمِن الْمُلْكِما عِنْهِ المديضوان حشكا يتقتكه مناويض بعنا وانتزله المتحج كوزيك استبل مَنْ أَسْفُرْ وَعَلَادُ شَهُ الْقِيامِ وَشَهُرا لِإِسْلامٍ وَشَفَرًا لِطَّفُودِ وَشَفَا لِقَمْدِ فِي شَفْرَ الفينام الذعأنزل فيدالفران مكدك للتاس وبتينان مؤا لحدك والفزفان فابات فَضِيلَنَهُ عَلَى المِنْ أَوْدِي إِجْعَلَ لَهُ مِنَ أَكُمُ الْفَافِرَةِ وَالْفَصَّا لِلِلْفَهُ وَوَ فَحَرَّمُ منيوما أحَلَ فِيزِ العِظامًا وتَجَوَفِهِ الْمَطَاعِمُ وَالْمُنَا وِسَاكُوا مَا وَحَمَّلَ لَدُوفَنَا بَيْنَا لايجُرُجُ أَنْ عَنْ أَنْ مُعْنَمُ مَنْ لَهُ وَلا عِنْ بَالْ الْوَاحْتُ مُ أَخْصَنَا لَ إِلَيْهِ لِيَا لَهُ وَاحِدَةً مِنْكَنَالِيهِ عَلَيْكَالِمَا لَفِي شَهْرِينَ عَالِمَا لَكُنْ الْمُنْدِينَةُ وَلَالْمُلْكُ فَكُذُوا لرَحْحُ فِهَا إِلَانِ

الضاتمين وتهب الجرج فيه باالة العالمين واعفاعتى باعاني والخدمين المغطى ٱلفن ٱلفُ حَسَنَةِ الْحَبِّرُةُ فَيَ ٱللَّهُ مُ وَيَرْبُخُ فِيهِ إِلَى وَضَالِكَ وَيَعْنِبُخُ فِيدٍ ستحقالتفيغ الأفل يختلك الله خصرا على في واليه وتجيدنا أي لخاد في تفجيدات مخطك وتقسايلت ووفينه فبد لفراؤوا بانك برخمنك بالزحتم الأجهيت وَالتَّقُمُ وَيَجْدِيكِ وَالشَّلَةَ فِينِكَ وَالْمَنْعَ نَهِيدِيكَ وَالْإِفْفَالَ يُرْمِنِكَ وَالْمَنْعِ لَيُعْظِي كُلِّخَطُوهُ لَهُ فِي جَمِيعِ عُسْرِمِ عِبَادَهُ سَنَة صَابِيًّا نَهَارِهَا قَامِيًّا لَيَلِهَا فَفِ لِعَنْ عِلَا الشِّيطَانِ النِّجِيمُ ٱللَّهُمُّ مَنْ إِنَّ كُلِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَا لَهُمْ إِنَّا لِلْمُمْ فِأ التَّالِثُ اللَّهُمَّ انْدُفِي الدَّهْنَ قالنَّنْسِية وَاهْدِفْ مِنَّ السَّفاحَة وَالمَّوْبِهِ وَاحْمَل هذارقا بالفينع أعفوك وبهبا صفحك فاجعل والبناين فالتاليفاب واجعلنا لمِهَدِيَّا فِكُلِيَّةِ إِنْزِلَ فِهِ مِالْتَجْمَا لَأَجْدَبِ لِبِنِي لِبَيْنًا فِهَنَة الفِرْدُوسِ أَحْبَرَفُ ليته إرزف برلم وأصاب الله مرقع في المائة والعوال والعود والمعان الماسع الما الماسة آتَنَا لِهُ اللَّهُ مَ قَيْفِهِ عِلَا فِأَمَامُ لِلْوَاوَنِهِ فِلِأَآوَ لُكُلِكَ بِكُمْ لِلَّهِ وَاحْفَظْ يَعِفْظاتَ هِلَالِيوَالْمُغِنَانَهِ النَّامَعَ الْمِلَاحِ أَيَامِهِ حَقَّ مُعْتَى عَنْ الْوَفَاصُفَيَّتُنَا إِلْمُ عَلَيْ وَسِنْكِ يَالَفُسَ النَّاظِرِيِّ ليُعطِي جَنَّهَ الخُلاسَبْعِينِ المنسَرِيعِ لَأَنْ وَفِي وتفقمتنا فيدم زالت اللفتم سراع تختي فاله والمدناف ومعدلنا ولانتفا الخارس إلله تاجعتنى بوس أأشة غيرت فاجعتنى بين بيادلة المشايجين ؋ڽۅڡٙڡٚؿۣٮ۫ٵٚۅٙٳڽٳۺٛڂٞڷؘٙڲؾؽٵۼڵٷڶ؆ڵڝٚڟٲٮؙؙاڵڗٙڿۣؠؙۜۏٞٲٮٮۜٛڹڠۣۮٚڡؘٲڛ۬ۿٵڵڵٝۿ<u>؞</u>؞ٙ وَاجْعَلْنَ فِيرِينَ أَفَلِيا ثَلْنَا لُلْفَهِينَ بِأَفْرَاتَ لِمَاكُمُ مَاكُونَ لِيعَلِي خِبْنَهَ المأوى أَفْتَلُف المتحنة بعبا دئنا إياك وزيزا وفائة بطاعيناك وكعينا في فارع علصيامه وفي قَسْعَيْ وَكُلْ ضَعَةِ العَلْقُونَ مِنَ الطَّعَلِمِ مَجْ ٱلسَّاكَ اللَّهُ ٱلاتَّى الْحُيْدُ الْعَرَيْ عَاصِيلَ فَ لَنْدِهِ عَلَى الصَّلَوٰ وَالنَّصَرُعُ النِّيكَ وَالْخُنُوعِ لَلْتَوَالذِّلْذِ فَرَكَدُ لَكَ عَلَى الْمَالِدَ الْمُؤْمِنَ لَكُونَا الدِّلْذِ فَرَكُونَا الْمُؤْمِنَ لَكُونَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ آعِذْنِينَ سِينَا لَمُوْفَى لِنَ وَمَهَاوِيكَ وَآحِرْنِينَ وَجِينَاكِ سَخَطِكَ عِبَلِكَ وَآيَا وِيكَ الْ عَتَيْنَا بِعَفَلَةٍ وَلَالْيَلُهُ بِعَرْجِلِ اللَّهُ مَ وَاجْعَلْنَافِ البِالْمُودِولَةَ فِامِ كَذَٰلِيتِما مُنْتَهَى غَبْدًا لِأَيْفِينَ لَيُعْطِيدُ الله لْعَالَمُ العَبِينِ الْعَبِينِ الْعَبْرَةِ فَجَالِتُ الْحِ اللَّهُ مُسَمَّ عَسَّرَيْنَاوَلَجْعَلْنَامِرْعِبِلِولِتَالصَّالِحِيرًا لَهُرَبَرِيوْنَ الْفِرْوَوْرَضَمْ إِبْلَخَالِدُونَ وَالْجَبَّ أعِجْع لصياميه وَهٰياسه وَجَنْبْنِي مِن مَعْوَانِهُ وَاثَامِهِ وَادْدُثْفِي فَكُرُكَ وَسُكْرُكَ سِدَقِام بُوْوُنَمْنَا فَوَا وَقُلُوبُهُ مُ وَجِلَةً أَنْهُمْ إِلَى يَهِمُ لَاجِعُونَ ۚ فَيَزَالَدِينَ يُسَارِعُونَ فِي كُيْلًا هِدَايِئِكَ عَاهَادِيَ لَكُونُ مِن مِن لِعِطِي فِالْجَنَّةُ مَا مُعْطَلِ أَمْ لِمَاءً وَالسُّعَلَا وَلَهُ وَلَيْآهِ وَهُمْ لَمَا الْمِوْنَ اللَّهُمْ صَلَّ عَلَ مُعَلِّمَ اللَّهِ فَكُلِّ وَقَنْ وَكُلِّ أَوْنِ وَعَلَى كُلِّ طَالِ وفي القَامِرُ اللهُ مَا دُدُفِي إِن مَهَمُ أَن أَيْنَام وَاطْعنام الطَّعَامِ وَافْدَا وَالسَّامَ وَاذَرُّ عَدَدُمَا صَلَيْنَ عَلَى مُنْصَلِّفَ عَلَيْهِ وَاصْعَافَ ذَلِكَ كُلِهِ بِإِلْمَنْعَافِ الْجَلِيمِيمِ اغْتُلُ فِي مُعَمَّزُ الْكِ رَام وَجُهَانَبَةَ اللِّيامِ مِلْوَالِتَ يَاأَمَلُ أَنْ مِلِينَ وَلَهِ مَعَلَا بِعَمَل إِنْكَ مَتَ الَّهٰ لِلاَيْرِيدُ وَلِيَسَجِّبُ أَنْ مَنْعُوفِي كَامِ مَهُ وِرَمَضَان مِنْذِي الأَمْعَية لَكُل في القِبْلِيْنِ وَفِي النَّاسِعُ لَلْهُ وَاجْعَلْ إِنْ مِيهِ مِنْ مِينَا مِنْ دَحْنَالِنَا لَوَاسِعَ وَعَاهُ دِنْ مفآه عكورة بزناقله إلى خرج بزكذاب الذّخيرة وواها الزعثار عزالتبق مندية المينات الفاطعة وكذينا صيخال ترضانات الجامعة بجبتاك المكالك صَلَاللهُ عَلَيْهُ وَالْهِ مَعَوَلَ فِالدِّوم الأوَّل الله على المع أصيابي في صيام اتوانسو کا والونو التاتوالكييل والوؤة المهاية الكتر الاوفة المهاية التاتوالكيي الماتواتكية التاتوالكيي التاتواتكية التاتواتكي

State of the state

تَبْنى فِهِ مِلِبَكِاتِ اَتَعَانِ وَتَوْرَ فَلْمِي مِنِياءَ القَارِهِ وَخُذَبِكُلِ عَفَا أَثْمِ لَمَ التَّالِحِ اللَّهِ مُلُوبِ الْعَادِفِينَ ولَيُعْطِي فَأَبُ الْعَنْ عَقِلْ النَّاسِعِينَ اللَّهُ مَوْفِي خَلْمَ وَكَاذِهِ فَهُولَ إِلَيْ الْمُخْرِلَا لِهُ وَلَا مَتَمْ إِنْ فَهُ وَلَحَتْ الله المَّادِي النَّحَقِ النَّبِينِ لتُسْتَغَفِرَالُهُ مَالِرَقِ السَّمَوَاتَ وَالْمَرْضُ وَيَنْعُوالِهِ وَقِالِطِيرِينَ ٱللَّهُ مَا أَفْخ لمهنده فاسانجنان وأفلغ بتق أفاب البيران ووقفني بلينادي الفراز نامنزل التَّكِينَةِ فِي فَالْوِيلِ المُوْسِنِينَ ليكنب لَهُ بَكُلِّ مِن المَّهِن مَضَان سِبِّين سَنْرَ فَالْ اعترفة المحاج عالع من اللهم اجعل فيد إلى تضائك دلياد ولا يجعل على في المستُلطانيب بالدُّمافاضي عَالِمُ السَّالْمِانِ الينورالله فَرَهُ وَمُنْفِضَ مُهُ وَمَرْمَكَ السِّراطِ كَابْرَفَا ِتَخَاطِت مَهُ النَّافَ عَالَجَمْنِ إِلَيْهُمَّ أَفَعَ لِهِ فِي إِبْوابَ فَصَالِكَ وَآثِرُ لَ مَلَّ هَبْرِيكُانِكَ ووقفه فه في ولوج المن من المات وأنك في المناطقة المناطقة المنطقة الْمُضْطِرِّيَ - لِهِ وَإِنالله عليه سَكَرامِنِ اللَّهُ مِن وَسَسْلَة مُنْكُرُ وَنَكِيرِ وَمِبْتِ مَ الْفُولِ اللَّهُ وَاسْغَىٰ فِيهِ فَلَي يَعْفِي أَلْفُلُوسِ لِلمُعْ لِحَمَّلِ لِلْمُذَبِينَ • لَبَرُعِلَ القِراطِ كَالْبَرُف الخلطيف مَعَ لِنَبِّبِينَ وَالنَّهُ كَأَوْلَلْسَاكِينَ وَفِي لَلْهِ عِلْمِسْمِينَ اللَّهُ إِذَاسَتَ لُكُ مِيهِ ما بُرْضِيكَ وَاعَوْدُ مُلِتَ هِ مِيمَا أَوْدَمِكَ بِأَنَّ أَجْلِيعَكَ وَلاَ عَصْبُكَ يَاعَا لِمَا إِعَا صُنُورِالْعَالِمَيْنَ الْيُعْطِيعِ بَدِيُكُلُّ عَنْ عَلِيلًا مِوجَدَك الفنخادم والعن فُلامَكَ لَلْيَاقَ والمرجان وفالخاس فالعفرين الفث واجعلن عيبا لأفليا تك ومعاديا لإفلا وَيُمْتَيِكَا بِنَهِ إِنَّ إِنَّاكَ بِالْمَطِيُّ أَفْلُوبِ النَّبِينَ ولينبي له فالجنَّة والمُزفَصِّر على وَفَرْخِيمَة خَطَرَةً وَفِالنَّاد ظَلِي شُوبِ اللَّهِ مُرَاجِمَ لَ عَبِي فِيدِ سُكُورًا

ليُعطِ فِوابِ أَمْنِياء بَجُ السِّرَاتِيل فَقِلْعا شِلَالْهِ مُن مَاجْمَة مِن المُنْعَظِيرَ عَلَيْ لَتَالْفَالُو لَدُمُكُ الْمُقُتَرِبِينَ الْيَالَ وَإِفَا لِمَ الطَّالِبِينَ الْمِنْكُ فَعُ فَيْ فَا فَا الْمُعَالِمِي مَنْ الله ترجبنطة فخ الإخارة وكتي الكفه بالفئوق والعضاة وحسوم عكت فهيد التَّغَطَوَ الشِّيرُانَ يُتَوَفِّكَ إِلْعَوْمَنَا أَمُنْتَعِيثِهِنَ. لَيُكِبُّ لَهُ مُخَذِرِ عُنْبُولِ مُعَالَبَيِّي صكَّى الله عكيَّه وَالله محبِّر وَفِهُ النَّا فِعَسْرِ اللَّهُ مُ ارْدَتِي فِيهِ اليِّرُوالْعُمَّا فالبشن فهدلياس الفنوع والكاف فنجخ فبديناا مذر فاتفاف يعيمنات ياعِضَةَ الْخَاتَةِ بِنَ الْبُغَعْرِلَهُ مَا اعْدَمِينَ دَنْيهُ وَمَا فَاخْرَ سُلِبَا للله سَيْنَا اجتُنْ فاكتناك عقف الله تمطيرن فإنالتن كالاقذار وصيرن فككابياك لانفار وَوَفَيْ وَلِنَا مُنْ فَالْمُ الْمُرْزِلِيمُ فَأَلْتُ لِأَقْعَ مِزِلْكَ كِنِ الْمُعْطَى بِكُلْ مِحْ وَمُدَدِيَّة ودرجزفي انجت وفالتابع عمرالله ملافران فدفهمنيه بالمتزاب وافلجه مِنَا تَحْطَيْنًا دِ وَالْمُتَفُوانِ وَلَا يَعْفُلُهُ عَجُمًّا لِلْبَالْةِ وَالْمَافِ يِعِزِّلَ الْعِزَالْتُلْبِينَ فكاغًاصام مع النِّيتِينَ وَالنَّهُ ذَاءَ وَالصَّا لِعِينَ وَفَلْكُ أُسِوعَ صَدِّ اللَّهُمَّ ادْرُحْ فَهِ طَاعَزَالْعَالِدِبِنَ وَاشْرُحْ فِيهِ صَدْدِي إِنَّا بَالْكَوْبِينَ إِمَانِكَ يْالْمَانَ الْخَالَفِي تَ لِيَقْفِي الله لد من المناب المنابع المن لعسكالا تزاد وكبنبخ فبدو مرافئة ألاشواد وأخطخ فبديره كأك وارالمتسراد بِالْمِيَّنِكَ اللهُ الْعُنْ الْمُعْطِيقِمْ خُرُوجِينَ مِّنْ وُوسْنَاطِعٌ يَنْهِي مِروَحَلَّهُ يُلْبَهْا وَافَرْرِكُهُا وَسُقَ مِنْ شَرَابِ إِنْجَتَا وَوَقِ ٱلنَّالِغُ عَمْرًا لَلْهُ مُ المُدِنِهِ الصابح الكفال واففي إجه انتخاب والأسال المات الانتقااع إلى التفال الماليا عِلْهُ صُدُولِ الْعَالَمِينَ لِيغَفَرُهُ ولِحِكَانَ مِنَا تَخَاسِمِينَ فَهِ الْفَافِرَعَ شَوْلِ اللَّهُ تُمَّ

Section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the second



وأولينا للتصلى الله علبهم وقرع فن فيه يعياد ثات ودعا كات ويلاق كذا بات واعظم لمفيه البركة فأخيث لمهبدا لعاقية فالضغ فيمبكة فأفسغ فيدرز في فاكفني فيدماا متنفق ۻؚ؞ۮؗٵڴؿؘؽڵۼ۫ڹۼ؋ؚ؞ڔڂٵڹۧٵڵڶؠؙٚؠٞڝۜڶۣڣڰڿؠۣۜۅؘٵڶۣۼۜؠؙۣٷؙۮڡڹۼۜۼ؋ڽٳڶٮۼٵٮٞۊٲڰٛؽؖڵ فالتأمد والفذة والقسق والقفاة والبرة ويتنبي فيه اليلك والاسقام والمروة وألاغ إض فالأمراض فالخطأنا والذفوب واضرف عنى فيدالسوة والفضاة وأثج تماكل وَالغَبُ وَالْعَنَاءُ الْأَنْ مَمِعُ الدُّعَاءُ اللهِ مُصَالِعَ مَعْ وَالْحَمْدِ وَاعْدُ فِي مِزَالَةً طَانِ وكمتنئ وكأخ وتفني وتفخ ووشوسيه وتأبيطه وكذب ومكلم وحبايله مفلع والنيه فغون وفننيه وشركروا خابروا شاعبوا شياعه واوليا أشوش كأثرو بجبع متكايين الله المترس لِعَلَ مُعَدِّدُ وَالْمُعَيِّدِ وَادْرُفْنَافِيا مَنُ وَصِيامَةُ وَبُلُوعَ الْهُمَ لِفِهِ وَفَيْلِاسِكُ طايرضيا يتنبق ضراك واحتياما واعاناكويهنا كم تفتر في المضاعدات الكبزخ والاجليها ياوتبالغالمبين اللهم مسليع كالمخيوال عَيْدِ واددُفْن الْمَحْ وَالْعَسْ وَالْإِنْهِ فِهَادُوالْفُق وَالشَّاط فالإنابدوالنونبوالفرنب والخير المقبل والرغبة والرغبة والتضية والمنطوع فالزفة فَالِيَّنَةُ الصَّادِةَ ذَوَصِدُ فَاللِّمَانِ وَالْوَجَّلُ شِلْتَ وَالرَّجَةِ اللَّهَ وَالتَّوْكُمُ عَلَيْكَ وَالنِّعَةُ مَلِثَ وَ الوَيَعَ عَنْ تَحَادِيلَتَ مَعَ سَالِحُ الْفُولِ وَمَعْبُولِ السَّغِي وَمَرْفِنْعِ الْهَرَاقِ السَّجَامِ الدَّفِيَّ وَلا تَعَلَّ تبنى وينتن تخامر فليت يعرض والام متر وكاحتيم ولاحقه ولاحق المؤولان المناب بَلْ إِلنَّعَامُهِ وَالْغَفُظِ لِكَ وَمِلْ وَالرِّعَا بَرْكِمَا لِهَ وَالْوَفَاءَ بِمَمْدِكَ وَوَعَدْكَ بِرُحَنَاكِ باارتم الزاجين اللهم صراع تخفي والدعم المناس المناج المناطق المن المتالجين وأعطبي بأفت كمانعطي وليآمل المقتربين التجاو المغفي والغأي

وأيوجا بزوالمسفو والمغني الداية والعافية والمعاقاة والعنوين التاروالسون بانجنَّة وَخَبْرِ لِلاَسْا وَالْاخِرَةِ اللَّهُ مُ رَسَا عِلَ كُهُمْ وَالبِحَسِّدُ وَاجْعَلُ دُعَا تَعْ فِ النك قاصادة ووحمنك وتخشرك بنياك نازلا وعسبل بيست فالاوستوهب مَنْكُورًا وَدَنَهُ فِي مِعْنُ فَوْرًا حَقَّ بِكُونَ تَصِيعِ فِيهِ الْأَكْبُرُونَ فَلْي فِيهِ الْمَا وَفَرَ اللهئة سَرْعَ فَعَهُ وَالدِحُسَدِ وَوَفِيْهُ فِيهِ لِلسِّلَةِ الْمَنْدِيعَ اَصْنَالِ الدَّيْتُ اَتْ مَكُونَ عَلَيْهَا اَحَدُّينَ أَوْلِيا ثَكَ وَأَرْضَنا لِمَا لَكَ ثُمُّ اجْعَلْهَا لِحَجْرًا مِنَ الْعَبِ خَرْجَا وُذُقْبَى مِها أَفْمَنَكُ مَا رَزَقْتُ ٱحَدًا مِتَرْبِلَغَيْثُهُ إِلَيْهَا وَأَحْدَرُتُهُ مِهَا وَلَجْمَلُنَا فِهَا رَثْ عُنَفَأَتُكُ يَرْجُنَهُمُ مَطَلَقًا ثَلْتَ مِنَ التَّادِ وَسُعَلَاءَ غَلْفِكَ مِعْ غِرْفِكِ وَيضُوانِكَ إِلَّ كُم الزاجين الله مسلوكي يختي فالعسم بعادره فالفشف وفاهذا أنجذ وليجنها وَالْفَنَّ وَالنَّفْ الْمُ وَمَااعُبُ وَرَّتَى اللَّهُ مَرْمَةً الْفَرْ وَلَمْ الْحِشْرِوَالنَّفْعِ وَالْكُ وَرُبَّ شَهْ رِرْمَضَانَ وَمَا أَنْزَلْكَ فِيهِ مِنَ الْمُدُانِ وَرَبَّ جَرِيثِ لَ وَسِكَا شُلِ وأشراف وجبيع الملائك بالمقربين ورتب إراهم واشاع وأاسخ والمعنو وَرَبَّ مُوسَىٰ وَعِينَ وَجَهِيمِ النَّيْبِ يَنَوَا أَرُسُهِ إِنَّ فُورَبَّ مُحْتَدِ فَالْمِ النَّيْبِ يَصَالَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُحْمِينَ وَأَسْمُلُكُمْ يَغِيفِ مَعَلَيْكَ وَيُخَلِّنَا لْعَظِيمِ لِنَّاصَلَيْنَ عَلَيْهِ وَاللهِ وعليه الجمين ونظرن إلى نظل تحبية رضى بهاعى يضى لاتعطاعات الباكاعظينه كم مع مع مع مع مع مع مع المعتمية في المراد في وصرف عبى المراكن واحدد وتفائ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَالااتَّفَافُ وَعَنْ المَّهِ عِلْ وَمَالِ وَلِنِوَانِ وَدُيَّتِنَيْ اللَّهُ مَ إِلَيْكَ كَرْدُنَاسِ دُنُونِينَا فَأُونَا فَاسْبِينَ وَشُبْعَلَيْنَا اسْسَعَفِينِ وَاغْفِرْلِنَا اسْعَتَقِفِنِ كَ واعِذْناسُ عَيرينك كِرْفاسُ مَسْلِم مِن وَلا عَنْدُلْنا وَعِيدِينَ وَامِنَّا وَعِيرَ وَعَيْمَ

التاجين المتداعد كاعتم فبارت تخليا غضب ليفه فيتدولا مزار عز منواف ل علاقم سَبَدًا وَأَحْسِهُ عَدَدًا وَلا نَعَ عَلَ ظَهْ إِلا وَضِ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلا نَعْ فِي ظُمُ البَالا العُمْبَة بِالْبَهِينَةُ التِّينِينَ اتَّتَ آدْتُ الرَّاحِينَ الْبَدِّينُ الْبَدِيمُ الْذِي الْبُرَكُ فِيلِهِ مَّنُ وَالدَّائِمُعُرُ الْعَافِلِ وَأَبَحُ الَّذِي لا يَتُوسُ انْسُكُلُ بَغِيمٍ فِسُنَانِ اَنْسَحَهُم عَمَّهُ قاص كالمخار ومفقف المح وإسسا كماسان سنصرة ميئ مخار وخليفة تخار والفااير بالفيسط مِرْانَصِيآ وَمُحَمَّدُ بِصَلَوْا ثَلَتَ عَلَبْهِ وَعَلَبْهِمْ أَعْلِعْ عَلَيْهِمْ ضَرَّتَ مَا الاالْهُ الْاالْدُ الْدَالْدُ لااله اين الناء والمنافئة والمنتقدة والمنتاء والمنتاء والمتناء والمتناوة أنبى إلمَعُ غَزَائِكَ وَرَحْمَنِكَ لِمَا ارْحَمَ الرَّاحِينَ وَكُذَٰ لِلْ مُنْبَتَ نَصْلَتَ فِاسْتِيبِهِ بِاللَّهِينِ بِكَ يَلْتَالَهِلِيثُ فَصَرِّاعَ أَنْجَهُ وَالدِوَالْطُفُ لِيَافَشَأَهُ اللَّهُمُ صَلِّحَ فَعُهُولًاكِ المترواردنونا نج والمنتى فياسنا هذاونطول فالتجييج وايج الإخرى والثناا فرفل ٱسْنَغْفِرُاللهُ وَبِهِ وَاقْوَا اليَّدِوانَّ وَقِيمٌ جُرِبٌ السَّنْغِفِراللهُ وَقِي وَاقَوْ اللَّهِ الَّ رَقِبَ رَجِيمٌ وَدُودُ أَسْنَغُغِرُ لِشَورَةِ وَاقَوْبُ النِّيهِ إِنَّهُ كَانَ عَفْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا المفارِ لمِا يَكَانُ حَمُ الرَّاحِينَ رَبِ إِنْهَ مِلْتُ مُوَّا الطَّلَاثُ تَعَبِّى فَاغْفِرْ لِمِاتِدُ لَا يَعْفِرُ الذَّفُوبَ إِنَّا النَّاكَ مُنْ عُفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا اللَّهَ الْإِنْمُوالْحُ الْفَيْوَمُ أَجَالُمُ السَّفِيمُ الكرم الغافر المنشا لعظيم والقاب النياس تغيرانه التاله كان عفورا وجيا مُلْتُ اللَّهُمُ إِنَّاكُ النَّاكُ اللَّهُمُ إِنَّاكُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللّل العظيم لحنوم فبالكذا لفندوس الفضاء الذي لابرد ولاي بدك تنكنبي ترجي بينات أكرام لنزورود يجهم الشكورسعيهم المعتورد ونهم الكف وعهم سيالنم

وَأَنْ يَجُّنَ لَهُ إِلَا الْفَجْنِي تَقُنَدُوان مُطْلِ وعَنْرِي وَفَرَيْحُ ورَفْ وَوَكُودَي عَمَّ أَمَا بَيْ

سَاتَلِيرَة وَاعْطِنْ النَّاتَ مَهِيعُ النَّعَادِ فَرَبُّ جُيبُ اللَّهُ مِّ النَّهُ وَانْتَاعَبُ وَانْتَاعَ النَّالَةِ وَالْتَعَالِمُ النَّالَةِ وَالْتَعَالِمُ النَّالَةِ وَالْتَعَالِمُ النَّعْلَةِ وَالْتَعَالِمُ النَّعْلَةِ وَالْتَعَالِمُ النَّعْلَةِ وَالْتَعَالِمُ النَّعْلَةِ وَالْتَعَالِمُ النَّعْلَةِ وَالْتَعَالِمُ النَّعْلَةِ وَالْتَعْلِمُ النَّعْلَةِ وَالْتَعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّالِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعِلِمُ النَّامِ النَّعْلِمُ النَّامِ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّامِ النَّامِ النَّعْلِمُ النَّعِلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّعْلِمُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْمُعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّمِ الْمُعْلِمُ النَّامِ الْمُعْلِمُ ا من اكالعب في المرا الميادم الماك كمَّا وَجُودًا مَا مَوْضِعَ مَكُوكَ اللَّهِ الْمُواكِ اللَّهِ اللَّهِ وبإسنه كاحيالز عبب وفاغيا كالسنغيبة وابمن بجيب معوا المفطرب وبالملكا المناريية ولاجرج المستطرج وفارت المستضعفين ولاكاليف كرب المكروبين وفافارج فتم المتمومين وبالخاشف الكرب لعظيم بالفا وارتحن بالحجب باازخم الزاجين اللهنتم سراع كأني والدنخ وكاغفر له ذفود وعيوف واساتف و خالمى أجرمح فالسرافي كم تضب واذذ فتى خوصناك ورحميك فإنَّه لا عَلِكُما عَيْدُكُ فاعفع فأغفر كمكناسكف بزون واعضه فالمج والمكر والشرعل وعلى فاللكَ وَوَلَدِى وَقَلَ إِنَّهُ وَلَمْ الْحُزَانِي وَمَنْ كَانْ مِنْكِ بِالْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنَاتُ فالنفيا والاخرة فإنذلك كله بيلية وآنت واسع الغفرة فلانخيتني استيدى وَلاَنْدُهُ وَأَنْهُ وَالاَيْدِهِ وَإِلْ يَحْرُهُ حَقَّ فَعَالَ ذَلِكَ بِوَشَّتِيمَ إِنْ كُلِّمِنَا سَمَّلْنُكُ وَلْزِيدُ فِي ثِنْ فُلِكَ فَالِنَّنَ عَلَى كُلِيَّةً فَلَمْ يُرْوَعَنَّ اللَّهِ مُ لَكَ لَا تَمْ آلُكُ فَ وكذك النافليا والجربا والالآة أستلك بيسيم اللوالر فالتحر التحا و إنكُنْ مُفَضِّلُكَ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاحِ مِهَا انْ الشَّكِ عَلَى اللَّهُ فأننجَفَكَ المني فِالتَّعَكَآء وَرُوجِ مَعَ الشَّهُ كَآء وَاحِنا فِي إِينَ وَالِيآ اللَّهِ مَعْ عُوْرَةً ٷڬ؇۫ؠۜؾۜۼ؞ۼؙؽٵڶٚٵۺؙؠڔۣڡٛٙڸٜؿۊٳۼٳڹٵڵٳڽؿؘۅؙؠؙ؋ڟڐٚۊؚۑۼڲۼٳڟٙ؊ۜؽڂ۪ڰٳؖۼ فِالنُّنْيَاحَتَةُ وَفِي لَاخِنْ حَنَّةً وَقِيْ عَذَاجَ النَّادِ وَانْ لِزَّكُنْ فَصَيْحَ فِملْدِم اللَّيْلَةِ سُنَرُلُ الْمُلَاثَآتَ فِوَالرَّفِحِ فِهَا فَانْحِرْفِهِ إِلَّهَ الدُّونُ فِهِمْ اذْكُرُكُ وَ مُنْكُونَ وَطَاعَنَا لَ وَحُنْ عِينا وَنَاتِ فَصَلِ عَلَى تَعَيِّوْ الْمُعَمِّينِ إِنْفَ لِصَلَوْا فَاتِ الْمَاكَةُ مَا

4.11

المؤدر ومضافاتك فايناكينان ومالك خانينالتار وركوط ليكالفكر والرفيخ كالمهيرة وتين حَيْ لا أحْسَبُ وَالحَاسُى مِنْ حَيْدًا خَرِيلُا ٱحْتِرسُ وَصَرْفِعَ كُعُرُوا لِمُحْسَدُ حَلَةِ عَنْ إِنَّا الْفُرَّيْنِ وَعَلَ الْمُلَكِّبُنِ الْعَافِظَيْنِ عَلَى إِلْصَلَاقِ الْمُحَرُّبُ النَّافِ إَلَا عَلَيْهِم وَسَلِهُ كَبِيرًا مُرْقَتُ لِيادَ اللَّهِ يَكَانَ هَ بَالْعَلِيَّةُ وَحَلَوْكُونَ مُ مُبَّعِيْ وَمَعْنَى كُلُّ اَمْلُالسَّمُوانِ وَاَمْلُ الْاَرْجَهِيَ مَلْقَ طَيْبَةٌ حَبِّينٌ سُازِكُمُ وَالْكِيةُ نَامِيةٌ طَاهِنَّ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ فِي السَّمُواكِ العُلْ فَلافِلْ لَا مَن مِن السُّفْلَ وَلا فَوْمَ أَن وَلا بالطِنةٌ مَرَعَذُ مُنْ يَن يما فَصَلَكُمْ عَلَ لاَ وَلَهِنَ وَالْإِخِنَ اللَّهُمَّ اعْطِ مُحَكِّلًا أَوْسِيلَة وَلَكُمَّ اللِّهُمَّ اعْطِ مُحَكِّلًا أَوْسِيلَة وَلَكُمَّ اللَّهُمّ ينهن ولا يخفن اله نعب عين لكنا لخارسة مثالا يفوع كالحضا تبالخ است فَلْفَضِيلَةُ وَأَجْرِي حَبِرَمَا جَرْبَ نَبِيًّا عَنْ أَسِّنِهِ اللَّهِ مَا عَطِيحُهُمَّا صَلَّاللهُ عَلَبُولِالِهُ عَ صَلِّعَلَ حُبَّيْوًا لِيُحَيِّصَلَقَ لَا مَنْوَى عَلَى أَصْالَمُ الْاِلْدَالْدُ وَالْحُجُ يَعِنَا فَهُمُ الْعُ كُلِّ الْفَةَ وَمَعَ كُلِّ عُسِلَةٍ وَسِلَةً وَمَعَ كُلِّ فَضِلَةٍ فَضِلَةً وَمَعَ كُلِ مَنْ فَا منه الله عَ إِنَّ مُن اللَّهُ مَا يَن فَعَن إِن فَصْلِكَ وَكُلُ فَضَالِكَ فَاضِلُّ لَلْمُ إِلِّي مُناكَ مُعِلَى عُمَّا وَالدَّبْعَ الفِيهَ إِنْصَالَ الْعَلَيْكَ حَدَّا مِنْ الْأَوْمِينَ وَاللَّهِ مَمَّا مِفْلِلَتَكُلِهِ اللَّهُ مَ إِفْلَ مُلْكُ مِنْ يَنْفِكَ بِأَعَيِّهِ وَكُلُّ رِنْفِكَ عَامُ اللَّهُمَّ إِنّ واجتل كأمكا شفكت والباذفا لأسهن ولتتخليا وافحه مفانجتة ونلائمن اسْلَكَ بِرِذْ فِكَ كُلِّهِ اللَّهُمُ إِذَا مِنْ اللَّهُمُ إِذَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّاللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل وأقربه الكائ وسيلة وأببته مضيلة واجعله أوك شافع وأفاك شفع وأقل اللَّهُ مَ إِنَّا سَتَكُلُكُ مِعِطَانَاتُ كُلَّهِ اللَّهُمَّ الْجَاسْتُلُكُ مِنْ خَبْرِكَ وَعَلَى فَكُلُّ خَبِكِ وَأَنْحَ سَالِلٍ وَالْعَنْ وُالْمَقَامُ الْحَدُودَ الْإِي فَيْعِلُهُ بِرِكُمْ لِمُؤْنِ وَالْمُحِدُونَ فِا أَرْحَمَ عَاجِلُ اللَّهُمَ ا فِي اَسْتَلَاتَ بِحَرْلِةِ كُلَّهُ اللَّهُمُ إِنِّكَ لَتَ مِنْ إِحْسَانِكَ مِلْ حَسَنِهِ وَكُلَّ فِيكًا الزَّحِينَ وَاسْمُنُكُ الْنَصْرِ لْعَلَى الْمُحَدِّدِ وَالْمُحَمَّدِ وَانْ لَسَمَعَ صَوْفٍ وَتَجْسِبَ عَقَيْ حَرِينَ اللَّهُ عَلِي إِلَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا إِلَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه وتغاوز عن خطية في وتقفي عن شائم وتنج طليني وتقفي المجنى تنجي ولم الوقل استكان فأجبن بالله وصريع فالمخريب ليتالم فضي وسولا المصطفى فأسيل وَنُهُ الْعَالَمُ إِلَى الْمُعْدَ فِرَدُنُولِهِ وَتَعْفُوعَنَّ جُرْعِي وَفَلْبَ لَا فَذِيجَ وَفَلْبِ لَعَلَى وَلا تَعْجِمُ الجُنَىٰ وَيَجِنبِكَ دُونَ خَلَفِكَ وَيَجِيبِ مِن عِبادِكَ وَفِيبِكَ وَجَيدِكَ الْمُفَصَّا كِلَّ عَىٰ مَتَرْحَهُ وَكُلامُعُذِّهُ مَقُافِيهَ وَلاَتَبْنَكِهَ وَتَرْدُتُ مِن الرِّنْ وَاطْبَهُ وَأَقْ دُسُلِتَصَلِّعَ أَعُهُ لِمِسْوُلِكَ وَخِيرَ المِسْمِ الْعَالَمِينَ الْبَهْ بِإِلنَّةَ بِإِلسَّاجَ الْمُنْ يَوْفَعَلَ ولانتحومني إرب واففي فأدين وصعف في وذرى ولا تحسيلن الاطافة كميه أخل بمبنيه الأبرا والظاهر تها وخفاره فكالم المتكنيا المبيز استخلفه فهم ليقفيات يامؤلاى وَادْخِلْنِ فَكُلْخِبْرِ ادْخَلْتْ فِيهِ فِي الْأَوْلِ فَهِ وَاخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوعِ تجبهم عن خَلْفِات وَعَلَ أَيْبِا كَالْمَالَةُ مِنْ يُبِيُّون عَنْكَ بِالسِّدُفِ وَعَلَى يُسْلِلَ الْدَيْنَ اخرجت سنه فخذا فألغ كم إسكوانات علبه وعليهم والسلام علبه وعليم ورضة الدوركا بوَحْيِكَ وَفَقَلْنُهُمْ عَلَالْعَالَمِنَ مِينَالَيْكَ وَعَلَيْهِا لِلنَالِقَ اللَّهِ مِنَالَّذِينَ أَدْخَلْتُهُمُ فَيَضَيِّكَ المؤينيا المهنئدية الوابيدب وأوليا كالتا المطهرين وعَلَجرَجُ لَ يَكَاشِّلُ وَالسّالِهُ

لهَيْ مَنْ لا رَجَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلْ مَنْ عُيْتُ ثُمْ عِنْكَ إِعْ الْرِالْعَبِ وَالشَّهَا وَالْكِي المنكالية والمينك رمنائه كالفؤل ومن حبت ربه ومن هو ستغني بالليل وساوب بالهاوالمعتبات بن بمرتب بمبروين كفيه يحفظونمر أمراته بخاكاته الذِّي بُهِ الْمُحْدِيّاةً وَجُيِعِ الْوَقَ وَعِلَمُ النَّفْضُ لَا رَضُ مِنْهُم وَيُؤْخِذُ الْمَرْطَامِما نَشَاءُ إِلَى حَبِلِ مَنَى كُالِيسُ سُبْحًا وَاللَّهِ بَارِيُّ النَّسَيْمِ إِلَى فَلْ رُوسِ الْمِسَ الْمِينَ سنطان الله مالاليا للك تُؤني الملكة مُزنَّكَة وَمُرْبِعُ المُلْتَ مِّرْتُكَا وَتُعْرِمُ نَظَاءً وَنُولَةُ رَفَكَ آيْ مَدِلِنَا عَيْدُ وَلِنَهَ كَالْحِيْقُ فَهِمْ فُوجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَا وَفُوجُ النَّهَا وَفُ اللَّيْ لِوَ يُخْرِجُ الْحَدَّى مُنَالِيَّةِ وَتَخْرِجُ الْمَيْثَ مِنَالْحَ وَتُرْدُقُ أَرْفَا مُزَقِّ فَيَرْجِيا جِ وُنْ يُعْانَا لَهُ إِلِي اللَّهُ اللَّ مَفَاتِحُ الْعَبِيلِ مِنْهِمُ إِلَا هُمُووَعَيْمُ الْفِي أَبْرُوا لَيْرِوا الْمَقْطِينُ وَوَقِيْ الْأَلْعَالُهُ الْوَلْحَيَّةُ فظلان الأدفز ولاعلب ولاماير يلافكابي ببرالطاف سنخاذا فيارع النسم الكَوَّ لِيرَبِ الْمَالَمِينَ سُبْطَانَ اللَّهِ الْيُصْلِيحُسِي مِينَحَنَّهُ الْفَا يَلُونَ وَلَا يَبْرِي أَ لِلْآثَام الشَّاكِرُونَ الْعَابِدُونَ وَهُوكُمْ فَالَدَقَوْقَ مَا بِعَوْلُ الْفَامِلُونَ وَاللَّهُ سُبِطَانَهُ كُمَا أَتَىٰ عَكَ نقيه والايجيطونة بقر أبن عليه الإعاسة ويع كرنسينه السفولي والاز ووكالأوفرة حفظه هاوكه والقيل المفظيم القارش خانا لشيارية القيم ليق ليريت العالم في سُجْفًا الفالذع يقالما يطوفا كادفر فسالخ ينها ومايتزا أوزالت الووما يعرج فهاولا يَنْعَلُهُ مُا يَرِّلُ مِنَالَتَمَا وَمُالِعَ مُ إِنهَا عَالَكِ فِي الْأَرْضِ وَمَا إِنْ مِنْهَا وَلا يَغَمَّلُهُ

الإونا عناكا بن كومهودنا فلم

يَهِرُفَامُنْزُافِلَ بِإِلَّا عَلَيْلِ مِنْ لَمَ بِرَالْهِ بَرْمَةِ الْعَالَمِينَ فَتَرْسَبِّحِ فِكُلْ فِيمِ من بالالتَّبْعِي وهُوعَتْ فَا يَعْلَ الْوَلْسُبْحَانَا للهِ إِيثًا للنَّيْمِ سُبْحًانَ اللهُ الْمُولِيسُبْحًانَ الأزواج كلاا أسبفا فاهواع الظلاك والنؤر سنجانا تلوة الواتجية والتوق سجا الفيخالؤكي تنتئ شنطانا لفيخالي باليرى وما الايرى شبنحات الفيداد كلينا ينهنخاك تعِيَّالْعَالْمِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ السِّمِيعِ الْمَوْعَ لَيْنَ أَسْمَعُ مِنْ هُ يَنْمَعُ مِنْ فَوْفِعَ شِهِمِ الْمَحْدُ سبيعانهن وتبمغ الخظلا فالمروالجؤ وكيشعان بن والقصوع ويتع السير وَاتَغُوْ وَيَتَعُ وَسَاوِسَ الصَّلُورِ وَلايَعِيمُ مَعْ فُصُونَ الثَّافِي أَبْخَانَاللَّهُ الدِّعُ الدَّيم الكؤليررب العالمين سنفاد اللوالمهب وللزعلين أفكرنية بنصرين ففيح سيد المتقن تبدج الصنين فكيفرنا فطلكاك اليوالي والجوالانديك أكومها ووهو يداولة الاها فَهُوَاللَّطِيفُ أَجِيرُ لانعَنْقَ عِبَى الظَّلْمُ ولايَ رُمِنْهُ سِتَرُ ولايُوارِي مِنْهُ جُلْدُولا يَخِيعَنَهُ بَرُولُا بَحِ إِلَّا بِكُونُ مِنْ مُجَالُ الْهِ إَصْلِهِ وَلَاقَابُ مَا فِيهِ وَلَاجَنْبُ مَافِظَيْهِ وَلَايَسْنَيَرْسِنْ مَعِيْرَ لَلكِّيرُ وَللاَعِفْعَكَ وَمَنْ فِي الْمَاوَقِ لَا فِالسَّاوَ هُوَالَّذِي الْمِرْفِ وَكُرُفِ الْهُرَحْ الْمِكُفُ يَنَاكُوا لِلْهُ اللَّهِ الْمُوالْمُزِيزُ الْعُكِيمُ الثَّاكث سُبُخانَا الله إلي النَّسَيم إلى قَوْلِيرَتِ الْعَالَمِينَ سُبْخَانَ اللهِ الَّذِي أَبِيثِي التَّخابَ القنال وكبيث الزعذ يجرع والملادث تأمن خيفية وأيس والصواعة فضهد ال الماتهم من عَنْ الله وأيسل الزائح بُعُرًّا بُنَ مَدَى وَحْدَ وَبُرُلُ بِمَا السَّمَا وَبِكُلِيدَ النَّبَاكَ بِعُذُرَيْنِ وَيُسْفِطُ الْوَرَفَامِلِهِ مُنْجَانَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ عُنْهُ مُؤْمَالُةَ فَيْ الأدفين فالمفالت الوكلا اصغر برفيك ولاأكبرون فكناب مينواتلا بارِعُ النَّسَمِ الِي قَلِيرِيَةِ الْعَالَمِينَ سُبْخِ انَ اللَّهِ اللَّهِ عَيْمُ مُا الْحَيْلُ كُلُّ النَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ مُا الْحَيْلُ كُلُّ النَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْحَيْدِ لَكُلُّ النَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللللَّالِمِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الل

And Alexander of the state of t

7

رَبَالْبَلَوْ الْمُؤْمِدُ وَيَبِيَّا لِتُكُونِ وَلَلْقَامِ وَنَجَالْحِ لِلْمُ الْمُعْلِمَةُ مُؤْمِدًا لَمُ الْم عَلِيُوالِهِ عَنَا التَّلْمُ اللهُ عُرِي السَّامَةِ وَالدِمِنَ الْهِ مِنَ الْهِ مَا المَاءَ وَالنَّفْرَةِ فَ الشرود والكرآئة والغيطة والوسيلة والمنزلة والمفاع والقرف والزفعة والقفاعة عِنْكَةَ بَوْمَ الْفِينِهُ وَضَلَمَ العُظِلَ حَمَّا مِزْضَلَفِكَ وَاعْطِ مُعَمَّا وَالدَّوْقَ مَا العُطِلْ عَلَا سِزَانَجُ إِضَعْافًا كَبْيَنَ لا يُجْمِها عَيْراكَ اللَّهُ مَ مَا يَعَلَى عَلَى المُعَمِّم الْعَيْر وأظهرة أذكى وأنفى وافضتل ماصكيت فالحديث لا ولين والاخرية وكالحايث خَلْفِكَ يْلَانُحُمُ الزَّحِينَ اللَّهُمُّ مِلْعَا عَلِيَ إَسِيلُونَينِينَ وَوَعِينَ سُولِ دَتِ الْعَلَمْنُ وَ وَالْمِزْوَلِيْهُ وَعَادِ مَنْ عَاداً وُصَناعِفِ الْعَدَابَ عَلَى مَنْ مُثَلِّ فَيَهِ اللَّهُمَّ سَلَعِلَ اللّ بْعُنِيْتِكَ فَالْعَنْ مِنْ أَذَى بَيْتِكَ فِهَا اللَّهُ مُ صَلِّفًا كُلُكُ مِنْ إِمَا مِنْ المسليب ووالمن والاهما وفاد من فادافه وضاعين المذاب عل من يرت فيعيما اللهم وعاوم على بنا في يناطه المنظمية والمترويان وعادة وعادة وطاطة وضاعف العدّا عَلَى وَالْمِوْ الله الله مَ مَ لِي وَمَعْ مِنْ فَكُوا الم الشَّلِينَ وَوَالْمِوْ فَالْمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَّا العَدَابَعَ يَنْ فَلَمَهُ اللَّهُ مَّ إِعَلَى مُنِي بَيْجَعْدَا بِإِم الْسُلِبِينَ وَوَالِمِنْ وَإِلْهُ وَقُا مَنْ عَادَاهُ وَصَالِعِفِ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ مَلِ تَعْمِيهِ ٱللّٰهُ مُصَلِّحَ الْعَالِمُ الْمُعْلِمَ وَوَالِينَ وَكُوهُ وَعَادِينَ فَالْمُ وَصَاعِفِ الْعَذَابِ عَلَى مُنْزَلِهُ فِيهِ اللَّهُمْ سَلِعَ كُفُعَابٍ بْنِهُ إِيامِ الْسِّلِينَ وَوَالِمِرْقِينَ وَعَادِ مَرْطَاحَةٌ وَصَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَ مِنْ طَلَكُهُ اللهُ مَرْعًا عَإِيْنِ عُهِ إِيامِ السُلمِ بِي وَقَالِ مِنْ وَيَادِ مَنْ عَاداً ، وَضَاعِفِ العَذَابِ عَلَى مَنْظَلَمَهُ اللَّهُمْ صَلِعَلَ لَحَسَنِ بَنِعِلَ إِمَامِ الْشَيْلِينِ وَوَالِمَنْ وَالاهُ وَعَالَّ متفاداه وضاعيب انعذاب على ضككه اللهم وتعل تفلين وتبدي وامام الميلب

فى الله يَدُولُ وَمُنْ اللِّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْعُوالسِّيمُ الْمِسْرِ اللَّاسِعُ سُبْخَ اللَّهِ اللَّسَيم إِلْ فَوْلِيرِمَةِ الْعَالَمِينَ مُنْفِخًا نَاهَهِ فَاطِ السَّنْوَاتِ عَلَا زُمْرِجًا عِلَ لِلْكَرْكُلُهِ وُسُلًا الطهاجيخة وتنفئ فالات وراباع فبزيد فانخلف البناآة إذا الشقل كإنفا فبدبك مابئين المفاليناس مزدحية فلأنمسات فاصائبيك فلاش بالمؤرن بتدي وَهُوَ الْعَرِبُواْعَكُمُ الْعَالِيْ وَسُجَانَالْهُ بِإِيهُ الشَّيَمِ إِلَى قَوْلِهِ وَيَالْعَالِمَ يُسُجَانَاهُ الذعة فالمافيالسنوات ومافيا لانفي مالكؤك يزيجوى ثلاثيرا لأهورا فيهم ولاخسك الاهوساد شهر ولاادف وظلة ولاأكثر المختر والمتعمم أبن ما يكونوا فريني لمهم عَلِوْالِوَمُ الْفِيهُ إِنَّ اللهُ بِكُلِّيِّةٌ مُلَا مُنْ مُنْ اللَّهِ وَمَالَا لَكَ اللَّهُ مُلَوَّا عَلَ التَّبِيْ إِلَهُ اللَّهُ مِنَا سَوُاصَلُواعَلَيْهِ وَسَلِمُواتَسْلِمِيًّا لِمَيْكَ يَالْتَ وَسَعْتُ لَيْكِ وتسبغانك اللهنة صراع تؤوالغ يؤاليك والعنائة بوالمعتمة بكاصليت فأد تعنت عَلَافِهِمَ فَالِيرِهِمُ الْمُتَحَمِدُ عَبِيدُ اللَّهُ مَا وَحَرْجُوا فَالْحَرِيُّ فَالْمُرْجُمُ الْمُعْمَ والانفهم إنات مبيدتم يؤالله متسيم مكافحة والدخسة كاستنفل فرج فالفاة الله مُناسَعُ فَا يَحْدُونُ المِحْمَدُ وَكَاسَنَتْ عَلَى وُسَى وَهُرُونَ اللَّهُ مُرْصَلِ عَلَيْ عُمْرًا وَّالِهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِمَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّمُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّمُ مِنْ مِ عَلَيْهُ وَالِيُحَمَّدِ وَالْعِنْهُ مَقَامًا مَحْوُدًا يَغِيطُهُ بِإِلاَ وَلَوْنَ وَالْمَخِرُونَ اللَّهُ مَلِ عَلَيْ وَالْحَبِيرُ كُلَّمَا طَلَعَتْ مُنْ أَوْعَرْبُ عَلَى مُنْ وَالْحِبُوالِ فَحَدُ السَّالَامُ كُلَّمَا طَوَتْ عَبْنُ وبق والمراسلة المرافظة المرافظ مَلَكُ أَوْفَدُ مُ الْمُ الْمُ مَلِّ عَرِوالدِ فِي كُلِ وَعَنْ وَجِينِ السَّلَامُ عَلَى عَيْدُوالدِ فِي الْمُولِينَ التَّالْمُ مَلَ حُسِّمًا لِيفِ لِلْحَرِيِّ النَّالْمُ مَلَ حُسَّدِ وَالِهِ فِالنَّيْلِ وَالْحَرَجَ اللَّهُمَّ

وَجَبْالْ مِنْ فَهُ الْأَوْفِي لاَجَبْارَفِهِ هِاخْبُراتَ وَالنَّكَ مَا إِنْ مُنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَكِلِتُ مُنْ فَالاَدْتِ الامكان فخالت أسفلان بإسيان المجيز وتؤرية فيات الكجرج يُمِكُكِ كَالْعَالْمَ بَهِ إِنْحَ أَلَاقِقُ المَثْ يُاهِيَّوُمُ المِثَى الْعَيْمُ وَاسْتَلْكَ بِالْهِ الْذِي الْمَرْقَ بِكُلْ أَثْفُ عَالِيْهِ الذِي أَشْرَفَ بهالشنؤاث والأزغرة فيانولنا الذع تفكيها لمؤلؤن ويهيفنك الهجرون الاحتياف كأخيرة المَيْنَا بَعَدُكُمْ مِي الْحَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْحَالَةُ وَالْحِمْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا ال ٲڡ۬ڔۣؿڹؙڐۯۏۏڋٵڣۣٙؠٵ؈ؘؿۧڹۼٷٙؿؠۯۼؙؠؘٞڸڎڶٳڿؙؠؘۏڡؘٷۿۮػۼۜؠۏڵڶۼۼۧڕۏٷؙ؊۫ؾڣؗۼۜٛؽ وَالْخُنْ عِلْمَ وَعَلَيْهُمُ السَّالُمُ وَاجْعَلْ عَلَيْ كُلْمَرْفُعُ الْمُنْفَتِّلِ وَهَبْ كَأُوفِكِ الْمُنْ فل وَاصْلِطَاعَيْكَ قَانِهُ وَمُنْ لِينَهُ وَكُلُ كَلِنَاكُ مُنْدِثُ لِلَيَاتَ عَبَهِ عِلِيَلَتَ وَتَجْعُ لُمُ وَكُ وَلِوَلْهِ فَانْخُرْكُ لَهُ وَتَصْرِفُ عَنْ وَقُلْهِ عَنَّا فَالْمَدِّيمُ لَا أَنْكُمُ أَنْفَ أَخَذَ أَنْلَمْنَأَنَّ مُرْبِعُ التشنوان والاوفي فيطانخ ورك وتفريخ فقر فالأفاء فأمن فالمريضيك بالتحراق والتما الكانَ مَنَى عَلِم التِكُمُ مِنْ لَكُنَّ كَافْطَانِ بِبِمِ الْفِلْتَ عُمْنًا وَعَلَى ذِفْلِتَ اَفْطُ وَالْمَعَةُ لَحِظًا إِنَّانَانْ المِّيعُ الْعَلِيمُ فَكَامَرُ الصَّادِفَ المِلْكَلِم يَعُولُونِدا فَطَادِهُ أَخْذُ لُولَا الْمَا عَامَنَا فَصَهُنَّا وَرَزَقَنَافًا فَقُلْنَا اللَّهُ مِنْفَتِنَا مِنَا وَاعِنَاعَلِيهِ وَسَلِمَنَا فِيهِ وَتَسْلَمُهُ مِنَا فِيهُمْ مِنْلِنَكُ ٱلْحَنَّالَةِ اللَّذِي فَضَاعَنَا مِنَ الْمِنْ مَا مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَيْهِ وَذَكُوسَيُّكُا مِنْ فَضَالِهِ ذَاللَّهُ رَفَعِ الصَّادَ فَعَلَمُ اللَّهُ مِنْ فَكُمُّ مِنا عَلَمُ المُ وعَنْ أَدِاكَمُ وَعَلِيالِتُدمُ فَعَلِيَّةً لَنَاكَ الشَّامِ لِفَصْل صَيْل مِكْ وَعَيْنِ النِّيِّيِّ فَإِلْفَهُ عله فِالهمن فَطَّ صَاعِيًّا كَانَ لَهُ مُشْلَ أَجْعِ سَعَبَرَانَ يَنْفَصَ مَنْهُ سَنَّى وَمَاعِلَ يُعَتَّى ذَلكِ الطَّفَا مِنْ بِرِي عَنْدُ مَهِ النَّدَامُ مَنْظَرَصااياً فله عِنْداللهِ عِنْ دَخَبَهُ ومَعْفَعَ ذُنُونُ جِهَامَعَى مَهْ لِلْ السَّوْلَلَهُ لَيْرِكُلْ لِيَعْدُون نُعْظِمُ المَّا فَعَالَا الثَّالِ الثَّالِ الثَّوْاب

التعن التعبير الكنير

دوعالزمنية التؤدفعنة كالمتعليه والدنت واولو بجرع الماآه الاصلوان الشعاللتون وعندساليه عليه ووالسروالا وعادس عادا وتعبل للهمة وكهة اللهم صريم الطاهروالعاسيم ابئي بَيْنِكَ اللَّهُ مُ مَلِ عَلَى الْفِيَّةُ وَأَمْ كَلْفُومَ بِنَقَ يَنِيكِ وَالْعَنْ مَنْ الْدَى بَيْئِكَ فِيمِنَا ٱللَّهُ مُ مَلِّ عَلَى عُمِّ فِي مِنْ تُنِبَرِفِينَاكِ ٱللَّهُ مُ الْمُكُ يَبِيَّاتَ فِي هَلِي مِنْ اللفتم يكن لمرم فالأدفن اللهم اجتلنا ين عديم في مديم والشاعوم والمبا فاتضادهم كأنخي فالتيزوا لعكزية الله تراطلت بذخليه مووزهم دِما أَيْمَ وَكُنَّ عَنَّا وَعَنْهُمْ وَعَنْ كُلِّ وُنْمِنٍ وَسُونُمِنَّةٍ بِأَسْكُ لِنَاغٍ وَطَاغٍ وَكُلْ الْمَا استناخِذُ بناحِيدَ بناايلَت المَدَنَا السَّا وَاخَدُ مَكِيلًا وَمَكِالْ العِرْفَ وَاللَّهُ لُدُى لِهِنَا الدُّفَا، فِي كُلِينَ مِنْ مَهْرِمَ مَنان وَهُوبَاعِلْ يُلِعَظِيمُ لِاعْمَوْرُ لِلرَّحِمُ اَسْنَا لَرَبُ الْعَهَلِيمُ لَبُحَلَيْنَ كَمِينُولِهِ ثَقُ كُمُ وَالتَّبِعُ الْبَصِيرُ وَعَذَا مَّهُ لِيَرَقِنَهُ وَعَظَيْنَهُ وَكُرِّينَهُ وقضَّلْنُهُ عَلَاللَّهُ وُرِومُومَ مُرْرَسَمْناتَ الَّذِي أُنزِكُمْ والْعَسُوانُ هُدَّى للتَّاسِ وَبَنياً مِنَاهُدُو وَالْفُرُهُانِ وَجَعَلْتُ هِنِهِ لَيْلَةَ الْعَلْدُوجَةَ لَهُنَا جَرَّا مِنْ الْفِيهُ إِيادًا المُنِهُنَّ عَلَيْفِ كَالِدُ دَقِبَهِ عِنَ النَّالِهِ فِينَ مِنْ عَلَيْهِ مِرْضَلِكَ مِا أَدْحُمُ الزَّارَ خاتم من فها فضالان الأقل فنا فالعندا لإفطاد فَعَ التَّهِ بَصَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْفَالَهُ نَاالِتَعَامِعِنْدالِافطاد حَبِّ مِنْدُنُونِهِ كِوْم ولدَسْامُهُ وَمُنْ لِاعْظِيمُ الْمُ باعظيم أنث الله لاله الإانت اغفرلي الذَّب العظيم ايْرُ لا يَعْفِرُ الذَّب العظيم الااتن فترقل ماعكة النيق موالفه عكية واله لعل على التلام ان باعو بعيند الإفظاري كمفى الله مسترمة التؤاله بليم وركبتا لكؤيتي الرفيع وربت الجراسخون ودَسَالشَفَعِ الْكِبْرِ وَالْفُرُ الْفَرْبِرِ وَرَبَّ التَّوْنِيْرُونَا فِي إِوَالزَّبُورُ وَالْفُرْانِ الْعَظِيمُ أتنا إله من التنوان واله من في الدون الده في المؤلِّد والنَّا بَالْ مُعْلِما اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّالَّمُ وَا

كادكة والحواب فادكة وصلوات المخ وعفة واخالا يحا انظار كيته اشادكة وجالا يحالا سناع المياسماعة وتحنفوا قل ينام الفاس يحنف كالينام موفوا إلىالله نَعْالَى فِنْ نُونِيمُ وَادْفَعُوالِيَّهِ أَنْدِيكُمْ بِالدَّفَاءَ فِي أَفَاكِ صَلَّا كُمْ فَإِنْ فَالْفَافَاتِ سُظُرُ اللهُ مُعَالًا إِلْحِيادِهِ مِالِرَّحَةِ وَيَجِبُهُ مَ إِذَا نَا جَعُ وَيُلِيِّيهُم إِذَا فَادَقُ وَكَيْتِيبُ فَمُ إذادعن ومنهااتها القائس ترحتن فالقالق فيفاكك كاناته كالقالق القراطية منهاك فذام وتزخف فبوعاملك فحقنا الله تقالي بالبوتز كقنم فيوتز كالأاللة تعا عَنَاعَضَهُ أَبُومَ لِكُنَّا أَوْمَنَ وَصَلَ فِي رَجِهُ وَصَلَّهُ اللَّهِ رِجْمَتِهِ بَوْمَ مَلْفَا أَوْمَنْ فَطَوَّعُ بِصَلَوْ كُنْدَكَة بَآةَةٌ مُنِ التَّادِق مَنْ لَذَى فِيقِقَنَّا كَانَكُهُ فَابُ ثَنَّا ذَى سَبْعِهِ فَهُمَنَدُّفِهُ سؤاه ُ رَالنَهُ وُرُومَنَ كُثُرُهُ وَرِزَالسَّلَقَ فَقَدَّلَ اللهُ مِيزَايَهُ يُومَ يَغَفُّ الْوَازِيزِ وَسَ لَكَهُمُ الْمُثَوِّرُ الفان كانلة المؤسَّن حَمَّمُ الفُران فِ عَبْرة الا الله الله المُعْلَقَةُ مِنْ مِفْتَلُوا رَبُّكُمُ الله العَلِيمُ عَلَيْهُ وَعَنِ العَادِ وَعَلَيْهِ النَّالَةُ إِذَاكُانَ لَهُ الْوَلَا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِنْ الْعَلْقِ فَإِذَاكُانَ اللَّهِ لَهُ الَّهِ عَلَيْهِ اصْاعْمَ كُلَّمُ الْعَنْقُ وَهُ لَكَا فَإِذَاكُانَ الحَلَّةِ لَهُ مِنْهُ ضاعف فهاكلنا احنى متعن النيخ سل المشعكة يؤاله إنزلف الح قكل كل شيطان سبعة اللاك في أمروم منان مَلَيْر عَبُ الواجعَيَّ فَضَى فَالِّكَ الْحَقَّةِ فَلَسَ الْعَقَّةِ فَلَسَ الْفُيرَا فَاسْتَرَا فَا شَرَابِيهِ فِي شَعْدُ رِدَمَنَان سنَّه آغَسْال أَوْل لِيَداهُ مِنْهُ وَلَسَّاهِ فَيْعَدُ وَسَبْعِ عَمَّ وَيْعَ عَنَى وَلِنِدِى وَعَبِرِيهِ وَالْمُنْ وَعَبْرُهِ قُلْتُ وَخُدُونَ الْفِالْمَصْ اللَّا فِيرَعْ وَالكُوَّ المخف الانستجيّة وفيهاانّا لهويتغنان خسك عضغ الدّي وَاقا وِدَاع بَهُرُومَتُنان فَفُل فأخرلت لذمنة وفت حضا افضا كفة أخفج منه ماروع علطفا وفعليه والتلام اللهام إَنْكَ ثُلَكَ فِكُيَّا لِلِتَالْمُنْذَلِ فِلَ لِيَانِ فِيَتِلِتَ الْمُرْسَلِ صَلَوْا لُلْتَعَيْدُ وَالِهِ وَقَوْلُكُ حَقَّ

المثلانية لأوالا على من المراجعة على بالصاعال عَدْ المناه عَدْب القيرات الاميدر على أكز وفالة وعن إبج في للالتام صلّ فم الطالا ان تكون مع فوم منفظ والمالا فأفطرتهم متوستل والأفائدا بالمقافئ لانترفار حقرارة فوضان الإفطاد والصّافي قابدا بافضكه ما فاقضكهما المقلق ففأل مكتيه القالع مضرة واتت صاير كالكث مالالت ظَلْتَ فَخُنُهُ مِالصَّوْمِ احَبُالِكَ وَيَحْرِلانَتِي مَنْ لِفُهُ عَلَيْهِ قَالِمُ إِذَا أَفْطَ إِحَدَمُ فَايُفْطِ عَلَى لَتَرُوان لِيَجِيدِ مَعَلَى لِللَّهُ فَانَ المَارْضَ وُر وَحَرِ الصَّاءِ فَعَلَي لِلسَّادِم اذا أَفُرَ مَدِ أُجَلُوا فانديح دفكن اويماك فاناعوز ذلا كله فلآه فاز وكات يول الماء فعكيه القلام الذب علمف ف عُنُوك الحدَف وَيه فِي التَّاظِ وَمَنْ اللَّهُ وَالمَّا وَلَيْكُنُّ العُرُفِقَ الْمَائِيَةِ وَالِمِرْةَ العَالِيَةَ وَيَفْطُعُ البَلْعُ وَتُبِلُّفِيا كَحَرَانَّ وَيَذِهُبُ الصَّلَاعِ وَعَنَّ المناد وعكنه التلائم النالضا وإذاصام فالناعيناه فاذا أفطرع المحلوا فادنا إلى مَكَايْمِ الْمَاعَلُ إِنَّالْتَ وَ فَالْهُ عَلَيْهِ وَالْهِ أَكَّدَالُوسِيَّة فِهِ إِذَا النَّهُرُ مُعْقَى الله ف نَلْتِ النَّحَاسُد وَالنَّنَانُعُ وَانْ بَعِمُ الصَّابِرِ مَعْلِنُهُ وَفِيجُهِ وَيَكِفَ لِيلَا بَرُ لاَ يَرْضُهُ وَكُرُّمُهُ الله وَفَعَنَّالُهُ عَلَى المِيلِ اللَّهُ وُو خُطْبٌ فَ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْدِبِهُ كَرِيهُما شَهُر وَمَنَّا تَ إغلستوا بهاالناس فلفبك لأيكم فهرومضان بالزكيزوالة خروالغفي وستفشئ أنفنال لتهوروا مأسرا فضكلهم مآم وكياليد افضك الكيالي فيناغ المرافضك للناغا فَدُحِيمُ إِلِيَ مِنْ الْمِينَا فَرِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُرْكِرُ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمِ اللَّاللَّمِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا وَمَوْمَكُمْ عِبَادَةٌ وَعَلَكُمْ فِيرِمَةُ وَلَ وَمُعَا فَكُرُ سَنَجَابٌ فَاسْتَكُوا اللهُ دَكُمْ مِنِيَّةٍ صادِقَا إِنَّ فُلُوبِ عَاهِمُ انْ يُوفَقِكُمُ لِعِيامِهِ وَالْحِوَكِنَامِ وَالنَّوِيُّ مَنْ حَرِيمَ فَعْلَ اللَّهِ فَاذْكُرُكُما بِمُوعِكُمْ وَعَطَيْكُمْ بَوْعُ يُومُ الْفِيهَ وَوَعَطَتُهُ وَتَصَدَّقُواْعِلَ فَفُرْ إِنَّكُمْ وَسَالِدِيمُ وَوَقِرُوا

3.

عِيَّ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلُ فِيهِ الْفُرْإِنْ هُدُكُ النَّاسِ وَيَشِينُ المِيرَ الْمُدُفِى وَالْمُزْفَانِ وَعِلْمًا مِّنْ اللة الفة دروجة كفها لله خراين الفيسة بإي اعظم المخبرة كرام الذخرة طؤلالغير مَضَانَ فَمَنْقَثُمُ فَأَسْمُلُكَ بِعِنْمِكَ الْكَرِيرِ فَكَلِئَ اللَّالْقَاتَةِ وَجَهَا اللَّهَ وَبَهَا لَكَ وحشوا للتخرود وإلماني اللهتم وأستكات برحمنيك وطولي وعفوك وتغاظات وَعُلُوكَ وَارْمَعِنَاعِكَ فَوْفَعُرُمِيْكَ انْاضَيِلَ مَلْ عَبِي وَالْعَمْرِ وَالْفَاكُ مَعِيمًا فَانْتُلْمُ وجلالك وفله إلحسانك والمينانك أفالاعجم كأاخ العقد يمينال فررمضات الماؤتر بان نُعُنَة بَيْ عَلَيْهِ اوَ نَفَايِسِني إِو الْعَاسِبِي بِعِلَيْهِ انْ عَلْمَ فَيْ رُمْنِ حَقَّ بُلِغَنَاهُ مِنْ قَابِلِ عِلَ صَيْحًا لِ عَتُرْبَغَي هِلْالَهُ مَعَ النَّاظِمِيَّ النَّهِ وَالمُنْعَرِ فِيكُ فج أَعْفَ فِالْفِيَاكِ وَالْمِرْفِطَ فَاوْسَعِ مَعْمَلِكَ فَأَجْزًا فِيسَلِكَ ٱللَّهُمَّ إِرْمَتِ الْمَعْلَيْ اللَّيْلَةُ افْيَصَرَّمُ هُذَا النَّهُ وَلَا وَفَدْعَفَرْتُهُ لِي يَا اَرْحَمُ الرَّاحِ مِنْ • اللَّهُ مُ لَلَّاكُمُ بخابيلة كتفاا وكيا والجسرهاما فك لتغيلت منها وما فالكتا نخذينا غارنة لِي رَبِهُ غِيرُ السَّمَاكَ أَنْ لَا بَكُونَ هِذَا الْوَقَّاعُ مِنْ وَلِمَاعَ فَنَا وَ وَلَا أَخِرَالُعَهُ لِمِ اللَّقَاءَ المجنب لون المعدّد ون المؤيرون في ذكولة والتكريلة اعنهم على والتحريث تُويَنب وس فايلي اسْبَع النِّيم وأفَعْدَ لِلرَّجَاءِ وَأَمَّا لَلْتَعَلَ حُسَرِ الْوَفَاءَ أَيَّاتَ بَهِمُ استناف خلفات والمكت كمة المعتربين والتبينين والمرسبين وتستاف التاطيب الدُعَاةِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَوْمُ الْخُ فَانْحُ الْفَرْعُ وَفَذَالُ لِلْنَ وَاسْتِكَا بَكُ لَكَ وَتَوَكُّم عَلَيْكَ الميتجين لكتين جبع العالمين كالتك كالمنف المتاتين وكالما والما المنافية وَلِنَالَكَ سِلْمُ لُوانْدُوا عَبَاحًا وَلامَعْ افاة وَلاتَمْرْبَ كُونَكُوسًا وَلا مَنْ اللهِ عَلَى وَعِنْدَنَامِنْ فِيسَاكَ وَاحْدَانِكَ وَنَقَاهُمِ إِنْكِنَا لِكَ مَّنْ مَهَا كُلِّتُ مُنْ مَهَا كُمُنْ مُعَالَم عَلَ جَلَ إِنَا لَوْكَ وَتَقَادَ سَنَا مَنَ أَوْكَ بِتَلِيغِ شَهْرَ رَعَضَانَ وَانَامُعَا فَيُوكُلُ مِكُومٍ وتحتنفوه وينجبع البوابغ أتحتم كلفوا لأفاعا تناعك سيام حنذا المتهر فطيام الخاليالتام لتاك والخلقالالترميقالنولا يتندطون فرتوبك فأفلت فأ عَلَيْهِ حَقِّ فَتَنَيِّنَا عَتَاصِيامُهُ وَفِيامُهُ مُنْ صَلْفٍ وَمَاكَانَ مِنَا مِن مِنْ مِنْ مِن المَنْكُم حَقَّ بَلَغَنَا اخِرَلِيَلُوْمِنَهُ اللَّهُمُّ الْإِلْسُ لَلْتُم إِنْكُمْ الْمُرْمِدِيَ أفذكن الله عققت كأمينا بالمسرعة والتوقعا وناء وعفوك وصفوان وعفرا بِهِ عَنْ عُرِيسًا لِسُعَلَيْهِ وَالبِلْنَاسُ لَعَلَى عُنْ يَوْالِهُ عَيْدِهُ لَا يَعْمَلُ وَلِي عُمْرَهُ مَان وحَجَيقَة بِضْ قَائِلَتُ حَقَّ نُطْفِرُ أَاهِنِهِ مِكْلِجَ بِمِطْلُوبٍ وَجَرْمِ لِعِطَاءٍ مَوْهُوبٍ فَ وَتُمَاعَ خُرُوجِ مِنَ المَسْنَاوَلا مِنَّاعَ الْحِيدِ الدَّلِيَّ جِنِهِ وَلا الْحِصِوْمِ للسَّ فَادْ دُفْعَ جَبْ وتُوسُنا فِيهِ مِنْ كُلِ آمِرُ مُوفِ وَذَنْبِ مَكْسُوبِ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ العودكم العودج يرتحمنك باولي المؤري ووفره فيديل كالمذواجعكها ماستلكنا حدير فغلفك بن كم بهايسها كالت وجزبل شاكك وخاشد وعالك خَرَّا شِنَالَفِ ثَهَرِ رَبَّا اللَّبِ لِقَالتَهَا رِوَانْجِبَا لِوَالْجِفَا رِوَالظَّيْمُ وَالْمَ فَاَرِوَلْمُ رَضِ فَ اننصَّلَ عَلَى عَهُ وَالْمُحَسَّدُ وَانْ عَبْسُ لَهُ مُنْ الْمَلْمُ الْمُعْلَمُ شَهُ مِرْمَعَكِنَا مُذَا فَرَكْنَا المَلَا وَيُ يَالْمِ وَمُ يَاصَوْمُ وَاحْتَانُ فِاسْتَانْ فِالشَّيَادُمُنُ فِافْتِهُمُ يَامِهِ لِمُكَافَحُ مُسْلَاءً الكالتأنبا فعضمة وينى وخلاص ففنى وفضاء خاجخ وتشفقني فسايلي وتمام الخنسخة فالكيرية والالاقاستلك إخباك يسعيانها التخرال عبم أنافي أعالينها وَالِغُمَّائِكَ أَنْ يَعْدُ لَ نَهِي هِ هِذِي اللَّيْلَةُ فِي السُّعَلَا وَدُوجِي مَعَ الشَّهُ لَأَ وَاحْسَانَ عَلَيْ النِعَةُ عِلَّ وَصَرْفِيا لِمُوْتَعِبِي وَلِيَا سِ الْعَافِيةِ لِمِ وَانْجَعَلَهُ مِي حَيْلِتُ مِنْ مُوضَلَةُ

وَاسْتَلُكُ مِسِوْلِكِ

مُنعَبَدًا للنَهُ وَمُنسَنَكُمُ وَفُسُنَكُمُ عِلْهِ عَلَيْهِ الْمُعْتِدُ السَّجْدِرَ الْمِن وَاسْتَلْكَ بِعِيزُولِ وَعَظَمَنِكَ وَجَبَرُونِكَ وَسُلْطَانِكَ وَيُلْكِكَ وَبَهُالَّكَ وَجُودِكَ وَكُمِكَ وَلِأَلْ وحُسْنِكَ وَجَسُالِكَ وَمَعْوَنِكَ عَلَى الرَوْثَ مِنْ خَلْفِلِنَا ذَعُوكَ مِا رَبِيْ خَوْقًا وَهُمَّا وَرَهْبَةً وَنَفْبَةً وَتَخَنَعُ الْوَكُمُ لَتُ وَتَقَرَّعًا وَإِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ الإخرية للتافافة وش فافت ف الفت ف التحدث ما وحدث التحدث التحيم التحديث بالتجمادت بارت بارت اعن يا الله الله الله الله الله الله المنافور المتكت الْمُغَالِ وَاسْتَلَانَكِ بَهِمِيعِ مَا مَعَوَّلُكَ مِهِ وَيَاسْمَا قَانَا الْمُغَلِّلُا أَدْكَا مَكَ كُلَّهُا أَنْ تُسُلِّى عَلَيْ مَدِوالِيُعَمِّرِ وَاغْفِي لِمَدَيْنِ وَالْحَسْنِ وَالْوَسْعِ عَلَى مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم وَهُ إِلَّهِ فَا مُهُرُومَ صَانَ وَعِيامَهُ وَكُومَتُهُ وَوَافِلَهُ وَاعْتُولِهِ وَادْحَهُ فَي اعْتُ عَفَى ولابخع للأخ ملفا في المنافع المنافعة ال خرفهم سينا للننا الله عراقيه من متعملات ومغفيظة ومغوانك ومشايا افضكمنا اعطيت كمتأمِن عبداته فيه الله ملاتبعلن خريز ستلك فبعلى مِتَنْ اعْنَقَتْهُ فَهِذَا النَّهُ مِن النَّادِ وَعَفَرْتُ لَهُ مَا لَفَدَّمُ مِنْ فَنْهِ وَمَا فَأَخْرُ فَاوْجَبْتَ لَهُ أَفْضَلُ مِن وَجَالَ وَأَمَّلُهُ مِنْكَ فِالْرَحْمُ الزَّحِينَ \* اللَّهُمَّ ارْدُفِّي الْعَوْدَ فِي المِلَّكَ وعيادناك فهووالممتلف تنكثبته فهانا التهرين مخاج سنايا أترام للترور جَهُ وُ الْعَقُولِ لِمُرْدَبُهُ وَالْفَقِيِّ إِلَيْفَيِّ إِلَيْكُ مُهَاسِينًا مِنَ الْمِنْ لَجُلَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللف ولانفظ لمهد ونبالاعقرة ولاخطي الاعورا والعقق الاعترا والعقق الاانفاله ولادينا الإختينة ولاعيكة ألااغتينها ولامتالا فرجنه ولافاقة الإستديا كلاع بايا الإكسور والدريد الإصفيان ولافاة الإاندة بنا ولاط المراقة

فَإِسْآنُ مَعْفُورٌهُ وَانْ مَنَا لِمُ يَشِينًا ثِبَاشِرُ مِنْ فَإِنْ كَالْا يَعْوَيْمُ شَلْتُ وَمِعْ فَإِنَّهُ لجِ وَأَنْ هُونِيَ إِلَا النَّانِ السَّنَا حَسَنَةً وَجُهُ الْحِيْعِ حَسَّنَةً وَانْتَقِيبَ فِي خَابَ النَّادِ اللَّهُ اجعلفالفقنى ففندر وكالانزلف نوم وفاففرة أسالا تراعكم فالكاف القاديت الفضاة البعلا يردولا يبتلولا لايفتران نك بني رجاج سيلا الحام المتوديد حجهم المتكوريتعيهم المففوا وذنبهم الكفنا وعنهم سينانهم واجعل وسانقضي فأعكر أن عُنْقَ دَقِّبَ فِي النَّادِ مِل وَحُمَّ الرَّاحِينَ اللَّهُمَّ الْإِسْفَالْتَ وَلَوْدَ اللَّهِ الدِّسْلَاتَ جُودٌ لوَكَ رَمَّا وَيُغَبُّ إِلَيْكَ وَلَرْمُعَبِّ إِلَى إِلْمِ الْمِالْتَاكَ مُنْفِعُ مُنْفَعِ الطَالْلِينَ وَلَوْمُ تغبنا المأغيبية استكات بإعظم السايل كلها وأنفجها الني بنبته في للعيب اوات يستغلولت بالااتفانا وخن وباسسانك ماعدت بناوما لذاعا وياسسانك الخنفى أشالك العليا ونغييك التولايضاني بأيكرم المماثلة علياك وأجتها اليك فَاخْرَ فِهَا عِنْلَا مَنْزِلْدُوا فَرْبِهِا مِنْكَ قَسِيلَةٌ وَأَجْرَلِنا مِنْكَ فَرَا الْمَاسَيَ الطابرُّوكِ بِاسْدِكَ الْكُنُونِ الْحَدِّرُونِ الْجَيِّ الْعَيْوُمِ الْأَكْبُرِ لِأَجَلِ الَّذِي تَحْبُ فَقَاواهُ وَقَ عَسْ دَعَالَ يَبِرُونَ يَجِيبُ لَهُ دَعَانَ الْ وَتَعْلِيدَ لَا تَعْيِبَ سَالَلَكَ وَاسْتَلَكَ بَكِلِّلْ مِنْ هُوَلَكَ وَالنَّوْرَيْرُولُولِغِيهِ إِفَالزَّوْرِ وَالْفُرْانِ وَبِكُلِّ اسْمِ دَعَالَ بِرِحَكَهُ عُرَفِكَ وَمَلْكُمُ سنوانك وجيع لأمنا ويرخ ففك يؤنئ أفصد بغياؤ سؤيده وتجني الراغي واللك الغرفهن بينك المنعيزين باب وبجز بجاويه ببنيلت أتحرم مجاجا ومغنهن ومفترت بس وَالْجَاهِدِينَهُ سِيسِلِكَ وَبِحَيْ كُلِّعَ بِمِنْعَبِيلِكَتَهُ بِرِّ أَوْجَرًا وَسَهِ الْمَاوَجُبَ إِلَهْ عُولَتَ دغاة كاشتك فأفاه وكثرك دنوا رعظ بخرمة ومتعف كنده دعاة منوا يَجِكُ لِنَوْسُ مِ الْآذَاكُ لالضَعْفِهِ مُعَوِّبًا وُكْلِزَنْهِ وَالْإَعْبَرُكَ هَا دِيَّا النِّكَ مُنْعَوِدً لَهِ

وَادْعَبُ ا

A STATE OF

196

7





المزعوب بديروت فاخ ببرزا فاع الذخوا فخراص عكيه وآفج بالناع دكت على فَصَّ زَاهِ وِمِن حَفْلِ وَاللَّهُ وَإِعْمَادِنَامَا بَنِ ٱلْهِبِيامِنْ مَهْرِرَمَضَانَ ٱلمُفْسِلِفَ إِخْ مَلْغَنَنَاهُ فَاعِنَاعَلَ مِنَا وُلِهِ النَّكَ هَلُهُ مِنَ الْعِبَادَةُ وَاتَّيْفًا لِلْالْفِيامِ عِلْ السَّيِّفُ مُعْلِكًا فكفيلنا بنصالج العلما المكؤن دركا كيفلت فالتهزم فيرنشه والمقفي اللهاتة وسا المنافة فرياه فامناكم فافراؤوا فناف ومنة شيا والمنتبان ويرخطيت عَلَقَتُ مِينًا الْعَلَ نِينَا إِنظَلَنَا فِيهِ أَنْتُنَا الْوَانَ لَكُنَا بِجُوْمَنَّ مِنْ عُبِزُ إِنصَ لِعَلَ عُمْ وَالدِوَاسُ مُنْ السِيْرِكَ وَلَعْنُ عَنَّا مِعْفِلَ وَلاسْفِينَا إِنِهِ لِاعْبُرُ الشَّاسِ فِي فَعَ البُسطَعَلَيْنَافِيرَالْسُزَالطَاعِبْيَ وَاسْتَعْلِنَاعِالْكُونُ عِطَّةٌ وَكَفَّانَّ كَلِالْكُرْثُ مِثْنَافِهِ بِرَافَيَانَا لَيْهِ لِانْفَدُوصَفُلِ اللَّهِ الْأَيْفُ اللَّهُ مُرْصَلِّ عَلَيْهُمْ الدِّي الْمُرْصُدِينًا ڔۼ<sub>ٞؠڔ۠</sub>ڹٳۊڹٳڔڶؚڐڵڹٵ؋ۼۼۼ؞ؽٵٷڣڶڔ۠ڶٵڂۼڵۿۺڂڹڕۼؠ؏ؙۼٵؿؙ ٳۼ<sub>ؠؖڔ</sub>ڹٳۊڹٳڔڶؚڐڵڹٵ؋ۼۼۼ؞ؽڶٷڣڶٳڶٵڂۼڵۿۺڂڹڕۼؠ؏ۼٙڲؾؙٵڂۼٙڮ؋ڵڸۼڠۅڴ للذنب واغيز لناما خفى زدن أبيا وماعلن الله عراس تنابا نيادج هذا التهر مزخطايانا وكغرجنا يخروجه بن سينانيا فاجعلنا يزاسع وأحليه ببرقكم فيم قِسْكَاهِ وَاَوْقِهِمْ حَظَّامِنْهُ اللَّهُ وَمَنْ دَعْجَةَ لِمَا الشَّرْحَةَ وِفَايِنِهِ وَحَفَيظَ حُمْنَاهُ حَجَفِظِهَا وَفَامَ جُدُودِهِ حَقَظِيامِها فَاعْتَدُهُ فَيَهْ حَقَفًا لِمَا اَوْنَعُرْبَ اِلْيَك بفرية أوجب يضالتكة وعطفت ومنك علنه وتب كنام فالمفر وجبلة واعطك المنعاقة وفضل فالتفضل المغيط فإن تنزايات لانتفض الضبط فانتعاد كالما لانقنى فانتقطاة لتلقطأ فالمهناه اللهئة صراع فيجد فالهواكث لناسف كأجوار مُنْ اللَّهُ الْوَقِمَةُ وَكُلُّ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنَّا اللَّهُ اللَّ

أنتكثم مليك ياشه كالمفرأ فكأخر وكاجيدا وليآتم لأعظم التلام عليك بالكرم مقصوبين الكؤقاك وباخبر شفه في الكام والناعات التلام عكيّات من في وريد بيد الهال وتنزرنه فبوالأهمال وذكيك فبراءموال السادم عكيات برنجربي كفلاف موجودا وأفي مفان مفافؤة وترجو الرفرافة السالم عكيات بنائهم الماع فيالأفتر واؤحق مُنْعِرَّفَعَنَّ الْتَلْمُ عُكَيْنَ مِنْ عُباوِرِيعَتْ فِيهِ الْفُلُوبُ وَقَلْتُ فِيهِ الدَّفُوبُ التَالْمُ عُلَيْكَ مِنْ مَاصِلِهَا نَعْلَ الشِّيطانِ وَصَاحِبِ مَنْ لَسُبُلُ الْحِنَانِ السَّالْمُ وَمَنْ الْمُرْتِعُ فَالْ منيك وبالتعكمة ووكر كالتابية التلام كلكك ماكان آتخال للذكوك والسكت لِأَنْوَاعِ الْفِرُوبِ النَّلَامُ عَلِيَّاكَ مَا كَانَ اطْوَلَتَ عَلَى الْفُرِمِينَ وَكَفِيبًا لَنَهُ صُدُولِ الْوُمِينِيُّ التَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ مَهْ إِلا أَنْ إِلَا أَمْ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ مُرْفِعُ مِنْ الرَّبِيلَامُ التلام عَلَيْكَ عَيْرَكَ بِالْمُناجَيْرِ ولادَمِيم لللابتَ والتلام عَلَيْكَ كَا وَقَلْفَ عَلَيْكًا بالبركاب وَعَسَلْنَ عَنَّادَكُرَا عَلَيْنَاتِهِ السَّلَامُ عَلَيْلَ عَبْرُهُ وَيَعْ بَرَمَّا وَلامسَّا وَلَّهِ صِيامُهُ سَامًا السَّالِمُ عَلَيْكَ مِنْ مُطلُوبٍ فَبَلَ وَقَيْهِ وَمَعْوُدٍ عِلَيْهِ مِعْدَ فَوْرِ إِلسَّاكُم عَلَيْكَ وَرَيْنُ سُوتِ صُرِفَ بِلِعَمَّا وَكُرِّينَ جَبِرِ إِنْ عِنْ لِيَعَلَيْنَا • السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْ الفنديالمذه كخ والناكف شفي التلام فكيك ماكان أخوسنا بالمترع فتيك وتشد مَّوْفَنَاغَدًا النَّيْكَ النَّلَامُ عَلَيَّكَ وَعَلَى فَضْلِلَنَا لَذِي مُرِينْنَاهُ وَعَلَى الْمِر مِنْ مَرَكَا فَلِتَ سُلِبْنَاهُ اللَّهُ مُسَّالِيًا مَلْهِ مَنَا النَّهَ وِالْمَعَ مَنْ فِنْنَامِ وَوَقَعْنَنَا عَمِيْرَا الاخفياة وتفنه وتحرموا ليفاكم خضلة واتت ولينما الزينايه من مغرفيه وقلت لدُمِنْ سُنَّنِه وَفَدْ فَوُلَيْنَا بِهُوفِي فِكَ صِيامَهُ وَفِيامَهُ عَلَيْمَ فِي مِثَّا وَلَتَنَافِهِ وَظِيلًا كَبِيُّ اللَّهُ قَالَنَا تَعْدَافِرًا فَإِنْ الْمِوالْقَوْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَتُرْث

ATTENTION TO THE STATE OF THE S

الماعة وحسن وفعنده ٥٠

St. St. St.

جَمَلُنُهُ لِلْوُسِينِ عِبِدًا وَمُولِولُولُولُمُ لِمِلْلِكَ بَجُمُ الْفَصْفَةِ مَا مِنْكُلِ وَمُبْ أَوْمَوْمُ يميها بالفلف حقهبة وكانبيها فالمتعدد تقولاب البافع تنالتلام بابن اسْلَفْنَاهُ افْخَاطِرِ وَ أَخْمَرُ فَاهُ فَوْبَرِّمَنَ لا يَنْطَوِي عَلَى أَجْعِ إِلَىٰ بَنْ وَلا تَعُودُ بَعْلَ سابى مدون ليناة مينى كمه القذارة ليستعب جده الغسل يعدو في التمس وان ميسول فخطكينة تغبة تضوِّعً خَلْصَتْ مِزَالشَّكَ وَلَا رُنْيَا مِ خَفَيْنَا لُهَا مِنْا وَارْحَ إِنِاعَنَا بَعَدَصَلَىٰ الْمُغْرِبِ وَفِاهَلَمْنَا إِذَا الْمِلْوَلِ وَلَاكُولُم لِإِذَا الظَّوْلِ الْمُصْطَفِيًّا مُحِدًّا وَفَاحِتُ ميا يميا المريد المايدي وتبنينا علبها اللهم ارزفنا خفع عاب الوجد وسوق فاب للوصورة يخيد باجدوالوآ ولاللاستهوا صَلَعَ عَيْدَالِكُ مَدَيافِ فَيْ لِكُلَّ وَمَنْ إِذْ مَنْ فَالْمِينَا اللَّهُ وَعَيْدَاتُ فِي كِنابُ بِن يجذون باوراء ايماسا وخيا त्यां हर त्या मान्यं में ति لَذُهُ مَالَدُعُوكَ بِهِ وَكَا بَهُمَا سَجِي لِعَيْدَهُ وَاجْعَلْنَاعِنْدَكَ مِنَ التَّوْلِيرَ الْمَرَافَحِيْد مُتَرَيَّةُ سِاجِيًّا مِقِفُل الْوَبُ الْمَالِيهِ ما لِيْرَةً مُّ الْحِاجِلَكَ تَفْضُ إِنْكَ اللهُ تُتَرَجُّلُ التدفية بالمراجة المالية といういろいろいろいて لمرعبنك وفيلت بنهم راجعة طلعنات بالفذل لفادلبن الله يتخاوز عزايا عَنْ إِنَّ كُلَّ لِلهُ عِيدِ وَكُلِّ لِلهُ جُعْدُ مِنْ الْمَالْمُ الْمِلْ الْمُرْتِزُ إِلَا الْمِيلَةُ فَ Soulced individual تسابع فالمنطق بالماق وأنها لينا والفراج بينا جبيعا مزسكف بنهم ومن فبركوم الفينه واللهام صايعا يتنا بإصاحب المواجب السنيت في صرَّعَلَ عُمَّ يَعَالِهِ خِرْالِوَدُى سِيَّةٍ فَي اغْفِرْ لَنَا مَا ذَا الْمُ لَي فَانْ المناسية المناجية عَيْفَالِهُ كَاصَلَتْ عَلَى لَا تُحْتَيْكَ الْمُعْرَبِينَ وَصَلِّعَتْ وَالْهِ كَامَلْتَ عَلَا تَبِياً الْعَيْيَةُ الْمُحَلِّينَةُ التَّبِيمَةُ التَّبِيمَةُ إِلَى الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ مَا لَيْ الْمُحْرَ المرسُّلِينَ وَصَلِّعِكَ وَالْإِكَاصَلَيْنَ عَلَى بِادِكَ الصَّاكِينِ وَافْضَلَ مِنْ الْإِنْ بِادْتِ وصَلَوْالْمِيدِ مَقِولُ اللَّهُ الْحَيْرَاللَّهُ الْمُرْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُرْدُلِيَّا الْمُؤْاللَّهُ الْمُرْدُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ العالمين صكوة بنكفنا بركفنا وسالنا نفعها وتعنسونا بشرطا وكبنيجاب أبادعاؤنا عَلَى المَّدَانَا وَلَهُ الشَّكُوعُ فِالْوَالْمَا وَلِيْجِتُ انْصُلِّ فِي الْعِتْ الْمِرْ لَكُونَ فَي الْأَوْل المَّنَاكُمُ مِنْ رَغِبَ الِيُهِ وَأَلَّنِي مَا فَكِلِّ عَلَيْهِ وَاعْطَلِى مَنْ سُعُلِ مِنْ فَعْلَمْ بأنكرين والنكجيدما لذفة للنائيذ بالحدفالنكاجيدتن فتنقث وكركع وبجدوك تمثر يخز عَوْلَهُ إِنْ مُسْرِلًا خُصَرَا المُوسِدِ وَعِيدَ فِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل سُلْجِمَّافَالَدَّةَ بُحُودِمِ النِّرَةَ اَنُوبُ إِلَى اللهِ وروى فراه النَّوْجِيدَ اَلْفَافِ الكِمِرْ الأولى ن بكناب عكن فريت ان المعنالة على المجلبان في الدين على بطاور الحربي في ما لله طابن الركفية تهري ويتدخ اجنفا الفات يا الله والله والفه والخزيا الله المالك لَهُ رَجْنَ إِهِ وَعَمَّ لَهُ يَجِنَّذِهِ خَالِمُ فَالْمِسَةُ وَوَعَنَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِرَ يَاقُنُفُونُ بِالقَمُ يَاسَلَمْ مَا لَهُ مِا حُمْنِ فِيالَهُ مِا مُنْ مِنْ مِاللَّهُ يَاحِمْنُ إِلَا اللَّهُ ال صام رَمَعَنان وَاتَّبِعَ فُرِسِتْ مِنْ قُولَ لَكُلا غَاصام الدَّهِ فَالْهَ الشِّيخُ الطُّوسي جَمِهُ الله المُتكَيِّرُ عِلَاللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمَا لَعَهُ عِلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَم فنمضِ المع والماتز تتميته التنبيع وفها تخابنا س كيمروا وتنافيا لخير بإعَابُهُ إِللَّهُ مُاكَ حِبْرًا إِنَّهُ مُا حَالِمُ اللَّهُ الْأَكْلُ الْحَكِيدُ مِلْ اللَّهُ الْحَبِيرُ اللّ والمتومعنادة الامكرة لانالبتى للالفاعلة والمفال القوم جنَّم الناروه والعقاق بالته الفرب بالته بالمجيب بالته بالجواد بالته بالكحد بالته كالمحت الته الماكم الفه المحبيط الغصَّ لُالْتَادِثُ فَالْكَرْبِهُ فِي الْمِلْدِ الْمُعْلِدِ الْمُسْتَوَالِ بْالْنَهُ يَاجِمُ طُمُ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُناوَقِيُّ مِنْ اللَّهُ مَا مَوْلًا بِاللَّهُ مِنْ أَنْشُمُ مَا سَرِيعُ فأوَّلَبُ لهَ مند فيعَلِلشَّا نعَظِيمُ الفَدُرومَى مِنْ اللَّالاَ فِيكَانَ عَلَيْمَ المَيْلِمُ يَالَقَهُ يُاسَكِبُدُمَا لَقَهُ مِادَوُفُ مِالْقَهُ يَارَضِكِ بِالْقَهُ مَا فَاهِمُ إِلَّهُ مُالَقَكُ مِالَقَهُ مَا أَخِرُ كالسميرنا ومكاف رالخزي والجزاي والمراوي والتأخر البارة مدوغواللور يتبدوه بالجريمة وبخرالا بواية بواية المتيا اصدابة بناندوشانه عاشانه بفركنا بالملغث بزيرة إلينان فبعشد ليصروحنان فأكسد وواخينا عق يناوقن في تنصير معزالتناوف المياتيج واقعلنا عليكم

وتستغين كفازك بالفه باحف والمستعبث فهمني الكينة الكفا لأفاق اللها وان عُرَافِ وَان عُمَا فِهِ إِلَيْ الْمُعَالَ فِي كُلِ الْحُرِينَ وَالنَّوْجِ يَخْمًا فَلِيْتَعِيمُ أَخِدًا انه النه في اعظ و كالنائد من والنّوب عشر وبغول و كور سب وده التبنيط فالانع عشراً فآذات لم المنفغ الله الفتن ثقر بجدو عَفُلُ فاجَى باقتوم الذاانجكار والإك ترام ارخن الذنيا والاخرة ورجمها باانح الآمية باالدالاوكين والاجزبراغفر لمه فنطبه ونقب كصوبي وصلافه وفياله والمكتبت ليم انبلبراكه مثابه وتنجته شانيا كاناؤفأ يفاك بتزدى بردجن ونبت شيكام والقيب وَيَرْجِ اللَّاكَ لِمَ رَطُلُوعِ المُمْ يَظِيمُ بَكِينة ووفاد ولايكُونُ على المُسْتَى غَفْ وَوْلَمِ أَبْنِ بوستنعل الطوكا باينة فلينجث فبغ الفط قلكلية ذابان المستن عليه المتلام وَفَارْ ذَكُوها فِي النصِّل الحادى والأرتجب واذاصلَتَ الْفِرْفَيْم العطوفِقُ عِمَا لمان تَبْرَغَ النَّهُ فَاذَانْبُرُغُ فَأَنَّهُ صَالِمًا وَأَدْعُ عِنَّاهُ الفِّيلَةَ عِاروى عَزِين العالمِينَ للم التلام صَفَّى المح وكشيدى أنت فطريني وابتدأت خلفي لإيحاجيسنا التآبل فقش كأمينا تعك ف فَدَفْ لِمَا بَالَّهُ وَرِدْ قَالُوالْفَدَّا مُنا وَلَا يَغْنِي كَدُيْنِهُ السُّيَّا وَكَفَنْنِي عِنْكَ بِأَنْوَاع التِعَيَم وَالْكِفْا يُرْطِفْ لَدُونَا شِيَّا مِنْ جَرْعَ لِعَلِّنَهُ مَعَكِنَةٌ مِنْ تَجَازَبْهَ كَانِهُ وَالْ مِنْكَ مَقَاوُلا كُمَانَ وَامْنِنَانَا فَلَنَا لَكِفَ وَإِلَيْكِنَا بِعِينِ عَلِيَ بِ وَوَقَفْتُهُ لِعِرْفَ وَ وَحْدَانِيْنِكَ وَالْمِ فَادِيرُ مُعِينَاكِ فَوَعَدَ لُلَ خُلِيسًا لَزَادَعُ لَلَ شَرِيكًا فِهُ لَكِ وَلا مُهِيَّاعَلَ قُدُرُنَاكِ وَلِأَاتَبُ البِّكَ صَاحِبُدُولِاوَلَدَا فَكَنَّا لَمَغْتُ وَيَنَّا هِل رَحْدُونَا مَنَدُ عَلَى بَنِ مَدَنَتِهِ بِينَ الشَّالالِوَاسْتَنْفَذَنَّى بِينَ الْمُلَكُولُ اسْتَفَاصْبُني إِنَّ أنجرة وككنى يبريانج الذوقو حبيك ونبيئك مخضك الفاعتبرواله ألفظفا فحة فالدطنة وناشا وآلسكنا واحدالاهلنال ويكون واحدًا وجها وتؤذ والطّعه لما لَذَن لمظلمه والتأكام فون العودة ولا يميز ون بنها وج عزجا وجها والمسلم

بْالشُّهُ بِإِخَاهِمْ بِالسَّمُ يَا الشُّهُ يَا عَاضِ مُنالِقَهُ فَاسْتِ وَالسَّادَةُ فِالسَّهُ الدّ ياودوُدُمالِتُهُمانِوُرُيَّا لَتُهُمُارِافِعُمِالَتَهُ يَامِنافِعُمالَتُهُمَادَافِعُمَالَتَهُمُا فَأَخَمُا اللهُمُافَعُكُمُ مُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللَّهُ ال عَالَقُهُ يَا فَاطِرُ بِالصَّالِ المُعْلِقِهُ مِن التَّفْهُ يَا مَعْدُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ يَا ما سيطً التَّهُ الْحَجِي اللهُ اللهُ المَّهُ اللهُ المنخض كبالقه كالمنعيم بالقه كاحق المته المبين فالته كاطيب بالقه المخيز فالقه المُضِيلُ إِللَّهُ يَامُنِيكُ اللَّهُ اللّ بالخاف فالشفوا عناف بالشايا على بالفائي حناك بالفائي ستان فالفا بالاستول بالقا بِاسْتَعَالَ بِالصَّالِ عَدْلُ إِللَّهُ بِإِذَالْمُعَارِجِ بِالْتَشْرُ اصَادِفُ بِالسَّدُوادَ بَانُ بِالشَّيانَا فِي المشايام بن بالشاياة التجكر والمركم بالشابا تحوديا الله ياسم وديا الله ياسم المَقْمُ السَّمُ وَاللَّهُ وَالْعَمَّا كَالِمَاكِمَ اللَّهُ وَالطَّمِيثُ بِاللَّهُ وَاحْدِيرُ مِاللَّهُ وَاعْمُواللَّهُ بالمتكور يالفه يافور يالفه فالمبريا الله عُرِّقُلْ بادَناه مُنا الله عَمَّ السَّلَا الله عَلَيْ فالبخستيه فأنتمز فأربيضاك فتغفوه خيلك وكفسع عكابن وزفاك أتحالال الطِّيبِيزِ يَنْ يَنْ الْمُعْدِبُ وَمِنْ حَيْثُ لِا أَحْتَبُ فَإِنَّهُ مُلْكَ لَيْرَ لِي أَحَدُمُ وَالْ وَلا أَحَدُّاتُ مُنْ فَعَرْكَ بِالْرَحْمَ الرَّحِينَ مَاشَاءَ اللهُ لَأَنَّى الْإِيلِيلِ الْعَظِيمِ تَلْتُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بكليانيه فولك ويكل سيه فوف تخرون لغينب عندك وبالانتماء الجليلة المتهولة عِنْدَانَالْكُنُونَبِعَلَ الدِفِعَ إِلَا انْشَكِاعَ كَحُسَدُوا الْحَكْدُوانَ فَقْبَلَ مِنْ شه ورَمَنانَ وَيُكْنَبُنِ إلْوَافِدِهِ إِلْى مَنْلِنَا كُلِّهِ وَتَصْفَحُ لِعَنِالدَّفُ إِلْعِظامِ

اَبَنَكَ وَمُلْكَ مَّرُومَتُمَا نَالَدَعَ أَنْزِكَ فِيهِ الْفُرَانُ وَقَلْتَ تَنْ مُهِدِمِ يَكُمُ الشَّرَ فَلْيَعُمُ ا وَرَغَبُ فَالْجِ مَعْدَا وْوَجَدُ عُمَّال مُبْلِتَ الدِّي حَرَثُ فَفُلْتُ جَلَّ الْمُلْتُ وَلَيْعِ الدَّابِ جِ ٱلْبَيْنِينَوَاسْنَطَاعَ النَّهِ سَبِيلًا وَقُلْتُ وَاوِّنْ فِالنَّاسِ أَنْجَ يَافُولُ يَجَاكُمُ عَلَى المَدَ الْمُؤْوَعِينَ اللَّهُ مَا عَلَيْهِا دِعَدُ قِلْتَنْ بَسِيلِ مُعَوَلِيْكَ كَافُلْ جَلَّ فَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينًا لَفُيْ إِنَّ اللَّهُ مُرْمَ وَالْوَالْمُ مِإِنَّ لَهُمُ أَجَنَّهُ مُثلا الْمُؤتَ بسيطالله وقل جَلَف الما ولا والتكوي المحق فف كم الجاهدية وي الشايرة وَنَهُ إِذَا خَارَكُوا اللَّهُ مَا أَوْهِ فَالِنَا السِّيلَ قَلَّ أَفَا لِلْهِدِ يَعْمَى اللَّهُ الم فاكونترنا فايزين المحاتب المعترينات فلاتيتعنى بمدد فالتالط حلات فكذه وفظ رَجِيًا وَافْبَلْنِ وَتَقْبَلْ مِنْ وَأَعْظِمْ إِلَيْهِ مِنْ الْبُوْمِ رَكَ مَالْغُفِرَة وَمَنْوُمُ الْأَجْمِ وَارْفِضِيَّةُ النَّصَدِينِ عِاسَالُكُوانِ النَّعَتُرُبِيُّ إِلَّيْ عَلِيمِ شِيلِهِ وَبَعْ مِشْلِهِ وَلَرْتَعْمَاهُ انزالعهديني فكعنى النفي فيعك كأوغ يضاك والشركمين المحف مناالبؤم فأعكاء مَنْ اَجْبَنْ عُرِنَا لَمُؤْسِبِ وَالْمُنْسِابِ وَالْمِرْكُ مُنْ فِي مُعَامَّى إِذَا اَجْبَنْ فَيْ مَعَامِي هذا بَقَيَّ يَدَا لِيَ وَإِنْ رَاعِبُ النِّيلَ لِي وَهُمُ وَعَانِدُ اللِّي لِي الْمَعْلِمُ فَالْمُعْتِبُ لِي إِلاَدْ حَمَّ الزَّحِبينَ فَاذَاعَوْنَ عَلَى الخَدُوجِ إِلْمَصَافَ الْعِيدِ فَاطْعَرُ مَبْلِحُرُوجِكِ وَلَيْكُرُ إِفْطَارَ عَلَى تَحْيِزَ الزُّبْرَعَبُ وَانْ تَغُزُّا عِلِهِ إِلَا مَا مَوْلِ خِزِلِفَصْ لِا كَادِعَ قَا لاَنْعِبِنِ وَٱخْسِيح ذَكُونُ الفطرةَ بَ لُحُرُوجِكَ وَاسْتَغِنْهِ خُرُوجِكَ بَلْنَاللَغَاء إِلَى اللَّهُ وَكُلَّ عَالَمُنَام فَاتَ ضاف الوقت عن إنماميه فافضيه بعدالمسَّالِيَّ فَعَلَ اللَّهُمُّ إِلِيَّاتَ وَيَحْتُ وَجْحَى وَ الِتَكَ فُوَقَتْ أَمْرِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْكَ اللهُ ٱلْمُرْعِقَ فَإَعْدَامًا اللهُ ٱلْكِرُ لِلْمُنَاوَمُ وَلا تَا

عِنْدَكَ وَأَكْرُبُهُمُ مَنْزِادً كُذَالِنَا فَهِيلَاتُ مَعَهُ بِالْوَصْلَانِيَةِ وَأَقْرُدُ لَكَ بِالرَّبُوسِيَةِ وَكَهُ بالزيسالة وأوجب أدعل الطاعزة اطعث كالمرت وستفناه بناحتن وستن الكخذاب المنزكية والتع الناف المؤاه التيوقاتين الفزان كالمختذة الفرا العظية مَعَكُ حَالَ سُمُكَ وَلَعَكَ أَنْكِنَاكَ سَبْعًا مِنَ لَمَنَا فِي وَالْفُرْانَ الْعَظِيمَ وَقُلْتُ جَلَ فَالْسَلَهُ جِزَاحْتِمَ مَنْ عُيَا مَيْنَ مُن لَكُمَ مَا يَوْلُهُ مِنَا أَمْزُلُنَا عَلَيْكَ لُعَتُ وَانَ التنفى وفلن عزقولك ليروالغراراعكم وفلت تفتسك ما فالتروالعثوان وعالذكي وقائ عظمت الاولتة والقرارالج يغضصنه أنجعلنه فتهتجين النميئة وقربت الغزان برضا في المائين شاهد فيم والغزان مردف يبرايا ومكواشة وذالن ترك فتضنف برعضن لكعشة الذريج الاكس والانتارة وصف كرادك به ويكل عن هلم شاهات عليه وفلك عرب الله في الكداركاب وقولها جَاءَ بِهِ هٰذَا كِتَابُنَا مِنْطِئُ هُلِيَكُمْ بِالْحَيِّ وَقُلْتَ عَرَيْتُ مَجَلَيْتَ سَافَطِنَا فِلْكَوْنَا مِينَ ثُنَّى فَكَ نَبَارَكُ وَمَعَالِدَهِ فِعَالْمِرْلِينِهَا مُرالِكِيابِ أَخِرَتُ أَيَادُ وَالْرَكِيٰ بِالْتُوالِدُ وَالْمَرْ فِلْنَالْإِكَ الْكِتَابِ الْبُينِ وَالْرَدْلِكَ الْكِينَا لِكُلْوْبَ بَيْهِ وَفِي مَثَا لِهَا مِنْ سُوَدِ الطَّوَاسِينِ فَأَنْحَاسِمِ فِي كُلْ فِلِلَّ بَنَيْتَ بِأَلْكِنَامِيَّ عَالْمَتَ إِلَّهُ حَمُولِيْمُ مِّرَاخِتَهِ صَلَّ لوخيلة فاستودعته شخسك فاقتفح كناميثه شروط فابعيك وأبان عن والنجيا فأضح كناء والمكار لوانخلم وأذاركنا ملكيناك الظلام وجبنا وكوب الادام والك الطاعروو عدنا برنعليما المقاعة فكن متناطاع امرة والجاب وعوسة و استم النج به واقت المتلغ والمين الزَّفق والمزيد العينام الذي بعلك حَقًا تَفَلَنَ جَلَاسُكُ كُنِهِ عَلَيْكُ وُالصِّيامُ كَاكِبِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ تَبِكُمْ ثُمَّانَكَ

خَلَفِكَ وَالْإِدِلْوَهُ مَلَ سُنْدِكَ وَالْبَابِ لِذَى مِنْهُ بُؤْفَ وَالثَّرَاجِ وَلِحَدِكَ كَاسْتَنُوا ستنات الثاط بن يكيك والشهكاء عك خلفات اللهم المعب بيم المتدع والأث بيئم الفتنق فإيث بيها نجؤرة اظفريو والعذل فرزين بطؤل يعالق والأرض ف أيذه مبيضرك والفاهشم الرغب وقونا حرهم وكفذ كالخاد كم ودمايم عل مضبكم وديرعل وغشمه فانضض بهيم دوارالف لالدوشا وعداليدع ومكي التُنَيَ وَلَلْتَعَرِّيْنِ بِالْبَاطِلِ فَلَعَرَّهِمُ الْمُنْيِنِينَ فَاذَلَى مِهُمُ الْمُنْافِفِينَ وَالْكَافِرِبِينَ الكيبين فالخالفين فهسنا وفالانفر فمغاريها فالحدم الرجيب اللهتموسل عَلَجَهِ عِلْمُسَلِينَ وَالنَّبَتِ عِنْ الذَّيْنِ مَلِّعُواعَنْكَ الْمُدُى وَاعْنَقَدُ عُلِلْكَ الْمُؤاشِوَ وَالطَّاعَيْر وَدَعُواالْمِيادَالِيَكَ بِالنَّهِ عَزُوصَ وَعَرُواعَلَ مَالفُوَّاسِ لَاذَى وَالتَّكْرُ اللَّهِ جَنْبِكَ الله مَصَلِّعِكُ فَيْرِدُ عَلَيْهُ وَعَلَ ذَرَانِهِمْ فَأَهُ لِيهُ فِنَا لِيهُ وَأَنْوَا جِيمُ فَجَهِ عِلْسَنَاعِيمُ فأشاعه مينا أؤسنين فالمؤسنات فالمنيبين فالمسلمات المختاء ميثهم والاشقاب وَالتَّكَمْ عَلَيْهُ جَمِعًا فِهِذِي السَّاعَزِوَةِ هِلْمَا اليَّوْمِ وَرَحَّةُ اللَّهِ وَرَكَّةُ اللَّهُ عَرّ اخصص آهن منينات المبادك يتالنام بالمطبع بالذيرا فعب عمل الينب قطة فخ مُ هَفِيرًا بإفضالِ القائلة وَنوَامِي بَرَكُا اليَّهُ وَللسَّالْمُ عَلَيْهُمْ وَتَعْقَلْهُ وَبَكَانُهُ فَاذِا فَيْجَهِ لِلْصَلَوْ المِيدِ فَلَيْثَلَ اللَّهُ مُنْ فَيَّا أَوْمَنَا وَاعَدَّى اسْنَعَدَا يَعَادُ وَإِلْ يَحْسُلُونِ رَجَاءَ يِفِي وَمَلَكَ بَحَمَا يِنْ وَمَوَاحِدِهِ فَالِدَكَ بِاسْدِي وَفَادَ لَهِ فَتَهْنِيثُنِي وَاعْدَادِى وَاسْنِعْدَادِى وَلَاءَ زِفْدِكَ وَجَايِزِكَ وَفَوَافِلِكَ فَلَا الخيب إليقم مَعَاتَى المُتَوَلِّمُ الرَّلايَجِيهُ عَلِيْهِ سَايِلُ وَلا يَنْفُسُهُ مَا يِلْ فَإِلْ الْوَالِكَ الدَّمَ يَعَ لِهِ الْمُحَامِّنَهُ وَلاسْفَاعَرِ مَحْلُونِ رَجَوْدُ وَلَكِنْ أَنَيْكَ خَاضِعًا مُعِ تَرَا الظُّلْم

الشاكك كالما أوليشا وكسنوما أبادنا تشاك بروايا الذع اجتبانا الله الكررتا الَّذِي خَلَفَنَا وَسَوْانَا اللهُ أَكْثُرُونَتُنَا الَّذِي مِنْ اللَّهُ ٱلْكِبِّرُ الدِّي أَنْشَأَ فَأَلْفُهُ ٱلْكُرْلَةِ ي مِئْدُ مَنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَيْنَتُ مِا فَانَا اللَّهُ أَكْرُ النِّوعِ إِنْ اللَّهِ الْمُؤْمُ الْمُرَّاللَّهِ فَعَمَّلْنَا بِالْإِسْلَامِ عَلَى مُنْ مِوَا نَالَشُاكِرُ والمسلطانة الله المبروا على إطانة الله المكرواج للبخانة القداك برواكمة إخباناً الله الجرفاعز اركاناً الله أكبر واعلى مكاناً الله الجراف استيماناً. الله المبرناط منفراله اكبرنوالمنفق برياس ففراله الكرالزع خلف ٱلسُّاكُمْرُ اللَّهِ عَامَاتَ فَاصْرَاللَهُ أَكْرُ النَّهِ عَاذَاكُ آنْفَ زُّلْتُهُ أَكْرُ أَفَدُنْ مِنْ كُلِيَّ وأظهر الشاك بروب الخافي والبقرة التحر والتراتف الكبوكل استعاف تفاد كْرُوكُمْ لِيُبْ اللَّهُ اللَّهُ مَلِّ عَلَيْهُمْ وَالبِّكُ مَدْمِ اللَّهُ وَيَسْولِكِ وَيَنِيكَ وَصَغَيْبِكَ وَيَغِيْكِ وَامِينِكَ وَيَعْبِإِنَّ وَصَغُونَ إِلَى رَخَلُفِكَ وَخَلِيلِكَ فَعَلَا وَجِرَاتِ مِنْ بَرِيَاتِ اللَّهُمْ صَلِّحَا مُعَالِّمَ إِلَيْ وَرَسُولِكِ الَّذِي هَدَنَتِنا بِمِزَالصَّالَةِ وعَلَنْنَا بِرِينَ أَجُهُ الدِّوْمَجَرُهُنَا بِهِ مِنَ الْعَلْمِ قَافَتَنَا بِهِ عَلَى أَخَيَّةُ الْعُظْلَى وَسَجَدِ النَّقُوْ فأخرجننا يبمينا لغسكا ليا يجبع أنخراب وانفنن فنايم وشفا المحف المتكاث الله والمجيد فالتحشد إنصر وأكل فالنف واكبروا طبرواطب فاتم فاعتم فاذكى أغى وأحسن فاجمل المستن على كدين العالمين الله شرف عفامة فِيالْفِيهُ وَوَعَظِمُولَ وُسِلِنَالَا يِفِعَالُهُ ٱللَّهُمَّ اجْمَارُعَيِّنَ وَالصَّهَ يَقِرُمُ الْفِيمُ وَأَرْبَ الخنفي سنلت منزلذوا غلامه ممكانا وأضحتم لدكان تبخيسًا واعظمهم عيندك شرفا والافعة مرسزلة الله مسلوما عروعل أعيال متالاعته المهدية والجيال

1/3

الننزع ومزن كإمول إعدد مكينو النيب فاعود بخرمة وخفيك المستربه ويخور منينيات صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَمُجْرِمَنُ الْمَ وْصِياءَ عَلَيْهِم السَّلَامُ انْسَتَصَرَمُ هذَا الْسَوْمُ وَلَكَ قبل يَعِنُ مُرْبُكُ تُوْافِذَ فِيهِ الوَحْطَلِيَّةُ مُرْمِدُكَ نَفَتْتُمَّامِ فَا مُرْفَعْفِهِ المِسْعَاكَ ومنوف الماكريو بالااله العاتث بلاالها لواتت المنوفية ق الكث ومنيت عَنْ فَرُوفِ الْمَعْضِ عُنْ وَعِنْ فَالْكُلْ الْمُتَافِعَ فَوْلَ الْمِوْالْفِوْمَ فَالْمَاسِدِهِ الْمُعْفِقَ الْمُتَاسِدِهِ وتنولان الشاعة الناعة الناعة واجعلى فهمذي الناعر وفه لذاليق وفهنا المجلين عُفَاتِكَ يَوَالنَّا يَعِفُا لَا يَعْدَهُ اللَّهُمُ إِنِّ مَلْكَ بُحُونَ يَوْجُولَا الْكِرْمِ إِنْ تَعْمَلُ عُضْلًا خَرْبَة عِبَالْمُ الْمُعْدِينُ الْمُكَنَّفِي الْمُرْضَ عَظَمُ الْجُرُواعَتُ الْفِيَّةُ وَاوْسَعُهُ رِزْفًا وَلَهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ كَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ ٳڿڗٵڔۯڡڞؙٲڽؙڞؙؽؙۿٷۯۯڡؙؖؿۣٳڷۼۅؘڋڣؽ؋ؙؗۼٵڶڡۅڎ؋ؽۅڂؾۧؾۜۻٛؿٷڔۻڰڵۺؙڵۿڣڮ أيعة ولاغزجن بزالتناا والمناع كالمتاهمة واجعلن برخاج ببنات أتخاء فهنذًا لقام البّرُ وُرَجُّهُمُ المُشكُورِ سَعِيْهُمُ المُعَفُورِ وَيَهُمُ الشَّيّابِ دُمَا وُمُ الْحَفُولِينَ فالفيهم وتذباني موفدا ويهم واتوالي وجبيع التمن عكيم الله مم أفيني تخليج ؙۿڒٵۏڣ۫ڹۏؿۻۮٵۏڣٮٵۼۿڣڒڡۣٮؙۼۣ۠ڴٲۺؙۼٵؖ؊ڂٚڲٲؠۘۮٵڰٛؿٙڗڿۅٵٞڝۏڿۼڡؙۏڒؙڷڎؖ عَهْاوُلا إِلَى التَّاسِ خَرْضَ وَفِ وَعَافِي هُبَدُ وَاحْهِلْ وَوُلْدِى وَاحْلِ وَرَدُ وَجِرُافِ وَاجْوَا

فلوساة والانجذا والاعذوقا ستلك العبان فطية فاستلم ففاب يغبغ مُرُدِّ بْجُبُوها وَلاخَاشَا مَاعَظِيمُ مِاعَظِيمُ مِاعَظِيمُ الْحَجْلِ الْعَظِيمِ أَسْمَ لَكُ مَاعَظِيمُ أن مَعْ فِرِكِ الْعَظِيمُ لا إِلْهَ الْمِنْ اللَّهِ مُ مِلْ فَالْحُمَّةُ مِنْ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْمَةِ فَالْ هذااليوم الذع مترقنة وعظمته وتغي لمني مريج بعدد فؤم وحطالا عفزدنه مِنْ فَعَنْ لِلنَا وَلِنَا الْمُعَابُ ثُمَرُ صِ لِصَلِحَ الْعِيدِ مَقَلْمَ ذَكُوهَا فَالْمَصْ اللَّاكُ وَالنَّالَا أَبْ وَادْعُ مِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ وَتَحَدُّ إِلَيْكَ أَجُمَّ إِلَا الْحِوَقَالِ مِنْ خَلْفِي فَأَقِيَّةَ عَنْ يَهِ فَي ثِمَّا لِهِ أَسْنَرَ فِي مِن عَذَابِكَ وَسَخَطِكَ وَأَنْفَقُ إِلَّيْكَ ذُفْفِ لا أجِدُا حَدًّا أَقْرَبُ النَّيْكَ مِنْهُمْ فَصُمْ أَيْتِي فَارِنْ بِيمْ خَوْفِي رُعَذَا بِلِتَ وَتَخَطِكَ فَ أدخلوف انجئة يَرَهْمَ يَلته فعيب اولتالمثالي بي أصِّف بالله مؤسيًّا الموقيًّا مُغلِّيسًا عَلَدِينَ مَعَ يُرْوسُنَيْهِ وَعَلَى مِن عَلِيٍّ وَسُنْيَهِ وَعَلَ مِن الأَوْصِيآ، وَسُنَّيْهِمُ اسْلَيْنِهُم وَعَلاَيْنِيْمُ وَارْغَبُ إِلَى اللَّهِ فِسَارَغِبُوافِيهِ وَاعُودُ مُاللَّهِ مِنْ مُرِّمَ السَّعَادُ وَاللَّ حَلَوْهُ فَنَّ وَلَاسْغَةَ الإِنْ اللهِ العَبِيلِ الْمَهَلِيمُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سِيَواللهُ وَمَنْ يَوْكُلُ عَلَاللهِ فَوُحَنْهُ اللَّهُ مَا إِفَا رُمِهُ لَ فَارِدْنِ وَاطْلُبُ مَاعِنْدَكَ فَيَرْمُ لِمَا لَلْهُمَّ إِنَّكَ فُلْسَةَ خُخَيِمٌ كِتَابِكَ لَلْسُزَارِ وَقَوْلُكَ أَخَقَ وَوَعَلْكَ الشِدْفُ ثَهُرُ وَصَانَ الَّذِي أَنْزِلَ جيد الفُرْانُ مُدَّى لِلتَّاسِ فَعَظَنَتَ مَهْرَدَمَ صَنَانَ عِنَا أَنْزَكَ مِنْ عِيرِنَا لَفُوانِ الكَرِيمِ وَ خَصَفْنُهُ إِنْجَعَلْتَ فِيهِ لِيْلَةَ الْفَدْدِ اللَّهُ مُرَفِيانْ فَصَنْ أَيَّا مُهُ وَلَيَالِيهِ وَفَدْمِينً مِنْهُ اِلْمَاالَنْنَافَامُ أَيْمِنِي فَاسْتَلُكُ يَا الْمِي إِسْتَلَكَ بِمِلْآَكُونَاتَ الْمُفْتَرُونَ وَ النيباؤلت المرساؤن وعيادك الشايؤن الناصل عرفة ترداب سميوان فقبل ت كلنائفرَ أيبالِتا عَبِهِ وَنَعَمَّمَا كَالَهُ فِي نِصْعِينِ عَلَى فَقَوْلِ لِمَتَّرُوهِ وَتُسُرَمًا فِ



عَكُوى وَبْإِسْامِعَ كُلْ يَخْوَى وَبَاِشَا هِدَكُلِ مَلاَّةٍ وَبَالِعَالِمَ كُلِحَيْتِيْهُ إِنَا شَكِي عَلَيْ الوليا فالت المستا بزيت اللهائم وافتيم وعلى المراح والكرم والمرام والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح وَلَنَّ كُذِينَ عَنْ إِنْهِمَا الْمِلْا تَوْكُنْ يَتِكُ لِنَافِهَا النَّا الْمَا وَتَعْوَيْنَا فِهُا وَنَعْنِينًا وَتُو عكبيم سالي عمر والمن شاهم أم وسناركم الله موع وفي فرح الليامات واددد बीजानसम्बद्धाः विकासम्बद्धाः स्ट्रीस इन्सीस्स्ट्राप्टी स्ट्रीस्ट्राप्टी عَلِيهِ مَ حَظَالِمَهُ وَاَغَلِمُ وَالْحِيْةَ الْمِهُمُ وَاحْجَلُهُ لِدِهِ إِلَّهُ مُنْضِرًا وَمِاشِكَ فِي اعْذَاتُكُ فِهُا لِمَا يَمُنُ بِنَا وَتُرْفَىٰ وَعَلَى الْفَرْصَ مُعَنِينا مِنْ طَاعَلِتَ وَطَاعَرْرَ وَالِبَ وَاصَّا فِي مُؤْمِّرًا اللَّهُ وَعُفُلُهُ عِلَا لَكُلِّوالمَّهَ وَعِاالْفَيْ عَلَبْهُ مِنْ لَا مُرْفِ إِنَيَا الْفَدْ الله مُ الإنسَالَ الدَّمْنُ الحَيْمُ الْحَمَّ الْحَبِرِ الْنَصْرِ لَ الْمُعَمِّدِ وَالْحُرُولَ الْمُ مُنْفِقًا لَلْتَحَقَّ رَفَىٰ وَيُعِلَّوْدُونِكَ بِهِ وَعَلَى بِهُ بَرِجِدِبِبَاغَضَّا وَعَيْضَ لَلْوَعَقَا وَفَيْنَ فبها اليغف الكت سبيع المفاة والاستخسوشا خبرا أنزل فهامونا اشداة وطيقناس الذنوب ياعلام الفيوب وافيب تنابها والأنكوي الذم سرعاع فيترالي تبدولا الباطل تففنا اللفتم سرع يوعل مبطانا تثرف فيدنا وزحفي واستراي قانبتنا فكرينزخ كأون فقاينون اعواية اللهم اذول بنافيامة واعلهيدنا سَنُولُ لَنَافِهَا ذَمْناً الْمُعَفِّرَيْهُ وَلَاهَ مَّا الْمُعْجَبَّهُ وَلَادَبْنَا الْمُعْسَدِنَّهُ وَلَاهَا فِيبًا الخادثينة ولاخاجة وتحاج المثناوا لاجزة الامتلفا وتبزيفا المدح كمل تحفاله ٱلْأَمَةُ وَصَلَّاعِلَيْهِ وَعَلَّهُمُ السَّلَامُ قَارْدُوْ الشِّئَاسَلَامَةُ وَمَحْمَةُ أَلْفِي وَمَرَكَا سُهُ اللَّهُ مَا يَا عَلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْرَاتِ يَامَعْ لَالْعَرَّاتِ الْمُحِبِّ المَعْوَاتِ الْاتَ أمَّا الْأَيَّام الَّهَ يَضَّامُ فِ فِفلع فَ كُوها فِي لَهُ زُجُونَ فِالْفَصْل لا دُنْعِبِ وَامَا ما وَقَعْبُ الاركنين والسنوادية المرتقض ابدعكني الاصواد كورع تخروال فرواجة مناس عُنفاكات وطلقا كلت من الثار والفايزي يَتناك التاجين بِحداك ما ادّ حمالاً سِنَا لا مُوْدِ وَالقوادِيخِ فَذَكُونَا مِنْهَا طَوَا فِالفَصْل الثَّافِي فَالْكُرْمَةِ مِن وَذَكُونَا فِيهِ المَيْسًا ماحدَتُ فِكُلْ مَرْوسَبَبَ تَمْيهُ كُلُّ مَهُرُ وَذَكَوْا فِهِ بِغَرْجِ الْفُصُولِ وَالأَيْامِ وَفَا بِخِ الْأ وَيُسْجِبُ أَنْ مِنَالَةٍ كُلِ عِنْمِ المَنْ لِإِلْهُ الْمَالِ الشَّعَدَ اللَّيَا لِي وَالدَّمُورِ لا إلْهُ اللهُ عَدُدُاسُولِ الْمُورِلِا الْمُولِوَالْفَهُ وَرَحْمُنُهُ جُرْسِينًا جَعُونَ لَا الْمُرَوِّ اللهُ عَدُ التَّولِ عَلَبْهُمُ السَّلَامُ وَفَهَا وَلَهُمْ مِنَّهُ مُنْ فَعِ عَلِيِّ طَلِلْتَلامِ مِفَا طَيْعَكُمْ السَّلَامُ فَصَلَ فَإِصَّلَىٰ والنجيلا إله الخالشه عدد التعشر والوبرلا إله الخالشة عدد الفطر والمطرلا اله الألفة فاطِهْ عَلَمْ هَالتَّلَامُ وَفَا بَعِبْ دالفراغ مِنْهَامَا مَّرْدَكُنْ فَالْفَصِّلُ التَّابِعُ وَالشَّلَا ثَانِي عُقِبَ وَكُرْصَلُونَهُا عَلِمَهُ التَلامُ وَكُانَ الصَّادِفِ عَلَيْه السَّالِم بدعُ فِيذَا الدُّمَّاء سِنَاوَك عَدَدَ الضَّغْ عِلْلَدُولِا إِلْهَ إِنَّا اللَّهُ عَدَدَ لَجُ الْعَيُونِ لِا الْهَ إِنَّا اللَّهِ إِلَا أَعْمَعَ فَ الضِّخ إذا تَنَعَسَ كاالْهُ إِلَّا الشَّعَدَ الزَّيَاجِ فَيَأْتِزَارِي وَالصَّعُودِ لَا إِلَّهَ إِلَّا الشَّعَدَة عَسْرِذِي كِجِنْ الْعَيْنَة عَفِرْ فِهُ بُرالصِّي وَقَبْل المَّغِبِ وَهُ كَاللَّهُ مَعْنِهِ الْإِلْمَ فَتَلَهُ العُنُورِفِي إِنْجِنَالِ لا إِلَهُ إِنَّا اللهُ مِنَ الْهُومِ إِلَى الْمُرَاثِثُ فِي السَّوْدِ وَوَى ذَٰ لِكَ الشَّيْ التَّلُ عَلَيْهَا مِ وَشَقِهُ الْوَدَهُ لَعَبْنِهِ الْعِنَاكَ وَرَحْمَاكَ فَانْوِلْ عَلَيْنَا إِنَا مِنْ رَجُا فِكَ وَاوْسِعَكَنَا فهاس فالآن اللهُمَ إِنْ لِلنَانَ عُرِفَ فَا يُغَيِّرُ اللَّهُ مَا يَعْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ في مُنْكَتِ عَنْ عِلْ عَلَيْلِ اللَّهُ وَالنَّرُسُ فَالدِّ كُلُّ يَعْمَ مِنْ إِنَّا المَسْرِعِثُ القطاءُ اللهُ يُكُلّ تَهْلِيلَةٍ وَرَجْدُ فَأَجَنَّهُ مِنَا لَذُرُ وَالْيَا قُرْنَ مَالِمِ كُلِّ وَجَيْنَ سِيغِ مَالْنَظُمُ لِلرَاكِلِيمَ الْمُدُى وَالْعَفَافِ وَالْغِنِي الْعَلِي فِهَا إِمَا يُحِبُّ وَتَرْضَىٰ اللَّهُمَ إِذِ السَّيِ لَكَ إِسْ وَعَنِعُ كُلِ

فيفسا كنيم الجمعن فترادع بلغاء أم داودوندم ذكره في العصر القال والازمين فِعَل رَجَب مِنْ فُلُ لِمِذَا التَّبْيِي وَثُوا بِلَا يُعْمَى كُرُةٌ نَرْكُناه اخْصاراً وَهُوَ سُبْعادَاهٰ عِبْرُكُوْ إِمَدٍ وَسُطَانَاهُ مِنْ مُكُلِ إِمَدٍ وَسُبْعَادَاهُ مِنْ كُلُ إِمَدٍ وَسُبْعَادَاهُ بِعَيْ يَبِّنَا وَمِنْ كُلِّ أَحَدِّهُ سُخَانَاهُ إِنْ سِيمًا مِنْفُلُ لَبَيْنِي الْمُبْتِعِينَ فَفُلْلَا كَبْ اَمَّدُونَ الْعَالَالِيَّةِ مِنْ عَلَى الْمُنْ الْرَبِيعِ الْسِيَّةِ الْسَبِّعِينَ فَقَالًا كَبُرُا مَا الْمُلْكِلِ مَدِّ وَسُلْحَالَا اللهِ تَبْنِعَالِفَمُنُ لُسِّنِيعَ الْمُبْجِينَ فَمُ لَأَكَبُرُامَ كُلِكِمَ الْمُنْكُ الْمُؤْمِنُ لُ تَبْدِيَ لِنَسْتِينَ فَصَلْلَا كَبُرًا لِرَتِينَا الْبَافِي فَيْفَى كُلْ أَحَدٌ وَسُبْحَانَا شَوْتَبْسِيًّا لا يُعْفى ولابدرى كلايننى ولابئ ولايفني وكيس كاستنهى وسبحان اللوتنبيعات دوم مِدَوَايهِ وَيَعْلِيهَا لَهُ فِي فِي الْعَالَمِينَ وَنَهُ وُدِ الدُّهُ وَرِوَا تَاجِ الدُّنْيَا وَسَاعَا خِاللَّيْلِ والتهاؤوسبطاناها تباكم بوقع لابويالاعضيد العدد ولايشنداهم دولا عَطْعُهُ الْوَبِكُونَ بَالِمَاللَّهُ احْسَنَ الْخَالِمِينَ ثُمِّزُ فُلْ فَالْخَلُولِينَ كُلِّ الْحَدِوا تَحَلُّولُولِيَّةً كُل اَحْدِ اللَّهِ عَامَ وَفَالتَّنِيرِ وَكُذَال تَعَوُّلُ اللَّهُ الْآلَةُ وَاللَّهُ مَا كُلْ إِحَدِ إِلَى أَ فرفل اللهم من مهدًا وتعب الماخي وفدم ذكره في الفضل المنابع عُرفي ادعيد لك الجنعة فترادع باذكوالة بنوالقلوي فبيضاحه وكون أذع بالخسائك يفالم المتاكم اللهت إنكالله ربالعالمين وانشاشا التحزالتي بمواتشا للأاشب فبغ روسي ولادف ولايشغاك وحنات فرهدا مات والاحذا كمان عن دخيات خيد من عبرة وَطَهَرْنَ فَالاَثْفَا فَوْ فَلَتُ وَتَفَادُ سَنَا فِي فَالْوَلِ وَتَرَدُّ يُنْ مِالْكِ بَرِيا إِفْ لا دُخِرِ فَفِ السَّمَاآوَوَقَينَ فِي الْطَالِلَةَ وَدَنَوْنَ مِن كُلِّيُّ فِي وَفِياعِلِتَ وَخَلَقْ الْحَلُومُ فِهُ لَوَلَّ وَفَارَتُ الْأُمُورَمِيلِ إِنَا وَصِّنَ الْأَرْزَافَ مِي مُلَكِّ وَفَاذَ فَي كُلِّ ثُمُّ عَلَىٰكَ وَحَارَب

وينا في من المن المن المن المناء والمن القبل الزُّوال وزبارة الحسَّان عكتَه التلام فيه وَفِ لَيْلِه فَاذَا لِلْ النَّهُ فَا بِرِنعَنْ المَّهِ وَصِلَّ الظهرِين مُنْ لَكُومَ تَ وتجودهن فاذافغ فف لركفتن فالأول بغداك التوجيد وفيالقان يتبد الخَدَاكُونَ فَتُرَصِّلَ وَبِالحَدَةُ كُلُوالْوَدِ النَّهِمِينَ مَنْ وَقَلْمَ ذَكُوا وَذَكَر هابها في الفصّ لالطابع والقَلابِين عُنَّ قُلهاذكره ابرطاؤس في كِالسلاف المُوق عَن النَّبَعَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّورُ مُنْ سِنَانَ الَّدِي فِهِ التَّبْاءِ عَنِينُهُ "سِنَانَ الذِّي فَلْ الْمُرْفِحُ كُمْ سنخانا لأعفه القنويقة الأفاشخانا لذعه المغرسيلة سنحان الذي فيالنار هَ وَعِنْ الْمُنْ سُبِيعًا مِنْ الْمُنْ السَّنَاءُ سُنِهَاتَالَدِي بَسَطَالُوَفَنُ سُنِهَاتَالِدَى لامْلَيْ وَلا مِنْ مِنْ الْوَالِيَهِ طُسَّ سَتَعِاللَّهِ بِيهِ النَّادَةِ فِي العَدَّةِ الْعَلَيْ وَالعَلْمَ وَالعَلْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَّ الْمُؤْمِنَ سَتَعِاللَّهِ بِيهِ النَّادُ وَمِنَا مِنْ وَاقْرَاللَّهُ وَالعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ال مُعَلَّلًا إِلَّهُ إِذَا اللَّا وَمُعَلَّ الْمُرْبِالِ اللَّهُ لَا الْمُلْكُ وَلَمُ الْخُرُجُنِي وَعُلِيَّ لايمون بيروانج وموع كليت فديرع شرات مغفر الله الذى لا إله الاحراك الفيق واتؤب إليك وعشوا بالفاعذ كالادخمن عشوا لارحيم عشوا لاببع الشنوان فالأد باذانجار لوالإكرام منزا بالتئ بافوم عقوابا حنان باستان عقرا بالاالة الااتشعَشَرًا المبرَعَشَرًا مُتَعَفِّلُ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الوديديات بحول بنن المراء وقلب التزهويالمنظرة خط ويالأفي المهيز بات فوالر عَلَالْعَرَشِ اسْتُوَى إِسْنَابِكُوكُمْ فِيلِهِ شَيْ وَهُوالسِّبِيعُ الْبَصِيرُ إِسْشَلَاتَ اَنْتَصْلَ عَلَيْجَالِهِ والهجيرة وتكاخيك المفضى إزاله وأفل الله من الجود سن العطاء بالجرد سُعُلُ وَبِالْتُحَمِّرُ اسْتُرْجَ لِلْ الْحَالِمَةِ الْمُولِدِينَ وَلَمْ وَذَكُنُ وَذَكُونُوا لِهِ فِالْفَصْ اللَّالْمُ وَلَلْقُلْا



بجبع جوادج وَلَوْ يَكُنُ فَا فَأَجْلُ الْأَلْتَ مِعْ فَعُولَنَ فَهَا الدَّا عَبْلُنَا لَفِتُ مِنْفِ عَاضِمُ لِلنَّهِ الْمُلْسُنَّةِ كِينُ لِلنَّهِ مِنْ لِلنَّهِ مُعَنِّلُكَ بِمِنْ النَّيْ مُنْصَرِّعٌ النِيكَ وَاجِ لَكَ فِي موفيغة أيثا للكنا يزذنوني ويواقي وافي وكشنغ فراكة يرطفي لغبي كاغتطاك فكاليدَقبَج مِزَالنَارِسِّهُ لِلْلَيْكَ فِالْعَقْوِعَ الْعَاصِطَالِكَ لِلْيَكَ وَتُنْ أَيْحُ لِحَقَّ وَتَعْطِبُهُ فَوْنَ رَغْبُ فِي كَانَ مُعَ لِلْأَقْ وَتَسْتِيبُ وْمَلَا وْمَرْجُمْ مُعْرَجْ وَسُكُواى وكَذَالِيَالْمَهُ مُالْخَاطِيِّ لِيَدِيومَ يَجَنَّعُ لِوَلَا فَإِلْذَكِيا أَكُمْ مَنْ أَقَرَلَهُ بِالثَّوْمُ فَإِكُمْ مَنْ خُفِعَ مَلُهُ وَخُفِعَ مَا النَّ صَالِعُ مِهُ مِي النَّهِ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ وَإِن كَاسَنْ فُولِ فَلْحَالَتُ بَيْنِي وَنَهُ لَكَ أَنْ نُقُشِ لَهَا يُوعِمِكَ وَتَغَيُّرُ عِلَى يَمْنَكَ وَنُمْزِلَ عَلَى مِنْ الك اوَرَّغَ لِللِيَاتَ عَوْلًا اوَفِنَ فِي لِهِ فَنِيَّا اوَتَخَاوِزَ لِأَنْطِينَهِ فِهَا اَنَاذَا عَبْدُكُ مُ بكرَم وَيُحِيلُ وَعِيْجِكُ للِكَ سُتَوَجِّزٌ النَّيَاتُ وَسُنَوَسُولًا لِذَيْكَ وَسُنَعِبٌ النَّيْكَ بِنَسِيلَ مَسَ الشاعكية يواليا تتبخلفك وأكرم لمدكك وأولاهم ليت واطوع بملك واعفلي مثلث مَنْزِلَةٌ وَعِنْدَكَ مَكَانًا وَيِعِنْزَ فِي كَاللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُدَاوِ الْهَدِيْنِيَا لَلْهَ مَا فَالْمَ واَسَّ فَهُودَ يَهِمُ وَجَعَلْهُمُ وُلاذًا مُرلِدَ مَلا يَعْلِدُ فِي إِلْهُ الْمُنْلِكُمُ لِحِبْلِ وَفِيا مُعِرِّكُونَ لِيل قَدْ بَعَ مَعْ وُدِي فَهَيْ إِلَيْ الْمُنْ النَّاعَدُ النَّاعَ لَا يَعْنَ لَهُ اللَّهُ لَا يَعْنَ أَلْ عَلَى عَطِلْ وَكُ مُبْرَكِهَا فَاللَّهِ وَلاعِنَا فِعِنْ تَعْمَلُ الْبَكِلْ مَنْ هُلَدِ عَيْرِي وَلَا كَبِلْ مَنْ يَكُمُ بَى غَبْرُكَ وَلَا فَقَ إِعَلَالَ إِلَا وَوَلَا طَافَهُ إِعَلَى الْجِهُ لِوَاسْمُلُكَ بِخِ فَعَيْدِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِيوَانَوَتَ وَاللَّهُ مَا يَعَلِّمُ النَّالَمُ الَّذِيزَاخُونَهُمُ لِيرَاتَ وَاطْلَعْنَهُمُ

تَفْتَدُ حُبِينَا الذَيَاتَ وَقُنْتُ بِهِا مَجْزَيْنَ كَاجَ وَآثَرُ لَهُمَّا مِنْ وَسَكَوْنَهُمُ الدَيْلَةَ سَعَمَا كَانَ مِنْ مُرْبِطِ فِهَا امْرَجَىٰ بِوَعَفْضُ فِهَا نَسَانِيَعَنُهُ الوُرِي مُكُلِظْ إِذْ وَالْهُبِي كُلِ وَحُسَيٍّ قا فِيْنَى خُكُلِ مُهِدِمٌ وَبَارَفِ أَنْ خُكْلِكُ مُهُ وَيَا فِلِقِي خُكُلِ فَا وَيَارِكِ إِنْ الظَّلام أنت دليل إذا الفطعت دلالد الأوقيان ولالناك لايفظم لايعيز لأتفكت ولابزل والمنا أنمس على السبعث وروفنه فوفر وتفقد بني فأحسف وَاعْطِيْنَهُ فَاجْزَكَ بِلِاسْخِفَا فِي لِذَالِتَ بِعَيْلِ فِي الْإِنْ الْمِينَا أَمْمِنْكَ مِكْمَاكَ وَجُلْمَ فأنفقت بفيئك فيمعالص كوثقوت يرذفات فاسخطات وأفتيت عمري فيسائلا عِبُ عَلَى مَنْعَلَتُ جُرَا فِعَلَيْكَ وَذُكُوْ فِهِا مُنَكِّنِهِ عَنْهُ وَدُخُولِ فِيمَا حَقِّنْ عَلَىٰ آثْ عُدْ وَكُوْ مُوسَالِكُ وَلِمَ مِنْ مُنْ مُنْ مُونَدُلُتُ عَلَيْ مِضْ لِلنَّا زَعُدُ فَ فِي مَعَاصِيلَ فَأَسْلَقُما بإنفن لفانا لغايدفي المغاص فاتث ناستيدى خبرا كمؤالي يبيده وأما تترافعيد أذعول تفجيبني واستلك فغطين واسكناءنك فنبذ وبجه واستزيدك فنزأت فَكُنْ الْعَبْدُ أَنَا لَكَ يَاسَيْهِ عَ وَمُؤلاءً أَنَا الَّيْعِ لَمُؤَوِّلُ أَنَّهُ فِي وَتَغْفِرُ لِم فَازَلَ لَيْمَرُّ إلىكادة وَعُافِيهِ وَلَوَازَلَا مُعْضَ لِلهَ لَكَذِوتَهُ إِن وَلَوْازَلُ مُنِيعُ فِالدَّي وِاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ فيقنا أي فَعَفْظُني فَوَعَ احْدِيهِ فِي أَفَلَ عَرُّ إِن وَسَرَّنَ عَوْرَ فِي وَلَرَّقَفْعَ فِي بِبَرِيهُ فِلْأَنْكِ سِيراً مِعِينَ كَانِحَافِ بَلِسَنَرِنَ عَلَىٰ ٱلْفَسِائِحِ الْعِظامُ وَالْفَضَا الكِبَالوَاظَهُ مِنْ حَسَنَا فِي الْفَلِيلَةُ القِيغَادَ مَنَامِنِكَ وَفَعَصَّلًا وَإِخْسَانًا وَافِعاً قاصطناعًامُ أَمُن مُن فَاللَّمَ أَمْمُرُ وَرَجُنْ فِي لَمُ ٱنْرَجُ وَلَوْاتُكُ وَلِمُنَاكَ وَلَوْلَقُلْ نقيحنك ولذأؤ فيحفك ولفرازك معاصيك بلعصنيث بعيني ولوثيث إغميلني فلنفع كذلك بوعصد كالميمع وكؤشف احمدتني كم تفع لذلك بوعم

September 19 Septe

Sold Section 20

The state of the s

-12/2

-25

سَلَوْنُكُ عَلَيْهِ وَالْهِ صَ

وَالْحُنَوَوَانَ فَلْلِبَنِي فِي مُفْلِمًا مُنْحَمَّا إِنْصَالْعَا الْفَلْبَ بِمِنْ تَصْدِينَ عَنْهُ وَاسْتِجَبَ دْمَاءُ وْقِيلْنُهُ وَأَجْرُكَ حِبَاءً وْقَفَرْتُ دُوْيَهُ وَٱكْرَسْنَهُ وَلَرْتَسْنَبْدِلْ بِمِنْ فَأَقْ سَرَقَتْ مَقَامَهُ وَبَاهِنِي مِنْ هُوَجَرُنِينَهُ وَفَلْيَنَّهُ وَكُلْ وَكَايِحِ وَاحْدِينَهُ فَعِمْ الْمُلْ حَيْقٌ مَلِيَّةٌ وَخَمَّتُ لَدُبِالْمَغَفِرَةِ وَاتَّحَفَّنَّهُ بَيْنَ فَلَاهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّا كُلْ وَاحِنَّ خَانِثٌ لِكُلْ وَافِيرُ رَامَذُ وَكُولِ اللَّهِ لِلنَّعَطِيَّةُ وَلَكُلِّ لَهِ لَكَ وَابَّا وَلَكُلِّ مُلْفِي مِاعِنْ لَتَ جَذَاءً وَلِكُلِّ الْغِيالِيْكَ هِنِهُ وَلِكُلِّينَ فَيْعَ إِلِيَّكَ رَحْةً وَلِكُلِّ هِنِهِ الْيَكَ ذُلْغَ وَلِكُلِّ سُمَيَّعِ الِثَكَ الِمِابِّدُوَ لِكُلِّسُنَكِينِ النَكَ وَافَدُّوَ لِكُلِّ الْإِلْمِ لِمِتَحِفْظاً وَلَكِلِّ فَوَيْلِ عَفُواُ وَفَدُو وَفَلْكُ النَّيْكَ وَوَقَفْ بَرْزَيْنَ لِهِ فَهِ لَاللَّوْضِعِ الَّذِى أَرَفْنَهُ دُجّاءً إِل عِنْدُكْتُ وَيَغْبُ أَلِيَكَ فَلَا يَغْعَلِنْ الْبُوَّمُ أَخْبَ وَفَيْكَ وَأَكُوبَى بِالْجَنَّةِ وَمُزَّعَلَ بِأَعْرَ ويجتلف إلغافية وأيرفه ميزالنا وكأشع عكى مِنْ دِنْفانِ أَكَلَالِ الطَّيْبِ وَادْرَاعَهَى مُرَّفِّتُ وَالْعَرْبِ وَالْعِيْرِ مُرَّسِّدًا المِينِ لافْرِ وَالْجِيَّ اللّٰهُمَّ لَوْفَ عَبْدِ وَالْحِسَدِية لازدة فظائيا وسيلنى البني كالزلط التحق فليغيض الدّدة المفيض المرافقة الألطا وَالْفِينِي نِنْ مَعْنِيمِ مُشْرَكًا رَقِيًّا لا أَظَهَ أَحْمَثُ لَا مُؤَلِّ فَالْمُ مَنْ مِنْ مُوتَوَّفَتِي ف حِزْهِمْ وَعَرِّفْهُ وُجُوهِمَهُ مَ فِيضُوانِكَ وَأَجَنَّهُ فِاقِهَ مَنِيكُمِهُمُ مَاةً الْكَافِيكُلِّ مُّ ولايت بني فأف لوك والمراج والمناب والمناب والمنافظة والمالا كلاتكلف للأحديسواك وباليانه لمغارز فنهؤ كلات بنيال وغبرى ولاتكلف لأتحد مِنْ طَفْلِ وَلَا إِلَى زَافُ فَيُغِيرُ فِهُ إِلَّا الدُّنْيَافَتِلْفُطُونَ لِا إِلَى قَرِيبٍ وَلا بعِيدٍ فَنَتُودَ بِالصُّنعِ لِمِ بِاسَيِّدِي وَمَوَّلَائَ اللَّهِ مُرْتَثَانَتُ انْفَطَعَ الرَّجَاءَ الْإِمْدَاتُ فِعَذَالْكِنَّ مُطَوَّلُ عَلَى مُهُدِيدًا لِتَحْدُولَ لَمُعْنِي الله عُهُ وَجَعْدِي الْمُمْتَكَنَةِ المَّرْجَةُ وَوَتَبْكُلِّ

بعِلْكِ وَاجْبُينَهُ مُ وَجَوَّةً مُ وَجَعَلْمُ مُجْعًا عَلَى خَلْفِكَ وَامْنَ بِطَاعِيهِ مُولِدً مرتض لاحلية مغييتين وفضتطاعته فعطى تأراث والقات الالانة فالخ اليؤم النعض كمن خيار وفراته الله من مسلوع في والعقية والمستم المعالم اعِزَافِي بِنَجُ وَتَصَرُّعُ فَاوْمَمْ طَرْجِ مَعْلِي بِلِكَالْتَ وَالْحَمْسِيرِ وَالْيَكَ الْأَكْمَ مَنْ كُلُ باعظمًا بُرْخ لِكُلِ عَظِيم غَفِر لِهُ فِي الْعَظِيمُ فَا تَلْلا يَعْفِرالْعَظِيمُ إِلَا الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ الزائه فكالت وكبتي مؤالنا وبادنها أونيه والاففطع وعاتق المتنان من على بِالرَّجْةَ لِالْأَحْمُ الرَّاحِينَ إِلَى لايُعَيِّبُ سَأَقَلَهُ لا رُجْنَّ الْعَفْوَاعَفْ عَجْ فَا إِفَّابُ المُ عَلَى وَاقْبُلُ فَرَبِّ مِامُولا يَحَاجَقَ لِهَا إِنْ اعْطَيْدَيْنِهِ الْرَيْصُرُ فِهِمَا اسْتَعْبُو فَال منعنينا الريفنة عااصكنتي ظال وبي والتاد الله مربلغ دوح مح والما عَنْ يَتَةُ وَسَلَمُ الْمِيْمِ الْمُؤْمِ فَاسْتَنْقِنْ فَيْ أَمْنِ الْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ عِنْ عَلَى الْمَنْ باس أميعوم إس وضى المعفو بارس ببيب على العقو فيركل العقوالعقوع بزير واستألت اليؤة العقو واستلك وكلي فبإضاط بيطان هنا سكان البائي الفهند هنا سكاث المضطر إوص الماهنا كالناأستيرية فول وعفى بالتصفاد كالمالليليات مِنْ النَّاعُودُ يُرِضِ التَاثِرْ حَفَالِ وَمِنْ فَأَاذً نِفَيْنَ اللَّهِ الرَّاكُ الْحَرْثُ مُعَافِ بالتوك المعطبن بامن سبقك وحمنه عضبة باستيدى ومؤلاي فيفنى وسعالم وتعاكي وبادنرى وبالظفرع وفته وفايرام ورغبتي بإغياق باوارفي اأث صانع به ها منا أبنوم الذي فرعَ فه إليك الأصواك است لك ان شيق عل محمَّد

Walter State of the State of th

4.2017

الله مسترلك أنج لبج الشنوان وأح دفي فالمجكزل وأع كزام متباح والماي والعكل وسنع عظن قدن وسرتف وبالمين اعرام وبإنج لوفايد حرام والزكن والمفارح مَالَيْ وَخَالِي كُلِيِّغُلُونِ وَوَإِرِثِ كُلِينَ كُلْنِي كَيْنِهِ مَنْ ولا يَعْنُ بِعَنْهُ عِلْمُ فَوْ وَهُو مُنْ الْمُومَا وَهُومَا كُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّ وَاللَّالَّالَّالَّ وَاللَّاللَّالَّ ولاللاق ومن وكذويرنا أكشله بت والمتملك كأنشا في مغيرًا والمنوص اعتقامً الجراو وعرضه البرقاني فماما القراع بهافا تشافات عافيا كالفابر وخلفتي الفالاوالة والمتناكر والمتكرم العقائم النعق الكيرا فتكر واتنتا لله لااله الح النَّ الْعِلَى المنفالِ السَّدِيدُ الْحِالِ وَاسْتَاللهُ لا الْهُ الْإِدْ الْمُعْلَ الْحِيمُ الْعَلِيمُ بغنصنا فتفغ فف فنبى ففيها ففج يع اللاف ميزا للؤمين فهندا أليقطا إلكا وانتنافه لاالهاخ استالته يعالبه بالقرب الخبيرة واشتافه لااله الماخ استانكو الرَّجِينَ اللَّهُ مَرِينَ عَلَيْهُ عَيْنِ وَالْبُعَدِ وَفَرْجَ عَنْ عَيْدٍ وَالْبُعَدُوا لِمُعَلَّمُ أَيْمَا فَا الأكرم الذابي الأدوم وانت القدالا الداف انت الوق فت لكل المدوا لا فرنع مكل بإنحيِّ وَيَهِ يَعِلُونَ وَانْصُرْهُ مُ وَاشْفَرُ إِيهُ وَانْخِرُهُمُ الْحَقَدَةُ ثُهُمُ وَبَلِغِهِ فَاغْ الْحُظِّهِ عَدَدُواَتُنَا لَهُ لا الْمُلِا الْمُلا الْمُلا الْمُلا الْمُلا الْمُلا الْمُلا الْمُلا الْمُلا الْمُلا الْمُد وَاكْفِهِ فَكُلُّ هُ وَلِيهُ وَمُنْ أَفَيهِ اللَّهُ مَا لَهُ إِمْ ضَيبًا خَالِمًا لِمُعَدِّدُ أَلْمُ خَالِهِ ا الْبُهُوَوْلَلْهُ يِعَالُو بُرِيَّاءِ وَأَنْهُو وَلَنْنَا لَلَهُ الْإِلْدُ الْحِالْثَالَةُ وَكَنْفَ أَنْ كَالْمُلْكَةُ مُغَيِّتًا لمُكْ ذَنَافِ افْتَحُ لِمُ فِعُنْمِي وَالْسُطَلِيةِ رِنْفِ اللَّهُ عُصَلِعَ كُمُ عَيْفًا لِ سِنْعَ بِشِبَيْعِ وَصَوَّرْتَ مَاصَوَّرْتَ بِنَ عَبِيرِ الْإِوَابْنَوَتَ الْمُشْدَعَاكِ بِلِا احْسِلْكَا تخار واصط لناالنا سنا واستصلخه واصر على بجبر واس خوف وخوفنا مكت التَّالَيْوَ فَذَتْ كُلِّ مُ فَفَاهِ مِرَا وَبَرْثِ كُلُ مُ فَيْسِيرًا وَدَبَرْتَ مادُونَكَ لَدُيْرِ النَّ قاجْمَلُهُ ٱللَّهُمَّ الَّذِي تَنْصُر بِرِلِدِ بِينِكُ ٱللَّهُ مَّ إِلْمُ الْأَثْرُ مِنْ بِيعَدُلاً وَفِيطًا كُنا مُلِتَ يَظَلُّمُ الْحَجُودُا وَامْنُ بِيعَلَ فَقُرْاءَ الْمُسْلِمِينَ وَادَامِلِهِمْ وَمَسْأَكِينِهِمُ وَاجْعَلَهِي المَثْ اللَّهِ اردَن عَكَان حَنْمَ الردَّن وصَن مَن عَكَان عَدُو الصَّن وَحَكَم عَكَان مِنْ خِيادِمُوالِيهِ وَسِمْيعَنِهِ اسْتَنْكِمُ لِللَّهِ عَنَّا وَالْفَرْمُ لَمُ لَوْقًا وَانْفَنَهُ الْمِنْ وَأَسْ مضِفًا مناحكَتُ أَنْ الَّذِي لا يَحْوِيلِ مَكَانٌ وَكَرْبَعُمُ لِيلْطَانِكَ سُلْطَانٌ وَلَرَبُعْ إِنْ أَبْظًا المَنْ طَانِرُواَ فَالْكُمُ لِمُؤْلِرُوا فَوْمِكُمْ مِأْشِ وَادْزُهُمْ الشَّهَادُهُ مَّنَ كَبُنْهِ حَتَى القَّاكَ ولايال تن الذي الصنيف كل يح عدد وجعلت لكل يد المداوفلات كل يح العالم فأننع فأنض كألم إفخ لفن الكفل والولدوما خوانه وكخب إليك وإلى است البدي قصر في الأفعال عن ذا يتقال وعَرَشِ لا فها الم عَرَيْفَ إِن وَ لَوَ فُرُولِ لِلْ لَا فَهَا هنذالمؤمنع الذِي سُرَفْتَ لُهِ يَحَالَ مُنَاعِنَدَكَ وَرَغْبَهُ اللَّهَ وَوَكُلْتُ مَاخَلَقُ لَلِّيك مَوْضِعَ ٱلْمِيْتِينِكُ ٱسْكَالَهُ عَلَا عُمُنُفُنَكُ وَنَعَمْدُومًا وَلَرَّعُمَّ لَفَكُونَ مَوْجُومًا وَلَمْظُ فَأَحْيِنْ عَلَى مُنْ أَكُلُونَ فَالْجُنْ قُلِكَ ذَلِكَ مِرْخَلِفَ لَاللَّهُ إِذَا اللَّهُ الْعَلَيْ الْكَيْرِيدُ الكاجركالما خالفرج وقدمز فكرها فيالفصل كآول بزهاذا أليكاب فتراد في بلطاة فنكؤن مولؤوا أنذا الزع لاضدمعك فيعاندك ولاعذا فيكافرك ولانذاك فعالي النسأ عَلَ بْنَاكِتُ بْنَعْلِمُ السَّلَامْ بْوَمْعُ وَفُومِنْ الدِّعِيدُ الْتَعْمِيعُة وَالْعُلْمِيةُ وَرَبِي الْعِلْمُ لِيَ اننكالأيعانب ما واخترع فأستفده فالبدع فكخسن صنعما متع

ماالطفك ورؤني ماازؤفك وتبكيمااغ فك بسفاتك وتطيلت مااستعك يخفآ مااف عَانَ وَنَفِيمِ مِنَا أَرْفَكَ دُولَهُمَا وَفَلْهُمُ وَأَلْتِهُ وَأَلْتُ مِنْ إِوْفَا كُونُ مِنَا أَنْ مَلَكَ مَلَقُ الْحِيدَةُ لَانْكُونُ صَلَّقَ أَذَكُ مِنْ الْصَلِقَاتِهِ وَالْبِصَلَوةُ نَامِيةٌ لِأَنْكُونُ صَلَّق المجراك مدكة وغرفت الحذا ينمون فيذيلة فتن المتسك الدبيزا فافتنها وحملت بخا ٱغَيْ لِهُ أَوْصَوْقِكَ وَالِيصَلَقُ ثُنْهِياتَ وَنَزِيدُ عَلَى ضِاكَ لَهُ وَصَوْعَكَمْ وَالِيصَلُوهُ لا خَصْعَ لَكَ مُرْجُرِي فِي عِلْمِكَ وَحَشَعَ لِعِنْكَ لِمَا لَالْمَ مِنْ الْمِلْ اللَّهِ الْمِلْكَ كُلُّ نَضْيَكُهُ الْإِنِهِ الْوَلَا مُوَعَنِّ لِمُنَا اَحْلَا تَتِ صَلِيمًا فَيَهِ مِنْ الدِصَافِيَّ بُنَا وِزُنْ فِضُوانَاتَ فَ خَلَفِكَ مُسْبِعَانَكَ لا يَحْنَ وَلَا جُنَ وَلا مُنْكَ وَلا يَمَا وَلا يَمَا الْوَلا مُعَالِمُ الْمُ يَتِّيلُ القِيالُمُ الْمِنْ الْمُنْ عَلَيْهِ عَنْدُكُمُ الْمِينَةُ كُلِمِنا أَنْ تَتِ صَلِّعَ فَعَهُم وَالصِلَاقَ وَلانْنَافِعُ وَلا يُخَافِعُ وَلا مُنَافِ وَلا عُنَافَ وَلا عُنافَ وَلا عُنافَ وَلا عُنافَ وَسُبْعَانَكُ سَبِيلَتَ تَنْنَظِمُ مَلَوَانِ عَلاثَكَ نِكَ وَانْفِيا لَنْكَ وَرُسُلِكَ وَاصْلِطَاعَوْكَ وَتَشْتَمِلُ عَلَى الْمَا جَدُدُ وَالْزَلْتُ رَسُدُ وَاسْتَ حَيْضَدُ مُنْ الْمُعَالِّلَ مُكَالِّهُ وَفَيْلَ وَلَيْحَمُ وَالِدَلْلَكُمُ ا عِبادِلْ يَنْ جِنِكَ وَافِيكَ وَاصْلِ الْمِالِكَ وَيَتَمْعُ عَلَى الْوَفْرُكُ مِنْ الْمَالْ وَبَرَاكَ مِرْاضًا منطائك لاوآذكي تيناك ولاثر تلاكيلنا لاتشنطانك باعزاذياب فاطرالقفق خَلَيْكُ دَيِّ صَلِّعِكَ بِمِلْهِ صَلَوْةً تَجُيطُ يَكُلِ صَلَقٍ سَالِفَةٍ وَسُنْفًا فَفَرُّ وَصَلِّعَاتُمَ فِأَلْهِ بايئ النَّسَانِ لَكَ الْحَدْثَ الدَّهُ مُبِدَقَامِكَ وَلَكَ الْحَدْدُ الْمَالِيَّا يَعْمَلِكَ وَلَكَ صلوة مرضبة اك ولرزد وفاك وأفيئ عذالت صلوا ينتمتع فالماك المقلوا عياد انخلخنا أفازع صنعك كاكنا كالمحسن البزيد فالبضالة ولكنا كأنحسدام يخايد وَيَوْيِلُهُاعَكَ وُولِانَا مَا مِنْ إِدَةٌ فِيضَاجِعَ لا يُعْفِيهِ الْالْعِنْدُهُ الْفَرْكَ وَمِصَلَّا كْلِّحَامِيْهِ عَكُرٌاً يُفْضَاعُتُ مُنْكُرُكُلِ بِنَاكِرِجَمُّ الْاَيْمَةِ فِي الْأَلْفَ وَلَا يُنْفَقِّبُ بِبِلِا النَّاتِيَةُ الطاشيا هليتهيه الذبرا خزافه لإنرلة وجملة المخزرة فليلة وحفظ ذويناك وخلفالة حَمَّالِسْنَدَامُ بِإِلْاَوْلُ وَيُسْتَنَعَ بِرِوَامُ الْأَجْرِحْمًا لِنَصَاعَتُ كُلُّ فُولِ الْاَدْسِيَّةِ فَيْلُو فارَضِكَ وَجَجِكَ عَلَى عَالِمَ اللَّهُ وَمَلْرَثَهُمُ مِنَالَتِحْرِ فَالدَّفَرِ عَلْمِهِمُ إِلَادَاكِ وَجَعَلْمُهُمُ الضغافا سنار فرنت مقابع عن إحصالة المحفظة وبزياع كالما تحصفه في كاليت الوسية التان فالسَّلَا الحجمَّاكِ مَتِصَلِعَ فَيْهَا إِلَا اللَّهِ الْمُعْمِيلُ مُعْلِكًا اللَّهِ المُعْلِكَ وَكُواْمَ يَلِنَوَكُمُ فِيهَا لَمُسْلُمُ لَاسْنَى يُوْعَظَا إِلْتَ وَنُوَا فِلِكَ وَنُوَ فِهُمْ إِلَهُمُ الْحَظَامِوْ عَلَا يِلِكَ وَفَوَابِدِكُ وَتِ صَلِّعِلْبُهِ وَعَلَهُمْ صَلَقَ لا أَمَدُ فِي أَوْلِيا وَلاَعَا بَرُ لِأَمْدِ هِا وَلا يَاسَ لريخك خلف يشلة ولابغ فاكمد وال فصفاة حمد الفان من اجتها يَعْمَا المخرط أدبيه والمكرة فينزع شاك وماد وترفيرا فسموانك ومافؤة وتاعدة وتنها مَنْ أَعْرِقَ مَنْ عَالَمْ فَالْفِيدِيدِ وَسُمَّا إِنْ عُمَّا خَلَقْتُ مِنْ أَكْرُونَ فِي نَظِمُ مَا أَمْتُ خُالِقِيدُ وَمَا عَنْهُنَّ وَمَا بَيْنَ لَ صَلَقٌ مُورَهُمُ مِنْكَ ذُلْقَى عَنَّكُونُ لَكَ مُلْمُ مِنْكُ مُصَلَّةً مِنْ مُنْ الْمُخَدُّ الْمُخْدِلُ فَرَالِ الْمُعْدِلِينَ فُولَا أَخْدَ مِنْ يُخِيدُ لَكُ بِيْجِدُدُ الْمُخِيدِ بِكُرِيلًا

मान्त्रीत्रेत्त्वा मान्त्रीत्रेत्त्वा لقناه ويهما وتوله भागत्त्रस्थरम् नत्त्रास्ट्रस्ट नत्त्रास्ट्रस्ट । स्थानस्यापन्त्रास्ट्रस्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक स وَٱجْرَاتَ مِيهِ عَطِيَّنَاتَ فَفَضَّلْكَ مِيهِ مِعِلْعِيادِكَ ٱللَّهُمْ لِيَاعِبُلْكَ الدِّعَافَمُ عَلَيْهُ بَنْظَاثُرُهِمْ كَابُمًا اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْمُفَادِينَكَ فِيكُلِّ أَوْانِ بِإِسَامٍ أَفْتَنَهُ كُلَّ الْعِيادِكَ وَمَنَادًا في إلادِك بَعْدَانُ وَصَلْكَ جُلَّهِ يَجَلِكَ وَجَعَلْتُهُ الذَّبِعِيدَ إِلَى مِضْوَانِكَ وَافْرَضْكَ بجنيك وَادْخَلْنَهُ فِحِرْمِكِ وَادْسَنَتُ لِمُوالا إِوْلِيْآنْكَ وَمُعَادَا وْاعْلَالْكَ ثُرَّا مُزَنَّهُ فَأَمْ طلعنة وحَذَّ وَضَعَصِينَهُ وَامْرَتْ بِإِمْنِيا لِإِنْ وَلِا نِهِا آءِعِنْدَمَتْ وَالْأَيْفِيَةُمَهُ عَايَرُونَجُونَهُ فَلَمْ يَنْزِيرُ وَمُهَدِّنَهُ عَنْ مَعْمِيدِكَ فَعَالَفَ أَمْرِكَ إِلَى مَهْ لِكَ لأمغانَدَةً منعندم ولاينا ترعنه مناجرة وعصالالايذين وكفا لمؤسب وغروة لَتَ وَلَا اسْتِكْبَادً عَلَيْكَ بَلْ دَعَاهُ هَوَاهُ إِلَى ازَيَّلِتُهُ وَالْمِاحَذُ نَرُواعَانُهُ عَلَى الْم وَبَهَا ۚ ٱلْعَالَمِينَ ۗ ٱللَّهُمُ ۚ الْوَيْعِ لِوَلِيدِكَ مُنْكُونَا ٱلْمَتْ بِجَلَبُرِوا وَنِعْنا شِكُهُ فِيقائِيكُ عَنْوُكَ وَعَنْفُ فَأَفَدُمُ عَلَيْهِ عَالِوَا يُوعِيدِكَ رَجِيًا لِعَفْدِكَ وَالْفِئَا بِخَاوُدِكَ وَكَالَحَقَ يزلدنك سلطانا مَهَيْرًا وَافْخِلَهُ فَغَيّاكِ بِرُأُواعِتْ فِيرُكْنِكَ لَا يَرْوَا شَدُهُ أَذْرُهُ وَقَوّ عِبْادِلْتَمْعَمَامَنَنْتَعَلَيْهِ كَالْمَعْلَ وَعَاانَاهَا بَيْنَ يَرَنْكِ صَاغِزًا وَإِلَا خَاضِعًا عَصْنَا وُوَاعِد فِعِينِينا حَوَاحِهِ مِعِفطات وَاضُرُ عُيلاً كَذِيكَ وَامْدِدُهُ بِجُنْدِاتًا لاَ طَلِي خاينعًا خانينًا مُعْنَرِفًا يَعْظِيمٍ مِنْ الذُنُوبِ تَحَلَّنُهُ وَجَلِيلٍ مِنْ الْحَطَّايِا اجْتَنْ الْمُسْتِعِيرًا فاقريركنا مك ومنه ولت وشرافيات وسنن دسواليتصاوانات اللهم علته والهواجي بِسَفْيِكَ لابِيّاً بِرَحْمَلِكَ مُوقِيًّا أَمَّالايجِيدُونِ مِنْكَ مِجِيرٌ مَلا يَمْتَعَهٰى مِنْكَ مالعُ فَعَلْكُ بهماامنان الظالمؤن من معالم دينيات واجل بيصدة المؤدع فطرع بنات وأبن بالقراع سببيلة وازليرلتاكيم ورطلة والمتق بمغاه فضاية عوماوا أن جانبه لاوليا بِالْعُودُ بِرِعَلَ مِنْ أَوْفَى مِنْ فَعَسَيْدِكَ وَجُدْعَلَ عَالِجَوْدُومِ عَلَ مِنْ ٱلْفَي بِيدِمِ النَيات مِث مع المنظمة ال عَفْدِكَ وَاسْنُ فَلَ يَهِالا يَغَاظَلُنَا ذَعَنَ بِمِكَ مَنْ أَمَلَكَ مِنْ هُ فَإِنالِ وَاحْتَ لَهِ وابطين عكاعذا تلتوه بالفنه وتحنه وتعطفه وتحت واجتلنا لدسامعين حنذا اليقم مضيبًا أنال برِحَظَّا مِن فِ فَانِكَ وَلا نَرُدَّ فِي غُرَّا مِنْ الْمُعْدِ الْيُعْتِدُكُ لَكَ بِنْ عِبِ الِلَّهِ فَإِنْ لِزَاعَةِ مِمَا فَدَّمُن مُن الصَّاكِ الْمِن فَفَكُ فَأَدُّ مُن تَوْجِيدُك وَمَغَى كُوَسُدُا وِوَالْإِسْبَاءِ وَالْمُنْدَادِهِنَاتَ وَانْذِنْكَ مِنَالُمَ نِوَالِهِ إِلَيْهَا مَرْتَ إِنْ تُؤِيِّنَ مَهْا وَغَنَيْدُ النِّيكَ عِلَا يَنَغُضِّ أَحَدُ مُنْكَ لِأَمْ النَّفَيِّهِ فِيزُرَّ بَعَثُ ذلك إِلْآ أسكبن لأمرهم المجنوبين فطاعنوكم الشفارة بالأمكم الماقبن اليميم اعتبكم الصلا المنا ذكاب الزاكياب القاساب الغادياب الزايخ اليوسي مكتهيه فقل أواجيم الاستنكانة الخفؤع ومنعط النيك فالتَذَلُلِ فَالْإِسْتِهَ كَانَهَ لَكَ وَحُسْنِ الظَّنِ مِكَ وَالنِّيمَةُ فِياعِنْدَكَ صَّفْعُهُمُهُ بِرَجَآنَكَ الَّذِي قَلَّ الْخِيبُ عَلَيْهِ رَاجِيكَ وَسَفُلْنُكَ سَنْفَلَهُ الْحَهْ لِللَّهِ إِلْكِا واجتعفك المغوى مرمم واصط مم شؤنهم وشب عليم إنك أشا التقاب الرحيب يغرب اليد بساع العراويل من مزيد اليد بسائح العَمَّل مفتد يزك اليد وتشد وله وتجرالفاوم واجتكنام عمم فداوالتلام وعنات باادتم الزاجين اللطمة المتكرين ولامنعاليا بإلكوالكطيعين ولاستنطيد ويتفاعزالا افعين وأنافعد فهنا ومرح ويوم المرثة وكرصة وعظته لنزن فيه وهنك ومنك فيرتبغوك المنالى فدافلوس فركماي فيا المالة لغال مراسا الوقائل ومنعفاد أبلك باكافراتي

مين قالدالكنتريخالتاهنده. والمالكنتريخالتاهنده. المازلىزاياشىغالانوا المازلىزاياشىغالىدارد بالمازئىيغانىغالىدارد داردىغالىغارىما الآراديئارىغارىمارىمارى اقلالافلبه كاخلالا ذلبي كيث للذَّاغ أفدونها فياس لايفيا جلاسية في وكم بَبْنِي وَيَبِنَ عَدُونِ اللَّهِ فِي عَنْ وَعَلَى اللَّهِ فِي وَمَنْفَسَدُ وَهُمَّتِي وَلا تَدْرِضُ عَنْ إِعْرَاضَ وَاللَّا رَفْفَ بعافيل أفزهب واسترت إفالدالعارب ويتفضل بإظارانا المبي المقرَضُ انخاطِئُ لَلْذُنبُ الْمُغْزَفُ الْعَاثِرُ أَنَا الَّذِي أَفْدَمَ مَلَيْكَ مُجْفَرِمَّا أَنَا الَّذِي عفر المنازة ا عَصَالَ اللَّهُ عَمِلًا أَنَا الَّذِي اسْتَعِلَى مِنْ عِبَادِلَّ وَالرِّزَكَ أَنَا الَّذِي هَابَ عِبَادَكَ وَ لاخرَّف وَلاحاجَر اِسَالِيَوْوَلااِنا بَكُهُ وَلاَنْتِهِ بِدَى مُنْ مَعَكَرِثَ مَنْ اللهِ أنينك أذا الذِّع لَذُ رَحْبُ سَطْوَيْكَ وَلَرْيَعَيْنَ بَاسُكُ أَذَا أَيْا فِي فَيْفِ إِنَّا الْمُعْنَ ببلينية أناألفلي لأتمياء أناالطو بإلفناء يجومن انجئت بزخلفات ويمراض كمننة التعوط الوثوع والتقط تَوْقَيْنَهُ سَعِيدًا وَطَوْفَى لَوْفَالُوالْوَعِ عَنَا يُحْبِطُ أَكْنَا لِوْقَابُلُهُ فِي الْبَرَكَا فِي الشّ فتزجعك معفيدك أكمقيد لأبجر منقرت كوالاندميوالاتات ومزطك معالم يُعُماوا لِأَنَّةُ مَا لَهُ فِهِ مِعْمُ هِلْمُ إِمَالَتَعَمَّنُهُ مِينَ الْمِلْكِلِيَّا مَنْ مُعْلِمُ اللَّهُ ا المُعاوا لِأَنَّةُ مَا لَهُ فِهِ مِعْمُ هِلْمُ إِمَالَتُعَمَّدُ مِينَ الْمِلْوِلِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الإزدخارع فأباج التيثارة وقراض كفراث ولانتفتلني بالااذركم الإبان عمالا العكدمن تبلن التركاوقع وللزد اقالتا فعلين ولأ وتُوَلِّي بِالنَّوَلَ بِإِخْلُطاعَيْكَ وَالزُّلْعَ لَمَنْكِ وَالْتَكَانَدِينَاتَ وَتَوَخَّدُهُ عِنَا نَوَخُدُهُ وتردى مفطأ وتوكاتكا وردىالكيطالته سُنْ وَقَايِمُ وَلِنَّهُ وَاتَّعْبَ نَفَتُ مُوجَ اللِّ وَاجْتَ دَهَا فِي مُضَا اللَّهُ وَلَا مُوَّالِيدُ فَا يَغِيمُ بِلَي فيجنابن فقته عظودي فمئودك وتجاوزة احكامات ولاتسندي بإملاكات با يندكج من منع في جرماء نن وكزية كانت خلولي في أن ويته ور فاغ العافلية وِطَآتُهُ عَافَالِتُ عَجَلِنِهِي مَوَابِغِ مَنْمَا آلَتُ وَظَاهِ لِمَدَّةَ فَضَالَكَ وَطَوَلَكَ وَأَيْنِ فِي بَوْفِيلِكَ كالحذؤلين وخُذهاني إمااستعك بالعانيين واستعيد وتشديدك وأعفى فالطالخ النيتا ومرفيني المفل وتستغسرا لعمل والانك الدّوع في متت الخاشة حَوْلِ وَقُولُهُ وَنَحَالِنَا وَقُولَاكُ وَلَاكُ لِهِ وَهُمَ مَنْعَتَبُهِ الْفِالْكَ وَلا مُفَضَّحُني مَنَ منك وتيه كذف فالماولكة كأقرت له تسلكان كالهايك والما ابتدة التها يقفا ولليآفاء ولانشه فيخرك ولاتفي عنى كُلَّ بَلْ الْمِنهِ فِي الْحَالِ اللَّهُ و عِنْكَغَفَا لَا يَا كِلَا يَا لَا لَا كَانَ قُلُونِعُنِي أَنْ الْيُزْعَلَيْكَ عِالْوَلَيْسَبِهِ وَلَعْزُفَ عِنَا السُّدَيْنَةُ لِكَ وَاجْعَلَ وَعَبَهُ وَالْذِيلَ فَوْقَ وَعَبَةِ الرَّاعِينِينٌ وَحَسْدِ عِلَيْاكَ みからから

التحالكان عرماقالعل فَوْتَخَدِالْحَامِدِينَّ وَلا تَغَذَّلُنِي عِنْدَفَاقِبِّى النِّيْكَ وَلا نَهْلِكُنِي عِالسَّدَ مِنْ وُلِيَّتَ وَلا يَجْبَهِ يخلفك ولانخوا كذولاستيكان لمرضائك ولانمنه تايغ والإنفام لت واقعيثه عِلْجَهُ عَنِهِ الْمُعْلِنِدِينَ لَكَ فَاقِهَ لَلْمُسْئِمُ الْقَرْانَ الْجُذِيكَ وَإِنْكَ الْعَلْ بِالْفَشْرِ فَاعْقُ بُرْعَعَفِلَ قَعَلَاقَ دُخْمَلِكَ وَرَوْجِكَ وَرَيْالِكُ وَجَنَّةِ نَعِيكٌ وَاذْفَحْ كُمُ الْفَرَاغ بالإخنان واقذل القفوى واهذل المغ بغرة واقتت بإن تعفوا والمينات بإنشاف الغامين الاستداد تعالى على وَالْكَ بِانْ أَنْ أَوْرُ مُولِكُ إِلَى انْ تَتَفَهَرُوا حَيِينِي فَيْ فَلَيْبَةً كُنْ فَطِهُم إِلَا أُرِمِكُ المامق والناق والمرادها النافي و ملكاشة معناصي تُعَانِكُ وَاجْعَلُ خِارَةِ لَكِيمُ أُوكُمُ إَخْرُ خَالِيقٌ فَانِعْهَ بِمَقَامَكُ وَشَوْجُهُ اغِاءًكُ وَشُعَلَ وَيُرْفِعُ وَالْالْفِي مَهَا دُنُوباً مَعِمْ وَقُلْا كِبُرُهِ وَلَا نَزَوْمَعَهَا عَلَانِيةً وَلاسَيْ بُعَى فُونُ لِبُنَهُزَهُمْ وَعَنْ عَهِيدٍ وَ وَلَلْفِي بَنِ مَدِيدًا ۗ وَكَالِمْ عَنْ مَدِيدًا لِمُ النَّاقِ وَانْتِعِ الْغِلِّينَ مَنْدِعِ الْمُؤْسِنِينَ وَاعْطِفْ بِفَلْمِ عَلَى الْخَاشِعِينَ وَكُنْ لِكَانَّكُونُ الْتَصَّا ٳۏ۫ٳڂؘڶۏٮؙٛڔڸٮۜٞۉٙٳۯڣڡ۫ؠٚؾؠؙۯۼڔٳڃڮٷۼ۫ڹۼۼۜڽ۫ۿۅ۫ۼۼۼ۫ۜ۫ۿڕۮڋٳڸڵۣڮ۫ڣؘٳڣٞڰۘ وَعَلِيْهِ عِلْيَةِ الْلَّهُ مِنْ فَاجْعَلْ لِللَّالْصَدْفَ فِي الْعَالِمِينُ وَفَكِلَّ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ وَقُلْ فقحالِسْنِ وأناروشالله منالعنسل رشاليم وفد يعض الأولب وتمشب غ في التعل فطا وكرك المالما لديّ والمكر فر عاليداته فَفُرَّا وَأَيْنَهُ مِن مُمَالِيَّهُ مَمَالِيَّةُ مُعَمِّدُ وَلِيالِتِلاَّ وَمِينَالذَّالِ وَالْعَلَا وَمَعَ مَا فَهِمَا جان ذلك في الفصل الذا في عشر في العمل لميلاً صقت الخاشة معوفاة وَسُوَّكُونَةُ مُواَهِيِكَ إِلَى وَجَاوِدُهِ كَالْمُطْبَبِينَ فِرَافِكِ الْكُنَّةُ فِي إِلَيْ فَيَكُمْ فِيلًا اطلقت عليه ومزى عايئة لميرالف أورعل أنبطش لؤلاجل والاخلاط أنجر بج إفذا أنأنه وَ لَهُ فِي اللَّهِ عَلَاكُ فِي الْمُفَامِنَ الْمُعَمِّعَ لِإِوْلِيا إِلْكُ وَاحْمَدُ لَهِ عِنْدَاتُهُ فاذا أدَدَ بَعَيْمٍ فِلْنَهُ أَوْسُومًا فَيْسَهِم الطِلْأَلِتَ وَاذْ لَوُفِيَّهُ وَعَلَامُ وَهَبَدَ فِي أَيَّا فَلَانَفُ مِن مِنْكُمُ فِي الْتِوَالِنُواشْفَعُلِي أَوايِلَ مِنَاتَ بِأَوْاحِرِهِا وَفَلِهِ مِقَالِيلِةَ بِحَادِثِياً ٳؽؠڡؙڟۺٞٵٞۏۜڡؿٵڹٞڔ۫ٲۺۊۿٵۅٙٲۊڗؙڡؾۜٵ۫ۉ؇ڡؙؙٵڛۣؠۼۼڟؚؠؠٵٮۣٳ۫ػؚٳڔٷ؇ؠؙٛؽڮڮ بَعْمَ الْمُ الْمُؤْلِونَ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالَ إِلَا الْمُؤْلِونَا مِنْ الْمُؤْلِدَ الْمُؤْلِدَ فلاغذذ بمتابة أومعة على فالمناع فالعِد المام الله المام الدار المستنبى ENTRE K-SI الفالائترفية مرازعه وَآخِيلٌ فَيْسَكُمُ لَمُواحِبِينِ فَوَالِكَ وُوَقِرْهَ كَلَّحُظُوظَا لَإِحْسُانِ مِزْافِضَا لِلتَّ وَاجْعَلْ بدئة يشنغ لخافذوي ولانفيصة يجه لايزاجليا المكاف ولاتفهى دفعة ألمر فالمتنفوالمين والفلية મીક્ષ્યાના ક્રીયમાં મુંચાન્યું હ્વામાં વેટાના ન્યું માં ત્યું પ્રાથમિક بهاأولاجيفة أوجِرُه ونهَا اجْعَلْ مَيْبَنِي فَوَجِيدِكَ وَحَذَرِهِ مِنْ الْفِذَارِلِيِّ فَانْفَالِيّ فَلْمِ فَانِفَا كِمَا عِنْدَا وَهَمْ مَيْ سَمَعْ فَالْمِاهُ وَلِكَنَّ وَاسْتَعْلِمَ عِلْ السَّنَعْ لِم خالصَناتَ بوعالمناوالية وتفسطا فالضالانع ويقب خصنك فالخوي أيانك واحشرته بليايقاظ فبديعياد تات وتعزجه بالنعة كأ وَاشْرِيْ فِلْبِعِيْدُةُ هُولِالْمُفُولِطِلَعَنَاتُ قُاجَعْ لِيَالْعِنَى الْعَفَافَ وَالدَّعَذُوالْمُعْافَا فتخرفه عبيكون إلك فوانزال خوايج ملية ومنازته فالالة في فكالد وقبتي زاي والضِّيِّزُوالتِّعَةُ وَالطُّمَانِينَةُ وَالْعَافِيةُ وَلانتُطِكَ مَنا فِي عِلَا يَتُومُهُا مِزْسَعَصِبُولَتُ विकास ने तिल्ला القالمين अप्रिक्तानिक वर्षा व्यक्तानिक अप्रिक्तान्तिकार्यक् ولطاونهم المهاو الملك والمتكاوية والانذروج طغنا وعاميا ولاوغ وزياع كلاخلواني بالمغرض لمن فأطاب فأنذلت قصرة بنهج في الظلب إلى كوين العالمبن حَقَّ بِي وَلا بَعْ الْمِعْظُ الْرَاتَعْظَ لا تَكالاً لِمَنْ اعْبُرُ وَلافِتُ ٱلْمِنْظُرُ وَلا تَتُكُونِ قديزعن الناس باعندالفاسفين فلامتعلني للظالم يظير والالمم عكاع يخال ۻؙ٤٤ڴڹۣؠ۫ٷڵٲۺؽڔڶۻۼڔٛؽٷ۩ۺؙؾۯڸٳۺٲۉڵٳؽؙڹڶڋڴۣۻٛٵؖۊڵڰۼۜۮڿۿؙؠؙڰ بَرَّاقَهَبَرُ الْمُحْفَقِينَ مِنْ مَنْ لَا أَعْلَمُ خِلَا طَرُّشَبِهِ فِيا وَافْخَ لِى لَوَابَ تَوْمَنْكِ وَتَحْشَلِتَ أت ومزاردات فنن وعبني لقداة देशिकाम्प्रियं के जिल्लाकार ना कार्रावामा

عَالَيْرِكِنْ وَامْهَ كَانَتُهُ أَوْمَامُ المَالِعِ الرَّبْ يُلْإِمْرُ مِينَا لَنْهَ فَكُرْمَ فِي كِامِكَ وَالك عُلْكَ وَايَّرُ فِهُمُ الْكِنَا لِيَكِنَا لَعَلِي عَلِيمُ اللَّهُ مِنْ وَإِنَّا نَصْرُ لِمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَنِينِينَ النَّابِيلُ لُنُذِيدُ وَعِرَا طُلْنَا السُنْهَ يُرْقَامَ بِالْأَوْنِبِينَ وْقَالِمُ الْعَجَاكِينَ وتختنك البالغية كلينا كلنا ألمعتبعنك فيخلفك وانتزالف الجرم الفشط في بَيِّيكِ وَدَيُانُ دِينِكَ وَخَانِكُ عِلْمِكَ فَلَهِنُكَ الْمَا مُؤنُ الْمَاحُونُ مِينًا أَمُّرُومِينًا فَكُمَّ وُلِكّ ونج بيع خلفوك ورية يلت شاهِ ما والإخلاص لك والوخدانية ولك وإنك الله الالها كالتنف فانت لحق السكالا لتقليه والهوع والمتواكنة والتقاير المتراكف جَعَلْنَهُ عَلِيفَنَكَ وَالْإِفْرَادَ مِولِانِيَهِ عَلَمُ وَخَدَانِيَّكِ وَكَالَمِينِكَ وَعَامَ وَعَسَيْكُ جَبِعِ خَلْفِكَ وَبَيْنِاتَ فَعُلْكَ وَقُولُاتَ الْمَنْ ٱلْدُومُ أَكُلُكُ أَكُمُ وِينَكُمُ وَأَمْسَنُ عَلَيْكُمْ عَبِهُ قتصنيث ككم الإشلام دسا فلكنا كخدي الايبرقافيا مغيز ياستعكنا بالأخفا المتعجدة ۗ فِيكَ مِنْعَهُ لِمِكَ وَمِينًا فَلِنَ وَخَكَ رَبُّنا فَالِنَ وَجَعَلْنَا مِنْ الْمُلْ لِإِنْ فِاللَّهِ وَالتَّصْدِ فِي مُنْعَهُ لِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قَيْنَاهُ لِإِنْوَا وَيَزَلِكَ وَلَمْ يَغَمَّلُنَا مِنَانَبْنَاعِ الْمُعَيِّرِينِ وَاللَّهُ لَا لِيَعَالَكُهُ رَفِينَ فَ الكنتيك يتاذان الأنفام والمفك يبرب خلف المهوم تالذينا ستحوة عليم القطاع فَأَنْسَبُهُمْ فِكُلِللهِ وَصَلَّهُمْ عَزِالتَّهِ إِلَالشِّرَ إِللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَكُونَ الْجَاحِدِينَ والتأكيبين والمفية ببن وللك فيين يؤم الدين يزاع والبروا لاخرب اللهاتم فَلَتَاكَ الْمُعَالِفِالمِالْمُعَلِيَّا المِلْمُ مَعَالَبْهِ عَمَيْنَا بِإِلَى لَا اللَّهِ اللَّهِ المُعْتَالِ المُلكَاهِ الرَّاسِيدِينَ وَاعَلَيْمِ الْمُدَى وَمَناوِلْفَالُوبِ وَالتَّفَىٰ وَكَالْعَرَافُ الْفَافَى وَكَالِحِيدِكَ وغنام فغينك وتن بيموي والانوم وضيت كنا الإسلام دينا وتبنا فكاك تحسد كاستا وسد بِمَنِكَ عَلَيْنَا بِالسَّوْلِ النَّهٰ بِإِلْمُنْ أَدِوا لِيَّنَا وَلِيُّهُمُ وَعَادَيْنَا عَدُوَّهُمْ وَبَرِينَا امِنَ

وتلفيك ويفالنا أواسع إفيالنا يترا لتاع بيت وأشها لفامك الكانت فرانع بسين قاجة لذالفي مُنوع في المُحتَّى المُعَلِّمَة الْمِعْلَة وَيَعْلِتُ الْمَالِمَةِ الْمُعْلَمُ مَنْ الله المُعْلَمُ مَنْدٍ فالهالطيني بنالظاه ببن والتالام علقه وعكبره أبكالا بدبن وكيتخب اخساء لَيُلهُ المَحْشَى فِإِنَّ ابْوَابَ السَّمَاءَ لَايَعْلَوْفِهِ الْحَبُسَتِ مُنْ وَالْعَبِرِ فِي فَالْالنَّ وَحُسُو ثامزع شن شنيه المنتبة كم ويُعَيِّ والمقتل المِّع مَرْفَكُ ها فالفَصْ الله العِوَالمَالُهُ أَيْن تمخالجة وآلتسبليريتنا اتناسم فنامناويا يناوع لأدغان اناسفار يكم فأسنا متبنا فَاغْفِرْلِنَادُنُو بِنَا وَكُوْرَعُنَا سِيِّنَا نِينَا وَنَوْمَنَّا مَعَ لَا بَرَارِدَ بَنَا وَانْنِامَا وَعَدْمُنَا عَلَى مُسْلِكَ وَلا أَيْنَا مِعْمَ الْفِينَةِ إِنَّاتُ لا تُعْلِفُ الْمِعادُ اللَّهُمَّ إِنَّا أَشْهِدُكَ وَكُفَّى إِنَّ شَهِيدًا فَكُ مَلَا ثُكُنَكَ فَانْفِيكَ آنَ فَجَلَهُ عَرَبْكَ وَمُكَانَحُ وَانْكِ وَادْصِكَ بِإِنَّا لَنْ اللَّهُ لا إلْهُ الااتف المعَبُودُ فَلاَيْفَ بُدْسِواكَ مَعَالِيَتَ عَالِيَكُ الطَّالِوْنَ عُلُوًا كِيرًا وَاسَهُ هُلُكَ مُحَمَّاً صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِعَبُ لُكَ وَرَسُولُكَ وَاللَّهِ كُلْنَا أَمِيلُونُ مِن عَلَيْهِ السَّلَمُ عَبُكُ ومؤلانا دبباسم فساوا جبنا وصدقف النادي يسؤلك صلى فلاعكيه والهاذ فادع يلافا عَنْكَ بِالْذِعَ امْرَةُ أَنْ بُهِ يَغِمُا أَنْ لَنَا لِيَهِمِنْ فِي لَهِ مِنْ فِي الْمِنْ فَعَلَا مُنْ أَنْ لَذَا لَهِ اللهِ ينقع ماامَنَهُ أن نُتَخَطَعُلَيْهِ وَكَالِكُغُ مِينًا لاَوْلِيَعَتَمُ فَالْمُ مِنَالِنَامِ فَادَى مُبَلِّعَا عَنْكَ الْأَمْزُكُ وَلَاهُ فَعَرِقَ وَلَاهُ وَمَنْكَ اللَّهِ فَعَرِقُ لَلْهِ وَمَنْكَ يَبِيهُ فَعَرِقًا المبرؤ كتنافذا جبنا وعيلتالتذبخ كأصلاه عليقالي غبذك وتسولك إلى لهاولي عَبْدِلِتَالَةَ كَانْفَنَ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَيْ إِسْلَةً لَعَلِيّا مَبِلِلْوُمْنِ يَنْ فَعَوْلا هُمْ وليهم تتنا والبغنا مؤلانا ووكيتنا وهادينا وداعينا وداعي لانام وحراطاك المنبغة وَجُمَّاكُ الْمُيْفَاكُ وَسُبِيلَكَ المَاعِ النِّلْ عَلَى جَرَة هُو وَمَنِ الْمَعَةُ وَسُخانَ الله وتعالَى

378

خَرَالِحَيْا وَمَا لَنَا خَبْرًا لَمَنَا فِي مُنْقَلَبَنَا خَبْرَالْنُقَلَبِ عِلْ فَكَالْافِ ٱلْكِلَّاتُ وَمُعَالَمُ أعَنَا أَلْتَحَقَّ فَغَانًا وَانْشَعَتْ الْمِرْ فَلَا وَجَبْدُ لَنَاجَنَاكَ بِرَحْدَلِكَ وَالْمَثْوَى فِ جَوَادِكَة فِهَ وَالْمُعْالِمَرْمِنْ فَضَلِكَ لا يَسْتُنافِهَالْضَبُ كَلا يَسْنَافِهَالْمُوْبُ ثُنَّتِنَا المفركنا ذنؤبنا وكقع غرعنا سينانيا وتوقنا معامة برايو تبنا والناسا وعدننا عَلَىٰ اللَّهُ وَلا خُوزُنا فِعَم الْفِيلَةُ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْبِيعَادَ اللَّهُمُ وَاحْدُزْنَا مَعَ لَا يُمْزِلُهُ وَالدَوْ وَلِكَ وَمُن يَرِيمِ وَعَلاَ بَيْنِم وَعَاهِيمِ وَعَالِيمِمُ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م الَيْوَجَعَلْنَهُ عِنْدُهُمْ وَبَالِنَهِ فَضَلْنَهُمْ بِهِ عَلَى لَمُ الْمِيْجَمِيعَ الْذُنْبَالِيَ لَنَا فِي فَعِ خذاللَّهَ عَاكُمَ نَسَاهُ وِمِ إِلْوَاعَا فِيعِهُ مِلْ اللَّهِ عَمِيدُ لَا النَّا وَالْمِينَا فِاللَّهِ وَالْفُتُثَا يه مِنْ مُوالا إِنْ الْمِلْ الْمُلِومِ وَمِنْ اَعْلَا الْمُفَالَ شُرِيمٌ عَلَيْنَا فِيمَنَكُ وَلا يَجْعَلُهُ سَنْكُو وَاجْمَلْهُ مُسْنَقِمًا وَلا تَعَلَّنَاهُ أَمْدًا وَلا بَعْمَلْهُ مُسْنَعَادًا وَادْرُفْنَا مُرَافَظَنُوا لِيَاك المادعالمة يعتاليا للمذى فتخشا ياتف فبخرش كماة مادبن فك يقبر فيريدينا لِلْتَعَكِّ كُلِّ عِنْ فَدَيَّ مُسْلَحَ مَذَلِكَ خَاجَنَكَ لِلدُنْيَا وَأَهْجِيْ فَإِنَّمَا وَالْعُر مَعْضِيّة والمقالم الموع المضادف المسالسة المألم مسترع والتاري والمناس والمتعالم والمت وَجَيِيهِ وَخَلِيلِهِ وَمَوْضِعِ سِي وَجَرَبْ إِينَ أَسْرَيْرِوَ وَصِيْدٍ وَصِيْفَوَيْرُوخَالِصِيْهُ وَأَ ووليته والشفيغ فهز للنبرنا سوابي فانتهرو بالمجنية والناط يجتن والملاعى لى جُرِجِيهِ وَالْمَاجِي َ لَيْ مِعْ الْمِينِهِ عَلَى الْمَيْدِيدِ الْمُنْ لِمِنْ وَالْمِلِوُنْ مِنْ وَقَالِمِ لِمُ المجاب أفشارناصلي كاكوير خلفك وتصفينا ثان وأوصيا آنبينا للته اللهم في أنهار المُرْفَدُ بَلِغَ عَنْ يَبِيانُ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ فِالدِما حُرِّلُ وَعَيْمَ اسْتُعْفِظُ وَحَفِظَ مَا اسْتُودِعَ فَ مَلْكُولُالُونُ وَمُرْمَ حُرَامَكُ وَأَقَامُ أَحْكَامَكَ وَوَعَلِ السِّيلِيَّ وَوَالْ أَوْلِيا وَكَ

انجلعيه بتقالككية بيئيني النهين اللهم فكاكان ذليت يزشأنك باسادق الوقديات لايخلفنا لمبعاد بامزهوك أبغرم شأبناؤ أتمت عكتنا فعنكت بموالافا والماثات السَّنُولِعِنْهُمْ عِبَادُكَ فَإِنَّا ثَمُلْتُ فَلَيَّا مُلَّانَةُ فَيَعِينِ النَّعِيمِ وَقُلْتَ وَقَوَلُكَ الْحَقَّقِيمُ إنَّمُ سَنُولُونَ وَسَنَفَ عَلَيْنَا إِنْهَا وَوَالْإِخْلَاصِ لَأَتْ وَبِولا بَرَا وَلِيا آلْتَ الْحُدَاةِ تَعْبُدُ لتتنبر لنسننواليتراج المبيرواكمك كنابيم الدين وأتمشت عكينا بيم النغة معكمة لناعمبنك ودكترتنا سيافك المكخوذ سنافي البولا وخلفات إيانا وحجلنا الفل لإجابرو لرزفي المؤكرات فإتكت فأف واذكف درتاب وتبخاهم منطه وريم درستهم فالنهكه لمعكا تفسيه بماكسك يرتكم فالفامل شومنا يمنات ولطفيات بإتك أشالته لاله الااتك نتبنا فتتمز فتبكك وتسؤلات تبيئنا فقيئ أبهرا كانسيبر عقبال الذيكاهت وعلينا وتجتلنة أيركينيك فايتك الكرثى والنبآ العظيم الذوفه فبدي فخنكين يَعَنَّهُ سَنْوُلُونَ اللَّهُمَّ كَكُمْ كَانَ مِنْ شَأَيْكَ أَنَّا تَعْسَنَ عَلَيْنَا بِالْحِدَابِزِ إِلَى عَرْفَيْهِمُ لْيَكُنْ يَرْتُ الْهَا لَنَاصُلِ عَلَى حُمَّةً بِوَالِهُ مِّيْوَانَ ثَبَالِكَ لِنَافِ بَقِيمِنِ الْمَنَا الَّذِي كُلَّ به وَذَكَّرُ مُنَّا فِيعَمْدُكُ وَصِيافَكَ وَأَكْلِتَ وِينَا وَانْعَمَنْ عَلَيْنَا فِلْمَا تَوجَعَلْنَا مِنْكُ يُزَاهُ لِلْإِجَابُرُوا لُبُرَاوَ وْيِزَاعُدُ اللَّكَ وَاعْدَاوَا وَلِيا أَنْكَ الْمُكَ يَعِينَ بِسَعْم الديني قَاسَنُكُكُ اِرْتِ مَمَّامُ مَا الْعُمْتُ كُانْ تَجْعَلَنَا مِنَ الْمُوْمِنِ كَالاَلْحِيْقَ الْمُكَدِّيْنِ قاجة لكنا فكم صدفوع المنقت فالجعلنامع المنقبن إساسابي متفوكل أأس بإساءة واختفاها فأمتا المراين نبيات الايتا والشادة فأواجلنا وزالا إور الَّذِينَهُمْ دُفَاةً إِلَى النَّادِوبُومُ الْفِهٰمُ مِنَ الْعَبَوْجِينَ وَكَدِينًا عَلَى ذَلِكَ مَا احْدَيْنَا وَإِلَّهِ مَلْ لنامع الرشؤل سبيد لأواجع لكنافكة مردفي فألخفخ اليشعية اللهئة واجتل علا

وكومتنا

المثلاث

خَلْفِكَ وَكُمَّاتَ كُمُ لَدِينَ وَلَلْعَادِ فِي يَجِقِّهِ وَلْمُعِينَ مِنْضَالِهِ مِرْعَنَقَ آثَاتَ وَكُلَفَ آثَاتَ مِنَالنَارِوَلاتُسْفِينَهِ خِلْدِ بِعَالِيْعِيمُ اللَّهُ مَ فَكَاجَعَلْنَهُ عِيدَانَالا كُبْرِي مَنْفَافِ السَّنَاءَ يَوْمَ الْعَهُ وَلِلْعَهُ وُرِقَ فِي الْهُ وَفُو يَهُمُ الْمِنْ الْفِيلُ الْمُؤْدِقِ الْجُعُعِ الْسَنُولِ صِلِّ عَلَّجُهُ وَالِجُّهُ وَالِيَّعِينَ الْمُحْتِينِ مِنْكَ الْمُعْلَىٰ الْمُمَا فِعَدَيْنَا وَاجْعَلْنَا لإنفيلتين الثاكربن باافح الزاجين أنجة ليفالله يعقفنا فضل فذاليؤم وتبقرنا حُصَّة وكُرَيِّت اللهِ وَشَرَفَنَا يَغْرِفِهِ وَهَلْمَا اللَّهِ فِي إِلْرَسُولَ اللَّهِ إِلَهُ وَمُنِيعً عَلَيْكُمُ وَعَلَعَزُيُّكُمْ وَمُعِيِّيكُمُ مِنْيَ فَضَلَ لَا لِمِما مِنْفِي لِلَيْلُ وَالنَّهَارُ وَيَجُمُ الْوَجَبُر إِلَى اللَّهِ وَبَهِ وَرَيُكُما فِي عَالِم طَلِبُوْ فَضَا وَحَلِيجِ فَيْبُ بِرِينُوْرِي اللَّهُ مَا إِنَّالُكَ يَعِنْ مُعْلِما ل عَهِرَإِنَ الْمُعَنَ تُرْجَدُ مُحَقَّهُ الْمَالْفِيمِ وَاذْكَ رَحْنِ مَا فُضَاتُهُ مُسِلِقً لِإِطْفًا ۗ نؤرِكَ فَاكِمَا للهُ الْآنَ الْهِيتَمَ فِنَ اللَّهُمْ فَيَجْ عَنَاصً لِيَدِينِ نِينِيكَ وَاكْفِفَ فَهُمْ ييفع المؤسنين الكُولات اللهائم ملك الأفقى بيم علا وفيطاكم الملك فالم وَجَوْرًا وَالْجِيْرِ فِي مِن الْعَدْمُ مُمْ إِنَّاكَ لا تُعْلِينُ الْمِيعَادُ وَكَثِيتُ مِنْ أَنْ أَجُدُ وَعَوْلَ مُكُرًّا ككراً عامْداً أَكْدُولُهِ والنَّذَ الْحَدُلَيْدِ عَلَيْهُمُ لِللَّهِ مِنْ وَاغْدَامِ النَّهَ وَفِي الرَّبْ الكَّرْمِ وَأَنْحَدُ يتورن إلعالم ين والمتلف عَلَ خَرْخِلف مُحَمِّد إلله وَعِنْ بَرْ الطَّاهِمِينَ عِلَمْ وَمَا أَمْكَنَّ وستقت ادني والإخان فعاذا أبق عينداليف آثم أنجد للجالذ وآكت بنذالهقع وتَجَعَلَنَا مِنَا لَمُؤْجِرَا عِبَهُمِ النِّسَا وَمِيثًا فِإِلَّهَ عَاهَنَا بِمِرْوَفِهُ بَرُولاهُ أترع قالفكرم بيشطه وكرتفي لمنايئ كالجاجب فالمكذيب ييوم الدب وروى ذاادب متر عالصاد ف على التالية فالفل الماسيم يعدمة بي المعدواليط والمنتعق الديم اليؤم لذي تُسَب في البّي سَل الله على المام المؤسنين على الراج على السّام على السّام على اللّه الم

فطانعا عذا وكاعدان وباعدالنا كيثرة تبيل والفاسطين والمنار فبرتع أمرات ابرا مُختَمِبًا مُغَيِلًا عَبْرَهُ فَيُولِانَا خُنُ فَالِقَهِ لَوْمَذُ لَا وَيُحَتَّى كَبُعُ فَهُ لِكَ الرَضَاوَسَكُمُ النَيْكَ الفضاوعة بكان مخليسًا حَتَى الله النه ين فَفَي ضَنَّهُ النِّيكَ مَهِي مَّا حَبِيكًا وَيُعَالِّينَ الْمُ تَكِيَّا هَادِيًّا مِهُ اللَّهُ مُ لِيَعَ مُ إِنَّا لِيَانَصْلُ مَا صَلِّيْكُ مَا صَلِيمًا مُنْ الْ المعتالفا أبن فمرفئ فيتاله فاالدعاء الأمراق المتعلية فالعرق كيانيات والفائو والعذد والذي اختصفته كايرد وكففافيات ان شكر كالمجهدا فَعَلَ ثُرِيْتُهِمِا وَأَنْ نَبُنا بِمِنافِكُ إِنْهِ عِلْ اللهُ مَسْلِعَ فَتَهُوا لِحُسَمَ لِأَهْمُ الْفَاقُد فالذعاة الشادة والغنوم الزامرة والاعلام البامي وساسن العباد وازكان السيلاد فالتَاقَدِ الْمُسْلَدِوَ السَّفِينَةِ الْجَارِبَدِ فِي اللَّجِ الْمُعْرِقِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ مَنَّادٍ خُزَانِعِلْيكَ وَأَنْكَانِ قَوْجِيلِةً وَمَعَامِدِينِكَ وَمَعَادِن كَأَمَيْكَ وَعَيْفُونَ لِيَرْزَبَيْ وَخِيرَ لِكَ يَنْغَلُفِكَ لَا فَفِي آوَ الْخِياءَ لَا مَرَادِ وَالْبَالِي الْمُنْكَىٰ بِإِلِنَّا سُونَ آفَاهُ بَخِي فتناآباه موفى اللهم مترعل تنزير الدعستدا مراللؤكر الذبزا مرت بمستلفه دَوِعَالْمُرْفِاللَّهِ بِمَاشَ عِودَ إِنهِ وَفَضْ عَقَهُ وَجَمَلُ الْجَنَّةُ مَعَادَ مَنِ افْعَلَّ الْأُكَّ الله منتم وكالمخارك المرابطاعيك وتهوا غرسته يذات ودكواعيادك عَلَى صَّلَانِيَنِكَ اللَّهُمُ الْإِلْسَ عَلَانَ بِحَنِّ مُ يَنِينِكِ وَيَجْتِيكِ وَمِيْفُونَاكَ وَاسْلِكَ وَ تسؤللتا لخففات ويجفانه إنؤن يت وتشوب المين وقايدا لغرالمجابي الدجيال فالسِّبين إلا كُن رَوالظار وقي المعظم بن المؤ والباط والفاحد لك والدَّال عَلَيْكَ وَالصَّادِعِ مِأْمِلِ وَالْجَاهِ وَفِي إِلِيَّ لَرَفَا خُذَةُ فِيكَ لَوْمَذُ لا يِرْ إِنْ شَيَلَ عَلَ مُعَرِّوْنَ الْمُحْتَدَ يُولَنَ مُجْمَلَ لَهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَانَ فَهِ وَلِيَ لِيَالِمَ الْمُهُ فَفَا تَعَافِ

عَلَمُ

استالتافدارسانخالداره التافدارة الت

الم المرابعة

1/0

عَنْ سِنَيْهُ عِوْلَهُ حَلَّتَ أَنَّ فَالْفَالْوَانَاعُ اللَّا اللَّهِ الْحَالَا اللَّهِ وَمُؤْلِمَا اللَّهُ ال وأنفكم فأنتنه لفجعك للمنكالله على الكاذبين فلك الفاحث والدب ولك ٱلْكُنْ يَنْ عُدَيْبَةِ فِي لَاسْتَلْتُحَتَّ لَمَتَعْفَ عَلَىٰ الأَهْلُ وَالْبَيْفُ وَالْفَرَابُ فَعَرَضْهَى نِنَاءَهُمْ وَلَوُلادِهُمُ وَيِطِالْمُ اللَّهُ مُ إِنَّا أَفَقَرُ الِيَّكَ بِذِالِيَّالْمَعَامِ الَّذِي كَكُونُ أَعْظَمُ سِنهُ فَضَادٌ لِلْفُرْسَيْنِ فَلا أَكُرُّ لِحَهُ لَمُ مِعْمِ لِمَا إِيَّا مُمْ شَأَنْرُ وَإِنا لَيَا عَضَ لَكُمْ لِم الدِّينَ بِهِ أَوْحَفْتُ بِالطِلْاَعْذَا ثَكَ وَتَبَسَّى بِهُ فَي الْعِندِينِ وَلَوْ الْمِعْذَا الْمَعْأُمُ الْحَسَبُونُ الْذِي أَفْنَهُ نَايِرِهِ وَلَلْنَنَاعَلَ ٱلْبَاعِ أَلْهِ فِينَ يَنَامَلُ مَنْ يَبْدِيدِ بَيْتِكِ الصَّادِ فِي مَنْكَ البني عَمَّمَ أَمُ يِن الغُولِلَ فَالِ وَمَلَافِي الْأَصْالِ عَمِيلًا مَا أَنْ مِنْ الْمِوسُلْمِ وَظُمَّ فَا كُلُمُ أَلْهُ لِ الإنادِوَفِيْ لُوُلِ الْمِنادِفَالَا أَخَدُ مَلَا النَّ وَلَكَ النَّكِ وَعَيْدُ لُولِ الْمِنادِفَا النَّالِياتِ اللَّهُ وَضَلِّعَ فَهُ إِمَّا لِجُهُ إِلَّهُ مِنَا فَرَضَ فَكَيَّا طَاعَهُمْ وَعَفَدْتُ فِي وَاسِتَ ولابهه وأكرتن يقرفهم وكرف كالإنباع الاهم وتكبتنا بالفول الفاب لنوعظ فأنا فأعِنَا عَلَىٰ لَاخَذِيبِ الصِّرُونَاهُ وَأَخِرِ مُعَدًّا صَلَّى اللَّهُ كَلَّيْهِ وَالْمِقَا افْصَالَ لَجَزَّ إَوْ بَالْعَجَ يخلفك ومبكك وسعكه في إيلاع بيالنيك واخطرت ففيه في إفا مندينات وعلى خدد وَوَسِيهِ الْمَاجِ عَالِمَ بِيهِ وَالْعَيْمِ بُنَيْهِ عَلِيامٌ إِلْوُنِهِ يَن وَصَلِ عَلَى لَا يَمْ رَبْ أبتناثه الطاء فينالأبن وصكف طاعتهم بطاعنك وادخيك ويفاعنا ينهم داركل سل بالدَّمَ الرَّحِينَ اللَّهُمُ فُلِآءَ اصَّابُ الْكِسَاءَ وَالْمِبَاءَ بِوَمُ الْبُاهِ لَا إِجْعَلْهُمْ فَعَنَا استكك يجزِّ خالِيً المقالم الحدود والبوم المتهود إن من عزل وننوب على إنات اَنْنَالْقُوْا لِرَّحِيمُ اللهِ عَلِيَّا شُهُدُانَ اَدُواحَمُ مَطِينَكُمْ وَاحِنَ فَعِي الْجَعَيْنَ البَعِكَابَ أَصْلُهُا وَاعْصَابُهُا وَاوَوَاهُما اللَّهُمَّ اسْمَنَا بِعَقِهِمَ وَآجِرْفَا مِنْ مَا فِعَلْ عُمْ

فل واَقَ بَعِمْ مُوفَال وَما فَضع بذلك الجوم والايام تدور وَلكته النام عدور فها عجة ينبغى لكمان تنفز فإالى المنفظل بالبروالقوم والصفافي وصيلة التح وصلة المخواين فأت الانديا وعكبه كالمالتانة كافراذا أكاسوا والترولي إوصيا وصرخ فعلوا ذليت والروافي فجهنذاالبؤم ننإرفام إلمؤمن ينعلي المتلام وقدم فركها في المصال كادعة لادين فيالزاباداب كابتعب فياليوم الرابع فالعثرين من ذكامجز المتنوم والاعتسال لب النَّوْبِ النَّظِيفِ وزيارة النَّبِي فَكَلامِتْ عليهُ السَّلام وان مَلْعُوعِ باسْدَ ذَكُو أَفِي عِن النَّي وَالْمُنْاهِدِفَان لَمْرَكِن فوضع خَالِ اوجَبَلِ فالدِوَ فِهِ الْمُؤْمِ صَدَّقَ عَلَى مَلْكِم عِنامًا، وَهُورَكِعُ وهوبِعِنْهِ مِنْ مِلْناهِ لَهُ عَلَى لاَظْرَ وَلَيْتَعِبُ صَلَوْ مِعْلَالْعَدِم فهاخااليؤم وفارتر ذكوساف فقسال لتلواف وموالقصل التابع والشالاثون فآك السّيدان بافي وصلته في خياره وتعمّل بَعِم المباهِلة كَيْرِ لا يَعْمَل وَهُمّا المباهِلة كَيْرِ لا يَعْمُل وَهُمّا وعني الكاظم على المتاخم صر الباه المناه الدون من المتافئ وكلا مكيَّث كَفْتَيْنَاسْنْعَعْنِ السَّدْبُوكُ السِّبْعِينَ مِنْ مَنْفُومُ فابيًا وَفُومُ بِطَوْلِتِهِ مَوْضِعِ بِحُلَّ وَهُوَّلُ وَاَشْدَعُ الْحُدُّلْةِ وَيَتِالْما لَبَنَ آنْجُدُلِتِي فَاطِ السَّمَوَاتِ وَأَهُ وَهُنِ أَخَدُلْتِهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوا فِي مَا فِي الْأَوْضُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ عَلَى السَّمَا فِي وَالْأَوْضَ وَجَعَلَ الفَّلْان وَالنُّ أَنْهُ يُعْلِي الْدَيْعَ فَهُمَاكُتُ بِهِ عِلْمِلاً وَلَوْلا مَهْمِعُ إِلَيْ فَكُنْ هَا لِكَا ٳۏٚڟؘڵڡٷٚڶؙٳڵڣؙٷٚڵٳٳۺٮٞڷڰؠؙؙۼؾٙڡؚٲڿٞٵ؆ۣٲڵۅۜڎۿٚڣۣٳۿۮۅ۫ڮڣؾؾ۫ڸٵڶڟؘؠڹٞڣڶڶ سنخاذًا يَنَابُرِ بِاللهُ لِينْفِي عَنْكُمُ الرِحْرَامُ لَالْبَيْبِ وَمُعْبَرِّ وَكُرْفَقَهِ وَافْتَيْنَ لِلْمُسْلَ الْبَيْكِ مَعِدُ الْفَرَابِدُوفَالَ فَعَالَ الْمُبْتِينَا عَنِ الصَّادِ فِينَ الَّذِينَ الْمَرْنَا بِالْكُونِ مَعَهُمُ وَالرَّدِ إِلَيْهُمْ بِعَوْلِيرِ بْنِيَانِهُ إِبْهَا الَّذِيزَ اسْوَالعَّوَاللهُ وَكُونُواْمَعَ الصَّادِ فِي فَاوْضَى عَنْهُمْ وَأَلاِتَ

فيالثنيا والاجزع بولانيزم وأوردنا مواردا لأمن بزاه فالعيم الفينمة ونجيرهم وأفراؤ الخفاعيم ولانفيلنا بغداده ديتنا وعب لناوركنا وحجة الكاست الوهاب مِعَنْلِهِمْ وَاتِّبَاعِنْا أَثَادَهُمْ وَاهْدِنْ أَشَّا بِمُكَاهُمْ وَاعْدِهْ ادِنَا مَاعَرَّجُونَاهُ مِنْ فَوْجِيدِكَ المين رَبِّ العالمِينَ اللَّهُ مَ صَلِّحًا يُحَكِّمُ وَعَلَى أَجْدِهِ وَصَوْعِي ٱمِرَالِمُ وَمَنْ يَ وَقِيتُ لَا وَوَقَعُونَاعَكَ وِمِنْ مَغَظِيمِ شَأَنِكُ وَتَعْبُهِ رِيْكَ آلَا وَشُكُوا لَا لِكَ وَتَغَوِّلُهِ مِنْ اللهِ الغايفين وعَلِم الْمُسْتَدِينُ وَقَافِ الْحُسُّةِ الْمَيَامِينَّ الْدِينَ فَرَيِّمُ الرُّوْحُ الْوَمِينَ وَالْمَا عُلُكُ وَالْعِلْمِ انْ يُحِيطُ مِنْ وَالْوَهْمِ أَنْ مَعْعَ عَلَيْكُ فَإِنَّاكَ أَضَّامُ أَجْجُعًا عَلَ خَلْفِكُ وَفَلْعِلَ الله بمُ الْمُناعِبِينَ فَفَالَ وَهُوَاصْدَقُ الْفَاتْلِينَ فَرَطَ عَلَيْهِ مِن تَجَدِ عَلَ قَرْضِيدِكَ وَمُدَاهُ تُعْيَدُ مُعَنَا مُزِلَدُ وَمُهْدِي إِلَى وِينِكِ وَعَرْضُ مِا الشَّكُلُ عَلَى عِيادِكَ مالماة لدَّسِوً الْعِلْمِ فَعُلْ فِعَا لَوَا مَدْعُ أَبْ أَنْ أَوْكَ بَنَّاءً كُرُونَ فِي أَوْلِياءً كُرُوانَفُ فَا وَابَا لِلْعُفِي زَائِ الْمَنْ يَعِزُعُنَا عَبَلِ مُعِيمًا الْبَينَ مُجْمَّلُ وَمَنْعُو الْمَعْظِيم التَّفِيرَةُ بَاتَ وآنف كم المنت في فَضِمَ لَ لَمَن الله عَلَ الكافيدِين ذلك الإسالم الحَصُوم عُولَ خانِرَتِينَ State of the state فَبَيْ خَلْفِكُ وَالنَّالْلُفَقَيْلُ عَلَمْهِمْ مِنْ قُرَّبَهُمْ مِنْ مَلْكُ وَلِيُّ وَاخْتَصَفَّهُمْ الإخاة والمؤز بإنفوك ممدخر الطوي وتن سكر الشاسعية فضل وسن بالمعضله بِيرِكَ وَاصْطَفِيْنَهُمْ يُوحِيكُ وَاوْدَحْنَهُمْ عَوَابِحَنَا أُوبِالِ َ رَحَةً يُخَلَفِكُ وَكُطْفًا بِعِلْكِ مُعَادُقُ وَاَقْرَبَنَا فِيهِ خِاحِرُقُ مَوْلَ لاَ نَامِ وَمُكَتِّرُ الْإِصَامِ وَمَنْ لَذَا أَنْ فِيا اللَّهِ وَمُ وَحَنَانًا عَلَى مِيتِنِكُ وَعَلِمًا عِلْنَظْوَعِ عَلَيْضِمَا أَزْامَنَا ثَانَةُ وَما بَكُونُ مِنْ شَازِهُ فَوَقَلَ لآفرِ عَلَى اللهُ عَلَمْ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ وطَرَقَةُ إِن نَشَيِّهُ وَمُنْكَمِّهُ وَحَرَسْنَهُمْ مِزْفَقِ عَالِيْهِمْ وَارَيْهُمْ بُوالْاً مُؤْخِر عِنْدَنهِ وَأَنْجُ الْوَاخِفائِينِ فُرْتِبَنَّهِ ثُمَّرُنْ فَالْفِيَّا عِالْدُوى عَزْلُ لِمَنْ وَعَلَيْلُ الله اللَّهُ إِذَاتِ مُلْكُ مِنْ بِهِ أَنْكُ عِلْمُ أَنْ وَكُلُّ بِهَا أَمْتُ فِي أَلْلُهُمْ إِذَاتِ مَا أَنْتُ كُلّ نُولِم فَاسْخَابُوالِا مِرلة وَتَعَلُّوا انْشَهُمْ بِطِلْعَدَكَ وَلَكُوَّا اجْزَاءَهُ مَهِ وَكُولِيُّ وَحَمُول الله المائة إذا مستال يوجل إلى وتكل كالمتعليل الله والمستال والمستعلق فكوهم وخفليم تزلة وجزقا أوقاتهم فالمرضيات وآخاؤا حفايكه من عاد بعوليحكم اللفم إذِ آسَالُت مِنْ جَالِكَ مِأْجَلِهِ وَكُلُّ جَالِيتَ جَبِ لِأَلَّهُمْ مَا إِنْ كُلَّهُ القافية بفائة وكمك أفوقم مكاس لإراد فات وعفولك ممناصب لامرا فتَهْيِكَ وَالْمِنْفَهُمْ مَرَاجِهُ لِمُنْذِلِثُمْمُ أَكُوْمَهُمْ بِوُرِلِتَ حَقِّ فَصَّلْمَ مُؤُونِيَّ إِلَمْ الله من إلى دُعُوك كَا امْرَنَهُ فَاسْتِيبُ كَا وَعَدْنَهُ اللَّهُمَّ إِنِّكَ لَكُ مُوعِظَمُ لِكُ مَا فألاقر بينا إلمرم فنصصنه مويدك والزائك المرم ينابك والترفنا والمتك وكاعظ فالماعظيمة اللهم إفات كالمتعظ فالتكلم الله تافي سناك وثوب بآذني وكالفوك نيزة اللهم إذ تسفلك بثوك كله الله تعران تسنك من وخمنك بيم والزَوْ إِنْوَ مُونَاهِ سَنِفْناطِينَهُمُ اللَّهُ مَا يَأَفَدُمَّ تَكُنَّا بِكِنَامِكِ وَبِيتُمَّ نِيَتِكَ صَلَفَاتُ اللَّهِ عِلَيْهِمُ الْمَرِينَ أَقَنْهُ مُ لَئَا دَلِيلًا وَعَلَمْ الْمَصْمَ بَوْسَعِهٰ اَوْكُلُ حَمَيْكَ وَالْمِعَةُ اللَّهُمُ إِنَّ إِسْمَالُ بَرْحَمَلِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِلْمَا عُوكَ كُنا فَإِنَّا فَدْمَّ كُذَا يِهِمْ فَارْدُفْنَا شَفَاعَتُهُمْ مِنْ يَفُولُ أَغَايِبُونَ فَالنَّامِنُ شَا فِعْمِينَ امَرْ مَنْ فَاسْغِيْدِ إِنَّا وَعَدْ مُنْ اللَّهُمَّ إِنَّا سَمَّالْتُ مِنْ كَالِكَ مِا تُعْلِمُ وَكُلُّ كَالِكَ كَاللَّهُ مُ كاصلهين ممين والجعلناس الطاد فبرتا لمصد فبن كمر السطري لومامه التأظين ڔۊٙٳؙ؊ٛڬڵؾ۫ڲٵڸؽڴڸ؋۩ڵۿڗؙٳٙڝٛٷڂڿڲڸٵڸڎؚ؞ؠٙۼٳٷڴڵػڮٵڮۮٵٙڎڒٛٲڷڵ۠ۿڮ للأوتفادناً مدّعة وقد الدويث معقوب كالمون النصادى بيو بافؤادا عدالله وسؤاره وسا كاشية بيون الله ٥

اللغيالين

يَا يُجِبُ بِحِينَ اسْتَلْفَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَنْ أَسْتَلُكَ عِلْولِالْهُ الْحَالَثُ يُالْوالْهُ الْحَالَثُ السَّلَكُ ولِا إِنْهُ الْحِالْثُ اللَّهُ الْمَادَعُولَ كَامَنَهُ فَاسْتِيمُ كَاوَعَدْهُمْ اللَّهِ مَا إِنَّاسُمُ لَاتُ مِنْ دِنْفَكِ مِاعَيَّهِ وَكُلُّ رِدْ فِكَ عَامُ ٱللَّهُ مَ إِنَّ اسْتَلَكَ بِرِزْ فِكِ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَ إِذِ اسْتَكَلَّ مِنْ عَطَا ٱلْكَ بِإِنْ مُنْكَ وَكُلْ عَظَالًا لَا عَجِيٌّ اللَّهُمُّ إِنِّ إِنْ عَلَا تَا يَعِظَالُاتَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَا إِنَّهِ السَّلَاتَ مِنْ حَبْرِكَ وَأَعْجَلِهِ وَكُلُّ جُرِينَ عَاجِلٌ اللَّهُ مُ إِذِ السِّمَاكَ عِيْدِكَ كُلِيَّةً اللَّهُمُ إِذِ ٱسْمَالُتُ مِنْ اللَّهِ ا وَكُلْفَنُمْ إِنَّ فَاصِلُ ٱللَّهُمَّ إِذِي اَسْمُلْتَ بِفِصْ إِنَّ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِذِي وَعُولَ كُمَ امْرَ يَخَاسَعَتِ إِنَّا وَعَذَبْقُ اللَّهُ ءُصَالِعَ الْحُهِ وَالرُّحَةِ وَالْعَشْفَ عَلَى لِإِنْ اللَّهِ وَالنَّصْدِ الْجَرِيسُولاتِ عَلَبْيُوالِهِ السَّلَامُ وَالْوِلا بَلِعِلَ إِن إِن طَالِبٍ وَالْكُرُونُ وَيَعَلَقُ وَالْمِنْمُ المِيانِينَ وَلَا اللَّهِ وَالْمَالُونُ وَالْمُوالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عُهُرُفِاذَ بَصْبِ يَلِلَّ بَارَتِ اللَّهِ مَ سَلِيلَ عَبْهِ مِنْ اللَّهِ مَ مَسْلِ عَلَيْنَ إِذِهُ الْأَجْرِبِ وَصَلِّعِكُ عَنْ إِلْمَالُوالْمَ عَلَيْ وَصَلِّعِكُ عَنْ إِذْ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ اغطيخت كالوسيلة والشرف والفنسلة والذرية الكبرة اللهث متلفاع وَالْحُرُوفَيْ مِنْ عِبْدُ مِنْ ارْزَفْنَهُ وَمِالِكُ لِمِنْ الْعَطَيْمَةِ وَاحْفَظْنَى فَعَيْدِي فَوَ الله بَمَ لِعَلَيْهِ وَالِيُعَدِوا سُنَلَكَ جَرَا لَهُ رِيفُوانَكُ وَالْمِنَةُ وَاعُودُ الْمِنْ شَيْر التَّرِيَعَطِكَ وَلِنَّانِ اللَّهُ مَ صَلِّعَ كَثَمَّةٍ فَالْتُحَدِّ وَاحْفَظْنِ عَرُكُلِ صُعِيدَةٍ وَمِنْ كُلِ بيدة وَنْ كَلِيمُونَة وَمَنْ كُلِ فِنْ أَوْمَنْ كُلِ لِلَّهِ وَمَنْ كُلِّ فَيْ وَمِنْ كُلِّ مُصِينِ وَمِنْ كُلِ افْرِ نَوْلَتُ وَفَسْوَلُ مِنَ التَّمَا مِن المَا وَفِي المَا عَدِوَ فِي السَّاعَةِ وَفِي المَ اللُّبُ لَهُ وَفِهِ لِمَا الْبُومِ وَفِهِ لِمَا اللَّهُ رِوَفِهِ لِيَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْ مُحَدِّدٍ وافينه لمين كأسرور وين كإيف يووزكال سنطاسة ومزيكا فيج ومين كالعافيزوين

استلف بكليانك كليفا الله مرافي استلاء بن المناقات بالزهاة كأنتا الت كبيرة اللغم وأن أن أن ما التكليف الله من إذ وعلية كالمرتبي فاستجب كا وعد الله اللَّهُ مُرَاذًا سَنُكُ مِنْ عَزِيْكَ بِأَعَرِهِ الْحُلْعَ ثَيْكِ عَلَيْهُ اللَّهُمْ إِنَّاسْتَكَ يَعِزَيْكِ كُلَّا اللهم وَإِناسَالُكُ مِنْ مِيدَات بِاسْفاها وَكُلُّ مُدِينات مانيية الله مُراقِياً سُلَكُ يَشِينَكَ كُلِهِ أَاللَّهُمْ إِنِّكَ مِنْ وَمُلْكَالِّهِ إِسْفَاكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَكُلُّ فُدُدُ اللَّهِ سُتَطِيلُهُ اللَّهُ مُ إِنَّ اسْمَاكَ مِعُدُدُناتِ كُلِيهَا ٱللَّهُ مُمَّ إِنَّ الْمُوثَانَ كَامْرَ فَعَ الْجَي إَكَاوَمَنْنِيُّ اللَّهِ مِنْ إِلْكَ اللَّهُ مِنْ إِلَكَ مِنْ عِلْمِكَ مِانْعَ يُوعُلُ عَلَيْكَ مَا فِذُ اللَّهُ مَ إِلْكَ لَكَ يعِلْلِتَ كُلِّةِ اللَّهُ مِّرَانِيَ اَسْلَكُتَ مَنْ قَالِلِهَ إِنْ اللَّهُ عَلِيَّةً اللَّهُ عَلِيَّةً استلفية فالدكلة الله مرافي استلاء والمات والمجادة الله والتعالق عِنا ألك كليها الله والتعالية والمعالة كالترثي فاستحب لتكافقذ نجن اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ مَنْ مَنْ فَعِلْ مِا مُرْفِقِهِ وَكُلَّ مُرْفِكَ مَهِ فِ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم كُلِّهِ اللَّهُ مِن إِنَّا سَمُلْتَ مِنْ لَطَانِكَ مِأْ وَمِهِ وَكُلُّ لُطَانِكَ وَالْإِلَالَٰمُ الْإِسْفَاكَ بِلْطَانِكَ كُلُّهُ اللَّهُ مُ إِذَا سَلَاتَ مِنْ لَكِاتِ الْفَعِي وَكُلُّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّا ٱسْتَلَكَ مُِلْكِ كُلِيةِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا دْعُولَتْ كَالْمَرْجَةَ فَاسْتِجْ لِي كَافِعَدُ فَهِمَ اللَّهُمَّ فِأَنْكُلُتُ مِنْقَلْاَفَكَ بِأَعْلَاهُ وَكُ لُقُلْاتَاعُما لِ اللَّهُ مَمْ إِذَاكَ مُعَلِّدُهُ اللَّهُ مَ الْمِلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل اللهُ مُ إِذَّا دُعُولَ كَا الرَّبْيَ فَاسْتَعِبْ كَا وَعَدْ بَيْ اللَّهُ مَا إِذْ إِسْمُ لُكَ عِا الشَّهُ عِيد سِنَالشُّونِ وَالْجَرُوثِ اللَّهُمَّ إِنِّكَ لُكَ بِكُلِّمَ أَنِ وَكُلِّحَرُوثِ اللَّهُ مَا إِنَّاسْمَاكَ

:31

وأشهكان فختاصلى لله عليت والبق بمن وتسؤله استفاصه في الديم على ايرا لام عاعل ينه الفردَة عَزِاللَّهُ الْمُالْلِينَ اللَّهُ الْإِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا مِنْ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ لِلَّا لَاللَّالِمُ اللَّال عالميه في لاذآ ومعَّامُهُ إِذِكَانَ لا تُذْرِكُمُ الْأَصْادُ قَلَا تَغْوِيدٍ لِكَافَكُ أَنْ وَلَا تُمْتِلَهُ عَوْلِيَ الظنون والاشرار لاالدالاهوالمالك الجبار فرك الإعزاف ببنونر والاعزاف الهو وَاخْفَتَهُ مِنْ كَرِيدِهِ عِالْرَكِيدَ لُهُ فِيهِ اَحَدُيْنَ بَيْنِيهِ فَهُوَاهَلُ لِلنَّخِ اَشْدِهِ وَخُلْدَهُ إذلا يخفئ من شؤه الغيارة لايخال من يلف القلب والمريال العالمة على مزيداً فتكرين وطرفا للذاع إلى طابنيه فضك الشفك وكرم وشرف وعظم مريدا لابف التنهيد والا يتغطع عكالتاب يوات الله اختر لنف بعد تغيية مِنْ مَيَّناه خَاصَّةً عَلَاهُم بِعَلِيهِ وَسَمَا بِهُم إِلَى يُنْبِيهِ وَجَعَلَهُمُ الثَّفَاهُ بِأَكِيِّ إِلَيْهِ وَأَلَا وَلا آ بالإرنشاد علبّه لِلَرْبِ وَنَهِ وَنَهِ إِنْ أَنْكَ أَمُ فِالْفِيدَمِ فَسَلَّ كُلِّي ذُرُو يَوْصَبُونُهُ اَوْاَدَّا اَنْطُفَهُا اِيَّهُمِ فِي فَالْمُسَهُا الْمِنْكُنِ وَتَجْدِي وَجَعِلْهَا الْجُجِّعَلِ كُلِّمُعْزِفَهُ مِلْكُهُ النَّهُ بِيَهُ وَسُلْطَانِالْعُبُودِيَّرُوالسَّنْطَقَ بِهِالْفُرْسُانِ بِآنُوْ إِعِاللَّفَانِ بَخُوعًالُهُ بِأَنَّهُ فاطرائه مصنين فالشلوان وأشهدهم فاخلف ووالاهم الشاءمين أمرع وحبعكم تَرَاجَة مَشِيْدِهِ وَالسُّنَ الِالدَيْدِعِيدِ كَالالدَيْدِ فَنَدُ الْمُفْلِ وَهُمُ مِا مُرْيَ يَعْلَوْنَ مَيْكُم مابين أيدبهم وماخلفهم ولايتفعون الإيزاد فني وهم ورخشينه مشفيفون يمو باشكامه وكيشتنون بسنيه وتجتيمون ملوة اوتؤذون فرصنه وترتبع الخلف فبكم مَنْ أَوْلَا فِي عَيْ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِمُ حَقَمُ اوْ يَغُوسِهِ مِوَاسْتَعْبَدُهُا حَالَتْهُمْ فَفَرَّدُهُا عَلَى سَمَاعٍ وَتَوَاظِرُوا فَكَادِ وَعُوا الزنهم بهالجننه وكالفريها تجنئه وانطقته عناض كيديه بالسن وينها فامها

كلِسَكَة رِوْمِز كلِ كَرَامَةٍ وَمِنْ كلِينَةٍ وَاجِعَ لَا لِعلِيْتِ وَمِنْ كَلِّ مَعْ يَوْمُ لِلْ فَلْإِزْكَ أؤشنزل يتالتماة المالامنية منياك الماعزة فهنيرالليكة وفهنذا اليو وفهانك التَّرْرَوْهِمْ نِيْ النَّنَةُ اللَّهُ مَا إِنْ كَانَتُ دُنُوْلِهِ إِخْلَقَ فَيَجْمِعِ مُنْ لَتَ وَحَالَ بَهْنِ وَمُهْنَاتَ وَغَرِّنَا الْمِينَاتَ قَالْمَاسْمُلُكَ بِنُورِوجِمِياتَ الذِي لايُلْفَأُ وَيَعِجُمُ فَيَ جِيبِانَالْمُسْطَغُ وَبِوَجِرِولِنِانَعُلِ الْمُنْفَى وَجِزَا وَلِيالَانَا الْذِينَ انْجُنَهُمُ أَنْشَلِ عَلَ لمُحَوِّدُوالِهُ مَعَ وَانْ مَعْفِرُ لِمِ الْمَصَى رَدْنُونُهِ وَانْ مَعْفِيمَ فِيهِ الْفِي عُرْق وَاعُودُ لِتَ الله مُ أَنْاعُودُ فِي ثَقُ مِنْ مَعَاصِلَتَ اللَّهُ الْفَيْنَةِي حَتَّ نَتُوفًا فِي وَأَنَا لَكَ مُطِيعٌ فأشفهني الوفان تخيفه إعمل وإحسينه وتبعك والمباه الجنزوان فعكو بالشافة المافلالقفى وبالفللغفن ضرفائع بدالغ يرفاخني برخيك لاادحم الزاجب الفعَ وَيُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعْرِينَ فِي الخُطْبِ وَبَبْلِ الْجُطْلِدَ الْجُعْلِدَ الْجُعْلِدَ الْجُعْلِدَ الْمُعْلِدُ وَالْخُطْبِ وَبَبْلِ الْجُطْلِدَ الْجُعْلِدَ الْمُعْلِدُ وَالْحُدُ دُوعاللَّهُ بَخَالطَوْسِيِّ رَحُرُ اللَّهِ فِي مُنْهَجِّ معنِ الرِّضِنَاعَ فَاسِيعَ فَأَفَا مَبْعِلِهِم السَّالَامُ فَالْ الفَقَةُ فِيقِضِ فَم يِلْمُؤْسِنِهِ عَلِم السّالَمُ الجُعْدُ وَالعَدِيرِ فِصَعَدَ المِنبَرَعَلَ خَسَاعًا فِ مِنْ بَهْ الدِفْلِنَا لَهِ وَمَ حَسَمِهُ اللَّهُ مَقَالَحَهُمَّا لِمُرْتَبِّ عِمثْلِهِ وَاثْفَظَيْهِ وَمَنْ الْمَوْتَدُ فكان تناحيظ من فلك أنه لفيالذي حبّ لأنه وغرط مياليه الكيالي المامد ببرطم بأاس طُرُقِ لِإِنْ غِيزَافِ بِلِرَّهُ فِيتِيِّتِهِ وَصَمَلَانِينِيهِ وَرَبَّانِينِيهِ وَفَرْمَانِينِهِ وَسَبَّا الِيَالْمَ مِينَ تحنه وتجذ للطالب ونضناء وكنن فانطان الفظ حتيقة الإخراف لرمانة النعيم عَلَخَلْنِهِ بِاللَّفْظِ وَارْعَظُمُ وَأَشْهَانَ لا إِلْهُ كِنَّ اللَّهُ وَحَدَّثُ لَاجْرِ إِينَا يُسْهَا وَأُنْفِرِبُ غَنْ إِخَلَامِرًا لِعَلِوِي وَمُفَلِّوَ السِّيانِ بِهَاعِبَارَةٌ عَنْ صِدْفٍ خِوِيّا مُرْاعَا إِنَّ الْبَارِقُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْإِسْمَاآَةُ الْمُسْفَالِدُ وَكِينَا لِمِنْ الْدَكُانَ التَّيْ الْمِرْسَلِينَ فِي وَكَانَ لِالشِّيمُ المُكُونَاةُ

A Company of the state of the s

بَرِشُونَ وَيَقِيتُ حُسُالَةُ الرَّالِطَ الْأَلِلْ إِلَيْ الْوَالِمَ النَّاسِيَّ الْأَيْفُ الْمُفْتِدِ الْحِيْ ومتناعنا فتم ومكنهم منه بياسوخي بذاؤه وسيخكيه حقيترة وسيأني فالطاء عَلَهَ وَيُعَالِكُم يَدِهِ وَاللَّهُ لَطَهِ عُجُبُّرُ وَقِهِ وَنِ مَا مِعْمُ كِنَا يَرُوبَرُاغٌ فَنَا مَلُوارِجِهُمُ 11:51 الشأماند كماالتفاليترو حتكم مكته وافضك كاشم ترواسلكو أنتج ولانتيع والت فنفرق كم عن سيله إن ها فالمعظم المان فيه وقع العَج و رفع الدّرج ووكفيمة فأبيج ومفوقه الإجناج والإضاح والكنفف عتالمفام القراح وتدفيم كَالِالَّةِ بِنَ وَفَهُمُ الْعَهُ لِالْمُعَهُوْدِ وَكِيمُ الشَّاهِ دِوَالْمَتُهُ وُدِّوَيَوْمُ نِينَا وِالْعَفُودِ عَزِلِاتِّيمًا فالخيور وَجَهُ الْبَانِ عَنْ حَنَايِنِ الْإِيمَانِ وَيَهُمُ دَخُوالشَّيطَانِ وَيَوْمُ الْبُرِهِ الْفِصِلِ الْدَيْكُمُ مُرْبِكُنْ يُولِدُ هُذَا فِتُمُ الْلَكُ الْأَفَالَ يَعْضَمُونَ فَذَا فِيمُ النَّبَا الْعَظِيم لَذِي أَسْتُمُ عَنْهُ مُغِصِّونُ مِنْ الْإِصْ الْمِونِ الْمِقْعُ مُحِمَّنَهِ الْعِبَادِ وَوَقِمُ الدَّهِ إِعَلَى الزُّوَادِهِ اذَا بَوْمُ إِنْدَأَخْفَا كِالصَّلُودِيِّ مُشْرَانِ الْمُورِفِلْا بِتَمُ الشَّوْمِ عَلَ مَا الْخِصُومِ مِنْ الْبَثْمُ إِن الْمُعْمُ الْدُودِيرِ فَالْمَوْمُ وُسْعَ صَلَا بِدُمُ مُعُونً وَمَنَا اِحْدُمُ أَمْمُنِ الْمَأْمُونِ هُ نَابِعُهُ إِنَّا عِلْهُ اللَّهُ مُنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَغُلُك هذا يَوْمُ هذا بُوْمُ هَا مُأْبِعُهُ فَأَفِينُوا اللَّهُ وَالْمَعْمُوا لَهُ فَأَطِّهِ مُوحُ وَاحْذَرُ فُا الكروكا كاوعن وفقي والقالي وولا فوادف وفرت الالشيف الم بوحدي ولاتجني بمخالعتني وطاعيمن أمكران طلبعن ولانسيكوابعيم الكوافرة لايجنني بكم الغ فضيلوا عَنْ بَي إِلارِّنَادِ مِا بَبَاعِ الْكُلْتَ الْبَيْنَ صَلَّوْ إِوَاصَّلُوا فَالْتَ اللهُ لَفَ الْحَقِينَ عَآنَ فِي فِطَا مُّنِّزُ ذَكُومُ مُ لِلذِّمْ فِي كِلْ إِنَّ اطَعَنْ السَّادِينَا وَكُرْ إِنَّ فَافَا صَلَّوْنَا البَّهِيلَا

قذريزو كيدو ويزعفينهم بالرعظ بإبالك والمالية والمتناع فالميتة ويجنى تعتف ليؤم عيد بن عظيم بن يكرنه لا يقوم احدمنا الأبصاحيه ليخل عند كرج وببنفكم عاظربن يشنع فبغفو يكم افا والمستنصية وتبوؤ يعدا يروكه بتراكم نتأ فصَّدِي وَلُوفِرْ مَلِيَّكُ وَمِنَ وَمِن فِعَكَل أَجُعَة تَجَمَعًا مَبَ اليَّه لِيَعْلَم يرِماكا فَنِلُهُ وَعَسُلِمِ الوَقِقَتُ مُكَاسِبُ السُّوةِ مِنْ شِلِهِ الْمَصْلِهِ وَذِكُو عَالْمُؤْسِنِينَ وبال خنفة المنقين ووكب فرفا أبالاعشال فيواضعاف اوكب لاهلطاعت فياله كأيق فبكذ وبجعتك لاكينه إيوانينا ديا أمرك والمونين آوعا كموعة والفخوع علاأ فاحتَّ عَلَيْهِ وَمَدَّبَ النَّهِ فَالْمَعْتُ لَ وَجْمِدُ الْأَمْ الْمِعْزِ إِذَ لِنَمِيْهِ صَلَّى اللهُ بِنُهُوْنِيرِولاهِنَا لُحِينًا لِابِولابَرِمْنَامَرَولِابِيهِ فلايْنَظِم اسْبابِطَاعِنْهُ إِنَّهُ إِ بعضمنه وعصيراه إولايني فانزل الشفائيت بصكل الشفائه والدفي يوم الدفوح ماابتي بهِ عَنْ الِلَّهُ خِلْصَالَةُ وَهُ وَعَاجِنِياً لَمُوامِنُ الْبَلْاعِ فِلْتَلِّا اعْبَلُ إِلَيْهِ فِالنِّوْ وعَيْنَ لَهُ عِنْمَنَهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمِنْ الْمِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل المؤين والمنافئ فأغرض مغيض وتبسكا كمؤنا بين وازدادت جالذا لمنافغ وحينة المناوف ووقع العضاعي التوكيدنوالغنزع الترعد ونظق بأطؤ وتعك اعظ وتشق فَاسْتَمْزَعَلَ مَا دِفْيَتُنَّهُ مَا دِقُ وَوَعَ ٱلْإِذْعَانُ مِنْ طَآتَفَنْ إِللِّيانِ دُونَ حَقَا فِلْ لِإِيَّا وسرطا يفنه إللاان وصدفوا لإيمان وأكم الشاديث واقتعكن بتيد وسكل الشاعكية والبروا المؤسينية والتتاجب وقدكان النهده ببضكا ومنع بعضكم ومت كليتالله عَلَى الصَّابِرِينَ وَدَمَّرَ السَّمَاكَ الصِّمَتَ مُرْجُونَ وَعَالمَانُ وَقَادُونُ وَجُنُودُمُ وَمَاكَانُوا

وَنَا كَيْنِ كَالْمَ لِللَّهُ وَسَا وَقَالِكُمْ صَاعَتًا وَكُونِهَا كِلِكُمْ وَمَا لَمَنَا لَأَلُمُ لَلْمُ كُونَ استطاعتكم وعلحت إشكانكم فالديصة بميائزالف ودم فالمزياعز الادرك كه وصوم فلا اليوم منا مدت الله اليت ويحم كأنزاء العظيمة الدَّعَة عَجْدً لْفَقَّ كَلَمُّ مَنْ كُفِل الشَّنْبِ ويزان بِلْ وَالدُّنْ الِل الْفَضْ مَنْ الْمُاسَاعِيَّا مَا الْمُعَاقَاعِ الْمُعَا إذا كفلقل لمفلف فصوره تقض الميها بألم المثناع كفاج ومزاسعف خاه سنكي اَوْرَقُ وَاغِيالُواَ قَصَنَهُ فَلَهُ الْجُرِينُ صَالَمُ هَذَا الْبُوْمَ وَفَامُ لَيْلَهُ وَمِنْ فَطَرِهُمُوا فَا فِيلِيمُكُمَّا فظَهُ فِيامًا وَفِيامًا لِعُونُ بِيَرِعِمَ وَفَهُ فَهُمَ وَالْفِيصُ وَالْفِيامِ الْمُؤْمِنِيَ فَالْ بالناكف نتح فصيذيني وشهيلة كمكف يمتر كالمقاسنين فللوسيات فالناصي عَلَاسَهُ فَعَالَى لامنان مِنَالُكُ فُرِهِ الْمُعَرِّوان ماتَ فِهُوم النِّلَكَ الصَّالِ عَلَيْمَ عَنَّ التكابكية فأبم عكالله سيطانه ومناسندان لاخانه واغانهم فأنا الفاسي عكالتهعز وَجَلَانَ مِنَّا أَوْضَاهُ وَان عَبْده مَن لَأُوسِيهِ عله عَنْهُ واذا ثلاقيتُمْ فَضَا أَتُحُ إِمالِكُ الم وتنافؤا النغة فيصنذا البؤم ولبطغ الخاص الفايب والشاه كالنابن وليكر الغني على والفوة على الضَّعِيف مَرَفِ رَسُول الله صلى اللهُ عَلَيْه وَالدِعن الله عَرَاس مِذِال مُعْلِيد عَلَبُالِتُلام فِيخُطِّبة الجُنعة وَجَعَل مَا فَجُعنه صَاوَة عِينٍ وانص فِيلِن وَعِيا الم تُزل بح وأكر م عليال الم أبنه عاامَدُ لُونِ طعام وأض غَيْت ميم وَفَعْ يُرْهُمْ برفن العياليع حيث مصكنا المعنذ المفام فلنذكر فضيرة فيمد على المتلا مذكره بنام وضابله فأبيلا فرفكن ومعلاخان فهنا المايب مناتما أوبخم العرشير مَنْ عَالَمَ الْعَالِمِ وَيُومُ الْصَوْمِ وَيُومُ النَّوْد وَبُوا الْحَالِدِي الولْه وَالْمَامِ نَعْمَةُ رَبِي عَفَوْد وَهُومُ الذَّابِ لِمَالَ الرَّضَى وَوَيُم البِّيان لَكُنْمُ الفَّهِر

رتبًا إيْمُ ضِعْفَهُنِ مِنَ الْعِذَابِ فَالْعَنْهُمْ تَعْنًا كَبَيْرًا وَقَالَتِ وَإِذْ يَجَالَحُونَ فِي السَّالِ فيقول القدعفاة للذبزا فيتخبروا يتأكنا لكونبعا خال فنفر كمفون عنام تهدا والطيط مِن عَيْ قَالُوالِوَ مَا نَا اللَّهُ لَمُ لَيْنَا كُولُونَ لِي سَيْكِادِ عَاهُوهُ وَمُزَلَّا الطَّاعَدِ لِمِ أيرا وابطاعيه والزَّيْع عَلَى مَنْ يُداوا إلى مُنابَعَيْهِ وَالْفُرانَ بَطِوْمُ رَهِ مَنَا عَنْ كَبَرِانَاتُهُ مندبر ننج أ وعظه واعمل المن المؤينون الالفاع وجل السايلة المنا الَّذِينَ يُتَالِنُونَ فَجَسِيلِهِ صَفَّاكَا تَمَ لَهُنْيَانٌ مَنْ صُوصٌ أَنْدُونَ مالجِيلُ اللَّهِ وَمَنْ سبيلة وماحرك الله ومن مم مثرانا سيلاله الذي من الرين لكه والقاعلينه من بهالكالنابوقانا سبيلة الذع فقبكم لفه الإنياع بغننييه متكاله عكيه وأله فأ قَدِيمُ بَيْنَةِ وَالنَّالِ وَأَنَا حَجَّزُ اللَّهِ عَلَى الْفِيادِ وَالْأَبْرَارِفَانْتِبِهُ وَالِينَ قَاعُ الْفَفَلَةِ وَالْإِ العَلَ صَلْ اللَّهُ كَالِيا لَهُ حَلِ مِنْ الْمُعَلِّمَ مِنْ يَكُمْ مَنْ لَأَنْ يُفْرَ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحَة فظاهرالعذاب فتنادون فلالسنع ليرآ كلزوتغيون فلانيف ليفيج كم وقب كأن تستعيثوا فَلاتُعُنَا قُاسًا مِعُوا إِلَى الطَّاعَاتِ قَبَّلَ فَعْنِيا لَا وْقَاتِ فَكَأَنَّ قَلْعًا وَكُرُ طَاءِمُ اللَّذَاتِ فَلامَنَاصَ غَافِولا تَجِيمَ غَلْمِي عُودُول مَحِكُمُ اللَّهُ مِن مَا فَفِيناً وَتَجْمَعُ كُمُ النَّوْسِعَةِ عَلَّهُ الْكِرُوالْبِرِيرِ فَانَكُمُ وَالشُّكُ رِيشِيمَ فَجَلَقَلَ المَّعَكُمُ وَاجْمُعُواجُمُ اللهُ وَلَمْ الْوُالِيَوِلْ اللهُ الْفَنَكُمْ وَبَهَا الْوَافِعَةَ اللهِ كُلِمَتْ الْمُوالِثُوابِ فِيعِلَ ضَعَافِ لَكُمْ ا قَبْلُهُ وَبَعِنَ الْإِنْ شِيلِهِ وَالْبِرْفِ يُتَمُولُ اللَّ وَبَرِيكُ فِالْعُسْرِ وَالنَّعَا طُفُ فِي يَقَنَّفِي تحقاليه وعظفه فأفرخ اوقيخ النحائكم باللباس انحسن الأيؤ الطينة والطيال وتمينوا يوخانيه وعكاليم عنفضل بالجه ينجود كروعا شاله الفادة أراستها واظفروااليشرفنا بتنكم والترورف كافاتكم وأتحسد ليفيعك استحكم وعودوا

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                             | the state of the s | The state of the s |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فالنباس إبلي فأنبالتلخ                        | ويوم المؤدد للاقرابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَيَوْمِ إِبْدُنَامِ شَنَا يِاللَّغَنُورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَيَوْمُ الْفُغِنَامُ الْفُغِيالِهِ الْعِلْيِ | وَخُرْنِ فَلَقُ الْمُثَالِ الْفِيْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَبَوْمِ انشراح أُهِيُ الصَّادَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الملحان العكي الفكرب                          | وَبَوْمُ العِنَادَةُ بَوْمُ العِصُولَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَبَوْمُ الفُنُولُ وَجَالِكُمْ يِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ويؤم الاماان المريض                           | وَعِنْهُ لِلاَحْلُهِ وِبِالْبُلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وبيم التلام عَلَ المُضْعَلَفَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عكاللؤبنين بيؤم العندم                        | وَبَوْمِ السَّالِطِ وَلاء الوصَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الجائمة تناولا المراكم المراكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَيَوْمِ الزَّادِةِ مِنْ النَّفِي عَوُّنَ     | علىُلْخَافْالمَبِيعِلْبَجِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وَبَوْمِ الولامِرْ فِي عَرَضُها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَانْبَافَتَنْ لَعَظِّهِ وَكِيدِ              | وبؤم المعارج في دفعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | به لخنين فلخناأ بناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وابنالمئباب وابنالتفاب                        | والفكؤي لهميز نظير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فهذا الامنام عبه بالنظير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَمِنْ يَجِعُ اللَّهُ وَرَشِّ اللَّهُ وَ      | وَمَنْ تَجِعُ لَالْوَجُهِ اللَّهُ فَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عَلَىٰ اللَّهُ |
| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وابنالثرفا واكنالت ذى                         | ولَبْالْجَيْكِيْثُلِاكَمِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَمَنْ يَعْدُ لِللاَفِينَ ثُلَالِمُ أَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ومن يَعْ النَّهْ فِي شَالِلْهِ وُد            | ومنجع اللقبع شالكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَلَيْرَالِعِنَافَكِ عِنْالِغَبِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولينالمعلى وآبنالتنبيح                        | ومزيج علالق غوش اللققو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَلَهِمْ الْعَصِّيُّ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَلَبُولِ بَهِي كِيثُ لِالفَهِرِ ا            | وابنالجلق أبنااللطيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَلَهْ الوفاؤكمةُ اللَّهُ وُد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | على الوحق عقى النَّهِ                         | وَدَنْمُ نَفِي كِمث النَّفِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وَمَنْ يَجِعُ لِاللَّهِ صِلْ الْحَسَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STATE | وغيشالغ إلم له طَوُل الغرير                   | إينام الانام وتؤرالظلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وكَوْبِ الواقِحِيْفِ الْكُوْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خام الطّغاة وَهَادِي الْحُدُاة                | وتردى لكأه بسيفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سنين الغف وعبن الحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَصِنُوالتَّهُ وُلِالتَّرْجِ الْمُنْهِ        | غيات المؤلورة خالبؤل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سُيدالشُّراهْ بِانْفِرالْشَّبُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المراقبان عظيم القبات                         | عظيم كالالقعق أتبئير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فَهِ المَّال المِالِعِ الفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جهيل لفظار ويتدالبُدور                        | بَين الاساس فكالعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عَبِينَ العَدَّاهُ وَعَلَيْهُ الْمَدِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحارب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

وتيم الرَّشَادِ وَارِبْ مَأْلَمًا بَتِنْ بِيرِغُمُ وَاصْالصَّدُو وَيَهِم المنان وتيم المَجَّاة وَيَوْم النَّعَاطَفُ بُوَم الحَبُو وَيُوم السَّانَ وَيُوم الرَّكُولُ وَيُوم السِّيام وفيم الفُطَّو وتؤيم المقود وتوتم المهؤد ويوم المهؤد ليشوالبهر وتوم الطعام وتقم الشراب وَيُوْمُ اللَّبَاسِ وَاوِمُ الْمُحُودِ وَيَوْمِ الْوَاصُلِ الْصَالِ مُ كَالِمُ العَطْلَا وَمِرْ الْفَعْيِر وَيَوْم لِفُ يَرِجُ كُوْسِالِوَسِي مِوْسِابِرِعِمَّان الْعَلَوْدِ وَبِمِ إِسْدِي وَيَمْ لِمُدُود وَيُومِ لِادد بُرِما مِنْ فَهُم وَ فَيْمَ خِنَاهُ البِّيِّ الْفَلِيل مِنَالْتَا وَفُولِ البِّهِد وَيَهُمُ الظَّهُوعِ النَّاحِينِ واغلِفْ فَعَوْنَ مَا الْجُنُودِ ويومِلِعِين ومُوسَى عسَّا وَيُوم مُلِمان يرْعَفِي ضِير وَيُوم الوحيث للِدُ فَينَ اللَّهِ عَلَى الْوَصْلَةِ وَكُولِ اللَّهُ وَ وَقِيمَ الكَفَا فَالمَا لَمُ المِنْ الْحَرِينَ الْمُنْ الْحَرْ الْمُرْفِي الْمِرْ الْمُرْفِقِ الْمِنَام المِسْقَبِرُ ويومِ لْمُنَاوْلِلُسْنَدِير وَيَوْم البَيَّانَ بَوْمُ الدَّفَاءَ أَوْفِيدَ عَبِدا لِأَه الكَيْير وَيُوم البياض وَنزع التَّواد ومُوفِي عَنْجِ لَا يَنْ فَظِير وَبُوم السِّباق وَفَيْ لَهُ عَلَى وسَغُ اللهِ عِنْ السُّنْجِيرِ ويوم اشْفام أريج المسول وَعَبْرِهَا وَرَبِح العَبْدِير وَيَوْمَمُ صُالْفِ الْوُرْسِينِ وَيَوْم الْفَلْصِ مِن كُلُّ صَنِير ويوم الدّليل والزايدي ومحنيه وبؤم الطهود وتؤم العناف فاجتن منالنا دفاصاح والتتعيم ويوم الشريط وكشأ التزاع وزلنا لكبارية بدالغؤد ويوم الشبي ويوم الوكيت وتغمالا فننون وتوكم الحطابنون جبرشل متنبع إعلى المستدبر وَبَوْم الفلاح وَتَوْم النِّفْلُ وَبَوْم المفلاج لِكِلِّهِ مِنْ وَيَوْم كِفْ زَاعُ الإلْ عَلَا لَمُؤْمِنِ مِنْ بِكُلِ الشُّرُود وَقَوْم النَّه الْمَ وَقِيم الرِّضا ويوم السنزادة وتَ شِكُود وبوم استراس وكل ويَعْم عَالَ اصل المن ويَعُم الزَّالِ اللَّهُ ويَعُم الزَّالِ اللَّهُ وَيَهُم

على الغاد ووارى الزناد د كليل الشاد الكُلْخَبْر افام المتلف وَاقَ الزَّكَيْ وَمَوْلِمَ العِنَاهُ وَجَبْرِالْكِبِ مُوَالْمُناسِّعُ مُوالْمُنْظِيُّ مُوَالطَّالِبِيْ وَبَدِّدَالْبُلُوْ

عَلَمْ ذَالِهَ الْعَلَاجَهُ تَنَّ وَقَالَعِ حَمْ فَالْمِالْمَ يَرِ وَمَنْ فَلَهُو كَالْخَيْمُ فَدَاكِ وتتنفاظ الجزم ففنوبيل مزكة بخالم والحيعا وتجدى الاخارة لأستجير

وَجُآمَاكُمِيثِهِ بِالْمُصْطِعِيلُ عَلَى مِعْ العَلِيْ فِي كُلْ دُوْدِ حَدِيثًا لِعِبَدُ لَا يَحْلُنُ عَلَى يضاهالذكا إذاقالقهود وناج مكينزع التيي وتعشور جينالالهالمبير

مَعْامِ عَلَى مَعْ الْمُسْطَعَى كُونِي وَهِ وَنَ مَا مِنْ كُبِ وَاسْ البَّجَعِلاةُ سُلِّام

مِكَة نفد برشُ كُلُّ ضِير وَسَلْعَنْهُ مِدَّا وَلُمانِي لَمُسْطَواكُ شَاعِجُمُود وسَلْعَنْهُ عَرُواوسلرجًا وسَلَعَنْهُ مَهِين لِبَاللَّهِ وَكَرْضَ لِطَلَّهُ فَمَعْرات

بسيفن ميلوعزم مرتب وفي وهذابخ اللغابني بنيض عنجاد علافظهم

غزاة التالد الانكثرا وهضام المكدفي الفؤي وسن وعثول يخرب وك

مَعَ المناشِي الْبَشِيرِ النَّذِيرِ وكريذِ النَّف يَوْ النَّزالَ وْدِي الْكَاهْ وَلَعْظُمُ النَّجِيُّونِ

تجبين كالصرة والمالك فأيل فأيل فالمطوا للكفل المبالة إلى إلى التأريق ومام كاليد بها مرا مام كلم إحداد في المكان في المناف في المنتور

وَهْبَانَ سَجِعِ مِحْتَ فُ اناه وَكُلَّهُ فِي الْحُصُود وَمَذَالنَّبِي لاَ بُوالْمِيمُ

وى البغة كالمساؤود وفي التظل فالماء فخداله بعنه الإله الإخبال الماؤد مام فَعَكَالِمَهُ فِعَرَيْهِ وَلادِنْ فِالْكَانَالْحَكِمِ وَرُدُن لَهُ النَّمَد فِالِبَلِّ وأشوالفُضِ فَبالفطور مزى الفعُبدلَهُ مُعْنِقًا ويجنا فالفوية فالتّحر وسال على الربيخة والصط مَعْلَه الموالَفُ مِنْ عَبْرَهُ وَ المَامُ وَلَا نَبَاء مِالْعَالِيات بخلع عظيم وَجَيِّعْ فِين وِدَادًا انَاهُ مِنَ المؤسنين بون مُنْ مُنْ مِالْمِنْ فَكِير وَفَيْ وَفِي الرَّفِي مِن المَالِمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ذكوالالفيطيرالزاؤد وفعكم تزكشه كأتى ففولدته وينشالك جَزَاهُمْ بِنَاصَدُ وَاجَنَّةً وَمُلكًا كَبُرُ ولَبْرا كِبَرْ وَخُلُوا سَاوِرَ يَنْ فَعِنَّةً وبنعتهم وشرابطهود وكراية نزكت فيههم بطرير أتكا خلالا تطو كأيالط بزارالسناجى وليالمؤة فالين كهيد ولعالسا ملي تدعل مفام عظيم فتجديكبير وابنك فاستع المنادفين وفارشركوا بالكذا بالمؤير منالخ وفاعيموا فيالكيك وأعطى الامامذ ونج زؤك النام على السان أسبليغ فَلاَضِي بِصِعْكُم فِهِ صُول فَكُفَّ مَثُول بَرْفَالضِهِ فَيْ رسُولالاله اللَّطِيعَ الْجَبِر الغِزالِلا والتوالعنالمِين عَناحَسَا وَمُغَيِّرُهُ السُّنَائِرِعَ إِلَيْ وَلِوَاتِم جَسَاعُ الجَعْدِهُمُ المناوصَعَوُ معبِّشُوالمَسْيِر معاخريتكي وأدي البخاري ومن فالميدي اللودي وفَقُالِنَابِ الفَوِعَ العَرِّ واولاده العَرْسُفِي البَغْوة مُداة الانام الحكل بنُود وَمِنَكُ اللهُ فِي عَسَرْهِ لَا سَنَا أَيْهُمُ فَالْطَالِلَةِ فِي وَكِذِ عِيدِي مُوسَى فَيَ مُمُ الطِّيبُونَ مُمُ الطَّاهِرُكِ مُمُ الْكُمُونِ وَرِفِدَ الْفَغِيرِ ومن في المنافظة مُمُ الزَّامِينُونَ مُمَّ المَالِينَ مُمُ المَالِينَ مِنْ التَّالِيَوْنَ مُمَ التَّالِيَوْنَ مُمَ التَّالِينَ

وكرين في والركبير فالكم منده كاجداثوا وفي الفينو كرستكواستلكا وفه المرئ مالك مين فضبر وكينح فاكلوام فق هُ المِعَ الواطيب دنياهم وكرنشق واستنبي ألعبب وصار والالالنادفاليتعبر ولكنته أفاي صنواوا فأضوا دَوام الزَّمْان وَمْ الدَمُور فالابركاب ذاب البيم مِنَ الكَفَعُنَ العُبِيدَ الْفَهِير مِنَالْكَفَعِينَالِيَسَيْدِ زيسى ربع سيع دفيع وقتور المال بكرة حشفنا والصُّدُوب كالحالغ فالإمام الأبير مزَّالحَيِّنانْخلافِدُهـه الح يَخ إن الرَّجيم العَفنُور مُواكِعِيُّ البِيُّ الْفَالِيرِ خطالاه يحكى مال لفلاة ووزن اللُّكام وأحدود و فالمنفيسلوكا سننفير سينج كبيرلدات A STATE OF THE PARTY OF THE PAR انَاهُ النَّذِينِ فَاضِحَى عَنْ وَل كناماالمغمرث القيتير الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ ال بفلب منه ودمع غربر أعينني كابتطالتكبر بعؤدالمريك المصير النينامام الهندى سيية الْيَنْ عَمِيًا عَمِيهِ المِيهِ أرجالمات ودفالعظا بأرض الطفوف بالمالفية الماكابرا كجادلة ستجير

مُمُ الرَّاكِعُونَ لِرَبِّ فَهُرِير مُمُ الفَّالِمُونِ مُمُ الفَّامِلُونَ فَمُ الصَّاعِنُونِ مَمْ الفَّامِنُ فَمُ الصَّاعِينِ مَا الْحَبِ فكفنالادام لؤاكشتجير هُمُ الخافظون معودًا لأله وفَعَنْلِم كِعَابِ مَطِير مِنَافِهُمُ كَغِوْم السِّياءَ وكيك شلهم من فطب فأكالح بيضرعن بأدهم الم مِن كُوب مِلْتُ بِيمُ وعن مهالِتمامن فور وَكُرْسُتُهُ اصْدعُوا فَخَهِا وكرزخ خوام فالإوجى وشيطان تلاتيرى فبنغو مبينة وكثيركا ضخابهم لانتمسلكواسبيلهم ومالم عنه منطهود مُرُكِمُ وُاودِم فِالفَلُوب بخوفالنواحيل المتواطال فأرتيدالوا الحان عَنُومُونَ بَوْمُ النَّنُور اذاسطروه وكرمن سطو الم فيهلاء كأدفك سرائح التفاف بم شطفي باذنالتم يعالمليك البجير اذامااتي فلالعنكري لإظهاددين الألمالفندبر وعبنا والاوض منعدام كأملت مناد وجؤر وتخلائفجارها مترنبن بلامر من فيسبب التفور يربي مُحيّاه بَوْم البُدُور فَإِذِّ لِارْجُوْمَنْ خَالِفِي عَلَكُمْ طَاغِ شَفْيِ كَفُود لانفره بوم خنبالعداة فيابن النؤلوم إن النبي يتمهاالنواصب كألاشط وبإبزالوصى الإمام الأمير سراعًا يسراعًا إلى شيعة وسامن والمرشغيث وساين كوالكمين مجير فتبيعنكم فللبيل كداد الملفيامكم النيؤون ومأق الزمنان بكُل الشُرُور على كُلُود ولذكم في الظَّهُول فنتراوت الاعذائك فاقالفنادبهم فلطنا لِعَيْهُمْ فِجَسِيعِ الْأُمؤد مَكُمْ مِنْ فَافُوبِ لِمُمْنَافَقَتْ وَكَرُوكَ لُحِيْدِ لِمِ فِأَلْصَٰلَةُ ودينا لإله بعيثم فيثؤر

اِنْظُولُال

الإنون

الظِلالُ سُجَانَ مَن سُبِيِّ لِمُلَالنَّا وَيَجُومُها وَلاَ فَإِلَّهُ مِلْكُونُ وَمَا وَلَا فَرَجُومُ وَمَنِ وَ الفَلَاتُ يَجَذْهِ وَسَعَدِمِ وَالْجَرُومُ وَمَدِي وَالْكُونُ وَمَا حَوْيَةِنِ وَايْنَ مِنْ فَحَالًا لَيْحَةً يَجْنِ إِجْنُ عَلَيْسِ الْاَهْ اوَاغْدَةً الْحَصْفَاهَا وَاشْهَدُانَ لَا إِلْهُ اللَّهُ شَهَادَةً الْعَصْ بهاالذنونبك أنخيضها وأسنرذ بياشا ودالنعيم واخفظها وأشهداة تحتاعبناه رُسُولُمُ السَّلَهُ وَالسُّنَ كَالِمِلْهُ النَّوُرُوالْفِينُ السِّهُ النَّعُورُ فَلَمْ رَكْبَ مُنْكُم وَالْمِسْلَامُ فُلُورًا شَاحِطَةً وَبَمَّنَ مَنْ كُلِيمَا نُنْفُوسًا سَاخِطَةً حَتَّى مَنَّا كَاهِلِيَنْ وَالْاَرَهَا فَكَلَّ تغنها وغبارها ورفع للحنفية فسنارها وأطلع شوبها وأفارها سأاله علبه واللا حَفِظُوااَ عَكَامَ الْمِلْةَ وَاثَّا وَعَامًا ارْمَتْ وْفُودُ الْحَرِمِ آخِنا رَهَا وَمَا طِيفَ الْكَفَبْزُولُكُ وَا استفارها عِبَا دَاللَّهِ اسْتَقِبُوافِاتًا لُوسَيْفًا مَرَالِغُلُوبِ مَعَا كُمَا وَاسْتَهِ عِزُوانِعُمَا للهِ بالشكرفات لقكرعفا لخاوعظ وارخ متربوركم هذا ماعظم لفين اينارطاعن والترفع عَ مُخَالِفَيْهِ إِلِنَّوْ بَرُلِيَّهِ وَالْحُنْوُعِ لَدَهِ فِلْنَالَهُ يَفْلُلْ النَّوْبُرُعَ فِيادِهِ وَيَعْفُوعَ إِلَّتَ مِنَّاكُ ف وكفكم القفائون الله أكمر إعلى في المالية والمنافقة والمنافقة المنافقة المنا كِتَابُ اللَّهِ يَدِينَةٌ فَظُوا مِنْ مُجْنَكِيةٌ مُسَرَّينٍ فِهِ فِهِ بِنَانَ لَجَجِ اللَّهِ الْمُسَوِّقُ وَمُوا الْمُسَرِّعُ وَمُوا اللَّهُ وَالْمُسَرِّعِ وَمُوا اللَّهُ وَالْمُسَرِّعِ وَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّ المكرَّةُ وَجَعَلُ أَنْ عِيلَادَ اللهُ اللهُ الْفُ لَ وَإِسْلِاغًا لُوصُوعَ غَنَامَهَا وَالصَّدَةُ وَالسِّيلًا يظامها والمقلف فالزكفة وانج يسنامها والامتر فالمنخ في والتفي عَيْ الْتَكْرِدُواسُها وَالْوَفَاةَ بِالنَّذُرُوالْعَهُ دِفِيامَهُ الْمُؤْكِرُ مِنْ إِلْوَالِدَبْنِ وَصِلَهُ الْأَرْضَامِ وَالصَّيْمِينُ تَعْلَى الآيام فالقيتية بإنجيلان فالافايب فالمتايا التبيلي فالآخاب وتحقم عكيكم كأيخي مِنَالْطَاحِ وَلَكْ الْعِبِ الْحُمَا الْمُطُونُ وُلْكَ الْيِهِ فِي لَكَ الْحِيدِ وَمَعْمَ مُعَافِّدَةَ الرِّيب وَمُقَارَفَزَ الَّذِنَاوَالِينِيَّةَ وَالنَّمِيَّةُ وَالْكِبْرُوحَضَّعَ إِلْطْعَامِ إِنْكِ بَهِنِ وَمُعَاشَقَ الْأَيْأَةَ

لعلّافرُ: بُكِينَان وخوريض إغالمالفصور فبشي لالطغاه وكام النفو مِزَلْتُ فالله له العَفْلِ فالخداكيف لغنه بالفلاة ففطرس تخفيظ الخسبن سِيْلِلَهُ عِمْ اللَّهِير المانفارة بمقاصدا فالجحيج الفضاللزور افام بخفرنه وأيسما بمرالت بينوترالشهؤد ولذبخاب وكأفذنزك ومالى فاكرة كالاينضير مُفَاعِينِدُنا الْفَنْيُ فَام وسيرى وتكاللَّهُ في مِن ودادي لكَمُ خَالِيسٌ مُقِيمُ وَحَفِلْ وَشَطِّيمِ نَشَأْتُ كَلِّهِ مِنْ الْوَالِدَيْ وَكَانَ فَلْ الطَّفَ اللَّهَ عِبْرِ وصَلَالهُ عَلَالُمُ عَلَى وَعِزْمُ الطَّاهِ مِنَ الدُّوك بْخُلِّ الْمَانِ وَفَكُلُّ جِيرٍ خُطْبُ بِالْهِيدَبِينَ اعْلُوارَعِكُمُ اللهُ انْكُورَ خُطْبُوْ يُعْتَحُ بِمِا اللَّهِ مِنْ اعْلَا خُطْبَنَيْ الْعِيدَةُ وَأِنْ شَعَا مَهُ السَّيْسُ وَالنَّهْ لِي لَكَ التَّهْرُ وَوَجَ اللَّهُ عَلَّا كُرُ فَقَالُ اللَّهُ المراسة اكبراهة أكبر لااله ولاالفه والفائه الكرة والماكم والماكم والماكم المطلق المجا لاننديكُ إياطَ ذَالفَرُمُ وَلا يَلِينَ وَالْعَطَاةِ الْفَيْدِيدُ فِي إِرِهَا الْوَهْمُ وَيَعْزِقُ الْذَى تَرْكُ فَأَ فَاشْرَقُ فَاظُلُمُ الذَّلِاجِ فَاعْسُفَ وَلَذِن للتَّعٰ الْبِفَا وَعَدُوا بُرْقَ وَنَصَبَّ الدَّلَا فِلْ فَأَحْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاعْسُدُو وَفَقَ فَيْنِ عِلِيادِهِ طَالْعِيَّ الْمُعَالَقُ فَصَّدَ وَفَقاعِيًّا وَوَثَنَّ وَدَعَى إِلَى الْمُدُونَ فَسَنَّدَ وَوَقَعَ فَيْنِ عِلِيادِهِ طَالْعِيَّ الْمُعَالَقُ فَصَاحَتُ وَفَقاعِيًّا الَّفْيُفَتُ أَنْ فِي اللَّهِ عَافَقَ وَالْكُلُ اللَّهِ يُرْجِعُونَ وَيَبِنَ لِمَدِيفِ مَلُونَ لا يُسْتَلَعَا يعَعَلُ وَهُمْ يُسْكُونَ اللهُ أَكْرُكَ بِهِ وَالْحَدْلِيْدِيرٌ وَسُجَا مَاللَّهِ بَكُنَّ وَأَسِيلًا اللَّهُ كُرُ ماعلاعب لأوقرب بمينا واستقطي بدوالله الكرمامة بالقال وتنسالي الوتفيا

مِنَاللَّهُ مُن مِن اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مِن الشَّاهِ مِن اللَّهُ عَدْوَمَ الْمَا للطاقهين وللب فين للمني بين وعمد الم أحم يتالح يستيدا لمرب بين الله أكب عِبادَاللهِ وَفِي لِهِ مَنَا الْيَوْمِ الْبَطْيِم الْمُثَلَ اللَّهُ إِنْهُمِ يَمْ تَعْلِيدًا يَوْنُحْ وَلَذِي الْمُعْمِلَ فَأَكَاكُمُ إِلْمَا لَهُ إِلِمَا لَهُ فِي لَلْنَامِ وَهُوَ مَنِينَ الزُّكُنِ وَالْمَقَنَامِ أَمَّ لِوَلَهِ وَأَيْ وَكِيمِ فِي الفا فانتبه على المنافذين وفديم في والمراه من المراج من والماكس المناب ا الْبَنِبُ وَإِسُلَالَا النَّيْتِينَ إِنَّا لَى فِي لَلْنَامِ عَيَانًا أَفَا ذَعُكِ تُحْزَا بَأَوَا نَظُ وَمَا أَرْجَ بالسِّيدَالوَرَى فَعَالَ بِالسِّالِفَ لَمَا أَوْمَرْسَتِيمُ لَهِ إِنْكَ اللَّهُ مِنَ السَّامِينَ فَاذَا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفَا مَلْكَ الدُّمُ الْجَامُ فَاحْدِ الْمُنْفَقِينَ مَا اللَّهُ الْدُجَ لَ الله ذاك عَلَيْكَ فَرْضًا وَضَمُ فَنْ لَمُ عَنْ مَهِ كَيْلا فَزَاهُ الشَّفِيعَ أَا بِي وَاقْرَاعِكُمُ استلامى منعياة الدد البهاقيم سيتاوفلفاان البناتيف كأمولاه الكرملك وَالِلْحُالِدِ وَالنَّهِ مِعْلَنَا الْهُ مَنْ مَعَالَتُهُ وَالنَّهَ وَصِيْنُهُ شَكُّ الْحَلِيدِ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سَنَّا وَمَهِنَّا وَأَخْبِعَ أُلْخِاعاً وَمِيغاً فَأَفَهَ لِلِلْمَ بُعْلَبَ دِعَاكِفَةً وَاَفْتِحَ إِلْاَوْنُ وَالْجِيالُ وَلِجِنَةٌ وَلَلْلَاثِكَ أَمُنْضَيْعِةٌ وَالْوَعُوشُ مُسَرِّعِةٌ وَالسَّلَآ مِنْ فَافِهُمْ نَعَجُ إِنَّا مَنْ مِنْ مَنْ عَنْهِم مَعَ مُعَمَّ لِلطِعث اللقَهِ بِوَفَعَبُكُ مِنْ مَرْ اللَّهِ مَن الكِّيدِ فَلَتَاعِلُمُ اللهُ صِدْقَ بِيَنَادٍ فَاخِلاصَ لَمِيتِ بِدِوقَعَ صَبْرِعِ عِنْدَبَلِيتِكِهِ إِذَا أَنْتُمُ الرّاحِينَ اَنْ النِهِ مِهُ فَاصْدَقَ الرُّهُ الأَيَّا الْحَالِمَةُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعَالَمُ فَالْمُوالْبُكُوا الْمُبْنِ ڡؘڡٚڒؠڹ۠ٵۉؠٚڹۼۼڟؠ؋ؠؘڞؘڝڹۮۮٳڶؾٵۼؠۧڽڷٵ۪ڸۮۺٳڶۣڡٵٲؽٲۄؠڔڿڗۻٛڷۣؽٙٲڡؽۮؠ*ڎ* فَذَجُهُ الْمُرْانَا وَصَرَعَكُمُ الْمِسْتِي اللَّهِ عَلَامًا فَأَخَرُاهَا اللَّهُ فِعَلِيهِ مِسْتَةً أَكُمْ عَلَا يَهُمْ بِهَا

باللهج واللِّلا والوَفاء فِلكابيل فالمؤازين وَكُفْرَةِ المَتلَوْةِ فَلَهُ وَالْمِلْقَامِ مِنَ اللَّهُ أَكْبُرُ عِبْ اَدَاللَّهُ وَعَنْ اَعَمْ اعْتَارِهُ وَعِيدًا ﴾ والأَفْضَةُ وَبُّ وَجِثْمَ إِخْفَتَمْ يُوشَهُ وَالشِّياع وافننت يوشهوريج تبييا تحرام وحرم عليكم فيه القيام فاحلكم فيه الطعام وَبَطَاللُهُ لَكُرُ فِيهِ رَمْنَهُ وَانْزُلُ بَرِكُنَّهُ فَيَتِتُمُا اللَّهَ فِهِ وَفَرْيَسُو ۗ وَكَ يِرُقُ وَمَلِكُ فالتراب اله فاكران في ومعاني المرك عم وتهديت كم وخافظ والعالمة الواح عِبِدَاتِيرٌ ۗ وَأَجُهِمُ وَأَجُامَانِ وَاللَّهُ مُلَمُ مُاتَسْعُونَ اللَّهُ كُرُّ فَأَنْكَانَ عِيداً لَفِطْ فِفُ أَ فكغريجا يزمال الفاللوف الأكرحق الزكوة المف وينزيا لصلغ فانترثف الح فرض عكيكم فِذِكُونَ الْفِطْ الْمُرَاوَجَعَلَهَ الْمُرْسُنَةَ وَطَهْرًا فَلِيْحِينَ اكُلُ مِن الْمِيفِينَ إِ وعَنْعَبِالِهِ مِنْ حُرِّو مَمْلُؤلِةٍ وَعَنِيْ وَصَعْلُولِةٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍا وَبْرِ آوْدَيدِ إِوَ مُرْفِالْةُ المَعَافَضَةُ اللَّهُ فَإِنَّهُ الْأَكْوَلَمُنَا لَفَضَّا وَسَعَكُمُ مِنْهُ فَلَيدًدٌ فَقِضًّا فَفَكَ الْفَهِ كِنَّا فِي الذِّكْرِانْجَكِيم إِنْ تَفْخِئُوا الشَقَ صَّاحَتَ ايضَاعِفَ لَكُمُ وَيَعَظِيلُكُمُ وَالشَّهُ شَكُونُ كَلِيثُ إِنَّا حُسْرَ فَصَعِ الْمُؤْمِنِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّاللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا استؤاكيب عليك مالعينام كاكيب على الذِّين برنق لوكم تعلَّكُم تتعَوَّن فانَّعُوا الله كَاتَيْ عِبَا إِذَا للهِ فِيهِ أَا أَرَّكُوْمِهِ وَالْمِيعِوْقُوا النَّهُ وَاعْتَا مَا أَكُوعَنَهُ فَالا تعَصْوُ فَ أستغيرالله إفائكم وللملهب والمشيااب فاستغيره الترم والعنعودا لتجبير فاذكار عيالضيخ ففشل فاغتراعنا داللياة بفهذا اليؤم المغيم بظرالستان الخجالج ببنيه الكرم فيقوك ملاتكني أناترون عيادى فاقتراا كافطانة الأؤلاد وَالنِسْوَانَ بَعِنْوُنَ إِلَيْ حَبِينَ الطَيْرِيةِ اوَكَارِهَا وَيَقِيدُ وُونَ عَلَى مَ فَالْحِ الْأَوْ وافطارها انضاؤكم فضاؤ خواض كج المصاءة ومنكنوالبلاد يبرا وتهليلا والخاذ

الذىلا بنيكم مينه حضن منبع والاهرب مربع فانترف اردنا ولفوا فع عاجل والزنطاف الاسكا واستناله وكأكأ كالمكان وتبث فتريتن لينفيه وفوالم تحِكُمُ اللهُ لِيَوَمِ أَلْمَا سِ وَاحْدَدُهُ الْهِيَمَ وَلَمْ إِلْبَيَا شِي اللَّهِ عَظِيمٌ وَعَذَا يُرْالِهُمْ فَالَّ المَيْتُ وَهَ نُنْ يَعْدَدُ وَمَرَابُ مِنْ صَدِيدٍ وَمَعَارِعُ مِنْ صَدِيدٍ إِعَادَنَا اللهُ وَإِلَا كُومِ وَالنَّابِ وَدُدَقًنَا وَا يَا كُرُسُ الْفَنَهُ لَا بُرَادِ وَعَقَلَنَا وَكُوْجَهِمًا إِنْهُ مُوَالْفَعُولُ الرَّجِيمُ ثُمَّ يَعْقَ علىلتلغ وقراسون العصروفات جعلنا الله والإكر متزنبع فم محمدة عَفُونُ وَرَافَيْهُ وَاسْتَغَفِّلُهُ لَى وَكُوْ إِنَّرُهُ وَالنَّوَالْ الرَّجِمُ الخطبة القالِيدُ المعَقْلُ الخاليفية أكامروا فهذأن لاإله إكالته وحدة الاخراك كدار فاسالز يحدوكه وَلَهُ مَانَ وَهُوكُ مُرِي وَلِهُ سَيِكُ الْمُرْصِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِ مَا الصَّلَكَ عُبْنَ يَظُم وَلَذُنْ يُخَرِّإِنِهُا التَّاسُ لِمَ فَوَايِعَ لَمَ قَامِ خَاطِبَةٌ فَهَ لَلُذُنْ لِعِظَا ثَمَا وَاعِيدُ أُوَلَدَ فَخَاجِع النَّبْ إِصَالِيبَةٌ نَهَ لَ فَالْمَالِكَ النَّهُ فِي عَهَا وَعِيمَةٌ فَلَ مَوْامِعَ الْمَالِكَاذِ بَرُّ هُمَ لَ فَكُمُّ المالغَنُ عِنَاسًامِيةُ أَلَا فَتَحُوافَا فِي الْمُسْاعِ فَلَا فِيالِ خَبِيعِ أَيْمِاتِ وَالْ وَهَا رِفَهَ لَ رَوْنَ فِي نَهُوعِكُمْ إِنَّا الشَّنَاتَ أَوَتُمْعُونَ فِي جُوعِكُمْ إِلَا فُلُارْ طَاتَ أِنْ لَهُ وَإِنَّا لَكُوا إِنَّا لَا لِنَا إِنَّهُ وَمُنْ الْفِرَا إِنَّا لَكُمَّا إِنَّ الْمُؤْلِّ وَلَكُمَّا أَنَّ الْمُؤْلِثُونَا لِمُؤْلِمُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا أَبْنَ الْمُعِنْ وَكُلُّكُا مِنْ عُرْبُ بِمِ وَاللَّهِ الْجُلُعُ وَالْعَوَا فِي وَبَرَاتُناعَنَّا وُهُمُ الْخَادِثَاتُ البقافر ومخك بزاشه احهم لك عدوالمكافر وعربت وزاجه ادهيم فالتانجاهر فاختطفنكم متزالتنوي عقبات كآلير فابتكعتهم الخفر فالمقاير الي الجيرت كالشرايل

وَكُنْفُ القَمَا بِمُونَظُهُ الذَّخَايِرُ وَتُهُنَاتُ السَّوَايِّ فَلَوَكُنْفُهُمْ عَنْمَا غَطِيةٌ لَأَخَذُاتُ

بَعْدَةِ مَبْنِ الْوَثَارِ حِلْمَارِ مُنْ الْمُحْدَاقَ عَلَى كَنْ يُوسِنا يِلَةً وَالْأَلْوَانَ مِن فِي الْمَكُود

الْمِنَّةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْمَدُ فَا كُونُ فَالْمِلَا مِعْلِمُ مَثَا الْوَلِيالِيدِ فَلَكُمُ مُغَاةً فَاسْنَعُواهِبِهِ أَجَنَّهُ وَانَّتِهُ وَاجْدِهِ السُّنَّةَ بِإِرَافَزِقِمٍ سَايِلٍ قَاطِعُ المُغْنِعِ أَعْاسِل فَلْفَيْرَ الشَّاقِلِ فَافَلَوْ الشَّفَة فَالْمَا لَكُنَّة فِي السِّحْدَ إِن الْمَاسْتِمْ فَا فِلْفَا الا فاتفانها والطِّنبُ إِيفضانها مِن وَي وَازَكانها الوَضَاعِ فَإِذَا فِهَا الْوَصَدُمِ فِلْمَنانِها أؤنقي بَبْرَانِها فِأَفَا وَجَبُ مُؤْمُها فَكَ لُوامِنُها وَٱصْعِمُوا الْفَافِعُ وَالْمُعَرِّ لَكَالِتَ سخُهُا لَكُوْلِعَ لَكُوْ نَتْ كُوْنَ لَنْ يَنْ اللَّهُ يَجُومُها وَلادِما وَفِها وَلِكِنْ يَنَالُهُ النَّفَوْي مِنْكُمْ كَذَلِتَ مَتَحْمُ الْكُولِيُكِيِّرُوا اللَّهَ عَلَى المَدَيْكُمْ وَيَقِيلُ فَيْدِينُ إِنَّ افْضَلَ لما اللَّهُ التَّالُونَ وَعَسِلَ بِهِ الْعَامِلُونَ كَارَمُ مَنْ هِزُولُلِمَتَّى كُرْفَيَ كُونٌ فَآكِ اللَّهُ لَعَالَكِ بَعْقَلِمِ شِنْدِ عَالْمُسْنَدُونَ وَإِذَا قُرِعًا كُلُوانْ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوالْعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ تَبَكُرُوْاللَّهُ فِي إِلَيْمِ مَعْلُوما ضِعَلَ مَا رَزَقَهُمْ فِي هُبِيمَةِ الْأَنْفَامِ تَكُلُواْ مِيْهَا وَاطْمِ مُوا بالشَرَالْعَبْ وَثَرَّلْيَقْصُوالْفَتَهُمُ وَلَهُ وَقُوانَدُهُ وَعَدُ وَلَيْطَوَّوْلُوالِلْبَدْ وِالْمَيْوِقَ لَسْغَفِرُ الله إولك وفاا فوذا أكسنغ فيزم وكلب المنج الأفل موا عليت آن أنخ لسيدوالمناذة فالتلطان والزآفة وأبيشنان المنه عكمة البعاليقيم واعود بيرزالعذا جالنقيم فَاشْهُ كَانَ لَا الْمَاتِمَ اللهُ وَحُنَ لَا مَهِ مِلْ الْمُعْلِقِدَةُ لِلْجَاحِدِينَ وَمُعَالَبُهُ لِلْطُبِعِينَ فَاقِرَالًا إِنَّرُوتِهُ الْمِالِمِينَ وَاتَهُ مُلْنَ يَجْمُ الْحَبُنُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقَ الْأَمِيثُ خَنَمْ بِإِلنَّةِ بِينَ وَازْسَلَهُ رَحَةً للفالمِينُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِ إَجْمَهِ مِنْ فَغَلَا وُجَبَ المقافي عَلَيْهِ وَأَكْرَم مَفْحَ لِمُلْمَرِقَجْ كَاحْنا نَهُ النَّهِ وُصِيحُ عِنادَ اللَّهِ عِنْ وَك الَّذِي هُوَ قِلْ عُوا مِنْ وَالِيَّا وِمَرْدَكُو وَمَا لَكُمْ فِسَادِدُوا وِالْعَلْ فِي كُلِّ اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهُ

وُمِينَ لِهِ

قابن المرتضى المتفيع بنوالتبع المقنول والتيم المتبع المذفؤن فانض البقيع متات الجؤدوالينوا وفقوا كمست ومتوعل لتيدا لزاهدوا بالمام العايب الراكع التاجدة بالكاعا فالجاحيصا حباليفنة والبكة المدفؤن إزفركما مَوْلَى الثَّفَكَةِنِ وَنَكِيَ الْمُنْصُرِّينَ الْإِمَامِ أَبِعَنِدِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ وَصَلَّعِلَ بَي الأئميَّةُ وَسِرَاجِ الْهُمَّةُ وَكَاشِفِ الْغُهُ عِالِي النَّبُ فِوَابْنِي الْكُرْبَةِ الْمُدْفَقُ مِ إِنْسِ طيبة زنبوالعاليدين وتخزالنا جدينا الذعائن ميثلة وابن الإمنام أبينج أيتنين اللهائة وصلي كالمتناد وستيدائة تراد أتها ليلف ذادا ومام الوجيد المذفؤن عِنْدَاهِ عِلْيَالِيَا عِوَالْمَوْلَ الْوَقِيْعِنْدَالْمَكُوْوَالْوَلِيَ الْعِمَامِ أَجِجَعْ مَر الاقراع تديني والله وصري كالفاد فطالت بينالغا لإلوت في المادي المَسَوْلَ الطَّيْفِ سَافِي شِيعَنَا مِن التَّجِيْدُ مَسُلِعٌ الْمُلَاثُمُ الْمُكْرِبِيْ صَاحِبِ النَّرُفِ البدبع والمغدالزف بعالمذى فرت نويسك الظاهران فالبقيع التيداك تدايوملم المؤنب إنه عند التدرجه غرز يُحَدِّد اللَّهُمَّ وَصَلْ عَلَى الإنام أَعَلِيم وَالسَّبِد الكَّرْمِةِ المنايرالك فليم تميالكليم سرانجيش المدفن بيقا يرفر بشصاحب الترف للأذهر وَالنُّولِلَا بَهَرَوالْحَدُولَا وَعُلْهِ إِلْمِنامِ إِجَائِرْهِ بَمْ وْسَيْدِيتِهُ عَزِ اللَّهُمُّ وصَلِّعَلَ ألإمنام المعضوم والتيدا لمظلوم والنمه يوالمتشوم والتردية بالنجوم مترالتمو فَانْرِ النَّهُ أُسِ الْمَدَّفَونِ بِأَرْفِي طُوسٍ الرِّضَا الْمُرْفِقَى وَالنَّيْفِ الْمُنْفَى الغادِلِ فِ الفَضَا الْوَمَنامِ لَهِ إِنْحَسَزِ الشَّافَيْعِ يَنْ مُوسَى الرَّضَا اللَّهُمَّ وَصَلِيعَكَ الْعَالِ إِلْعَاسِكِ التييالكام لوالكرم إلغام لوالغيط لماط لوالخاع الباس للانتخر الجُوَلِوالْمُؤْصُوفِ بِالْإِدْشَادِ الْمُدْفَنُ بِإِرْضِ مِتَلْكَادَ النُّورِ لَاجْ وَكَالْمُكُفِّ وَالنَّعِيّ

جانِلَةُ مُكْرُ مُامَنُكُ اللَّهُ الْعَلِيقَ وَبَهُ مُعْتَمَّ اللَّهُ اللَّهِ الْفَالْلَا لَكُ الْعُ الْمُعْرَ فِهَا وَاخِرُونَ وَخَلُوا فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ فِي إِنَّهَا لَا وَلَوْنَ وَالْاخِرُونَ وَاعْلَمُوا أَمَّا بَنْكُمْ فَلْتَزَابِوَمَا وَلَذَهُ وَلِلتَّابِ وَمَاجَعَتْمُ فَلِلذَّهَابِ وَمَاعَيَلُمُ فَعِلَ لِكِنَابِ مُدَّجَرٌ لِغَوْمِ أَيْسَامِ يَضَمَّعًا يَابَعَ أَلَامُونِ لِلَاهِ إِنَّالْكُوْسَمَّعًا وَقَعَلْعًا لِمُناآ وَمَطَالْكُمُ فِيَأْ فَطْعًااسْنَ مَنْكَانَةَ بِلَكُمْ مِنَالِمُ فِينِ مَنْ هُوَاشَدُ مِنْكُمْ فَقَ وَاكْتُرُجْعًا وَاجْلُولَ المُهُا النَّاسُ انَّالْهُ مُنظِ الْمُرْتَعُ مِلْمُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْفَى مِلْ كَلْدَفْلُ و واتَّية بِالْوُسْبِينَ مِنْ جِنِهِ وَافْدِهِ خَنَالَ نَسْبِيهًا لَكُمْ وَقَالْمِيَّا وَتَشْرَبِهَا لِيَدِيهِ وَتَعْظِيمًا إِنَّاللَّهُ وَمَلاَئِكَ لَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّينَ فِإِلَّهُمَا الَّذِينَ اسْفُواصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُولَ تَبَلِيًّا ٱللَّهُ مُ مَلِّقًا كُهُو فَالِحُهُمِ مِالْفَعَنْفَتُ فِالْتَضْرَاءَ فَاتَّةُ وُمَاسَعَتْ عَلَ الْعُبْرَآةِ وَانْبُرُ اللَّصْمُ صَلِّعِي مُعْمَدُ وَالْمُحْمَدُ مِنَا تُحْرَكُ الِمِّنَالُ لِيَجْفِلِ الدَّهْفِ وَمِنا حَرَكَ النَّمَا الْالنَّفْلَ الدَّهِ فَ اللَّهُ مُ مَ لِّعَلَ النِّي الْأَيْمِ الْمَالِثُمِّي الْعَر التتراج المفني فالسول القفي صاحب الوفارة التكينة آلمذ فوريا لمكهب النذبي المؤبّدة والبّه يرالسّ فدوالسّيد المنجّد إليالقاسيم محكر الله متم وصّر حاكمة فآبي بنبيه السّين بالمطَهَرَ فالإمام المُظَعَّرة الشُّجاع الْعَضَّنْ فَرَا بِهِ بَهِ رِوَشَيَّرِ وَقَالِع البيخ بكالأنزع البطين فأتخبل المبتين الإمام الوجي والخليس الصقع المذفون بِالْعَرِيِّ لَيْ بَيْ فَالِبِ وَالنَّحْ إِلنَّافِي خَلِيهُ وَنِيتِكَ عَلِي أَنْ إِبِهَالِبِ اللَّهُمَّ قَصَوْلَ عَلَالتَيْدَةِ أَنْجَلِيلَةِ وَالْكُرِيمُ فِلْتَجَهِيلَةِ وَالْمُفَتَّ لَوُالتَّبِيلَةِ وَاَخْلُكُمْ الْفَلِيلَةِ فالاخران الطَوبِلَةِ الْمَدُفُونَزِيرًا الْجَهُولَةِ فَدَلَّا الْمَعْسُونَةِ حَمَّا لَا نَسِيَّهُ الْحُولَاةِ فاطة الزَّفرَاءَ اللَّهِ مُ وَصَلِّعِلَ لِسَيْدِ الْجُنِينِي وَأَبِهِ مَامِ الْمُرْتَحَى بِطِلِلْصُطَفَى

The state of the s

وَاقَامُ هُوَ مُنْ خُنُوعُ لُهُ لَهُ فَعُ الْلُهُ مُرْمِعُ لِكُمْ إِلَيْهِ خَلَّةُ الْمُمْ كَيْنِ اللَّهُمُ فَكُذُ الزَّهِ ﴾ وَتَحَلَّنِكَ الْوَسِيمَ زَّوْفَنْ لِمِنَالنَّا لِمَا فِعْ صَبِ لِلسَّالْوَاسِعِ اسْتَلَانَا لَنْصُلِّكَ عَلَيْهِ إِذَا لِلْحُنَدِيمُ الْأَوْلَ لَكُ وَدَعَىٰ إِعِنَادَ لَكِ وَوَفَا بِمَهْدِكَ فَاتَفَدُا خَكَامَكَ فَأ اغلامك عبدلاء ونيتيك وأسياك علقه ليذالق بادلتالغا يرماخ كامك ومؤاد سَنَا طَاءَكَ وَقَاطِعِ عُذُويَ مِنْ عَضَاكَ اللَّهُ مِنْ فَأَجْعَلُ أَفَاجُعَلُ أَفَاجُعَلُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فالإجزل ترجعك أنضيبان تغنيك واختهن أشرة وجه أبيجا اعطينا وَأَقِي لَا يَبْ الْوَالْمُ الْفِلْمُ وَالْوَفْرَةُ مُ حَظًّا مِنْ فِولَا لِمَ وَأَكْرُمُ مُنْفِ أَشَاتُ فَي خِنَالِكَ كَالْمَرْكِجُدُ لِلْحَجَارِ وَلَرَمِنَكِثُ لِلْرَجْعَادِ وَلَرْسَتْحِ لَالسِبَا وَلَمْ يَفْرَ لِلِيِّنَاءُ اللَّهِ مُعْرَجُنَا النِّكَ جِينَ فَاجَانْنَا الْمَشَانِفَ الْوَحْعُ وَأَلْجَانُنَا الْخَايْنُ الميسن وعصَّتناعلايناك بن السَّبن وَاللَّه عَلَيْنالواجِ المَيْن واعْتَكُن عَلَيْنا حَدَابِيرُ التنهين وَآخَلَفَنُ المُخْ اللِّهِ وَالسَّقَلَمُ أَنَّا لِعَوَائِحِ الفُودِ فَكُنْ رَجَاءَ الْمُنْتَ وَالنِّفَ تَلْكُلُفَ مِنْ عَوْلَتَ جِنْ فَكَلَّا كُمُّ فَامُ وَيُزْعَ الْعَسَامُ وَصَلَكَ السَّوْامُ الْحَثْ إلْفَتِوْمُ عَدَدَ النَّبِي وَالنَّهُ مَ لَلْلَائِكَ وَالصَّعُوفِ وَالْعَنَانِ الْكُفُوفِ وَإِنْ لَا رُدُّ وَإِنَّا أَبْنِ كالمؤانيذفالة فالناكلا كأمتنا يذؤينا وانشجان ادخنك والتحاب المنتكافي النَّبَامِدِالْمُؤُّولِ النَّمَ عَلَيْهِ الدِّينَ مِنْ مِعِ المَّرْجَ وَاحْدِيهِ إِذْ وَلَتَ بِمُلُوعِ الزَّمَرَعَ وَاحْبُرِدَ مَالْتَكُنَاتَ الْكِرَامِ السَّفَرَةِ سُقْيا مِنْكَ مَا فِعَرَ عُنِيدَةٌ فَاسْتَرُسُ وَيَرْهِمِنِيَّةٌ مِنْفَةٌ عَاسَّةً طَيَّةً مُنادَكَةً مُرْمِعَدُّدا يَمَةً عُرُفًا وَاسِعًا دَوْفَاذَا كِيَّا بَنَنْهَا فَاسِيًا زَوْمُا فَاضَّ عُودُهٰا تَا مِرَّا فَعِهٰا مُرْعَدُا تَا دُهٰا غَرَجُكَ بِيرَقُهُا وَلاجِنَا إِعَالِهُا وَلا قَعْ دِيا بُهُا

أبيجة غزالنًا في كَرَبْهِ عَلِي اللَّهُ مَ مَا يَعَلَ السَّيْدَبْزِ السَّنَدُمْزِ الما بِمُنِ الْعَالِمَيْنِ العاسلين وايفي للشف وبن واسامي النَّعْلَابْنِ كَمْ غَالِتْفَى وَوَجْرَقْ الْوَرْى وَاهْ لَيْ جُحَى قطوديالعك المذفؤنةن بيئترس راعكايشة للكؤوب والحيوا يونام والحسوالك عِلْ بْزِيْحُةُ وَلَامِنامِ لِيَحْقَرَاكُ مِنَ اللَّهُ مَّ وَصَلْحِ فَاحِدِ لِلفَّوْمِ النَّوِيَّةِ وَالمَثْلُة انحيدين والتهك لغاطيته والمقالا بإانحسنية والإستقاسة المسينية والعياده التخاوية فِالْمَا فِرَالِهِ فِي مَا فَالِهُ فَعَيَة فِوَالْعُلُومِ الْكَافِلِيَة فِكُمُ الْصَوِيَّة فِ الترثيع المُحَدِّبَهُ وَالْفَصَاءَ الْعَلَوْبَهُ وَالْحَبَّةِ الْعَنْصَدِيَّةِ الْفَافِيرِ الْجَيِّ وَالدَّاعِي المَالصَدْقِالْبِالْفَاسِمِ لْوَلِيَ الْنَفْظَ لِلْهُدِي مُعَمَّرُ بْزَائِحَسِنِ بْرَغِيقِ. اللَّهُ يَعَيِّلْ فَيَ فاقسغ سنفجة فاملا بالاضخة كالخفيط كألم لينخ ولافظلها وعلوانا واجتساله مُظَمِّرُ لَا لُوبَرُوا لَا فَالْمِ مَنْ لُودَ الظِّلَالِ عَلَى أَغَامِّ فِالْعَامِّ الْمُؤْمِنِ وَالْمِ الإصكار يخلع ساباندي فالافنية والافكار وتجعك كفلاءة حسابيت يوفير وكطابت خُطُوبِ الدَّهِرِ وَصُرُهُ وَفِرا للهُ مُ فَانْصُرْجِي وَمَنَا لِمُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَّ مَ اعَلِحَوْدَهُمُ وَمَنَادَهُمُ وَأَنُن سُبَلَمُ وَادْخِصْ آسْعَادِهُمُ اللَّهُ مَ (رُفَّنَا تُوفِيفَ الطَّاعَيْرِوبُعُدَالْمُعَصِيَّةِ إِلَىٰ إِيْرِالدُّعَايَوفَدِيرُ فِي الْعَصْل التَّاسِعُ والعنبرين فَإِخَا فَعَيْثُهُ فعَنْل إِنَّاللَّهُ مَا مُرُا إِلْمَدْلِ وَالْإِحْدَانِ وَإِينَّا كُذِهِ وَالْفُرْخُ وَبَنْ هُوَيَ الْفَحْدَارُ وَالْمُثَكِّر وَالْبَغْ بِمِفْلِكُمْ لَعَدَّ كُونَ خُطْبَ بْرِي السِّيْفَ اللَّهِ الْمُعْلِمُ لَكُولُ السَّلَّمُ اللَّهُ انحقلية سايغ التعمرة منترج الهرة فالرعالة سيالذي حبة كالتموان لكراسيه عادا والأوض للعبادم الدافانيبا للقنادا وسالاتك فعل افطاتها وحلة عزيه عل اسْطَاتَهْ الْوَافَامُ بِعِزَيْرُ إِزَكَانَ الْعُرْشِ وَالشَّرِيَّ وَالْعَالِمَ النَّشِي وَاَطْفَا يَشْعَا عِظِلْمُ لَمَّة

بناها مقهجدالتي جدا الله تخفها وافقطع دراها اللهائم فادخم أبينا لاتذو خبينا كاتذوالتيات انتجاف الليك مَابُنا فَلَا تَحْدِثُ مُعَنَّا لِلِمَكَلِّيةِ سَرَايَ فَالْعَلْمُ فِي لِمِنْ الْمِنْ الْمُعَالِمَ مَا أَوْلَ وتحيى بهاالميتئين للاولة وتقنم يتالك وطين وذفك وتخرج بياالخزون يرا نُنَزَلُ الْعَيْثَ مِنْ يَعْلِمِنا فَعَلُوا فَلَشُرُورَهُ مَنَكَ وَانْنَالُوكِ الْجَيدُ فُرَّعِظِ لِقَاتَ تخملُ وَنَقُلُمُ بِمِامَنَ مَا يَعِنِ خَلَفِكَ حَيَّ يُغْمِبُ لِإِمْرَاعِ الْجُوبِ وَيَ وَيَحْجِ إِيْرَكُيْهِا وشرح لهالباغة بِعَضِ لَمُواعِظِالَةِ عِي فَا مُخْطَرِ لِلْكُونَ فِهِذَا الْفَصَّ لِلْحُطْبُ الْتَأْنِيدَ لَكُولُهُ وَالْف المُسْنَّنُونَ وَنَرَّعَ بِالْفِيعَانِ عُدْرَاهَا وَتَوْرِقَ دُرَفًى لاكامِ رَجَّا تَهَا وَيَرْهَا أُمْ بِذِرَى الاكام بخشرها وتغني بهاأ نجادنا وتنج بجها وهادنا وتفسيه بهلجنابنا وتفيرا حَبِياكَمِيدِيجُسُامِ سِيِّالتَّهُ بِصَالِعَ خَذَالْاَ مَضِيفًا ابْتَهْ فِي الْعُسُبِ مَا يَعْ رَفْح بها تبارنا وَمَهَيْ بِهِامُوا مِينا وَنُنْ وَيَعِهِا أَوَا مِينا وَتَنْ عَبِي الْمَعَالَ مِنا مِينا تجوغ فضويضًا وبيطالبنا بجالفَرَج الْعَدْد مُجْفِي تَيْنِ الْأَدْفِرِ بِإِمَا نَزَكَا يُجَا لوثياه تغزينهم أتفاح انخضه مجي ليجشم طيع فاللآة للبادك فهافتكا لإنحافيون سن ينك مُعَلَّلَة ويفية مُن فِي المُعَمِّلَة عَلى رَبِّياك المُرْسِكَة ووَعَشِك المُهْمَلة وَبَهَّا وَانَّيْنُونِ وَالْقَصْبِ عِلْعِلِهِ لِلْآنَامِ وَأَلْمُفَّامِ ذَاسِانْحَمَّ لِوَانْحَلْبِيمُ كِلْحِيدِانْ فَالْالسِفِّلْأُ المُغَلَّةِ اللَّهِ مُن الْمُؤَلِّنَا مَا أَهُ مُحَضَّلَةً مُعِدَالًا وَاسْقِنَا الْغَيْثَ وَالْحِنَّا مِعْتَوَاظً دَدَارِي لِنَحْوُمُ النَّهُ وَمُعَلِّحُ بَدِلا مَن لاليعَنْ مُبَالِمُ وَالْمَسْرُونِ وَالْكَبْرِ وَلِيْفِيامِ عَنْ ٱلْجِينَا مُرِمًا مُحِلِّي لِرُواسِعًا وَإِلَّا مَا فِعَا الْمِرْجِ اعْاجِلًا سَعًا وَإِلَّا يُخْفِي بِرِما فَالْمَا يؤج إلقبيع والقنبه والرتب فايل القنبر تالكن بالمنبع فافزالذ فبالواحد وَرُدْنِهِ ما فَدْفَاتَ وَتَخْرِجُ بِإِفْهُواْتِ اللَّهِ عَرْسَقِنا دَحَةً مَنْكَ وَاسْعَةً فَ المنفرة بيعدانيناه بن للائزاعكاد فيقاليا الساب والفراليسنغني بتايين بركة مُن الهاطِلِ الفِعَدُ مُدافِعُ المِدَقُ مِنهَا الْمُدَقّ وَمَبْلُوا الْفَطَّرُ مِنْهَا الْقَطَّرُ نُجَيّة الَدَوَاعِنُهُ كُولِ النَّرْ إِلسَّاعِدِعَ لَ خَلْفِهِ عِلَا غُبِهِ وَلَا خُرِولا فَيْ الْفِيعُ فِي وَلا فُخْ بروة والمتنابع المنور والمتنبي المستاية وكالمتناط والمستعل والمتعلظ كألم عَلَيْرَا خِزَاجِ كُلِّخَادِحَةٍ وَيَخَاطِرُ خَاطِرِ وَفَكَلْبِ فَلْسِاحَانُ وَاخْلُنْ عَلَيْ اجْلَى نَ مُظْلِم عَلِنَا سَمُومًا وَبَرُدَهُ مَلَيْنَا حُمُومًا وَضَوْءُ وَعَلِيَّنَا رُجُومًا وَمَا آدَهُ يِنَادًا ومُ اللَّهُمّ جَالِ وَكُنْفَ مِرْكِيْفِ رُكَامِ كُرِيْفِي مُهَا ذَلَا الْمَابِ اللَّهُ وَمَنَ الْأَجْرِيكَ لَهُ مُهَا دُهُ مَا اياً نَعُودُ بِاتَ مِنَا لَيْرَانِ وَمَوَادِ بِرِوَالظُّيْ وَدُواجِيهِ وَالْفَقْرُ وَدُواجِيهِ بِالْمُعْطِى أَيْرَابِ مِنْ وَاسِبِالِقِنَافِ وَانْحُبْتِ وُمُنِيَّزُقَالِمَهَا وَمُ الْفَجِّ الْمُكْرِينَ الْمُفْسِلِ الْمُفْسِولَا سِنْ الْمَاكِينَا وَمُرْسِلُ الْبُرُكُمُ مِنْ مِعْنَا وَمِنَامِنْ الْمَنْدَعُ الْمُعْمِثُ وَالْسُنَا الْمِنْدَعُ وكنه كأن عَمَالُ عَبِي وَسُولُ الْخَبُولِيعِ فَاعِمَا إِنْ مُلْ الْمَنْ الْمَالِيَةِ مِنْ الْفَيْفُ وتخنا تخاطؤن تزناه لللذئوب واتناك المنغفر العقادة فنظف لإليا الداوية فَلْكُنْ وَصَيْفِتُهُ عَلَى بَنَا يَطِالِ النَّبْتُ لِيَسْلِدِ بِنِ وَافِلَسْدِ دَعْنَ ٱلْإِسْلَامِ م وَمَنْوُا لِيَّكَ مِرْعَوَلَ خَطَانِانَا الْحَمْ لِرَّاعِينِ ٱللَّهُ كُونُ فَاحَدْ عِنِالْنَا وَأَعْرَبُ وأنجه والفتية فالأسوالفكبيا يحكوا لغراكه إفي ترفي وتحف يناوع في الماقية عُنْ كُرُ أَرْعُدِهِ إِمَامُمُ الْحِمَالِ عَلْبِ وَتَدِيدُ ازَ بِالتّركِ إِنَّا حَسَنَ الظَّمَ لَهُ الْمُ الْمُفْأَ

وكان لديزيا وكلف مذلك بإجهاد في اعذا تبيها داو حراجتي عرس بيعه وآعلة عَلَاعُنَا لَيْهُ كُفِياً وَانْزَاعَكِ وَقُلِلا اسْفَلَكُمْ عَلَيْهِ اجْزَاءِ لاَ الْمُودَةُ فِالْفُرْفِ فِينَهُمْ الْأَنْ يه وَمِنْهُمْ مُنْكَ مَنَاعْمُدَ فِي الْكَافِهِ يَقَنْكُ وَهَبُ الْوَلِقَا الَّذِينَا الْمَدَّوَ الطَّلَالَةَ بالمدك والعذاب بالمغنغ فأخائض فخسا كالناوض كالشعكيه وعكائب والثخ عَلِيْزا بِطَالِسِا سِرَلِيْوُسِ بِزَالْمَعْ خِطاعَتُهُ عَلَكَا فَزَالِمَ إِلْوَلِيَا لِحَفُلُ مِعْصِدُ كُمُ فكأمانه فأمَّ للوُيِّدَ عِلَى فَوْلَا مُلْآوَالِكُ الْمُؤلِمُ فِي الطُّ عَرِصَ لَعَ الْمُؤلِمُ وَلَكُمْ مِنْ فُلْدِائِكَ يَنِيَةَ بِهِ إِلنَّالَامُ الْمَائِكِيمُ النَّعِيلُ النَّالِيمِ وَالنَّالِيهِ الْمُعْلِقُ الْم والسننغنج بالانفاراتيك الناس انقالنه وفاواقواد كببا فانقف بحق تَفَانِيِ تَحُونُ فَاقَ الدُّنْيَا وَالْإِخِنِّ جِمَّا سَعِيدًا فَكُثِهُ مُنْ عَالِمَةٌ مَنْ عَوْهُ حَنَّ عَرِفَ إِنَّ مِنْهُ وَعَدًا وَخَافَ وَعِيدًا وَآخَلِمُوا الْبَرْآةَ ۚ إِلَيْهِ مِنْ اعْتَدَجْ هَذَا الْبَوْمِ لَعَيرِسُ وُوكًا وَاحْنَقَ مَنُ عِيدًا أُولِكُ لَا لَذِينَ بَدَلُوانِفُ مَنَا اللهِ كُفُرًّا وَإَصْلُوا فَوْمَهُمُ وَالْإِنْوادِ هلذا يَجِكُمُ اللهُ يَوْمُ إِنْهُ دُمَ مِنْ فِي كُنُ الدِّينِ وَانْخَمَ لَ فِيهِ عِزْاً وَلِيا وَاللهُ الْمُؤْرِثُ وَدَلَنَ طَوَامِثُ الْأَدَهُ فَالِلِاجْرَةِ عَلَالِلاتِيقِ عَالْمُعَاشِبِهِ وَعَلَتُ كَلِيهَ الْعَالِيَّةِ وَالْمُفْدِينِيكُذَ لِكَ بُرِيهِ لِمُ اللهُ أَعْمَا لَمُ مُسَلَ إِي إِبْهِمْ وَمَا لَمُ يَخَادِينِ مَرَاللَّا وَفُكِلَّ مِيدِخَلِيفَةُ اللهِ عِلَجَهِ عِلْمِهِ الْمِبْ الوِسَّمَةُ وَاللَّهُ مَلَى اَسِتَمَالِيَّاجِ فِي اَفْطَارِ البالادِ ووتعًالسَّنيُ أَجْرِمِ مِنْ الِالسِّينِ فَالْمُؤلادِ وَتَكُمَّتُ فِي فَاصِيمُ اسْيَافُ الْأَعْلَاءُ وَلاَ مُنْ وَادِ كُرُرِمَةً نَا عِنْ مَاللَّهِ وَعِنْدًا لَّذِينَ الْمُؤَلِّكُذُ الِنَّ مِيلًا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَّالِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْلُولُوا عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَّمُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكِمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكِمْ الْعَلِيكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيكُمُ الْعَلَيْكُمْ الْعَلِيكُمْ الْعَلِيكُ الْعَلِيكُمُ ال جَبَارِقَنَكُواسِطَالنِّي إلْمُصْطَغَى وَوَضَعُواجَدَنْ يَحُوُدُ بِيَدِعِكَ الصَّفَاوَسَعُوهُ كَأْ الْيَنَيَّةِ عِوَضَ الْوَكَانَ عَلَيْهِ مِسْلَقِفًا قَاقَامُواا وَلِيَاءَهُ وَيُجِيِهِ مِنْ جَلِيعَ فَخَفَ فَأَوْ

مِنْ اَمْنَا مِالْكُلَّمْ وَاذْكُمَا حَلَمْهُ مُطِلُّونُ اوْزَوْلَ كَتَامِ يَرْطُفَ يُمِيا والْمُقَالِمُ الْمَلِلْيَةِ أَمْ الَّذِي مَكُنْ أَبِّرِهِ الْبَرِيةِ الْكِرَامِ فَا لَبِ اللَّهُ الْمُلْعَالَ فَهِمْ الْبِيغِينَةِ عَالْمُسْتَدُعُ قُالِمًا وَاذِا فِرِيَا لَغُزْلِ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْشِيلُوالْعَلَّكُمْ تُرْحَوْنَ اعُودُ بِاللَّهِ مِزَالَيْظَا بِالرَّجِيم هُوَالَّذِيَاتُزُلَيْزَالْتَاآمِنَا وَلَكُمْ مِنْهُ شَرَابُ وَمِثْرَتُحُ كَانِهِ وَتُهْمِونَ يُنْدِثُ لَكُمْ بِعِ الزَّمْعَ فالنَّيْوُنُ وَالْاعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الْمُرْكِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِ يَفْكُرُونَ فَرَّعِظِ المَّاسَعِلِ يَغْنَانُ مِنْ مَوَاعِظِهِ لَهِ الْفَصَلَ لِمَنْ يَدْهُو بِدُهَا آعِلَ مِنْ الْكُسَبُ وَعَلِمِ النَّاحِ الَّذِي مَرَّف الفقئل التابع قالثلام أن ونَنْعُوب يِعِدُ سَلَنْ أَنْ الْمُسْتَدَ عَالَمُ الْمُسْتَدِيدَ الْمُطْبَية الخظبنالة ولح فريوم عائشوا تغالفا إليياينة الأخبز ومانخفي الشدادا فبرَيِّنِهِ مِإنْ كُمْ الْمَدْلِ الَّذِى الانجَوْرُ اللَّطِيفِ مِنْ وَإِنَّ اسْأَوَّ الْفَجْبِعِ الْأُمُورِ الْبُسِّينِ لمَهُ مَا يَا فَنُ وَمَا يَكُدُونَ عَلَى مِزَ الدَّهُ وَلِيسَالُوهُمُ أَيَّهُمُ أَحْسَنُ عَكَرٌ وَهُوَ الْعَرَيُ الْعُقُولُ الوليدا أفهااد وهب كاردببي فيسه مز كففه وكفايند فيما واوسع مخالف ٳؠٝٵڴٷڝؙڴٲۅٲٮٚڡٚڬڎ؋ڂؠؠۼ؞ؗؠڣؙۮؽؽۏڎۯڛٵڣ۪ٵۅڂڴٳۘۏڬۺٳڶڴٳؖۿٙڹۼؾ۪ۯؗۿ في كياب مدعاود سافف الوس في الماليان وموسون فارينا فطلا وللهمضا وفاك ولانقسبن الذين كفروا أمَّا عُلْ مَنْ الْإِنْ عَلَيْهِم المَّا عَلَيْهِم المَّا عَلَيْهِم لِهُ وَدُوا اِغًا هَنَا الرَّعَ اللهُ الذِّعَ الْحَاطَةِ كُلِّنَةً عِلْمَارَةِ المَهْوَانِ وَأَلَا وَفِر قِطَا لَهُوَهُمُّا الْعَزِيْلِلْفَقَالُ إِجْدِينُ عَلَيْنَا جَنْ بِرِلْافْضِيةُ وَالْإِفْدَارُواَعْبُكُ وَهُوَاعَلُ لَفِرَ الفام والتلطان والإفن كادوافه كأن لاإله الحالفة ومن لاخرات كرته التحقيق عَلِيْهُمُ اعِنْدَالِهِ هَيْرَافِعِ وَهُذِي المَّا وِوَيُدِلِّ بِإِظْهَا رِهَا كُلُّ فُنْ يَقَدَّا رِوَاتَهُمُ أَنَّ مُعَمَّدًا عَبْنُ وَرَسُولُمُ ادْسُلُهُ وَاصِعَاعِنَ الْكَافَرِ اصْرَا وَمُفَرِّجًا كُرِبًا وَعَادِمًا إِلَى ضِناهُ مَنْ أَعِمَهُ

34

الَّذِينَاتَقَوَّا وَعُفَّبِي الْكَاوِرِيَ الثَّارُفَهُمُ طَوِّا التَّبِ اِلْدَّعَ لِقَنْهُمْ وَالْفَ التَلَفِ الَّذِي مَعِنْ أَيْرِهِ مِنَافُنَةُ أَمْ فَاسُكُ وَاطِّرِهِمْ مُمُ الْفَقِيمُ إِلَى كَادِم الأخلافي ومُرَافَ بَ إِنْحَالَتْ فِي عَوْدُ وَالِمُرَافِئَةُ مِ فِجَارِ لِلْلِيالِ بَجَارِ وَعَلَيْكُمْ بِالصّبر عَلَالْصابِ وَكَفَيْمِ الْغَيْفِينَ مُسْتَغِيًّا لْعَذَّابِ وَصِلَهُ إِلَا رُحَامِ وَالتَّوْتُعُ عَيْلًا ثَام وَالنَّهَ عُبُرِينِ بَدَي الله فِهِ عَسَوَالظَّالْمِ وَالنَّوْكُلُومَكَيْهِ وَأَلْوِ لَغِا آوَفَ مِبعِ أَمْ مُوَال اليَّه فَالنَه لِلْمَسْ مَعْ مَا الرِزُونَ لا يَعْ عَلَى الله مِنْهُمْ شَى كُلِنَ الْمُلْتُ الْمُومَ لِلْهِ الْوَلَ الفقاوحِعَلَنَا اللهُ وَإِيَّا كُوْرِينَ الْمُخِدِينِيا وِيمُ الْمُعْنَدِينِ إِثَاثِهِ السَّمْ عَيْنَا إِفْرَاتُهُ إِيَّا خِرَيْغَنَا نُوَاتِقَهُ فَعَالَى عَجُولُ لِمَنْ حُبَيِكَ لَهُ أَلَا لُبَابُ فَالْعَمُولُ فَإِذَا فَرِيَّ الْفُرَانُ فَأَسْتَمِعُولًا وَآنْفِ وَالمَعَلَكُمُ أَنْحَوْنَ مُمْ تِعَقِدُوا فَمْ النَّاولِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَالذَّبْ اسْتُوا الَّهِ مَنْ يُعْتِمِنُونَ الصَّلَّقَ وَيُؤْتُونَ الذَّكُونَ وَهُمْ ذَكِمُونَ وَمَنْ يَنُولَ اللهُ وَرَسُولَهُ فَانَّ يَرْبَ اللهِ مُمُ الْعَالِيهُونَ الخطب فالفالنية أكملالياللك عظفا أبئة وذخرفها بالغيم وسكن عابا لأنفام وسو التفالانفياة فالاخياد والاقام وجكالجنة قايية أفنام جنة مكن وجنت نَهِمِ وَجَنَّةُ أَكُلُووَجَنَّةُ أَلْمَاوَى وَجَنَّهُ الْفِرْوَسِ وَعَادُ أَجَلَالٍ وَدَاداً لَكُمْ إِنَّهُ السَّاسَةِ لِنَتَهُ مِنْ خِنَةٍ وَلِينَ مُنْ فَعَبِ حَصَيَانُهُ اللَّهُ أَوْ وَالْمَظِيانُ وَمُلَّهُمَا النَّعْفَرَانُ تَضَعَّلَهُمَّ الاقذام فينها انهاؤ ينها وغراسي فأنها وينكرنا فيتعتبر طغه وانهاد من خسير لَنْفِي لِلسَّالِينِ وَانْهَا لَيْنِ عَسَلِ صُفَّةً مِنَاللَّانِ وَالْأَمَامِ الْمُفَافِ أَكْنَافِ الفصوركا منا الالبك وربييز الوجي سود الميكون فاعم الأجسام حسنهم عَلِقَالِهِ اعتناط خ أبيم كالكؤكب الديق الغاير في وكن وكالم والتباط المقام أشف وبجفهم وتفيئ أعشا كمرويكف عنها المشرف وتذف عنهم التفام فنهيم وسرود

وتمكننوا جقاقبهم الله يعتذاب الدنثاعل فالكنوا فرتفنكم اليعذاب لاخ يتعقم الم الظالمين مغذيتهم وكمشم النعنة وكمنه سوه اللايظفر فابعينا لحيم كم فلهم المخفا فاستقَسَّواهِ المِهُ الالْآءَ فَالْمَجْدَادُ فَاتَمْسَوُ الدِيرِ الْإِسْلامِ الْمُكَذِينِ بِينِ جَبِيع العِبادِ وَاحْنَادُ وَالِيْفُوسِيمْ خِزْعَ الدُّنيَا وَعَذَابَ الْمُعَادِ وَتَرَى الْمُجْمِينَ وَمَعْ يُعَمِّن فيألاصفادسرا يبله وموفظ وانوقتني وبحجه كمالنا والمكونا خيجاجه مرفي النشور والعَوز إذَاسَاكُمُ اللهُ مَنْ فَنْدِيعِما حَلَهُ مُرِرَالْفَرْفِيفَذَا بُكُواعَلَ ذُرِّيَّةٍ نَبْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اصْلَالَتَ الْوَوْلَا رُضِ اللَّهِ وَلَوْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ فكرن ليناؤ تعضم أسيعفن فيكل غلاة أجحتم مسلونها ويبل الفسراد فانتيادك تجيم الله مقهم جُدّة وأفية مُن هوا ليالمان وسَبِتُوالِيعْنيم فاعفالِ المتكوات فَاتَاللَّهُ مُنْكِدُ لَهُ إِلْمُ خَلَاهِ مِنْ ذَلِكَ يَتِنَا نَكُمْ إِلْحَتَنَا بِ وَجُمَّا أَنِيكُمْ عَلَى ظَهَا وِذَلِكَ الْخُلُودَفِ وَصْنَاعِ أَجَنَّا عِلَمَ عَبِي مِن عَيْمَ الْمَنْهَا دُونَعَيَّهُ اللَّاللَّهِ عِنْ الْمَاكُ عَلَجَ بِاللَّمُنَابِ وَصَاحِبُواهِ ثَمَا الْبُؤَمُ الْعَبِيرَ مُوَاصَلَة الْأَسَفِ وَأَلِم كَيْنَابِيةً اسْعَوْانْفُوسَكُمْ لَذَةَ الطَّعَامِ وَالشَّرْبِ وَاسْتَكُوااللَّهَ ٱنْفُعْنَاءِ عَعْظَالِمِهُمْ الْفَاعَ المَثَّاءُ قافعكوافضك لألأولينا والمخلص متعاله كمفاب تقوزوا توم الفسنع الهج بريضاة الْمَلِكِ أَتَجَارِ فَعَلَيْكُمُ بِالتَّسَّلُ بِكِنَايِهِ وَالشَّادُبِ بِإِذَابِ إِلْمَا بِيَقِ إِلَى فِناهُ وَفَرَابِهِ وَالْمَا فَظَامَوْ الْمِيْرِيْدِ مِكُمْ فِهِ وَدُوْكُ الْمُرْدُ وَصَاعَتِهِمْ وَتَحْبَيْنِهِمُ وَمُنَا بَعْنِيمِ فِفَكُ فعدكرالله أنبخت كركز فيجاعزهم ويليخ لكروا وكراميه ف مُفَاعَنِهم الماسعُفْ بَي

المقافق

فأغبقها

حالاً كالماكم

يتبدينا بيواخذقها وكآه تناشاها معظر لاكفان فاعقها وناه نيسته جلاتم متلف كالتفل العيون فقرك وسين سيلد يزنجا وزميا لقن كي وَعَلَنْ أَفْتِهَا وَشِيعٌ شَمَا يُلِهِ فَاقَتْ مَنَا اسناها واسمفها وصاحص النيه منفئ الاكان يفا العرفقها وضا كفينا وطلع يني طُلُهُ النِّرْانِةِ وَمَكِّنْفَ مَهَا وَظَا كُولِيمِيَّا عَلَيْفَةً طَوْامِهَا وَفِرَهَا وَظَاءً ظَهُ وَهِ مِلْسَالِياً سغها وشرقا وعين عله وعله مازبته وعهاا لأكفان وطنغها وعان عناونفسها الخو الدَّهْ وَلا اللَّهَ الْوَالْمُ فَيْ الْمُنْهُ الْفَكَمْ فِي اللَّوْجِ الْمَفْنُظِ وَعَلَفَهُ ا فَقَافَ فُرْ إِذَ نَتَهُ سِدْنَا النَّهُ حَيَّ شَاهَدَفَ إِنَّهُ الدُّعَبُ وَنِيعُهَا وَوَرَفِهَا وَكُافٌ كَنْهِ وَكَفْ إِلْمَا وَتَحْتُ فنها انحصياك فبشفائ من يكذ فاستا الأحواضا فالمرافق المتن فظ تركوا كم بغيث وَاقْفُهُا مِيْسُمُ مِنْفَيْهِ عِلَنْ وَالْنَادِي مِنْ مِسْمَقِهَا وَنُونَ مُنْ يَعِينَهِ إِنْجَلَنِ الْمَدْسُلُلِلْ شَفَقَهَا فَكَا أُمِينًا يَنِهِ مِناصَلَ تَعَايِنَ لَكُونًا وَفَاوُ وَلَا يُعْبَدُ إِنْفِكُ إِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْكِ لَوْلاَ عَيْنَا مَنْفَ الْبَادِئُ التَّمَوْكِ وَلَاَ مَهَا وَلَكُمْ الْإِنَّمُ السِّولُ بِالبَّهُ النِّي بَالَهُ الْمَرْقُلُ يْابِيُّهُ الْمُدَّيِّنِ الْفَظْهُ الْوَافَةُ مِّهَا شَعِطْلَعُ لِكَالْبَدُ مِا أَشْرَهَا . وَمَعَانِ جَلَّ مَنْ دُفَتَهَا الفِيالْقامَدِينَ قَوْمَها ، لام ذاك الشُّدعِ مَنْ عَلَقَهَا ، مِيمَذَاك النَّهِ مِنْ دَوَّرِها خاجِبًا كَالْقُونُ مَنْ عَرَابًا . مُفَلَّهُ كَالصَّادِ فِي لَوْنِهَا . أَخْسَرُ الصَّنْعَلِينَ حَقَّمُهُا صِفْمِعَانِيهُ لَنَايَاوِلِصَفْ فَرَوْلَ مِا تَقْمِمِ اللَّهِ مَنْ مَاكُمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّال يخفر المن في الفريقا و عَمِلنا يسِيدُ القضائبُ المرين الاستها اوْرَقَهَا حُسَيَاتُ مَنَ الْفَلْبِيةِ وَ جَلَّ مِنْ لَهُذِهِ الْطَفِّيَّ فَ ضَمِنَ الظَّبْيَةُ سِهِ مَنَا وَفَا تُصْعُ لِمُ وَوَدَمُنَا الشَّفَقُهُ اللَّهِ الضَّعَثُهُمُ مُتَعَادِكُ سُوحٌ . اسْطِ الصَّيَادُ إِذَا عَنْفَ لَ رَمَدَتْ عَبِنُ عُلِي المِنْفَى . بِعِنْهُ فِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سَبْعُونَ عَلَّةٌ مِنْ سُنْدَى إِسْنَبُرُونِ مُنْجَلَةَ الذَّهُ لِمُطَرِّنَ ٱلْأَعْلَامِ وَكَالَاعَرِّدَ فَاقَ الغضوية خاماك لاؤكار وتجرت تحف القضود إنواة الأنها رهبت التبيم فتحث الانتجاد للالإلالا والمؤد والفنتي الاكام وكلما أفك مصاديع القصور يَعَنَّت الولدان وانحوذ فراقصت البلاول وتغاوس الفيؤد باخسين فيام وآبين فإم يكافؤ فبَقْرُهِنْ وَيَنْعَمُونَ لانفِنْ عَمُ مُرْسَبَاءِمُ وَلا بِكُفَّ مَبْدِ شِاءِمُ عَلَ طُولِللْفُودِ وتمِّرُ الأيَّامِ فَاعِبَالطالِبِ هِنَا الْجَالِعِ بِيمِ وَالرِنْقِ الْجَيْرِ كَفَ يُطْلِبُ لَهُ وَالْأَوْلِوْ لَهُ سَامٌ وَاشْهُ كُانَ لا إِلَهُ إِنَّ اللَّهُ وَحَدَى لا شَهِالَةِ لَهُ الَّذِهِ لا يُعِيلُ وَكُونِ فِيا إِنْ فِياكُم الفرِّبُ الْجُيُ لِمِنْ دَعَاءُ فِي مَا يِحِي الظَّلَامِ أَجَدِي الْجَدِدُ الْمُندِئِ الْمُدِدُ وُ الْجَدِّلِ وَالْوَكُولُ فأنهذان تخفاعبن وتسؤله سنيدلانام وميضناخ الظلام ورسول الملايالعالة صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا هَدُومَامُ وَسَرَح سُوامُ وَسَطَاحُنامُ وَهَسَرُوكُامُ إِنَّا النَّا اِنَاهُمُ اَمْرُكُوا أِمْرِيدَا فِيهِ مِنْفُيهِ وَنَنْ كَلِائْتَكَ قَمْدُيهِ إِلْمُ فَلِمِ إِلْمَالُوا مِنْ مَ وقدة وكوذلك فأنخط والقائية يزخط بالخفة فتوكي كتفالله علياله بكفالعل مِكَالِهِ حُنْنَجْمِيعُ خِصْالِهِ صَلْوَاعَلِيَّهِ وَأَلِهِ مَهُوَالنِّيقُ الْأَتِي الْمَايْمِي الْعَجْ الْمَك المدَفِيُّ الذِّي فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى إِخْلِيفَ وَخَلَفْهَا وَكُنَّ بِيدِهِ الْفِي الْفَوامِ الْحَيْرِيِّ وَمَصَّقَّهَا وَيْلِهُ بَهَا أَجْمِنا أَبْهَا هَا وَمُا أَشْرَقُهَا وَيُلَّةً فَوَاضْعِهِ كَبَاجُوا ذُالْفِكُرِد وُفَهَا فَا كَيْفُهَا وَاللَّهُ شَانِقُوا مِن مُعْدِي فَطَعَت المَنْ فِي آودونها مَلِعْهَا وَحِيم جَالِهِ مَنْ فَطَوا عَدُ فَهَا فكأ وأخ وأنج فكا أبالين يستورها فنااؤه فأعظ وخلفه وخلفها احلاها فَأَلَيْهُا وَذَالٌ وِلِالنِّهِ دَلْتَ عَلَى مُنْ عَدَ السَّمُوانِ وَاخْزَرُهُمَا وَذَالٌ ذَكَا مُهِا أَحْسَهُا

Control of the state of the sta

المال وهيدة المراد التوسية الكاب المالية الما

أخرقهاك

44

وَالتَّصْعَبْدِانْوَكِولِ عِنْدُلُا خِيْارِعَ بُكُلِكِلِ وَالتَّالِ عِنْدُالْعَ بْرِقَالطَيُوْرِعَ بُكُ المناوِلْتُ ع عَبُدُ الفَّامِ وعندانْجَبَالِعِنَدُ القِّعِ وَالْعَرْعِتُدُا الْوُيْنِ وَالْجِينَانِ عَبُدُ الْمُسَيْنِ وَعَيْدالْبَح المهيب والزفع الحكيم والقراطقنانج واختل ضراغة نارواه لم تكذا لأم بذواهال لذ المِمَوُن وَالعَرِبُ الْمُحَوَّالعِمُ الْحَكَمُ عُمِي وَاطْلَحْتُ طَعَى السِلْتَ الْعَصْدِمُ الْوَلْمُ لَمُضالِعِتْ كَاكُونُ والتَّحُنُ وَالتَّمْ فِي رَفِ وَالبَّدَةِ ثَقَ والبَّرَقِ كُم وَالدَّهُ فِي مَع فَهُوَالنِّيلِ عَرْبُالْهَ وَحَنَّالِيَه الْجِنْعُ النَّالِسُ فَفَرَ ثُوفَيَ لَالْمَهِ مِنْ فَاسْتِهِ الْحَلَّاكَ لَهُ وَعَفَّرَ وانتفاجا بذلف دينية عويالق مرواف رأيه وكالياب فبرتبروا تركان يرى مرف لفيه كأ مِكَانِيَ بِهُ بَهِ إِذَا نَظَرَ وَلَا سَاءُ قَلْهُ لِيوَمِعِينَ وَكَوْمِ البَشْرِ وَلَا بُوَرِّ فَالتَسْلِ وَظَيْفَتِ النِّيهِ يَوْفِئُ أَفْ أَجْرِ مِنْظِلَةُ عَمَامُ الثِّمَاءَ إِذَا سَارُوسَةَ وَرَكِالْرَافَ وَاخْرُقَا اسْبَعَ اطِّبَاقُ كلفط ليمر كبخو ألف لأندكة ركة فطل فاسكرا وخطرسه كرا خجلك الساا بذلا الجناة كَرَاغِيْنِ النَّافَةُ وَالْمَاسِنَهُ وَكُوْمَ الْعِرِي وَنَفَوْضِنَا حُنُهُ • كُوارْأِكُ وصَبَّا اللَّهُ لِأَجْلُهُ وَلَفَلْفَ الرَّامِنْ نِفَالِلْمَ مُعَرَّاشً فَقَابُهُ مَنْ فُرْنِيتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فُرُولِيّه عل ِ زابَطالبِصالحِيلِ للوَّآءُ والكُوْرُوجَعَلَهُ مُشَارِكًا لَهُ فِيمَا عَابَ مِنَ الفَصَّل حَصَمَ وسناويًا لِشِرَفِهِ فِي العِين وَالحَدِهِ فِالسَّالمِعْ العِمْدِي وَالْمَرْزُومَا ذِلَّا لَعْسَهِ وَوْتَه فالحقون والمفطر الولي الذي لايدك كالأمزن مذل وكذو للانتألة في زفع رفعيه الامن فالته فظر الولي الذى العضف اليك الومعف يم فاك لفي كرالوصي لذى فعرض عَلَيْهُ الْمُالْدَ الْمُعَاكِمُ لِلْهُ عَنْ اللَّهُ صِنَاجَ مَنْ أَمْزَ فَكَفَ وَالفَّهِ عِلْمَ عَمَ الْمُجْ انجنتة وستقر ولآنز الأرض المتي تفلك فالمشور الماسول والمت والمتنول وخير تأب اللفؤة فالحنسوا لإنبالمة فوعل فخبه المآة والجوعل النس والفر مرسب

وَبُونِ النَّوْمِ فَانْرَوْمُها - كَوْمَا آوِيدَ لَحْفَهَا - كُومِ آوِينُهُ أَخَرَهَا ا فَانْفُرُوا لَا قَرْمُ أَفَا الَّتِي مُّلًا كُوْضَ فَالنَّهُ اللَّهُ مَلِيلِ اللهُ صَلَّى إِيًّا • مَا اعْزِيلَةُ مُن وَمَا إِنَّهُ فَاسْمُ فيتمآء النُّنيَّا الْجُنْبَى فَفِالقَانِيَةِ الْمُرْتَعَىٰ وَفِالتَّالِيَّةَ الْمُزَّكِّى وَفِي الرَّابِعَ المُصْطَعَى فِي الخاسة ألنفت وفيالنا وسقالفكمة فالنخب وفيالنا يعزا لترب وأتح بدبستع ماذايَّةُ وَفَيْ أَوْصَافِرِ النَّعَا وَكُلِ مَنْ حِطْوِ الْفِي وَقَدْ فَصَلَ • أَوْفِي كَا إِنْ الْمُعْمَلُ وَ وَيُعَالِمُ الْمُعَالِمُونَ وَمُهُمِّعَنَاهُ فَلَيْنِي وَالْمُوبِ وَالْمُعْدَةِ فِي الْمُعْتَالِقَ اللَّهِ الْمُعْتَالِقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والتفرة الاولك والبرزة الخخروالكركوبين الشادق والرصطا بتوأن الطاهرة لاولياآة الفَايِمَ لِكَيْنُوانُ الْأَكْبُرُوابَحْتَهُ عُبَدَالْلِكَ وَاحْلُ لَجَنَّةِ عَبْدَا لِدَيَّانِ وَالْحُرُيَعْ بَذَالْحُطِي وَمَا لِلْعَبُدَا لَمُنَا رِوَامَ لُلْتَحِيمِ تَهَا كُبُنَا رِوَا لَزَيَا بِيَهُ عَبْدَالرَّحِيمُ وَالْجَهِيمَ بُدَالِمُنَّانِ وعَلَ الْإِلْفَرَشِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَالِ لَكُرْسِيَّ نَتَّ اللَّهِ وَعَلَ طُولُونِ مِنْ اللَّهِ وَعَلَى لَوْ وَالْخَلَصَفُونَهُ وَعَلَىٰ البِالْجَنَّهُ جَنَّ اللهِ وَعَلَى المَّسَرِقَ أَلَى الْمَالُوعَ المَّسْ وُولَا وَفَا رَسْعِ الوَجْدَ بَنْ فَكُيثُ لِالشِّيرِ فِظَنْ والفَّلْيِّبُ خَفْ مَولاهِ مَاقِلَى ، جَلْ لِالْهُ الَّذِي تُواهُ مِنْكِ فَافْالنَّبِّ يَنْهُ فَانْ وَفَحْدُلُو وَلَرُوانُ فِي عِلْمُ وَلَكُمْ مَ فَكُمِّي مِ النَّيْاطِينُ عَدَافَيَّة وأبجنَّ عَبْدَاتُمَهِ يدوَعِنْذَ المُوْقِفِ الدَّاعِي وَعِنْدالْبِزانِ الصَّاحِبُ وَعِنْدانِيا الراعِينَ المفام لمختمود وانتهلي جعيندالكؤثرالشانى وعنذالغ فرالمفتشل عيندا لكريق عبدالكرم وعندالفَلَمَ عَنُداكِقَ وعِنْدَجَرْشِ اعْبُدالغَ عَادوعِيْد مسيكا سَيْل عَبْدالفَقاب وعِيْدَ إشراف اعبدالفتناح وعيد عزرات اعتبدالناب سفع والنه كألابها والخسط تقيم ويرْصْنا مُناهُ الْبَرْيَةُ فَيْنَ وَلِن يُصَعَلَّ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال والتخرخ فالف كليهم وتتميس الريج عبداكا فالتفائه عبدالتلا والبرق عبدا

عَلِيَهِ بِإِلْقَنْ رِوَا خِلْبُ جِينَ مَاهُ وَافْتَتَ مِعِ عِيلَى إِذْ كُلَّتُ الْتُصْلِلَيْتِ وَوَاجَاهُ وَافْتَى إِن مُعَلِد صَالَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَمَّ إِذْ فَلَا أَيْفُيهِ وَوَفَاهُ وَسَاوَاهُ فِالتَّرْفِ وَفِالشَّذَائِد وَاسَاهُ وَفَالَهِ بِهِ مِنْ كُنْنُهُ وَلا فُوَافَعَ إِهِ جَرْيِتُ لِلاَ وَمَاحَمَلُ في عَكِرُ فَطَ الْخَصَكَ مَعُهُ بِإِذْ لِاللَّهِ وَوَقَتَ بِالبِرِسَالِلَّا فَأَنَّ لِمِتَوْنِهِ فَطَوْاهُ وَافْتَصِيهِ بَيَكَا شُولُونُهُ الْمَنْدِينَ لِم وَفَذَهُ لَمُسْمِنَ عَلِيقًا وُافْتَرَهِ إِسْرَافِيلُ لِفَحَرَكَ مَهُ كُ الشَّفِ فَنَافَاهُ وَافْتَ وَهِ عِزْدِ الشِّلُ فَقَالَ مَنْ مِنْ فَي وَقَالُ أَرْسَانَ أَقِفُ أَرْفَاحَ شَيْعَ فِي إِنْهُ وَيضَاهُ وَافْتُوَكِيرِ مِعْفَانُ فَطَالَ مَن شِلْ فَلَاكُم مِنْ أَنْ الْمُعْدَ وَالنَّارَ لِمِنْ الْبُعَرَ عَلِيًّا وَعَا وَافْخُولِهِ الْبِيَنْ أَكِيلِمِ اذْكَادَ فِيهِ مَوْلِانُ وَمَزْيَا الْ وَدَفَعَ شُرَةً وَحَطَاعَتُ الْجِبْ وَرَمَا الْ وَافْظَ رَنْ بِهِ الْجَنَّةُ الْكُنْ عَلَا بَا مِا يَا ثُوكِنُ اللَّهُ وَافْخُرَنْ بِهِ السَّافُ فَالْأَكُنُ ٢ عَلَيظِانِهٰ الْنَاحَلِمُ عَلَيْنَا حَبِيعِينًا فَالْإِهْ وَصَافَحَتْ كُلَّا مُلْكُلُكُ وَالْأَفْلُالُنَّاحِينَ ادْقَقَ مَنكَبِي يَسُولِ إِللَّهِ إِمَامٌ فَيسَلَ يَبِكُلُ مُنْوَسِّ لِإِلَى اللَّهِ المَقَامُ الْعَقَامُ الْمُعَلِيمُ مَثَامَ مُعِم هْ فَاللَّبَ الْمُعْظِيمُ الْفِيدِ خَلَاف هُذَا لِللَّهِ إِلَالمَّا لِمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّالِل مَنْ ذَا يَضَرِّحُهُ كُنَّ عَجُّ وَطَافَ فَهُنَّ سَيْفُ الله المؤمِّدُ التَّمْرِ حَجُنُ الدَّامِعُ لا صَالِطِناد والغذه وفطب تطآ الجهاد فيالبروالجرشف رجواد رطان التبتية تمرسما العكن بخارفُونُوالعِلْمِ فَعُلُكُ مَحَاكِمِهِ • قَدْشَ دِخُسَرَدُ مِقَامِهِ وَكَانَتُ خُنَيْن مِن مَعْض الماميوق كالحداعن فعدافي اليروك المدوقة كم خيث براد فظ الله على بهرة والخيذة إذْخَرَّعَ مُرُّولِقِهِ وِيَرَبَّرُ وَسَلْعَنْ مُلْكِلَةً الْجِرِبِ لِتَهَامَنْ فِهَا وُكُورُهُا فِي مِا وخرصانها بآندي فرسانها وصددت بيئن بقرابها بقدك ورودها يززق كيوانيا وَاتَّمَاكُ بِهِامُمُا غَذُالمِتِفَاجِ بِسَغَانِدُونُ إِلَا الْكَبْدَانِ الْخَدْفِ الصَّوَايِمُ

ياشتجا وتذوبا تؤلمن فجالمالك وافعل فاروجوه ويتزينع بكذايت والعقز والبلخة زاظ كملايك ملائح يخلفنن لأوائد والمتعالكة والبهوط الطيقا الطيقاطم والفقة أتسا الموقا والساه فالمتحا أتنالق لوالمنفع فبهجة الإفاة والنائع فهاالمتاتة أشفالا المما فهوستدالعرب ومعضي بَأَشْ إِلِحَبَ وَالذَّا لِهَا شَكُافِمٌ وَالْأَبِ وَاسِطَنُوْلُوهُ الْفُنُوةِ وَفُطَنُ وَابِيَّ الْمُرْخَ وَمُلْفَعَي شَخالابُوَّة وَالبُّوْعَ وَوَارِسُعُهِ السِّالَدُوَالبُّنَ الْجَوَادُ الَّذِي لاَيَكُمُ وَالسِّيمُ الْبَيْكَ بِنِوَقَعْنَ الَّذِي لا يَسْبُوسُهِ مِارِمَدْ بالوَارِعِلْمَ النَّالِدِيرُ • وَحَدَّثَ عَنْ جَالَالِمُ السَّودُ وَالوَاصِعَوُنِ المُدَيِّقُ عَلَوا \* وَبَالْعُوا فِي لالسَعَاعَ لَدُولُ فَبِالْسِيهِ الْعَظِيمِ فَالدَّمُ رَبَّ فِلْبَالْهُ وَافْتُرَ بِإِذْنَا بَعَكَيْهِ وَاصْطَفَاهُ وَافْتَى بِهِ نِحُ اذْ غَاهُ القدير يَرْطُوفَا نه وطَماهُ وَافْتَوْ يَرْجُعُمُ إذخلصه الله ببين الناروانخاه وافتزه المهب وأذبين لتكج بذي عظيم فكاه والخ بوسفُ إذا خرجاديه مِنَا أَجُتِ وَمَلَكَهُ مُصْرِوا عَطَاهُ وَافْخَ رِيهِ مَعِفُوكُ اذْرَعَيْ المُنَايِثُ وَخَاهُ وَالْخِرِيهِ أَبِونُكُ اذْسِرَكُفَ اللَّهُ صَنَّ وَبِلَّاهُ وَلَقُلْهُ وَمِثْلَهُمُ مَعِلْمَ عَطَاهُ وَافْخَرْهِ وَالْحُدُ ادْسِسْدَالسُّمُلُكُهُ وَأَكْكِمُهُ وَصَالِحَطابَ أَنَّاهُ وَافْخِرِهِ سُكِمُ أَنَّ اذْبِهِ الْمُلْتَافَلَاهُ وَجَمَ لَ مِعِ الرِّخَاءَ بَعْرِي أَمْنُ الْمِنْفَاهُ وَافْتَحَ بِهِ إِذْ يِهِ رَفَعَ اللَّهُ مكاناً عَلِيّاً وأوادُ وَافْتُورِهِ فِي مُن اذا خُرْجَ اللهُ بِمِن الطَّلْمُ اللَّهِ التَّلاف وكارهُ واندَّتَ عَلَيْ يَجُنُ مِنْ مِنْهِمْ لِمِن وَمِنَا لَغِمَ الْخَاهُ وَالْفَحْرِهِ وَكُمْ الْوَادَادُ وَنَدِيْ لَا مُلَدَقَهُ فَوَا فَوْهِبُ لدبيجيني واعطاه وافخرم وكمنال إذبيخات التهس التسلع ووعاه وافخربه ذوالفزان إِذْ بَرَمَلَكُهُ اللَّهُ الأَرْضَ وَنَصَرُ عُلَ مَنْ فَاوَاهُ وَالْفَخَدِيهِ صِلْكِ ۖ إِذَّا يُكُا لِقَدُ بِنَا قَلِهِ وَمِنَّا مِنْ مَّوُدُكُناه وَالْخُرْبِهِ هُوْكُ اِذْمِرَجُاهُ اللهُ وَقَلْعَ دَابِرَمَ كُنْسَرِمِهِ وَعَادَاهُ وَافْخُسَرِهِ اللهُ اللهُ عَمَاهُ وَافْخُرُا اللهُ عَلَيْهُ وَعَمَاهُ وَافْخُرُا اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ

كغَوْية

The state of the s

The state of the s

فاللهاذم يزانفلا والكلا إبلا لاعزاجنا فافق عكست يدائها وتشكت عفالها واخترت ادوا مهافالناس فهاليكا طبون آلاكم الشيول والهنواج ويضادموا ضَادُمُ الْعُولِعِيدُ الْمِياجِ لا يَمْنَاوُ الْمِنْ مُنْ الْمُطِلِ إِنْ كُوطَكَرُمِ اللَّهُ لِالدَّاجِ وَتَعْافُم نفع العجاج حقّ أسْفر صبّاح العُمْ أَنْ يَجْدِيبِ وَيُجْدِلِهِ مَعَدُدُ لِلْمَرِي وَعَنْدُ وَلِيمَ يَحِ وَمَقَاوُلٍ بطبج هنتا وألامنام وإعكم المتالط فباكالفر فإلمصور فالتمرانج ودلا تعزيفه فالمقا الباطل وكم مُنُولِ وَلا تَصُورِ يُخْطِفُ غُوسًا وَيَقْنَطِفُ دُوْسًا وَيَبْغِلْفَ إِسطانَ مزصابيالمضاب كؤوسا يحرب إلفاصيم وضربه إلفاصم وسيفيه انحابيم والمجالية سِيْعُ مِوَانَالُوَنَا مِجُ فَوَجَرُنُهُ اخْلِينَ النِّيقَافِ لا فَفَاهِ • وَطَلَبَتُ مُجْنَبِياً فَالنَّرُوسُفِهِ فَحَيْنُ مُالِيْسُ بِالْمُسْنَاهِ فَعِلِمُ لِللَّهُ فَعَدْخَتُ اللَّهُ يُحِمَّا مِنْ كَادُوْصَ عُم النَّصْافِيّ فَحَلَهُ يُلطَالِعِنَجُعُ أَشَنَا مَنَالَتَعَانُمُ إِذْ بَيْنَ فَطِّالْهَامِ وَخِنَّةِ لَاكْفَامِ وَاذِلالِ الخاؤ وكبَهْ بالِلْكَاةِ وَمَنْ رَقِيرًا لَعُلْبِ وَهُمُوعِ الطَّافِ وَانْسِكَا بِالدَّمْعِ وَالنَّاقُ وَلْكَنِينِ وَالْفُوْادِ أَنْجَهِ وَالرَّحْدُ إِلْيَهِ يَا خِلا لَا لَنَا أَيًّا كَالِمُنْظِعَ الْفَيْ يَشِعُ مُعِنْفُ صَفَالِتًا لأَضَادُهُ فَلِهُ فَاخْتُلُكُ أَكُونُكُ أَدُهُ وَلَمِينَا مُعَالِكُ مُنْفَادُهُ ناسِكُ فَايْلُ عَالِمَ عَلِيهُ إِنَّهُ مِنْ مُمَّاجَعَ فَ فِرَرُ فَظَ • وَلَا خَارَمِ فَلَهُ فَالْعِبَاد ٱللَّهُ وَصَلِّوَ كَالْزُهُمْ وَالْمُنْ وَسَيِّدَهُ فِي آءِ الْبَشْرِ فِي البِّدُ وَالْجَعَرُو عَالِيْهُمْ التيبطين التمسين الفكرن اللذين ماليرسول بمنزلذ التنع والبص على فيزاله أبد أزفد إخال لبناه والحفران مُسْعَرة أكْبُرة عَكَالْبال فِي عَالْمَعَ النَّالِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّالِمُ اللَّالِيلَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّل الغالم بكنب لم تنبيا وَالتُورِ وَعَلَاصًا وَمِنْ إِلَى الْمَعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ والفغر ما الكاطر وعالدي المفور والتفي الشنقيم المبرين متروا تكرين مكروعل اليسا

كمفي الدرى فوالهدى كطيرا لمآب في المآول بجيوا لتجروعا المجا ذعا كماني الجريدوالا بالججر

العاليالتنبيل قالتأويل فإيغف بمفرة علافا ودعا لاياده انجيام والتع إيضام البذر

المبزلة لفراه فأم في المستكر في الفادم كاشف العظايد الكرم الظفر والعظاية عَلَيْهِ المالم

الْحَلَمَ الْهِ يَعِلْ السُّرُوالِتَهُ وُلِلْ النَّفَرِ صِلَوْقٌ لَا الْفِطْاعَ لِيَهِ بِعِلَا لَيْنَاعَ لِتَهِ وَخُلُكُمُ

المناع لمزبدها فهم تتجرة أصلها التي وقرعها الوحي وليتائها التودالفا طيرة الفا

أوكة أنح كي الإلمي فتقرَّرُ العِلم المتماوي فَرَقُ العِلْهُمُ الفَيْحُ وَوُرُهُمُ الْمُعِينُ فَضِيا أَفْهُمُ

الْبَعِيُّ فِيهَا أَوْهُمُ السِّنِيُّ وَأَوْرَا مُهَاكُمُ فَيْرِيَّةٍ عِيْهُمُ الْكُنَاةُ وَالْوَلَاةُ وَالْفُدَاةُ وَالسَّفَاةُ فَ

سَهِينَةُ الظَّاةِ وَصُمُ الْمَلْوَلَ الْعَلَوِيَّةُ الْمُنْ فِي أَيْنَ الشَّمْ الْفَاطِيَّةِ فِلْ النَّا الْفَرْيَةِ وَكُلُّ

الإلفيتة للؤدع أفيا له يكول إنبسر يتروا كاعضا كالتبوية الديانين فيالتفحر الأحكرية

قالذة يتألدكية والعنة المايفية الماوية المهدية لاسترفيته والعقربية أشب

يِخَانُ عُرِينَا وَاوَلَا نَصَبَوا و بُوْرِيَةٌ وَالْعَالِوَا وَالْوَا • اِنْهُ شِوْرِ الْمَحْدِ الْ

اذبه هيؤاسم وافتيكم اعترا فكع فمفافه فالمها أله أله ألغيرا لخرم بمزام فليمتحون

الجامِليَة وَإِنهِ عَالَمُ الْعَاشِرِينَ الْمُناسِّعَة لُأَكْبَرَ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُفَالِّذُ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللللللَّا

التَّاجِيَةُ بِعِلَالِهِ وَالْفَلُوا الْعَرَائِيعِينَدَافِبْ الدوَعَبَّذَدَتُ لِا هَوْلِلْبَيْثِ وَشِعِيْم الْمُحَمَّلُ

فأضهت ففلويم البرك لففود ستبدهم وامايرة عنهم فيرقله فاكل فهم بتسالم يوف

يرنض ينج على الموسندان بيكم واستركف ايدوالاخران وبظه واشعار انجزع والتع

عِتْدِالْإِيكَانِ فَنَذَهُ دَتْ بِقَنْلِهِ أَكَانُ الدِينِ فَقَنَعْضَ عَنْ جَانِ البِينِ الْهَرِي شَغْم

الرَّرَانَ التَّرَاضَ مَرْصِدَةً ولِنَالِ مُنْ البِلْوافَعْتَنِدِ وَانْتَسِلُ الطَّيْسِ الْمِعَاسِمِ

لَذَلَّنْ يُفَالِلُهُ لِيَهِ فَلَكَ فَلَهِمْ فِي لَوَيَكِلْنَاللَّهُ وَعَلَّا وَصَارَالعُمْ وَإِجْعَهِ مَا عُكَمَا فَنَا

وانتهب والابخس التع والبسكاة على فيام بالمؤنية شيت ماة الدع أين بحوث وَهُوعَنَّ الْمِيسَدِيهِ وَكُلُّعُودِيوُ فُلْكِعَتْ وَالْعَضُّ وَالْعَضْ فَالْلَاثِيمَ وَ فَلُوعَ فِلْلِلْاكُونَ أَقَاجُرِ يَرُونُونَ اوْدَرِي التَّايِمُونَ اعَافَلَ بِيُعِتَّلُونَ الثَّنَوَّادَوَامَ هذِي الْحَالِحَقَّ الْمَالِ ٱنَّذَرُونَ بِاللهِ لِمَرْفَصُّرُونَ وَلِأَيْ مِنْ كَالْمُمْ جَالِيلُونَ ٱلشَّمْرُ بَهُ مَرُّونَ كِخَافِرَ التَّبِينَ فَكَيْر المرالكؤنيني وفذا تفييتم والفي بكانكم صدووا لائت المعصوب وقرقتم والله هَمَّالْبَوْلِسِيِّدَةِ نِيْاءِ العَالَمِينَ مَيَاحَبَدَا وَالصَّالِيَكُمَاءِ مَثَلَ بِالكُرْمَاكِ وَبَاطُوبَ وَالسَّو لغنج تخصل بإلتفادا كفكف تلفذاؤن بالماء قاينامكم فنيل لظماء وكيف تشبع سَالطَعْلِم وَإِينَا مُكُمِّ وَسَبِيعَنُهُ الْكِرَامُ وَأَوْلِكُونُ الْمُسَاوَةُ مُعَالِمُ الْمُعْتَقِيمَةُ وَسَعَوُهُم كَأْسَ إِيمَام شِيغِ وَلَهُ مِن مُعَلَّال مِتَناه وَالْفِيهُ \* وَأَنْفُرُ عَلِي وَنَ جَنَا فَإِلْ فِيا كَانَّا أَصِدَهَا بِالقِّيرُ الْفِهُا - الْاَتَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّال فَلَا وَإِنَّا مَا عَلِوانَهُ ولايصِلُونَ الْحَقَعِ اللَّهِ اللَّهِ السَّفِيَّةِ وَلَا يَغَلُّمُ اللَّهِ وَانَّعُمْ الايصَلُونَ الْمَطَلُونِهِمْ وَيَهْ لِللَّهُ وَلِي الْعُوسِ فِطَاعَرْ حَبُقُ مِهُم وَعَلِواا مَّهَا المَرْضَةُ الْعَالِيةَ وَالْبِغْيَةُ الْعَالِيَّةُ نَنْأُفُوا عَلَيْ هَالِلْقَوْسُ مِعْمَ الْبُوسِ وَبَذَٰلِلْا دُوَاحِ فِهُمَ الْكَفَاحِ وَ ألإجنادية م الميلاد والأبدار يوم الطفان فلقضا عدد كل واحد بينه في الطفوف وَهُورُبُادِرُالِيَنَكُنَّ يُعَطِالِينَاجِ وَسَكُلِلسُّوُونِكَعَطَفُانَ أَصْمَالِظَنَا } إلَيْمُوسِكَا النَّهَا سَبْ بِلْفَالِنَاحِ بَنِي فَكَانَهُا فِي لَيْهِ عُولًا مِنَالَتَهَانِ • وَرَحَ السُّرُفِ وَصَوْنَ فَعُ مُنْذُ عُرِّنْ تَجَالُها عَلَمْ عَوَانِ • فَيَالْمَا مُرْمَنْفَهُ وَحَسَّلُوهَا وَفَضِيلَةٍ آخَرُوهِا فَاقُلْهِا عَلَيْهُ وَلَا إِن اللَّهِ مِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللل يناين كديدة وخروع والمستوجز والطيرخة كالصنا بالرجاها وترمنطوب

مِنْ إِلْهَ مِينَا عِبُ مِنْ حُوثُ فِيهُمَا مَنَا وَالدِيهُمُ الْحَسَنَةِ الْوَاصِلَةِ النِّيا فَاوَكُنْ خَاصِرًا بَقِ الظَّنُونِ اوَبَنْهُ مِنْ أَكُونُونِ وَعَعْنِ الرِّياحِ وَصَرْبِ السَّيُونِ وَمَا كُنْ الْعِيْرِي أَجْلُ عَلَيْهِ بِمُسْرِعَهُرَانَ حَبَبَتْعَ عَنْضَرِهِ لَاهُذَا دُكَامِنَا ۗ الفادِ للْخُنا ذَفَادَعَ لِمَصْولِ عِلْمِحَهُ فَعَالَدَ ينظمى تثمي فبالمثما المؤسيؤن أجرؤ المآء عيون إنسانها الباكون سكوالف الزُّفَادِ مِنْ جُنُونِ إِنْ الْمُنْظِرُونَ إِلَى هِذَا الْحَطْبِ إِفَادِحِ آمَا مَنْكُونَ عَلَى الْمُسْأَتِ الْقَادِحِ فَيَا عِجَاهُ لِنَّ الْمِبْلِ النَّرَحَ عَلَى الدَّبِارِ وَبَنْدِبُ الرَّبُوعُ وَالْأِثَادُ وَلابِ كِلْسَاالِيَّا ألاَ فَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال نُنْهُ وَرُذُوْ كُوالْجَلِيلُ فِعَادُ - فَبَافُوادِ عِالْمَرَجُ مِزَالْكَ الْبَرُلاتَ بَرْجُ وَمَاقَلْهِ الْوَالِهُ الجَرَانُ دُمْ فِي البَكَاءِ وَالْأَجْرَانِ فِياحُرْنَاهُ فَلَبَهِمْ وَمَا شُوْفًا فَالِيَهِمْ شِعِ جَبِيًّا إِلَى الْأَنْ فِي الْمُحْتَكُنُونَهَا - أُفَيِّلُ عُرْبِهِ وَضَحْكُمْ مَزْلِ - وَخُزْفًا عَلَى الْفَلْقَيْمُ مِرَ الظَّمَا اَغْضُ إِنْ لِلْآمَةِ كُلِيَّ مُكِ وَ الْمَا يَتِوْ كُلِيذًا لَزُوْ الْعَظِيمِ انْ يَذِهَبَ عَلَيْهِ الْمُحَالِمُ السَّا يجِبُ أَنْ شُقِقَ عَلَيْهِ الفُلُوبُ فَفُلَاهِ مِنْ الْجُيوْمِ مِنْ شِتَّةِ الْالامِ فَالْجِينُ فَا رَحِيكُمُ اللهُ الْمُأَلَّ فألا تخزان والبسئواعك فذالمضاب يجلابيب التناخر والامثنان وانظر والكائح أيتن النِّسَاءَالْ طَاهِرِ عِلَ أَفَا مِا يُحِالِ بُصَغُ وْجُوهُ مُنَ الرِّجَالُ بُسَاقَ بِمْ أَسْارَكُا لَهُ مُعَثُ الْهَوُدِاوَالنَّصَارَى شِعْ بِاللِّرِجَالِ فِظْمِعُولِ مُهدَّةٍ • حَلَّنْ مُهدِّيَّمُ الْوَحْلَيْ عَالِيلُ المَرِيَّةِ النَّهُ وَكِي مَنَّ لِفَعْدُ إِمِامِنَاهُ خَرِائِلْا بِإِنْ وَلَهِمَا إِلْمَا دِلِي طَاعِلَوْلَ رَحِيكُمُ اللهُ أَنَّهُ مَا المَرَيَّةِ اللهِ الأجزان افاصكف ففرنبران الأشجاد فرجك بعض الكوي عيزا لواللككرة وَالدُّوعَ الْمِنْ الْمُ السِّكَ فَعَنْ مُعْرَجُ النَّا لَا مُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لَمُنْ فَعَلْمُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِ مَصْنَ الْمِيْنِ الْمُنْ يُمُ الْمُنْعُوبُ أَيْحُ الْمِينِ الْمُوالِنَّوْحُ وَالْدِكُمَ أَمْ الْمُ الْمِينِ

155

March of English of En

Surviva de la companya de la company

مَلْحُدَّةِ نَزْعِ سَلَمِدِ وَحَنَّوَ كُلْمُ إِن وَمَعِيدِ فِيْحَكُمْ يَصَيُ وَكُمْ يَنْظُرُ وَلَتَّ عَلِيْهِ لِمُنَالُهُ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُقَالُمُ وَقَيْعِ وَعَلِيمُ وَلَكَ وَوَقِعَ وَسُلِمَ وَحَبِّ لَ فَوْفَ مَن وِوصَ لِي

شغفا ويمنولي شفافا سعدوني بالتاش إلبكاء والعمولي فاندبو الميا فتركيت المثقاني المناف المتعادية كِرَمَّا وَكَا ثُوْلِ لِرَسُولِ وَوَلِهِا - وَلَذِيلَ سَعْدُ الشَّيْمِ فِيلَا إِلَيْهِ عِنْمِ وَكَافُوكَ الْبُدُوطِ لَهِا فَالَّكْ مُكُنَّ مُنَّاهَ لِلْكُنِّيْنِ عَلِيَالِتَالَمُ اعْتَقَنَّهُ فَاغْتِي كَافَّتِهِ فَنُهُ مِنْول مع شِيعَىٰ الاَشْرِيْنُمْ يَعُونُ فِي أَوْلُونُهِ ٱوْسَمِعْتُمْ يُعَرِّسِ إِوْسَهِ يِهَانْدِيمُ فِي حَفَامَتُ مَعُوبَةً قَنْفُرِحَبُ مَا قِبُهَا وَهِي كَلْطُمُ عَلَيْحَةُ بَهْا وَإِذَا بِهَا فِي مِنْوَلُ . تَكِيلُ لاَوْضُ فَالتَا آعَلَيْهِ بِلُهُ عِبْمَ وَقِيلًا • بَكِيان القَّوْل فِكُرُبُرُهُ مِلْمَ فَوَعَى آرَاتُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا مُنِعِ الْمَا وَهُومِينَ قَرِبٌ \* عَبِرَانِكُ الْمُنْوَعِشُنِ الْمُلَآءِ \* الْكَحَسَنَ فَظَ اللَّفِظِ وَنَثْنِ وَالْلِغَ وعظالواعظ وتغيي كلام من خلك ألفاؤ ببذي فالالفاها ويغوله فيندعا المنتدك فلانخن المتين فألواف سياليفان فأبالكيا أعندتهم بزدقن فيهي عااليهم الله سِنْ فَصَنْايِهِ وَمُسَنَّبُشِرُونَ بِاللَّهِ يَ لَرَّكُمْ عُوْلِيهِمْ مِنْ خَلِفِهُمْ كُلْحُوفُ كُلِيمُ وَلَاهُمُ يَحَسِّزُ وَفُونَ

فالفضال وكم منال كبرفض وقص وعظافت بنبال وجهم ميدرز ليردوخ تبيتهم والمرافق والمنتفاض المنافية والمابك المنافية والمنافقة كُلِّمَرُّهُ وَمِي } وَلَكُمُ خُطُبَ مُن مُجَمِّنَتُ للشِّينَ فِي الدِينِ عَلَى بَاوُلُسُ الْبَيَاجِي قَالَتُ سِّعُ وَكِيَّفِينُ الْفُدُسِّ فَهِي آجُـ مُدُلِقِهِ الْذِي خَلَقَ وَعَ الْإِنْ انِ وَسَعَاهُ وَ عَلَدُ وَالْجِنْ انْ الْيُسْانُ عَلَى الْمِسْنَانِ وَعَنَّ وَعَدَّدُ وَمَنَّا لَمِبِالْوَلَا وَإِنْ الله الله أخراه أعَدَكُ وَشَرَفَهُ عَلَيْتِ بِرِنْعِيادِهِ وَفَصَّلَهُ وَسَخَعَ لَفُاللَّفَ إِسْ الْهَادِ وَفَضَّلَهُ ودَثَّى إِنُولِ الإِسْلامِ وَزَمَّلَهُ وَجَمَّعُ لَهُ اصْنَافَ أَغِرَّانٍ وَزَمَّ إِنَّهُ وَلَمَانَهُ عَلَى المَّمَّ يَرِفَأَمَّ لَهُ وَكَانَ لَهُ حَيْدُومَا مُولِما مُثَلَّهُ وَجَعَلَهُ اصْنَا ضَا كَيْنَ فِي وَجَدِّمَ لُدُونِينَ عِلِهِ الْعَظِيمَةُ رَيِّنَهُ وَحَمَّلَهُ وَأَشْهُكُأُنُ لا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَمُنَّ لا خَرِيكَ لَهُ وَلا تَظِيرَ فَهَا ادَّهُ تَعْفِيمُ بِيكًا ظهودالليدينة فظبروا فهكان عماعبن ورسوله البوعكان فيالبر يتإلمته المنهو الكاف سطالمة فيخبرونان وأمته للتغوث يجنن انخلف والاستيستل للمفلك وعكاليه الكرام وتطايبناغيت يتركينه الونجة وتعفى بصلة منوعد الحقوصة وكاآدة سالوكذ الدوم كاسبل والمقوا فالتاس كأفيكم وجنود الوين الشبة كفاكم الأواحد مِنكُمْ يِنْ جِنَادِهِ كُالْإِمَا الْمُكَانَ حَنْرَجَ الْفُوسَكُمْ بِخِنَا جِرِكُمْ وَصُلْعُ رِكُمْ وَفَعَامَتُ بِكُ المَيْنَةُ عَنْ فُدُودِكُمْ فَافَتَحْ اَحَدُكُمُ المَاصَاغِ إِقَالِادِهِ وَاوْضَىٰ بِرُوَثَادَفَ المَّهُ فِن اَوْجائي

فَاوْصَابِ يَكِمْ مِنْ الاهِ وَعَافِل عَيْجُمْ وَكُرْمِنْ عَدُوثِيْمِتَ بِحُمْ وَعَالَكُمْ ثُرُعَيْنَ مُ مَدِفْلِ

لِلْقُبُورِدُ وَمُؤْمِدُ وَعُرُضَ عَلَالتَّا يِفُلُوا وَعَنِينًا فَاجِرُدُو مُحُدُدُمُ فَرُضَيْنًا خَرَمُّ لِل

وَاوْصَالُهُ وَنَسِيهُ مِنْ وَرِيتَ مالَهُ وَاوْضَى لَهُ مُّمَانَكُمْ فَعَنَالُلْكِ فَنْسِرُمُ وَأَعْرِضَهُمْ

عَيْنُهُ بِنَظِي وَبُرُكُ بِطَيْهِ وَرِجْلُه بِغَطْوِ وَجِلْكُ إِبْدِهِ وَفَرْجُهُ بِلَيْهِ وَلَهُ زَدُهُ مُنكر وَبَهُرُ لِكُلُونَهُ مُنْ الْمِدْلِ لَحِينُ فَعَلَىٰ الْأَوْسِ فَإِنْ فَعَلَىٰ فَرَدَةِ سَدِهِ وَظَلَ الْمِنْدُ فِي عَبِمِ وَلَهُ فَي مُرْبِرُ مِنْ حَبِيرِ تَنْوَى وَعَلَى وَلَهُ وَلَكُ فِي الْمُ وَالْمِرْبِرُونَا يَسْنَصْرِخُ فَلَلْتِ خُفْرُهُ فِينَدَم بَعُوْلَيْ رَبِي فَدَيرِين الزَّلِي صَبِر وَنَسْلُهُ عَنُونَ دُحْقِي عَنْدُونَ عَنِينَ مَنْ فَيْلِ مِنْدَةُ وَكِنْ سَنَا فَقَ يُغْظِيلِهِ فَانَ نُتْرَبِ عَنْ هُذَب بكؤنم وسكن جنيرة فردوس وتقليبة بعيم وثبق ن تنهيم وتأيب فهب سنهدل مُرْدُورِ زِيَجْنِ لِعَنْوُمْ مِينَالِ وَعِهِم وسُنَهُ وَلِيُورِسُنَتَ فِي لِلسُّرُورِ فِرَبُ مِنْ حَمُورٍ فدققن المرفوم غذولة كس عامة من مربر وليس تنزف هذي سنعك أمن هيني بنا

وعدريف وفالته مفوند معض منشيه وسؤك كدنف فمعض أمديه دلك

العمن فلاه متنا كالشده

جَهِ ای وزب له وجرواجم وحم قاحم وزب ودناه ازادن تطایره میت

ولامضاف والمعبن ولامن بقوالمعتبر ولامز أواف بالعتبر ولاحالف صاد والأمر كُنْ الْوَكُنْ بْلَانِ الْوَيْكَ زَنْدًا جِذَبْ زِنْدًا لَا فَضَبِكُ عُمَّا الْمُمْتَ عُمَّا الْوَنظَكُ عَفْدًا نَبُّ عَعْدًا اوَاجْدَت وَجْدًاجُلِيتَ وَجْدًا بَلْ إِنْ وَصَلَا الْفِاقَطَعَ الْفَالْ أَوْإِذَا لَهُ يَنْ نَصْفًا قُرْتُ نِصْفًا اوَاصْلَىٰ طِرَّفًا شَهَدَهُ خَلَقًا أَوْ ٱرْضَعَتْ خَلِفًا السَّدَة خُلفًا بِلِقَالِخَاتُ عِلْمَاكُ السَّحَلْفَا وَأَوْلَتَ ضَعُفًا وَمَعَتْ ضِعُفًا وَزُكَّ عَطْمًا وَيْهِ فَعِلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَدِّدًا لَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُنَدِّدًا لَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ فَالسَّمِينُ مُن حَبِ رِيامِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَاجْلُخْ طَرَامِيْمَ طَوْلَتَ يَحْدُهُمُ فَلْهُرُوالِحُبْلِ السِّحِلاَ لَهُمْ وَعَبِّرُوكُمْ مَاحَلا لَهُمْ وَانْفُلْ إِلَى مَنْ كَاتَ نَعَالِ فَلُولُهُمْ وَلا مُعَلَّوهُ وَرُهُمْ وَانْظُرُ إِلْ يَجَالِمِ جُدِهِمْ وَتَجَالِ بُحُودِهِمْ إِخَالَتِم عانى إخل عان فانظر الم فضليم وسعده وم يكف اضحاسته دودهم وكالوابط اعتيهم الأمانية الترؤيوالاما ففافسه بإلكيت ذعائكم والعاكفين فالحرم أتركا يفنى الإعنيسا أبالتكؤب يرتا لانغاس الذكؤب ولاتزى بخاهفا لإفيئ برسالات الخلص وكؤان لك مِن المُ وَفِي مُسَّلِهِ إِلَى الْعَالِمُ وَسِلْمِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اذَا كُنُ الْمُثَوَّ عَالَمُ عَقَاعِيمِ فَهُنُهُ مَرَاضِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْبَى مِنْ آجِي وَتَقَامِهِ فياسعادة سنأفغ فتأة الفقوى وعلاها وسماف الج الطاعات إفاهما وعلاها والرم حَبْلَ مِنْ السَّالْ وَقُولُ وَإِنْصَدَقُ مُعْهُ فِل إِلَّا وَالشِّيمَ الْبَرْقُ أَهُ وَالشِّفَا فَ مَنْ وَهَبَ كَنْتُهُ في دُنيَّاهُ فِي النَّصَبِ وَالصَّبَائِرُوصَا مُعَضِّرًا لِفَهُمْ لَ وَالشَّبَائِرُ وَاسْتَكُثُرُ مِنْ مَتَى المقا

قطاستكم الملائ أتجلي لوقل اعليه فاوتم وعنده أعضنه فأسال عذاب بمبتم وتجبيها يُنْقِدُكُونِينَهُ مَهِ بِنُ وَلِاحَبِيمُ وَإِيَّا إِلَى فَالْبِهَ إِنْهِ وَبَعْبِ مُ فِي أَفَاعِ لَذَا يِزِوَعُهُمُ فَادَ مَنْكُرَ بَعُكَا لَعْهَ الْمَعَالَةُ عَالَمَ مَا مُعَالِّمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي يتره التونيرسا وقدين بزانيا كمعيسيزواج للتواشكر الذي بسطور فأعليك واجتلت الَيْشَ مَإِنْعَامِدِ نِحِسَامِ حَسَّلَ وَجَادَكَ فَإِحَالُتَ إِذَا وَفَقَالَ عَمَّا لِفِيهَ إِدِ وَجَادَلَتَ البرط فيت كالتسطعك ومنه كات وبين لك سبب لالتاج وس هلات فالبدا والبدا المَا وَمَدَيِرِ لِمُنَا لِنَنَاءُ كُمُ مُكَانَ أَجِنَا نِالْجِنَا نِالْحُنَا وَأَجِذَا وَأَجِنَا وَمُ الْحُرَةُ وحظ فليتنبه ليلك من فابعينكم ومنحضرات اخسن لفظ كل الانظ وقار وابلة وعظ سَنِالْعِلْمِيالْعَلَامُيْنَادِنُ كَلَرُمُ اللهِ لَذِي اعْزَفَ بِإِغِنَا ذِيكُلُّ وَالِوَمُعَادِ وَحُولَينَظُوا أَيْكِمْ وَمَنْوُرِهِا مُعَادِينُ قَالَ جُرَّمِنِ قَايِلٍ إِنَّا الَّذِي فَهَ كَالْمُأْ إِن كُلَّادُكَ إِلَى مَعِنا دِ خُطُبُنُهُ وَعُظَالِحَ فِي الْمُعْتِيلِ مِنْ جَعِ الْمُعْتِى الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الَّهِ وَكُلُ فِهُورِ وَمُحِولًا لَهُ وَإِذَا ذُكِ مَا لَعَعُوا عَنِ الْعُصَاةِ فَفَا لَسِنْ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْحُسَنُ دُونَ عَظَمَيْهِ الْأَوْهَا مُ فَارَتَنَا لَإِجْلَالُهُ وَكُنَّ عَنْظُمُ الْبَاطِلِ بَوُولِي فَي فَتْ بِصُجِ البِّينِ وَأَجْلًا لَهُ وَانْهَ كَانَ لا إِلْهَ الرَّالَةُ وَعَنْ لا مِّرَابَ لَهُ شَهَادَةً يُزِيجُ عَزَلَهُ أَا بِهِا أَعْلَالُهُ وَاللَّهُ مِنْ الْفِينَةِ فِي أَعْلَامِ إِنْ إِنْكُولُولُهُ وَأَشْهَدُانَ مَحْمًا عَبْنُ وَرَالُهُ الذعقصُ في الأسُول المناطِقةُ عَنْ وَصُفِياً وَصُلْلِهِ الْأَكْرُ عَهِ فِي الزَّمَا نِ خَلَالَهُ وَحَرْبَ الأفثة الواعِيتُهُ عَنْ فَعْنِ كَمْ لِمِهِ لِمُعْبَدُّ فَهِ بَشْرِ فِي العَالِمِ فِلاَ لَهُ صَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَوْةً نُقِرَّبِهِا عَيْثَهُ وَتَسَّبَى فِهِا اَفْعَالُهُ وَاقُوالَهُ وَتَكُونُ يَعُمالْقَالُمُ الْمُؤْوُدُالَّذِي وَعِيدٍ يهِ أَنْكُ لَهُ وَأَفْوَكُهُ مَّا اِنْ أَدَمُ إِنْتِيهُ لِمَا أَنْ بِرِوَلاهَنَّتُرَّ بِإِنْالَيْرَ فِيهِا صَافٍ وَكُلَّا

إدراك

وَتَقِلِعِينَيْكَ أَلِهُمْ مُوتَغِمُهُ • وَوَغَمَّمُ لَقَاهُ وَمَطْعُهُمَالِهِ • فَإِنَّذَ لِلتَرَالثَالِفِهُم العِعَهُ وَلَيْنَةُ وَالْوَسِيلَةُ لِدُمُ وَلِأَبْتَةِ وَتَلَقَائِنَ كَافِا لِمَعْوَادِاً وَلاهَا وَذَلُومُ لَكُ سِّالَيْعَ مِلْمُواهَا وَاوْلاها فَكُمْ لَلْمُالِيَّا عُرَّةَ فِي فَرَجِ الْجِنَانِ اعْرَجَ وَكُرَّأَيْكَ دَامَعَامٍ فَ مَنَاكِ وَعَنَا كِرُونَهُاكِ لِرَبِيَ لَيْ تَاكِمَةُ أَمَانِيهِ لِكُنْ فَعِظَمِ آمَانِيه المِنْ فَيَرَعُنَ فِيَالُهُ فِي أَسْكُ . وَاعْلَمْ إِنَّكَ لا مُحَالَدُوْاهِ بِكَنْهَا مِياْسِكُ وَإِنَّاكَ أَنْ مُنْكِمِ وَعُطْحُ مُ التَّعَهَا يَرَكُولَ يَنْهُ إِنَّ فَتُسْتَعَ نَهُمُ وَإِيَّاكَ وَلَكِنْ مِنَا نَنْهُمِ أَوَّ تَكُثُرُ فِي الطَّاعَ فِي مَلَا لَكَ وَ المقصية إسلالك والله فلاسك لك وتقول البطمع أنالك وكرون مافيرا فالك الارتى أنَّ خاطِرَةٍ وَبَالِكَ إِذَا تَعَاطَيَ الْمُعْصِيَّةَ وَبَالِكَ أَوْلَانَلْنَيْتُ إِلَى مَاضَرَكَ وَهَالكَ مَعْ عِلْمِكَ بِاللَّهُ الْوَهِ لِلمَّا وَانْ شَلْمَ خِصالاتَ وَخِلَالْتَ إِذَا ذَمَنَ الْمُعْصِيَّةَ خَلَالكَ أَمَالكَ لا مُّكُ الْحِيُّ الْمِرْسِيفَامَةِ إِمَا لَكَ وَمَوْى نَعْسَالنَا أَلْرُوهِ فَوَالْمَقِ آمَالِكَ وَالْتَ تَنُّ لَكِنّ لأترى أيلالك فافغالك البتيحة فبحشرا فعلك وآخاالك فبرالعجيحة فبطامنيات أهلك خَصَّعُ الشَّالِكَ بِالنَّوْمَزِاتُعُ لِكَ وَصِدْقًا فَعَا لِلِسَّفِ الْحَيِّ اَفَعْ لَكَ وَتَرْهُعُ اسْمَالِكَ بِالْقِيْلُ انتمالت وليأزنك بمبلك وصلالك الكافكان على لازانك وكان الغرائط للك وقال المرابط عندلت فالملالة وأسنع عليات نعية واعلالك فكم من كبها عظ المدى تطالب مريج المجارك للا فَا جَلَرَانَدٌ لِلْوَصْنَا لِكُنَّابٌ وَفِي لَا فَوْلَ لِوَلْوَهُ فَالِكِنَابُ وَعَلَيْهَا كُينَا بُالَّذِي عَضُوعَتْ مُ انمتنا بظائيلة فالنيقة فالظاء قاخرة فالتغنج فالرخاس تعرقيم لإخالت فاخرا كالفاح

وَالْعِرَ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا يَنْعَلَانَهُ مَنْ عَلَ الْعَصِيةَ وَحَالًا وَعَالَنَا الْمِنْ وَنَاظَرَاتَ عِاجَنَى اَطِرَاكَ فَطُوِّلْ صَوْمَكَ وَعِلَاكَ لِلْهَ وَخَلْقَ اللَّهِ عِلْ لِلَّذِي فَاطْوَى فَي يُعْرَةِ الْمَغْيَقَدْمَتَكَ و اِنْكُنْ وَالطَّلْمِ سُتَلِدًا \* أَنَامَنُ النَّاكَ اَنْ مَنْكَ \* فَأَفْهُم إلَّذِي فَلْوَاكْمَتِ وَالنَّوٰى وَخَلَوْ الْمُرْتَ وَالنَّوٰى إِيِّمُ اللَّهُ الْمِنْ جَدِيجَ فِي الْمِوْتَ جَدِيمً السَّيَّا فَهُنَاكُمْ فَوَاضِ وَامَّا وَجُرُولُوهِ عِنْدَالْكَالِيهِ مِنْ فَاضْحُ وَإِنَّالْنَمْ مَنْ فَأَمْ فَوَا الْمُ الأفلى أفارفهم وتفقف فبسنا والشوير إفرار ومطعم النقبون خلام كالالاو والمرت قطَعْمُ لفاسِينِينَا مُرْمِنَا لالآمَ وَالْمَيْسِمْ بِاسْفَهَ أَمِيسًا لِعَاثِمِ فَاعِي الْمُعَالِقِيا الْحَافِي لِنَّا تَحَادِتَ نَنَعُ أَهْ حَرَادَتَنْ و افْطَانِهُمَ الطَّيْعَ ذَا وْكَارِهَا . فَالْفَايُرُسُوْ فَاضْرَ عِالْ لِطَلَّا فالفوالها وإذاذكر منافئ والمراكي المتها والفوع فااوان لوتت كدوروة المرسة فعيت خَلَهَا وَإِنِ إِنْعَتَدَعَلَ مُولِمِنِهُ قُدَّ ثَرِّ إِسْرَعَ إِلَهُ الْخَلَهَا وَاخْلِصْ بِيَنَكَ فِي الْفَعْرِ وَأَلِيدَنَ وَلانَشُبْ بِالنِّبِ فِالْمِبَةِ وَالْجِنِّ وَكُنْ فِي وَفَاءِهُمُ وَنَحِيزُ مَا مُوسَى وَلا تَعْتَدِدَتُ كَأَعْلَا هُرُونُ مُوسَى وَالْذِمْ نَشَكَ أَدَاءَ الْفَرَامِيْرِ فَاجْعَلْ لِمَامِنْ كَوَاضِ النَّجْرِ عَزِلْمَعْصِ الْفَ لَاضِ شِهِ وَعَاصِهِ وَكَانَتْ فِيلِ الْبُن الْمَاعَةُ • اَخُوضُلُه الْأَهُوى وَعَمْاعِهِ وَعَافِظُمَا يَقُونُ الْإِلْهِ وَمَوْفِهِ لِنَنْجُ وَمِنْ النَّقِي مِنْعِقًا مِنْ قَاكُمْ فَلْمَا لَيَ مِنْ وَفِيا اللهِ ولما ولانك ممين فانعمو والسوولما ومع نقسك كاخذ فباعدا التقلص المعالم الاجرة وعداها وج تفيالعدلاة وكدبإلصالان واجتلظ كسرة وفي الله يج كافض مِنْطَاعَيْهِ الْبَيْ قَاكْفِرْ مِنْ فِكِ اللهِ وَعَرِّدُ وَنُعْ عَلَى السَّلَقْتُ مِنْ فَالْوَالِ وَعَرِدُ وَاسْكُنْ سَوَاوِاللَّهُ لِوضَ عُزَلِكَ مَا بِشَاهِمُ فَابِعَ الْعَبْرِينَ وَيَدْ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ فَيُّ الْعَنْنِ سِنْعِي وَلَا تَلْهُ عَنْ يُتَكَادِنْنِكَ وَانْكِر . بِيَنْعِ مِنْنَا هِ الْوَيْلَ الْمُصَادِهِ

وزنان مرزيقا به مالت نها وازنان مرزيقا به الموادرة والموادرة وال

أكمها وأصارط ومنا أرسل الفائذ التلام والصلغ وتعيم الفالكذاة الهذة عدد اسطار النبآة وَمِدَادَكَادِمِ الْمُلْلَ الْعَلِيْ مَنْ مُ اللَّهُ عَلَالِطَاعَةِ وَاصْلِيُ الْمُؤْلِكُمُ لِمُوْلِلنَاعَةِ الأَمْلُوكُ للرتشي قدُوالهِ وَالرَّمْدِهِ مَعْالِهِ مِالِلْمَارِعِ لَكِنَّ أُولِلْطَارِعِ وَارِدَهُمُّنَا فِي إِسْكَا آمِسَامِتُ فَلِائِمْ الْعَلَكَ إِهَامِدَةٌ مَّا الْمُرْوَاجِ مَا يِدَةٌ قَالِكِرَامِ حَادِدَةٌ مَا الْأَكْتَةِ حَاسِنَّ قَالِحُطَامِ مَاجِينٌ فَالْمُوجِيا وَلِعَدُّوسُاعِتَّ فَلِسَاكِرِالصَّاتِحِطَارِيَةٌ وَلِلْيَهِالِمِقَ وَلَاجِّةً لَكُمْ إِنَّا إِعْدَادُ الدِيْمِ وَإِصَالَاَكُمْ فَاهْدُهُمِ هَلَكَ وَلِيشِهِ عَالِ إِلْ الْحُوْلُ وَعَدِم لَالْحِلْ فَالْمَاكُولُ وَاصْطَلَمُ الشُّولُ اللَّهُ وَلَلْمَالُوكُ والشعلولت أنه أنفار علم وحويد لعام كملهم مواه الهادم لاهام مالمتايم لاوخام والكامر كالتاريخ التادر لاتوخاميم المتلائل للكولية كالرخكام لمكمضا يوالدّما كرواع والمفادير وَاوْلُوا الْعَدَدِيَّ الْعَسَاكِرُورِدِ وَالْوُسِّرَاجِ إِلَّهِ السَّوَامَ الْكَدَّلِيةَ فُودِوَالْمُوْلَةِ عَلَامَ وَأَنْ الْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُولِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ ا اِصْرَادَكُونِكُمْ لِا كَالِيَّكُمُ أِنَّا الْكَنْ لِطَالِحُ وَلِأَنْ جِمَّلُمُ إِنَّا الْعَمَّالُ طَالَ لِمُمَا وَالْمَا مُعْلَظُونَ آهاك وطالتك كمتا فصالحتهم كأكذ للساتة والماتؤو صاديخم مزوع للخاتذ والماتة الجيزا المساللة لويتوا يزاه الإنال القصائح كاس ووَاردُ الناهِيِّ اسّا وَيَعْ وَلا رَالدُّولِهَ اللَّهِ الْعَالِمَ الْ مالسفالة وكليتكفيزما اذمالتأورك وعالذوات والهوذك وتفوالتوما اهوك وأفعالكة البعبة والتأمين المغرضة والمناوة الفرائي والمتعرض المتعرض والمادية أكل قدم لأخل خول الاطلاح ولتوطاع لتكأوا الاهطاع وتراصا ولتا الخصورة الملات المساد الطائج لأأم َ لَدَورَكَدَهُ وَالْحَلَ وَحَلَدَ دُهَا فَلَتَ وَاهُلَدَ سَطَاقُكَ وَطَوْلَ طَاوَلَ وَمَاللَمَا كاسع المُمَّ الصَّلُونُ ودِمَ لِلْمُرْتِعِ خُلَةُ المغاصَاهُ مَا الْحُطَهُ إِلْ وَمَا لَرُسًا لَ يَحِمِ اللهُ المَّاكَدُ حَلِيدًا للهوه وَطَاحَرُومَ مَنْ وَلَاكِمَ إِلَاكُمُ إِنَّا أَوْلِكُمُ فِي إِنَّا أَوْلِمُ فَا فَلَاهُ كَالْم اللَّهُ ثُمَّ الْمُأْلِفُوجِينًا المخرى لفعف لقعنه يخفو على يتعض فطبذ وسيافض دلات في خطان ساء الله فعالى

فتم لأالكخذاك قذاش عبيم فأخرع بيم فقذات فاعل مذرييم لاندري بيهم فأقافي منادعالة جيلينغ ببه لنغرع بإم فاضتحا وصاناً في المتوريا المدرايع الودادالمافي المَشَافِ إِنَ الْمُولِدُ وَعِالمَسْوافِ وَاللَّذَاتِ المَتَحْ إِنَّ الْمُنتِزِجُ وَيَعْلَى حِيَّم الأَصْدَافِيَّ عِيَّهُ إِمْ الْمُصَدَافِي وَيَعْافِ مِنَالِهُمْ يُنْ مَكَافِياتِنَا وَالْمَا لِيَّ الْعَوَا إِذَالْفَصُّوُرُالْمُوَا إِللَّهُ الْفَالْفِيَا لَقَبُولُ الْفُكُومِ فَكُمْ مِنْ عَبَرِيطُونَ فَ مَسَلَمُ وَالْمَالُ وَمَا أَدَى فَأَ تَفْيَفِكِكِدِ إِفْسَافِ فَلَفَى فَتِي امْرًا مُزَّالِا ثَبَلَعُهُ اوَسَكُوا فَاطَعَمُ الْمَالِ فَانْزَعَ مِنْ أَفُوا مُثْمَ يَوْمَ الْمَالِيقَاءَ الْحَرَافِ الْمُعَافِيَ مِنْ لَكُوْمِ حَيَائِمْ وَكَانَ الشَّافِ النَّافِ الْفَاعْتُ أَل الْمُرُّونَ الثُّكُلُّ المنا في تفع المنافي عوافي إلى المتخافي ألينا لينا المنافي فلف المنافية الم وَمَرْزُونُونَ مِنَا لَفَهِ وَلِلْهُ فَي وَيَلْمُ خِلْفِ مِنْ اللَّهُ خِلْ فِي النَّهُ وَرُحُمُ الِمَا يَخ الم وَلَقَارَتُهِ الْهَذَافِرُ الْمُؤَلِّ أَوْلَامَنَ مُنْعَ اوَاوَلَى فَهُمْ سَوَافِ السَّوَافِي كَرَاعُ مِنْ وَاعَنْ فَي وَرَفْضُوا مَا الْكُرْفِي القلافي فَكُونَنُكُوا عَلَ صِياعِ فَعَانِهُم الْوَحَخَلَافِي عَلَيْهِ الشِّيامُ اللَّهِ المُعَالَّقِ الْتَقَافُولُ المُقَالَعِ الْتَقَافُولُ المُقَالَعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ آمنا تُخَرِّقُمُ مِصْفِ التَّارِوَانَهَا مَنَاعَدٌ لِلشَّوْءِ الشَّوافِ إِذَ الشَاعِمَةِ الكَافِرُ فَالَ إِلْيَتَهَى تُتَقَلَّ هذا إذلة النعي انتعاف اعترج الجهواة كالمت كمنا لمؤعدة كفي بإلكافواكا فخط للكفتح إبزهم من كالجياع وفقة الله لراجيه وقبعك بمركز براين اجبه فذنخ كمت ميت التُونِرَوَصَاهَتِ النَّهَبُ أَلِامِيزِ بُرُدِهُ اغْرَمُعُ لِمِ وَلَفَظَهُ اغْرَمُجُمُ مَعَ لَوَانْهَ لَوْرُصُواعِهَا وَكَرَّذَ نَشْكُ مِنْ مَاعِنا وَهِي الْحَاثُةُ مِنْ الْإِنْ الْمِيْ الْمُؤْلِدِينَ مِنْ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ كُلَّالِدِيلِا وَالْجُنْ حَمَّنًا عَدَا رُفِلِ أَكَمَا لَا يَعِمَلِلِ لِكَامِ وَالتَّخَالِ الْحَامِ الوسل فاستعدهم فاستحهم فاخده لأمتني أخفا وعلوم اطلقا وأضوليمة تفا وأخلام

الْكَاوْقِيَّالَمُوْمُ مِي الْمُوْمِ الْمُوْمِ الْمُوْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِّرِ الْمُؤْمِّرِ الْمُؤْمِّرِ الْمُ

طَوَافِي مِرْ مُوَّادِ مُرَّادِ

يئق



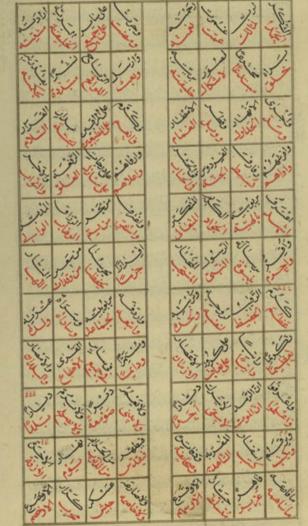

موندهدالاستارمده والزرسالا ارتوااها الدالارمورمذي الداروكرنس بغيدها كذيدردي

منتخب عباع أفارمها وإن لفاف تبزاكما لكذال من مؤلد فلي كال فعلف في القانية كَمَعْلَا فِلْهُولَ أَخَذُ خَطَلِمَ شَرْوُحَ لَمَا فِحِلْمَ الشَّجْعِ الْحَبِلَ الْفِيكِل وفضاعة مدائ الاندواج المعكل لاالمشبل فكاتما عظ فصنيع وفتمنا باسيم وكأكله واخله مع النجاف صرها ومضطلعة بالفيام بترجا وبالجل فيعفها الخطبة فذا فزع خطب فتأكس مقالاغ بعز فاطيب من العضيين في الحد ما و الورد بالبيض فأفت الك فبالله فيع فهنت مسفاته يزانه بزعفيانها من ورفالتغلم بيان وخضولها وببيان كيف نقضيلها فعكروا بكرام فأفت بتظرات كخنامها فافطف تمضا يزأكا ميا فاستضيح بتراغلامها فكعفا اللهمتي خُطْبَ نَا فَغْيُ فِجَنَا مِ فَلْبِ عَمْزِ لِانْظَيرِ لَمَا فِلا تَعْزِ قَانْعَنا لِمُنْ الْعَصَّا فانناتها وعزة تنخايرال لاعذفا وارخاتها لؤكما حتادالر وبزي متحها ومكح حسدها ورواها اوالمذابق وافنوادي تدمينا واناها وناداها أذدونها وادناها فعي انحسه كنيه الذي فضرت عن بارع ففي إسطورا لحا وطروس للدائي وحرك دون إدراك ينيه صفائح العمايية وقضائ المتفايج كاسلالقِعاكِ وَمَا لِكُمَّا وَسَامِكُ التَّمَا وَمَاسِكُمُ اوَاللَّهُ لَذَانَ الإلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهِ الانهاية كأشادة داسية تنصرك وأدفعا براودها سارية تشفيل سأودها أبراية والتهذان تحتاعبن ووسؤله الذي أبان مر ملينه منادستا عجالك المرها واذا كاعن يرْعَنِهِ خَارَتْعَايِرِهِ الدِّشَابِهِ السَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُمَا الْنَفَ الْمُمْطَادُ السَّوَاكِ

وَافْتَحَيْنَا لَهُمَا الْأَلْكُوابِ اللَّهُ النَّاسُ لِنَّ دَاعِيَ لْمُونِ فَلْخَانَ وَنَاحَ وَنَذِي

التَّنْبِقُلْ الْوَلْاحَ فَكُمْ مِنْ تَجُاعِ بَاسِلِ فَدَانْجُنَمُ عِالْمَرْمُ فَاسْتَى مِنْ فَيْدِهِ مَحْلُ

إغكر آنالتظؤوالمزق كمريلاخ مويستى إنحذف فيطالبهع بالزقع مايلاسود كيستي بالتَّوْزِمِ فَهُمُا خُطِّنَان فَدِجَ فَإِنْ مَسْدِانِ كَتَوْسَى صَانِهُمَا فَالْمَعَانِ سَيَّانَكُوْلِ كَالْفَأْ سَيُنُان وَالحالِكُذُ مَلِا وَالرَّاء اللَّهُ لَلْفَعَثُ وَالْفَايِيَّة مِنْهَا عَلَّصَنَّ وَعَهْ الرَّفَعَتْ وَعَنَّ كُلِمَا لَ كُلِّ فَكُنَّ مِنْ فَعُرَّا مُمَا النَّعِ لِنَكُونَ لَهُمَّا فِي فُرُونُ الأَوْوَاجِ الْحَكَّ الأَوْعِ فَالْمَا خَذْتُ لَمَافِهِ كُمُنَّا فِلْكِنَّوْمُ الْمُنْفَوَّا فِي مَعِدْتَ خَطْلِلْتَجِيعِ انْفَعِلْلِكَ وَآنَا خَذْتَ كُلِمَةَ فَأَيْنَهُ وَثَلَاثَ حَالِلَهُ وَعَلِينَ خُطُبِنُكُمْ وَلِمَا فِي عَلِيهُ الشَّاوِلَّ وَانَّا حَدَثَ مُلِاثَ حَالِكَ وَكَلَّهُ فَانِينَهُ وُجَرْنِخُطْبَة فَطُونِهَا بِالشَّجِيعِ مُذَلَّلَةً دَانِيَّةً وَإِنَّا خَذْتَ الْانِ قَالْحِ وَكُلُّخَالِكَةً وَجَرْبَ خَطْبَةٌ تَعْوُرِهِ إِلِالتَّجِيعِ عُنْنَ ضَاحِكَةً فَإِنْ لَغَرْثَ كُلَّةٌ خَالِكَةٌ وَكُلَّةً فَانِيّةً م. ثُمِّ الكَدَّ وَفَائِنَ مُنْزِّحًا لَكَةً وَقَائِيةً وَجَدْتَ خُطَبْهُ بِيهِ الثَّرِ الشِّعِيعِ عانِيةً وَالاخذَ كلةً قاينيةً دُكِلةً خالِكَذْ ثِرَقَائِية وَخالِكَذُ وَجَذِن حُظُبْنَ فِسُبُ لِالشَّبِعِ عِسْ الْكِلَّةُ وَ اِنْا كَنْدْنَكِيَّةٌ حَالِكَدُّ ثُرُفَائِينَةِن وَحَالِكَدُّ وَجَدْنَ خُطْبَدُدُرَة اخلاف تَضِيعِ بالحائكة قَ انْاخننَ كَلِمةٌ فَانِيَة ثُمُّ فِالِكِنْيْنَ وَقَانيةٌ وَجَدْنَ حُلْمَة لَيْرَ لَمِن خُمَالِتَبْجِيْلِينة ف إِنْاخَذْتْ قَائِيَةً صَالِكَدُّ ثُمْ مِنَ الْقَائِيةِ مَنْي فَجَدْنْخُطْبِنَّطَا فَالْمِيْعِ النَّيْمِ الْمَيْخ وَ إِنْ الْمَنْوَ عَالِكُذُو فَانِينَهُ مُّمِنَ الْمُلِكِدَمِنْنَى وَجَدْتَ خُلْبَلْظًا فِي حَالِلَتَبِمِ عِلْمُلْكُ و يَنْ أَخُذُ خَالِكُنِّينَ فَقَائِيدُ وَمِنَّا كَالِكَهُ وَاحِنَّ وَجَرْتَ خُطَيْرِ صَفَّوهِ المِناول لكلم التَّجِيعِ صَايِنَ ۗ وَإِنْ اَخَذِتَ قَانِيَكَيْنَ قَحَالِكَهُ قَيْنَ الفَانِيَّةِ فَاحِنَّ قَجَدَتَ خُطْبَاعِدُ فُك فِفَيها بِحُسْنَ أَجْمِع الشاهِدَة فَ إِنْ أَخَذُونَ مِنَ الْمَالِكُذُوسُنَى مَنَ الْفَائِدِية مَنْفَى مَخْطَع لْمَا فِي عَا فِالنَّجْ عِلْمُ الْمُعْتَى فِي إِنْكَفُونَ فِيزَالْحَالِكَذِيكُمْ لِمِالْحَدُونَ خُطْبِدُ سِيُعَيِّنَا بعلاطا وتبرن ولاها وإناخذف فغرالفانية يتاما وعدن خطبذ فألفظت

أَنْ كَارُوا الْمَا فِي عَنَا لِيهُ الْمَدَاوِيَّ إِنْ الْمُوْلِ الْذِنَ لِالْزَامِ وَلا مُّالْ وَلا مُؤلَّ وَلا هُالْ الصِّتَ عَوَانُهُمُ المَّانِحَ أَخَارِقٌ وَكَافُولُهُ إِنْهَا دِنُونَ وَاسْوُدُهُ مُ الْخَادِرَةُ دَاخِعٌ وَكَافُول لمَايُدَاهِنُونُ فَاعَالَ لَهُ مُمَّاعٍ فَلاعْلَالُهُ مُناعِنَا فِي فَعَجْفَعَ بِعِاصِ انْعَلَتَ فِمعَاسِبِهِ وَجَيْ مَا إِنْ الْمُ سَاعِيهِ فَبُثْرُى لِتَقِيَّ وَالصَّمَا يَرْتُحَيِّرُ الْمِبُّ فَيَوَالْكَبَارِ مجيرها يبجاء لأوساده نفاما وناليا انعذابها كانعرا فيؤوا لاخرع فطؤف دانية في خليه وناوس فانعَمَّعُ فَالْمَالِيَةُ لايسَمَعُ فِهَالْأُعْيَّةُ وَحُسْرًا لِمُعْيَادً العاجِلةُ مَاكَانَ لِلْخِرَةَ لَهُ عَاجِلةً أِنْ دُنْ قَصُونَ لَكُمْ اَحَنَّ مَالَا الرَّصِيفِ قَانِ رُدُنَ المُونَ الْفَهَا عَنَ النَّصْرِيفِ قَادِرٌ لَمَ يُمَّالِهَ الْعَدَلَ فِانْسَا فِرافَدُ لَمَ كُلُ أَجْرَ فياصنا فيج تنه في للخاسَّة وَالْمُنْ احْمَة وَلَلْغَاصَة وَلَكُنَّا فَالْمُنْ الْفَيْزُ وَلِلْعَالَةَ وَالْمُلْأ قَدْفَارَقَ الْمُفَرُّضَ وَقَارَفَ لِلْمَرُوضَ مِنْهَوَانُهُ أَجْرَاها وَمَا ازْجَاها وَمَوَاشِ نُهُ أَسْرَاها فِي ارْساطا الْكُويْتُ النَّهْ الْسِنَّ وَاضِيةٌ بَلْ يَحَى صَالِيدٌ مِّنَ وَكِهِ مَوَادِيهُ الرَكَ فَيْ وَمَنْ سِيبَهْ دَوَاعِها رسّبَ فِعَوَادِيها فَتَسُورُها فِي ذَاجٍ وَاهَلُها فِي فَالِرِ وَمَاسِكُمْ الْهِجِلّ وَسَاكِهُنَا فِيجَلِدِهَا لِزَّسِيُّ مَا رِقُ وَالصَّاجِ عُلْمِي وَالْبَاذِلِ فَالِلَّ وَالتَّاجِ عَالِمٌ فَ أَلْتُكَالِيُولُوكِ وَالْوَالِي لَلَاوِى فَلَائِمَعَ فَلْسُكَ اللَّوْجَبَةَ بِالنَّهُوَ الْفَالِيَةِ مَعْرُ وُمُنْزُّوجِ فَاتَ الماعِنة كِمُسِكَ الغاين بِرَق مُرَ ولا نَعْ مَرْدُيا حِرادِ الْعَقَادِ بِاللَّهِ بِهِ وَحَالِمُلْ البركغ النالبة وتخرذ قصباب مقانب لمثايب وانتطي موان جناب القاسب فخفظ لأنخ كي بنابر التباسبوفيل فياله فاستاك المكاسي الوالة ف اطوارك واسع بعندم الطاعزفي اقطارك فإن سرب فالملازة فلينجه فسايرته كافاك والأ رسيت فالمزاسكة يخان كوجهع الافراسية كواغ بماطقة عدف فضعيد المحد بالكواع فكرين ذعدنع سابل فلارتغنم بالفترم فأضبح لعدلق مرخمنا فدترض كالمدترة وتزكت فق ووداه الفنايرة عن مراجيه فاستوس ليغيض لايوانقر بواستاً لاضح للالعالرفيه فذذ ذكذك المؤث فذام مواطيه وتشرما فرمطا ويرفض كانجآة تنابير وقطع أشباب مكسيه وستسبل عبادب وعبذاما أكماجيه إدداه بنا ادَّناهُ وَلِهُ وَإِنَّ سِنَا الْوَلَادُ مَعَاسِنُهُ قَدْ عَالْمَامِنْ حَمَامًا وَمَارُتُامَا فِي أَلَمَا قَدْمَعِدُ عَنِ النَّوَادِي الدُّوا فِي صَلَّمَ عَرَ المُنادِي الْمُنافِقَ عَصْمَ عَنَالْمُوالِي وَالْعَبِيدِ وَالْعَرِيثِ انجيدة أنفنك منالكنا فافي المالغاداة ومينالهاداة إلى للكاهاة ومزالك حقية الكالخالفة ومزانك عفة الملغاسفيوم الكانفرال المناتفيزوي المافق اللكفة فيزاللاصفة الكضالفة وتزلف حبة الكفاصة وينش بالتجوا اغاب انجريف فذاذرته وتجمأ فيأكذا فيأيز وتكاهم عبرمع الفاع اعقابير فبالواطام المطابع والمطاع ولينين فأرالم يوأ أفرا والملازم فكان لدرج العضياب مستقالافيا ولوشا للرابج أنار للنيا فاريا افعاد تخرع بإدالاد وأوها وهوي وع وَايْعَافِرِفَالْفَطُعَتْ اسْالُهُ وَاشْكَتْ الْمُهُ وَرُفِينَتْ آفْ الدُّوقُ فِيسَالَتْ السَّلَاوَلَالُهُ المُوْثُ بِإِجْلَةُ وَخَيْدُ لِلْمُنَا يَا إِنْ إِنْ وَافْتَحَ مِإِنْهَا ثَمْ عَاصَعُ بِابْنَاتُهُ أَيْنَ مَنْ ذَكُلُ فَطُوفُ مجانيه ليناجيه وكتنكن بجنو يتمنان ولمناجيه وأين تنيها ممتا خطه لوضداده المينة وكلبناة سيعفر في والعاد برداية واستة النهن فاف فسا فضاحنه وحافيزوسا وخاعا فاماحيه وحاسيه أيزاك وللوارق وفوق فالتهام الوَّاشِوْ اَيْزَا لَهُمُ الفَوْلِينَ الْمُلْأَ القَاطِقُ إِنْ أَضَابُ السَّعُولِ التَوَافِقِ الصُّولِ البَّوْ



स्य स्ट्रास्ट्रीयाकारायास्य स्यान्त्रास्ट्रीयास्य स्ट्रास्ट्रीयास्य वात्राम्य स्ट्रास्ट्रीयास्य स्ट्रास्ट्रियास्य स्ट्राट्यास्य स्ट्रास्ट्रियास्य स्ट्राट्यास्य स्ट्रास्ट्रियास्य स्यान्त्रम्यास्य स्ट्रास्ट्रियास्य

آغاشنالامالاماكىنىدالىن وماناللىن حنفاطنه مزعوت زويلان به متب التفاسفة الامناع فراللان والسؤون الفائم ولل كذا الاستكان مرائشى واحت عري واستكان عمق جعو وحراجة الشارطة والمدينة وكانت مركز الكرايكا الحاسلين والمساومة وكانت مركز الكرايكا الحاسلين والمساومة والمنت

المنظمة المنظ

10

وَفَذَحُرِيسَ لِمُولِي الْمَالْمُ الطَّاوْلُ الْمُعْلِقِ عَنْ عَاشِيةُ الْمَذَابِ لِالْمُحْرِي كَالْمُ وَاللَّيال فَهُوَالْسَلَدُ الْهَمِينَ وَشَمْولِكَ فِلِ وَالْفَيْحِي الْخَصُوصُ بِالْشِوْاجِ الصَّدْدِقِلْلْفَضَّرُ بالبنير والتنون السنخرج يؤاسناج العكني الطاع العلق المتذر ينجان الريزيع الولم اففادبا كالفنايعة لدكورا فرآالتكا ثروك يكالعص اخلكا فديباله كمن فضكآ النسل إذ سكره ايفرن ولذينوا صفابا بخرة لذينوا موالقر الخضوص بالدين أتجنيغ فالكؤ تزالت لسال المؤتبة فراح لالحق والتضرص ألشه كتبر والدوعل اخفاية تُجَّتَتْ يَكَامُعَادِيرِقِ تَعْمَمُ الثَّحْجِيدِ مُوالِيهِ وَمَا اَفْحَرَ فَكُنَّ الصُّبْحِ بَنِيَ النَّاس وَاسْنَدُ الظَّلَامُ خُطِّينَ نَكُما حِلِيَغِضَ الْفَصْتَ لَا الْمُأْلِقَةِ مِبْرًا لِلِالْمُسْنَاعَلَةِ مِبْرًا ومنكرا لمااؤز عناعك ومنكرا لأبحا لمنافكت كالنبية وأوا بكنان بغيف يسترا كَعْظَ إِنْ القَاهُ وَخَافَرًا جُرًّا وَوَعَدُنا مِأْكَنَ فِالْوَاحِينَ عَشًّا وَفَقَمُ إِنَّنَا مَنْ أَبِينَا عِنْمُ بَيْدٍ عُنْدًا وَجَعَلَ وَالْبُوارِينَالَ مَنْ بَلَكِعِمْ لَهُ لُقُوًّا حِمْدًا خَمَّا أُعِنْ وَخُرًّا وَأَسْتِينَ عَلَىٰ الْ نَفَرًا فَأَضْهَا لَمُنْ الْوَالْهُ الْمُؤَاللَّهُ وَحَدَى الْحَرِياتَ لَهُ مَهَا وَهُ أَوْمُ فِي الْمُ شَفْعًا وَفِرًا وَأَشْهِ لَمُ الْحُمْاعَبُنُ وَوَسُولُ الْبَعْتُهُ مِنَاطَهُ رَبِينِ يَجُزُوا طَهِ وَالْحُرَّا فَاكْرُهِالْمُدُدُّ وَأَنْخُها جُزُّ وَأَنْخُهِا جُرُّ وَأَشْرَهَا صَدْداً مُزَّمَا أَنْ مِوْلَ يَوْلُ مُزَّا أَنْكُمْ جَاتِهِ بِحَرَّا فِهَ الْعَيْ لِهِ مُنْ الْعِيدِ لِمِهِ وَقُرَا وَاعْادَ عَالِيمَ اللهِ حِجَّا وَاوْجَبَ رَحَمَنَهُ لِزَهْ فِلِلَهُ نَهُيًّا وَأَمْرًا وَاوْصَبَ نَقِينَا لَهُ إِلْمُفَادُلُكُ فَالْحَقَّ اسْخِابَ لَهُ لا مُمْ الْوَقَا وَقَدًّا وَعَادَ عُهْ الْبُهُ الْمِيا ين كُ وَاصلَ الله عَلَبْ وَالدِما للا دَفْرُ حَصْرًا صَاوَةً يُسْتُرُعَكُمْ يهاين بكاينه وكيب أنرا وبهش والبن بياين تخايب وخيذه نشرا فالتسف فإترسخ تَدْجَمَنْ الِيرِ وَصَعَ بِعِنْ الصَّرُوجَرِ بِينَاكُ رَاوَصَدْ بِينِدُ وَعِالْمَا مَرْفَتُ رَا

ماسقة فضايبه للمبيكلا الفي إنهر أمرة المرقف المقفا كمعقا الله عند فعالم الإنهام خطبة فوجيق أفي فتهاع بزق وتعكلها فيتدح سيدائر بزوتورياتهاف التُورالفُرانية فكُنْ لِيُورِ فاقارِيم وليعَادِ جَادَا فِيافَ لَ وَانْهَ لَ فَا فَا مَرْضَلُ فِهَا التكي وَفَكَهُ نَشَاكَ يَتَّجِيعِهِ اللَّذِي مَعِي الجَسْدُيْةِ الَّذِي مُزَّفِ النَّيْقِ العَرَبُ بِالسَّبْعِ المفاف وسوابه البقة من بَين اله وَهُ مَن العيد الديالة القالد الويادة المنافية مِن المَيْ الرَّفِيام وَمَعْمَمُ مِأْعُولِ المُفَالِ وَكَنِّهُمْ مِزَّاءَةً مِنَا لَا فَا مَا الْمُلْكُ الاالله وحدة الانترابي له الذي يجا بوتس و هودًا وبوسف من عيم برعد الإنيا وَعَلَا الرصِمَ وَالْحَبْرِ بِلِعِالِ الْفَيْ لِذَابِ الاسْرِي فَنَافِي كُفْ مُرْمَ عَلَيْ السَّالَامُ فاشهدان تخذا سكالسفة بوالهعنا ورواد التيحة وطلان بباء ويح المؤسون وَمُؤْرُفُ وَفَانِ اللَّالِيَّالْعَلَامِ فَالسُّعِزَّاءُ وَالنَّمْ لَ مِعْمَلِهِ يُغْبِرُ وَلِقَصَ طالِعَنَكُ وَ التُعُمُ مَنكُولُهُ الذِي سَجْدَةُ يَنكُوا لاَخْزَابُ كَايَادِى سَبِنا مَهْنَدُ وَ فَاطِسرُ لين لصنا فانريت وصنا ومقلة رئم فنفرالفلام والجواميم بعفال يتيه ف مُجُولِ فَافِهِ فَلْفَلَهُ فِنْ وَلَامِنا مِنْ وَتَخْدِ وقَدَى فَلْعَطَيْفُ وَمِالتَّ فَن وَأَوْمَ نُحْدِبِ يَوْمُ الْمِخَادَلِن صُونَ وَالشِّنَادِ مِنْ الْمِحْدُرُ فِيمُ الْمِنْ الْمِخْالِ عَلْمَ وصَغَّ جُمِّعَنْه فَايِزَّا فِهَا وُالمَنْا فَهُ مِنْ لِكَغَّا بُرُسُعِينُ فَذَ الطَّلافِ والقَّ رَهُرُومَتَأُ المكلت والفتكم فناهيك بيوعتام وفيا كالقنراعل اللهاليغابي على وكرج المنقلة وخُصَّا يُنْ إِلِي فَلَافِيدِيا إَبَّا الْمُرْسِلُوا إِنَّا اللَّهُ وَفَقَعَهُ فِي الفِيمَةِ إِذْ وُمُعُعُ الانشان مُسلاتُ كالْمَا المُنعَجِّعَ وَوَحْمُ الْمِعْدَةُ أَالنَّانِ فَانْ عَلَيْهِ مَا الدِّيهُ كالميلال لمنتقروت كالمتكفي والإنفيطاد والمنعك فذائيا للروك بنعاع ينفير

الماتك

لمنفيل

وتواندها المادة المادة

ئيم ما الله على والإن الدائلة في دائية التطويفة التطويفة التصويفة التصويفة

الفت الخشون فالحاسلتاع فأفخا فالمكابط المفق المعقول نقلنه ويزكياب الكافي كالمكيني وكذا وبالتراب والمتراب والمناب والمتراب والم عَلَيْلانْ الْوَابِ البَاحِبُ الْأَوْلَ فِي اسْبَادِ الْإِجَابَ لْمُعَجَّدُ أَقْسُامٍ الأوّل مابرج إلى الوفَ يَجُوم بُحُف فالناه النابونين اللّه ويَلَف المخركاء وليُكُمُّ كُلْهَا وَيَنَاكُذُ سَاعِنَان مِنْ يَهُمْ الْجُعِدُ الْأُولَ مِنْ الْجُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السُّفَوْ وَٱلفَّالِينَةُ اذَاعَابَ نَصَعَا لَفُهُ وَسَهَرْ مَصَّال وَلَيَا لَالفَدُوالنَّلات وَيَنَاكَمُا بَهِمْ عَالَيًّا وَلَيْلَهُ عَفِي وَلَلْبَعَثَ وَآلَا عَبَادا لِتَلْافَهُ وَآيَامِنا اى العَهْرِ وَلَا تَغْوَ فِالْفِط وِلَيْا الله عْلَا الألغ قعفة تجب وكناله القفي مؤنة خان فكنا المهدين وتؤم المؤلدة فجم اليضف منتجب وكُلْلَيْلَةِ مِنْدُوكَ مِنْ الْمُؤْمِدُ فَعَيْرَ فَعَيْرَ الْمُؤْمِدُ وَهُوالِعَنْ وَذُوالِحِرُوا لَحَرَم وَهِل احقهابالاهابذرتب وذؤالفغدة وكنتها وانتنجش يناعذ بتؤجب فبكل باعزميثها إماام من الاَعِيْدُ الْأَشْيَ عَنَ عِلْيِمُ السَّالَامُ وَبَهِ عُوفِهَا إِلَا لَا ذَكُونًا أَفَى الصَّالِ اللهِ عَشَرَةَ يَوْجِهِ فَكُلِّي وَمِ الايام الاسنبوع بواجديس التبحة كالأيم اعالهم السالهم فيوم السنسالتي سألف مقتبة إله والمحدلعلة علة التلام والاشتر المستنس عاله التلام والقلام التنفا ووالبافي والمسافي عَلَيْهِمُ السَّالَمُ والرَّومِنَاءُ لِلكَاظِمُ الشِّفَا وَالْجَادِ وَالْفادى لَكِيمُ السَّادُمُ وَالْتَجْدِلِعَ مَرَعُ السَّلَةُ وأنجع ولغلف المجنز علتبلت لأم ويتعويب فأوكل واحديثه تهام الستلام في ومبركا ذكرناه في النقلاب في تَجَبُ بِجاب كُلِ فاحِدِينَهُمْ فِي وَمَ كَاذَكُنُاهُ فِي الفَصْل السَّادس وَالعبري وَعَيْد ذَفَاللَّهُ مِن مُكُلِّعُم وَافِا بَغَيْ مِنَالتَهُ اللِظْ مِيْوَدِ مِن كُلِّينَم وَعَيْده وُسِالِيَا مِ وَزَد المطَهُ فَيْدَا وَلَفُطُوْمِنْ فِمَ النَّهِ يدفَّقْ يُعطُّو الْفَوْ الْفَرْ الطُّنُوعِ النَّمْ وَعَيْدُ فَرَآةُ الْحَدْدِ عشر المعطائع تشارئ مته فقيذ كفاية الفذوة فتضم تترة في النَّاد الاجرام ليتلذا المؤمَّة

فأبكم يرافخ لالشاك لاترا وجعك يرشها عداما شابي فنفر وصير كادمنا فعقاد نَفَايَهِ سَنَدُهُ أَوْجَعَلَ بِرِقَلُ النَّنَا سُلِ كِشُوا وَصَيْرَ بُحِسُ الْوَالِدِيطُ لُهَا وَكَعْلَ مُ فِهُ فَرِكِنَّا بِهِ فِكُ وَفَالُوهُ وَالذِّي خَلْوَ مِن النَّاوِبَ مَنْ فَعِمَ لَهُ فَسَبًّا وَصِهْ لَا وَفُلَانُ بِنَ فَالَانِ مِنْ فَفُيْ لَلْهِ أَسْكَالِهِ إِذَا وَبِهُ وَسِنْزًا وَسَلَى مِنَ الْحِفْلِ فِيرَجُرًا وَحَبَرًا صَلْ ٱنْٱكُونِيْسِلِهُ جَيْنَاكُمُ الْوَلِالْمَالِنَ الصَّدَافِ كَنَا وَكُذَا خِلَةٌ قَعَهُمَّ وَهُوَالَّذِي الْمِذَلَ عَلَى الرَّيْ الْمِينِينَا الْمُؤْمِنَّةُ الْمُنْتَعُوارَجِكُمُ اللهُ بِصَاهِرَ بِهِ إِذْرًا وَلا تَرْجَعُنَ مِنْ ائبي عُسُرًا وَلا زُدُوايِن يُمَّالًا لَهُ مِعْ أَوالسَّنَعْ فِرُ الله لِ وَلَكُمْ وَلِكَافَيْ الْوُوبِينَ فَأَوْزُالْمُنْ عَفِي يَضُلِبُ عَلِهِ لِلسَّالِمُ لِمَالِدَةُ وَيَعِينُ فِالْطِينَ لِمَالِمُ السَّلَ لِانْفُهِ وَكَادِيرِ وَالشَّهُ كُنَّ لَا اللهُ الرَّاللهُ مَاللَّهُ مُناكِفُهُ وَيُرْضِبِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَمْ وَالصِّلْقُ أنزلغة وتخضيه ألافان التكاح مثا المزاللة غرف كبرو رضية وضا تجل المات ف فضاة الشاورضية واؤدنها وهذارسول السصل الشاعليروال فذذ وجها بنشاكم قصدافهاعل خمها للدوهم فسفكوار سؤلاته أزيقيكه وأشهد واعل فيرسل المؤلاعكي المناه الماد فرويج المنالك المستدافرا والبغي وكاالهاج الله الغلاصًا برُهُ بِينِهِ وَصَلَّى لَسُمُ اللَّهُ عَلَيْ يَرِينَكِهِ وَعَكَى لَا صَفِيا إِمْنَ عِنْ رَثِهِ امّا بَجَكُ فَإِنَّ يَنْفُضُ لِاللَّهِ عَلَى كَامَا مِنَا عَنْ الْهُمْ إِلْحَلَا لِعِنْ أَكَامٍ وَأَوْحَى ذلك فكفايم ليكنيت معكم إلتادم والكحوالم كاع منكم والشالي ينوع اوكر فلسائكم أن مكونوا فراء منوم الله من فضيله والله والمع عليم تسرات محدث على بنات يَخْطِبُ أَمْ الْفَصْلَ لِمِينِيعَ بَالْقَالِمَامُون وَفَلْ بَلَ لَمْنَامِنَ الصَّمَاف مُوحِدَثِ فاطِسة مبن عُمَّات كَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهِ وَهُوَخُتُ بِالنَّدِيْدَة مِيكَادًا

AN CONTRACTOR OF THE PARTY OF T

The state of the s

النعندمة بالزفال البكة وكالمنام المقيط فالمنتم بنعا أروس والمنت فرتب فالجائية مَنْ وَعَاهُ سُنْفَطِعًا النِّيهِ كَالْعَهِ فِالمُشْمِ عَلَاتِهِ لَعَالَ يَجَرُوا هَالِينَيْدُهُ وَمَنْ البُداُّ وَعَالَوْهُ بالسَّانُوهُ عَالِنَّتِي قَالْمِ وَخَمْهِ بِهَا وَسَطِيَّ كَنِهِ وَسَ طُرِّدِينَهُ بِالنَّقَوْى وَلَخِذَ الكِئَّا وَلَيْسِتَهُ السَّفَايِراوَ فَاسَمِنْ فَلِتَ فِيزُهُ وَعُوا وَالدَّاعِينَةُ والمَيْسِكَا فِعَلا مِنْ الْحَوْلُ وَهُومِن جَدِ فَي بَيْنِهِ فَاعْزُ فَاهُ بِعُول رَبِيارُونَةِ وَمِن عَاعَلَ زَوْمَرْحِمَالِته بي طَلْا وَسُوْدَعَ عَلْعَ بِهِجَدَا وُفَاذَلِ مَا امّر بِسَ لَا شَهَادَ عَلَيْهِ وَسَنُ ذَفْ مَا كَافَا فَكُ مُعْ لَرُنُدُّرُ ثَانَيًا وَسَرَدِهَا عِلْ إِو وَعُونَهِند عَال الفَّيل عَنْجوادِه وَمَنْ لَرَيْمَندم فِالدَّفَا آخَةَ فَل يبالبكة وتزدعا وموسيرع للغامي والمتح للنعات المخلوفين واكالكرام والظكة وادا جفعو اللِنَّفَاءَ لَمِنُوا وَمَنْ دَعَاعَلَ فَنَي وَخَالِ خَبْعُ وَمَنْ دَعَامِدُ لِنَّا مِ الْمَا وَطَنَة عَدَم الإلَا بْرُوسَنْ مِنْ عَامَلُ الْعِرَافِ وَسَنْ مَعْامَلُ فَيَمْ الْوَلِيدُ فَلا فِي أَلْنَا وَلَرْسِعْ مُورِجِلٌ مَرَّ عِالِعِلِمِ اللِّهِ وَلِونِيرِ عِلمَةٌ حَقَّى مَفَعَا عَلَيْهِ وَالْإِلْ الثَّالَثُ فَي كَفْتَ فِي الذَّعْلَا وكدا دارجفيه الظلائناف امالاول مايفة مالتقاء ومكواطبادة وتتمالظ يطارواج الللنجدوالمستكفنوك سنيقبالالفينلة واغنفاده فأدن السقل كالمائز وكشز ظندا فيقب إبابدوا فبالرمنك ووالايت الفرما ولافط عذرج ولاما يضم فلالحية والماتة الأدب وكالمالانية دوكلية ولاينجاو المحتف فالمكان طلب منا ذلا ولايت عبدته السلام وأنظيف المكن فانحام المتقوم والجوع وعقبه والقو بالقالم الماليا خال المقاء وكهوالثلبث بالمقاء وزلتا لاستعبال فيروينمية الحاجذوا يوسرا والدفاء والتجيم - popularing of the last وبدولاجناع فبروالمؤس بنرباية واظهار المقبصة والمنفوع والمكآموالتباك والاهبال بالفلب والاهزاف بالذنب وتفله برالاخوان والمديئة والشآة مكا بشدوالمساوة على عالله

وَعِنْدَا لاذَان وَفَرْآوَهُ الفُإِن الشَّالَى عَالِرِحِجُ المالكُكَانَ كَالمَجْدِق الْحَرْمُ وَالكَفْرِدُومَ فِي الْحَالِمَ وأكابرعل مرفي التلام القالث مابرج الالعغ اكاعفاب المقلوات وسياكله فالأثن وأكوالهين والاستيغارة متالتأر وتغدالوبروالفيزوية دالفله والمغرف بجده مغلام وَالْمِينِ لِغَايِبِ وَالشَّاعِلِ عُمْلِيهِ وَدَعُوهُ الْمَاتِجَ لِنُلَقِيهِ النَّابِعُ الْاِئَالَامِيَّالصَّوْمِ وَحُ الصّادِلابرةُ وَكَالْمُ بَصَ وَالْعَالِينَ الْخَاتِجَ وَالْمُعْنَمُ وَمِنْ صَلَّى مَا فَيْ لَا يَخْطِعُ فِلْمِ عَنْهَا مِنْ أَمُود النَّيْنَ الاسِّنَك الله مَنْ يَاكِنْ اعْطاءُ وَمَنْ الْمُعَظِيدَةُ وَمِمْ مُعَيْدُ وَعِنْدالْفَا الصَغَيْرُومَنْ فَلَهُ وَبَجَلُ مَبْنَظِ الصَّالَىٰ وَمَنْ فِينٍ خَاصْ فِي وَنِي اوْعَمْدِي كُلِّهِ اوْفَتُهُ وَيَٰكُّ نفراجنعوا عندانج كمرياستون وايقد كالانتخافئ عقابله اندعوا الدلخابكم وإيسالو أغظا وانككفواالقضافم واناسنزادى ذادهم ومااجتمع ادبعبزعل مرالة نفرخواع فالجابز والالملق المربع بغدان أقة سظيا الحدب وفارة كروف الفق القاس عالي اس مابرجع ال التعاوفه وماكان كنفق الدثيم المخطر وقدترة كراد خنلاف فيه في الفصّال الدوقيات وَالدَّهَا وَالمَا مُنَا وَالْمُسْفَى مَبْعُوا وَكَمَا مُوْلِهُ مَا لِنَا فِي وَالشَّلا بَيْنِ اسْابِولِمِنْ مِثَالِمِبْالُ القلاشا فبالعبارة الرامع المشرح واناشع الزمان فبالعبارة الخاسة المبتنية على وفيتم وَانِاسَكَناكَانِ مَعْوُلِعَفِيهِ كُلَّانِيمِ فِمَا إِللَّهِ كُلَّ اللَّهِ كُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ القعوان بغدناالشعشر ومادنا وعشرك كادمت فراؤ بادت يادمت عثرا أفاسيداه لاست عَنْرُ أَفْعِهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا النافالدًاع ويُعُوف الاولى من ينجاب عاكَ ومُوَالوَالِدُلولَا اذابَ وعَكَيْهِ إِذَاعَةُ وَكَذَا الوالدة والمفانوم علظالم ولرزان شراهيت والمؤمن المتناج لاجبه واوصك وتعليداة فطَعَيُر عاشِيْفُ الْوَالْمِدِيوَ عَلَى مَنْ وَمِنْ لا مِسْمَ الْمِهْ خَلْمِ عَلِعَ بْرَالله سُبْعًا

تره از السامة هو للتلام كان المستدير الكامية ميوري ركوع كم يور لسنا الرحيان المستدير الكامية ميوري تم الترمي المسادة المالية المديا المواوية مبايا الإقلالية المستديرة المستديدة والاستديرة ما ترمي المالية التاليدية

مالمنافعة بالمالية من المالية المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة من المنافعين المنافعين المنافعين المنافعين المنافعين المنافعين المنافعة المنافعين المنافع

الوَقْتَ فَاذَكُومَا الفلاء مِنْهَا وَلَحْسَ مَا الْوُردُهُ فِصِنْ الْمُقَالِمِ مَا رُوعِ فِهُ دُعَاءَ عَضِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ التلام المح وتنط المنا الَّذِي أَصْلَ اللَّهُ اللّ Call of the Call o انْ الَّذِي اَفْصَلْنَاتْ الَّذِي كَلَمْنَ انْنَالَتِي دَرَقْنَانْ الَّذِي فَفَتَ انْنَا الَّذِي عَطَيْتُ الَّذِي اَغْيَدَ النَّهِ الْفَيْدَ النَّهِ النِّي الْمِنْ النَّالَةِ وَكُفِّتَ النَّهِ الْمُوعِ وَيَ النَّالَةِ ف عَصَيْنَ النَّا الَّذِي سَتُرْمِنَ النَّالَةِ وَعَفَرُهَا نَنْ الَّذِي آمَلُنَا الْذِي كُنْنَا لَنَا الْإِحَافُونِ عافيَ اَنْ الَّهِ عَاكَمْ مِنْ مَسْبَارَكَ وَتَعَالَيْكَ فَلَتَ أَنْحُدُدًا يِمَّا وَلَكَ لَتَكُوْ وَاصِيَّا الْمَكُمُ أَمَّا اللَّهِي المُعْزَفُ بِنُمُونِ فَاعْفِهَا لِمِ إِنَّا الَّذِي عَنْكُ أَنَّا الَّهِ فِلْسَأْتُ أَنَّا الَّذِي كَ خُمَّتُ أَنَا الَّذِيجِمِكُ أَنَا الْأَبِي مِنْ فَأَنَا الْإِي مُعْتَمَا لَا لَهُ فَا مَا أَنَا الْأَبِي فَعَدُ ٱنَا ٱلَّذِي اَخْلَعْكُ انَا ٱلَّهِ يَكُشُلُ اَلَّا كَالِكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَاجْتُ لِلْاَلْبَالَةُ وْلِهَا عَنْدِرُولادَافَقِّ لِفَالْنَصْرَفَياكَ أَثُّ فَاسْتَقْبِلُكَ مِا مُؤلاف أيتمع لقربته عاقم بيا فاقم بدي أنبرخ بالكن كلفا فعكن يوني وكلفا فالمقتشاك باسولاي مُرْفُل الجه إِمَا أَكْ مُرْدُنُو أُو كَعَظْمُهُو أَوْ أَفْتِحُ أَفْ الْأُواشْنَعُ الْأَرْشِ أَتْ Silver Branch State Stat اقَبْلُ عَلَى مِصْلَةِ عُيُوبِ وَغِيْدَادِذُ نُوبِ وَإِنَّا الْوَبِيِّ فِيذَانَفَهِ فَ مَعْنَفِرُفُكَ وَرُحْمَنُكَ ال منتِ اعظمُ وَاقْسَعُ مِنْهَا لِانْهَا وَسِعَنْ كُلَّ نُحُ وَانَا السَّنَعْ فِرُلِدَ يَا الْجِي اَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كُلِّ بِالْحَالَفَ الِادْنَاتَ افَاذَالَ عَنْ يُجَيِّلُ عَنْ بُرُّمَنَ الايُحَاذِثُ نَفَ لَهُ يَعْصِيهَ وَلايفيمُ نَامِعُوهُ وَحَلِّينَةٍ فَصَرِّعِلُ عِلَيْهُ مَالِحُهُمَ يَعَلَىٰ إِلَّا الْمُنْ النَّوْمُ اللَّهُمَ لِ ونَفَوْكُمُ مِنْ الحَبُّ مِنْ اللَّهُ الدِّينَ وَإِنْ مَسْرَعَلَيْكَ اقْضَرْنَ فَلَ الْمَاكَيْمُ وَحَيْمُ إِلْفُ شِينَ وَالْمُؤْثَّ

A STATE ASSES

وُنَعُوالْمَدَيْنِ اللقَاءَ وَهُوعَالَسِتَهُ اوْسِلَاقَالَ وَهُواَنْ عِدا الطَنَامَةُ المالتَمَا وَالصَّبَ بالعكوط المضنع وهوآن بخرات أضاحه فيالدفارة بينا وشاكا وباطفنا المائمة والنبسل وهُوَان صَعَ اسْتِنَا بُرْمَ وَبَرْفُهُا الْمُوعِ وَبَهْنِهِ أَنْ بِكُولُ عِيْدُ العَبْنَ وَكِلْإِبِهِ الْمُدَيَّدُ يُلْفَأَهُ وَجُهُ مُعَرَفع ذَرَاعَيْه وَسَدّ يَرْبُر اللَّهُ الْمُعَالَق وَكُون الْمُعَبِيمِوان رَفع يَدِيّل مَعَاون بالمار المنتجمير ذلك المطلافك بمزار والارتفاد بمنح البارى والفاء مابد مزع بقب ين ويرجع إلى المكف وَافْلَه الْهُ إِذْ فِي مُنْحِمُ وَشُنَاكِمُ الْمِلْفِي عَجَالْمِ وَلَجُودِ مِنْ كَانَ فَلِكَ مِنْ الْمُؤْكِمُ وتيوالانماآ انحسني فادعوم بالوهول المتأدوفة لبالتلام فاكرمن الماسقة الكافح علاهما عَلِيلِتَاهِ فَالَانَ فِيكِالِ إِلْمُ لِيُوسِينِ عليلاتَ المُأن المنصِرْفُ اللَّسَانُ وَاعْدِ الْعَقْ اللَّهُ فَعِيمُ هُولْنَاسَنُهُوَاوْنِ إِلَى مِنْ حَدْلِ وَبِعِيالِ فَعَاظُ لِلْمَا بِمُوبُما مِنْ جُولَ مِنْ الْمَو وَفَدِيهِ السَّهُ وَمَالِمَظَلَا بامن كذك كميناله بتفاقة فواستبيط لعليم فضل اذارد منذلك فطهوا ستقبل المداد واذاين الغُران مانيَسَ واحسنه مانعتن التَّجَد ينيُونِعا لوايَدهُ سُورة الاخلاص فُرَخُ النَّهُ مَعْ النَّعِ الْمُعَالَّة فَهُرُواْ كُلُولِينِ النِّومَ لَكُ فَقَدَدُ فَأَكُولُولِ النِّوى لِمَا تَخْرُواْ كُولُولِي الْمُؤَلِّ وَكُولُو وَهُوعَا كُلِيثُ فَهُرُوا للهُ مِّ انْنَا لَا وَلَهُ لَلْيَرِ خَبِلَاتَ تَنْ كُانَتِ الْإِنْ مَلِكَ عَنْ كُ الظَاهِرُ فَلَيْرَ فَوْفَا مَنْ فَالْسَالْبَالِمِنْ فَلِيْرَهُ وَفَلَتَ مَنْ قَالَتَ الْعَرْبِزَا لَحِكِمُ بِالْجَوْدَ مَلَ عُطَى وَالْخَرَةَ نُسْطُلُ وَالْاَدْحَمَ مِنَاسْتُرْحِمَا وَلَعِدُالْآحَدُالْ فَذُيَّامَ كَالِمَ مَنْ الْمَرْفِلْ وَلَمْ فِلْدُولَةُ بَكِنْ لَهُ كُلُولًا حَدَّنًا مِنْ لَمْ يَعَنِّ فِصَاحِبَهُ وَلَا وَلَكَا يَا مَنْ بِعَكُمْ بِالصِّاءَ وَيَعَيِّكُمْ الْرِيلُ وَهُمُعِمَّا المتفوا فبالترت بالوبد لأنوع وفذم أفاك وكذون كالناقر سخاة فتول المختالة انهنفاق بِكناومَدنبُة بلغ فِركنا وَمَعْنَعِيَّ مَالْبلاوكناوسَنْ عَلَى كَاانْسَالْدِ عَاسْنَالِدٌ وَهَكَذَا حَقَ نَأْخُذُ فَأَينَا لَنَهُ لِذَكِرِ ذَنُوباتِ فَالِتَصْهِ لِ وَعَذَاذَنْبُ ذُنْبًا وَنَجَزِ فَ عَزْدَكُمِنا التَّ

الخفية تكارعت اللاعدياح اشاع كاخرين فه دوحراته ووالب غراد هن فرالحيام اللذكورة أستا تعتد لعدللا تعلينا اولعد إلمزاد ببط كشمة فالزفية كزيزاؤب المخال الراعية بسطامالروس ظت عنه وافضاله وللادمكر ذلك فالفدان بيؤل المكادل الذكذوالاستفاراني لوافلته على بسطكم المات المجلف وجري فالفنع ميناوخاة فكاذناك بالناكاج تدالمنا بالخايل فأنها ينوح بيناوغناك وامتاالنبسل يسوم بينا وي الاستينان ومعناه اكان خطاع كالتوثيراليه خال ويؤل لما الطلاح الدائد ويك الإخراجة الدائد ويشروا مسعة مثل ا الوخواتية والماهم بتالعل الزلا المذكرة وي في الاستراجة العلى الزلا اوكالعربوالراهريدركاسونوليد المقشيساذال حشاللعلوالة مأخلة اعتراقنالكس ووسعت الغالمين وهنذامقام طيبافلاداف عندالعتدالامندالعرة ولزاحه الانن والزفرة ووفرفيه وفعث لفك الذك لواشلغال يخالفه اكسل وأشأ الاستكان فالمان حالياته كالقنواكة اذاخلال وأه وقلاوشد شدهواه وفك متعد الاغالى الحلنان الخالرة المناهدة واعقد

إجابته لهلك يبفال شخائد ولوهج لألف للتابرات وسنعا كؤم الخير آقفني إيهم اجدقه مُعَالَيْهُمُ لَيْهُمُ السَّالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فلازعالإخابة ونتفؤ فلازع خلقا فالافزعاشه تفلف وعث فالالزاوع فلث لافالي كا الشفيناام ممقاه ووجد التفاويا والمارة والمتعالقة فالمناوع الله وذكر نعه عِنداسَة تشكن مُ مُضَلَّ عَاللَّهِ عَالْهِ عَلِيمُ السَّالمُ الرَّيْن رَدُنُوباتَ مَعْقِها الرَّسْسَعُ عالله مَهْا فَهٰذَا كَمُذَا لِمُنْهَا، ولِمَا فَلِلنَا مُلَا لَهُ عَلَقًا فِلْ الْمُفَافَ فَلُوْلَ حَكُوا كُمْ الْحِلل مِحْلَةِ النفناه فيخيِّه لينفون كلادم المالية اخلفه الله عليه وتعنُّ أَبْ بَعِفْرِ على السَّالِ العلام الله الم المجند فيكون من أنالته نفال فضا أفها اللك فرب وبعلى فيذب لعبَّ بعيد دالتالف ذَنْنَّا فَيَقُول اللَّهُ للكلت الموكِل عاجيه لا تُتَخِيما للهُ فَفَنا فَعَ التَّخْطِفَ اسْتَوْجِ الحراد مِنْ فأغلم إذ لايقاء أذكانا واسباب الواوال افلجفة فاكانرست حنوا الالطارة والاستكا والمخشوع وتعلفا لقالم فالفو فطفين التمشا واستابه المقلاع فأنجة وكاله وأؤفاذ لاسفاد فاجفى إلىفدف فإذاوافغ أتكائر فوع وان وافغ أسبابه انج وان وافغ أفظانه فازوان وأفغا طادتم الكفاب مؤن القالمال الوفار فأحفر تحداله بفلج امعالعك الخناج عَيْل وَفِد وَلا وَاحْدِ وَالرَّحْ الْحَلْمِية وَوَضَفَة الشّالِ الْمُدْرِالنَّا لَ وَلَلْمَ عَلَا الْمُعْمِي وَلِلْأَ تحذِدًا الجبعليَّ النَّق لِفِيَّا المواحق تُعبَّا المِغِيمِ بعَلَّ بنِسَن بَعْمَا بنِصالح اصْلِ الله سَاتَدُو تَعَاْشَانَهُ وَذَلَكَ فِي مَنْ مُوَاطِئًا حَرِهَا اصِياعِتُم النَّاسَالَةُ لاصْلَيْ العِنْيِن مَنْ مُوعِ الفَعَانُ مُحَلَّمُ بالخبرة لانفاام ومالعكن ومثا والمفروك وعوامسن يتسوط بني يقدمة أويين وجرفيت المرتكب كالشاعة فالمتمم بنقلض لافكك الذعاش الهاف خطبة ووعانا الذكرا فاقتساجة المجنع فهاعذالكناب وبنافيه مزاصّله وسواشيه جمعها مزاماكن سُعَددةٍ وسَواطن لَعْمُ

وَانهَمْدُ وَبُعْنَا لِعَوْرُكَانا حُدَن مُولِيا اللهُ عَشَرُ الإِنّاءُ عشرٌ لِارْجَةِ عشرٌ لِاسْتِداءُعشّ ياازُحُمُ الرَّاحِينَ سَبْعًاصلِ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمِوَافِعَلْ فِهِ كَذَا وَكَذَاماتَ اللهُ الاَفْقَ الْإِللهِ وَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِوْ اللَّهِ مُنَّاجُونُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُناسَيِّدَاهُ اللَّمَا مُمْ الْمُعْ عِلَا أَخْبَدَ وَالْمُ أخريه فالتقولك ياالله المافخ فدرك إلاج وفده وزكو فاخرا فقد القام القالث مالينا تترعن للفاتس لاداب ويفؤالا كالج في النقار ومعاود ندم في بدا فري مع الإجابة وعدمها وان يخدم عاموماليصلوة عرفي والبه وقول ماساة الله لافق الإيالله وانتهكوا بغدالتها وَجُرُّامِنْهُ قَبْله وَانْجُ مَيْرِيْجُ وَجُمْ لُهُ وَمُدَاسَهُ وَصَدْنُ مُتَّدُ فَاللَّمِيلِوْ عَلَبُالِتَلَامُ النَّاءَ مَفَانِجِ النِّئَاحِ وَمَقَالِيدالفَلاحِ وَجُرْالِمُعَّاءِ مَاصَدَدعَ صُدْدِيَّةٍ فَ فَلْبِ يَغِيِّ وَفِي لَلْنَاجَاتِ سَبَبِ النِّجَاةَ وَمِا يُوخَلَا صَكِهُونَا كَلَا صَافِرًا أَشْنَا لَعَنَعَ فَالْمُ النَّهُ وتعني النبح كالشاعلة والهاكا أذلكم على الدنجيكم بزعلة ووبريا أززافكم فالداكى يارسُولِالسَّفَالنَعُونُ رَبِّكِمِ اللَّيْل وَالتَّبَارِفانَّ سِلاجِ الْمُؤْمِن الدَّهَا، وَعَنْ أَبِجَعْفِي طِيلِتِ أَرُّ فَالَالاَدُلْكُ وَعَلَيْكُ لِمُرْسِنَتُن فِهِ النِّينَ لَمْ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَفَلَا رُمُ إِرامًا وَضَمّ اصالعِ مُوعَنْدُ عَلَى السّالَة كُمُوا النَّفَاء أَفْسَلُ مِنْ كُمُوا الفّان مُمّ وأَعْل العَبَوْ بِهُ وَبَهَ وَلادَمَا وَكُوْ وَمِنَ الاياسَاكَ آغِطَ الدُّمَا وَفُلِهِ وَفَال رَبِّحِ ادْعُوفِ اسْتَحْ بِأَكْمُ إِنَّالَةُ بَنْ يَشْكُمْرُونَ عَنْ عِيادَ فِاللَّيْهَا عَقَنْهُ عَالَهُ تَجْعَلَاللَّهَا وَعِيادَةً وَالْسُتَكُيْرِ عَنْه مَنْزِلِهَ الكَافِ وَقُولُهُ وَادْعُوهُ خَوْلًا وَمُولِكُ إِذَا سَمَلَكَ عِبْادِي عَنْ فَانْ فَهِرَ الْإِنْ الْفَلْ مَرَى كُمْ يُرًا مِنَالنَّاسَ بَرْعُونَ فَلَا بُخِيَامُونَ فَاسْعَنَى فَولِدُجِبِ عَفَى النَّاعِ قلِكُ مديمَنَع المَجْالِ المُخْلِ و بخطها منط فللسّايل انكون فَنسَا لَهُ مِرْمُونَ فَداداب المنفار وُلاجامعًا إِسْرَاسِيا وَاللَّهُ الفَكُونَ لَمْ الْمُالُالْ الْمُالِدُ فَهِ مِنْ فَمُ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

10



وَالْجُلِهُ مَنْ وَحَلْ فِهِ هَذَا الكُتَابِكُنْ الْحَفْرِ الْحَقْرِ لَوْ لَاكُتَاحِ مِنْ الْحَدَامُ الْكَتَابِكُنْ الْحَفْرِ الْحَقْرِ الْمُولِيقِيا احلت فاخذتُ مانيسر لم برنات إنها وإن أواكن اعرف أضابها وآسنا مَّنا والحدُيلة إصَّا أَعَاد والشكر والصّافي على لمنصوص أفِصْدُ اللَّذِكر 

وَنُوسَكُنَا مِكَ إِلَى اللهِ وَفَرَمْنَاكَ مَنْ يَدِي حَاجَانِيَا يَا وَجِيهًا عِنْ كَاللهِ الشَّفَعُ لَنَا عِنْكَاللَّهِ اللَّهِ حَجِهُ عَمْ يَالْحُوَادِنَعَلِ أَجْهَا الْبِالْفِرْيَابِنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَنَا مِلِلْوَفِينِينَ بالمجتة الشعكة فلفهيات يتفاقع كلانا انا فرجهنا واستشفغنا وتؤسلنا داب الله الله وفَاتَ الدَّ يَنْ يَدِي حَاجَانِنَا الوَّجِهَاعِثَ لَلله اشْفَعُ لِنَاعِثُ مَا اللَّهِ الْمِنا عَبْدِياتَهُ مِاجَعْفَرْزُ تَعَيَايَتُهُ الصَّادِفُ مَالِنَ سَوُلِ اللَّهِ مَّالِنَ الْمُوسِينَ بالمجذر الله على كأن واستيدنا ومقلانا الأفرج هنا واستشفتها ووكتلنايات المالله وقارتناك بن يده خاجانيا باوجهاعيدالله الفغم كاعيد مالله بالناارفيم الوسى ببج غرائهاالكاظائهاالمت المالية سَوْلِاللَّهِ أَابْنَ اَمِلْمُؤْسَبِينَ إِنْحَهَ اللَّهِ عَلَحْلَفِ فِي اسْتِيدَنَا وَمَوْلا نَالِتْ تُوَجَّنُ اوَاسْ تَشْفَعِنَا وَتُوسَّلُنا بِكَ إِلَى اللهُ وَفَارَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَى خَاجَانِينَا بِأ وجيهاع والمناف فغ لناع والسوال المالك والمكر الماكر والماكر الرف كالبن وسؤل الله كالبن أسر للوصيب ويالحجت السفا كافلف واستيدنا ويولانا إناً فُوجَه منا واستشفعنا ويُوسَكنا بإنال الله وقدمناك بَرْسَدِي حاجانيا باقيًّا عِنْكَاللهِ اللَّهُ عَنَّاعِنْكَاللهِ اللَّهِ الْجَالِحَ فِي الْمُحَكِّرُ بْعَلِّي أَيُّ السَّقِيُّ الْجَعْلَادُ يَالْبُنَ رَسُولِ لِللَّهُ يِالْبَنَ الْمِيرِ الْمُؤْمِنِ بِنَياجَيَّةَ اللَّهِ عَلَجَلَفْ مِيَاسَيِّدَ مَا وَتَوُلانَا إناً وَجَهَا وَاسْتَفْعَنَا وَفُوسُكُنَالِكَ إِلَّا اللَّهِ وَفَقَمْنَاكَ مَنْ مَرَى وَالْجَالِيْكَ يافجهاع كالشاشقغ لناع تكالله بالماا بكسن باعل بن مح تدايم النقي الفادي بالن وسؤل الشيا أمراكم إلؤن بن الحجّذ الفعل خلف واستيدفا مولانا إنافكة هنا واستشفغ اوتؤسّلنا بلتا إلى الله وقارّ التابين بركط عبا

كالماآلات تضفلي بحمد إطالا ينالظا مبر بلفظا والمخاج فالدنيا والدين لمجرب حرالفيالتخفرالقعيم الله متا إفات لك والفج اليك بنيتيك يتي التَّخَةِ عِيَّوِصَلَ الشَّاعَيَّةِ وَالهِ المِاللَّفَاسِمِ الْرَسُولَ اللَّهِ المَّالدَّةَ وَالسَيِدَ فَاوسَوْلانا اِنَّا نَوْجَمَنْ الْوَاسْتَنْفَعْنَا وَنَوْسَلْنَا بِإِنَّا لِمَا لِمُو وَكَلَّمْنَاكَ مَنْ يُرْدِي وَكُلْمَا عِنْكُلْفُواشْفَعْ لِنَاعِنْ لَلْفُولِالْ الْجَسِّنِ نَاعِلَ ۚ إِلَى عَلَى اللَّهِ مِالْمُولِينِ مِنْ الْفَا الرَّتُولِ مِازَوْجَ الْبَتُولِ مِا أَالْسِبْطَيْنِ الْمِجِّزَالَةِ عَلَى اَلْفِ مِالْسَيِّدَ مَا اَصَوْلَامْ ا إِنَّافَيَّجَهُنَا وَاسْتَنَفْعُنَا وَفَوَسَلْنَا بِلِنَا لِيَ اللهِ وَفَلَّمْنَاكَ بَنْ يَرَكُ خَاجًا نِنَا يَا وَجِيهًا : عِنْكَاللَّهِ اشْفَعْلْنَاعِنْدَاللَّهِ مِيا فَاطِئْزَالْمُ هِلْ عَ وَيَنْتَ رَسُولِ لِللَّهِ أَيْهَا الْبَولُ مِا قُقَّ عَهُن الرَّوُلِ مَا يَشْعَزَ النَّيِيِّ الْمُ السِّبْطَيْنِ الْحَجَةَ اللهِ عَلَخَلْفِيٌّ إِلسَيِ دَنَا وَمَوْ لانَنا ﴿ إِنَّا فَحَ ۖ مُّنَّا وَاسْتَنْفَعْنَا وَفَوْتَكُنَا بِلِيَّا لِمَا يُوفَقَّمُنَاكِ بَيْنَ يَذَي علمنا فِينَا إِنَّ بِهِمَّةً عِنْدَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدِي الْحَسَنَ بَعَلِّ إِنَّهُ الْجُنْدَى الْمِنْ تَسُولُ اللَّهِ والمنام المنطق المنطق والمنافي المنافي المنافية المنافية والمنطفان المستيد كالمنافية الفرائجة تأباجة الدعاخ ففه باسيدنا عكظفه باسيدنا ومقلانا إناته كالمستثففنا وَوَيَسَدُنَا بِلِتَالِي اللَّهِ وَفَدَمَنَاكَ مَيْنَ بَكَ عَطْطِ النِّنَا فِاوَجِهَا عِنْدَاللَّهِ الشَّفَعُ لَنَا عِنْ مَاللَّهِ اللاعندانه باحين بتعلى بهاالفيكاب وسؤليله والتام الكونين باان فاطئة النَّفْلُونِاسَيْنَهُ شَبَابِ اِعْلُ الْحَتْفُولِ الْمَالَةُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِمُ إتأفيج شأ فاستشفعنا وتوسكنا لإسرالي الليوفاق السيري يكفح الخانيا الأوج باعتلافه المفقع كناع نكالشو فالما المحسين باع لتبزائك منونا ذيزا العابع يناتها التفادكا التقادية اللهيأ ابرا كميل فونيت المحجة القوعل علفيه ماستيدنا وتؤلانا الأفرتف الاستففف

اِنِيَ الْعَرَالِمَ الْمُلَدِّ الْعَرَالُولِ اللَّهِ الْمُلَدِّةِ الْمُلَدِّةِ الْمُلْفِدِةِ الْمُلْفِيدِةِ



الوجها عند الفواخ فع المناع فع الفوا الما المحتمل المستران المراج المتكري يَابْنَ رَسُولَ اللهِ مِيَّالْبُنَ الْسِيدِ الْمُؤْمِيْنِ فِي الْحَجَةَ اللهِ عَلَى خَلْفِ فِي السَيِدَ فَا وَمَوْلِانًا الأنور فأنطفنا واستنفننا وتؤسلنا بلتا إلمالله وفاتهناك بين كيك طاجان باوجِيهًا عِنْدَاللهِ الْفَعْ لِنَاعِنْدَاللهِ لِأَوْجِيًّا كِيسَ فِأَلْحُلُوا لِمَا الْحَالِحِ الْمَالْمُ لَه المُعْلَجِينَ وَالْمِالِحِ الْمُعْالِدَةِ مُنَا الْعَنَافِرُ الْمَهُ دِئْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا ابْنَ الْمِلْدُونَ السام الشيهبة المنجة الفيظ خلفيه باستيدنا ومقلانا إنا فؤجها واستفقعنا وتوس لنابك إلى الله وقد مناك بن مركح حلجانيا باوجيه العن كالفاشف كناع تدالله عَنْهِ جَلَّ صَنِينَ اللَّهُ وَيَا لِإِسْلَامِ مِنَّا وَإِلْفُلْ إِنْ كِنَا الْكَمَدُ وَفِيا الْمُ وَيَجْدِمِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْدِيَّا وَمِعَ لِإِوْ فَاطِهُ وَأَلْحَسَوا فَيْ مَرْوَعَ إِنْ فَعِهُ مَا يُوسَعُ فَرُوسُونَى فعَلِيْ وَعَلِيهِ وَالْحَسْنِ فَالْحِنْ مَا الْعَالِمَ الْعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا ال مُّ إِذَّاتُ لَلْنَجَقِّمْ وَحُرْسُومُ أَنْفُكِ وَكُنِّهِ وَأَكْتِهِ عَنَّا بِهِمُ كُلَّعْمَ وَفَجْ عَنَّا بِهِ كُلِّهِ يَهِ وَلَهُ عَنَّا بِهُمَّ كُلُّونُ وَالْفُرُونَ فِي عَلَيْهُ وَاضْرِعَنَّا بِهُدُونَنَا وَارْزُفْنَا بِهِ مُرِدُفًا وَأَسِعًا وَمَا الْأَمَلُا وَهِلِيًّا كَيْرُا وَوَقِيْنَا بِيمْ يَ يَسَيْلَتَا لَكُوامٍ وَزِينًا وَأَ مُؤُولِنَيْكَ الْمُنْ سِيمًا فَرَحِيدِكَ مُعَمِّرُ وَمُؤرِ عِيلَ مِن الْمُ لِيَدِيدُهِ مَلْكُمُ السّلامُ وَاعِذَا بنمين شرباخ لفن يزالان واللجن الله مستر والع في المعرف المعتقليم عِنْهُ الله وكسنونهم عورينا وكفينا يجربغى تن بع علينا والشرنايم على منهادا فاواعنايم مَرِ النَّهُ فَانِ وَمِنْ مُرْجُولِ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَوْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّ اللللللَّ اللَّهُ ا وَجِفْظِكَ وَجِرْفِكَ وَحِصْنِكَ وَكُفَيْكَ وَعِيلِدِكَ عَجَارُكَ وَجَلَّ شَا وَالدَّ وَلا اللهُ عَبْرَكَ وَلاحُولَ وَلا فُقَ إِنْ إِللَّهِ إِلَهِ فِلِي الْمَهَائِمِ تُوكَّكُ فُكَالْ لَمِّ اللَّهِ والا يَوْسَتُ

بالمام رَمَالِينَ وَلِنَامَ لَلْهُ السَّلِمَ وَالمِنْ الْمُلْكِمُ السَّلِمَ السَّلِمَ الْمُلْكِمُ وَمَنْ الْمُلْكِمُ وَمَنْ الْمُلْكِمُ وَمَنْ الْمُلْكِمُ وَمَنْ الْمُلْكِمُ وَمَنْ الْمُلْكِمُ وَمَنْ اللّهِ وَمَا لَمْ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلّمُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ اللّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ

من يزاير المي وعلا المعاون ويعاطب الالمورية الموالي من الالاليوالة المعاردة المعارد

وَالْمُدِيدِ الدِيصِ وَالصَّافَاتِ اللَّهُ مُ إِنِّ اسْتَلْتَ يَامُزُ لَيْرَ فِالسَّمُواتِ مِنْ تَكُولُ وَلا فالدوزيزة كأو ولافا متخايين وكالإفاليخايين الدوناداب كافاليخابيت فَطَلَهِ وَلا فِي الْمُنفُرُ مِنْ ذَجَكَتِ وَلا فِي الْفَلُوبِ مِنْ خَطَلَتٍ وَلا فِي الْعَيْونِ مِنْ خَطَابٍ وَلا في الجفول بن كرون الأوفي المنطب المنظمة والمنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطبة السنتصرخ بذياس بتحت كالغوم ف طالعها والغيوم في اليها والاسطاد ف سَوْضِا وَالطَّيْرُ فِي وَكَارِهِ اوَالْحِنْ فِي اصْلَارِهِا وَالْكَرْدَيْكَ وُمُونُوعِ مَا مِنْ الْكُولِلَّوْ فالنَّيْ ازْعَادُواْلْعَلَاتُ الدَّوَادُواللَّيْكُ وَالنَّهَادُكُلْ يُتَّعُ عَندَهُ مِعْ ذَايِطَالِرُالْعَنبِ وَ الشَّهَادة الكِّيلُ الْمُعَالِ عَايَّرُ تُكِنَا الْعُجَبَرُ لايَانِيهِ الْبالطِ لُونَ يَنِ يَقْبُرُولا مِنْ خَلْفِ ﴾ نَنْ وْلِينْ جَهِم مِيداً ثَرْلَعِيلْهِ وَالْلَاثَكَ تُكُدُّ بُهُدُونَ وَلَعَى اللهِ عَهِدا اللهُ التَّالالِلهُ لِهُمُ وَلِلْلَاثِ كُنْ وَأُولُوا الْمِلْمُ فَالْمَا الْمِلْمُ الْمُلَالِهِ لِمُوالْفَرَ رَاعُكُمُ الْالْبَ عِنْكَ لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا لِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الل بِمْحَيَاكَ وَغُيْدَنَا عَلَاثُكُونِكَ لَقُومَ إِلَيْحَيْثُونَا وَتُحْتَيْنُواجَهِ عَ إِجْنَاءَنَا مِنْ شَرَا لَا فَكُبَ فَ المخبئ فيزير الطاج والباجير فين ترالعافين والناكين ويؤسرالفاسطين المارفين ومن شرالكا وبي فانجاجه بن ومن شرا كما كولت والسّلاطين ومن مَرْ المرّدة والشّار وَينْ أَوْ إِلْهِ إِلَّهُ مِنْ مُرْمِنْ أَوْدِ إِكُنَّا مِنْ جَمِيعِ الْعَالْمِينَا فَاعْدُ اللَّهُ السَّاعِينُ عَلَيْهُ ٱتَوَكَّرُاعِلَ لِلْهُ لِلْحَوْلَ وَلِا فَقَ إِلَا إِللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْمُرْسَلِّمُ فَلَا يَسْطِعُونَ أَفِيضًا رَهُمْ ظلاه فيل لأدف بن تخذ فالميم سكاة والقهاة من فويد وليم وماة إناجعلناف اعنافة أغلاكافيك إلى الافالية فم مقين وحَمَلنا رنين الديم سَدّا وَين خليهم سَدًّا فاعتنيناه ممم لابعرون الفائر كرام عالفي فنزون إختوا بعاية الجاآن والاعذاء ولا



المجدالله الجفائكة المنه عن المهده التوانيج وبالحاديث المعون والقاليد ومجتب المحادث المنه المنه التوانيج وبالحاديث المعون والقاليد ومحتب المحادث المتعاليم والمائية المنه والمحادث المرمة جمل المائة المنه الموانية المحمدة والعلهان محال الشائيم ما المنك عشرة المنه والمحادث التبوع وجماله المنه والمحادث التبوع ومحمد المعادة والمحادث والمحدد وال

The second second

Cold Cold

وأنجور فيالإخكام وتزلتا احتلاف والعيام وعقرا لوخوش والفوالم ويؤشرها عيذرف مِنَالِبَهْ إِيوَيْنَ مِنْ الْلاِم وَلَا سَفَا مِعْنَامِ مِنَالِهِ الْمِفْالِمِ اللَّهِ الْمِعْلِمِ وَلَا مُعْلِم اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمِ الللَّمِ الإكرام فَيَكَ فِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَالمَّهُ عُلَامًا العَلِيمُ وَإِنْ مَوْلَوْافَفُ لَحَيْبِ اللَّهُ لا المَالْمُ هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَيْبُ الْجَرَّ الْفَعَلِيمُ لِا تَعَفَّ جَوَّتَ مِنَ الْعَوْمِ الظَّلِيرَةَ وَلِاحَلَ وَلاَ وَلَ العِلَالْعَظِيمْ فَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْ إِلزَّهُ وَشَفِيعِ الْأُمَّذِي خُولِهِ الطَّاهِمِ مَ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْكُرَّا حِنْ الْجَدَعْ لِينْبَعْ إِنْ يَقْرُ فِلْ الْمُحَدَّةُ وَالْحَمْدُ وَالْوَالْمِينَ وَالْوَكَ الْجُعْدُ الْرِيعُ وَالْحَ سننقبل لفنه فطاهر خاليين الركبة وكشمعة ويشيع التعاليخ زالتجيم يسم الله وكلحق كلاقؤة كإلايالله البسيا العظيم بيسوالله الذي لايمر معايميه مثف والأدمي كا فِللسَّمَاءَوَمُوالسَّيْعُ الْعَلِيمُ شَيِّدَاللَّهُ أَنَّرُلَا إِلْهَ الْمُووَالْلَاثِيَّ مُوالْلِلْ الْمُ قَامًا بِالْقِيْطِ لا الْهُ لِوَالْهُ وَزُرُا عُكِيمُ إِنَّاللَّهِ يَعِينَ مَاللَّهِ الْمُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُر ٱللهُ ٱحْتَبُرُكِمُ وَانْحُدُلُوكِ بِرُا وَسَوَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَهُ عَلَيْهِ الْكَافَرِ الْحَافِر بَبْ مِرُوفَةً بِاللَّهِ وَمُكَيِّرًا لِرَبِيغَالَ يَكُمِيرًا وَقُلِ لِحَسْمُ لَقِفِ الَّهِ عَلَيْ يَغَيْدُ وَلَكَا وَلَوْ يَكُنْ لَهُ مُرَبِكُ فِي الْمُلْتِ ڡٙڶؠؘۜڮؙڹٛۮ۫ۅڮ۠ؠڗٵٮڎ۠ڵۣۅڲڗۣٛٷڮٛڔٵڿۺڝٳۺڮ؇ٳڶۿٳٷٳۺڬؠڐڂڴؙ؆ٳؽڡٳٷٳۺؙٳۼٳڹؖ قَصِدْفَالْالْهُ كِاللَّهُ مَتَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَن يَسْطِيعُ فالله وأنخذ لله واجتعمت بالله وأتجأث ظرو إلى اللهمات الله ولاحول ولأفوا الإلا وَأَفَيْتُكُمْ عِلِمَا لِشَوْمَ التَصْرُلُ فِي عِنْدِاللهِ وَمَا صَبْحِهِ إِنَّ فِي اللَّهِ وَفِعْمَ الفاد والشفون مخ المؤ فالفه وفيتم التم يالية والاياني إنحت الدوالا فروا التياب الاالته وماينا ونغير فرالله والالامركاه ليواستكي الله واستجين بإفه والسقيلات وَأَسْنَغُفِرُ إِنْهُ وَأَسْنَغِيثُ اللهُ وَاسْنَعِينُ وَالسَّعِينَ وَالسِّعَ مَلَ اللهُ وَعَلَى يُسُلِلهُ وَعَلَى

فافض بنا أمرك والعلك عليكم بالفوي كادفع مركز وبالمكا وسادكم وفورا فالعاركم وَٱسْالَصْرِيمُ وَصُورَكُوْ فِعُولَجَ رَبِهُ وَلِيلاً وَكَيْكُوْفِيلاً وَجَعْكُ فَلِيلاً اللهُ الْمُراكِبِيلً وكنانالله يكزة وكمسلة اجرز فيوزاله المجزو يحضواله المبع ويكام العرب أبطك كيدا التحواز لفكيم الأفاق انهاعك فيموصة فاقع يمكدة وتتعث متافا وتغدوطاف وطرق ورقاد فتح وعقد وكاد وازعد واجهد وعتا وترديف لفوالله اَحَدُانَةُ العَمَدُ لَذَيْ إِدْ وَلَوْنُولُدُومُ مُكِنْ لَهُ لَا أَاحَدُ لَحَبُ مَنْ طَكَ وَطَرَقَ وَصَاحَ وَرُ وخرس ونطؤوا يدوابن ورتق ومنق وسخرورق وعادض ليالطرة طففا أافن عِثُ لِمَا عَوْدُ بِرَبِ الْعَنَا فِي مِنْ شَرِّهَا خَلَوْ مَيْنَ مَرِغًا سِوْلِفَا مَثَبَ فَيْنِ مَرِ الْفَقَا فَاشِهِ الْعُفَدِ فتونتي ليدافأ حسدادتغ أكادها سقافلب لاتطاس والفائية فها كاحشاس فاسكل مِنْهُمُ الْإِخْنَاسَ فَانْغُرْغُ مِنْهُ مُ لَاسًاسَ فَالْلِيلُ لِإِنْدَ مَنْ فَقَيْ الْإِفْلَاسِ فَيْلَاعُكُ بِمَةِ النَّاسِ مَلِ النَّاسِ إِلِهِ النَّاسِ مِنْ مَرِّ الْوَسُوَاسِ كَنَّ أَسِ الَّذِي يُوسُوسُ فَصُلُوا التأسِيزَ أي نَفِوَالتَّاسِ أَبُّهُ الرِّجِسُ اللَّهِ يَثَا الْجَنْ الْهَدِئُ وَلَلْكَاذِبُ بِيَوْمِ الْهِيزِلاسَلْجِياً الكراجع بذكاله بساعل كدويز العالم يدين والفراد المجيم استعلات بارت بارت الخاج بهذع المخاب الحنكمات والعزام الخواب يزشوان كروط وألوجه بوقعانع الغرايات تضيفة كالكيد كالإهانة فالشقم كالظرب فالعيدة فأخبن والغضبان فالبغ فالطغيا فالمكروا نيتاكا ووالمؤوو ألمهنان والتعطيد والضمان وتكناة الزمان ويحول لتلطأ فنقرع الشيطان فالكفز بعدا لإيمان فجفق ألإخران والمذلذ والمعان وضراا بأكر فالاسنان والمريج فيألا ذكان وتسكة العينان ونهيم لأدكان والخنش فيالمزال والع فأنيهان وكذؤا المروع وقلذالترور وضغطة الفنور والكيساب لافام واللائي الكادم

Approximation reservations and reservations of the property of

فاكينين

القاد

وَيِنَاصَوُلُ وَالِيَالُودُ كَايَاكَ عَبُدُ وَإِنَاكَ اسْنَعِينُ وَعَلَيْكَ أَوْكُلُ وَادْكُرُ لِيَ فَيَخُولِر أغذان واعود لواتين فروه فراسنع بن ليتعكيم واستكفيكم فالفيزم بإيثث وَحَدُ مِنْ يَعْوَلَ فَكَاشِ مُنْ يَعِمْلُ لا إله إلا أَنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل وَهُوالتِّيعُ الْعَلِيمُ فَالْ مَنْ الْعَصَّدُكَ بِإِخِيكَ وَجَعَلُكُمُ الْطِانَا فَالْاَصِلُونَ التَّكُم إِنَّا آنفاوسَ إِنَّهُ عُكُما الفالِيفِ فَالَلا عُنَافَا إِنَّى مَعَكُما اسْمَعُ فَلَدَى إِذَّا خَذَنْ مُعَمِّرُ مُعالِبُني بِسُو ﴿ إِسْعِ اللَّهِ وَمُونَا مِوقَدُ رَئِوةَ لِيهِ اللَّهِ مِن وَسُلْطَا بِالْلِّينِ فَلَيْكُمْ مُ عَلَيْنَا بَيِنْ لُولَا مُنْظَانَ النَّمْ اللَّهُ مُسْتَوْتُ مَنْنَا وَجَهَمُ مِيمُولِنَبُونَ الْمَرْصَتَ اللهُ لِمِمْنِيا، سَوَالْفَلْهِينَدِيجَرُهُ لِعَنْ أَيْنَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ڷؠٚڔؠڔٛڔ؊ۜڐٞٲڡڗڹٛڂڵۼڔؠٞ؊ڐٲڣٵؘۼۺٙؽٵۿؠ۫ڣڞؙڎڵٳۺؙڝۣۯڹڿؖڛڮڶۺؙڵڷڋؽڮڎ۪ڿڮڵڰڬۼؽ سِنهُ يُئُ عَسِي اللهُ وَيِعْمُ الْوَكِلُ فِعُمُ الْوَلَى فَيْعُمُ التَّهِبُرُضِينِي اللهُ الْمَدَى اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ول تَوَكُّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْبِالْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا صَحَتْ فِي النَّالَةِ عَالايتُمَّا احْ وَذِسْلِنا لَهَ لانتخفر وَجَادِك البِّدى لابُرامُ وَاسْتَلَاكَ اللَّهُ بِيزِّفِكَ وَقُدْدَ كَلِيَّ أَنْجَعَلَى فِي عَقَ اليَّف جَوْلِ وَامْنِكَ وَعِيادِكَ وَعَهْدِكَ وَامَّانِكَ وَمَنْعِكَ وَمَنْعِكَ وَمَنْعَنْ اللَّهُ الأَزْامُ وَعَزِلَالَّذِي الانشطاغ منعقفيك وسوجوهايك والبعقايات وخرجادك وخريما يزاللها وترشر احدا التاي مع والله والله والمعارة المرف المناهم مرات فق كالمايد تُوَثَّلْنَاءَ ثُمِن كُلِغُةً وَسُلْطانُكَ اَجَلُ وَاسْغُمْنِ كُلِّيسُلْطَانٍ اَذَرَا لَكِ فِي كُولِ إِعْلَاتُى فآستهين يلتعكيم واعوذ يلتين ترؤيع فاتجأ اليتلته بالتفق عكيرينهم فَ ٓ لِاللَّهُ مَعَ كُمُ لِلسِّي َ الدِيسَ لِمُ وَاجْرَهُ مِنْهُمْ أَعِيدُ نَفْسَى قَدِينِ وَإِينَا فِي وَاصْلِ وَوُلْدِى وَمَالِ وَجَهَعَ مَنْ لَحَتُ مُعِنا بَهُ وَجَهِ عِنْدِ اللَّهِ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الضائيجين مزعيا والفوات أين كبفان والتكثيب الفالتغ والقصيم ألأنقل والمك وأثف سُلِهِيَكَتَبَا مَنْ لَاخْلِبَا مَا وَدُهُولِ يَالْمَنْ وَيَحْجَرَيُكُ لِمُنْكُمْ لَمُ يَكُولُهُمْ مَنْ يَالِمَالْفَهُ عِلْمُكُو مُحِيطٌ فَالَدُوجُاثِينِ ٓ الَّذِينَ عَنِافُونَ الْعَبَ اللهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُواعَكِيْ مُحْ البَابَ قَادَادَ حَلَّهُ وَكُ فَأَتَّكُمْ عَالِيغُنَّ وَعَلَ اللَّهِ مَعَ كُلُوا إِيْكُنْمُ مُؤْسِينٍ وَإِذَا فَإِنْ الْفُرْزِجَعَلْنَا بِمَناتَ وَتَتَكَّلَّتُ الابُوْسِوُن بِالْأَخِنْ جِهَابًا سَنُورًا يَتْمَهُمُ لِلنَصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَمُ الْفَالِيوَلَ اللَّهُمَّ سَنْ أَذَدِ بِدَياِهُ إِنْ فَيَ أَنْ أَسَا اوَضَرًّا وَثَرًّا وَالْمَرَّا وَالْمَعْ بَاسَهُ وَعَيْلَ لِينا يَرُوا أَيْمُ وَالْهُ وَالْمَ كَنْنَ فَحُلْهُ فِهِ وَيَنْهَ مُكَفِّ شِنْكَ فَاقَ فِي أَنْ فَاضَطْنَا سِنْهُ وَمِزِ كُلِّ فِالْبَرْ آسْنَا خِذْ بناصِينها المَافِخ التَّالَةِ عَلا يَدِلُ فَإِنَّ جِمَالُكُمْ يُعْ فِجَارِكَ عَيْرِيْ وَٱمْنَكَ غَالِبٌ وَسُلْطًا فَاهِرُ النَّا كُلِّ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل خَلْفِكَ وَاغْفِرْ إِنَا وَلِإِنْ إِنَّا وَلِأُمَّ النَّا وَيجَيعِ الْمُؤْمِنِ وَالْفُرْخِاتِ اللَّهُمَّ بِحُرِيدِ الْجَدِلَّ النهنج لمهرنطاء احديثاك وكاحديثاك ووحدانيتاك شرزام بعاوجي تزرا وحصنا حَبِينًا عَنْظُ بِرِينِ وَإِيمَا فِي وَفَهْ يَ فَهِلُ وَمَا لِي وَمِا لِي وَامَا إِنَّى وَخَرَا بُمُ كَا وَجُبع ماأنفن بيوكا يزاله يوالتناير حتات بالديج لترجيع أتفاكم الفاكم التاكم الماكم والم فكجل والفظم غااغاف واحذ واستجيئ بالشيخ جا والشومج آناة والفولاالداع المتدو الانتهائة أرفت فألشفاغ فإليني لأبخي فالبروسة فجبؤا تنهذا فأنت واحدالا فبراية الكثا شَهِ مُنْ بِمِمَالِكُمُنُكُ فَأَنْفِهِ إِنْ وَاوْلُوا الْعِلْمِ رِنْعِبا وِلِ وَأَتَلَ شَهِدِ عَلَى كُلِ مَنْ فَلَمِيرُ فَاكْثِرُكْ تَكِيْرًا كَأَكْبَرُكَ بِبَيْكِ يَحُكُمُ مَكْبَرِ فِالْإِلصَاوَهُ وَالسَّالَامُ حَثْ فَلْمَلَهُ وَقُلِ كُلُ بفياللِّي عَلَيْقَةِ فَعَلَمُ الْعَلَيْكُنْ أَمُهُمَاكِ فِي الْمُلْتِ وَلَمْ يَكُنْ لَمُ وَلِيُّ مِنَ الذَّلْةِ وَكَبِّنْ تَكْبُسِيرًا اللمميَّا تأجُينُتُمْ وَيَنِي قَايِمًا فِي الْمُ اللِّمُ مَاللَّهُمَّ مِلْنَا عَوْدُ وَمِلْ اللَّهُمَّ مِلْنَا عَوْدُ وَمِلْ التَّوْلُ تَرَكَنَا الذِّكْرُو آيَا لَذُكَافِظُونَ اللَّهُ مِّ الْحَظْنَا مِنْ جَبِعِ اعْدَاشًا مِنْ بَإِنَّ يَدِينًا وَيُخْطَفًا وتعزا ينابنا وعن شاليك الداما المفيذك والحفظ دينا بالحفظت ببع بكالأي فَهُنَّهُ وَتَعَوَّبُ كُلَّاكً يَاطِينَ حَثْ قُلْتَ لَهُ حَثْ قُلْتُ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَطَّانٍ مارْة قَكْنَا لَدُ الْفِطِينَ وَاحْفِظِ اللَّهُمَّ جَنْنَا عِلَا خَفِظْ مِ مِنْدَلِدُ وَبَدِيَّاكُ مُعَمَّدًا لِللَّهُ عَلَيْقِلِّهِ وكأحيث فك فالله بجريط فظا وهوائح الراجبين وياحفظ يرالتها مرنكل فيطا ماريح يث قلت وخِفا مِن كُلِيشَظانِ ماريوَ فِاحْفِظْتَ بِالمَّمُورِي وَأَكُونُ صَحَيْثًا لَكُ ولافؤده ومفظهما وموالعبل العظهم وباحفظت براستفن المتعوظ حيث قلت وجبلنا المَيْلَةُ مَعْفَا تَحْفُوظُا وَيَا حَفِظْتُ بِدِ اللَّحْ الْحَفُوظَ حَيْثُ قَلْتَ بَلْهُ وَقُرْلَ مُجِيلُ فَاتَ مُعَفُوا وَعَاحَوْظَ مِعِادِكَ مِنْ قُلَ وَهُوَالْمَا الْمِ فِلْ وَعِلْ الْمِ الْمُ الْمُ مُعَلَّا وحيث فلت كمد معقباك بن بتربر وبرطف يعفظو برمزام اللهام فياس سيتان يتن عكر بنالك أماالبة يتنا واحفظنا بخطك واحرشنا بخاتس كالمذي بجباكي أسلت فجهع طابنك فأكفينا مجشو كابنانا أنها المرابينا تسوقا ابها المهوانيا أَيُّهُ ٱلْكُكَالِيهُ بِالسَّانَةُ الْإِلْهُ فِي إِلَّهُ فِي مِنْكَ أَنْ كُنَّ لَقِيمًا اسْتَنْ مُن يُسْتِوا لِلْوَقِ وَلَوَ مَاكِ الَّذِيكَا نَوْلَا لَيْهَا الْمَالَمُ الْمُعْلَى وَالسَّلَمُ الْمُعْلِيقِينِ فَيَهِ فَعَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْ وتخلصنا الشعكب والماماء فالشنفال مجيطة بتخام تتق وتجالينهم ومنجو يجدانا وَنِعَ الْوَكِلْ فِعُ الْوَلْ وَيَعْمُ الْجَهْرُ اللَّهُمَّ الْإِنْ الْمُعْرَالِكُ الْمُعْرِكِ الْمُعْرِكِ الْ منعا وجئة براوح سناح ينابز المخ الخواحد بنك وواحد بباك ووعدا يناك تخفظ يه ديخ وَاعِلافِ وَنَقْبِي عَالِمُ وَمَا لِلْ وَوَلَدِي وَمَا لَا لِذَهُ فِي أَرِكَ الْوَاحِبِ عَلَيْ مِنْ إِ بالدَّمُ الرَّحِينَ اللهُ أَكْرُ اللهُ أَكْرُ اللهُ أَكْرُكُمِ وَالْكِرْ اللهُ مَالَ كُرْرًا اللهُ اللهُ إِفَالاً وبإسمالها لذعضا فشامينه الفاوله وبإنيم الله الذي وجلف ينه الفؤيل وبإنيم الله الذي مَنْ عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُنِّي مُو اللِّهِ اللِّي فَاللِّي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فياسن الفاقية الأزكان كلفاويين إلفا إفلائت فوقي أندا والمات الماتية جَيعِ خَلْفِهِ مِنْ مُرْجَبِعِ مَنْ فِهِ هَلْمِ الدُّنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَرْبِ لَمُ الْمِائِمِ وَتَعْلِيمُ وَفَقَّ وَغَلْ إِحِمْ وَتَكْرِهِمُ وَأَعِيدُ نَفْنِي قَدِينَ وَإِيافِ وَأَهْلِ وَمَالِ وَوَلَدِى وَعِيالِ وَدَوَى عِنا بَيْ وَجَمِعَ نِعِيم اللهِ عِنْدِى مِثِيِّ أَيْ حَوْلِ اللهِ وَيَنْكُ فُوَّةِ اللهِ وَشِيِّقِ مَا اللهِ وَسَيَّتْ جَرُوْكِ اللهِ وَمَوَاجُوا للهِ وَطَاعَنِهِ عَلَى عِنْ وَالإِنْ لِٱللهُ مَ يُحْرَمُ زِطَاءِ حَيْوَةَ جَدْلِكَ انتخرج لمبزياء وكاينيات وزامة عافجيء بزاوحضاح بيناتحفظ يبغبي حِنِى فَاعِنافِ فَقَهْ فِي صَالِمَ قِنا الْالْمَهُ عِنْ فُهُ فِطَاعَنِكَ وَقُرْبَئِكَ وَعُجَالِسَنِكَ بِالرَّحَمُ الْزُّ اللهماينا أسنيفغ أميانا أستينج ونجنا عبدلية ورسؤاليت تألفا عليروالم وسأزاليات انوَجَهُ اللَّهُ مَ مِنْ لِلْهُ خُرُونَزَامُرى وَذَيْلُ إِصْعُوبَهُ وَاعْطِهٰى أَنْجَرِكُمْ إِكْرُومُا النَّجُوا عَنْي تَنَاسَّرُ كُلِهِ إَكْثَرَمِينًا أَخَافُ وَأَخْذُ وُلاحُولَ وَلاقُنْ الْمَالِمِيلِ الْمَظْيِرِ وَكَاللَّ عَلْ خَبْرِ خَلْفِهِ مُحْدِي قَالِبِرْ حَجْ يَنَاشُهُ أَكْبُرُ اللَّهُ الْكُرُ اللَّهُ الْحَبْرُ وَكُنْ اللَّ بكن فأصيلا وأشهدانك وأحدا خدائه وحداث لاخربان لك كانته يعزشك العظيم وَيَبِيُكُ الْكَبِ بِإِللَّهِ مِلْكُمْ الْمُفْطَنُ الْمُجْبِعِ آعْلَا عُنَا مِنْ يَرْفِ ٱلْمِينَا وَيَرْخَلَفِكُ وعَنَا يَبَانِنا وَعَنْ شَمَا كَلِينا البَرَاسا الْفَيْدَ عَنا وَاحْفَظْدِيدَ نا وَدُنْنَا ناعِ احْفِظْتَ بِهِ كِنَا لَكِنَا لَكُرْمِ الْمَرْبُ وَالْذِي لَا يَأْبُ وِالْبَاطِلُ مِنْ مَنِيكَ بْمِوَلافِنْ خَلْفِ وَتَتْم الْمِنْ حَكِيم حَيدِ اللَّهِ تُواحْفَظْنَا مِنْ جَبِيعٍ مُعْلَا غَنَامِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا وَعَنَّ أَيْنَا سِنَّا وَعَنْ شَمَالَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَيِّدُنَا وَاحْفَظْهِ بِينَا بِالْحَفِظْتَ بِهِ الذِّكْرَ عَيْثُ قُلْتَ الْمَاتُخُنُّ

عَرْوجَا وَكُلِ مُهانِ اظْمَنُ اللَّهُ وَجَلُ وَيَلاَءَ اللَّهِ وَعَرْواللَّهِ وَفُدْنَ اللَّهِ وَجَلالِلله وَقُينَ اللهٰ وَعَظَمَةِ اللهُ وَسُلْطَانِ اللهِ وَسَعَهُ اللهِ وَجَالِمِ اللهِ وَعَمْنُو اللهِ وَغُمْ لَهِ اللهِ وَ ملائكة اللي كنب السوانوياء الله ورسلوالله وتخير سفلوالله حرالله كتيدواله وسلماني أجمعين واعوذ النوين تخطالة وغضيا لله وتكا لالله وعذاب اللو بطني لله وأجنيا حبر فاجنينانه واصطلابه وسطونيروس فغنية وموجبع مثلاث وسِزاعْ أَجِنبوصَدُهُ وو وَتَعْلِيبْ وَجَذِلان وَنَتَكِيلِهِ وَسَزَالَكُمْ وَالنَّفَ الْوَالْحَيْدَةِ فالفِّلة وَالسَّاكِة فِهِ مِنْ لِللَّهُ وَسُرِّحِهُم إلْحَسْدِ وَشَرَكِنَا مِي فَدْسَنَ فَ مَنْ ذَوَا لِالنَّعْ أَمْ وتتخول إلغافية وخلول انفة وموجاك المسككة ومين وافيا لخزى الفضيحة في الذُّنْيَا وَلَا فِيزِهِ اللَّهِ مِنْ الْمَالِمَةِ إِنَّا تَعَوْدُ بِينِ عِلْمَالُكُ الْمَالِمَ الْعَظِيمِ مِنْ مَنَّ كُلِينَةُ خُلَقَكَ وَاحْرَبُ إِنَهِ فِهُ وَاعْدُواللّهِ الْعَظِيمِ مِنَ الْغُرْفِ وَالْحُدُونِ الْخَدْفِ وَالْمُ الزُّلاذِلِ وَالصَّبْحَةِ وَالْفِنَى وَالصَّوَاعِنِ وَالْجُنُونِ وَأَجْلَامٍ وَالْبَرِّي وَكُولِ الشُّعِ وَسِنَةٍ النَّوْ وتجبع أفاع البلديا فالمنايا والاخرة باأزم المرجين اللهم بمرته بالموقع حسلتي أنافيزج لم وخلو مقل المبدي وراسيعا وجرع برا وحيسا حمينا تحفظ بإسكار آهُل وَمَا ال وَدِنج وَايِه الإ وَمَا الْجُدِنْ يَجَدُّ إِلَّهُ مَا حَبِني فَهِ دَوَلَيْ مُوسُ وُلِيْ مِلَا عَذَاتَ فَ أسننى اذا قوقية تني على فريز متلواز فيضلك ورحم يات كودين الحجنت ومعمنات المتحم الراجبين فلاحق ولافق كزياله إلفالي إلهظيم لفذ كراتف كذراته الكركبيرا وألجذ يَقِنَ عِالْهَالْمِنَ حَمَّا كَبُرًا وَاسْهَدُ أَنَّرُ وَاحِثْلا مَرَى اللهُ كَاشَهِ دُرَبُنَا لِنَفْسِهِ بالوخداينية وانهكاة كامعنوه بزدويع شدالة آراه كضين باطالسوى وَحْدِيُ الْكُرْمِ وَاصْلَ عَلَيْنِيهِ وَجَدِيهِ مُعَلِيخًا مِنْ النَّبْتِينَ وَعَلَىٰ لِهِ وَاخْرَازِ أَجْمَعِينَ

البَّنَايَّكِمْ إِلَيْ الْمُفْتِكَانَ اللهُ وَاللهُ مُرَايِّدُ الْمُفْتِدُ النَّهَاكُ وَالْمُونُونَ مَّنَا وَأُوا إِلَيْ بلعِثَةُ عَلَهُا الْمَهِرُّالُ مَعْمَا خَسَانُ عَلَيْ الْدِيلا بَوْنُ مِنْ مَرِا الْمَلَوْلِينَ أَجْمَعِ نَ وَوَسَنُكُ مَنْ بُهِيْ إِنْ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَاسْتَمْ كُفُ الْمُعْرَةِ الْوَفْعَ لَا انْفِضاً كمافالله مبع عليم لن مجلب الله تني فعوقا المعلكي في الله عراية إنا يكل باليحي فَأَنَافِهِ إِلاَ فَاحْبُ وَفَاهِ فِي وَالْهِ وَعَيْضِ وَالْحَافِينِ مَرْفَرُكُمْ إِنْ وَسَرِ ٱللَّهُ مَ فَقَهْ بَيْ فِهِ الْمِيزِوَجَذِبْنِي إِلَاكْ لِلِهِ مَا حَجِ لَ إِلِيانَ مِي دَفِيهِ الْمُحْجَرِينَ اللَّهُ مَ بُخْرِمَةِ عَلَوْكُ حَمْدِلِدًا لَنْ غُزْجَ لِمِنْ عَلَوْ الْجِيِّ الَّذِي لا يَمُونُ حِرْدًا سَعًا وَجُرَعَ إِنَّا وتحضنا حمينا تخفظ بديني واياني وتغبى والمها ومالى وعافية أمرى وخافية تملى فجيعما أغطينني بيحيات لاافح الراجين الفائك بالفاكك والفاكم كيسيرا وسنخا نالفه وأنجنه فيحجيرا وأشهك أفالمتنا اله وكح لاجبل كالمخاش كالميالي أضاب الحكفف يحث فالارتبارة السنفان والأوفن أن تفحين وفيزال الفك فُلْنَالِوَا مُطَمَّلًا أُعِيدُ مُعْبَى مِنْ مَعْبَدِي مَنْ مِعْ وَمَعْلِي وَمَالِكُ وَمُلْفِئِنَا فَعَلَا فلغزن فالخوان وجبع مزافينهن أف وظاط عليشفة عن تركل في يُؤذيه الأمنه أعيذوب فايماني فغنى فاعراف الم فجيع ماددة فتى دُوصِ الفاقة فَلَيْهِ أنوك وتخاطت برجدك وجبعما أنقلب جيدن ابتيانية فالمقل وإخايه جَبِعَ إِخَافِ فَاخَوَافِ فَاحِبًا فَي فَاصْدَفَاكُ مِنَ الْمُؤْمِنِ مِنَ فَالْمُؤْمِنَا فِي إِللَّهُ الْعِيلِ العظيم فيأننا أؤالم بهنوالكرعة الثباركوالطاء فالخوف للكونزالاكوية الفيلافياؤ بُرُّوُلافَاجِنُّ وَبِامِ الْكِنَابِ وَفَائِكَ وَخَامِينَهِ وَبَائِفُورَ بِرَوْلُا فِي إِلْمُ وَالْكُوْلُ وفيضف ابرهبم فمؤسى فبكل كالمانانكة الفاعر قبط وبكل سوارات أأة

تخساده فورن شرانج والإنو والسباطين والفواع والفقي وترضرتن بكؤن والجبالة الغياض أتخاب والغراي وتؤشرتن بكؤن اليحار والبرارى والمقاوز والبالمازوين شَرِّسْاكِيَا لَفَاوِيرِ وَسَاكِيْ الطَيُورِوَسَاكِيْ الْمُنُورِ وَسَاكِيْ الْجَارِقِ الْكُنْ فَ أعينه أمُن مُرَكِم إِغُول وَعُولَةٍ وَسَاحٍ وَسَاحِ مِ وَمِنْ مَيْرَالطَيَاد الدِيواُ عِنْ أَبِنا هِيتًا مَرْهِيًّا ٱللَّهُمُّ لَكَا كُمُوكَالِيْكَ الشُّنكَ فَي النَّكَ السُّنَعَانُ وَانْتَ فَكُمْ لِي اللَّهُمُ اللّ ياخى باينؤم رُحْدَيْنَ مَسْغِيدًا صِلْم لِمَانِ كُلَّه وُلا تَكِلَّم لَيْ لَيْفَ طَوْمَ عَبْرَ فِلا الكَوْمِينَ لِتَاجِعَتْ فَلْمُ الْكِتَّابِيَجَاءَ اللَّهِ الدِّيخَةَ بِإِضْالُوالسَّهُ وَارْفِي الْمُرْفِيجَا السَّالْمَبْعِ وَغِالِمُ سُلِّمُانَ بْنِداودَ وَغِالْمَيْعَ مِن السَّعْلَيْهِ وَالْمِرْجَعِ بِنَ الْا إِنَّا وَلِيلَةَ الفيلاخوف علبهم ولانم بخزيؤن اللهدة إقبات لكن بجومة حاء بياح جولد النظيج المِنْ فَاوْجَةِ عَنْ خَعْ لِمُ خِنْكُ مِنْ لَا مَعْ أَوْجُ عَ مِنْ الْعَصِفَ الْحَمِيدُ الْخَفْظُ فَي وَتَخْفَظُ بهمالتَّعَلَقُّهُ وَمَالاَبُدَّ كِمِينُهُ فِطاعَنِكَ وَقُرْبَئِكَ وَمُجَالِسَيْكَ وَخُ اَمْرِدِنِي وَدَ وَعَافِيةِ أَمْرِي مِحْمَيْكَ مِنَا أَرْحُمُ الرَّاحِينَ اللَّهُ أَكْرُ أَلْمُهُ أَكْرُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إله الأهواعز فاجل وأكبر واقدر مااخاف وأخذر سيم الفوائ والتحبيم ينسط المفائح أفالفقة أيالله والملك والعظة أنفي وانجز والنعة ويناهد وبالاثناب وسيب كمشناب وفافرالكنب وقايل لقربيته بكالهفاب ومؤلئ وخاالفك العَنْوَوَالْغُ فَزَانِ اللَّهُ مِّ مَ لِي عَلَ مُعْرَخِرُكُ فَيَدِينَ وَاللَّهُ مِنْ وَخَانِمُ النَّبِينَ وَ الْمُرْسَايِنَ كَاأَكُرُمُنَايِرِ النَّهِ وَعَمَيْتُنَايِيدَ إِينِهِ وَجَعَلْنَهُ لِيُسِينًا فَضِيلًا وَلِيُسَيِّنَا صَسِلَةُ ٱللَّهُمْ صَلِعَا مُعْمَةٍ وَالْحَقِيةِ وَاللِنَعَ لَهُ مَنْ مِثَالِثُمَّةَ يَكُمْ صَلَّتَ وَالْرَكَ وَكَالِمُعِيمُ فَأَلَّ للإرضي المائح بدلج بدوم توفكم بحارك الكرم وأفغ علتهم فالمت العظيم

حِرالله التَّخْزِ التَّحِيمُ أَنْهُمُ لَفِيا لَيْحَنَافَ الشَّوَاتِ وَالْمَفْلُ وَجَعَلُ الظَّلُمُ ابْ وَالتَّوْرُثُمَّ الَّهُ مِنْكُمُرُوا بِمِيَّمْ مِعْدِلُونَ هذا كِنَاكِسِ ثُحَيِّدِ سَوْلِياللهِ الْمِسْدِينِ الْحَارِثِي لْكَيْقِ المكذفي الأبطي المهام يتالاتي صاحب لتاج والمرائ فالفضيب والتافز والزاق صاحِيةَولِ لا الدَاعَ الله المَاسَلُ مَنْ طَرَقَ المَارَا لِإِخارِةً المَلْ فَا يَعْمِ إِل حَنْ المَامِنَ فِي فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي أَجَنِّ مَعَةً فَإِنْ نَلْتُطَارِقاً سُولِعِ الْوَدَّاعِيَّا مُبْطِلًا أَوْمُوذِي مُعْقِقاً فَالْرَّ حَلَهُ الفَالِي وَانظِلِعُوالِ عَبَيْنِ الْمُؤْتَانِ بُرْسَلُ عَلَيْكُما سُواَظُينِ فَارِ وَتُحَاسُ فَالْتَنْتَقِيرُ جسيم الله وبالله وكالله والمالله والاغالب القائمة والا احديق عالله والا احديث دِسمِ الله وَاسْفِقِهُ وَالله وَاتَوْكُمُ عَلَى الله صاحِبُ هذا الكِذاب وَحاسِلُه فِي زالله حَيْثُما كَانَ وَقَجْهُ فَلِرَقَمْ بِي وَلِا عَسْرَعُوهُ وَلِالضَّادُوابِ فَاعِدًا وَلَا فَأَمَّا وَلا فِأَكْل ولافي أربيولاف اغتسال ولافرقي ولافه تهاولا فبحبر ولافي التي والافيالةااد وكلما سيعته ذكرك تناجهذا فادبرواعنة لاالهاكا الله فالبكلية فهوا فالمن كُلِشَّةُ وَاَعَرُهُنَ كُلِ ثَقُ وَهُوعَا كُلِيَّةُ فَهُمِ ٱللَّهِ مُنْ إِلَا اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللهِ الْمُنْ اللَّهِ اللهِ الله هنذا والإسم الذي مُومَكُنُو بُعُلَ مُرادِفِ العَرْبِ أَيْرُلا الدَيرَ الله القالدُوالغالِ اللَّهِ لايَقْلِبُهُ شَقُ وَلايِغُوْمِينَهُ هارِبٌ وَاجْدُنُ إِلَيْ لِلْأَكْبُونُ وَالِغَيْرِالَّذِي لايَنَا مُوَالْكُرُ المتحلا زوك ويالغ شرالذى لايشام وأعيث والإشير المكذوب فياللق لتحفوظ والهيئة بالتشع الذاح التي تزكت على ويعط ويسكنا أواعي فصاحب كيناب هناكرنك عِبْنِ فَاظِرَةٍ وَاذْنُوسَامِعَةٍ وَالْسُنِ فَاطِفَةٍ وَاقْلَعِمِ الشِينةِ وَقُلُوهِ عَينةٍ فصُدُويِخَا وِيَرْوَانَفُوكُمْ إِنْ فَيَمِيلِانِهِ رَطَاهِمٍ أَوْاطِنَةٍ وَاعْدُنُ مِتَوْبَعِلَ الْمُطَالِا ويرة بهاينة كرافاني وأعين رزيز كاعقدهم وسكرهم وسلاحوم وتربيا عياميم وسر

Medical Straight

See A SE

ولدف المفال سوله فاويزاته اعظ المترونيال الفله كافالات معسال بن فاويز وعلى المسافط على فوا معروفكم

اَصَّلَاعُنَهُ اللِّ عِيَّبَةِ مِنْكَ خَالِبًا وَفَدْ وَرَدْنُهُ عَلَيْتَةٍ بِلِتَّ وَكَيْفَ تُوْفِهِ مِنْ عَظَالُكَ وَقَدْ اَمَرَ بَيْ مِلْ عَالَمْكَ اللَّهِ مَنْ الصَّهْ عَلَى الْفَعْفَى جَلِّى وَالْفَصْلَةِ عَمِّلِى وَلَلِسْ فَكَهُنَى وَقَالَ

ٱللهُ وَصِلْ فِكُلِّ مَلاَ تَكُولِ المُقَرِّينِ وَاتَّهِ إِنَّ المُسْلِمِنَ وَعَلَىٰ اَصْلِطَا عَدِا عَاجْمَةِ مِنْ وَعُلِنَا

بالتحم لزاحم وتبغه مسلامنا وتيتنا وتبنا يفناعيم سؤلنا وأبيتنا اللهم

اللَّهُ يَّمْ صَرَفْ رَجَاءً إِلَى فَحْمِكَ الْكَرْبِعِ أَحْسَنْ خُلِقَ فِعَفْوِكَ الْعَظِيمِ الْحَبْرَةُ أَكْم

واللغة مانغوان ففرا وفلننس يزال والفقة وعزالنع ويفاق ولاتفرف

تعِالَغَيْنَ وَجُهِلِنَا أُحْبِ وَجَائِبًا وَلا يَعَمَّى أَحْنَ ظَيْ فِعَنْوِلَنَا الْعَظِيمِ كَاذِبًا الْمِي

مُنْ يَعْ وَاسْتَلْنَاللَّهُ مُعْ يَعْ مِيرِ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْمُعْنِيلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

الإمنكان مِنَا لمَوْجُودًا شِاكِمِيتَةِ وَالنِّفِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَالْعَيْنِيَّةِ وَالْقَلْبِيَّةُ وَالْقَالْقَا

سُناجاةً تُعْرِينِ بِهِنالِغِيًّا وَتَهُيمُني بُرْتِيكَ مَكَانًا عَلِيًّا وَعَعْلَكُمْ مِنِ قَادِرًا مَلِيًّا

يامن أظفر أنج يل وسترعل أفتي لامن لايؤانيذ فيأنج بق ولمتيف ليتاليت تراعظيم

العَفْوِوَّا إِحَسُنَ التِّنَاوُزِيا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ اغْفِ رَلِهُ نُوْبِي إِسْ رَفَعَ الْعَرْشُ وَوَصَنَعَ

الغن فضَّالغَثُ فَمَ قَالِجُابَ وَصَلَالُهُ لَ كُذَبَ الْكِنَابُ وَأَثْلَالْهِ وَلَهُ

وخَلَفَا لَرْجَ وَاشْتَقَهَا مِنَ الرِّغْنِ سُنْا وَمُن سُبُّوجٍ فُدُوسٍ عُمَّ النَّفْتُ بْنَ مِنَا لِزُورِ وَ

الهُسْنَانِ وَمَوْدَالَهُ يَسْبَى المَوْرِوَالْبُرُجَانِ وَاوْسَلَ النَّفْسَ وَاصْلَحَتْ ضَرْجِ اللِّسَانَ وَتَوْظَفَهُ

العديم الوجود وقنق لادخر فالمقاآة بإنزال الجود وتنق الجبك مناه لأنخود واخذ

المشاقة فكمرا إلكفع فالنجؤد والدى فيلمخ فالذرو فينعينك والتعام وانخسكود

وتَعَلَّى لِللَّهُ كِيدِكُمْ وَحَقًّا تَشْعَرُ لَ مِنْ الْجُلُودُ وَلانتَ قُلُوبُ الْحَلُودِ مِنَ الْمُوفِينَ إِلْمُونَ

فَارْزُفُو رِزْقًا سِنَاتَ لانعُنادُمِ ولاحِنابَ وَعَافِيةً مُحَمِّوُدَةً لاحَيْثَ فِهِنَاوُلاجِنَا

وَاكْفُنْ فِي إِنَّ اللَّهُ مِنْ مُوصِ مُعُونِ الْمُلْصِ فَوَيْكِ وَخَاصَّنِكَ اللَّهُمَّ ادْرُقَيْ رِنْقًاعَلَالِدُوام وكصِلاَّشِنَاتَ الْحَبْ لِلتَعَلَّ جُرِيةٍ بِالْخَوْاصِّ الْعَوَاةِ عَادِيَّا خِلْكُمُ وَالْحَنْ الِيَّاعَزُ وَإِيالِللَّهِ وَسَمَّا بِدِ لِنَا مِنْ الْفِيَّا فِالدِّينِ وَالْبَدِّنِ فِل مَنْ فَصَلْكُ عظيم ولطفع عبم وليضائر فله وتفت المركم ورسوله رحيم وهوفا ورعليم وَرَبُّتُهِم المُ السَّلُمُ الْمَا المِنْ المِنْ الْمِنْ الْمِينِ الْمُوفَا لِهِ وَالسَّاعَاتِ وَفِيجَهِم أَفْلِعِ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَا دَاتِ بِحَيْنَاتَ بِالنَّحَ الْمَاحِينَ اللهُ أَكْرُأَ لللهُ أَكْبُرُ الشائر الفائر القاكر والخليف كمرا وسخانا لله بكن والمساد والمك لأنافه رتبا وَوَبُكُلِيِّغُ وَخَالِفُنا وَخَالِؤُكُلِيِّغُ وَفَلْدَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِذَا شَهِدُا وَاشْهُدُ مَالْتُكُنَّا إِ وَحَلَةُ عَرَاكَ وَاشْهِ دُمَنُ فِي السِّنواتِ وَمَنْ فِي الْأَوْفِلَ لَكَ اللَّهُ الْاللَّهُ الْاللَّهُ الْمُ الاخباب لك وَانْهَ دُانَ مُحَمَّا عَبْدُلَة وَرَسُولُكُ اللَّهُمُ إِذَاسَةَ لُكَ مِحَدَّ فِي إِلَا ولينانا فخسن انخلف وتخاها يتبعث فلاخ وتحزشنات وعافية ومغفين سنات وَيضُوانًا اللَّهُمَّ الْمِنْ لَلْمُ النَّهِيمُ مِعْمُ الْفِيهُ وَالْمَ مَنْ وَمُ الْفَوْفِ اللَّهُمَّ الْمِنْطِ لِي فِي الَّذِيَهُ وَعِصْدُ إِمْرِي وَاصْلِطِ لِمُ ثَنَا عَالِمَةٍ فِهَا مَعَاشَى اَصْلِ لِمَا خِيلَ إِنَّى فِهَا أَنْقَلَبِي وتنادى فاجعة لإفتن فادة لم كاخة واجع الفوت ماستركان كاخ يريح تلانا الخ الرَّحِينَ اللَّهُ الْمُاسَّلُكَ مِلَالِ مُعْلِلَةُ فَيْحَ لِي مِنْ الدِينِكَ وَعَامِلَةَ وَمَامِلِ فَعَالَةُ تغب كُبُرِيكُ مُعَلَّ وَتَغِيَّنِي بِينِ كُلِي كُرُو مِلْدَةً فَانْ تَقْضِي إِطَاجِوْ إِلتَّا زِلَهُ فَي وَاتْ يرج ليناض محسودة ودنيا وجودة ومنهودة وعالية بمبلز سعودة الله بخ وفي الخدان ترزقه على أوريا بالتكام ويكاديرو برنكاريه والجعد المنوزك ومنابانك ودكالك سيفاقاط عاصكنانا فناوق ساسابقا وكما

وَإِيثًا

.. ..

EL TEN

كابيتنا إرهبخ للك يزالنا وكأكبر ويكلما ترفون بأسا ألماعن فيتيني فِلْ وَكُلُّ الْأَوْنُ مُكُولِ أَنْتُكُ النَّا وَكُلِّ بَوْلَ مُرْكُرُوسُونَ تَحْتُ السَّلَا وَتَحْتَ مَالَلِكُو تَكَامَلَتْ الْفَرْضِ عَكُولُ مِنْ بَرْعَ اللهِ رَبِيالْعَالْمِينَ كَذَلِكَ مَكُونُ الْعَلَابِيْ مَكُولُ مُخَتَ فدع ابراما الميني بإنام كالمنطب المرية المستضخ بوالخرالراح براكت خِوْنُنْ مَهِ عِظْفِكُ مِنْ جَاْمَ وَبَناسِ عَلْ وَأَسْاعِهُم فَين مِرَالْدِي فَالاِنْرِ أَنْ لا ينطوعل أحدثنهم عرجادك لاالدلااك المشكث بالغهق الوثقا الذع انفيك لَمَا الْتَيْلَايُنَا وَوْهَا بَرُّ كَلَافَاجِرُاعْنَصَدُ يُجِبُ لِاللّٰهِ النَّيْنِ اَعْوُدُاللّٰهِ مِنْ مَرْضَوْمَ فَدَةٍ العَرَبِ فِالْعِيمُ وَيْنَ مُرَالِينِ فَالْإِنْ فَيْنَ مُرِينَ أُبِيلِهِ وَفَا وَبُرِيا لِمُسْرَا وَتَكُلُّ عَلَاشْهِ وَمَنْ يَوْكُلُ عَلَى اللَّهِ مَهُو حَسَّبُ انَّ اللَّهُ الْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بنم الله ويالله الوس وبالله اتف وبالله اتفوَّدُ وبالله اعْضَمُ وبالله العظيم استجرين الشبيقان الرجيم أعود يكل الداهوالتآشات التي لايجا وزها برولا فاجرزمنا ذَدَوْبُرا وَمُنْ يَرِكُ إِنَّ الْعُلْقُ وَاللَّهِ إِلِيالْ الْمِالِوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱدْحُمَالتَّاجِبَ اللَّهُمَّ إِنِي اعْدُهُ إِن عَنِ شَيِّعَهُ فِي عَنْ شَرِكُلُوا تَمْرَلُنَا لَيْكُ الْمَالِينَ اللَّهُمُّ الْفَالْمِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ وَيْنَ شُرُكُوا عُنِينَا خِلِعَ وَاذُنُّنِ سَامِعَةٍ وَمِنْ شَرُكُلِ الدِيجَنَالِ عَبَيْدِ اللَّهُمَّ إِزَّاتِكَاتُ ظَهْرِعِالِيَكَ وَتَوَكِّلُ مُهُ الْمُورِعِ قَلَكَ اَنْتَ وَلِيقٍ فَمُؤَلِّهُ كَا لِحِفَارَّتُمْ لِلِيَّ كُلُّف ولا تكلي إنض طرفه بولا فالعدف بذفور واسراف عل فض واعف كريمنا يامحين إجبارا جعلي عبرا فكورالا إله الإاسك العطام عليات وكالمات العَزِالْعَظِيرِلَا إِلَهُ إِلَا أَشْكَ عُلِيمُ الْكَرْفِرْسُخَانَ اللهِ وَيَالْفَالْمِينَ وَيِالمَّمُ وَلِيالَتَبْع وَمَا فِهِنَ وَمَا فَوْفَهُنَّ وَمَا بَنَهُنَّ وَمَتِ الْعَرَ الْعَظِيمَ الْخَدُلْفِيرَتِ الْعَالِمَينَ ٱلْلَهُمَ عِنْكُ

عُادِيْكِيَّ ا



صايِّالْمَنْفَعْ عِالمَلْقِلْلَمْ رَدَوَالْحُنُودَ وَالْمُنْكِرُ الْمُتَرِّدُ وَالْمُحْرِّ الْمُتَرَدِّدُ وَتَقْرِبْ بِهَا اَعْنَاقَا لَاعْذَا وَنَّقْنَالُ مِنا مُعَوَكِلَ إِلَى لَا وَنَهْ لِلنَّهِ عِلمَا الدَّرِ لِهُ وَفِي وَالتَمَا ا بخيخة فالبقاضا بالخبآء الكرام لاخييا والاخرال كماء ستأليف كماروا ويتافح أَبْلُغُ مُنْ الْبِآءُو حَقِيفَةَ النِلْآءِ إِلَى مُعْلِيْهِ صَطِفآءَوَالْإِجْنِيَّآءُو تَوْصِلُ الْمُهْاجِينَ الكانسقال وتسؤلير لفايز الماء وانجله أيتالغالم بالزحن الزجير وافضاح لملآ الليغل يدرك السفي تربي عبدالله وعل سيدالا فصياء وقلق اخيارا والمياء لَقُهُ مِرْلُؤُنْ مِنْ وَتَعِنُو مِلْلَقَ مِنْ عَلِي رَلِيْ طَالِبٍ وَلَلْمِ مَا الطَّيْسِ وَوُدِّيَّ إِمَا الطَّاهِم بَهُ وَالْمُ الْمُرْادُاعِ اللَّهُ وَعَلَّا عَلَى الْفَ مُن لِيسْ مِلْسَالِقَ وَالنَّجِ بشم للشو فيالله اخذ شاكا وكالم والمخار أله المرين واخذ فشالفا عديث تعَفُّونَ وَمُ اللَّهُ وَيُسِلُ السَّاءَ عَلَيْهُم لَمِنا وَالْمُرْضَةُ الْعَلَقَتُ يَناهُم وَمُم لا بُحِرُونَ القذيرغان وبمجز بخ كالحاني بورالقات ببطرو بين الثالة تدريات مريان الاسطين والفالكيان أنجنا والفاللاك بحسن أرفعتم فالخفي والكروب والسبع فرالساوا والسبحين لك الفادعو استالفا وحمال المربين لك الفادع الدالسا والد والارض لَتَاللهُ أَدْعُوالِهُ الْمُلَاِّكُمُ الْمُقْرِينِ لَاتَاللهُ أَعْوَالِهُ الْعَافِي مُعَمِينَ لَلْنَاللهُ أَدْعُوا الْمُسْ والعتبرك الشادعوالة الكوكي لكتاشاد غواله المشارق والمغارب لكتالله أدعق مفكَّمَا أَسْكَاللهُ الْمُعَيْدُ الْمُلْتَكِيرُ الرِّهُ النَّحِيمُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُلْتِعِيمُ الْمُلْتِعِيمُ العَزِيزُ الْعَظِيمُ أَعَلِيلُ بَاوَلَةَ اسْمُ اللهِ مِلَا الْمُلُولِيَّ كُونُ الشَّا وَلَهُ عَنْ كُلُونَا وففاوضيبة ونورا وعظمة المراما الفيتني وتكونها حفظا وخلاصا وبخاحا الناعبة يَخَنَّانِ برع بالت تعتاب ومناك وتغيثان وفائك يعزيات وتيديا يخبى تألاةات

ياصادقالوغدغالانشاك كالسن خلافكه وغيودم السيكالبكايع لتغيغ فالما عُونُ أَحَدِينَ خَلْفِهِ ٢٧ مِلْ عَالِمُ الْغَيُوبِ قَلْ مَعْنُونَ فَنْ يُزْفَقُونِ ٢٧ مَا مُورِ مُنا الْفَيْ الْعَلَابِثُلِيعُورَيْنِ عِنْ الْفِيهِ ٢٨ يَلْجَلِيمَا ذَالَاوْ فَلَاثَقَ كَمْ يِلُهُ مِنْ فَلَفِهِ ٢٩ مَا حَبِلَيْفِفَا ذَاللَّزِيْ خَنْفِهِ مِلْطَفِهِ ٢٠ بَاعْرَزُ لِلْهُ عُلَالْمُ عَلَا مُنْ فَالدُّنَّ مُعْادِلُهُ ١١ مَا قَامِر ذَالْبَطْرِ لِسَّبِهِ لِلْوَكُ مُولُولُ الْمُعَامُلُ " مَا عَاللَّهِ مِنْ عَلَيْ وَارْفَعْ اعِهِ وَدَوليهِ ٣٣ إِحْنَانُ إِلَيْ الْمُعْلِمُ الْمُطَالُرُهُ ٣ لِالْوَدِ كُلِّيَّةٌ وَهُلَاهُ النَّالُ وَالْمُعْلَمُ الْفَلْمُ يؤن ٢٠ يالْدُوسُ الطَّا هِرُفَادَ مُنْكُمُ شِاءِ ٣ يَالْمَرِيالْلِيمُ الْمُنْدَاوْدُ فُونَكُلِ يَكُ يَاعَالِياكَ الْحُ فِي السَّاوَفُ كُلِّ عُلُونُ وَارْفِيا عُرُامَ الْمِلْعِ الْبَكِيعِ وَمُعِيدُهُ الْعَدَّةُ أَتَّا يِعْنُفَيْمُ ٢٠ إِلَىكَ يُنْاسُكُمْ مُامِنَ الْعَدُلُكُمُ فَالمِنْدَةُ وَعَرُفُ مَا مَا يَعْمُوراً فَأَفَهُ الله الكَّرْبَلُغُ الْأَوْمَالْمُكْفَ جَلَالِهِ فِمَلْكِهِ وَعِنْ إعْلَاكِمْ لِلْعَقْوِاتْنَا لَلْوَعَ لَكُلِّ فَيُعْلِلُه وَفَضَلْهُ ٢٠ يَاعَظِيمُ لِفَاخِ وَالْكِرِيا إِهَ الْابْدُرُ لِنَعِيمُ لِلْهِمِينِ وَلَا تَعْلَى الْمُ يُكُلِلُا ﴿ وَمُنَاتَمُ اسْمُلُ لِاللَّهُ الْمَانَا مِنْ عُمُّونَاكِ فِالدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَاسْمُلُ وَوَا وَمَرَّا ويغذين يجميع خلفلتمن بخادم وبنائ خواة ريتالاد واج النانية والاجساد اللا وَلَكُونُواجِ الْمُرْفَعَ وُواسْنَاكَ مِطَاعَنِ الْعُرُوقِ الْمُلْفِئِ إِلَى مَا كِمْنَا وَمِعَاعَ الْمُتَوْدِ عَنْ إَهْ إِلَى وَيَعُونُكِ الصَّادِفَةِ فِيهُمُ الْخَلْلَةُ الْحَقْمُ الْمُؤْكِمُ الْمُعْلِكَ وَمَثْنَ عَ سُلطانات يَنْظِرُون صَالَمَا وَيَافِق عَذَابِكَ وَيَجُون دَمْنَكَ الْجِعَلْبَى مِنَالْكُ رَبِينَ الفايزين والفيح فتحبة وفوار وفية ومتبة واجعكني تأبئه عاقرا وبريخ الزع علكل أمرانا عَسُدُك وَابْنُ عَبِيلِ الْمَعْيُر الْحَصِيْلِ الْجَعْلِي الْمُرَعَ اللَّهُ عَالِيًا مُعَالِيًا الْمُؤلِقُور باليضاح المؤلياة وَأَنْ إِنَ فِي تُولِعِيدُ وَاسْتَعِيدُ لِمِنْ مُنْ فُرُومِهُ وَاسْتَعِينُ

جَيع عَلَيْكَ حَقَّ لا بَكُونُ الْمِنْ فَلْسِ إَحَدِيرُ خَلْفَا تَعْلِظُةً وَلا يُعَايِضُونِ وَاجْعَلْهُ يَسْتَقِيلُو يونجي بسيطة وتقضون بحايج معللبون ترضالي وتيتنقون سخبطي الميانالقلا العظيم كأعظم وعول كالله بالفراق نؤرونؤرا لكافر ونؤرا فوق فزو فوالتخت ٷڔۉٷۯڰۻؿؙۺۣڴؙٷڔٷڴڒٷڔٷڴٳڟؙۿ؋ۘۅڝڵۼٵۑڣۺڰ۫ۿڴڗۺڟڹۅڛؙڶڟٳڎۣؠٳ النِفَةُ كُلُّم بِلِلْلَاكُونُ فَلاَيْكُ وَالْفِي عَلَيْنِ مِنْ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْن يخت فكنت بإسبات الذي تتيك ببنف ك واستفروت بدعل ع شات وعلى سياك وَإِنْمِلْتَالْعَظِيمِ لِانْتَطْتِهِ بَكُونُ لِي فِرُلَّا وَمَيْبَةً عِنْدَجَبِعِ الْحَلْنِ بِإِنْمَا ٱلْمَالَكُ الْفَكَّةُ المبانكة أنشأ تجاذ الكرو الغزيز أنجبا والمقتم الهفائم بالاله الااتت باديث كمرتفى وَوَارِنَّهُ ۗ اللَّهُ الْخَنْمُورُ فَكُلِّ فِعَالِهِ ٣ الْكِلَّالْهُ الْإِلْمُ الْمُعْفِجُ اللَّهِ عَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الرَّحِينِ الرَّخْنُ كُلِيَّةُ وَلَاحِهُ ٥ يَامِينَكُلِ فَكُووَالِمُ ١ يَتَحْمِنَ لاحَيْجُ دَيُوكِ مُلِكَهِ وَبَعَالَهُ ٧ يَالَ فِعَ الْمُرْفِعِ فَوْقَ مَمَا مُبِعِلْدِينِ ٨ يَاقِينُومُ فَلَا مِنْوَرُسَيَّ الْمُرْفَعُ فَوْقًا 4 الْآخِرُ الْاقِ الْأَلْكُلِ مَنْ فَوَاخِدَةُ اللَّهِ الْمَدَائِدِ مَنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يَاصَدُ يُرْجَعُ بِشِيْدٍ وَلَا يُحَكِّينِ إِنهِ الْمَاسِيقَ كُلِّيَّةً وَمَعْيِدٌ ١٢ الْمِرْلِا بِعِمْ الْوَاصِفْكُ كُنْهُ جَلَالِمِ فِي لَكِيهِ وَعَرِّمُ فَا عِلَا لِلْكِيْلِ سَالَةِ وَالْعَالِمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللهِ الْعَلَالُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا عَفَلَيْهِ هِ اللَّهِ عِنْ المُنْفِئُ بِلاَسِنَّا إِخَلَامِنْ غَيْمِ ١٧ لْاَذَكِمَ الطَّاهِمُ مِنْ كَلْ أَفْرِعِيْكِ ١٧ أَكَافِي المُفْرِيعُ لِمَا خَلَقَ مُرْعِطًا بِالْفَيْلِ الْدِي لِأَيْفَ ١٨ الْمِعْنُ مُرْكُلِ فَ الْمُرْجِنّ فِعَالُهُ ١٩ لَيْجَبِّا ذُاتَنَالَهُ وَمِيعَتْ كُلِّيثُ وَحَدَّنُهُ ٢ لِيَحْتَانُ مِاسَتَانُ بِإِذَا الْجَادُلُ وَكُورُكُمُ إِمْ أَشَالُهُ وَفَدْعُمُ الْخَارِينَ مَنْهُ وَضَنْلُهُ الْمُنْ الْعِبَادِ وَكُلُ مُوْمُ خَاصِعًا الْمِينَةِ مَنْ ٢٢ لَيْغَالِفَ فِالسَّمْوَالِيَّالْاَوْمَ بِي وَكُلُّ الْيَوْمِعَادُهُ ٢٢ لَا يَجْمُكُوْمَ فِي وَمَكُوْدِي ٢٢

مَكِينَ البَيْ فَالْوَا تُعْدَوْنَهُمْ عِنَا فَغَالَمُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاتِثُو كُرُيهِ عِنْدُرَيْكُمْ افَلَا فَعَشْقِلُوّ بحيوته بحكتيانه والذين أموالت دعيانيه وتزاجنهم بالته ففالم دؤ لحصرا واستهني فُلْ أَنْهُمِينًا الْإِمْنَاكَبُ اللهُ لَنَاهُ وَمُولِينًا وَعَلَى اللَّهُ فَلِينَوَكَ الْمُؤْمِنُونَ وَارْتَ يَسَنْكَ اللهُ يُغْرِّفِهُ كَاشِفَ لَهُ الْمُووَانْ بُرِدُ لَيْجَةُ فِكَ لَأَوْلِفَشْلِهِ يُصِدُنِّةً مَنْ إِنَ مِنْ عِبِادِهِ وَهُوَالْعَقُولُ الرَّجِيمُ وَمَا رَحْ أَنْ فِي الْأَصْلِ اللَّهِ رِنْ قُها أَنَّهُم سُنَفَهُا وَسُنُودُ مُهَاكُلُ فِي إِن إِنْ وَكُلُ عَلَى اللهِ وَجَدَوَ رَبَعُ مَا مِنْ فَاتَّهُ إِ ٳ؇ۿؙۏؙڂؚۮ۠ۺٳ۬ڝؿۺٳٳڹ۫ۮڋۼڰۻٳڸۅؙٮۺ۫ۼؿؠۛڰٵڹڽ۫ۺۏٵڹۧؠٝٳ؆ڿۜڸؙڔؽ۫ڡٙٵڶۿؠڗؙۏٛؖڰ۪ فيأتأكأ وقوالشهيع لبكبع مايفنج الثفلاناس في تتمة فالأثميات لهَا وَمَا غَيْراتُ وَلَاثُمُنْ لَهُ رِنْهُ مِن وَهُوا لَهُ رَالْحُهُمُ وَلَنَّ مُسَالَتُهُمُ مَنْ فَلَقَ السَّمْ وَانِ وَلَا وَمَر المِقَوُ لُزَاللَّهُ فُل ٱقْرَابُهُم الْمَعُونَ مِنْ دُونِ الله إِنْ الرَّدَ فِي اللهُ فِي عَلَمُنَ كَاشِفا مُثَانِي إِفَا لَا دَفَ مَعْ هَلْ وَمُنْكِاثُ رَحْيَهِ وَلُحَبِي لِللَّهُ وَلِي مِنْ وَكُلْلُنُوكِيُّونَ وَلَقَدُ نَصْرَ وُاللَّهُ مِنْ وَانْمُوْاذِلَةُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُ وَنَكُرُونَ وَمَا الشَّرُولُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَرِيزِ فَكِيمَ مِلِللَّهُ مَوْلِيكُمْ مِصُوَّخُرُ النّاصِرِيِّ سَنَلْفِي فَاوْسِلِلَّذِينَ كَفَوْ الرَّعْبَ بِالْأَسْرَكُوا واللهِ المُنْزِلِّ بهِ سُلطاناً مُ الزَّاعَلَيْمُ مِنْ عَبِ الْغِمَ اسْتَدْهُ اللَّا يَعْشَطا تَفْذَرَّ لِنَامُ وَطَالَفَذُ فَذَا هُمَّهُمْ انفهُمْ يْطَنُّونَ بَاللهُ عَبْرَائِي فَلَ الْطَاهِلِيّةِ انْ بَضُرُكُواللهُ فَالْحَالِبَ لَكُمْ وَانْ يَخْذُكُمُ فَنَ ذَاللَّذِي بَصْرُهُ مِن مَسْدِي فَعَلَ للهِ فَلَيْتَوْكُولِ لْفُسْنِوْنَ وَالسَّاعَلَمُ إِعْمَانَهُمُ وَكُفَى إِللَّهِ وَلَيَّا وَلَقِي الشِّفْمِ الدِّينَا اخْرِجْ الزَّهِ فِي الفَّرْيَرُ الفَّا لِلِهِمْ فَا وَاجْمَا لِنَا الزِّلُنَاتَ وَلِيًّا واجع لكناين كنك بمبرا وتوكر على الله وكفي إلله وكبالأعسوالله أنبكت أس النَّهَيْكُمُزُّوا وَاللَّهَ احْتُمُ الْمُعَاوَلَتُ تُنْتَكُم اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَخَلَقَ النَّمَ وَعَلَمُ وَثَنَّ

مِلْتُهُ مِنْ فَكُونِهُ وَالْمُواكِلُونُ وَكُولُ وَلَا فَيَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا البُرُقطَكَ عَنَاقُهُمُ لِمَا خَاضِمِ مِنَ آنَارُكُ رَبِينَ لَنْ بَصِلُوالِلَّيْكَ المُوسَى آفِ لَيُ كَاتَحَفُ الكَتْ وَلْحُرِينَ وَكُنَّاللَّهُ لَا يَقِينُ انْاوَلُهُ فِي إِنَّا لللَّهُ مَا لِللَّهُ مَعِيَّاتِ فالمايِ الْمَنْآءَ اسْتُلُكَ يَا يُومُ الْمُعَا مَضْلَتُهُ يَكِالمِ النُّورِينُ والسِّمُواتِ وَالأَرْضِ الْعَالَ النَّا عَلَيْ عُذْثُ وَمُومِينَيْكَ فِالْقُلْمِ الْمَاكِ الَّذِي تَعَوْلُ لِلسِّي كُنْ تَكُونُ الْمُفَسِّدِينَ فاجَى وَأَنْحَتَ طَلِبَى وكبرنا أبرى وسترف عودنه فأست رفعنى وردفتني فوالومية وقبولا ورفع أعند جَبِعِ خَلْفِكَ يَجُولِكَ وَقُولَاتَ وَإِنْهِ لِتَالَّذِى وَسَعَكُلِ فَيْ وَهُوَا وَسَعُ مِنْهُ مَا لَا إِدِ الْبِفَآءَ أَذِهُ الآابَةِ يِنْ فِينَاكَ وَعُلِفِيْكَ وَاجْمَالُ وُرِعا وَكَالَمَا وَالْحِرَوا وَلَاحًا وَحَرَا الْحَا الرَّحِينَ ثُمِّرًا فِي بِمَالَحِبَتُ فَإِنَّهُ لِيَنْجَابُ إِنْ سُآاللهُ فَمَالَ وَتَعَوَّل بَعَدِها فَصَلَّى الشَّعَلَ مَتِيدًا لَمُنْ لِمِن مُحَمَّد النَّبِي الْمِلْمِينِ وَعَلَى المالطِّيدِينَ الطَّاهِم بَالْحَيْرِ الفَّيْلِ انجاكم بينا المادلينا الف والغلاياميز وستمته بيماكب والاف ألف فران حالتها التخ التحبم بنياسه فالته وأنج دلينه والجائفان الكالله ومانق في قي اعْنِطام الإوالله وماالتَقرُ الإرزَّعِ الله ومالينامن في إ فينالفوصا مترع لانوالله بنيتي الله ونفيتم الوكي لغيث والمؤل ونف المنبط التبطي تتجين بالفالزُّ مْزَالَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ كَالِّمُ الدَّوَالَّةِ فِيسِ مِلْفَالدِّهُمْزِالرِّحِيمُ أكانقلواعل والفوض للبرز ورتفناه يتكانا عليثا وقرتنا لخينا فال وعلان مزالة بت يَّغَافُونَ ٱنْفُ مَانْشُعَلَيْمِ ٱلدَّخُلُواعَلَيْمُ الْبَابَ فَإِذَا وَخَلْمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِيُنَ وَعَلَ الْمُوفَى كَالْو الكنفم وأوين فكالكابنة المرته وفطعن أيديهن وقلن حاش بيفاهذا بتراك هذالا مَلَتُ كُرُبُ وَفَالَ لَمَالِتُ النَّوْنِيرِ اسْخَلِصَهُ لِتَمْ فَلَنَاكُمْ مُفَالَ إِنَّا الْبَعْمُ لَدَيْتُ فافغ بنى وينهم فنفأ ويجنى منامو وزا لمؤسنين وكفى يفايدها وتفيرا وتبراضان الله المفيد بن ويعل المنظمة وترقية المنظمة الم صَّرُالُونِ بِينَّةُ وَدَّاللَّهُ الْمَيْكُمُ وَالْعِيْطِيمُ لِمَيْنَا لُوَاجِّزًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِ وَالْقِيالَ وكان الله تُقِيًّا عِبْرِأً وَكَنَّى إِيسْ حِبَسًّا أَجْدَلُهُ الذِّي أَذْهَبَ عَنَّا أَكُرُو إِنَّ رَبِّنا لَعَنُونُ تَنْكُونُ إِنَّا لَهُ يُسْلِنًا لَسَّوَاتِ وَلَا دَعْنَانَ نَزُولُا وَتَشْرَعُلُوا إِنْ اسْتُكُمُّنا مِنْ احْدِينَ عَبْرِكِمْ كانجليماغة وُرُّارُتِ اغْفِرْ لِي مَعْبُ مِلْكَالْا يَنْفِي لِإِنْ يَرْبِعَ بِهِ الْمَاكَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعَالَّةِ مِنْ عَنْدِيهُ فَتُحَدِّكُمُ أُلْا مُؤَالُ إِنَّهُ مِذَاكُ إِنْ قُنَاما لَهُ مِنْ فَالْدٍ، وَتُعْتَلِقًا لَذِينَا مَقَاعِمَا وَمَعِيمُ لامِينَّا لِمُ النَّوْةُ وَلا هُمْ جُرْفُونُ حَمَّا لِنَا عَا وَهُمْ الْفَاعُمُ الْوَالْمِا وَقَالَهُمُ مُحْزَبَهُا سَلَامًا طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِمِينَ وَافْقِينَ آمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهُ مَجَرٌّ بِالْعِيادِ فَنَتَ الوَّاسِ النَّاءَ عِلَا مُنْهُ عِنَى لِللَّهُ الْمُجْعَلَ لَيْنِكُمْ وَيَنَ الذِّينَ الذِّينَ الدِّينَ اللَّهُ عَفُولً رجم وَانْ وَنْ الْمُسْمُ النَّصُرُكُمُ لَاسْتُمُ السَّدَّدُهُ مَنْ وَصُدُوهِمْ وَمَنْ يَنْوَكُمْ عَلَالَهِ فَهُو حَبْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَفَرْجَ لَاللَّهُ لِكُلِّي عَنْ فَذَرًّا وَفَيْزِ السَّلَّا فَكَانَ ابْوَابً \_ ولفه الزَّهْ إِلرَّهِمْ إِنَّا فَفَا اللَّهُ فَعْمًا مُعِنَّا لِيغَ فِرَلَا مَا لَهُ مَا أَفَدَّمُ مِنْ ذَنبات وَمَانَا مُ وَتَبْعَ عِنْدُ مُعَلَيْكَ وَيَعْدِ إِنْ يَمِلطاً سُنْفِيًّا وَبَصْرُ كَاللهُ فَسَواعَ رَأَ والزي في ونفاض المنافظ وقف المراعف الكين الدين الانتف بخورة والعقوم الطالبية لاتفافالغي مكلا المنع وادى لاتفاف وكالعفي لاتفت ولا تفزن إسا مُغَوَّاتَ وَالْفَالَ لَا يَعَمَّا إِلَّا يَعَافُ لَدَيَّا أَفْرِسُلُونُ وَالْفَيْثُ عَلَيْلَ تَحْبَتُهُ مِنْ ف لِثُمْنِعَ عَلَيْهُ بِي يَجْعَلُ فِي مُلْ الرِّينَ وَدَّا وَلَفَانُ مِنْ عَلَى مُنْ العِينَ وِمَا المُرْسَلِينَ إِنَّهُ أَمُ الْمُصَوِّدُونَ وَايَّاجُتْ فَالْحُمُ الْفَالِيوْنَ فَوْجُهُمُ اللهُ مُسَرَّةَ لِلِسَّا البَوْمِ وَلَقِيَّهُمْ فَفْنَ

فيسِنَّةِ إِنَّامِ أُمْزَاسْنَوَى كَالْفَرْشِ يُغْشِي اللَّهِ اللَّهِ النَّهَارَ مَثْلَبُهُ حَبْدِنًا وَالنَّهُ وَالْعَسَرُ والبخوم تخران بأم الاله الخلف والأمرنذارك الله رشالعا لميز على لله توكذا دتبا افَخْ سِنَنَا وَبُنَ قَسْنِا مِلْحَ قِالَنَ جَرُ الْفالِحِجْ إِنَّ وَلِيْحَ اللَّهُ الَّذِي ثَرَّلَا لَكِنَابُ وَهُو بَوَكَا السَّالِجِينُ وَانِ أَسْنَعْتِمُ اعْنَاجَاءَكُمُ الْفَيْءُ وَإِنْ نَفَهُ وَاضَوْحَمُ لِكُمْ فَانْحَيْكُ اللَّهُ هُوالَّذِي أَنْدِكَ بِنَصْرِج وَمِ لِلْوُنْبِ بِنَ وَالْفَ يَنِ عَلَوْمِ مِ لَوَانْفَقْكُ مَا فِي كُونْ فِي مَ مَا الْفَكَ بَيْنَ قُلُومِ مُ وَلِكِنَّ اللَّهُ الْفَ فَجَهُمُ إِيِّزُ خُرِجُكُمُ الْأَبْمُ النِّينَ حُسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِانَبِعَكَ مِنَالْفُونِ إِنْ مُعْ يَجْوَالْمِينَالْفَعُاوَمُدَدُالظَالِمِينَهُما حِيثًا مُرَيْخِي الْمِيزَامَنُولَكُمَّا حَقَّا مَلَيْنَا نَجْعُ المُؤْسِنِينَ وَمَا مَوْضِهِي لَمْ وِالسِّعِلَيْدِ وَتَوَكَّلْتُ وَالِّيْدِ أَبْنِكَ فَاللَّهُ خَيْنًا خافظاً وَهُوَاتُحُمُّ اللَّهِ بِنَ قَلُولا إِذْ دَخَلْنَ جَنَكَ قُلْ مَاسْاءً اللهُ لا فَقَ إِلَيْهِ اللهِ إِنْ أناأفل ينك الاووكدا والفيث عكيك بحبتة منج فالضنع علعيه ووعالونا دي ثقال فَاسْجَبَّنَالُهُ فَجَيَّنَاهُ وَلَصْلَهُ مِنَالْكُرْبِ لِمَعِلِيمٌ وَتَعَرَفَاهُ مِنَالْفَوْمِ لِلَّهِ يَكُذَّبُوا بِالنِّنَا اتَّهُمُ كَأَفًّا قَوْمُ وَوَا غَرَمُنا هُمْ الْحَجَينَ وَهَا وُدُوسُلِمّالَ الْأَيْخُ الْمِنْ إِلَيْكُمْ الْمُؤْمِولُكُنَّا المكيم شاجد بن فقمتنا هاسكنان وكلاً انشاه حكمًا وعلياً وتتقرّ المع داود الحِبال سيَّف مَعَهُ وَالطَّبْرُوكُنَّا فَاعِلِينٌ وَعَلَّنَاهُ صَنْعَدُكُولِي كُمُ لِعُضِيَّكُمْ مِنْ الْسِيمُ فَهَل اللَّم شاكِرُونُ وَاتِوْمِ إِذَا دَى رَبِّزُ مُنْ وَإِنْ أَوْمَ الْرَجِينَ فَاسْتَجِينَا لَهُ وَكُنْفَنَا مَا لِمِينَ فِي وَانْتَنَاهُ اهنة وميلكم معهم معهم ويتم رعينيا وذكرى للعالدين وذاللف إذ ذهب سعاف الفاتان لَهُ وَيَتِّنَاهُ مِنَ الْغِيمُ كُلْلِيَ يَجُوا لُوْنِيانِ وَلِنَّاللَّهُ عَلَى ضَرِيمٌ لَفَدُ الرَّ وَلَيْضُرنَّ اللَّهُ مَنْ يَضُلُ عُ

رَبِّانِيْم

الظَّاهِرَ فِي اللَّهُ ذَا الصِّفَيْ الْعَالِيَّةِ فِالسَّهُ ذَا الْعِنْ الدَّاعِيْ فِالسَّهُ ذَا الْفَقِ الْهُ منطانك بالااله الاالمناخ فطنا شنافا خالتنا والاختفا الفه بالاح العيل بالشه يامضاعف أتحت اسطالشه كالتقليات القفالا العالا المتات المستحا بالفه بالااله الأائد المناف المعالية والمناف المناف المنط المناف المناف المناف المنافع مُرْدُونٍ بِاللَّهُ يُلْمُ اللَّهُ كُلِّرِ عَلَوْلِمِ بِاللَّهُ يُل وَبِي الْمُلْفِ كُلِّي كُرُوبٍ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَارَةٍ وَتَعَالَّهُ إِلَّهُ كِالْشَكِ الْشُهُ الْشَهُ كِالصَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ ىالقَّهْ يَالْقَهْ يَارَبِّ وَرَجَالَى يَاحِي لِمَ عَيْاحِي مِنْ الْحَيْنَاجِي مَا حَيْنَا حَيْنَا فَوَمُ الْمَوْمُ بالقِوْمُ بِالقَوْمُ يَا يَوْمُ بِالقِوْمُ يَا جَوْمُ بِالسَّهُ بِاللَّهُ يَا فَارِجٌ كُلِّ مَعْمُومِ بَالسَّهُ اللهُ يافايج كُلِّمَهُ وُمِيا اللهُ الكحيم كُلِّ مَحْمِ إِللَّهُ اللهُ الْمَرِكُلِ مَعْلَوْمِ إِلْاللهُ الطابِر كُلِّ كُنُوبِ إِلَّهُ يُلِسَارِ كُلِّ مُبِيهِ مِاللَّهُ لِاسْجَاكُ لِيطَوْفِدِ سُخَانَاتَ بِالاالِمَارِةُ اتنكاركم باعدة عندين تنب والكافعينه مبدنها المونيج عندو حشتى والما عِنْ مَغُرْبُ فِي وَالْوَلِقِعِينَ مُنْفِئِنِي فَادَلِهِ فِي مُنْكَمِّرُ إِنْ وَالْفِيا فِعِيْدَا فَهِذَا ؟ وَيَامَلُهُ إِي عِنْ ذَاضْطِ رُحِ سُبْحَانَكَ يَالْاللهُ لِخُ امْنَ يَارَبِي بِاللَّهُ مُاللَّهُ مُاللَّهُ ياتخن يارخن لاوخن الحب ماريم الرجيم احزر اعزر اعزر اعزر اعزام النينام بالطيقا لابركم بالقواما لايتنام بإداع الاعون كالمقالا يموث بابافيا لايفتى العالميًا لا يَصَلُم إ فَي الأَصَعْفُ الصِّالْبَيْنِ الْحَلِّمِ الدِّبَ الْمُجْدِيقِ الْمُعْلَمِ بادت البكان يحركم بادت الوكن فالمعاكم بادت البؤر والظلام بادت القينة والتسلام بْالشَّهُ اسْتُ ٱحدُيْدِ لاضِيِّهِ يَالشَّهُ النَّدُ مَرْ يُلِانِمِيالشَّهُ اسْتَ مِيْرُ لِلاَكِمْفِ السَّاسْتَمَوْضُ يلاشيه إَنَّا اللهُ النَّ رَبُّ مِلا وَزَبِرِيا اللهُ النَّهُ مَنْ لِلاذُلِّ فِاللهُ النَّا عَنْ مَل وَفَرْ اللهُ

وَسُرُودًا وَلا تَوْلَا فُوهَا كِنْ إِللهِ الْعِلَ الْعِلْمِ مُعَالَّ جَلِ الْفَلْ يَسْتَنْ مِ اللهِ الْحَذْ إِلْتَ القفاا أشفاا تفاكا وخن فارخن فارخل فالالفاط الند فاحب فالتحم فارتجم فارتح اللفة فاالفة فالمفاف فارخن فارخن فارتح فرفات في المجرم المله مَا الله مُعَلَّم الله مُعَلَّم الله مُ أَسْمَلُكَ يَغِيْ يَا اللَّهُ الدَّحْنُ الرَّجِمُ اللَّهُ الْمُؤِلِثُ الْفَدُوسُ بَاللَّهُ السَّالِمُ الْمُؤْسِ اللَّهُ المُهَيِّنُ الْمَرَبِّ إِللهُ اللهُ الْمُتَكِّرِ لِاللهُ الْعَالِيُّ الْبَادِئُ لِاللهِ اللهُ وَلِلْعَفَا أَيُ بالنفالفا فيألِقَوا بالقفالفتانج العبكيم النفا تفايع كالباسط بالقفا تفافقا عَالَقُهُ الْمُعِزِّ لَلْفُرْلُ فِي الْقَهُ السَّهِ عُ الْمَصِيرُ فِاللَّهُ الْمُحْكِمُ الْمِدْلُ فِاللَّهُ اللَّهُ عِنْ الْجَيْرُ يَالَقُهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ فِي السَّالسُّهُ الشَّكُورُ العَفَوْرُ فِي السَّالْعِلَى الْكِيرُ فِالسَّفَ الْحَيْثُ بِالتَّهُ أَنْجَ بِدُانِجَلِيلُ مَالِقَهُ الْكَبَ مِبْ الرَّفِ بْ اللَّهُ الدَّافِحُ الْحَكِمِ مِاللَّهُ الْوَدُودُ الجَيِدُ عَالِمَتُهُ الْبَاعِثُ الْوَالِثُ مِا اللَّهُ أَتَحَى الْفَيْوَمُ مِا اللَّهُ سَيِّمُ السَّاحَاتِ مِاللَّهُ عَجِبُ التَّعَوَانِيا اللهُ رَفِعُ الدَّرَجَانِ إِللهُ وَلِيَّ الْمُسَانِينَ اللهُ يَاعَظِيمُ لِبَرَكَانِ يَالْقُهُ عَافِرُ السِّيِّ الْمِنْ اللَّهُ مُعْطِل السُّلُولاتِ اللَّهُ السُّحَامَات اللَّهُ اللَّه المَلاَّ ا حَمِيظُ مِن كُلِ أَفَاحِ الدُّنْيَا وَالْمُحْدِ فِي إِفْعِينَا عِنْا مِاللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللللَّاللَّاللَّهُ الللَّاللَّ الللَّهُ الل الْغَافِرْتِي اللهُ يُلْحَيْدُوالتَّاصِرِحَ بْاللَّهُ مُلاحَيْدُواكْ الْجِينَ بْاللَّهُ مْلاحْبِينَ يْاللَّهُ يُاللَّهُ يَا خَبْرُ لُمُنْزِلِينَ فِي اللَّهُ فَيَا خَبْرَ الْحُصْنِينَ فِي اللَّهُ يُلْكُ الشامعين فالشفايا الله فالاله فالالتناف كالمتناف فاستاله فالشنا والانتاج الخفرة كاليج كالما أتشه كما لا إله الإ النش كا الله كا بالاالدكا أنت ذالر أفة والرخة الواسعة بالتدف البيتة النابغ برسالتية ذَانُحِكُمْ إلْبَالِغَنْ ِلِاللَّهُ مُذَاللُّهُ مُنْ الْكَامِلَةِ لِاللَّهُ ذَا أَنْجُنَّ إِلْبَالِغَةِ بِاللَّهُ ذَالْكُمُ إِنَّهُ

يفاينه وامنبا أيلن افيله واستبع لطبه بزاننظار الإنها وفضنه وهو وظر المناعة الملق وبسُطُ الم وَعَلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ والمسيح مجلباً إِلَيَّ فِعِيدِ الْكِينَة الإِمْ وَالْمِيدِ وَالْمِيتَ بَيْنَا تَافُونَ اللهِ وَصَعِنَهُ فن المينه والدينة في وعجر وراك المناجي وحنفنة ليون ودكنة وينافيه وَكُبُنَهُ لِيَعْ فِوَادُدُ مُكُمِن فِي عَرْو وَوَهَنهُ إِبْدَامِيهِ وَفَعَنْهُ عِنْ إِواسْتَعْلَالً وَاسْخَذْقُ وَفَظَآءً لَعُهُ مُخْوَيْرُ وَالْفَتَعَ عَبْدَاسْنِطَالِيَّهِ ذَلِيارٌ مَاسُورًا فِي رَبِينِ اللّه كان يؤسِّلُ أَنْ يُرَافَعِهٰ المِوْم سَطُونِهِ وَقَدْكِنْ فُ إِرْسِ الْفَلارَةُ مُثَالَ يُحَلُّهِ مِا حَلَّ بِناحَنِهِ فَلَتَا كُولُهُ إِرْبِ مِنْ مُسْتَدِيلًا يُعْلَبُ وَذِي أَوْلًا بَعِكُ صَلِّعًا فَعَرُ وَالرَجْعَاب فاجْعَلْهٰ كِانْفُلِتْ مِزَالدًّا كِهِبِ وَلِا كَامَّات مِزَالذَّا كِهِيَ اللِّي وَكَرَمِنْ طاسِدٍ مِنْ فَيَصَّفِهُ وَشَجُ يَعْيَظِهِ وَسَلَقَنَى حَبِيَّلِيانِهِ وَوَخَزَنِي مُوْقِعَيْدِهِ وَجَعَلَعَ فِي عَمَّا لِلَهِيهِ وَقَلْتَ إِخِلالاً لِزَنَزَلَ فِهِ فَالدَيْنُكَ يَالرَبِيسُ يَجِرًا لِبُّ وَاشْأَ يُمْرَعَة إِلِمَا بِذَات مُنْوَكِلاً عَلَاذَاكُ اعْرَفُهُ مِنْ حُسُنِدِ فاعِكَ عَلِماً الدُّلْنُ فِينْ طَهَدَ مَنْ أَوَى إِلْ طِيل كَفَيْكَ وَإِنْ لِانْفَرْعُ الْفَوَادِحُ مَنْ لِمَا إِلَى مَعْفَلِ الْإِنْفِيادِيكِ تَحْصَنْفَتَى فَالسِيقِيلَ فَلَتَا كَنَا ارْسِينَ مُقْنَدِرِلِالْفِلْبُ وَذِي أَنَا وَلِابْجُ أَصِلِ عَلَيْ مَا لَحَ مِنْ وَاجْمَا فِي سِّنَالشَّاكِمِينَ قَلِالْآلِكَ عَيْنَ اللَّهِ عِنْ الْمِي فَكُونِ سَطَاهِ عِنْ فُوهِ جَلَيْهَا وَمَا وَهُو إِسَقَا وجكاوليكام إجربها فاغيرا خداب طسنهاونا شقة وخيز فشرتها وجته فافيزالمتنا وغوامركراا بإكتفنها والموطار بزقد فهالتأفيز إتداذ طكبنها ولاتخذيغ عكباتنا ذارة فَلَتَ أَجُهُ إِن يَتِينُ مُسْتَدِيدٌ لِأَلْهُ أَن وَذِي أَنا فِلا يَعْجَلُ مَلِّعَ مُحْتَلِ فَإِلَيْ عَلَيْهِ سِّ الشَّاكِرِينَ وُلِالْمَالْتِينَ الذَّاكِرِينِ إلَى قَكَيْنِ فَلْ يَضَعَّتُ وَيَنْ عُنْمُ الْمِلْلَافِ جَرَف استنسليك بالخوال يالتفاست موج وكالخش لمنالقات واحد بالمناويا الفاست عمد الانطعم التدات ظاهر لاتخفى التدات مختيب لابرى بالتدات مشقم مرعقى ا الشه بالشه أنت الفغو والمرتفظة فإلفه انت الروف بالشعفة بالشه كت سال ألمات المتقفاة الجكائر فانوكوم شجان التأبير لفاير كنجان الفاج التأبير ينخان الجيافة منطاف المكاية الفادوس بنطاق الفويج أي بنطان الفورية المكاف كذوالروج سنطاق الأعلى بنضائه ومقالى للفئة إلى المنظامة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة فالانفية فالجلالية الإكرام انخافت والمحرسة تفهى إنجي البدى لايموك وآتباك ظَهْرِ عِلِكُ حَيِّ لْقَيْوُمُ لِاللَّهُ الْحَالَثُ اللَّهُ لِعَالَمُ اللَّهُ الْحَالَثُ سُجْالَا الْفَالِحُ الْمُ مِنَالظَّالِهِينَ وَأَفْرِضُ أَمْ عَالِمَا للهِ وَلاحُولَ وَلاحُولَ وَكَالْمَ أَيْمَ إِللَّهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلَّ مِنْ اللهُ عَلَى مَيْلًا مُعَرِّدُ لِلِلطَّامِنَ دُعَامَ الْجُنْسُنُ الْمُ كَرِينَ عَلْقِ انْضَى عَلَّ سَيْفَ عَدَا وَبْرُوَتُعَذَ لحظبَةُ مُذَينِهِ وَازَهِ مَن لِشَبَا حَتِي وَدَافَ إِمَّا إِلْ مُؤْمِهِ وَسَقَا لِنَصُوا بِسِيًّا أُ وكزئم غنى المراسيه واضران يوني المكراه وبجزع فالمراد يرفظ فالم الكصفه عياجها اللفوادج وتجزع فيأبون طادم فصدة بجااتيه ووحدن فهبر الإنصاد فه والم متن الواف وارضادهم لم فهالزاغ أفركرى فرايد الم الميثل والدين المراق ال بنديج عدينو يحفه أذبي بتفرلة وفلك باشباحره وخذك فندع عبيب وحدي واعك كغنبي عَلَيْهِ وَوَجَهُ مُسَاسًدُ وَلِنَ مِنْ مُكَاتِّعِ إِلَيْهِ وَوَدَدُ فَيُلِا وَعَنِي اللهِ وَلَوْمُ وَالْأَرْمُ وَالْمُ غَيْطِهُ فَلْعُضَّ عَلَيْ لَا لَهِ وَادْبَرُ مُولِي فَلْا خَفَقْتَ سَرَالًا و فَلَكَ الْتَهْ فِي لِاحْتِينِ مُقْتَدَا الأنفاب وجاناة الابقيال توكف والغقي واجمين لانفيان والناكري والأه بِطَالْذَاكِنِ الْمِي وَكَرْمِنْ الْغِينَانِ عِنَالَيْنِ وَنَصْبَ إِلَيْ الدَّمْصَاتِي وَوَكُلْ فِيفَتْد

وَأَمْأَانٍ

قالرتاج موا موا مركز مجاوع

وسَيِدِيكُ وَسَيِدِيكُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

وَلامَا وْيُ وَلامَرُوا وَأَنَا فِي أَمْنِ وَطُهُ إِنِينَةٍ وَعَافِيةٍ مِرْفِيكَ كُلِّهِ قَالَ أَخَرُ بَارَتِ مِنْ عُنْدِيمٍ الانفاب وذعاناه لابقفل سيعل عرفي الغفي المتعلني لانفلت والقالجين ولالإثامات الذاكرن الجي وسيتدى وكرين عبدان وأخبي مغاؤلا مكناة بالمدبد بأبدي العداه الإ بُحُونُرُفْفِيدًا مِنْ أَصْلِهِ وَوَلَدِي مُنْفَطِعًا عَنْ إِنْوَيْدِيدَ بَدِي مِنْوَقَّ كُلْ سَاعَنِهِ إِنَيْقَالُهُ إِنَّهُ الْمُثَا سُلَهُ يُشَلِّ بِولَنَاتُو فالمِيْرِ فِلكَ كُلِهِ فَالتَابَعُ وَارْسِينُ مُقْتَدِدِ لِالْعِنْكِ وَدِي أَنَا في لا بَعْلُ صَلّ عَلَيْ وَالْخَيْرِوا جَلَوَكُ فَالِتَامِ الْقَالِحِرِيةُ لِالْكَ مِنْ الْفَاجِرِيَ الْحِي وَلَيْتَ بِدُو فَكُونَ ا اسك فأصبح يفايون وسائن الفناليغفيه فافقينة الاعفاكة مركل المتالفية وَالْوَالْمَرْبِ مِنْعَقَعُ فِي الْحَدِيدِ فِي مَعْمُوهِ وَلَالْعَرِفْ إِلَّهُ وَلَا يَحِدُمُ وَمَّا فَذَا ذَفِ الْجُرْآ أونتنج البعر بخن السنايات والأنطان متريث مرابا وقفرة المقراء وولان ولا سَدُوعِكَمَا وَانَا فِعَافِهُ فِي ثَالِيَكُلِهِ فَالْمَاكَةُ الْحَدُا لِمَتِينَ مُعْمَدِيلٍا مُعْلَبُ وَجَيَانَا وَلاَ بَعْزَلْ صَلِعَاتُ عَلِيهُ الْحُمْوِالْمِتَهُ فَالْمِنْ الْمَاكِرِينَ وَلِهِ الْمُلْتِينَ الذَّاكِرِينَ الْمِي فَكُرْسِ عَنْدٍ أشف تنج فظلان البحاد وعواسف الإماج والانفوال والانواج يؤفع الغزف والملآ الاهناديعك بلذأ وكسنك يساعفه أفهنم افعرفاؤ شرفإ وسرفيا وسنعي افسي وفات فأنافي فافينون فلأتكله فاكتا لجذنا رتبين مفنديد لانفك وذي نافولا بعجاك عَلَى الْمُحْدَوْ الْمُعْدَوْ الْمُعْدَى الْمُعْدَالِ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَالِهِ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ وَالْمُعْدَالِينَ الْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعِدِدُ اللَّهِ فَالْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعْدَدُ اللَّهِ فَالْمُعِدِدُ اللَّهِ فَالْمُعِدِدُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَالْمُعِدُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلّا أشي وأبتي مشافرا لليطاع لأعراء ووطنبه وولي منحترا فيلفا وزناته أسعال وثوثي الهايم فالمفلم وجدافبدا لابغرف جلة فلابتندى ببيادا فسناذ بابردا وجرا وخوافط الوَغَرِمِ وَالسَّدَايِدِ مِنْ الْمَاشِهُ خِلُونِ فِالْمِيْرِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَكَ أَخَذَ بِالْرَبِينِ مُفْتَدِيرٍ لَا مُعْتَدِهِ جْعَانَاةِ لا يَعْلَى لَوْ يَعْلَى الْمُعْرِينَ الْمِينَ اللِّهِ الْمُعْلِينَ اللَّهِ اللَّ ومن منكنه فاحض ورخوا ومن والما الما المنت ومن من الما الماسية غَاهَعُ أَفِعُ لِينَا لُونَ وَلا يَفْضُلُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ واستجيم البفضلك فاأكذ تبتآ بيتا كإلانغاما والثيانا والافطؤلا يارمة والمسانا اَبْنَكُ تُعِبِالْا النِهُ السَّحُومُ اللَّ وَاجْزَالْهُ عَلَمُ عَاصِيكَ وَتَعَدَيًّا لِحُدُودِكَ وَعَفَالَهُ عَنْ وَيَتَّمّ وطاعة ليدنوى وعنولت تزينعت باالجى فاصرى اخلال التكؤعن اثمام إخاانات ولاجر بخوال فزايكاب ساجواك اللهم ومذاسقا معبد فليراعذف لك الألواق فأقرَّفَلَ نَصْبِهِ بِالنَّفْهِي فِي الْآءِ حَقِّلَ وَنَهِ لَلْنَائِبُ وَغِ نَفِيْلَ مَعْلَمُ وَجَهِي إِعَامَالِ عِنْ وَإِخْدَانِكَ لِيهُ وَمُرْجُ إِللَّهِ وَسَيِّدِي وَضَيْلِكَ مَا أُوبِينُ إِلَيْحَمْنِكَ وَأَتَّفِنُ لَكَّ أغرج فيه المترضانا لتعامل بمرتضطا عيع فالتعطف التديخ يتبيا بجه والأيزمالا عَلَبْوَعَلْبُومُ الْمُعَبِّنَ فَلَتَأْخَرُهُ الرَّيِعِينُ مُقْتَدِيدُ لِمُعْلَبُ وَمْ كَأَنْ وْلَا نَعِيَ لُوسَلِّ عَلَيْهِ الْمُ عُقِرِقَابْعَلْبِهِ لِلْمُعْلِمُ وَلِي الشَّاكِرِينَ وَلِي لاَمْاعَ مِنَالِمُ اللَّهِ وَكُونِ عَبْدِ إِسْ فَ وَصَبْحَ فج كُنِهِ إِلْفَوْنِ وَحَنْرَ كِبَالِمَنْ لَوَ وَالتَّقْرِ لِلْمَ الْفَنْ يَرِّينُهُ الْخُلُودُ وَفَرْعُ الْيَهِ الْفُلُوبُ وَأَنَّا فجفا فينرم زخلك كله فالتانح ذبارت برئ تشندير لامغلب وخى أناة لا بفجل سَرْعَ لَ عَلَيْهِ إِلَا كالم المنافي لا ألم الما المراب المنافية المنافي سفيهًا مُؤجِعًا مُدْبِقًا فِي إِيزِوعَو بِإِينَ عَلَيْهُ غَوْلا يَجِدُ عَجِماً وَلا يَسْبِعُ طَعَاماً وَلا يَتَعَلِّ شَرَابًا وَأَنَا فِي حَيْرِ مِنْ الْدَيْنِ وَسَلَامَ إِمِنَ الْعَيْدُ فِي كُلُّ فَالْتَاسِنُكُ فَالنَّا كُولُ الرَبِيسِ مُعْفَيْدِ لِلا يُعْلَبُ وَخِي الْمَا فِلا بَعْجَ الْسِلَوا عُجْدٍ وَالْتِجْ إِنْ الْجَابِينِ اللَّهِ وَلَا وَالْمِ وَالْتَابِينِ

مور نَهْ اَكُا عِمُ الْكُ

الله المَّاوِّنَا فَهُ عَنَّمُ مِنَا لَهُ مِنْ وَسَلَامَ مِنَالُهُ مِنْ الْعَيْدُ كُلُّ النَّ مِنْكُ فَلَكَ الْكُلُهُ الرَّيِّمِ مُقَالِمٍ لِاللَّهُ اللهُ اللهُ

وَلِهِ لِأَلْفِينَ الْمَالِمِينَ

لكتينا لفابدي كانفا المتنوالقا يجرب فانتمنى بغنك فالزعم الرحبيته كالخفسية وكرين هبدإ سني أضح فبح مضا في الجويرة البحوية وكره بالوذ فياو مد وجايندا وأ اعْوَانْهَا وَوَيَانِينَهُا فَالْآبَدُوكَ أَيَّ الْمُعْلَى إِنْ كَالْمَا أَنْ مُنْكَلِّم فَهُوفِي مِنْ الْعَبْدِي وَضَالِ سِنْ الْجَنِي بْنَفْلُ إِلْقَ الْجَنْفُ لِلْاسْفَا مُعْلَاضًا والْانْفَعَا وَانْفِلْ وَيُرْفِلْ لَكُل إِجُ كُمْكِ فَلَالِهُ الْالْمَانِ الْمُعْلَمِينَ فَعَنْدِيلِالْعِلْالْمِ وَمِكَانًا وَلَا تِعْجَلُ مِلْ عَلَيْهِ الْ واجعلن لتنيز المايدب وكيفالا تتراك يحربن والمخترج فيتفال الأحم الراجب مُولِا فِي سَيْدِي مَا وَهُونِ عَبْدِ إِسْ فَاضِعَ فَالسِّمْ وَعَلْيَ الْفَظَا وَاعْدَقَ بِالْبَلْا وَالْفَا اَوَدُهَاهُ وَاحِبًهُ وَالْحِلْاءَ وَمُواسَىٰ خَبْرًا إسْرُادُ لِلدَّفِ إِنْدِهِ الْكُارِوَالْمَعَلَاءَ بِتَدَاوِلُونَهُ يَبُ وَيَهَا لا فَدُحُ لِلْ فِلْكَالِمِ مِنْ فَيْلَ إِلْهُ بِهِ بِرَىٰ شَيْنًا مِنْ مِنْ إِللَّهُ الدُنْ الولامِن وَصَالِ بُظْلِ لَيْفُهِ بِحُنْ لَايْنَظِيعِ لَمَاضَّا وَلَا مَنْعًا وَاَنَاخِلُونُ فِذَ لِينَ كُلِهِ بِجُولِمُ وَكُومِكَ فَال الأائن سنطانك فوه منايدي لينكب وذعاناة الابعج ل تعاضي والمحتبوا للعالم المستعلم يتنالفا ببنة فليغنا كالتترز السالج بيتوادع في يرشئات بالديم الرجيبة مؤلاي سيدع وكرد عَبْدِاً سُوعَ أَحْجَ فَذِاسْنَا فَالْمَالْلَيْنَالِلِوَّغَانِ فِهَا إِلَى أَنْ خَاطَ يَغْدِهِ وَمَالِهِ حِرْسًا مِنْهُ عَلَيْهُا فَدْدِيبَ الفَاتَ وَكُيرِنْ بِرَقِي مُولِوا وَالْطِارِوطُلِبَ النَّفْلِ الْوَقْفِ حَسْنَ الْمِدْرِدُ فَاعَلْ مَرَكُ مَعْ عَانَا خِلُوسُونَ فَالِدَكُمْ مِنْ مِلْ اللهِ وَلِمَا اللهِ وَلِمَا مَنْ سُبْعَا فَاتَ وَمُعْلَدُومُ وَمُعْلَكُمْ أناؤلان كأصراع كالمخدواج المناب إلى يكالها يدين ولنعالك ويزالنا يجرين وادحني يرحمنات الدعم الماجب سيتبنى فتوفئ كأرن عبدات واضح فكاستم عليه الفضاؤ والحيد بهِ الْبَلَاءُ وَالْكُفْأَدُولُ وَالْمُعْلَاءُ وَاخْذَنُرُ الرِّمَاحُ وَالشِّيُوفُ وَاليِّهَامُ وَخُذِلِ مَرْعَا وَقُلْتُرّ الادص في مُن مُن مُن مُن السِّباعُ والطَّبرُونُ عَدٍ وَاناحِنُو مُرْفِلِكَ كُلِّه بِجُودِكَ وَكُم لِكُ لا

وكرون عبدات فأجيح وفبرا فالالحاريا نملقا مفيقا عبودا فالقاطا فالأنا يتطاير كهو عَلَمْ بِفِصْلِ الْعَبْدِ وَجِيهِ هُوَا وَجُرْمِنْ عِنْدَلْتَ وَاشَدُّعِبَادَةً لَلْنَمَ قَالُولِ مَنْ وُرا فَلْحُرِّلَ

يْفَالْاَيْنَ مَنَى إِلْمَنَا آوَدَيْنَ الْعُبُودِيْزِ وَكُلْفَةِ الرِقِ وَيَفْلِلهَ رِيَاهِ أَفُسْلًى كِلاَ إِسْمِهُ إِلَّا للهبرين يتنفينية وأنالف وملنقرا المافا للكرة فعافية يتاهر فيدواك الترابات

ولالآناف والذاج المحض في يدف وكار وعدالم في المحط مبالم والحرابا مراح الماتية

جَالْفًاخَاتَّنَا حَاسِرًافِالْفَحَادِي وَالْبَرَادِي فَوْلَحُرَقُ الْفَرُوالْبَرُدُوفَوْفِ مِنْ مِنَالْعَهْدِينَ وَالْهَافِ وَدَّ لِينَالَمُوا مِ مُظُلِّ كَفَيْهِ حَسَّ الْمِنْدِيْ فَاعَلَ خِي وَالْمَاعِوْدُ وَالْكِيلِ

بِجُدِلِتَ وَكُرُمِكَ فَلَالِهَ لِإِلاَ أَنْ سَبْحَالَتَ مِنْ مُقْنَادِ لِالْفِلْبُ وَذِياناً إِلاَ بَعِمَلُ لِمَا يَعِلْعُ

قالغية وأختاني لإنفائ وأاللا يمين كالإلا لأالتين الذارين وانحني برخ نايت الرئم ألكا مُعَلَّى يَتِيكِ وَكُرْنِعُ لِإِسْ فَأَصْبِي عَلِيلًا مِنْ اللَّهِ الْمُرْتِمِّا اللَّهِ الْمُدَافِدَ وَفِلْيَا

يَنْعُلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ الطَّعَامِ وَلا يَزَلَّنُ النَّالِ يَنْظُرُ الْفَفْيَجُنُّ لا بسنطيع كماضرا ولانفعا وأناخلو والتكله بجودك وكرمات فلالدار الناشي الماتين لَدَسِيَ الْعَالِيبِ قُ مَّ مُنْدُورِ لِانْفِلَبُ وَجُولَنَا فِلا يَضِلُ وَعِلَيْ وَالْتَعَالِمُ الْمُخْلِكُ وَلَا لَعَلَى الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سِوَاللَّهُ إِلَيْهُ وَالْجَهْ وَيَعْدُ النَّا الْحُمَالِلَّهِ بِنَ مُؤلِدُ وَسَيِّدُ وَكُونِ عَبْدِ إِسْدُ وَاحْتَحَ

فذفاك والمرض فنه واحدق يرسك المؤمية اعوانيريا الحسكم اليا لمؤب وحياف أبلا عَيْنَاهُ بَيْنَاكُوشِهَا كَايَنْظُرُ لِلَا حِبَالَمْ وَاقِدًا أَمْ وَاغِلَا أَهُ فَاضِعَ مِنَالْكُلامِ وَمُجِبَعَنِ الْخِطَالَة

ينظر الفنيه خرة فلايسطيع فاخرا فلانفعا واناخلو برفط تكله يؤدلة وكرمك

بالطِلاَ سُبِطَانَكَ فَقِياً عَذَابَ التَّا ثِنَتِ النَّاسَ ثَلُهُ خِلِ لِنَا وَفَلَا أَخْرَبُ لُهُ وَمَا لِلقَالِمِينَ فُ صَّالِةُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَيْرَعْنَاسَيِئَانِنَا وَقَوْضَامَعَ لَهُزَادِينَبَا وَلَيْنَامِنُ وَمَنْنَا عَلَى يُسُلِبَ وَلِا تَخْزَانِهُ وَالْفِينَةِ إِنَّاتُ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادُفَا سَجَارِكُمُ وَجَهُمُ إِلَّهِ الْمِسْعُ عَلَمَا مِلْ مُنْ مُرْفَكُمُ إِنَّا فَيْعَضَكُمُ سنعم فأأذ بنها جروا والمرجوا بروا ويرم والوفوة بسبيل فقانا وفيالوا لأكفيدن عَنْهُ سَيِنَا يَهُ وَلَا لَهُ لِنَعْلَمُ مِنَا يَعْبُرِي وَعَيْلُ الْأَنْهَادُ فُوالْمَا مِنْ عِنْدِ لِللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدُ الْمُسْلِ القَّابِ لِايَعْزَاكَ مُعَكَبُ الْدِينَ كَمْرُ فِافِي الْمِيلَةِ سَنَاعٌ فَلِيلٌ مِّمَا وَيُهِمَ جَمَعُ وَيِفْ الْمِيادُ فَيْ الذيزاتققادته مخرجنات تتري بزعقها الاخفاد خالدب فهالز كالرزع فالشوماع تكاشر الايتقرة وتابالإ الفيقنا فكيلا أفلقلته فم أخرهم عندت في التألفة مربع انحت أب ما أجُه الله استُحاصِبْ واوصَابِرُواوراً يَعِلُوا وَاعْتُواللهُ لَعَلَمُ عَنِفُونَ اللَّهُمَّ لِمَتَعِبُولُ الصَّابِلُ وَيَعْلَدُ عَلُوا الطَّايِلُ كَلَاحُولَ لِكُلِّ فِي عَمْ لِإِنْ الْمِتْ كَلَاقُنَّ مَيْنَا زُمَادُونُونَّ إِنْهُمِيْلَتَ السَّمَالُتِ ڡٟڒڂڵڣٵٮۜۊڿڒڹڸؾڒڔڔڹڸؾڰ۬ٷڡۼۯڔٚۅۺڵڎڵؽؠڡڮڹٞڔڡٵڹۜؠڟڵۮۿڝڵۣۼڮڹۿڰٛڹڣ ڞؘۜۅڹٵڵڹۊؘؠ؋ڞؙٷڎۮۼڿٛڔٷۼٛڎؙٷڶڠڹ؋ۻڞڗٵۮڿؙٮڒٳڶڡٵڝٚۿۅڟؠؗۏۼؖٳۼؖؾۊ قالظَّغَرَ فِالْمُنِيَّةِ وَكَفَا لِمُرالطَّافِيَ لِلْمُعْوِبُرُوَكِلِّ ذِى فُلْنَ إِلَى الْمَرْجَةِ وَكُلْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْ ڔڽ۬ڬڶؚۣڣڵٳۧۅٛڡؘۼۜۯڡٲؠۮڵؚؿڣۑۅٮڗٵڬٵۅڣٳۺٵؙۘۏؠڗٲڵڡۯۑۏڣڔؽڔڴڂۜێ؇ڿڝؙڐڣڝؖۨٲڎٞۼ ٲڴۯڍڟٳؿۼؙڴڿڟؖٳڥڟؙؿڗؙ؉ؙۯؙڎػڶۼٳٵۊڷٮٚڡٙڰؙڴڣٞؿ۠ڟؠڔ۠ۊٵؗۿؗٷڶٳڷؽڶٮٞۺؽڔ۠ٵۺٚڵڲڴؚڮ

عَلَا بِسِمِ اللَّهِ الرَّحِيرَةِ مِنْ فَعَالَمْ عَالَمَ عُلِيمُ فُوسُ ذَا الَّذِي اللَّهِ عَلَا اللَّهِ

باستخفافين بالاالدكا استسخاناتين متنزية يغلب وذكانا ولانعي إستاعل المتأني أجلبنا فالتاكن ويدكالالاثان والمالي والمتابع المتابع ا الزاجبن معرَّفك ما كُوبُرُلِا طَلُبَنَّ مِمَاللَنَاكِ وَلِأَلْحِنَّ عَلَيْكَ وَلَا كَمِلْ السَّاكَ وَلا مُلكَّ تخليم بمرج الليك فيمن اعود أرب ويمن الود الا احد لم إلا است افزو في المناس وَعَلَيْكُ مُنْ كِلِّ اللَّهِ الْمِي اللَّهِ عَرْضَعَنَّهُ عَلَى المِّيَّاءِ فَالسَّفَالَةِ وَعَلَ لَهُ رَفِي اللَّهِ وعَلَ أَجِبَالِ فِيرَتْ وَعَلَى اللَّيْ إِغَالُمُ وَعَلَى البَّهَا وِفَاسْنَنَا رَانَهُ مَلْ عَلَيْهَا وَالْتَهُمُ وَعَلَى البَّهَا وَفَاسْنَنَا رَانَهُ مَلَّ عَلَيْهُمْ وَالْتَهُمُ وَعَلَى البَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا يُعْمَلُونَا وَاللَّهُمُ وَعَلَّى اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْمَلُونَا اللَّهُمُ وَعَلَّى اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَا وَاللَّهُمُ وَعَلَّى اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَا اللَّهُمُ وَعَلَّى اللَّهُمُ وَعَلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ وَعَلَّى اللَّهُمُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَا اللَّهُ مُؤْمِنًا وَعَلَيْهُمْ وَعَلَّى اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ وَعَلَّى اللَّهُمُ مُؤْمِنًا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ وَعَلَّى اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُمُ مُلَّالِمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُلِّ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلّ الجَبَعَ بَعَالِجِ وَتَعْفِرُ إِذْ نُو يُكُلِّهَا صَغِيرِها وَبُوسَعِ عَلَى مِنَ لِرَدْقِ ما لَيُسَكِّعَ فِي ا شَرَّنَا لَذُنْيَا وَالْاِنِيَّ إِيَّا اَوْمَ الْأَحِبِينَ وَلاَى بِإِنَاسْتَعِيثُ فَصَلَّ إِلَّا يَ إِيَّا إِنَّ إِلَيْ وإلى ستجون فصل عل علية الع الع العرف واغيني بطاعن التعن طاعن عياوك وسنك عَنْ سَنَاهِ خَلْفِكَ وَانْفُلْهِ يَنْ ذُلِّ الْفَقْرِ لِحَيْ أَلْقِيلُ وَيْنَ ذُلِّ الْمُعَاصِي لَمَ عِزَالطَاعَ فِفَلْ فَضَلْنَهُ عَلَكُمْ إِنْ خَلْفِلِتَ جُوفًا سِنْكَ وَكُرُمَّا الْإِلْسِيْمِنْ الْمِصْلِلْحِ فَالْسَابُحُلْ عَلْفَ الْبَكْلِهِ صَلِعَ تُعَيِّدُ وَالْفَعَيْدِ وَاجْعَلَىٰ فَيَعَ الْمُنْ مِنَا لَذَا كِمِنَ وَلِا يَكُانَ مِنَ الذَّا كِمِنَ وَالْمُنْ مِنْ برُمُنْكَ اللَّهُ الرَّحِينَ وَهَا مَجِلِ الْفَكْ لَا يَعْ شَوْلُو اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّالِمُ اللَّالَا اللَّالْمُلَّاللَّالَّاللَّا اللَّا الانيع المفام ترصا ويابج له فهو دُفا لما ذكر وصّع عِنْ السننادُه إلى سَيْدا لا وَفِيا، وَاماً الأنفياة إميل ومندعى تزاجطالب الأنفاعلب قاله والمتز فأجر بضع عين فأبروكا يفوو عن وصلالة على من المح من المراف الدون الموجر فاقم ودكارس القرف ففتم أمام فيتفك وافراك والمجودين وأبزالكرت والفذر وأخوا اعتداد من فولة إِنَّة فِخَلْوَالمَوْاتِ وَأَلَا مُنْ وَاخْدَالْ مِنْ اللَّهُ لِوَالنَّمَا لِلْأَوْلِ لِأُولِ إِلْمَ لَبَامِ لِلَّذِينَ يُذَكِّنَّ الله فيارًا وفودًا وعَلَ خوبِم ويَعَكُّونَ فِحَلْقِ السَّمُوانِ وَالْأَرْضِ رَبِّنا ما حَلَقْ وَلَا

الماريخ النبي المحت فاالنبي الم

وسين المنعد طالت فيتبنه أم سي الذي فقرب اليات قائم د مراجب منافي والدوالة والا والد مَعَعِنادِ وَوَهُمْ وَعُنُوْمِ وَادِعَالَمُ النَّهُ بِيَّهُ لِنَفْ وَعِلْكَ النَّالابِيَوْبُ وَلا برج وَلا يُؤمِّنُ ولايخنع استجب له دفاة و واعظينه سؤله كيما سناء وجوا وقلة موا كال ماستكان عينكا مع عظيه عِنتُ الْحِنَّا لِحَيْلَ عَلَيْهِ وَمَا كِيدًا لَمَا حِن فَيْرَوْكُنَّ واستطالكا وأمدو وبجروتيك فيعقيه الخذرو فللإليف متكزو يجالك مُنْ اللهُ مُنْ يُعْلِي اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله يَّهُ مَكَ يَسْبِهِ إِلْحِي وَأَنَاعَ بُدُلِدُ وَابْنُعَ بْدِلْدُ وَابْنَاسَنِكَ مُعْزَفٌ لَكَ بِالْعُبُودِيَةُ وَيُعْرُ مِنَاتَ اَنْكَ اللهُ خَالِخُ لا اللهُ إِعَبُّلُ وَلا بِيَ إِل عِلْ الدَّمُعِيُّ أَوْلَتَ دَبَّ وَ النَّكَ الأب المُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّ وَاتَكُنَّا لَا وَلُ وَلَا يَرُوا الطَّامِرُوالِنا طِنْ لَرَكُنْ مِنْ شَعْ وَلَدِيْنِ مَنْ شَعْ كُنْ عَلَا مَنْ وَانْنَالْكُانْ مُعِدِّكُ إِنَّهُ وَالْمُكَوْنَاكُمْ إِنَّى خُلَقَنَاكُمْ فَعُلْمِهِ وَانْكَ السِّيع البِّسْرُ وَاشْ كَافَاتُ كَذَلِكُ كُنْ وَتَكُولُ وَانْفَتَى فَهُومُ لاَفَاخُذُكُ سِنَهُ وَلا تَفَمُّ ولا يُفِعَفُ بِلْ وَهامِ وَلا تُلْدُلُ الْمِنْ الْحَالِي وَلافَنَا مُ بِالْفِياسِ وَلا تُنْبَهُ إِلنَاسِ وَكَوْ الْمُنْ وَكُونُكُمْ مُعْبَسِيلَةً وَإِما لَكَ مَا الْمَتِ وَتَعَوُّ كُلْرَهُو مُؤِنَّ وَلَنْنَا كَالِوْ وَتَحَوُّ الْمَنْ فَيَ وكننا لرازق ويخن المرزوقان فالت انحل باللجى اذخلقت بخ بتراسوتا وتجلنهن غَنِيًّا مَكُفِيًّا مِنَا مُكُنُّ طِفُلاً صَبِيًّا فَفَقَتُ بِعِزَالثَّهُ يَالِمُا مُرِيًّا وَفَذَنْهُ عَلَيْهُ طِيًّا مَنِيًّا وَجَمَلْنَهُ فَكُوَّامِنَا لَاسْوِيًّا فَلَكَ الْخُلْحُمُّ الْمُعْدَلِمُ خُصُّ فَإِن فُضِعٌ لريسع لأوسند ألفواة علجبنع خذاكا مدبن وتعلوعكمة وكل شئ حبث كالد ونظم وتعظم عَلَى التَّكِيِّهِ وَكُلِّمَا حِمَّالُهُ عَيْنُ الْجُرُلِيِّةِ كَالْجُرِيَّاللَّهُ أَنْ تَجَدُواْ تَجَلَّا

العكية **经验验** 

ماخَلَقُ وَزِنْمًا خَلُو وَدِينَة أَجَلِها خَلَقَ وَزِنْزَ اَخِيْتُ ما خَلَقَ وَبِعَدَدِ ٱكْبُهَا خَلَقَ فَيعِدُ اصغيماخلق وأنحنانيسخ برضى تنا فعكاليضا أساله ان سكي على والمحسمة وَانْ الْمِنْ الْمِنْ وَبَوْلِ عَلَى إِنَّهُ وَالنَّوَابُ الرَّجِمُ الْمِي وَإِنَّا وَعُولَةَ وَاسْلَاكُ بِأَنْهِكَ الَّهَى دَعَالَة بِصِعْفُونُات أَبُونَا أَدُمُ عَلِيْ السَّالَهُمْ وَهُونَ إِنَّ إِمَا إِزِّهِمْ أَصَابَ أَنْحَ هَلَيْ أَفَعَ مُنْ للخطيئنة والبن علينه واستجناء عوير وكنت بناه مبالاة ما النصر على علوالية وَانْ نَغَفِرُ لِحَصَلِيَّتِي وَرَضَعَتِي فَانْ لَرَضَعَةٍ فَاعْمَعُ فَانْ إِسْيَ طَالِيُوا طِي عَامِرِ فَفَلْ بَعَنْ فُوالتِي مُعَرَّعَبْدِهِ وَلَكِنْ مَرَاضِعَنْهُ فَأَنْ تُرْضِعَ غَخَلَفَكَ وَتُنْقِطَعَ غَخَلَكَ الْحِي وأستلنوانها الذع تفالتيباؤ دبؤعك والتلة فخنك فصديفا بنتاو تغذأتك عَلِنَا وَاسْجَبْ لَهُ دُعَانَهُ وَكُنْتُ مِنْهُ مَّرَبُّ إِلَامِّ بِإِنْفُصِلَ عَلَيْحًا وَالْحُرُوانَ مُعْمَلً مناه إلجننا بناقت كمفرة فينات وأنكيهم فيها بعفولة ونزوجني ويوا بفذرات يافَهُ بُرَالِعِي فَاسْتَمْ لِمَاتَ مِا مُلِتَ الْهَى مَعَالَتَ مِينَ حُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ نَادَى رَبَّرُا فِي مَعْلُوبُ فَانْضِرْفَفَغَنَا ابْوَابَ النَّمَاءَ عِمَا يَهُمْ مِرِوَجُونَا فَالْمَعَ لِلْلَّهِ THE WAY عَلَاسٍ فَدْ فَدِرُوحَمَ لَنَّاهُ عَلَ خَاسِ العَلَجِ وَدُسْرٍ فَاسْجَبْ دُعْلَاءُهُ وَكُنْتَ مِنْ هُمِّيبًا المرب انفي آعك من واليع من النافي المن المربط المرب منهبايه فنهي تفين وتكري للطابط إيرو عك يظاهر وستنفض فاردو وجبار عَبْدِيوَكُلِّ شَيْطَانِ مِرْبِهِ وَإِنْبِي شَبْدِبِوَكَلْمَكُلُّ كَلِّيْدٍ إِلَيْهِمْ الْوَدُودُ الْجِي وَاسْتَعَالَتَ بالميك الذي دغالة ويُبَيِّك صَّاع مُلِيَّالِ اللهُ فَعَيَّن لَهُ مِنَا لَعَمْ مَا لَكُمْ مُلِيًّا لُهُ عَلَيْ فاستجث للدهاءة وكشفيث قرباا قربان شركى كانحت يوالغرفان

The state of the s

عُلِّصَىٰ شُرِمَا بُرِيدُ اعْلَاكُ بِيْرُوسَ فِي الْمُسْادِي وَتَكُونِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَسُولًا فِ

المرابعة الم

はは

جبيع آجواك وكليغهن فتنهى مالم فتجيون يزالنا وقي فيني ترأه مفرا والمضطفين الأخياولا يتزلا براوون وللافار فيتيواليا ويتأله كدين والقفة فأنخب صَلَوْكُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِ بِنُ وَتَرْدُ فِي مُعْلِسَتَهُمْ وَتَنْ عَلَّ بُرِّ الْعَتَنْدِمُ وَقُونَا فَعَيْمَهُمْ مع أيْبِيا كَالْتَ الْمُسْلِمِن وَمَلا يَحْتَ يْلْتَالْمُونَ بِيُوعِيادِكَ الصَّالِحِينَ وَالْفِلِطاعِيْلِيَان وتحكة عرشك والكروبين المي وتسشكك بالسياعالدى سالك يديفون بتلك عَلِيلِتَالَ مُوفَاكُمُنَا مِنْ وَسُنْتِتَ مَمْ أُوفَفِيدَ فَيْ عَيْدِهِ البُهُ فَاسْتِجِبَ لَهُ دُمَارَهُ وَ جَعَنَ مُمَّلَهُ وَافْرَضَعَيْنَهُ وَكُنَّعَنْ عُتَّنَ وَكُنْ مِنْهُ فَهِا الْإِجْرِ الْنُصِّلِ عَلَ مُعْلِد فالغُو يُعِانْ نَادْنَ لِيجَسْمِ مالْبَدُومِنَا مُرْعَ فَفِيَّعْنِهِ وَلَدِي وَلَهِ وَمَا لِوَصْلِ المثان كأه وتثاولته فهبع اخوالم وتكنفه فضياما لم وتشط كم القالم وتكن عَلَيْ الْكِبُرُ فَإِذَا لَمَعْ الْمِيرِ حَمْنِكَ عَلِياتُ مَالْحَجِ اللَّهِ عِبِينَ الْجَي وَاسْتُلَاتَ بِاسْسِلْتَ الَّذِي دَفَالْزَيرِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكُ بَاوْسُ فَعَلَيْ والسَّلَامُ فَاسْتَجَبُ لَهُ وَبَيْنَ فَمْرِعَيْ ابْ الجنب وكشف فتح فقينة لأيدا ونويز وجعلنة بغذا العبودية بسايكا واستجت دعاة وكُنْ مِنْهُ مِهِ بِاللَّهِ بِإِنْ مُؤْمِلُ فَالْحَوْدِ وَالْحَوْدِ وَانْ نَدَفَعَ مَنْ كَذِيكُ إِكَانُهُ وَشَرَّكُمْ إِنَّا اِتَّاتَعَكُمْ لِيَّتُكُمُ مُنْهِرًا فِي وَاسْتَلْتَوا مُهْاِتَالْبَوَ وَعَالْتَهِمِ مُنْ الْتُومَةُ فِي أَنْ عِمْرَانِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْفُكَ مُنَاكِكُ وَيَغَالَبُ وَفَادُيْنَا أُمْرِطِ فِي الطُّولِ لِا يُمْرِ وَفَيَّا عُيَّا وَصَرَبُ لَمُطْرِفِياً فِي الْفِرِيبُ وَيَنْ مَعِينَهُ وَمَنْ مَعِينَهُ مِنْ بَهِا إِسْرَاتِيْلُ وَاغْرَفْ فَرْعُوْنَ وَهَامَانَ وَجُوْدُهُمُمُاوَاسْجَبُ لَهُدُعَاءَهُ وَكُنْ مِنْهُ مَرَّانًا فِرِبُ الْفُصْلَ عَلَيْجُدُ

والبحسَّة وأنغَبُ نَفِينَ مُرْجَلُفِكَ وَنُعَرَّبَى مَنْ عَنُوكَ وَمُنْشُرُ عَلَى مِنْ فَضَالِكَ

عَلِيْتُهُ

بفلابك وتهدي فأبي بهواك وفؤي لمبيغوات وكميرني بالمديد وطاك وال تغنيق بغيالتالم عليم الحى واستكك بإنيات الذى دَعَالَ بيرنديُّك وَحَلِيلُك إيرهم مُ مِن الدَ مُرُودُ الْفَاآءَ وَفِي النَّا يَجْعَلُ عَلَيْهِ النَّا رَبِّهُ الصَّادَمَ الْسَجَيْنُ وَعَالَمْ وَكُثُ مِنهُ قَرَبُّا الْقَهِبُ أَنْ نُصُّلِ كَا كُحُتَّ مِيقًا لِهُ إِيوَانَ مُنْزِدَعَةَ مَنْ مَا لِكَ وَنَطْلِعُ عَى لَبُهُ التَّكْيَبُنَى وَهَا وَتَغَمَّلُ مَا يَنَ أَعُلاَّتُي ﴿ شِعَادِهِ وَوَثَارِهِمْ وَزُدُّكُنَّكُ فيخور ميم وتنارك لي في القطيئة في المركث عليَّه وعلى الم إنَّكَ النَّالْفَالُ أتحيينا لجيذا لجى وكتستكلت بالنمك الذى دعالة يبارم بمياعك ليتازم فجعكنه بَسَّالِيَّوُلِا وَجَلْكُ لُهُ حَمَّكَ مَنْكُا وَمَا وَقُواسْتَجِنْتُ لُدُوْمَا وَهُ وَجَيْنَ مُرَالَا فَج وفليناه رخة منات وكنب منه قربالاقبان مفرق كالمخ والعر والنفي كله فَبْرَى وَخَفَاعَى وَدْدِى وَتَلْدُلُمُ أَدْدِى وَتَعْفِرُ لِهِ فَبْرُونَ فِي النَّوْيَرَ كِيَطَالسَّينُ اللَّ تضناغه إنحسنا في قضي البياب وين الفائات ودفع معتق اليفايان التابي الدَّعَانِ وَسُزِلْ الْبَرُكَانِ وَقَامِينَ الْحَاجَانِ وَمُعْطِلْ كَمُ أَتِ وَجَبَّالُ السَّهُ مُوانِ الْجِي فكسنلك بإنسنكك بباين خليلاتا الذي بجيئه مزالذج ففدتيه بينا مناسك السِنقَع مِنْ الْجَالَ مُوفِيًّا مِنْ يُحِيلِ السِّيامِ وَاللهِ وَاسْتَجَبُ لَهُ دُعَادَهُ وَكُنْ مَنْ مُرَّا ناقه النصل عَلَى المُعْدِول المُعْدِول الْعِيني مِن كُلِّ وَوَالِيهُ وَعَقِر فَعَنَى كُلُ اللَّهِ وَجِهَدُ وَنَحْفِهُ فِي الْمُتَنَّى مِنْ الْمِرْدُنْ الْحَوْلِ وَالْمُوالْمُ الْمُعْلَدُ وَالْمُدْ الْمُوتَةَ خَلْفِكَ جَمْعِينَ يَخِوْ الْأَبْسَ الجي وَاسْفَلُكَ مِاسْلِتَ الَّذِي عَالَ يَبِلُوظُ عَلَمْ إِلسَّا لَامُ فَعَيَّنَهُ وَاصْلَهُ مِنَا لَحَنْفِ وَالمَثَلَاتِ وَالشِّنْ وَالْجَنْدِةَ الْحَرْجَةُ وَلَعْلَهُ مِنَ الْكُوب لْعَظِيمِ وَاسْجَبُ دُعْآوَهُ وَكُنْ مَنِ لُهُ قَرِبًا مِاقِرَبُ النَّصْلِ عَلَى مُحْزَدُ الْمُحْزِيوانُ الْذُنَاكِ

وَيَنْفُرُنِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

آمَینی المینی ا

عنائة

اللِّيغَاكِ

ALTERNATION OF STATES

A SECTION

3

آمَلَةُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ حِينَ مَا ذَالْدُ دَاعِيًّا لِلَنَ رَاعِيًّا لِلْيَكَ رَاحِيًّا لِفَضْ لِكَّ رَبِيا فِي مَنَّى الله وَ الله وَ عَلَيْهُ الله وَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله وَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله وَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ فِكَ عَافِيةٌ مَافِيةٌ شَافِيةً كَافِيةً وَأَفِيَّ هَادِيزٌ نَاسِيَّةٌ مُسْتَغْنِيةٌ عَنِ لِمُطِلِنا وَوَلا ذُو وتجعُلَمنا التَعادِي وَمِثَارِي وَمُثَيَّعَهِ فَيَهِم فِي صَرِي وَتَجَعْلُهَ الْوَارِيْنِ مِنْ الْأَن عَلَكِلِّ شَيْعُ هَٰذِرُ اللَّهِي وَاسْنَلُكَ بِاسْ إِنَّ الَّذِي دَعَالَ بِهِ بُونُنْ بْنِ مَتَّ عَكَ إِلَيْ الدَّمْ فِي بكن كُونِجِن فالأَلْدَ فِظُلُمَا فِي ثَلَاضٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا آتَ سُبْحَانَا مَا فِي كُنْ مُنْ اللَّهُ ا وَلَنْ كَنْ عُمْ اللَّهِ مِينَ فَاسْتَجَكَ دُعَاءُهُ وَكَنْدُتْ عَكَ وَيَجْنُ مُنْ يَغْلِمِ وَارْسَلْنُهُ إِلْحَالَمُ ٱلفيافَجَهِيُونَ وَكُنْ مِنْ مُرْبِبًا إِلْهَمِ إِلَا خُرِيبًا لَنْفُيلًا كَانْ عَلَيْهِ إِلَيْهَ إِلَيْ الْمُ فْلَارِكِنَى عِينَ هُولِ نَفَاغُونِ ۗ فِجُرِ الظُّلْمِ يَعْسَى وَكِنِكُنْ مَطَّالِكُدُرُوٓ أَيْحَلَوْكَ عَلَ صَلْ عَلَ مُعَيِّدِ وَالْهِ مُنْ مُوالْمُ مُرَّفِينِهُمُ وَاعْنِعِنِي مَالِنَا وِوَجْعَلَى مِنْ عُصَالَاتَ وَطُلَفًا ثَلَ مِوَالنَّارِ فِمَنَّا بِمِعِنَا مِينَاكُ إلمِي وَأَسْنَكُكُ بِالْمِيكَ الْذِي وَعَالَ بِعِنْدُكَ وَيَبِيُكَ عِيمَ يَنْ مُرْجَعِكَ والسَّالَ إِذَا يَدُنَذُ أَرُوحِ الْفُدُسِ وَانْطَقْنَهُ فِي الْمُدَوِقَ عَلَامِهِ ٱلْوَقْ فَازْلَيْهِ لَا كُمْهُ وَكُلَّ رُصَ إِذِنْ لِيَ وَحَلَقُ مِزَالِهَ لِمِنْ فَالطَّبْرِ فِضَا مَطَاتِرًا لِإِنَّا وَكُنْ مِنْ مُرِهِ الْمَامِّرِ الْمُعْلِلَ عَلَى مُرْ وَالْحَرِ وَالْمُعْرِينَ فَتَوْمِ إِلَا الْمُعْلَلُ عِالكَّفَلْنَهُ لِم صَجَّعَ كَهَى مِنْ عُبَّادِكَ وَنُعَادِلَة فِالدُّنْهَا وَمَنْ فَلَقَ نَهُ لِلْعَافِيهُ وَصَنَّآ لفامع كأمنيك فالجفرما على اعظهم والمحى واستفالت باسميت الذي دخالت بإحت بْنُ بَرْخِينًا عَلَى مُنْ مِيكِ عَبِي مِنْ الْعَلَانَ الْقَالْمِنْ فَكُنَّا الْمُلْفِحِقَّ كَانَ مُصَوَّرًا بِنَ بَكِيْهِ فَلْتَارَانَهُ فَهِلَ الْمُكْلَا عَرِينُكِ فَالْكَالَةُ لَهُوفَاسْتَجَبَّ لَهُ دُعَاوَهُ وَكُنْ يَنْهُ قَرَبًا

٨ الْمُبْهِى عِنْ جَيعِ خَلْطِكَ وَكُونَ لِهَ إِنَّا أَنَا لَيْ مِنْفِيزَ إِنَّ وَمِنْوَانَكَ يَا وَلِيْعِ وَوَ لِيَ المُؤْنِنِ يَا الْهِي قَاتَسْنَلُكَ مِا مْلِيَا الْدَّعَظِلْتَ بِعَبْدُكَ وَبَيْتِكَ دَاوُدُعَكَ وِالسَّلَمُ فَاسْجَنَا وُمُاءُ وَسَعَنِهُ لَهُ الْجِبَالُ الْمِنْجِينَ مَعَهُ وِالْعَنِيِّ وَالْمِنْرُ وَالطَّرِ مَعَمُونًا كُلُّهُ الْأَبُ وَشَرَدْتَ مُلْكُهُ وَالْبَيْنَةُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَالنَّنَ لَهُ المكبدوعك أضعنك أويطم وعفرك ذنبة وكشينة قريانا قرب أشالك اننَصْلَ عَلَى عُمْدِ وَالْحَرْدُ فَانْ أَنْخُرُ لِجَهُ عَامُودِ عَدْمُ لَهِ لِمَنْدَرِهِ وَتَرْدُ فَهَى مَجْرِفَاكَ وعِيادنَك وَنَرْفَعُ عِنْهُ لَمُ الطَّالِمِ بِوَكَّمْدَالْكَأَثْمَ ينُوتُكُرُ الْمَاكِرِينَ وَسَطُوا سِأَلْفَ أَعِينَةِ انجتّادِينَ وَحَدَّمَا نُحَالِيدِينَ النَّامَا كَالْخَاتَةِينَ وَجَارَاكُ تَجَيِرِنَ وَدَرِيعَةَ الْمُؤْسِينَ وَمِيْنَةُ الْوَافِيْ بِيَ وَرَجَاءَ الْمُوَلِّينِ وَمُعْمَلًا السَّالِحِينَ الْانْحُمَ الزَّرِحِينَ الْحِي وَاسْتَلَكَ ٱللهُ عَوانِمِ تَالَبُهِ مَسْفَلَتَ بِعِمْدُكَ وَقِينَاتَ سُلِمَانُ بُنُ ذَا وُدَعَلِنَهِمَ الشَّادُمُ إِذْ فَاكَ تبتاغين وقب أك الإبنبغ لحدور وتعدى الكائن الوفاب فاستجث لَهُ دُعَاوَهُ وَاطَعَتَ لَمُ الْخَافَ وَحَلْتَهُ عَكَا لِرِّيحِ وَعَلَّتُهُ مُنْطِؤًا لطَّبْرِو تَحَرِّثَ لَمُ النَّاطِينَ مِنْكُلِ بِنَا وَعَوَاصِ وَاحْرِبُ مُوَّرِينَ فَمَ الْمُصفادِ هِذَاعَطا وَلَا لَاعَظا أَغَيْرِكَ وَكُنْكَ سِنْهُ فِهَبَّالِا فَهِبُ الْنَقُولِ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَرُوانَ نَقَدِي الْسَنْدِ وَتَجْسَعُ لِلْ فَيَكَلَيْنِي هَ بِي اللَّهُ مِن فَوْفِ وَتَفَالنَّا البِّرى وَمَّنْ الدَّرى وَثَمَّ لِهَى وَنَقِبَ بِي وَلَسْتَعِ دُعِافِي وتستعنيا فالابخف في الثايمة والكانية على الدُنيا أحد ومبع أنافية عَالَ إِنْ وَيُعْرِضُونُ مُعْلِقًا مُعْلِمًا فَالْمُ اللَّهِ مِنْ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا لِللَّهِ وَاسْتَلْكَ بِاسْمِلِ اللَّهِ عَفَاكَ بِهِ أَبْوَبُ عَلَيْهِ التَّادَمُ لَمَا حَلَّ بِمِنَ الْبَالْا وَتَعِبْ ا ليتحيزونزلك فأممينه منزل الغافية والقية بمبدالتعفي فكنفث لحن وتدد فتكلياد

عُجِرِنَاكَ سُالَكُ الإنكار

江南 が出る

河流

وَأعِنْ

سننز كليطاع وظلم كالطالية بغي كلياع وتتكركل ماكر وعدد كلظادر ويخركان وَجُوْدِكُ لِي كُلُطَانِ إِلَيْمُ مِعْلِتُنَا جَيْعُ اللَّهِ فَالْسُلُكُ فِي مُعْلِكُ اللَّهُ وَعَلَالًا وإعتبهُ التوكينيَّات وَه فِينُكَ وَجِيَّ وَلُكَ مِنْ خَلْفِلَتَ وَالْهِيْلُ الْتَعَلَّى وَمُنْكِ وَرَتُنُ المُخَلَفِلُ وَبَعِيثُاتَ الْمَرْبَيْاتَ كُمُّ أَخَاتُ مُنْ الْتَصْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ فَاسْجَدَ وَالْمُ دُعْلَةُ وَالْإِنْ رَجِنُودِلْزَرُوهُا وَجَعَلْتُ كِلِينَاتَ الْعَلْيَا وَكَلِيةَ الْفِيزَكُوزُ والسَّفْلَ وَكُنْ مَنْ فَهِبِّ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعْلَى عَلَيْ فَإِلْهُمْ إِصْلَاقٌ زَاكِيَّةٌ طَيِّبَةٌ مَا إِنْ الْمُنْ الْمُنْ معمروة والريم المعتق وينحون حويرم والمخلف في الملام ويجعى وإيام الم وَيُعْرَعُنِهِ فِي مَنْهُ طِبِهِ مَنْ فُولِ وَيُكَلِعَ فَلِسَالِ فِيهِ وَدُنْيًا قَ فَأَخِرَفْ وَمَحَيْدًا يَ وتمان وتبلغه وسلاج فترد كالمنهم الملاة وعليف الملاء ورحة الفيقيكا المجى آنْ الَّذِي أَنْ الْحِي أَنْسُافِ كُلِلْبَالْهِ مِلْ مِنْ الْإِلْ أَعْطِيهُ أَمْ مَلْ الْمِنْ دَاعِ فأجيبه أممة أون سنغفغ فإغفركه أمما ونائح فأبلغ أدخارة المماون فوسيل فأبلغ كأمكه فكأاناك المكات يغي اثلت وشركينك ببابات وضعيفك بباليك وقف ركا ببابات ومُؤتنِلك بِفِينَا لَكَ اسْتَلْكَ فَالْكُ وَادْجُورَ حَمَلَكَ وَاوْمِ لِعَفُولَ وَلَهِمُ عُفْظً فَسَلِ عَلَى عَلَيْهِ العَرِيقِ الْعِلْيُ فَلِي وَلِغَيْنَ أَمْ فَالْجُرُونَةُ وَوَالْتُمْ عِصْبا فِ فَاعْفُعْنَ دُنُوْبِ وَفُكَّ رَقِّبَ مِن مَظَالِمِ عِنْ الْمِكْ لِمُنْكِينَ فِي قَوْضَعَ فِي أَعْرِسَكُمْ فَي عَلَيْتُ واغفرهم والفرنال فالخرف أيكار لمال وخراج جيع أورى والفال ورستي ال فادحنى وقالدى وساقلا من المؤسية والمؤنيات والسهة والسيايا المحسافين عَلَّ وَنَغُنِي فَقَرِي فَيَخِرُكُمْ وَفَغِي فَالدِي بِذِكْرِكَ وَتَخْيِينِي عَامِيةٍ وَتَمْ بَنَي فَ عافينة المجى واستكك بانملتا لأدودعالة برعبدك وبديات ذكرتا واعكبه واستكل حِيْسَاكَكَ دَاعِيَّاللَّهُ وَاجِيًّا لِفِضْ لِلَّهِ فَعْنَامَ فِي الْخِرَابِ يُنَادِي نِلْآءٌ خَيْنِيًّا فَعْالَ ديِّعبُ لِي لَكُنْكَ وَلِيَّا يَرِثُنِي وَبَرِيثُ مِنْ الْمِعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا عَوْمَتُ لَهُ يَتِي فَاسْجَتَ وْعَاوْهُ وَكُنْ سِنْهُ قِيمِهِ الْقَرَبُ انْتُعْرِيْكُ عَلَى مُعَلَد فالعُجَدِوانَ سُنِعَيَ اللاحِ عَانَ مُتَعِبَى مِيمَ وَتَجْعَلَهُ عَلِيَّاهُ مُوْسِبِنَ مِكَ رَاعِبِينَ في الله المناه المنطب المام المام المنافع المن طِبَةٌ وَهُينَنا سَنَّةً طَيِبَةً التَّاعَلَ كُلِي فَقَ فَهِرْطَنَا الْكِارْبِدُ إِلَى وَاسْتَلَاتُ فِي فِي الْمُعَ سَمُلَنَاكَ بِهِ الْمِرَاةُ فَرْعُونَ الْمُقَالَثُ رَيِّ الْرِجِ عِنْدَكَ مَيْنًا فِي أَجْتُ وَجَعِيْ وَعَمَلِهِ وَيَجْنَى مِنْ الْفَوْمِ الطَّالِمِينَ فَاسْتَجَدَ فَادْ كُمَّا مُا وَكُنْ مُنْ الْجَرِيّا لَا جَرْ إِنَّ صُلِقَاكُ عَلَيْهِ وَالْهُ مُنْ مِن فَانْ فُعِرَعُنْ فِي إِنظَالِكَ مَنْ لِأَ فَاقْلِيا الْمُكَ وَفَرْجَ فَكُمَّا إِ قاليه وتؤنيني بروياليه وعيضاحتناه وعجوافقنيهم وتمكلنها فالمفيته بميتالنا ووسا الْهِذَكِهُ مُلِنَاسِنَ التَالْمِيلِ وَالْأَفْلَالِ وَالشَّمَالِدِ وَالْأَكْمَالِ وَافْرَاعِ الْعَدَالِيعِيْفِيَّ الكَهُمُ المَّى وَاسْتَلَكَ وَاسْمِكَ النَّهَ وَعَنْكَ بِعِنْدَنْكَ وَصِبْعِينَاكَ مَرْمُ الْبَوْكِ فَلْمُ الْمِيطِ لِنَهُ وَلِعِلْمِهِمَا السَّالِمُ إِذْ فَلْتُ وَمُرَّهُمُ الْمُتَكِعِنْ إِنَّ الْبَلْ حَمْدَ فَرْجِعَا فَغَخَنَا هِنِهِ مِنْ رَفُحِنًا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماكِ رَبِهَا وَكُذُهِ وَكَانَتْ مِنَا لَعَالِبَا بِيَقَاجَبُ فاتعاقكك منها قبطبا وتبب سواع أنح تدوال فحروان وأنتخص مني يضيات

فنادى

ووجهد الكرم

大道

الناف ال

بْنِهُ وَاسْوَالِا مُهْ أَكِيهُ فِي النِّنارِيَةِ البِينَالِيكِ لَوْاعَنْ بِبِلِكَ رَبَّنَا اطْرِيْ الْمُؤْلِمُ وَلَعْذُ عَلَى فُلْوَيْمُ فَلَا مُؤْسِنُوا حَقَّ بِرَوَّا الْعَذَابُ لَمَ لِمُ فَسَنَتْ وَلَغِمْنَ عَلَبْ هِما بِالْإِخْلِيةَ لَمُنْ اللَّ إِنْ فَعَنْ مَعْمُ المِ أَمْرِكَ فَثُلْتَ لللَّهُ مَرَتِ فَلْأَجِيدَ فَرَعْوَكُمُ فَاسْنَقِهَا ولاستَيْعَانَ سِيلَالْبَيْلايَعْلُونَ أَنْشَرِكَ كُوْرُوالِغَةِ وَالْغَيْرِ وَالْغَيْرِ فَاسْطَلِكُ أَمْوَالِ هُوُلِآءِ الطَّهَزِوانُ تَسْفُرُ عَلَ فَلْمِيمُ وَانْ تَصْمِينَ مِمْ رَكْ وَانْ فَيْرَةُ مُمْ إِلْهُ وَإِنْ الشنوك والإدفق وما فبهالك وأران كأف فالافك فبهم وتطث كتعبيم فافعال لا بِمِ مَعِدًا ذَلِكَ لَمُ الخَرُمَ لَ عُلَوَحُرُمَ ذُعِي وَجَرَمَ ذَكُ لَكُ لَهُ الْوَجِ وَرُفِكُ اليفائهه ودعي بالكوت تتسك اليف لمتها لقاسنا ليا الفاؤ وتناكيا كالمتاكمة وتحوكم كينيه في لأخال لجلى فأناع بلائة تشكلت في المات المتالة والما المكال منافة وَبَعِينُ ﴿ إِنَّ مَا لَا مُنْكِلُوا النَّهُولَ عَلَيْهُ وَالنَّعَرُ وَالنَّرَكُمُ مَا أُولُولِ عِلْمُ ذبينهم وترويمه في ممنوى حفر فيد والديم يجروم وتركيمينا بضرم والبائم على سنا يزهرم فاختفهم بوئرهم والددك كمراف في وأوا فيهم سنداميرم على الماريم فيَضَاءَ لَوَالْمَ دُخُونَ إِمْ وَتَجَنَّعُوالْعَدَاسْنِطالِهُمْ أَذِلا مَا وَبِهِ فِيلِيْدِ اللَّهِ البي كانوابع بالون الذيرة فاجها وتريب الفلافات فيهم سلطانات ملهم وفالخذهم الخذ الذي ومخطالية أنآ خذك أكم ألبم التلبه وماخته ماميا خنج بزيع كيد فالتعجز فَدِيْرُتَ بِهِ الْعِفَابِ سَلَهِ الْخِالِ اللَّهِ مُ صَلِّعًا كُمَّ إِوَالِ حَرِوَعَ إِلَا إِرَادُهُمْ عَلَاكً الْمُتَكَاعَدُهُ مُرُلِطِنَالِمِ مِنْ أَسْالِمْ وَالطَّاعِينَ مِنْ نُظُلَّا مُّمْ مُرَادُفَعْ حِلْ التَعَمَّمُ وَاحْلُوا مُلْعَالِمُ عَصَبَا الْذَى لا يَعُومُ لَهُ شَيْ فَالْمَنْ عَبْمِ إِنْ لِلِنَعَلَمْ مِنْ إِمْرِكَ الَّذِى لا بَرَةٌ ولا يُؤخَّرُ فَإِنَّاكُ شاجدكا يجرى فعالوكل فؤى ولا يخفى كأبكت براغالم خاجية ولا يزهب عثات برف

والكموك فالتأتم في الدَّعُواتِ وَالْمِهْنِ مِنْ يَرْفِيا مِنَا أَسْتَعِوْنَ بِيَوْا لِمَنْ وَأَنْكُنَهُ وَتَعْتَبُلُ حسنانيفا واففرسي انباه واجرهيا باحسرنا فعلاب فاكت وانجنة المح وفاقات يَّتِتَالَنَكَ لاَنَّامُنْهِا لِلْفَلْمِ وَلا مَنْ الْمُ الْمَالِيَةِ وَلا هُوَاهُ وَلا الْحِبُ وُ وَلا لَعَنْكُ أَن تَعْلَمُنا فِيدِهُ فُلْآءَ الْفَوْمِ مُنظُلِمِياد لِيَوْتَغِيمُ عَلَيْنا وَتَعَدِّيمُ بِعَنْ بِرَحَقٍ وَلا تعروف برَظْلُمَا وَعَلَامًا وَرُولُونِهِ الْمُعْلِمَانَا فَالْمُنْ الْمُعْلِمِينَ لَا لِمُعْلِمَا وَكُلْبَدَ لَمُ الْبِالْايِّيَالُوْمِ الْفَالْدُ وَقُولُكُ الْحَقَّ وَوَعَلَا الشِّدُ فَيَحُولُهُ مَا يَسَاءُ وَبُعْدِي وعِنْدَةُ أَنْكِ ثَابِ فَامَا مُسْلَكُ بِكُلِّمِ اسْتَلَاتَ بِهِ اَنْهِيَ أَلْتُ وَيُسْلُلُ لَلْمُ الْمُ وَاسْتَلْكَ عِلْسَمُكُلُكَ بِعِبْ الْالسَّالِحُونَ وَمَكَلَّ كُنْكَ الْمُعْتِينَ أَنْ تَعْمُ مِنْ أَمِّ الْكِنَّا ذلك وتكذب كالما يضحلال والتحريح فقرب إجالف وتفني مدّناه وناث هربا أمأه وسُرِّراتُهُانهُمُ وَالْمِالِتَ فَجَالِهُ مُ وَكُمَّ لِطَعِمْهُمْ عَلَى مِنْ حَمَّى لامْنِقِي مَنْهُمْ احداً وَلا ينح عنه وأحداً وتفرّف وعلم وتكل الحق في وتبدّد مله م وتفطع اجالم ونفقراع بالغفر وأزاز لأقلامه ونفلية ولإدك ينهم وتظهر عيادك عكيف ففاذعبر فالسنشك وتقضوا عهدك وهستكوا حرعاك واتواما أبدينهم عثه وعتوا عُنُوَّاكَ بِرَاوَصَلُواصَلُالاً بَعِيدًا صَلِوَا كُوْكُو وَالرَّحَةِ وَالْوَاحَةِ وَالْفَالِدِ الْمَاكِ وكييتهم بالمكاب ولازوكجهم بالقبكاب وخليض بالدك ينظلهم وافيف كنيهم هَفْيِهِ مَظَهِ أَنْصَلَت مِنْهُمْ فَأَفَنُ يُحَسِّدِينَا يَرْمُ وَاسْنِيْصَا لِيسَّافِيْمٌ وَسَنَا دِيتُمْ لِمِهُ قَمَنْمِ بنْنَا بِهِ مِاذَا تَهَا لِ قَلْمِ كُوَامِ وَأَسْنَالَتَ مِالِمِ قَالَةُ كُلِينَ فَ وَمَدِ وَمَنْكِلِيَّةً فكففولة بالدعالة بيعبكالة ورسؤلاك وببياك وسفيالة وسوسى وهرون عليها جينُ فَالادَاعَيْنَ لَكَ رَكِيبُ فِي لِفِصْلِكَ وَاضِينِ مِفِضَا آنْكَ رَبِّنا ازَّكَ الْمَنْكَ فِرْعَ وَرَفَيكُ

さんないっているいっという

وكنانك ومخفيك وسلطانك وكنفيك وتجاميك وعيادك وجكداء وتركها والثوة وا وعباس النوء اللَّت عَلَيْم اللَّه عَلَيْم اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّ ٱلله وليا عَوْدُ وَ لِنِ الْوَدُ وَكُلَّا عَبُ لَوْإِيَّاكَ أَخِرُولِنَا سَنَعِينُ وَلِيَ اسْتَكْفِي وَلِنَاسَنَعِيْ وَلِنَاسَنَعْلَا مُعْلِلًا سَالُعْمَالِ عَلَيْهُ وَالِغَيْرِ وَلا مُزْعُفِي الْمُرْزِنُ معفوا وسعي منكود ويجاني لن بوروان فعما فطالت الماه ولالفعل دماانا المَلُهُ فَإِنَّكَ مَثْلُ النَّمْوَى وَإِمْلُ لَمْعَ فِي وَامْلُ الْمَصْوِ وَالرَّحَةُ وَإِلْحِي وَفَا اَطَلْكُ فَعَا فَكُوْرُ نُخِطادِ فَضِ فُهِ مُن دَعِمَا فِعَلَ فِللَّ وَحَكَمَ فَالْبَدِهِ عِلَى مِنْ النَّزُيْرُ وَابْتُنْ فَرُرُ الْلِلِ فِالْعَجِينِ بَلِيكُفِيلِتَعَزُمُ الِكُونُ إِنْ لِمُؤْلِّنَا لَعَبُدُ مِنْ يَنْ إِصَادِ فَإِلَّ فكفون فيند فلزيق بدلة وإن وفذنا جالنا يغزم الإرادة قلبوفات كالنان شكي عكى محيوا المعقيقان منزن دفاك بالإجابة مينك وتنلقهم المتكث فهات ميتة مينك وطؤلا وَقُقَّ وَحُولِا تُعْيِبْنِي مِنْ عَنْ إِي هِنَا إِنْ فِيضًا أَجْبِعِ مَاسَمُلْنُكُ فَإِنْمُ عَلَيْكَ يَسِيرُ وحَظَوْعِنْدِى جَلِيلُ إِنْ الْمُنْ عَلَيْهِ فَإِبْمُ الْمِيهِ فِي الْمِبْرِ اللَّهِ مَا مَا مُعَالِمُ الْعَالِيدِياتِ مِوَّالتَّادِ وَالْمَادِبِ مِنْكَ النَّاكَ وَالنَّائَبُ مِنْ دُنُو يَجْجَبَ مَنْهُ وَعُهُوبٍ فَحَتَنْهُ وَصَلِّعًا كُمَّا فالدمج واظرال تظرة وكها فوزبها البختاب واعطف علاعظفة انخريها مزعفاب فَإِنَّا لَكِنَّهُ وَالنَّا لَكَ وَبِيلِ وَمَعْالِيِّمَ أَوْمَنَّا لِهِمُمَّا الِتَلِتَ وَلَنْ مَكَحَ لِلِنَا قَادِرُهُ عَلَيْكُ عَيِّنَا يَهِ إِنَّا فَعَلْ إِمِالَ الْمُنْ الْفَاعْمِ وَلاحَوْلُ وَلاَثِقَ الْإِبْلِيالْ الْعَظِيمِ وَنَجُهُ لَنِيْدِيَةِ الْعَالَمَةِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْا يَمَ صَيلة وَسَيْدِدُ سُلِكَ وَيَعِيدِ المُعَلِّ اللَّهِ عَلِيهِ الْمُدَونِينَ الْمُسْمُلِكَ وَسَلِمَا فِي مَنْهِما مِنْ مَنْ إِنْ الْمُحَمِّ اللَّهِ اللَّ

المَيْنِهِ خَالْتُنَةُ وَانْتُ عَلَيْمُ الْمُهُوبِ فِالْمِيْنَافِي الصَّمَاثِي وَالْعَلُوبِ وَاسْتَلْكَ اللَّهُ وَأَناواتِ عِلْمَادَاتَ بِهِ وَسَنَالَتَ وَحُ مَلْ فِي السَّلَامُ إِنْقُلْتَ تَبَارَكُ فَ وَغَالَيْتَ وَلَقَدُنَا دَلِينًا فَيْ كَانِعُ الْمُحِبُونَ اَجَلِ اللَّهُ مُ الشَّكُونَ مَا لَيْكُ وَفِيمَ المَدْفَقُ وَفِيمَ السَّلُولُ مَغِيمُ الْعُطِي الْمُعَلِيمُ الْمُعَيِّبُ إِلَيْهُ الْمُكَولِالْرُدُ وَلَجِيكَ وَلَا تَفَاذُ الْفِلْعِمَنْ المالِك ولازدد فاتسا كالمتالا فالمقار مزاسك ولات بدم يكزؤ خاجيه ماليك فلا بِفَضَاتُهَالُمُ مُلِيَّكَ فَإِنَّهُ فَمَنَّاءَ مَوَاجِ جَبْعِ خَلْفِلتَالِيَّكَ فِإِسْرَعَ مِنْ تَحْظِيُّالطَّرْفِ فَ خَفَّنْهُ لَيَكَ وَلَهُ وَنَاعِنُكَ الْمُعْرِضَاحِ لَعُوْصَاهِ وَالبَيْكَ يَاسَيْدِ لِمُ وَمَوْلاً يَ مُعْنَمْ بِهِ وَرَجَّا فَإِنْ فُسِلَ عَلَى مُؤْرِواللِّهُ مَّدُوانَ مَعْفِر لِهُ بَيْ فَعَدْ فِينَا مُعْ إِللَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَيْكُمْ إِلَّهُ إِللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلِي إِللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلِي اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلِي اللَّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِهُ أَلِي اللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلِي أَلِي اللَّهُ اللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلِي أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلِي أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلِي أَلِي أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَنْ أَلِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلِهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلّالِهُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا لِمِلْكُوا أَلْمُ أَلَّا أَلْمِلْ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا لِمِلْكُوا أَلْمِلْكُمْ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا لِمُعْلِلْكُمْ أَلَّا أَلْمِلْكُمْ أَلِهُ أَلِمُ أَلْمِلْكُ بعظيم الارذنات ببرن سيالى وركب في فالإعلاد مالا يكفيني المنكفي عَبُّلُ فَلَامِنْدِيْفَكِبُهِ وَلَا يُمْكِلُهُ سِوْالتَفَاضُ بَاسَيْدِهِ كُثُرُهُ سَيِّنَا فِيَجِيْدِ عِبَرَافِي بَالْمِينَا فَلْمِقَجُوهِ عَيْنِهِ لِلْبِرِحْمَيْكَ الْمُؤْمِنِيةَ كُلِّيَّةً ۚ وَأَنَاثُو الْمَشْعَىٰ يَحْمُلُكُ اللَّهُ بالتجم الدَّيم الراحِبِين ولا تَعَيِّبُ فَيْ فَيْ الْمِينِ فِهِ فِي الدُّيْ وَلا أَلْمُ عَلَى مَنْ لا بَحْبُى قَلَامُ لِيَكُنِي بِذُنُونِ وَعَجِّلْ خَلَامِ مِنْ كُلِّي كُنْ إِنْ وَادْعَعْمَوْ كُلْ ظُلْمٍ وَلا يَشْلِتْ مِنْ وتفققني ومجمع لتا تحالان الجياب باجز بالعظاء والتواب استاك أنافتكي عَلَيْ يُوالِعُ يُولَنَّي مَا يَعْمَلُونَ النَّعْلَاوَةُ النَّهِ النَّهُ لَا يُونِيَّ لَهُ فَعُلَلْا وَ وتقفظتي فمانوا لتنبأ التنبية من ترسكه ليناون اوغا ومرادياً وتحييم المات لماونها وفغ ترطفانها وكتادها والإغ الثرانيفها حقكفته مكرالكئ ونففاتن عَيْنَ الْكُنْرُةُ وَتَقِيعُ عِنَّالُسُلُ الْعَجْ وَوَقَيْضَ عَلِيَّا لِإِلْظَارَ وَتَوْفِي عَنَّى كَنِهُمْ وَعُيْدَهُمْ

يَا سُنَكُ

ارتص

برجور

بينير

المُعْنِينَ المُ

اعتفان

والمنالة والمحل الما

1/0

وَالْفَنْ يَكِيدُ إِللَّهُ الصَّنَالِعِ وَلَا يَخْفَعُ لَكُ إِللَّهُ الطَّلَّا يُعْوِلُا نَضِيعُ عِنْدَةُ الْوَدَائِعُ جَازِي صانع وكاينو كأفانع وداجيم كإضاوع ومنزل المنافع والكاب الجامع بالشور الطيع وهوكالمدعوك المارع والمطبع بكنا فيح والدّر والمار والمعادية والع والمجابين فاسع وكاح بمرة كإضايع ودافع صرف وكالصابع فلااله غنن والا تَنْ هُمُ لِلْمُ وَلَيْنَ كَمِينًا لِهِ مَنْ فَكُولَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ اللَّهَا مِنْ أَجْدِيرُوهُ وَعَلَى كُلِّي مَنْ فَاجْرًا الله عَمْ إِنَّا أَنْفَا إِلَيْكَ فَاشْهَدُ فَالرُّبُوبِينِهِ لِلسَّمْ فِيزَّا فِأَنَّا كَذَبِّ وَأَنَّا لِيُكَ مَرَّةٍ ي المنكأني يغنك متبالك أكون منانا أمذا والمقنبي مزالز المقانعي المصلاب الينالرب إلمنؤد واخيلاف الدهؤوفكم الكطاعينا مرصل إكتيم فيقنادُم لَهُ يَام المُلْصِيةِ وَالْمُونِ الْخَالِيّةِ لَرَجّ رَجْحِ لِمَ إِفَيْكَ بِ وَلَكُلْفِكَ بِ وإخاليت الق ف دولذا ما م الكفت ف البيئة عَمُواعه مَلت وكم نَعُوارُسُلت كَيْفَاتَ الْحَجْبُهِ لِلَّهِ يَ بَتَ لِمِينَ الْمُلْعَ النَّبِي يُرْبَنِّهِ فِيهِ إِنْكَ أَبْنَ وَمِنْ قَبْلِ ذلك دوكف بهيم بلصنعك وسوايع ففيك والبندة المفاح فالمخيرة بني يمثى فكر التكشني فظلمان فلاخ ونركع وخلاوةم ولازنه رزيخلف لأتجعلا مَنْ الْمِوْلَمْ وَهُمُ الْمُرْحَبِهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ورزفتني منالغيذاء بتناس كوعطف على فلوب الحراس وكفنلني لامتاب الرَّعَالِيرَوَكُلْأُنْهَى مُنْطَوَا فِلْكِلَةِ وَسُلَّنَهَى مَالِيّهادَةِ وَالتَّفْسَانِ فَعَالَثَ بَارَّحِمُ يارَحْنُ حَوَّا فَالسَنَهُ لَلْتُ مَاطِفًا بِالْكَارَمِ أَمْسَكُ عَلَى سَوَا يَعِ الْإِنْفَامِ فَرَبَّتُنْ فَأَسِكًا فكلفام بتقاذا أكلت فطرية واعتدلت سرين واوجب على جنات بالألفني سجنرفنات وروعن بي بيخاب فيفرنك وأنفلفنه لماذرك فيهما آلك وارضات

مُركنا بعضاع الزاور لا برطاف بحاله الله وظائم الم ويحكال بن بن الم المؤلفة المؤلفة المؤركة عين عن المؤركة عين المؤلفة المؤركة عين المؤلفة المؤركة عين المؤلفة المؤركة عين المؤلفة المؤركة الم

وقفناء

Pira

الغ:

المال

12 44

ير أر للزناف اَيَّامُرِضَاعِ وَمَا اَفَلَتَ لِاوْفَرُيْنِي وَفَعِي وَيَفْضِي فَيْظَنِي مُلْكُوفِ وَحَرَّانِ وَكُوعِ ونجود عان فيطاوك واجهَد ف مدعا لأعضار والاخفاب لوع مرقفاات الُقِيِّ شُكُرُوا مِنْ الْفُسُلِتَ مَا اسْلَطَعْتُ وَلَا تَا لِا يَمْ لِلْأَلْفِ عِلَّ شُكُرًا نَعْتًا جَبِيرًا أَوْشَنَا وَعَالِقًا عِنْهِ مَا جَلْ وَلَوْحَضْ ۚ وَالْعَاتَ وَنَ مِزْ اَنَا عِلَيْهَا الْعَصْوِيَ لَكُمَا أَيْمًا سالفة قَانفِرُ لِمَا حَصْناهُ عَدَدًا وَلا أَحْصَيْناهُ أَلَكُمْ مِهَا اَنَا فَالْمَا الْمُعْدِرُ عَنْ فَشَيْلَ فَهُ كِنَا مِنَ التَّاطِقِ وَالسَّبَاءِ الصَّادِفِ وَإِنْ فَعُرُّوْنِ فَهُ لَكُانِيَ لا يُصُومُ صَدَقَ كِنَالُهُ اللَّهُ مَ وَنَبَا وَلَهُ وَلَهُ عَنَا أَيْنِيا وَلَتَ وَوُسُلُكَ مَا أَنْزَلْ عَلَيْهُمْ مِن وَخِيكَ وَمَزَعْ مَكُمُ مِنْ دِينايَعَ مُزَافِهِ بِاللهِ إِنَّهُ يُكِيرٌ عِي وَهَ لَهِ عَصَبَا لِعِطَاتِهَ وَوُسُعِي وَافُولْ وَمِيَّا الْمُؤْمِنُوا الْجَدُلُهِ الْمُرْعَدُ وَلَكَامِّ حَدُونَ مُورُوثًا وَلَرَيْنُ لَدُمْ مِلْيَ خ الْمُلْدِ فَيَضَاتَةُ وَهِالْبَدَعَ وَلَا وَكِيُّ مِنَالْلَهِ فَرَافِي فِهِمَا صَعَ سُخَانَهُ سُخَانَهُ الْمُسْخَأَ كؤكان فبهينا الجنز كآالله لفند متنافق والمنطاع المناه العاجدا يجوا كوك القما المتحا يَلِدُولَنَوْلِدُولَوَكِنُ لَهُ كُمُواً احَدُ الْجُهُونِ وَلَاسِمِيلُ حَرَمَلا كَلَيْهِ الْفَرَبِيولَيْنَاتُم المُزْسَلِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَ خِرَيْرِينَ خَلْفِ إِخَافَمُ النَّدِينَ وَالِهِ الطَّاهِرِينَ الْخُالَصِينَ فالكالفط الفاتفا وعنه عك للتكاوي كالمتروية والمترادة التعالية التلافراندفع فبالسَّئلة فالجزئكة للقاء فعيناه بقط إن دسُوعًا مُرَّاقِكَ الله عرج لمخ أخفالتكا فما طائه والمع دفي بقوالة والافتفيزي فيعمينا فالتحري المفضائك وباوك لحف قاريات عَنَّ لااحِبَ تَعْبِي لَمَا التَّمْنَ وَلَا نَا خِرُمِا عَجَلَكَ ٱللَّهُ مَا جُعَلَ غِنِاكَ فِي مَلْهِ عَالَيَهُ مِنَ فِصَلْبِ وَالْإِخْلَاصَ فِعَهَا كَالتَّوْرُفِ بصرعة البصبن فدينه ومتعنى يجوارج واجع أسمع ويقري الواريان استى

سِن بَرَامِع خَلَفَاتَ وَبَهُ مَتَنَى لِيَكُرِكَ وَسُكُولَةً وَوَلِحِيظًا عَيْكَ وَعِيَادِمَاتَ وَفَهَمْ مَنَى فا عَاءَتُ بِبِرْسُالُتُ وَيُرْبُ لِمُفَتِّلُ مِنْ اللَّهِ وَسَنَفْ عَلَيْهُ مِيعِ ذَلِكَ بِعِوْدُ الْك وَلُطْفِلِتُامُّ إِذْ خَلَفَتْنِي مِنْ جُزُوالتَّلِي لَرَّرَضَ إِلَالِمِي فِيَنْدِوُونَ الْحَلِي وَرَزَقْنَتِي مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَائِرُ فَصَعُوْفِ الرَّاإِشِ عِنْدِكَ الْعَظِيمَ لَى وَاصْانِلِمَا لَفَلَهِ إِلَيَّ حَقَّ إذا أُمْنَ عَلَيْجَمِعَ النِعْمِ وَصَرَفَ عَنْ كُلُ النِعْمِ الذَيْ عَلَيْ جَبِلُ وَجُرْا فَ عَلَيْكَ اَنْ وَلَلْنَهُ عَلَى مَا يُقْرِيُّهِ إِلَيْكَ وَوَفَقْتُهُ عِلِمَا يُزَلِعُ فِي لَدَيْكَ فَإِنْ دَعَوْنَكَ أَجَبْتُهِ فَ النسالنان عَطيْفُ وَإِنَاطَعَنَاتَ مُكُرَّبُهِ وَإِنْكُمْ أَلْتَ زِدْ فَهُ كُلُّ فَالِدَ إِنَّا لَا لَا فَالِ عَنَّ وَلِخِالِكَ إِنَّ الْكَالِيَ الْكَالِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُلِيدِ وَلَفَدَسَ السَّاقُكَ فَعَظْمُنْ الْاوْلَةَ فَاقُ يُعْرِكُ إِلْهِ إِلْمُ الْحَجْعَ وَدَّا وَذِكْرًا مُ أَيْعَظَ الْالْتَ أَقُومُ بِهِا الْكُرَّا وعي إنتِ أَحْتُرُونَ أَنْ يُصِبِهِ العَادَوْنَ أَوْبَلُغُ عِلْمَ بِمَا لَمَا فِظُونَ مُمَّا اصَرَفْ فَ مَدَانَعَهُ ٱللَّهُ مُولَافَرُوالطِّرُ المِّرْ الْمُراطَة بَلِيالُهُ اللَّهِ الدِّرَاوُولَا اللَّهُ اللَّهُ نااله يحقبقة إسانه فعقاية فاليقب فخالع حج تفيدي والطن تكنون خيرى وَعَلايونِ عَارِي نُورِيمَرَى وَأَسَادٍ رِصِغَيْ حِيدِنِي وَخُرُونِ سَايِدِ اِنَهُمِي وَحَلَاثِ مادين وبنبى ومطاويه مماخ مفي وماضت وأطبق عليه سقاى وتوكاظ لنظلنا فورمَّزُخِلنِهِ وَفَلِي فَمَنايِنِ اصْرَاسِ وَلَهُ عَجَالَتُلِ الدِعِ عُنَهُ فِي سَّاغِ مَا كُلُ وَسَرْبُ وَحَمَا لَذَامَ وَأَبِي وَجُلِحَنا بِلِحَبْلِ وَتِبِنِي وَمَا اشْغَلَ عَلَيْهِ نامونصندى ويناطح إبقابي وافلاذ حكاشى كبدى وماحو فرفر كسيفاضلا وحقاف مقاصلى وعاءاطراف الأبل وتضغ عواسل ودى وشغرى ونشرى وعصبى وقصبى وعظامى ومجقى وعرف في حبيع جوارح وماانشخ على ذلك وَلانْزِلَ بِبَعَظَكَ لَكَ الْعُلْبِي حَتَى نَضَى فَبْلُ ذَلِكَ لا الْهُ كُلُّ الْفُ رَبُّ الْبَلَا أَكُو قالمتفر لكرام والبينيا لعبي المتح الطلفة ألبركة وتجعلته المتاس آستة المرتعفي وا لبظيم تالذأؤك يجليه بالمناسئ النغة ليتضله بالماتاعظ نجرالية كركر باعدة كُرْيُ إِلْوَيْنِي فِوَحْدَنْ مِا وَلِيِّ فِيسَهُ فِي اللَّهِ وَالْهِ الآقَ إِنْ إِلَيْ وَالْمِلْ وتعنف ورب جرشك وسيكا تقل فالزاب كورت بحق خافرالية بيت فالدانيخيان وَمُنْ لِالنَّوْنِيرُولُا يَجْدِلُ النَّهُ وَوَالْفُرْةَ لَوَمُنْ لِكَهُمْ يَصَوْطُ لَهُ وَكُينَ الْفُرْانِ المكيكات كقبى منفيني المذاهب بيعيها وتفته فأعل الادف رييا لؤلار تمثلنا ككنف ونالمقضوب واستمويدي بالتفريك لاعلاء وكولانقرات المكك أمينا لمقالوبينا بمزخف فف فيالشمووا لفِع فاوليا والموروتفترون ياس جُعَكَ لَهُ الْمُلُولِتُ مِنْ يَرَالْمُ كَالِّزِ عَلَى عَنَا فِرْمُ فَهُ مُرِينَ مُطْوَيْرِ خَا فِيونُ نَجْتُكُمُ خَاشَتَةُ الْأَعْبُ وَمَا تَخْفُرُ فِل لِمُنْ لُورُ وَعَيْبُ مَا يَا فِي إِلْاَ زُمْانُ وَالدَّهُ وُرُا مِنْ الايسكم كيف هوكال هوكالت الانعكم ماقف كالاهوكالين كبس فراق وفق الماآوك والمفواة بالتماء فاسن له اكرم الاستاء باذا المعرف الذي المنفطع ٱبدًا المفيض الركب ليوسف ف البكار لققرة في مرسز الجب وجاعاً المعدلالموفية مَكِمَّا بِاللَّهِ بُوسُفَ عَلِيْعَمُونُ بَعِدُانَ إِنْصَاءَ عَيْناهُ مِنَ أَكُونَ فَهُو كَظِيمٌ بِالاشِفَ الفرِّقَالْبَلْدَ عَلَى إِنْ إِلْمُسْلِتَ بَرَايِنْ فِيعَ وَنَجُ الْبُنَّهِ بَعْدَكِيرُسِينَهِ وَفَلَاءَ عُسْنِ ناسنا سنجاب إنكرتا فوقب كم بجنى لفريد عدفرذا وجيدا ياسنا خرج ووثريث بَطْنِ الْحُوْثِ فِاسْ فَرَقَ الْفَرَاسِينِي إِسْرَاقِي لَفَاتِنَا أَمْ وَجَعَ لَفِرْعَوْنَ وَجُوْدَهُ أُمِنِ المغفية المتنا تسكرا لزياح مبقراب تبن مدكاد ميد المائلة فيجاعف بأساح سأمار

وَانْفُرُهُ عَلَى مَنْظُلَمْ فَالْدُفْقُ فِهِ مِلْدِهِ وَقَادِهِ فَأَنْ فِيلِا عَبْنِي لَلْهُمَّ اكْتُيفْ كرابى قاستزعون واغفر لمخطيته واختاشيطان وفات يعانى واجعتاله اللهالتَنجَزَ المُلِنافِ الْمُخِوْوَلَا وَلَا لَلْهُ مُ لِكَ الْخَرِكُ الْمَلْفَةُ فَيَعَلَّنْ عَهِمًا بصَرِّا وَلَكَ ٱلْخَالِكُمُ خَلِفَهُ عَلَيْنِي كَيَّا سَوِيًّا تِحْهَةً وَكُنْ عَنْخَالْمَ غَيْبِيًّا رَبِّ عِالرَاكَ إِن فَكَلْنَ فَطْرَخ رَبِي عِلَالْنَاكُمْ فَيَتَ فَصُورَ فِي لِارْتِ عِلْاَ حُسَنَكَ ليه مَنْ عَالِفَتْ عَالِيَةِ عِلْكُلَّا ثَنَى وَفَقَتْ مَنْ يَتِياالْفَمْتُ عَلَى حَدَيْنِي رَتِيمِا أوبهني فميز كلخ بإستنبى فأعطينني كتيي بإالفنني وسقيتهني بيااغنيني فأفينني ربي بالعنته فأعرفه في سيم البستي بزد زلة المنافي وترف ب مِن سُن اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْرِيدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وتجتى والمعولا المنايا وكرا بالاخت فاكفيني ترايع ألطا المؤن في الأدمي اللهثة مااتناف فأكفهن ومااخذ كفيني ففنضي وينفاخرسني وفي تقبى فأخفط فضارد فنبح فبادل في فيضفل للني في أعبر الناس فعظم في من شَرَّلْدِرْ وَالْمِوْنَ لَيْنِي وَفِي أَمْهِ وَصَالِ وَوَلَدِي فَاخْلِفُهِ فَيَذِي ُوْفِيَ لِانْفَجْهَى وببررن فالتخزن وبعكافا كشنيلى فيعات فالانشكب فالعفرك فلاتكله كالمخال مَنْ تَكُلُّ فِي لَا لَهُمْ إِي الْمُعْلِي إِلَيْ الْمُعْلِيدِيمَةً مَنْ مَا لِلْكُلْسَنْ ضَعَمَ إِلَى الْمُعْلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيل فكنذ زقبه كاليك أفرى أفشك والنيك غنه وبعند دارى وهوانه على سَكُنُهُ أَمْرِى فَلَائِعَ لَمُلْ إِغْضَبَاتَ فَإِنْ لَرَّبَكُنْ عَضَبْكَ فَكَ أَبْالِي وَالدَّعْبُرُ اَنَّهَافِينَكَ اَفْسَعُ فِالْكَ مِنْ الْمَرْمِينُ وَيَجْمِلُ الْأَرْى أَفْرَقَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَالتَمْوَاتُ وانكشف بالظلاا فوسلع عليه الزالا وكين والاجزيا اتلا تأسيه وعلي فسبات

المُعَنَّقَ ا

أغْنَكُ أَنَا لَذِي جَلِكُ أَنَا الْإِي مُمْنَكُ أَنَا الْإِي مَهِ فِكُ أَنَا الَّذِي اعْتَمْدُكُ أَنَا الَّذِي لَهِ مَنْ اللَّهِ عُمِيْثُ أَنَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَتُ اَنَا الَّذِي اعْنَ يَنِعَلِتُ عِنْدِي كَابُو أَيْزُنُونِي فَاغْفِرْ لِمَا اللَّهِ عَنْ فَوْجُعِنادِم وهوالغيني غرطاع يهم والمؤفق من عالصهم صاليًا يعوننه ورحمنه فلك أبجَكُ المائزة فصينك فأيبني فكيانه فالمتاك فأضحك لاذا برآء فاعتذر ولاذافق فانتقرقيا تخ فكاتسن فبلك بالكلاى بتمعلم بيتمهام بليان أتبيها مريلي الَقِرَكُمْ لَمُ الْعَلِيمِ وَعَلِيمُ لِلْ عَصَيْدُاتَ الْمَوْلِا عَ فَلَتَ الْجَيْدُ الْسَبِ لَعَلَى المُرْسَرُ وَثَالِمُ إِنْ وَالْمُرْسِانِ أَنْ يُرْجُونُ فِي رَالْتُ الْمِيلِيةِ فَالْمَالِثُونُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ نُعْا فِبُونِ وَلَوَاطَلَعُوا بِالْوَلِا وَعَلَى الطَّلَعُ وَلَيْدُونِ فِإِمَّا انْظُرُونِ وَلَقَطُو وَقَطَعُونِهُ فَهَا اَنَاذَا بِنَ يَرَكُكُ بِاسْتِيدِى خَاضِعًا ذَلِي لَا حَصِيلُ حَفِي كَالادُوْرَا أَوْ فَاعْنَدُنِ وَلَادُوْفُونُ فَأَنْصَدِ وَلَا حَجَدُ لِفَأَجْجَةِ بِهِ اوَلَافَا بِلَ لَرَاجْ يَجْ وَلَوْعَل سُورٌ وَمَاعَنَى إِلْجُ وَدِوَلَوْ يَحَدُكُ بِالْمُؤْلِدُ وَيُنْفَعِلْهِ فَكُنْ وَلَذَ ذَٰلِكَ وَجَوَالِيمِ كُلُّهُا شَاهِنَ عَلَّ يَهِا فَدْعَلِتْ يَقِبْ عَجْرَدِي شَاتِ إِنَّاكَ سَابِهِ عَزْعَظَا بِإِنْهِ مُورِقًا نَكَ المجافمة للأنكا بخود فقلاته فيكو فيزكم فينالية تهرفي فالشكرة بفيذان باللج يق كُجُنَّاتِ عَلَى وَانِعَفُ فِيهِ لِي عَجُولِةً وَكُولِتَ الْأَلْهُ الْمَالَاتَ سُبِهَا مَكَ الْحَاثُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ اللَّ أنت بخالكًا فِي كُنْ مُن الْمُحَدِينِ الاالِمَ يَوْ النَّكَ بُخَالِنًا فِي كُنْ مِنَ الْعَجِلِمِ لِللَّهِ الأائت سنخانك إلك فيزال إجينا أنيج ين لا إله الأانت سنخانك إلى الم مِنَاكَ لَا يَكُونُ لِمُوالِمَا يُعَالَمُنَا إِلَيْكُ مِنْ إِلْمُ لِلْهِ يَكُونُ الْمُؤْلِقُ لَا أَنْ مُؤْلِدًا

باس استنفذا الخرة من مجدوط لأمحره وقلفت وافافين بأكلون دفقر ويعب لدت غَرْهِ وَعَدْ خَادَىٰ وَخَادَهُ وَكُذَبُوا وُسُلَهُ اللَّهُ كِلْا بَكِنَا لَا مُلَاكِمَا لَكَ لِإِحْلُ المُعِيَّالْمُوْفَا إِسَّهُوَقًا لِمُوكَّ لِيُقْرِيهِاكَسَتْ اِسَنَقَلَ لَسُّكُرِي فَلَمْ يَحْدِرِهُ فَيَعَلَت خطيبي فكريف وكافي المعاصفة يخشوني باست مفطى فرصعى باس تَذَخُي ﴿ كِبِرِي لِاسْنَاكِ إِمِدِعِنْ لِمَكْ تَصْنَى إِسْنَافِي أَمِنَا وَيُعْلِمُونِ لِمَنْ الْمُؤْادُ بأنجر وكلاحنان وعائضنة بألاساءة والعصان بامزه كالإميان فبالأميان فبالأن أغرف سُكُرُ أَيْ مِنْ انِ مِامِنَ دَعُونُهُ مَرِيضًا فَتَفَا إِنْ وَعُرْ إِنَّا فَكَ الْهِ وَجَالِعِيًّا فَأَطْعَهُ وَعَطَيْنَانًا فَارْوَا فِي قَلِيلًا فَأَعْزُنِي وَجَاهِلًا فَعَرَافِهُ وَحِهِمًّا فَكُنَّرُ فِي وَ غايبًا وَدَذِ وَمَغِ لِآفَاعُنَا ذِوَ مُنْصَرِّ أَفَصَرَفِ وَعَنِيًّا فَلَمْ شَلْبُنِي وَأَسْكَنْعَنْ جَبِعِ ذَلِكَ فَاسْنَكُمْ أَنِي فَالْتَا أَجُمُ لُواسْ أَفَالْعَثْ رَلْحِ فَفَسَّ كُرْبَى قَاجَابَ دَعْوَبْ وسترعودني وذنوب وللغ خطلبني فضرخ على كأوى وإن اعدني سكات مِنْنَكَ وَكَ رَادِ مِنْعِكَ لا أَجْمِيها لا مُؤلام كَنْنَا لَذِي أَهْنَا ٱلْذَاعْنَاتُ اتنا لَبْعَاجُمُلْنَا لَنْهَا فَضَلْنَا لَذِي اللَّهِ عَلَيْكَ النَّالَمْ فَاكْلُفَ أشكالبو ووفك أشالتها أعطيك أشكالبواغنة كالشالبها فنكيث انْ َالَّذِي أُونِهُ النَّالَةِ فَكُفَيْ النَّالَّذِي مَدَّيْ النَّالَّذِي عَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ سنن الذي عُمَّرِ النَّالَةِ عَامَانَ الذِي كَانَ الذِي كُنْ النَّالَةِ عَامَرَ فَكُ آنث البواعث أنشا لبوعض وخانث البوي فرك انث البور عَفَيْ الثَّاللَّهِ عافَيْتُ أَنْدُالْذِي أَكْرَمْتَ تَبَارَكُ وَفِي ظَالَيْتَ فَالْتَ أَخَدُهُ الْمِيَّا وَلَاَلْتُكُو وَاصِّا أَمُّزَانَا اللِي لَا يُعْسُرُفُ مِنْ مُؤْفِي فَاعْ فِرُهَ الْمِانَا الَّذِي خَطَاتُ الَّا الَّذِي

بالمن مكك وقد وقف م وعضي فع مقر المستعفر في المائة رعب الراعيب والمنافية أسَالِ الرَّحِينَ بِإِسْ أَخَاطَ بِكُلِّ شُعْقِكًا وَوَسِعِ الْسُنْفِيلِينَ رَافَزُوعِ إِلَّا أَنْ وَجَالِيكَ فهنويالعينية المفترض فاوعظمنها بجسته ينبيك ورسفالة وجرنال وأمينات عَلَى حَيْكَ اللَّهُ مَ مَصَلِّ عَلَى أَبْهُ بِوالنَّهُ بِإِيرَاجِ أَبْهُ بِوالنَّهَ انْعَمَٰتَ بِعِلَ الْسِياتِ وجَعَلْنَهُ رُحَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ مَنْ وَصَالِهِ كَأَيْ وَلِهِ كَالْحَكَّا مُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ عَسَلًا عَلَيْ وصَلِّعَ فَعُرُواللِلْمُنْفِينِ الطِّيْدِينَ الطَّاهِ بِرَاجْمَعِينَ فَتَعَرَّنَا بِمِعْولِ عَنَا فَالْبَلِتَ عَتَّنَ أَكْمُ وَانْ يَصِنُونِ اللَّغَانِ وَاجْعَ لَلْنَا فِيضَ يْوَالْعَيْنَةِ فِيضَيَّا فِي كَلِحَ بْعِ فقيه كه وَوَوْ يَفْدَى بِهِ وَرَجَةٍ يُنْشِرُها وَعَافِي يَوْكِيلُها وَبَرُكِيزِ كُنْزِكُما وَرِدْ وَيَضْعُلْهُ بالدُيمَ لرَّجِينَ اللَّهُ مَّ أَوْلَا فِهٰ الْوَقْنِ مُغِينَ مُنْطِينَ مَرُورِينَ عَانِينَ وَلاَيَتُ يرَالْفانِطِينَ وَلا تُغلِينا مِزْتَحْمَاكِ وَلا يَخْزِيناما انْ مَلْهُ مِزْفَضِلا وَلا تَرْفَى الظّارِك ولامِنْ بالمِيتَ عَلْ فِهِ مِنَ وَلا يَعْمَلْنَا مِزْدَحَنَكِ يَجُرُوم مِنَ وَلا لفِصْلِ الْوَصِّلُ أَنْ مَلْ عظاياك فاظهن فالجود الاجود بزواكرم الاك وميزاليا وأفبك أوسي ولينيك كرام سين فاحدي فاع المقط المنافرة المنافرة المنافرة المرام وعافينا فقذمت ذااليلنا ينايني اوعى بيلزام وغراف وسؤسو كالله واعطيناف هذي المنيئة يساسا كذالة واكفينا ساستكفينا لذفادكا في كذاب والدَولادة بسنا عَرَكَ فَاوَذُ فِينَا مُكُلِّ بَحُيطُ بِنَاعِلُ لِيَعَلَ لَهِ خَافَصَنَا فُلِدَا فَعِنْ لِمَنَا أَجُرُ وَاجْعَلْنَا مِنْ المَوْالْجُرِ إِللَّهُ أَفَحِبُ لَنَا يِجُودِ لِتَعَظِيمُ لاَ جُرِي كَلْ أَنْفِرُ وَدَوَامُ الْيُسْرِ وَاغْفِرْ لِنَا ذُنُونًا أجْمَين ولافليكنامع الماليكين ولانفرض تأرأ فكالترخ فليت بالدّحم الرّاجيان اللهُ وَجَلْنَا فِهِ لَمَا الْوَقِينِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَهُ وَمُعَكِّلَ فَرَدْنَهُ وَفَا مَا لِيَات

الله منظفنا في المعتلف المعتمدة المنظمة المنافية المنافعة إكذيها وسبوغ افظا كرجاوتفا دئها الحادث مالزاز انتعر فبمتها فاختفت وَبَأَنْهُ وَمِنْ اَوْلِيالُهُ مِن الْإِخْلَاءِ هُذَا الْفَاغُرِ وَكَنْفِيا لِفَرْ وَتَشْبِيبِ لِلْمُرْوِقَ فَالْمُسْ وَهُرْجِ الْكُرْبِ وَالْعَافِيَهِ فِي الْبَكَن وَالسَّلَامَ زِفِي الَّهِينِ وَلَوْ مَقَلَهُ عَلَى فَارْ فِيَرْفِيكِ عَلَيْجَ يِحُ الْعَالِمِينَ مِنْ الْمُ وَالْهِ خِرِينَ كَالْفَدُونَ وَلَاهُمُ مَا فَذَلِكَ مُعَلَّمَ لَكُفَّا ين دَيِعَظِيهِ رَبِي إِلا بَعْضَ للآؤلة وَلا نُبْلغ شَاوَلة وَلا تُكافؤات آل عَلَيْ إِذَا لِهُ إِلَيْ مُ النِّهُ الْعَلَى وَاسْعِدُ فَالْطِلَاعَ لِكَ سُنْفَانَاكُ لِالْهُ لِلْ اللَّهِ بخُيبُ مَعْوَةً الْمُضْطِّرًا ذَا دَعْالَتُ وَكَلْيْفُ التَّوْ ۖ وَتَغْيِثُ الْمُكُرُوبَ وَتَنْفِحِ السَّعِيمُونُ الفغ يؤنجن إلكب يروتزم المتغ وتغيزا لكيروك وفاعظ بأولا فافاعة واتن العمل الكبرا المطلؤ الكب إلى المريا والفي الطف والصفه والعِصَمَ الفايف السبقيريا منالانترمايئا كة كالاوزبر صلاعك تغيية العشتة بوقاعط في العشيتة اقضكافا اعطيك وأنكث كحدا مزع بادل من في في والمواجد من المليقة تقرفها وكرنبز تكيفها ودعق تنمع اوحسنة تنفيتانا وسيقه تغفيها الكالميث جَيرُ وَعَلَى كُلِينَ اللَّهُ مَا إِنَّاكَ أَوْرَبُ مَنْ الْمُوعَ وَاسْرَعُ مَنْ أَجَابَ وَأَكْرُمُ مَنْ عَلَى وأوسع مناعطوا سمع من سُل إرض الدُنيا والإخرة ورجم كالسركيفيك سَوُلُ وُلايوالتَمَامُولُ دُعَوُّنُكَ فَاجَنْبَى فَسَالْنُكَ فَاعْطَيْبَىٰ وَيَغِيْثُ لِلْيَكَ فَرَحْنَهُ فَ وَيُفِّنُ مِكَ فَعَيْنَهُ فَ فَرَعْنَ النَّكَ فَكَفَيْنَهُ إِلَّهُمْ فَصَلِّعًا فَعَ وَالْفَحْرَكِ عَبْدِيدَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيتِكَ وَعَلَى العِالطَاهِ بِيَ اجْمَعَ بِنَ وَيَسْمُ لَنَا فَعَ آمَا وَهَنِيْنَا عَطَاءَتَ وَاجْمَلْنَالِكَ شَا كِنِ وَلِالْأَنْانَ فَأَكِنِ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُنامَّةِ

الملافك من المالية الم

أَغُورُ لَا الْعُزَارُ الْمُ

وَهَ نَوْكُ لُكُ لِما يَا اللَّهُ وَكُلْ إِنَّهُ فُوكِ لُ وَكُنْ كُمُنامُ وَانْتُ النَّا ظِلْ لِلْمُ كَنْ الجيبُ وَانْ الْمُغَيُّهُ وَهَا انَا الْوَسَكُ إِلِينَا عِنْهُ عِلَيْلَ وَكُمْ الْوَسَا لِإِلَاكَ عِناهُ وَ الفالأن بسال ليك أم كف أفكو التك جالي فولا يخفي عليك المكف أن عليقاً وَهُومُ لِنَا مُرْدُامٌ كُنِكُ يَخِيبُ المالِ وَهِ فَلْ فُولُ النَّالَ الْمُكَالِمُ الْمُحْلِكُ فَا فأست المحنا الطفائ بمع عظم يتهل فالأركب وسع فبيوف بالمح فاأفراك منى فأهدك عنلت اللفكنه ع الذعة بيعن لتالي علث بإخيلان الافارق الْمُقَالِهُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُونَ مُرَادُكُ مِنْ إِنْ الْمُعْتِ الْحَافَ الْمُؤْمِنِي الْمُعَالِدَ فِي الْمُ المح كأسا اخرسني لؤم أنطفني كرائ وكلك السنني اقصا في أطعنني تشاكل لمي مَنْ كَانَ عَالِمُهُ مُنَاوِكُ فَكِيفَ لِابْكُونُ مُنَا وَكُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الل فكف لانكون دعا فكرعائى فالمح يحك النافي فيستنك الفاهرة لتريز كالدي معالم مَقَالاً وَلَالِذِي الْحِالا الْحِكْةُ مِنْ طَاعَزِينَتُ بُهَا وَخَالَةٍ مُسْتِدَنُهُمْ اهْدَمَ اعْمِنَا مِنْ عَدُلْكَ بَلِلْقَالِهُ عِنْهَا فَضْلُتَ الْجِلِيْلَ تَعِلْمُ لَإِنْ لِتَنْفُعُ الظَّاعَثُرِينَيْ فَغِلَّكُ جُرَّمًا فَفَدْ داست عجبة وعزباً المكف اعظم والذالفا وركف لااعظم والنا الإيرالمي تَرَدُونَ أَلَا فَارِهُونِ مُعْلَلُولَ فِأَجْعَ فِي كَلْلَكِيمُ مِنْ وَتُهُلِ لِيَلْ كُفِ يُنْكِلُ فَالْمَا غاهوك وبجد وسنتف الباك كوناف يراعون اظهود بالفركة بتكونه والخار لَتَمَقُّ عَنَّاجً اِلْحَالِمِ لِلْمُلْقَلَيْكَ وَمَعْ بَعِينَ يُنَجَّقَّ كَكُونَا لَا قَارِهِ كِالَّهَ فُوسِّلً النك عيد عبن الاجرال علم الفي الخص صفقة عبد لرعبة كالمراحية ضَيدًا الْجِلَ مَنْ مُالرُّجُوعِ اللَّالاَ وَالْحِيمَ فَالْيَلَّ يَكُنُّونُ الْمُالِ وَهِمَا أَبُهُ الإسنين الوخ أفيح التك منها كاحظ في الكانم فهام صونا لترع التظر الميا مَشْلِكُهُ وَنَصَّلُ لِلِيَّاتِ مِنَ النَّهُ مِعَ مَوْمَنَا الْمُ الْجَلَارِ وَلَا كُرُكُمُ اللَّهُ وَقَعْنَا وَسَدُّ وغفيناوا فبأن وتالانجرين سكاما القعمن المترجما بذلائغ عكذه وأغاض انجعون والالحظ العيون ولاسا استقرق المكثون والاما انطوب علير فبرائي الفلولج كأ ذلِت فَذَاحُصاهُ عِلْكَ وَسَعَنُ خِلْكِ سُبْحَانَكَ وَهَاليَّنَعَ الْعَوْلُ لِطَالِمُونَ عُلَاً كَيَرَاكِنَّ لِكَ التمواك التبغ والانفر فترفه وزفان فرغ الأمبية بجداية فالتأنج وفلوا الجدياة أتحال والإكرام والفضول والأنظام والمركي وعانج سام واست انجواد الكرير الرفضا لرجم اقسع عَلَى مِنْ رِنْفِكَ وَعَافِي هُ مِنَهُ وَدِينَ قَامِنْ وَوْفِوا مَنْ وَنَعِلَتُ عَنْ النَّالِ اللَّهُ مُ الانك نبه كالاتشاندين والاتفالن وادناء وترست واليزواره ني المفرق في الما المنافعة الما المنافعة ا الماستع الشامع يذق فالتجر كالقاطرية فيالشرع الحاسب يتوقا اؤحم المرج ينصر عافي

فالعج يقاسنا للهم عاجف الباسا للحانا عطنه بنها لاتجر بماسعته والمتعنيل المَيْفَعْنِي الْعَطْيِنَيْنَ الْمُتَعِكِما لِدَنَّةَ بِنِي النَّالِلَا الْهُ الْالْمَاتُ وَحَدَلَت لانتَرِكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ أَجُهُ وَانْتُ عَكُمْ إِنْ عَلَيْهُمْ فِإِدَتِ يَادَتِ فِادَتِ الْحِ إِنَا الْفَهَنِيرُ فيخ والماكون عَنْ الله الله الله الله المالية فبحقها المحانا خيلاف مذبيرات وسرعة طاؤم فاديرات منعنا عباجلا العالفين بلتعَيْن النَكُونِ إِلْ عَظَاءِ وَالْبَأْسِ مِنْكَ فَ بَلاَءٍ الْمِي عِيضَ مَا يَكِنْ يَلُومِ وَمِنْكَمَا يَلْهِ فُكِرَمَاكَ الْمُوصَفْ نَفْ كَ بِاللَّطْفِ وَالرَّا فَافِهِ لِمَثْلَ وُجُومِ فِي عَلَى عَلَى أفَهُنَعُهُ فِي مُهُالِعَدُونِ مُعْفِي إلْحِي إِنْظَهُ فِإِلْخَاسِ وُمِينَ فَقَصْلِكَ وَلَكَ المينة فك كانظم والساوع في الما وكات الجيد من الحركية

وتترفوع لفافيق الإعساد عكبا الأت كالمراغ فالبرا المح فاذله فاعر وتركر مات وهاذا بالانتفقي كميّات مناس الكراك والتات والمتات والماكمة المقالمة المالية بؤولة النائة واقبنى بسيد فيالمبؤو بزبر كدكاية الحنطني مزعل لتا كخذون وصمة بسنولة المصونا المحققنى تيقاينا قرالفر واسلك لمسلك أخراكم والمحا بننبرلة لعن تنبيء فاخينارلة لعزاخياري فاؤيفه عالمرا كراضطراد عالجي آخيني بزفاية وقلة ذبن كوقيز فاككولويه وإنانفران وقعابات التَّكُونُ كُلِيهِ وَإِيَّالَتَاسُالُ فَلاَ تُحْيِّبُهِ وَفِي فَضَالِيَّا دُعَبُ وَلاَ تَعْيِبُهِ وَجِنالِيَّا أَشْبُ فَلَا يُعْرَبُ وَبِالِهِ الْمِنْ فَلَا فَلُوهُ إِلْمِ فَانْسَ وَاللَّهُ الْمُؤْمَّلُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْ كُونُ لَهُ عِلَهُ أَسِهِ إِنْ الْعِنْ مُؤِلِّلُ مِعَنَّانَ مِلَ لِيَا النَّعْرُ سِنْكَ فَكَيْتَ لاَنكُونُ عَنَيَّا المحات الفضاء والفدوعين فالألفؤه بونايغ القهق استف كأن التهير الحق تُصُ فِيَضُرُفِ فَاغِنِهِ عِنِمُ المِنْجَةِ السَّغَنَى إِنَّهُ وَلَكِهِ إِنْكَالَةِ عَامُرُفُ الْأَنْوَادُ فالموبا فالآئك تقع فؤك ووتنا فاخاله كانك الأغياد عن فالوبلط الت حَفَّ لَيْجُبُواسِوَاكَ وَلَرَيِكِمَ أَوَالِحَبْرِاءَ أَنْكَ الْمُؤْرِكُمْ عَنْكَ أَوْحَنْكُمْ الْعَوَالْمِوَالْمُوالْمِوَالْمُالْمِ هدينهم بتخاستناب فللماليناذا وجدر فندان وسالله فلدمن وحدات لَفَلْخَابَ مَنْ يَعِنَى فَوَالْتُ مُلِلاً وَلَفَلْخَبِ رَمَنْ بَغِي كَالْتُ مُخْزِلًا كَيْفَ مُرْجَى والتَ فَأَنْتُ مَا فَطَعْتَ لَوْحُنَانَ وَكَيْتَ يَطْلُبُ مِنْ عَبْلِ وَأَنْتَ مَا يَدَّكُ فَايُوْلِينَا المَارَادَاقَاكُ عِبْ أَهُ مَلَاقَ الْمُوافِ فِهَامُولَيْنَ بَلَيْهِ مِنْمَلَقِ بِنَ وَمَامِنَ الْبَسَ افْلِياَّهُ مَلَابِنَ هَيْمَا وَغُلْامُولِ بَنَ مَبْنَهِ مِسْنَعْفِم بِرَاتْ الذَّاكِرُفْ لِللَّاكِينِ فَاسْنَالْنادِيْ بالإخنان قَبْلُ فَحَجُهِ الْعَالِمِينَ وَلَنْنَا الْجَوَادُوالْعَظَاءَ قَدْلُطَلَبَ الظَّالِبِينَ وَأَنْتَ

مِنْكُ مِ

الوَقَابُ لِنَا وَعَبْ كَنَا مِنَ لَلْسَنَقَرْضِ كَالْجِلُولُهُ فِي رِحْنَاكِ حَقَّى آصِ لَا لِيَلِكَ فَاجْرُ

عِنْكَ حَقَّا فَبَالَعَلَيْكَ الْحِيانَ رَجَا كُلْ يَفْطُعُ عَنْكَ وَانْعَصَيْنُكَ كَالَحُوْفِ لِإِنَّا ﴿

وَانْاطَعْنُكَ فَنَكْدُوْفَعَنْ بِخَالَعُوالِيُلِانِيَكَ وَقَلْأُوْفِعَ بَيْعِ لَمِي كُرْمِلِيَعَلَيْكَ الْمِكِفَ

آجي وَانْنَامُ إِلَهُ كَيْنَاهُ ان وَانْنَاسُتُكُمُ لِلْهِ كَيْفَ الْنَافِيرُوفِي الذَّكَ وَ

آرْكَضْتَغَامُ كُفُّ لاأَسْنَعِرُ وَالنِّكَ نِسْبَى الْحِكُفُ أَفْنَعُرُ وَانْنَا لَزَى ﴿الْفَكْرِ

اقَنْنَى الْمُكَيْفُ للا اَفْنَعْ وَاتَفُ الْبَوْ يَجُولِكَ أَغْنَيْنَنِي آنْنَا لَبْوى لا الْمُعْبِّلُ مُغَفِّفُ

يكُلِّ اللهُ وَالْمُولِدَ مَنْ وَانْ الْمُعَامِّرُونَ إِنَّ فِكُلِيْنَ وَالْمُانَ عَالِمَ الْمُؤْفَانَ

الظَّا هُرُيكُلِّ شُعُ يَا مِنَاسْنَوْى بِرَحْمَا نِيَّيْهِ فَصَارَا لَعَرَوْمَ بَنَا حَقَفَ لَا فَأَن إِلَا فَأَ

وتتحوك الأغنيار يجم طائ فلاليالا برأر فاسرا هجرت فمراد واليعرش عن

اَنْ يُدْدِيَّهُ الْمَصْالُ مِا يَنْ جَلَ إِيَّالِ مِهَا لَمُ فَعَفَقَ عَظَمَتُ مُنْ الْمِشْرَا يُكَنِّ تَنْ عَ

اَنْدَالظَاهِ وُلُمُكِنَ لَعِيهُ وَانْدَالْمُهِبُ أَيْاضُواْ إِلَيْ عَلَى كُلِ مَنْ فَالْمِرْ

وصَلَ اللهُ عَلَيْهُ مُن مَدِو الدالطَاهِ مِن ٥

الانواد

مِنْ عَلَيْكَ

ورزار

عالماً ما أَمَّا إِنَّا مُفْتَرِضُ الطَّاعِرِ عَرِبْ مَهِ لِنُدْعِيًّا إِمَا فَاللَّهُ الصَّادِ فَعَكَبُر الصَّاعَ وَالتَّالَةُ مُنْ الْحَدَدُ لِمِ مِا يُعْرِجُ لِسَانَةُ مِدَبِّ فِي مِنْ الْ لَمَاطِيْسِ مِنْ فَارَهُ عَادِفًا بِعَذِهِ لَقُلْ مُنِيادِهِ وَمَ الْفِيهَ وَلَوْظَنْهُ أَجَنَّهُ وَإِذْ كَانَ مِنْ الْمُثَالِ لَكُنَّا بِعِيلَةُ مَاعُرُفِانْ حَيْدَ فَالكَالْفِهُمُ فِي مِّرْفُنْ وَلَاظَاعَدِعَ بِبُسْمِيدُ مَنْ ذَانُ عَادِفًا يُحِفِّهِ اعظاه الله اجرسبه بين شهدا متراستشهد بكن يرى يسول الشي كالله عكي وَالْهِمَا إِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنْهُ إِنْ إِنَاكِ مِنَ اللَّهِ فَعَالَحَ مُنْ الدُّولِ وَدُنُوبَ وَالدِّفَ فلفن والمؤنيات واستقلانا المؤعود فالمواطي الأوعيث تَفَايُرُالكُنْ وَعِنْدَالعَ لِطِوَعِيْدَالْمِيْلِ وَفُكْ وَقُولَا مَقُ الْمُتَكُولُ اللَّهُ فَوَلَا نَعَا فِيَقُنْكُونِ السِّيمِ أُرُونَهُ فِي فِدَارِمَضِيعَةٍ وَلِلْمِعْ فَهِ إِلَّا فَرَثَ ذَارَفِ فَعُرْبَعُ كَبُ اللهُ عَزْوَجَ لَكُهُ اجْرُما نَذَا آفَتِهُ بِدِوَمِا نَهُ ٱلْفَيْصِ لِيفِ وَمِا نَذَا لَفَيْحَاجَ وَمُعْفِمْ وَعَالِمَ ٱلْفَيْ يُجَاهِمِ وَحُيْرَ إِذَ ثُرَيْنِا وَجَعْلَ فِالدَّرَجَادِ الْعُلَى تَنْ أَيْخَا عَلَا الْمُعَالِّكُ لِمُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللّ رَوْتَ أَنْ زِنا مِن الْمُسَتَعِمَ فَارَدِهِ فِلِلسَّا الْمُفْعِيْكَانَكُنْ زَادَتَ وَلَ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَالْدِوَكَتِ اللهُ لَلْوَابَ الْفَيْحَةِ مِبْرُونِ وَالْفَ عُنْمَ فِي مَقْبُولَةٍ وَكُنْ أَنَا والاقشفع فالخوم الطينة وكنشفه بالمالك الطاهري والالادات الننجين وكلائ أننالذ كالزؤ ذلناية الخواف مزالي بأفوقي فأي ويجف مميعناتان فنفقه بمقالة فالمتناف والمتعانية والمتعانية والمتعادة والمتعانية وا المنال بيني عكم معكم لامع عزكر أرشا ليالله يناعلانكم ويفترث بالله إليكر

فالدر للقناعليك لم بي وفر ولينا تخرالج ما فهد أن لا إله الأالله وَحْنُ الامْرَمِكِ لَهُ وَالْمَهِ ذَانَ مُحَمَّاعَ بَنْ وَرَسُولُهُ اللَّهْ مُرْصَلِعًا مُحَمَّدٍ وَالْمُحَمَّدِ عن اللهُ يَّ صِلْفِ لَكُنْكُمُ لِتَالْمُنْمَانِ اللهُمُ صَلِّعَ لَيْ مُنْكِمَ وَالْمُنْسَلِينَ اللهُ عُصِلِّعَ ألأيتزالمعشوب الله عصراعل ولافاق مندانا المام للذي والبروغ الوفغ لخينا عَلَهُ لللهُ ثِنَا الَّذِي فَالَ فِي حَقِّهِ سَيِّكُ لُونِ فَ وَسَنَكُ الْزَالِ السُّنُ فَعُنْ فِيعَ لَمُ عَلَّ خُرَانَ مَازَادَهَا مَكُرُوبٌ لِإِنْ فَقَدَى اللَّهُ كُرُبُرُولُا مُذَبِّ الْإِنْحَقَرَ اللَّهُ مَا أَلْلُهُم بِيعَا المفَبْوُلِيَوْدَدَجَيْوالرَّفَعِ لْوَانْلْفِسَ بِكُرْفِي وَهَنْفِرَ بِهِ بَيْ وَتُمْعَهُ كَانْجِ وَتُبَلِّغَهُ عَلْاجِي التَّلْامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةُ اللهِ التَّلامُ عَلَيْكَ فِانُورَ اللهِ التَّلامُ عَلَيْكَ فَاعْيَةً عِلْمِ اللَّهِ السَّالَةِ مُعْدَلِنَا مُعْدَلِنِهُ عِنْمُ اللَّهِ السَّالَامُ عَلَيْكِ اللَّهِ السَّالَةُ عَلَيْكَ بِإِخَافِظَيِرِ لِشَالَتَهِ النَّالَةِي فَالَفِيكَ قَانِلُ لَكُفَّرَةً وَقَامِعُ الْفَرَةِ عَلَّ أَبُرْلَهُ فَ وَوَمِينُ رَوُلِ رَسِ الْعَالِمَ يَصَلُوا اللهِ وَسَلامَهُ عَلَيْهِ سِيُفَذَلُ وَجُل مِنْ وَلَكِ بأنض خُلان بالسّني فلما المركة المح والمراتب والمراب عيد التموية عك والمالم الافَتَنْذَادَ الْفَغْرِينَا مِعْفَرَاللهُ لَهُ وَلَيْهُمَا أَمَا لَمَ مَنْهَا وَمَا نَاخُرُ وَلَوْ كَانَتْ شِكْلَ عَدَوالنَّخِيرُ وَقَطْرُهُ مُطَادِوَوَ رَفِّاهُ مُنْفِالِ مَوْلاَيَ مِنَا الْمَاذَا وَافِينَ مَبْنَ بَهُنَكُ وَذُنُونِهِ مِنْ لُعُدَوالِغِنْمُ وَقَطْ رِلْهُ مَظَارِ وَوَرَفِلْهُ نَفِارِ وَلَهَرَ لِحَ سِلَّةً الِلْتَحْمِهِا لِأَوْمِنَا لِتَمَوُّلُا مَا أَخْرِبُ فِيضَمِفَ بِيْعَ لِدُّا زَجْعَ مُهْ وَمِنْ زِلْا دَنْلِتَ كَيْنُ وَفَادُفَا لَهِ حَيِّمًا الْفُهُ عِلْمِ لَهُ وَلَيْنَ وَالْمُ خِرِينَ صَلَوا اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْرُجُ رَجُلُ مِنْ وَلَدِي وَسَى السِّمُ أَلِي أَمْ إِلْوُلْمِينِ فَيُذْفَنُ الْإِنْ فِي الْمَانَ مَنْ ذَارُهُ عَالِفًا يِحَفِّهِ أَعْطَاهُ اللهُ ٱجْرَبَا الْفُؤَيَنِ فَبَسِ الْفُتْجِ وَفَا ثَلَ فَاكَيْنُكَ زَامِ لِلْتَعَا وَأَعِفَكَ

لرجع ففليواهنالك وانفليوا صاعري عمام كمعنى فألا لاستورون وادا فأسالفرات جَعَلْنَالِيَنَاتُ وَمَنِ اللَّذِينَ لا يُونِينُونَ فِالْمَرْجِ جِنَابًا سَنُونًا وَجَعَلْنَا عَلَى فَلُورِهُم كَيْنَةُ كَ يَعْفُونُ وَجِهُ اذَا يَنِمُ وَقُرَافِ إِذَا ذَكُرَتْ رَبَّكَ فِي الْغُرْنُ وَحَنَّ أَوَلُوا عَلَى أَدْ بَالِحِيدُ وَنَعُودًا فُلِادْعُوااللَّهُ أَوَادْعُواالِرِّحْنَ إِنَّا الْدْعُواظَةُ أَلْمُسْمَا ٓ الْحُسْمَ فَالْاجْمَةُ رَجِيلالْكِ كالخاف بباوانغ بنذلك سبيلا وقلاكه ليفالدع أزين وكالكورك المشرك فِلْلَابِ وَلَوْكُلْ لَهُ وَكِيْ مِنَالِدُلْ وَكُنِّهُ فَكِبْلِ اللهُ أَكْرِكَ بِسَالِحَ الْمُؤْمِنِي فَيَالِكُ وَصَيِلاً حَبْوَاللَّهُ مِنْ خَلْفِهِ حَبْدَى اللَّهُ الْأَلْهُ الْأَقْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ حَبِيَ اللهُ وَعَيْمُ الْوَكِيدُ لُحَنْبِهِ اللهُ الله الذِينَ عَبَعَ اللهُ عَلَقَالُومِ مُ وَتَمْعِمُ وَابْسَادِهِمُ وَاوْلِطَاتَهُمُ الْعَافِوْنَ أَوْلَيْتُ مَلِ عَنَاكُمُ اللَّهِ هُونِهُ وَأَضَالُهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى مُعَلِيهِ وَفَلْيهِ وَجَالُعَلَ عِرْمِوعِنَاقَ فَنَ مُهَا مِ الَّلْ لَذُكُرُونَ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى فُلُورِهُمُ أَكِنَّهُ أَنْ فِعَهُو فُوحِ الْمَارِمُ وَقُرُوانِ لَنَّعُهُمُ الْمَالْحُدَى فَلْنَهُ يَنْ وَالِوَّا الْمُلَا لَلْهُ مَا حُرُسْنَا إِمِينِا مَا الَّبِي لانْنَامُ وَاكْفُنْنَا يُرَكِّيْكَ الْفَالْمُ وَالْمَّ دُلْطانلِتَالَبُّى لايُعْنَامُ وَادْحَنَا مِغُدُونِكِ يَارَحْنُ اللَّهُمَّ لاَثْهُكِفْنا وَاتَّتَ بِنَابَرُّ بَا بَرَّيْلَاتِ وتعافاا كمنبنا وعنفا حبى بيارت برائزه ينتي كالخالف الخاوة ببي من أمرا حَبِي عَنِي اللَّهُ عَلَا يُنْ قُلُ اللَّهِ يَعَنَّونَ حَسِيمَ اللَّهُ وَيَعْ الْوَكِيلُ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وسَلَم كِيرًا اللَّهُ مُرافِح وَفِي إِلا اللَّهَ عَلا يُسْتَبَاحُ وَفِسْنِكَ النَّهُ لا يُحْتَفَرُونِ وَلِكَ البوالايضام واستكلت اللهم يعزنان وفائدنك أن عملني فيرزان وجوارك وامثات فعيناذك ويخزنك وفؤنك وقُذدنك وعُدّنك وعَدْنك وعَذرات وحِفظك وكمانك وسَفيك

عالِيْفِ لَدَّنَ فَالْفَكْمُ مُوَالِكُمْ وَلِأُولِيّا ثَكُمْ مُنْفِضٌ لِإِمْلَافَكُمُ عَالَدُ لاَنْدُ فِبُورِكُمُ لْفَكُ كُمِّي الْمُعْمَالِنِّي فَالْحِيقِ وَالْمَوْلُ فِالسِّيمَةِ فِي الْجَادِ وَالْبَافِرِ الصَّافَةِ كالكاظم التقاقاليقى التقى المسترى والمهدي طاجبيالة الزهان صلفافك علم جمعبين اللهم كالاءسادشا وفادسا وملاشاو يعاشا اللها تروقف الطاغيم وادرفنا شفاعتهم واحترنا فن ثرنيم واجعلنا منحيا وموالهو مرحمناك باانت الرجيز وسرا النفائح أفالراطية الطاهر بالمعصومين وأنخ للدرسالعا جزالكا وللدنا مراسا مرزي العالد يتعلق التلاثم يفأ في كأصباح ف كا مرالفالو خزات بما ألفا أكرانه البرانة البرواعل وأجل اعظم عا أَخْافُ وَأَحْذَا اللَّهُ وَعَجُمُ اللَّهِ وَعَجُلُ اللَّهِ وَكُنَّ أَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَحُنَّ الانترياتِ لَهُ وصكاله المخ والم وستركم الله علية الميلانة بوع والما المراكم والمراكم والمركم والمراكم والمراكم والمركم والمركم والمركم والمراكم والمراكم والمركم و وَمَنْ يَعْمِينِ إِنْ اللَّهُ وَلِيَا الْوَدُوبِلِمَا عُودُ وَلِمَّا اصُّولُ وَإِلَّا اعْبُدُوا اللَّهَ فَعَلَيْكَ الْوَكُولُ وَكُولُولُ فِي إِلْمُلَاعَى فَاسْتَعْبِنْ لِينَقَلَوْمُ وَاسْتَكْفِيكُمْ وَأَكْفِيتِينَ عِالمِيْفَ وَكَيْفَ سِٰئِنَ وَحَيْثُ سِنْفَ عِفَلْتَ لِالْهَ الْالْسَدُ الْمَاتُ وَلَا الْمَثْ الْمَالِمُ الْمَ فسيكفيك فالفاوقوالم يعالع ليمفال منشاقعة كالمحا للطانأة كرتصِلون النِكما إلانيا آنما وسَزِاتَبَعَكُمَا لَغَالِهُونَ فَالَاتِّغَافَا لِنَّوْعِكُمُ المفع فادى فالكذا فباعود والتجزيم فيلتا إذكث تقيثًا الحسوا فها ولا تتكلُّون إليَّة مِسْعِ مَنْ عُلَاكِهُ إِلَيْ وَيَهِمْ عِلْسَا وَتَعَرِي وَقُوْ يَرِمْتِوَ الله وَجَبْلِهِ لَلْهُ مِن وَسُلْطًا ينه الكينية كمين فكينا بسيا كالأسكطان اذشاق الشاسترك ببننا وتبتهم ويترالبني

Kentilelis Ishlin 

الفليكنا وانت رشاه جَيْنِ اللَّهُ وَاللَّهِ مِن اللَّهُ وَوُقِينَ ا

اعرب العربية

سطوبا سأبيهن أسلحا ترويفال كالبشر وكون تتنجيع من فهدي الذنا ومن تترجميع الع وللحول ولافق كالإياف العلي العظيم شائر اللهم التاستعين والتاستنعيث وَمَلْيَانَا لَوَكُوا لَا مُنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ وُخُلِصْ عَنْ كُلِّ مَعْمِية فِي وَمُحِيدُةٍ زَلَتْ فِعنْ ذَالْبَوْمِ وَفُه هٰذِي اللَّنْ أَهْ وَفَي جبع كالمام والأسال والتموان وألو وفرانات كالمي في فريد وسمالة على فَنْبِي مَالِ وَالْمَا وَلَهُ وَلِهُ وَلِيهِ مِاللَّهِ عَلَى لِيُّ الْمُطَافِيِّ فِي مِنْ مِاللَّهِ فَإِلْمَا إ بنيم الله روية لارض والبسلة بيم الله الذى لا يَضْرُمُ عَاسْمِهِ مَنْ فَي فِي الرَّفْنِ فَا لَا يَالْما ا وَهُوَالنَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ مَّرضِّني مِا فَصَدْكَ وَعَافِي فِهَا امْضَيْتَ فَمَّ لا إُحِيجُها مالخَنْ وَكُلاتًا جِرَمًا عَجَلَ اللَّهُ مَ إِنَّ اعْوَدُهُ إِن يُرْاضَعُ إِن الْمُحَلِّمِ وَأَنْ أَيْبَ قِالنَّيْطَانُ فِالْفَظْ فِوَالْمُنَامِ بِسْمِ اللهِ عَمَّنْ وُرُاجِي لِلْهَاكَةِ فَالْمُوالْمُ وَالْمُ مااخًافُ وَمَاالَّخَذُ وُوَمِينُهُ مَنْ بِرُولِهِ ضَوَّا وُمَكُرُ وُهَا مِنْ بَنْ مِنْ قَ مِلْحَوْلَ وَلَا تُوةَ الْإِلِاللَّهِ الْعِلَى الْعَظِيمِ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِكُوكُ تُكُونُ بَعْنَا فَلَا مِكُمْ وَخَبْرُكُورْ بَنْ اَعْنُكُمُ وَأَحْدِثُنَهُ مِي وَمَا اعْطَافِ لَقِ وَما مَلَكُ نُدُوذَ وَعَيْدَ خَيْرُكُنِ اللهِ الإَشْدِيقُكُلُ آنِكَانِ رَبِّ شِكَادُ اللَّهُ مِنْ مَنْ كَانْ لِمِتَالِيَكَ وَتَحَلَّفُ مِلْ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ الاينالماء نماية لالبتاسئلاتان في المعالية الموانكفيني من الما المدرو مالابنكف له خِذَارِ عَانِلَتَ عَلَى إِنْ عَلَى الْمُ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَنْ الْمُ اللَّهِ عَنْ شِمْ الْمِ وَالْرَافِ الْعَنْ اللَّهِ وَكَا حُولَ وَلا فَقَ كُواللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُ تُخْرِجَ الْوَلَدِينِ ٱلرَّجِيمِ وَرَبِّ الشَّنْعِ وَالْوِزْيَخِ (إِيا الْهِدِينِ وَنُسْاعُ وَاخِرَةُ وَالْفِنِ

التفى لايرام وعظ الدكلانسطاغ بن فقبات وسوة عفا المنت و واحداث الهَّارِوَطَوْارِقِاللَّهُ لِلإَحْارِقَالَهُمْ فَيُخِيرُ إِدَجْنُ اللَّهُمَّ يُلِدُ وَقَاكُمْ لِيهِ وَعَرَّبُكُ فَ فوتك تؤوز كرفع وسلطانك كالماسخ والمراطلوا درابا ويحورا فلاق فاستغين بلتعكيم فاعلة ليكن شرفيع وآني اليك فالتفقت ككيمين وكالم عَلَّهُ إِيكَ الْدِوَاجِرْفِي مِنْهُ الْأَحْمُ الرَّاجِينِ وَقَالَ الْمَالِثَ النَّوْفِيلِ السِّفْلِيمُ الْمَاكِمُ فَالَانِكَ الْبُوَمِلَدَسُا مَكِينًا مِنْ فَالَاجْمَلِي عَلَىٰ أَنْ إِلَا كُنْ الْبَصْدَ الْمَجْمِينَ الْمُؤْلِكِكُنَّا يوسنه الأهن ينبق أينا حيث ميناة فليد برخينا متنا أفلان فيع المالك ولأجزا لاخ والمرا المتعافظ والمفاع والمستعدد المتعاد المتعارض والمتعارض والم الميذنف ع ين عام و الله على الله و الله عن الله عنه الله منتفع الفائخ إلع منم الفوالذى خصعت كدار فاب بيم اللوا لذي تخفي الميا وَيِنْمِ اللهِ الَّذِي عَاضَةُ الصُّدُولِينِمِ اللهِ الَّذِي وَحِيدَ مُنهُ النَّفُوسُ وَيَا لِاسْمِ الْذَي فَعَرَ عَنْ دَاوُدُكُوبَ مُ وَيِيْمِ لِشَالَافِ فَاللِيتَا دِكُونِ بَرَدًا وَسَلامًا عَلَى إِنْهِ بِمَوَالدُوابِهِ كَيْنَا فَجَعَلْنَا المخفه بن وبيم الله الذي مكذاكم ذكان كمها ويجري بالله القي لاعضى ويفارك الله الشاهلية عَلَيْجِ عَلَيْمِ مِنْ مَرْضَ عِبْعِ مَنْ فِعِلْ الدُّنْا وَمِن مَرْسُلُطَا نِهُ وَسَطَوَانِهُ وَحَوْلِم وَتُعْمِرُهُ ومنديم وعنديم ومتكرم والميذننش واحباق الدواله وذاوعا بخ وجيع نطاف عندع بشيني كوليالله وشيئن فأق اللهو ويثن بملو الله وسترق جرؤ سالله وتبكا بنوالله فطاعين عَلَ إِنْ عَلَا شِ شِير الله اللَّه عَنْ إِنَّ السَّوْلَا يَعْلَ أَنْ فَرُولا وَلَوْ لَكُونَ الْ ٱسْكَهُا رُنَا حَدِيثِ بَعْدِي إِنْ كُانَ حَكِيًّا عَفُولًا وَنِيمِ اللهِ الذِّي فَكَلَّ لَجَرَ لِهَ فَاسْلَقُلُ وَلِيمً الذِّي الأنَّ لَهُ بِبَلِيا وُدُوكِ إِلْهِ اللَّهِ الْأَوْلَ وَصَحِبِهِا تَبْضُ الْهُ بُومُ الْفِيدُ وَالمَّمَواتُ

وتبرياً لاستنقيل تسميعُ لا مُفَالُو يَجَادُ لا يَجْتَلُ وَعَافِيدًا لا مُفَعَلُ وَقَالِيٌّ لِا تَسْهُو وَدَايِمٌ لِلاهَنَتَىٰ فَعُجْبُ لا رُقَى وَالْإِلانَا فَا وَلَا شَنْبُهُ وَمُعْنَدَدُ لَا شَاتَعُ وكاليقة بإيالينة ستق فالمان مختلفة وتخايج متنابة ولايتغلت فأعتاقه الَّذِي الْمُنْسِلِكَ الدَّمُونُ وَلا يُجِيطُ بِإِنَا لَا مُنَكِّنَةٌ وَلا فَالْكِنَةِ وَلا يَنْفَعُ وَلا مِنْ يَتِرْلِطِالْفَافْغُرُهُ وَفَرْجِعَ فَمَا الْحَافَ كُرَبُهُ فَسَهِ لَهِ بِالْفَافْخُرُونَكُهُ بُنْعَالِنَاكُ الإات إفي من الطَّالِمِينَا النَّمَ الرَّجِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مِدَالَةُ فَرَالَتُ إِلَيْهِ إِلْهُ الْمُعْرِالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعْرِالِينَ مالكِ بَفِم الْبِينِ إِتَّا لِنَعْبُ وَإِيَّاكَ مَنْ عَيْنِ إِنْ مِنَا القِرَاطُ الْمُنْفَقِيمِ مِرَاطَ الذَّبِ انْعَنَ عَلَيْهِمْ إلْغَن وعِيلِيم ولا الصَّالَةِ الله الالداع مُوالْجُ الْقَرْدُ النَّالْ الله الله سِنَةُ وَلاَ وَمْ لَكُمُ الْوَالسَّلُولَ نِوَمَا فِي لاَ نَعْنِ مَنْ ذَا الْزَيْ يَشِعْمُ عِنْدَهُ الْأَوْلِ وَيَعْلَمُ مابين أنديهم وساخلفكم فلانج طؤن يثظ بزعليه الإيماشاة وسيع كرسينه التهوا قلا وض كالإفؤة وغظه اوم فالجل العظ يرشو الفائر الالوالا وكالمواللة وَأُولُوا الْعِلْمِ فَأَيُّكِما الْمِيْطِلَا الْمَايَ مُمَّالْمَ مَرَانَ كِيمُ مُولَلَّهُ وَكُلِلْكَ الْمُعْمَالْمُلِنَّالُفَاتُ التلام المؤثر لله بم ألم رأئة بالكنك يوسنها الله عائد ون موالله العالق البادئ للصُوِّلُهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى بَيْعَ لَهُ مَا فِي السَّنْوَانِ وَالْاَصْوَقِهُ وَالْعَرَبُرُ المنكيكم فالالمف ماللتا المالية فإلمالت وتشق المانة تترتفا وتعيرت قَتْلَ وَنُذِلُّ أَنْ تَنَا إِنِي مِلِنَا عَمْلُ إِنَّا مَا كُلِّي مُنْ مُرَّدِّ وَكُمْ اللَّبِ كَفَالْهَا وَفَقُحُ القَارَفِاللَّهِ وَيُؤْخِ لِمَا كَيْرِهُ وَيَجْزُخُ لَيْتَ مِنَاكُمْ وَمُرْفُا ثَلْكَ فِي مِ

مَااهَمَ مَن عَلَيْكُ عُلِيَّةً عُمَّارٌ وَهُوعَلَيْكَ يَسِيرُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَبُلُكَ وَابِرُعُ تَبِلِ وَابْ أسَنِكَ ناصِيَنِي بِيلِتِمَا ضِ فَ جُكُمَا تَعَدُلُ عَلَيْ فَنَ أَوْلَ عَاسَفَ لَكَ يَكُلُ السِيمَّة بهِ مَسْكَ عُانْزَكْنَهُ فِي نَبْلِتَا وَعَلَنْكُ الْحَدَّا مِزْخَلِفَا تَا فِاسْنَا ثَرْكَ بِرِفِي لِم الْعَيْدِ عِنْدَلَتَ انْنَصَّلَ عَلَيْحُ إِنْ الْمُحَمِّدُ وَالْتُحْمِّدُ لَالْفُرْانِ دَسِعَ قَلْمِ وَوُرْبَعَ وَيُسْفِأَهُ صنبع فحلا ويخزف وذهاب وقضاة وينج الدلا انتسنانا الاكان مِنَ الظَّالِهِ نِنَا يَخُنُّا يَحُونُا يُجِنُّ الْمُؤْمِنُ وَالْمَا يُرْعَلُكُ لِغَيْرِ عِلَكَ بَتَ بَا يَخُلِا لِلْهَ إِنَّ برخماك الفي صعن كالتوك السنعن فاعبق المعط خبرا للثنا والاجؤه والمرفعة شَرَهُمُنا عِمَلِكَ وَسَعَةِ صَنْالِتَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ بَهِيكٌ فَاحْذِي مَا الشَّاءَ مِنْ أَمْرِيكُنْ وَسَوَّاللهُ فَلَجُهُ وَالدِوَقَيْجُ مُعَ فَاكْنِهِ عَلَيْهِ عَالَمُهُمِّ عَالَمَهُمْ عَلَى أَمْدِيدُنَا كَالْحَرُ لَلْكَ عَلَى الْمَالِمُ فاضرضة فالتراكر أكرابنا اخاف فاحذر ومالاا مذد والبيؤل ولافق ولايا المالفالمي اللَّمْ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَصَادِقٌ لا تَكُذِبُ وَفَاعِرُ لا نَشْهَرُومَدِ فَا لا تَنفَدُ وَقَرْبَ لانبَعْدُوكَادِرُلانَصْنَآدُوعَا وَلانظُمْ وَصَمَدُلُانظُعْمُ وَعَيْوُمُ لانَنامُ وَجُي لِلاَسْامُ وجَبْالُلانْفَانُ وَعَظِيمُ لا رَأَمُ وَعَالِمُ لِانْفَاكُم وَقَوَى لا مُشْعَفُ وَمَلِيمٌ لا جَمْلُ وَكَبْلُ لانفهُ عَنْ وَقِفِ لَا يُخْلِفُ وَغَالِ النَّهُ لَبُ وَعَادِلَ لا يَعَيْنُ وَعَنِي لا نَفْ عَرَّ فَجِرُلُانُعْادَدُوْ مَكِمُ لَاجْوَرُ وَوَكِ لِأَلْا عَيْثُ وَفَرْلًا شَتَهُ بِرُو وَعَالِ لاَيْلَ

تُسْلِطْ عَلَى مَا فَأَ يُجِودِكِ وَكُرْمِكِ النَّانِ عَلَىٰ إِنَّ عَلَىٰ مَا يُعَمِّدُ فَالْمِلِ الطَّاهِمِ بَ المح مَنْ الْبَيْ فَالْمُونُ وَوَعَظْنَ فَسُونُ وَالْلِيَّ أَنْجَهِ إِفَعْصَيْنُ مُّ مُونِثُ مَا اصْدَدْتُ إِذْ عَرَّهُمْ إِذِهُ الْمُعْفَرِثُ فَأَفَلَتُ تَعُدُّكُ فَالْمَاكِمُ الْمُحَدِّثُ أَوْدِيرًا لَمَلَاكِ وَ حَلَكُ شِعْاً بَ لَكُونِ يُغَرِّضْ أَفِهَا لِيمَكُولَاكِ وَيُجَلُولِهَا عُعَوْلِالْكِ وَوَسِيلَهٰ لِيَكَ لنَّوْحِ كُدُوْنَهِ بَعِنِي أَفْهُ لِأَلْثِلِهِ مِنْ سَنِّنًا وَلَوْاتَغَنْ مُعَكَ لِمُنَا وَفَلْ فَرَنَّ لِأَلْبَاتَ بِنَفْهِي والتك معزاله ومفنع الفينع يظنف اللغيئ فكم مرعك وانتفى على سيع عالونه وتَخَذَّلُهُ كُنُونِيْهِ وَالْمُعَنَ لِمَسْاحَدِمْ وَدَّافَ خَوَانَ السَّمُومِهُ وَسَيَرَدَنِ وَعَسُوا يهاليه ولأنعم عفائح اسينه واضمران بوسها للكرف ونجزعني فالمرار ينفظرك ڮٳٳڵۿ<mark>ؙ</mark>ۻۼۼٳڂۼٳڮڵڡٚٷؙڋڿٷۼڔٚۼڹڷڎڹ۠ۻٳؽؾڽٛٚڞؙۮڋۼؙۣٳڔۜڹڋۅٙۅڞ۠ۮۻ وَكَيْعِنْدُمِنْ نَاوَادِ فَالْصَدَالِي إِلْمَاكِوْمِ الْمُؤْمِنِ إِنْ إِنْ فِكُرُوفَا سُنَدًا نَهْ بَضِرِكَ وَشَادُةً أذرى فأونك تم فلك إحاق صيرنا أمرنه ترجم عديد وحاق وأعلي كغرعك و جَعَلْ عَالَىٰ مَا سَدُوهُ مُرَدُّ وُوَّا عَلَيْ وَفَوِدْ نَهُ لَمْ رِينْ عَيْعَ خَلْهُ وَلَمْ رَبَكُنْ فَكِي لُهُ فَلَاعَقُ عَلَى شَوَاهُ وَادْبِرِمُ وَلِيًّا فَذَا خَلَفَ مُرَامًا هُ وَكُورِنَا عَ بَعَالِمَ عِبِكَا مُّنِ وَضَبَهُ شَرَكَ مَضَا مُّنِ وَقَكَّلَ: هِ نَفَقَتُ لَهِ فِالنَّهِ وَاَمْنَ ۖ اللَّهُ اللَّهُ السَّبُعِ لِمُ بِبَيْلِ أَنْظِأَ ذَا لِإِنْهِ الْإِنْهِ الْفَائِلِ الْفُرْتِ الْمُ لِعَهِبُ وَهُومُولُهُ إِلَا مِنَا لِللَّهِ وَمُولِدُهُ مَلَى فَيَ الْمُؤْفِظُ لَا لَكُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ ال

مُؤلِشًا لَذِئَ اللهُ الأَمُوالِمُا واحِبًا احْدَافَةًا صَمَّا لَهِ يَتَخِذْ صَاحِبَةً وُلاولِمَا وَكُرْ كُنْ لَهُ سَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ فِي الْمُرْكِنُ لَهُ وَلِيُّ مِنَا لِذَلِّ وَكُينٌ تُكْبِيرًا وَهُوَ لِللَّهُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لفسميناً وَعُوالِيِّهِ وَالْمُرْتِعَ فِالْمُلْفِي النِّيهِ النُّسْتَكُي فَيَذِهُ الْفَيْحُ وَالرَّهِ الْوَاسْدَالُتُ الفايخية نوالأنفاؤ انجليلا الفيعة ويندك العاليك المتيعة والتخاف الغياج واخضَمْنَهٰ الذِكْلِيَوْمَنَعُهُناجَبِعَ لَلْمِكَ وَاقْدُنْهَاءَكُلِيثٌ دُونَكَ وَجَلَهُ الْمُأْهُ عَلَيْكَ وَسَبِّ البِّيكَ فَهِي كَاعْظُمُ لَهُ ثَمَّا أَوْ اَجَلُّ الْوَقْنَامِ وَاَفْرُ لِهُ مُنا إِوَالْجُرُالْمُ فَاقَاقُوا النَّا وَلا مُزَّدُ سَالِملا عَبِهَا وَلا تَعْيَدُ مَلْجِياتَ وَالْمُفَرِّدِ أَلِلِيَكَ وَلا تَذَالُ سِّنَاعُمُّلُ عَلَيْكِ تَوْلَامُينَاءُ مِنْ كَهَا إِلِيَّكَ وَلِا يُفْنَقُرُسَا بِلُكَ وَلَا يَفَطِعُ مَبَا أَسُولُ ولاتغفر فيتنة ولاتفنع خرمنة فيامن لايكان ولايسام ولانفال والينان ولايفا يغفرنج فنؤد كملقا فأضع لمنفؤ فكلها والفيني الثنيا فالاخر واستزف الثنيا وَالْإِنْ وَوَرِّبْجُوارِي مِنْكَ وَانْكَ اللهُ لا الدين النَّالِ المُعْلِي وَسَكَ الْجَلِيلِ الْعَظِيمَ وَسَكَ يه وَقَعَلَقَتْ وَعَلَيْهِ إِعْنَمَ وْ وَهُو الْعُرْقُ الْوَهْ لِإِنَّا لَهُ الْفَصْامَ لَمَا وَلَا تَعْفِرْ فَهُو كالزوس المخ فالمتحربة عوا ولا تقص عنى الدخم ذلو وضرع فقرى وفالمؤها رَجَابَعَةُ إِلَيْ وَلَا مَلَ عِلَا المُوالِدُ وَلَا حَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ ال الماتفة بالفة بالشالا إله الإمات وحداد لامرية لك ولا إله عَزْلة الدرية الدرية وماللئال فابوصا وبالعقواليفاب آستكت الثوبيية المفافقة منبها أثبتني مِنَالتَّابِعِبُدُوْلِكَ وَلَلْخِلِغِ أَجَنَّةً بِمِثْمَنِكَ وَجَعْلَ لَمْ عَلَا الْمُعْمَ المجبه بى بير تُوك وَاسْتُرُهُ فِيزِك وَاكْنُهُ وَيَفِظِكَ وَاحْفَظُهُ وَيُرْزِكَ وَاحْرَدُ فجأننك واغيم ويرياطنيك وحطى براء وامتع بنايؤ اك وقوبى لطاناتك

الاخرار والافتق كالأيك الله تستراج آلتها وكفاره ودنياى فأخرن وتنقبه مَنْوَا عَافِيَةً مُنْكِ وَمُعَافَاهُ وَبَرَكَةَ مُنِنَاكُ اللَّهُمَّ الْنُكَرَجْ وَمَوْلِا كَوْسَيْدِهِ وأنباق إلمى عفيال وسنتهى وخالفى ناصه وتفيتى وتجاثى كتعناى وتماني وَلَاتَ مَعْ عَلَمَ كُو تَعِيدِلِتَ وِنَفُولِ لِتَهَا مَن اللُّهُ اللُّهُ الْأَشْا وَالْمَ خِيْ مُلَكُمْ يَع فِلْ مُنْكِ وَقَانَانَ عَلَى إِلْطَانِكِ لَكَ الْفُلْدُةُ فِلْمَرِي وَفَاحِينِي بِيلِ الْإِجْوَلُ الْمَدُونُ رَيضًا لَهُ بِتُلْفَالِنَانَجُوارُضَنَكَ وَجِهَنَاكَ الْجُومِ وَانَاكُلَا الْبُجُولُ فَالْمِيَهِ فَالْمُجَرِّكُ عَنَّاكُم قَكِّفَ ٱنجُوبِ الْمَدْعَجَوْعَ فَي شَكُولِلِيَاكَ فَالْجَوْضَعْفَ قُونَ كِافِراً لِمِي أَمْرِى وَكُلُّ لِكِين عِنْدِى وَمَا اَسْنَا عَلَمْ مِينِي فَاكْفِهِ فِي لِلسِّكُمَّ اللَّهُ مُ الْجَعَلْمِينَ رُفَفًا وَحُمَّا مِيكِ وَوَسِيِّيْنَ كَائِهِ عَبِهِ اللِيَ وَفِهَمُ الْفَرَّعُ لاَ كَبُرِينَ ٱلْكُيْبُ مِنْ فَالْبِغْ وَبِعُنْ الدَّ فَاسْتِوْفِ وبإظلالكِ فَاظِلْهُ فِي مَعْالَيْ مِنَالنَّا فِي عَلَيْهِ فَكُومَ مَسْخِيلَ الْمُورَ وَلا نُغَيْرَ فِي مِنَ الدُّبْ مُنْكِمْ عُجْمُ فَا أَلْمِيمُ وَلَقِيْمَ وَبِلَكِلِ مُذَكِّرْ وَلِلِينُرِي فَيَسْرِلُ وَالْعُرَى فَيَنِّي وَالصَّلْقَ وَالرَّكِيَّ مَادُسْنُحَيًّافَا كُلِّهِ فَالْمِيادُنْكِ فَفُوَّتِهِ وَفِي الْفِفْ وَوَرْضًا فأشنَعِلْي فَرْضَ لِلسَفَالِدُهُ فَي مَعَ الْفِلِمَ رَفَيْتُونَ عِلْمَ فَصِالًا مِسْرَكَ فَاسِبْنِي وَعِبْهِ عَالَىٰ اللَّهُ عَنْ عَمْ مِلَالمَا فَاهْدِهِ وَيِالْفَوْلِ الْعَابِدِ فِي أَجْنِ اللَّهُ فَا وَفِلْ الْمَا عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّ فَيَّنِهُ عَنَا أَخَبُ مُ خَيِّبُ لِلَّ عَنَا كَمِفْ فَأَنْفِينَ لُولِ وَمِالْمَتَ مِعْ لِلْمُنَا وَأَلْمَ فَالْفِيْنَ فَهُ صَلَافًا وَسِيام وَدُفَالْوَوْلُكُم وَسُكْرِي وَمُنْاءَ وَالْمِرَافِ فَبِالِدِ إِجَالَعَا المحسَّمُودَةَ الْعَبُّنْ وَسُلْطَانًا مُنْهِرًا فَاجْدَلْ إِعْلَمْ فَيَجَالِ الرَّافِ فَالْمَرْى فَخَاوَنُعَى ومزفيت إلخيا والمان فكلمني ومزالفواجر باظهم سهاوما ومكر فيجج

ووترت بكين وتصدته بيكيد فيفاد كأك بالطئ شنغيثا يك والفا أبرة زاجا بنا عالميًا أَذَّانَ مُشِطْهَدُ مُنَ الْوَى الْيَظِ لِكُمْعَالِتَ وَلَا يَفْرَعُ مَنْ كَمَا لِلْمَعْفِ الِنْفِ الْحَقَّةُ مِنْ مَاكِ بِفِلْا مُلِيَّ وَكُوْمِنْ سَخَالَفِي كُرُونِ جَلَّيْهُمَا عَبِّي تَعَالَمْ بِفِي إِمْطُلْهُا عَلَيْ جَنَّاوِلِدَ حَرِّنَتُ فَهُ الْعَافِيةِ ٱلْبَسَنَهَا وَاعْبُرِاحْدَامِ حَكَنَهَا وَعَوَاهِ كُنَ إِنْكِيَنْهُا وكزون فارخ سرزجة فف وعدم جرف وصرف إنعث وسنكنة يتول كاذلك الفامًا ونَطَقُولًا مِنْكَ وَفِي جَبِعِهِ إنهاكًا مِنْ عَلَى عَاصِكَ لَزَمْنَ عَلَى إِلَا وَفَعْ الْمَالَا إِخْانِكَ وَلَاجَوَرُ خِلْا عَجِ الْوَكِمَا بِسَاخِطِكَ لَاثْكُومُ أَفْعَلُ وَلَفَدُسُ عُلْثُ فأعطيت وكرضك فأبنك أت والسبيح بالبض لأن فاأكدت ابتدابة الاائسانا وأبنيانا ومطؤلا وكفاسا وكبتي لاهنا كؤمالة وتعتبا كالمداء عَنْ فَعِيدِكَ فَالنَّاكُونُهُ اللَّهِينَ مُقَنِّدِيلِ فِيلَّ وَدَعِيا فَاوْلِا تَعْمَلُ مِنْ الْمُؤْتَةُ عَنْ الغيرة فأبكها بالقنهرة شيك كفاغف بالتضبيع اللهم فإفافق التلت بالمخدية الفيغاد قانعلوته البضاء فانوج اليك يمان تعب كنون والماوكذا فاتخالة فالتعالية فِيُعْدِلِ وَلَا يَكُا وُلْمَ فِلْ وَلَكِ وَاتَّنْ عَلَى لِيَعْ فَهُرُ فَهِ إِلَا إِلَى مِنْ مَعْدَلِكَ وَ دَقَامَ تَوْفِهِ فِإِنْ مَا أَغَوْ مُهِم إِلَى فِي فَاللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْرَحْمُ اللَّهِ اللهئة الحمني بزليالمعاجى البفية بنى الحربي بزلت كلف مالا يعنيني والنُقَي حُسْنَ النَّظِيمُ إِبْرُضِيكَ مَنْ قَالَزُهُ فَالْبِي عَفْظَ كِاللِّكَ كَاعَلَّمْ مَنْ قَالْمَ اللَّهُ وَاللَّ مابُرْضِكَ عِبْقَ وَنَوْنْ بِبَهِرِي وَاوْفِرَهُ وَالْمُحَالِقُ مِهُ مَدْدِي وَفَرَجُ يَتَمْ الْمُعَالِقُ والمناف فأست فعلى وبكرة واجعالي تمراكة ليوالفوق ما المركة للاعق فأية

ैहिरी स्पुरिटक्षीय जेमी बरी। एवी। स्पुरिट्वे प्रिटिक्षीय जेमी के स्थान غَضَبَكَ الْأَجِلُكُ وَلا يَجْوِين عِقَالِمِ الْأَعَفُولَةُ وَلا يُغَلِّصُ مِنْكَ الْأَرْضَ لَكَ النَّفِيُّ المّيكَ فَهُ اللَّهِ فَرَكَّ الْمُنْدَةِ النَّيْمِ الْتَيْ مِنْ الْدِلْدِ وَيِهَا أَنْشُرُ أَرْوَا حَ الْعِباد فلاهلكني فتع فبخالاجا بنارت وانقني لاتفتعني انضه وارزفني فعافنيت الماقات بالتسان ترفع في مُن يُسَعِبَى إن تَصَعِيحَ فَن رَفِع مُن وَفَاعِ مُن اللَّهِ إِن لَسْنَ اللَّهِ كُمِ عَظْلُمُ وَلَا فِي نَهِمَ لِمُ عَلَمُ أَنَا بَعِلَ مُن يُعَادُ الْفَوْتَ وَتَجْلُحُ الْالظُّلْإِلْفَ عِيثُ فَقَلْفُالْيَنَ عُزُولِكَ بِالسِّيدِ وَعُلُوا كِبِراكَتِ لاجْمَا لِمُ لِلْمَ الْمُعَالِدُ وَصَالًا لَيْغَمُنْك سَسُّا إِنهَا لَهُ وَلَقَابُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ وَعَدَدُوْ وَصَعْم عَ وَفَالَهُ حِيلَتِي فَسِرَفٌ إِنَّا يَتِينَ مَعِيثُ مُنْفَرِّعٌ اللَّكَ بارْتِ وَاعُودُ أَيِنَ مِنْكَ فَأَعِرْفِ وَاسْتِيرُ إِلَى مِنْكُلِيَهُ إِذَا فَاجِرْفِ فَاسْنَتِوْلِةٍ فَاسْتُرْفِهِ بِاسْتِيدِهِ مِثَا أَخَافُ وَكَفَدُرُ فَأَسْتَ العظب وأعظ من كل عليه ملت ملت ملت است من الله الله الله الله الله الله على الله المَاللَهُ اللَّهُ اللَّ نفاد مُلِيْفا الِعَجِيفَ بَعُلْ لَفَعَ الْأَعَادِهِ كَا بِحِفْظ مِن شُرِقُ هِـ مُرْهَ بَالْسِهِ مُ بِ مُنْ مُنْ مِلْ النَّهُمْ النَّهِمِ المَنْ سَوَالْمُ الْمُنْكُمُ الْمُعْلَمُ عُلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ولله وازل طلك عرضا لجح بادرن بالنَّعَة وعاجله بايوسنيصال وكمين وعضمه بمغيرة الدودكين في خَرْهِ وَعُلْ يَهِمْ وَبَنَّهُ لِشُعْلِ فَا فِلْ صَعْتِيمِ دَامِ وَإِسْلَبْهُ رَوْحَ الزَّا وَاسْدُوْعَلِبُالْوَطَاهُ وَخُنُ الْمَغِنُ وَحَرِّجَهُ فِصَدْنِ وَلا نُبَيِّتُ لَمُفَدَّناً وَيَكِلَهُ وَاجْتَلَهُ وَاسْنَا صَالَهُ وَجُبَّهُ وَانْزِعُ لِنِاسَ خَيْلِتَعَنَّهُ وَالْبِسْلُ الصَّعَارُ وَاجْعَلُ عُذَا الْأَرْصَبْدَ مَوْلِتَانِ وَسَلْبِ فَرَادِهِ وَالسَّكِنْهُ وَادِعَ الدِهُ اللَّهُ مَادِنُ اللَّهُ مَا إِذْ وُ اللَّهُ مَ The state of the s

وبالطِّية عِن الْجَيدِ فَاكْفِهِ فَافْدِلْ فِي الْمُعْلِكُ الْكُرِبِ لِلَّ فَالْاَضْرَفُ عُقَّى الْمُصَرِّ الْمُ فَاهْدِنِهِ وَلِالْعُبُ وُرَّفَى وَوَقَيْنِي اللَّهُمَّ إِنَّا عَنْهُ لِلِّينَ إِلَّهِ وَالتَّهْمَ وَالْكِيرِيَّاءُ وَالْغَظْمِ وَالْخِيُّ لَا وَالْغَوْدِ الْهِ نَدْجِ وَالْمُشْرَةِ الْبِطْرِو الْإِغْفَابِ رِيْفَنِي فَاجْبَرَتِيَّةِ تَبِغُغُ وَاعُونُ لِنَهِ رَالْعَجْرِةِ الْمُنْ إِنَّا لِيَّا وَالنَّحِ وَالْحَدَدُ الْمُنْ الْمُعْرِقَ الْمُنْ وَالْعَبِّرِقَاعُقُ ملِتَ يَزَاطَلَعَ وَالطَّبِعِ وَالْمُسَلِّعِ وَالْجَرَعَ وَالْفَاغِ وَالْفَصْعِ وَاعُودُ مِلْتَ مِنَ الْبَغْ فِالظَّلْمِ والإعنيدا والمنبا والفري والفسول واعوث بالترا الخنائزوا لع لفان والمنفأ رت واعود لتر الفهيف والمعسة والفطيعة والتياني والفواحش والذفوب وَاعْوُلْهِ مِنْ الْمِيْمُ وَالْمُأْلِمُ وَلَلِمَ إِلَيْهِ مُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْفِيدُ وَكُلَّمُ الْالْمِيْبُ وَيَ الْمُؤْلِدُ مِنْ شرالقيطان وتغيه كالمه وعدفانيروشركر وذبابنيك وكبنايه واعود ين ترطاخك سنط تثب فعالمتن أفجر إفاني فيالف كاعود لم عين ترمان إلى الساء وسا يغنج فها وتزئتم اذكفالافروما تخرج منها واعودليا مين يركز كإعري فساحرو كاكِنِوَنافِنِ وَلَافٍ وَاعَوْدُ لِكُنْ أَرْكِلِ السِيصَلَاخِ وَالْغِ وَنَافِنِ وَعَلَالِمِ وَمَعْتَ لِيَطَالِّي فكعُونُولِتَ مِنَ الْعَنِي الضَّمِ وَالْبَرْخُ وَالْبَرْضِ وَالْجِنَامِ وَالشَّاتِ وَالرَّبْ وَاعْدُ لَيْكُمِنَ الكَمْ إِوَالْفَسْ إِوَالْجَوْرِ النَّمْ وَإِوَالْجَالَةُ وَالْفَوْسِعِ وَالْقَصْدِ وَلَيْ الْفَاءَ وَاعْوُدُ لِكَ مِنَ شَوْناخَلَقْتُ إِللَّهُ مُوالِيهُ وَالْاَنْفِي صَالِجَهُمُ الْمِنَاعَ اللَّهُ عَلَقُودُ لِيَسِ الْسَفِ وَالْفَاقَيْرَوَالْحَاجِيْرِوَالْمَتَكَنَةِ وَالضِّيفَةِ وَالْعَاثَلُةِ وَلَعُوثُ لِنَكِرَ الْفِلْةِ وَالنَّلْةِ وَاعْوَدُ بلنيزالض فالثيثف والقب وأتحبر فالوفاف النجون والبادة وكاليصبة ولاحتبر لجقبتها أمين دتبالجنا لمبن الله تعراع طينا كألكبى سفلناك وذذا سيضيلة عَلَقَالْدِ عَلَا النَّ وَعَظَمَنِكَ بَيْ لَا إِلٰهَ الْإِلْمُ الْأَلْثُ الْعِبْرِ زَاكَتُ بُمُ الْحَالِيهُ

المرابع المرا

Chicago Control of the Control of th

Selling Sellin

نفف الرّجل ثقاد أي سارها دفاً معان

Service of the servic

يتيوقونيروا سنعث عابرم بالتووق فضنام عالى الموصب والفوقهم الوكبال جَبِعًا وَفُلُونِهُمْ سُتَّى فَلِتَ عِانَهُ مُ قُومٌ لايَعْفِلُونَ تَحْسَدُ مُنْهُمْ بِالْحِفْظِ الْجَهِ فُطِ فَالسَّنَطَاعُوالْنَظِيْمُ وُمِّالسَّطَاعُولَدُنْفَ الْمَيْدِيلِ كُنِ سَّمِهِ وَالْفَا الْمُفْتِ بقع وَقَتَكُ فَالْجَ لِلْهَ مِن وَنُلاَعُ فُ بِينِ عِاللَّهِ اللَّهِ مَنْ فَوَلَدَ رَفْنُ مِيدُ قَرَامَ لِكُوْ ويقققه أبعودة وسكمان برعاؤه وتحملن بغانيه فاناحينما سلكن أسرته طمة وعليع فالاهواليجان المدعت بالمنابة والبرالذكومة والصغار وضرب فأخف سرادت الحياطة وللسنندن اليفظ فطف كتف كالفيهة وتتوجث بالج الكراسة وتفلكن يتبغ العزالد علام لأوخفه عناعا بالباء وتفارش عرالظ فود وَاسَنْ عَلَى فَفِي وَسَلَّمْ الْعَرْنَا عَلَا تَمْنَ عَلِي الْإِللَّهِ فَهُمُ إِلْحَالِمِ عُونَ وَعَجَيْنَ اعْلَا تُعْمَى إِلَّا لِللَّهِ فَكُمُ إِلْحَالِمِ عَوْنَ وَعِجْ مَا فِي كَانَهُمْ حُمْرُ اللَّهُ فَا فَرَا فَ وَاللَّهُ وَإِنَّا فَاللَّهُ فِي فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَي ڶٵؙؠؙٛؠؙٛۼۏٛۻٮڶۼؚڮػڗؠؗٷ۫ڿڹۼٷۼڛڬٵۻڶٷؠؙۼۯۮٷؠڿۅڂٙ؈ڬڷڛؽڹؙؠٛۿڠڗڿ<u>ڮ</u>ڿ وَدَهَكَ عَفُولُمُ مُنْ مَعْرِهُ وَمَحْوَلَتُ قَلُولُهُمْ وَالْفَدُوثُ فَرَاسِهُمْ وَمَفُولُهُمْ مِنْ تَعْلَقِي بالله الذي لاله الأهو الفوار لاالة المهمو افل حنودهم واكرية وكذر والمرافقة وكفيه تضادهم واغراعهم وسنت جمعهم وافرقت مودهم واختلفت كليهم وا سكفم فظك اعناقه إطاع عين فانهن جينه لم فالقام ديرين سيهزم الجهودة

عَنَاهُ اللّٰهُمُ عَيَّلُهُ وَلا نُعَنِفُهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُمُ مَنْ اللّٰهُمُ مَنْ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِنَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِيَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰ

خَاوَبُرِكُوْ ٱلسِّبِالِي مَنْفُولِ مِنْ فِي الْمُتَعَوَّاتُ

دِسْ فَعْنَكِ إِلَّهُ اللَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ وَعَنَ اللَّهُ وَعَنَ الاَ الْمُ اللَّهُ وَعَنَ الاَ الْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

The state of the s

فَقَيْهُ اللَّهُ سِينًا لِينِهَا مَكُولُ الصَّافَى يَهُم ما كَانُولِ بِيَسْتَهْرَوْنَ وَخَاقَ بِالرِفْرِعُونَ سَوَّهُ العذاب وتنكرفا ومتحس والشوالش خرالا برينا تذبية فألهثم الناس إذالتاس فَدْجَعُوالْكُمْ فَاخْتُوهِمْ فَرَادَكُمْ إِيمَاناً وَقَالُواحَسْبِنَا اللهُ وَيَعْ الْوَكِ أَغَا نَفْلُوا إِنعَهُ مِنْ للهِ وَفَضْ لِلْفَرِيسَةُ مُنْ وَالْمَاتِمُ وَالْمَاتِينِ وَاللَّهِ وَلَوْ اللَّهِ وَفَضْ إِعْظِيمِ وَسِأَ عَوْدُ لِلنَّاسِ متناط القياطين فكود فإت رتب أن يحشون الله في إذا عُود ليت من يتنا الف فكخذد والشئلك ونجرماء فكنفك بالممالة وفوالم عالم المكيم لاخولة عِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا النابى قاب للوثين وعكيه ولتلاثم وللأوالله فرقي وكالمنظ لأعكة بمنع كمريني يمثع النظا الرَّجِمُ النَّجِمُ لِيَنِ الْحَرِيْنِ خِلْجُولِيْنِي مِينَ الْفَائْحَةِ لايصِلُوالِ كَيْنَ الْحُولُ تَبْغِ فَتَفِينَهُمْ يُسِتَوِلِينِالْذَى يَشَرُّرُ مِنْ سَطُولِينِالْفَاعِينَةِ وَمَنْ كَانَ فِي سِتْرِينَهُ كَانَ مَعْفُظًا حَبِيَاللَّالْفِيكُ فِي الْمَالِمُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل الإنونون بالاخ في جاباً سَنُورا وجَعَلْناعلَ قَلْويمُ كِنَّةُ أَنْ يُعْقَهُ فَ وَجَالَا فَإِنْهِمْ وَقُرَّا وَاذَكُرُ مُنَاكِّ فِلْفُرْانِ وَحَدَّ وَلَوْاطَلَ وَالْمِيمِ فَفُورًا إِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَا فِيم أغلالا فيصالى لادفان فأم فقي وجعلنا بن بثرابد بيم ستا وترخ فيزم ستا فَكَنْ يَنْ الْمُرْفِيمُ لِلْبُحِرُونَ اللَّهُمَّ الْمُربِ عَلَّى اللَّهِ قَالِيهِ فَطِلْنَا لَّذِي كُمُ الرَّالِحُ كالمتنفظة الزمااخ والكيهن شركاا خافرو فيوروج برجيح فاسلت الذي من القينة عليه

كانكسن واعن عُبُونالنا طِهِ مُعَظَّا فِي وَالنَّاظِينَ كِبُرَّا فِي فُولِ إِنْ لَا يَا إِجْمَعِينَ

ووقفي لمرباس اللتا تخسفي كلينا للقالع كالماصلاجي فيجبيهما افتترك بزخ إلاثنا

وتعكر كالفابغ كون فغر بلواه اللة وانفكر واصاغ بزوالقي التخرة ساجدبت

عَلَيْمٌ مِيلُوَّاللَّهُ الْأَوْكَانَ يَعَلُونِهِ صَاحِبُ الْحُرُومِ مِنكِنَّ لِآمَالِتِ وَمُهِيدُ أَمْ فَإِن فَ مَعَوَّذُكْ بِالْسَمَاءَ اللهِ أَجُسْمَى قَكِيلًا فِهِ الْعُلْيَا وَظَهَرِثُ عَلَى عَلَاقًى بِأَسِ بَ بِهِمْ فَأَمِنْ إِفَاذُلْلُنُهُ وَتَعَفُّ دُولُهُ مُ وَمَطَيْثُ رِفَا بُمُ مُطَلَّكَ فَعَالَهُ مُؤُمِّنًا خَتَابَ مَنْ كُلُونِ وَصَلَاتَ مَنْ عَالِدانِ وَإِنَا الْمُؤْمِيِّ وُلْتَصُورُ وَالْمُصْدَرُ الْمُؤْمِدُ الْحَرْبُورُ وَلَمَنْ لَزِنْ الْكُلِيَّةُ النَّهُ فُوى وَاسْمَنْ كُنْ إِلْهُرْوَةِ الْوُفْفَ وَاحْتَمَنْ عَجَبْ اللَّهِ إِنْ مِن فَكُنْ مُثَرِّزُ فَكُنْ يُكُلُونِ مِنْ فَكُوتَ كُلْكِالِهِ بِينَ اللَّهِ بِينَ وَمَصْرَ الدَّاهِ بِيَ فَلْنَ إِنْ أَحَدُّ وَكُنْ مِنْ يُعَلِّ أَحَدُ قُلْ إِنَّا الْدَعُورَةِ وَلا أَشْرِكُ بِهِ اَحَدًا أَسْلَاتُ بالمنقصة لأن منققة لفاكم إلا من فالإيمان على فأنهى ودوجي بإلقالا مذموناً علاقة فَأَنْ عُوْلَ يَنِي مَنِّ مُنْ مِعِمْ إِلْمُلَاثِ عَكَ الْفِلْطِالَيْمُ اللَّهِ مِنْ السَّمَا المَرْيُمُ ويعَعْلُونَ مَالْوَمْرُولُ وَاتَيْهِ خِيالِجُنْ لِلْكَلِّفَةِ وَلَا زُواحِ الْعِظِيمَة الْمُطِيعَة فَعَيْنُونُ بالجيِّرَالْبالغِنةِ وَمُشْذِفُنَهُمْ بِأَنجَرَالْأُرْمِ وَتَهْرِ فِيُظَمُّ بِالسَّبْفِ الْفاطِعِ وَبَرْسُونِهُ ۖ مَ بالقهاب القافب وأنج يؤاكم لمنهب والقواظ الخيف وميلافون وكألي باب وحوكا وَمَعْمُ عَذَابٌ وَاصِبُ فَدَفَاعُمْ وَنَجَرُهُمْ وَعَلَيْهُمْ فِصَالِي مِلْ فين والذارباب والطواس ويتنزيل لفان العظيم وللواسم ويحتفيعن وَبِكَافَكُمْ يَنْ وَلِياآءِ مَدَثَ وَبِينَاء فِينْ وَوَيِّ بْنِ عِلْوَثُ وَيِعِادِ صَدَفُ أَنْرُلا الْهَ الْأَهُ وَبِقَوْالْفُرْإِنِ إِلْجِيدِوَسِونَ فِالْعَلَمِ وَمَايَسْظُرُونَ وَيُوافِعِ النَّوْمِ وَمِالطُّووَيَكُمْ بَيْطُولُم فرُقِ مَنْدُورِ عِالْبَدِيتِ المَعْمُورِ قِالسَّقَفِ لِلرَّفِعِ قَالْبِقِ الْبَعُورِ لِيَّا عَذَابَ رَمِلِتَ لُوافِعُ

الدروكالتاعة موعدهم والتاعذادهي والمروما المراشاعة الأكليط لمجراؤه وأفرجاف

الماله وفع والفي والمفرين وعكى عدا في فاكصين وفي فيارهيم خايف وفع أيحق المحقة

Control of the Contro

Secretary of the Secret

در بمخاری بالمنآواللوت العالمبن بالتنواك الفايناك المتكاك المنكاب فق الفادة ولفا وَالسَّيْعِ النَّظامِفَاتِ فِي مُجُمُ إِلْفُزَادِ فَاتِ وَيَوَافِينِ لَهُ مَلَالِيَهُوَافِعِ لَا فَالْالِيهِ إِلْكُرْتِي البسط والعُزُر الْمُحِيط والفُدُن العُلْيا البَّي لَهُ كَالْمُنْ مَن مُحَكَّم فِي الْمِيالِ الْعَالَا بمَوَاضِعِ الْإِشَارَائِ بِصِالِعِ الْمُسْوَّعَاكِ بِرَبِ الْبِرِّ إِنْ مِيْنَ دَفَى فَنَدُكُ فَكَانَ قَابَ قَيْسَ بِإِفَادُفْ إِلرَّمْنِ عَلَ الْعَرْشِ إِسْنَوْي ادْحَتْ الْمُدَةُ وَالطَّالِمِينَ فَانْدَحَنُوا وَرَسِّنَا عُلْمَ الْمُعِنَا لِحِينَ الْعِنْ فِي الْمُعَنِّمُ الْمُعَلِّمُ مُعِدَّا إِلِيلِيهِ فِالْمُعَلَّا ال المنارد وقظ أنحاب فواستغلغ فخرف لمضاند بإسلاد اللياج وتست وباللا المفتحث رضيث بالفور تبالغا بماعل تزهادا في واستعث بالفيعل من الافها في كفين كفاف وَلَنْ أَمْلِ وَكُيْفِنَا خَنْي مُعَلَيْكَ مُثَّكِما إِعْدُ فَاللَّهُ مُنْ مَعْوَاكِ المَادِفِ وَيَزِكُمْ إِ الفاسوة وترعبن الرأموة وتوثير الطارفا يظرف يخسر بالتخن التحر الخاران ياذا أنجلا لوالإك وإمهزؤك فبتكل فأو ويتوالدات حث الامنتفى وباسات البَّعَ بَطَفَ بِهِ لِأَرْضُ أَسْكُفَ بِدِالسَّمَاءَ وَيَجِنْ لِمُ النَّادَانَ مَذَبِ بِإِلْبَرَدُ فَ بصَوْلَنَاتَ النَّيْ أَجْدَ فِهِ الْمُسَدَالَةِى خَلْهُ فَلْ فَكُلِّ لَلْهِ اللَّهُ مُعْتَى مَنْ فَعَى مُرْجَ وعضى وكادو يحك مدرق ومفة وزجوك ورميث كأعدة إلى اعلام إعلام المين والإنزاد حضائم وستنفخ وترفام وفرقه م وقطعنم وسيرهم وطرزيه وو طَرِّدُهُمْ فَالْعِكُنْهُمْ فَافْنَيْهُمْ فَسَنَّتُ شَمْلَهُمْ وَقَرْتُ حَبِّعَهُمْ الْفِي الْفِي مِنْ إِسْمِاللهِ أجُدُ ويَسِالْعَالَمِينَ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ ما لِلسِّهُ مِ الدِينِ إِمَّا لِمَعَبُّ دُوَيِ السَّفَعِينُ لفدنا اليتلط المستنهيم عركط الذين أنفست علبتم غبر لفغض وعكيم وكالطالين وتجرف ورميك كأعلفها واعلاما الجيوالانواد حضام وسنتكم فيتم

والأخية والمرضع فالمسارالناط بهوامرضع فترقل يم وتتركا المفيرون المحبر مالايمَلِهُ وَزُلِواللهُ عَلِيَّا اللَّهُ عَلِيَّا اللَّهُ عَلِياللَّهُ وَيَلَادُو فَيْلِتَالُودُ وَاسْتَجَادِى فَيلتَاعُودُ يُالرَّهُ ذَلَّ لَهُ رَفِا بُأْتِمَا إِرَةٍ وَخَفَعَتْ لَهُ عَالِيقٌ الْفَاحِتَ فِأَجِدُونِ اللهم مِن خزيلة وكفف سِتْرِك وَشِينان ذِكْرِك وَمِن شَرِّعِنا وِكَ وَكُورَ أَبِعِتْ سنكرك أناف كنفلت فببلو تهادى وتؤمي وقرابى واننيا هج فاننظار ظعنى واسفنا بعذك بتعابع وتناؤلة والهعالله ترانة خفاشل أمية بعغولت وبأمانيك مزيخ فا وسوء عذا يلئ أيرف بزيز ماية ومؤنة عباولة والفرز عَلَّسُرَادِقَائِ خِفطِلتَ وَأَدْخِلْنَ فَحِفظِيمًا لِيَكْ بِالْتِبَالْفِللَّهِ وَبِالْتُحَمَّ الرَّحِينَ وَصَلَّاللَّهُ فَكُ عُرِّهِ الْمِلِطَاهِ بِنَ وَبَعْلِ لَعِنْ كَمْ اسْتِفَانَ مَنَا يَجَ الْفِارْمِيثُ لَدُنْتِ فَاطَفَ أَنَا وَإِرْضِيمَ بِكِلْمِنْهِ وَاسْتَوَى الْعَرْزُ يَعِظَفْيهِ وَفَالَ الْوَسَى آَفِ لَوَلا تَخَفَّانَاتُ مِثَالَامِنِهِ مِنَا فِي لَا يَعَافُ لَدُقَالُمُ الْمُسْلُونَ لا تَعَنَّ الْمُنْكَانِثُ الْأَمْلُ للا تَعَنَّ بُخُوتِ مِنَ الْفَوْمِ الطَّالِمِينَ لَا يَخَافُ دَرَكًا وَلِا تَغَنِي لا يَخَافَا ابْنَى عَكُم الْ وَمَا تَوْفِعِي لا يَاللهِ تؤكلت والنبوابنية ومن بتفالله بخعلكه متخياة يزدف وخث لايحثيب ومن يَنْ وَكُلُ عِلَى اللَّهِ صُوِّحَتْ مُن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فلاحَلَقَوْفَقَ أِلْإِلِمِ الْمُعَلِي الْمَعْلِي مِاسْآةِ اللهُ كَانَ لَفِكُ وَبِن فُلانٍ مِ مَنْت اعنطام جرن فافعت فه اعَوْدُ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْمُلْاحِدِينِ كُلِّي مُلْوِقِ وَحَاسِدٍ وَيَنْ كُلِّ شَيْطَانِ ما وَدِارًا لِشَهُ وَالسِّهِ يُعَ إِبْعِلَهُم عِنول الدُوسَةُ البِي وَبَعِث مِن الْفِولِ بنس مغرب والفرائخ والمتعم وأسل فائتيد ومحمه والداغير والفرع والمتعافظ مادد لمبي خضع ودَلْ إكلُ ذي مطوَّة مكبن وَالشَنْ عَجْمَ كالِيلَ إِنْ وَالْوَثْلُ عَبَ

Mary of States

50



وكوفه وقطعنهم وسيرفه وطيترف وطرة المواتب نظم وافيد لمرادة مَمْلَعُمْ وَقَفْ جَمْعَهُمْ وَالْفِي الْفِي الْفِي مِنْ فِي مِنْ فَعِي مِلْسُالِكُمُ وَالْحَجَ الكافرون الأجي وتنجث ورسية كاعد وكأفلا وليرز الجزوا يولوخن وسنتهم ومزقفه فروقهم وقطعنه وسيونهم وطبرهم وطرقه فه والبكا وَافْنَدُهُمُ وَسَتَنَكُ مُمْلَعُ مُ وَفَقَتْ جَمْعُهُمْ إِلْفِي الْفِيكُونِ سِيمِ اللهِ الْوَمْ إِلَيْجِيم فُلْهُ وَاللّهُ أَحَدُ اللّهُ المِّمَدُ لِذَيْ لِلدِّولَةُ وَلَذِيكُ زَلْهُ كُمُواً احْدُورَ جَنْ فَرَكُ كأعدة إواعلا واعلا ويتالي والإفراد حضائم وسنتهم ومرقته ووفرانه وتقطفنها وسيتن فأوطرة فالمروك فالعدثهم واقتنفه وتقتث شلغم وَفَرَقُ مُعْهُمْ إِلْمُ لِلْفِيتَنِي بِسُولِتُهُ الرَّهُ إِلْتَحِيمِ قُلْ عُوْدُ بِرَتِ الْمُسَلِّقِينَ مَرْمِنَاخَكَنَ وَمِنْ سُرِّفًا رِخِ الْحِ اوْفَتِ وَمِنْ مَرِّ النَّعَا ثَانِيةِ الْمُفَدُومِينِ مُرِّخًا سِدٍ إذاكة وتجرث وتست كل عدة لم قافداً ولم تالجين فالإفراد حضنه وسنناهم ومرهم وفرقف وفقطعتهم وسيرفع وطبرنه وفردهم والعذ وَاقْتِيتُهُمْ وَمَنْتَدَفُّ شَمْلُهُمْ وَقَرَفْ جَمْعَهُ مَالْفِيلُفِي مِنْ واللَّهِ الْخَوْلِقَيْ فْلَاعُونْ بِرَيِّ النَّاسِ عَلِلْ النَّاسِ الْمِوالنَّاسِ مِنْ مَرَّ الْوَسُوَاسِ الْحَاسِ لَلْهِ عُرِيْسِيْ فصنكولالناس وألجت والناس وزجرت وتشبث كأعلوله وأعلابها تأجن و فَالْإِنْ الْمُصَالَمُ وَسُمَّا أَمْ وَسُرَّةً اللَّهِ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِم وكرد أثم والف تفر والفينه فم وسنت ملك مروقة المعمم والفي الفي مرة بتخفيعص مست وكل فونس والطوابين والمحاسر وبنون والفاكم وما يَسْطُهُنَ وَيِوَالطَوْدِ وَكِتَابِ مُسْطُونِ فِرَقِ مَنْوُرِ وَالْبَيْنِ الْعَسُورِ وَالسَّمَعْ لِلَرُوعَ

ن بداب داسالتر الداه فلي وجراعة المائية المائية فلان عاد معالية في مدود الدورة فراكل وتوارا المائية والمرافع المعالمة المائية المواجدة المعالمة المواجدة المواجدة المعالمة المعالمة المواجدة المعالمة المواجدة المعالمة المواجدة المعالمة المواجدة المعالمة المعالمة المعالمة المواجدة ال تقرر المؤدعين بدرالذكر رطاع والشروخنك ل والتنب بغسنك على والمعلها موصولة براا منن والمرضرون المروق من وقالم الماني وأوزع في شكرك واوجب لمن بدون كذات ولا تنبغ في كد التعنين والكرم الم جن المنع على الم الم المنطبط من العنا فلين منقواع برلار و برلاكل مؤمر و مؤمنة وخرا بره الايت التعنين والكرم الم جن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة رَضَ مقت السَّكُولَ مُولِاي ما اجْل وَقُلْتُ مِا اصِّلِي فَي كُلِّلْ مَا عِلْمَ وَمُنْ عليه لكشف لفتراعتمل المكوائية اموراات تعلمها مالمعاحلها صَبْرُ فَكَ عِلْ وَقَدْ مِدُوتَ يَدِي بِالضِّرِ مِنْتِهِلا الدِّياخِ مِنْ مِدِدِ البِّر يد ولاتردتها بادب خايبة وبجرجودك يروى كل من يرد

